

تاليف الفَه لَوْلِعُه الْمُنْ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الشِيج مُحَادِ بَافِت رِالْمَجْلِسِّينَ الشِيج مِحَادِ بَافِت رِالْمَجْلِسِّينَ

الكِتَابُ لِرَّا بِعَ عَيْسَرَ

السَّمَاءُ وَالعَالَمُ وَهُوَيَشْتِمِلُ عَلَى حَوْال اِلعَرْشِ وَالكَبْرِسِيِّ وَالْأَفْلُاكِ السِّمِالنَّانِي

طَبْعَةٌ مُصَحِّعَةً وُمُرَّيَةً عَلَىٰ جَسَبْ يَرْتِلِبْ إِلْصَنَفِ



الكيّا مُ الرِّيمَ مُعَيْدَرَ السّمَاءُ وَالعَالَمُ وَهُوَيَشْتِلُ عَلَىٰ حَوْاللَاعِرْشِ وَالكَبْرِسِيّ وَالأَفْلاكِ السّمالنَّافِ





♦ بحار الانوارج ١٤/٢

◊ تأليفعلامهمجلسي

# جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة احياء الكتب الإسلامية

ايران قم المقدسه ارم ٤ پلاك ١٣٥ ١٩٣٦٣٥٢ - ١٠٩٨٢٥١ ٢٩٣٦٣٥٢

|                          | ♥ انتشارات نوروحی      |
|--------------------------|------------------------|
|                          | 🔷 چاپخانه دفتر تبليغات |
| ۲۰۰۰عدد                  | ♦ چاپاول ۱۳۸۸          |
| ۳۳۰/۰۰۰ تومان            | ♦ قيمت دوره            |
| 3_57_7 POY_3 FP_AVP      | ♦ شابك دوره            |
| 7_07_7 P 0 7_3 F P_A V P | ♦ شابك                 |
| جوادرحمتى                | ♦ صفحه آرا             |
| روحالله گلستانی          | ◊ ناظرچاپ              |
|                          |                        |

مجلسی، محمد باقربن محمد تقی، ۱۹۳۷ - ۱۱۱۱ق. [بحار الاتوار]

بحار الانواراللجامعة الدرراخبار الانمة الاطهار للكنظي / تأليف محمد باقر مجلسي: تحقيق مؤسسه احياء الكتب الاسلاميه... قم: نوروحي، ١٤٣٠ ق. = ١٣٨٨ - ١٤٢

ے (دورہ) 4 - 36 - 2592 - 36 - 4 (دورہ) ــ ISBN 978 - 964 - 2592 - 65 - 4 (شابک) ــ دشابک

ـــ (سابک )۹ - 03 - 2352 - 904 - 976 فهرستنویسیبراساساطلاعاتفییا

كتابنامه.مندرجات:ج ١٤/٧ .السماءوالعالم.

١. احاديث شيعمقرن ٢ أق. الف. موسسه احياء الكتب الاسلاميه. ب عنوان

۳۹۷/۲۱۲ BP۱۳٦/ ۳۱۲۸۸



إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُوكَ كِنْبَ اللَّهِ وَأَفَى امُواْ الصَّىٰ لَوْةَ وَاَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةُ يَرْجُوكَ نِجَنَّرَةً لَنْ تَنْجُورَ



## أبواب الإنسان و الروح و البدن و أجزائه و قواهما و أحوالهما

أنه لم سمي الإنسان لسانا و المرأة مرأة و النساء نساء و الحواء حواء

باب ۳۸

العلل: عن علي بن أحمد بن محمد (١) بن جعفر الأسدي عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله  $\frac{m}{2}$  قال سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى و قال الله عز و جل ﴿وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى﴾. (١)

770

بيان: الإنسان فعلان عند البصريين لموافقته مع الأنس لفظا و معنى و قال الكوفيون هو إفعان من نسي أصله إنسيان على إفعلان فحذفت الياء استخفافا لكثرة ما يجري على ألسنتهم فإذا صغروه ردوه إلى أصله لأن التصغير لا يكثر و هذا الخبر يدل على مذهب الكوفيين و رواه العامة عن ابن عباس أيضا قال الخليل في كتاب العين سمي الإنسان من النسيان و الإنسان في الأصل إنسيان لأن جماعته أناسي و تصغيره أنيسيان بترجيع المدة التي (٣) حذفت و هو الياء و كذلك إنسان الله تعالى ﴿وَ لَقَدْ عَهِدْ أَلْ يَن عِباس أنه قال إنما سمي إنسانا لأنه عهد إليه فنسي قال الله تعالى ﴿وَ لَقَدْ عَهِدْ أَلْ كُن مَن تَبَل فَنَسِي وَ لَمْ نَجِدُ لَهُ عَرْماً ﴾ (٥) و قال الراغب في مفرداته الإنسان قيل سمي بذلك لأنه خلق خلقه لا قوام له إلا بأنس بعضهم ببعض و لهذا قيل الإنسان مدني بالطبع من حيث إنه لا قوام لبعضهم إلا ببعض و لا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه و قيل سمي بذلك لأنه عانس بكل ما يألفه و قيل هو إفعلان و أصله إنسيان سمى بذلك لأنه عهد إليه فنسى. (١)

٢-العلل: عن علي بن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله المثل قال سميت المرأة مرأة الأنها خلقت من المرء يعني خلقت حواء من آدم. (٧)

٣-معاني الأخبار: مرسلا معنى الإنسان أنه ينسى و معنى النساء أنهن أنس للرجال و معنى المرأة أنها خلقت من المرء.(^)

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عن» بدل «من».

<sup>(</sup>٢) علَّل الشرائع ص ١٥ باب ١١. حديث ١. و الآية من سورة طه: ١١٥.

 <sup>(</sup>٣) في العصدر". «المدّ الذي».
 (٥) التبيان ج ٧ ص ٢٠١٣. ذيل آية ١١٥ من سورة طه.
 (١) المقردات ص ٢٤.

 <sup>(</sup>٥) التبيان ج ٧ ص ٢١٣. ذيل آية ١١٥ من سورة طه.
 (٧) علل الشرائع ص ١٦ باب ١٥. حديث ١.

<sup>(</sup>٨) معاني الأخبار ص ٤٨ باب (معاني أسماء الاثبياء و الرسل الجيكا)، حديث ١.

بيان: كون النساء من الإنس إما مبني على القلب أو على الاشتقاق الكبير أو على أنه إذا أنسوا بهن نسوا غيرهن فاشتقاقه من النسيان.

٤ــالدر المنثور: عن ابن عباس قال خلق الله آدم من أديم الأرض يوم الجمعة بعد العصر فسماه آدم ثم عهد إليه فنسي فسماه الإنسان قال ابن عباس فبالله(١) ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من الجنة قال و إنما سميت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرء و سميت حواء لأنها أم كل حي.(١)

0 العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: قال كان مكث آدم في الجنة نصف ساعة ثم أهبط إلى الأرض لتمام تسع ساعات من يوم الجمعة و ذلك في وقت صلاة العصر قال و سميت العصر لأن آدم عصر بالبلاء قال ألقى الله النوم على آدم فأخذ ضلعه القصير من جانبه الأيسر فخلق منه حواء فلم يؤذه ذلك و لو آذاه ذلك ما عطف عليها أبدا فقال آدم ما هذه قال هذه امرأة لأنها من المرء خلقت قال ما اسمها قال حواء لأنها خلقت من شيء حي فقال ابن عباس سميت حواء لأنها أم كل حي قال جعفر سمين النساء لأنس آدم بحواء حين أهبط إلى الأرض و لم يكن له أنس غيرها. (٣)

#### فائدة:

اعلم أنه قد اتفقت كلمة المليين من المسلمين و اليهود و النصاري على أن أول البشر هو آدم و أما الآخرون فخالفوا فيه على أقوال أما الفلاسفة فزعموا أنه لا أول لنوع البشر و لا لغيرهم من الأنواع المتوالدة و أما الهند فمن كان منهم على رأى الفلاسفة فهو يوافقهم في ما ذكر و من لم يكن منهم على رأى الفلاسفة و قال بحدوث الأجسام لا يثبت آدم و يقول إن الله تعالى خلق الأفلاك و خلف فيها طباعا محركة لها بذاتها فلما تحركت و حشوها أجسام لاستحالة الخلأ وكانت الأجسام على طبيعة واحدة فاختلفت طبائعها بالحركة الفلكية وكان القريب من الفلك أسخن و ألطف و البعيد أبرد و أكثف ثم اختلطت العناصر و تكونت منها المركبات و مما تكون منه نوع البشر كما يتكون الدود في الفاكهة و اللحم و البق في البطائح و المواضع العفنة ثم تكون البشر بعضه من بعض بالتوالد و نسى التخليق الأول الذي كان بالتولد و من الممكن أن يقول يتولد بعض البشر في بعض الأراضي القاصية مخلوقة بالتولد و إنما انقطع التولد لأن الطبيعة إذا وجدت للتكون طريقا استغنت عن طريق ثان و أما المجوس فلا يعرفون آدم و لا نوحا و لا ساما و لا حاما و لا يافث و أول متكون من البشر عندهم كيومرث و لقبه كوهشاه أي ملك الجبل و قــد كــان كيومرث في الجبال و منهم من يسميه گلشاه أي ملك الطين لأنه لم يكن حينئذ بشر يملكهم و قيل تفسير كيومرث حى ناطق مّيت قالوا و كان قد رزق من الحس ما لا يقع عليه بصر حيوان إلا وله و أغمى عليه و يزعمون أن مبدأ تكونه و حدوثه أن يزدان و هو الصانع الأول عندهم فكر في أمر أهرمن و هو الشيطان عندهم فكرة أوجبت أن عرق جبینه فمسح العرق و رمی به فصارت منه کیومرث و لهم خبط طویل فی کیفیة تکون أهرمن عن فکرة یزدان أو من إعجابه بنفسه أو من توحشه وبينهم خلاف في قدم أهرمن و حدوثه ثم اختلفوا في مدة بقاء كيومرث في الوجود فقال الأكثرون ثلاثون سنة و قال الأقلون أربعون سنة و قال قوم منهم إن كيومرث مكث في الجنة التي فسي السماء ثلاثة آلاف سنة و هي ألف الحمل و ألف الثور و ألف الجوزاء ثم أهبط إلى الأرض و كان بَها آمنا مطمئنا ثلاثة آلاف بين الله أخرى و هي ألف السرطان و ألف الأسد و ألف السنبلة ثم مكث بعد ذلك ثلاثين أو أربعين سنة في حرب و خصام بينه و بين أهرمن حتى هلك و اختلفوا في كيفية هلاكه مع اتفاقهم على أنه هلك قتلا فالأكثرون قالوا إنه قتل ابنا لأهرمن يسمى جزوذة فاستغاث أهرمن منه إلى يزدان فلم يجد بدا من أن يقاصه حفظا للعهود التي كانت بينه و بين أهرمن فقتله بابن أهرمن و قال قوم بل قتله أهرمن فى صراع كان بينه و بين أهرمن و ذكروا فــي كــيفيته أن كيومرث كان هو القاهر لأهرمن في بادئ الحال و أنه ركبه و جعل يطوف به في العالم إلى أن سأله أهرمن عن أي الأشياء أخوف و أهوالها عنده فقال له باب جهنم فلما بلغ به أهرمن إليها جمح به حتى سقط من فوقه و لم يستمسك

(٢) الدر المنثور ج ١ ص ٥٢.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فتا لله».

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على كتاب العلل هذا.

فعلاه و سأله عن أي الجهات يبتدئ به في الأكل فقال له من جهة الرجل لأكون ناظرا حسن العالم مدة ما فابتدأه وأهرمن فأكله من عند رأسه فبلغ إلى موضع الخصي و أوعية العني من الصلب فقطر من كيومرث قطرتا نطفة على الأرض فنبت منهما ريباستان في جبل بإصطخر ثم ظهرت على تينك الريباستين الأعضاء البشرية في أول الشهر التاسع و تمت أجزاؤه فتصور منهما بشران ذكر و أنثى و هما ميشا و ميشانة و هما بمنزلة آدم و حواء عند العليين و يسميهما مجوس خوارزم مرد و مردانه و زعموا أنهما مكثا خمسين سنة مستغنيين عن الطعام و الشراب منعمين غير متأذيين بشيء حتى ظهر لهما أهرمن في صورة شيخ كبير فحملهما على تناول فواكه الأشجار و أكل منها و هما متأذيين بشيء حتى ظهر لهما أهرمن في صورة شيخ كبير فحملهما على تناول فواكه الأشجار و أكل منها و هما

زردشت معروفة ثم كان البطن السابع سيامك و فرواك فتزاوجا فولد لهما الملك المعروف الذي لم يعرف قبله ملك و هو هوشنج و هو الذي خلف جده كيومرث و عقد التاج و جلس على السرير و بنى مدينتين بابل و السوس.

يبصرانه شيخا فعاد شابا فأكلا منها حينئذ فوقعا في البلايا و ظهر فيهما الحرص حتى تــزاوجــا و ولد لهـــما ولد فأكلاه ألقى الله تعالى فى قلوبهما رأفة فولد بعد ذلك ستة أبطن كل بطن ذكر و أنشى و أسماؤهم فى كتابحرصا ثم

أقول: هذه هي الخرافات التي ذكروها و الآيات و الأخبار ناطقة بما هو الحق المبين و بطل أقوال الفرق المضلين.

### فضل الإنسان و تفضيله على الملك و بعض جوامع أحواله

باب ۳۹

### الايات:

البقوة: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةٌ ۖ إلى قوله سبحانه ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾.(١) الأنعام: ﴿وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَ مُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾.(٣) الحجر: ﴿وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مِسْنُونٍ ﴾.(٣)

الإسواء: ﴿وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِّي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمُّ فِي الْبَرُّ وَ الْبَخْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَـشِيرٍ مِـمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾.(٤)

الأنبياء: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾. (٥)

الفرقان: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ أَلْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ﴾ (١٦

الروم: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَغَفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَغَفٍ قُوَّةٌ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَغْفاً وَ شَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾.(٧)

الأحزاب: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا النَّمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَيْنِنَ أَنْ يَجْمِلْتُهَا وَ أَشْقَفْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا لِيُعَدِّب اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ المُشْرِكَاتِ وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكَاتِ وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُانِ اللَّهُ عَقُوراً رَحِيماً ﴾ ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

فاطو: ﴿وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابُّ وَ الْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ أَلُوالْهُ كَذْلِك﴾.(١) يس: ﴿شَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِثَا تُنْبِتُ الْأَوْصُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِثْا لَا يَعْلَمُونَ﴾.(١٠)

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء. آية: ٧٠.

 <sup>(</sup>٦) سورة الفرقان، آية: ٥٤.
 (٨) سورة الأحزاب، آية: ٧٧ ـ ٧٣.

<sup>(</sup>۱۰) سورة يس، آية: ٣٦.

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة. آية: ٣٠ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة العجر. آية: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء. آية: ٣٧. (٧) سورة الروم. آية: ٥٤.

<sup>(</sup>٩) سورة فاطر، آية: ٢٨.

الصافات: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ لَازِبٍ﴾.(١) الزمر: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ (٢) المؤمن: ﴿ وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾. (٣)

الوحمن: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (٤) و قال تعالى ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَال كَالْفَخَّارِ﴾. (٥) التغابن: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. [7]

البلد: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَ والدِ وَ مَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبْدِ أَيْحُسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لَبَدَأَ أَيْحُسَبُ أِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ أَلَمْ نَجْعَلْ لِهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَاناً وَ شَفَيْنِينِ وَ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ ٣٠.

التين: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَأَفِلِينَ﴾. (٨)

العلق: ﴿افْرَأُ بِاسْمٍ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسُانَ مِنْ عَلَقٍ افْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ

تفسير: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ﴾ هذه الآيات مما استدل به على تفضيل الإنسان على الملائكة و سيأتى وجه الاستدلال بها ﴿مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ﴾ أي من آدم ﷺ لأن الله تعالى خلقنا منه جميعا و خلق حواء من فضل طينته أو من ضلع من أضلاعه و منَ علينا بهذا لأن الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد كانوا أقرب إلى التألف ﴿فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ﴾ أي مستقر في الرحم إلى أن يولد و مستودع في القبر أو مستقر في بطون الأمهات و مستودع في الأصلاب أو مستقر على ظهر الأرض في الدنيا و مستودع عند الله في الآخرة أو مستقرها أيام حياتها و مستودعها حيث يموت و حيث يبعث أو مستقر في القبر و مستودع في الدنيا أو مستقر فيه الإيمان و مستودع يسلب منه كما ورد في الخبر.

﴿مِنْ صَلْصَالَ﴾ أي طين يابس يصلصل أي يصوت إذا نقر و قيل من صلصل إذا نتن تضعيف صل ﴿مِنْ حَمَاٍ﴾ من طين تغير و اسوَد من طول مجاورة الماء ﴿مَسْنُونِ﴾ أي مصور من سنة الوجه أو مصبوب لييبس أو مصور كالجُّواهر المذابة تصب في القوالب من السن و هو الصب كأنه أفرغ الحمأ فصور منها تمثال إنسان أجوف فيبس حتى نقر و صلصل ثم غير ذلك طورا بعد طور حتى سواه و نفخ فيه من روحه أو منتن من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به فإن ما يسيل منهما يكون منتنا يسمى سنين.

﴿وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ قال الرازي اعلم أن الإنسان جوهر مركب من النفس و البدن فالنفس الإنسانية أشسرف النفوس الموجودة في العالم السفلي لأن النفس النباتية قواها الأصلية ثلاثة و هي الاغتذاء و النمو و التوليد و النفس الحيوانية لها قوتان أُخريان الحاسة و المحركة بالاختيار ثم إن النفس الإنسانية مختصة بقوة أخرى و هي القوة العاقلة المدركة لحقائق الأشياء كما هي و هي التي يتجلى.

فيها نور معرفة الله و يشرق فيها ضوء كبريائه و هو الذي يطلع على أسرار عالمي الخلق و الأمر و يحيط بأقسام مخلوقات الله من الأرواح و الأجسام كما هي و هذه القوة من سنخ الجواهر القدسية و الأرواح السجردة الإلهية فهذه القوة لا نسبة لها في الشرف و الفضل إلى تلك القوى الخمسة النباتية و العيوانية و إذاكان الأمركذلك ظهر أن النفس الإنسانية أشرف النفوس الموجودة في هذا العالم و أما بيان أن البدن الإنساني أشرف أجسام هذا العالم فالمفسرون ذكروا أشياء:

أحدها: روى ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله ﴿وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ قال كل شيء يأكل بفيه إلا ابن آدم فإنه يأكل ببديه عن الرشيد أنه أحضرت الأطعمة عنده فدعا بالملاعق و عنده أبو يوسف فقال له جاء في تفسير قوله تعالى(١٠٠) ﴿وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ و جعلنا لهم أصابع يأكلون بها فأحضرت الملاعق فردها و أكل بأصابعه.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، آية: ١١. (٢) سورة الزمر، آية: ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن، آية: ٣ ـ ٤. (٣) سورة غافر، آية: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن، آية: ١٤. (٦) سورة التغابن، آية: ٢.

<sup>(</sup>٧) سورة البلد، آية: ١ ـ ١٠. (A) سورة التين، آية: ٤ ـ ٥. (١٠) في المصدر: «جاء في التفسير عن جدك في قوله».

<sup>(</sup>٩) سورة العلق، آية: ١ ـ ٥.

و ثانيها: قال الضحاك بالنطق و التميز<sup>(۱)</sup> و تحقيق الكلام أن من عرف شيئا فإما أن يعجز عن تعريف غيره كونه عرف ابذلك الشيء أو يقدر على هذا التعريف أما القسم الأول فهو جملة حال العيوان سوى الإنسان فإنه إذا حصل في باطنها ألم أو لذة فإنها تعجز عن تعريف غيرها تلك الأحوال تعريفا تاما وافيا و أما القسم الثاني فهو الإنسان فإنه يمكنه تعريف غيره كل ما عرفه و وقف عليه و أحاط به فكونه قادرا على هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه ناطقا و بهذا البيان يظهر أن الإنسان الأخرس داخل في هذا الوصف لأنه و إن عجز عن تعريف غيره ما في قلبه بطريق اللسان فإنه يمكنه ذلك بطريق الإشارة و بطريق الكتابة و غيرهما و لا يدخل فيه الببغاء لأنه و إن قدر على تعريف على تعريف جميع الأحوال على سبيل الكمال و التمام.

و ثالثها: قال عطاء بامتداد القامة و اعلم أن هذا الكلام غير تمام لأن الأشجار أطول قامة من الإنسان بل ينبغي أن يشرط فيه شرط و هو طول القامة مع استكمال القوة العقلية و القرة الحسية و الحركية. ووابعها: قال يمان بحسن الصورة و الدليل عليه قوله تعالى ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوّرَ كُمْ ﴾(٣) و لما ذكر الله تعالى

خلقه الإنسان قال ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾<sup>٣)</sup> و قال ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾<sup>(٤)</sup> و إن شئت

فتأمل عضوا واحدا من أعضاء الإنسان و هو العين فخلق الحدقة سوداء ثم أحاط بذلك السواد بياض العين ثم أحاط بذلك البياض سواد الأشفار ثم أحاط بذلك السواد بياض الأجفان ثم خلق فوق بياض الجفن سواد الحاجبين ثم خلق فوق ذلك السواد بياض الجبهة ثم خلق فوق الجبهة سواد الشعر و ليكن هذا المثال الواحد أنموذجا لك في هذا الباب و خامسها: قال بعضهم من كرامات الآدمي أن آتاه الله الخط و تحقيق الكلام في هذا الباب أن العلم الذي يقدر الإنسان الواحد على استنباطه يكون قليلا أما إذا استنبط الإنسان علما و أودعه في الكتاب و جاء الإنسان الثاني و استعان بهذا الكتاب و ضم إليه من عند نفسه أشياء أخرى ثم لا يزالون يتعاقبون و ضم كل متأخر مباحث كثيرة إلى علم المتقدمين كثرت العلوم و قويت الفضائل و المعارف و انتهت المباحث العقلية و المطالب الشرعية أقصى الغايات و معلوم أن هذا الباب لا يتأتى إلا بواسطة الخط و الكتب و لهذه الفضيلة الكاملة قال تعالى ﴿أَوْرَا أُوَرَاكُ الْأَكُم عُلَم بالقَلَم عَلَم بالإنسان ما لَمْ يَعَلَم ﴾ (٥)

و سادسها:أن أجسام هذا العالم إما البسائط و إما المركبات (٢٠) أما البسائط فهي الأرض و الماء و الهواء و النار و الإنسان ينتفع بكل هذه الأربعة أما الأرض فهي لنا كالأم الحاضنة قال تعالى ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرى ﴾ (٣) و قد سماه الله تعالى بأسماء بالنسبة إلينا و هي الفراش و المهاد و المهد و أما الساء فانتفاعنا في الشرب و الزراعة و الحراسة ظاهر و أيضا سخر البحر لنأكل لحما طريا و نستخرج منه حلية نلبسها و نرى الفلك مواخر و أما الهواء فهو مادة حياتنا و لو لا هبوب الرياح لاستولى النتن على هذه المعمورة و أما النار فبها على المغطمة و هي الدافعة لضرر البرد و أما المركبات فهي إما الآثار العلوية و إما المعادن و إما النبات و إما الحيوان و الإنسان كالمستولي على كل هذه الأقسام و المنتفع بها و المستسخر لكل أقسامها فهذا العالم بأسرها جرى مجرى قرية معمورة و خان مغلة (٨) و جميع منافعها و مصالحها مصروفة إلى الإنسان و الإنسان فيه كالرئيس المخدوم و الملك المطاع و سائر الحيوانات بالنسبة اليه كالعبيد و كل ذلك يدل على كونه مخصوصا من عند الله بعزيد التكريم و التفضيل.

وسابعها: أن المخلوقات تنقسم إلى أربعة أقسام إلى ما حصلت له هذه القوة العقلية الحكمية و لم تحصل له القوة الشهوانية (۱) و هم الملائكة و إلى ما يكون بالعكس و هم البهائم و إلى ما خلاعن القسمين و هو النبات و الجمادات و إلى ما حصل النوعان فيه و هو الإنسان و لا شك أن الإنسان لكونه مستجمعا للقوة العقلية القدسية (۱۰) و القوة الشهوانية البهيمية و النهيمة و الشبع و لا شك أيضا أنه أفضل من الأجسام الخالية

<sup>(</sup>۲) سورة غافر، آية: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة. آية: ١٣٨.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «إما بسائط و إمّا مركّبات».

<sup>(</sup>٨) في المصدر: «معد». (١٠) في المصدر إضافة: «المحضة».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «التمييز».

<sup>(</sup>٥) سورة القلم، آية: ٣ ـ ٥.(٧) سورة طه، آية: ٥٥.

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «الطبيعة».

عن القوتين مثل النبات و المعادن و الجمادات و إذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالى فضل الإنسان على أكثر أقسام المخلوقات بقى هاهنا بحث في أن الملك أفضل من(١) البشر و المعنى أن الجوهر البسيط الموصوف بالقوة العقلية القدسية المحضة أفضل من (٢) البشر المستجمع لهاتين القوتين و ذلك بحث آخر.

و ثامنها: الموجود إما أن يكون أزليا(٣) و أبديا معا و هو الله سبحانه و إما أن لا يكون أزليا و لا أبديا و هو عالم الدنيا مع كل ما فيه من المعادن و النبات و الحيوان و هذا أخس الأقسام و إما أن يكون أزليا و لا يكون<sup>(٤)</sup> أبديا و هذا ممتنع الوجود لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه و إما أن لا يكون أزليا و لكنه يكون أبديا و هو لإنسان و الملك و لا شك أن هذا القسم أشرف من القسم الثاني و الثالث و ذلك يقتضي كون الإنسان أشرف من أكثر المخلوقات.

و تاسعها: العالم العلوي أشرف من العالم السفلي و روح الإنسان من جنس الأرواح العلوية و الجواهر القدسية و ليس في موجودات العالم السفلي شيء حصل من العالم العلوي إلا الإنسان فوجب كون الإنسان أشرف موجودات العالم السفلي.

وعاشرها: أشرف الموجودات هو الله تعالى و إذا كان كذلك فكل موجود كان قربه من الله أتم وجب أن يكون أشرف لكن أقرب موجودات هذا العالم من الله تعالى هو الإنسان بسبب أن قلبه مستنير بمعرفة الله و لسانه مشرف بذكر الله و جوارحه و أعضاؤه مكرمة بطاعة الله فوجب الجزم بأن أشرف موجودات هذا العالم السفلي هو الإنسان و لما ثبت أن الإنسان موجود ممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته ثبت أن كلما حصل للإنسآن من المراتب العالية و الصفات الشريفة فهي إنما حصلت بإحسان الله و إنعامه فلهذا المعنى قال تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ و من تمام كرامته على الله أنه لِما خِلقه في أول الأمر وصف نفسه بأنه أكرم فقال ﴿اقْرَأُ بِاسْم رَبُّكَ الَّذِي خُلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأُوَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمَ﴾ (٥) و وصف نفسِه بالتكريم عند تربية الإنسِان فقال ﴿وَ لَقَدْكَرَمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ و وصَف نفسه بالكرم في آخر الأحوال الإنسان فقال ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيم﴾(١) و هذا يدل على أنه لا نهاية لكرم الله تعالى و تفضله و إحسانه مع الإنسان.

الحادي عشر: قال بعضهم هذا التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده و خلق غيره بطريق كن فيكون و من كان مخلوقا بيدي الله كانت العناية به أتم فكان أكرم و أكمل و لما جعلنا من أولاده وجب كون بنى آدم أكرم و أكمل. ﴿وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ﴾ قال ابن عباس في البر على الخيل و البغال و الحمير و الإبل و في البحر على السفن و هذا أيضًا من مؤكدات التكريم المذكور أولاً لأنه تعالى سخر هذه الدواب له حتى يركبها و يحمل عليها و يغزو و يقاتل و يذب عن نفسه و كذلك تسخير الله تعالى المياه و السفن و غيرهما ليركبها و ينقل عليها و يتكسب بها بما<sup>(۷)</sup> يختص به ابن آدم كل ذلك مما يدل على أن الإنسان فى هذا العالم كالرئيس المتبوع و الملك المطاع.<sup>(۸)</sup> ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ و ذلك لأن الأغذية إما حيوانية و إما إنسانية (٩) و كلا القسمين فإن الإنسان إنما يغتذي بألطف أنواعها و أشرف أقسامها بعد التنقية التامة و الطبخ الكامل و النضج البالغ و ذلك مما لا يصلح إلا للإنسان ﴿وَ فَضَّلْنَاهُمُ﴾ الفرق بين التفضيل و التكريم أنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل و النطق و الخط و الصورة الحسنة و القامة المديدة ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل و الفهم لاكتساب

﴿عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ لم يقل و فضلناهم على الكل فهذا يدل على أنه حصل في مخلوقات الله تعالى شيء لا يكون الإنسان مفضلا عليه و كل من أثبت هذا القسم قال إنه هو الملائكة فلزم القول بأن الملك أفضل من الإنسان و هذا القول مذهب ابن عباس و اختيار الزجاج على ما رواه الواحدي في البسيط.

العقائد الحقة و الأخلاق الفاضلة فالأول هو التكريم و الثاني هو التفضيل.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «أم» بدل «من». (١) في المصدر: «أم» بدل «من».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «أن يكون لا أزلياً».

<sup>(</sup>٥) سورة العلق، آية: ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>V) في المصدر: «ممّا« بدل «بما».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «نباتية» بدل «إنسانية».

<sup>(</sup>٤) كلَّمة: «يكون» ليست في المصدر. (١) سورة الإنفطار، آية: ٦.

<sup>(</sup>٨) في المصدر إضافة: «و كل ما سواه فهو رعيته و تبع».



واعلم أن هذا الكلام مشتمل على بحثين:

أحدهما أن الأنبياء أفضل أم الملائكة و قد سبق القول فيه في سورة البقرة.

و الثاني أن عوام الملائكة و عوام المؤمنين أيهما أفضل منهم من قال بتفضيل المؤمنين على الملائكة و احتجوا عليه بما روي عن زيد بن أسلم أنه قال قالت الملائكة ربنا إنك أعطيت بني آدم دنيا(١) يأكلون فيها و يتنعمون و لم تعطنا ذلك في الآخرة فقال تعالى و عزتي و جلالي لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان فقال أبو هريرة المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده هكذا أورده الواحدي في البسيط و أما القائلون بأن الملك أفضل من البشر على الإطلاق فقد عولوا على هذه الآية و هو في الحقيقة تمسك بدليل الخطاب(٢) انتهى.

و قال الطبرسي قدس سره استدل بعضهم بهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء قال لأن قوله ﴿عَلَىٰ كَتِيرٍ﴾ يدل على أن هاهنا من لم يفضلهم عليه و ليس إلا الملائكة لأن بني آدم أفضل من كل حيوان سوى الملائكة بالاتفاق و هذا باطل من وجوه:

أحدها أن التفضيل هاهنا لم يرد به الثواب لأن الثواب لا يجوز التفضيل به ابتداء و إنما المراد بذلك ما فضلهم الله به من فنون النعم التي عددنا بعضها.

و ثانيها أن المراد بالكثير الجميع فوضع الكثير موضع الجميع و المعنى أنا فضلناهم على من خلقنا و هم كثير كما يقال بذلت له العريض من جاهي و أبحته المنبع من حريمي و لا يراد بذلك أني بذلت له عريض جاهي و منعته ما ليس بعريض و أبحته منبع حريمي و لم أبحه ما ليس منبعا بل المقصود أني بذلت له جاهي الذي من صفته أنه عريض و في القرآن و محاورات العرب من ذلك ما لا يحصى و لا يخفى ذلك على من عرف كلامهم.

و الله اأنه إذا سلم أن المراد بالتفضيل زيادة الثواب و أن لفظة من في قوله ﴿مِمَّنَ خَلَقْنا﴾ تفيد التبعيض فلا يمتنع أن يكون جنس الملائكة عام لجميعهم أو أكثرهم و الفضل من (<sup>(۳)</sup> بني آدم يختص بقليل من كثير و على هذا فغير منكر أن يكون الأنبياء أفضل من الملائكة و إن كان جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم (<sup>13)</sup> انتهى.

و أقول كلامه ره في هذه الآية مأخوذ مما سننقله عن السيد المرتضى رضي الله عنه.

لَّ ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ﴾ قال البيضاوي كأنه خلقه منه لفرط استعجاله و قلة تأنيه (٥) كقولك خلق زيد من الكرم و جعل ما طبع عليه بمنزلة المطبوع (٦) هو منه مبالغة في لزومه له و لذلك قيل إنه على القلب و من عجلته مبادرته إلى الكفر و استعجاله الرعيد (٧) انتهى.

و في تفسير علي بن إبراهيم قال لما أجرى الله في آدم الروح<sup>(٨)</sup> من قدميه فبلغت إلى ركبتيه أراد أن يقوم فلم يقدر فقال الله خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَل.<sup>(٩)</sup>

﴿ خَلَقَ مِنَ الْنَاءِ بَشَراً﴾ قيل يعني الذي خبر به طينة آدم ثم جعله جزءا من مادة البشر ليجتمع و يسلس و يقبل الإشكال بسهولة أو النطفة ﴿فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً﴾ أي فقسمه قسمين ذوي نسب أي ذكورا ينسب إليهم و ذوات صهر أي إنائا يصاهر بهن ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً﴾ حيث خلق من مادة واحدة بشرا ذا أعضاء مختلفة و طباع متباعدة و جعله قسمين متقابلين.

و روي عن الصادقﷺ أنه سئل عن هذه الآية فقال إن الله تبارك و تعالى خلق آدم من الماء العذب و خلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أعضائه فجرى بذلك الضلع بينهما سبب و نسب ثم زوجها إياه فجرى بينهما بسبب ذلك صهر فذلك قوله ﴿نَسَباً وَصِهْراً﴾ فالنسب ما كان بسبب الرجال و الصهر ما كان بسبب النساء و قد أوردنا أخبارا كثيرة في أبواب فضائل أمير المؤمنينﷺ أنها نزلت في النبي و أمير المؤمنين و تزويج فاطمة صلوات الله عليهم.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبيرج ٢١ ص ١٢ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ٦ ص ٤٢٩.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «و».
 (٨) في المصدر: «روحه» بدل «الروح».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الدنيا» بدل «دنيا».

<sup>(</sup>٣) في المصدر «في» بدل «من».(٥) في المصدر: «ثباته» بدل «تأنّية».

<sup>(</sup>۷) أنوار التنزيل ج ۲ ص ۷۰.

<sup>(</sup>٩) تفسير علي بن إبراهيم القتى ج ٢ ص ٧١.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ قيل أي ابتدأكم ضعفاء أو خلقكم من أصل ضعيف و هو النطفة ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَغْفٍ قُوَّةً ﴾ و هو بلوغكم الأشد ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً ﴾ إذا أخذ منكم السن ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ من ضعف

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ هذه الآية من المتشابهات و قد اختلف في تأويله المفسرون و الروايات على وجوه:

الأول: أن المراد بالأمانة التكليف بالأوامر و النواهي و المراد بعرضها على السماوات و الأرض و الجبال العرض على أهلها و عرضها عليهم هو تعريفه إياهم أن في تضييع الأمانة الإثم العظيم وكذلك في ترك أوامر الله تعالى و أحكامه فبين سبحانه جرأة الإنسان على المعاصى و إشفاق الملائكة من ذلك فيكون المعنى عرضنا الأمانة على أهل السماوات و الأرض و الجبال من الملائكة و الإنس و الجن ﴿فَاتَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾ أى فأبى أهلهن أن يحملوا تركها و عقابها و المأثم فيها ﴿وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا﴾ أي أشفق أهلهن عن حملها ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً﴾ لنفسه بارتكاب المعاصى ﴿جَهُولًا﴾ بموضع الأمانة في استحقاق العقاب على الخيانة فيها فالمراد بحمل الأمانة تضييعها قال الزجاج كل من خان الأمانة فقد حملها و من لم يحمل الأمانة فقد أداها.

و الثاني: أن معنى ﴿عَرَضْنَا﴾ عارضنا و قابلنا فإن عرض الشيء على الشيء و معارضته به سواء و المعنى أن هذه الأمانة في جلالة موقعها و عظم شأنها لو قيست السماوات و الأرض و الجبال و عورضت بها لكانت هذه الأمانة أرجح وَّ أثقل وزنا و معنى قوله ﴿فَأَتِينَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾ ضعفن عن حملها كذلك ﴿وَ أَشْفَقُنَ مِنْهَا﴾ لأن الشفقة ضعف القلب و لذلك صار كناية عن الخوف الذي يضعف عنده القلب ثم قال إن هذه الأمانة التي من صفتها أنها أعظم من هذه الأشياء العظيمة تقلدها الإنسان فلم يحفظها بل حملها و ضيعها لظلمه على نفسه و لجهله بمبلغ التواب

و الثالث: ما ذكره البيضاوي حيث قال تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة و سماها أمانة من حيث إنها واجبة الأداء و المعنى أنها لعظمة شأنها بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام و كانت ذات شعور و إدراك لأبين أن يحملنها وحملها الإنسان مع ضعف بنيته و رخاوة قوته لا جرم فاز الراعى لها و القائم بحقوقها بخير الداريس ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً﴾ حيث لم يفّ بها و لم يراع حقها ﴿جَهُولًا﴾ بكنه عاقبتها و هذا وصف للجنس باعتبار الأغلب(١)

و قال الطبرسي قدس سره إنه على وجه التقدير أجرى<sup>(٢)</sup> عليه لفظ الواقع لأن الواقع أبلغ من المقدر معناه لو كانت السماوات و الأرض و الجبال عاقلة ثم عرضت عليها الأمانة و هى وظائف الدين أصولا و فروعا عرض تخيير لاستثقلت ذلك مع كبر أجسامها و شدتها و قوتها و لامتنعت من حملها خوفا من القصور عن أداء حقها ثم حملها الإنسان مع ضعف جسمه و لم يخف الوعيد لظلمه و جهله و على هذا يحمل ما روي عن ابن عباس أنها عرضت على نفس السماوات و الأرض فامتنعت من حملها.

والرابع: أن معنى العرض و الإباء ليس هو على ما يفهم بظاهر الكلام بل المراد تعظيم شأن الأمانة لا مخاطبة الجماد و العرب تقول سألت الربع و خاطبت الدار فامتنعت عن الجواب و إنما هو إخبار عن الحال عبر عنه بذكر الجواب و السؤال و تقول أتى فلان بكذب لا تحمله الجبال و قال سبحانه ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِينا طَوْعاً أَوْكَرْهاً قَالَنَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ و خطاب من لا يفهم لا يصح فالأمانة على هذا ما أودع الله سبحانه السماوات و الأرض و الجبال من الدلائل على وحدانيته و ربوبيته فأظهرتها و الإنسان الكافر كتمها و جحدها لظلمه<sup>(٣)</sup>.

و يرجع إليه ما قيل المراد بالأمانة الطاعة التي تعم الطبيعية و الاختيارية و بعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار و إرادة صدوره من غيره و بحمُّلها الخيانة فيها و الامتناع عن أدائها و منه قولهم حامل الأمانة و محتملها لمن لا يؤديها فتبرأ ذمته فيكون الإباء عنه أتيانا بما يمكن أن يتأتى منه و الظلم و الجمهالة للخيانة و

 <sup>(</sup>۱) أنوار التنزيل ج ۲ ص ۲۵٤.
 (۳) مجمع البيان ج ۸ ص ۳۸٤.

والخامس: ما قيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام فيها فهما و قال لها إنى قد فرضت فريضة و خلقت جنة لمن. أطاعني فيها و نارا لمن عصاني فقلن نحن مسخرات على ما خلقتنا لا نحتمل فريضة و لا نبغي ثوابا و لا عقابا و لما خلق آدم ﷺ عرض عليه مثل ذلك فتحمله و كان ظلوما لنفسه بتحمله ما يشق عليها جهولا بوخامة عاقبته.

و السادس: ما قيل إن المراد بالأمانة العقل و التكليف و بعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهـن و بإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة و الاستعداد و بحمل الإنسان قابليته و استعداده لها وكونه ظلوما جهولا لما غلب عليه من القرَّة الغضبية و الشهوية و على هذا يحسن أن يكون علة للحمل عليه فإن من فوائد العقل أن يكون مهيمنا على القوتين حافظا لهما عن التعدي و مجاوزة الحد و معظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر سورتهما.

و السابع: أن المراد بالأمانة أداء الأمانة ضد الخيانة أو قبولها و تصحيح تتمة الآية على أحد الوجوه المتقدمة. الثامن: أن المراد بالأمانة الإمامة و الخلافة الكبرى و حملها ادعاؤها بغير حق و المراد بالانسان أبو بكر و قد وردت الأخبار الكثيرة في ذلك أوردتها في كتاب الإمامة و غيرها فقد روى بأسانيد عن الرضا ﷺ قال الأمانة الولاية من ادعاها بغير حق كفر و قال على بن إبراهيم الأمانة هي الإمامة و الأمر و النهي عرضت على السماوات و الأرض و الجبال ﴿فَأَبْنِنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾ قال أبين أن يدعوها أو يغصبوها أهلها ﴿وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأَنسَانُ﴾ الأول(١١ ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا ﴾. (٢)

و عن الصادقﷺ الأمانة الولاية و الإنسان أبو الشرور المنافق و عن الباقرﷺ هي الولاية أبين أنْ يَحْمِلْنَهَا كفرا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ و الإنسان أبو فلان.

و مما يدل على أن المراد بها التكليف ما روى أن عليا ﷺ كان إذا حضر وقت الصلاة تغير لونه فسئل عن ذلك فقال حضر وقت أمانة عرضها الله عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقُنَ مِنْهَا.

و مما يدل على كون المراد بها الأمانة المعروفة ما في نهج البلاغة في جملة وصاياه للمسلمين ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها أنها عرضت على السماوات المبنية و الأرض (٣) المدحوة و الجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول و لا أعرض<sup>(1)</sup> و لا أعظم منها و لو امتنع شىء منها بطول أو عرض أو قوة أو عز لامتنعن و لكن أشفقن من العقوبة و عقلن ما جهل من هو أضعف منهن و هو الإنسان ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا﴾.(٥)

و عن الصادقﷺ أنه سئل عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول ابتع لى ثوبا فيطلب في السوق فيكون عنده مِثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال لا يقربن هذا و لا يدنس نفسه إن الله عز و جَل يقول ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾

و الحق أن الجميع داخل في الآية بحسب بطونها كما قيل إن المراد بالأمانة التكليف بالعبودية لله على وجهها و التقرب بها إلى الله سبحانه كما ينبغي لكل عبد بحسب استعداده لها و أعظمها الخلافة الإلهية لأهلها ثم تسليم من لم يكن من أهلها لأهلها و عدم ادعاء منزلتها لنفسه ثم سائر التكاليف و المراد بعرضها على السماوات و الأرض و الجبال النظر إلى استعدادهن لذلك و بإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عبارة عن عدم اللياقة و تحمل الإنسان إياها تحمله لها من غير استحقاق تكبرا على أهلها أو مع تقصيره بحسب وصف الجنس باعتبار الأغلب فهذه معانيها الكلية وكل ما ورد في تأويلها في مقام يرجع إلى هذه الحقائق كما يظهر عند التدبر و التوفيق من الله سبحانه.

قال السيد المرتضى رضى الله عنه في أجوبة المسائل العكبرية (١٦) حيث سئل عن تفسير هذه الآية أنه لم يكن عرض في الحقيقة على السماوات و الأرضُّ و الجبال بقول صريح أو دليل ينوب مناب القول و إنما الكلام في هذه الآية مجاز أريد به الإيضاح عن عظم الأمانة و ثقل التكليف بها و شدته على الإنسان و أن السماوات و الأرض و الجبال لو كانت مما يقبل(٧) لأبت حمل الأمانة و لم تؤد مع ذلك حقها و نظير ذلك قوله تعالى ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ

(٦) أجوبة المسائل العكبرية هي للشيخ المفيد رحمه الله.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «أي فلان» بدل «الأوّل».

<sup>(</sup>٢) تفسير القتي ج ٢ ص ١٩٨. (٣) في المصدر، «الأرضين» بدل «الأرض». (٤) في المصدر إضافة: «و لا أعلى».

<sup>(</sup>٥) نِهُم البلاغة ص ٣١٧ - ٣١٨ خطبة ١٩٩، و الآية من سورة الأحزاب: ٧٢. (۷) في المصدر: «يعقل» بدل «يقبل».

يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا﴾(١) و معلوم أن السماوات و الأرض و الجبال جماد لا تعرف الكفر من الإيمان و لكن المعنى في ذلك إعظام ما فعله المبطلون و تفوه به الضالون و أقدم به المجرمون من الكفر بالله تعالى و أنه من عظمه جار مجرّى ما يثقل باعتماده على السماوات و الأرض و الجبال و أن الوزر به كذلك و كان الكلام نى معناه ما جاء به التنزيل مجازا و استعارة كما ذكرناه و مثل ذلك قوله تعالى ﴿وَ إِنَّ مِنَ الْحِجْارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾(٢) الآية و معلوم أن الحجارة جماد لا يعلم فيخشى أو يرجو و يؤمل و إنما المراد بذلك تعظيم الوزر في معصية الله تعالى و ما يجب أن يكون العبد عليه من خشية الله تعالى و قد بين الله ذلك بقوله في نظير ما ذكرناه ﴿وَ لَوْ أَنَّ قُرْ آناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾ (٣) الآية فبين بهذا المثل عن جلالة القرآن و عظم قدره و علو شأنه و أنه لو كان كلام يكون به ما عده<sup>(٤)</sup> و وصفه لكان بالقرآن<sup>(٥)</sup> لعظم قدره على سائر الكلام و قد قيل إن المعنى في قوله ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ عرضها على أهل السماوات و أهل الأرض و أهل الجبال و العرب يخبر عن أهل الموضّع بذكر الموضع و يسميهم باسمه قال الله تعالى ﴿ وَسُئَلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَ الْعِيرَ ﴾ (١) يريد أهل القرية و أهل العير وكان العرض على أهل السماوات و أهل الأرض و أهل الجبال قبل خلق آدم و خيروا بين التكليف لما كلفه آدم و بنوه فأشفقوا مسن التفريط فيه و استعفوا منه فاعفوا فتكلفه الإنسان ففرط فيه و ليست الآية على ما ظنه السائل أنها هي الوديعة و ما في بابها و لكنها التكليف الذي وصفناه و لقوم من أصحاب الحديث الذاهبين إلى الإمامة جواب تعلقوا به من جهة بعض الأخبار و هي أن الأمانة هي الولاية لأمير المؤمنين ﷺ و إنها عرضت قبل خلق آدم على السماوات و الأرض و الجبال ليأتوا بها على شروطها فأبين من حملها على ذلك خوفا من تضييع الحق فيها وكلفها الناس فتكلفوها و لم يؤد أكثرهم حقها(٧) انتهى.

﴿لِيُعَذِّبَ اللّهُ أَلْمُنَافِقِينَ﴾ تعليل للحمل من حيث إنه نتيجة كالتأديب للضرب في ضربته تأديبا و ذكر التوبة في الوعد إشعار بأن كونهم ظلوما جهولا في جبلتهم لا يخليهم عن فرطات ﴿وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ حيث تاب على فرطاتهم و أثاب بالفرز على طاعاتهم و ﴿كَذٰلِك﴾ أي كاختلاف الثمار و الجبال.

﴿خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ أي الأنواع و الأصناف ﴿مِثَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾ من النبات و الشجر ﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ الذكر و الأنثى ﴿وَمِثَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي و أزواجا مما لم يطلعهم الله عليه و لم يجعل لهم طريقا إلى معرفته و سيأتي تأويل آخر برواية على بن إبراهيم.

﴿مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾ أي ممتزج متماسك يلزم بعضه بعضا يقال طين لازب يلزق باليد لاشتداده و قال علمي بـن إبراهيم يعني يلزق باليد<sup>(A)</sup>

﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي من جزئها أو من طينتها أو من نوعها أو لأجلها و لانتفاعها.

﴿فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ بأن خلقكم منتصب القامة بادي البشرة متناسب الأعضاء و التخطيطات متهيأ لعزاولة الصنائع و اكتساب الكمالات ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي اللذائذ.

﴿ عَلَّمَهُ الْبَيْانَ﴾ قيل إيماء بأن خلق البشر و ما يميز به عن سائر الحيوانات من البيان و هو التعبير عما في الضمير و إفهام الغير لما أدركه لتلقي الرحي و تعرف الحق و تعلم الشرع و في تفسير علي بن إبراهيم. عن أبيه عن الحسين بن خالد عن الرضائيُّة في قوله ﴿ الرَّحْمٰنُ عَلَّمُ الْقُرْآنَ﴾ (١٠) قال الله علم محمدا القرآن قلت ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾ قال ذلك أمير المؤمنين قلت ﴿ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ﴾ قال علمه تبيان كل شيء يحتاج الناس إليه الخبر. (١٠)

﴿مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ﴾ قيل الصلصال الطين اليابس الذي له صلصلة و الفخار الخزف و قد خلق الله آدم من تراب جعله طيناً ثم حماً مسنونا ثم صلصالا فلا يخالف ذلك قوله ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾ و نحوه.

(٣) سورة الرعد، آية: ٣١.

7.

<sup>(</sup>۱) سورة مريم، آية: ۹۰. (۲) سورة البقرة، آية: ۷٤.

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «ما عدّده» بدل «ما عدّه».

<sup>(</sup>۱) سوره الرعد، (یه: ۱۱). (۵) فی المصدر إضافة: «ذلك و كان القرآن به أولیٰ». (٦) سورة يوسف، آية: ۸۲

<sup>(</sup>٧) المسائل العكبرية ضمن مصنّفات الشيخ المفيدج ٦ ٨٨.٨١.

<sup>(</sup>۸) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۲۲. (۱۰) تفسير القمي ج ۲ ص ۲٤۳.

<sup>(</sup>٩) سورة الرحمن، آية: ١ ـ ٢.

﴿فَمِنْكُمْ كَافِرُ﴾ أي يصير كافرا أو كان في علم الله أنه كافر و في الكافي، و تفسير علي بــن إبــراهــيم. عــن‹ الصادق لمِثِلاً أنه سئل عن تفسير هذه الآية فقال عرف الله إيمانهم بولايتنا و كفرهم بتركها يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم و هم ذر.<sup>(۱)</sup>

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ قيل في تعب و مشقة فإنه يكابد مصائب الدنيا و شدائد الآخرة و قال علي سن إبراهيم أي منتصباً<sup>(۱۲)</sup> و سيأتي تفسيره في الخبر أنه منتصب في بطن أمه.

﴿ أَلَمْ نَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴾ يبصّر بهما ﴿ وَلَسْاناً ﴾ يترجم عن ضمائره ﴿ وَ شَفَتَيْنِ ﴾ يستر بهما فاه و يستعين بهما على النطق و الأكل و الشرب و غيرها ﴿ وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ طريقي الخير و الشر و قيل الثديين و أصله المكان المرتفع و في الكافي، عن الصادق ﷺ نجد الخير و الشر و في مجمع البيان، عن أمير المؤمنين ﷺ سبيل الخير و سبيل الشر و عنهﷺ أنه قبل له إن أناسا يقولون في قوله ﴿ وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ أنهما الثديان فقال لا هما الخير و الشر.

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ قيل يُريد به الجنس ﴿ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمَ ﴾ أي تعديل بأن خص بانتصاب القامة و حسن الصورة و استجماع خواص الكائنات و نظائر سائر الممكنات ﴿ ثُمُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ بأن جعلناه من أهل النار أو إلى أسفل سافلين و هو النار و قيل أرذل العمر و قال علي بن إبراهيم نزلت في الأول و في المناقب عن الكاظم عليه قال الإنسان الأول (٣) مُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ببغضه أمير المؤمنين. (٤)

وأقول: على سبيل الاحتمال يمكن أن يكون رده إلى أسفل سافلين ابتلاؤه بالقرى الشهوانية و العلائق الجسمانية فإن روحه كان من عالم القدس فلما ابتلي بعد التعلق بالبدن بالصفات البهيمية و العلائق الدنية فقد تنزل من أعلى عليين إلى أسفل سافلين فهم باقون في تلك الدركات منهمكون في تلك التعلقات ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَـنُوا وَ عَمِلُوا الشَّالِخَاتِ وَ الله الله الله الله الله أبهم نفضوا عن أذيالهم أدناس تلك النشأة الفانية و اختاروا الدرجات العالية فرجعوا إلى النشأة الأولى و تعلقت أرواحهم بالملا الأعلى فصاروا أشرف من الملائكة المقربين و سكنوا في غرفات الجنان آمنين.

﴿بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ أي جميع المخلوقات على مقتضى حكمته و عن الباقريَّ فِخلق نورك القديم قبل الأشياء ﴿مِنْ عَلَقٍ﴾ أي من دم جامد بعد النطفة ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ قال علي بن إبراهيم علم الإنسان بالكتابة (٥) التي بها يتم أمور الدنيا في مشارق الأرض و مغاربها(٢) ﴿عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ﴾ من أنواع الهدى و البيان و قال علي بسن إبراهيم قال يعني علم عليا من الكتابة لك ما لم يعلم قبل ذلك (٧) قيل عدد سبحانه مبدأ الإنسان و منتهاه إظهارا لما أنعم عليه من نقله من أخس المراتب إلى أعلاها تقريرا لربوبيته و تحقيقا لأكرميته.

#### فائدة

اعلم أن المسلمين اختلفوا في تفضيل الملائكة على البشر أو العكس فذهب أكثر الأشاعرة إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة و صرح بعضهم بأن عوام البشر من المؤمنين أفضل من عوام الملائكة و ضرح بعضهم بأن عوام البشر من المؤمنين أفضل من جميع البشر و لا خلاف بين الإمامية في عوام البشر أي غير الأنبياء و ذهب أكثر المعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من جميع البشرة و سائر أن الأنبياء و الأنمة هي أفضل من جميع الملائكة و الأخبار في ذلك مستفيضة أوردناها في كتاب النبوة و سائر مجلدات الحجة و أما سائر المؤمنين ففي فضل كلهم أو بعضهم على جميع الملائكة أو بعضهم فلا يظهر من الآيات و الأخبار ظهورا بينا يمكن الحكم بأحد الجانبين فنحن فيه من المتوقفين.

قال الشيخ المفيد قدس الله سره في كتاب المقالات اتفقت الإمامية على أن أنبياء الله و رسله من البشر أفضل من الملائكة و وافقهم على ذلك أصحاب الحديث و أجمعت المعتزلة على خلاف ذلك و زعم الجمهور منهم أن الملائكة

<sup>(</sup>١) الكافي ج ١ ص ٤١٣ باب (نكت و نتف من التنزيل في الولاية). حديث ٤. و تفسير القتي ج ٢ ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) تفسير القشي ج ٢ ص ٤٢٦. و فيه «زريق» بدل «الأوّل». (٤) مناقب أل أبي طالب لابن شهر أشوب ج ٣ ص ٣٩٣ في معالى الحسن و الحسين عَلَيْكِ".

<sup>(0)</sup> في المصدر: «الكتابة» بدل «بالكتابة». (٦) تفسير القتي ج ٢ ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٧) تفسير القتي ج ٢ ص ٤٣٠.

أفضل من الأنبياء و الرسل و قال نفر منهم سوى من ذكرناه بالوقف في تفضيل أحدالفريقين على الآخر وكان اختلافهم في هذا الباب على ما وصفناه و إجماعهم على خلاف القطع بفضل الأنبياء على الملائكة ﷺ حسب ما شرحناه. (١)

ثم قال أما الرسل من الملائكة و الأنبياء ﷺ فقولي فيهم مع أئمة آل محمدﷺ كقولي في الأنبياء و الرسلﷺ و أما باقى الملائكة فإنهم و إن بلغوا بالملائكة فضلا فالأثمة من آل محمد ﷺ أفضل منهم و أعظم ثوابا عند الله عز و جل بأدلة ليس موضعها هذا الكتاب(٢) انتهى.

و قال صاحب الياقوت الأنبياء أفضل من الملائكة لاختصاصهم بشرف الرسالة مع مشقة التكليف<sup>(٣)</sup>.

و قال العلامة قدس سره في شرحه اختلف الناس في ذلك فذهب الإسامية و جسماعة مــن الأشــاعرة إلى أن الأنبياء ﷺ أشرف<sup>(1)</sup> من الملائكة و قالت المعتزلة و الفلاسفة بل الملائكة أشرف<sup>(6)</sup> و قال الصدوق قدس سره في رسالة العقائد اعتقادنا في الأنبياء و الرسل و الحججﷺ أنهم أفضل من الملائكة<sup>(١)</sup> ثم ذكر الدلائل و بسط القول فيها كما ذكرناه في كتاب الإمامة.

و قال السيد الشريف المرتضى رضى الله عنه في كتاب الغرر و الدرر في تفضيل الأنبياء على الملائكة ﷺ اعلم أنه لا طريق من جهة العقل إلى القطع بفضل مكلف على الآخر لأن الفضل المراعي في هذا الباب هو زيادة استحقاق الثواب و لا سبيل إلى معرفة مقادير الثواب من ظواهر فعل الطاعات لأن الطاعتين قد تتساوى في ظاهر الأمر حالهما و إن زاد ثواب واحدة على الأخرى زيادة عظيمة و إذا لم يكن للعقل في ذلك مجال فالمرجع فيه إلى السمع فإن دل سمع مقطوع به من ذلك على شيء عول عليه و إلاكان الواجب التوقف عنه و الشك فيه و ليس في القرآن و لا في سمع مقطوع على صحته ما يدل على فضل نبى على ملك و لا ملك على نبى و سنبين أن آية واحدة مما يتعلق به في تفضيل الأنبياء على الملائكة الله يمكن أن يستدل بها على ضرب من الترتيب نذكره.

والمعتمد في القطع على أن الأنبياء أفضل من الملائكة على(٧) إجماع الشيعة الإمامية على ذلك لأنهم لا يختلفون في هذا بل يزيدُون عليه و يذهبون إلى أن الأئمةﷺ أفضل من الملائكة أجمعين و إجماعهم حجة لأن المعصوم في جملتهم و قد بينا في مواضع من كتبنا كيفية الاستدلال بهذه الطريقة و رتبناه و أجبنا عن كل سؤال يسأل عنه فيها و بينا كيف الطريق مع غيبة الإمام إلى العلم بمذاهبه و أقواله و شرحنا ذلك فلا معنى للتشاغل به هاهنا و يمكن أن يستدل على ذلك بأمره تعالى للملائكة بالسجود لآدمﷺ و أنه يقتضى تعظيمه عليهم و تقديمه و إكرامه و إذا كان المفضول لا يجوز تعظيمه و تقديمه على الفاضل علمنا أن آدمأفضل من الملائكة وكل من قال إن آدم أفضل من الملائكة ذهب إلى أن جميع الأنبياء ﷺ أفضل من جميع الملائكة و لا أحد من الأمة فصل بين الأمرين.

فإن قبل: و من أين أنه أمرهم بالسجود على جهة التقديم و التعظيم.

قلنا: لا يخلو تعبدهم بالسجود له من أن يكون على سبيل القبلة و الجهة من غير أن يقترن به تعظيم و تقديم أو يكون على ما ذكرناه فإن كان الأول لم يجز أُنفة إبليس من السجود و تكبره عنه و قوله ﴿أَرَآيْتُكَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىَّ﴾(٨) و قوله ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَ خَلَقْتُهُ مِنْ طِين﴾(٩) و القرآن كله ناطق بأن امتناع إبليس من السجود إنما هو لاعتقاده التفضيل به و التكرمة فلو لمّ يكن الأمر على ّهذا لوجب أن يرده الله تعالى عنه و يعلمه أنه ما أمره بالسجود على وجه تعظيمه له و لا تفضيله بل على الوجه الآخر الذي لا حظ للتفضيل فيه و ما جاز إغفال ذلك و هو سبب معصية إبليس و ضلالته فلما لم يقع ذلك دل على أن الأمر بالسجود لم يكن إلا على جهة التفضيل و التعظيم و كيف يقع شك في أن الأمر على ما ذكرنا و كل نبي أراد تعظيم آدم ﷺ و وصفه بما اقتضى الفخر و الشرف نفسه بإسجاد الملائكة له و جعل ذلك من أعظم فضائله و هذا مما لا شبهة فيه.

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات ضمن مصنفات الشيخ المفيد مجلَّد ٤ ص ٤٩ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) أوائل المقالات ضمن مصنفات الشيخ المفيد مجلد ٤ ص ٧١. (٣) الياقوت ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) أنوار الملكوت ص ١٨٧.

<sup>(</sup>V) كلمة: «على» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف، آية: ٢٦، و سورة ص، آية: ٧٦.

<sup>(1)</sup> في المصدر: «أفضل» بدل «أشرف».

<sup>(</sup>٦) اعْتَقادات الصدوق ضمن مصنَّفات الشيخ المفيد مجلَّد ٥ ص ٨٩. (٨) سورة الإسراء، آية: ٦٢.

فأما اعتماد بعض أصحابنا في تفضيل الأنبياء على الملائكة على أن المشقة في طاعة الأنبياء ﴾ أكثر و أوفر من حيث كانت لهم شهوات في القبائح و نفار عن الواجبات فليس بمعتمد لأنا لا نقطع على أن مشاق الأنبياء أعظم من مشاق الملائكة في التكليف و الشك في مثل ذلك واجب و ليس كل شيء لم يظهر لنا ثبوته وجب القطع على انتفائه و نحن نعلم على الجملة أن الملائكة إذا كانوا مكلفين فلا بد من أن تكون عليهم مشاق في تكليفهم لو لا ذلك ما استحقوا ثوابا على طاعاتهم و التكليف إنما يحسن في كل مكلف تعريضا للثواب و لا يكون التكليف شاقا عليهم إلا و تكون لهم شهوات فيما حظر عليهم و نفار عما أوجب و إذاكان الأمر على هذا فمن أين يعلم أن مشاق الأنبياء ١ أكثر من مشاق الملائكة و إذا كانت المشقة عامة لتكليف الأمة و لا طريق إلى القطع على زيادتها في تكليف بعض و نقصانها في تكليف آخرين فالواجب التوقف و الشك و نحن الآن نذكر شبه من فضل الملائكة على الأنبياء ﷺ و نتكلم عليها بعون الله.

فمما تعلقوا به في ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس مخاطبا لآدم و حواءﷺ ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونًا مَلَكَيْنَ أَوْ تَكُونًا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾(١) فرغبهما في التناول من الشجرة [ليكونا]<sup>(٢)</sup> في منزلة العلائكة حتى تناولا و عصيا و لَيس يجوز أن يرغب عاقل في أن يكونَ على منزلة هي دون منزلته حتى يحمله ذلك على خلاف الله تعالى و معصيته و هذا يقتضي فضل الملائكة على الأنبياء ١٠٪ و تعلقوا أيضا بقوله تعالى ﴿لَنْ يَشْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (٣) و تأخير ذكر الملائكة في مثل هذا الخطاب يقتضي تفضيلهم لأن العادة إنما جرت أن يقال لن يستنكف الوزير أن يفعل هذا و لا الخليفة فيقدم الأدون و يؤخر الأعظم و لم تجر<sup>(£)</sup> بأن يقال لن يستنكف الأمير أن يفعل كذا و لا الحارس و هذا يقتضى تفضيلِ الملائكة على الأنبياءﷺ و تعلقوا بقوله تعالى ﴿وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلىٰ كَثِير مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا﴾ (٥٠) قالوا و ليسَ بعد بني آدم مخلوق يستعمل في الخبر عنه لفظة ﴿من﴾ التي لا تستعمل إلاً في العقلاء إلا الجـن و الملائكة و لما لم يقل و فضلناهم على من بل قال على كثير ممن خلقنا علم أنه إنما أخرج الملائكة عمن فضل بني <u>^^^ )</u> آدم عليه لأنه لا خلاف في بني آدم أنه أفضل من الجن و إذاكان وضع الخطاب يقتضى مُخِلوقا لم يفضل بنو آدم فلا شبهة في أنهم الملائكة و تعلقوا بقوله تعالى ﴿وَلَا أَقُولَ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولَ إِنِّسى مَلَك ﴾ (٧) فلو لا أن حال الملائكة أفضل من حال النبي لما قال ذلك.

فيقال لهم في ما تعلقوا به أولا لم زعمتم أن قوله تعالى ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنَ﴾ معناه أن تصيرا أو تتقلبا إلى صفة الملائكة فإن هذه اللفظة ليست بصريح لما ذكرتم بل أحسن الأحوال أن تكون محتملة له و ما أنكرتم أن يكون المعنى أن المنهى عن تناول الشجرة غيركما و إذا<sup>(A)</sup> النهى يختص الملائكة و الخالدين دونكما و يجرى ذلك مجرى قول أحدنا لغيره ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلانا و إنما يعني أن المنهى هو فلان دونك و لم يرد إلا أن تنقلب فتصير فلانا و لماكان غرض إبليس إيقاع الشبهة لهما فمن أوكد الشبهة إيهامهما أنهما لم ينهيا و إنما المنهى غيرهما و من وكيد ما تفسد به هذه الشبهة أن يقال ما أنكرتم أن يكونا رغبا في أن ينقلا إلى صفة الملائكة و خلقهم كما رغبهما إبليس في ذلك و لا تدل هذه الرغبة على أن الملائكة أفضل منهماً لأنه بالتقلب إلى خلقة غيره<sup>(٩)</sup> لا يتقلب و لا يتغير ٢٠ الحقيقة بانقلاب الصورة و الخلق فإنه إنما يستحق الثواب على الأعمال دون الهيئات و غير ممتنع أن يكونا رغبا في أن يصيرا على الهيئة الملائكة و صورها و ليس ذلك يرغبه في الثواب و لا الفضل فإن الثواب فضل لا يتبع الهيئات و الصور ألا ترى أنهما رغبا فى أن يكونا من الخالدين و ليس الخلود مما يقتضى مزية في ثواب و لا فضلا فيه و إنما هو نفع عاجل وكذلك لا يمتنع أن يكون الرغبة منهما في أن يصيرا ملكين إنما كانت على هذا الوجه.

و يمكن أن يقال للمعتزلة خاصة وكل من أجاز على الأنبياء الصغائر ما أنكرتم أن يكونا اعتقدا أن الملك أفضل

(٣) سورة النساء، آية: ١٧١.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) من المصدر. (٤) في المصدر: «يجز» بدل «تجر».

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، أية: ٧٠. (٦) في المصدر إضافة: «عليهم» و في الرسائل «عليه». (٧) سورة الأنعام، آية: ٥٠.

<sup>(</sup>A) في الرسائل: «أنّ». (٩) في المصدر إضافة: «لا يجب أن يكون مثل ثوابه له فإنّ الثواب».

من النبي و غلطا في ذلك و كان منهما ذنبا صغيرا لأن الصغائر عندكم تجوز على الأنبياء فمن أين لكم إذا اعتقدا أن الملائكة أفضل من الأنبياء و رغبا في ذلك أن الأمر على ما اعتقداه مع تجويزكم عليهم الذنوب و ليس لهم أن يقولوا إن الصغائر إنما تدخل في أفعال الجوارح دون القلوب لأن ذلك تحكم بغير برهان و ليس يمتنع على أصولهم أن تدخل الصغائر في أفعال القلوب و الجوارح معا لأن حد الصغيرة عندهم ما نقص عقابه عن ثواب طاعات فاعله و ليس يمتنع معنى هذا الحد في أفعال القلوب كما لا يمتنع في أفعال الجوارح.

و يقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا ما أنكرتم أن يكون هذا القول إنما توجه إلى قوم اعتقدوا أن الملائكة أفضل من الأنبياء فأخرج الكلام على حسب اعتقادهم و أخر ذكر الملائكة لذلك و يجري هذا القول مجرى قول من قال منا لغيره لن يستنَّكف أبى أن يفعل كذا و لا أبوك و إن كان القائل يعتقد أن أباه أفضل و إنما أخرج الكلام على حسب اعتقاد المخاطب لا المخاطب.

٢٩٠ ومما يجوز أن يقال أيضا أنه لا تفاوت في الفضل بين الأنبياء و الملائكة و إن ذهبنا إلى أن الأنبياء أفضل منهم و مع التقارب و التداني يحسن أن يؤخر ذكر الأفضل الذي لا تفاوت بينه و بين غيره في الفضل و إنما مع التفاوت و التنافي لا يحسن ذلك ألا ترى أنه يحسن أن يقول القائل ما يستنكف الأمير فلان من كذاً و لا الأمير فلان من كذا و إن كانا متساويين متناظرين أو متقاربين و لا يحسن أن يقول ما يستنكف الأمير من كذا و لا الحارس لأجل التفاوت و أقوى من هذا أن يقال إنما أخر ذكر الملائكة عن ذكر المسيح لأن جميع الملائكة أكثر ثوابا لا محالة من المسيح منفردا و هذا لا يقتضى أن كل واحد منهم أفضل من المسيح ﷺ و إنما الخلاف في ذلك.

و يقال لهم في ما تعلقوا به ثالثا ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله تعالَى ﴿عَلَىٰ كَثِيرِ مِثَنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا﴾(١) إنا فضلناهم على من خلقنا و هم كثير و لم يرد التبعيض و يجري ذلك مجرى قوله تعالىً ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنأ قَالِيلًا﴾(٣) معناه لا تشتروا بها ثمنا قليلا فكل ثمن تأخذونه عنها قليل و لم يرد التخصيص و المنع من الثمن القليل خاصة و مثله قول الشاعر.

عاجل الفحش ولا سوء الجزع<sup>(٣)</sup>

من أناس ليس في أخلاقهم

و إنما أراد نفى الفحش كله عن أخلاقهم و إن وصفه بأنه عاجل و نفى الجزع عنهم و إن وصفه بالسوء و هذا من غريب البلاغة و دقيقها و نظائره في الشعر و الكلام الفصيح لا تحصيّ و قد كنا أملينا في تأويل هذه الآية كلاما منفردا<sup>(٤)</sup> استقصيناه و شرحنا هذا الوّجه و أكثرنا من ذكر أمثلته.

ووجه آخر في تأويل هذه الآية و هو أنه غير ممتنع أن يكون جميع الملائكة أفضل من جميع بني آدم و إن كان في جملة بني آدم من الأنبياء ﷺ من يفضل كل واحد منهم على كل واحد من الملائكة لأن الخلاف إنما هو في فضل كل بني آدم على كل ملك و غير ممتنع أن يكون جميع الملائكة فضلاء يستحق كل واحد منهم الجزيل الأكثر من الثواب فيزيد ثواب جميعهم على ثواب جميع بني آدم لأن الأفاضل من بني آدم أقل عددا و إن كان في بني آدم آحاد كل واحد منهم أفضل من كل واحد من الملائكة.

و وجه آخر و مما يمكن أن يقال في هذه الآية أيضا أن مفهوم الآية إذا تؤملت يقتضى أنه تعالى لم يرد الفضل الذي هو زيادة الثواب و إنما أراد النعم و المنافع الدنيوية ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ كُرَّمُنِنا بَـنِي آدَمَ﴾ (٥) و الكرامة إنما هي الترقية و ما يجري مجراه ثم قال ﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ﴾ و لا شبهة في أن الحمل لهم في البر و البحر و رزق الطيبات خارج مما يستحق به و الثواب و يقتضى التفضيل الذي وقــع إطلاقه فيه و يجب أن يكون ما عطف عليه من التفضيل داخلا في هذا الباب و في هذا القبيل فإنه أشبه من أن يكون المراد به غير ما سياق الآية وارد به و مبنى عليه و أقل الأحوال أن تكون لفظة ﴿فَضَّلْنَاهُمْ﴾ مجتمعة<sup>(١)</sup> للأمرين فلا يجوز الاستدلال بها على خلاف ما نذهب إليه.

<sup>(</sup>Y) سورة البقرة، آية: ٤١، و سورة المائدة، آية: ٤٤. (١) سورة الإسراء، آية: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) جاءً في «سُالة في المنع عن تفضيل الملائكة على الأنبياء» من رسائله جُ ٣ صُ ٧١٪: أنَّ هذَا البيَّت لسديد بن أبي كاهل. (٤) طبع كلامه رحمه أنه هذا بعنوان «مسألة في العنع عن تفضيل الملائكة على الأنبياء» في ج ٣ ص ١٦٧ × ١٧٠ من رسائله. (٥) سورة الإسراء، آية: ٧٠.

و يقال لهم فيما تعلقوا به رابعا لا دلالة في هذه الآية على أن حال الملائكة أفضل من حال الأنبياء لأن الغرض في 
الكلام إنما هو نفي ما لم يكن عليه لا التفضيل لذلك على ما هو عليه ألا ترى أن أحدنا لو ظن أنه على صفة و هو
ليس عليها جاز أن ينفيها عن نفسه بمثل هذا اللفظ و إن كان على أحوال هي أفضل من تلك الحال و أرفع و ليس
يجب إذا انتفى مما تبرأ منه من علم الغيب و كون خزائن الله تعالى عنده أن يكون فيه فضل أن يكون ذلك معتمدا في
كل ما يقع النفي له و التبرؤ منه و إذا لم يكن ملكا عنده خزائن الله تعالى جاز أن ينتفي من الأمرين من غير ملاحظة
لأن حاله دون هاتين الحالتين.

و مما يوضح هذا و يزيل الإشكال فيه أنه تعالى حكى عنه قوله في آية أخرى ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزُورِي أَغَيُنُكُمْ لَنْ يُوْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً ﴾ (١) و نحن نعلم أن هذه منزلة غير جليلة و هو على كل حال أرفع منها و أعلى فما المنكر أن يكون نفي الملكية عنه في أنه لا يقتضي أن حاله دون حال الملك بمنزلة نفي هذه المنزلة و التعلق بهذه الآية ضعيف جدا و فيما أوردناه كفاية و بالله التوفيق (٢) انتهى.

> و ذكر رضي الله عنه نحوا من هذا في أجوبة المسائل التي وردت عليه من الري.<sup>(٣)</sup> و قال الدوانى في شرح العقائد هم أي الأنبياء أفضل من الملائكة العلوية عند.

أكثر الأشاعرة و من الملائكة السفلية بالاتفاق و عامة البشر من المؤمنين أيضا أفضل من عامة الملائكة و عند المعتزلة و أبي عبد الله الحليمي و القاضي أبي بكر منا الملائكة أفضل و المراد بالأفضل أكثر ثوابا و ذلك أن عبادة الملائكة فطرية لا مزاحم لهم عنها بخلاف عبادة البشر فإن لهم مزاحمات فتكون عبادتهم أشق و قال النبي وقال النبي أفضل الأعمال أضرها أن أشقها.

قلت و على هذا يندفع ما يتوهم أن إساءة الأدب مع الملائكة كفر و مع آحاد المؤمنين ليس بكفر فتكون الملائكة أفضل لأن ذلك يدل على أن كون الملك أشرف بسبب كثرة مناسبته مع المبدأ في النزاهة و قلة الوسط<sup>(6)</sup> لا على أنه أفضل بمعنى كونه أكثر ثوابا.<sup>(1)</sup>

و قال شارح المقاصد ذهب جمهور أصحابنا و الشيعة إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة خلافا للمعتزلة و القاضي و أبي عبد الله الحليمي<sup>(٧)</sup> و صرح بعض أصحابنا بأن عوام البشر من المؤمنين أفضل من عوام الملائكة و خواص الملائكة أفضل من عوام البشر أي غير الأنبياء لنا وجوه عقلية و نقلية.

الأولى: أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم و الحكيم لا يأمر بسجود الأفضل للأدنس و إباء إبسليس و استكباره و التعليل بأنه خير من آدم لكونه من نار و آدم من طين يدل أن المأمور به كان سجود تكرمة و تعظيم لا سجود تحية و زيارة و لا سجود الأعلى للأدنى إعظاما له و رفعا لمنزلته و هضما لنفوس الساجدين.

الثاني: أن آدم أنبأهم بالأسماء و بما علمه الله من الخصائص و المعلم أفضل من المتعلم و سوق الآية ينادي على أن الغرض إظهار ما خفي عليهم من أفضلية آدم و دفع ما توهموا فيه من النقصان و لذا قال تعالى ﴿أَلَمُ أَقُلُ لَكُمْ إِنِّي أُغَلَمُ غَيْبَ الشَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ (^) و بهذا يندفع ما يقال إن لهم أيضا علوما جمة أضعاف العلم بالأسماء لما شاهدوا من اللوح و حصلوا في الأزمنة المتطاولة بالتجارب و الأنظار المتوالية.

الثالث: قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَ آلَ إِيْرَاهِيمَ وَ آلَ عِنْرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (٩) و قد خص من آل إبراهيم و آل عمران غير الأنبياء بدليل الإجماع فيكون آدم و نوح و جميع الأنبياء مصطفون (١٠٠) على العالمين الذين منهم الملائكة إذ لا مخصص للملائكة من العالمين و لا جهة لتفسيره بالكثير من المخلوقات.

(٥) في المصدر: «الوسائط» بدل «الوسيط».

19

<sup>(</sup>١) سورة هود، آية: ٣١.

<sup>(</sup>۲) علماً بأنّه لم يرد هذا في نسختنا المعتمدة من الأمالي هذا و تجده أيضاً في الرسائل الشريف المرتضى ج ۲ ص ١٥٥ ـ ١٦٥ رقم ٢٠.

 <sup>(</sup>٣) أجوبة السائل الرازية ضمن رسائل الشريف المرتضى ج ١ ص ١٠٩ ـ ١٢٢ ١ المسألة الثالثة.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «أحمزها» بدل «أضرّها».

<sup>(</sup>٢) شرح العقائد العضدية ص ٢٨٠ و ٧٨١. (٧) في المصدرَ إضافَة: «عَـّا». (A) سورة البقرة، آية: ٣٣. (٩)

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة: «مصطفون» و ما أثبتناه من المصدر.

الوابع: أن للبشر شواغل عن الطاعات العلمية و العملية كالشهوة و الغضب و سائر الحاجات الشاغلة و الموانع الخارجة و الداخلة فالمواظبة على العبادات و تحصيل الكمالات بالقهر و الغلبة على ما يضاد القوة العاقلة يكون أشق و أفضل و أبلغ في استحقاق الثواب و لا معنى للأفضلية سوى استحقاق الثواب و الكرامة.

لا يقال: لو سلم انتفاء الشهوة و الغضب و سائر الشواغل في حق الملائكة فالعبادة مع كثرة البواعث(١) و الشواغل إنما يكون أشق و أفضل من الأخرى إذا استويا في المقدار و باقي الصفات و عبادة الملائكة أكثر و أدوم فـإنهم يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ و الإخلاص الذي به القوام و النظام و اليقين الذي هو الأساس و التقوى التي هي الثمرة فيهم أقوى و أقوم لأن طريقهم العيان لا البيان و المشاهدة لا المراسلة.

لأنا نقول: انتفاء الشواغل في حقهم مما لا ينازع فيه أحد و وجود المشقة و الألم في العبادة و العمل عند عدم المنافي و المضاد مما لا يعقل قلت أو كثرت وكون باقي الصفات في حق الأنبياء أضعف و أدني مما لا يسمع و لا يقبل و قد يتمسك بأن للملائكة عقلا بلا شهوة و لِلبهائم شهوة بلا عقل و للإنسان كليهما فإذا ترجع شهوته على عقله يكون أدنى من البهائم لقوله تعالى ﴿بَلْ هُمْ أَضَلَّ ﴾(٢) فإذا ترجع عقله على شهوته يجب أن يكون أعلى من الملائكة و هذا عائد إلى ما سبق لأن تمام تقريره هو أن الكافر آثر النقصان مع التمكن من الكمال وكل من فعل كذا

و أرذل ممن آثره بدونه لأن إيثار الشيء مع وجود المضاد و المنافي أرجح و أبلغ من إيثاره بدونه فيلزم أن يكون من آثر الكمال مع التمكن من النقصان أفضل و أكمل ممن آثره بدونه.

و أما التمسك بقوله تعالى ﴿وَ لَقَدْ كَرَّمُنا بَنِي آدَمَ﴾(٣) و التكريم المطلق لأحد الأجناس يشعر بفضله على غيره فضعيف لأن التكريم لا يوجب التفضيل سيما مع قوله تعالى ﴿وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِير مِمَّنْ خَلَقْنا﴾ فإنه يشيز بعدم التفضيل على القليل و ليس غير الملائكة بالإجماع كيف و قد وصف الملائكة أيضاً بأنهم ﴿عِبَادُ مُكْرَمُونَ﴾ (4) ثم قال و احتج المخالفون أيضا بوجوه نقلية و عقلية:

أما النقليات فمنها قوله تعالى ﴿وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَابَّةِ وَ الْمَمَائِكَةُ وَ هِمْ لما يَسْتَكُبْرُونَ يَخْافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾<sup>(٥)</sup> خصهم بالتواضع و ترك الاستكبار في السجود و فيه إشارة إلى أن غيرهم ليس كذلك و أن أسباب التكبر و التعظم حاصلة لهم و وصفهم باستمرار الخوف و امتثال الأوامر و من جملتها اجتناب المنهيات.

ومنها: قوله تعالى ﴿وَ مَنْ عِنْدُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبْادَتِهِ وَ لَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾(٦) وصفهم بالقرب و الشرف عنده و بالتواضع المواظبة على الطاعة و التسبيح.

و منها: قوله تعالى ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ إلى أن قال ﴿وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾(٧) وصفهم بالكرامة المطلقة و الامتثال و الخشية و هذه الأمُور أساس كافة الخيرات.

و الجواب: أن جميع ذلك إنما يدل على فضيلتهم لا على أفضليتهم لا سيما على الأنبياء.

و منها: قوله تعالى ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَك﴾ (٨) فإن مثل هذا الكلام إنما يحسن إذا كان الملك أفضل.

و الجواب: أنه إنما قال ذلك حين استعجله قريش العذاب الذي أوعدوا به بقوله تعالى ﴿وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتِنا يَمَسُّهُمُ الْعَدَّابُ بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ﴾<sup>(٩)</sup> و المعنى أني لست بملك حتى يكون لي القوة و القدرة على إنزال العدّاب بإذن الله كماكان لجبرئيلﷺ أو يكون له العلم بذلك بَإخبار من الله تعالى بلا وأسطة.

(A) سورة الأنعام، آية: ٥٠.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «المتاعب» بدل «البواعث».

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، آية: £2. (٤) سورة الأنبياء، آية: ٢٦. (٣) سورة الإسراء، آية: ٧٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء، آية: ١٩-٢٠. (٥) سورة النحل، آية: ٤٩ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الأبياء، آية: ٢٦\_٢٨.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام، آية: ٤٩.

و منها: قوله تعالى ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْن ﴾ (١) أي إلا كراهة أن تكونا ملكين يعني ا أن الملائكة بالمرتبة العليا و في الأكل من الشجرة ارتقاء إليهما.

و الجواب: أن ذلك تمويه من الشيطان و تخييل أن ما يشاهد في الملك من حسن الصورة و عظم الخلق و كمال القوة يحصل بأكل الشجرة و لو سلم فغايته التفضيل على آدم قبل النبوة.

و منها: قوله تعالى ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوىٰ﴾ (٢) يعني جبرئيل ﷺ و المعلم أفضل من المتعلم.

و الجواب: أن ذلك بطريق التبليغ و إنما تعليم من الله تعالى.

و منها: قوله تعالى ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ (٣) أَي لا يترفع عيسى من العبودية و لا من هو أرفع منه درجة كقولك لن يستنكف من هذا الأمر الوزير و لا السلطان و لو عكست أحـلت بشهادة علماء البيان و البصراء بأساليب الكلام و عليه قوله تعالى ﴿وَ لَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّضارىٰ﴾<sup>(٤)</sup> أي مع أنهم أقرب مودة لأهل الإسلام و لهذا خص الملائكة بالمقربين منهم لكونهم أفضل.

والجواب: أن الكلام سيق لرد مقالة النصاري و غيرهم في المسيح و ادعائهم فيه مع النبوة البنوة بل الألوهية و الترفع عن العبودية لكونه روح الله ولد بلا أب لكونه يبرئ الأكمه و الأبرص و المعنى لا يترفع عيسي عن العبودية و لا من هو فوقه في هذا المعني و هم الملائكة الذين لا أب لهم و لا أم و لا يقدرون على ما لا يقدر عليه عيسي،ﷺ و لا دلالة على الأفضلية بمعنى كثرة الثواب و سائر الكمالات ألا ترى أن فيما ذكرت من المثال لم يقصد الزيادة و الرفعة في الفضل و الشرف و الكمال بل في ما هو مظنة الاستنكاف و الرضا كالغلبة و الاستكبار و الاستعلاء في السلطان و قرب المودة في النصاري.

و منها: اطراد تقديم ذكر الملائكة على ذكر الأنبياء و الرسل و لا تعقل له جهة سوى الأفضلية.

و الجواب: أنه يجوز أن يكون بجهة تقدمهم في الوجود أو في قوة الإيمان بهم و الاهتمام به لأنه أخفي فالإيمان بهم أقوى و بالتحريص عليه أحرى.

و أما العقليات: فمنها أن الملائكة روحانيات مجردة في ذاتها متعلقة بالهياكل العلوية مبرأة عن ظلمة المادة و عن الشهوة و الغضب اللذين هما مبدءا الشرور و القبائح متصفة بالكمالات العلمية و العملية بالفعل من غير شوائب الجهل و النقص و الخروج عن القوة إلى الفعل على التدريج و من احتمال الغلط قوية على الأفعال العجيبة و إجداث السحب و الزلازل و أمثال ذلك مطلعة على أسرار الغيب سابقة إلى أنواع الخير و لاكذلك حال البشر.

و الجواب: أن مبنى ذلك على قواعد الفلسفة دون الملة.

ومنها: أن أعمالهم الموجبة للمثوبات أكثر لطول زمانهم و أدوم لعدم تخلل الشواغل و أقوم لسلامتها عن مخالطة المعاصي المنقصة للثواب و علومهم أكمل و أكثر لكونهم نورانيين<sup>(٥)</sup> يشاهدون اللوح المحفوظ المنتقش بالكائنات و أسرار المغيبات.

والجواب: أن هذا لا يمنع كون أعمال الأنبياء و علومهم أفضل و أكثر ثوابا لجهات أخر كقهر المضاد و المنافي و تحمل المتاعب و المشاق و نحو ذلك على ما مر(٦) انتهى.

و أقول: و العمدة في ذلك الأخبار الكثيرة الدالة على فضل الأنبياء و الأثمة على الملائكة و إن كان فيها ما يوهم خلاف ذلك و هي متفرقة في أبواب مجلدات الحجة لم نوردها هاهنا حذرا من الإطناب و حجم الكتاب.

الاحتجاج: في ما سأل الزنديق الصادق؛ الرسول أفضل أم الملك المرسل إليه قال؛ بل الرسول أفضل. (٧)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، آية: ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «روحانيين».

<sup>(</sup>٧) الأحتجاج ج ٢ ص ٢٤٢ رقم ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، آية: ٥. (٤) سورة البقرة، آية: ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) شرح المقاصد ج ٥ ص ٦٥ ـ ٧٢. المبحث السابع في الملائكة.

٢-مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضل الشيباني عن علي بن محمد بن الحسن النخعي عن جده سليم (١) بن إبراهيم بن عبيد عن نصر بن مزاحم المنقري عن إبراهيم بن الزبرقان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه ﷺ في قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمُنْا بَنِي آدَمُ ﴾ " يقول فضلنا بني آدم على سائر الخلق ﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْ وَ الْبَحْرِ ﴾ يقول على الرطب و اليابس ﴿وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّنَاتِ ﴾ يقول من طيبات النمار كلها ﴿وَ فَصَّلْنَاهُمْ ﴾ يقول ليس من دابة و لا طائر إلا هي تأكل و تشرب بفيها لا ترفع بيدها إلى فيها طعاما و لا شرابا غير ابن آدم فإنه يرفع إلى فيه بيده طعامه فهذا من التفضيل. (٣)

بيان: لعله أراد بالرطب الحيوانات المتحركة النامية و باليابس الأخشاب اليابسة التي تعمل منها السفن و يحتمل كون النشر على خلاف ترتيب اللف فالرطب البحر و اليابس البر.

٣٩٥ كم المسلم ابن الشبخ: عن أبيه عن جماعة عن أبي المغضل عن أحمد بن الحسن بن هارون عن يحيى بسن السري الضرير عن محمد بن حازم أبي معاوية الضرير قال دخلت على هارون الرشيد قبل لي و كانت بين يمديه السري الضرير عن محمد بن حازم أبي معاوية الضرير قال دخلت على هارون الرشيد قبل لي و كانت بين يمديه المائدة فسألني عن تفسير هذه الآية ﴿وَلَقَدْ كَرَّمُنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَفْناهُمْ مِنَ الطَّبَاتِ ﴾ الآية فقلت يا أمير الموثمنين قد تأولها جدك عبد الله بن عباس أخبرني الحجاج بن إبراهيم الخوري عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في هذه الآية ﴿وَلَقَدْ كَرَّمُنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَفْناهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ قال كل دابة تأكل بفيها إلا ابن آدم فإنه يأكل بالأصابع قال أبو معاوية فبلغني أنه رمى بملعقة كانت بيده من فضة و تناول من الطعام بإصبعه (٥).

٤-و منه: عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضل عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي عن يحيي بن عبد الحماني عن حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى عز و جل ﴿وَ لَقَدُّ كُرِّمُنَا بَنِي الْحَمِيد الحماني عن حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى عز و جل ﴿وَ لَقَدُّ كُرِّمُنَا بَنِي الْحَمَّانِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَ

0-العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادقﷺ فقلت الملائكة أفضل أم بنو آدم فقال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبﷺ إن الله عز و جل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة و ركب في البهائم شهوة بلا عقل و ركب في بني آدم كلتيهما فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة و من غلب(٧) شهوته عقله فهو شر من البهائم.(٨)

٦ صحيفة الرضا: بالإسناد عنه ﷺ عن آبائه ﷺ قال قال رسول الله ﷺ مثل المؤمن عند الله كمثل ملك مقرب و إن المؤمن عند الله كمثل ملك مقرب و إن المؤمن عند الله عز و جل أعظم من الملك (١٠) و ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة. (١٠) و يصنه: بهذا الإسناد قال قال رسول الله ﷺ إن المؤمن ليعرف في السماء كما يعرف الرجل أهله و ولده و إنه أكرم عند الله (١١) عز و جل من ملك مقرب. (١٦)

٨-العياشي: عن جابر عن أبي جعفرﷺ في قوله تعالى ﴿وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا﴾(١٣) قال خلق كل شيء منكبا غير الإنسان فإنه خلق منتصبا.(١٤)

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «سليم» بدل «سليمان». (۲) سورة الإسراء، آية: ۷۰.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوّسي: ٤٨٩ مجلس ١٧، حديث ٤١. (٤) في المصدّر: «الجزري» بدل «الخوزيّ».

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسي: ٤٨٩ مجلس ١٧، حديث ٤٣. و في المصدر: «بأصابعه» بدل «بإصبعه».

<sup>(</sup>٦) أماليّ الطوسيّ: ٨٩٨ مجلس ١٧، حديث ٤٢. (٧) في المصدر: «غلبت» بدل «غلب». (٨) علل الشرائع ص ٤ ياب ٦، حديث ١. (٩) في المصدر: «ملك مترّب» بدل «السلك».

<sup>(</sup>٨) على الشرائع ص ٤ باب ١، حديث ١٠. (١٠) في المصدر: «ملك مفرب» بدل «الملك (١٠) صحيفة الرضا ص ٩٤، حديث ٢٧. (١٠)

<sup>(</sup>١٢) صعيفة الرضاص ٩٩، حديث ٣٦. (١٣) سُورة الإسراء، آية: ٧٠.

<sup>(</sup>۱٤) تفسير العياشي ج ۲ ص ۳۰۲. حديث ۱۱۳. (۱۵) الكانى ج ۲ ص ٤٩٨ باب (ما يجب من ذكر الله عزّ و جلّ في كلّ مجلس». حديث ۱۲.



بيان: ربما يستدل بالخبرين على كون الملائكة أفضل من بني آدم و يمكن أن يجاب بأن خيرية ملا الملائكة باعتبار كون الجميع معصومين بخلاف ملا البشر لا ينافي كون بعض البشر أفضل من الملائكة على أنه يمكن أن يكون المراد بالملا الثاني ما يشتمل على أرواح النبيين الله لكن وقع التصريح في بعض الأخبار بملإ من الملائكة.

11\_كتاب تفضيل أمير المؤمنين: الكراجكي عن علي بن الحسن بن مندة عن الحسن<sup>(٣)</sup> بن يعقوب البزاز عن على بن إبراهيم عن أبيه قال لما حمل المأمون أبا هدية مولى أنس إلى خراسان بـلغني ذلك فـخرجت فـي لقـائه فصادفني في بعض المنازل فرأيت رجلا طويلا خفيف العارضين منحنيا من الكبر و قد اجتمع عليه الناس فُقلت له حدثني رحمك الله فإني أتيتك من بلد بعيد أسمع (٤) منك فلم يحدثني من الزحمة التي كانت عليه ثم رحل فتبعته إلى ٢٠٠ المرحلة الأخرى فلما نزل أتيته فقلت له حدثني رحمك الله تعالى قال أنت صاحبي بالأمس قلت نعم قال إذا و الله لا أحدثك إلا قائما لما بدا منى إليك لأنى سمعت رسول الله عليه الله عليه الله على عنده علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ثم قام قائما و قال كنت رأيت مولاي أنس بن مالك و هو معصب بعصابة بيضاء فقلت و ما هذه العصابة قال هذه دعوة على بن أبي طالب فقلت وكيف فقال أهدى إلى رسول الله كالشخط طائر و رسول الله كالشخط في بيت أم سلمة رضى الله عنها و أنّا<sup>(٥)</sup> حينئذ أحجب رسول اللهﷺ فأصلحته أم سلمة رضى الله عنها و أتت به رسسول اللم ﷺ و قالت أم سلمة الزم الباب لينال رسول الله ﷺ منه فلزمت الباب و قدمتُه إلى النبي ﷺ فلما وضعته بين يديه رفع رسول الله ﷺ يديه و قال اللهم ائتني (١٦) بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر فسمعت دعوة رسول اللهﷺ و أحببت أن يكون رجلا من قومي فأتي على بن أبي طالب فقلت إن رسول الله عـنك مشـغول فانصرف ثم دعا رسول اللهﷺ ثانية و قال اللهم اتتنى بأحبّ خلقك إليك يأكل معى من هذا الطائر فأتى على بن أبي طالب فقلت إن رسول الله عنك مشغول فانصرف ثم رفع رسول اللهﷺ رأسه و دعا ثالثة و قال يا رب ائتنى بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر فأتي على فقلت رسول الله عنك مشغول فقال و مــا يشــغل رســولَّ الله ﷺ عني و دفعني(٧) فدخل فلما رآه رسول اللهﷺ قبل ما بين عينيه و قال يا أخى من الذي حبسك عنى و قد دعوت الله ثلاثا أن يأتيني بأحب خلقه إليه يأكل معي من هذا الطائر فقال يا رسول الله قد جئت ثلاثاكل ذلك يردني أنس فقال لم رددت علياً فقلت يا رسول الله إني سمعت دعوتك فأحببت أن يكون رجلا من الأنصار فأفتخر به إلى الأبد فقال عليﷺ اللهم ارم أنسا بوضح لا يستره من الناس فظهر على هذا الذي ترى و هي دعوة على.(٨)

بيان: في سائر الأخبار أن دعوة أمير المؤمنين على عليه حين استشهده فأبي أن يشهد و هذا من الأخبار الستواترة و مما احتج به يوم الشورى فصدقوه و يدل على أنه على أفضى أفضل جميع خلق الله و خرج الرسول الميانكة وكل من قال بفضله قال بفضل سائر الأثمة و جميع الأنبياء على فضله قال بفضل سائر الأثمة و جميع الأنبياء على فشبت فضل الجميع.

١٢ ومن الكتاب المذكور: عن محمد بن أحمد بن شاذان عن طلحة بن أحمد (١) عن عبد الحميد القناد عن هشام بن بشير (١٠) عن ابن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله رسي الفيلي على أفضل من خلق الله غيري و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة و أبوهما خير منهما و إن فاطمة سيدة نساء العالمين و لو أن لفاطمة خيرا من علي لم أزوجها منه. (١١)

7.7

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «ملئي».

<sup>(</sup>٢) الكَاني ج ٢ ص ٢٠٥ باب (ذكر الله عزّ و جلّ في السر)، حديث ٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «الحسين» بدل «الحسن». (٤) في المصدر: «الأسمع» بدل «أسمع».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «كنت» بدل «أنا». (٦) في المصدر: «آتني» و كذا في ما بعد.

<sup>(</sup>٧) فيَّ النصدر: «دافعني» بدل «دفعني». (٩) في النصدر إضافة: «عن أبي معان شاه بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن، عن عبدالله».

<sup>·</sup> ١٠) في المصدر إضافة: «عن شعبة بن العجاج، عن عدي بن ثابت».

<sup>(</sup>١١) التقصيل للكراجكي ص ٢٥ ـ ٢٦.

١٣ـو منه: عن ابن شاذان عن محمد بن عبد الله عن جعفر بن على الدقاق عن عبد الله بن محمد الكاتب عن سليمان بن الربيع عن نصر بن مزاحم عن علي بن عبد الله عن الأشعث عن مرة عن أبي ذر قال نظر النبي ﴿ إلى على بن أبي طالب ﷺ فقال خير الأولين و الآخرين من أهل السماوات و الأرضين هذا سيد الصديقين و سيد الوصيين و إمام المتقين و قائد الغر المحجلين إذا كان يوم القيامة جاء على ناقة من نوق الجنة قد أضاءت القيامة من نورها على رأسه تاج مرصع بالزبرجد و الياقوت فتقول الملائكة هذا ملك مقرب و يقول النبيون هذا نبي مرسل فينادى مناد من تحت بطنان العرش هذا الصديق الأكبر هذا وصي حبيب الله رب العالمين هذا علي بن أبي طالب. ﴿ فيجي، علي حتى يقف<sup>(١)</sup> على متن جهنم فيخرج منها من يحب<sup>(٢)</sup> و يأتي أبواب الجنة فيدخل فيها أولياً.ه بغير حساب.<sup>(٣)</sup>

1£\_و منه: عن ابن شاذان عن الحسن<sup>(٤)</sup> بن أحمد عن أبي بكر بن<sup>(٥)</sup> محمد عن عيسى بن مهران عن عيسى بن عبد الحميد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن عباية عن حميد المغربي(١٦) قال قال أمير المؤمنين ، قال رسول الله ﷺ أنا سيد الأولين و الآخرين و أنت يا على سيد الخلائق بعدى أولناكآخرنا.(٧)

أقول: الاستدلال بهذه الأخبار بتقريب ما مر.

10 و من الكتاب المذكور: عن ابن شاذان عن جعفر بن محمد بن مسروق اللحام عن حسين بن محمد عن أحمد بن علوية عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن عبد الله بن صالح عن حريز بن عبد الحميد عن مجاهد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لما أسري بي إلى السماء ما مررت بملإ من الملائكة إلا سألتني عن على بن أبي طالب حتى ظننت أن اسم علي بن أبي طالب في السماوات أشهر من اسمى فلما بلغت السماء الرابعة و نظرت إلَّى ملك الموت قال لى يا محمد ما خلق الله خلقا إلا و أنا أقبض روحه إلا أنتَ و على فإن الله جل جلاله يقبض أرواحكما بقدرته و جزت تحت العرش إذ أنا<sup>(۸)</sup> بعلى بن أبى طالب واقفا تحت العرش فقلت يا على سبقتنى فقال جبرئيل من هذا الذي تكلمه يا محمد فقلت هذا علي بن أبي طالب فقال يا محمد ليس هذا علي بن أبي طالب و لكنه ملك من الملائكة خلقه الله تعالى على صورة علي بن أبي طالبﷺ فنحن الملائكة المقربون كلما اشتقنا إلى وجه على بن أبي طالب ﷺ زرنا هذا الملك لكرامة علي بن أبي طالب على الله سبحانه. (٩)

أقول: دلالته أولا و آخرا على فضله لا يخفى على المتأمل و دلت عليه الأخبار المستفيضة الدالة على مباهاة الله به ﷺ ليلة المبيت و يوم أحد و قول جبرئيل ﷺ أنا منكما.

١٦-العيون و العلل وكمال الدين: عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي عن فرات بن إبراهيم عن ابن عقدة عن العباس بن عبد الله البخاري عن محمد بن القاسم بن إبراهيم عن أبي الصلت الهروي عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين ﷺ قال قال رسول الله ﷺ ما خلق الله عز و جل خلقا أفضل منى و لا أكرم عليه منى قال على ﷺ فقلت يا رسول الله فأنت أفضل أو (١٠) جبرئيل فقالﷺ يا على إن الله تبارك و تعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملإئكته المقربين و فضلني على جميع النبيين و المرسلين و الفضل بعدي لك يا على و للأئمة، الله من بعدك و إن الملائكة لخدامنا و خدام محبينا يا علي الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ...

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بولايتنا يا على لو لا نحن ما خلق آدم و لا حواء و لا الجنة و لا النار و لا السماء و لا الأرض فكيف لاً نكون أفضل من الملائكة و قد سبقناهم إلى(١١١) معرفة ربنا و تسبيحه و تهليله و تقديسه و ساق الحديث إلى قوله فكيف لا نكون أفضل من الملائكة و قد سجدوا لآدم كلهم أجمعون لكوننا في صلبه(١٢) و إنه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى و أقام مثنى مثنى ثم قال لى تقدم يا محمد فقلت له يا جبرئيل أتقدم

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فيقف» بدل «يقف».

<sup>(</sup>۲) فى المصدر إضافة: «و يدخل فيها من يحب». (٤) في المصدر: «الحسين». (٣) التفضيل للكراجكي ص ٢٦.

<sup>(</sup>٥) كلمة: «بن» ليست في المصدر. (٦) في المطبوعة: «عن حميد المغربي» و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٧) التفصيل للكراجكي ش ٧٧ ـ ٢٨، و فيه إضافة: «و آخرنا كأوّلنا». (٩) التفضيل للكراجكي ص ٢٨. (٨) هكذا في المصدر."

<sup>(</sup>١٠) في المصادر الثلاثة: «أم» بدل «أو». (١١) في كمال الدين أضافة: «التوحيد و».

<sup>(</sup>١٢) عبَّارة: «لكوننا في صلبه» ليست في عيون الأخبار وكمال الدين.



١٧\_العلل: باسناده إلى عمرو بن جميع عن أبي عبد الله، قال كان جبرئيل، إذا أتى النبي ﷺ قعد بين يديه قعدة العبيد<sup>(٣)</sup> و كان لا يدخل حتى يستأذنه. <sup>(٤)</sup>

19\_كمال الدين: بإسناده إلى الرضائي قال قال رسول الله وأنا سيد من خلق الله و أنا خير من جبرئيل (٢) و إسرافيل و حملة العرش و جميع الملائكة المقربين و أنبياء الله المرسلين (٧) الحديث.

و أقول الأخبار في ذلك كثيرة قد أوردناها في أبواب فضائل النبي اللَّجْيُّة و الأَثمة ﷺ فيرجع إليها.

### تذييل

قال السيد الأجل المرتضى في كتاب الغرر بعد أن سئل عن تفسير قوله تعالى ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾<sup>(٨)</sup> قد ذكر في هذه الآية وجوه من التأويل نحن نذكرها و نرجح الأرجح منها:

فأولها أن يكون معنى القول المبالغة في وصف الإنسان بكثرة العجلة و أنه شديد الاستعجال لما يؤثره من الأمور لهج باستدناء ما يجلب إليه نفعا أو يدفع عنه ضررا و لهم عادة في استعمال مثل هذا اللفظ عند العبالغة كقولهم لمن يصفونه بكثرة النوم ما خلقت إلا من نوم و ما خلق فلان إلا من شر إذا أرادوا كثرة وقوع الشر منه و ربعا قالوا إنما أنت أكل و شرب<sup>(٩)</sup> و ما أشبه ذلك قالت الخنساء تصف بقرة.

ترتع ما رتعت (۱۰ حتى إذا ادكرت و إنسما همى إقسبال و إدبسار

و إنما أرادت ما ذكرناه من كثرة وقوع الإقبال و الإدبار منها و يشهد لهذا التأويل قوله عز و جل في موضع آخر ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾(١١) و يطابقه أيضا قوله تعالى ﴿فَلَا تَشْتَعْجِلُونِ﴾(١٣) لأن وصفهم بكثرة العجلة و أن من شأنهم فعلها توبيخا لهم و تقريعا ثم نهاهم عن الاستعجال باستدعاء الآيات من حيث كانوا متمكنين من مفارقة طريقتهم في الاستعجال و قادرين على التئبت و التأيد.

و ثانيها ما أجاب به أبو عبيدة و قطرب بن المستنير و غيرهما من أن في الكلام قلبا و المعنى خلق العجل من الإنسان و استشهدوا(١٩٠٣) على ذلك بقوله سبحانه ﴿وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ ﴾ (١٤٠٤) أي قد بلغت الكبر و بقوله تعالى ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا بِالْمُصْبَةِ ﴾ (١٥٥) و المعنى أن العصبة تنوء بها و تقول العرب عرضت الناقة على الحوض و إنما هو عرضت الحوض على الناقة ثم ذكر ره شواهد و أبياتا كثيرة في ذلك ثم قال و يبقى على صاحب هذا الجواب مع التغاضي له الحوض على العلم على القلب أن يقال (١٦٦) و ما المعنى و الفائدة في قوله عز و جل ﴿خلق العجل من الإنسان﴾ أتريدون بذلك أن الله تعالى خلق العجلة في الإنسان و هذا لا يجوز لأن العجلة من أفعال الإنسان فكيف تكون

<sup>(</sup>١) في علل الشرائع وكمال الدين: «ملائكته».

 <sup>(</sup>۲) عبون الأخبارج ١ ص ٢٦٣، علل الشرائع ص ٥ باب ٧، حديث ١، كمال الدين ج ١ ص ٣٥٣ باب ٢٣. حديث ٣.
 (٣) في المصدر: «العبد» بدل «العبيد».

 <sup>(</sup>٥) الاحتجاج ٢ ص ١٢٣ رقم ٣١. و تفسير الإمام العسكرى ص ٣٨٣.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «و ميكائيل».
 (٧) في المصدر إضافة: «و ميكائيل».

<sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «غفلت» بدل «رتعت». (١١) سُورة الإسراء، آية: ١١. (٧٠) - الخَرار آ - مس

<sup>(</sup>۱۲) سُورة الأبياء، آية: ۲۷. (۱۳) في المصدر: «استشهد» بدل «استشهدوا». (۱۵) سورة آل عمران، آية: ۷۰. (۱۵)

<sup>(</sup>١٦) في المصدر إضافة: «له».

مخلوقة فيه لغيره و لوكان كذلك لما جاز أن ينهاهم عن الاستعجال في الآية فيقول ﴿ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَغْجِلُونِ ﴾ لأنه لا ينهاهم عما خلقه فيهم فإن قالوا لم يرد أنه تعالى خلقها لكنه أراد كثرة فعل الإنسان لها و أنه لا يزال يستعملها قبل لهم هذا هو الجواب الذي: قدمناه من غير حاجة إلى القلب و التقديم و التأخير و إذا كان هذا المعنى يتم و ينتظم على ما ذكرناه من غير قلب فلا حاجة بنا إليه و قد ذكر أبو القاسم البلخي هذا الجواب في تفسيره و اختاره و قواه و سأل نفسه عنه و قال كيف جاز أن يقول فَلَا تَسْتُغْجِلُونِ و هو خلق العجلة فيهم و أجاب بأنه قد أعطاهم قدرة على مغالبة طبائعهم و كفها و قد يكون الإنسان مطبوعا عليها و هو مع ذلك مأمور بالتثبت قادر على أن يجانب العجلة و ذلك كخلقه في البشر شهوة النكاح و أمرهم في كثير من الأوقات بالامتناع منه و هذا الذي ذكره البلخي تصريح بأن المراد بالعجل غيره و هو الطبع الداعي إليه و الشهوة المتناولة له و يجب أيضا أن يكون المراد برهن اهاهنا في لأن شهوة العجل لا تكون مخلوقة من الإنسان و إنما تكون فيه و هذا تجوز على تجوز و توسع على توسع لأن القلب شهوة العجل لا تكون مغلوقة من الإنسان و إنما تكون فيه و هذا تجوز على تقديم قوله إني خلقت شهوة العجلة فيهم و أولا مجاز ثم هو من بعيد المجاز و ذكر العجل و المراد به غيره مجاز آخر و إقامة من مقام (١٠) في كذلك على أنه الطبع الداعي إليها(١٠) على ما عبر به البلخي و هذا إلى أن يكون عذرا لهم أقرب منه إلى أن يكون حجة عليهم و الطبع الداعي إليها(١٠) على ما عبر به البلخي و هذا إلى أن يكون عذرا لهم أقرب منه إلى أن يكون حجة عليهم و أيسر الأحوال أن لا يكون عذرا و لا احتجاجا فلا يكون لتقديمه عنى و في الجواب الأول حسن تقديم ذلك على طريق الذم و التوبيخ و التقريع من غير إضافة له إليه عن و جل فالجواب الأول أوضح و أصح.

٢ و ثالثها جواب روي عن الحسن قال يعني بقوله ﴿مِنْ عَجَلٍ ﴾ أي من ضعف و هي النطفة المنتنة المهينة الضعيفة
 و هذا قريب إن كان في اللغة شاهد على أن العجل يكون عبارة عن الضعف أو عن معناه.

ورابعها ما حكي أن أبا الحسن الأخفش أجاب به و هو أن يكون المراد أن الإنسان خلق من تعجيل الأمر لأنه تعالى قال ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾(٣) فإن قيل كيف يطابق هذا الجواب قوله من بـعد ﴿فَلَا تَشْتَعُجُلُونِ﴾ قلنا يمكن أن يكون وجه المطابقة أنه لما استعجلوا بالآيات و استبطئوها أعلمهم تعالى أنه مـمن لا يعجزه شيء إذا أراده و لا يمتنع عليه و أن من خلق الإنسان بلا كلفة و لا مئونة بأن قال له كن فكان مع ما فيه من بدائع الصنعة و عجائب الحكمة التي يعجز عنها كل قادر و يحار فيها كل ناظر لا يعجزه إظهار ما استعجلوه مـن الآيات.

و خامسها ما أجاب به بعضهم من أن العجل الطين فكأنه تعالى قال خلق الإنسان من طين كما قال في موضع آخر ﴿بَدَأُ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِين﴾ (٤) و استشهد بقول الشاعر.

و النبع يخرج<sup>(٥)</sup> بين الصخر ضــاحية

و النخل يـنبت بـين المـاء و العـجل

و وجدنا قوما يطعنون في هذا الجواب و يقولون ليس بمعروف أن العجل هو الطين و قد حكى صاحب كتاب العين عن بعضهم أن العجل العماة (٦) و لم يستشهد عليه إلا أن البيت الذي أنشدناه يمكن أن يكون شاهدا له و قد رواه تغلب عن بعن العجل العماة (٦) و لم يستشهد عليه إلا أن البيت الذي أنشدناه يمكن أن يكون شاهدا له و قد رواه تغلب عن ابن الأعرابي و خالف في شيء من ألفاظه (٧) و إذا صح هذا الجواب فوجه المطابقة بين ذلك و بين قوله تعالى ﴿فَلَا تَسْتَمْجِلُونِ﴾ على نحو ما ذكرناه و هو أن من خلق الإنسان مع الحكمة الظاهرة فيه من الطين لا يعجزه إظهار ما استعجلوه من الآيات أو يكون المعنى أنه لا يجب بمن (٨) خلق من الطين المهين و كان أصله هذا الأصل الحقير الضعيف أن يهزأ برسل الله تعالى و آياته و شرائعه لأنه تعالى قال قبل هذه الآية ﴿وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَنْهَا الّذِي يَذْكُرُ آلِهَنَكُمْ﴾. (٩)

<sup>(</sup>١) في المصدر: «قام» بدل «مقام».

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «فيهم».

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، آية: ٤٠.(٥) في المصدر: «ينبت» بدل «يخرج».

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة: آية: ٧.

<sup>(</sup>٦) العين ج ١ ص ٢٢٨. و فيه «بعضهم يفسّر قول الله: «خلق الإنسان من عَجَل» أنّه الطين، علماً بأنّ الآية من سورة الاثبياء: ٧٧.

<sup>(</sup>V) في المصدر إضافة: «فرواه: والنسبع فسى صخرة الصماء منبته و النخل ينبت بين الساء و العجل»

والنبع في صخرة الصمّاء منبته (٨) في المصدر: «لمن» بدل «بمن».

<sup>(</sup>٩) سورة الأنبياء، آية: ٣٦.

و سادسها أن يكون المراد بالإنسان آدم ﷺ و معنى ﴿مِنْ عَجَلَ ﴾ أي في سرعة من خلقه لأنه تعالى لم يخلقه مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْفَةٍ كما خلق غيره و إنما ابتدأه الله ابتداء و أنشأه إنشاء فكأنه تعالى نبه بذلك على الآية العجيبة في خلقه له و أنه عز و جل يري عباده من آياته و بيناته أولاً(١) ما تقتضيه مصالحهم و تستدعيه أحوالهم. وسابعها ما روي عن مجاهد و غيره أن الله تعالى خلق آدم بعد خلق كل شيء آخر نهار يوم الجمعة على سرعة معاجلاً به غروب الشمس و روي أن آدمﷺ لما نفخت فيه الروح و بلغت أعالي جسده و لم تبلغ أسافله قال رب

استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. و ثامنها ما روى عن ابن عباس و السدي أن آدم الله لها خلق و جعلت الروح في أكثر جسده وثب عجلان مبادرا إلى ثمار الجنة و قال قوم بل هم بالوثوب فهذا معني قوله خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ و هذه الأجوبة الثلاثة المتأخرة مبنية على أن المراد بالإنسان فيها آدمﷺ دون غيره.(٢)

> آخر باب ٤٠

نورد ما ذكره محمد بن بحر الشيباني المعروف بالدهني في كتابه من قول مفضلي الأنبياء و الرسل و الأئمة (٣) و الحجج على الملائكة صلوات الله عليهم أجمعين على ما أورده الصدوق ره في كتاب علل الشرائع ناقلا عنه حيث

قال مفضلو الأنبياء و الرسل و الحجج على الملائكة أنا نظرنا إلى جميع ما خلق الله عز و جل من شيء علا علوا طبعا و اختیارا أو علی به قسرا و اضطرارا و ما سفل شیء طبعا و اختیارا أو ما سفل به قصرا و اضطرارا فإذا هی ثلاثة أشياء بإجماع<sup>(٤)</sup> حيوان نام و جماد و أفلاك سائرة و بالطبع الذي طبعها عليه صانعها دائرة و في ما دونها عن إرادة خالقها مؤثرة و أنهم نظروا في الأنواع الثلاثة و في الأشياء التي هي أجناس منقسمة إلى جنس الأجناس الذي هو شيء إذ يعطى كل شيء اسمه.

قالوا و نظرنا أي الثلاثة هو نوع لما فوقه و جنس لما تحته أنفع و أرفع و أيها أدون و أوضع فوجدنا أرفع الثلاثة الحيوان و ذلك بحق الحياة التي بان بها النامي و الجماد و إنما رفعة الحيوان عندنا في حكمة الصانع و ترتيبها إن الله تقدست أسماؤه جعل النامي له أغذاء<sup>(٥)</sup> و جعل له عند كل داء دواء و في ما قدر له صحة و شفاء فسبحانه ما أحسن ما دبره في ترتيب حكمته إذ الحيوان الرفيع مما دونه يغذو و منه لوقاية الحر و البرد يكسو و عليه أيام حياته ينشو و جعل الجماد له مركزا و مكديا فامتهنه له امتهانا و جعل له مسرحا و أكنانا و مجامع و بلدانا و مصانع و أوطانا و جعل له حزنا محتاجا<sup>(۱)</sup> و سهلا محتاجا إليه و علوا ينتفع بعلوه و سفلا ينتفع به و بمكاسبه برا و بحرا فـالحيوان مستمتع فيستمتع بما جعل له فيه من وجوه المنفعة و الزيادة و الزبول عند الزبول و تتخذ المركز عند التجسيم و التأليف من الجسم المؤلف تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

قالوا ثم إنا<sup>(٧)</sup> نظرنا فإذا الله عز و جل قد جعل المتخذ بالروح و النمو و الجسم أعلى و أرفع مما يتخذ بالنمو و الجسم و التأليف و التصريف ثم جعل الحي الذي هو بالحياة التي هي غيره نوعين ناطقا و أعجم ثم أبان الناطق من الأعجم بالنطق و البيان اللذين جعلهما له فجعله أعلى منه بفضيّلة<sup>(٨)</sup> النطق و البيان ثم جعل الناطق نوعين حجة و محجوجا فجعل الحجة أعلى من المحجوج لإبانة الله الحجة و اختصاصه إياه بعلم علوي يخصه له دون المحجوجين

<sup>(</sup>١) من المصدر.

<sup>(</sup>٢) أمالي السيد المرتضى ج ٢ ص ١١٥ ــ ١١٩ مجلس ٣٥.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «بالإجماع» بدل «بإجماع». (٣) من علل الشرائع. (٥) في المصدر: «غذاء» بدل «أغذاء». (٦) في المصدر إضافة: «إليه».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «لفضيلة» بدل «بفضيلة». (٧) كلُّمة: «إنَّا» ليست في المصدر.

فجعله معلما من جهة<sup>(١)</sup> باختصاصه إياه و علما بأمره إياه أن يعلم بأن الله عز و جل معلم الحجة دون أن يكله إلى أحد من خلقه فهو متعال به و بعضهم يتعالى على بعض بعلم يصل إلى المحجوجين من جهة الحجة.

قالوا ثم رأينا أصل الشيء الذي هو آدم فوجدناه قد جعله علما<sup>(٢)</sup> على كل روحاني خلقه قبله و جسماني ذرأه و برأه منه فعلمه علما خصه به لم يعلمهم قبل و لا بعد و فهمه فهما لم يفهمهم قبل و لا بعد ثم جعل ذلك العلم الذي علمه ميراثا فيه لاقامة الحجج من نسله على نسله ثم جعل آدم لرفعة قدره و علو أمره للملائكة الروحانيين قبله<sup>(٣)</sup> و أقامه لهم محنة (٤) فابتلاهم بالسجود إليه فجعل لا محالة من أسجد (٥) له أعلى و أفضل ممن أسجدهم و لأن من جعل بلوى و حجة أفضل ممن حجهم به و لأن إسجاده جل و عز إياهم للخضوع ألزمهم الاتضاع منهم له و المأمورين بالاتضاع بالخضوع والخشوع والاستكانة دون من أمرهم بالخضوع له ألا ترى إلى من أبي الانتمار لذلك الخضوع و لتلك الآستكانة فأبى و استكبر و لم يخضع لمن أمره له بالخضوع كيف لعن و طرد عن الولاية و أدخل في العداوة فلا يرجى له من كبوته الإقالة<sup>(١)</sup> آخر الأبد فرأينا السبب الذي أوجب الله عز و جل لآدم عليهم فضلا فإذاً هو العلم<sup>(٧)</sup> خصه الله عز و جل دونهم فعلمه الأسماء و بين له الأشياء فعلا بعلمه من لا يعلم ثم أمر، جل و عز أن يسألهم سؤال تنبيه لا سؤال تكليف عما علمه بتعليم الله عز و جل إياه مما لم يكن علمهم ليريهم جل و عز علو منزلة العلم و رفعة قدره كيف خص العلم محلا و موضعا اختاره له و أبان ذلك المحل عنهم بالرفعة و الفضل.

 تم علمنا أن سؤال آدم إياهم عما سألهم عنه مما ليس في وسعهم و طوقهم الجواب عنه سؤال تنبيه لا سؤال
 تم علمنا أن سؤال آدم إياهم عما سألهم عنه مما ليس في وسعهم و طوقهم الجواب عنه سؤال تنبيه لا سؤال
 تم علمنا أن سؤال آدم إياهم عما سألهم عنه مما ليس في وسعهم و طوقهم الجواب عنه سؤال تنبيه لا سؤال
 تم علمنا أن سؤال آدم إياهم عما سألهم عنه مما ليس في وسعهم و طوقهم الجواب عنه سؤال تنبيه لا سؤال
 تم علمنا أن سؤال آدم إياهم عما سألهم عنه مما ليس في وسعهم و طوقهم الجواب عنه سؤال تنبيه لا سؤال
 تم علمنا أن سؤال آدم إياهم عما سألهم عنه مما ليس في وسعهم و طوقهم الجواب عنه سؤال تنبيه لا سؤال
 تم علمنا أن سؤال آدم إياهم عما سألهم عنه مما ليس في وسعهم و طوقهم الجواب عنه سؤال تنبيه لا سؤال
 تم علما المنابع ا تكليف لأنه جل و عز لا يكلف ما ليس في وسع المكلف القيام به فلما لم يطيقوا الجواب عما سألوا علمنا أن السؤال کان کالتقریر منه لهم یقرن<sup>(۸)</sup> به اتضاعهم<sup>(۱)</sup> بالجهالة عما علمه إیاه و عِلو خطره و قدره و اختصاصه<sup>(۱۱)</sup> إیــاه بعلم لم يخصهم به فالتزموا الجواب بأن قالوا ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾(١١) ثم جعل الله عز و جل آدمﷺ معلم الملائكة بقوله ﴿أَنْبِتُهُمْ﴾ لأن الإنباء من النبأ تعليم و الأمر بالإنباء من الأمر تكليف يقتضي طاعة و عصيانا و الإصغاء من الملائكة للتعليم و التوقيف و التفهيم و التعريف تكليف يقتضي طاعة و عصيانا فمن ذهب منكم إلى فضل المتعلم على المعلم و الموقف على الموقف و المعرف على المعرف كانّ في تفضيله تعكيس لحكمة الله عز و جل و قلب لترتيبها التي رتبها الله عز و جل فإنه على قياد<sup>(١٢)</sup> مذهبه أن تكون الأرض التي هي المركز أعلى من النامي الذي هو عليها الذي فضله الله عز و جل بالنمو و النامي أفضل و أعلى من الحيوان الذي فضله الله جل جلاله بالحياة و النمو و الروح و الحيوان الأعجم الخارج عن التكليف و الأمر و الزجر أعلى و أفصل من الحيوان الناطق المكلف للأمر و الزجر و الحيوان الذي هو المحجوج أعلى من الحجة التى هى حجة الله عز و جل فيها و المتعلم أعلى من المعلم و قد جعل الله عز و جل آدم حجة على كل من خلق من روحاني و جسماني إلا من جعل له أولية الحجة فقد روى لنا أن حبيب بن مظاهر الأسدى بيض الله وجهه أنه قال للحسين بن على بن أبي طالبﷺ أي شيء كنتم قبل أن يخلق الله عز و جل آدم ﷺ قال كنا أشباح نور ندور حول عرش الرحمن فنعلم للملائكة التسبيح و التهليل و التحميد و لهذا تأويل دقيق ليس هذا مكان شرحه و قد بيناه في غيره.

قال مفضلو الملائكة إن مدار الخلق روحانياكان أو جسمانيا على الدنو من الله عزوجل والرفعة والعلو والزلفة و السمو و قد وصف الله جلت عظمته الملائكة من ذلك بما لم يصف به غيرهم ثم وصفهم بالطاعة التي عليها موضع الأمر و الزجر و الثواب و العقاب فقال عز و جل ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١٣) ثم جعل محلهم الملكوت الأعلى فبراهينهم على توحيده أكثر و أدلتهم عليه أشهر و أوفر و إذاكان ذلك كذلك كان حظهم من الزلفة أجل و من المعرفة بالصانع أفضل.

> (١٠) في المصدر: «و علو خطره، باختصاصه». (۱۲) في المصدر: «قياس» بدل «قياد».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «جهته» بدل «جهة».

<sup>(</sup>Y) كلمة: «علماً» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «حجة» بدل «محنة». (٣) في المصدر: «قبله» بدل «قبلة».

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «إلى». (٥) في المصدر: «سجد» بدل «أسجد». (A) في المصدر: «يقرر» بدل «يقرن». (٧) في المصدر إضافة: «الذي».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «انصياعهم» بدل «اتضاعهم».

<sup>(</sup>١١) سُورة البقرة، آية: ٣٢.

<sup>(</sup>١٣) سورة التحريم، آية: ٦.

قالوا ثم رأينا الذنوب و العيوب الموردة النار و دار البوار كلها من الجنسِ الذي فضلتموه على من قال الله عز و جل في نعتهم لما نعتهم و وصفهم بالطاعة لما وصفهم ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ قالواكيف يجوز فضل جنس فيهم كل عيب و لهم كل ذنب على من لا عيب فيهم و لا ذنب منهم لا صغائر و لاكبائر.

و الجواب: أن مفضلي الأنبياء و الحجج على قالوا إنا لا نفضل هاهنا الجنس على الجنس و لكنا فضلنا النوع على

النوع من الجنس كما أن الملائكة كلهم ليسوا كإبليس و هاروت و ماروت لم يكن البشر كلهم كفرعون الفراعنة و كشياطين الإنس المرتكبين المحارم المقدمين على المأثم و أما قولكم في الزلفة و القربة فإنكم إن أردتم زلفة المسافات و قربة المداناة فالله عز و جل أجل و مما توهمتموه أنزه و في الأنبياء و الحجج من هو أقرب إلى قربه بالصالحات و القربات الحسنات و بالنيات الطاهرات من كل خلق خلقهم و القرب و البعد من الله جــلت عــظمته بالمسافة و المدى تشبيه له بخلقه و هو من ذلك نزيه و أما قولهم في الذنوب و العيوب فإن الله جلت أسماؤه جعل الأمر و الزجر أسبابا و عللا و الذنوب و المعاصى وجوها فالله جل جلاله هو الذي جعل قاعدة الذنوب من جميع المذنبين من الأولين و الآخرين إبليس و هو من حزب الملائكة و ممن كان فى صفوفهم و هو رأس الأبالسة و هو الداعى إلى عصيان الصانع و الموسوس و المزين لكل من تبعه و قبل منه و ركن إليه الطغيان و قد أمهل الملعون لبلوى أهل البلوى في دار الابتلاء فكم من برية نبيه و في طاعة الله عز و جل وجيه و عن معصيته بعيد و قد أقمأ إبليس و أقصاه و زجره و نفاه فلم يلوله على أمر إذا أمره و لا انتهى عن زجر إذا زجر له لمات في قلوب الخلق ٣١٣ مكافئ من المعاصى لمات الرحمن فلمات الرحمن دافعة للماته و وسوسته و خطراته و لو كانت المحنة بالملعون واقعة بالملائكة و الابتلاء به قائما كما قام في البشر و دائما كما دام لكثرت من الملائكة المعاصي و قلت فيهم الطاعات إذا تمت فيهم الآلات فقد رأينا المبتلى من صفوف<sup>(١)</sup> الملائكة بالأمر و الزجر مع آلات الشهوات كيف انخدع بحيث دنا من طاعته وكيف بعد مما لم يبعد منه الأنبياء و الحجج الذين اختارهم الله على علم على العالمين إذ ليست هفوات البشر كهفوة إبليس في الاستكبار و فعل هاروت و ماروت في ارتكاب المزجور.

قال مفضلو الملائكة إن الله جل جلاله وضع الخضوع و الخشوع و التضرع و الخنوع حلية فجعل مداها و غايتها آدمﷺ ففازت<sup>(۲)</sup> الملائكة في هذه الحلية و أخذوا منها بنصيب الفضل و السبق فجعل للطاعة فأطاعوا الله فيه و لو كان هناك بنو آدم لما أطاعوه فيما أمر و زجر كما لم يطعه قابيل فصار إمام كل قاتل.

جواب مفضلی<sup>(٣)</sup> الأنبياء و العجج ﷺ قالوا إن الابتلاء الذي ابتلى به الله عز و جل الملائكة مــن الخشــوع و الخضوع لآدم عن غير شيطان مغو و عدو مطغى فاصل بغوايته بين الطائعين و العاصين و المقيمين على الاستقامة عن الميل و عن غير آلات المعاصى التي هي الشهوات المركبات في عباده المبتلين و قد ابتلى من الملائكة من ابتلى فلم يعتصم بعصمة الله الوثقي بل استرسل للخادع الذي كان أضعف منها و قد روينا عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال إن في الملائكة من باقة بقل خير منه و الأنبياء و الحجج يعلمون ذلك لهم و فيهم ما جهلناه و قد أقر مفضلو الملائكة بالتفاضل بينهم كما أقر بالتفاضل بين ذوي الفضل من البشر و من قال إن الملائكة جنس من خلق الله عز و جل تقل فيهم العصاة كهاروت و ماروت و كإبليس اللعين إذ الابتلاء فيهم قل<sup>(٤)</sup> فليس ذلك بـموجب أن يكـون فاضلهم أفضل من فاضل البشر الذين جعل الله عز و جل الملائكة خدمهم إذا صاروا إلى دار المقامة التي ليس فيها حزن و لا هم و لا نصب و لا سقم و لا فقر.

قال مفضلو الملائكة إن الحسن البصري يقول إن هاروت و ماروت علجان من أهل بابل و أنكر أن يكونا من الملائكة فلم تعترضونا بالحجة (٥) بهما و بإبليس فتحتجون علينا بجني فيه.

قال مفضلو الأنبياء و الحجج على ليس شذوذ(١) الحسن عن جميع المفسرين من الأمة بموجب أن يكون ما يقول كما يقول و أنتم تعلمون أن الشيء لا يستثنى إلا من جنسه و تعلمون أن الجن سموا جنا لاجتنانهم عن الرؤية إلا إذا أرادوا

<sup>(</sup>١) في المصدر: «صنوف» بدل «صفوف».

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «فقارب» بدل «ففازت». (٤) في المصدر: «قليل» بدل «قلّ».

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «قول».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «الجواب: مفضّلوا». (٥) في المصدر: «فلم تعرضوا علينا بالحجّة».

الترائي بما جعل الله عز و جل فيهم من القدرة على ذلك و أن إبليس من صفوف الملائكة و غير جائز في كلام العرب أن يقول قائل جاءت الإبل كلها إلا حماراً و وردت البقر كلها إلا فرسا فابليس من جنس ما استثنى و قول الحسن في هاروتٍ و ماروت بأنهما علجان من أهل بابل شذوذ شذ به عن جميع أهل التفسير و قول الله عز و جل يكذبه إذ قال ﴿وَ مَا أَنْزِلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِفتح اللام بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ﴾(١) و ليس في قولكم عن قول الحسن فرج لكم فادعوا ما لا فائدة فيه من علة و لا عائدة من حجة.

قال مفضلو الملائكة قد علمتم ما للملائكة في كتاب الله عز و جل من المدح و الثناء مما بانوا به عن خلق الله جل و علا إذ لو لم يكن فيه إلا قوله ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾.(٣) [لكفي[٣]

قال مفضلو الأنبياء و الحجج ﷺ لو استقصينا آي القرآن في تفضيل الأنبياء و الحجج صلوات الله عليهم أجمعين لاحتجنا لذلك إلى التطويل و الإكثار و ترك الإيجاز و الاختصار و في ما جئنا به من الحجج النظرية التي تزيح العلل من الجميع مقنع إذ ذكرنا ترتيب الله عز و جل خلقه فجعل الأرض دون النامي و النامي أعلَى و أفضل مّن الأرض و الأرض و جعل النامى دون الحيوان و الحيوان أعلى و أرفع من النامي و جعل الحيوان الأعجم دون الناطق و جعل الحيوان الناطق أفضّل من الحيوان الأعجم و جعل الحيوان الجاهل النّاطق دون الحيوان العالم الناطق و جعل الحيوان العالم الناطق المحجوج دون الحيوان العالم الحجة و يجب على هذا الترتيب أن المعرب المبين أفضل من الأعجم غمير الفصيح و يكون المأمور المزجور مع تمام الشهوات و ما فيهم من طباع حب اللذات و منع النفس من الطلبات و البغيات و مع البلوي بعدو يمهل يمتحن بمعصيته إياه و هو يزينها له محسنا بوسوسته في قلبه و عينه أفضل من المأمور المزجور مع فقد آلة الشهوات و عدم معاداة هذا المتوصل له بتزيين المعاصي و الوسوسة إليه ثم هذا الجنس نوعان حجة و محجوج و الحجة أفضل من المحجوج و لم يحجج آدم الذي هو أصل البشر بواحد من الملائكة تفضيلا من الله عز و جل إياه عليهم و حجج جماهير الملائكة بآدم فجعله العالم بما لم يعلموا و خصه بالتعليم ليبين لهم أن المخصوص بما خصه به مما لم يخصهم أفضل من غير المخصوص بما لم يخصه به و هذا الترتيب حكمة الله عز و جل فمن ذهب يروم إفسادها ظهر منه عناد من مذهبه و إلحاد في طلبه فانتهى الفضل إلى محمد عليه لأنه ورث آدم و جميع الأنبياء و لأنه الاصطفاء الذي ذكره الله عز و جل فقال ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعالَمِينَ﴾<sup>(£)</sup> فمحمد الصفوة و الخالص نجيب النجابة<sup>(٥)</sup> من آل إبراهيم فصار خير آل إبراهيم بـقوله ﴿دُرُّيَّـةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ﴾<sup>(١)</sup> و اصطفى الله جل جلاله آدم ممن اصطفاه عليهم من روحاني و جسماني وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ و صلى الله على محمد و آله و حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ.

قال الصدوق إنما أردت أن تكون هذه الحكاية في هذا الكتاب و ليس قولي في إبليس إنه كان من الملائكة بل كان من الجن إلا أنه كان يعبد الله بين الملائكة و هاروت و ماروت ملكان و ليس قولي فيهما قول أهل الحشو بل ٣١٦٪ كانا عندى معصومين و معنى هذه الآية ﴿وَاتَّبَعُوامَا تَتْلُواالشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْك سُلَيْمَانَ﴾ الآية إنما هو و اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان(٧) و على ما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت و قد أخرجت في ذلك خبرا مسندا في كتاب عيون الأخبار عن الرضائين. (٨)

توضيح: قوله و جماد لعل مراده بالجماد غير الحيوان ليشمل النبات و كأنه كان هكذا حيوان و نام و جماد فقوله و أفلاك عطف على ثلاثة أو على جماد و هما قسم واحد لأن الأفلاك أيضا عملي مذهب أهل الحق من الجماد قوله إلى جنس الأجناس الظرف متعلق بنظروا و يحتمل تعلقه بمنقسمه على شبه القلب أي هي أقسامه كأنه جعل جنس الأجناس مفهوم الشيئية و لا يقول بإطلاق الشيء على الواجب تعالى شأنه و فيه نظر من وجوه و يحتمل أن تكون كـلمة إذ زائـدة فتأمل.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، آية: ٢٦ ـ ٢٧. (٤) سورة آل عمران، آية: ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، آية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) من المصدر. (٥) في المصدر: «التجباء» بدل «النجابة».

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، آية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٨) علل الشرائع ص ٢٠ ـ ٢٧ باب ١٨، حديث ١، و راجع خبره المسند في عيون الأخبار ج ١ ص ٢٦٧.

قوله هو نوع صفة للثلاثة أي كل منها بأن بها النامي أي من النامي جعل النامي له أي للحيوان و جعل له أي جعله له وكأنه كان كذلك قوله و مكديا كذا في النسخ و كأنه من الكدية قال في النهاية الكدية قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفاس و أكدى الحافر إذا بلغها و فيه إن فاطمة خرجت في تعزية بعض جيرانها فلما انصرفت قال لها رسول الله ﴿ لَا اللَّهُ اللّ ذلك لأنها كانت مقابرهم في مواضع صلبة و هي جمع كديه<sup>(١)</sup>انتهي و يشبه أن يكون فيه تصحيف و المهنة بالكسر و الفتح و التحريك و ككلمة الحذق بالخدمة و استهنه استعمله للمهنة ذكره الفيروز آبادي و قال المصنعة كالحوض يجمع فيه ماء المطر كالمصنع و المصانع الجمع و القرى و المباني من القصور و الحصون(٢) انتهي.

دون من أمرهم أي أدون منهم و المدى الغاية و يطلق على المسافة أيضا و في المصباح نبه بالضم نباهة شرف و هو نبيه (٣) و أقمأه صغره و أذله و في النهاية فيه فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد أى لا يلتفت و لا يعطف عليه (٤) و قال فيه لابن آدم لمتان لمة من الملك و لمة من الشيطان اللمة الهمة و الخطرة تقع في القلب أراد إلمام الملك أو الشيطان به و القرب منه فما كان من خطرات الخير فهو من الملك و ماكان من خطرات الشر فهو من الشيطان. (٥)

قوله من طاعته أي طاعة الشيطان و الهفوة الزلة و في النهاية الخانع الذليل الخاضع <sup>(٦)</sup> قوله حلية في أكثر النسخ بالياء المثناة و الأظهر أنه بالباء الموحدة في القاموس الحلبة بالفتح الدفعة مــن الخيل في الرهان و خيل تجمع للسباق من كل أوب لا تخرّج من إصطبل واحد<sup>(V)</sup>انتهي.

فجعل مداها و غايتها أي غاية الحلبة في السباق و على النسخة الأولى كان المعنى أنه كان قبلة للخنوع و الخضوع فجعل على بناء المجهول و الضمير للسبق أو آدم و في الصحاح استرسل إليه انبسط و استأنس(٨٠) و قال الباقة من البقل الحزمة منه(٩) و في المصباح العلج الرَّجــل الضـخم من كفار العجم و بعض العرب قد يطلق العلج على الكافر مطلقاً ١٠٠ قوله لاجتنانهم أي استنارهم و في الصحاح زاح الشيء يزيح زيحا بعد و ذهب.(١١)

# بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله

باب ٤١

آل عموان: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَ الْعَزيزُ الْحَكِيمُ ﴾. (١٢) النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً

> الأنعام: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ﴾. (١٤) هود: ﴿ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها ﴾ (١٥).

(١) النهاية ج ٤ ص ١٥٦. (۲) القاموس المحيط ج ٣ ص ٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) المصباح المنيرج ٢ ص ٥٩١.

<sup>(</sup>٥) النهاية ج ٤ ص ٢٧٣. (٦) النهاية ج ٢ ص ٨٤.

<sup>(</sup>٧) راجع القاموس المحيط ج ١ ص ٦٠. (۸) الصحاح ج ۳ ص ۱۷۰۹. (٩) الصحاح ج ٣ ص ١٤٥٢.

<sup>(</sup>١١) الصعاع ج ١ ص ٣٧١.

<sup>(</sup>١٣) سورة النساء. آية: ١. (١٥) سورة هود. آية: ٦١.

<sup>(</sup>٤) النهاية ج ٤ ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>١٠) المصباح المنيرج ٢ ص ٤٢٥. (١٢) سورة آل عمرانَ، آية: ٦.

<sup>(</sup>١٤) سورة الأنعام، آية: ٢.

الوعد: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْشَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعِقْدَارٍ ﴾.(١) النحل: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾. (٢)

مريم: ﴿أُوَ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَك شَيْئاً ﴾ (٣)

الحج: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُزابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِنْ مُصْفَةٍ مُخَلَّقَةٍ رَغَيْرٍ مُخَلِّقَةٍ لِثَبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمُّ نَخْرِ جُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبَلُغُوا أَشْدَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفِّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَزْدَلِ الْمُمْرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ (4).

المؤمنون: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مُلَالَةٍ مِنْ طُيِّنِ ثُمَّ جَعَلَنْاهُ نُطْفَةٌ فِي قَرَارٍ مَكِينِ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُطُلِّمَ عَلَمْ الْمُؤَلِّمَ أَنْشَأَنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ثُمُ إِنَّكُمْ بَعْدَ (لَكَ لَمَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنْشَأَنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ثُمُ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ (9)

الروم: ﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴾. (٦)

لقمان: ﴿حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُناً عَلَىٰ وَهْنِ وَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾.(٧)

التنزيل: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَّلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِين ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْيَدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾ (٨)

فاطر: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَقٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنشى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كَتِنَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾. (٩)

يس: ﴿أُوَ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبينٌ ﴾ (١٠)

الزمر: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أَمُّهَا تِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾.(١١)

المؤمن: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِنَكُونُوا شُيُوخاً وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (١٢)

حمعسق: ﴿لِلَّهِ مُلْكِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاناً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرُ انا وَ إِنَاثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾. (١٣)

النجم: ﴿ هُوَ أَغْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ ﴾ إلى قوله تسعالى ﴿ وَ أَنَّهُ خَـلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأَنْثَىٰ مِنْ نَطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴾. (١٤)

الواقعة: ﴿ أَ فَرَا يُتُمُّ مَا تُمْنُونَ أَأْنُتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴾. (١٥)

التغابن: ﴿ وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾. (١٦)

. الملك: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْضارَ وَ الْأَفْيَدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِـي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُ ونَ ﴾ (١٧)

نُوح: ﴿ مَا لَكُمُ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطْوَاراً ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ وَ اللَّهُ أَنْتَنَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً ثُمَّ يُعِيدُكُمُ فِيهَا وَ يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً. (١٨)

> (٢) سورة النحل، آية: ٤. (١) سورة الرعد، آية: ٨. (٤) سورة الحج، آية: ٥. (٣) سورة مريم، آية: ٦٧. (٦) سورة الروم، آية: ٢٠. (٥) سورة المؤمنون، آية: ١٢ ــ ١٦.

(A) سورة السجدة: آية: ٧ - ٩. (٧) سورة لقمان، آية: ١٤.

(۱۰) سورة يس، آية: ۷۷. (٩) سورة فاطر، آية: ١١. (١٢) سورة غافر، آية: ٦٧. (١١) سورة الزمر، آية: ٦.

(١٤) سورة النجم، آية: ٣٢ ـ ٤٦. (١٣) سورة الشورئ: آية: ٤٩ ـ ٥٠. (١٦) سورة التغابن، آية: ٣. (١٥) سورة الواقعة: ٨٥ ـ ٥٩.

(۱۸) سورة نوح، آية: ۱۳ ـ ۱۸. (١٧) سورة الملك، آية: ٢٣ ــ ٢٤. القيامة: ﴿ أَلَمْ يَكِ نُطْفَةً مِنْ مَنِيّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوًّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأَنْثَى ٱليْسَ ذَلِكَ ﴿ لَلَّهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأَنْثَى ٱليْسَ ذَلِكَ ﴿ لَلَّهُ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتِي ﴾ (١)

الدهو: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْسَاجٍ نَـبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بِصِيراً﴾ (٢)

ً الموسلات: ﴿أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرُنَا فَيَعْمَ الْفَادِرُونَ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ﴾.(٣)

النبأ: ﴿ وَ خَلَقُنٰاكُمْ أَزْوَاجاً ﴾ (٤).

عبس: ﴿قُتِلَ الْإِنْسَالِ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطُفَّةٍ خَلَقَهُ قَقَدَّرهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاء أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضَ مَا أَمَرَهُ ﴾. (٥)

> الانفطار: ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوُّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَك﴾. (٦٠) الطارق: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ ذافِقِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّزائِبِ﴾.(٧)

تفسير: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ﴾ (٨) قال الطبرسي رحمه الله أي يخلق صوركم ﴿فِي الْأَرْجَامِ كَيْفَ يَشاءُ﴾ على أي صورة شاء و على أي صفة شاء من ذكر و أنثى أو صبيح أو دميم أو طويل أو قصير ﴿الَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْعَزيزُ ﴾ في سلطانه ﴿الْحَكِيمُ﴾ في أفعاله ودلت الآية على وحدانية الله سبحانه وتمام قدرته وكمال حكمته حيث صور الوُّلد في رحم الأم على هذه الصفّة وركب فيه أنواع البدائع من غير آلة ولاكلفة وقد تقرر في عقل كل عاقل أن العالم لو اجتمعوا أن يجعلوا من الماء بعوضة ويصوروا منه صورة في حال ما يشاهدونه ويعرفونه<sup>(١)</sup> لم يقدروا على ذلك ولا وجدوا إليه سبيلا فكيف يقدرون على الخلق في الأرحام فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وهذا الاستدلال مروي عن جعفر بن محمدﷺ (١٠٠)

﴿مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ﴾(١١) أي آدم ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ حواء كما مر ﴿وَبَثُّ مِنْهُمَا رِجَالًاكَثِيراً وَنِسَاءً﴾ أي نشر و فرق من هاتين النفسين على وجه التناسل رجالا كثيرا و نساء و قال البيضاوي و اكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إذ العكمة تقتضي أن يكن أكثر و ذكر ﴿كثيرا﴾ حملا على الجمع.(١٣)

﴿ خَلَقَكُمُ مِنْ طِينِ ﴾ (١٣) قيل أي ابتدأ خلقكم منه فإنه المادة الأولى أو إن آدم الذي هو أصل البشر خلق منه أو خلق أباكم فحذف المضاف إليه انتهى.

و يحتمل أن يكون المراد الطين الذي سيأتى في الأخبار أنه يذر في النطفة ﴿هُوَ أَنْشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١٤) قيل أي هوكونكم منها لا غيره فإنه خلق آدم و مواد النطف التي خلق نسله منها من الأرض ﴿وَ اسْتَغْمَرَكُمْ فِيها﴾ قيل أي عمركم فيها و استبقاكم من العمر أو أقدركم على عمارتها و أمركم بها و قيل هو من العمرى بمعنى أعمركم فيها دیارکم و یرثها منکم بعد انصرام أعمارکم أو جعلکم معمرین دیارکم تسکنونها مدة عمرکم ثم تترکونها لغیرکم.

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلَّ أَنْثَىٰ﴾(١٥) قالِ الطبرسي رحمه الله يعلم ما في بطن كل حامل من ذكر أو أنثي تام أو غير تام و يعلم لونه و صفاته ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ أي يعلم الوقت الذي تنقُّصه الأرحام من المدة التي هي تسعة أشهر ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾ على ذلك عن أكثر المفسرين و قيل ما تغيض الولد الذي تأتى به المرأة لأقل من ستة أشهر و ما تزداد الولد الذي تأتي به لأقصى مدة الحمل و قيل معناه ما تنقص الأرحام من دم الحيض و هو انقطاع الحيض و ما تزداد بدم النفاس بعد الوضع.(١٦)

(١٥) سورة الرعد، آية: ٨.

<sup>(</sup>١) سورة القيامة: آية: ٣٧ ــ ٤٠ (٢) سورة الإنسان، آية: ١ ـ ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المرسلات، آية: ٢٠ ـ ٢٤. (٤) سورة النّبأ، آية: ٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الانقطار، آیة: ٦ ـ ٨. (٥) سورة عبس، آية: ١٧ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الطارق، آية: ٥ ـ ٧. (٨) سورة آل عمران، آية: ٦.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «يصرفونه» بدل «يعرفونه». (۱۰) مجمع البيان ج ٢ ص ٤٠٨. (١١) سورة النساء، آية: ١. (١٢) أنوار التنزيل ج ١ ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>١٣) سورة الأنعام، آية: ٢. (١٤) سورة هود، آية: ٦١.

<sup>(</sup>١٦) مجمع البيان ج ٦ ص ٢٨٠.

و قال البيضاوي أي و ما تنقصه و ما تزداد في الجنة و المدة و العدد و قيل المراد نقصان دم الحيض و ازدياده و غاض جاء لازما و متعديا وكذا ازداد.<sup>(١)</sup>

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ قيل أي بقدر لا يجاوزه و لا ينقص عنه و في الأخبار أي بتقدير ﴿خلق الإنسان من نطفة ﴾ قال البيضاوي من جماد لا حس بها و لا حراك سيالة لا تحفظ الوضع و الشكل ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ﴾ (<sup>7)</sup> منطيق مجادل ﴿مُبِينَ ﴾ للحجة أو خصيم مكافح لخالقه قائل ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ﴾ ﴿وَلَمْ يَك شَيْنَاً ﴾ بل كان عدما صرفا فإنه أعجب من جميع المواد بعد التقريق الذي ينكر منكر البعث.

﴿فِي رَبِّهِ مِنَ الْبَعْثِ ﴾ (٣) قال البيضاوي من إمكانه وكونه مقدورا ﴿فَإِنّا خَلَقْناكُمْ ﴾ أي فانظروا في بدء خلقكم فإنه يزيح ريبكم فإنا خلقناكم ﴿مِنْ تُرَابٍ ﴾ بخلق آدم منها و الأغذية (٤) التي يتكون منها المني ﴿مُشْفَةٍ ﴾ قطعة من اللحم بيقدر ما من مني من النطف و هو الصب ﴿نُمُ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾ قطعة من اللم جامدة ﴿مُمَّ مِنْ مُضْفَةٍ ﴾ قطعة من اللحم بيقدر ما يمضغ (٥) ﴿مُخَلَقَةٍ وَ غَيْرِ مُخلَقَةٍ ﴾ مسواة لا نقص فيها و لا عيب و غير مسواة أو تامة و ساقطة أو مصورة و غير مصورة ﴿لَيْنَيْنَ لَكُمْ ﴾ بهذا التدريج قدرتنا و حكمتنا فإن ما قبل التغير و الفساد و التكون مرة قبلها أخرى و إن من قدرته و قدر على تغييره و تصويره أولا قدر على ذلك ثانيا و حذف المفعول إيماء إلى أن الأفعال هذه يتبين بها من قدرته و حكمته ما لا يحيط به الذكر ﴿وَ نُقِرُ فِي الْأَرْخامِ مَا نَشَاءُ ﴾ أن نقره ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ هو وقت الوضع و قرئ ﴿وزيقر ﴾ كان خلقهم مدرج لغرضين تبيين القدرة و تقريرهم في بالنصب و كذا قوله ﴿مُمَّ نُخْرِ جُكُمْ ﴾ عطفا على ﴿نبين ﴾ كان خلقهم مدرج لغرضين تبيين القدرة و تقريرهم في الأرحام حتى يولدوا و ينشئوا أو يبلغوا حد التكليف و ﴿وظِفْلًا ﴾ حال أجريت على تأويل كل واحد أو للدلالة على الأرحام حتى يولدوا و ينشئوا أو يبلغوا حد التكليف و ﴿وظِفْلًا ﴾ حال أجريت على تأويل كل واحد أو للدلالة على عند بلوغ الأشد أو قبله ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُردُّ إِلَى أَرْدَلُ الْمُكْمُ ﴾ أي كمالكم في القوة و العقل جمع شدة ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوفِى كُمْ مَنْ يُردُّ إِلَيْ أَوْدَلُ الْمُحْرِ فَيْ إِلَى المَرور المختلفة و الأحوال المتضادة فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره. (٧) على نظائره. (٧)

﴿وَنِ سُلْالَةٍ ﴿ اللهِ مَعْلَى من خلاصة سلت من بين الكدر ﴿ مِنْ طِينٍ معلى بمحذوف الأنه صفة لسلالة أو بمعنى سلالة الأنها في معنى مسلولة فتكون ابتدائية كالأول و الإنسان آدم خلق من صفوة سلت من الطين أو الجنس فإنهم خلقوا من سلالات جعلت نطفا بعد أدوار و قيل المراد بالطين آدم الأنه خلق منه و السلالة نطفته ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ ﴾ أي ثم جعلنا السلالة نطفة و تذكير الضمير على تأويل الجوهر أو المسلول أو الماء ﴿فَي قَزَارٍ مَكِينٍ ﴾ أي مستقر حصين يعني الرحم ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَة عَلَقَةً ﴾ بأن أحلنا النطفة البيضاء علمة حمراء ﴿فَكَلَقْنَا الْعَلْقَة مُضْفَقَة ﴾ بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء ﴿فَكَلَقْنَا الْعَلْقَة مُضْفَقة أو منا أنبتنا عليها مها يصل إليها و اختلاف العواطف لتفاوت الاستحالات و الجمع الاختلافها في الهيئة و الصلابة ﴿ثُمَّ أَنْشَأَنَاهُ خَلَقاً آخَرَ ﴾ هو صورة البدن و الروح و القوى بنفخة فيه أو المجموع و المختلافها في المنظفة في مؤت كونكم بشرا منتشرين في الأرض ﴿وَهُناً ﴿ الْمَ إِنْ الْمَقْدِينَ تقديرا ﴿ثُمَّ إِذَا أَنَتُمْ بَشَرٌ ﴾ أي تشعف ضعفا فوق ضعفها و الجملة في موضع الحال ﴿وَفِطالُهُ فِي غَامَيْنٍ ﴾ أي و فطامه في انقضاء علمه المنافاة المعاد المعاد العالمة الله المنافاة المنافقة المعاد العالمة في المعاد العالى المنالية الله المنافقة المنافقة أنه المنافقة أنه المنافقة أنها المنافقة المعاد العالمة في المنافعة المنافقة المنافقة أنه المنافقة أنه المنافقة أنه المنافقة أنه المنافقة أنه المنافقة أنه المنافقة أنها المنافقة المنافقة أنها المنافقة المنافقة أنها المنافقة أنها المنافقة أنها المنافقة أنها المنافقة أنها المنافقة المنافقة أنها المنافقة أنها المنافقة المنافقة المنافقة أنها المنافقة أنها المنافقة أنها المنافقة المناف

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾(١١) أي خلقه موفرا عليه ما يستعده و يليق به على وفق الحكمة و المصلحة و

<sup>(</sup>١) أنوار التنزيل ج ١ ص ٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، أية: ٥.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «وهي في الأصل قدر ما يمضغ».

<sup>(</sup>٧) أُنوَّار التنزيل ج ٢ ص ٨٣.

 <sup>(</sup>٩) سورة الروم، آية: ٧٠.
 (١١) سورة السجدة، آية: ٧ و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل ج ١ ص ٥٣٨.

 <sup>(</sup>١) الوار التعريل ج ١ عن ١٩١٨.
 (٤) في المصدر: «أدم منه أو الأغذية».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «و الآية» بدل «و أنّه».

<sup>(</sup>٨) سُوَّرة المؤمنون، آية: ١٧ و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>١٠) سُورة لقمان، آية: ٩ و ما بعدها ذيلها.

﴿خلقه﴾ بدل من كل بدل الاشتمال و قيل علم كيف يخلقه و قرأ نافع و الكوفيون بفتح اللام على الوصف ﴿وَ بَدَأْ خَلْقَ< <u>٣٢٤</u> الْإِنْسَانِ﴾ يعني آدم ﴿مِنْ طِينِ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ﴾ (١) أي ذريته سميت به لأنها تنسل منه أي تنفصل ﴿مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِين﴾ أي ممتّهن و قال الطبرّسي رحمه الله أي ضعيف و قيل حقير مهان أشار إلى أنه من شيء حقير لا قيمة له و إنما يصير ذا قيمة بالعلم و العمل (٢)

﴿نُمُّ سَوُّاهُ﴾(٣) قال البيضاوي أي قومه بتصوير أعضائه ما ينبغي ﴿وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾ أضافه إلى نفسه تشريفا و إظهاراً (٤) بأنه خلق عجيب و أن له شأنا له مناسبة إلى الحضرة الربوبية و لأجله من عرف نفسه فقد عرف ربه ﴿وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ﴾ خصوصا لتسمعوا و تبصروا و تعقلوا ﴿قَلِيلًا ما تَشْكَرُونَ﴾ أي تشكرون شكرا

﴿مِنْ تُزابٍ﴾(١) بخلق آدم منه ﴿ثُمَّ مِنْ نُطُفَةٍ﴾ بخلق ذريته منها ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً﴾ ذكرانا و إناثا ﴿إلَّا بعِلْمِهِ﴾ أي إلا معلومة له ﴿وَ مَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمِّرٍ﴾ أي و ما يعد في عمر من مصيره إلى الكبر ﴿وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرهِ﴾ من عمر المعمر لغيره بأن يعطى له عمر ناقص من عمره أو لا ينقص من عمر المنقوص عمره بجعله ناقصا و الضمير له و إن لم يذكر لدلالة مقابله عليه أو للمعمر على التسامح فيه ثقة بفهم السامع كقولهم لا يثيب الله عبدا و لا يعاقبه إلا بحق و قيل الزيادة و النقصان في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح مثل أن يكون فيه إن حج و اعتمر فعمره ستون سنة و إلا فأربعون و قيل المراد بالنقصان ما يمر من عمره و ينقص فإنه يكتب فى صحيفة عمره يوما فيوما ﴿إِلَّا فِيكِتَابِ﴾ هو علم الله أو اللوح أو الصحيفة ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ إشارة إلى الحفظ أو الزيادة و النقص.(٧) ﴿ يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ ﴾ (٨) بيان لكيفية خلق ما ذكر من الأناسي و الأنعام إظهارا لما فيه من عجائب القدرة غير أنه غلب أولَى العقل أو خصهم بالخطاب لأنهم المقصودون ﴿خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ حيوانا سويا من بعد عـظام مكسوة لحما من بُعد عظام عارية من بعد مضغ من بعد علق من بعد نطف ﴿فِي ظُلُمْاَتٍ ثُلَاثٍ ﴾ ظلمة البطن و الرحم و المشيمة أو الصلب و الرحم و البطن.

اقول: الأول رواه الطبرسي رحمه الله عن أبي جعفر ﷺ (٩)

﴿ثُمَّ لِتَبْلُغُوا﴾(١٠٠ أي ثم يبقيكم لتبلغوا وكذا قِوله تعالى ﴿ثُمَّ لِتَكُونُوا﴾ ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل الشيخوخة أو بلوغ الأشد ﴿وَ لِتَنْلَغُوا﴾ قيل أي و يفعل ذلك لتبلغوا ﴿أَجَلًا مُسَمًّى﴾ هو وقت الموت أو يوم القيامة ﴿وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ما في ذلك من الحجج و العبر.

﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا ﴾(١١) قال البيضاوي المعنى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشمية فيهب لبعض إما صنفا واحدا من ذكر أو أنثى أو الصنفين جميعا و يعقم آخَرين و لعل تقديم الإناث لأنه<sup>(١٢)</sup> أكثر لتكثير النسل أو لأن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ما يتعلق به مشية الله تعالى لا مشية الإنسان و الإناث كذلك أو لأن الكِلام في البلاء و العرب تعدهن بلاء أو لتطييب قلوب آبائهن أو للمحافظة على الفواصل.(١٣٠)

﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾ (١٤) أى أعلم بأحوالكم منكم ﴿إِذْ أَنْشَأْكُمْ﴾ أي علم أحوالكم و مصارف أموركم حين ابتدأ خلقكم من التراب بخلق آدم و حِينِ ما صوركم في الأرحام ﴿مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ﴾ أي تدفن فِي الرحم أو تخلق أو يقدر منها آبي الولد من منى إذا قدر ﴿أَفْرَأْيْتُمْ مَا تُمُنُونَ﴾ (١٥٥) أي تقذفونه في الأرحام من النطف ﴿أَأَنْتُمْ تَخَلَقُونَهُ﴾ أي تجعلونه بشرا سويا ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ (١٦) قيل أي فصوركم من جملة ما خلق في السماوات و الأرض بأحسن صورة

<sup>(</sup>١) سورة السجدة، آية: ٧ و ما بعدها ذيلها. (۲) مجمع البيان ج ٨ ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «إشعاراً» بدل «إظهاراً».

<sup>(</sup>٦) سوّرة فاطر، آية: ١١ و ما بعدها ذيلها. (A) سورة الزمر، آية: ٦ و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>١٠) سورة غافر، آية: ٦٧ و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>١٢) في المطبوعة: «لأنَّه» و ما أثبتناه من المصدر. (١٤) سوّرة النجم، آية: ٣٧ و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>١٦) سورة التغابن، آية: ٣ و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة. آية: ٩ و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>٥) أنوار التنزيل ج ٢ ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) أنوار التنزيل جَ ٢ ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٩) مجمع البيان ج ٨ ص ٤٩١.

<sup>(</sup>١١) سورة الشورى، آية: ٤٩.

<sup>(</sup>۱۳) أنوار التنزيل ج ۲ ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>١٥) سورة الواقعة، آية: ٥٨ و ما بعدها ذيلها.

حيث زينكم بصفوة أوصاف الكاثنات و خصكم بخلاصة خصائص المبدعات و جعلكم أنموذج جميع المخلوقات ﴿وَ إَلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ فأحسنوا سرائركم حتى لا يمسخ بالعذاب ظواهركم ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ ﴾ (١) لتسمعوا المواعيظ ﴿وَ الْأَبْصَارَ﴾ لتنظروا صنائعه ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ لتعتبروا و تتفكروا ﴿قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ باستعمالها في ما خلقت لأجلها.

﴿ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ﴾ (٢) قيل أي لا تأملون له توقيرا أي تعظيما لمن عبده و أطاعه فتكونوا على حال تأملون فيها تعظيمه إياكم ﴿وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطُواراً ﴾ (٣) حال مقدرة للإنكار من حيث إنها موجبة للرجاء فإن خلقهم أطوارا أي تارات إذ خلقهم أولا عناصر ثم مركباه يغذي الإنسان ثم أخلاطا ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما و لحوما ثم أنشأهم خلقا آخر فإنه يدل على أنه يمكن أن يعيدهم تارة أخرى فيعظمهم بالثواب و على أنه تعالى عظيم القدرة تام الحكمة و قال علي بن إبراهيم في رواية أبي الجارود عن أبي حِعفرﷺ في قوله ﴿لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً﴾ يقول لا تخافون لله عظمة و قال علي بن إبراهيم في قُوله ﴿وَ قَدْ خَلَقَكُمُ أَطُواراً﴾ قالَ على اختلاف الأهواء و الإرادات و المشيات.(1)

﴿وَ اللَّهُ أَنْبَنَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبْاتاً﴾<sup>(٥)</sup> قيل أى أنشأكم منها فاستعير الإنبات للإنشاء لأنــه أدل عــلى العــدوث و التكوين من الأرض و أصله أنبتكم إنباتا فنبتم نباتا فاختصر اكتفاء بالدلالة الالتزامية ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها﴾ (٦) مقبورين ﴿وَ يُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجاً ﴾ بالحشر و أكده بالمصدر كما أكد به الأول دلالة على أن الإعادة محققة كالابتداء و أنها تكون لا محالَة و قال علي بن إبراهيم من الأرض أي على الأرض<sup>(٧)</sup> ﴿فَخَلَقَ فَسَوّٰى﴾ قيل أي قدره فعدله ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْن﴾ (٨) أي الصنفين.

﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ﴾(٩) قال البيضاوي استفهام تقرير و تقريب و لذلك فسر بقد و أصله أهل ﴿حِــينُ مِـنَ الدُّهْر﴾ طائفة محدودة من الزمان الممتد الغير المحدود ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْنَاً مَذْكُوراً﴾ بل كان نسيا (١٠ منسيا غير مذكور بالإنسانية كالعنصر و النطفة و الجملة حال من الإنسان أو وصف لحين بحذف الراجع و المراد بالإنسان الجنس لقوله ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَّةٍ﴾(١١) أو آدم بين أولا خلفه ثم ذكر خلق بنيه من نطفة(١٢) ﴿أمْشَاجِ﴾ أي أخلاط جمع مشيج أو مشج من مشجت الشيء إذا خلطته و جمع النطفة به لأن المراد بها مجموع منى الرجل وَ العرأة و كل منهما مختلفة الأجزاء في الرقة و القوام و الخواص و لذلك يصير كل جزء منهما مادة عضو و قيل مفرد كأعشار و قيل ألوان فإن ماء الرجل أبيض و ماء المرأة أصفر فإذا اختلطا أخضرا أو أطوار فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة ﴿نَبْتَلِيهِ﴾ في موضِع الحِال أي مبتلين له بمعنى مريدين اختباره أو ناقلين له من حال إلى حال فاستعار له الابتلاء ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ ليتمكن من مشاهدة الدلائل و استماع الآيات فهو كالمسبب(١٣) من الابتلاء و لذلك عطف بالفاء على الفعل المقيد به و رتب عليه قوله ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ﴾. (١٤)

و قال الطبرسي رحمه الله قدكان شيئا إلا أنه لم يكن <sup>(١٥)</sup> مذكورا لأنه كان ترابا و طينا إلى أن نفخ فيه الروح و قيل إنه أتى على آدم أربعون سنة لم يكن شيئا مذكورا لا في السماء و لا في الأرض بل كان جسدا ملقى من طين قبل أن ينفخ فيه الروح و روي عن ابن عباس أنه تم خلقه بعد عشرين و مائةً سنة.

و روى العياشي بإسناده عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفرﷺ عـن قـوله ﴿لَـمْ يَكُـنْ شَـيْناً مَذْكُوراً ﴾ (١٦) قال كان شيئا و لم يكن مذكورا.

و بإسناده عن شعيب(١٧٧) الحداد عن أبي جعفر ﷺ قال كان مذكورا في العلم و لم يكن مذكورا في الخلق. و عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله ﷺ مثله.

```
(۲) سورة نوح، آية: ۱۳.
                                               (١) سورة الملك، آية: ٢٣ و ما بعدها ذيلها.
```

(٣) سورة نوح، آية: ١٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير القشيج ٢ ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٦) سورة نوح، آية: ١٨ و ما بعدها ذيلها. (٥) سورة نوح، آية: ١٧. (٨) سورة القيامة، آية: ٣٩. (٧) تفسير القمّى ج ٢ ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «شيئاً». (٩) سورة الإنسان، آية: ١. (١٢) عبارة: «من نطفة» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١١) سورة الإنسان. آية: ٢ و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر: «عن» بدل «من». (١٥) في المصدر إضافة: «شيئاً».

<sup>(</sup>۱۷) في المصدر: «سعيد» بدل «شعيب».

<sup>(</sup>١٤) أنوار التنزيل ج ٢ ص ٥٥١. و الآية من سورة الدهر، آية: ٤. (١٦) سورة الإنسان، آية: ١.

و عن حمران بن أعين قال سألته عنه فقال كان شيئا مقدرا<sup>(١)</sup> و لم يكن مكونا. و في هذا دلالة على أن المعدوم؟ معلوم و إن لم يكن مذكورا و أن المعدوم يسمى شيئا فإذا حمل الإنسان على الجنس فالمراد أنه قبل الولادة لا يعرف و لا يذكر و لا يدرى من هو و ما يراد به بل يكون معدوما ثم يوجد في صلب أبيه ثم في رحم أمه إلى وقت الولادة ﴿أَمْسًاج﴾ أي أخلاط من ماء الرجل و ماء المرأة في الرحم فأيهما علا [ماء](٢) صاحبه كان الشبه له عن ابن عباس و غيره و قَيل أمشاج أطوار و قيل أراد اختلاف الألوان فنطفة الرجل بيضاء و حمراء<sup>(٣)</sup> و نطفة المرأة خضراء و حمراء فهي مختلفة الألوان و قيل نطفة مشجت بدم الحيض فإذا حبلت ارتفع الحيض و قيل هي العروق التي تكون في النطفة و قيل أخلاط من الطبائع التي تكون في الإنسان من الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة جعلها الله في النطفة ثم بناه<sup>(1)</sup> البنية الحيوانية المعدلة الأخلاط ثم جعل فيه الحياة ثم شق له السمع و البصر فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ

وأقول: على سبيل الاحتمال لا يبعد أن يكون كونه أمشاجا إشارة إلى الشئون المختلفة التي جعلها الله في الإنسان بتبعية ما جعل فيه من العناصر المختلفة و الصفات المتضادة و المواد المتباينة.

﴿مِنْ مَاءٍ مَهِين﴾<sup>(١)</sup> نطفة قذرة ذليلة و قال على بن إبراهيم منتن ﴿فِي قَرَارِ مَكِينِ﴾ قال في الرحم<sup>(٧)</sup>.

﴿إِلَىٰ قَدَر مَعْلُوم﴾ أَي إلى قدر معلوم من الوقت قدره الله للولادة ﴿فَقَدَرْنَا﴾ عَلى ذلك أو فقدرناه و يدل عليه قراءة نافع و الكسائي بالتشديد ﴿فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴾ نحن ﴿فَوَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة ﴿وَ خَلَقْنَاكُمْ أَزُواجاً ﴾ (١) أِي ذكرا و أنشى ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ (١٠) قيل دعاء عليه بأشنع الدعوات و تعجب من إفراطه في الكفران ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ بيان لما أنعم عليه خصوصا من مبدإ حدوثه و استفهام للـتحقير و لذلك أجاب عنه بقوله ﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَّهُ فَقَدَّرَهُ﴾ أي فهيأه لما يصلح له من الأعضاء و الأشكال أو فقدر أطوارا إلى أن تم خلقه ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾ أي ثم سهل مخرجه من بطن أمه بأن فتح فوهة الرحم و ألهمه أن ينتكسِ أو ذللِ له سبيل الخير و الشر و فيه على المعنى الأخير إيماء بأن الدنيا طريق و المقصد غيرها و لذا عقبه بقوله ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ عد الإماتة و الإقبار في النعم لأن الإماتة وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية و اللذات الخالصة و الأمر بالقبر تكرمة و صيانة عن السباع.

﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾(١١) أي أي شيء خدعك و جرأك على عصيانه قيل ذكر الكريم للمبالغة في المنع عن الاغترار و الإشعار بما به يغره الشيطان فإنه يقول له افعل ما شئت فإن ربك كريم لا يعذب أحدا و قيل إنما قال سبحانه ﴿الكريم﴾ دون سائر أسمائه و صفاته لأنه كأنه لقنه الجواب حتى يقول غرني كرم الكريم.

و في مجمع البيان روي أن النبيﷺ لما تلا هذه الآية قال غره جهله.(١٢)

﴿فَسَوُّاك﴾ (١٣) أي جعل أعضاءك سليمة مسواة معدة لمنافعها ﴿فعدَّلك﴾ قيل التعديل جعل البنية معتدلة متناسبة الأعضاء أو معدلة بما يستعدها من القوى و قرأ الكوفيون ﴿فَعَدَلَك﴾ بالتخفيف أي عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت أو فصرفك عن خلقه غيرك و ميزك بخلقة فارقت خلقة سائر الحيوانات ﴿فِي أَيٌّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَك﴾ أي ركبك في أي صورة شاءها و ﴿ما﴾ مزيدة و قيل شرطية و ﴿ركبك﴾ جوابها و الظرفَ صفة عدلك و إنما لم يعطف الجملة على ما قبلها لأنها بيان ا ﴿عدلك﴾.

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾(١٤) قيل ليعلم صحة إعادته فلا يملي على حافظيه إلا ما ينفعه في عاقبته ﴿خُلِقَ مِنْ

الْخَالقينَ (٥) انتهى.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «مقدوراً».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «صفراء».

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٠٦. و فيه: «فتبارك الله ربّ العالمين»

<sup>(</sup>٦) سورة المرسلات، آية: ٢٠.

<sup>(</sup>٨) سورة المرسلات، آية: ٣٣ و ما بعدها ذيلها. (١٠) سورة عبس، آية: ١٧، و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>۱۲) مجمع البيان ج ۱۰ ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>١٤) سورة الطارق، آية: ٥، و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>٢) من المصدر.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «بنا الله».

<sup>(</sup>٧) تفسير القبّي ج ٢ ص ٤٠٠.(٩) سورة النبأ، آية: ٨.

<sup>(</sup>١١) سورة الانفطار، آية: ٦. (18) سورة الانفطار، آية: ٧ و ما بعدها ذيلها.

مَاءٍ دَافِقٍ﴾ قال الرازي الدفق صب الماء يقال دفقت الماء إذا صببته فهو مدفوق و مندفق و اختلف في أنه كيف وصف بأنه دافق:

الأول: أن معناه ذو اندفاق كما يقال دارع و تارس و لابن و تامر أي ذو درع و ترس و لبن و تمر.

الثاني: أنهم يسمون المفعول باسم الفاعل قال الفراء و أهل الحجاز أجعل(١) لهذا من غيرهم يسجعلون الفاعل مفعولا<sup>(۱۲)</sup> إذا كان في مذهب النعت كقولهم سر كاتم و هم ناصب و ليل قائم و كقوله تعالى ﴿فِي عِيشَةٍ زاضِيَةٍ ﴾.(٣) الثالث: ذكر الخليل دفق الماء دفقا و دفوقا إذا انصب.(٤)

الرابع: صاحب الماء لما كان دافقا أطلق ذلك على [الماء على السبيل] (٥) المجاز. (٦)

﴿بَيْنَ الصُّلْبِ وَ التَّرَائِبِ﴾(٧) قال الجوهري التريبة واحدة الترائب و هـي عـظام الصــدر مــا بــين التــرقوة إلى الشذوة (<sup>(۸)</sup> انتهى و قال الرازي ترائب المرأة عظام صدرها حيث تكون القلادة وكل عظم من ذلك تريبة و هذا قول جميع أهل اللغة ثم قال في هذه الآية قولان أحدهما أن الولد مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل و ترائب المرأة و قال آخرون إنه مخلوق من العاء الذي يخرج من صلب الرجل و ترائبه و احتج صاحب القول الثاني على ٣٣٣ مذهبه بوجهين الأول أن ماء الرجل خارج من الصلب فقط و ماء المرأة خارج من ترائب المرأة فقط و على هذا التقدير لا يحصل هناك ماء خرج من بين الصلب و الترائب و ذلك على خلاف الآية الثاني أنه تعالى بين أن الإنسان مخلوق من ماء دافق و الذي وصف بذلك هو ماء الرجل ثم وصفه بأنه يخرج هذا الدافق من بين الصلب و الترائب و ذلك يدل على أن الولد مخلوق من ماء الرجل فقط و أجاب القائلون بالقول الأول عن الحجة الأولى أنه يجوز أن يقال للشيئين المتباينين أنه يخرج من بين هذين خير كثير و لأن الرجل و المرأة عند اجتماعها يصيران كالشيء الواحــد فحسن هذا اللفظ هناك و عن الثانية بأن هذا من باب إطلاق اسم البعض على الكل فلماكان أحد قسمي المني دافقا أطلق هذا الاسم على المجموع ثم قالوا و الذي يدل على أن الولد مخلوق منهم أن منى الرجل وحده صغيّر و لا يكفى و روي<sup>(٩)</sup> أنهﷺ قال إذا غلب ماء الرجل يكون<sup>(١٠)</sup> ذكرا و يعود شبهه إليه و إلى أقاربه و إذا غلب ماء المــرأة فإليها و إلى أقاربها يعود الشبه و ذلك يقتضى صحة القول الأول.

ثم قال و اعلم أن الملحدين طعنوا في هذه الآية فقالوا إن كان العراد من قــوله ﴿يَـخْرُجُ مِـنْ بَـيْن الصُّـلْب وَ التَّرائِب﴾(١١) أن المنى إنما ينفصل من تلك المواضع فليس الأمر كذلك لأنه إنما يتولد عن فضله الهضم الرابع و ينفصل عن جميع أجزاً. البدن حتى يأخذ من كل عضو طبيعة و خاصية(<sup>(١٢)</sup> فيصير مستعدا لأن يتولد منه مثل تُلك الأعضاء و لذلك قيل إن المفرط في الجماع يستولى الضعف عليه في جميع أعضائه و إذا كان المراد أن معظم المني يتولد هناك فهو ضعيف بل معظم أجزائه إنما يتولد في الدماغ و الدليل عليه أنه في صورته يشبه الدمـاغ و لأن المكثر منه يظهر الضعف أولا في عينيه و إن كان المراد أن مستقر المني هناك فهو ضعيف لأن مستقر المني هو أوعية المني و هي عروق تلتف بعضها ببعض عند الأنثيين و إن كان المراد أن مخرج المني هناك فهو ضعيف فإن الحس يدل

و الجواب: لا شك أن معظم الأعضاء معونة في توليد المني هو الدماغ و للدماغ خليفة و هي النخاع في الصلب و شعب(١٣٣) كثيرة نازلة إلى مقدم البدن و هو التريبة فلهذا السبب خصص الله هذين العضوين بالذكر على أن كلامكم في كيفية تولد المني وكيفية تولد الأعضاء عن<sup>(١٤)</sup> المني محض الوهم و الظن الضعيف وكلام الله أولى بالقبول<sup>(١٥)</sup> انتهي.

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «المفعول فاعلاً» بدل «الفاعل مفعولاً».

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «بعرة».

<sup>(</sup>٦) التقسير الكبير ج ٣١ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>A) الصحاح ج ١ ص ٩١، و فيه: «الثندؤة».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر إضافة: «الولد».

<sup>(</sup>۱۲) فيّ المصدر: «طبيعته و خاصيته».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «من» بدل «عن».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «أفعل» بدل «أجعل».

<sup>(</sup>٣) سورة القارعة، آية: ٧.

<sup>(</sup>٥) من المصدر.

<sup>(</sup>٧) سورة الطارق، آية: ٧.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «و الآنه روي». (١١) سَورة الطارق، آية: ٧.

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر: «و له شعب».

<sup>(</sup>١٥) التقسير الكبير ج ٣١ ص ١٣٠ ـ ١٣١.

و قال البيضاوي ﴿مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرْائِبِ﴾<sup>(١)</sup> بين صلب الرجل و ترائب المرأة و هي عظام صدرها و لو صح أن النطفة تتولد من فضله<sup>(۱۲)</sup> الهضم الرابع و تنفصل عن جميع الأعضاء حتى يستعد<sup>(۳)</sup> أن يتولد منها مثل تلك الأعضاء و مقرها عروق التف بعضها ببعض عند البيضتين فالدماغ أعظم الأعضاء معونة في توليدها و لذلك تشبهه و يسرع الإفراط في الجماع بالضعف فيه و له خليفة و هي النخاع و هو في الصلب و شعب كثيرة نازلة إلى الترائب و هما

أقرب إلى أوعية المنى فلذلك خصا بالذكر (٤) انتهى. وأقول: على تقدير تسليم ما ذكره الأطباء في ذلك يمكن أن يكون المراد خروج المنى من الرجل و المرأة من أعضاء محصورة بين الصلب من جهة الخلف و الترائب من جهة القدام بأن يكون الصلب و الترائب مقصودين في كل من الرجل و المرأة و يكون هذا التعبير لبيان كثرة مدخلية الصلب و الترائب فيهما وكون ماء المرأة غير دافق ممنوع بل الظاهر أن له أيضا دفقا لكنه لما كان في داخل الرحم لا يظهر كثيرا و ما ورد في الأخبار من تخصيص الصلب بالرجل و الترائب بالمرأة لكون الصلب أدخل في مني الرجل و الترائب في مني المرأة و يؤيده أن الأطباء ذكروا من آداب الجماع دغدغة ثدي المرأة لتهييج شهوتها و عللوه بأن الثدي شديد المشاركة للرحم.

١ــالمناقب: أبو جعفر الطوسى في الأمالي و أبو نعيم في الحلية و صاحب الروضة بالإسناد عن محمد الصيرفي و عبد الرحمن بن سالم قال دخل أبو حنيفة على الصادق، ﴿ فقال ﴿ له البول أقذر أم المني قال البول قال يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المنى و قد أوجب الله الغسل من المنى دون البول ثم قال لأن المنى اختيار و يخرج من جميع الجسد و يكون في الأيام و البول ضرورة و يكون في اليوم مرات<sup>(٥)</sup> قال أبو حنيفة كيف يخرج من جميع الجسد و الله يقول ﴿مِنْ بَيْنَ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ﴾ <sup>(١)</sup> قال أبو عبد اللهﷺ فهل قال لا يخرج مــن غــير هــذين الموضعين ثم قال على لم لا تحيض المرأة إذا حبلت قال لا أدري قال على حبس الله الدم فجعله غذاء للولد إلى آخر الخبر بطوله.(٧)

٣- تفسير النعماني: بإسناده عن الصادق الله قال سئل أمير المؤمنين الله عن مشابه (٨) الخلق فقال هو على ثلاثة أوجه فمنه خلق الاختراع كقوله سبحانه ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ (٩) و خلق الاستحالة قوله تعالى ﴿يَعْلَقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمِّهَا تِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَاتٍ تُلَاتٍ ﴾ (٢٠) و قوله ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ أَرَابٍ ثُمَّ مِنْ أَرَابٍ ثُمَّ مِنْ أَرَابٍ ثُمَّ مِنْ أَرَابٍ مُرَّابًا لِهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا نُطُفَةٍ﴾(١١) الآية و أما خلق التقدير فقوله لعيسًى ﴿وَوَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ﴾(١٢) الآية.

٣-الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابه قال أصاب رجل غلامين في بطن فهنأه أبو عبد الله على ثم قال أيهما أكبر فقال الذي خرج أولا فقال أبو عبد الله على الذي خرج آخرا هو أكبر أما تعلم أنها حملت بذاك أولا و أن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج آخرا هو أكبرهما.(<sup>۱۳)</sup>

المناقب: مرسلا مثله. (١٤)

بيان: لم أر قائلا به و لعله ليس غرضه الله الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعية.

٤-الكافي: عن العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبى عبد الله، قال أمير المؤمنين، على ا

<sup>(</sup>١) سورة الطارق، آية: ٧.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «من فضل». (٤) أنوار التنزيل ج ٢ ص ٥٨٧. (٣) في المصدر: «تستعد الأنّ»

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «و هو مختار و الآخر متولج». (٦) سورة الطارق، آية: ٧.

<sup>(</sup>٧) مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٢٥٢ فصل (في علمه ﷺ ). (A) في المصدر: «متشابه».

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف، آية: ٤٤، و سورة يونس، آية: ٣، و سورة هود، آية ٧، و سورة الحديد، آية: ٤. (١٠) سورة الزمر، آية: ٣٢. (١١) سورة غافر، آية: ٦٧.

<sup>(</sup>١٢) تفسير النعماني ضمن ج ٩٣ ص ١٧ من المطبوعة، و الآية من سورة المائدة: ١١٣.

<sup>(</sup>١٤) مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٢٧٠ فصل (في علمه ﷺ ). (١٣) الكافى ج ٦ ص ٥٣ كتاب العتيقة باب النوادر، حديث ٨.

يعيش الولد لستة أشهر و لسبعة أشهر و لتسعة أشهر و لا يعيش لثمانية أشهر.(١)

٥- و منه: عن على بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر ﷺ قال سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فإن الناس يقولون ربما يبقى(٢١) في بطنها سنين فقال كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة و لو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج.(٣)

٦-و منه: عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم قال كنت جالسا عند أبي عبد الله؛ إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يئن فقال له أبو عبد الله، إلى أراك تئن قال طفل لى تأذيت به الليل أجمع فقال له أبو عبد الله ﷺ يا يونس حدثني أبي محمد بن علي عن آبائه، ﴿ عن جدي رسول اللهﷺ أن جبرئيل نزل عليه و رسول الله و على يئنان فقال جبرئيل يا حبيب الله ما لي أراك تئن فقالً رسول اللهﷺ من أجل طفلين(٤) لنا تأذينا ببكائهما فقال جبرئيل مه يا محمد فإنه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن يأتي عليه الحد فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه و ما أتى من سيئة فلا عليهما. (٥)

بيان: فبكاؤه لا إله إلا الله لعل المعنى أنه يعطى والداه ببكائه ثواب التهليل.

٧-العلل: و العيون، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن حمزة الأشعري عن ياسر الخادم قال سمعت أبا الحسن الرضا؛ يقول إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن يوم يلد(٢) و يخرج من بطن أمه فيرى الدنيا و يوم يموت و يعاين الآخرة و أهلها و يوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا و قد سلم الله عز و جل على يحيىﷺ في هذا المواطن الثلاثة و آمن روعته فقال ﴿وَ سَلَّامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾(٢) ورقد سلم عيسى ابن مريم ﷺ على نفسه في هذه المواطن الثلاثة فقال ﴿وَ السَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا﴾.(<sup>(٨)</sup>

٨-المناقب: قال عمران الصابي للرضاهِ ما بال الرجل إذا كان مؤنثا و المرأة إذا كانت مذكرة قالﷺ علة ذلك أن المرأة إذا حملت و صار الغلام منها في الرحم موضع الجارية كان مؤنثا و إذا صارت الجارية موضع الغلام كانت مذكرة و ذلك أن موضع الغلام في الرحم مما يلي ميامنها و الجارية مما يلي مياسرها.

و ربما ولدت المرأة ولدين في بطن واحد فإن عظم ثدياها جميعا تحمل توأمين و إن عظم أحد ثدييها كان ذلك دليلا على أنه تلد واحدا إلا أنه إذا كان الثدي الأيمن أعظم كان المولد ذكرا و إذا كان الأيسر أعظم كان المولود أنثى و إذاكانت حاملا فضمر ثديها الأيمن فإنها تسقط غلاما و إذا ضمر ثديها الأيسر فإنها تسقط أنثى و إذا ضمرا جميعا تسقطهما جميعا قال من أي شيء الطول و القصر في الإنسان فقال من قبل النطفة إذا خرجت من الذكر فاستدارت جاء القصر و إن استطالت جاء الطوّل.(٩)

٩ـ تفسير الإمام: و الاحتجاج، بالإسناد إلى أبي محمد العسكري الله عن جابر بن عبد الله قال سأل ابن صوريا النبي ﷺ فقال أخبرني يا محمد الولد يكون من الرجل أو من العرأة فقال النبي ﷺ أما العظام و العصب و العروق فمن الرجل و أما اللحم و الدم و الشعر فمن المرأة قال صدقت يا محمد ثم قال يا محمد فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء و يشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شيء فقال رسول الله ﷺ أيهما علا ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له قال صدقت يا محمد فأخبرني عمن لا يولد له و من يُولد له فقال إذا مغرت النطفة لم يولد له أي إذا احمرت و كدرت و إذا كانت صافية ولد له<sup>(۱۰)</sup> الخبر.

<sup>(</sup>۱) الكافي ج ٦ ص ٥٢ كتاب العتيقة باب النوادر، حديث ٧. (٢) في المصدر: «بقيٰ».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «طفلان». (٣) الكافي ج ٦ ص ٥٢ كتاب العتيقة باب النوادر، حديث ٣.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: «يلد» و ما أثبتناه من عيون الأخبار. (٥) الكافى ج ٦ ص ٥٢ كتاب العتيقة باب النوادر، حديث ٥.

<sup>(</sup>٧) سورة مريم، آية: ١٥.

<sup>(</sup>٨) عيون الأخبّار ج ١ ص ٢٥٧، و لم نعثر عليه في العلل. و الآية من سورة مريم: ٣٣.

<sup>(</sup>٩) مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٣٥٤ باب (إمامة الرضا ﷺ فضل في علمه ﷺ). (١٠) تفسير الإمام العسكري ﷺ ص ٤٥٣، و الاحتجاج ج ١ ص ٩١، رقم ٢٦.

10\_الاحتجاج: عن ثوبان قال إن يهوديا جاء إلى النبي الله فقال يا محمد(١١) أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي قال و ما هو قال عن شبه الولد أباه و أمه قال ماء الرجل أبيض غليظ و ماء المرأة أصفر رقيق فإذاً علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله عز و جل و من قبل ذلك يكون الشبه و إذا علا ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد أنثى بإذن الله تعالى و من قبل ذلك يكون الشبه(٢) الخبر.

العلل: عن على بن أحمد بن محمد عن حمزة بن القاسم العلوي عن على بن الحسين بن الجنيد البزاز عن إبراهيم بن موسى الفراء عن محمد بن ثور عن معمر بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن مرة عن ثوبان مثله<sup>(٣)</sup>. أقول: سيأتي أخبار الخضر في هذا المعنى في باب النفس و أحوالها.

١١\_ تفسير على بن إبراهيم: عن أبيه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللهﷺ قال إذا بلغ الولد أربعة أشهر فقد صار فيه الحياة الخبر.(٤)

١٢\_و منه: قال على بن إبراهيم في قوله ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ قال النطفة التي تخرج بقوة ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرْائِبِ﴾ قال الصلب الرجل و الترائب المرأة و هي صدرها.<sup>[6]</sup>

١٣\_الكافى: عن على بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عن أبيه ﷺ قال إن الله عز و جل خلق خلاقين فإذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم فأخذوا من التربة التي قال فيّ كتابه ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرجُكُمْ تَارَةً أُخْرىٰ﴾(١) فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منهّا بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة فإذا تمت له<sup>(٧)</sup> أربعةً أشهر قالوا يا رب تخلق ما ذا فيأمرهم بما يريد من ذكر و أنثى<sup>(٨)</sup> أبيض أو أسود فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائنا ماكان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة. (٩)

**بيان**: خلاقين أي ملائكة خلاقين و الخلق هنا بمعنى التقدير لا الإيجاد و ظاهره خروج المني الأول بعينها من فيه أو عينه و يمكن أن يحفظ الله تعالى جزء من تلك النطفة مدة حياته و يحتمل أن يكون المراد أن هذا الماء من جنس النطفة فعلة الغسل مشتركة.

14-الكافى: عن العدة عن سهل عن الحجال عن ابن بكير عن أبى منهال عن الحارث بن المغيرة قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول إن النطفة إذا وقعت في الرحم بعث الله عز و جل ملكا فأخذ من التربة التي يدفن فيها فماثها في النطفة فلا يزال قلبه يحن إليها حتى يدفّن فيها.(١٠)

**بيان:** الموث الخلط و الحنين الشوق.

10-العلل: عن على بن أحمد بن محمد (١١) بن يعقوب عن على بن محمد بإسناده رفعه قال أتى على بن أبي طالب يهودي فسأله عن مسائل فكان في ما سأله أخبرني عن شبه الولد أعمامه و أخواله و من أي النطفتين يكُون الشّعر (١٧) و اللحم و العظم و العصب فقال 🥸 أما شبه الولد أعمامه و أخواله فإذا سبق نطفة الرجل نطفة المرأة إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أعمامه و من نطفة الرجل يكون العظم و العصب و إذا سبق نطفة المرأة نطفة الرجل إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أخواله و من نطفتها يكون الشعر و الجلد و اللحم لأنها صفراء رقيقة(١٣) الخبر.

٦١-و منه: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهﷺ فقلت له إن الرجل ربما أشبه أخواله(١٤) و ربما أشبه عمومته فقال إن نطفة

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «أفلا». (٢) الاحتجاج ج ١ ص ١١٥، رقم ٣٠.

<sup>(</sup>٣) علَّل الشرائع ص ٩٦ باب ٨٥. حديث ٥.

 <sup>(</sup>٤) تفسير القثي ج ٢ ص ٩٠.
 (٦) سورة طه، آية: ٥٥. (٥) تفسير القتى ج ٢ ص ٤١٥. (٧) في المصدر: «لها». (A) في المصدر: «أو أنثى».

<sup>(</sup>٩) الكَافي ج ٣ ص ١٦١ باب (العلَّة في غسل الميت غسل الجنابة)، حديث ١٠

<sup>(</sup>١٠) الكافّي ج ٣ ص ٢٠٣ باب (التربة التي يدفن فيها الميت)، حديث ٧. (١١) في المصدر: «عن» بدل «بن».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر إضافة: «والدم». (۱۳) علَّل الشرائع ج ۱ ص ۱ و ۲ باب ۱، حدیث ۱. (١٤) في المصدر إضافة: «و ربما أسبه أباه».

الرجل بيضاء غليظة و نطفة العرأة صفراء رقيقة فإن غلبت نطفة الرجل نطفة العرأة أشبه الرجل أباه و عمومته و إن غلبت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله.(١)

١٧ ـ و منه: عن علي بن حاتم في ما كتب إلى عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله على قال قلت له المولود يشبه أباه و عمه قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه أباه و عمه و إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشبه الولد أمه و خاله. (٢)

١٨ و منه: عن العباس<sup>(٣)</sup> بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني عن محمد بن يوسف الخلال عن محمد بن خليل المحرمي عن عبد الله بن بكر المسمعي(٤) عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سأل عبد الله بن سلام النبيﷺ فقال ما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه قالﷺ إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه<sup>(٥)</sup> الخبر.

بيان: في القاموس نزع أباه و إليه أشبهه (٦٦) و أقول يحتمل أن يكون المراد بالسبق الغلبة ليوافق خبر أبي بصير <sup>(٧)</sup> أو العلو ليطابق رواية ثوبان <sup>(٨)</sup> و غيره و يمكن كون كل منها سبباً لذلك و أقول مضامين تلك الأخبار مروية من طرق العامة أيضا و في كتبهم و رووا أيضا أن حبرا من أحبار اليهو د سأل النبي ﷺ عن الولد فقال ماء الرجل أبيض و مَّاء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل منى المرأة أذكر بإذن الله تعالى(٩) و قال بعضهم معنى العلو الغلبة على الآخـر و مـعنى السـبق الخروج أولا وزعم بعضهم أن العلو علة شبه الأعمام و الأخوال و السبق علة الإذكار و الإيناث و رد ذلكَ التفصيل بأنه جعل في حديث الحبر العلو علة الإذكار و الإيناث و أجاب عنه بعضهم بأن العلو في حديث الحبر بمعنى السبق إلى الرحم لأن ما علا سبق و يتعين تفسيره بذلك فيإنه فسي حديث آخر جعل العلو علة شبه الأعمام و الأخوال و جعله في حديث الحبر علة الإذكبار و الإيناث فلو أبقينا العلو في حديث الحبر على بابه لزم بمقتضى الحديث أن يكون العلو علة في شبه الأعمام و الأخوال و في الإذكار و الإيناث و لا يصح لأن الحس يكذبه لأنا نشاهد الولد ذّكرا و يشبه الأخوال و وجه الجمع بين أحاديث الباب أن يكون الشبه المذكور في هذا الحديث يعني به الشبه الأعم من كونه في التّذكير و التأنيث و شبه الأعمام و الأخوال و السبق إلى الرحم علمة للتذكير والتأنيث و يخرج من مجموع ذلك أن الأقسام أربعة إن سبقه ماء الرجل و علا أذكر و أشبه الولد أعمامه و إن سبق ماء المرأة و علا ماؤه أنث و أشبه الولد أعمامه (١٠) انتهى.

١٩ـ العلل: عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن جعفر بن بشير عن رجل عن أبي عبد الله ﷺ قال إن الله تبارك و تعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه و بين أبيه إلى آدم ثم خلقه على صورة أحدهم فلا يقولن أحد هذا لا يشبهني و لا يشبه شيئا من آبائي.(١١١)

٧٠ و منه: عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه عن على بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن على بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين على قال تعتلج النطفتان في الرحم فأيتهما كانت أكثر جاءت تشبهها فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله و إن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه و قال تحول النطفة في الرحم أربعين يوما فمن أراد أن يدعو الله عز و جل ففي تلك الأربعين قبل أن تخلق ثم يبعث الله عز و جل ملك الأُرحام فيأخذها فيصعد بها إلى الله عز و جل فيقف منه ما شاء الله(١٣) فيقول يا إلهي أذكر أم أنثى فيوحى الله عز و جل إليه من ذلك ما يشاء و يكتب الملك ثم يقول إلهي أشقى أم سعيد فيوحي الله عز و جل إليه من ذلك ما يشاء و يكتب الملك فيقول اللهم<sup>(١٣)</sup>كم رزقه و ما أجله ثم يكتبه و يكتب

(٤) في المصدر: «السهمي». (٦) القاموس المحيط ج ٣ ص ٩٠.

(٨) مرّ برقم ١٠ من هذا الكتاب.

(٢) علل الشرائع ص ٩٤ باب ٨٥، حديث ٢.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: «عن العباس بن»، و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٥) علَّل الشرائع ص ٩٤ باب ٨٥، حديث ٣.

<sup>(</sup>٧) مرّ برقم ٦٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم ج ١ ص ١٧٣ باب (صفة مني الرجل و المرأة).

<sup>(</sup>١٠) لم نعثر على هذا الكلام. (۱۲) في المصدر: «حيث يشاء».

<sup>(</sup>۱۱) علل الشرايع ص ۱۰۳ باب ۹۳ حديث ۱۰. (١٣) في المصدر: «إلهي».

<sup>(</sup>١) علل الشرائع ص ٩٤ باب ٨٥، حديث ١.

كلٍ شيء يصيبه في الدنيا بين عينيه ثم يرجع به فيرِده في الرحم فذلك قول الله عز و جل ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي اَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأُهَا﴾.(١)

**بيان:** في القاموس<sup>(٢)</sup> اعتلجوا اتخذوا صراعا و قتالا و الأرض طال نباتها و الأمواج التطمت.<sup>(٣)</sup>

٢١\_العلل: عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن على الكوفي عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن الهيثم بن واقد عن مقرن عن أبي عبد الله على قال سأل سلمان رضي الله عنه عليا عن رزق الولد في بطن أمه فقال إن الله تبارك و تعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه.<sup>(1)</sup>

٢٢\_و منه: عن الحسين بن أحمد عن أبيه عن ابن عيسى عن البزنطى عن عبد الرحمن بن حماد قال سألت أبا إبراهيم، عن الميت لم يغسل غسل الجنابة قال إن الله تبارك و تعالى أعلى و أخلص من أن يبعث الأشياء بيده إن لله تبارك و تعالى ملكين خلاقين فإذا أراد أن يخلق خلقٍا أمر أولئك الخلاقين فأخذوا من التربة التي قال الله في كتابه ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرى﴾ (٥) فعجنوها بالنطفة المسكنة في الرحم فإذا عجنت النطفة بالتربة قالا يا رب ما تخلق قال فيوحى الله تبارك و تعالى<sup>(١٦)</sup> ما يريد من ذلك ذكراً أو أنثى مؤمنا أو كافرا أسود أو أبيض شقيا أو سعيدا فإن مات سالت منه تلك النطفة بعينها لا غيرها فمن ثم صار المسيت يسفسل غسسل

**بيان:** أمر أولئك الخلاقين كان الجمعية على المجاز أو المراد بالملكين نوعين <sup>(٨)</sup> من الملك لكل امرأة شخصان فيجري فيهما التثنية و الجمع باعتبارين.

٢٣\_المحاسن: عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ﷺ قال إن الله تبارك و تعالى يقول في كتابه ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ (٩) يعني منتصبا في بطن أمه مّقاديمه إلى مقاديم أمه و مواخيره إلى مواخير أمه غذاؤه مما تأكل أمه و يشرب مما تشرب<sup>(١٠)</sup> تنسمه تنسيما و ميثاقه الذي أخذ<sup>(١١)</sup> الله عليه بين عينيه فإذا دنا ولادته أتاه ملك يسمى الزاجر فيزجره فينقلب فيصير مقاديمه إلى مواخر<sup>(١٢)</sup> أمه و مواخيره إلى مقدم أمه ليسهل الله على المرأة و الولد أمره و يصيب ذلك جميع الناس إلا إذا كان عاتيا فإذا زجره فزع و انقلب و وقع إلى الأرض باكيا من زجرة الزاجر و نسى الميثاق.(١٣)

اقول: تمامه و شرحه في باب جوامع أحوال الدواب و الأنعام.

٢٤- العياشي: عن عبد الملك بن أعين قال إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عملا جميعا ثم تختلف النطفتان فيخلق الله منهما فيكون شرك الشيطان. (١٤)

٢٥ــ و منه: عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ﷺ قال سألته عن شرك الشيطان قوله ﴿وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْمَاوْلَادِ﴾ قال ماكان من مال حرام فهو شرك الشيطان قال و يكون مع الرجل حتى يجامع فيكون من نطفته و نطفة الرجل إذا كان حراما. (١٥)

٢٦-العلل: لمحمد بن على بن إبراهيم العلة في تحويل آدم لحما و دما بعد أربعين سنة أنه لم يكن في رحم و لا بطن وكان ظاهرا بارزا فتحول لحما و دما بعد أربعين سنة.(١٦)

<sup>(</sup>١) علل الشرائع ص ٩٥ باب ٨٥، حديث ٤، و الآية من سورة الحديد: ٢٢..

<sup>(</sup>٢) هكذا في المطبوعة بين معقوفتين. (٣) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع ص ٢٩١ باب ٢١٩، حديث ١. (۵) سورة طه، آية: ٥٥. (٧) علل الشرائع ص ٣٠٠ باب ٢٣٨، حديث ٥. (٦) في المصدر إضافة: «إليهما».

<sup>(</sup>٨) هكذا في المطبوعة. (٩) سورة البلد، آية: ٤.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر إضافة: «أمّه». (١١) في المصدر: «أَخَذُهُ الله». (١٢) في المصدر: «مواخير». (١٣) المحاسن ج ٢ ص ١٤، حديث ١٠٨٥.

<sup>(</sup>١٤) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٩، حديث ١٠٤. (١٥) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٩، حديث ١٠٢، و الآية من سورة الإسراء: ٦٤.

<sup>(</sup>١٦) لم نعثر على كتاب العلل هذا.

٢٧ المناقب: عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر في خبر طويل يذكر فيه خلق الولد في بطن أمه قال و يبعث الله ملكا يقال له الزاجر فيزجره زجرة فيفزع الولد منها و ينقلب فتصير رجلاه أسفل البطن ليسهل الله عز و جل على المرأة و على الولد الخروج قال فإن احتبس زجره زجرة أخرى شديدة فيفزع منها فيسقط إلى الأرض فزعا باكيا من الزجر. (١)

1^1 الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن محمد بن المستنير قال سألت أبا جعفر ﷺ عن قول الله عز و جل ﴿مُخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَقَةٍ ﴾ عن محمد بن النعمان عن سلام بن المستنير قال سألت أبا جعفر ﷺ عن قول الله عز و جل ﴿مُخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَقَةٍ ﴾ أخذ عليهم الميثاق ثم أجراهم في أصلاب الرجال و أرحام النساء و هم الذين يخرجون إلى الدنيا حتى يسألوا عن الميثاق و أما قوله ﴿وَغَيْرٍ مُخَلَقَةٍ ﴾ فهم كل نسمة لم يخلقهم الله في صلب آدم ﷺ حين خلق الذر و أخذ عليهم الميثاق و هم النطف من العزل و السقط قبل أن ينفخ فيه الروح و الحياة و البقاء. (٣)

بهان: على تأويله على يحتمل أن يكون الخلق بمعنى التقدير أي ما قدر في الذر أن ينفخ فيه الروح و ما لم يقدر.

٣٩-الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عمن ذكره عن أحدهما الله في قول الله عز و جل ﴿يَقُلُمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْشَىٰ وَ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَ مَا تَزُدَادُ ﴾ <sup>(٤)</sup> قال الغيض كل حمل دون تسعة أشهر و ما يزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر فكلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم. (٥)

•٣-و منه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سمعت أبا الحسن الرضائ يقول قال أبو جعفر إلى النطقة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله عز و جل ملكين خلاقين فيقولان يا رب ما تخلق ذكرا أو أثنى فيؤمران فيقولان يا رب شقيا أو سعيدا فيؤمران فيقولان يا رب ما أجله و ما رزقه و ماكل شيء من حاله و عدد من ذلك أشياء و يكتبان الميثاق بين عينيه فإذا أكمل الله (١٦) الأجل بعث الله ملكا فزجره زجرة فيخرج و قد نسي الميثاق و قال الحسن بن الجهم فقلت له أفيجوز أن يدعو الله عز و جل فيحول الأنثى ذكرا أو الذكر أنثى فقال إنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشاء (٧)

بيان: قيل كتابة الميثاق كناية عن مفطوريته على خلقه قابلة للتوحيد و سائر المعارف و نسيان الميثاق كناية عن دخوله في عالم الأسباب المشتمل على موانع تعقل ما فطر عليه.

أقول: قد مر بسط القول في تلك الأخبار في كتاب العدل.

٣١-الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفرﷺ قال إن الله عز و جل إذا أراد أن يخلق النطفة التي أخذ (٨) عليها الميثاق في صلب آدم أو ما يبدو له فيه و يجعلها في الرحم حرك الرجل للجماع و أوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يلج فيك خلقي و قضائي النافذ و قدري فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير لحما تجري فيه عروق مشتبكة ثم يبعث الله ملكين خلاقين يـخلقان فـي

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٢٠٠ باب (إمامة الباقر ﷺ ، فصل في علمه ﷺ ).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، آية: ٥. ۗ

<sup>(</sup>٣) الكَانَّي ج ٦ صّ ١٢، باب (بدء خلق الإنسان و تقلُّبه في بطن أُمَّه)، حديث ١.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد، آية: ٨. (٥) الكافي ج ٦ ص ١٢ باب (بدء خلق الإنسان و تغلّبه في بطن أُمّه». حديث ٢.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «له».
 (٧) الكافي ج ٦ ص ١٣ باب (بدء خلق الإنسان و تغلّبه في بطن أُمّ». حديث ٢.

<sup>(</sup>٧) الكافي ج ٦ ص ١٣ باب (با (٨) فى المصدر: «ممّا أخذ».

الأرحام ما يشاء يقتحمان<sup>(١)</sup> في بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم و فيها الروح القـديمة المـنقولة فـي أصلاب الرجال وأرحام النساء فينفخان فيها روح الحياة و البقاء و يشقان له السمع و البصر و جميع الجوارح و جميع

ما في البطن بإذن الله تعالى ثم يوحي الله إلى الملكين اكتبا عليه قضائي و قدري و نافذ أمري و اشترطا لي البداء ٢٤٥ في ما تكتبان فيقولان يا رب ما نكتب قال فيوحي الله عز و جل إليهما أن ارفعا رءوسكما إلى رأس أمه فيرفعان ر وسها فإذا اللوح يقرع جبهة أمه فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته و رؤيته<sup>(٢)</sup> و أجله و ميثاقه شقيا أو سعيدا و جميع شأنه قال فيملى أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح و يشترطان البداء في ما يكتبان ثم يختمان الكتاب و يجعلانه بين عينيه ثم يقيمانه قائما في بطن أمه قال فربما عتا فانقلب و لا يكون ذلك إلا في كل عات أو مارد فإذا بلغ أوان خروج الولد تاما أو غير تام أوحي الله عز و جل إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يخرج خلقي إلى

أرضى و ينفذ فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه قال فيفتح الرحم باب الولد فيبعث الله عز و جل إليه ملكا يقال له زاجر فيزجره زجرة فيفزع منها الولد فينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه و رأسه في أسفل البطن ليسهل الله على المرأة و على الولد الخروج قال فإذا احتبس زجره الملك زجرة أخرى فيفزع منها فيسقط الولد إلى الأرض باكيا فزعا من الزجرة.<sup>(٣)</sup>

بيان: قوله أو ما يبدو له فيه من البداء و قد مر معناه في محله و المعنى لم يؤخذ عليه الميثاق أولا في صلب آدم و لكن بدا له ثانيا بعد خروجه من صلبه أن يأخذ عليها الميثاق و يحتمل أن يكون المراد به ما فسر به غير المخلقة في الخبر السابق فيكون مشاركا للأول في بعض ما سيذكر كما أن القسم الأول أيضا قد يسقط قبل كماله فلا يجرى فيه جميع ما في الخبر و يحتمل أيضا أن يراد بالأول من يصل إلى حد التكليف و يؤخذ بما أخذ عليه من الميثاق و بالثاني من يموت قبل ذلك حرك الرجل بإلقاء الشهوة عليه و الإيحاء كأنه على سبيل الأمر التكويني لا التكليفي أي تنفتح بقدرته و إرادته تعالى أو كناية عن فطرة إياها على الإطاعة طمعا كما قيلٌ فتردد بحذَّف إحــدي التاءين أي تتحول من حال إلى حال و قد مر أن الخلق المنسوب إلى الملك بمعنى التـقدير و التصوير و التخطيط كما هو معناه المعروف في أصل اللغة فيقتحمان أي يدخلان من غير اختيار لها وإذن منها و فيها الروح القديمة أي الروح المخلوق في الزمان المتقادم قبل خلق جسده وكثيرا ما يطلق القديم في اللغة و العرف على هذا المعنى كما لّا يخفي على من تتبع كتب اللغة و سوارد الاستعمالات و المرادبها النفس النباتية أو الروح الحيوانية أو الإنسانية قوله رؤيته أي ما يرى منه و يمكن أن يقرأ بالتشديد بمعنى التفكر و الفهم و العتو مجاوزة الحد و الاستكبار.

ثم اعلم أن للعلماء في أمثال هذا الخبر مسالك فمنهم من آمن بظاهرها و وكـل عـلمها إلى مـن صدرت عنه و هذا سبيل المتقين و منهم من يقول ما يفهم من ظاهره حتى و لا عبرة باستبعاد الأوهام في ما صدر عن أئمة الأنام ﷺ و منهم من قال هذا على سبيل التمثيل كأنه ﷺ شبه ما يعلمه سبحانه من حاله و طينته و ما يستحقه من الكمالات و ما أودع فيه من درجات الاستعدادات بمجيء الملكين و كتابتهما على جبهته و غير ذلك و قال بعضهم (٤٠) قرع اللوح جبهة أمه كأنه كناية عن ظَّهور أحوال أمه و صفاتها و أخلاقها من ناصيتها و صورتها التيَّ خلقتٌ عليها كأنها جـميعاً مكتوبة عليها وإنما يستنبط الأحوال التي ينبغي أن يكون الولد عليها من ناصية أمه و يكتب ذلك على وفق ما ثمة للمناسبة التي تكون بينه و بينها و ذلك لأن جوهر الروح إنما يفيض على البدن بحسب استعداده و قبوله إياه و استعداد البدن تـابع لاسـتعداد نـفس(٥) الأبـوين و صـفاتهما و أحواله الأبوية و الأمية و جعل الكتاب المختوم بين عينيه كناية عن ظهور صفاته و أخلاقه مـن ناصیته و صورته (۷)

<sup>(</sup>١) في المصدر: «يشاء الله فيقتحمان».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «زينته» بدل «رويته». (٣) الكافي ج ٦ ص ١٣ ـ ١٥ باب (بدء خلق الا نسان و تغلّبه في بطن أُمّه». حديث ٤.

<sup>(</sup>٤) هو المولَّى الفيض الكاشاني. (٥) في المصدر: «لأحوال نفسي» بدل «لاستعداد نفس». (٧) الوافي ج ٢٣ ص ١٢٨٣ ذيل التسلسل ٢٣٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «فناصيتها» بدل «فهي».

أقول: الأحوط و الأولى عدم التعرض لأمثال هذه التأويلات الواهية و التسليم لما ورد عن الأئمة

٣٢\_الكافى: عن محمد بن يحيى(١) عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل أو غير، قال قلت لأسى جعفر، ﷺ جعلت قداك الرجل يدعو للحبلي أن يجعل الله ما في بطنها ذكرا سويا فقال يدعو ما بينه و بين أربعة أشهر فإنه أربعين ليلة نطفة و أربعين ليلة علقة و أربعين ليلة مضغّة فذلك تمام أربعة أشهر ثم يبعث الله ملكين خلاقين فیقولان یا رب ما تخلق ذکرا أو أنثی شقیا أو سعیدا<sup>(۲)</sup> فیقولان یا رب ما رزقه و ما أجله و ما مدته فیقال ذلك و ميثاقه بين عينيه ينظر إليه فلا يزال منتصبا في بطن أمه حتى إذا دنا خروجه بعث الله عز و جل إليه ملكا فزجره زجرة فيخرج و ينسى الميثاق.<sup>(٣)</sup>

٣٣ و منه: عن محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن إسماعيل بن عمرو(٤) عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد اللهﷺ قال إن للرحم أربعة سبل في أي سبيل سلَّك فيه الماء كان منه الولد واحد أو اثنان و ثلاثة و أرَّبعة و لاّ يكون إلى سبيل أكثر من واحد.(٥)

٣٤ ـ و هنه: عن على بن محمد رفعه عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله الله قال إن الله عز و جل خلق للرحم أربعة أوعية فماكان في الأول فللأب و ماكان في الثاني فللأم و ماكان في الثالث فللعمومة و ماكان في الرابع

بيان: فللأب أي يشبه الولد إذا وقعت فيه و كذا البواقي فسياق هذا الخبر غير سياق الخبر المتقدم من بيان أكثر ما يمكن من أن تلد المرأة و إن كان يظهر ذلك منه إيماء و تــلويحا و لذا أوردهــما الكليني ره في باب أكثر ما تلد المرأة.

٣٥ـ النهج: [تهج البلاغة] قال أيها المخلوق السوي و المنشأ المرعى في ظلمات الأرحام و مضاعفات الأستار بدئت مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينِ و وضعت فِي قَرَارٍ مَكِينِ إلىٰ قَدَرٍ مَعْلُوم و أَجَلَ مَقَسوم تمور في بطن أمك جنينا لا تحير دعاء و لا تسمع نداء ثم أخرجت من مقرك إلى دار لم تشهدها و لمّ تعرف سبل منافعها فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمك و عرفك عند الحاجة مواضع طلبك و إرادتك هيهات إن من يعجز عن صفات ذي الهيئة و الأدوات فهو عن صفات خالقه أعجز و من تناوله بحدود المخلوقين أبعد. (٧)

توضيح: السوي العدل و الوسط و رجل سوي أي مستوي الخلقة غير ناقص و أنشأ الخلق ابتدأ خلقهم و الرعاية الحفظ و المرعى من شمله حفظ الراعمي و مضاعفات الأستار أي الأستار المضاعفة و الحجب بعضها فوق بعض بدئت من سلالة إشاّرة إلى قــوله تــعالى ﴿وَ لَــقَدْ خَــلَقُنَا الْإِنْسْانَ مِنْ سُلْالَةٍ مِنْ طِين ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرْارِ مَكِين﴾ (٨) و قد مر وجوه التفسير فيه و هي جَارِية هاهنا و المكين المتَّمكن و هو في الأصَّل صفَّة للمسَّتقر وصف به المحل مبالغة أو المراد تمكن الرحم في مكانها مربوطة برباطات كما سيأتي و المعنى في مستقر حصين هي الرحم ﴿إلى قدر معلوم﴾ أيّ مقدار معين من الزمان قدره الله للولادة و قسمه كضربه و قسمه بـّالتشديد أي جزأه و فرقه و قسم أمره أي قدره و الأجل المقسوم المدة المقدرة لحياة كل أحد فالظرف متعلق بمحذوف أي منتهيا إلى أجّل مقسوم أو يقال الوضع في الرحم غايته ابتداء الأجل أي مدة حياة الدنيا و يحتمل أن يكون تأكيدا للقدر المعلوم و مار الّشيء كقال تحرك أو بسرعة و اضطراب و الجنين الولد في البطن لاستتاره من جن أي استتر فإذا ولد فهو منفوس و المحاورة الجــواب و مراجعة النطق و يقال كلمته فما أحار إلى جوابا أي لم يجبني و دعوته دعاء ناديته و طلبت إقباله لم

(٧) نهج البلآغة ص ٢٣٣ خطبة ١٦٣.

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «عن أحمد بن محمد».

<sup>(</sup>Y) في المصدر إضافة: «فيقال ذلك». (٣) الكَافي ج ٦ ص ١٦ باب (بدء خَلَق الإنسان و تقلّبه في بطن أمّه)، حديث ٦. (٥) الكافي ج ٦ ص ١٦ باب (أكثر ما تلد المرأة)، حديث ١.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «عمر» بدل «عمرو».

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٦ ص ١٧ باب (أكر ما تلد المرأة)، حديث ٢.

<sup>(</sup>A) سورة المؤمنون، آية: ١٢ ـ ١٣.



تشهدها أي لم تحضرها قبل ذلك و لم تعلم بحالها و الاجترار الجذب مواضع طلبك قيل أي حلمة « الثدي و الجمع باعتبار أن الطفل يمتص من غير ثدي أمه أيضا أو عرفك عند الحاجة إلى كل شيء في دار الدنيا مواضع طلبك و في بعض النسخ و حرك عند الحاجة فالعراد بمواضع الطلب القوى و الآلات التي يحصل بها اجترار الغذاء هيهات أي بعد أن يحيط علما بصفات خالقه الذي هو أبعد الأشياء منه من حيث الحقيقة لعدم المشابهة و المجانسة و ليس له حدود المخلوقين من لا يقدر على وصف نفسه مع أنه أقرب الأشياء إليه و غيره من ذوي الهيئة و الأدوات المجانس له في الذات و الصفات المتصف بحدود المخلوقين.

٣٥- النهج: [نهج البلاغة] جعل لكم أسماعا لتعي ما عناها و أبصارا لتجلو عن عشاها و أشلاء جامعة لأعضائها ملاءمة لأحنائها في تركيب صورها و مدد عمرها بأبدان قائمة بأرفاقها و قلوب رائدة لأرزاقها في مجللات نعمه و موجبات مننه و حواجز بليته و جوائز (١٠) عافيته و قدر لكم أعمارا سترها عنكم و خلف لكم عبرا من آثار الماضين قبلكم إلى قوله المنافز أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام و شغف الأستار نطفة دهاقا و علقة محاقا و جنينا و راضعا و وليدا و يافعا ثم منحه قلبا حافظا و لسانا لافظا و بصرا لاحظا ليفهم معتبرا و يقصر مزدجرا حتى إذا قام اعتداله و استوى مثاله نفر مستكبرا إلى آخر الخطبة. (٢)

توضيح: وعاه يعيه حفظه و جمعه و عناه الأمر يعنيه و يعنوه أهمه و العشا بالفتح و القصر سوء البصر بالليل و النهار أو بالليل أو العمى و تجلو بمعنى تكشف قبل أقيم المجلو مقام المجلو عنه و التقدير لتجلو عن قواها عشاها و قبل كلمة عن زائدة أو بمعنى بعد و المفعول محذوف و التقدير لتجلو الأذى بعد عشاها و هو بعيد و المراد جلاء العشا عن البصر الظاهر بأن ينظر إلى ما يعتبر به أو عن بصر القلب بأن يفرق بين الضار و النافع و الأشلاء جمع شلو بالكسر و هو العضو و فسره في القاموس بالجسد (٣) أيضا و جمعها للأعضاء على الثاني واضح و على الأول يمكن حملها على الأعضاء الظاهرة الجامعة للباطنة كما قيل.

و أقول: يمكن أن يكون المراد بالأعضاء أجزاء الأعضاء و الملاءمة الموافقة و الأحناء جمع حنو بالكسر و هو الجانب و في النهاية لأحنائها أي معاطفها (على الغرض الإشارة إلى الحكم و المصالح المرعية في تركيب الأعضاء و ترتيبها و جعل كل منها في موضع يليق بها كما بين بعضها في علم الشرعية في تركيب الأعضاء و الظرف متعلق بالملاءمة و قيل كانه قال مركبة و مصورة فأتى بلفظة في كما تقول ركب في سلاحه أو بسلاحه أي متسلحا و الأرفاق جمع من بالكسر و هو المنفعة و في القاموس هو ما أستمين به (٥) و الأرفاق على هذا عبارة عن الأعضاء و سائر ما المنفعة و في القاموس هو ما أستمين به (٥) و الأرفاق على هذا عبارة عن الأعضاء و سائر ما الرود الطلب في مجللات نعمه بصيغة الفاعل أي النعم التي تجلل الناس أي تغطيهم كما يستجل الرجل بالثوب و قيل أي التي تجلل الناس و تعمهم من قولهم سحاب مجلل أي يطبق الأرض و الطرف متعلق بمحذوف و الموضع نصب على الحال و المراد بموجبات المنن على صيغة الفاعل النعم التي توجب الشكر و يروى على صيغة الفعول أي النعم التي أوجبها الله على نفسه لكونه المواد المطلق وقيل أي ما سقط من نعمه و أفيض على العباد من الوجوب بمعنى السقوط.

و حواجز العافية ما يدفع المضار و يروى حواجز بليته أي ما يمنعها و الامتنان بستر الأعمار لكون الاطلاع عليها و اشتغال الخاطر بخوف الموت مما يبطل نظام الدنيا و الغرض تنبيه الغافل عمن انقضاء العمر لستر حده و انتهائه و خلف العبر إبقاؤها بعد ارتحال الماضين كأنها خليفة لهم. أم هذا الذي قيل أم هاهنا إما استفهامية على حقيقتها كأنه قال أعظكم و أذكركم بحال الشيطان و

<sup>(</sup>١) في المصدر: «مننه و حواجز عافيته».

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>۲) نهج البلاغة ص ۱۰۷، خطبة ۸۳.(٤) النهاية ج ١ ص ٤٥٥.

إغوائه أم بحال الإنسان من ابتداء وجوده إلى حين مماته و إما أن تكون منقطعة بمعنى بل كأنه قال عادلا و تاركا لما وعظهم به بل أتلو عليكم بناء هذا الإنسان الذي حاله كذا و الشغف بضمتين جمع شغاف بالفتح و هو في الأصل غلاف القلب و حجابه استعير هنا لوضع الولد و الدهاق بكسر الدالّ الذي أدهق أي أفرغ إفراغا شديدا و قيل الدهاق المملوءة من قولهم دهق الكأس كجعله ملأها و يروي دفاقا من دفقّت الماء أي صببته و المحق المحو و الإبطال و النقص و سميت ثلاث ليال من آخر الشهر محاقا لأن القمر يقرب من الشمس فتمحقه و استعير للعلقة لأنها لم تتصور بعد فأشبهت ما أبطلت صورته و في الأوصاف تحقير للإنسان كما أومئ إليه بالإشارة و الراضع الطفل يرضع أمه كيسمع أي يمتص ثديها و الأم مرضعة و الوليد المولود و كأن المراد به الفطيم و اليافع الغلام الذي شارف الاحتلام و لما يحتلم يقال أيفع الغلام فهو يافع و هو من النوادر.

قال في سر الأدب في ترتيب أحوال الإنسان هو ما دام في الرحم جنين فإذا ولد فوليد ثم ما دام يرضع فرضيع ثم إذا قطع منه اللبن فهو فطيم ثم إذا دب و نمى فهو دارج فإذا بلغ طوله خمسة أشبار فهو خماسي فإذا سقطت رواضعه فهو مثغور فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط فهو مثغر فإذا تسجاوز العشر أو جاّوزها فهو مترعرع و ناشئ فإذاكاد يبلغ الحلم أو بلغه فهو يافع و مراهق فإذا احتلم و اجتمعت قوته فهو حرور و اسمه في جميع هذه الأحوال غلام فإذا اخضر شاربه قيل قد بقل وجهه فإذا صار ذا فتاء فهو فتي و شارخ فإذا اجتمعت لحيته و بلغ غاية شبابه فهو مجتمع ثم ما دام بين الثلاثين و الأربعين فهو شاب ثم هو كهل إلى أن يستوفي الستين و قيل إذا جاوز أربعا و ثلاثين إلى إحدى و خمسين فإذا جاوزها فهو شيخ.(١)

ثم منحه أي أعطاه و اللافظ الناطق و يقال لحظ إذا نظر بمؤخر عينيه و كأن المراد هنا مطلق النظر و يقصر على بناء الإفعال أي ينتهي و المعنى أعطاه القوى الثلاثة ليعتبر بحال الماضين و ما نـزل بساحة العاصين وينتهي عما يفضيه إلى أليم النكال و شديد الوبال أو ليفهم دلائل الصنع و القدرة و يستدل بشواهد الربوبية على وجوب الطاعة و الانتهاء عن المعصية فينزجر عن الخلاف و العصيان ويتخلص عن الخيبة و الخسران و الاعتدال التناسب و الاستقامة و التوسط بين الحالين في كم أو كيف و قيام الاعتدال تمام الخلقة و الصورة و تناسب الأعضاء و خلوها عن النقص و الزّيادة وكمال القوى المحتاج إليها في تحصيل المآرب و استوى أي اعتدل و المثال بـالكسر المقدار وصفه الشيء و يقال استوى الرجل إذا بلغ أشده أي قوته و هو ما بين تــمانية عشــر إلى ثلاثين و نفرت الدآبة كضرب أي فر و ذهب.

٣٧ الفقيه: عن محمد بن علي الكوفي عن إسماعيل بن مهران عن مرازم عن جابر بن يزيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول اللهﷺ إذا وقع الولد في جوف أمه صار وجهه قبل ظهر أمه إن كان ذكرا و إن كان أنشى(٢) صار وجهها قبل بطن أمها يداه على وجنتيه و ذقنه على ركبتيه كهيئة الحزين المهموم فهو كالمصرور منوط بمعاء من سرته إلى سرة أمه فبتلك السرة يغتذي من طعام أمه و شرابها إلى الوقت المقدر لولادته فيبعث اللـه تـعالى ملكا<sup>(٣)</sup> فيكتب على جبهته شقى أو سعيد مؤمن أو كافر غنى أو فقير و يكتب أجله و رزقه و سقمه و صحته فإذا انقطع الرزق المقدر له من سرة أمه زجره الملك زجرة فانقلب فزعا من الزجرة و صار رأسه قبل المخرج فإذا وقع إلى الأرض دفع<sup>(1)</sup> إلى هول عظيم و عذاب أليم إن أصابته ريح أو مشقة<sup>(0)</sup> أو مسته يد وجد لذلك من الألم ما يجده المسلوخ عند جلده يجوع فلا يقدر على استطعام (٦) و يعطش فلا يقدر على استسقاء (٧) و يتوجع فلا يقدر على الاستغاثة فيوكل الله تعالى به الرحمة<sup>(A)</sup> و الشفقة عليه و المحبة له أمه فتقيه الحر و البرد بنفسها و تكاد تــفديـه <u>٣٥٣ بروحها و تصير من التعطف عليه بحال لا تبالى أن تجوع إذا شبع و تعطش إذا روي و تعرى إذا كسى و جعل الله </u>

<sup>(</sup>١) سرّ الأدب في مجاري كلام العرب ص ١٧. (٣) في المصدر: «إليه ملكاً».

<sup>(</sup>٥) عبارة: «أو مشقة» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>V) في المصدر: «الاستسقاء».

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «كانت».

<sup>(£)</sup> في المصدر: «وقع».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «الاستطعام». (A) في المصدر: «برحمته» بدل «به الرحمة».

تعالى ذكره رزقه في ثدي أمه في إحداهما طعامه و في الأخرى شرابه حتى إذا رضع آتاه الله في كل يوم بما قدر له فيه من الرزق و إذا أدرك فهمه الأهل و المال و الشره و الحرص ثم هو مع ذلك بعرض الآفات<sup>(١)</sup> و العــاهات و البليات من كل وجه و الملائكة تهديه و ترشده و الشياطين تضله و تغويه فهو هالك إلا أن ينجيه الله تعالى و قد ذكر الله تعالى ذكره نسبة الإنسان في محكم كتابه فقال عز و جل ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِين ثُمَّ جِعَلْبْناهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿٢٠].

قال جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت يا رسول الله هذه حالنا فكيف حالك و حال الأوصياء بعدك في الولادة فسكت رسول اللهﷺ مليا ثم قال يا جابر لقد سألت عن أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظ عـظيم إن الأنـبياء و الأوصياء مخلوقون من نور عظمة الله جل ثناؤه يودع الله أنوارهم أصلابا طيبة و أرحاما طاهرة يحفظها بملائكته و يربيها بحكمته و يغذوها بعلمه فأمرهم يجل عن أن يوصف و أحوالهم تدق عن أن تعلم لأنهم نجوم الله في أرضه و أعلامه في بريته و خلفاؤه على عباده و أنواره في بلاده و حججه على خلقه يا جابر هذا من مكنون العلم و مخزونه فاكتمه إلا من أهله. (٣)

**بيان:** في القاموس الوجنة مثلثة و ككلمة و محركة ما ارتفع من الخدين<sup>(1)</sup> و المصرور الأســـ لأنه مجموع اليدين من صررت جمعت و قال صر الناقة شد ضرعها(٥) و قال ناطه نوطا علقه(٦١) و الشره بالتحريك غلبة الحرص.

٣٨\_الكافى: عن العدة عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال و محمد بن عيسى عن يونس قالا عرضنا كتاب الغرائض عن أمير المؤمنين ﷺ على أبي الحسن الرضاﷺ و مما فيه أن أمير المؤمنين ﷺ جعل دية الجنين مائة دينار و جعل منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذاكان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار و ذلك أن الله عز و جل خلق الإنسان من سلالة و هي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزءان ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظما فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار إلى قوله فإذا أنشئ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار كاملة(٧) إن كان ذكرا و إن كان أنثي فخمسمائة دينار.(<sup>٨)</sup>

٣٩ ـ و منه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال عليه عشرون دينارا فقلت فيضربها فتطرح العلقة فقال أربعون<sup>(٩)</sup> دينارا قلت فيضربها فتطرح المضغة قال عليه ستون دينارا قلت فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم فقال عليه الدية كاملة بهذا قضى أمير المؤمنين الله قلت فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها فقال النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين (١٠٠) يوما ثم تصير إلى علقة قلت فما صفة خلقة(١١١) العلقة التي تعرف بها فقال هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة قلت فما صفة المضغة و خلقتها التي تعرف بها قال هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة ثم تصير إلى عظم قلت فما صفة خلقته إذاكان عظما فقال إذاكان عظما شق له السمع و البصر و رتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة. (١٢)

٤٠ و منه: عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد الله ﷺ فإن خرج في النطفة قطرة دم قال القطرة عشر النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا قلت فإن قطرت قطرتين قال أربعة و عشرون دينارا قال قلت فإن

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، آية: ١٧ ــ ١٦. (١) في المصدر: «تعرض للآفات».

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه ج ٤ص ٢٩٦ ـ ٢٩٨ باب النوادر، حديث ٨٩٧.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ج ٢ ص ٤٠٤. (٧) في المصدر إضافة: «دية كاملة».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «عليه أربعون».

<sup>(</sup>۱۲) الكافى ج ٧ ص ٣٤٥ باب (دية الجنين)، حديث ١٠.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٧٦. (٥) القاموس المحيط ج ٢ ص ٧١.

<sup>(</sup>٨) الكافي ج ٧ ص ٣٤٦ باب (دية الجنين)، حديث ١. (٩) في المصدر: «عليه أربعون». (١١) من المصدر.

قطرت بثلاث قال فست و عشرون دينارا قلت فأربع قال فثمانية و عشرون دينارا و في خمس ثلاثون و ما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون دينارا(١١) فقال له أبو شبل و أخبرنا أبو شبل قال حضرت يونس و أبو عبد الله ﷺ يخبره بالديات قال قلت فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم قال فقال لي فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا و إن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير لأنه ماكان من دم صاف فذلك للولد و ماكان من دم أسود فذلك من الجوف قال أبو شبل فإن العلَّقة صار فيها شبه العرق من لحم قال اثنان و أربعون العشر قال قلت فإن عشر الأربعين أربعة قال لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال قلت فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزاد أربعة أربعة حتى تتم (<sup>٧)</sup> الثمانين قال قلت وكذلك إذاكسي العظم لحما قال كذلك قلت فإذا وكزها فسقط الصبي فلا يدري أحياكان أم لا قال هيهات يا با شبل إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة و قد استوجب الدية.<sup>(٣)</sup>

بيان: الخضخضة تحريك الماء و نحوه إنما هو عشر المضغة أي عشر الدية التي زيدت لصيرورتها مضغة و الوكز كالوعد الدفع و الطعن و الضرب بجمع الكف ثم إن الخبر يدل على أن ولوج الروح بعد الخمسة أشهر و هو خلاف المشهور و ما دل عليه غيره من الأخبار من أن ولوج الروح بـعد الأربعة أشهر و لعل المراد أنه قد يكون كذلك.

٤١ ـ الكافى: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن سعيد المسيب قال سألت على بن الحسينﷺ عن رجل ضرب امرأته حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا قلت فما حد النطفة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما قال و إن طرحته و هو علقة فإن عليه أربعين دينارا قلت فما حد العلقة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال و إن طرحته و هو مضغة فإن عليه ستين دينارا قلت فما حد المضغة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة و عشرين يوما قال و إن طرحته و هو نسمة مخلقة له عظم و لحم مرتب<sup>(٤)</sup> الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة قلت له أرأيت تحوله في بطنها إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح قال بروح عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال و أرحام النساء و لو لا أنه كان فيه روح عدا الحياة ما تحول من حال إلى حال<sup>(٥)</sup> في الرحم و ما كان إذن على من يقتلانه<sup>(٦)</sup> دية و هو فى تلك الحال.<sup>(٧)</sup>

توضيح: مرتب الجوارح في بعض النسِخ مزيل الجوارح أي امتازت و افترقت جوارحه بعضها عَن بعضَ كما قال تعالى ﴿ لَوْ تَرَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ﴾ (٨) و في بعضَها مربل بالراء المهملة و الباء الموحدة قال الجوهري تربلت المرأة كثر لحمها<sup>(٩)</sup> بروح غذاً. الحياة المراد إمــا روح الوالديــن أو القــوة النامية و في بعضها عدا بالمهملتين من غير مدة فالمراد به أن تحوله بروح غير الروح الذي خلق لأجله قبل تُخلق الأجساد لأنه لم يتعلق به بعد فالمراد بالروح الأول القوة النامية أو روح الوالدين و على النسختين المنقول صفة روح لا الحياة و المراد بالقديم ما تقادم زمانه لأنه خلق قبل خلق الأجساد كما سيأتي إن شاء الله و إطلاق القتل على الإسقاط قبل تعلق الروح مجاز.

٤٢\_الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن؛ إنا روينا عن النبي ﷺ أنه قال من شرب الخمر لم يحتسب(١٠٠ صلاته أربعين يوما قال فقال صدقوا قلت وكيف لا يحتسب صلاته أُربعين صباحا لا أقل من ذلك و لا أكثر فقال إن الله جل و عز قدر خلق الإنسان فصيره نطفة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما فهو إذا شرب الخمر بقي في

<sup>(</sup>١) كلمة: «دينار» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «يتم». (٤) في المصدر: «مزيل»، سيأتي في «توضيح» المؤلف بعد هذا.

<sup>(</sup>۳) الكافى ج ٧ ص ٣٤٥ باب دية الجنين حديث ١١. (٥) في المصدر: «عن حال بعد حال».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «يقتله». (٨) سُورة الفتح، آية: ٢٥.

<sup>(</sup>٧) الكافي ج ٧ ص ٣٤٧ باب (دية الجنين)، حديث ١٥. (٩) الصحاح ج ٣ ص ١٧٠٤.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «لا تحتسب».

مشاشته(۱) أربعين يوما على قدر انتقال خلقته ثم قالﷺ كذلك جميع غذاء أكله و شربه يبقى في مشاشته أربعين﴿

٤٣ـ و منه: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن على بن عيسى رفعه في ما ناجي الله بــه موسىﷺ قال يا موسى أنا السيد الكبير إني خلقتك من نطفة مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ من طينة أخرجتها من أرض ممشوجة<sup>(٣)</sup> فكانت بشرا فأنا صانعها خلقا(٤) الخبر.

٤٤ و منه: عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللهﷺ قال سئل عن الميت يبلي جسده قال نعم حتى لا يبقى<sup>(٥)</sup> لحم و لا عظم إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق الله منها كما خلق أول مرة.<sup>(١)</sup>

٤٥ و منه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن إبراهيم بن مسلم الحلواني عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي عن أبي عبد الله على قال إن في الجنة لثمرة تسمى المزن فإذا أراد الله أن يخلق مؤمنا أقطر منها قطرة فلا تصيب بقلة و لا ثمرة أكل منها مؤمن أو كافر إلا أخرج الله من صلبه مؤمنا.(<sup>v)</sup>

٤٦ـالعلل: عن على بن حاتم عن القاسم بن محمد(h) عن إبراهيم بن مخلد عن أحمد بن إبراهيم عن محمد بن بشير عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله القزويني قال سألت أبا جعفر محمد بن علىفقلت لأي علمة يولد الإنسان هاهنا و يموت في موضع آخر قال إن<sup>(٩)</sup> الله تبارك و تعالى لما خلق خلقه خلقهم من أديم الأرض فيرجع كل إنسان

٤٧ــ تفسير الإمام: قالﷺ في سياق قصة ذبح البقرة ثم ذبحوها و أخذوا قطعة و هي عجب(١١١) الذنب الذي منه خلق ابن آدم و عليه يركب إذا أراد<sup>(١٣)</sup> خلقا جديدا فضربوه بها<sup>(١٣)</sup> القصة.

٤٨ـ البصائر: (١٤) عن الحسن بن محبوب عن صالح بن سهل الهمداني و غيره عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللهﷺ قال إذا أراد الله أن يقبض روح إمام و يخلق من بعده إماما أنزل قطرة من ماء تحت العرش إلى الأرض فيلقيها على ثمرة أو بقلة فيأكل تلك الثمرة أو تلك البقلة الإمام الذي يخلق الله منه نطفة الإمام الذي يقوم من بعده قال فيخلق الله من تلك القطرة نطفة في الصلب ثم يصير إلى الرحم فيمكث فيها أربعين ليلة فإذا مضى له أربعون ليلة سمع الصوت فإذا مضى له أربعة أشهر كتب على عضده الأيمن ﴿وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾<sup>(١٥)</sup> فإذا خرج إلى الأرض أوتي الحكمة و زين بالعلم و الوقار و ألبس الهيبة و جعل له مصباح من نور یعرف به الضمیر و یری به أعمال العباد.<sup>(۱۲)</sup>

أقول: قد مضت الأخبار في بدء خلق الإمام و خواصه في المجلدات السابقة المتعلقة بالإمامة فلا نعيدها حذرا من التكرار.

٤٩-العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد البرقي عن أبي هاشم الجعفري عن أبي جمعفر الثاني؛ في حديث طويل ذكر فيه إتيان الخضر أمير المؤمنين؛ و سؤاله عن مسائل و أمره؛ الحسن بجوابه فقال الحسنﷺ في سياق الأجوبة و أما ما ذكرت من أمر الرجل يشبه(١٧) أعمامه و أخواله فإن الرجل إذا أتى أهله بقلب ساكن و عروق هادئة و بدن غير مضطرب استكنت تلك النطفة في تلك<sup>(۱۸)</sup> الرحم فخرج الولد يشبه<sup>(۱۹)</sup> أباه و أمه و إن

(١٧) في المصدر إضافة: «ولده».

(١٩) في المصدر إضافة: «ولده».

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٦ ص ٤٠٢ باب (من كتاب الأشربة)، حديث ١٢. (١) في المصدر: «مشاشه» في الموضعين.

<sup>(</sup>٣) مرآة العقول ج ٢٥ ص ٥٦. (٤) الكافي ج ٨ ص ٤٤، حديث ٨. (٥) في المصدر إضافة: «له».

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٣ ص ٢٥١ باب (النوادر)، حديث ٧. (٧) الكَّافي ج ٢ ص ١٤ باب (إذا أراد عزَّ و جلَّ أن يخلق المؤمن). حديث ١.

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «عن حمدان».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «لأنّ». (١٠) علل الشرائع ص ٣٠٨ باب ٢٥٩، حديث ١. (١١) فَي المصدر: «عجز».

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «أعيد» بدل «أراد». (١٣) تفسير الإمام العسكري 👙 ص ٢٧٨. (١٥) سورة الأنعام، آية: ١١٥.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر إضافة: «أحمد بن محمّد». (١٦) بصَّائر الدرجات ص ٤٥١ ـ ٤٥٢، ج ٩ باب ٧، حديث ٤.

<sup>(</sup>١٨) من المصدر.

أتاها بقلب غير ساكن و عروق غير هادئة و بدن مضطرب اضطربت تلك النطفة في جوف تلك الرحم فوقعت على عرق من العروق فإن وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه و إن<sup>(١)</sup> وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه (٢) أخواله إلى آخر ما سيأتي من الخبر الطويل. (٣)

**بيان:** في القاموس هدأ كمنع هدءا و هدوءا سكن (٤) و أقول يحتمل أن يكون المراد أنــه إذا لم تضطرب النطفة تحصل المشابهة التامة لأن المني يخرج من جميع البدن فيقع كل جزء موقعه وإذا اضطربت حصلت المشابهة الناقصة فيشبه الأعمام إذاكان الأغلب مني الرجل لأنهم أيضا يشبهون الأب مشابهة ناقصة و إن غلب منى الأم أشبه الأخوال كذلك و يمكن أن يكون بعض العروق في بدن الأب منسوبا إلى الأعمام و في بدن الأم منسوبا إلى الأخوال ففي الاضطراب يـعلو المـنيّ الخارج من ذلك العرق فالمراد بالعرق مني العرق و هذا لا يخلو من بعدّ.

00- تفسير الإمام: قال على في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ (٥) من نطفة مِنْ مَاءٍ مَهِين فجعله فِي قَرَارٍ مَكِينِ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُوم فقدره فنعم القادر رب العالمين قال رسول الله ﷺ إن النطفة تثبت في الرحمُّ أربعين يوما نطفة ثم يصير علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ثم يجعل بعده عظما<sup>(١٦)</sup> ثم يكسى لحما ثم يلبس الله بعده<sup>(٧)</sup> جلدا ثم ينبت عليه شعرا ثم يبعث الله عز و جل ملك الأرحام فيقال له اكتب أجله و عمله و رزقه و شقيا يكون أو سعيدا فيقول الملك يا رب أنى لي بعلم ذلك فيقال له استمل ذلك من قراء اللوح المحفوظ فيستمليه

٥١ الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد الله 🁺 قال يثغر الغلام لسبع سنين و يؤمر بالصلاة لتسع و يفرق بيسهم في المضاجع لعشر و يحتلم لأربع عشرة (١٠) و ينتهي (١٠) طوله إلى اثنين (١١) و عشرين سنة و ينتهي عقله إلى ثمان (١٢) و عشرين سنة إلا التجارب.(١٣)

**بيان**: قال المطرزي ثغر الصبي فهو مثغور سقطت رواضعه و أما إذا نبت بعد السقوط فهو مــثغر بالتاء و الثاء و قد اثفر على افتعل.<sup>(۱٤)</sup>

05\_الكافي: عن محمد بن يحيي عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن علي بن الحسين عن الحسن (١٥٥) الضرير عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله على قال قال أمير المؤمنين على يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع

0٣\_و منه: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه ﴿ قال الغلام لا یلقح بتفلک ثدیاه و بسطح<sup>(۱۷)</sup> ریح ابطیه <sup>(۱۸)</sup>

**بيان:** لا يلقح لا يجامع و هو كناية عن البلوغ و في القاموس فلك ثديها و تفلك استدار (<sup>(١٩)</sup>

٥٤ـ الكافي: عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد و على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن خليل بن عمرو اليشكّري عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللهﷺ قال كان أمير المؤمنينيقول إذا كان الغلام ملتاث الأدرة

<sup>(</sup>۲) في المصدر إضافة: «الولد». (١) في المصدر: «و إن هو».

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٤. (٣) علل الشرائع ص ٩٦ باب ٨٥، حديث ٦.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «عظآماً». (٥) سورة البقرة، آية: ٢١.

<sup>(</sup>٨) تفسير الإمام العسكري 🖑 ص ١٣٥. (V) في المصدر: «فوقه» بدل «بعده». (١٠) في المصدر: «منتهي» و كذا في ما بعد. (٩) في المصدر: «الأربع عشرة سنة».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «لثمان». (۱۱) في المصدر: «لاثنتي» بدل «إلى اثنين». (١٤) المغرب في ترتيب المعرب ج ١ ص ١١٦. (١٣) الكافي ج ٦ ص ٤٦ باب (النشوء)، حديث ١.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «بن الحسن» بدل «عن الحسن»، علماً بأنَّ عبارة «بن الحسن» جاءتٌ في المصدر بين معقوفتين.

<sup>(</sup>۱۷) في المصدر: «حتى يتفلك ثدياه و تسطع». (١٦) الكافي ج ٦ ص ٤٦ باب (النشوء)، حديث ١. (١٩) القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>۱۸) الكافي ج ٦ ص ٤٦ باب (النشوء)، حديث ٣.

صغیر الذکر ساکن النظر فهو ممن یرجی خیره و یؤمن شره قال و إذاکان الغلام شدید الأدرة<sup>(۱)</sup>کبیر الذکر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره و لا يؤمن شره<sup>(٢)</sup>

توضيح: في أكثر النسخ ملتاث الأدرة بالتاء المثناة ثم الثاء المثلثة من اللوثة بالضم و هي الاسترخاء و الأدرة نفخة في الخصية و كأن المراد بها هنا نفس الخصية أي مسترخمي الخمصية متدليها و في بعضها الإزرة بالزاي أي هيئة الائتزار و التياثة كناية عن أنه لا يـجود شـد الإزار و المنطقة بحيث يرى منه حسن الائتزار فعجب به كما هو عادة الظرفاء و في بعضها ملثاث بالثاءين المثلثتين واللث والإلثاث واللثلثة الإلحاح والإقامة ودوام المطر واللثلثة الضعف والحبس و التردد في الأمر ذكرها الفيروز آبادي (٣) و الأول أنسب.

00\_الكافى: عن على بن محمد بن بندار عن أبيه عن محمد بن على الهمداني عن أبي سعيد الشامي عن صالح بن عقبة قال سمعت العبد الصالح يقول تستحب عرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره ثم قال ما ينبغي إلا أن يكون هكذا<sup>(٤)</sup> و روي أن أكيس الصبيان أشدهم بغضا للكتاب. (٥)

**بيان:** العرامة سوء الخلق و الفساد و المرح و الأشرار و المراد ميله إلى اللعب و بغضه للكتاب أي عرامته في صغره علامة عقله و حلمه في كبره و ينبغي أن يكون الطفل هكذا فأما إذا كان منقادا ساكنا حسن الخلق في صغره يكون بليداً في كبره كما هو المجرب و الكتاب بالتشديد المكتب.

٥٦\_الدر المنثور: عن محمد بن كعب القرطى قال قرأت في التوراة أو قال في صحف إبراهيم فوجدت فيها يقول الله تعالى يا ابن آدم ما أنصفتني خلقتك و لم تك شيئا و جعلتك بشرا سويا خلقتك مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِين ثم جعلتك نُطُفّةً فِي قَرَار مَكِين ثم خلقت النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقت الْعَلَقَةَ مُضْفَةً فخلقت الْمُضْفَةَ عِظاماً فكسوت الْعِظامَ لَحْماً ثم أنشأتك خُلْقاً آخَرَ یا ابن آدم هل یقدر علی ذلك غیری ثم خففت ثقلك علی أمك حتی لا تتبرم<sup>(۱)</sup> بك و لا تتأذی ثم أوحیت إلى الأمعاء أن اتسعى و إلى الجوارح أن تفرقي فاتسعت الأمعاء من بعد ضيقها و تفرقت الجوارح من بعد تشبيكها ثم أوحيت إلى الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك من بطن أمك فاستخلصك(٧) على ريشة من جناحه فاطلعت عليك فإذا أنت خلق ضعيف ليس لك سن يقطع و لا ضرس يطحن فاستخلصت لك في صدر أمك ثديا<sup>(٨)</sup> يدر لك لبنا باردا في الصيف حاراً في الشتاء و استخلصته من بين جلد و لحم و دم و عروق و قذفت لك في قلب والدتك الرحمة و في قلب أبيك التحنن فيهما يكدان و يجهدان و يربيانك و يغذيانك و لم يناماً<sup>(١)</sup> حتى ينومانك ابن آدم أنا فعلت ذلك بك لا بشيء<sup>(١٠)</sup> استأهلته به مني أو لحاجة استعنت على قضائها ابن آدم فلما قطع سنك و طلع<sup>(١١)</sup> ضرسك أطعمتك فاكهة الصّيف و فاكهة الشتاء في أوانهما فلما عرفت (١٣) أنى ربك عصيتنى فالآن إذ عصيتني فادعني و إني قَرِيبٌ مُجِيبٌ و ادعني فَإنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ.(١٣)

07-الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه رواه عن رجل من العامة قال كـنت أجالس أبا عبد الله ﷺ فلا و الله ما رأيت مجلسا أنيل <sup>(١٤)</sup> من مجالسه قال فقال لي ذات يوم من أين تخرج العطسة فقلت من الأنف فقال لى أصبت الخطأ فقلت جعلت فداك من أين تخرج فقال من جميع البدن كما أن النطفة تخرج من جميع البدن و مخرجها من الإحليل ثم أما رأيت الإنسان إذا عطس نفض جميع أعضائه و صاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام.(١٥٥)

<sup>(</sup>١) سيأتى فى «توضيح» المؤلّف بعد هذا.

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٦ باب (التفرس في الغلام و ما يستدل به على نجابته). حديث ١.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٦ ص ٥١ باب (التفرس في الغلام)، حديث ٢. (٣) القاموس المحيط ج ١ ص ١٧٩ \_ -١٨٠.

<sup>(</sup>٥) الكافى ج ٦ ص ٥٢ باب (التفرس في الغلام)، حديث ٣. (٦) في المصدر: «لا تتمرض».

<sup>(</sup>٨) في المصدر: «عرقاً». (٧) في المصدر: «فاستخلصتك».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «و لا ينامان». (١٠) فَى المصدر: «لشيء» بدل «بشيء». (١١) قَى المصدر: «طحن» بدل «طلع».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «فاكهة الصيف في أوانها و فاكهة الشتاء في أوانها فلمًا أن عرفت». (١٤) في المصدر: «أنبل». (١٣) الدر المنثور ج ٦ ص ٣١٦.

<sup>(</sup>١٥) الكافي ج ٢ ص ٦٥٧ باب (العطاس و التسميت) حديث ٢٣.

0. الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر في عن الخلق فقال إن الله تعالى لما خلق الخلق من طين أفاض بها كإفاضة القداح فأخرج المسلم فجعله سعيدا و جعل الكافر شقيا فإذا وقعت النطفة تلقتها الملائكة فصوروها ثم قالوا يا رب أذكر أو أننى فيقول الرب جل جلاله أي ذلك شاء فيقولان فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم يوضع (١) في بطنها فتردد تسعة أيام و في كل عرق و مفصل منها و للرحم ثلاثة أقفال قفل في أعلاها مما يلي أعلى السرة من جانب الأيمن و القفل الآخر في وسطها أسفل (٢) من الرحم فيوضع بعد تسعة أيام في القفل الأعلى فيمكث فيه ثلاثة أشهر فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس و التهوع ثم ينزل إلى القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهر و سرة الصبي فيها مجمع العروق و عروق المرأة كلها منها يدخل طعامه و شرابه من تلك العروق ثم ينزل إلى القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر فذلك تسعة أشهر ثم تطلى المرأة فكلما طلقت انقطع عرق من سرة الصبي فأصابها ذلك الوجع و يده على سرته حتى يقع على الأرض و يده مبسوطة فيكون رزقه حينئذ من فيه (٣)

3.5

بيان: أفاض بها كإفاضة القداح قال الجوهري إفاضة القداح الضرب بها<sup>(٤)</sup> و القداح جمع القدح بالكسر و هو السهم قبل أن يراش و ينصل فإنهم كانوا يخلطونها و يقرعون بها بعد ما يكتبون عليها أسماءهم و في التشبيه إشارة لطيفة إلى اشتباه خير بني آدم بشرهم إلى أن يميز الله الخبيث من الطيب كذا ذكره بعض الأفاضل.<sup>(٥)</sup>

آقول: يمكن أن يقرأ القداح بفتح القاف و تشديد الدال و هو صانع القدح أي أفاض و شرع في بريها و نحتها كالقداح فيراهم مختلفة كالقداح (٢) قوله فتردد لعل ترددها كناية عما يؤثر فيها من مزاج الأم أو ما يختلط بها من نطفة الأم الخارجة من جميع عروقها ثم إنه يحتمل أن يكون نزولها إلى الأوسط و الأسفل ببعضها لعظم جثتها لا بكلها قوله أسفل من الرحم أي هو أسفل موضع منها و في القاموس الطلق وجع الولادة (٧) و قد طلقت المرأة طلقا على ما لم يسم فاعله و يده أي يد الصبى.

90-الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر ﷺ يقول إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها أربعين يوما و تكون علقة أربعين يوما و تكون علقة أربعين يوما أم يبعث الله ملكين خلاقين فيقال لهما اخلقا كما يريد الله ذكرا أو أنثى صوراه و اكتبا أجله و رزقه و منيته و شقيا أو سعيدا و اكتبا لله الميثاق الذي أخذه (٨) في الذربين عينيه فإذا دنا خرجه من بطن أمه بعث الله إليه ملكا يقال له زاجر فينزج ه فيفزع فزعا فينسى الميثاق و يقع إلى الأرض و (٩) يبكي من ذحة الملك (١٠)

•٦٠ قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا الله عن الله عز و جل لامرأة من أهلنا بها حمل فقال قال أبو جعفر الله عن و جل لامرأة من أهلنا بها حمل فقال قال أبو جعفر الله عن الله عن و جل لامرأة من أهلنا بها حمل فقال عن الرحم ثلاثين يوما و تكون علقة ثلاثين يوما و تكون مضغة ثلاثين يوما و تكون مخلقة و غير مخلقة ثلاثين يوما فإذا تمت الأربعة أشهر بعث الله تعالى إليها ملكين خلاقين يصورانه و يكتبان رزقه و أجله و شقيا أو سعيدا (١١١) الخبر.

٦١ ــ تفسير علي بن إبراهيم: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾(١٢) أي خلقناكم في الأصلاب وصورناكم في أرحام النساء ثم قال وصور ابن مريم في الرحم دون الصلب وإن كان مخلوقا في أصلاب الأنبياء ورفع وعليه مدرعة منصوف.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «توضع». (٢) في المصدر: «والقفل الآخر أسفل».

<sup>(</sup>٣) الكَّافي ج ٦ ص ١٥ باب (بدء خلق الإنسان و تقلَّبه في بطن أُمَّه)، حديثٌ ٥.

<sup>(</sup>٤) الصحاح ج ٢ ص ١١٠٠. (۵) هم المدار الفيض الكاشاني

 <sup>(</sup>٥) هو المولي الفيض الكاشاني، ذكر هذا في الوافي ج ٢٣ ص ١٢٨٤ ذيل التسلسل ٢٣٢٢٩.
 (٦) هكذا في المطبوعة بين معقوفتين.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «أخذ عليه». (١٠) الكافي ج ٦ ص ١٦ باب (بدء خلق الإنسان و تقلّبه في بطن أُمّه»، حديث ٧.

ر ١٨) قرب الإسناد ص ٣٥٧، حديث ١٣٦٢. (١٢) سورة الأعراف، آية: ١١.

حدثنا أحمد بن محمد عن جعفر بن عبد الله المحمدي عن كثير بن عياش<sup>(١)</sup> عن أبي جعفرﷺ في قوله ﴿وَ لَقَدُّ﴿ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ قال أما ﴿خَلَقْنَاكُمْ﴾ فنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما(٢) ثم لحماً و أما ﴿صَوَّرْنَاكُمْ﴾ فالعين و الأنف و الأذنين و الفم و اليدين و الرجلين صور هذا و نحوه ثم جعل الدميم و الوسيم و الجسيم<sup>(٣)</sup> و الطويل و

٦٢ـو منه: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ (٥) يعني آدم و زوجته حواء ﴿ فِي ظُلُماتٍ تَلَاثٍ ﴾ قال البطن و الرحمِ و المشيعة. (١)

٦٣\_و منه: ﴿أَيْنَمٰا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوحٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ (٧) يعني الظلمات الثلاث التي ذكرها الله و هي المشيمة و الرحم و البطن. $^{(\Lambda)}$ 

٦٤\_الكافى: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال إنما جعلت المواريث من ستة أسهم على خلقة الإنسان لأن الله عز و جل بحكمته خلق الإنسان من ستة أجزاء فوضع المواريث على ستة أسهم و هو قوله عز و جل ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَلَةٍ مِنْ طِينِ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرارِ مَكِين﴾ ففي النطفة دية ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ﴾ ففي العلقة دية ﴿فَخَلِقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ﴾ و فيها دية ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَظاماً ﴾ و فيها دية ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ﴾ و فيه دية أخرى ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ ﴾ و فيه دية أخرى فهذا ذكر آخر المخلوق. (٩)

٦٥ قصص الراوندي: بإسناده عن الصدوق بإسناده عن شهر بن حوشب قال لما قدم رسول الله عن المدينة أتاه رهط من اليهود فسألوه عن مسائل منها قالوا كيف يكون الشبه من المرأة و إنما النطفة للرجل فقال أنشــدكم بالله تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة و أن نطفة المرأة حمراء رقيقة فأيتها غلب على(١٠٠ صاحبتها كان لها الشبه قالوا اللهم نعم(١١١) الخبر.

٦٦ ـ و منه: بإسناده عن الصدوق عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن إسحاق بن إبراهيم عن الرضاي قال إن الملك قال لدانيال أشتهي أن يكون لي ابن مثلك فقال ما محلى من قبلك قال أجل محل و أعظمه قال دانيال فإذا جامعت فاجعل همتك في قاّل ففعل الملك ذلك فولد له ابن أشبه خلق الله بدانيال.(١٢)

**بيان:** أقول ذكر الأطباء أيضا أن للتخيل في وقت الجماع مدخلا في كيفية تصوير الجنين قال ابن سينا في القانون قد قال قوم من العلماء و لم يعدوا<sup>(١٣)</sup> عن حكم الجواز إن من أسباب الشبه ما يتمثل حال العلوق في وهم المرأة أو الرجل من الصور الإنسانية تمثلا متمكنا(<sup>(١٤)</sup> انتهي و قال بـعضهم تصور رجل عند الجماع صورة حية فتولد منه طفل كان رأسه رأس إنسان و بدنه بدن حية.

٦٧ ـ قرب الإسناد: عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن وهب القرشي عن جعفر عن أبيه على أن رجلا أتى على بن أبي طالبﷺ فقال إن امرأتي هذه جارية حدثة و هي عذراء و هي حامل في تسعة أشهر و لا أعلم إلا خيرا و أنا شيخ كبير ما افترعتها و إنها لعلى حالها فقال له على الله نشدتك بالله هل كنت تهريق على فرجها قال نعم فقال علي ﷺ إن لكل فرج ثقبتين ثقب يدخل فيه ماء الرجل و ثقب يخرج منه البول و أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل منه ماء الرجل فإذا دخل الماء في فم واحدة من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد و إذا دخل في اثنين حملت باثنين<sup>(١٥)</sup> و إذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة و إذا دخل من أربعة حملت بأربعة و ليس هناك غير ذلك و قد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.(١٦)

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «عن أبي الجارود».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «عظماً» بدل «عظاماً». (٣) كلمة: «الجسيم» ليست في المصدر. (٤) تفسير القمي ج ١ ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر، آية: ٦. (٦) تفسير القمى ج ٢ ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، آية: ٧٨.

<sup>(</sup>٨) تفسير القمي ج ١ ص ١٤٤. (٩) الكافى ج ٧ ص ٨٤ باب (العلة في أنَّ السهام لا تكون أكثر من سنة و هو كلام يُرِّنسَ) و الآيات من سورة المؤمنون: ١٢ ــ ١٤.

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة «فأيتها غلب علي» و ما أثبتناه من المصدر. (١١) قصص الأنبياء ٢٩٦ باب ١٩، حديث ٣٦٩.

<sup>(</sup>١٢) قصص الأنبياء ص ٢٣٠ باب ١٥، حديث ٢٧٤. (۱۳) في المصدر: «يبعدوا» بدل «يعدوا». (١٤) القانون في الطب ج ٢ ص ٥٦٠ المقالة الأولى من الفن الحادي عشر من الكتاب الثالث.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «من اثنين حملت المرأة من اثنين». (١٦) قرب الإسناد ص ١٤٩، حديث ٢٧٤.

٦٨-التهذيب: بإسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن، قال قلت تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي و أنا متكئ على جنب فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة و تنزل الماء أفعليها غسل أم لا قال نعم إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل.(١)

٦٩ ــ و منه: بسند موثق عن معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله الله الله المنت المرأة و الأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإن عليها الغسل.<sup>(٢)</sup>

٧٠ و منه: بإسناده عن يحيى بن أبى طلحة أنه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت عليها غسل أم لا قال أليس قد أنزلت من شهوة قلت بلى قال عليها غسل<sup>(٣)</sup>

٧١ ـ و منه: بسند صحيح عن ابن بزيع قال سألت الرضائ عن الرجل يجامع المرأة في ما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل قال نعم.<sup>(1)</sup>

تبيان: أقول الأخبار في هذا المعنى كثيرة و هي تدل مع ما مر من الأخبار في شبه الأعمام و الأخوال على أن للمرأة منياكالرجل كما ذهب إليه جالينوس و أكثر الأطباء و ذهب أرسطو و جماعة من الحكماء إلى أنه ليس للمرأة منى و إنما تنفصل من بيضتها رطوبة شبيهة بالمنى يقال لها المنى مجازًا إذ عندهم أن المنى ما اجتمع فيه خمس صفات بياض اللون و حصول اللذة عند الخروج و القوة العاقدة و الدفق و رائحة شبيهة برائحة الطلع و إذا امتزج منى الرجل بتلك الرطوبة تتولد منه مادة الجنين و مني الرجل هي العاقدة و الفاعلة و رطوبة المرأة هي المنعقدة و المنفعلة و قال جالينوس و أتباعه فى كل منهما قوة عاقدة و منعقدة و الحق أن النزاع في إطلاق المني على رطوبة المرأة و عدمه لفظى لا طائل تحته و قد مر في الأخبار الكثيرة أن الولد يتكون من المنيين معا و سيأتي بعض القول فيه أيضا في آخر الباب إن شاء الله.

٧٢ ـ تفسير علي بن إبواهيم: قوله ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾.(٥) قال فإنه حدثني أبي عن النضر بن سويد عن الحلبي عن أبي عبد اللهﷺ قال إن النطقة تقع من السماء إلى الأرض على النبات و الثمر و الشجر فتأكل الناس منه و البَّهائم فيجرَّى فيهم<sup>(١٦)</sup>

٧٣\_العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن على بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن يحيي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ﷺ قال ابن آدم منتصب في بطن أمه و ذلك قول الله عز و جل ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيكَبَدٍ﴾(٧) و ما سوى ابن آدم فرأسه في دبره و يداه بين يديه.(٨)

٧٤\_ تفسير على بن إبراهيم: ﴿وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِين﴾ (٩) قال السلالة الصفوة من الطعام و الشراب الذي يصير نُطفة و النطفة أصلها من السلالة و السلالة هو من صفَّوة الطعام و الشراب و الطعام من أصل الطين فهذا معنى قوله ﴿مِنْ سُلْالَةٍ مِنْ طِينِ﴾ ﴿ثُمَّ جَمَلْنُاهُ نُطْفَةً فِى قَرْار مَكِينٍ﴾ أي في الأنثيين ثم في الرحم ﴿ثُمَّ خَلَفْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ إلى قوله ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ و هذه استحالة ١٠٠ أمر إلى أمر فحد النطفة إذا وقعت في الرحم أربعين يوما ثم يصير علقة.(١١)

٧٥\_ ومنه: قوله ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾ إلى قوله ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ ﴾ (١٧) فهي ستة أجزاء و ستة استحالات و في كل جزء و استحالة دية محدودة ففي النطفة عشرون دينارا و في العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا و في العظم ثمانون دينارا و إذا كسي لحما فمائة دينار حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة (١٣٠)

(١٧) سورة المؤمنون، آية: ١٧ ــ ١٤.

<sup>(</sup>١) تهذیب الأحکام ج ١ ص ١٢١ باب (حکم الجنابة و صفة الطهارة)، حدیث ١١.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأحكام ج ١ ص ١٢٢ باب (حكم الجنابة و صفة الطهارة)، حديث ١٥.

 <sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام ج ١ ص ١٢٢ باب (حكم الجنابة و صفة الطهارة)، حديث ١٦.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأحكام ج ١ ص ١٢٣ باب (حكم الجنابة و صفة الطهارة)، حديث ١٩. (٦) تفسير القشى ج ٢ ص ٢١٥. (٥) سورة يس، آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٨) علل الشرائع ص ٤٩٥ باب ٢٤٧، حديث ١. (٧) سورة البلد، آية: ٤.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر إضافة: «من». (٩) سورة المؤمنون، اية: ١٢١.

<sup>(</sup>۱۱) تفسير القشي ج ٢ص ٨٩.

<sup>(</sup>١٣) تفسير القتى ج ٢ ص ٩٠.

٧٦\_ و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ في قوله ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلَقاً آخَرَ﴾ فهو نفخ الروح فيه.(١) ٧٧\_ و منه: ﴿وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ (٢) قال هو آدمﷺ ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ﴾ أي ولده ﴿مِنْ سُلَالَةٍ﴾ و هـو الصفوة منَّ الطعام و الشراب ﴿مَنْ مُأْءٍ مَهِينٍ﴾ قال النطغة المنيُّ ﴿ثُمَّ سَوًّاهُ﴾ أي استحالهٌ من نطفة إلى علقة و مـن

٧٨\_ و منه: في رواية أبي الجارود عن أبي جعِفرﷺ في قوِله ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاتًا﴾ (٦٠) يعني ليس معهن ذكر ﴿وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ يعني ليس معهم أنثى ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرْاناً وَ إِناثاً﴾ أي يهب لمن يشاء ذكرانا و إناثا جميعا

٧٩ ـ و هنه: عن أبيه عن المحمودي و محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن إسماعيل الدارمي (٨) عن محمد بن سعيد أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن علي بن محمد عن مسائل و فيها أخبرنا عن قول الله ﴿أُوْيِّزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً﴾ فهل يزوج الله عباده الذكران و قد عاقب قوما فعلوا ذلك فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري على فكان من جواب أبي الحسنﷺ أما قوله ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِناثاً﴾ فإن الله تعالى زوج(٩) ذكران المطيعين إناثا من الحور العين و إنَّاث المطيعات من الإنس ذكران<sup>(١٠)</sup> المطيعين و معاذ الله أن يكون الجليل عني ما لبست على نفسك تطلبا للرخصة لارتكاب المأثم.(١١)

بيان: لا يخفي بعد ما ذكر في الخبر من سياق الآية و كأنه على سبيل التنزل أي لو كان المراد بالتزويج ما زعمت لاحتمل محملا صحيحا أيضا أو يكون هذا بطنا من بـطون الآيــة و يـمكن تصحيحه بوجه لا يأبي عن سياق الآية بأن يكون الغرض بـيان أحـوال جـميع أفـراد البشـر أو المؤمنين في الأزواج و الأولاد فإنهم إما أن يكونوا تزوجوا في الدنيا أم لا فعلى الأول إما يهب لهم إناثا مع الذكران أو بدونهم أو يهب لهم ذكرانا مع الإناث و بدونهن على سبيل منع الخلو أو يجعلهم عقيما لا يولد لهم و على الثاني يزوج المؤمنين و المؤمنات في الآخرة.

٨٠ التهذيب: عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جرير القمي قال سألت العبد الصالح ﷺ عن النطفة ما فيها من الدية و ما في العلقة و ما في المضغة المخلقة و ما يقر في الأرحام قال إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثم يكونَ علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا و في العلقة ستون دينارا و في المبضغة ثِمانون دينارا فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عز و جل ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخالِقِينَ ﴾ (١٣) فإن كان ذكرا ففيه الدية و إن كانت أنثى ففيها ديتها. (١٣)

٨١-معاني الأخبار: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد (١٤) عن على بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبيه قال كنت عند أبي عبد الله ﷺ (١٥٥) حيث دخل عليه داود الرقى فقال له جعلت فداك إن الناس يقولون إذا مضى للحمل(١٦١) ستة أشهر فقد فرغ الله من خلقته فقال أبو الحسن؛ إلى اداود ادع و لو بشق الصفا فقلت و أي شيء الصفا قال ما يخرج مع الولد فإن الله عز و جل يفعل ما يشاء. (١٧)

٨٢-الإقبال: عن الحسين بن عليﷺ في دعاء يوم عرفة ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا و خلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب أمنا لريب المنون و اختلاف الدهور فلم أزل ظاعنا من صلب إلى رحم في تقادم

العلقة<sup>(٣)</sup> إلى مضغة ثم<sup>(٤)</sup> نفخ فيه الروح.<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) تفسير القتي ج ٢ ص ٩١.

<sup>(</sup>۲) سورة السجدة، آية: ٧. (٣) في المصدر: «علقة». (٤) في المصدر: «حتى» بدل «ثمّ».

<sup>(</sup>٦) سورة الشوري، آية: ٤٩. (٥) تفسير القشي ج ٢ ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٧) تفسير القتي ج ٢ ص ٢٧٨ بتصرف. (A) في المصدر: «الرازي».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «يزوج». (١٠) في المصدر: «من ذكران». (١١) تُفسير القبّي ج ٢ ص ٢٧٨. (١٢) سورة المؤمنون، آية: ١٤.

<sup>(</sup>١٣) تهديب الأحكام ج ١٠ ص ٢٨٢ باب (الحوامل و الحمول). حديث ٤.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «عن محمّد بن أحمد».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «عند أبي الحسن ﷺ ». (١٧) معَّاني الأخبار ص ٤٠٠٥ باب (نوادر المعاني)، حديث ٧٩. (١٦) فيّ المصدر: «للحامل».

الأيام الماضية و القرون الخالية لم تخرجني لرأفتك بي و لطفك لي و إحسانك إلي في دولة أيام الكفرة الذين نقضوا عهدك و كذبوا رسلك لكنك أخرجتني رأفة منك و تحننا علي للذي سبق لي من الهدى الذي يسرتني (۱) و فيه أنشأتني و من قبل ذلك روّفت بي بجميل صنعك و سوابغ نعمتك فابتدعت خلقي مِنْ مَنِيّ يُمننى ثم أسكنتني في ظُلُناتٍ نَلاتٍ بين لحم و جلد و دم لم تشهرني (۱) بخلقي و لم تجعل إلي شيئا من أمري ثم أخرجتني إلى الدنيا تاما سويا و حفظتني في المهد طفلا صبيا و رزقتني من الغذاء لبنا مريئا و عطفت على قلوب الحواضن و كفلتني الأمهات الرحائم و كلأتني من طوارق الجان و سلمتني من الزيادة و النقصان فتعاليت يا رحيم يا رحمان حتى إذا السهلت ناطقا بالكلام أتممت على سوابغ الإنعام فربيتني زائدا في كل عام حتى إذا كسلت فيطرتي و اعتدلت سريرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك و روعتني بعجائب فطرتك و أنطقتني لما ذرأت لي في سمائك و سريرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك و واجب طاعتك و عبادتك و فهمتني ما جاءت به رسلك و يسرت لي تقبل مرضاتك و مننت علي في جميع ذلك بعونك و لطفك ثم إذ خلقتني من حر الثرى لم ترض لي يا إلهي نعمة دون أخرى و رزقتني من أنواع المعاش و صنوف الرياش بمنك العظيم علي و إحسانك القديم إلي حتى إذا أتممت علي جميع النعم و صرفت عني كل النقم لم يمنعك جهلي و جرأتي عليك إن دللتني على ما يقربني إليك و وفقتني على بديك لديك (۱) إلى آخر الدعاء.

**بيان:** ثم أسكنتني الأصلاب أي جعلت مادة وجودي مودعة في أصلاب آبائي فإن نطفة كل ولد كانت في صلب والده وكلهم كانوا من علل وجوده و ريب المنون حوادث الدهر ذكره الجوهريُّ <sup>(1)</sup> و أمنا مفعول له أي حفظت مادة وجودي في الأصلاب لأكون آسنا مـن حـوادث الدهر و اختلاف الدهور و هو معطوف على ريب أو المنون و الظاعن السائر و قال الجوهري قدم الشيء بالضم قدما فهو قديم و تقادم مثله (٥) انتهى فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأيام المتقادمة و الخالية الماضية للذي متعلق بقوله أخرجتني و يحتمل أن يكون اللام للظرفية و للعلة الذي يسرتني أي جعلتني قابلا له كما قال تعالى ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرِي ﴾ (٦) بين لحم و جلد و دم الظاهر" أنه ليس تفسيرا للظلمات الثلاث أي كونتني أو حال كوني بين لحم الرحم و جلدها و الدم الذي فيها أو كنت بين تلك الأجزاء من بدني و الأولُّ أظهر لم تشهّرني بخلقي أي لم تجعل تلك . الحالات الخسيسة ظاهرة للخلق في ابتداء خلقي لأصير محقراً مهينا عندهم بل سترت تلك الأحوال عنهم و أخرجتني بعد اعتدال صورتي و خروجي عن تلك الأحوال الدنية و الطفل المولود و الصبى الغلام و هما متقاربان في المعنى فالصبى إما تأكيد أو إشارة إلى اختلاف مراتب المولود بأن يكون الطفولية قبل الصبا و الأول أظهر إذ يطلق على المولود حين كونه في المهد طفلا و صبيا فيكون الجمع بينهما إشارة إلى حالتي المولود فباعتبار نعومة بدنه طفل و باعتبار قلة عقله صبى فلذا قال تعالى ﴿ كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ِ (٧) وِ ما قبِل من أن الصبي أعم من الطفل لأنّ المولود إذا فطم لا يسمى طفلا يضعفه قوله تعالى ﴿أُوِ الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَـلَى عَـوْراتِ

قال الراغب الصبي من لم يبلغ الحلم قال تعالى ﴿كَيْفُ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ (أ) و قال الطفل الولد ما دام ناعما و قد يقع على الجمع قال تعالى ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾ و قال ﴿أُو الطَّفْلُ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرُاتِ النِّمَاءِ ﴾ و قد يجمع على أطفال قال عز و جل ﴿وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ ﴾ (١٠) و باعتبار النعمة قبل امرأة طفلة (١١) انتهى.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الذي فيه يسرتني».

<sup>(</sup>٣) إقبال الأعمال ج ٢ ص ٧٤ فصل ٢٢.

<sup>(</sup>٥) الصعام ج ٤ ص ٢٠٠٦.

<sup>(</sup>۷) سورة مَريَّم، آية: ۲۹. (۹) مفردات الراغب ص ۳۸۲.

<sup>(</sup>١١) مفردات الراغب ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «لم تشهد».

 <sup>(</sup>٤) الصحاح ج ٤ ص ٢٢٠٧.
 (٦) سورة الليل، آية: ٧.

<sup>(</sup>٨) سورة النور، آية: ٣١.

<sup>(</sup>١٠) سورة النور، آية: ٥٩.

و الغذاء ما يتغذي به من الطعام و الشراب و المرى إما من المهموز أي الموافق للطبع فخفف أو من المعتل من قولهم مريت الناقة مريا إذا مسحت ضرعها لتدر و المرى على فعيل الناقة الكثيرة اللبن و العطف الشفقة و الإمالة يقال عطف العود أي ميله و عـلى الأول يكـون عـلى بـناء التـفعيل و الحواضن النساء اللاتي يقمن بتربية الصبيان و الحضن ما دون الإبط إلى الكشح و حضن الطير بيضه لأنه يضمه إلى نفسه تحت جناحه و لما كانت الأمهات يحضن الأولاد سمين حيواضن و الكافل الحافظ لغيره قال تعالى ﴿وَكَفَّلُهَا زَكَرِيًّا﴾(١) وكلاً تني أي حفظتني من طوارق الجان أي جماعة من الجن يطرقون بشر على الأطفال كَأم الصبيان و الطّارق في الأصل الذي يأتي بالليلُّ لاحتياجه إلى طرق الباب ثم استعمل في كل شر نزل سواء كان بالليل أو بالنهار و المراد بالزيادة و النقصان ما يصير منهما سببا لتشويه الخلقة وضعف البنية و الاستهلال رفع الصوت و استهلال الصبي صياحه عند الولادة وكمال الفطرة إشارة إلى قوة الأعضاء و القوى الظاهرة و اعتدال السريرة إلى كمال القوى الباطنة أوجبت أي ألزمت و أتممت و روعتني أي أفزعتني و خوفتني و العلم بعجائب الفطرة يصير سببا للخوف للعلم بعظمة الرب سبحانه و وُفور نعمه و تقصير المكلُّف في أداء شكره كما قال تعالى ﴿إِنَّمٰا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبْادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (٢) و قال ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خُشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾(٣) أو المعنى ألقيت في روعي أي قلبي عجائب الفطرة لُكـنه بـعيد عـن الشائع في إطلاق هذا اللفظ بحسب اللغة و قال الفيروزآبادي الحر بالضم خيار كل شيء و مـن الطين و الرمل الطيب و من الرمل وسطه (٤) و الثرى التراب الندي. (٥)

أقول: سيأتي شرح تلك الفقرات مستوفى عند ذكر الدعاء بتمامه في محله إن شاء الله تعالى.

٨٣ تفسير على بن إبراهيم: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (١٦) قال خلقه من قطرة من ماء منتن فيكون خصيما متكلما بليغا.(٧)

٨٤ و منه: ﴿أُوَ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُبِينٌ ﴾ (٨) قال أي ناطق عالم بليغ. (٩) ٨٥ــومنه: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (١٠) قال يعني ذكرا و أنثى أسود و أبيض و أحمر صحيحا

٨٦ـو منه: ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ (١٢) قال عرق في الظهر يكون منه الولد. (١٣)

٨٧ ـ و منه: ﴿إِذْ أَنُّتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُون أُمَّهَا تِكُمُ ﴾ (١٤) أي مستقرين قوله ﴿مِنْ نُطْفَةِ إِذَا تُعْنَى ﴾ (١٥) قال تتحول النطفة إلى الدم فتكون أولا دما ثم تصير نطفة و تكون في الدماغ في عرق يقال له الوريد و تمر في فقار الظهر فلا تزال تجوز فقرا فقرا حتى تصير إلى(١٦١) الحالبين فتصير أبيض و أماً نطفة المرأة فإنها تنزل من صدّرها (١٧١)

بيان: قال الجوهري الحالبان عرقان مكتنفان بالسرة. (١٨)

٨٨-التفسير: ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْناً مَذْكُوراً ﴾ (١٩) قال لم يكن في العلم و لا في الذكر. (٢٠) ٨٩- و في حديث آخر كان في العلم و لم يكن في الذكر ﴿نَبْتَلِيهِ﴾ أي نختبره.(٢١)

٩٠- و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ في قوله ﴿أَمْشَاجِ﴾ قال ماء الرجل و ماء المرأة اختلطا جميعا.(٢٢)

(١) سورة آل عمران، آية: ٣٧.

(١٦) في المصدر: «في» بدل «إلى».

(١٨) الصّحاح ج ١ صّ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، آية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون، آية: ٥٨. (٤) القاموس المحيط ج ٢ ص ٧. (٥) القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل، آية: ٤. (A) سورة يس، آية: ۷۷. (Y) تفسير القشى ج ١ ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٩) تفسير القتي ج ١ ص ٢١٨. (١٠) سورة آل عمران، آية: ٧.

<sup>(</sup>١١) تفسير القشى ج ١ ص ٩٦. (١٢) سورة الحاقة، آية: ٤٦. (١٤) سورة النجم، آية: ٣٢.

<sup>(</sup>١٣) تفسير القشي ج ٢ ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>١٥) سورة النجم. آية: ٤٦. (۱۷) تفسير القشي ج ٢ ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>١٩) سورة الإنسانَ، آية: ١. (۲۱) تفسير القتي ج ۲ ص ۳۹۸.

<sup>(</sup>٢٠) تفسير آلقتي ج ٢ ص ٣٩٨. (٢٢) تفسير القشّي ج ٢ ص ٢٩٨.

بيان: لم يكن في العلم أي علم الملائكة.

٩١-التفسير: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلِّقَةٍ ﴾ (١) قال المخلقة إذا صارت دما و غير المخلقة قال السقط. (٢)

٩٢ـ و في رواية أبي الجاروَد عن أبي جعفر ﷺ ﴿لِنُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ أنكم كنتم كذلك في الأرحام ﴿وَ نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا شَاءُ﴾ فلا يخرج سقطاً.(٣)

**٩٣ـ حدثنا محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد عن العباس<sup>(٤)</sup> عن ابن أبي نجران عن محمد بن القاسم عن علي بن المغيرة عن أبي عبد الله عن أبيه ﷺ قال إذا بلغ العبد مائة سنة فذلك أرذل العمر.<sup>(6)</sup>** 

بيان: لا يبعد أن يكون دما تصحيف تاما.

98\_التفسير: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾<sup>(١)</sup> قال مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ.<sup>(٧)</sup>

90\_ و منه: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (٨) قال من دم. (١)

٩٦ مجمع البيان: روي أن ابن صوريا و جماعة من يهود أهل فدك لها قدموا النبي بَشِيَّة إلى المدينة سألوه فقالوا يا محمد كيف نومك فقد أخبرنا عن نوم النبي الذي يأتي في آخر الزمان فقال تنام عيناي و قلبي يقظان قالوا صدقت يا محمد فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل أو المرأة فقال أما العظام و العصب و العروق فمن الرجل و أما اللحم و النم و الظفر و الشعر فمن المرأة قالوا صدقت يا محمد فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء أو يشبه أخواله و ليس فيه من شبه أعمامه شيء أو يشبه أخواله و أيس فيه من شبه أعمامه شيء فقال أيهما علا ماؤه كان الشبه له قالوا صدقت يا محمد قالوا أخبرنا عن ربك ما هو فأنزل الله ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ إلى آخر السورة (١٠٠) الخبر.

94\_الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال قلت له رجل ذهبت إحدى بيضتيه فقال إن كانت اليسار ففيها الدية قلت و لم أليس قلت ماكان في الجسد اثنان ففيه (١١) نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى.(١٦)

٩٨-الفقيه: بإسناده عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله الله الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية و في اليمنى ثلث الدية. (١٣)

بيان: قال الشهيد الثاني قدس سره انحصار التولد في الخصية اليسرى قد أنكره بعض الأطباء و نسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامة و لو صح نسبته إليهم ﷺ لم يلتفت إلى إنكار منكره (١٤) انتهى.

و أقول هذا شيء لا يمكن العلم به غالبا إلا من طريق الوحي و الإلهام و التجربة قاصرة عنه مع أنه يمكن أن يحمل على أن اليسرى أدخل في ذلك.

9 هـ توحيد المفضل: نبتدئ (۱۰۵) يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم و هو محجوب في ظُلُفاتٍ ثَلَاثٍ ظلمة البطن و ظلمة الرحم و ظلمة المشيمة حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء و لا هو محجوب في ظلُفت ولا دفع مضرة فإنه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات فلا يزال ذلك غذاء حتى إذا كمل خلقه و استحكم بدنه و قوي أديمه على مباشرة الهواء و بصره على ملاقاة الضياء هاج الطلق بأمه فأزعجه أشد إزعاج و أعنفه حتى يولد و إذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمه إلى ثديمها

<sup>(</sup>١) سورة الحج، آية: ٥. (٢) تفسير القشي ج ٢ ص ٧٨.

<sup>(</sup>۱) سوره الحج، آيه: ٥. (٣) تفسير القمّي ج ٢ ص ٧٨. (٤) في المصدر: «العياش» بدل «العباس».

<sup>(</sup>٥) تفسير القمّي ج ٢ ص ٧٨. (٦) سورة المعارج، آية: ٣٩.

<sup>(</sup>۷) تسير القبي ج ۲ ص ۱۸۲۰. (۷) تفسير القبّی ج ۲ ص ۱۳۸۲. (۸) سورة العلق، آية: ۲.

<sup>(</sup>٩) تفسير القشّيّ ج ٢ ص ٤٣٠. (١١) في المصدر: «ففي كلّ واحد».

<sup>(</sup>١٢) الكَافي ج ٧ ص ٣١٥ باب (ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات دون النفس)، حديث ٢٢. (١٧) . الأد بالنات في الادراء ٢٦ مرة د

<sup>(</sup>١٣) من لآيحضره الفقيه ج ٤ ص ١١٣ باب ٤٦، حديث ١. (١٤) مسالك الإفهام ـ طبعة حجرية ـ ج ٢ ص ٥٠٣، كتاب الديات.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «نبدأ». ً

فانقلب الطعم و اللون إلى ضرب آخر من الغذاء و هو أشد موافقة للمولود من الدم فيوافيه في وقت حاجته إليه فحين يولد قد تلمظ و حرك شفتيه طلبا للرضاع فهو يجد ثديي أمه كالإداوتين المعلقتين لحاجته فلا يزال يغتذي باللبن ما دام رطب البدن رقيق الأمعاء لين الأعضاء حتى إذا تحرك و احتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتد و يقوى بدنه طلعت له الطواحن من الأسنان و الأضراس ليمضغ به الطعام فيلين عليه و يسهل له إساغته فلا يزال كذلك حتى يدرك فإذا أدرك وكان ذكرا طلع الشعر في وجهه فكان ذلك علامة الذكر و عز الرجل الذي يخرج به عن حد الصبا و شبه النساء و إن كانت أنثي يبقى وجهها نقيا من الشعر لتبقى لها البهجة و النضارة التي تحرك الرجال لما فيه دوام النسل و بقاؤه.

اعتبر يا مفضل في ما يدبر به الإنسان في هذه الأحوال المختلفة هل ترى يمكن أن يكون بالإهمال أفرأيت لو لم يجر إليه ذلك الدم و هو في الرحم ألم يكن سيذوي و يجف كما يجف النبات إذا فقد الماء و لو لم يزعجه المخاض عند استحكامه ألم يكن سيبقى في الرحم كالموءود في الأرض و لو لم يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعا أو يغتذي بغذاء لا يلائمه و لا يصلح عليه بدنه و لو لم تطلع عليه الأسنان في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام و إساغته أو يقيمه على الرضاع فلا يشتد بدنه و لا يصلح لعمل ثم كان تشتغل أمه بنفسه عن تربية غيره من الأولاد و لو لم يخرج الشعر في وجهه في وقته<sup>(١)</sup> ألم يكن سيبقى في هيئة الصبيان و النساء فلا ترى له جلالة و

فقال المفضل فقلت يا مولاي فقد رأيت من يبقى على حالته و لا ينبت الشعر في وجهه و إن بلغ حال الكبر فقال ذلك بما قدمت أيديهم وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّام لِلْعَبِيدِ<sup>(٢)</sup> فمن هذا الذي يرصده حتى يوافيه بكل شيء من هذه المآرب إلا الذي أنشأه خلقا بعد أن لم يكن ثم توكل له بمصلحته بعد أن كان فإن كان الإهمال يأتي بمثل هذا التدبير فقد يجب أن يكون العمد و التقدير يأتيان بالخطإ و المحال لأنهما ضد الإهمال و هذا فظيع من القول و جهل من قائله لأن الإهمال لا يأتي بالصواب و التضاد لا يأتي بالنظام تعالى الله عما يقول الملحدون علواكبيرا.

و لو كان المولود يولد فهما عاقلا لأنكر العالم عند ولادته و لبقى حيران تائه العقل إذا رأى ما لم يعرف و ورد عليه ما لم ير مثله من اختلاف صور العالم من البهائم و الطير إلى غير ذلك مما يشاهده ساعة بعد ساعة و يوما بعد يوم و اعتبر ذلك بأن من سبي من ولد إلى<sup>(٣)</sup> بلد و هو عاقل يكون كالواله الحيران فلا يسرع فى تعلم الكلام و قبول الأدب كما يسرع الذي يسبى (٤) صغيرا غير عاقل ثم لو ولد عاقلا كان يجد غضاضة إذا رَأَى نُفسه محمولا مرضعا معصبا بالخرق مسجى في المهد لأنه لا يستغنى عن هذاكله لرقة بدنه و رطوبته حتى<sup>(٥)</sup> يولد ثم كان لا يوجد له من الحلاوة و الوقع من القلوب ما يوجد للطفل فصار يخرج إلى الدنيا غبيا غافلا عما فيه أهله فيلقى الأشياء بـذهن ضعيف و معرفة ناقصة ثم لا يزال يتزيد<sup>(١)</sup> في المعرفة قليلا قليلا و شيئا بعد شيء و حالا بعد حال حتى يـألف الأشياء و يتمرن و يستمر عليها فيخرج من حد التأمل بها و الحيرة فيها إلى التصرف و الاضطراب(٢) إلى المعاش بعقله و حيلته و إلى الاعتبار و الطاعة و السهو و الغفلة و المعصية<sup>(A)</sup>.

و في هذا أيضا وجوه أخر فإنه لوكان يولد تام العقل مستقلا بنفسه لذهب موضع حلاوة تربية الأولاد و ما قدر الله عنه الأولاد و ما قدر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من المصلحة و ما يوجب التربية للآباء على الأبناء من المكافاة بالبر و العطف عليهم عند حاجتهم إلى ذلك منهم ثم كان الأولاد لا يألفون آباءهم و لا يألف الآبــاء أبــناءهم لأن الأولاد كــانوا يستغنون عن تربية الآباء و حياطتهم فيتفرقون عنهم حين يولدون فلا يعرف الرجل أباه و أمه و لا يمتنع من نكاح أمه و أخته و ذوات المحارم منه إذكان لا يعرفهن و أقل ما في ذلك من القباحة بل هو أشنع و أعظم و أفظع و أقبح و أبشع لو خرج المولود من بطن أمه و هو يعقل أن يرى منها ما لا يحل له و لا يحسن به أن يراه أفلا ترى كيف أقيم كل شيء من الخلقة على غاية الصواب و خلا من الخطاء دقيقة و جليلة.

<sup>(</sup>١) من المصدر.

<sup>(</sup>٣) عبارة: «ولد إلى» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «حين». (٧) في المصدر: «الأضطرار».

<sup>(</sup>٢) مقتبس من آية: ١٨٧ من سورة آل عمران.

<sup>(£)</sup> في المصدر: «سبي».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «يتزايد». (٨) منّ المصدر.

اعرف يا مفضل ما للأطفال في البكاء من المنفعة و اعلم أن في أدمغة الأطفال رطوبة إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثا جليلة و عللا عظيمة من ذهاب البصر و غيره فالبكاء يسيل تلك الرطوبة من رءوسهم فيعقبهم ذلك الصحة في أبدانهم و السلامة في أبصارهم أفليس قد جاز أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء و والداه لا يعرفان ذلك فهما دائبان ليسكتانه و يتوخيان في الأمور مرضاته لئلا يبكي و هما لا يعلمان أن البكاء أصلح له و أجمل عاقبة فهكذا يجوز أن يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون بالإهمال و لو عرفوا ذلك لم يقضوا على الشيء أنه لا منفعة فيه من أجل أنهم لا يعرفونه و لا يعلمون السبب فيه فإن كل ما لا يعلمه<sup>(١)</sup> المنكرون يعلمه العارفون وكثيرا ما يقصر عنه علم المخلوقين محيط به علم الخالق جل قدسه و علت كلمته.

فأما ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق ففي ذلك خروج الرطوبة التي لو بقيت في أبدانهم لأحدثت عمليهم الأمور العظيمة كمن تراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إلى حد البله و الجنون و التخليط إلى غـير ذلك مــن الأمراض المتلفة كالفالج و اللقوة و ما أشبههما فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم فى صغرهم لما لهم فى ذلك من الصحة في كبرهم فتفضل على خلقه بما جهلوه و نظر لهم بما لم يعرفوه و لو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلك عن التمادي في معصيته فسبحانه ما أجل نعمته و أسبغها على المستحقين و غيرهم من خلقه و تعالى عما يــقول المبطلون علوا كبيرا.(٢)

أقول: قد مر شرحه و تمامه في كتاب التوحيد.

١٠٠-العلل: عن على بن حاتم عن إسماعيل بن على بن قدامة عن أحمد بن على بن ناصح عن جعفر بن محمد الأرمني عن الحسن بن عبد الوهاب عن علي بن حديد المدائني عمن حدثه عن المفضل بن عمر قال سألت جعفر بن محمدﷺ عن الطفل يضحك من غير عجب و يبكي من غير ألم فقال يا مفضل ما من طفل إلا و هو يرى الإمام و يناجيه فبكاوً ه لغيبة الإمام عنه و ضحكه إذا أقبل إليه (٣) حتى إذا أطلق لسانه أغلق ذلك الباب عنه و ضرب على قلبه

**بيان:** لا استبعاد في ظاهر الخبر مع صحته و يحتمل أن يكون المراد برؤية الإمام و مناجاته توجه و شمول شفاعته و لطفه و دعائه له فإن لهم تصرفا في العوالم يقصر العقل عن إدراكه.

١٠١\_التوحيد: عن القاسم بن محمد السراج عن جعفر بن محمد بن موسى(٥) عن محمد بن عبد الله بن هارون الرشيد عن محمد بن أكرم<sup>(١)</sup> بن أبي أياس عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله على لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله و أربعة أشهر الصلاة على النبي و آله و أربعة أشهر الدعاء لوالديه.(V)

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالخبر مع ضعفه أن لوالديه ثواب هذه الأذكار و الأدعية فينبغي أن لا يملوا و لا يضربوهم و قال بعض المحققين السر فيه أن الطفل أربعة أشهر لا يعرف سوى الله عز و جل الذي فطر على معرفته و توحيده فبكاؤه توسل إليه و التجاء به سبحانه خاصة دون غيره فهو شهادة له بالتوحيد و أربعة أخرى يعرف أمه من حيث إنها وسيلة لاغتذائه فقط لا من حيث إنها أمه و لهذا يأخذ اللبن من غيرها أيضا في هذه المدة غالبا فلا يعرف فيها بعدالله إلا من كان وسيلة بين الله و بينه في ارتزاقه الذي هو مكلف به تكليفا طبيعيا من حيث كونها وسيلة لا غير و هذا معنى الرسالة فبكاَّوْه في هذه المدة بالحقيقة شهادة بالرسالة و أربعة أخرى يعرف أبويه وكونه محتاجا إليهما في الرزق فبكاؤه فيها دعاء لهما بالسلامة و البقاء في الحقيقة.(٨)

١٠٢\_الدر المنثور: عن ابن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي اللهﷺ فسألوه عن مسائل فكان في ما

<sup>(</sup>١) في المصدر: «يعرفه».

<sup>(</sup>٣) فيّ المصدر: «عليه» بدل «إليه».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «جعفر بن محمّد بن إبراهيم السرندي». (۷) التوحيد ص ۳۳۱ باب ۵۳، حديث ۱۰.

<sup>(</sup>۲) توحيد المفضل ص ٤٨ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع ص ٥٨٤ باب ٣٨٥، حديث ٢٨.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «محمّد بن ادم».

<sup>(</sup>٨) لم نعرف اسم هذا المحقق.



سألوه كيف ماء الرجل من ماء المرأة و كيف الأنثى منه و الذكر فقال إن ماء الرجل أبيض غليظ و إن ماء المرأة أصفر رقيق فأيهما علاكان له الولد و الشبه بإذن الله تعالى إن علا ماء الرجل كان ذكرا بإذن الله و إن علا ماء المرأة كان أنثى بإذن الله تعالى.<sup>(١)</sup>

١٠٣ و عن أنس قال سأل عبد الله بن سلام النبي المنظونة فقال ما ينزع الولد إلى أبيه و إلى أمه قال أخبرني جبرئيل أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد و إذاً سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها.<sup>(٧)</sup>

١٠٤\_ و عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ (٣) قال خلقوا في ظهر آدم ثم صوروا في الأرحام.<sup>(2)</sup>

١٠٥ و في رواية أخرى عنه خلقوا في أصلاب الرجال ثم صوروا في أرحام النساء. (٥)

١٠٦\_و في رواية أخرى عنه قال أما قوله ﴿خَلَقْنَاكُمْ﴾ فآدم و أما ﴿صَوَّرُنَاكُمْ﴾ فذريته.(١)

١٠٧\_ و عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي ﷺ سئل عن العزل فقال لا عليكم أن تفعلوا إن يكن مما أخذ الله منها الميثاق فكانت على الصخرة (٧) نفخ فيه الروح.(٨)

١٠٨ و عن ابن مسعود أنه سئل عن العزل فقال لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب رجل ثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا فإن شئت فاعزل و إن شئت لا تعزل.(٩)

 الماء الرقيق الذي يكون منه الولد. (١٠١) وعن البيالة صفر (١٠٠) الماء الرقيق الذي يكون منه الولد. (١١١) ١١٠ـ و عن ابن عباس مرفوعا النطفة التي يخرج منها الولد ترعد لها الأعضاء و العروق كلها إذا خرجت وقعت في الرحم.(١٢)

١١١ـ وِ عن علىﷺ قال إذا تمت النطفة أربعة أشهر بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح في الظلمات الثلاث فذلك قوله ﴿ثُمَّ أُنْشَأْنَاهُ خَلَّقاً آخَرَ ﴾ يعنى نفخ الروح. (١٣)

١١٢\_و عن ابن عباس في قوله ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خُلُقاً آخَرَ ﴾ يقول خرج من بطن أمه بعد ما خرج (١٤) فكان من بدء خلقه الآخر أن استهل ثم كان من خلقه أن دل (١٥) على ثدى أمه ثم كان من خلقه أن علم كيف يبسط رجليه إلى أن قعد إلى أن حبا إلى أن قام على رجليه إلى أن مشى إلى أن فطم فعلم (١٦٦) كيف يشرب و يأكل من الطعام إلى أن بلغ الحلم إلى (١٧١) أن بلغ إلى أن يتقلب في البلاد. (١٨)

١١٣\_ و عن قتادة ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾ قال يقول بعضهم هو نبات الشعر و بعضهم يقول هو نفخ الروح.(١٩١ ١١٤\_ و عن حذيفة بن أسيد قال قال رسول الله ﷺ يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعة أو بخمسة و أربعين ليلة أي رب أشقى أم سعيد أذكر أم أنثى فيقول الله و يكتبان ثم يكتب عمله و رزقه و أجله و أثره و مصيبته ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها و لا ينقص منها. (٢٠)

110 و عن أبي ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إذا مكث المنى في الرحم أربعين ليلة أتاه مسلك النفوس فعرج به إلى الرب فيقول يا رب أذكر أم أنثى فيقضى الله ما هو قاض فيقول أَشْقى أم سعيد فيكتب ما هو لاق و قرأ أبو ذر من فاتحة التغابن خمس آيات إلى قوله ﴿وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾.(٢١)

(٢٠) الدر المنثور ج £ ص ٣٤٥ ملخصاً.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ج ١ ص ٩١. (١) الدر المنثور ج ١ ص ٩٠. (٣) سورة الأعراف، آية: ١١. (٤) الدر المنثور ج ٣ ص ٧٢.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور ج ٣ ص ٧٢. (٦) الدر المنثور ج ٣ ص ٧٢. (٧) في المصدر: «صخرة».

<sup>(</sup>٩) الدّر المنثور ج ٣ ص ١٤٤. (۱۰) في المصدر: «صفو». (١١) الدر المنثور ج ٥ ص ٦. (١٢) الدر المنثور ج ٥ ص ٦.

<sup>(</sup>١٣) الدر المنثور ج ٥ ص ٧، و الآية من سورة المؤمنون: ٢٣. (12) في المصدر: «ما خلق». (١٥) في المصدر: «دله». (١٦) في المصدر: «تعلم».

<sup>(</sup>١٩) الدر المنثور ج ٥ ص ٨.

<sup>(</sup>٨) الدر المنثور ج ٣ ص ١٤٤.

<sup>(</sup>١٧) كلمة: «إلى» ليست في المصدر. (١٨) الدر المنثور ج ٥ ص ٧.

<sup>(</sup>٢١) الدر المنثور ج ٤ ص ٢٢٧، و الآية من سورة غافر: ٦٤.

١١٦\_و عن عبد الله بن مسعود قال إذا جئناكم بحديث أتيناكم بتصديقه من كتاب الله إن النطفة تكون في الرحم أربعين ثم تكون علقة أربعين ثم تكون مضغة أربعين فإذا أراد الله أن يخلق الخلق نزل الملك فيقول له اكتب فيقول ما ذا أكتب فيقول شقيا أو سعيدا ذكرِا أو أنثى و ما رزقه و أثره و أجله فيوحي الله بما يشاء و يكتبه الملك ثم قرأ عبد الله ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ﴾ ثم قال عبد الله أمشاجها عروقها.(١)

١١٧ـ و عن ابن عباس في قوله ﴿مِّنْ نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ قال ماء الرجل و ماء المرأة حين يختلطان.(٣)

١١٨ـ و عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له أُخبرني عن قوله ﴿مِنْ نُطُفَّةٍ أَمْشَاجٍ﴾ قال اختلاط ماء الرجل و ماء المرأة إذا وقع في الرحم قال و هل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت أبا ذويبً و هو يقول.

كأن الريش و الفوقين منه خلال النسل(٣) خالطه مشيج(٤)

11٩\_ و عن ابن عباس في قوله ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْسًاجٍ﴾ قال مختلفة الألوان. (٥)

١٢٠ـ و عن مجاهد ﴿مِنْ نُطَّفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ قال ألوانً نطفة الرجل بيضاء و حمراء و نطفة المرأة خضراء و حمراء.(٦) ١٣١ــ و عن قتادة ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِّنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾ قال طورا نطِفة و طورا علقة و طورا مضغة و طورا عظاما ثم كسونا البطَّامَ لَحْماً و ذلك أشد ما يكون إذا تحسى اللحم ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ ﴾ (٧) قال أنبت له الشعر

﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ فأنبأه الله مما خلقه و أبناه إنما بين ذلك ليبتليه بذلك ليعلم كيف شكرٍه و معرفته لحقه فبين الله له ما أحل له و ما حرم عليه ثم قال ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً ﴾ لنعم الله ﴿وَ إِمَّا كَفُوراً ﴾ (^١) بها. (١)

١٣٢ــ و عن عكرمة في قوله ﴿أَمْشَاجٍ﴾ قال الظفر و العظم و العصب من الرجل و اللحم و الدم(١٠٠) و الشعر من المرأة.(١١)

١٢٣ـ و عن مالك بن الحويرث قال قال رسول اللهﷺ إذا أراد الله أن يخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طار مارًه في كل عرق و عصب منها فإذاكان اليوم السابع أحضر الله له كل عرق بينه و بين آدم ثم قرأ ﴿فِي أَيُّ صُورَةٍ مَا

١٣٤ـ و عن مجاهد ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَك﴾ قال إما قبيحا و إما حسنا و شبه أب أو أم أو خال أو عم.(١٣٠) ١٢٥ و عن على بن رياح عن أبيه عن جده أن النبي الشيخ قال له ما ولد لك قال يا رسول الله ما عسى أن يولد لى إما غلام و إما جارية قال فمن يشبه قال يا رسول الله ما عسى أن يشبه إما أباه و إما أمه فقال لا تقولن هذا إن النَّطَفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها و بين آدم فركب خلقه في صورة من تلك الصور أما قرأت هذه الآية في كتاب الله ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبًك﴾ من نسبك ما بينك و بين آدم.(١٤)

١٢٦ـ و عن ابن أبي حاتم في قوله ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرْائِبِ﴾ قال صلب الرجل و ترائب السرأة لا يكون الولد إلا منهما.<sup>(١٥)</sup>

۱۲۷\_ و عن ابن أبزى قال الصلب من الرجل و الترائب من المرأة.(٢٦)

١٢٨ـ و عن ابن عباس ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَائِبِ﴾ قال ما بين الجيد و النحر.(١٧)

1۲۹\_ و عن مجاهد قال التراثب أسفل من التراقي. (۱۸)

(١) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٩٧، و الآية من سورة الإنسان: ٢. (۲) الدر المنثور ج ٦ ص ۲۹۷. (٤) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٩٨. (٣) في المصدر: «النصل».

(٦) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٩٨. (٥) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٩٨.

(A) سورة الإنسان، آية: ٣. (٧) سورة المؤمنون، آية: ١٤.

(١٠) عبارة: «والدم» ليست في المصدر. (٩) الدر المنثور ج ٦ص ٢٩٨.

(١٢) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٣٣، و الآية من سورة الانفطار: ٨. (١١) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٩٨.

(١٤) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٢٣. (١٣) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٢٣.

(١٦) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٣٦. (١٥) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٣٦. و الآية من سورة الطارق: ٧. (۱۸) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٣٦. (١٧) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٣٦.

١٣٠ و عن ابن عباس في قوله ﴿وَ التَّرَّائِبِ﴾ قال تريبة المرأة و هو موضع القلادة.(١) ١٣١\_ و عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له أخبرني عن قوله عز و جل ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التّرَائِبِ﴾

قال الترائب موضع القلادة من المرأة قال و هل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول الشاّعر.

شرقا(۲) به اللبات والنحر(۳) والزعسفران عسلى تسرائسبها

١٣٢ و عن عكرمة أنه سئل عن قوله ﴿ يَخْرُ جُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرْ ائِبِ ﴾ قال صلب الرجل و ترائب المرأة أما سمعت قول الشاعر.

> شرقا به اللبات و النحر(٤) نسظام اللؤلؤ على ترائبها

> > ۱۳۳ و عن ابن عباس قال الترائب بين ثديى المرأة.(٥) ۱۳٤\_ و عن سعيد بن جبير<sup>(٦)</sup> قال التراثب الصدر.<sup>(٧)</sup>

> > > و عن عكرمة و ابن عياض مثله.(<sup>(A)</sup>

١٣٥ و عن ابن عباس قال التراثب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع.(١) ١٣٦\_و عن الأعمش قال يخلق العظام و العصب من ماء الرجل و يخلق اللحم و الدم من ماء المرأة.(١٠)

١٣٧\_ و عن قتادة في قوله ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ﴾ قال يخرج من بين صلبه و نحره ﴿إِنَّهُ عَلىٰ رَجْعِهِ لْقَادِرُ﴾ قال إن الله على بعثه و إعادته لقادر ﴿يَوْمَ تُبْلِّي السَّرَائِرُ﴾ قال إن هذه السرائر مختبرة فأسروا خيرا و أعلنوه ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ يمتنع بها ﴿ وَ لَا نَاصِر ﴾ ينصره من الله. (١١)

١٣٨ـ و عن ابن عباس في قوله ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ قال أن يجعل الشيخ شابا و الشاب شيخا.(١٢١) ١٣٩ـ و عن مجاهد ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ قال على رجع النطفة في الإحليل.(١٣)

بيان: قوله كأن الريش أقول أورد الجوهري البيت هكذا.

خلال الريش سيط به المشيج (١٤) كـــأن النــصل و الفـــوقين مـــنها

قال بعض المحققين مبدأ عقد الصورة في منى الذكر و مبدأ انعقادها في منى الأنثى و هما بالنسبة إلى الجنين كالإنفحة و اللبن بالقياس إلى الجبن و قيل إن لكل من المنيين قوة عاقدة و قابلة و إن كانت العاقدة في الذكوري أقوى و المنعقدة في الأنوثي أقوى و رجح ذلك بأنه لو لم يكن كذلك لم يمكن أن يتحدا شيئا واحدا و لم ينعقد مني الذكر حتى يصير جزء من الولد و قال بعضهم و لهذا إذاكان مزاج الأنثى قويا ذكورياكما تكون أمزجة النساء الشريفة النفس القوية القوى وكان مزاج كبدها حاراكان المنى المنفصل من الكلية اليمنى مقام مني الرجل في شدة قوة العقد و المنفصل من اليسرى مقام منى الأنثى في قوة الانعقاد فينخلق الولد بإذن الله و خصوصا إذا كانت النفس متأيدة بروح القدس متقومة به بحيث يسري اتصالها به إلى الطبيعة و البدن و يغير المزاج و يمد جميع القوى فى أفعالها بالمدد الروحاني فتصير أقدر على أفعالها بما لا ينضبط بالقياس كما وقع للصديقة مريم بنت عمران على نبينا و آله و على ابنها و عليهم السلام حيث تمثل لها روح القدس بشرا سوي الخلق حسن الصورة فتأثر نفسها به فتحركت

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٣٦.

<sup>(0)</sup> لم نعثر عليه في الدرّ المنثور.

<sup>(</sup>٧) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٩) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>١١) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>۱۳) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «شرفاً». (٤) الدّر المنثور ج ٦ ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «عن ابن عبّاس».

<sup>(</sup>٨) الدّر المنثور ج ٦ ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>١٠) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٣٦. (۱۲) الدر المنثور ج ٦ ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>١٤) الصحاح ج ١ ص ٣٤١.

على مقتضى الجبلة و سري الأثر من الخيال في الطبيعة فتحركت شهوتها فأنزلت كما يقع في المنام من الاحتلام(١١)

و أقول: قد مر أن نفوذ إرادة الله سبحانه و قدرته في أمر لا يتوقف على حصول تلك الأسباب العادية حتى يتكلف أمثال تلك التكلفات التي ربما انتهى القول به إلى نسبة أمور إلى النساء المقدسات المطهرات لا يرضى الله بها و الكف عنها أحوط و أحرى.

ثم قالوا ابتداء خلقه الجنين هو حصول الماء في الرحم و شبه بالعجين إذا ألصق بالتنور ثم يتغير عن حاله قليلا و يشبه بالبذر إذا طرح في الأرض و يسمى نطفة ثم تحصل فيه نقط دموية من دم الحيض و يسمى علقة ثم يظهر فيه حمرة ظاهرة منه فيصير شبيها بالدم الجامد و يعظم قليلا و يهيج فيه ريح حارة و يسمى مضغة ثم يتم و يتميز فيه الأعضاء الرئيسة الثلاثة<sup>(٢)</sup> و يظهر لسائر الأعضاء رسوم خفية و يسمى جنينا ثم يظهر فيه رسوم سائر الأعضاء و يقوى و يصلب و يجري فيه الروح و يتحرك و يسمى صبيا ثم تنفصل الرسوم و تظهر الصورة و ينبت الشعر ثم ينفتح لسانه و تتم خلقته و تكمل خلقة الذكر قبل خلقة الأنثى و إذا كمل لم يكتف بما يجيئه من الغذاء من دم الحـيض فيتحرك حركات صعبة قوية و انتهكت رباطات الرحم فكانت الولادة.

و قال بعضهم الرحم موضوعة في ما بين المثانة و المعى المستقيم و هي مربوطة برباطات على هيئة السلسلة و جسمها عصبي ليمكن امتدادها و اتساعها وقت الولادة و الحاجة إلى ذلك و تنضم إذا استغنت و لها بطنان ينتهيان إلى فم واحد و زائدتان تسميان قرنى الرحم<sup>(٣)</sup> و خلف هاتين الزائدتين بيضتا المرأة و هما أصغر من بيضتى الرجل و أشد تفرطحا و المفرطح العريض و منهما ينصب منى المرأة إلى تجويف الرحم و للرحم رقبة منتهية إلى فرج المرأة و تلك الرقبة من المرأة بمنزلة الذكر من الرجل فإذا امتزج منى الرجل بمنى المرأة من تجويف الرحم كان العلوق ثم ينمي من دم الطمث و يتصل بالجنين عروق تأتي إلى الرحم فتغذوه حتى يتم و يكمل فإذا لم يكتف بما يجيئه من تلك العروق يتحرك حركات قوية طلبا للغذاء فيهتك أربطة الرحم التي قلنا إنها على هيئة السلسلة و يكون مــنها الولادة (٤) انتهى.

و اعلم أنهم اتفقوا على أن المني يتولد من فضلة الهضم الرابع في الأعضاء قال بقراط في كتابه في المني إن جمهور مادة المني هو من الدماغ فإنه ينزل منه إلى العرقين اللذين خلف الأذنين ثم منهما إلى النخاع لئلا يبعد من الدماغ و ما يشبهه مسافة طويلة فيغير مزاجه ثم منه إلى الكليتين بعد نفوذه في العرقين الطالعين المتشعبين من الأجوف إلى العروق التي تأتي الأنثيين و لهذا قيل إن قطعهما يقطع النسل.

و نقل الطبرى عن بقراط أن الصقالبة إذا أرادوا أن يرتبوا أولادهم للدعوة أو للناموس بتروا منهم هذين العرقين فينقطع هذا المقطوع العرق عن الجماع و يصير بصورة النساء فيتبركون به و يتوسلون به إلى الله تعالى و يرون أن دعاءه مستجاب و أن الله قد اصطفاه و اختاره و طهره من الخبائث و جالينوس أنكر ذلك و خطأ قول بقراط.<sup>(٥)</sup>

و قال الشيخ أنا أرى أن المني ليس يجب أن يكون من الدماغ وحده و إن كانت خميرته منه و صح ما يقوله بقراط من أمر العرقين بل يجب أن يكون له من كل عضو رئيس عين و من الأعضاء الأخرى ترشح أيضا إلى هذه الأصول.<sup>(١)</sup> وقال القرشي في شرح القانون إنما يكون تولد المني من الرطوبة المبثوثة على الأعضاء كالطل و معلوم أنه ليس في كل عضو من الأعضاء مجرى يسيل فيه ما هناك من تلك الرطوبة إلى الأنثيين ثم إلى القضيب فلا يمكن أن يكون وصولها إلى هناك إلا بأن تتبخر تلك الرطوبة من الأعضاء حتى تتصعد إلى الدماغ و هناك تفارقها الحرارة المتبخرة فتبرد و تتكاثف و تعود إلى قوامها قبل التبخر ثم من هناك ينزل إلى العروق التي خلف الأذنين و ينفذ إلى النخاع في عروق هناك لئلا يتغير عن التعدل الذي أفاده الدماغ فلا يتبخر بالحرارة كرة أخرى فإذا نزلت من هناك حتى وصلت

<sup>(</sup>١) لم نعرف اسم هذا المحقّق.

<sup>(</sup>٢) و هي: القلب و الكبد و المخ. (٤) لم نعرف هذا البعض. (٣) هكذا في المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليه في النظان من تاريخ الطبري. (٦) الفانون في الطب ج ٢ ص ٣٤٤، المقالة الأولى من الفن العشرين من الكتاب الثالث.



إلى قرب الأنثيين صادف هناك عروقا واصلة من الكليتين إلى الأنثيين و تلك العروق مملوءة من الدم فتتسخن في< الكليتين و تعدل فيحيله ذلك النازل من الدماغ إلى مشابهة بعض استحالة ثم بعد ذلك ينفذ إلى الأنثيين و يكمل فيهما تعدله و بياضه و نضجه و منهما يندفع إلى أوعيته.

و أيد ذلك بما نقل من كتاب منسوب إلى هرمس في سر الخليقة قد فسره بليناس و هو أن المني إذا خرج من معادنه عند الجماع ائتلف بعضه إلى بعض و سما إلى الدماغ و أخذ الصورة منه ثم نزل في الذكر و خرج منه.

و قال شارح الأسباب<sup>(۱)</sup> مادة المني يأتي من الكبد إلى الكليتين في شعب من الأُجوف النازل و يتصفى فيهما من المائية ثم منهما إلى المجرى الذي بينهما و بين الأنثيين و هو عرق كثير المعاطف و الاستدارات ليطول المسافة بينهما فينضج فيه العني و يبيض بعد احمراره ثم منه إلى الأنثيين فهما يعينان على تمام تكون المني بإسخانها الدم النافذ في هذه العروق<sup>(۱)</sup> انتهى.

و قانوا و نبت من الأنتيين وعاءان مثل البربخين شبيهين بجوهر الأنتيين يصعدان أولا إلى العانة و إلى معلق البيضتين ثم ينزلان متوربين إلى عنق المثانة أسفل من مجرى البول ثم يتصلان إلى المجرى الذي في أصل القضيب و يسمى هذان الوعاءان أوعية المني و هذان في الرجال أطول و أوسع منهما في النساء و في القضيب مجار ثلاثة مجرى المني و مجرى البول و مجرى الودي كذا ذكر الشيخ في القانون (٣) و قال صاحب ترويح الأرواح في القضيب مجريان أحدهما مجرى البول و الودي و الآخر مجرى المني (٤) و كلامهم في ذلك كثير اكتفينا بذلك لتطلع في الجملة على بعض مصطلحاتهم فتستعملها في فهم ما مر و سيأتي من الآيات و الأخبار و الله يعلم حقائق الأمور.
و في القاموس البربخ منفذ الماء و مجراه و هو الأردبة و البالوعة من الخزف. (٥)

## حقيقة النفس و الروح و أحوالهما

باب ٤٢

الآيات:

الإسواء: ﴿وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ مَا أَوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.(١٠) الزمو: ﴿اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مُوْتِهَا وَ الَّتِي لَمْ تَمُثْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِك الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرِىٰ إِلَىٰ أَجْلٍ مُسَمِّى إِنَّ قِي ذَلِكَ لَ آيَاتٍ لِقَوْمَ يَتَفَكُرُونَ ﴾.(٧)

الواقّعة: ﴿فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنَّتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ﴾. (٨)

الملك: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيْاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾. (١)

تفسيو: ﴿وَ يَسْنَكُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ قال الطبرسي روح الله روحه اختلف في الروح المسئول عنه على أقوال أحدها أنهم سألوه عن الروح الذي في بدن الإنسان ما هو و لم يجبهم و سأله عن ذلك قوم من اليهود عن ابن مسعود و ابن عباس و جماعة و اختاره الجبائي و على هذا فإنما عدل النبي ﷺ عن جوابهم لعلمه بأن ذلك أدعى لهم إلى الصلاح في الدين و لأنهم كانوا بسؤالهم متعنتين لا مستفيدين فلو صدر الجواب لازدادوا عنادا و قيل إن اليبهود قالت لقريش (١٠٠) سلوا محمدا عن الروح فإن أجابكم فليس بنبي و إن لم يجبكم فهو نبي فإنا نجد في كتبنا ذلك فأمر الله

(٩) سورة الملك، آية: ٢.

.

٦v

<sup>(</sup>١) الظاهر اتحاده مع «شرح الأسباب و العلاماتٍ» لابن عوض. (٢) لم نعثر على شرح القانون هذا.

<sup>(</sup>٣) القانون في الطبُّ ج ٢ ص ٥٣٢، المقالة الأولى من الفن العشرين من الكتاب التالث.

 <sup>(</sup>٤) لم نعثر على كتاب ترويح الأرواح هذا.
 (٥) القام بير المحرط بير ( م. ٢٦٦ هذا آخ

 <sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٦٦. هذا آخر ما جاء في الجزء السابع و الخمسين من المطبوعة.
 (٦) سورة الإسراء آية: ٨٥.

 <sup>(</sup>۸) سورة الواقعة، آية: ۸۳ ـ ۸٤.
 (۱۰) في المصدر: «لكفار قريش».

سبحانه بالعدول عن جوابهم و أن يكلمهم<sup>(۱)</sup> في معرفة الروح إلى ما في عقولهم ليكون ذلك علما على صدقه و دلالة لند ته

و ثانيهها: أنهم سألوه عن الروح أهي مخلوقة محدثة أم ليست كذلك فقال سبحانه ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ أي من فعله و خلقه و كان هذا جوابا لهم عما سألوه عنه بعينه و على هذا فيجوز أن يكون الروح الذي سألوه عنه هو الذي به قوام الجسد على قول ابن عباس و غيره أم جبرئيل على قول الحسن و قتادة أم ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه لكل وجه سبعون ألف لسان يسبح الله تعالى بجميع ذلك على ما روي عن علي ﷺ أم عيسى ﷺ فإنه سمي بالروح. و ثالثهها: أن المشركين سألوه عن الروح الذي هو القرآن كيف يلقاك به الملك و كيف صار معجزا و كيف صار نظمه و ترتيبه مخالفا لأتواع كلامنا من الخطب و الأشعار و قد سمى الله سبحانه القرآن روحا في قوله ﴿وَكَذَٰ لِكُ المُوحِ الذي هو القرآن من أمر ربى أنزله على دلالة

على نبوتي و ليس من فعل المخلوقين و لا مما يدخل في إمكانهم و على هذا فقد وقع الجواب أيضا موقعه و أما على القول الأول فيكون معنى قوله ﴿الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ هو (٣) الأمر الذي يعلمه ربي و لم يطلع عليه أحدا. و اختلف العلماء في مهية الروح فقيل إنه جسم رقيق هوائي متردد في مخارق الحيوان و هو مذهب أكثر المتكلمين و اختاره المرتضى (٤) قدس الله روحه (٥) و قيل هو جسم هوائي على بنية حيوانية في كل جزء منه حياة عنى على بن عيسى قال فلكل حيوان روح و بدن إلا أن منهم من الأغلب عليه الروح و منهم من الأغلب عليه البدن و قيل إن الروح عرض ثم اختلف فيه فقيل هو الحياة التي يتهيأ بها المحل لوجود العلم و القدرة و الاختيار و هو مذهب قيل إن الروح عرض ثم اختلف فيه فقيل هو الحياة التي يتهيأ بها المحل لوجود العلم و القدرة و الاختيار و هو مذهب

بين إن الروح عرض مم المصنف فيه علين عوالم في المها المستمن لوجود المسمر و المعارات و الد عبيار و عو معلمها الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه و البلخي و جماعة من المعتزلة البغداديين و قيل هو معنى في القلب عن الأسواري و قيل إن الروح الإنسان و هو الحي المكلف عن ابن الإخشيد و النظام.

و قال بعض العلماء إن الله خلق الروح من ستة أشياء من جوهر النور و الطيب و البقاء و الحياة و العلم و العلو ألا ترى أنه ما دام في الجسد كان الجسد نورانيا يبصر بالعينين و يسمع بالأذنين و يكون طيبا فإذا خرج من الجسد نتن البدن و يكون باقيا فإذا فارقه الروح بلي و فني و يكون حيا و بخروجه يصير ميتا و يكن عالما فإذا خرج منه الروح لم يعلم شيئا و يكون علويا لطيفا توجد به الحياة بدلالة قوله تعالى في صفة الشهداء ﴿بَلُ أَخْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرَحِينَ ﴾ (١) و أجسادهم قد بليت في التراب.

و قوله ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قيل هو خطاب للنبي ﷺ و غيره إذ لم يبين له الروح و معناه و ما أوتيتم من العلم المنصوص عليه إلا قليلًا أي شيئا يسيرا لأن غير المنصوص عليه أكثر فإن معلومات الله تعالى لا نهاية لها و قيل خطاب لليهود الذين سألوه فقالت اليهود عند ذلك كيف و قد أعطانا الله التوراة فقال التوراة في علم الله قليل.(٧)

و قال الرازي للمفسرين في الروح المذكورة في هذه الآية أقوال و أظهرها أن المراد منه الروح الذي هو سبب الحياة ثم ذكر رواية سؤال البهود و إبهام النبي عليه قصة الروح و زيفها بوجوه ضعيفة ثم قال بل المختار عندنا أنهم سألوه عن الروح و أنه تلاقي أجابهم سألوه عنه على أحسن الوجوه و تقريره أن المذكور في الآية أنهم سألوه عن الروح و السؤال عنه يقع على وجوه كثيرة أحدها أن يقال ماهية الروح أهو متحيز أو حال في المتحيز أو موجود غير متحيز و لا حال في المتحيز و ثانيها أن يقال الأرواح قديمة أو حادثة و ثالثها أن يقال الأرواح هل تبقى بعد موت الأجساد أو تفنى و رابعها أن يقال ما هي حقيقة سعادة الأرواح و شقاوتها.

و بالجملة فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة و قوله ﴿وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ <sup>(٨)</sup> ليس فيه ما يدل على أنهم عن أي

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «يكلّمهم» و ما أثبتناه من المصدر. (٢) سورة الشوري، آية: ٥٢.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «من».
 (٤) أجربة المسائل الرازية ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج ١ ص ١٣٠، المسألة الثانية عشر.

<sup>(</sup>٥) راجع أجوبه المسائل العكبريّة ضمن مصنفات العفيد ج ٦ ص ٨٠ المسألة الخامسة و العشرون. (٦) سورة آل عمران. آية: ٦٩ ـ ١٧٠.

<sup>(</sup>٦) سورة أل عمران، آية: ٦٩ ـ ١٧٠.(٨) سورة الإسراء، آية: ٨٥.

هذه المسائل سألوا إلا أن جوابه تعالى لا يليق إلا بمسألتين من المسائل التي ذكرناها إحداهما السوال عن ماهية الروح و الثانية عن قدمها و حدوثها.

أما البحث الأول فهو أنهم قالوا ما حقيقة الروح و ماهيته أهو عبارة عن أجسام موجودة في داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبائع و الأخلاط أو عبارة عن نفس هذا المزاج و التركيب أو هو عبارة عن عرض آخـر قــائم بــهذه الأجسام أو هو عبارة عن موجود مغاير لهذه الأجسام و لهذه الأعراض فأجاب الله عنه بأنه موجود مغاير لهـذه الأجسام و لهذه الأعراض و ذلك لأن هذه الأجسام و هذه الأعراض أشياء تحدث من امتزاج الأخلاط و العناصر و أما الروح فإنه ليس كذلك بل هو جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدث قوله ﴿كن فيكون﴾(١) فقالوا لم كان شيئا مغايراً لهذه الأجسام و لهذه الأعراض فأجاب الله بأنه موجود يحدث بأمر الله و تكوينه و تأثيره في إفادة الحياة لهذا الجسد و لا يلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصةٍ نفيه فإن أكثر حِقائق الأشياء و ماهياتها مجهولة و لم يلزم من كونها مجهولة نفيها<sup>(٢)</sup> و هذا هو المراد بقوله ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

و أما البحث الثاني فهو أن لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل قال تعالى ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بَرَشِيدِ﴾(٣) و قال ﴿لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ (٤) أي فعلنا فقوله ﴿قُل الرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِّي﴾ من فعل ربى و هذا الجواب يدل على أنهم سألوا أن الروح قديمة أو حادثة فقال بل هي حادثة و إنما حصلت بفعل الله و تكوينه و إيجاده ثم احتج على حدوث الروح بقوله ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّا قَلِيلًا﴾ بمعنى أن الأرواح في مبدإ الفطرة تكون خالية عن العلوم ثم تحصل فيها المعارف و العلوم فهي لا تزال تكُون في التغير من حال. إلى حال و في التبديل من نقصان إلى كمال و التغير و التبدل من أمارات الحدوث فقوله ﴿قُل الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ يدل على أنهم سألوا أن الروح هل هي حادثة أم لا فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله و تكوينَه<sup>(ه)</sup> تَم استدلَ علَى حدوث الأرواح بتغيرها من حال إلى حال فهذا ما نقوله في هذا الباب و الله أعلم بالصواب<sup>(٦)</sup>.

اقول: ثم ذكر الأقوال الأخرى في تفسير الروح في هذه الآية فمنها أنه القرآن كما مر(٧) و منها أنه ملك مـن الملائكة هو أعظمهم قدرا و قوة و هو المراد من قوله تعالى ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾.(٨) و نـقلوا عــن علىﷺ أنه قال هو ملك له سبعون ألف وجه و لكل وجه سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يسبح الله تعالَى بتلك اللغات كلها و يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة قالوا و لم يخلق الله خلقا أعظم من الروح غير العرش و لو شاء الله يبتلع السماوات السبع و الأرضين السبع<sup>(٩)</sup> بلقمة واحدة.<sup>(١٠)</sup> ثم اعترض على هذا الوجه و على الرواية بوجوه سخيفة ثم ذكر من الوجوه أنه جبرئيلﷺ و وجها رابعا(١١١) عن مجاهد أنه خلق ليسوا بالملائكة<sup>(١٢)</sup> على صورة بني آدم يأكلون و لهم أيد و أرجل و رءوس و قال أبو صالح يشبهون الناس و ليسوا بالناس و لم أجد في القرآن و لا في الأخبار الصحيحة شيئا يمكن التمسك به في إثبات هذا القول.(١٣)

ثم قال في شرح مذاهب الناس في حقيقة الإنسان اعلم أن العلم الضروري حاصل بأن هاهنا شيئا إليــه يشــير الإنسان بقوله أنا و إذا قال الإنسان علمت و فهمت و أبصرت و سمعت و ذقت و شممت و لمست و غضبت فالمشار إليه لكل أحد بقوله أنا إما أن يكون جسما أو عرضا أو مجموع الجسم و العرض أو ما تركب(١٤) من الجسم و العرض و ذلك الشيء الثالث فهذا ضبط معقول أما القسم الأول و هو أن يقال الإنسان جسم فذلك الجسم إما أن يكون هو 🦡 هذه البنية أو جسما داخلا في هذه البنية أو جسما خارجا عنها أما القائلون بأن الإنسان عـبارة عـن هـذه البـنية

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية: ١١٧. (۲) في المصدر إضافة: «فكذلك هاهنا».

<sup>(</sup>٣) سورة هود، آية: ٩٧. (٤) سورة هود، آية: ٥٨. (0) في المصدر إضافة: «و هو المراد في قوله: «قل الروح من أمر ربي»

<sup>(</sup>٦) التفسير الكبير ج ٢١ ص ٣٧ ـ ٣٨ ملخصاً. (٧) راجع الوجه الثالث في صدر هذا الباب.

<sup>(</sup>٨) سورة النبأ. آية: ٣٨. (٩) في المصدر إضافة: «و من فيهن».

<sup>(</sup>١١) فَي المصدرُ: «ووجهاً خامساً» بدل «ووجهاً رابعاً». (١٠) في المصدر إضافة: «لفعل».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر إضافة: «من الملائكة». (١٣) التفسير الكبير ج ٢١ ص ٣٨ ـ ٣٩ مختصراً.

المحسوسة و هذا الهيكل المجسم المحسوس<sup>(١)</sup> فإذا أبطلنا كون الإنسان عبارة عن هذا الجسم و أبطلنا كون الإنسان محسوسا فقد بطل كلامهم بالكلية.

و الذي يدل على أنه لا يمكن أن يكون الإنسان عبارة عن هذا الجسم وجوه:

الأول: أن العلم البديهي حاصل بأن أجزاء هذه الجثة متبدلة بالزيادة و النقصان تارة بحسب النمو و الذبول و تارة بحسب السمن و الهزال و العلم الضروري حاصل بأن المتبدل المتغير مغاير للثابت الباقي و يحصل من مجموع هذه المقدمات الثلاث العلم القطعى بأنه ليس عبارة عن مجموع هذه الجثة.

الثاني: أن الإنسان حال ما يكون مشتغل الفكر متوجه الهمة نحو أمر مخصوص فإنه في تلك الحالة (٢) غير غافل عن نفسه المعينة بدليل أنه في تلك الحالة قد يقول غضبت و اشتهيت و سمعت كلامك و أبصرت وجهك و تاء الضمير كناية عن نفسه المخصوصة فهو في تلك الحالة عالم بنفسه المخصوصة و غافل عن جملة بدنه و عن كل واحد من أعضائه و أبعاضه.

الثالث: أن كل أحد يحكم بصريح عقله بإضافة كل واحد من هذه الأعضاء إلى نفسه فيقول رأسي و عيني و يدي و رجلي و لساني و قلبي و بدني و العضاف غير المضاف إليه فوجب أن يكون الشيء الذي هو الإنسان مغايرا لجملة هذا البدن و لكل واحد من هذه الأعضاء فإن قالوا فقد يقول نفسي و ذاتي فيضيف النفس و الذات إلى نفسه فيلزم أن نفس<sup>(٣)</sup> الشيء و ذاته هذا البدن المخصوص و قد يراد بنفس الشيء و ذاته هذا البدن المخصوص و قد يراد بنفس الشيء و ذاته المخصوصة التي إليها يشير كل أحد بقوله أنا فإذا قال نفسي و ذاتي كان المراد (٤) منه البدن و عندنا (٥) أنه مغاير لجوهر الإنسان.

الرابع: أن كل دليل يدل على أن الإنسان يمتنع أن يكون جسما فهو أيضا يدل على أنه يمتنع أن يكون عبارة عن هذا الجسم و سيأتي تقرير تلك الدلائل.

الخامس: أن الإنسان قد يكون حيا حال ما يكون البدن ميتا فوجب كون الإنسان مغايرا لهذا البدن و الدليل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُواتا بَلْ أَخْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (٢٠) فهذا النص صريح في أن أولئك المقتولين أحياء و الحس يدل على أن هذا الجسد ميتة.

السادس: أن قوله تعالى ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَ عَشِيًّا ﴾ (٧) و قوله ﴿أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً ﴾ (٨) يدل على أن الإنسان حي (٩) بعد الموت و كذلك قوله ﷺ الأنبياء لا يموتون و لكن ينقلون من دار إلى دار. و كذلك قوله ﷺ القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. و كذلك قوله ﷺ من مات فقد قامت قيامته. و أن (١٠٠) كل هذه النصوص يدل على أن الإنسان حي يبقى بعد موت الجسد و بديهة العقل و الفطرة شاهدتان بأن هذا الجسد ميت و لو جوزناكونه حياكان يجوز مثله في جميع الجمادات و ذلك عين السفسطة و إذا ثبت أن الإنسان حي ماكان (١١١) الجسد ميتا لزم أن الإنسان شيء غير هذا الجسد.

السابع: قوله ﷺ في خطبة طويلة له حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش و يقول يا أهلي و يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال من حله و من غير حله فالمهنأ (١٣) لغيري و التبعة علي فاحذروا مثل ما حل بي وجه الاستدلال أن النبي ﷺ صرح بأن حال كون الجسد محمولا على النعش بقي هناك شيء ينادي و يقول يا أهلي و يا ولدي جمعت المال من حله و غير حله و معلوم أن الذي كان الأهل أهلا له و كان الولد

(١٢) في المصدر: «فالغني». ّ

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و هذا الجسم المحسوس فهم المتكلِّمون».

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «يكون غافلاً عن جميع أجزاء بدنه و عن أعضائه و أبعاضه مجموعها و مفصلها و هو في تلك الحالة».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «يكون» بدل «نفس». (٤) في المصدر: «فان كان» بدل «كان».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «فعندنا» بدل «و عندنا». (٦) سورة آل عمران، آية: ١٦٩.

<sup>(</sup>۷) سورة غافر، آية: ۶۱. (۹) في المصدر: «يعيا» بدل «حرّ». (۱۰) عبارة: «وإنَّ» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١١) قَي المطبوعة: «ماكان»، و مَا أثبتناه من المصدر.

ولدا<sup>(١)</sup> له و كان جامعا للمال من الحرام و الحلال و الذي بقى فى ربقته<sup>(٢)</sup> الوبــال ليس إلا ذلك الإنســـان فــهذا ﴿ تصريح بأن في الوقت الذي كان الجسد<sup>(٣)</sup> ميتا محمولا على النعش كان ذلك الإنسان حيا باقيا فاهما و ذلك تصريح بأن الإنسان شيء مغاير لهذا الجسد و الهيكل.

الثامن: قوله تعالى ﴿يَا أَيُّتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إلىٰ رَبِّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾ (٤) و الخطاب بقوله ارْجِعي إنما يتوجه إليها حال الموت فدل هذا على أن الشيء الذي يرجع إلى الله بعد موت الجسد يكون راضيا مرضيا عند الله و الذي يكون<sup>(٥)</sup> راضيا مرضيا ليس إلا الإنسان فهذا يدل على أن الإنسان بقي حيا بعد موت الجسد و الحي غـير الميت فالإنسان مغاير لهذا الجسد.

التاسع: قوله تعالى ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَا يُفَرِّ طُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ ﴾ (٦) أثبت كونهم مردودين إلى الله الذي هو مولاهم الحق عند<sup>(٧)</sup>كون الجسد ميتا فوجب أن يكون ذلك المردود إلى الله مغايرا لذلك الجسد الميت.

العاشر: ترى جميع فرق الدنيا من الهند و الروم و العرب و العجم و جميع أرباب الملل و النحل من اليهود و النصاري والمجوس والمسلمين وسائر فرق العالم وطوائفهم يتصدقون عن موتاهم ويدعون لهم بالخير ويذهبون إلى زياراتهم و لو لا أنهم بعد موت الجسد بقوا أحياء لكان التصدق لهم<sup>(٨)</sup> عبثا و لكان الدعاء لهم عبثا و لكان الذهاب إلى زيارتهم عبثا فإطباق الكل على هذه الصدقة و الدعاء و الزيارة يدل على أن فطرتهم الأصلية السليمة شاهدة بأن الإنسان شيء غير هذا الجسد و أن ذلك الشيء لا يموت بموت<sup>(٩)</sup> هذا الجسد.

الحادي عشر: أن كثيرا من الناس يرى أباه و ابنه (١٠) في المنام و يقول له اذهب إلى الموضع الفلاني فإن فيه ذهبا دفنته لك و قد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه ثم عند اليقظة إذا فتش عنه كان كما رآه في النوم من غير تفاوت و لو لا ً أن الإنسان باق حي بعد الموت لماكان كذلك و لما دل هذا الدليل على أن الإنسان حي بعد الموت و دل الحس على أن الجسد ميت كان الإنسان مغايرا لهذا الجسد.

الثاني عشر: أن الإنسان إذا ضاع عضو من أعضائه مثل أن تقطع يداه و رجلاه و تقلع عيناه و تقطع أذناه إلى غيرها من الأعضاء فإن ذلك الإنسان يجد من قلبه و عقله أنه هو عين ذلك الإنسان من غير تفاوت البتة حتى أنه يقول أنا ذلك الإنسان الذي كنت موجودا قبل ذلك إلا أنهم قطعوا يدي و رجلى و ذلك برهان يقينى على أن ذلك الإنسان شيء مغاير لهذه الأعضاء و الأبعاض و ذلك يبطل قول من يقول الإنسان عبارة عن هذه البنية المخصوصة.

الثالث عشر: أن القرآن و الأحاديث يدلان على أن جماعة من اليهود قد مسخهم الله و جعلهم في صورة القردة و الخنازير فنقول ذلك الإنسان هل بقى حال ذلك المسخ أو لم يبق فإن لم يبق كان هذا إماتة لذلك الإنسان و خلق خنزير أو قردة و ليس هذا من المسخ في شيء و إن قلنا إن ذلك الإنسان بقي حال حصول ذلك المسخ فنقول فعلى هذا التقدير الإنسان باق و تلك البنية و ذلك الهيكل غير باق فوجب أن يكون ذلك الإنسان شيئا مغايرا لتلك البنية.

الرابع عشر: أن رسول الله ﷺ كان يرى جبرئيل في صورة دحية الكلبي وكان يرى إبليس في صورة الشيخ النجدي فهنا بنية الإنسان و هيكله و شكله حاصل مع أن الحقيقة الإنسانية(١١١) غير حاصلة و هذا يدل على أن الإنسان ليس عبارة عن هذه البنية و هذا الهيكل.

الخامس عشر: أن الزاني يزني بفرجه و يضرب على ظهره فوجب أن يكون الإنسان شيئا آخر سوى الفـرج و سوى الظهر و يقال إن ذلك الشيء يستعمل الفرج في عمل و الظهر في عمل آخر فيكون الملتذ و المتألم هو ذلك الشيء إلا أنه يحصل اللذة بواسطة ذلك العضو و يتألُّم بواسطة الضربُّ على هذا العضو.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «رقبته» بدل «ربقته».

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر، آية: ٢٧ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، آية: ٦١ ـ ٦٢.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «عنهم» بدل «لهم».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر إضافة: «بعد موته».

<sup>(</sup>١) عبارة: «وكان ولدأ له» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «كان فيه الجسد». (٥) في المصدر إضافة: «حياً».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «حال» بدل «الحق عند».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «بل الذي يموت» بدل «بموت».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «حقيقة الإنسان» بدل «الحقيقة الإنسانية».

السادس عشر: أني إذا تكلمت مع زيد و قلت له افعل كذا و لا تفعل كذا فالمخاطب بهذا الخطاب و المأمور و المنهي ليس هو جبهة زيد و لا حدقته و لا أنفه و لا فهه و لا شيء من أعضائه بعينه فوجب أن يكون المأمور و المنهي ليس هو جبهة زيد و لا حدقته و لا أنفه و لا فهه و لا شيء من أعضائه بعينه فوجب أن يكون المأمور المنهي غير هذا الجسد فإن قالوا لم لا يجوز أن يكون المأمور و المنهي جملة هذا البدن لا شيء من أجزائه و أبعاضه قلنا توجيه التكليف إلى الجملة إنما لا يجوز أن يكون المأمور و المنهي علم واحد أو يقوم بكل يصح لو كانت الجملة عالمة فإما أن يقوم بمجموع البدن علم واحد أو يقوم بكل واحد من أجزاء البدن علم على حده و الأول يقتضي قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة و هو محال و الناني يقتضي أن يكون كل واحد من أجزاء البدن عالما فاهما على سبيل الاستقلال و قد بينا أن العلم الضروري حاصل بأن الجزء المعين من البدن ليس عالما فاهما مدركا بالاستقلال فسقط هذا السؤال.

السابع عشر: الإنسان يجب أن يكون عالما و العلم لا يحصل إلا في القلب فيلزم أن يكون الإنسان عبارة عن السابع عشر: الإنسان يجب أن يكون الإنسان عبارة عن هذا الهيكل و هذه الجثة إنما قبلنا إن الشيء الموجود في القلب و إذا ثبت هذا بطل القول بأن الإنسان عبارة عن هذا الهيكل و هذه الجثة إنما قبلنا إن الإنسان يجب أن يكون عالما الأنه فاعل مختار و الفاعل المختار هو الذي يفعل بواسطة القصد إلى تكوينه أن الإنسان يجب أن يكون عالما بالأشياء مشروطان بالعلم لأن ما لا يكون متصورا(٢) امتنع القصد إلى تكوينه فثبت أن الإنسان يجب أن يكون عالما بالأشياء ناحية علومنا من ناحية القلب و أما القرآن فآيا القبل للبرهان و القرآن أما البرهان فلأنا نجد العلم الضروري بأنا نجد علومنا من ناحية القلب و أما القرآن فآيا يقون على القبل أن الإنسان يجب أن يكون عالما و ثبت أن العلم ليس إلا في قوله (ثَرَلَ بِهِ الرُّوحُ النَّ مِينَ عَلَى قَلْبِكِ (١٥) أو شيء له تعلق بالقلب و على التقديرين فإنه بطل قول من يعقول إن الإنسان هو هذا الجسد و هذا الجسد و هذا الهيكل.

و أما البحث الثاني: و هو بيان أن الإنسان غير محسوس هو أن حقيقة الإنسان شيء مغاير للسطح و اللون و كل ما هو مرئي فهو إما السطح و إما اللون و هما مقدمتان. قطعيتان ينتج هذا القياس أن حقيقة الإنسان غير مرئية و لا محسوسة و هذا برهان يقيني. (٧)

ثم قال في شرح مذاهب القائلين بأن الإنسان جسم موجود في داخل البدن اعلم أن الأجسام الموجودة في هذا العالم السفلي إما أن يكون أحد العناصر الأربعة أو ما يكون متولدا من امتزاجها و يمتنع أن يحصل في البدن الإنساني جسم عنصري خالص بل لا بد و أن يكون الحاصل جسما متولدا من امتزاجات هذه الأربعة فنقول أما الإنساني جسم عنصري خالص بل لا بد و أن يكون الحاصل جسما متولدا من امتزاجات هذه الأربعة فنقول أما الجسم الذي تغلب عليه الأرضية فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم (٨) و العصب و الوتر و الرباط و الشحم و اللحم و اللجم و اللجلد و لم يقل أحد من العقلاء بأن الإنسان عبارة عن أحد هذه الأعضاء و ذلك لأن هذه الأعضاء كثيفة ثقيلة ظلمانية فلا جرم لم يقل أحد من العقلاء بأن الإنسان عبارة عن أحد هذه الأعضاء و أما الجسم الذي تغلب عليه المائية فهو الأخلاط الأربعة و لم يقع (٩) في شيء منها أنه الإنسان إلا في الدم فإن فيهم من قال إنه لروح بدليل أنه إذا خرج لزمه الموت أما الجسم الذي تغلب عليه الهوائية و الناماغ و قالوا إنها الأرواح وهي نوعان أحدهما أجسام هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما في القلب و منهم من يقول إله جزء لا يتجزأ في الدماغ و منهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء نارية مختلطة بهذه الأرواح القلبية و الدماغية و المناعية و تسلك الأجزاء النارية هي الدماغ و منهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء نارية مختلطة بهذه الأرواح القلبية و الدماغية و تسلك الأجزاء النارية هي الدماغ و والتمزق فإذا تكون البدن

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «مقصوداً» بدل «متصوراً».

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة، آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) من المصدر.

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «والغضروف».

<sup>(</sup>١٠) قَي المصدر: «فهو» بدل «فهي».

 <sup>(</sup>١) في المصدر: «القلب و الإختيار» بدل «القصد إلى تكوينه».
 (٣) سورة الأعراف, آية: ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء، آية: ١٩٣ ـ ١٩٤.

<sup>(</sup>٧) التفسير الكبير ج ٢١ ص ٣٩ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «و لم يقل أحد».(١١) عبارة: «إنهم» ليست في المصدر.

و تم استعداده و هو المراد بقوله ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾<sup>(١)</sup> نفذت تلك الأجسام الشريفة السماوية الإلهية في داخل أعضاء البدن نفاذ النار في الفحم و نفاذ دهن السمسم في السمسم و نفاذ ماء الورد في جسم الورد و نفاذ تلك الأجسام السماوية في جوهر البدن هو المراد بقوله ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ (٢) ثم إن البدن ما دام يبقى سليما قابلا لنفاذ تلك الأجسام الشريفة فيه بقى حيا فإذا تولد في البدن أخلاط غليظة منعت تلك الأخلاط الغليظة من سريان تلك الأجسام الشريفة <sup>(٣)</sup> فانفصلت عن هذا البدن فحينئذ يعرض الموت فهذا مذهب قوى و قول شريف يجب التأمل فيه فإنه شديد المطابقة لما ورد في الكتب الإلهية من أحوال الموت و الحياة فهذا تفصيل مذاهب القائلين بأن الإنسان جسم موجود في داخل البدن و أما أن الإنسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا ذهب إلى هذا القول.

وأما القسم الثاني: و هو أن يقال الإنسان عرض حال في البدن فهذا لا يقوله عاقل لأنه من المعلوم بالضرورة أن الإنسان جوهر لأنه موصوف بالعلم و القدرة و التدبير و التصرف وكل من كان هذا شأنه كان جوهرا و الجوهر لا يكون عرضا بل الذي يمكن أن يقال له عاقل هو الإنسان بشرط<sup>(٤)</sup> أن يكون موصوفا بـأعضاء<sup>(٥)</sup> مـخصوصة و على هذا التقدير فللناس فيه أقوال:

القول الأول: أن العناصر الأربعة إذا امتزجت و انكسرت سورة كل واحد منها بسورة أخرى حصلت كيفية معتدلة هى المزاج و مراتب هذا المزاج غير متناهية فبعضها هي الإنسانية و بعضها هي الفرسية فالإنسان عبارة عن أجسام موصوفة بكيفيات مخصوصة متولدة عن امتزاجات أجزاء العناصر بمقدار مخصوص و هذا قول جمهور الأطباء و منكري بقاء النفس و من المعتزلة قول أبى الحسين البصري.

و القول الثاني: أن الإنسان عبارة عن أجزاء مخصوصة بشرط كونها موصوفة بصفة الحياة و العلم و القدرة و الحياة عرض قائم بالجسم و هؤلاء أنكروا الروح و النفس.

و قالوا ليس هاهنا إلا أجسام مؤتلفة موصوفة بصفة الحياة و بهذه الأعراض المخصوصة و هي الحياة و العلم و القدرة و هذا مذهب أكثر شيوخ المعتزلة.

و القول الثالث: أن الإنسان عبارة عن أجسام مخصوصة بأشكال مخصوصة و بشرط أن تكون أيضا موصوفة بالحياة و العلم و القدرة و الإنسان إنما يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده و هيئة أعضائه و أجزائه إلا أن هذا مشكل فإن الملائكة قد يتشبهون بصور الناس فهنا صورة الإنسان حاصلة مع عدم الإنسانية و في صورة المسخ معنى الإنسانية حاصلة مع أن هذه الصورة غير حاصلة فقد بطل اعتبار هذا الشكل و الصورة في حـصول مـعنى الانسانية طردا و عكسا.

أما القسم الثالث: و هو أن يقال الإنسان موجود ليس بجسم و لا جسماني و هذا قول أكثر الإلهيين من الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المثبتين للنفس معادا روحانيا و ثوابا و عقابا روحانيا ذهب إليه جماعة من علماء المسلمين مثل الشيخ أبي القاسم الراغب الأصفهاني و الشيخ أبي حامد الغزالي و من قد ماء المعتزلة معمر بن عباد السلمي و من الشيعة الملقب عندهم بالشيخ المفيد و من الكرامية جماعة.

و اعلم أن القائلين بإثبات النفس فريقان الأول و هم المحققون منهم قالوا الإنســان عــبارة عــن هــذا الجــوهر المخصوص و هذا البدن آلته و منزله و مركبه و على هذا التقدير فالإنسان غير موجود في داخل العالم و لا في خارجه و غير متصل بالعالم و لا منفصل عنه و لكنه متعلق بالبدن تعلق التدبير و التصرف كما أن إله العالم لا تعلق له بالعالم إلا على سبيل التصرف و التدبير.

و الغريق الثاني الذين قالوا النفس إذا تعلقت بالبدن اتحدت بالبدن فصارت النفس عين البدن و البدن عين النفس و مجموعهما عند الاتحاد هو الإنسان فإذا جاء وقت الموت بطل هذا الاتحاد و بقيت النفس و فسد البدن فهذا جملة

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة العجر، آية: ٢٩. (٣) في المصدر إضافة: «فيها».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «بل الذي يمكن أن يقول به كل عاقل هو أن الإنسان يشترط».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «بأعراض» بدل «بأعضاء».

مذاهب الناس في الإنسان و كان ثابت بن قرة يثبت النفس و يقول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير قابلة للكون و الفساد و التفرق و التمزق و أن تلك الأجسام تكون سارية في البدن و هن موجودات في داخل البدن و أما أن الإنسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا ذهب إلى ذلك<sup>(١)</sup>.

أقول: ثم ذكر حججا عقلية طويلة الذيل على إثبات النفس و مغايرتها للبدن.

منها: أن النفس واحدة و متى كانت واحدة وجب أن تكون مغايرة لهذا البدن و لكل واحد من أجزائه أماكونها واحدة فتارة ادعى البداهة فيه (٢) و تارة استدل عليه بوجوه منها أنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين يكون كل واحد منهما مستقلا بفعله الخاص امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص به مانعا لاشتغال الآخر بفعله الخاص به و إذا ثبت هذا فنقول لو كان محل الإدراك و الفكر جوهرا و محل الفضب جوهرا آخر و محل الشهوة جوهرا ثالثا وجب أن لا يكون اشتغال القوة الغضبية بفعلها مانعا للقوة الشهوانية من الاشتغال بفعلها و لا بالعكس لكن التالي باطل فإن اشتغال الإنسان بالشهوة و انصبابه إليها يمنعه من الاشتغال بالغضب و الانصباب إليه و بالعكس فعلمنا أن هذه الأمور الثلائة ليست مبادئ مستقلة بل هي صفات مختلفة لجوهر واحد فلا جرم كان اشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الأنعال عائقا له عن الاشتغال بالفعل الآخر.

و منها: أن حقيقة الحيوان أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالإرادة فالنفس لا يمكنها أن تتحرك بالإرادة إلا عند حصول الداعي و لا معنى للداعي إلا الشعور بخير يرغب في جذبه أو بشر يرغب في دفعه و هذا يقتضي أن يكون المتحرك بالإرادة هو بعينه مدركا للخير و الشر و الملذ و الموذي و النافع و الضار فثيت بما ذكر نا أن النفس الإنسانية شيء واحد و ثبت أن ذلك الشيء هو العبصر و السامع و الشام و الذائق و اللامس و المتخيل و المتذكر و المتذكر و المشتهي و الغاضب و هو الموصوف بجميع الأفعال الاختيارية و الحركات الإرادية.

ثم قال و أما المقدمة الثانية فهي في بيان أنه لما كانت النفس شيئا واحدا وجب أن لا يكون النفس هذا البدن و لا شيئا من أجزائه و أما امتناع كونها جملة هذا البدن فتقريره أنا نعلم بالضرورة أن القوة الباصرة غير سارية في كل البدن و كذا القوة السامعة و كذا سائر القوى كالتخيل و التذكر و التفكر و العلم بأن هذه القوى غير سارية في جملة أجزاء البدن علم بديهي بل هو من أقوى العلوم البديهية و أما بيان أنه يمتنع أن يكون النفس جزء من أجزاء البدن فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس في البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالإبصار و السماع و الفكر و الذكر بل الذي يتبادر إلى الخاطر أن الإبصار مخصوص بالعين لا بسائر الأعضاء و الصوت مخصوص بالحلق لا بسائر الأعضاء و كل هذه الأفعال فأما أن يقال أنه حصل في البدن جزء واحد موصوف بكل هذه الإدراكات و كل هذه الأفعال فالعلم الضروري حاصل أنه ليس الأمر كذلك فثبت بها ذكرناه أن النفس الإبسانية شيء واحد موصوف بجملة هذه الإدراكات و بجملة هذه الأفعال و ثبت بالبديهة أن جملة البدن ليس كذلك وجدت أيضا أن شيئا من أجزاء البدن ليس كذلك فعينئذ يحصل اليقين بأن النفس شيء مغاير لهذا البدن و لكل واحد من أجزائه و هو المطلوب.

و لنقرر هذا البرهان بعبارة أخرى نقول إنا نعلم بالضرورة أنا إذا أبصرنا شيئا عرفناه و إذا عرفناه اشتهيناه و إذا اشتهيناه و إذا اشتهيناه حركنا أبداننا إلى القرب منه فوجب القطع بأن الذي أبصر هو الذي عرف و أن الذي عرف هو الذي اشتهى و أن الذي اشتهى هو الذي حرك إلى القرب منه فيلزم القطع بأن المبصر لذلك الشيء و العارف به و المشتهي إليه و المحرك إلى القرب منه شيء واحد إذ لو كان المبصر شيئا و العارف شيئا ثانيا و المشتهي شيئا ثالثا و المحرك شيئا رابعا لكان الذي أبصر لم يعرف و الذي عرف لم يشته و الذي اشتهى لم يحرك لكن من المعلوم أن كون شيء مبصرا لشيء لا يقتضي صيرورة شيء آخر عالما بذلك الشيء و كذلك القول في سائر المراتب و أيضا فإنا نعلم بالضرورة أن الرائي للمرئيات أنا و أنى لما رأيتها عرفتها و لما عرفتها اشتهيتها و لما اشتهيتها طلبتها و حركت الأعضاء إلى

القرب منها و نعلم أيضا بالضرورة أن الموصوف بهذه الرؤية و بهذا العلم و بهذه الشهوة و بهذا التحريك أنــا لا﴿ لَكُ

و أيضا العقلاء قالوا الحيوان لا بدو أن يكون حساسا متحركا بالإرادة فإن لم يحس بشيء لم يشعر بكونه ملائما و بكونه منافرا و إذا لم يشعر بذلك امتنع كونه مريدا للجذب أو الدفع فثبت أن الشيء الذي يكون متحركا بالإرادة فإنه بعينه يجب أن يكون حساسا فثبت أن المدرك لجميع المدركات بجميع أنواع الإدراكات و أن العباشر لجميع التحريكات الاختيارية شيء واحد.

و أيضا فإنا إذا تكلمنا بكلام لقصد تفهيم الغير معاني تلك الكلمات فقد عقلناها و أردنا تعريف غيرنا تلك المعاني و لما حصلت هذه الإرادة في قلوبنا حاولنا إدخال تلك الحروف و الأصوات في الوجود لنتوسل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعانى.

إذا ثبت هذا فنقول إن كان محل العلم و الإرادة و محل تلك الحروف و الأصوات جسما واحدا لزم أن يقال إن محل العلوم و الإرادات هو الحنجرة و اللهاة و اللسان و معلوم أنه ليس كذلك و إن قلنا إن محل العلوم و الإرادات هو القلب لزم أن يكون محل الصوت هو القلب أيضا و ذلك باطل أيضا بالضرورة و إن قلنا إن محل الكلام هو الحنجرة و اللهاة و اللسان و محل العلوم و الإرادات هو القلب و محل القدرة هو الأعصاب و الأوتار و العضلات كنا قد وزعنا هذه الأمور على هذه الأعضاء المختلفة لكنا أبطلنا ذلك و بينا أن المدرك لجميع الإدراكات و الإرادات و المحرك لجميع الأعضاء بجميع أنواع التحريكات يجب أن يكون شيئا واحدا فلم يبق إلا أن يقال محل الإدراك و القدرة على التحريك شيء سوى هذا البدن و سوى أجزاء هذا البدن و أن هذه الأعضاء جارية مجرى الآلات و الأدوات فكما أن النجار يفعل أفعالا مختلفة بواسطة آلات مختلفة فكذلك النفس تبصر بالعين و تسمع بالأذن و تتفكر بالدماغ و تعقل بالقلب فهذه الأعضاء آلات النفس و أدوات لها و ذات النفس جوهر مغاير لها مفارق عنها بالذات متعلق بها تعلق التصرف و التدبير و هذا البرهان برهان شريف يقيني(١) في هذا المطلوب و بالله التوفيق.

و منها: أنه لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجسد لكان إما أن يقوم بكل واحد من الأجزاء حياة و علم و قدرة على حدة أو يقوم بجميع الأجزاء حياة و علم و قدرة واحدة و القسمان باطلان أما الأول فلأنه يقتضي كون كل واحد من أجزاء الجسد حيا عالما قادرا على سبيل الاستقلال فوجب أن لا يكون الإنسان الواحد حيوانا واحدا بل أحياء عالمين قادرين و حينئذ لا يبقى فرق بين الإنسان الواحد و بين أشخاص كثيرين من الناس ربط بعضهم بالبعض بالسلسلة لكنا نعلم بالضرورة فساد هذا الكلام لأني أجد ذاتي ذاتا واحدة و حيوانا لا حيوانات كثيرين و أيضا فبتقدير أن يكون كل واحد من أجزاء هذا الجسد حيوانا واحدا على حدة فعينئذ لا يكون لكل واحد منها خبر عن حال صاحبه فلا يمتنع أن يريد هذا الجزء أن يتحرك إلى هذا الجانب و يريد الجزء الآخر أن يتحرك إلى الجانب الآخر فحينئذ يقع التدافع بين أجزاء بدن الإنسان الواحدكما يقع بين الشخصين و فساد ذلك معلوم بالبديهة و أما الثاني فلأنه يقتضي قيام الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة و ذلك معلوم البطلان بالضرورة مع أنه يعود المحذور السابق أَيضا.<sup>(٣)</sup>

و منها: أنا لما تأملنا في أحوال النفس رأينا أحوالها بالضد من أحوال الجسم و ذلك يدل على أن النفس ليست جسما و تقرير هذه المنافاة من وجوه:

الأول: أن كل جسم حصلت فيه صورة فإنه لا يقبل صورة أخرى من جنس الصورة الأولى إلا بعد زوال الصورة الأولى عنه زوالا تاما مثاله أن البصر<sup>(٣)</sup> إذا حصل فيه شكل التثليث امتنع أن يحصل فيه شكل التربيع و الندوير إلا بعد زوال الشكل الأول عنه ثم إنا وجدنا الحال في قبول (٤) النفس لصور المعقولات بالضد من ذلك فإن النفس التي لم تقبل صورة عقلية البتة يعسر (<sup>0)</sup> قبولها لشيء من الصور العقلية فإذا قبلت صورة واحدة كان قبولها للصورة الثانية أسهل و إذا قبلت الصورة الثانية صار قبولها للصورة الثالثة أسهل ثم إن النفس لا تزال تقبل صورة بعد صورة من غير

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «ثبوت».

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبيرج ٢١ ص ٤٦ ـ ٤٩. (٣) في المطبوعة: «البصر» بدل «الشمع» و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤) فيّ المصدر: «تصوّر». (٥) في المصدر: «يبعد» بدل «يعسر».

أن تضعف البتة بل كلما كان قبولها للصور أكثر كان قبولها للصور الآتية بعد ذلك أسهل و أسرع و لهذا السبب يزداد الإنسان فهما و إدراكا كلما ازداد تخريجا و ارتياضا للعلوم فثبت أن قبول النفس للصورة العقلية على خلاف قبول الجسم للصورة و ذلك يوهم أن النفس ليست بجسم.

و الثاني: أن المواظبة على الأفكار الدقيقة لها أثر في النفس و أثر في البدن أما أثرها في النفس فهو تأثيرها في إخراج النفس عن القوة إلى الفعل في التعقلات و الإدراكات و كلما كانت الأفكار أكثر كان حصول هذه الأحوال أكمل و ذلك غاية كمالها و نهاية شرفها و جلالتها و أما أثرها في البدن فهو أنها توجب استيلاء اليبس على البــدن و استيلاء الذبول عليه و هذه الحالة لو استمرت لانتهت إلى الماليخوليا و موت البدن(١١) فثبت بما ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس و شرفها و توجب نقصان البدن و موته فلو كانت النفس هي البدن لصار الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد سببا لكماله و نقصانه معا و لحياته و موته معا و إنه محال.

و الثالث: أنا شاهدنا أنه ربماكان بدن الإنسان ضعيفا نحيفا فإذا لاح<sup>(٢)</sup> نور من الأنوار القدسية و تجلى له سر من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الإنسان جرأة عظيمة و سلطنة قوية و لم يعبأ بحضور أكبر السلاطين و لم يقم له وزنا و لو لا أن النفس شيء سوى البدن و النفس إنما تحيا و تبقى بغير ما به يقوى البدن و يحيا<sup>(٣)</sup> لماكان الأمركذلك. و الوابع: أن أصحاب الرياضات و المجاهدات كلما أمعنوا في قهر القوى البدنية و تجويع الجسد قويت قواهم الروحانية و أشرقت أسرارهم بالمعارف الإلهية وكلما أمعن الإنسان في الأكل و الشرب و قضاء الشهوات الجسدانية صار كالبهيمة و بقى محروما عن آثار النظر و العقل و الفهم و المعرفة<sup>(٤)</sup> و لو لا أن النفس غير البدن لماكان الأمر

و الخامس: أنا نرى النفس تفعل أفاعيلها بآلات بدنية فإنها تبصر بالعين و تسمع بالأذن و تأخذ باليد و تمشى بالرجل أما إذا آل الأمر إلى التعقل و الإدراك فإنها مستقلة بذاتها في هذا الفعل من غير إعانة شىء من الآلات و لذلك فإن الإنسان يمكنه أن لا يبصر شيئا إذا غمض عينه و أن لا يسمع شيئا إذا سد أذنيه و لا يمكنه البتة أن يزيل عن قلبه العلم بماكان عالما به فعلمنا أن النفس غنية بذاتها في العلوم و المعارف عن شيء من الآلات البدنية فهذه الوجوه أمارات قوية في أن النفس ليست بجسم. (٥)

ثم ذكر في إثبات أن النفس ليست بجسم وجوها من الدلائل السمعية:

الأول: قوله تعالى ﴿وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾ (١) و معلوم أن أحدا من العقلاء لا ينسى هذا الهيكل المشاهد فدل ذلك على أن النفس التي ينساها الإنسان عند فرط الجهل شيء آخر غير هذا البدن.

الثاني: قوله تعالى ﴿أُخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ﴾ (٧) و هذا صريح في أن النفس غير هذا الجسد.

الثالث: أنه تعالى ذكر مراتب الخلقة الجسمانية فقال ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِين إلى قوله فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ﴾ (^^) و لا شك أن جميع هذه المراتب اختلافات واقعة في الأحوال الجسمانية ثم إنه تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قال ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾ و هذا تصريح بأن ما يتعلق بالروح جنس مغاير لما سبق ذكره صن التغيرات الواقعة في الأحوال الجسمانية و ذلك يدل على أن الروح شيء مغاير للبدن.

فإن قالوا هذه الآية حجة عليكم لأنه تعالى قال ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِين ﴾ وكلمة ﴿من ﴾ للتبعيض و هذا يدل على أن الإنسان بعض من أبعاض الطين قلنا كلمة ﴿من﴾ أصلها لابتداء الغاية كُقولك خرجت من البصرة إلى الكوفة فقوله تعالى ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِين﴾ يقتضى أن يكون ابتداء تخليق الإنسان حاصلا من هذه السلالة و نحن نقول بموجبه لأنه تعالى يسوى المزاج أولاً ثم ينفخ فيه الروح فيكون ابتداء تخليقه من سلالة.

(٣) عبارة: «والنفس إنّما» إلى «و يحيى» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و سوق الموت».

<sup>(</sup>۲) في المصدر إضافة: «له». (٤) في المصدر: «عن آثار النطق و العقل و المعرفة».

<sup>(</sup>٦) سورة الحشر، آية: ١٩.

<sup>(</sup>A) سورة المؤمنون، آية: ١٢ ــ ١٤.

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير ج ٢١ ص ٥٠ ـ ٥١. (٧) سورة الأنعام، آية: ٩٣.

الوابع: قوله ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ (١) ميز تعالى بين التسوية و بين نفخ الروح فالتسوية عبارة عن< تخليق الأبعاض و الأعضاء<sup>(٢)</sup> ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله ﴿مِنْ رُوحِي﴾ دل ذلك على أن جوهر الروح شيء

الخامس: قوله تعالى ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلَّهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقُوْاهَا ﴾(٣) و هذه الآية صريحة في وجود النفس موصوفة بالإدراك و التحريك معا لأن الإلهام عبارة عن الإدراك و أما الفجور و التقوى فهو فعل و هذه الآية صريحة في أن الإنسان شيء واحد و هو موصوف بالإدراك و التحريك و هو موصوف أيضا بفعل الفجور تارة و فعل التقوى أُخْرَى و معلوم أن جملة البدن غير موصوف بهذين الوصفين و ليس في البدن عضو واحد موصوف بهذين الوصفين فلا بد من إثبات جوهر واحد يكون موصوفا بكل هذه الأمور.

السادس: قوله تعالى ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاج نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ (4) فهذا تصريح بأن الإنسان شيء واحد و ذلك الشيء الواحد هو المبتلى بالتكاليفُ الإلهية و الأمور الربانية و هو الموصوف بالسمع و البصر و مجموع البدن ليس كذلك و ليس عضو من أعضاء البدن كذلك فالنفس شىء مغاير جملة البدن و مـغاير أجزاء (٥) البدن و هو الموصوف بهذه الصفات.

و اعلم أن الأحاديث الواردة في صفة الأرواح قبل تعلقها بالأجساد و بعد انفصالها من الأجساد كثيرة وكل ذلك يدل على أن النفس غير هذا الجسد و العجب ممن يقرأ هذه الآيات الكثيرة و يروي هذه الأخبار الكثيرة ثم يقول توفي رسول اللهﷺ و ماكان يعرف ما الروح و هذا من العجائب.(٦٦)

ثم استدل بهذه الآية التي بصدد تفسيرها على هذا المذهب و تقريره أن الروح لو كان جسما منتقلا من حالة إلى حالة و من صفة إلى صفة لكان مساويا للبدن في كونه متولدا من أجسام اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخر فإذا سئل رسول اللمﷺ عن الروح وجب أن يبين أنه جسم كان كذا ثم صار كذا وكذا حتى صار روحا مثل ما ذكر في كيفية تولد البدن أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة فلما لم يقل ذلك بل قال ﴿إنه من أمر ربي ﴾ بمعنى أنه لا يحدث و لا يدخل في الوجود إلا لأجل أن الله تعالى قال له ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس الأجسام بل هو جوهر قدسي مجرد و اعلم أن أكثر العارفين الكاملين من أصحاب الريــاضات و أصحاب المكاشفات و المشاهدات مصرون على هذا القول جازمون بهذا المذهب.(٧)

ثم قال و احتج المنكرون بوجوه:

الحجة الأولى: لو كانت مساوية لذات الله تعالى في كونه ليس بجسم و لا عرض لكان مساويا له في تـمام الماهية و ذلك محال.

الثانية: قوله تعالى ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكُفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ إلى قوله ثُمَّ إِذا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ (٨) و هذا تصريح بأن الإنسان شيء مخلوق من نطفة و أنه يموت و يدخل القبر ثم إنه تعالى يخرجه من القبر و لو لم يكن الإنسان عبارة عن هذه الجثة لم تكن الأحوال المذكورة في هذه الآية صحيحة.

الثالثة: قوله تعالى ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوٰاتاً إلى قوله يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ ﴾ (١) و هذا يدل على أن الروح جسم لأن الارتزاق و الفرح من صفات الأجسام.

والجواب عن الأول: أن المساواة في أنه ليس بمتحيز و لا حال في المتحيز مساواة في صفات سلبية و المساواة في الصفات السلبية لا توجب المماثلة و اعلم أن جماعة من الجهال يظنون أنه لماكان الروح موجودا ليس بمتحيز و لا حال في المتحيز وجب أن يكون مثلا للإله أو جزء من الإله و ذلك جهل فاحش و غلط قبيح و تحقيقه ما ذكرنا من

(٨) سورة عبس، آية: ١٧ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) في العصدر إضافة: «و تعديل المزاج و الأشباح فلما ميز نفخ الروح عن تسوية الأعضاء».

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان، آية: ٢. (٣) سورة الشمس، آية: ٧ ــ ٨. (٥) في المصدر: «الأجزاء».

<sup>(</sup>٧) التفسير الكبيرج ٢١ ص ٥٢.

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران، آية: ١٦٩ ـ ١٧٠.

أن المساواة في السلوب لو أوجبت المماثلة لوجب القول باستواء كل المختلفات فإن كل ماهيتين مختلفتين لا بد و أن يشتركا في سلب كل ما عداهما عنهما.

و الجواب عن الثاني: أنه لما كان الإنسان في العرف و الظاهر عبارة عن هذه الجثة أطلق عليه اسم الإنسان و أيضا فلقائل أن يقول هب أنا نجعل اسم الإنسان عبارة عن هذه الجثة إلا أنا قد دللنا على أن محل العلم و القدرة ليس هو هذه الجثة.

و الجواب عن الثالث: أن الرزق المذكور في الآية محمول على ما يقوي حالهم و يكمل كمالهم و هو معرفة الله و محبته بل نقول هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا لأن أبدانهم قد بليت تحت التراب و الله تعالى يقول «إن أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش﴾ فهذا يدل على أن الروح غير البدن (١).

و قال في قوله سبحانه ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ ٱلْأُمِينُ عَلَىٰ قَلْبِك﴾ (٢) فيه قولان:

الأول: أنه إنما قال ﴿عَلَىٰ قَلْبِك﴾ و إن كان إنما أنزله عليه ليؤكد به أن ذلك المنزل محفوظ و المرسول<sup>(٣)</sup> متمكن في قلبه لا يجوز عليه التغير فيوثق عليه بالإنذار الواقع مع<sup>(٤)</sup> الذي بين الله تعالى أنه المقصود و لذلك قال ﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾.

الثاني: أن القلب هو المخاطب في الحقيقة لأنه موضع التعييز و الاختيار و أما سائر الأعضاء فمسخرة له و الدليل عليه القرآن و الحديث و المعقول أما القرآن فآيات إحداها في سورة البقرة ﴿نَزَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِك﴾ (٥) و قال هاهنا ﴿نَزَلِ بِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

و أما الحديث فما روى النعمان بن بشير قال سمعته ﷺ يقول ألا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب.

و أما المعقول فوجوه أحدها أن القلب إذا غشي عليه فلو قطع سائر الأعضاء لم يحصل الشعور به و إذا أفاق القلب فإنه يشعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات فدل ذلك على أن الأعضاء تبع للقلب و لذلك فإن القلب إذا فرح أو حزن فإنه يتغير حال الأعضاء عند ذلك و كذا القول في سائر الأعراض النفسانية.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ج ٢١ ص ٥٧ ــ ٥٣. (٢) سورة الشعراء، آية: ١٩٣ ــ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «للرسول». (٤) في المصدر: «منه».

<sup>(</sup>۵) سَوَّرة البقرة، آية: ۹۷. (۲) سَوَّرة ق، آية: ۳۷. (۱)

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، آية: ٢٢٥. (٨) سورة الحج، آية: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٩) سورة العجرات، آية: ٣. (١٠) سورة العاديات، آية: ١٠. (١١) سورة الاسراء، آية: ٢٠. (١٣) سورة الاسراء، آية: ٣٠.

 <sup>(</sup>۱۲) سورة غافر، آیة: ۱۹.
 (۱۵) سورة الملك، آیة: ۲۳.
 (۱۵) فی المصدر إضافة: «فیه».
 (۱۳) سورة الأحقاف، آیة: ۲۹.

<sup>(</sup>١٧) التَّفسير الكبير ج ٢٣ ص ١٦٦.



و ثالثها أن معدن العقل هو القلب و إذا كان كذلك كان الآمر المطلق هو القلب أما المقدمة الأولى ففيها النزاع فإن طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن العقل هو الدماغ و الذي يدل على قولنا وجوه:

الأول: قولم تعالى ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾<sup>(٣)</sup> و قوله ﴿لَهُمْ قُلُوبُ لَـا يَـفُقَهُونَ بها﴾<sup>(٣)</sup> و قوله ﴿إنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾<sup>(٤)</sup> أي عقل أطلق على العقل<sup>(٥)</sup> لما أنه معدن له.

الثاني: أنه تعالى أضاف أضداد العقل إلى القلب فقال ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ﴾ (٣) ﴿خَتَمَ اللّهُ عَلَىٰ فُـلُوبِهِمْ ﴾ (٩) ﴿قَاللّهُ وَلَى فُلُوبِهِمْ ﴾ (٩) ﴿قَالُوا قُلُوبُهُمْ أَنْ تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نَنَبَّتُهُمْ بِنا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ (١) ﴿قَالُوبُهُمْ أَنْ تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نَنَبَّتُهُمْ بِنا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ (١) ﴿قَالُوبُ مِنْ أَنْ تَنَزَّلُ عَلَى فُلُوبِهِمْ ﴾ (١) ﴿قَالُوبُهُمْ أَلْكُوبُ إِنَّا كُلُوبُ عَلَى الْقُلُوبُ اللّهِيمُ لِنَا عَلَى أَنْ مُوضَعًا أَقْفَالُهُا ﴾ (١) ﴿فَلَا تُعْمَى الْأَبُوبُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ اللّهِيمَ فِي الصَّدُورِ ﴾ (٣) فدلت هذه الآيات على أن موضع الجهل و الفهم أيضا هو القلب.

الثالث: أنا إذا جربنا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلة في ناحية القلب و لذلك فإن الواحد منا إذا أمعن في الفكر و الروية<sup>(١٤)</sup> أحس من قلبه ضيقا و ضجرا حتى كأنه يتألم بذلك وكل ذلك يدل على أن موضع العقل هو القلب و إذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلف هو القلب لأن التكليف مشروط بالعقل و الفهم.

الرابع: أن القلب هو أول الأعضاء تكونا و آخرها موتا و قد ثبت ذلك بالتشريح و لأنه متمكن في الصدر الذي هو الأوسط في الجسد و من شأن الملوك المحتاجين إلى الخدم أن يكونوا في وسط المملكة لتكتنفهم الحواشي من الجوانب ليكونوا أبعد من الآفات.

و احتج من قال العقل في الدماغ بوجوه أحدها أن الحواس التي هي الآلات للإدراك نافذة إلى الدماغ دون القلب و ثانيها أن الأعضاء (٥٠) التي هي آلات الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ دون القلب و ثالثها أن الآفة إذا دخلت (٢٦) في الدماغ اختل العقل و رابعها أن في العرف كل من أريد وصفه بقلة العقل يقال إنه خفيف الدماغ خفيف العقل (٢٠) في خامسها أن العقل أشرف فيكون مكانها أشرف و الأعلى هو الأشرف و ذلك هو الدماغ لا القلب فوجب أن يكون محل العقل الدماغ لا القلب.

و الجواب عن الأول: لم لا يجوز أن يقال الحواس تؤدي آثارها إلى الدماغ ثم إن الدماغ يؤدي تلك الآثار إلى القلب و العواس آلة بعيدة و الحس يخدم الدماغ و الدماغ يخدم القلب و تحقيقه أنا ندرك من أنفسنا أنا إذا عقلنا أن الأمر الفلاني يجب فعله أو يجب تركه فإن الأعضاء تتحرك عند ذلك و نحن عند التعقلات نحس من جانب الدماغ.(١٨)

و عن الثاني: أنه لا يبعد أن يتأدى الأثر من القلب إلى الدماغ ثم الدماغ يحرك الأعضاء بواسطة الأعصاب النابتة نه

و عن الثالث: لا يبعد أن تكون سلامة الدماغ شرطا لوصول تأثير القلب إلى سائر الأعضاء.

و عن الرابع: أن ذلك العرف إنما كان لأن القلب إنما يعتدل مزاجه بما يستمده من الدماغ من برودته فإذا لحق

(١٦) في المصدر: «حلّت» بدل «دخلت».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «المشاق» بدل «المشيئات» وكذا في ما بعد. (٢) سورة العج. آية: ٤٦.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، آية: ١٧٩.
 (٥) في المصدر: «عليه اسم القلب« بدل «على العقل».
 (١) سورة البقرة، آية: ١٠٠

<sup>(</sup>٧) سُورة البقرة، آية: ٧. (٨) سُورة البقرة، آية: ٨٨.

<sup>(</sup>٩) سورة التربة، آية: ٦٤. (١٠) سُورة آلَّ عَمْران. آية: ٦٦٧. (١٠) سورة المطَّفَيْن، آية: ١٩٤. (١٢) سورة المطَّفْيْن، آية: ١٤٤.

<sup>(</sup>۱۱) سورة المطفقين، اية: ۱۶. (۱۲) سورة محمد، آية: ۲۶. (۱۳) سورة الحج، آية: ۶۲. (۱۲) في المصدر: «و أكثر فيه» بدل «والرويّة».

<sup>(</sup>١٥) في البصدر: «الأعصاب». (١٧) في البصدر: «خفيف الرأس».

<sup>(</sup>١٨) فيّ المصدر: «و نحن نجد التعقّلات من جانب القلب لا من جانب الدماغ».

الدماغ خروج عن الاعتدال خرج القلب عن الاعتدال أيضا إما لزيادة حرارته عن القدر الواجب أو لنقصان حرارته عن ذلك القدر فحينئذ يختل العقل.

و عن الخامس: أنه لو صع ما قالوه لوجب أن يكون موضع القلب هو القحف $^{(1)}$  و لما بطل ذلك ثبت فساد قولهم $^{(1)}$  انتهى.

و أقول بعد تسليم مقدمات دلائله و عدم التعرض لتزييفها و منعها إنما تدل على أن الروح غير البدن و أجزائه و الحواس الظاهرة و الباطنة و لا تدل على تجردها لم لا يجوز أن تكون جسما لطيفا من عالم الملكوت تتعلق بالبدن أو تدخله و تخرج عند الموت و تبقى محفوظة إلى النشور كما سنحققه إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها﴾ (٣) قال الطبرسي قدس الله سره أي يقبضها إليه وقت موتها و انقضاء آجالها و المعنى حين موت أبدانها و أجسادها على حذف العضاف ﴿وَ الَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ﴾ أي يتوفى الأنفس التي يكون بها العقل و التمييز فهي التي تفارق النائم فلا التي لم تمت في منامها و التي تتوفى عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل و التمييز فهي التي تفارق النائم فلا يعقل و التي تتوفى عند العوت هي نفس الحياة التي إذا زالت زال معها النفس و النائم يتنفس فالفرق بين قبض النوم يوف وقبض الموت يضاد الحياة و قبض النوم يكون الروح معه و قبض الموت يخرج الروح من البدن ﴿فَيَمُسِكُ اللَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمُوْتَ ﴾ إلى يوم القيامة ﴿وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى ﴾ يعني الأنفس التي لم يقض على موتها يريد نفس النائم ﴿إلىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ قد سمي لموته ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ﴾ أي دلالات واضحات على توحيد الله و كمال قدرته ﴿لَقُومُ بَنَفَكُرُونَ ﴾ في الأدلة إذ لا يقدر على قبض النفوس تارة بالنوم و تارة بالموت غير الله تعالى قال ابن عباس في بني آدم نفس وروح وبينهما مثل شعاع الشمس فالنفس التي بها العقل والتمييز والروح فيرا بها النفس والتحريك فإذا نام قبض الله نفسه ولم يقبض روحه وإذا مات قبض الله نفسه وروحه ويؤيده.

ما رواه العياشي بالإسناد عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن ثابت أبي المقدام عن أبيد (٤) عن أبي جعفر يخ قال ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء و بقيت روحه في بدنه و صار بينهما سبب كشعاع الشمس فإذا أذن الله في رد الروح أجابت النفس و الروح (٦) و هو قوله سبحانه والأرواح أجابت النفس و الروح (٦) و هو قوله سبحانه والله يُنهَى الْأَنْفُسُ حِينَ مَوْتِهَا وَالتِّي لَمْ تَمُثْ فِي مَنْامِها ﴾ فمهما رأت في ملكوت السماوات فهو مما له تأويل و ما رأت فيما بين السماء و الأرض فهو مما له تأويل و ما

و قال الرازي النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه في جميع الأعضاء و هو الحياة فتقول إن وقت الموت ينقطع تعلقه (<sup>(A)</sup> عن ظاهر البدن (<sup>(P)</sup> و عن باطنه و ذلك هو الموت و أما في وقت النوم فإنه ينقطع تعلقه عن ظاهر البدن فئبت أن النوم و الموت من جنس واحد إلا أن الموت انقطاع تام كامل و النوم انقطاع تام كامل و النوم انقطاع تام عن الوجوه إذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم القديم الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه أحدها أن يقع ضوء النفس على جميع أجزاء البدن ظاهره و باطنه و ذلك هو اليقظة و ثانيها أن ينقطع ضوء النفس عن ظاهر البدن ((۱۰) دون باطنه و هو النوم. ((۱۱))

﴿فَلَوْ لَا إِذَا بَلَفَتِ الْحُلْقُومَ﴾ (١٣) قال الطبرسي رحمه الله أي فهلا إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت وَ أُنْتُمْ يا أهل الميت ﴿حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ﴾ أي ترون تلك الحال و قد صار إلى أن تخرج نفسه و قيل معناه تنظرون لا يمكنكم الدفع و لا تملكون شيئًا.(١٣)

<sup>(</sup>١) القخف \_ بكسر القاف \_: العظم الذي فوق الدماغ. الصحاح ج ٣ ص ١٤١٣.

 <sup>(</sup>۲) التفسير الكبير ج ۲۳ ص ۱٦٦هـ ١٦٦٨.

<sup>(£)</sup> عبارة: «عن أبيه» ليست في المصدر. (٥) في المطبوعة: «و النفس» و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>۲) في المطبوعة: «والروح» و ما أثبتناه من المصدر. (۷) مجمع البيان ج ۸ ص ۵۰۰ ـ ۵۰۱.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: «ضووه» بدل «تعلقه».

 <sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «من بعض الوجوه و لا ينقطع عن باطن البدن».
 (١٠) في المصدر إضافة: «في بعض الوجوه».
 (١٠) التفسير الكبير ج ٢٦ ص ٢٨٤.

ر ۲۲) مي السان ج ۱۹ ص ۲۲۷) مجمع البيان ج ۹ ص ۲۲۷. (۱۲) سورة الواقعة، آية: ۸۳.

71

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ﴾(١) قال الرازي قالوا الحياة هي الصفة التي يكون الموصوف بها بحيث يصح أن﴿أُ يعلم و يقدر و اختلفوا في الموت فقال قوم إنه عبارة عن عدم هذه الصفة و قال أصحابنا إنه صفة وجودية مضادة للحياة و احتجوا بهذه الآية لأن العدم لا يكون مخلوقا.(٢)

١\_معانى الأخبار: قال حدثني غير واحد من أصحابنا عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن الحسينُ بن الحسن عن بكر عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم قال سـألت أبــا جعفرﷺ عن قول الله عز و جل ﴿وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾<sup>(٣)</sup> كيف هذا النفخُ فقال إن الروح متحرك كالريح و إنما سمى روحاً لأنه اشتق اسمه من الريح و إنما أخرجه على لفظة الريح<sup>(٤)</sup> لأن الروح مجانس للريح و إنما أضافه إلى نفسه لأنه اصطفاه على سائر الأرواح كما اصطفى بيتا من البيوت فقال بيتى و قال لرسول من الرسل خليلى و أشباه ذلك و كل ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مدپر.<sup>(۵)</sup>

> الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن العروة مثله.(١) الاحتجاج: عن محمد بن مسلم مثله. (٧)

بيان: لعل إخراجه على لفظة الريح كما في الكافي عبارة عن التعبير عن إيجاده في البدن بالنفخ فيه لمناسبة الروح للريح ومجانسته إياه واعلم أن الروح قد تطلق على النفس الناطقة التي تزعم الحكماء أنها مجردة و هي محل العلوم و الكمالات و مدبرة للبدن و قد تطلق على الروح الحيواني و هو البخار اللطيف المنبعث من القلب الساري في جميع الجسد و هذا الخبر و أمثاله يحتملهما و إن كانت بالأخيرة بعضها أنسب و قيل الروح و إن لمّ تكن في أصل جوهرها من هذا العالم إلا أن لها مظاهر و مجالي في الجسد و أول مظهر لها فيه بخار لطيف دّخاني شبيه في لطافته و اعتداله بالجرم السماوي و يقال له الروح الحيواني و هو مستوى الروح الرباني الذي هو من عالم الأمر و مركبه و مطية قواه فعبر ﷺ عن الروح بِمظهّره تقريبا إلى الأفهام لأنها قاصرة عن فهم حقيقته كما أشير إليه بقوله تعالى ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ <sup>(٨)</sup> و لأن مظهره هــذا هــو

و قال البيضاوي ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ عدلت خلقه و هيأته لنفخ الروح ﴿وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ حتى جرى آثاره في تجاويف أعصابه (<sup>٩)</sup> فحيى و أصل النفخ إجراء الريح في تجويف جسم آخر و لما كان الروح يتعلق أولا بالبخار اللطيف المنبعث من القلّب و تفيض عليه القوة الحيوانية فـيسري حاملا لها في تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن جعل تعلقه نفخا.(١٠)

و قال النيسابوري النفخ إجراء الريح في تجاويف جسم آخر فمن زعم أن الروح جسم لطيف كالهواء سار في البدن فمعناه ظاهر و من قال إنه جوهر مجرد غير متحيز و لا حال في مـتحيز فمعنى النفخ عنده تهيئة البدن لأجل تعلق النفس الناطقة به قال جار الله ليس ثم نفخ و لامنفوخ و إنما هو تمثيل لتحصيل ما يحيي به فيه و لا خلاف في أن الإضافة في قوله ﴿رُوحِيَ﴾ للتشريفُ و التكريم مثل ناقة اللّهِ و بيت الله (۱۱).

و قال الرازي قوله تعالى ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ يدل على أن تخليق البشر لا يتم إلا بأمرين التسوية أولا ثم نفخ الروح ثانيا و هذا حق لأن الإنسان مركب من جسد و نفس أمـــا

<sup>(</sup>١) سورة الملك، آية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، آية: ٢٩. (£) في المصدر: «الروح» بدل «الريح».

<sup>(</sup>٥) معانى الأخبار ص ١٧. باب معانى ألفاظ وردت في التوحيد. حديث ١٢

<sup>(</sup>٦) أصولَ الكافي ج ١ ص ١٣٣ ـ ١٣٤ باب الروح حديث ٣. (٨) سورة الإسراء، آية: ٨٥.

<sup>(</sup>۱۰) أنوار التنزيل ج ١ ص ٥٢٩.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ج ٣٠ ص ٥٤.

<sup>(</sup>٧) الاحتجاج ج ٢ ص ١٧١ حديث ٢٠٠.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «أعضائه». (١١) تفسير غرائب القرآن ج ٤ ص ٢٢٠.

الجسد فإنه يتولد من المني و المني إنما يتولد من دم الطمث و هو إنما يتولد من الأخلاط (۱) و هي إنما تتولد من الأركان الأربعة فلا بد في حصول هذه التسوية من رعاية (۱) المدة التي في مثلها يحصل ذلك المزاج الذي لأجله يحصل الاستعداد لقبول النفس الناطقة فأما النفس فإليها الإشارة بقوله ﴿وَ نَفْخُتُ فِيهِ مِنْ رُوجِي﴾ و لما أضاف الروح إلى نفسه دل على أنه جوهر شريف علوي تقديمي و ذهبت الحلولية إلى أن كلمة ﴿من﴾ تدل على التبعيض و هذا يوهم أن الروح جزء من أجزاء الله و هذا في غاية الفساد لأن كل ما له جزء فهو مركب و ممكن الوجود لذاته و محدث و أما كيفية نفخ الروح فاعلم أن الأقوى أن جوهر النفس عبارة عن أجرام شفافة نورانية علوية العنصر قدسية الجواهر و هي تسري في هذا البدن سريان الضوء في الهواء و النار في الفحم فهذا القدر معلوم أما كيفية ذلك النفخ فعما لا يعلمه إلا الله تعالى. (٣)

بيان: لا يبعد أن يكون المعنى أن الروح لما كانت من عالم الملكوت و هي لا تناسب البدن فلما خلقها الله خلقا تحتاج في تصرفها و أعمالها و ترقياتها إلى البدن فكأنها تعلقت به كرها فلما أنست به و نسيت ما كانت عليه صعبت عليها مفارقتها للبدن أو أنه لما كانت محتاجة إلى البدن و رأته ضائعة مختلة لا يمكنها إعمالها فيما تريد فارقته كرها.

"-العلل: والخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه في قال قال أمير المؤمنين لا ينام الرجل (٥) و هو جنب و لا ينام إلا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد فإن روح المؤمن ترفع إلى الله تبارك و تعالى فيقبلها و يبارك عليها فإن كان أجلها قد حضر جعلها في كنوز (١) رحمته و إن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردونها في جسدها.(٧)

\$ مجالس الصدوق: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابه (^^) عن زكريا بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي جعفر ﷺ قال إن العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى السماء فما رأت الروح في السماء فهو الحق و ما رأت في الهواء فهو الأضغاث ألا و إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف فإذا كانت الروح في السماء تعارفت و تباغضت فإذا تعارفت في السماء تعارفت في الأرض و إذا تباغضت في السماء تباغضت في الأرض (^١)

٥ـ التوحيد: عن محمد بن أحمد السناني و غيره عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن علي بن العباس عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي عبد الله في في قوله عز و جل ﴿فَإِذَا سُوَيَّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ قال إن الله عز و جل خلق خلقا و خلق روحا ثم أمر ملكا فنفخ فيه فليست بالتي نقصت من قدرة الله شيئا هي من قدرته. (١٠٠)

٦ـمجالس الصدوق: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى و محمد بـن الحسين عن الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم النوفلي قال قلت لأبي عبد الله الصادقﷺ المؤمن يرى الرؤيا فتكون كما رآها و ربما رأى الرؤيا فلا تكون شيئا فقال إن المؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة صاعدة 11

77

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «الأربعة».

<sup>(</sup>٢) فيّ المصدر إضافة: «مقدار مخصوصِ لكلّ واحد منها و في رعاية».

 <sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ج ٢٥ ص ٢٧٨، ذيل آية: ٧٧ من سورة جن.
 (٤) قرب الإسناد ص ٧٩، حديث ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) في العلل: «المسلّم». (٧) علل الشرائع ص ٢٩٥، باب العلة التي في أجلها يستحب أن يكون الإنسان في جميع الأموال على وضوء، حديث ١. الخصال ج ٢ ص ٦١٣. باب المائة فما فوق، حديث ١٠.

<sup>(</sup>٩) أمالي الصدوق ص ٢٠٩ مجلس ٢٩ حديث ١٦.

<sup>(</sup>١٠) التوَّحيد ص ١٧٧، باب معنى قوله تعلى: ﴿و نفخت فيه من روحى﴾ حديث ٦.

إلى السماء فكلما رآه روح المؤمن في ملكوت السماء في موضع التقدير و التدبير فهو الحق و كلما رآه في الأرض· فهو أضغاث أحلام فقلت له و تصعد روح المؤمن إلى السماء قال نعم قلت حتى لا يبقى <sup>(١)</sup> شيء في بدنه فقال لا لو خرجت كلها حتى لا يبقى منها شيء إذا لمات قلت فكيف تخرج فقال أما ترى الشمس في السماء في موضعها و ضوؤها و شعاعها في الأرض فكذلك الروح أصلها في البدن و حركتها ممدودة (٢)

بيان: فقه هذه الأخبار موقوف على تحقيق حقيقة الروح و قد مضى بعض القول فيها و سيأتي

٧\_الاحتجاج: عن هشام بن الحكم أنه سأل الصادق على قال فأخبرني عمن قال بتناسخ الأرواح من أي شيء قالوا ذلك و بأى حجة قاموا على مذاهبهم قال إن أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج الديسن و زيـنوا لأنــفسهم الضلالات و أمرجوا أنفسهم في الشهوات و زعموا أن السماء خاوية ما فيها شيء مما يوصف و أن مدبر هذا العالم في صورة المخلوقين بحجة من روى أن الله عز و جل خلق آدم على صورته و أنه لا جنة و لا نار و لا بعث و لا . نشور و القيامة عندهم خروج الروح من قالبه و ولوجه في قالب آخر إن كان محسنا في القالب الأول أعيد في قالب أفضل منه حسنا في أعلى درجة <sup>(1)</sup> الدنيا و إن كان مسيئاً أو غير عارف صار في بعض الدواب المتعبة في الدنيا أو هوام مشوهة الخلقة و ليس عليهم صوم و لا صلاة و لا شيء من العبادة أكثر من معرفة من تجب عليهم معرفته وكل شيء من شهوات الدنيا مباح لهم من فروج النساء و غير ذلك من الأخوات و البنات و الخالات و ذوات البعولة و كذلك الميتة و الخمر و الدم فاستقبح مقالتهم كل الفرق و لعنهم كل الأمم فلما سئلوا الحجة زاغوا و حادوا فكذب مقالتهم التوراة و لعنهم الفرقان و زعموا مع ذلك أن إلههم ينتقل من قالب إلى قالب و أن الأرواح الأزلية هي التي كانت في آدم ثم هلم جرا إلى يومنا هذا في واحد بعد آخر فإذا كان الخالق في صورة المخلوق فبما يستدل على أن أحدهما خالق صاحبه و قالوا إن الملائكة من ولد آدم كل من صار في أعلى درجة دينهم خرج من منزلة الامتحان و التصفية فهو ملك فطورا تخالهم نصارى في أشياء و طورا دهرية يقولون إن الأشياء علن غير الحقيقة فقد كان يجب عليهم أن لا يأكلوا شيئا من اللحمان لأن الدواب عندهم كلها من ولد آدم حولوا في صورهم فلا يجوز أكل لحوم القربات<sup>(٥)</sup>.

و ساق الحديث الطويل إلى أن قال أخبرني عن السراج إذا انطفأ أين يذهب نوره قال يذهب فلا يعود قال فما أنكرت أن يكون الإنسان مثل ذلك إذا مات و فارق الروح البدن لم يرجع إليه أبدا كما لا يرجع ضوء السراج إليه أبدا إذا انطفأ قال لم تصب القياس إن النار في الأجسام كامنة و الأجسام قائمة بأعيانها كالحجر و الحديد فإذا ضرب أحدهما بالآخر سطعت من بينهما نار يقتبس منها سراج له الضوء فالنار ثابتة فى أجسامها و الضوء ذاهب و الروح جسم رقيق قد ألبس قالباكثيفا و ليس بمنزلة السراج الذي ذكرت إن الذي خلق في الرحم جنينا من ماء صاف و ركب فيه ضروبا مختلفة من عروق و عصب و أسنان و شعر و عظام و غير ذلك هو<sup>(٦)</sup> يعييه بعد موته و يعيده بعد فنائه قال فأين الروح قال في بطن الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت البعث قال فمن صلب أين روحه قال فى كف الملك الذي قبضها حتى يودعها الأرض.

قال فأخبرني عن الروح أغير الدم قال نعم الروح على ما وصفت لك مادته من الدم و من الدم رطوبة الجسم و صفاء اللون و حسن الصوت و كثرة الضحك فإذا جمد الدم فارق الروح البدن قال فهل يوصف بخفة و ثقل و وزن قال الروح بمنزلة الريح في الزق إذا نفخت فيه امتلأ الزق منها فلا يزيد في وزن الزق ولوجها فيه و لا يـنقصها خروجها منه كذلك الروح ليس لها ثقل و لا وزن.

قال فأخبرني ما جوهر الربح قال الربح هواء إذا تحرك سمى ريحا فإذا سكن سمى هواء و به قوام الدنيا و لو

(٦) فيّ المصدر: «وهو».

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «منها».

<sup>(</sup>٢) أُمَّالَى الصدوق ص ٢٠٨ مجلس ٢٩ حديث ١٥، و فيه إضافة: «إلى السماء».

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «من». (٣) رأجع ج ٦١ ص ٦٨ فما بعد من المطبوعة. (٥) الاحتجاج ج ٢ ص ٢٣١ \_ ٢٣٣ رقم ٢٢٣.

كف<sup>(١)</sup> الريح ثلاثة أيام لفسد كل شيء على وجه الأرض و نتن و ذلك أن الريح بمنزلة المروحة تذب و تدفع الفساد عن كل شيء و تطيبه فهي بمنزلة الروح إذا خرج من البدن نتن البدن و تغير فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

قال أفيتلاشي الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق قال بل هو باق إلى وقت يُنْفَعُ فِي الصُّور فعند ذلك تبطل الأشياء و تفني فلا حس و لا محسوس ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها و ذلك أربعمائة سنة يسبّت فيها الخلق و ذلك بين النفختين قال و أنى له بالبعث و البدن قد بلي و الأعضاء قد تفرقت فعضو ببلدة تأكلها سباعها و عضو بأخرى تمزقه هوامها و عضو قد صار ترابا بني به مع الطين حائط قال إن الذي أنشأه من غير شيء و صوره علي غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه قال أوضح لي ذلك قال إن الروح مقيمة في مكانها روح المحسن في ضياء و فسحة و روح المسيء في ضيق و ظلمة و البدن يصير تراباكما منه خلق و ما تقذف به السباع و الهوام من أجوافها مما أكلته و مزقته كُل ذلك في التراب محفوظ عند من لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ في ظلمات الأرض و يعلم عدد الأشياء و وزنها و أن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب فإذاكان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور فتربو الأرض ثم تمخض<sup>(٢)</sup> مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء و الزبد من اللبن إذا مخض فيجتمع تراب كل قالب<sup>(٣)</sup> فينقل بإذن الله<sup>(٤)</sup> القادر إلى حيث الروح فتعود الصور بــإذن المــصور کهیئتها و تلج الروح فیها فإذا قد استوی لا ینکر من نفسه شیئا.<sup>(۵)</sup>

**بيان:** من فروج النساء أي الأجانب غير ذات البعولة و ظاهر الخبر أن الروح جسم لطيف و أوله بعض القائلين بالتجرد بتأويلات ستأتي الإشارة إلى بعضها(٢) وكذا أولوا ما روى عن الصادق عَجْ في وصف الروح أنه قال وبها يؤمر البدن وينهي ويثاب ويعاقب وقد تفارقه ويلبسها الله سبحانه غيره كما تقتضيه حكمته و قال بعضهم قوله ﷺ و قد تفارقه و يلبسها الله غيره صريح في أنبها مجردة عن البدن مستقلة و أنه ليس المراد بها الروح البخارية قال و أما إطلاق الجسم عليه فلأن نشأة الملكوت أيضا جسمانية من حيث الصورة و إن لم تكن مادية.

٨-العلل و العيون: عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر الحميري و محمد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس جميعا عن أحمد بن أبي عبد الله البرقى عن أبي هاشم داود بن قاسم الجعفري عن أبي جعفر محمد بن على الثاني ﷺ قال أقبل أمير المؤمنين ﷺ ذات يوم و معه الحّسن بن علي ﷺ و سلمان الفارسي رحّمه الله و أمير المؤمنيّن متكئ على يد سلمان و دخل مسجد الحرام<sup>(٧)</sup> إذ أقبل رجل حسنّ الهيئة و اللباس فسلمّ على أمير المؤمنين؛ فلله وله فلل الله عن الله عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بهن علمت أن المؤمنين الله علمت أن المؤمنين أسالك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أقضى عليهم أنهم ليسوا مأمونين في دنياهم و لا في آخرتهم و إن تكن الأخرى علمت أنك و هم شرع سواء فقال له أمير المؤمنينﷺ سلني عما بدا لك فقال أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه و عن الرجل كيف يذكر و ينسى و عن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام و الأخوال.

فالتفت أمير المؤمنين ﷺ إلى أبي محمد الحسن بن على ﷺ فقال يا أبا محمد أجبه فقال ﷺ أما ما سألت عنه من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه فإن روحه متعلقة بالريّح و الريح متعلقة(٨) بالهواء إلى وقت ما يتحرك صاحبها لليقظة فإن أذن الله عز و جل برد تلك الروح على صاحبها جذبت تلك الروح الريح و جذبت تلك الريح الهـواء فرجعت الروح فاستكنت في بدن صاحبها فإن لم يأذن الله عزوجل برد تلك الروح على صاحبها جذب الهواء الريح فجذبت الريح الروح فلم ترد على صاحبها إلى وقت ما يبعث.

و أما ما ذكرت من أمر الذكر و النسيان فإن قلب الرجل في حق و على الحق طبق فإن صلى الرجل عند ذلك على محمد و آل محمد صلاة تامة انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحق فأضاء القلب و ذكر الرجل ماكان نسى و إن هو لم يصل على محمد و آل محمد أو نقص من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق فأظلم القلب و نسى الرجل ماكان ذكره.

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «كفت» بدل «كفّ».

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «إلى قالبه». (٥) الاحتجاج ج ٢ ص ٢٤٣ ـ ٢٤٦ رقم ٢٢٣.

<sup>(</sup>٧) في العلل إضافة: «فجلس».

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «تمخضوا».

<sup>(</sup>٤) من المصدر.

<sup>(</sup>٦) راجع ج ٦١ ص ٧١ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٨) في العلل: «معلَّقة» وكذَّا في ما بعد.



قتال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله و لم أزل أشهد بها أشهد أن محمدا عبده و رسوله و لم أزل أشهد بذلك و أشهد أنك وصي رسوله و القائم بحجته أنك وصي رسوله و القائم بحجته وأشار إلى أمير المؤمنين في لم أزل أشهد بها و أشهد على علي بن الحسين أنه أشار إلى الحسن في وصي أبيك و القائم بحجته بعدك و أشهد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده و أشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن الحسين (١١) و أشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر معمد بن علي و أشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر محمد بن علي و أشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى و أشهد على علي بن محمد أنه القائم بأمر معمد بن علي و أشهد على الحسن بن علي أنه القائم بأمر علي بن محمد و أشهد على علي بن محمد النه القائم بأمر محمد بن علي و أشهد على الحسن بن علي أنه القائم بأمر علي بن محمد و أشهد على رجل من ولد الحسن أن علي و المين المؤمنين و رحمة الله و بركاته ثم قام و مضى فقال أمير المؤمنين إلى أبا محمد اتبعه فانظر أين يقصد فخرج الحسن بن علي في أثره قال فعاكان إلا أن وضع رجله خارج المسجد فعا دريت أين أخذ من أرض الله عز و جل فرجعت إلى أمير المؤمنين في فأعلمة فقال يا أبا محمد أتعرفه قلت الله و رسوله و أمير المؤمنين أعلى أمير المؤمنين في فأعلمة فقال يا أبا محمد أتعرفه قلت الله و رسوله و أمير المؤمنين أعلى أعلم فقال هو الخضر (١٣).

الإحتجاج: مرسلا مثله. (٤)

المحاسن: عن أبيه عن داود بن القاسم مثله. (٥)

بيان: فإن روحه متعلقة بالريح يحتمل أن يكون المراد بالروح الروح الحيوانية و بالريح النفس و بالهواء الهواء الغارج المنجذب بالنفس و أن يكون المراد بالروح النفس مجردة كانت أم مادية و بالريح الروح الحيوانية لشباهتها بالريح في لطافتها و تحركها و نفوذها في مجاري البدن و بالهواء النفس و الحق جمع حقة بالضم فيهما و هي وعاء من خشب و لعل الجمعية هنا لاشتمال القلب الصنوبري على تجاويف و أغشية أو لاشتمال محله عليها أو هي باعتبار الإفراط و الحق مخفف حقة و الطبق محركة غطاء كل شيء و لا يبعد أن يكون الكلام مبنيا على الاستعارة و التمثيل فإن الصلاة على محمد و آل محمد لما كانت سببا للقرب من المبدا و استعداد النفس لإفاضة العلوم عليها فكان الشواغل النفسانية الموجبة للبعد عن الحق تعالى طبق عليها فتصير الصلاة سببا لكشفه و تنور القلب و استعداده لفيض الحق إما بإفاضة الصورة ثانية أو باستردادها من الخزانة.

٩- تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه عن داود بن القاسم الجعفري عن أبي جعفر الشاني الله قبل أمير المومنين في يوما و يده على عاتق سلمان معه الحسن الله حتى دخل المسجد فلما جلس جاء رجل عليه برد حسن المومنين في يوما و يده على عاتق سلمان معه الحسن الله و جلس بين يدي أمير المومنين في فقال يا أمير المومنين أريد أن أسألك عن مسائل فإن أنت أجبت الأمر من غيرك و إن (٨) لم تجبني (٩) عنها علمت أنك و القوم شرع سواء فقال له أمير المومنين الله سل ابني هذا يعني الحسن فأقبل الرجل بوجهه على الحسن في فقال له يا بني أخبرني عن الرجل إذا نام أين يكون روحه و عن الرجل يسمع الشيء فيذكره دهرا ثم ينساه في وقت الحاجة إليه كيف هذا و أخبرني عن الرجل يلد له الأولاد منهم من يشبه أمه و أخواله فكيف هذا ولله المجرني عن الرجل يلد له الأولاد منهم من يشبه أباه و عمومته و منهم من يشبه أمه و أخواله فكيف هذا وقال له

٨٥

<sup>(</sup>١) في العيون إضافة: «بعده». (٢) في العلل: «الحسين» بدل «الحسن».

<sup>(</sup>٣) عَلَلَ الشرائع ج ١ ص ٩٦ باب ٨٥ حديث ٦. عيون الأخبار ج ١ ص ٦٥ ــ ٦٨.

 <sup>(</sup>٤) الاحتجاج ج ٢ ص ٩- ١٢ رقم ١٤٨.
 (٥) المعاسن ج ٢ ص ٩٥ حديث ١١٧٠.

<sup>(</sup>٦) في العصّدر: «خز» بدل «حسن». (٨) في العصدر: «وإن أنت».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «خرجت». (٩) في المصدر: «لم تخرج منها».

الحسن؛ نعم أما الرجل إذا نام فإن روحه يخرج مثل شعاع الشمس فيتعلق بالريح و الريح بالهواء فإذا أراد الله أن ترجع جذب الهواء الريح و جذب الريح الروح فرجعت إلى البدن فإذا أراد الله أن يقبضها جذب الهواء الريح و جذب الربح الروح فقبضها(١) و أما الرجل الذي ينسى الشيء ثم يذكره فما من أحد إلا على رأس فؤاده حقة مفتوحة الرأس فإذاً سمع الشيء وقع فيها فإذا أراد الله أن ينساها<sup>(٣)</sup> طبق عليها و إذا أراد أن يذكره فتحها و هذا دليل الإلهية<sup>(٣)</sup> و أما الرجل الذي يلد له الأولاد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فإن الولد يشبه أباه و عمومته و إذا سبق ماء المرأة ماء 🕌 الرجل يشبه أمه و أخواله فالتفت الرجل إلى أمير المؤمنين؛ فقال أشهد أن لا إله إلا الله و لم أزل أقولها و أشهد أن محمدا رسول الله و لم أزل أقولها و أشهد أنك وصى محمد و خليفته في أمته و أمير المؤمنين حقا و أن الحسن القائم بأمرك<sup>(٤)</sup> و أن الحسين القائم من بعده بأمره و أن علي بن الحسين القائم بأمره من بعده و أن محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و الحسن بن على و وصى الحسن بن على القائم بالقسط المنتظر الذي يملؤها قسطا و عدلاكما ملئت ظلما و جورا ثم قام و خرج من باب المسجد فقال أمير المؤمنين الله للحسن هذا أخى الخضر. (٥)

بيان: وهذا دليل الإلهية أي كون الذكر و النسيان بيد الله و من قبله دليل على وجود الصانع كما قال أمير المؤمنين ﷺ عرفت الله بفسخ العزائم و في بعض النسخ الإلهامية أي العلوم الإلهامية فإنه إذاكان الذكر من قبله تعالى فالعلوم كلها منه و يجوز أن يلهم من يشاء من عباده ما يشاء و الأول أظهر.

1-التوحيد: عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن على السكراني<sup>(١٦)</sup> عن محمد بن زكريا الجوهري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن الصادق عن آبائه ﷺ قال قال أمير المؤمنين ﷺ إن للجسم ستة أحوال الصحة و المرض و الموت و الحياة و النوم و اليقظة وكذلك الروح فحياتها علمها و موتها جهلها و مرضها شكها و صحتها یقینها و نومها غفلتها و یقظتها حفظها.<sup>(۷)</sup>

١١\_منتخب البصائر: عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين و موسى بن عمر عن محمد بن سنان عن المفضل عن أبي عبد اللهﷺ قال مثل روح المؤمن و بدنه كجوهرة في صندوق إذا أخرجت الجموهرة مسنه طسرح الصندوق و لم يعبأ به و قال إن الأرواح لا تمازج البدن و لا تواكله<sup>(۸)</sup> و إنما هي كلل<sup>(۹)</sup> للبدن محيطة به.<sup>(۱۰)</sup> البصائر: عن بعض أصحابنا عن المفضل مثله.(١١)

**بيان:** استدل بآخر هذه الرواية على تجرد الروح إذ لم يقل أحد بكونها جسما خارجا من البدن و يمكن أن يكون هذا بيان حالها بعد الموت فإن أول الخبر ظاهره الدخول.

١٢ـ المناقب لابن شهرآشوب: سأل أبا بكر نصرانيان ما الفرق بين الحب و البغض و معدنهما واحد و ما الفرق بين الرؤيا الصادقة و الرؤيا الكاذبة و معدنهما واحد فأشار إلى عمر فلما سألاه أشار إلى على فلما سألاه عن الحب و البغض قال إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفى عام فأسكنها الهواء فمهما تعارف هناك ائتلف(١٢) هاهنا و مهما تناكر هناك اختلف هاهنا ثم سألاه عن الحفظ و النسيان فقال إن الله تعالى خلق ابن آدم و جعل لقلبه غاشية فمهما مر بالقلب و الغاشية منفتحة حفظ و أحصى و مهما مر بالقلب و الغاشية منطبقة لم يحفظ و لم يحص ثم سألاه عن الرؤيا الصادقة و الرؤيا الكاذبة فقالﷺ إن الله تعالى خلق الروح و جعل لها سلطانا فسلطانها النفس فإذا نام العبد خرج الروح و بقى سلطانه فيمر به جيل من الملائكة و جيل من الجن فمهما كان من الرؤيا الصادقة فسمن الملائكة و مهماكان من الرؤيا الكاذبة فمن الجن فأسلما على يديه و قتلا معه يوم صفين.(١٣)

(٥) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٤.

(٣) سيأتي معنى هذه الجملة في «بيان» المؤلف بعد هذا.

(٧) التوحيد ص ٣٠٠ باب إثبات حدوث العالم، حديث ٧.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فيقبضها إليه».

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «ينسيها».

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «من بعدك».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «السكري» و في بعض النسخ: «السكران».

<sup>(</sup>A) في البصائر: «لا تداخله». (١٠) لم نعثر على منتخب البصائر لسعد بن عبدالله هذا.

<sup>(</sup>٩) في البصائر: «كالكلل». (١٢) في المصدر: «اعترف». (١١) بصائر الدرجات ص ٤٨٣، جزء ٩، باب ١٨، حديث ١٢.

<sup>(</sup>١٣) مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٥٧، فصل في قضاياه في عهد أبي بكر.

بيان: يحتمل أن تكون الفاشية كناية عما يعرض القلب من الخيالات الفاسدة و التعلقات الباطلة «
لأنها شاغلة للنفس عن إدراك العلوم و المعارف كما ينبغي و عن حفظها كما مر و العراد بالنفس هنا
إما الروح البخارية الحيوانية و بالروح النفس الناطقة فالعراد بقوله سلطانها السلطان المنسوب من
قبلها على البدن و أنها مسلطة على الروح من جهة أن تعلقها بالبدن مشروطة بها و تابعة لها فإذا
زالت الحيوانية انقطع تعلق الناطقة أو خرجت عن البدن و يحتمل العكس فالعراد بخروج الروح
خروجها من الأعضاء الظاهرة و ميلها إلى الباطن و تسلط الناطقة على الحيوانية ظاهر لكونها
المدبرة للبدن و جميع أجزائه و التفريع في قوله الله فيم به على الوجهين ظاهر فإنه لبقاء السلطان
في البدن لم تذهب الحياة بالكلية و بقيت الحواس الباطنة مدركة ف إلهام الملائكة و وساوس

11- العياشي: عن زرارة قال سألت أبا جعفر الله عن قول الله ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (١) العالم الله ويسترك عن الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (١)

قال خلق من خلق الله و الله يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ.<sup>(۲)</sup> بيان: يمكن حمل الخبر على الروح الإنساني و إن كان ظاهره الملك أو خلق أعظم منه كما مر.<sup>(۳)</sup>

12\_العياشي: عن أبي بصير عن أحدهماﷺ قال سألته عن قوله ﴿وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ قال<sup>(٤)</sup> التي في الدواب و الناس قلت و ما هي قال هي من الملكوت من القدرة.<sup>(٥)</sup>

10\_ و عن أسباط بن سالم عن أبي عبد اللهﷺ قال خلق أعظم من جبرئيل و ميكائيل و هو مع الأثمة يفقههم و هو من الملكوت.<sup>(١)</sup>

١٦ـالمناقب: يونس في حديثه قال سأل ابن أبي العوجاء أبا عبد الله الله القلب إلى الخضرة أكثر مما يميل إلى غيرها قال من قبل أن الله تعالى خلق القلب أخضر و من شأن الشيء أن يميل إلى شكله. (٧)

1٧ جامع الأخبار: سأل أبو بصير أبا عبد الله الله الرجل نائم هنا و المرأة النائمة يريان (^ ) أنهما بمكة أو بمصر من الأمصار أرواحهما ( ) خارج من أبدانهما قال لا يا أبا بصير فإن الروح إذا فارقت البدن لم تعد إليه غير أنها بمنزلة عين الشمس هي مركبة (١٠) في السماء في كبدها و شعاعها في الدنيا. (١١)

 ١٨ عن أبي جعفر الله قال إن العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى السماء الدنيا فما رأت الروح في السماء الدنيا فهو الحق و ما رأت في الهواء فهو الأضغاث. (١٢)

19-روي عن أبي الحسن ﷺ يقول إن المرء إذا نام (۱۳ فل الحروج الحيوان باقية في البدن و الذي يخرج منه روح العقار (۱۵ فل عبد الغفار الأسلمي يقول إلله عز و جل ﴿اللّهُ يَسَوّفًى الْـالّفَش حِسينَ مَـوْتِهَا إلى قـوله إلى أَجَـل مُستَكّى ﴾ (۱۵ أفليس ترى الأرواح كلها تصير إليه عند منامها فيمسك ما يشاء و يرسل ما يشاء فقال له أبو الحسن ﷺ إنما يصير إليه أرواح العقول فأما أرواح الحياة فإنها في الأبدان لا يخرج إلا بالموت و لكنه إذا قضى على نفس الموت قبض الروح الذي فيه العقل و لو كانت روح الحياة خارجة لكان بدنا ملقى لا يتحرك و لقد ضرب الله لهذا المهدا في كتابه في أصحاب الكهف حيث قال ﴿وَ نَقَلْبُهُمْ ذَاتَ الْيُمِينِ وَ ذَاتَ الشَّمْالِ ﴾ (١٦ أفلا ترى أن أرواحهم فيهم بالحركات. (١٧)

توضيح: الظاهر أن الروح التي في خبر أبي بصير المراد بها روح الحياة أو المراد بـالخروج فـي

<sup>(</sup>۲) تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۳۱٦، حدیث ۱۵۹.

<sup>(£)</sup> في المصدر: «ما الروح؟ قال:».

 <sup>(</sup>٦) تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٧، حديث ١٦٣.
 (٨) في المصدر: «يريان الرؤيا».

<sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «مركوزة» بدل «مركبة».

<sup>(</sup>١٢) جَامِع الأخيار ص ٤٨٦، الفصل: ١٣٦، حديث ١٣٦١.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر إضافة: «و كذلك هو في المنام أيضاً». (١٦) سورة الكهف، آية: ١٨.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، آية: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) راجع صدر هذا الباب.

 <sup>(0)</sup> تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٧، حديث ١٦٥.
 (٧) مناقب آل أبى طالب ج ٤ ص ٢٥٦ فصل في عمله.

 <sup>(</sup>۲) منافب آن ابي طالب ج ۲ و
 (۹) في المصدر: «أو روحهما».

<sup>(</sup>١١) جامع الأخيار ص ٤٨٨، الفصل: ١٣٦، حديث ١٣٦٠.

<sup>(</sup>١٣) في ألمصدر: «خرجت روحه» بدل «نام». (١٥) سورة الزمر، آية: ٤٢.

<sup>(</sup>١٧) جامع الأخبار ص ٤٨٩. حديث ١٣٦٢.

الأخبار الأخر إعراضها عن البدن و توجهها إلى عالمها الأصلية و هي عالم الملكوت كما يظهر من التمثيل بالشمس قوله ﷺ و لكنه إذا قضي أي بالنوم و كأن فيه سقطا.

٢٠-الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي نهشل عن محمد بن إسماعيل عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر إلى يقول إن الله خلقنا من أعلى عليين و خلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه و خلق أيدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا منه ثم تلا هذه الآية ﴿كَلَّا إِنَّ كِثَابَ الْأَبْرَارِ لَهِي عِلَيِّينَ وَمَا أَذْرَاكُ مَا عِلَيُّونَ كِثَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ ﴾ (١) و خلق عدونا من سجين و خلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه و أبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوي إليهم لأنها خلقت مما خلقوا منه ثم تلا هذه الآية ﴿كَلَّا إِنَّ كِثَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَ مَا أَذْرَاكَ مَا سِجِينٌ كِثَابٌ مَرْقُومٌ ﴾ (١)

بيان: اختلف المفسرون في تفسير ﴿عليين﴾ فقيل إنها مراتب عالية محفوفة بالجلالة و قيل السماء السابعة و قيل سدرة المنتهى و قيل الجنة و قيل أعلى مراتبها و قيل لوح من زبرجد أخضر معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه و ﴿السجين﴾ الأرض السابعة أو أسفل منها أو جب في جهنم و العراد أن كتابة أعمالهم أو ما يكتب منها في ﴿عليين﴾ أي في دفتر أعمالهم أو المراد أن دفتر أعمالهم أو المراد أن دفتر أعمالهم موضوع عليين و أما الاستشهاد بالآيتين في الخبر فيحتمل وجهين أحدهما أن دفتر أعمالهم موضوع في مكان أخذت منه طينتهم و ثانيهما أن يكون على تفسيره ﷺ العراد بالكتاب الروح لأن الروح هو الكتاب الذي فيه علوم المقربين و معارفهم و جهالات المضلين و خرافاتهم.

١٢-الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عن قال إن الله خلقنا من عليين و خلق أرواحنا من فوق ذلك و خلق أرواح شيعتنا من عليين و خلق أجسادهم من دون ذلك فمن أجل ذلك القرابة بيننا و بينهم و قلوبهم تحن إلينا. (٣)

بيان: خلقنا أي أبداننا من فوق ذلك أي أعلى عليين من دون ذلك أي أدنى عليين فمن أجل ذلك أي من أجل كون أبداننا و أرواحنا مخلوقة من عليين و كون أرواحهم و أجسادهم أيضا مخلوقة من عليين و يحتمل أن يكون المراد بقوله من فوق ذلك من مكان أرفع من عليين و بقوله من دون ذلك من مكان أسفل من عليين فالقرابة من حيث كون أرواحنا و أبدائهم من عليين قوله تحن أي تهوي كما قال تعالى ﴿فَاجْعَلُ أَفْيِكَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إلَيْهِمْ﴾. (18)

17- الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبيد عن محمد بن عبيد عن محمد بن شعيب عن عمران بن إسحاق الزعفراني عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ﷺ قال سمعته يقول إن الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة (٥) فأسكن ذلك النور فيه فكنا نحن خلقا و بشرا نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا الله وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا و أبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة و لم يجعل الله لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصيبا إلا للأنبياء فلذلك صرنا نحن و هم الناس و سائر (١) الناس همج للنار و إلى النار.(٨)

توضيح: إن الله خلقنا أي أرواحنا من نور عظمته أي من نور يدل على كمال عظمته و قدرته ثم صور خلقنا أي خلق لنا أجسادا مثالية شبيهة بالأجساد الأصيلة فهي صور خلقهم و أمثلته فيدل على أن لهم أجسادا مثالية قبل تعلق أرواحهم المقدسة بأبدانهم المطهرة و بعد مفارقتها إياه بل معها 20

<sup>(</sup>١) سورة المطففين، آية: ١٨ ـ ٢١.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج ١ ص ٣٩٠، باب خلق أبدان الأثمة و أوراحهم و قلوبهم ﷺ حديث ٤. و الآية من سورة المطففين: ٧- ٩. (٣) الكاف ح ١ م. ووه الساب علم أبدان الأثمة و أوراحهم و قلوبهم ﷺ من ١٨

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٨٩، باب خلق أبدان الأئمة و أوراحهم و قلوبهم ﷺ حديث ١.

 <sup>(</sup>٤) سورة إبراًهيم، آية: ۳۷.
 (١) في المصدر: «خلقنا منه».
 (١) في المصدر: «وصار سائر».

<sup>(</sup>٨) الكَّافي ج ١ ص ٣٨٩، باب خلق أبدان الأئمة و أوراحهم و قلوبهم ﷺ، حديث ٢.

أيضاكما أن لنا بعد موتنا أجسادا مثالية تتعلق أرواحنا بهاكما مر في كتاب المعاد (١) بل يمكن أن التكون أجسادنا المثالية أيضاكذلك و يكون ما نرى في المنام فيها كما هو رأي جماعة و من فسر التصوير في هذا الخبر بتصوير الأجساد الأصيلة فقد أبعد فكنا خلقا و بشرا نورانيين فالخلق التصوير في هذا الخبر بتصوير الأجساد الأصيلة فقد أبعد فكنا خلقا و بشرا نعوانيين فالخلق للمروح و البشر للجسد المثالي فإنه بصورة البشر و كونهما نورانيين بناء على كوفهما جسمين لطيفين منورين من عالم الملكوت بناء على كون الروح جسما و على القول بتجردها كناية عن خلوه عن الظلمة الهيو لائية و قبوله للأنوار القدسية و الإفاضات الربانية في مثل الذي خلقنا أي خلق أرواحنا منه من طينتنا أي طينة أجسادنا و الخبر يدل على فضلهم على الأنبياء في الم يومئ إلى مساواة شيعتهم لهم و المراد بالناس أولا الناس بحقيقة الإنسانية و ثانيا ما يطلق عليه الإنسان في العرف العام و الهمج محركة ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الأغنام و الحسير و لعلم للعاقبة و إلى النار أي مصيرهم إليها.

"٢-الكافي: عن علي بن إبراهيم عن علي بن حسان و محمد بن يحيى عن سلمة بن خطاب و غيره عن علي بن حسان عن علي بن علي بن رئاب رفعه إلى أمير المؤمنين ﷺ قال إن لله نهرا دون عرشه و دون النهر الذي دون عرشه و دون النهر الذي دون عرشه و دون النهر الذي دون عرشه و روح من أمره و إن لله عشر طينات خمسة من الجنة و غسة من الأرض ففسر الجنان و فسر الأرض ثم قال ما من نبي و لا ملك من بعده جبله إلا نفخ فيه من إحدى الطينتين قلت لأبي الحسن الأول ﷺ ما الجبل فقال الخلق غيرنا أهل البيت فإن الله عز و جل خلقنا من العشر طينات و نفخ فينا من الروحين جميعا فأطيب بها طيبا.

و روى غيره عن أبي الصامت قال طين الجنان جنة عدن و جنة المأوى و النعيم<sup>(٢)</sup> و الفردوس و الخلد و طين الأرض مكة و المدينة و الكوفة و بيت المقدس و الحير.<sup>(٣)</sup>

**بيان:** دون عرشه أي عنده نوره ماض من التفعيل و المستتر فيه راجع إلى النور و البارز إلى النهر أو العرش أو المستتر إلى الله و البارز إلى النور مبالغة في إضاءته و لمعانه و في البصائر نــور مــن نوره<sup>(2)</sup> وكأنه أصوب أي من الأنوار التي خلقها الله سبحانه و حـافتا النـهر بـالتخفيف جـانباه مخلوقين إبطال لقول النصاري إن عيسي روح الله غير مخلوق روح القدس أي هما روح القدس و روح من أمره أي الروح الذي قال الله فيه ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (٥) و ستأتي الأقوال فيه (٦) و ظاهر الخبر إما الروح الإنساني أو الروح الذي يؤيد الله به الأتُمة ﷺ ففسر الجنان الظاهر أنه كلام ابن رئاب و الضمير المستتر لأمير المؤمنين الله و قبل لأبي الحسن الله و التفسير إشارة إلى ما ذكر بعده في خبر أبي الصامت ثم قال أي أمير المؤمنين ﷺ و لا ملك بالتحريك و قد يقرؤها بكسر اللام أي إمام كما قالَّ تعالى ﴿وَ آتَيُناٰهُمُ مُلْكاً عَظِيماً ﴾ (٧) و هو بعيد و جملة من بعده جبله نعت ملك و ضمير بعده لنبي و ضمير جبله للملك إشارة إلى أن النبي أفضل من الملك فالمراد بالبعدية ما هي بحسب الرتبة و جعل النبي إنما لم يذكر الملك هنا لذكره سابقا و قيل لأنه ليس للملك جسد مثلُّ جسد الإنسان قوله ما الجبّل هو بفتح الجيم و سكون الباء سؤال عن مصدر الفعل المتقدم و هو كلام ابن رئاب ففسره ﷺ بالخلق و الأظهر عندي أن غيرنا تتمة الكلام السابق على الاستثناء المنقطع و اعتراض السؤال و الجواب بين الكلام قبل تمامه و ليس تتمة لتفسير الجبل كما توهمه الأكثر. قال الشيخ البهائي قدس سره يعني مادة بدننا لا تمسى جبلة بل طينة لأنها خلق من العشر طينات انتهى قال الفيروز آبادي الجبلة مثلثة و محركة و كطمرة الخلقة و الطبيعة و ككتاب الجسد و البدن و جبلهم الله يجبل و يجبل خلقهم و على الشيء طبعه و جبره كأجبله <sup>(٨)</sup> انتهي.

<sup>(</sup>١) راجع ج ٦ ص ٢٧٠ فما بعد من العطبوعة. (٢) في المصدر: «وجنة النعيم».

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ج ١ ص ٣٨٩ باب خلق أبدان الأثمة و أوراحهم و قلوبهم ﷺ حديث ٣ و فيه «الحائر» بدل «الحير».

 <sup>(</sup>٤) بصائر الدرجآت ص ٣٩ جزء ١ نادر من باب ٩. حديث ١.
 (١) سورة الاسراء. آية: ٨٥.
 (١) راجع «تذييل و تفصيل» المؤلف بعد هذه الأحاديث.

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٥٦.

و أطيب بها صيغة التعجب و طيبا منصوب على الاختصاص و في بعض نسخ البصائر طينا بالنون فالنصب على التميز أي ما أطيبها من طينة و روى غيره كأنه كلاّم ابــن عــطّية و يــحتمل بـعض أصحاب الكتب قبله و ضمير غيره لابن رئاب و أبو الصامت راوي الباقر و الصادق ﷺ و الظاهر أنه رواه عن أحدهما و الحير حائر الحسين ﷺ و قال بعضهم كأنه ﷺ شبه عــلم الأنــبياء ﷺ بــالنهر لمناسبة ما بينهما في كون أحدهما مادة حياة الروح و الآخر مادة حياة الجسم و عبر عنه بالنور لإضاءته و عبر عن علم من دونهم من العلماء بنور النور لأنه من شعاع ذلك النور وكما أن حافتيي النهر يحفظان الماء في النهر و يحيطان به فيجري إلى مستقره كذلك الروحان يـحفظان العـلم و يحيطان به ليجري إلى مستقره و هو قلب النبي أو الوصى و الطينات الجنانية كأنها من الملكوت و الأرضية من الملك فإن من مزجهما خلق أبدآن نبينا المُنْكُ و الأوصياء نَبُ من أهل البيت بخلاف سائر الأنبياء و الملائكة فإنهم خلقوا من إحدى الطينتين كما أن لهم إحدى الروحين خاصة.

جعلت فداك يا ابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه قال لا و الله إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت يا ولى الله لا تجزع فو الذي بعث محمدا لأنا أبر بك و أشفق عليك من والد رحيم لو حضرك افتح عينيك فانظر قال يتمثّل له رسول اللهﷺ و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و الأثمة من ذريتهم، الله فيقال له هذا رسول الله و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و الأثمة ﷺ رفقاؤك قال فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول ﴿يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾<sup>(١)</sup> إلى محمد و أهل بيته ﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّك زَاضِيَةً﴾ بالولاية ﴿مَرْضِيَّةً﴾ بالثواب ﴿فَادْخُلِي فِي عِبْادِي﴾ يعني محمدا و أهل بيته ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ فما شيء أحب إليه من استلال روحه و اللحوق بالمناديّ.<sup>(٣)</sup>

٢٥ ـ الكافى: عن على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن خالد بن عمار (٤) عن أبى بصير قال قال أبو عبد الله ﷺ إذا حيل بينه و بين الكلام أتاه رسول الله ﷺ و من شاء الله فجلس رسول الله عن يمينه و الآخر عن يساره فيقول رسول الله أما ماكنت ترجو فهو ذا أمامك و أما ماكنت تخاف<sup>(٥)</sup> فقد أمنت منه ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك من الجنة فإن شئت رددناك إلى الدنيا و لك فيها ذهب و فضة فيقول لا حاجة لى في الدنيا و ساق إلى قوله فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليهاكما عرض عليه و هي في الجسد فيختار الآخرة فيغسله فيمن يغسله و يقلبه فيمن يقلبه فإذا أدرج في أكفانه و وضع على سريره خرجت روحه تمشى بين أيدي القوم قدما و تلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه و يبشرونه بما أعد الله له جل ثناؤه من النعيم فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيه ثم يسأل عما يعلم فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول اللهﷺ فـيدخل عـليه مــن نورها(١) و بردها و طيب ريحها(٧) الحديث.

٢٦ ـ و منه: عن العدة عن سهل بن زياد عن محمد بن على عن محمد بن الفضيل عن أبى حمزة قال سمعت أبا جعفر الله يقول إن آية المؤمن إذا حضره الموت ببياض (<sup>(۸)</sup> وجهة أشد من بياض لونه و يرشح جبينه و يسيل من عينيه كهيئة الدموع فيكون ذلك خروج نفسه و إن الكافر تخرج نفسه سيلا<sup>(٩)</sup> من شدقه كزبد البعير أو كما تخرج نفس

٢٧\_ و منه: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ﴿ قال قال رسول الله ﴿ يَك

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عن أبيه، عن سدير».

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر، آية: ٧٧، و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>٣) الكافى ج ٣ ص ١٢٧، باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه حديث ٢. (٥) في المصدر إضافة: «منه». (£) في المصدر: «عن خالد بن عمارة».

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «وضوثها».

<sup>(</sup>٧) الكافي ج ٣، ص ١٢٩، باب ما يعاين المؤمن و الكافر، حديث ٢. (٩) في المصدر: «سلاً». (A) في المصدر: «يبياض».

<sup>(</sup>١٠) آلكافي ج ٣ ص ١٣٤ باب ما يعاين المؤمن و الكافر، حديث ٢٦.

يا علي إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل و معه سفود من نار فينزع روحه فيصيح جهنم الحديث.١١ ٢٨\_الفقيه: قال قال الصادقﷺ إذا قبضت الروح فهي مظلة فوق الجسد روح المؤمن و غيره ينظر إلى كل شيء

يصنع به فإذاكفن و وضع على السرير و حمل على أعناق الرجال عادت الروح إليه فدخلت فيه فيمد له في بصره فينظر إلى موضعه من الجنة أو من النار فينادي بأعلى صوته إن كان من أهل الجنة عجلوني عجلوني و إن كان من أهل النار ردوني ردوني و هو يعلم كل شيء يصنع به و يسمع الكلام.<sup>(٢)</sup>

٢٩\_الكافى: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ﷺ قال قلت له جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش فقال لا المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير لكن في أبداًن كأبدانهم.<sup>(٣)</sup>

٣٠ ـ و منه: بإسناده عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله الله قال فإذا قبضه الله عز و جل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون و يشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا.<sup>(1)</sup>

٣١\_و منه: بسند موثق عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ﷺ إنا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طيور خضر ترعى في الجنة و تأوي إلى قناديل تحت العرش فقال لا إذا ما هي في حواصل طير قلت فأين هي قال في روضة كهيئة الأجساد في الجنة <sup>(٥)</sup>

٣٢\_ و في رواية أخرى عن أبي بصير عنهﷺ قال إن الأرواح في صفة الأجساد في شجر في الجنة تعارف و

٣٣ـ و منه: بسند صحيح عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ﷺ قال إن لله جنة خلقها الله في المغرب و ماء فراتكم هذه يخرج منها و إليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عندكل مساء فتسقط على ثمارها و تأكل منها و تتنعم فيها و تتلاقى و تتعارف فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة فكانت في الهواء فيما بين السماء و الأرض تطير ذاهبة و جائية و تعهد حفرها إذا طلعت الشمس و تتلاقى فى الهواء و تتعارف قال و إن لله نارا فى المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار و يأكلون من زقومها و يشربون من حميمها ليلهم فإذا طلعت<sup>(٧)</sup> الفجر هاجت إلى واد باليمن يقال له برهوت أشد حرا من نيران الدنيا كانوا فيها يتلاقون و يتعارفون فإذاكان المساء عادوا إلى النار فهم كذلك إلى يوم القيامة الحديث.(٨)

٣٤- و منه: بإسناده عن حبة العرني قال خرجت مع أمير المؤمنين الله الظهر فوقف بسوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام فقمت بقيامه حتى أعييت ثم جلست حتى مللت ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أولا ثم جلست حتى مللت ثم قمت و جمعت ردائي فقلت يا أمير المؤمنين إنى قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال لى يا حبة إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته قال قلت يا أمير المؤمنين و إنهم لكذلك قال نعم و لوكشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون فقلت أجسام أم أرواح فقال أرواح و ما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه الحقي بوادي السلام و إنها لبقعة من جنة عدن.<sup>(٩)</sup>

٣٥-المحاسن: عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال ذكر الأرواح أرواح المؤمنين فقال يلتقون فقلت يلتقون قال يلتقون (١٠٠) و يتساءلون و يتعارفون حتى إذا رأيته قلت فلان.(١١١)

71

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٣ ص ٢٥٣ باب النوادر، حديث ١٠. (٢) الفقيه ج ١ ص ١٢٣، باب النوادر، حديث ٥٩٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٣ ص ٢٤٤، باب آخر في أرواح المؤمنين، حديث ١.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٣ ص ٢٤٥، باب آخر في أرواح المؤمنين، حديث ٦.

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٣ ص ٢٤٥، باب آخر في أرواح المؤمنين، حديث ٧.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٣ ص ٢٤٤، باب آخر في أرواح المؤمنين، حديث ٣. (٨) الكافي ج ٣ ص ٢٤٦، باب جنة الدنيا، حديث ١. (٧) في المصدر: «طلع» بدل «طلعت».

<sup>(</sup>٩) الكَافي ج ٣ ص ٢٤٣، باب آخر في أرواح المؤمنين، حديث ١.

<sup>(</sup>١٠) في ألمصدر: «نعم» بدل «يلتقون». (١١) المحاسن ج ١ ص ٢٨٥ حديث ٥٦١.

٣٦-الفقيه: بسنده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال إن الله تبارك و تعالى يرفع إلى (١) إبراهيم و سارة أطفال المؤمنين يغذونهم بشجر في الجنة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من در فإذا كان يوم القيامة ألبسوا و طيبوا و هدوا إلى آبائهم فهم ملوك في الجنة مع آبائهم و هو قول الله عز و جل ﴿وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعْتُهُمْ ذُرَّيَّتُهُمْ ، (٢) بإيفان ألَّحَقْنَا بِهِمْ ذُرَيَّتُهُمْ ﴾ (٢)

√٣-الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أخيه إسحاق عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضائي قال قلت له بلغني أن يوم الجمعة أقصر الأيام قال كذلك هو قلت جعلت فداك كيف ذلك قال إن الله تبارك و تعالى يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس فإذا ركدت الشمس عذب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعة فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة فلا يكون للشمس ركود. (٣)

٣٨ ــ و منه: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عن قال إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يكره و يستر عنه ما يكره و إن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره و يستر عنه ما يحب قال و فيهم من يزور كل جمعة و منهم من يزور على قدر عمله. (٤)

٣٩\_و منه: عن العدة عن سهل عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول؛ قال سألته عن السيت يزور أهله قال نعم فقلت في أي السيت يزور أهله قال نعم فقلت في كم يزور قال في الجمعة و في الشهر و في السنة على قدر منزلته فقلت في أي صورة يأتيهم قال في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم و يشرف عليهم فإن رآهم بخير فرح و إن رآهم بشر و حاجة حزن و اغتم. (٥)

و في رواية أخرى عن إسحاق قال قلت في أي صورة قال في صورة العصفور أو أصغر من ذلك<sup>(٦)</sup> أقول: قد أوردت أمثال هذه الأخبار مشروحة في كتاب المعاد<sup>(٧)</sup> و إنما أوردت قليلا منها هاهنا لدلالتها على حقيقة الروح و النفس و أحوالهما.

٤٠ دعوات الراوندي: روي أن في العرش تمثالا لكل عبد فإذا اشتغل العبد بالعبادة رأت الملائكة تمثاله و إذا اشتغل بالمعصية أمر الله بعض الملائكة حتى يحجبوه بأجنحتهم لئلا تراه الملائكة فذلك معنى قوله ﷺ يا من أظهر الجميل و ستر القبيح. (^^)

بيان: ربما يستدل به على أن الجسد المثالي موجود في حال الحياة أيضا.

13\_الكافي: عن علي بن محمد (١) عن صالح بن أبي حماد عن الوشاء عن كرام عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله ﷺ عن الوزغ فقال رجس و هو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل و قال إن أبي كان قاعدا في الحجر و معه رجل يحدثه فإذا هو بوزغ يولول بلسانه فقال أبي للرجل أتدري ما يقول هذا الوزغ فقال لا علم لي بما يقول قال فإنه يقول و الله لئن ذكر تم عثمان بشتيمة لأشتمن عليا حتى يقوم من هاهنا قال و قال أبي ليس يموت من بني أمية ميت إلا مسخ وزغا قال و قال إن عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغا فذهب من بين يدي من كان عنده و كان عنده و لده فلما أن فقدوه عظم ذلك عليهم فلم يدرواكيف يصنعون ثم اجتمع أمرهم على أن يأخذوا جذعا فيصنعوه كهيئة الرجل قال ففعلوا ذلك و ألبسوا الجذع درع حديد ثم ألقوه (١٠٠) في الأكفان فلم يطلع عليه أحد من الناس إلا أنا و ولده (١٠١)

بيان: المشهور استحباب ذلك الغسل و استندوا في ذلك إلى رواية مرسلة رواها الصدوق فـي

۳٥ ۱۲

0 &

<sup>(</sup>١) في المصدر: «كفّل» بدل «يرفع إلى».

 <sup>(</sup>۲) النقيه ج ٣ ص ٣١٩ حديث ١٥٣٦ و الآية من سورة الطور: ٢١.
 (٣) الكافئ ج ٣ ص ٤١٦، باب فضل يوم الجمعة و ليلته. حديث ١٤.

<sup>(</sup>٤) الكافيُّ ج ٣ ص ٢٣٠. باب أن الميتُ يزور أهله ، حديث ١. ﴿ ٥) الكافي ج ٣ ص ٢٣٠، باب أن الميت يزور أهله. حديث ٣.

 <sup>(</sup>٦) الكافي ج ٣ ص ٢٣١، باب أن الميت يزور أهله، حديث ٥.
 (٧) راجع ج ٧ ص ١٣١ فما بعد من المطبوعة.

<sup>(</sup>A) دعوات آلراوندي ص ٦٠. حديث ١٤٩. (٩) هو على بن محمد بن إبراهيم بن أبان الكليني المعروف بعلاَن. راجع تجريد أسانيد الكافي ج ١ ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>۱) هو علي بن محمد بن پراهيم بن ابان الحقيقي النظروف بقادل، راجع تاجزيد التاقيد الخافي ج ٢ ص ٢٠٠٠. (١٠) في المصدر: «لقّو» بدل «القو».

الفقيه (١) و قيل إن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل كغسل التوبة و قال المحقق في المعتبر و عندي أن ما ذكره ابن بابويه ليس بحجة و ما ذكره المعلل ليس طائلا. <sup>(٢)</sup>

أقول: كأنهم غفلوا عن هذا الخبر إذلم يذكروه في مقام الاحتجاج و إن كان مجهو لا (٣) يولول أي يصوت و الشتيمة الاسم من الشتم إلا مسخ وزغا إما بمسخه قبل موته أو بتعلق روحه بجسد مثالي على صورة الوزغ و هما ليسا تناسخا كما مر و سيأتي أو بتغيير جسده الأصلي إلى تلك الصورة كما هو ظاهر آخر الخبر لكن يشكل تعلق الروح به قبل الرجعة و البعث و يمكن أن يكون قد ذهب بجسده إلى الجحيم أو أحرق و تصور لهم جسده المثالي و إلباس الجذع درع الحديد ليصير تقيلا أو لأنه إن مسه أحد فوق الكفن لا يحس بأنه خشب.

٢٤ـ الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عن أبيه هذ أتى عليها أبه هي قال و الله ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أصعد الله روحه إلى السماء فيبارك عليها فإن كان قد أتى عليها أجلها جعلها في كنوز رحمته و في رياض جنته و في ظل عرشه و إن كان أجلها متأخرا بعث بها مع أمنته من الملائكة ليردها إلى الجسد الذى خرجت منه لتسكن فيه (٤) العديث.

مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن أبيمك مثلاً (<sup>(0)</sup>

¥3 و منه: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عن آبائه ﷺ و ساق الحديث إلى أن قال يا على إن أرواح شيعتك لتصعد إلى السماء في رقادهم و وفاتهم فتنظر الملائكة إليها كما ينظر الناس إلى الهلال شوقا إليهم و لما يرون منزلتهم عند الله عز و جل (١٦) الخبر.

٤٤ الفقيه: بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء و عن أبي جعفر الله عن و جل ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَـنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ (١٧) فقال لعلك ترى أن القوم لم يكونوا ينامون فقلت الله و رسوله أعلم فقال لا بد لهذا البدن أن تريحه حتى تخرج نفسه فإذا خرج النفس استراح البدن و رجعت الروح فيه و فيه قوة على العمل (٨) الحديث.

بيان: قال بعض المحققين الفرق بين الموت و النوم أن في الموت ينقطع تعلق النفس الناطقة و في النوم يبطل تصرفها في البدن و المراد من الناطقة و في البدن و المراد من الناطقة هنا بطلان تصرفها في البدن و المراد من الروح هذا الجسم البخاري اللطيف الذي يكون من لطافة الأغذية و بخاراتها و له مدخل عظيم في نظام المدن (٩)

50 - في رسالة الإهليلجة التي كتب الصادق إلى المفضل بن عمر و ذكر فيها احتجاجه في إثبات الصانع 
تعالى على الطبيب الهندي قال قلت أفتقر بأن الله خلق الخلق أم قد بقي في نفسك شيء من ذلك قال إني من ذلك 
على حد وقوف ما أتخلص إلى أمر ينفذ لي فيه الأمر قلت أما إذا أبيت إلا الجهالة و زعمت أن الأشياء لا تدرك إلا 
بالحواس فإني أخبرك أنه ليس للحواس دلالة على الأشياء و لا فيها معرفة إلا بالقلب فإنه دليلها و معرفها الأشياء 
التي تدعي أن القلب لا يعرفها إلا بها فقال أما إذا نطقت بهذا فما أقبل منك إلا بالتخليص و التفحص منه بإيضاح و 
بيان و حجة و برهان.

قلت فأول ما أبدأ به أنك تعلم أنه ربما ذهبت الحواس أو بعضها و دبر القلب للأشياء التي فيها المضرة و المنفعة

(٩) لم نعرف هذا البعض.

a.

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ١ ص ٤٤ حديث ١٧٤، و فيه «و روي من قتل وزغاً فعليه الفسل».

<sup>(</sup>۲) المعتبر ج ۱ ص ۳٦٠.

 <sup>(</sup>٣) راجع رجّال الطوسي ص ٢٢٦. و مثله النجاشي في رجاله ص ٢٢٤.
 (٤) روضة الكافي ص ٢١٣. باب حديث الصيحة، حديث ٢٥٩.
 (٥) أمالي الصدوق ص ٢٧٥ مجلس ٩١ حديث ٤٠٤.

<sup>(</sup>٦) أمالي الصدوق ص ٦٥٥ مجلس ٨٣ حديث ٢. (٧) سورة السجدة، آية: ١٦.

 <sup>(</sup>A) الفقية ج ١ ص ٣٠٥، باب ما يقول الرجل إذا استيقظ من النوم، حديث ١٣٩٤.

من الأمور العلانية و الخفية فأمر بها و نهى فنفذ فيها أمره و صح فيها قضاؤه قال إنك تقول في هذا قولا يشبه الحجة و لكني أحب أن توضحه لي غير هذا الإيضاح قلت ألست تعلم أن القلب يبقى بعد ذهاب الحواس قال نعم و لكن يبقى بغير دليل على الأشياء التي تدل عليها الحواس قلت فلست تعلم أن الطفل تضعه أمه مضغة ليس تدله الحواس على شيء يسمع و لا يبصر و لا يذاق و لا يلمس و لا يشم قال بلي قلت فأية الحواس دلته على طلب اللبن إذا جاع و الضحك بعد البكاء إذا روي من اللبن و أي حواس سباع الطير و لاقط الحب منها دلها على أن تلقى بين أفراخها اللحم و الحب فتأوي سباعها إلى اللحم و الآخرون إلى الحب.

و أخبرني عن فراخ طير الماء ألست تعلم أن فراخ طير الماء إذا طرحت فيه سبحت و إذا طرحت فيه فراخ طير البر غرقت و الحواس واحدة فكيف انتفع بالحواس طير الماء و أعانته على السباحة و لم ينتفع طير البر في الماء بحواسها و ما بال طير البر إذا غمستها في الماء ساعة ماتت و إذا أمسكت طير الماء ساعة ماتت فلا أرى الحواس في هذا إلا منكسرا عليك و لا ينبغي ذلك أن يكون إلا من مدبر حكيم جعل للماء خلقا و للبر خلقا.

أم أخبرني ما بال الذرة التي لا تعاين الماء قط تطرح في الماء فتسبح و تلقى الإنسان ابن خمسين سنة من أقوى الرجال و أعقلهم لم تتعلم السباحة فيغرق كيف لم يدله عقله و لبه و تجاربه و بصره بالأشياء مع اجتماع حواسه و صحتها أن يدرك ذلك بحواسه كما أدركته الذرة إن كان ذلك إنما يدرك بالحواس أفليس ينبغي لك أن تعلم أن القلب الذي هو معدن العقل في الصبي الذي وصفت و غيره مما سمعت من الحيوان هو الذي يهيج الصبي إلى طلب الرضاع و الطير اللاقط على لقط الحب و السباع على ابتلاع اللحم.

قال لست أجد القلب يعلم شيئا إلا بالحواس.

قلت أما إذا أبيت إلا النزوع إلى الحواس فإنا نقبل نزوعك إليها بعد رفضك لها و نجيبك في الحواس حتى يتقرر عندك أنها لا تعرف من سائر الأشياء إلا الظاهر مما هو دون الرب الأعلى سبحانه و تعالى فأما ما يخفي و لا يظهر فلست تعرفه و ذلك أن خالق الحواس جعل لها قلبا احتج به على العباد و جعل الحواس الدلالات على الظاهر الذي يستدل بها على الخالق سبحانه فنظرت العين إلى خلق متصل بعضه ببعض فدلت القلب على ما عاينت و تفكر القلب حين دلته العين على ما عاينت من ملكوت السماء و ارتفاعها في الهواء بغير عمد يرى و لا دعائم تمسكها لا تؤخر مرة فتنكشط و لا تقدم أخرى فتزول و لا تهبط مرة فتدنو و لا ترتفع أخرى فتنأى لا تتغير لطول الأمل<sup>(١)</sup> و لا تخلق لاختلاف الليالي و الأيام و لا يتداعى منها ناحية و لا ينهار منها طرف مع ما عاينت من النجوم الجارية السبعة المختلفة بمسيرها لدوران الفلك و تنقلها في البروج يوما بعد يوم و شهرا بعد شهر و سنة بعد سنة منها السريع و منها البطىء و منها المعتدل السير ثم رجوعها و استقامتها و أخذها عرضا و طولا و خنوسها عند الشمس و هي مشرقة و ظُهورها إذا غربت و جري الشمس و القمر في البروج دائبين لا يتغيران في أزمنتهما و أوقاتهما يعرف ذلك من يعرف بحساب موضوع و أمر معلوم بحكمته يعرف ذوو الألباب أنها ليست من حكمة الإنس و لا تفتيش الأوهام و لا تقليب التفكر فعرف القلب حين دلته العين على ما عاينت أن لذلك الخلق و التدبير و الأمر العجيب صانعا يمسك السماء المنطبقة أن تهوى إلى الأرض و أن الذي جعل الشمس و النجوم فيها خالق السماء ثم نظرت العين إلى ما استقلها من الأرض فدلت القلب على ما عاينت فعرف القلب بعقله أن ممسك الأرض الممهدة أن تزول أو تهوي في الهواء أو هو يرى الريشة ترمى بها فتسقط مكانها و هي في الخفة على ما هي عليه هو الذي يمسك السماء التي فوقها و أنه لو لا ذلك لخسفت بما عليها من ثقلها و ثقل الجبال و الأنام و الأشجار و البحور و الرمال فعرف القلب بدلالة العين أن مدبر الأرض هو مدبر السماء ثم سمعت الأذن صوت الرياح الشديدة العاصفة و اللينة الطيبة و عاينت 🔥 🏻 العين ما يقلع من عظام الشجر و يهدم من وثيق البنيان و تسفى من ثقال الرمال تخلى منها ناحية و تصبها في أخرى بلا سائق تبصره العين و لا تسمعه الأذن و لا يدرك بشيء من الحواس و ليست مجسدة تلمس و لا محدودة تعاين فلم تزد العين و الأذن و سائر الحواس على أن دلت القلب أن لها صانعا و ذلك أن القلب يفكر بالعقل الذي فيه فيعرف أن الريح لم تتحرك من تلقائها و أنها لو كانت هي المحركة لم يكفف عن التحرك و لم تهدم طائفة و تعفي أخرى و لم

تقلع شجرة و تدع أخرى إلى جنبها و لم تصب أرضا و تنصرف عن أخرى فلما تفكر القلب في أمر الربح علم أن لها ﴿ محركا هو الذي يسوقها حيث يشاء و يسكنها إذا شاء و يصيب بها من يشاء و يصرفها عمن يشاء فلما نظر القلب إلى ذلك وجدها متصلة بالسماء و ما فيها من الآيات فعرف أن المدبر القادر على أن يمسك الأرض و السماء هو خالق الربح و محركها إذا شاء و ممسكها كيف شاء و مسلطها على من يشاء.

وكذلك دلت العين و الأذن القلب على هذه الزلزلة و عرف ذلك بغيرهما من حواسه حين حركته فلما دل الحواس على تحريك هذا الخلق العظيم من الأرض في غلظها و ثقلها و طولها و عرضها و ما عليها من ثقل الجبال و المياه و الأنام و غير ذلك و إنما يتحرك في ناحية و لم يتحرك في ناحية أخرى و هي ملتحمة جسدا واحدا و خلقا متصلا بلا فصل و لا وصل تهدم ناحیة و تخسف بها و تسلم أخرى فعندها عرف القلب أن محرك ما حرك منها هو ممسك ما أمسك منها و هو محرك الريح و ممسكها و هو مدبر السماء و الأرض و ما بينهما و أن الأرض لو كانت هي المتزلزلة لنفسها لما تزلزلت و لما تحركت و لكنه الذي دبرها و خلقها حرك منها ما شاء ثم نظر العين إلى العظيم من الآيات من السحاب المسخر بين السماء و الأرض بمنزلة الدخان لا جسد له يلمس بشيء من الأرض و الجبال يتخلل الشجرة فلا يحرك منها شيئا و لا يهصر منها غصنا و لا يعلق منها بشيء يعترض الركبان فيحول بعضهم من بعض من ظلمته وكثافته و يحتمل من ثقل الماء وكثرته ما لا يقدر على صفته مع ما فيه من الصواعق الصادعة و البروق ٥٩ اللامعة و الرعد و الثلج و البرد و الجليد ما لا تبلغ الأوهام صفته و لا تهتدي القلوب إلى كنه عجائبه فيخرج مستقلا في الهواء يجتمع بعد تفرقه و يلتحم بعد تزايله تفرقه الرياح من الجهات كلها إلى حيث تسوقه بإذن الله ربها يسفل مرة و يعلو أخرى متمسك بما فيه من الماء الكثير الذي إذا أزجاه صارت منه البحور يمر على الأراضي الكثيرة و البلدان المتنائية لا تنقص منه نقطة حتى ينتهي إلى ما لا يحصى من الفراسخ فيرسل ما فيه قطرة بعد قطرة و سيلا بعد سيل متتابع على رسله حتى ينقع البرك و تمتلئ الفجاج و تعتلي الأودية بالسيول كأمثال الجبال غاصة بسـيولها مصمخة الآذان لدويها و هديرها فتحيا بها الأرض الميتة فتصبح مخضرة بعد أن كانت مغبرة و معيشة بعد أن كانت مجدبة قد كسبت ألوانا من نبات عشب ناضرة زاهرة مزينة معاشا للناس و الأنعام فإذا أفرغ الغمام ماءه أقلع و تفرق و ذهب حيث لا يعاين و لا يدري أين توارى فأدت العين ذلك إلى القلب إن ذلك السحاب لوكان بغير مدبر وكان ما وصفت من تلقاء نفسه ما احتمل نصف ذلك من الثقل من الماء و إن كان هو الذي يرسله لما احتمله ألفي فرسخ أو أكثر و لأرسله فيما هو أقرب من ذلك و لما أرسله قطرة بعد قطرة بل كان يرسله إرسالا فكان يهدم البنيان و يفسد النبات و لما جاز إلى بلد و ترك آخر دونه فعرف القلب بالأعلام المنيرة الواضحة أن مدبر الأمور واحد و أنه لوكان اثنين أو ثلاثة لكان في طول هذه الأزمنة و الأبد و الدهر اختلاف في التدبير و تناقض في الأمور و لتأخر بعض و تقدم بعض و لكان تسفل بعض ما قد علا و لعلا بعض ما قد سفل و لطلع شيء و غاب فتأخر عن وقته أو تقدم ما قبله فعرف القلب بذلك أن مدبر الأشياء ما غاب منها و ما ظهر هو الله الأول خالق السماء و ممسكها و فارش الأرض و داحيها و صانع ما بين ذلك مما عددنا و غير ذلك مما لم يحص.

و كذلك عاينت العين اختلاف الليل و النهار دائبين جديدين لا يبليان في طول كرهما و لا يتغيران لكشرة اختلافهما و لا ينقصان عن حالهما النهار في نوره و ضيائه و الليل في سواده و ظلمته يلج أحدهما في الآخر حتى ينتهي كل واحد منهما إلى غاية. محدودة معروفة في الطول و القصر على مرتبة واحدة و مجرى واحد مع سكون من يسكن في الليل و انتشار من ينتشر في النهار و انتشار من ينتشر في الليل و سكون من يسكن في النهار ثم الحر و البرد و حلول أحدهما بعقب الآخر حتى تكون الحر بردا و البرد حرا في وقته و إبانه فكل هذا مما يستدل به القلب على الرب سبحانه و تعالى فعرف القلب بعقله أن مدبر هذه الأشياء هو الواحد العزيز الحكيم الذي لم يزل و لا يزال و أنه لو كان في السماوات و الأرضين آلهة معه سبحانه لذهب كل إله بما خلق و لعلا بعضهم على بعض و لفسد كل واحد منهم على صاحبه.

و كذلك سمعت الأذن ما أنزل المدبر من الكتب تصديقا لما أدركته القلوب يعقولها و توفيق الله إياها و ما قالد من عرفه كنه معرفته بلا ولد و لا صاحبة و لا شريك فأدت الأذن ما سمعت من اللسان بمقالة الأنبياء إلى القلب. 71

قال قد أتيتني من أبواب لطيفة بما لم يأتني به أحد غيرك إلا أنه لا يمنعني من ترك ما في يدي إلا الإيضاح و العجة القوية بما وصفت لي و فسرت و قلت أما إذا حجبت عن الجواب و اختلف منك المقال فسيأتيك من الدلالة من قبل نفسك خاصة ما يستبين لك أن الحواس لا تعرف شيئا إلا بالقلب فهل رأيت في المنام أنك تأكل و تشرب حتى وصلت لذة ذلك إلى قلبك قال نعم قلت فهل رأيت أنك تضحك و تبكي و تجول في البلدان التي لم ترها و التي قد رأيتها حتى تعلم معالم ما رأيت منها قال نعم ما لا أحصي قلت فهل رأيت أحدا من أقاربك من أغ أو أب أو ذي رحم قد مات قبل ذلك حتى تعلمه و تعرفه كمعرفتك إياه قبل أن يموت قال أكثر من الكثير قلت فأخبرني أي حواسك أدرك هذه الأشياء في منامك حتى دلت قلبك على معاينة الموتى و كلامهم و أكل طعامهم و الجولان في البلدان و الشحك و البكاء و غير ذلك قال ما أقدر أن أقول لك أي حواسي أدرك ذلك أو شيئا منه و كيف تدرك و هي بمنزلة الميت لا تسمع و لا تبصر قلت فأخبرني حيث استيقظت ألست قد ذكرت الذي رأيت في منامك تحفظه و تقصه بعد الميت على إخوانك لا تنسى منه حرفا قال إنه كما تقول و ربما رأيت الشيء في منامي ثم لا أمسي حتى أراه في يقظني كما رأيته في منامي ثم لا أمسي حتى أراه في يقظني كما رأيته في منامي قلت فأخبرني أي حواسك قررت علم ذلك في قلبك حتى ذكرته بعد ما استيقظت قال إن يقظني كما رأيته في منامك قلبك الذي جعال الله فيه العقل الذي احتج به على العباد قال إن الذي رأيت في منامي الدي مكانه لم يجده لبس بشىء إنما هو بمنزلة السراب الذي يعاينه صاحبه و ينظر إليه لا يشك أنه ماء فإذا انتهى إلى مكانه لم يجده

قلت كيف شبهت السراب بما رأيت في منامك من أكلك الطعام الحلو و الحامض و ما رأيت من الفرح و الحزن قال لأن السراب حيث انتهبت إلى موضعه صار لا شيء وكذلك صار ما رأيت في منامي حين انتبهت قلت فأخبرني إن أتيتك بأمر وجدت لذته في منامك و خفق لذلك قلبك ألست تعلم أن الأمر على ما وصفت لك قال بلى قلت فأخبرني هل احتلمت قط حتى قضيت في امرأة نهمتك عرفتها أم لم تعرفها قال بلى ما لا أحصيه قلت ألست وجدت لذلك لذة على قدر لذتك في يقظتك فتنتبه و قد أنزلت الشهوة حتى يخرج منك بقدر ما يخرج في اليقظة هذا كسر بحجتك في السراب.

قال ما يرى المحتلم في منامه شيئا إلا ماكانت حواسه دلت عليه في اليقظة قلت ما زدت على أن قويت مقالتي و زعمت أن القلب يعقل الأشياء و يعرفها بعد ذهاب الحواس و موتها فكيف أنكرت أن القلب يعرف الأشياء و هو يقظان مجتمعة له حواسه و ما الذي عرفه إياها بعد موت الحواس و هو لا يسمع و لا يبصر و لكنت حقيقا أن لا تنكر له المعرفة و حواسه حية مجتمعة إذا أقررت أنه ينظر إلى الامرأة بعد ذهاب حواسه حتى نكحها و أصاب لذته منها فينبغي لمن يعقل حيث وصف القلب بما وصفه به من معرفته بالأشياء و الحواس ذاهبة أن يعرف أن القلب مدبر الحواس و ملكها و رأسها و القاضي عليها فإنه ما جهل الإنسان من شيء فما يجهل أن اليد لا تقدر على العين أن تقلعها و لا على اللسان أن تقطعه و أنه ليس يقدر شيء من الحواس أن يفعل بشيء من الجسد شيئا بغير إذن القلب ودلالته و تدبيره لأن الله تبارك و تعالى جعل القلب مدبرا للجسد به يسمع و به يبصر و هو القاضي و الأمير عليه لا يتقدم الجسد إن هو تأخر و لا يتأخر إن هو تقدم و به سمعت الحواس و أبصرت إن أمرها ائتمرت و إن نهاها انتهت و به ينزل الفرح و الحزن و به ينزل الألم إن فسد شيء من الحواس بقي على حاله و إن فسد القلب ذهب جميعها حتى لا يسمع و لا يبصر.

قال لقد كنت أظنك لا تتخلص من هذه المسألة و قد جئت بشيء لا أقدر على رده قلت و أنا أعطيك تصاديق ما أنبأتك به و ما رأيت في منامك في مجلسك الساعة.

قال افعل فإني قد تحيرت في هذه المسألة قلت أخبرني هل تحدث نفسك من تجارة أو صناعة أو بناء أو تقدير شيء و تأمر به إذا أحكمت تقديره في ظنك قال نعم قلت فهل أشركت قلبك في ذلك الفكر شيئا من حواسك قال لا قلت أفلا تعلم أن الذي أخبرك به قلبك حق قال اليقين هو فزدني ما يذهب الشك عني و يزيل الشبهة من قلبي.(١) 11

شيئا فما رأيت في منامي فبهذه المنزلة.

77

<sup>(</sup>١) لم نعثر على رسالة الإهليلجة هذه علماً بأنَّ المؤلِّف قد أوردها بتمامها في ج ٣ ص ١٥٧ ــ ١٩٨ من المطبوعة.

أقول: قد عرفت أن القلب يطلق في لسان الشرع في الآيات و الأخبار على النفس الناطقة و لماكان السائل منكرا لادراك ما سوى الحواس الظاهرة نبهه على خطائه بمدركات الحواس الباطنة التي هي من آلات النفس و قد مر شرح الفقرات و تمام الحديث في كتاب التوحيد.(١)

-٢٦ـالدر المنثور: عن ابن عباس في قوله ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ (٢) الآية قال نفس و روح بينهما مثل شـعاع الشمس فيتوفى الله النفس في منامه و يدع الروح في جوفه يتقلب و يعيش فإن بدا لله أن يقبضه قبض الروح فمات و إن أخر أجله رد النفس إلى مكانها من جوفه.<sup>(٣)</sup>

٤٧\_ و عن ابن عباس في قوله ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ الآية قال كل نفس لها سبب تجري فيه فإذا قضى عليها الموت نامت حتى ينقطع السبب و التي لم تمت تترك<sup>(1)</sup>

٤٨\_ و عن ابن عباس في الآية قال سبب ممدود<sup>(٥)</sup> ما بين المشرق و المغرب بين السماء و الأرض فأرواح الموتى و أرواح الأحياء تأوي إلى ذلك السبب فتعلق النفس الميتة بالنفس الحية فإذا أذن لهذه الحية بالانصراف إلى جسدها تستكمل رزقها أمسكت النفس الميتة و أرسلت الأخرى. (<sup>(1)</sup>

٤٩\_ و عن جعيفة قال كان رسول الله ﷺ في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس ثم قال إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم.<sup>(٧)</sup>

٥٠ـ شهاب الأخبار: قال النبي ﷺ الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف.(٨)

ضوء الشهاب: هذا الحديث مما تسكب فيه العبرات و لا تؤمن في تفسيره العثرات و أنا مورد فيه بقدر ما رزقني الله تعالى من العلم به فأقول إن أصل كلمة روح موضوع للطيب و الطهارة فتسمى روح الإنسان روحا و الملائكة المطهرون أرواحا و روح القدس جبرئيل ﷺ و الروح اسم ملك آخر قال تعالى ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلَائِكَةُ صَفًا ﴾ (٩) و عيسىﷺ روح الله و النسبة إلى الملائكة و الجن روحانى بالضم و هم الروحانيون و يقال لكل ذي روح روحانى قاله أبو عبيدة و الروح الراحة و مكان روحاني طيب و الريح واحدة الرياح و الأرواح أصلها روح فقلبت الواو ياء لمكان كسرة الراء و الراح و الرياح بفتح الراء الخمر و روح و ريحان أي رحمة و رزق و الروح و النسيم و الريحان المشموم و من ذلك الروح التي يحيا بها الإنسان سميت بذلك لطهارتها و طيبها في الخلقة و في مبدإ التكوين و قال أصحاب الأصول الروح النفس المتردد في مخارق الحي و على ذلك قال الشاعر:

فقلت له ارفعها إليك و أحيها بروحك و اجعلها له قبة قــدرا

وما يقوله قوم من أن الأرواح قائمة بالأجساد وأنها كانت قبل الأجساد بكذا وكذا عاما وأنها غير داخلة فسي الأجساد ولا خارجة منها وأنها تفني إلى غير ذلك فنحن مستغنون عن ذكره فيما نحن بصدده وكتب الأصول والجدل أولى بذكر ذلك فقال بعض من تكلم في هذا الحديث إنه على حذف المضاف والتقدير ذوو الأرواح وهذا قريب المأخذ و عند جماعة من محققي أصحاب الأصول أنه يجوز عقلا أن يكون الله تعالى إذا استشهد الشهيد أو توفي النبي أو الصالح من بني آدم ينتزع من جسده أجزاء بقدر ما تحل الحياة التي كانت الجملة بها حية فيها فيردها إلى تلك الأجزاء فتصير حيا و إن كانت جثة صغيرة فيرفعِه إلى حيث شاء فإنه لإ اِعتبار في الحي بالجثة و ظاهر الكتاب يشهد بصحة ذلك حيث يقول تعالى ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءُ إلى قوله تعالى وَلَا هُمُ يَحْزُنُونَ﴾(١٠) و في الحديث أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ورق الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش و هذا الحديث مما يعضد هذه المقالة فعلى هذا تتعارف هذه الأجساد اللطيفة بعد موت صاحبها كماكانت في دار الدنيا تعرف بعضها بعضا فتتباشر فتأتلف و بالعكس.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، آية: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثورج ٥ ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور ج ٥ ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>A) شهاب الأخبار ص ٨٩ حديث ٢١٤. (١٠) سورة آل عمران، آية: ١٦٩.

<sup>(</sup>١) راجع ج ٣ ص ١٥٢ \_ ١٩٨ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثورج ٥ ص ٣٢٩.

 <sup>(</sup>٥) في العصدر: «ممدود بين السماء و الأرض».

<sup>(</sup>٧) الدر المنثور ج ٥ ص ٣٢٩. (٩) سورة النبأ. آية: ٣٨.

و روت عائشة في سبب هذا الحديث أن مخنثا قدم المدينة فنزل على مخنث من غير أن يعلم أنه مخنث فبلغ ذلك النبي و النبي و الأرواح جنود مجندة فتشام كما تشام الخيل فما تعارف منها الأرواح جنود مجندة فتشام كما تشام الخيل فما تعارف منها انتلف و ما تناكر منها اختلف فلو أن مؤمنا جاء إلى مجلس فيه مائة منافق ليس فيهم إلا مؤمن واحد للجاء حتى يجلس إليه. أو كما قال و روي عن عائشة أنها قالت كانت امرأة بمكة تدخل على نساء قريش تضحكهن فلما هاجرت إلى المدينة دخلت المدينة فدخلت على قلت فلانة ما أقدمك قالت إليكن قلت فأين نزلت قالت على فلانة امرأة مضحكة بالمدينة فدخل رسول الله و فلانة الم المضحكة قال المنتخلة فعلى من نزلت قلت على فلانة المضحكة قال المنتخلة على المناسبة على فلانة المضحكة قال المنتخلة على المناسبة و المعرفة و الدهاء و العرب تعبر بالروح عن الوح نقاب أي يعلم بالأشياء و هذه كناية عن العلم و الفطنة و الذكاء و المعرفة و الدهاء و العرب تعبر بالروح عن الحياة و الله الموفق. (١)

وأقول إن تحقيق أمر الروح عسير و لا يعلم حقيقة ذلك إلا من خلقه و أوجده و ركبه ﴿وَمَا أُوتِيَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾(٣) و لو أراد الله تعالى أن يعلم حقيقته و ماهيته بكنهه لأعلمناه و قال ﴿وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الرُّوحَ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَشْرِرَبِّي﴾ فقال حتى نسكت عما أسكت الله عنه و قد أوردت بعض ما سمعت فيه و علمت و أنت محكم فانظر فيه و احكم و التوقف فيه فرض من لا فرض له و الله أعلم و أحكم ثم رسوله ﷺ و فائدة الحديث إعلام أن الجنس إلى الجنس أميل و إليه أسوق و أشوق و التعارف مما يجر الائتلاف و بالعكس و راوية الحديث عائشة.

٥١ شهاب الأخبار: قال النبي ﷺ الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة. (٣)

الضوء: المعدن مستقر الجوهر من قولك عدن بالمكان إذا أقام فيه و منه ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ ﴾ أي إقامة و الذهب الجسد المعروف الذي ذهب الناس فيه و القطعة ذهبة و ذهب الرجل إذا رأى القطعة الكبيرة من الذهب في المعدن فدهش و الفضة أحد الثمنين و هو أحد الأجساد أيضا فيقول ﴿ لَنَّ النَّاسِ متفاوتون كتفاوت المعادن متفاضلون كتفاضل المجواهر المجلوبة منها فمنها الذهب و الفضة و النحاس و الحديد و الأسرب و الرصاص و الزرنيخ و الفيروزج و غير ذلك و كان الغرض النبوي أن يعلمك أن الناس متفاوتون أمثال الفلز و الخرز ليسوا بأمثال و إن كانوا من جنس واحد و مورد هذا الحديث على العكس من مورد الحديث الذي قبله يعني قوله ﴿ للله الله المناسل فكأنه ﴿ للله الله على المناسل فكأنه ﴿ لله الله الله على النفيس فإن كان طالحا فالهرب الهرب منه فهو من المعدن النفيس و فائدة الحديث الإعلام بتفاوت الناس على أنهم بنو الرجل و راي الحديث أبو هريرة و تمام الحديث خيارهم في الإسلام إذا فقهوا يعني أن الخيار منهم في الجاهلية إذا تفقهوا فهم الخيار في الإسلام و الله أعلم. (٥)

بيان: قال الطيبي هو تشبيه بليغ فكمعادن الذهب تأكيد أو مجاز عن التفاوت أي الناس متفاوتون في النسب بالشرف و الضعة كتفاوت المعدن في الذهب و الفضة و ما دونهما و تفاوتهم في الإسلام بالقبول لفيض الله بحسب العلم و الحكمة على مراتب و عدم قبوله (١٦) و تيد إذا فقهوا ينفيد أن الإيمان يرفع تفاوت الجاهلية فإذا تحلى بالعلم استجلب النسب الأصلي فيجتمع شرف النسب و الحسب و فيه أن الوضيع العالم أرفع من الشريف الجاهل.

(٦) لم نعثر على كتاب الطيبي هذا.

07\_ الشهاب: الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة واحدة. (V)

الضوء: الناس أصله أناس فخفف و ليس الألف و اللام عوضا من الهمزة المحذوفة لأنهما تجتمعان مع الهمزة قوله.

إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنينا و الناس بن مضر بن نزار اسم قيس عيلان و الإبل البعران الكثيرة و لا واحد

<sup>(</sup>١) لم نعثر على كتاب الضوء هذا. (٢) سورة الإسراء، آية: ٨٥. و ما بعدها قبلها.

<sup>(</sup>۱) لم تعتر على فتاب الصوء هذا. (۳) شهاب الأخبار ص ٦٦ حديث ١٥٤. (٤) سورة التوبة، آية: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر علِي كتاب الضوء هذا.

<sup>(</sup>٧) شهاب الأخبار ص ٦٦، حديث ١٥٥.

له من لفظه و أبل الوحشي يأبل أبولا و أبل يأبل إبلا اجتزأ عن الماء شبهت بالإبل في الصبر عن الماء و تأبل الرجل عن امرأته إذا ترك مقاربتها و رجل آبل و أبل حسن القيام على إبله و إبل مأبلة أي مجموعة و الراحلة البعير الذي

يصلح للارتحال و راحله عاونه على رحلته و المعنى و الله أعلم أنه ذم للناس و أنه قلما يقع فيهم من هو كامل في بابه و قال أبو عبيد يعني أنهم متساوون ليس لأحد منهم فضل على أحد في النسب و لكنهم أشباه و أمثال كإبل مائة ليس فيها راحلة تتبين فيها و تتميز منها بالتمام و حسن المنظر و الراحلة عند العرب تكون الجمل النجيب و الناقة النجيبة يختارها الرجل لمركبه و دخول الهاء في الراحلة للمبالغة كما تقول رجل داهية و راوية للشعر و علامة و نسابة و يقال إنها إنما سميت راحلة لأنها ترحل كما قال تعالى ﴿فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾(١) أي مرضية وكما قال تعالى ﴿مِنْ مَاءِ دَافِق﴾ (٢) أي مدفوق قال و يقال لفلان إبل إذا كانت له مائة من الإبل و إبلان إذا كانت له مائتان و يقال للمائة منها هنيدة معرفة لا تنصرف و قال أبو سليمان الخطابي يقال للمائتين هنيد بغير هاء و العهدة عليه و قال ابن قتيبة الراحلة هي التي يختارها الرجل لمركبه و رحله على النجابة و تمام الخلق و حسن المنظر فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت يقوّل النّاس متساوون ليس لأحد منهم فضل في النسب و لكنهم أشباه كإبل مائة ليس فيها راحلة و قد خطأه أبو منصور الأزهري لفظا و معنى أما اللفظة فمن حيث جعل الناقة هي الراحلة قال و ليس الجمل عنده راحلة و الراحلة عند العرب تكون الجمل النجيب و الناقة النجيبة و أما المعنى أنه يعز فيهم الكامل الفاضل زهدا في الدنيا و رغبة في الآخرة هذا معنى كلام الأزهري و فائدة الحديث ذم الناس و أن الكامل فيهم قلما يوجد و راوي الحديث عبد الله بن عمر.<sup>(٣)</sup>

**بيان**: قال في النهاية يعني أن المرضى المنتجب من الناس في عزة وجوده كالنجيب من الإبــل القوي على الأحمال و الأسفار الذي لا يوجد في كثير من الإبل قال الأزهري الذي عندي فيه أن الله تعالى ذم الدنيا و حذر العباد سوء مغبتها و ضرب لهم فيها الأمثال ليعتبروا و يحذروا وكان النبي الله الله الله و يزهدهم فيها فرغب أصحابه بعده فيها حتى كان الزهد في النادر القليل منهم فقال اللُّهُ عَلَيْ تجدون الناس من بعدي كابل مائة ليس فيها راحلة. أي أن الكامل في الزهد في الدنيا و الرغبة في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل و الراحلة هي البعير القوي على الأسفار و الأحمال النجيب التام الخلق الحسن المنظر و يقع على الذكر و الأنثي و الهاء فيه للمبالغة انتهي<sup>(٤)</sup> و قال الكرماني و قيل أي الناس في أحكام الدين سواء لا فضل فيها لشريف على مشروف و لا لرفيع على وضيع كإبل لا راحلة فيها و هي التي ترحل لتركب أي كلها تصلح للجمل لاللركوب.(٥)

اقول: قد مر بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في أبواب المعاد(٦٠) و أبواب خلق أرواح النبي ﷺ و الأثمة ﷺ (٧٠) و سيأتي بعضها في الأبواب الآتية إن شاء الله(^ تعالى.

## تذييل و تفصيل

فى بيان أقوال الحكماء و الصوفية و المتكلمين من الخاصة و العامة في حقيقة النفس و الروح ثم بيان ما ظهر من الآيات و الأخبار في ذلك.

قال شارح المقاصد في بيان آراء الحكماء و المتكلمين في النفس لما عرفت أن الجوهر المجرد إن تعلق بالبدن تعلق التدبير و التصرف فنفس و إلا فعقل و قد يطلق لفظ النفس على ما ليس بمجرد بل مادي كالنفس النباتية التى هي مبدأ أفاعيله من التغذية و التنمية و التوليد و النفس الحيوانية التي هي مبدأ الحس و الحركة الإرادية و يجعل

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة. آية: ٢١. (٢) سورة الطارق، آية: ٦.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على كتاب الضوء هذا. (٤) النهاية ج ١ ص ١٥ ـ ١٦. (۵) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ج ٢٣ ص ١٩ باب رفع الأمانة من كتاب الرقاق.

<sup>(</sup>٦) راجع ج ٦ ص ٢٩٥ قما بعد من المطبوعة. (٧) راجع ج ١٥ ص ٢ فما بعد من المطبوعة.

<sup>(</sup>٨) راجعً كتَّاب الإيمان و الكفر في ج ٦٨ فما بعد من المطبوعة.

النفس الأرضية اسما لها<sup>(١)</sup> و النفس الناطقة الإنسانية فيفسر بأنها كمال أول لجسم طبيعي إلى ذي حياة بالقوة ثم قال مقتضى قواعدهم أي الفلاسفة أن يكون في الإنسان نفس هي مبدأ تـعقل الكـليات و أخــرى مـبدأ الحــركات و الإحساسات و أخرى مبدأ التغذية و التنمية و توليد المثل لكن ذكر في شرح الإشارات و غيره أن ليس الأمر كذلك بل المركبات منها ما له صورة معدنية يقتصر فعلها على حفظ المواد المجتمعة من الأسطقسات الستضادة بكيفياتها المتداعية إلى الانفكاك لاختلاف ميولها إلى أمكنتها المختلفة و منها ما له صورة تسمى نفسا نباتية يصدر عنها مع الحفظ المذكور جمع أجزاء أخر من الأسطقسات و إضافتها إلى مواد المركب و صرفها في وجو. التغذية و الإنماء و التوليد و منها ما له صورة تسمى نفسا حيوانية يصدر عنها مع الأفعال النباتية و الحفظ المذكور الحس و الحركة الإرادية و منها ما له نفس مجردة يصدر عنها مع الأفعال السابقة كلها النطق و ما يتبعه.

ثم قال و لما يثبت عند المتكلمين اختلاف أنواع الأجسام و استناد الآثار إليها ليحتاج إلى فصول منوعة و مباد مختلفة بنوا إثبات النفس على الأدلة السمعية و التنبهات العقلية مثل أن البدن و أعضاءه الظاهرة و الباطنة دائما في التبدل و التحلل و النفس بحالها و أن الإنسان الصحيح العقل قد يغفل عن البدن و أجزائه و لا يغفل بحال عن وجود ذاته و أنه قد يريد ما يمانعه البدن مثل الحركة إلى العلو.

و بالجملة قد اختلف كلمة الفريقين في حقيقة النفس فقيل هي النار السارية في الهيكل المحسوس و قيل (٢) الهواء و قيل الماء و قيل العناصر الأربعة و المحبة و الغلبة أي الشهوّة و الغضب و قيلَ الأخلاط الأربعة و قيل الدم<sup>(٣)</sup> و قيل نفس كل شخص مزاجه الخاص و قيل جزء لا يتجزأ في القلب وكثير من المتكلمين على أنها الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره و كأن هذا مراد من قال هي هذا الهيكل المخصوص و البنية المحسوسة أي التي من شأنها أن يحس بها و جمهورهم على أنه<sup>(٤)</sup> جسم مخالف بالماهية للجسم الذي يتولد منه الأعضاء نوراني عُلوي خفيف حى لذاته نافذ فى جواهر الأعضاء سار فيها سريان ماء الورد فى الورد و النار في الفحم لا يتطرق إليه تبدل و لا انحلال بقاؤ، في الأعضاء حياة و انتقاله عنها إلى عالم الأرواح موت و قيل إنها أجسام لطيفة متكونة في القلب سارية في الأعضاء من طريق الشرايين أي العروق الضاربة أو متكونة في الدماغ نافذة في الأعصاب الثابتة منه إلى جملة البدن.

و اختار المحققون من الفلاسفة و أهل الإسلام إلى أنها جوهر مجرد في ذاته متعلق بالبدن تعلق التدبير و التصرف و متعلقه أولا هو ما ذكره المتكلمون من الروح القلبي المتكون في جوفه الأيسر من بخار الأغذية و لطيفه و يفيده قوة بها يسري في جميع البدن فيفيد كل عضو قوة بها يتم نفعه من القوى المذكورة فيما سبق.

احتج القائلون بأنها من قبيل الأجسام بوجوه الأول: أن المدرك للكليات أعنى النفس هو بعينه المدرك للجزئيات لأنا نحكم بالكلي على الجزئي كقولنا هذه الحرارة حرارة و الحاكم بين الشيئين لا بــد أن يـتصورهما و المــدرك للجزئيات جسم لأنا نعلم بالضرورة أنا إذا لمسنا الناركان المدرك لحرارتها هو العضو اللامس. و لأن غير الإنسان من الحيوانات يدرك الجزئيات مع أن الاتفاق على أنا لا نثبت لها نفوسا مجردة.

ورد بأنا لا نسلم أن المدرك لهذه الحرارة هو العضو اللامس بل النفس بواسطته و نحن لا ننازع في أن المدرك للكليات و الجزئيات هو النفس لكن للكليات بالذات و للجزئيات بالآلات و إذا لم نجعل العضو مدركا أصلا لا يلزم أن يكون الإدراك مرتين و الإنسان مدركين على ما قيل.

و يمكن دفعه (٥) بأنه يستلزم إما إثبات النفوس المجردة للحيوانات الأخر و إما جعل إحساساتها للقوى و الأعضاء و إحساسات الإنسان للنفس بواسطتها مع القطع بعدم التفاوت.

الثاني: أن كل واحد منا يعلم قطعا أن المشار إليه بأنا و هو النفس يتصف بأنه حاضر هناك و قائم و قاعد و ماش و واقف و نحو ذلك من خواص الأجسام و المتصف بخاصة الجسم جسم و قريب من ذلك ما يقال إن للبدن إدراكات

 <sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «هي».
 (٤) في المصدر: «أنّها» بدل «أنّه». (١) في المصدر: «لهما» بدل «لها».(٣) عبارة: «وقيل: الدم» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) بقية كلام التفتازاني.

هي بعينها إدراكات المشار إليه بأنا أعني النفس مثل إدراك حرارة النار و برودة الجمد و حلاوة العسل و غير ذلك من المحسوسات فلو كانت النفس مجردة أو مغايرة للبدن امتنع أن تكون صفتها غير صفته.

و الجواب: أن المشار إليه بأنا و إن كان هو النفس على الحقيقة لكن كثيرا ما يشار به إلى البدن أيضا لشدة ما بينهما من التعلق فحيث يوصف بخواص الأجسام كالقيام و القعود و كإدراك المحسوسات عند من يجعل المدرك نفس الأعضاء و القوى لا النفس بواسطتها فالمراد به البدن و ليس معنى هذا الكلام أنها لشدة تـعلقها بـالبدن و استغراقها في أحواله يغفل فيحكم عليها بما هو من خواص الأجسام كما فهمه صاحب الصحائف ليلزم كونها في غاية

الثالث: أنها لو كانت مجردة لكانت نسبتها إلى جميع البدن على السواء فلم يتعلق ببدن دون آخر و على تقدير التعلق جاز أن ينتقل من بدن إلى بدن آخر و حينئذ لم يصح الحكم<sup>(١)</sup> بأن زيدا الآن هو الذي كان بالأمس.

ورد بأنا لا نسلم أن نسبتها إلى الكل على السواء بل لكل نفس بدن لا يليق بمزاجه و اعتداله إلا لتلك النفس الفائضة عليه بحسب استعداده الحاصل باعتداله الخاص.

الوابع:النصوص الظاهرة من الكتاب و السنة تدل على أنها تبقى بعد خراب البدن و تتصف بما هو من خواص الأجسام كالدخول في النار و عرضها عليها و كالترفرف حول الجنازة و ككونها في قناديل من نور أو في جوف طيور خضر و أمثال ذلك و لا خفاء في احتمال التأويل وكونها على طريق التمثيل و لهذا تمسك بها القائلون بتجرد النفوس زعما منهم أن مجرد مغايرتها للبدن يفيد ذلك. و قد يستدل بأنه لا دليل على تجردها فيجب أن لا تكون مجردة لأن الشيء إنما يثبت بدليل و هو مع ابتنائه على القاعدة الواهية معارض بأنه لا دليل على كونها جسما أو جسمانيا فيجب أن لا يكون كذلك.

ثم قال و احتج القائلون بتجرد النفس بوجوه:

الأول: أنها تكون محلاً لأمور يمتنع حلولها في الماديات وكل ما هو كذلك يكون مجردا بالضرورة أما بيان كونها محلا لأمور هذا شأنها فلأنها تتعقلها و قد سبق أن التعقل إنما يكون بحلول الصورة و انطباع المثال و المادي لا

صورة لغير المادي و مثالا له.

و أما بيان تلك الأمور و امتناع حلولها في المادة فهو أن من جملة معقولاتها الواجب و إن لم تعقله بالكنه و الجواهر المجردة و إن لم نقل بوجودها في الخارج إذ ربما تعقل المعنى فتحكم عليه بأنه موجود أو ليس بموجود و لا خفاء في امتناع حلول صورة المجرد في المادي.

و منها: المعانى الكلية التي لا تمنع نفس صورها(٢٠) الشركة كالإنسانية المتناولة لزيد و عمرو فبإنها يستنع اختصاصها بشيء من العقادير و الأوضاع و الكيفيات و غير ذلك مما لا ينفك عنه الشيء المادي في الخارج بل يجب تجردها عن جميع ذلك و إلا لم تكن متناولة لما ليس له ذلك و الحاصل أن الحلول فيي السادة يستلزم الاختصاص بشيء من المقادير و الأوضاع و الكيفيات و الكلية تنافى ذلك فلو لم تكن النفس مجردة لم تكن محلا للصورة الكلية عاقلة لها و اللازم باطل.

و منها: المعانى التي لا تقبل الانقسام كالوجود و الوحدة و النقطة و غير ذلك و إلا لكان كل معقول مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل و هو محال و مع ذلك فالمطلوب و هو وجود ما لا ينقسم(٣) حاصل لأن الكـثرة عـبارة عــن الوحدات و إذا كان من المعقولات ما هو واحد غير منقسم لزم أن يكون محله العاقل له غير جسم بل مـجردا لأن الجسم و الجسماني منقسم و انقسام المحل مستلزم لانقسام الحال فيما يكون الحلول لذات المحل كحلول السواد و الحركة و المقدار في الجسم لا لطبيعة تلحقه كحلول النقطة في الخط لتناهيه و كحلول الشكل في السطح لكونه ذا

 <sup>(</sup>١) في المصدر: «لم يصلح القطع» بدل «لم يصع الحكم».
 (٣) في المصدر إضافة: «أصلاً».

نهاية أو [واحدة](١) أكثر و كعلول المحاذاة في الجسم من حيث وجود جسم آخر على وضع ما منه(٣) و كعلول الوحدة في الأجزاء من حيث هي مجموع.

و منها: المعانى التي لا يمكن اجتماعها إلا في المجردات دون الجسم كالضدين و كعدة من الصور و الأشكال فإنه لا تزاحم بينها في التعقل(٢٣) بل يتصورها و يحكم فيما بينها بامتناع الاجتماع في محل واحد من المواد الخارجية حكما ضروريا و هذا الوجه. من الاحتجاج يمكن أن يجعل وجوها أربعة بأن يقال لو كانت النفس جسما لما كانت عاقلة للمجردات أو للكليات أو للبسائط أو للمتمانعين.(٤)

و الجواب: أن مبنى هذا الاحتجاج على مقدمات غير مسلمة عند الخصم منها أن تعقل الشييء يكون بحلول صورة (٥) في العاقل لا بمجرد إضافة بين العاقل و المعقول و منها أن النفس لو لم تكن مجردة لكَّانت منقسمة و لم يجز أن يكون جوهرا وضعيا غير منقسم كالجزء الذي لا يتجزى و منها أن الشيء إذا كان مـجردا كــانت صــورتــه الإدراكية مجردة يمتنع حلولها في المادي و لم يجز أن تكون حاله في جسم عاقل لكنها إذا وجدت في الخارج كانت ذلك الشيء المجرد و منها أن صورة الشيء إذا اختصت بوضع و مقدار و كيفية بحلولها<sup>(١)</sup> في جسم كذلك كــان الشيء أيضًا مختصا بذلك و لم يجز أن يكون في ذاته غير مختص بشيء من الأوضاع و الكيفيات و المقادير و منها أن الشيء إذا لم يقبل الانقسام كانت صورته الحاصلة في العاقل كذلك و لم يجز أن تكون منقسمة بانقسام المحل(٧) العاقل مع كون الشيء غير منقسم لذاته و لا<sup>(A)</sup> لحلوله في منقسم و منها أن الشيئين إذا كانا بحيث يمتنع اجتماعهما في محل كالسواد و البياض كانت الصورتان الحاصلتان منهما في الجوهر العاقل كذلك و قد سبق أن صورة الشيء قد تخالفه في كثير من الأحكام و منها أن اجتماعهما في العاقل لا يجوز أن يكون بقيام<sup>(٩)</sup>كل منهما بجزء منه و منها أن انقسام المحل يستلزم انقسام الحال فيه لذاته ليمتنع حلول البسيط في العاقل الجسماني المنقسم البتة بناء على نفي الجزء الذي لا يتجزى و لا يخفى أن بعض هذه المقدمات مما قامت عليه الحجة (١٠٠).

أقول: ثم ذكر حججا أخرى لهم أعرضنا عنها و عن أجوبتها حذرا من الإطناب.

و قال شارح المواقف مذاهب المنكرين لتجرد النفس الناطقة كثيرة لكن المشهور منها تسعة:

الأول لابن الراوندي أنه جزء لا يتجزى في القلب بدليل عدم الانقسام مع نفي المجردات الممكنة.

الثاني: للنظام أنه أجزاء هي أجسام لطيفة سارية في البدن سريان ماء الورد في الورد باقية من أول العمر إلى آخره لا يتطرق إليها تحلل و تبدل حتى إذا قطع جزء من البدن انقبض ما فيه من تلك الأجزاء إلى سائر الأعضاء إنما المتحلل و المتبدل من البدن فضل ينضم إليه و ينفصل عنه إذكل أحد يعلم أنه باق من أول عمره إلى آخره و لا شك أن المتبدل ليس كذلك.

الثالث: أنه قوة في الدماغ و قيل في القلب.

الوابع: أنه ثلاث قوى إحداها في القلب و هي الحيوانية و الثانية في الكبد و هي النباتية و الثالثة في الدماغ و هى النفسانية.

(A) في المصدر: «و لو» بدل «و لا».

الخامس: أنه الهيكل المخصوص و هو المختار عند جمهور المتكلمين.

السادس: أنها الأخلاط الأربعة المعتدلة كما و كيفا.

السابع: أنه اعتدال المزاج النوعي.

الثامن أنه الدم المعتدل إذ بكثرته و اعتداله تقوى الحياة و بالعكس.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «ما فيه».

<sup>(</sup>١) في المصدر.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «للممانعات». (٣) في المصدر: «العقل» بدل «التعقّل».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «لحلولها». (٥) في المصدر: «صورته».

<sup>(</sup>٧) في المصدر.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «لقيام». (١٠) شَرح المقاصد ج ٣ ص ٢٩٨ ــ ٣١١، المقالة الثانية، الفصل الأول في النفس.

التاسع: أنه الهواء إذ بانقطاعها طرفة عين تنقطع الحياة فالبدن بمنزلة الزق المنفوخ فيه.

مثل تعلق الأعراض و الصور المادية بمحالها لما عرفت من أنها مجردة بذاتها غنية عما يحل فيه بل هو تعلق متوسط بين بين كتعلق الصانع بالآلات التي يحتاج إليها في أفعاله المختلفة و من ثم قيل هو تعلق العاشق بالمعشوق عشقا جليا إلهاميا فلا ينقطع ما دام البدن صالحا لأن يتعلق به النفس ألا ترى أنه. تحبه و لا تمله مع طول الصحبة و تكره مفارقته و ذلك لتوقف كمالاتها و لذاتها العقلية و الحسية عليه فإنها في مبدإ خلقتها خالية عن الصفات الفاضلة كلها فاحتاجت إلى آلات تعينها على اكتساب تلك الكمالات و إلى أن تكون تلك الآلات مختلفة فيكون لها بحسب كل آلة فعل خاص حتى إذا حاولت فعلا خاصا كالإبصار مثلا التفتت إلى العين فتقوى بها على الإبصار التام وكذا الحال في سائر الأفعال و لو اتحدت الآلة لاختلطت الأفعال و لم يحصل لها شيء منها على الكمال و إذا حيصلت لهما الإحساسات توصلت منها إلى الإدراكات الكلية و نالت حظها من العلوم و الأخلاق المرضية و ترقت إلى لذاتها العقلية بعد احتظائها باللذات الحسية فتعلقها بالبدن على وجه التدبير كتعلق العاشق في القوة بل أقوى منه بكثير و إنما تتعلق من البدن أولا بالروح القلبي المتكون في جوفه الأيسر من بخار الغذاء و لطيفه فإن القلب له تجويف فى جانبه الأيسر يجذب إليه لطيف الدم فيبخره بحرارته المفرطة فذلك البخار هو المسمى بالروح عند الأطباء و عرف كونه أول متعلق للنفس بأن شد الأعصاب يبطل قوى الحس و الحركة عما وراء موضع الشد و لا يبطلهما مما يلى جهة الدماغ و أيضا التجارب الطبية تشهد بذلك و تفيد النفس الروح بواسطة التعلق قوة بها يسري الروح إلى جميع

ثم قال و اعلم أن شيئا من ذلك لم يقم عليه دليل و ما ذكروه لا يصلح للتعويل عليه(١) ثم قال تعلق النفس بالبدن ليس تعلقا ضعيفا يسهل زواله بأدني سبب مع بقاء المتعلق بحاله كتعلق الجسم بمكانه و إلا تمكنت النفس من مفارقه

و قال المحقق القاسانى فى روض الجنان اعلم أن المذاهب فى حقيقة النفس كما هي الدائــرة فــي الألـــــنة و المذكورة في الكتب المشهورة أربعة عشر مذهبا:

البدن فيفيد الروح الحامل لتلك القوة كل عضو قوة بها يتم نفعه من القوى التى فصلناها فيما قبل و هذا كله عندنا

الأول: هذا الهيكل المحسوس المعبر عنه بالبدن.

الثانى: أنها القلب أعنى العضو الصنوبري اللحماني المخصوص.

للقادر المختار ابتداء و لا حاجة إلى إثبات القوى كما مر مرارا(٢) انتهى.

الثالث: أنها الدماغ.

الرابع: أنها أجزاء لا تتجزى في القلب و هو مذهب النظام و متابعيه.

الخامس: أنها الأجزاء الأصلية المتولدة من المني.

السادس أنها المزاج.

السابع: أنها الروح الحيواني و يقرب منه ما قيل إنها جسم لطيف سار في البدن سريان الماء في الورد و الدهن فى السمسم.

الثامن: أنها الماء.

التاسع: أنها النار و الحرارة الغريزية.

العاشر: أنها النفس.

الحادي عشر: أنها هي الواجب تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

الثاني عشر: أنها الأركان الأربعة.

الثالث عشو: أنها صورة نوعية قائمة بمادة البدن و هو مذهب الطبيعيين.

 <sup>(</sup>١) شرح المواقف ج ٧ ص ٢٥٠. المرصد الثالث في مباحث النفوس.
 (٢) شرح المواقف ج ٧ ص ٢٥٠ ـ ٢٥٤. المرصد الثالث في مباحث النفوس.

الرابع عشر: أنها جوهر مجرد عن المادة الجسمية و عوارض الجسم لها تعلق بالبدن تعلق التدبير و التصرف و الموت إنما هو قطع هذا التعلق و هذا هو مذهب الحكماء الإلهيين و أكابر الصوفية و الإشراقيين و عليه استقر رأى المحققين المتكلمين كالرازي و الغزالي و المحقق الطوسي و غيرهم من الأعلام و هو الذي أشارت إليــه الكـتب السماوية و انطوت عليه الأنباء النبوية و قادت عليه الأمارات الحدسية و المكاشفات الذوقية(١) انتهى.

و قال في الصحائف الإلهية النفس إما أن يكون جسما أو جسمانيا أو لا هذا و لا ذاك فإن كان جسما فإما أن يكون هذا الهيكل المحسوس و مال إليه كثير من المتكلمين و هو ضعيف و إما أن يكون جسما داخلا فيه و فيه عشرة أقوال: الأول: قول أفلوطرخس أنه النار السارية فيه لأن خاصية النار الإشراق و الحركة و خاصية النــفس العــركة و الإدراك و الإدراك إشراق و يتأيد بقول الأطباء مدبر البدن الحرارة الغريزية.

الثاني: قول ديوجامس<sup>(٢)</sup> أنه الهواء لأنه لطيف نافذ في المنافذ الضيقة قابل للأشكال المختلفة و يحرك الجسم الذى هو فيه كالزق المنفوخ فيه و النفس كذلك فالنفس الهواء.

الثالث: قول ثاليس الملطى أنه الماء لأن الماء سبب النمو و النشوء و النفس كذلك و هذه الوجوه ضعيفة لأنها مركبة من موجبتين في الشكل الثاني.

الرابع: قول أنباذقلس أنه العناصر الأربعة و المحبة و الغلبة.

الخامس: قول طائفة من الطبيعيين أنه الأخلاط الأربعة لأن بقاءها بكيفياتها وكمياتها المخصوصة سبب لبقاء الحياة بالدوران و هو ضعيف إذ الدوران لا يفيد اليقين.

السادس: أنه الدم لأنه أشرف الأخلاط.

السابع: أنه أجسام لطيفة حية لذواتها سارية في الأعضاء و الأخلاط لا يتطرق إليها انحلال و تبدل و بقاؤها فيها هو الحياة و انفصالها عنها هو الموت.

الثامن: أنه أجسام لطيفة متكونة في البطن يشوب القلب و ينفذ من الشرايين إلى جملة البدن.

التاسع: أنه أرواح متكونة في الدماغ تصلح لقبول قوى الحس و الحركة تنفذ في الأعصاب إلى جملة البدن. العاشر: أنه أجزاء أصلية باقية من أول العمر إلى آخره و هو اختيار محققي المتكلمين.

و إن كان جسمانيا ففيها أقوال الأول أنه المزاج و هو قول أكثر الأطباء.

الثاني: أنه صفة للحياة.

الثالث: أنه الشكل و التخطيط.

الرابع: أنه تناسب الأركان و الأخلاط.

و إن لم يكن جسما و لا جسمانيا فهو إما متحيز و هو قول ابن الراوندي لأنه قال إنه جزء لا يتجزى في القلب أو غير متحيز و هو قول جمهور الفلاسفة و معمر من قدماء المعتزلة و أكشر الإمامية و الغـزالي و الراغب و ذهب فرفوريوس إلى اتحاد النفس بالبدن.

ثم قال بعد إيراد بعض الدلائل و الأجوبة من الجانبين فالحق أنها جوهر لطيف نوراني مدرك للجزئيات و الكليات حاصل في البدن متصرف فيه غني عن الاغتذاء بريء عن التحلل و النماء و لم يبعد أن يبقى مثل هذا الجوهر بعد فناء البدن و يلتذ بما يلائمه و يتألم بما يباينه هذا تحقيق ما تحقق عندي من حقيقة النفس<sup>(٣)</sup> انتهى.

و قال الصدوق رضى الله عنه في رسالة العقائد اعتقادنا في النفوس أنها<sup>(1)</sup> الأرواح التي بها الحياة و أنها الخلق الأول. لقول النبي ﷺ أول(٥) ما أبدع الله سبحانه و تعالى هي النفوس المقدسة المطهرة فأنطقها بتوحيده ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه. و اعتقادنا فيها أنها خلقت للبقاء و لم تخلق للفناء. لقول النبي ۗ الْأُنْكُ مَا خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء

<sup>(</sup>١) لم نعثر على كتاب روض الجنان هذا. (٣) الصحائف الإلهية \_ مخطوط \_ ورقة ٧٢ \_ ٧٥، الصحيفة الثانية. القصل الأول.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «أنَّ أول».

<sup>(</sup>٤) في المصدر أضافة: «هي».

و إنها تنقلون من دار إلى دار. و أنها في الأرض غريبة و في الأبدان مسجونة و اعتقادنا فيها أنها إذا فارقت الأبدان هي باقية منها منعمة و منها معذبة إلى أن يردها الله عز و جل بقدرته إلى أبدآنها و قال عيسى ابن مريم للحواريين بعى أقول لكم إنه لا يصعد إلى السماء إلا ما نزل منها و قال الله جل ثناؤه ﴿وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَشْنَاهُ بِهَا وَ لَكِيَّهُ أَخُلَدَ إِلَى بعى أقول لكم إنه لا يصعد إلى السماء إلا ما نزل منها و قال الله جل ثناؤه ﴿وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَشْنَاهُ بِهَا وَ لَكِيَّهُ أَخُلَدَ إِلَى النّارِ وَ اتَّبَعَ هُواُهُ ( ) فما لم ترفع منها إلى الملكوت بقي هو ( ) في الهاوية و ذلك لأن الجنة درجات و انسار دركات و قال الله عزوجل ﴿يَقُرُمُ الْمُلُوتُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ ( ) وقال عز و جل ﴿إِنَّ الْمُنْتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهْرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكُ مُنْقَدِرٍ ( ) وقال الله تعالى ﴿وَ لَا تَصْلِيقُ اللّهِ اللهِ أَنْوَاتُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللّهُ مَنْ عَشْدِ وَ لَكُ مَنْهُ وَ يَسْتَنْشُورُونَ إِللّهِ اللّهِ أَمْوَاتُ بَلُ أَخْيَاءً وَلَيْكُونَ عَلْمُ لَكُ مَنْهُ وَ لَكُونُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ فَضَلِعُ وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتُ بَلُ أَخْيَاءً وَ لَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ الله تعالى ﴿ وَ الله تعالى ﴿ وَ الله اللهِ أَمْوَاتُ بَلُ أَخْيَاءً وَ لَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ الله تعالى اللهِ أَمْواتُ بَلُ أَخْيَاءً وَ لَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ ( ) وقال الصادق الله إلله أَمْواتُ بَلُ أَخْياء وَ الله تعالى الله تعالى أخي بينها أخيل و على الأرواح في الأُطلة ولم يرث الأخواج من الولادة. وقال الصادق ﷺ إن الأرواح لتلتقي في الهواء فتتعارف و تساءل فإذا أقبل روح من الأرض قالت الأرواح دعوه فقد أفلت من هول عظيم ثم سألوه ما فعل فلان و ما فعل فلان فكلما قال قد مات قالوا هوى هوى ( ) ( )

ثم قال قدس سره و الاعتقاد في الروح أنه ليس من جنس البدن فإنه خلق آخر لقوله تعالى ﴿ثُمَّ أَنْسَأَنَاهُ خُلُقاً آخَرَ فَوَلَهُ تعالى ﴿ثُمَّ أَنْسَأَناهُ خُلَقاً آخَرَ فَوَلَهُ تعالى ﴿ثُمَّ أَنْسَأَناهُ خُلَقاً آخَرَ وَقَالِمُ وَالْثَمَة ﷺ أن فيهم خمسة أرواح روح القدس و روح الآيمان و روح القوة و روح اليمان و روح القوة و روح الشهوة و روح المدرج و في المؤمنين أربعة أرواح روح الشهوة و روح المدرج و أما قوله تعالى ﴿يَشْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (٩) فإنه خلق أعظم من جبرئيل و ميكائيل كان مع رسول الله الله و مع الأثمة ﷺ و هو من الملكوت. (١٠٠)

و قال الشيخ المفيد نور الله ضريحه في شرحه على العقائد كلام أبي جعفر في النفس و الروح على مذهب الحدس دون التحقيق و لو اقتصر على الأخبار و لم يتعاط ذكر معانيهاكان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه سلوكه ثم قال رحمه الله النفس عبارة عن معان أحدها ذات الشيء و الآخر الدم السائل و الآخر النفس الذي هو الهواء و الرابع هو الهوداء و الرابع من الطبح فأما شاهد المعنى الأول فهو قولهم هذا نفس الشيء أي ذاته و عينه و شاهد الثاني قولهم كلما كانت النفس سائلة فحكمه كذا و كذا و شاهد الثاني قولهم هذا نفس الشيء إذا انقطع نفسه و لم يبق في جسمه هواء يخرج من حواسه و شاهد الرابع قول الله تعالى ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمْارَةً بِالسُّوءِ ﴿(١١) يعني الهوى داع إلى القبيح و قد يعبر عن النفس بالنقر(١١) قال الله تعالى ﴿وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴿(١٣) يريد نقمته و عقابه فأما الروح فعبارة عن معان أحدها الحياة و الثاني القرآن و الثالث ملك من ملائكة الله تعالى و الرابع جبرئيل ﷺ فشاهد الأول قولهم كل ذي روح فحكمه كذا(٤٠) يريدون كل ذي حياة و قولهم فيمن مات قد خرجت منه الروح يعنون(١٥٠) الحياة و قولهم في الجنين صورة لم يلجه الروح يريدون لم تلجه الحياة و شاهد الثاني قوله تعالى ﴿وَكُذَالِكُ الْوَحَيْنَا إِلْيَكُ رُوحاً مِنْ أَنْكُ الْرَابِحُ وَلَامِ اللّهِ وَاللّهِ قوله تعالى ﴿وَكُولُ الْمُولِ ١٤ اللّهِ وَلَامِ قوله تعالى ﴿وَلُولُ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ قوله تعالى ﴿وَلُولُ اللّهُ اللّهِ عَلَا اللّهِ قوله تعالى ﴿وَكُولُ اللّهُ اللهُ الله قوله تعالى ﴿وَكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ قوله تعالى ﴿وَكُولُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلّهُ تعالى ﴿وَكُولُ اللّهُ قوله تعالى ﴿وَكُولُ اللّهُ قوله تعالى ﴿وَكُولُ اللّهُ قوله تعالى ﴿وَكُولُ اللّهُ اللّهُ قوله تعالى ﴿وَكُولُ اللّهُ قوله تعالى ﴿وَكُولُ اللّهُ قوله تعالى ﴿وَكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ قوله تعالى ﴿وَكُولُ اللّهُ قولهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَا اللّهُ قوله تعالى ﴿وَكُولُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلّهُ

(١٤) في المصدر إضافة: «وكذا».

(١٦) سُورة الشوري، آية: ٥٢.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية: ١٧٦. (٢) في المصدر: «يهوي» بدل «هو».

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج، آية: ٤. (٤) سوّرة القمر، آية: ٤٠ ـ ٥٥. (٤)

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، آية: ١٦٩ ـ ١٧٠. (٧) الاعتقادات للصدوق ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج ٥ ص ٤٧ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>A) سورة المؤمنون، آية: ١٤. (١) سورة الإسراء، آية: ٨٥.

<sup>(</sup>١٠) الاعتقادات للصدوق ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج ٥ ص ٥٠. و فيه: «و مع الملائكة و هو في الملكوت».

<sup>(</sup>۱۱) سورة يوسف، آية: ۵۳. (۱۲) في المصدر: «بالنفس عن النقم». .

<sup>(</sup>١٣) سورة آل عمران، آية: ٢٨ ــ ٣٠. (١٥) في النصدر إضافة: «به».

<sup>(</sup>١٧) سورة النبأ. آية: ٣٨

نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ (١) يعني جبرئيلو أما ما ذكره أبو جعفر و رواه أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد بألفي عام فما تعارف منها التلف و ما تناكر منها اختلف فهو حديث من أحاديث الآحاد و خبر من طرق الأفراد و له وجه غير ما ظنه من لا علم له بحقائق الأشياء و هو أن الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بألفي عام فما تعارف منها قبل خلق البشر ائتلف عند خلق البشر و ما لم يتعارف منها إذ ذاك اختلف بعد خلق البشر و ليس الأمركما ظنه أصحاب التناسخ و دخلت الشبهة فيه على حشوية الشيعة فتوهموا أن الذوات الفعالة المأمورة المنهية كانت مخلوقة في الذر و تتعارف و تعقل و تنطق ثم خلق الله لها أجسادا من بعد ذلك فركبها فيها و لو كان ذلك كذلك لكنا نعرف نحن ماكنا عليه و إذا ذكرنا به ذكرناه و لا يخفى علينا الحال فيه ألا ترى أن من نشأ ببلد من البلاد فأقام فيه حولا ثم انتقل إلى غيره لم يذهب عنه علم ذلك و إن خفى.

عليه لسهوه عنه فيذكر به ذكره و لو لا أن الأمر كذلك لجاز أن يولد منا إنسان ببغداد و ينشأ بها و يقيم عشرين سنة فيها ثم ينتقل إلى مصر آخر فينسى حاله ببغداد و لا يذكر منها شيئا و إن ذكر به و عدد عليه علامات حاله و مكانه و نشوثه (٣) و هذا ما لا يذهب إليه عاقل و الذي صرح به أبو جعفر رحمه الله في معنى الروح و النفس هو مكانه و نشوثه (٣) عظيمة فأما ما ذكره من أن الأنفس باقية فعبارة مذمومة و لفظ يضاد ألفاظ القرآن قال الله تعالى ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَ يَبْقىٰ وَجُهُ رَبَّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِنْسِ باقية فعبارة مذمومة و لفظ يضاد ألفاظ القرآن قال الله تعالى ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَ يَبْقىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ على ناهلاسفة الملحدين الذين زعموا أن الأشفس لا وَالْإِنْفِق وَالله الله تعلى من الفلاسفة الملحدين الذين زعموا أن الأشفس لا يعقها ألكون و الفساد و أنها باقية و إنما تفنى و تفسد الأجسام المركبة و إلى هذا ذهب بعض أصحاب التناسخ و زعموا أن الأنفس لم تزل تتكرر في الصور و الهياكل لم تحدث و لم (٥) تفن و لن تعدم و أنها باقية غير فانية و هذا من أخبث قول و أبعده من الصواب و ما(١) دونه في الشناعة و الفساد شنع به الناصبة على الشيعة و نسبوهم به إلى الزندقة و لو عرف مثبته ما فيه لما تعرض له لكن أصحابنا المتعلقين بالأخبار أصحاب سلامة و بعد ذهن و قلة فطنة يمرون على وجوههم فيما سمعوه من الأحاديث و لا ينظرون في سندها و لا يفرقون بين حقها و باطلها و لا يغهمون ما يدخل عليهم في إثباتها و لا يحصلون معانى ما يطلقونه منها.

و الذي ثبت من الحديث في هذا الباب أن الأرواح بعد موت الأجساد على ضربين منها ما ينقل إلى الثواب و العقاب و منها ما يبطل فلا يشعر بثواب و لا عقاب. و قد روي عن الصادق اللهما في هذا المعنى و بيناه و سئل عمن مات في هذه الدار أين تكون روحه فقال من مات و هو ماحض للإيمان محضا أو ماحض للكفر محضا نقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصورة وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة فإذا بعث الله من في القبور أنشأ جسمه و رد روحه إلى جسده و حشره ليوفيه أعماله فالمؤمن ينتقل روحه من جسده إلى مثل جسده في الصورة فيجعل في جنان من جنان الله يتنعم فيها إلى يوم المآب و الكافر ينتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه و يجعل في النار فيعذب بها إلى يوم المآب و الكافر ينتقل وحه من جسده إلى مثله بعينه و يجعل في النار فيعذب بها إلى يوم القيامة. و شاهد ذلك في المؤمن قوله تعالى ﴿قِيلَ ادْخُلُ الْجُنَّةُ فَالَ يُالِئَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا قال بعد و شاهد ما ذكرناه في الكافر قوله تعالى ﴿ النَّارُ يُمْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَ عَشِيًّا ﴾ (أن فأخير سبحانه أن مؤمنا قال بعد موته غُدُوًّا وَ عَشِيًّا و يوم يقوم الساعة يخلد موته وقد أدخل الجنة يًا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ و أخبر أن كافرا يعذب بعد موته غُدُوًّا وَ عَشِيًّا و يوم يقوم الساعة يخلد في النار.

و الضرب الآخر من يلهى عنه و يعدم نفسه عند فساد جسمه فلا يشعر بشيء حتى يبعث و هو من لم يمحض الايمان محضا و لا الكفر محضا و قد بين الله ذلك عند قوله ﴿إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِشُتُمْ إِلَّا يَوْماً ﴾ (١٠) فبين أن قوما عند الحشر لا يعلمون مقدار لبثهم في القبور حتى يظن بعضهم أن ذلك كان عشرا و يظن بعضهم أن ذلك كان يوما و ليس يجوز أن يكون ذلك من (١٠٠) وصف من عذب إلى بعثه و نعم (١١٠) إلى بعثه لأن من لم يزل منعما أو معذبا لا يجهل

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «أتكرها».

<sup>(</sup>٣) غوره اللحن. ١٠٦. (٣) في المصدر: «و على غيره» بدل «و غيره». (٤) سورة الرحمن، آية: ٢٦ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>۵) في النسخ في المصدر: «و لم» بدل «ولن». (٦) في المصدر: «و بما» بدل «و ما».

<sup>(</sup>۷) سوّرة يسّ، آية: ۲۹ ــ ۲۷. (۹) سورة طه، آية: ۱۰۶.

<sup>(</sup>٨) سورة غافر، آية: ٤٦. (١٠) في المصدر: «عن» بدل «من».

عليه حاله فيما عومل به و لا يلتبس عليه الأمر في بقائه بعد وفاته. و قد روي عن أبي عبد الله؛ أنه قال إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا فأما ما سوى هذين فإنه يلهى عنه. و قال في الرجعة إنما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم من محض الإيمان أو محض الكفر محضا فأما ما سوى هذين فلا رجوع لهم إلى يوم

و قد اختلف أصحابنا فيمن ينعم و يعذب بعد موته فقال بعضهم المعذب و المنعم هو الروح التي توجه إليها الأمر و النهي و التكليف سموها(١٢) جوهرا و قال آخرون بل الروح الحياة جعلت في جسد كجسده في دار الدنيا و كلا الأمرينُ يجوزان في العقل و الأظهر عندي قول من قال إنها الجوهر المخاطب و هو الذي يسميه الفلاسفة البسيط و قد جاء في الحديثُ أن الأنبياء خاصة و الأثمة من بعده<sup>(١٣)</sup> ينقلون بأجسادهم و أرواحهم من الأرض إلى السماء فيتنعمون فّى أجسادهم التي كانوا فيها عند مقامهم في الدنيا و هذا خاص لحجج<sup>(١٤)</sup> الله دون من سواهم من الناس. و قد روي عن النبي ﷺ أنه قال من صلى علي <sup>(١٥)</sup> من عند قبري سمعته و من صلى علي من بعيد بلغته. و قال ﷺ من صلى على مرة صليت عليه عشرا و من صلى على عشرا صليت عليه مائة مرة فليكثر امرؤ منكم الصلاة على أو فليقل. فبين أنه ﷺ بعد خروجه من الدنيا يسمع الصلاة عليه و لا يكون كذلك إلا و هو حي عند الله تعالى وكذلك أئمة الهدى يسمعون سلام المسلم عليهم مِن قرب و يبلغهم سلامه من بعد و بذلك جاءت الآثار الصادقة عنهم و قد قال ﴿وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيل اللَّهِ أَمْوٰاتاً بَلْ أَحْيَاءُ﴾ (١٦) الآية إلى آخر ما مر في كتاب المعاد(١٧).

أقول: و قد تكلمنا عليه هناك فلا نعيده.

و قال المفيد قدس الله روحه في كتاب المسائل(١٨٨) القول في تنعم أصحاب القبور و تعذيبهم على أي شيء يكون الثواب لهم و العقاب و من أي وجه يصل إليهم ذلك و كيف تكون صورهم فى تلك الأحوال.

و أقول إن الله تعالى يجعل لهم أجساما كأجسامهم في دار الدنيا ينعم مؤمنيهم فيها و يعذب كفارهم و فساقهم فيها دون أجسامهم التي في القبور يشاهدها الناظرون تتفرق و تندرس و تبلي على مرور الأوقات و ينالهم ذلك في غير أماكنهم من القبور و هذا يستمر على مذهبي في النفس و معنى الإنسان المكلف عندي و هو الشيء المحدث القائم بنفسه الخارج عن صفات الجواهر و الأعراض و مضى(١٩) به روايات عن الصادقين من آل محمدﷺ و لست أعرف لمتكلم من الإمامية قبلي فيه مذهبا فأحكمه<sup>(٢٠)</sup> و لا أعلم بيني و بين فقهاء الإمامية و أصحاب الحديث فيه

و قال السيد المرتضى رضى الله عنه في أجوبة المسائل العكبرية(٢٢) حين سئل عن قول الله تعالى ﴿وَ لَــا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ﴾ (٢٣) و قال فهل يكون الرزق لغير جسم و ما صورة هذه الحياة فإنا مجمعون على أن الجواهر لا تتلاشى فما الفرق حينئذ في الحياة بين المؤمن و الكافر فأجاب قدس الله لطيفه إن الرزق لا يكون عندنا إلا للحيوان و الحيوان عندنا ليسوا بأجسام بل ذوات أخرجوا في هذه الدار إلى الأجساد و تعذر عليهم كثير من الأفعال إلا بها و صارت آلتهم في الأفعال الأجساد<sup>(٢٤)</sup> فإن أغنوا عنها بعد الوفاة جاز أن يرزقوا مع عدمها رزقا تحصل لهم<sup>(٢٥)</sup> اللذات و إن ردوا<sup>(٢٦)</sup> إليهاكان الرزق لهم حينئذ بحسبه في الدنيا على السواء.

۱.۷

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «أو نعم» بدل «و نعم». (١٢) في المصدر: «و ستوها».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «بحجم». (١٣) في المطبوعة: «من بعده» و ما أثبتناه من المصدر. (١٦) سورة آل عمران، آية: ١٦٩. (١٥) كلّمة: «من» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٧) تصحيح الاعتقادات ضمن مصنفات المفيدج ٥ ص ٧٥ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>١٨) هو كتاب «أوائل المقالات» عبر عنه المؤلف رحمه الله \_ بـ «المسائل».

<sup>(</sup>١٩) فِي المصدر: «معي» بدل «مضى». (٢٠) في المصدر: «فأحكيه». (٢١) أوآثل المقالات ص ٧٧. (٢٢) هذُّه المسائل ليست للمرتضى بل هي للمفيد رحمهما الله.

<sup>(</sup>٢٣) سورة آل عمران، آية: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢٤) في المطبوعة: «و صارت آلتهم في الأفعال الأجساد» و هو خطأ. و ما أثبتناه من المصدر. (٢٥) في المصدر إضافة: «به». (٢٦) في المصدر: «افتقروا».

فأما قوله ما صورة هذه الحياة فالحياة لا صورة لها لأنها عرض من الأعراض و هي تقوم بالذات الفعال(١) دون الأجساد التي تقوم بها حياة النمو دون الحياة التي هي شرط في العلم و القدرة و نحوهما من الأعراض.

و قوله إنا مجمعون على أن الجواهر لا تتلاشى فليس ذلك كما ظن و لو كان الأمر فيه ما توهم لامتنع<sup>(٢)</sup> أن يوجد الحياة لبعض الجواهر و يرفع عن بعض كما يوجد حياة النمو لبعض الأجساد و يرفع عن بعض على الاتفاق و لو قلنا إن الحياة بعد النقلة من هذه الدار يعم أهل الكفر و الإيمان لم يفسد ذلك علينا أصلا في الدين فكانت الحياة لأهل الإيمان شرطًا في وصول اللذات إليهم و الحياة لأهل الكفر شرطًا في وصول الآلام إليهم بالعقاب. ٣٠)

و قال رضى الله عنه في أجوبة المسائل التي وردت عليه من الري حين سئل عن الروح الصحيح عندنا أن الروح عبارة عن الهواء المتردد في مخارق الحي منا الذي لا يثبت كونه حيا إلا مع تردده و لهذا لا يسمى ما يتردد في مخارق الجماد روحا فالروح جسم على هذه القاعدة.<sup>(1)</sup>

أقول: و قد روى بعض الصوفية في كتبهم عن كميل بن زياد أنه قال سألت مولانا أمير المؤمنين عليا على الله فقلت يا أمير المؤمنين أريد أن تعرفني نفسي قال ياكميل و أي الأنفس تريد أن أعرفك قلت يا مولاي هل هي إلا نفس واحدة قال ياكميل إنما هي أربعة النامية النباتية و الحسية الحيوانية و الناطقة القدسية و الكلية الإلهية و لكل واحدة من هذه خمس قوی و خاصیتان فالنامیة النباتیة لها خمس قوی ماسکة و جاذبة و هاضمة و دافعة و مـربیة و لهــا خاصيتان الزيادة و النقصان و انبعاثها من الكبد و الحسية الحيوانية لها خمس قوى سمع و بصر و شم و ذوق و لمس و لها خاصيتان الرضا و الغضب و انبعاثها من القلب و الناطقة القدسية لها خمس قوى فكر و ذكر و علم و حلم و نباهة و ليس لها انبعاث و هي أشبه الأشياء بالنفوس الفلكية و لها خاصيتان النزاهة و الحكمة و الكلية الإلهية لها خمس قوى بهاء في فناء و نعيم في شقاء و عز في ذل و فقر في غناء و صبر في بلاء و لها خاصيتان الرضا و التسليم و هذه التي مبدؤها من الله و إليه تعود قال الله تعالى ﴿وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾<sup>(٥)</sup> و قال تعالى ﴿يَا أَيُّنُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّك رَاضِيَةً ﴾ (٦) و العقل في وسط الكل. (٧)

أقول: هذه الاصطلاحات لم تكد توجد في الأخبار المعتبرة المتداولة و هي شبيهة بأضغاث أحلام الصوفية و قال بعضهم في شرح هذا الخبر النفسان الأوليان في كلامه الله مختصان بالجهة الحيوانية التي هي محل اللذة و الألم في الدنيا و الآخرة و الأخيرتان بالجهة الإنسانية و هما سعيدة في النشأتين و سميا الأخيرة فإنها لا حظ لها من الشقاء لأنها ليست من عالم الشقاء بل هي منفوخة من روح الله فلا يتطرق إليها ألم هناك من وجه و ليست هي موجودة في أكثر الناس بل ربما لم يبلغ من ألوف كثيرة واحد إليها وكذلك الأعضاء و الجوارح بمعزل عن اللذة و الألم ألا ترى إلى المريض إذا نام و هو حى و الحس عنده موجود و الجرح الذي يتألم به فى يقظته موجود فى العضو و مع هذا لا يجد ألما لأن الواجد للألم قد صرف وجهه عن عالم الشهادة إلى البرزخ فما عنده خير فإذا استيقظ المريض أي رجع إلى عالم الشهادة و نزل منزل الحواس قامت به الأوجاع و الآلام فإن كان في البرزخ في ألم كما في رؤيا مفزعة مولمة أو في لذة كما في رؤيا حسنة ملذة انتقل منه الألم و اللذة حيث انتقل وكذلك حاله في الآخرة(^A) انتهى.

و قال العلامة الحلى نور الله مرقده في كتاب معارج الفهم اختلف الناس في حقيقة النفس ما هـي و تـحرير الأقوال الممكنة فيها أن النفس إما أن تكون جوهرا أو عرضا أو مركبا منهما و إن كانت جوهرا فإما أن تكون متحيزة أو غير متحيزة و إن<sup>(٩)</sup>كانت متحيزة فإما أن تكون منقسمة أو لا تكون<sup>(١٠)</sup> و قد صار إلى كل من هذه الأقوال قائل و المشهور مذهبان أحدهما أن النفس جوهر مجرد ليس بجسم و لا حال في الجسم و هو مدبر لهذا البدن و هو قول

(A) لم نعثر على كتاب هذا البعض.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الفعّالة».

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «لم يمتنع». (٣) أُجُوبة المسائل العكبرية ضمن المجلد السادس من مصنفات الشيخ المفيد. المسألة الخامسة و العشرون.

<sup>(</sup>٤) أجوبة المسائل الرازية ضمن رسائل الشريف المرتضى ج ١ ص ١٣٠٠، المسألة الثانية عشر.

<sup>(</sup>٦) سورة الفجر، آية: ٢٧ ـ ٢٨. (٥) سورة الحجر، آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٧) لم نعثر على هذا الكتاب. (٩) في نسختنا المخطوطة من المصدر: «فإن».

<sup>(</sup>١٠) قمى نسختنا المخطوطة من المصدر: «فإمّا أن يكون منقسم أو لا يكون منقسم».



جمهور الحكماء و مأثور عن شيخنا العفيد و بني نوبخت من أصحابنا و الثاني أنها جوهر أصلية في هذا البدن حاصلة< فيه من أول العمر إلى آخره لا يتطرق إليها التغير و لا الزيادة و لا النقصان و عند المعتزلة عبارة عن الهيكل المشاهد المحسوس و هاهنا مذاهب أخرى منها أن النفس هو الله تعالى و منها أنها هي المزاج و منها أنها النفس و منها أنها النار و منها أنها الهواء و غير ذلك من المذاهب السخيفة<sup>(۱)</sup> انتهى.

و قال المحقق الطوسي قدس الله روحه في التجريد هي جوهر مجرد<sup>(۲)</sup> و قال العلامة رفع الله مقامه في شرحه اختلف الناس في ماهية النفس و أنها هل هي جوهر أم لا و القائلون بأنها جوهر اختلفوا في أنها هل هي مجردة أم لا و المشهور عند الأوائل و جماعة من المتكلمين كبني نوبخت من الإمامية و المفيد منهم و الغزالي من الآشاعرة أنها جوهر مجرد ليس بجسم و لا جسماني و هو الذي اختاره المصنف<sup>(۲)</sup> انتهى.<sup>(٤)</sup>

و قال المحقق الطوسي رحمه الله أيضا في كتاب الفصول الذي يشير إليه الإنسان حال قوله أنا لو كان عرضا لاحتاج إلى محل يتصف به لكن لا يتصف بالإنسان شيء بالضرورة بل يتصف هو بأوصاف هي غيره فيكون جوهرا و لو كان.

هو البدن أو شيء من جوارحه لم يتصف بالعلم لكنه يتصف به الضرورة فيكون جوهرا عالما و البدن و سائر الجوارح آلاته في أفعاله و نحن نسميه هاهنا الروح<sup>(0)</sup> انتهى.

و توقف رحمه الله في رسالة قواعد العقائد و اكتفى بذكر الأقوال حيث قال المسألة الثانية في أقوال الناس في حقيقة الإنسان و أنها أي شيء هي اختلفوا في حقيقة فبعضهم قالوا إن الإنسان هو الهيكل المشاهد و بعضهم قالوا هو أجزاء أصلية داخلية في تركيب الإنسان لا يزيد بالنمو و لا ينقص بالذبول و قال النظام هو جسم لطيف في داخل الإنسان سار في أعضائه فإذا قطع منه عضو تقلص ما فيه إلى باقي ذلك الجسم و إذا قطع بحيث انقطع ذلك الجسم مات الإنسان و قال ابن الراوندي هو جوهر لا يتجزى في القلب و بعضهم قالوا هو الأخلاط الأربعة و بعضهم قالوا الأولام و قل المولوم و هو جوهر مركب من بخارية الأخلاط و لطيفها مسكنه الأعضاء الرئيسة التي هي القلب و الدماغ و الكبد و منها ينفذ الروح في العروق و الأعصاب إلى سائر الأعضاء و جميع ذلك جواهر جسمانية و بعضهم قالوا هو المزاج المعتدل الإنساني و بعضهم قالوا تخاطيط الأعضاء و تشكيل الإنسان الذي لا يتغير من أول عمره إلى آخره و بعضهم قالوا العرض المسمى بالحياة و جميع ذلك أعراض و الحكماء و جمع من المحققين من غيرهم قالوا أنهى.

و قال الشيخ السديد المفيد طيب الله تربته حين سأله السائل في المسائل الرؤية ما قوله أدام الله تعالى علوه في الأرواح و مائيتها و حقيقة كيفياتها ((() و ما لها عند مفارقتها الأجساد و هي (() حياة النمو و قبول الغذاء و الحياة التي في الذوات الفعالة هي معنى أم لا الجواب أن الأرواح عندنا هي أعراض لا بقاء لها و إنما عبد الله تعالى منها الحي حالا بحال فإذا قطع امتداد المحيي بها جاءت الموت الذي هو ضد الحياة و لم يكن للأرواح وجود فإذا أحيا الله تعالى الأموات ابتدأ فيهم الحياة التي هي الروح و الحياة التي في الذوات الفعالة هي معنى يصحح العلم و القدرة و هي شرط في كون العالم عالما و القادر و ليست من نوع الحياة التي تكون إفي الأجسادا (() ().

ثم قال قدس سره حين سأل السائل ما قوله حرس الله تعالى عزه في الإنسان أهو هذا الشخص المرئي المدرك على ما يذكره أصحاب أبي هاشم أم جزء حال في القلب حساس دراك كما يحكى عن أبي بكر بن الأخشاد(١١١) و الجواب أن الإنسان هو ما ذكره بنو نوبخت و قد حكى عن هشام بن الحكم و الأخبار عن موالينا على ما





<sup>(</sup>١) معارج الفهم في شرح نظم البراهين في أصول الدين \_ مخطوط \_ الباب السابع في المعاد.

<sup>(</sup>Y) تجريد الاعتقاد ضمن نصوص الدراسة ص ٤٥٥. (٣) في المصدر إضافة: «و الحليمي و الراغب».

<sup>(2)</sup> كشف المراد ص ١٨٤. (٦) في المصدر إضافة: «و بعضهم قالوا: هو الدم». (١) في المصدر إضافة: «و بعضهم قالوا: هو الدم».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «و هل». (٩) في المصدر: «و هل».

<sup>(</sup>١٠) أجوبة المسائل السروية ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج ٧ ص ٥٥ ـ ٥٦. و عبارة: «في الأجساد» أنبتناها منها. (١١) في المصدر: «الاخشيد» وكذا في ما بعد، و هو أحمد بن على بن بيفجور المتوفى عام ٣٣٦ ه

أذهب إليه و هي شيء قائم بنفسه لا حجم له و لا حيز لا يصح عليه التركيب و لا الحركة و السكون و لا الاجتماع و لا الافتراق و هو الشيء الذي كانت تسميه الحكماء الأوائل الجوهر البسيط و كذلك كل حي فعال محدث فهو جوهر بسيط و ليس كما قال الجبائي و ابنه و أصحابهما إنه جملة مؤلفة و لا كما قال ابن الأخشاد إنه جسم متخلخل في الجملة الظاهرة و لا كما قال الأعوازي<sup>(۱)</sup> إنه جزء لا يتجزى.

و قوله (۱۲) فيه قول معمر من المعتزلة و بني نوبخت من الشيعة على ما قدمت ذكره و هو شيء يحتمل العلم و القدرة و الحياة و الإرادة و الكراهة و البغض و الحب قائم بنفسه محتاج في أفعاله إلى الآلة التي هي الجسد و الوصف له بأنه حي يصح عليه القول بأنه عالم قادر و ليس الوصف له بالحياة كالوصف للأجساد بالحياة حسب ما قدمناه و قد يعبر عنه بالروح و على هذا المعنى جاءت الأخبار أن الروح إذا فارقت الجسد نعمت و عذبت و المراد الإنسان الذي هو الجوهر البسيط يسمى الروح و عليه الثواب و العقاب و إليه يوجه الأمر و النهي و الوعد و الوعد و الوعيد و الوعد و الوعيد و الوعيد و قد دل القرآن على ذلك بقوله ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْاكَ فَعَدَلُكَ فِي أَيُّ صُورَةٍ مَا شَاء رَكَبُك﴾ (۱۳) فأخبر تعالى أنه غير الصورة و أنه مركب فيها و لو كان الإنسان هو الصورة لم يكن لقوله تعالى ﴿ فِي أَيُّ صُورَةٍ مَا شَاء صُورَةٍ مَا شَاء رَكَبُك﴾ معنى لأن المركب في الشيء غير الشيء المركب فيه و محال (٤) أن تكون الصورة مركبة في نفسها و عينها لما ذكرناه و قد قال سبحانه في مؤمن آل يس ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةُ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي نفسها و عينها لما ذكرناه و قد قال سبحانه في مؤمن آل يس ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةُ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي وَلَهُ وَالله وَ الله وَالله الله أَمُواتاً بَلُ أَخْبًا عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ ﴾ (۱۳) فأخبر أنهم أحياء و إن كانت أجسادهم على وجه الأرض واتا لاحياة فيها.

و روي عن الصادقين ﷺ أنهم قالوا إذا فارقت أرواح العؤمنين أجسادهم أسكنها الله تعالى في مثل أجسادهم التي فارقوها فينعمهم في جنة و أنكروا ما ادعته العامة من أنها تسكن في حواصل الطيور الخضر و قالوا المؤمن أكرم على الله من ذلك. و لنا على المذهب الذي وصفناه أدلة عقلية لا يطعن المخالف فيها و نظائر لما ذكرناه من الأدلة السمعية و بالله أستعين (<sup>۷۷</sup>) انتهى كلامه رفع الله مقامه.

و قال الغزالي في الأربعين الروح هي نفسك و حقيقتك و هي أخفى الأشياء عليك و أعنى بنفسك روحك التي هي خاصة الإنسان المضافة إلى الله تعالى بقوله ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (٨) و قوله ﴿وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ (٩) دون الروح الجسماني اللطيف الذي هو حامل قوة الحس و الحركة التي تنبعث من القلب و تنتشر في جملة البدن في عبد المروق و الضوارب فيفيض منها نور حس البصر على العين و نور السمع على الأذن و كذلك سائر القوى و الحركات و الحواس كما يفيض من السراج نور على حيطان البيت إذا أدير في جوانبه فإن هذه الروح تتشارك البهائم فيها و تنمحق بالموت لأنه بخار اعتدل نضجه عند اعتدال مزاج الأخلاط فإذا انحل المزاج بطل كما يبطل النور الفائض من السراج عند إطفاء السراج بانقطاع الدهن عنه أو بالنفخ فيه و انقطاع الغذاء عن الحيوان يفسد هذه الروح لأن الغذاء له كالدهن للسراج و القتل له كالنفخ في السراج و هذه الروح هي التي يتصرف في تقويمها و تعديلها علم الطب و لا تحمل هذه الروح المعرفة و الأمانة بل الحامل للأمانة الروح الخاصة للإنسان و نعني بالأمانة تقلد عهدة التكليف بأن تعرض لخطر الثواب و العقاب بالطاعة و المعصية.

و هذه الروح لا تفنى و لا تموت بل تبقى بعد الموت إما في نعيم و سعادة أو في جحيم و شقاوة فإنه محل المعرفة و التراب لا يأكل محل المعرفة و الإيمان أصلا و قد نطقت به الأخبار و شهدت له شواهد الاستبصار و لم يأذن الشارع في تحقيق صفته إلى أن قال و هذه الروح لا تفنى و لا تموت بل يتبدل بالموت حالها فقط و لا يتبدل منزلها و القبر في حقها إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إذ لم يكن لها مع البدن علاقة سوى استعمالها

<sup>(</sup>١) راجع ج ٦١ ص ٧٥ من المطبوعة. (٢) في المطبوعة: «و قوله» ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) سورة الانفطار، آية: ٦- ٨. (٤) في المصدر: «و لا مجال» بدل «و محال».

<sup>(</sup>٣) سورة الانفطار، اية: ٦ ـ ٨. (٤) في المصدر: «و لا مجال» بدل «و م (٥) سورة يس، آية: ٢٦ ـ ٧٧. (٦) سورة آل عمران، آية: ١٦٩ ـ ١٧٠.

<sup>(</sup>٧) أجوبة المسائل السروية ضمن مصنفات المفيدج ٧ ص ٥٩ ـ ٦٠.

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء، آية: ٨٥. (٩) سورة الحجر، آية: ٢٩.



للبدن أو اقتناصها أوائل المعرفة بواسطة شبكة الحواس فالبدن آلتها و مركبها و شبكتها و بطلان الآلة و الشبكة و « المركب لا يوجب بطلان الصائد نعم إن بطلت الشبكة بعد الفراغ من الصيد فبطلانها غنيمة إذ يتخلص من حمله و ثقله و لذا قال في تحفق المؤمن المبوت و إن بطلت الشبكة قبل الصيد عظمت فيه الحسرة و الندامة و الألم و لذلك يقول المقصر ﴿وَبُّ الْجِعُونِ لَفَاكُم الْمُعَلَّ صَلَّا الله عَلَى الله الله الله بحسن صورتها و صنعتها و ما يتعلق بسببها كان له من العذاب ضعفين أحدهما حسرة فوات الصيد الذي لا يستنتص إلا بشبكة البدن و الثاني زوال الشبكة مع تعلق القلب بها و إلغه لها و هذا مبدأ من مبادئ معرفة عذاب القبر(۲) انتهى.

بسبط بها والمسلم المفتوح إلى ما قبل في النفس و الروح<sup>(٣)</sup> للشيخ الفاضل الرضي علي بن يونس العاملي روح الله روحه جمة الفوائد كثيرة العوائد مشتملة على جل ما قبل في هذا الباب من غير إسهاب و إطناب أوردت هاهنا جميعها و هي هذه.

الحمد لله الذي خلق النفوس و حجب حقيقتها عنا فإن العين تبصر غيرها و يتعذر إدراك نفسها منها فأوجب ذلك خبط العلماء فيها و لم يصل أكثرهم بدقيق الفكر إليها و قد قال العالم الرباني الذي أوجب الله حقه من عرف نفسه نقد عرف ربه أشار بامتناع معرفة نفسه مع قربه إلى امتناع الإحاطة بكنه ربه و ما قيل في تفسيره من عرفها بالمخلوقية عرفه بالخالقية لا يدفع ما قصدناه و لا يمتنع ما ذكرناه إذ معرفتها بصفة حدوثها لا يستلزم معرفة عينها فإن معرفتها ليست ضروريا بلا خلاف لوجود الخلاف فيها و لا كسبية لامتناع صدق الجنس و الفصل عليها بسل الاعتراف بالعجز عن وجدانها أسهل من الفحص عن كنهها و برهانها و الإنسان ضعيف القوة محدود الجملة معلومه الاعتراف بالعجز عن وجدانها أسهل من الفحص عن كنهها و برهانها و الإنسان ضعيف القوة محدود الجملة معلومه أقل من مظنونه و تخمينه أكثر من يقينه لكن من كان نظره أعلى و نقده أجلى و نوره أصنع و فكره أشيع كان من الشك أنجى و من الشبهة أتأى و ثاقب بصره الأسنى إلى النفس أدنى و هذا الإنسان الضعيف الصغير فيه ذلك البسيط الطيف جزء يسير فكيف يدرك بجزء منه كله و يقبل منه جميعه و هذا يتعذر أن يكون معلوما و يبعد و إن لم يكن معدوما بل يكفي أن يعلم أنها قوة إلهية مسببة واسطة بين الطبيعة العصرفة و العناصر المركبة المثير لها الطالع عليها السائغ فيها الممتزج بها فالإنسان ذو طبيعة لآثارها البادية في بدنه و ذو نفس لآثارها الظاهرة في مطلبه و مأربه و ذو عقل لتميزه و غضبه و شكه و يقينه و ها أنا ذا واضع لك في هذا المختصر المسمى بالباب المفتوح إلى ما قيل في مأخذ تلك المذاهب مورد ما حضرني من دخل فيها.

فهنا مقصدان

## الأول في النفس

مقدمة اسم النفس مشترك بالاشتراك اللفظي بين معان منها ذات الشيء فعل ذلك بنفسه و منها الأنفة ليس لفلان نفس و منها الإرادة نفس فلان في كذا و منها العين قال ابن القيس. (٤)

# يستقي أهلها النفوس عليها فعلى نحرها الرقى و التميم

و منها: مقدار دبغة من الدباغ تقول أعطني نفسا أي قدر ما أدبغ به مرة و منها العيب إني لا أعلم نفس فلان أي عيبه و منها العقوبة ﴿وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ هُ ( ) و منها ما يفوت الحياة بفواته كنفس الحيوان ﴿كُـلُّ نَفْسِ ذَائِـقَةُ الْمَوْتِ ﴾ ( ) و هذه هي المبحوث عنها المختلف فيها و اعلم أن الاحتمالات التي اقتضاها التقسيم بمناسبة إما جوهر مادي أو جوهر مجرد أو مادي و عرض.

المذهب الأول: الجوهر المادي قال به جماعة المعتزلة وكثير من المتكلمين ثم اختلفوا على مذاهب ذهب جمهور

(٦) سورة آل عمران، آية: ١٨٥.

<sup>(</sup>۱) سورة المؤمنون. آية . 19 ـ م. ١٠٠. (٢) كتاب الأربعين في أصول الدين ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩. (٣) لم تخر على رسالة «الباب المفترح» هذا.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن جمعدة بن كعب بن ربيعة المعروف بالنابغة الجعدي المتوفى حدود عام ٧٠ هـ راجع أعيان الشيعة ج ٨ ص ٦٥. و تجد هذا البيت في تنزيه الأمبياء ص ١٠٣ في تنزيه عيسي ﷺ . (٥) سورة آل عمران، آية: ٢٨.

المسلمين إلى أنه مجموع الهيكل المحسوس و هذاكما ترى ليس هو جوهر فقط بل مضاف إليه عرض لأن الجسم كذلك و اختاره القزويني قال لإجماع أهل اللغة أنهم عند إطلاق نفسه يشيرون إليه و اتفاق الأمــة عــلي وقــوع الإدراكات بالبصر عليه و نصوص القرآن أيضا واردة فيه مثل ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُـطُفَةٍ هِ (١٠) ﴿خُــلِقَ مِـنَ مــاً ـ ذافِقِ﴾ (٢) ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينِ﴾ (٣) ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالِ﴾ (٤) و أنَّه هو الذي يَماتُ و يقبرُ في قَوله ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ (٥) فمن يخرج عن هذه النصوص إلى غير مدلولاتهاكيفَ يكون مسلما و قد أجمعت الأمة على أن من رأى هذه البنية و حلف أنه ما رأى إنسانا حنث و لكن اختلف في أن الإنسان هل هو هذه الجملة أو شيء له هذه الجملة أو شيء له هذه الجملة قال الأقرب الثاني و الفائدة في الملك إذا جاء فيها فإنه ليس بإنسان وكذلك المصور لها من خشب و غيره و إنما جرى اسم الإنسان على الهيكل تبعا لذلك الشيء الذي له الهيكل آدم و أولاده و هذا الذي قربه مخالف لما صوره.

و قال شارح النظم أطبق العقلاء على بطلان هذا القول لأن مقطوع اليد باق و يمتنع بقاء الماهية عند عدم جزئها و لأنها دائما تتحلل و تستخلف فالفائت له ثواب و عليه عقاب فإن حشرت كلها لزم المحال و إن لم تحشر لزم الظلم و الإضلال ذهب أهل هذا التقسيم إلى أنه بعض الهيكل ثم اختلفوا على فقوال:

قال ابن الراوندي إنه جزء في القلب قال النظام إنه أجزاء لطيفة في القلب و كأنهما نظرا إلى أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه وجد قلبه محل ذكره فظناها ذلك و هو خطأ لعدم إنتاج الشكل الثاني من الموجبتين قال الأطباء إنه الروح الذي في القلب من الجانب الأيسر نظراً إلى أن جانب الإنسان الأيسر أخطر من الأيمن و هو ضعيف لجواز كون محله غير القلب و سلامة القلب شرط فيه قال بعضهم إنه الدم لفوات الحياة بفواته و عليه قول السموأل تسيل على حد الضباة نفوسنا قلنا لا يلزم من عدم شيء عند عدم آخر اتحادهما كالجوهر و العرض و لا حجة في الشعر لاحتماله المجاز و قيل هو الأخلاط بشرط أن يكون لكل واحد منها قدر معين و مأخذ هذا و جوابه قريب مما سلف.

قال بعض الفلاسفة إنه الجزء الناري لأن خاصة النار الإشراق و الحركة و خاصة النـفس الإدراك و الحــركة و الإدراك من جنس الإشراق و لذلك قالت الأطباء إن مدبر هذا البدن الحرارة الغريزية قلنا لا يلزم من الاشتراك فى الخاصة الاشتراك في ذي الخاصة فإن العناصر مع اختلاف ماهياتها تشترك في كيفياتها.

قال الباقلاني هو الجزء الهوائي و هو النفس المتردد في المخارق و أنه متى انقطع انقطعت الحياة فالنفس هــو النفس قلنا قد أسلفنا أن التلازم لا يستلزم الاتحاد.

قيل هو الجزء المائي لأنه سبب النمو فالنفس كذلك قلنا و هذا من موجبتين في الشكل الثاني فهو عقيم و لا ينحصر النمو في الماء فإنه يوجد في الشمس و الهواء.

قيل هو أجزاء لطيفة سارية فى البدن كسريان الدهن في السمسم و ماء الورد في ورقه قلنا هذا مجرد خيال خال عن دليل.

قال النظام و ابن الإخشيد إنه الروح الدماغي الصالح لقبول الحس و الكفر و الحفظ و الذكر و هو الحي المكلف الفاعل للأفعال و هو مركب من بخارية الأخلاط و لطيفها و مسكنه الأعضاء الرئيسة التي هي القلب و الدماغ و الكبد و ما ينفذ في العروق و الأعصاب إلى سائر الأعضاء قلنا قد علمنا أن الأذن هي السامعة و العين هي الباصرة و البدن راكع و ساجد فكيف يقال الفاعل غيرها و لم حد الزاني و لم قتل المرتد إذا كان هو غير هذا المشاهد.

قال النظام أيضا إنه جزء لطيف داخل البدن سار في أعضائه فإذا قطع منه عضو تقلص ذلك اللطيف فإذا قطع اللطيف معه مات الإنسان و هذا نظر إلى فقد الحياة بفقدانه و قد عرفت ضعفه.

قال هشام بن الحكم هو جسم لطيف يختص بالقلب و سماه نورا و إن الجسد موات و إن الروح هو الحي الفعال المدرك و قد عرفت مأخذه و ضعفه مما سلف.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، آية: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الطارق، آية: ٦. (٣) سورة المومنون، آية: ١٢. (٥) سورة عبس، آية: ٢١. (٤) سورة الحجر، آية: ٢٨.

قال ابن الإخشيد أيضا إنه جسم منبث في الجملة و فيه ما فيما قبله. قالت الصوفية إنه جسم لطيف كهيئة الإنسان ملبس كالثوب على الجسد و كأنهم نظروا إلى الأفعال الصادرة عنه

و إلى أنه إذا قطع بعضه لم يمت فجعلوه شيئا ملازما للجملة و هذا خرص محض. قالت الثنوية هو جوهران ممتزجان أحدهما خير هو من النور و الآخر شر هو من الظلمة بناء منهم على قدم هذين و تدبيرهما و قد عرفت بطلان مبناه في الكلام.

قالت المرقونية إنه ثلاثة جواهر نور و ظلمة و ثالث بينهما و هو الفاعل دونهما.

قالت الصابئة هو الحواس الخمس لأنه شاعر و هذه مشاعر و هو من موجبتين في الثاني و يلزمهم أنه متى ذهب بعضها ذهب الإنسان لبطلان المركب ببطلان جزئه و الحس يكذبه.

قال قوم من الدهرية هو الطبائع الأربع فهذا الضرب من الاختلاف كان إنسانا قال بعض الدهرية هو الطبائع الأربع و خامس آخر هو المنطق و التمييز و الفعل.

قال بعض أصحاب الهيولى هو الجوهر الحي الناطق و هو في هذا الجوهر شيء ليس بمماس و لا مباين و هو مدبر له.

قالت الملكائية من النصارى هو النفس و العقل و الجرم.

قال معمر هو عين من الأعيان لا يجوز عليه الانتقال و لا يجوز له محل و لا مكان يدبر هذا العالم و يحركه و لا يجوز إدراكه و رؤيته فقد قبل إنه جعل الإنسان بمثابة القديم غير أنه لما سئل كيف يختص تدبيره بهذا البدن دون غيره دهش و قال إنه مدبر لسائر أبدان العالم و هذه صفة الإله سبحانه فزعم حينئذ أنه ربه و هذا هو الذي عناه شارح نظم البراهين بقوله و قبل إن النفس هو الإله قالوا يجوز كون النفس مختلفة بالحقيقة و الأبدان مختلفة بالمزاج فعلى كل نفس بما يناسبها من المزاج قلنا الأبدان الإنسانية قريبة المزاج و ربما اتحد أكثرها في المزاج فيلزم أن يتعلق بالجميع و هذه الأقوال لإدراكها مأخذ إلا أنها عند تحرير المبحث منها ما يرجع إلى الجوهر المجرد و منها ما يرجع إلى الجوهر المجرد و منها ما يرجع إلى الأصلية.

قال أكثر المحققين كأبي الحسين البصري و جمال الدين الحلي و كمال الدين البحراني و سالم بين عريزة السوراوي إن الإنسان أجزاء أصلية في البدن باقية من أول العمر إلى آخره لا يجوز عليها التبدل و التغير لا مجموع البدن لأنه دائما في التبدل و الاستخلاف مع بقاء النفس و الباقي غير الزائل و لو كان هو جملة البدن لزم الظلم حيث إن المعدوم منه لا يمكن إعادته لما عرفت من امتناع إعادة المعدوم فلا يصل إليه ما يستحقه و لأنا متى استحضرنا العلوم وجدناها في ناحية صدورنا فلو كان محل علومنا شيء خارج عن شيء من أجسامنا لزم قيام صفاتنا بغيرنا و لأن الإنسان لو كان مجردا كما قيل لزم أن لا يعلم الإنسان الآخر لأنه لو علم الإنسان الآخر علم ذلك المجرد و هو ظاهر البطلان و لأنا نعلم هذا الإنسان و الإنسان المطلق جزء منه فلو لم نعلم الجزء لم نعلم الكل و ينعكس إلى أنا لما علمنا الكل علمنا الجزء و المجرد لا يعلم فليس بجزء و لأنا ندرك الألم بأجسامنا عند تقريبنا إلى النار مثلا و نحكم عليه به و الإنسان فهو معلوم و المجرد غير معلوم.

قالوا الإنسان يدرك الكليات لامتناع حصر الكل الذي لا ينحصر في الجسم المنحصر فيكون هو المجرد قلنا إن العلم لله أن العلم بالكل كلي إنما العلم لله أن العلم بالكل كلي إنما العلم لله أن العلم بالكل كلي إنما الكلي في الحقيقة هو المعلوم و إن أطلق عليه فبالمجاز لأن عروض جميع الأفراد مستحيلة على القوة العقلية و إنما يحصل لها لقيامها بالجسم بعوارض محصورة لأنها صور جزئية في نفس جزئية موصوفة بالحدوث في وقت مخصوص و إذا كانت في النفس بهذه العوارض فهي ليست كلية.

قالوا القوة العقلية تقوى من الأفعال على ما لا يتناهى و الجسمية لا تقوى على ما لا يتناهى أنتج من الشكل الثاني القوة العقلية ليست جسمية قلنا لا نسلم أن القوة العقلية تقوى على فعل فضلا عن أن يقوى على ما لا يتناهى لأن تعلقها بالمعقول عندكم حصول صورة فيها و ذلك انفعال لا فعل و لو سلمنا أصل قوتها منعنا عدم تناهيها لأنكم إن أردتم أنها تقوى في الوقت الواحد على ما لا يتناهى منعناه فإنا نجد في أنفسنا تعذر ذلك علينا و إن أردتم بعدم النهاية أنه ما من وقت إلا و يمكننا أن نفعل فيه فالقوة الجسمية تقوى لذلك إذ ما من آن يفرض إلا و يمكن أو يجب أن يحصل لها فيه فعل فيقوى على ما لا يتناهى فتكون القوة العاقلة جسمية.

قالوا لو قويت الجسمية على ما لا يتناهى و كان جزؤها يقوى على ما لا يتناهى ساوى الجزء الكل و إن قوي على ما يتناهى تناهى الكل لأن نسبة الكل إلى الجزء معلومة فيكون نسبة تأثيره إلى تأثير الجزء معلومة و نسبة تأثير الجزء متناهية فنسبة تأثير الكل متناهية قلنا لا يلزم من كون تأثير الجزء أقل تناهيه فإن الجزء المؤثر الدائم الأثر له تأثير دائم و لا يلزم من دوامه مساواته الكل لأن له تأثيرا دائما لكنه ضعيف قليل لأنه واقف على حد.

قال جمهور الفلاسفة و معمر بن عباد السلمي من قدماء المعتزلة و الغزالي و أبو القاسم الراغب و الشيخ المفيد و بنو نوبخت و الأسواري و نصير الدين الطوسي إنه جوهر مجرد عن المكان و الجهة و المحل معلق بالبدن تعلق العاشق بمعشوقه و الملك بمدينته و يفعل أفعاله بواسطته و إن النفس تدرك حقائق الموجودات و جواز الجائزات و استحالة المستحيلات و إن النفس الفلكية تفيض على الأشخاص كالشمس تدخل عند طلوعها كل كوة بل قال الغزالي لا هو داخل البدسية و التعيز المنفيان عنه كما أن الجماد لا عالم و لا خارج عنه و لا متصل به و لا منفصل عنه لأن مصحح ذلك الجسمية و التحيز المنفيان عنه كما أن الجماد لا عالم و لا جاهل لنفي المصحح عنه و هو الحياة قال و من نفاه نفاه لغلبة العامية على طبعه و لهذا إن الكرامية و الحنبلية جعلوا الإله جسما موجودا إذ لم يعقلوا إلا جسما يشار إليه و من ترقى عن ذلك قليلا نفي الجسمية و لم يطق ينظر في عوارضها فأثبت الجهة لله سبحانه فإذا منعوا ذلك في صفات الله كيف يجيزونه في غيره قالوا لو تجرد شيء شاركه القديم في أخص صفاته فيشاركه في ذاته قلنا نمنع كون التجرد أخص الصفات بل كونه قيوما لقيامه بذاته و قيام غيره به.

احتجوا على إثبات المجرد بأن هنا معلومات بسيطة كالوحدة و النقطة فالعلم بها بسيط إذ لو تركب فإن تعلق جزره به أجمع ساوى الجزء الكل و لزم وجود العلم قبل وجوده و إن تعلق ببعضه لزم تركب ما فرض بساطته و إن لم يتعلق بشيء ظهر أنه ليس بعلم إذ الكلام في باقي الأجزاء كالكلام فيه فعند الجمع بينهما إن لم تحصل هيئة جديدة كان العلم المفروض محض ما ليس بعلم و إن حصلت الهيئة المفروضة علما فإن كانت من الجزءين فالتركيب في فاعلهما و إن حصلت عندهما قائمة بهما فالتركيب. في قابلهما لا فيهما إذ لو كانت مركبة عاد الكلام في أجزائها فمحل هذه المفروضة علما هو النفس و هي بسيطة لأنها لو تركبت فإن حل العلم البسيط في مجموعها انقسم العلم إذ الحال في أحد الجزءين غير الحال في الآخر و لو كان هو الحال في الآخر لزم حلول العرض الواحد في محلين و إن الحال في أحد الجزءين غير الحال في الآخر و لو كان هو الحال في أحد الجزءين فإن كان هو النفس فالمطلوب و إن كان هو جزوها فالجزء الآخر خال منه فلزم أن نعلم شيئا و نجمله في وقت واحد فظهر أن المحل و هو النفس بسيط و لا شيء من الجسم و الجسماني ببسيط ينتج من الشكل الثانى أن محل العلم ليس بجسم و لا جسماني.

و الجواب: أما المقدمة الأولى و هي أن هنا معلوما بسيطا فمسلم أما الباقيات فممنوعات أما الثانية فلأن الجزء يجوز مساواته للكل في التعلق و إن لم يساوه في الحقيقة كالأدلة المتواترة على شيء واحد و إن واحدها تعلق بما تعلق بم مجموعها و فيه نظر لأن الجزء الثاني من العلم إن زاد المعلوم به انكشافا تعلق بغير ما تعلق به الأول و إن لم يزد كان وجوده مثل عدمه و الأصوب في المنع أن قولهم إن لم يتعلق الجزء بشيء ظهر أنه ليس بعلم فعند الجمع إن لم يحصل هيئة كان المفروض علما محض ما ليس بعلم و إن حصلت منه إلخ نفي كل مركب فيقال في الحيوان مثلا ليس بمركب لأن جزأه إما حيوان فيتقدم الحيوان على نفسه و ساوى الجزء الكل أو ليس بحيوان فبعد الجمع بالجزء الآخر إن لم تحصل هيئة كان الحيوان محض ما ليس بحيوان و إن حصلت فهي بسيطة لأنه لو كان لها جزء عاد التقسيم المذكور فيكون التركيب في فاعلها أو قابلها لا فيها و ليس لهم عن هذه المعارضة مذهب و أما الثالثة و هو أنه يلزم من بساطة المحل المساطة المعل هو إداك و وصول و نظر أي المعلم على نعت السريان في محل النزاع برهان.

و يلزم مما قالواكون النفس جسما أو جسمانية لأنها تعلم المركب في صورة المركبة مركبة فيلزم كون محلها< مركبا لامتناع حلول المركب في البسيط و هذه معارضة أخرى لا محيص عنها و أما الرابعة فنمنع انقسام كل جسم و جسماني لما ثبت في الكلام جواهر لا تقبل الانقسام.

المذهب الثاني: أنها عرض فذهب جالينوس إلى أنه المزاج الذي هو اعتدال الأركان و هذا نظر إلى فوات الحياة بفواته و قد سلف جوابه.

و قيل إنه تشكيل البدن و تخطيطه و هذا قول سخيف جدا منقوض بمقطوع اليد مثلا فإن فوات تخطيطها يلزم منه عدم النفس لعدم الكل بعدم الجزء.

و قيل إنه الحياة و هذا مأخوذ من التلازم بينهما و قد عرفت أنه لا يوجب الاتحاد.

و قيل إنه النسبة الواقعة بين الأركان في الكميات و الكيفيات.

أما تركبه من الجسم و المجرد أو من العرض و المجرد أو من الجسم و العرض و المجرد فقال سديد الدين محفوظ لا أعلم به قائلا إلا أن تفسير الفلاسفة لحقيقة الإنسان بأنه الحيوان الناطق يقتضي كون الإنسان عبارة عن البدن و النفس معا لأن الحياة جنس حلته أعراض و الناطق هو النفس فعلى هذا يكون الإنسان مركبا من هذه تركيبا ثلاثيا و هذا مذهب تاسع و عشرون.

و الثلاثون: قال بشر بن معتمر و هشام النوطي إنه الجسم و الروح الذي هو الحياة و إنهما الفاعلان للأفعال و على هذا قيل في الإنسان نفس و روح فإذا نام خرجت نفسه و إذا مات خرجتا معا و هذا يؤدي إلى أن النفس و الروح غير الإنسان.

### خاتمة

قوله ﷺ من عرف نفسه فقد عرف ربه قال بعض العلماء الروح لطيفة لاهوتية في صفة ناسوتية دالة من عشرة أوجه على وحدانية ربانية:

١ ـ لما حركت الهيكل و دبرته علمنا أنه لا بد للعالم من محرك و مدبر.

۲ـ دلت وحدتها على وحدته.

٣ دل تحريكها للجسد على قدرته.

٤- دل اطلاعها على ما في الجسد على علمه.

٥ـ دل استواؤها إلى الأعضاء على استوائه إلى خلقه.

٦- دل تقدمها عليه و بقاؤها بعده على أزله و أبده.

٧- دل عدم العلم بكيفيتها على عدم الإحاطة به.

٨ دل عدم العلم بمحلها من الجسد على عدم أينيته.

٩ دل عدم مسها على امتناع مسه.

١٠ ـ دل عدم إبصارها على استحالة رؤيته.

### المقصد الثاني الروح

فزعمت الفلاسفة أن في البدن أرواحا و أنفسا يعبرون عنها بالقوى منها الروح الطبيعي التي يشترك فيها جميع الأجساد النامية و محلها من الإنسان القلب الأجساد النامية و محلها الكبد و منها الروح الحيواني و هي التي يشترك فيها الحيوانات و محلها من الإنسان القلب و منها النفساني و هي من فيض النفس الناطقة أو العقل و محلها الدماغ و هي المدبرة للبدن و عندنا أن هذه الأرواح معان يخلقها الله تعالى في هذه المحال ثم أثبتوا قوى أخر في المعدة الماسكة و الهاضمة و الجاذبة و الدافعة و عندنا أيضا أنها معان و ليست جواهر لتماثل الجواهر و لوكان بعض الجواهر روحا لنفسه لكان كل جوهر كذلك فيستغني كل جزء عن أن يكون له روح غير نفسه فبطل بذلك كون روح الجسد من نفسه.

إن قالوا الروح الباقي عرض و اعترض في الروح الأول قلنا فلم لا يجوز أن يكون روح هذا الجسد الظاهر عرضا هو الحياة و الله خالق الموت و الحياة فإن كانت جوهرا و الموت عرض امتنع أن يبطل حكمها لأن العرض لا يضاد الجوهر و عند معظم أهل الفلاسفة و الطب أن الروح من بخار الدم تتصاعد فتبقى ببقائها.

و اعلم أن اسم الروح مشترك باللفظ بين عشر معان أالوحى ب جبرئيل ج عيسى د الاسم الأعظم ، ملك عظيم الجثة و الرحمة ز الراحة ح الإنجيل ط القرآن ي الحياة أو سببها.

و قال الباقلاني و الأسفراني و ابن كيال و غيرهم أن الروح هي الحياة و هي عرض خاص و ليست شيئا من بقية الأعراض المعتدلة و المحسوسة لجواز زوالها مع بقاء الروح.

إن قبل: فكيف يكون الروح هو الحياة و الله له حياة و ليس له روح؟

قلنا: أسماء الله تعالى سبحانه توقيفية لا تبلغ من الآراء فإن الله تعالى عليم و لا يسمى داريا و لا شاعرا و لا فقيها و لا فهيما و الله تعالى قادر مبين و لا يسمى شجاعا و لا مستطيعا.

إن قيل:كيف يكون الروح هو الحياة و في الأخبار أن الأرواح تنتقل إلى عليين و إلى سجين و إلى قناديل تحت العرش و إلى حواصل طير خضر و الحياة لا تنتقل.

قلنا: يجوز أن تنتقل أجزاء أحياء و تسمى أرواحا لأنها محال الروح و هي الحياة تسمية للمحل باسم معنى فيه كما يسمى المسجد صلاة في قوله تعالى ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارِيٰ ﴾(١) أو نقول المنتقل أمثال الأرواح يخلقها الله و تسمى أرواحا نورانية إن كانت قائمة بذوات المطيعين طيبة تصلى عليها الملائكة و ظلمانية منتنة إن كانت قائمة بذوات المسيئين تلعنها الملائكة مثل ما ورد في الأخبار تصعد صلاة المحسن طيبة مضيئة و صلاة المسيء منتنة مظلمة و إن سورة البقرة و آل عمران تأتيان كأنهما غمامتان و الله تبعث الأيام على هيئتها و تبعث يوم الجمّعة أزهر و أنه يؤتى بكبش أملح فيذبح و يقال هذا الموت و أن الأعمال توزن و إنما هى أمثلة يخلقها الله.

إن قيل: إن الله وصف النفس التي هي الروح بالإرسال و الإمساك في قوله تعالى ﴿يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾<sup>(٢)</sup> الآية و الحياة لا توصف بذلك.

قلنا: قد سلف أن النفس يقال على معان منها الروح و منها العقل و التمييز و هذان هما المراد من قوله ﴿يَتَوَفّى الْأَنْفُسَ﴾ الآية و أطلق على النائم لعدم الدفع و النفع و منه سمى الله الكفار أمواتا في قوله ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَؤْتَىٰ﴾<sup>(١٣)</sup> لعدم النقع.

إن قيل: في الحديث أن الأرواح جنود في الهواء و الحياة لا تكون في الهواء.

قلنا: محمول على الذرية التي خرجت من آدم و في هذا نظر لمخالفة ظاهر الآية إذ فيها ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ أو أن الأرواح هنا القلوب لأن التعارف و التساكن فيها.

إن قيل: في الحديث خلق الله الأرواح قبل الأجساد و لا يصح ذلك في الحياة.

قلنا: لا يعلم صحته أو المراد بالأرواح الملائكة فإن جبرئيل روح و الملك العظيم الجثة روح و الروحانيون صنف منهم أيضا.

و الظاهر من كلام أبى الحسن و جماعة أن الروح أجسام لطيفة فقيل ليست معينة و قال الجويني هي ماسكة الأجسام المحسوسة أجرى الله العادة باستمرار الحياة ما استمرت وكان ابن فورك يقول هو ما يجري في تجاويف الأعضاء و لهذا جوز أبو منصور البغدادي قيام الحياة بالشعر إذ لا يشترط فى محلها التجويف و لم يجوز قيام الروح لاشتراط التجويف و ليس في الشعر تجويف و استدلوا على كونها جسما بوصف الله لها ببلوغ الحلقوم و بالإرسال و بالرجوع و بالفزع و بقوله من نام على وضوء يؤذن لروحه أن تسجد عند العرش و على هذا اختلف في تكليفها فقيل ليست مكلفة و قيل بل مكلفة بأفعال غير أفعال البدن المحبة و ضدها و أن له حياة و أفعالها اقتناء الأفعال الحميدة و

(٣) سورة النمل، آية: ٨٠.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية: ٤٣.

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر، آية: ٤٢.(٤) سورة الأعراف، آية: ١٧٢.

اجتناب الذميمة و أوردوا في ذلك ما أورده الخيري فى تفسيره قوله تعالى ﴿يَوْمَ تَــَأْتِى كُــلَّ نَـفْس تُـجادِلُ عَــنْ نَفْسِهَا﴾(١) أن النفس و الروح يجيئان بين يدي الله فيختصمان فتقول النفس كنت كالثوب لم أقترف ذنبا ما لم تدخل ني و يقول الروح كنت مخلوقا قبلك بدهور و لم أدر ما الذنب إلى أن دخلت فيك فيمثل الله لهما أعمى و مقعدا و

كرما على الجدار و يأمرهما بالاقتطاف فيقول الأعمى لا أبصر و يقول المقعد لا أمشى فيقول له اركب الأعمى و اقتطف فيقول هذا مثالكما فكما صار العنب بكما مقطوفا صار الذنب بكما معروفا و من قال الروح هي الحياة قال المراد بالروح في هذا القول القلب لأنه به حياة الجسد و قد روي في حلية الأولياء عن سلمان رضي الله عنه أنه قال مثل القلب و الجسد مثل الأعمى و المقعد قال المقعد أرى ثمرة و لا أستطيع القيام فاحملني فحمله فأكل و أطعمه <sup>(٢)</sup> و هذا أولى لأن فعل الجسد إنما يكون طاعة و معصية بعزيمة القلب و لهذا قالﷺ إن في الجسم لمضغة إذا صلحت

قوله تعالى ﴿يَشْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّى﴾<sup>(٣)</sup> إن قيل كيف أبهم الله الجواب قلنا فيه وجوه. (أ) قال الكتابيون للمشركين اسألوا محمدا عنه فإن توقف فيه فهو نبي فسألوه فأجاب بذلك و قوله ﴿وَ مَا أُوتِيتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ عنى اليهود قالوا أوتينا التوراة و فيها علم كل شيء.

(ب)كان قصدهم بالسؤال تخجيل النبي ﷺ فإن الروح لما قيل على معان مختلفة كما سلف حتى لو أجاب بواحد منها قالوا ما نريد هذا فأبهموا السؤال فأبهم الجواب بما ينطبق على الجميع بأنه من أمر الله أي أنه أحدثه بقوله ﴿كن﴾ أو هو من شأنه و خلقه.

(ج) عن ابن عباس أنهم سألوا عن جبرئيل لأنهم كانوا يدعون معاداته.

(د) عن على الله أنهم سألوا عن الملك العظيم الجثة.

صلح سائره و إذا فسدت فسد سائره و هي القلب.

(ه) لو أريد الروح التي في البدن لم يكن في الآية دليل على أنه لا يعلمها إلا الله.<sup>(٤)</sup>

هذا آخر ما وجدنا من الرسالة و لن نتكلم على ما فيها إحالة على أفهام الناظرين فخذ منها ما صفا و دع ماكدر.

اقول: بعد ما أحطت خبرا بما قيل في هذا الباب من الأقوال المتشتتة و الآراء المتخالفة و بعض دلائلهم عليها لا يخفى عليك أنه لم يقم دليل عقلي على التجرد و لا على المادية و ظواهر الآيات و الأخبار تدل على تجسم الروح و النفس و إن كان بعضها قابلا للتأويل و ما استدلوا به على التجرد لا يدل دلالة صريحة عليه و إن كان في بعضها إيماء إليه فما يحكم به بعضهم من تكفير القائل بالتجرد إفراط و تحكم كيف و قد قال به جماعة من علماء الإمامية و نحاريرهم و جزم القائلين بالتجرد أيضا بمحض شبهات ضعيفة مع أن ظواهر الآيات و الأخبار تنفيه أيضا جرأة و تفريط فالأمر مردد بين أن يكون جسما لطيفا نورانيا ملكوتيا داخلا في البدن تقبضه الملائكة عند الموت و تبقى معذبا أو منعما بنفسه أو بجسد مثالي يتعلق به كما.مر في الأخبار أو يلهى عنه إلى أن ينفخ في الصور كما فسي المستضعفين و لا استبعاد في أن يخلق الله جسما لطيفا يبقيه أزمنة متطاولة كما يقول المسلمون في الملائكة و الجن و يمكن أن يرى في بعض الأحوال بنفسه أو بجسده المثالي و لا يرى في بعض الأحوال بنفسه أو بجسده بقدرة الله سبحانه أو يكون مجردا يتعلق بعد قطع تعلقه عن جسده الأصلي بجسد مثالي و يكون قبض الروح و بلوغها الحلقوم وأمثال ذلك تجوزا عن قطع تعلقها أو أجرى عليها أحكام ما تعلقت أولا به و هو الروح الحيواني البخاري مجازا.

ثم الظاهر من الأخبار أن النفس الإنساني غير الروح الحيواني وغير سائر أجزاء البدن المعروفة وأماكونها جسما لطيفا خارجا من البدن محيطا به أو متعلقا به فهو بعيد ولم يقل به أحد وإن كان يستفاد من ظواهر بعض الأخبار كما عرفت.

 سورة النحل، آية: ١١١. (٣) سورة الإسراء، آية: ٨٥.

<sup>(</sup>۲) حلية الأولياء ج ١ ص ٢٠٥.(٤) لم نعثر على رسالة الباب المفتوح هذه.

و قد يستدل على بطلان القول بوجود مجرد سوى الله بقوله سبحانه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾(١) و هو ضعيف إذ يمكن أن يكون تجرده سبحانه مباينا لتجرد غيره كما تقول في السمع و البصر و القدرة و غيرها.

و قد يستدل على نفيه بما سبق من الأخبار الدالة على أن الوحدة مختصة به تعالى و أن غيره سبحانه متجزئ كخبر فتح بن يزيد عن أبي الحسن؛ ﴿ و قال في آخره و الإنسان واحد في الاسم لا واحد في المعنى و الله جل جلاله هو واحد لا واحد غيره و لا اختلاف فيه و لا تفاوت و لا زيادة و لا نقصان و أما الإنسان المخلوق المصنوع المؤلف من أجزاء مختلفة و جواهر شتى غير أنه بالاجتماع شيء واحد.(٢) و عن أبي جعفر الثاني ﷺ في حديث طويل و لكنه القديم في ذاته و ما سوى الواحد متجزئ و الله الواحد لا متجزئ و لا متوهم بالقلة و الكثرة وكل متجزئ أو متوهم بالقلة و الكثرة فهو مخلوق دال على خالق له.<sup>(٣)</sup> و عن أمير المؤمنين؛ لا تشبه صورة و لا يحس بالحواس و لا يقاس بالناس قريب في بعده بعيد في قربه فوق كل شيء و لا يقال شيء فوقه أمام كل شيء و لا يقال له أمام داخل في الأشياء لا كشيء<sup>(٤)</sup> داخل و خارج من الأشياء لا كشيء<sup>(٥)</sup> [في شيء] خارج سبحان من هو هكذا و لا هكذا غيره.<sup>(١٦)</sup> فإن هذه الأخبار و غيرها مما مر في كتاب التوحيد<sup>(٧)</sup> تدل على اختصاص تلك الصفات بالله تعالى و على القول بوجود مجرد سوى الله كانت مشتركة مع الله سبحانه فيها لا سيما في العقول التي ينفون عنها التغير و التبدل و لا يخلو من قوة لكن للكلام فيه مجال و الله يعلم حقائق الأمور و حججهﷺ.

و أقول: لما انتهى الكلام في هذا الباب إلى بعض الإطناب لكونه من أهم المطالب و أقصى المآرب فلا بأس بأن نذكر بعض المطالب المهمة من أحوال النفس و شئونها في فوائد.

الأولى: في بيان اتحاد حقيقة النفوس البشرية بالنوع قال نصير الملة و الدين رحمه الله في التجريد و دخولها تحت حد واحدً يقتضى وحدتها<sup>(A)</sup> و قال العلامة رفع الله مقامه اختلف الناس فى ذلك فذهب الأكثر إلى أن النفوس البشرية متحدة فى النوع متكثرة بالشخص و هو مذهب أرسطو و ذهب جماعة من القدماء إلى أنها مختلفة بالنوع و احتج المصنف على وحدتها بأنها يشملها حد واحد و الأمور المختلفة يستحيل اجتماعها تحت حد واحد و عندي في هذا نظر<sup>(۹)</sup>.

و قال شارح المقاصد ذهب جمع من قدماء الفلاسفة إلى أن النفوس الحيوانية و الإنسانية متماثلة متحدة الماهية و اختلاف الأفعال و الإدراكات عائد إلى اختلاف الآلات و هذا لازم على القائلين بأنها أجسام و الأجسام متماثلة إذ لا تختلف إلا بالعوارض و أما القائلون بأن النفوس الإنسانية مجردة فذهب الجمهور منهم إلى أنها متحدة الماهية و إنما تختلف في الصفات و الملكات و اختلاف الأمزجة و الأدوات و ذهب بعضهم إلى أنها مختلفة بالماهية بمعنى أنها جنس تحته أنواع مختلفة تحت كل نوع أفراد متحدة الماهية متناسبة الأحوال بحسب مــا يــقتضيه الروح العــلوي المسمى بالطباع التام لذلك النوع و يشبه أن يكون. قوله ﷺ الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة. و قوله ﷺ الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف.إشارة إلى هذا و ذكر الإمام في المطالب العالية أن هذا المذهب هو المختار عندنا.(١٠)

و أما بمعنى(١١) أن يكون كل فرد منها مخالفا بالماهية لسائر الأفراد حتى لا يشترك منهم اثنان في الحقيقة فلم يقل به قائل تصريحا كذا ذكره أبو البركات في المعتبر.(١٣)

احتج الجمهور: بأن ما يعقل من النفس و يجعل لها حدا معنى واحد مثل الجوهر المجرد المتعلق بالبدن و الحد

(A) تجريد الإعتقاد ضمن نصوص الدراسة ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>١) سورة الشوري، آية: ١١.

<sup>(</sup>٢) راجع ج ٤ ص ١٧٣ من المطبوعة نقلاً عن التوحيد و العيون. (٣) راجع ج ٤ ص ١٥٣ من المطبوعة نقلاً عن الاحتجاج. (٤) من المصدر.

<sup>(</sup>٦) راجع ج ٣ ص ٢٧٠ من المطبوعة نقلاً عن التوحيد. (٥) من المصدر.

<sup>(</sup>٧) راجع ج ٣ من المطبوعة. (٩) كشفَ آلمراد ص ١٨٧.

<sup>(</sup>١٠) المطالب العالية ج ٧ ص ١٤٣. الفصل الأول في أنّ النفوس هل هي متّحدة في الحقيقة و الماهية أم لا؟.

<sup>(</sup>١١) بقية كلام التفتازاني.

<sup>(</sup>١٢) المعتبر في الحكمة ج ٢ ص ٣٨٢، الفصل التاسع عشر من كتاب النفس.

تمام الماهية و هذا ضعيف لأن مجرد التحديد بحد واحد لا يوجب الوحدة النوعية إذ المعاني الجنسية أيضا كذلك و كولنا الحيوان جسم حساس متحرك بالإرادة و إن ادعي أن هذا مقول في جواب السؤال بما هو عن أي فرد و أي طائفة تفرض فهو ممنوع بل ربما يحتاج إلى ضم مميز جوهري و قد يحتج بأنها مشاركة في كونها نفوسا بشرية فلو تخالفت بفصول مميزة لكانت من المركبات دون المجردات و الجواب بعد تسليم كون النفسية من الذاتيات دون

العرضيات أن التركيب العقلي من الجنس و الفصل لا ينافي التجرد و لا يستلزم الجسمية. واحتج الآخرون: بأن اختلاف النفوس في صفاتها لو لم يكن لاختلاف ماهياتها بل لاختلاف الأمزجة و الأحوال البدنية و الأسباب الخارجية لكانت الأشخاص المتقاربة جدا في أحوال البدن و الأسباب الخارجة متقاربة البتة في الملكات و الأخلاق من الرحمة و القسوة و الكرم و البخل و العفة و الفجور و بالعكس و اللازم باطل إذ كثيرا ما يوجد الأمر بخلاف ذلك بل ربما يوجد الإنسان الواحد يبدل مزاجه جدا و هو على غريزته الأولى و لا خفاء في أن هذا من الإقناعيات الضعيفة لجواز أن يكون ذلك لأسباب أخر لا نطلع على تفاصيلها. (١)

الثانية: تساوي الأرواح و الأبدان قال شارح المقاصد كل نفس يعلم بالضرورة أن ليس معها في هذا البدن نفس أخرى تدبر أمره و أن ليس لها تدبير و تصرف في بدن آخر فالنفس مع البدن على التساوي ليس لبدن واحد إلا نفس واحدة و لا تتعلق نفس واحدة إلا ببدن واحد أما على سبيل الاجتماع فظاهر و أما على سبيل التبادل و الانتقال من بدن إلى آخر فلوجوه.

الأول: أن النفس المتعلقة بهذا البدن لو كانت منتقلة إليه من بدن آخر لزم أن يتذكر شيئا من أحوال ذلك البدن لأن العلم و الحفظ و التذكر من الصفات القائمة بجوهرها الذي لا يختلف باختلاف أحوال البدن و اللازم باطل قطعا.

الثاني: أنها لو تعلقت بعد مفارقة هذا البدن ببدن آخر لزم أن يكون عدد الأبدان الهالكة مساويا لعدد الأبدان الحادثة لئلا يلزم تعطل بعض النفوس أو اجتماع عدة منها على التعلق ببدن واحد أو تعلق واحدة منها بأبدان كثيرة معا لكنا نعلم قطعا بأنه قد يهلك فى مثل الطوفان العام أبدان كثيرة لا يحدث مثلها إلا فى أعصار متطاولة.

الثالث: أنه لو انتقل نفس إلى بدن لزم أن يجتمع فيه نفسان منتقلة و حادثة لأن حدوث النفس عن العلة القديمة يتوقف على حصول الاستعداد في القابل أعني البدن و ذلك بحصول المزاج الصالح و عند حصول الاستعداد فسي القابل يجب حدوث النفس لما تقرر من لزوم وجود المعلول عند تمام العلة.

لا يقال: لا بد مع ذلك من عدم المانع و لعل تعلق المنتقلة مانع و تكون لها الأولوية في المنع لما لها من الكمال. لأنا نقول: لا دخل للكمال في اقتضاء التعلق بل ربما يكون الأمر بالعكس فإذن ليس منع الانتقال للحدوث أولى من منع الحدوث للانتقال.

و اعترض على الوجوه الثلاثة بعد تسليم مقدماتها بأنها إنما تدل على أن النفس بعد مفارقه البدن لا تنتقل إلى بدن آخر إنساني و لا يدل على أنها لا تنتقل إلى حيوان آخر من البهائم و السباع و غيرهما على ما جوزه بعض التناسخية و سماه مسخا و لا إلى نبات على ما جوزه بعضهم و سماه فسخا و لا إلى جماد على ما جوزه آخر و سماه رسخا و لا إلى جرم سماوي على ما يراه بعض الفلاسفة.

و إنما قلنا بعد تسليم المقدمات لأنه ربما يعترض على الوجه الأول بمنع لزوم التذكر و إنما يلزم لو لم يكن التعلق بذلك البدن شرطا و الاستغراق في تدبير البدن الآخر مانعا أو طول العهد منسيا و على الثاني بمنع لزوم التساوي و إنما يلزم لو كان التعلق ببدن آخر لازما البتة و على الغور و أما إذا كان جائزا أو لازما و لو بعد حين فلا لجواز أن لا ينتقل نفوس الهالكين الكثيرين أو ينتقل بعد حدوث الأبدان الكثيرة و ما تسوهم من التعطيل مع أنه لا حجة على بطلانه فليس بلازم لأن. الابتهاج بالكمالات أو التألم بالجهالات شغل و على الثالث بأنه مبني على حدوث النفس وكون المزاج مع الفاعل تمام العلة بحيث لا مانع أصلا و الكل في حيز المنع.

ثم قال: و ليس للتناسخية دليل يعتد به و غاية ما تمسكوا به في إثبات التناسخ على الإطلاق أي انتقال النفس بعد المفارقة إلى جسم آخر إنساني أو غيره وجوه.

(١) شرح المقاصد ج ٣ ص ٣١٧ ـ ٣١٩، المبحث الثاني من القصل الأول في النفس.

الأول: أنها لو لم تتعلق لكانت معطلة و لا تعطيل في الوجود و كلتا المقدمتين ممنوعة.

الثاني: أنها مجبولة على الاستكمال و الاستكمال لا يكون إلا بالتعلق لأن ذلك شأن النفوس و إلاكانت عقلا لا

ورد بأنه ربما كان الشيء طالبا لكماله و لا يحصل لزوال الأسباب و الآلات بحيث لا يحصل لها البدن.

الثالث: أنها قديمة فتكون متناهية العدد لامتناع وجود ما لا يتناهي بالفعل بخلاف ما لا يتناهى من الحوادث كالحركات و الأوضاع و ما يستند إليها فإنها إنما تكون على سبيل التعاقب دون الاجتماع و الأبدان مطلقا بل الأبدان الإنسانية خاصة غير متناهية لأنها من الحوادث المتعاقبة المستندة إلى ما لا يتناهى من الدورات الفلكية و أوضاعها فلو لم يتعلق كل نفس إلا ببدن واحد لزم توزع ما يتناهى على ما لا يتناهى و هو محال بالضرورة.

و رد بمنع قدم النفوس و منع لزوم تناهى القدماء لو ثبت فإن الأدلة إنما تمت فيما له وضع و ترتيب و منع لا تناهى الأبدان و عللها و منع لزوم أن يتعلق بكل بدن نفس و إن أريد الأبدان التي صارت إنسانا بالفعل اقتصر على منع لا تناهيها.

ثيم قال: و قد يتوهم أن من شريعتنا القول بالتناسخ فإن مسخ أهل المائدة قردة و خنازير رد لنفوسهم إلى أبدان حيوانات أخر و المعاد الجسماني رد لنفوس الكل إلى أبدان أخر إنسانية للقطع بأن الأبدان المحشورة لا تكون الأبدان الهالكة بعينها لتبدل الصور و الأشكال بلا نزاع.

و الجواب: أن المتنازع هو أن النفوس بعد مفارقتها الأبدان تتعلق في الدنيا بأبدان أخر للـتدبير و التـصرف و الاكتساب لا أن تتبدل صور الأبدان كما في المسخ أو أن تجتمع أجزاؤها الأصلية بعد التفرق فترد إليها النفوس كما في المعادن على الإطلاق وكما في إحياء عيسى الله بعض الأشخاص.(١١)

و قال السيد المرتضى رضي الله عنه حين سأله سائل تأول سيدنا أدام الله نعماءه ما ورد في المسوخ مثل الدب و القرد<sup>(۲)</sup> و الفيل و الخنزير و ما شاكل ذلك على أنها كانت على خلق جميلة غير منفور عنها ثم جعلت هذه الصور المسيئة على سبيل التنفير عنها و الزيادة في الصدعن الانتفاع بها و قال لأن بعض الأحياء لا يجوز أن يصير حيا آخر غيره إذا أريد بالمسخ هذا فهو باطل و إن أريد غيره نظرنا فيه فما جواب من سأل عند سماع هذا عن الأخبار الواردة عن النبي و الأثمةﷺ بأن الله تعالى يمسخ قوما من هذه الأمة قبل يوم القيامة كما مسخ في الأمم المتقدمة و هي كثيرة لا يمكن الإطالة بحصرها في كتاب و قد سلم الشيخ المفيد رضي الله عنه صحتها و ضمن ذلك الكتاب الذي وسمه بالتمهيد و أحال القول بالتناسخ و ذكر أن الأخبار المعول عليها لم ترد إلا بأن الله تعالى يمسخ قوما قبل يوم القيامة و قد روى النعماني كثيرا من ذلك يحتمل النسخ و المسخ معا فمما رواه ما أورده في كتاب التسلي و التقوي و أسنده إلى الصادقﷺ حديث طويل يقول في آخره و إذا احتضر الكافر حضره رسول اللهﷺ و علىﷺ و جبرئيل و ملك الموتﷺ فيدنو إليه علىﷺ فيقول يا رسول الله إن هذا كان يبغضنا أهل البيت فأبغضه فيقول رسول الله يا جبرئيل إن هذاكان يبغض الله و رسوله و أهل بيت رسوله فأبغضه فيقول جبرئيل لملك الموت إن هذاكان يبغض الله و رسوله و أهل بيته فأبغضه و أعنف به فيدنو منه ملك الموت فيقول يا عبد الله أخذت فكاك رقبتك أخذت أمان 🚻 براءتك تمسكت بالعصمة الكبرى في دار الحياة الدنيا فيقول و ما هي فيقول ولاية على بن أبي طالبﷺ فيقول ما أعرفها و لا أعتقد بها فيقول له جبرئيل يا عدو الله و ماكنت تعتقد فيقوّل كذا وكذا فيقولٌ له جبرئيل أبشر يا عدو الله بسخط الله و عذابه في النار و<sup>(٣)</sup> أما ماكنت ترجو فقد فاتك و أما الذيكنت تخافه فقد نزل بك ثم يسل نفسه سلا عنيفا ثم يوكل بروحه مائة شيطان كلهم يبصق في وجهه و يتأذى بريحه فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب النار يدخل عليه<sup>(٤)</sup> من فوح ريحها و لهبها ثم إنه يؤتى بروحه إلى جبال برهوت ثم إنه يصير في المركبات حتى أنه

يصير في دودة بعد أن يجري في كل مسخ مسخوط عليه حتى يقوم قائمنا أهل البيت فيبعثه الله ليضرب عنقه و ذلك

<sup>(</sup>١) شرح المقاصد ج ٣ ص ٣٢٤ ـ ٣٢٨، المبحث الثاني من الفصل الأول في النفس.

<sup>(</sup>٢) عبارة: «و القرد» ليست في المصدر. (٤) في المصدر: «إليه» بدل «عليه». (٣) حرّف: «و» ليس في المصدر.

قوله ﴿رَبُّنَا أَمَنَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيل﴾(١) و الله لقد أتي بعمر بن سعد بعد ما قتل و إنه لفي صُورة قرد في عنَّقه سلسلة فجعل يعرف أهل الدارُّ و هم لا يُعرفونه و الله لا يذَّهب الدنيا حتى يمسخ عدونا مسخاً ظاهرا حتى إنّ الرجل منهم ليمسخ في حياته قردا أو خنزيرا و من ورائهم عذاب غليظ و من ورائهم جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيراً.

و الأخبار في هذا المعنى كثيرة قد جازت عن حد الآحاد فإن استحال النسخ و عولنا على أنه ألحق بها و دلس فيها و أضيف إليها فما ذا يحيل المسخ و قد صرح به فيها و في قوله ﴿ مُلْ أَنْتُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَفَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ﴾<sup>(٢)</sup> و قوله ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾<sup>(٣)</sup> و قوله ﴿وَ لَوْ نَشْــاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ﴾. (٤)

و الأخبار ناطقة بأن معنى هذا المسخ هو إحالة التغيير عن بنية الإنسانية إلى ما سواها و في الخبر المشهور عن حذيفة أنه كان يقول أرأيتم لو قلت لكم إنه يكون فيكم قردة و خنازير أكنتم مصدقى فقال رجل يكون فينا قردة و خنازير قال و ما يؤمنك من ذلك لا أم لك و هذا تصريح بالمسخ و قد تواتر الأخبار بما يفيد أن معناه تغيير الهيئة 🚻 و الصورة و في الأحاديث أن رجلا قال لأمير المؤمنين؛ و قد حكم عليه بحكم و الله ما حكمت بالحق فقال له اخسأكلبا و إن الأثواب تطايرت عنه و صار كلبا يمصع<sup>(٥)</sup> بذنبه و إذا جاز أن يجعل الله جل و عز الجماد حيوانا فمن ذا الذي يحيل جعل حيوان في صورة حيوان آخر.

فأجاب قدس سره اعلم أنا لم نحل المسخ و إنما أحلنا أن يصير الحي الذي كان إنسانا<sup>(١)</sup> الحي الذي كان قردا أو خنزيرا و المسخ أن يغير صورة الحي الذي كان إنسانا يصير بهيمة لا أنه يتغير صورته إلى صورة البهيمية و الأصل في المسخ قوله تعالى ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (٧) و قوله تعالى ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ <sup>(٨)</sup> و قد تأول قوم من المفسرين آيات القرآن التي في ظاهرها المسخ على أن المراد بها أنا حكمنا بنجاستهم و خسة منزلتهم و إيضاع أقدارهم لماكفروا و خالفوا فجروا بذلك مجرى القرود التي لها هذه الأحكام كما يقول أحدنا لغيره ناظرت فلانا و أقمت عليه الحجة حتى مسخته كلبا على هذا المعنى و قال آخرون بل أراد بالمسخ أن الله تعالى غير صورهم و جعلهم على صور القرود على سبيل العقوبة لهم و التنفير عنهم و ذلك جائز مقدور لا مانع له و هو أشبه بالظاهر و أمر عليه و التأويل الأول ترك الظاهر و إنما تترك الظواهر لضرورة و ليست هاهنا.

فإن قيل فكيف يكون ما ذكرتم عقوبة قلنا هذه الخلقة إذا ابتدئت لم تكن عقوبة و إذا غير الحي المخلوق على الخلقة التامة الجميلة إليهاكان ذلك عقوبة لأن تغير الحال إلى ما ذكرناه يقتضي الغم و الحسرة.

فإن قيل فيجب أن يكون مع تغير الصورة ناسا قردة و ذلك متناف قلنا متى تغيرت صورة الإنسان إلى صورة القرد لم يكن في تلك الحال إنسانا بل كان إنسانا مع البنية الأولى و استحق الوصف بأنه قرد لما صار على صورته و إن كان الحي واحدا في الحالين لم يتغير<sup>(٩)</sup> و يجب فيمن مسخ قردا على سبيل العقوبة له أن يذمه مع تغير. الصورة على ماكان منه من القبائح لأن تغير الهيئة و الصورة لا يوجب الخروج عن استحقاق الذم كما لا يخرج المهزول إذا سمن عما كان يستحقه من الذم و كذا السمين إذا هزل.

فإن قيل فيقولون إن هؤلاء الممسوخين تناسلوا و إن القردة في أزماننا هذه من نسل أولئك قلنا ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخوا لكن الإجماع حاصل على أنه ليس شيء من البهائم من أولاد آدم و لو لا هذا الإجماع لجوزنا ما ذكر<sup>(١٠)</sup> و على هذه الجملة التي قررناها لا ينكر صحة الأُخبار الواردة من طرقنا بالمسخ لأنهاكلها يتضمن وقوع ذلك على من يستحق العقوبة و الذم من الأعداء و المخالفين.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، آية: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة يس، آية: ٦٧.

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «نفس». (٨) سورة المائدة، آية: ٦٠.

<sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «ذكروا» بدل «ذكر».

<sup>(</sup>١) سورة غافر، آية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية: ٦٥. (٥) مصعت الدابَّة بذَّنَبِها: حركتهُ، الصحاح ج ٣ ص ١٣٨٥.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، آية: ٥٠.

<sup>(</sup>٩) عبارة: «لم يتغير» ليست في المصدر.

فإن قيل أفتجوزون أنه يغير الله تعالى صورة حيوان جميلة إلى صورة أخرى غير جميلة بل مشوهة منفور عنها أم لا تجوزون قلنا إنما أجزنا في الأول ذلك على سبيل العقوبة لصاحب هذه الخلقة التي كانت جميلة ثم تغيرت لأنه يغتم بذلك و يتأسف و هذا الغرض لا يتم في الحيوان التي ليس بمكلف فتغيير<sup>(١)</sup> صورهم عبث فإن كان في ذلك غرض يحسن لمثله جاز<sup>(٢)</sup> انتهى.

و ظاهر كلامه رحمه الله أولا و آخرا أنه عند المسخ يخرج عن حقيقة الإنسانية و يدخل في نوع آخر و فيه نظر و الحق أن امتياز نوع الإنسان إذا كان بهذا الهيكل المخصوص و هذا الشكل و التخطيط و الهيئة فلا يكون هذا إنسانا بل قردة و خنزيرا و إن كان امتيازه بالروح المجرد أو الساري في البدن كما هو الأصوب كانت الإنسانية باقية غير ذاهبة و كان إنسانا في صورة حيوان و لم يخرج من نوع الإنسان و لم يدخل في نوع آخر و قد روي عن أبي جعف في أن الفرقة المعتزلة عن أهل السبت لما دخلوا قريتهم بعد مسخهم عرفت القردة أنسابها من الإنس و لم يعرف الإنس أنسابها من القردة فقال القوم للقردة ألم ننهكم.

31/1 و في تفسير العسكري ₩ فمسخهم الله كلهم قردة و بقي باب المدينة مغلقا لا يخرج منهم أحد و لا يدخل إليهم أحد و تسامع بذلك أهل القرى فقصدوهم و تسنموا حيطان البلد فاطلعوا عليهم فإذا كلهم رجالهم و نساؤهم قردة يموج بعضهم في بعض يعرف هؤلاء الناظرون معارفهم و قراباتهم و خلطاءهم يقول المطلع لبعضهم أنت فلان أنت فلان فتدمع عينيه و يومئ برأسه أي نعم. (٣) فهذان الخبران يدلان على أنهم لم يتخلعوا من الإنسانية و كان فيهم العقل و الشعور إلا أنهم كانوا لا يقدرون على التكلم.

قال النيسابوري في قوله سبحانه ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (٤) عن مجاهد أنه مسخ قلوبهم بمعنى الطبع و الختم لا أنه مسخ صورهم و هو مثل قوله ﴿كَمَثَل الْحِفارِ يَحْمِلُ أَشْفَاراً﴾. (٥)

و احتج بأن الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس فإذا أبطله و خلق مكانه تركيب القرد رجع حاصل المسخ إلى إعدام الأعراض التي باعتبارهاكان ذلك الجسم إنسانا و إيجاد أعراض أخر باعتبارها صار قردا و أيضا لو جوزنا ذلك لم نؤمن في كل ما نراه قردا و كلبا أنه كان إنسانا عاقلا و ذلك شك في المشاهدات.

و أجيب: بأن الإنسان ليس هذا الهيكل لتبدله بالسمن و الهزال فهو أمر وراء ذلك إما جسماني سار في جميع البدن أو جزء في جانب من البدن كقلب أو دماغ أو مجرد كما تقوله الفلاسفة و على التقادير فلا امتناع في بقاء ذلك الشيء مع تطرق التغير إلى هذا الهيكل و هذا هو المسخ و بهذا التأويل يجوز في الملك الذي تكون جثته في غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول و لأنه لم يتغير منهم إلا الخلقة و الصورة و العقل و الفهم باق فإنهم يعرفون ما نالهم بشؤم المعصية من تغير الخلقة و تشويه الصورة و عدم القدرة على النطق و سائر الخواص الإنسانية فيتألمون بذلك و يتعذبون ثم أولئك القرود بقوا أو أفناهم الله و إن بقوا فهذه القرود التي في زماننا من نسلهم أم لا الكل سائر (١٠) عقلا إلا أن الرواية عن ابن عباس أنهم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكوا (١٧) انتهى.

. و أقول: قد ورد في أخبارنا أيضا موافقا لما روي عن ابن عباس كما في تفسير العسكري وكانواكذلك ثلاثة أيام ثم بعث الله عليهم ريحا و مطرا فجر بهم (<sup>(A)</sup> إلى البحر و ما بقي مسخ بعد ثلاثة أيام و أما التي ترون من هذه المصورات بصورها فإنما هي أشباهها لا هي بأعيانها و لا من نسلها. (<sup>(A)</sup>

و روى الصدوق في العلل بإسناده عن عبد الله بن الفضل قال قلت لأبي عبد اللهﷺ قول الله عز و جل ﴿وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (١٠٠ قال إن أولئك مسخوا ثلاثة أيام ثم ماتوا و لم

(٧) تفسير غرائب القرآن ج ١ ص ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فتغير».

 <sup>(</sup>۲) أجوبة المسائل الطرابليسة الثانية ضمن رسائل الشريف المرتضى ص ۳۵۰ ـ ۳۵٤.

 <sup>(</sup>٣) تفسير الإمام العسكرى ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠.
 (٤) سورة البقرة، آية: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير غُرائب القرآن ج ١ ص ٣٠٥، و الآية من سورة الجمعة: ٥.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: «جائز» بدل «سائر».
 (٨) المصدر: «فجرفهم».

<sup>(</sup>٩) تفسير الإمام العسكريّ ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة، آية: ٦٥.

يتناسلوا و إن القردة اليوم مثل أولئك وكذلك الخنزير و سائر المسوخ ما وجد منها اليوم من شيء فهو مثله لا يحل أن يؤكل لحمه<sup>11</sup> الخبر.

و روى في العيون بإسناده عن علي بن محمد بن الجهم قال سمعت المأمون يسأل الرضائ عما يرويه الناس من أمر الزهرة و أنها كانت امرأة فتن بها هاروت و ماروت و ما يروونه من أمر سهيل أنه كان عشارا باليمن فقال المرافئ في قولهم إنهما كوكبان و إنهما كانتا دابتين من دواب البحر فغلط الناس و ظنوا أنهما الكوكبان و ماكان الله ليسمخ أعداءه أنوارا مضيئة ثم يبقيهما (٢) ما يقيت السماء (٣) و الأرض و إن المسوخ لم يبق أكثر من ثلاثة أيام حتى ماتت و ما تناسل منها شيء و ما على وجه الأرض اليوم مسخ و إن التي وقعت عليها اسم المسوخية مثل القرد و الخنزير و الدب و أشباهها إنما هي مثل ما مسخ الله عز و جل على صورها قوما غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ بِإِنْكارهم توحيد الله و تكذيبهم رسله (أ) الخبر.

أقول: فقد ثبت بهذه الأخبار أن هذه الحيوانات ليست من نسل هؤلاء المسوخ و لا من نوعهم و إنما هي على صورهم و قد عرفت أن المسخ ليس تناسخا لأن الروح لم ينتقل إلى بدن آخر و إنما تغيرت صورة البدن و أما التناسخ بمعنى انتقال الروح من بدن إلى بدن غير الأبدان المثالية فعما أجمع على نفيه جميع المسلمين و أما الأخبار الشاذة الواردة في ذلك فيشكل التعلق بظواهرها كالخبر الذي أورده السائل فهي إما مؤولة بالمسخ أو بمتصور الأجساد المثالية بتلك الصور كما ذكرنا سابقا و أما في الأجساد المثالية فقد تقدم القول فيها في كتاب المعاد<sup>(٥)</sup> و الله الهادي الرارداد.

قال شارح المقاصد القول بالتناسخ في الجملة محكي عن كثير من الفلاسفة إلا أنه حكاية لا تعضدها شبهة فضلا عن حجة و مع ذلك فالنصوص القاطعة من الكتاب و السنة ناطقة بخلافها و ذلك أنهم ينكرون المعاد الجسماني أعني حشر الأجساد و كون الجنة و النار داري ثواب و عقاب و لذات و آلام حسية و يجعلون المعاد عبارة عن مفارقة النفوس الأبدان و الجنة عن ابتهاجها بكمالاتها و النار عن تعلقها بأبدان حيوانات أخر يناسبها فيما اكتسب من الأخلاق و تمكنت فيها من الهيئات معذبة بما يلقى فيها من الذل و الهوان مثلا تتعلق نفس الحريص بالخنزير و السارق بالفار و المعجب بالطاوس و الشرير بالكلب و يكون لها تدريج (١٦) في ذلك بحسب الأتواع و الأشخاص أي ينزل من بدن إلى بدن هو أدنى في تلك الهيئة المناسبة مثلا يبتدئ نفس الحريص من التعلق ببدن الخنزير ثم إلى ما دونه في ذلك حتى ينتهي إلى النمل ثم يتصل بعائم العقول عند زوال تلك الهيئة بالكلية.

ثم إن من المنتمين من التناسخية إلى دين الإسلام يروجون هذا الرأي بالعبارات المهذبة و الاستعارات المستعذبة و يصرفون به إليه بعض الآيات الواردة في أصحاب العقوبات (٧) اجتراء على الله و افتراء على ما هو دأب الملاحدة و الزنادقة و من يجري مجراهم من الغاوين المغوين الذين هم شياطين الإنس الذين يوحون إلى العوام و القاصرين من المحصلين زخرف القول غرورا.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليها في المظانّ من العلل و عثرنا على مثلها في عيون الأخبار ج ١ ص ٢٧١.

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «يبقيها». (٣) في المصدر: «السماوات».

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار ج ١ ص ٢٧١. (٥) راجع ج ٦ ص ٢٧٠ من العطبوعة.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «تدرّج». (٧) في المصدر: «النار» بدل «العقوبات». (۵) - النارية - ا

<sup>(</sup>A) سُورة النساء، آية: ٥٦. (١) سُورة العج، آية: ٢٧. (١٠) سورة العج، آية: ٢٧. (١٠) سورة العرمتون، آية: ٧٠. (١٠) سورة العرمتون، آية: ٧٠

<sup>(</sup>۱۲) سورة الأنعام. آية: AA. (۱۳) سورة البقرة. آية: AB و سورة الأعراف. آية: ٦٦٦.

الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ (١) أي على صور العيوانات المتنكسة الرءوس إلى غير ذلك من الآيات و من نظر في كتب التفسير بل في سياق الآيات لا يخفى عليه فساد هذه الهذيانات.

و جوز بعض الفلاسفة تعلق النفوس المفارقة ببعض الأجرام السماوية للاستكمال و بحضهم على أن نفوس الكاملين تتصل بعالم المجردات و نفوس المتوسطين تتخلص إلى عالم المثل المعلقة في مظاهر الأجرام العلوية على اختلاف مراتبهم في ذلك و نفوس الأشقياء إلى هذا العالم في مظاهر الظلمانيات في الصور المستكرهة بحسب اختلاف مراتبهم في الشقاوة فيبقى بعضهم في تلك الظلمات أبدا لكون الشقاوة في الغاية و بعضهم ينتقل بالتدريج إلى عالم الأنوار المجردة.(٢)

الثالثة: أن النفس لا تفنى بفناء البدن قال في شرح المقاصد فناء البدن لا يوجب فناء النفس المغايرة له مجردة كانت أو مادية أي جسما حالا فيه لأن كونها مدبرة له متصرفة فيه لا يقتضي فناءها بفنائه لكن مجرد ذلك لا يدل على كونها باقية البتة فلهذا احتيج في ذلك إلى دليل و هو عندنا النصوص من الكتاب و السنة و إجماع الأمة و هي من الكثرة و الظهور بحيث لا يفتقر إلى الذكر و قد أورد الإمام في المطالب العالية (<sup>۲۳)</sup> من الشواهد العقلية و النقلية في هذا الباب ما يفضى ذكره إلى الإطناب و أما الفلاسفة فزعموا أنه يمتنع فناء النفس <sup>(٤)</sup>.

أقول: ثم ذكر بعض دلائلهم على ذلك لا حاجة بنا إلى إيرادها.

الرابعة: في كيفية تعقل النفس و إدراكها قال في التجريد و تعقل بذاتها و تدرك بالآلات<sup>(6)</sup> و قال شارح المقاصد لا نزاع في أن مدرك الكليات من الإنسان هو النفس و أما مدرك الجزئيات على وجه كونها جزئيات فعندنا النفس و عند الفلاسفة الحواس ثم قال بعد إيراد الحجج من الجانبين لها كان إدراك الجزئيات مشروطا عند الفلاسفة بحصول الصورة في الآلات فعند مفارقة النفس و بطلان الآلات لا تبقى مدركة للجزئيات ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء الشروط و عندنا لما لم تكن الآلات شرطا في إدراك الجزئيات إما لأنه ليس بحصول الصورة لا في النفس و لا في الحس و إما لأنه لا يمتنع ارتسام صورة الجزئي في النفس با الظاهر من قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المعارقة إدراكات متجددة جزئية و اطلاع على بعض جزئيات أحوال الأحياء سيما الذين كان بينهم و بين المست تعارف في الدنيا و لهذا ينتفع بزيارة القبور و الاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات في استنزال الخيرات و استدفاع الملمات فإن للنفس بعد المفارقة تعلقا ما بالبدن و بالتربة التي دفنت فيها فإذا زار الحي تلك التربة و توجهت تلقاءه نفس الميت حصل بين النفسين علاقات و إفاضات. (1)

الخامسة: في كمالات النفس و مراتبها قال في شرح المقاصد قد سبق أن لفظ القوة كما يطلق على مبدا التغيير والفعل فكذا يطلق على مبدا التغير و الانفعال فقوة النفس باعتبار تأثرها عما فوقها من العبادئ للاستكمال بالعلوم والفعر لكذا يطلق على مبدا التغير و الانفعال فقوة النفس باعتبار تأثرها في البدن لتكميل جوهره و إن كان ذلك أيضا عائدا إلى تكميل النفس من جهة أن البدن آلة لها في تحصيل العلم و العمل يسمى عقلا عمليا و المشهور أن مراتب النفس للإدراكات يسمى عقلا و إما استعداد نحو الكمال قوي أو متوسط أو ضعيف فالضعيف و هو محض قابلية النفس للإدراكات يسمى عقلا هيولانيا تشبيها بالهيولي الأولى الخالية في نفسها عن جميع الصور القابلة لها بمنزلة قوة الطفل للكتابة و المتوسط وهو استعدادها لتحصيل النظريات بعد حصول الضروريات تسمى عقلا بالملكة لما حصل لها من ملكة الانتقال إلى النظريات بمنزلة الشخص (۲۷) المستعد لتعلم الكتابة و تختلف مراتب الناس في ذلك اختلافا عظيما بحسب اختلاف درجات الاستعدادات و القوى و هو الاقتدار على استحضار النظريات متى شاءت من غير افتقار إلى كسب جديد لكونها مكتسبة مخزونة تحضر بمجرد الالتفات بمنزلة القادر على الكتابة حين لا يكتب و له أن يكتب متى شاء و يسمى عقلا بالفعل لشدة قربه من الفعل و أما الكمال فهو أن يحصل النظريات مشاهدة بمنزلة الكاتب حين يكتب و يسمى عقلا بالفعل لشدة قربه من الفعل و أما الكمال فهو أن يحصل النظريات مشاهدة بمنزلة الكاتب حين يكتب و

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، آية: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) شرح المقاصد ج ٣ ص ٣٢٨ ـ ٣٣٠، المبحث الثاني من الفصل الأول في النفس.

<sup>(</sup>۳) سيأتي كلامه بعد قليل. (۵) تجريد الاعتقاد ضمن نصوص الدراسة ص ٤٥٥. (١) شرح المقاصد ج ٣ ص ٣٣٤ ـ ٣٣٨.

 <sup>(</sup>٥) تجريد الاعتقاد ضمن نصوص الدراسة ص ٤٥٥.
 (٧) في المصدر: «الأمّي» بدل «الشخص».

يسمى عقلا مستفادا أي من خارج هو<sup>(۱)</sup> العقل الفعال الذي يخرج نفوسنا من القوة إلى الفعل فيما له من الكمالات و نسبته إلينا نسبة الشمس إلى أبصارنا و تختلف عبارات القوم في أن المذكورات أسام لهذه الاستعدادات و الكمال أو للنفس باعتبار اتصافها بها أو لقوى في النفس هي مبادئها مثلا يقال تارة إن العقل الهيولاني هو استعداد النفس لقبول العلوم الضرورية و تارة إنها قوة استعدادية أو قوة من شأنها الاستعداد المحض و تارة إنه النفس في مبدأ الفطرة من حيث قابليتها للعلوم و كذا في البواقي و ربعا يقال إن العقل بالملكة هو حصول الضروريات من حيث يتأدى إلى النظريات. "<sup>۲)</sup> و قال ابن سينا هو صورة العقولات الأولى و تتبعها القوة على كسب غيرها بمنزلة الضوء للإبصار و

المستفاد هو المعقولات المكتسبة عند حصولها بالفعل. (٣)
وقال في كتاب المبدإ والمعاد إن العقل بالفعل و العقل المستفاد واحد بالذات مختلف بالاعتبار (٤) فإنه من جهة تحصيله للنظريات عقل بالفعل و من جهة حصولها فيه بالفعل عقل مستفاد و ربما قيل هو عقل بالفعل بالقياس إلى ذاته و مستفاد بالقياس إلى فاعله.

و اختلفوا أيضا في أن المعتبر في المستفاد هو حصول النظريات الممكنة للنفس بحيث لا يغيب أصلاحتى قالوا إنه آخر المراتب البشرية و أول منازل الملكية و أنه يمتنع أو يستبعد جدا ما دامت النفس متعلقة بالبدن أو مجرد الحضور حتى يكون قبل العقل بالفعل بحسب الوجود على ما صرح به الإمام<sup>(6)</sup> و إن كان بحسب الشرف هو الغاية و الرئيس المطلق الذي يخدمه سائر القوى<sup>(1)</sup> الإنسانية و الحيوانية و النباتية و لا يخفى أن هذا أشبه بما اتفقوا عليه من حصر المراتب في الأربع نعم حضور الكل بحيث لا يغيب أصلا هو كمال مرتبة المستفاد.

ثم قال<sup>(N)</sup> أما العملي فهو قوة بها يتمكن الإنسان من استنباط الصناعات و التصرفات في موضوعاتها التي هي بمنزلة المواد كالخشب للنجار و تميز (A) مصالحه التي يجب الإتيان بها من المفاسد التي يجب الاجتناب عنها لينتظم بذلك أمر معاشه و معاده و بالجملة هي مبدأ حركة بدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالرؤية على مقتضى آراء تخصها صلاحيته و لها نسبة إلى القوة النزوعية و منها يتولد الضحك و الخجل و البكاء و نحوها و نسبة إلى الحواس الباطئة و هي استعمالها في استخراج أمور مصلحة و صناعات و غيرها و نسبة إلى القوة النظرية و هي أن أفاعيله أعني أعماله الاختيارية تنبعث عن آراء جزئية تستنب إلى آراء كلية تستنبط من مقدمات أولية أو تجربية أو ذائعة أو ظنية تحكم بها القوة النظرية مثلا يستنبط من قولنا بذل الدرهم جميل و الفعل الجميل ينبغي أن يصدر عنا ينتج أن بذل الدرهم ينبغي أن أبذله لهذا المستحق فينبعث من ذلك شوق و إرادة إلى بذله فتقدم القوة المحركة على دفعه إلى المستحق.

ثم قال وكمال القوة النظرية معرفة أعيان الموجودات و أحوالها و أحكامهاكما هي أي على الوجه الذي هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية و سمي حكمة نظرية و كمال القوة العملية القيام بالأمور على ما ينبغي أي على المرابع الأمر بقدر الطاقة البشرية و سمي حكمة عملية و فسروا الحكمة على ما يشمل القب الوجه الذي يرتضيه العقل الصحيح بقدر الطاقة البشرية و سمي حكمة عملية و فسروا الحكمة على ما يشمل القسمين بأنها خروج النفس من القوة إلى الفعل في كمالها الممكن علما و عملا إلا أنه لماكثر الخلاف و فشا الباطل و الضلال في شأن الكمال و في كون الأشياء كما هي و الأمور على ما ينبغي لزم الاقتداء في ذلك بمن ثبت بالمعجزات الباهرة أنهم على هدى من الله تعالى و كانت الحكمة الحقيقية هي الشريعة لكن لا بمعنى مجرد الأحكام العملية بل بمعنى معرفة النفس ما لها و ما عليها و العمل بها على ما ذهب إليه أهل التحقيق من أن المشار إليها في قوله ﴿وَ مَنْ يُوْتَ الْحِكَةُ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَرْبِيراً ﴾ (٩) هو الفقه و أنه اسم للعلم و العمل جميعا.

و قد تقسم الحكمة المفسرة بمعرفة الأشياء كما هي إلى النظرية العملية لأنها إن كانت علما بالأصول (١٠٠) المتعلقة بقدرتنا و اختيارنا فعملية و غايتها العمل و تحصيل الخير و إلا فنظرية و غايتها إدراك الحق و كل منهما ينقسم

<sup>(</sup>۲) بقية كلام التفتازاني.

<sup>(</sup>٤) المبدأ و المعاد ص ٩٩ فصل ٥ من المقالة الثالثة.

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «من».

 <sup>(</sup>A) في المصدر: «تمييز».
 (۱۰) في المصدر: «بالأمور» بدل «بالأصول».

۱۱) في المصدر: «و هو».

<sup>(</sup>٣) المبدأ و المعاد ص ٩٩ فصل ٥ من المقالة الثالثة.

<sup>(</sup>٥) أي فخر الرازي.(٧) أي قال التفتازاني.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، آية: ٢٦٩.

بالقسمة الأولية إلى ثلاثة أقسام فالنظرية إلى الإلهي و الرياضي و الطبيعي و العملية إلى علم الأخلاق و علم تدبير المنزل و علم سياسة المدينة لأن النظرية إن كان علما بأحوال الموجودات من حيث يتعلق بالمادة تصورا و قواما فهي العلم الطبيعي و إن كان من حيث يتعلق بها قواما لا تصورا فالرياضي كالبحث عن الخطوط و السطوح و غيرهما مماً يفتقر إلى المادة في الوجود لا في التصور و إن كان من حيث لا يتعلق بها لا قواما و لا تصورا فالإلهي و يسمى العلم الأعلى و علم ما بعد الطبيعة كالبحث عن الواجب و المجردات و ما يتعلق بذلك.(١١)

و الحكمة (٢٠) العملية إن تعلقت بآراء ينتظم بها حال الشخص و ذكاء(٣) نفسه فالحكمة الخلقية و إلا فإن تعلقت بانتظام المشاركة الإنسانية الخاصة فالحكمة المنزلية و العامة فالحكمة المدنية و السياسة.

ثم قال للإنسان قوة شهوية هي مبدأ جذب المنافع و دفع المضار من المآكل و المشارب و غيرها و تسمى القوة البهيمية و النفس الأمارة و قوة غضبية هي مبدأ الإقدام على الأهوال و الشوق إلى التسلط و التـرفع و تســمى السبعية و النفس اللوامة و قوة نطقية هي مبدأ إدراك الحقائق و الشوق إلى النظر في العواقب ليتميز بين المصالح و المفاسد و يحدث من اعتدال حركة الأولى العفة و هي أن تكون تصرفات البهيمية على وفق اقتضاء النطقية ليسلم عن أن تستعبدها الهوى و تستخدمها اللذات و لها طرف إفراط هي الخلاعة و الفجور أي الوقوع في ازدياد اللذات على ما لا ينبغى و طرف تفريط هى الخمود أي السكون عن طلب ما رخص فيه العقل و الشرع من اللذات إيثارا لا خلقة و من اعتدال حركة السبعية الشجاعة و هي انقيادها للنطقية ليكون إقدامها على حسب الروية من غير اضطراب فى الأمور الهائلة و لها طرف إفراط هو التهور أي الإقدام على ما لا ينبغى و تفريط و هو الجبن أي الحذر عما لا ينبغى و من اعتدال حركة النطقية و هي معرفة الحقائق على ما هي عليه بقدر الاستطاعة و طرف إفراطها الجربزة و هي استعمال الفكر فيما لا ينبغي و طرف تفريطها الغباوة و هي تعطيل الفكر بالإرادة و الوقوف على اكتساب العلوم فالأوساط فضائل و الأطراف رذائل و إذا امتزجت الفضائل حصل من اجتماعها حالة متشابهة هى العدالة فأصول الفضائل العفة و الشجاعة و الحكمة و العدالة و لكل منها شعب و فروع مذكورة فى كتب الأخلاق و كذا الرذائل الستة (٤) انتهى.

قال الرازي في المطالب العالية في تعديد خواص النفس الإنسانية و نحن نذكر منها عشرة القسم الأول مسن الخواص النطق و فيه أبحاث.

الأول: أن الإنسان الواحد لو لم يكن في الوجود إلا هو و إلا الأمور الموجودة في الطبيعة لهلك أو ساءت معيشته بل الإنسان محتاج إلى أمور أزيد مما في الطبيعة مثل الغذاء المعمول فإن الأغذية الطبيعية لا يـــلائم الإنســـان و الملابس أيضا لا يصلح للإنسان إلا بعد صيرورتها صناعية فكذلك يحتاج الإنسان إلى جملة من الصناعات حتى تنتظم أسباب معيشته و الإنسان الواحد لا يمكنه القيام بمجموع تلك الصناعات بل لا بد من المشاركة حتى يخبز هذا لذاك و ينسج ذاك لهذا فلهذه الأسباب احتاج الإنسان إلى أن تكون له قدرة على أن يعرف الآخر الذي هو شريكه <u> ١٢٢</u> ما في نفسه بعلامة وضعية و هى أقسام فالأول<sup>(٥)</sup> أصلحها و أشرفها الأصوات المركبة و السبب في شرفها أن بدن الإنسان لا يتم و لا يكمل إلا بالقلب الذي هو معدن الحرارة الغريزية و لا بد من وصول النسيم البارد إليه ساعة فساعة حتى يبقى على اعتداله و لا يحترق فخلقت آلات في بدنه بحيث يقدر الإنسان على استدخال النسيم البارد في قلبه فإذا مكث ذلك النسيم لحظة تسخن و فسد فوجب إخراجه فالصانع الحكيم جعل النـفس الخــارج سـببـا لحدوث<sup>(١)</sup> الصوت فلا جرم سهل تحصيل الصوت بهذا الطريق ثم إن ذلك الصوت سهل تـقطيعه فــي المــحابس المختلفة فحصلت هيئات مخصوصة بسبب تقطيع ذلك الصوت في تلك المحابس و تلك الهيئات المخصوصة هي

(٦) في المصدر: «الخروق»، و في نسخة منه: «الحروف».

<sup>(</sup>۱) شرح المقاصد ج ۳ ص ۳٤٠ ـ ۳٤٥. (۲) بقية كلام التفتازاني، علماً بأنّه بين كلامه هذا و كلامه السباق توجد عبارات تركها المؤلّف رحمه الله.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: «و زكاء» بدل «و ذكاء».
 (٥) في المصدر إضافة: «و هو». (٤) شرح المقاصد ج ٣ ص ٣٤٥ ـ ٣٤٦.

العروف فحصلت الحروف و الأصوات بهذا الطريق ثم تركب الحروف فحصلت الكلمات بهذا الطريق ثم جعلواكل كلمة مخصوصة معرفة لمعنى مخصوص فلا جرم صار تعريف المعاني المخصوصة بهذا الطريق في غاية السهولة من وجوه الأول أن إدخالها في الوجود في غاية السهولة و الثاني أن تكون الكلمات الكثيرة الواقعة فسي مـقابلة المعلومات الكثيرة في غاية السهولة و الثالث أن عند الحاجة إلى التعريف تدخل في الوجود و عند الاستغناء عن ذكرها تعدم لأن الأصوات لا تبقى.

و القسم الثاني من طرق التعريف الإشارة و النطق(١) أفضل بوجوه الأول أن الإشارة إنما تكون إلى موجود حاضر عند المشير محسوس و أما النطق فإنه يتناول المعدوم و يتناول ما لا يصح الإشارة إليه و يتناول ما يصح الإشارة إليه أيضا و الثاني أن الإشارة عبارة عن تحريك الحدقة إلى جانب معين فالإشارة نوع واحد أو نوعان فلا يسصح ۱۲٤ لتعريف الأشياء المختلفة بخلاف النطق فإن الأصوات و الحروف البسيطة و المركبة كثيرة و الثالث أنه إذا أشار إلى شيء فذلك الشيء ذات قامت به صفات كثيرة فلا يعرف بسبب تلك الإشارة أن المراد تعريف الذات وحــدها أو الصُّفة الفلانية أو الصفة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو المجموع و أما النطق فإنه واف بتعرف كل واحدة من هـذه

و القسم الثالث الكتابة و ظاهر أن المئونة في إدخالها في الوجود صعبة و مع ذلك فإنها مفرعة على النطق و ذلك لأنا لو افتقرنا إلى أن نضع لتعريف كل معنى من المعانى البسيطة و المركبة نقشا لافتقرنا إلى حفظ نقوش غير متناهية و ذلك غير ممكن فدبروا فيه طريقا لطيفا و هو أنهم وضعوا بإزاء كل واحد من الحروف النطقية البسيطة نقشا خاصا ثم جعلوا النقوش المركبة في مقابلة الحروف المركبة فسهلت المئونة في الكتابة بهذا الطريق إلا أن على هذا التقدير صارت الكتابة مفرعة على النطق إلا أنه حصل فى الكتابة منفعة عظيمة و هى أن عقل الإنســـان الواحــد لا يـــفى باستنباط العلوم الكثيرة فالإنسان الواحد إذا استنبط مقدارا من العلم و أثبته في الكتاب بواسطة الكتابة فإذا جاء بعده إنسان آخر و وقف عليه قدر على استنباط أشياء أخر زائدة على ذلك الأول فظهر أن العلوم إنــما كــثرت بــإعانة الكتابة(٢) فلهذا قال ﷺ قيدوا العلم بالكتابة فهذا بيان حقيقة النطق و الإشارة و الكتابة.

البحث الثاني: مما يتعلق بهذا الباب أن المشهور أنه يقال في حد الإنسان إنه حيوان ناطق فقال بعضهم إن هذا التعريف باطل طردا و عكسا أما الطرد فلأن بعض الحيوانات قد تنطق و أما العكس فهو بعض الناس لا ينطق فأجيب عنه بأن المراد منه النطق العقلي و لم يذكروا لهذا النطق العقلي تفسيرا ملخصا فنقول الحيوان نوعان منه ما إذا عرف شيئًا فإنه لا يقدر على أن يعرف غيره حال نفسه مثل البهائم و غيرها فإنها إذا وجدت من نفسها أحوالا مخصوصة لا تقدر على أن تعرف غيرها تلك الأحوال و أما الإنسان فإذا وجد من نفسه حالة مخصوصة قدر على أن يعرف غيره تلك الحالة الموجودة في نفسه فالناطق الذي جعل فصلا مقوما هو هذا المعنى و السبب فيه أن أكمل طرق التعريف هو النطق فعبر عن هذه القدرة بأكمل الطرق الدالة عليها و بهذا التقرير فإن تلك السؤال<sup>(٣)</sup> لا يتوجه و الله أعلم

البحث الثالث أن هذه الألفاظ و الكلمات لها أسماء كثيرة فالأول اللفظ و فيه وجهان أحدهما أن هذه الألفاظ إنما تولد بسبب أن ذلك الإنسان لفظ ذلك الهواء من حلقه فلما كان سبب حدوث هذه الأصوات هو لفظ ذلك الهواء لا جرم سميت باللفظ و الثاني أن تلك المعاني كانت كامنة في قلب ذلك الإنسان فلما ذكر هذه الألفاظ صارت تلك المعاني الكامنة معلومة فكأن ذلك الإنسان لفظها من الداخل إلى الخارج.

و الاسم الثاني الكلام و اشتقاق هذه اللفظة من الكلم و هو الجرح و السبب أن الإنسان إذا سمع تلك اللفظة تأثر جسمه (٤) بسماعها و تأثر عقله بفهم معناها فلهذا السبب سمى بالكلمة.

و الاسم الثالث العبارة و هي مأخوذة من العبور و المجاوزة و فيه وجهان الأول أن ذلك النفس لما خرج منه فكأن جاوزه و عبر عليه الثاني أن ذلك المعنى عبر من القائل إلى فهم المستمع.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «إلاّ أنّ النطق» بدل «و النطق». (٣) في المصدر: «السؤلات» بدل «السؤال».

<sup>(</sup>۲) راجع ج ۲ ص ۱۵۱ ــ ۱۵۲ من النظيوعة. (٤) في النصدر: «حسّه» بدل «جسمه».

الاسم الرابع القول و هذا التركيب يفيد الشدة و القوة و لا شك أن تلك اللفظة لها قوة إما لسبب خـروجها إلى الخارج و إما لسبب أنها تقوى على التأثر في السمع و على التأثير في العقل و الله أعلم.

النوع الثاني: من خواص الإنسان قدرته على استنباط الصنائع العجيبة و لهذه القدرة مبدأ و آلة أما المبدأ فهو الخيال القادر على تركيب الصور بعضها ببعض و أما الآلة فهي اليدان (١) و قد سماهما (٢) الحكيم أرسطاطاليس الآلة المباحة و سنذكر هذه اللفظة في علم التشريح إن شاء الله و قد يحصل ما يشبه هذه الحالة للحيوانات الأخر كالنحل في بناء البيوت المسدسة إلا أن ذلك لا يصدر من استنباط و قياس بل (٢) إلهام و تسخير و لذلك لا يختلف و لا يتنوع هكذا قاله الشيخ و هو منقوض بالحركة الفلكية و سنفرد لهذا البحث فصلا على الاستقصاء.

النوع الثالث: من خواص الإنسان الأعراض النفسانية المختلفة و هي على أقسام فأحدها أنه إذا رأى شيئا لم يعرف سببه حصلت حالة مخصوصة في نفسه مسماة بالتعجب و ثانيها أنه إذا أحس بحصول الملائم حصلت حالة مخصوصة و هي الشحك فإن أحس مخصوصة و هي الشحك فإن أحس بحصول المنافي و الموذي حزن فانعصر دم قلبه في الداخل فينعصر أيضا دماغه و تنفصل عنه قطرة من الساء و تخرج من العين و هي البكاء و ثالثها أن الإنسان إذا اعتقد في غيره أنه اعتقد فيه أنه أقدم على شيء من القبائح حصلت حالة مخصوصة تسمى بالخجالة (على وابعها أنه إذا اعتقد في فعل مخصوص أنه قبيح فامتنع عنه لقبحه حصلت حالة مخصوصة هي الحياء و بالجملة فاستقصاء القول في تعديد الأحوال النفسانية مذكور في باب الكيفيات

و النوع الرابع: من خواص الإنسان الحكم بحسن بعض الأشياء و قبح بعضها إما لأن صريح العقل يوجب ذلك عند من يقول به و إما لأجل أن المصلحة الحاصلة بسبب المشاركة الإنسانية اقتضت تقريرها لتبقى مصالح العالم مرعية و أما سائر الحيوانات فإنها إن تركت بعض الأشياء مثل الأسد<sup>(ه)</sup> فإنه لا يفترس صاحبه فليس ذلك مشابها للحالة الحاصلة للإنسان بل هيئة أخرى لأن كل حيوان فهو يحب بالطبع كل من ينفعه فلهذا السبب الشخص الذي أطعمه محبوب عنده فيصير ذلك مانعا له عن افتراسه.

النوع الخامس: من خواص الإنسان تذكر الأمور الماضية و قيل إن هذه الحالة لا تحصل لسائر الحيوانـات و الجزم في هذا الباب بالنفي و الإثبات مشكل.

والنوع السادس: الفكر و الروية و هذا الفكر على قسمين أحدهما أن يتفكر لأجل أن يعرف حاله و هذا النوع من الفكر ممكن في الماضي و المستقبل و الحاضر و النوع الثاني: التفكر في كيفية إيجاده و تكوينه و هذا النوع من الفكر لا يمكن في الوجب و المستقبل و إنما يمكن في الممكن ثم لا يمكن في الممكن الماضي و الحاضر و إنما يمكن في الممكن المستقبل و إذا حكمت هذه القوة تبع حكمها حصول الإرادة الجازمة و يتبعها تأثير القوة و القدرة في تحريك البدن و هل لشيء من الحيوانات شيء من الكيفيات المشهور إنكاره و فيه موضع بحث فإنها راغبة في كل ما يكون لذيذا عندها نافرة عن كل ما يكون مولما عندها فوجب أن يتقرر عندها أن كل لذيذ مطلوب و أن كل مولم مكروه فأجيب عنه بأن رغبتها إنما يكون في هذا اللذيذ فكل لذيذ حضر عنده فإنه يرغب فيه من حيث إنه ذلك الشيء فأم أن يعتقد أن كل لذيذ فهو مطلوب فهذا ليس عنده.

رد اعلم أن الحكم في هذه الأشياء بالنفي و الإثبات حكم على الغيب و العلم بها ليس إلا لله العلي العليم و الله أعلى أعلى العليم و الله أعلى العلى العلى العليم و الله أعلى العلى الع

الفصل الثاني والعشرون (٧): في بيان أن اللذات العقلية أشرف و أكمل من اللذات الحسية اعلم أن الغالب على

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «البدن» بدل «اليدان». (۲) في المصدر: «سماها».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «بل عن». (٤) في المصدر: «بالخجل».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «الأسد المعلّم».

 <sup>(</sup>٦) المطالب العالية من العلم الإلهي ج ٧ ص ٢٩٨ ـ ٢٩٦. الفصل الحادي و العشرون.

 <sup>(</sup>٧) من مباحث النفس من المطالب العالية.

الطباع العامية أن أقوى اللذات و أكمل السعادات لذة المطعم و المنكح و لذلك فإن جمهور الناس لا يعبدون الله إلا ليجدوا المطاعم اللذيذة في الآخرة و إلا ليجدوا المناكح الشهية هناك و هذا القول مردود عند المحققين من أهسل الحكمة و أرباب الرياضة و يدل عليه وجوه.

الحجة الأولى: لو كانت سعادة الإنسان متعلقة بقضاء الشهوة و إمضاء الغضب لكان الحيوان الذي يكون أقوى في هذا الباب من الإنسان أشرف منه لكن الجمل أكثر أكلا من الناس و الذئب أقوى في الإيذاء من الإنسان و العصفور أقوى على السفاد من الإنسان فوجب كون هذه الأشياء أشرف من الإنسان لكن التالي معلوم البـطلان بـالضرورة فوجب الجزم بأن سعادة الإنسان غير متعلقة بهذه الأمور.

الحجة الثانية: كل شيء يكون سببا لحصول السعادة و الكمال فكلماكان ذلك الشيء أكثر حصولاكانت السعادة و الكمال أكثر حصولا فلوكان قضاء شهوة البطن و الفرج سببا لكمال حال الإنسان و لسعادته لكان الإنسان كلما أكثر اشتغالا بقضاء شهوة البطن و الفرج و أكثر استغراقا فيه كان أعلى درجة و أكمل فضيلة لكن التالى باطل لأن الإنسان الذي جعل عمر، وقفا على الأكل و الشرب و البعال<sup>(١)</sup> يعد من البهيمة و يقضى عليه بالدناءة و الخساسة وكل ذلك يدل على أن الاشتغال بقضاء هاتين الشهوتين ليس من باب السعادات و الكمالات بل من باب دفع الحاجات و

الحجة الثالثة: أن الإنسان يشاركه في لذة الأكل و الشرب جميع الحيوانات الخسيسة فإنه كما أن الإنسان يلتذ بأكل السكر فكذلك الجعل(٢) يلتذ بتناول السرقين(٣) فلو كانت هذه اللذات البدنية هي السعادة الكبرى للإنســـان لوجب أن لا يكون للإنسان فضيلة على هذه الحيوانات الخسيسة بل نزيد و نقول لو كانت سعادة الإنسان متعلقة بهذه اللذات الخسيسة لوجب أن يكون الإنسان أخس الحيوانات و التالى باطل فالمقدم مثله و بيان وجه المـــلازمة أن الحيوانات الخسيسة مشاركة للإنسان في هذه اللذات الخسيسة البدنية إلا أن الإنسان يتنغص عليه المطالب بسبب العقل فإن العقل سمى عقلا لكونه عقالا له و حبسا له عن أكثر ما يشتهيه و يميل طبعه إليه فإذا كان التقدير أن كمال السعادة ليس إلا في هذه اللذات الخسيسة ثم بينا أن هذه اللذات الخسيسة حاصلة على سبيل الكمال و التمام للبهائم و السباع من غير معارض و مدافع و هي حاصلة للإنسان مع المنازع القوي و المعارض الكامل وجب أن يكون الإنسان أخس الحيوانات و لماكان هذا معلوم الفساد بالبديهة ثبت أن هذه اللذات الخسيسة ليست موجبة للبهجة و

الحجة الرابعة: أن هذه اللذات الخسيسة إذا بحث عنها فهي في الحقيقة ليست لذات بل حاصلها يرجع إلى دفع الألم و الدليل عليه أن الإنسان كلماكان أكثر جوعاكان التذاذه بالأكل أكمل وكلماكان ألم الجوع أقل كان الالتذاذ بالأكل أقل و أيضا إذا طال عهد الإنسان بالوقاع و اجتمع المنى الكثير في أوعية المني حصلت في تلك الأوعية دغدغة شديدة و تمدد و ثقل و كلماكانت هذه الأحوال الموذية أكثر كانت اللَّذة الحاصلة عُند اندفاع ذلَّك المني أقوى و لهذا السبب فإن لذة الوقاع في حق من طال عهده بالوقاع يكون أكمل منها في حق من قرب عهده به فثبت أن هذه الأحوال التي يظن أنها لذات جسمانية فهي في الحقيقة ليست إلا دفع الألم و هكذا القول في اللذة الحاصلة بسبب لبس الثياب فإنه لا حاصل لتلك اللذة إلا دفع ألم الحر و البرد و إذا ثبت أنه لا حاصل لهذه اللذات إلا دفع الآلام فنقول ظهر أنه ليس فيها سعادة لأن الحالة السابقة هي حصول الألم و الحالة الحاضرة عدم الألم و هذا العدم كان حاصلا عند العدم الأصلى فثبت أن هذه الأحوال ليست سعادات و لا كمالات البتة.

الحجة الخامسة: أن الإنسان من حيث يأكل و يشرب و يجامع و يؤذي يشاركه سائر الحيوانات و إنما يمتاز عنها بالإنسانية و هي مانعة من تكميل تلك الأحوال و موجبة لنقصانها و تقليلها فلوكانت هذه الأحوال عين السعادة لكان الإنسان من حيث إنه إنسان ناقصا شقيا خسيسا و لما حكمت البديهة بفساد هذا التالي ثبت فساد المقدم.

الحجة السادسة: أن العلم الضروري حاصل بأن بهجة الملائكة و سعادتهم (٤) أكمل و أشرف من بهجة الحمار و

 <sup>(</sup>٢) في نسخة من المصدر: «الجمل».
 (٤) في المصدر: «و سعادتها».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «البهائم».(٣) في المصدر: «السرقين».

سعادته و من بهجة الديدان و الذباب و سائر الحيوانات و الحشرات ثم لا نزاع أن السلائكة ليس لها هذه اللذات فلو كانت السعادة القصوى ليست إلا هذه اللذات لزم كون هذه الحيوانات الخسيسة أعلى حالا و أكمل درجة من الملائكة المقربين و لما كان هذا التالي باطلاكان المقدم مثله بل هاهنا ما هو أعلى و أقوى مما ذكرناه و هو أنه لا نسبة لكمال واجب الوجود و جلاله و شرفه و عزته إلى أحوال غيره مع أن هذه اللذات الحسية ممتنعة عليه فثبت أن الكمال و الشرف قد يحصلان سوى هذه اللذات الحسية موان الإلهية و ذلك في حق الخلق الشرف قد يحصلان سوى هذه اللذات الجسمية فإن قالوا ذلك الكمال لأجل حصول الإلهية و ذلك في حق الخلق محال إلا أنه قال الله تقلوا بأخلاق الله و الفلاسفة قالوا الفلسفة عالوا الفلسفة على التشبه بالإله بقدر الطاقة البشرية فيجب عليه أن يعرف تفسير هذا التخلق و هذا التشبه و معلوم أنه لا معنى لهما إلا تقليل الحاجات و إضافة الخيرات و الحسنات لا بالاستكثار من اللذات و الشهوات.

الحجة السابعة: أن هؤلاء الذين حكموا بأن سعادة الإنسان ليس إلا في تحصيل هذه اللذات البدنية و الراحات الجسمانية (١) إذا رأوا إنسانا أعرض عن طلبها مثل أن يكون مواظبا للصوم مكتفيا بما جاءت (٢) الأرض (٣) عظم اعتقادهم فيه و زعموا أنه ليس من جنس الإنسان بل من زمرة الملائكة و يعدون أنفسهم بالنسبة إليه أشقياء أراذل و إذا رأوا إنسانا مستغرق الفكر و الهمة في طلب الأكل و الشرب و الوقاع مصروف الهمة إلى تحصيل أسباب هذه الأحوال معرضا عن العلم و الزهد و العبادة قضوا (٤) بالبهيمية و الخزي و النكال و لو لا أنه تقرر في عقولهم أن الاشتغال بتحصيل هذه اللذات الجسدانية نقص و دناءة و أن الترفع عن الالتفات إليها كمال و سعادة لما كان الأمر على ما ذكرنا و لكان يجب أن يحكموا على المعرض عن تحصيل هذه اللذات بالخزي و النكال و على المستغرق فيها بالسعادة و الكمال و فساد التالي يدل على فساد المقدم.

الحجة الثامنة: كل شيء يكون في نفسه كمالا و سعادة وجب أن لا يستحيا من إظهاره بل يبجب أن يفتخر بإظهاره و يتبجح بفعله و نحن نعلم بالضرورة أن أحدا من العقلاء لا يفتخر بكثرة الأكل و لا بكثرة المباشرة و لا بكونه مستغرق الوقت و الزمان في هذه الأعمال و أيضا فالعاقل لا يقدر على الوقاع إلا في الخلوة فأما عند حضور الناس فإن أحدا من العقلاء لا يجد في نفسه تجويز الإقدام عليه و ذلك يدل على أنه تقرر في عقول الخلق أنه فعل خسيس و عمل قبيح فيجب إخفاؤه عن العيون و أيضا فقد جرت عادة السفهاء بأنه لا يشتم بعضهم بعضا إلا بذكر ألفاظ الوقاع و ذلك يدل على أنه مرتبة خسيسة و درجة قبيحة و أيضا لو أن واحدا من السفهاء أخذ يحكي عند حضور الجمع العظيم (٥) فلانا كيف يواقع زوجته فإن ذلك الرجل يستحيي من ذلك الكلام و يتأذى من ذلك القائل و كل هذا يدل على أن ذلك الفعل ليس من الكمالات و السعادات بل هو عمل باطل و فعل قبيح.

الحجة التاسعة: كل فرس و حماركان ميله إلى الأكل و الشرب و الإيذاء أكثر وكان قبوله للرياضة أقل كان قبمته أقل و كل حيوان كان أقل رغبة في الأكل و الشرب و كان أسرع قبولا للرياضة كانت قيمته أكثر ألا ترى أن الفرس الذي يقبل الرياضة في الكر و الفر و العدو الشديد فإنه يشترى بثمن رفيع و كل فرس لا يقبل هذه الرياضة بوضع على ظهره الإكاف و يسوى بينه و بين الحمار و لا يشترى إلا بثمن قليل فلما كانت الحيوانات التي هي غير ناطقة لا تظهر فضائلها بسبب الأكل و الشرب و الوقاع بل بسبب تقليلها و بسبب قبول الأدب و حسن الخدمة لمولاه فما ظنك بالحيوان الناطق العاقل.

الحجة العاشرة: أن سكان أطراف الأرض لما لم تكمل عقولهم و معارفهم و أخلاقهم لا جرم كانوا في غاية الخسة و الدناءة ألا ترى أن سكان الإقليم السابع و هم الصقالبة لما قل نصيبهم من المعارف الحقيقية و الأخلاق الفاضلة فلا جرم تقرر في عقول العقلاء خسة درجاتهم و دناءة مراتبهم و أما سكان وسط المعمور لما فازوا بالمعارف الحقيقية و الأخلاق الفاضلة لا جرم أقر كل أحد بأنهم أفضل طوائف البشر و أكملهم و ذلك يدل على أن فضيلة الإنسان و كماله لا يظهر إلا بالعلوم الحقيقية و الأخلاق الفاضلة. (١)

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الجسميّة».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «جادت».

<sup>(</sup>٤) فيّ المصدر: «قضوا عليه». (٦) المطالب العالية ج ٧ ص ٢٩٧ ــ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) فيَّ المصدر إضافة: «به». (٥) في المصدر إضافة: «أُنَّ».



باب ٤٣

# في خلق الأرواح قبل الأجساد و علة تعلقها بها و بعض شئونها من ائتلافها و اختلافها و حبها و بغضها و غير ذلك من أحوالها

۱\_البصائر عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن آدم أبي الحسين<sup>(۱)</sup> عن إسماعيل بن أبي حمزة عمن حدثه عن أبي عبد اللهﷺ قال جاء رجل إلى أمير المؤمنينﷺ فقال و الله يا أمير المؤمنين إني لأحبك فقال كذبت فقال الرجل سبحان الله كأنك تعرف ما في قلبي فقال عليﷺ إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ثم عرضهم علينا فأين كنت لم أرك.<sup>(۲)</sup>

٢-و منه: عن عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سلام بن أبي عمير عن عمارة قال كنت جالسا عند أمير المؤمنين ﷺ إذ أقبل رجل فسلم عليه ثم قال يا أمير المؤمنين و الله إني لأحبك فسأله ثم قال له إن الأرواح خلقت قبل الأبدان بألفي عام ثم أسكنت الهواء فما تعارف منها ثم ائتلف هاهنا و ما تناكر منها ثم اختلف هاهنا و إن روحي أنكر روحك. (٣)

٣-و منه: عن أبي محمد عن عمران بن موسى عن يونس بن جعفر عن علي بن أسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله في أن رجلا قال لأمير المؤمنين إ والله إني لأحبك ثلاث مرات فقال علي و للله ما تحبني فغضب الرجل فقال كأنك و الله تخبرني ما في نفسي قال له علي الله لا و لكن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفى عام فلم أر روحك فيها. (1)

3-الكشي: وجدت في كتاب جبرئيل بن أحمد بخطه حدثني محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الهيثم بن واقد عن ميمون بن عبد الله عن الصادق عن آبائه الله قال رسول الله الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ثم أسكنها الهواء فما تعارف منها ثم ائتلف هاهنا و ما تناكر (٥) ثم اختلف هاهنا. (١٦)

آقول: قد أوردنا أمثال هذه الأخبار في باب إخبار أمير المؤمنينﷺ بشهادته<sup>(٧)</sup> و باب أنهمﷺ يعرفون الناس بحقيقة الإيمان و النفاق<sup>(٨)</sup> و باب أنهم المترسمون.<sup>(٩)</sup>

٥-البصائر: عن بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن أيوب عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر على قال أمير المؤمنين إن الله تبارك و تعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام فلما ركب الأرواح في أبدانها كتب بين أعينهم مؤمن أو كافر و ما هم به مبتلون و ما هم عليه من سيئ أعمالهم وحسنها في قدر أذن الفأرة ثم أنزل بذلك قرآنا على نبيه فقال ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ (١٠٠) و كان رسول الله رسيل هي المتوسمون. (١٠١)

تفسير الفرات: عن أحمد بن يحيى معنعنا عن أبي جعفر ﷺ مثله. (١٢)

١-العلل: عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن جعفر بن سليمان عن أبي أيوب الخراز عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال قلت لأبي عبد الله الله الله عز و جل الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في أرفع محل فقال إلى إن الله تبارك و تعالى علم أن الأرواح في شرفها و

<sup>(</sup>١) في المصدر: «أبي الحسن».

<sup>(</sup>۳) مي المصدر. «بهي المحسن». (۳) بصائر الدرجات ص ۱۰۸ جزء ۲ باب ۱۵ حديث ٥.

<sup>(</sup>۵) في المصدر إضافة: «منها».

<sup>(</sup>٧) راجع ج ٤٢ ص ١٩٠ فما بعد من المطبوعة.

<sup>(</sup>٩) راجع ج ٧٤ ص ١٢٣ فما بعد من العطبوعة.(١١) بصائر الدرجات ص ٣٧٧ جزء ٧ باب ١٧ حديث ٩.

<sup>(</sup>۲) بصائر الدرجات ص ۱۰۷ جزء ۲ باب ۱۵ حدیث ۲.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات ص ۱۰۸ جزء ۲ باب ۱۰ حدیث ٦.

<sup>(</sup>٦) اختيار رجال الكشي ص ٣٩٦ رقم ٧٤١.

 <sup>(</sup>A) راجع ج ٢٦ ص ١١٧ قما بعد من المطبوعة.
 (١٠) سورة الحجر، آية: ٧٥.

<sup>(</sup>۱۲) تفسیر فرات ص ۲۲۹ رقم ۳۰۷.

علوها متى ما تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه عز و جل فجعلها بقدرته في الأبدان التي قدر لها في ابتداء التقدير نظرا لها و رحمة بها و أحوج بعضها إلى بعض و علق بعضها على بعض (١) و رفع بعضها على بعض (٢) و رفع بعضها محججه بعض (٢) و رفع بعضها فرق بعضها فرق بعضها فرق بعضها فرق بعضها فرق بعضها فرق بعضها فرو منذرين يأمرون بتعاطي العبودية و التواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبدهم بها و نصب لهم عقوبات في العاجل و عقوبات في الآجل ليرغبهم بذلك في الخير و يزهدهم في الشر و ليذلهم (٤) بطلب المعاش و المكاسب فيعلموا بذلك أنهم بها مربوبون و عباد مخلوقون و يقبلوا على عبادته فيستحقوا بذلك نعيم الأبد و جنة الخلد و يأمنوا من النزوع (٥) إلى ما ليس لهم بحق.

ثم قال ﷺ يا ابن الفضل إن الله تبارك و تعالى أحسن نظرا لعباده منهم لأنفسهم ألا ترى أنك لا ترى فيهم إلا محبا للعلو على غيره حتى أنه يكون منهم لمن قد نزع إلى دعوى البوة بغير حقها للعلو على غيره حتى أنه يكون منهم لمن قد نزع إلى دعوى البوة بغير حقها و وذلك ما يرون في أنفسهم من النقص و العجز و الضعف و المهانة و الحاجة و الفقر و الآلام و العناوبة عليهم و الموت الغالب لهم و القاهر لجميعهم يا ابن الفضل إن الله تبارك و تعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم و لَ يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْناً وَ لَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٧)

بيان: في القاموس نزع إلى أهله نزاعا و نزاعة و نزوعا بالضم اشتاق (٨) و في المصباح نـزع إلى الشيء نزاعا ذهب إليه (١) و المناوبة عليهم أي إنزال المصائب عليهم بالنوبة نـوعا بـعد نـوع أو معاقبتهم بذلك قال في القاموس النوب نزول الأمر كالنوبة و النوبة الدولة و نـاوبه عـاقبه (١٠) و يحتمل أن يكون المنادبة بالدال من الندبة و النوحة.

٧-الإختصاص: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال كنت مع أمير المؤمنين الخواف وأتاه رجل فسلم عليه ثم قال يا أمير المؤمنين إني و الله لأحبك في الله و أحبك في العلانية و أدين الله بولايتك في السركما أدين بها في العلانية و بيد أمير المؤمنين عود فطأطأ (١١) رأسه ثم نكت بالعود ساعة في الأرض ثم رفع رأسه إليه فقال إن رسول الله من حدثني بألف حديث لكل حديث ألف باب و إن أرواح المؤمن تلتقي في الهواء فتشم و تتعارف فما تعارف منها انتلف و ما تناكر منها اختلف بحق الله لقد كذبت فما أعرف في الوجوه (١٦) وجهك و لا اسمك في الأسماء ثم دخل عليه رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين إني لأحبك في الله و أحبك في السر (١٣) كما أحبك في العلانية قال فنكت عليه رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين إني لأحبك في الله و أحبك في السر (١٣) كما أحبك في العلانية قال فنكت الثانية بعوده في الأرض ثم رفع رأسه إليه (١٤) فقال له صدقت إن طينتنا طينة مخزونة أخذ الله ميثاقها من صلب آدم فلم يشذ منها شاذ و لا يدخل فيها داخل من غيرها اذهب فاتخذ للفقر جلبابا فإني سمعت رسول الله المنتقر قال المعلى المن على بن أبي طالب و الله الفقر (١٥) أسرع إلى محبينا من السيل إلى بطن الوادي. (١٦)

بيان: في النهاية شاممت فلانا إذا قاربته و عرفت ما عنده بالاختبار و الكشف و هي مفاعلة من الشم كأنك تشم ما عنده و يشم ما عندك لتعملا بمقتضى ذلك (١٧٧)

و قال في حديث على الله من أحبنا أهل البيت فليعد للفقر جلبابا.

أى ليزهد في الدنيا و ليصبر على الفقر و القلة الحديث و الجلباب الإزار و الرداء و قيل هو كالمقنعة

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «في الدنيا». (٢) عبارة: «و رفع بعضها على بعض» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر أضافة: «في الآخرة». (٤) في المصدر: «ليدلهم».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «الفزع». أن المصدر: «من قد نزع» و كذا في ما بعد.

<sup>(</sup>٧) علَّل الشرائع ج ١ ص ١٥ ـ ١٦ باب العلة التي من أجلها جعل الله عز و جَل الأرواح في الأبدانَ. حديث ١

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط ج ٣ ص ٩٠.

<sup>(</sup>۱۰) القاموس المعيطاً ج ۱ ص ۱٤٠. (۱۱) في المصدر: «طأطأ». (۱۲) في المصدر: «وجهك في الوجوه».

<sup>(</sup>١٣) في العصدر: إنّي لأحبك في السرّ» بدل «إنّي لأحبّك في الله و أحبّك في السرّ». (١٠)

<sup>(</sup>١٤) عبَّارة: «الِيه» لَيَسَت في المَّصدر. ﴿ (١٥) فَي المصدر: «للفقر». (١٦) الاختصاص ص ٣١١. ﴿ (١٧) النهاية ج ٢ ص ٥٠٠.

تغطي به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها و جمعه جلابيب كنى به عن الصبر لأنه يستر عن (١) الفقر كما يستر الجلباب البدن و قيل إنما كنى بالجلباب عن اشتماله بالفقر أي فليلبس إزار الفقر و يكون منه على حالة تعمه و تشتمله لأن الغناء من أحوال أهل الدنيا و لا يتهيأ الجمع بين حب الدنيا و حب أهل البيت. (٢)

٨ـالعلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، قال العلة في خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام قال إنما عمنى بعه أن
 الأرواح خلقت قبل آدم بألفي عام. (٣)

٩-كتاب محمد بن المثنى الحضومي: عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن حميد بن شعيب عن جابر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله يقول الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها عند الله ائتلف في الأرض و ما تناكر عند الله اختلف في الأرض (٤)

الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب<sup>(٥)</sup> عن بكير بن أعين قال كان أبو جعفر الله يقول إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا و هم ذر يوم أخذ العيثاق على الذر بالإقرار<sup>(١٦)</sup> بالربوبية و لمحمد الله على محمد أمته في الطين و هم أظلة و خلقهم من الطينة التي خلق منها آدم و خلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألغي عام عرضهم عليه و عرفهم رسول الله و عرفهم عليا و نحن نعرفهم في لَخنِ التَّوَلِ.<sup>(٧)</sup>

بيان: في الطين أي حين كان النبي ﷺ في الطين أو الأمة أو هما معا و هو أظهر و المراد قبل خلق الجسد و عرضهم عليه أي على الله أو على النبي في لحن القول إشارة إلى قوله تعالى ﴿وَ لَتَعْرِ فَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقُوْلِ﴾ قال البيضاوي لحن القول أسلوبه (٨) و إمالته إلى جهة تعريض و تورية منه قيل للمخطئ لاحن لأنه يعدل الكلام عن الصواب.(٩)

١١-معاني الأخبار: عن أحمد بن محمد بن الهيثم عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله عن تميم بن بهلول عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله الله الله تبارك و تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألني عام فجعل أعلاها و أشرفها أرواح محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة بعدهم المعرضها على السماوات و الأرض و الجبال فغشيها نورهم (١٠) الحديث.

١٣- البصائر: عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن أبي محمد المشهدي من آل رجاء البجلي عن أبي عبد الله في قال قال رجل الأمير المؤمنين أنا و الله الأحبك فقال له كذبت إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام فأسكنها الهواء ثم عرضها علينا أهل البيت فو الله ما منها روح إلا و قد عرفنا بدنه فو الله ما رأيتك فيها فـأين كنت (١١) الخد.

11-البصائر: عن عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال بينا أمير المؤمنين جالس في مسجد الكوفة و قد احتبى بسيفه و ألقى ترسه خلف ظهره إذ أتته امرأة تستعدي على زوجها فقضى للزوج عليها فغضبت فقالت و الله ما هو كما قضيت و الله ما تقضي بالسوية و لا تعدل في الرعية و لا قضيتك عند الله بالمرضية قال فغضب أمير المؤمنين في فنظر إليها مليا ثم قال كذبت يا جرية يا بذية يا سلسع يا سلفع يا التي لا تحيض مثل النساء قال فولت هاربة و هي تقول ويلي ويلي فتبعها عمرو بن حريث فقال يا

(٢) النهاية ج ١ ص ٢٨٣.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر.
 (٣) لم نعثر على كتاب العلل هذا.

<sup>(</sup>٤) لمُ نعر عليه في كتاب محمد بن المثنى الحضرمي، و عثرنا عليه في أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ضمن الأصول الستة عشر ص ١٨.

 <sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «له».
 (٧) الكافي ج ١ ص ٤٣٧، باب نتف و جوامع في الرواية في الولاية، حديث ٩.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «أو» بدل «و». (٩) أنوار التنزيل ج ٢ ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>۱۰) مّعاني الأخبار ص ۱۰۸، باب الأمانة التي عرضت على السماوات و الأرض حديثً ۱. و عبارة: «ففشيها نورهم» ليست فيه. (۱۱) بصائر الدرجات ص ۱۰۷، جزء ۲، باب ۱۵، حديث ۲، و فيه إضافة: «قال أبر عبدالله: كان في النار».

أمة الله قد استقبلت ابن أبي طالب بكلام سررتني به ثم نزغك بكلمة فوليت منه هاربة تولولين قال فقالت يا هذا ابن أبي طالب أخبرني بالحق و الله ما رأيت حيضا<sup>(١)</sup> كما تراه المرأة قال فرجع عمرو بن حريث إلى أمير المؤمنين ﷺ فقال له يا ابن أبي طالب ما هذا التكهن قال ويلك يا ابن حريث ليس مني هذا كهانة إن الله تبارك و تعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ثم كتب بين أعينها مؤمن أو كافر ثم أنزل بذلك قرآنا على محمد ﷺ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾(٢) فكان رسول اللهﷺ من المتوسمين و أنا بعده و الأثمة من ذريتى منهم.(٣)

و منه: عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن أيوب عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبيي جعفر ﷺ مثله إلى قوله يا عمرو ويلك إنها ليست بالكهانة و لكن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام فلما ركبّ الأرواح في أبدانها كتب بين أعينهم مؤمن أم كافر و ما هم به مبتلون و ما هم عليه من شر أعمالهم و حسنته<sup>(٤)</sup> في قدر أذن الفَّارة ثم أنزل بذلك قرآنا على نبيه فقال ﴿إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ فكان رسول اللهﷺ هو المتوسم ثم أنا<sup>(ه)</sup> من ذريتي من بعدي هم المتوسمون فلما تأملتها عرفت ما هي<sup>(١)</sup> عليها بسيماها.<sup>(٧)</sup>

۱۲۸ الإختصاص: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان مثله. (۸)

١٤-البصائر: عن أبي محمد عن عمران بن موسى عن إبراهيم بن مهزيار عن محمد بن عبد الوهاب عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن بعض أصحاب أمير المؤمنين ﷺ قال دخل عبد الرحمن بن ملجم لعنه اللــه عــلي أمــير المؤمنين ﷺ و ساق الحديث إلى أن قال قال ﷺ إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فأسكنها الهواء فسما تعارف منها هنالك ائتلف في الدنيا و ما تناكر منها هناك اختلف في الدنيا و إن روحي لا تعرف روحك<sup>(١)</sup> الخبر.

١٥ـ و منه: عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله ﷺ إن رجلا جاء إلى أمير المؤمنينﷺ و هو مع أصحابه فسلم عليه ثم قال أما و الله(١٠٠) أحبك و أتولاك فقال له أمير المؤمنينﷺ ما أنت كما قلت ويلك إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ثم(<sup>(١١)</sup> عرض علينا المحب لنا فو الله ما رأيت روحك فيمن عرض علينا فأين كنت فسكت الرجل عند ذلك و لم يراجعه.(١٢)

١٦ـو منه: عن الحسن بن على بن عبد الله عن عيسى (١٣) بن هشام عن عبد الكريم عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ﷺ قال بينا أمير المؤمنين ﷺ في مسجد الكوفة إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين و الله إنى لأحبك قال ما تفعل قال بلى و الله الذي لا إله إلا هو قال و الله الذي لا إله إلا هو ما تحبنى فقال يا أمير المؤمنين إنى أحلف بالله أنى أحبك و أنت تحلف بالله ما أحبك و الله كأنك تخبرني أنك أعلم بما في نفسي قال فغضب أمير المؤمنين ﷺ و إنماكان الحديث العظيم يخرج منه عند الغضب قال فرفع يده إلى السماء و قال كيف يكون ذلك و هو ربنا تبارك و تعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ثم عرض علينا المحب من المبغض فو الله ما رأيتك فيمن أحب<sup>(١٤)</sup> فأين

بيان: ما تفعل أي ما تحب أو ما تعمل بمقتضاه أو للاستفهام أي أي شيء تـقصد بـإظهار الحب فيكون تعريضا بالنفي و الأول أظهر.

(١٣) في المصدر: «عن عبيس بن هشام» بدل «عن عيسى بن هشام».

١٧-العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد اللهﷺ قاّل إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها

<sup>(</sup>١) في المصدر: «أُخبرني و الله بما هو فيّ، لا والله ما رأيت حيضاً».

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات ص ٣٧٦ جزء ٧ باب ١٧، حديث ٧. (٢) سورة الحجر، آية: ٧٥.

<sup>(£)</sup> في المصدر: «من سيّء من أعمالهم و حسنه». (٥) في المصدر إضافة: «بعده و الأثمة من».

<sup>(</sup>٧) بصَّائر الدرجات ص ٣٧٤ جزء ٧ باب ١٧، حديث ٢. (٦) كلّمة: «هي» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٩) بصائر الدرجات ص ١٠٨ جزء ٢ باب ١٥، حديث ٧. (٨) الاختصاص ص ٣١٠. (١١) في المصدر إضافة: «ثم». (١٠) في المصدر: «أنا و الله».

<sup>(</sup>۱۲) بصّائر الدرجات ص ١٠٦ جزء ٢، باب ١٥، حديث ١.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «في من أحبّنا».

<sup>(</sup>١٥) بصَّائر الدرجات ص ١٠٧ جزء ٢ باب ١٥ حديث ٤، باختلاف يسير.



في الميثاق ائتلف هاهنا و ما تناكر منها في الميثاق اختلف هاهنا و الميثاق هو في هذا الحجر الأسود<sup>(١)</sup> الخبر. ١٨ـ و منه: بهذا الاسناد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلا عن حبيب قال حدثنا

١٨\_و منه: بهذا الإسناد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن حبيب قال حدثنا الثقة عن أبي عبد الله ﷺ قال إن الله تبارك و تعالى أخذ ميثاق العباد و هم أظلة قبل الميلاد فما تعارف من الأرواح ائتلف و ما تناكر منها اختلف.<sup>(٢)</sup>

19\_و منه: بهذا الإسناد عن حبيب عمن رواه عن أبي عبد الله الله قال ما تقول في الأرواح أنها جنود مجندة فعا تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف قال فقلت إنا نقول ذلك قال فإنه كذلك إن الله عز و جل أخذ عــلى<sup>(۱۲)</sup> العباد ميثاقهم و هم أظلة قبل الميلاد و هو قوله عز و جل ﴿وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَّيَّتُهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنَّفُهِمْ هُمُ ۖ إِلَى آخر الآية قال فعن أقر له يومئذ جاءت ألفته هاهنا و من أنكره يومئذ جاء خلافه هاهنا.<sup>(6)</sup>

بيان: قال في النهاية فيه الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف مجندة أي مجموعة كما يقال ألوف مؤلفة و قناطير مقنطرة و معناه الإخبار عن مبدإكون الأرواح و تقدمها على الأجساد أي أنها خلقت أول خلقها على قسمين من ائتلاف و اختلاف كالجنود المجموعة إذا تقابلت و تواجهت و معنى تقابل الأرواح ما جعلها الله عليه من السعادة و الشقاوة و الأخلاق في مبدإ الخلق يقول إن الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا فتأتلف و تختلف على حسب ما خلقت عليه و لهذا ترى الخير يحب الأخيار و يميل إليهم و الشرير يحب الأشرار و يميل المهم و الشرير يحب الأشرار و يميل المهم.

و قال الكرماني في شرح البخاري أي خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسامها فمن وافق الصفة (٧) ألفه و من باعد نافره و قال الخطابي خلقت قبلها فكانت تلتقي فلما التبست (٨) بها تعارفت بالذكر الأول فصار كل (١) إنما يعرف و ينكر على ما سبق له من العهد (١٠) و قال النووي مجندة أي جموع مجتمعة (١١) و أنواع مختلفة و تعارفها لأمر جعلها الله عليه و قيل موافقة صفاتها و تناسبها في شيمها (١٧) و قال الطبيي الفاء في فما تعارف تدل على تقدم اشتباك في الأزل ثم تفرق فيما لا يزال أرمنة متطاولة ثم ائتلاف بعد تناكر كمن فقد أنيسه ثم اتصل به فلزمه و أنس به و إن لم يسبق له اختلاط معه اشمأز منه و دل التشبيه بالجنود على أن ذلك الاجتماع في الأزل كان لأمر عظيم من فتح بلاد و قهر أعداء و دل على أن أحد الحزبين حزب الله و الآخر حزب الشيطان و هذا التعارف الهامات من الله من غير إشعار منهم بالسابقة (١٤) انتهى و قد مر كلام قطب الدين الراوندي رحمه الله في هذا الخبر. (١٤)

اعلم أن ما تقدم من الأخبار المعتبرة في هذا الباب و ما أسلفناه في أبواب بدء خلق الرسول بَهُنَيُّ و الأنمة هيُنِّ (١٥٥) و هي قريبة من التواتر دلت على تقادم خلق الأرواح على الأجساد و ما ذكروه من الأدلة على حدوث الأرواح عند خلق الأبدان مدخولة لا يمكن رد تلك الروايات لأجلها.

- ٢٠ الكافي: عن الحسين بن محمد عن عبد الله عن محمد بن سنان عن المفضل عن جابر بن يزيد قال قال لي أبو جعفر إلى الله أول ما خلق خلق محمدا و عترته الهداة المهتدين فكانوا أشباح نور بين يدي الله قلت و

•

161

<sup>(</sup>١) علل الشرائع ص ٤٢٦، باب علة استلام الحجر الأسود، حديث ٧.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع ص ٨٤ باب العلة التي من أجلها صار بين الناس الائتلاف حديث ١.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «مَن» بدل «على». (٤) أو الأعراف، آية: ١٧٧.

 <sup>(</sup>٥) علّل الشرائع ص ٨٤. باب العلة التي من أجلها صار بين الناس الإيتلاف حديث ٣.
 (٦) النهاية ج ١ ص ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) النهاية ج ١ ص ٣٠٥ ـ ٣٠٠. (٧) في النصدر: «إنساناً». (A) في النصدر: «البست». (٩) في النصدر: «كل منها».

ر (۱۰) شرح صحیح البخاري ج ۱۳ ص ۲۳۰ باب الأرواح جنود مجندة. (۱۱) في العصدر: دأو أنواع.. (۱۲) شرح صحیح مسلم ج ۱٦ ص ۱۸۵.

<sup>(</sup>۱۳) لم نحر على شرح الطبيي هذا. علماً بأن اسم هذا الشرح هو «الكاشف عن حقائق السنّة». (۱٤) لم نحر على كلام القطب الراوندي هذا في المظان منا مرّ. ( ۱۵) راجع ج ۲۵ ص ۲ و ج ۲۵ ص ۱ من المطبوعة.

ما الأشباح قال ظل النور أبدان نورية بلا أرواح و كان مؤيدا بروح واحد<sup>(١)</sup> و هي روح القدس فبه كان يعبد الله و عترته لذلُّك خلقهم حلماء علماء بررة أصفياء يعبدون الله بالصلاة و الصوم و السجود و التسبيح و التهليل و يصلون الصلاة و يحجون و يصومون.<sup>(۲)</sup>

**بيان**: أول منصوب بالظرفية و المهتدين صفة وكونه مفعول الهداة بعيد فكانوا أشباح نور الإضافة إما بيانية أي أشباحا هي أنوار و الأشباح جمع الشبح بالتحريك و هو سواد الإنسان أو غيره تراه من بعيد فالمراد إما الأجساُّد المثالية فالمراد بقوله بلا أرواح بلا أرواح الحيوانية أو الروح مجرداكان أو جسما لطيفا فيستقيم أيضا لأن الأرواح ما لم تتعلق بالأبدان فهي مستقلة بنفسها أرواح من جهة و أجساد من جهة فهي أبدان نورانية لم تتعلق بها أرواح أخر و على هذا فظل النور أيضا إضّافته للبيان أو لامية و المراد بالنور نور ذاته تعالى فإنها من آثار ذلك النور الأقدس و ظلاله و المعنى دقيق و ربما يؤول النور بالعقل الفعال على طريقة الفلاسفة.

وكان مؤيدا بروح واحد أي في عالم الأرواح أو في عـالم الأجسـاد و الأول أظـهر و لذلك أي لتأيدهم بذلك الروح في أول الفطرة الروحانية خلقهم في الفطرة الجسمانية حلماء علماء إلخ و يصلون كأنه تأكيد لّما مّر أو المراد بقوله خلقهم خلقهم فيّ عالم الأرواح أي كانوا يعبدون الله في هذا العالم وكانوا فيه علماء بخلاف سائر الأرواح لتأيدهم حينئذ بروح القدس فقوله عيج و يصلون أي في عالم الأجساد فلا تكرار.

اَقول: قد مرت أخبار كثيرة في ذلك في باب حدوث العالم.<sup>(٣)</sup>

قال شارح المقاصد النفوس الإنسانية سواء جعلناها مجردة أو مادية حادثة عندنا لكونها أثر القادر المختار وإنما الكلام في أنَّ حدوثها قبل البدن لقوله ﷺ خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام أو بعد، لقوله تعالى بعد ذكر أطوار البدّن ﴿ثُمَّ أَنْسَأَنَاهُ خَلُقاْ آخَرَ﴾ <sup>(٤)</sup> إشارة إلى إفاضة النفس و لا دلالة في الّحديث مع كونه خبر واحد على أن المراد بالأرواح النفوس البشرية أو الجوهر العلوية و لا في الآية على أن المُراد إحداث النفس أو إحـداث تـعلقها بالبدن و أما الفلاسفة فمنهم من جعلها قديمة و ذهب أرسطو و شيعته إلى أنها حادثة ثم ذكر دلائل الطرفين و اعترض عليها بوجوه أعرضنا عن ذكرها.(٥)

و قال الشيخ المفيد قدس الله نفسه في أجوبة المسائل الروية فأما الخبر بأن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فهو من أخبار الآحاد و قد روته العامة كما روته الخاصة و ليس هو مع ذلك مما يقطع على الله بصحته<sup>(١٦)</sup> و إن ثبت القول فالمعنى فيه أن الله تعالى قدر الأرواح فى علمه قبل اختراع الأجساد و اخترع الأجساد و اخترع<sup>(٧)</sup>. لها الأرواح فالخلق للأرواح قبل الأجساد خلق تقدير في العلم كما قدمناه و ليس بخلق لذواتها كما وصفناه و الخلق لها بالإحداث و الاختراع بعد خلق الأجسام و الصور التّي تدبرها الأرواح و لو لا أن ذلك كذلك لكانت الأرواح تقوم بأنفسها و لا تحتاج إلى آلات تعلقها<sup>(٨)</sup> و لكنا نعرف ما سلف لنا من الأرواح قبل خلق الأجساد كما نعلم أحوالنا بعد خلق الأجساد و هذا محال لا خفاء بفساده و أما الحديث بأن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف فالمعنى فيه أن الأرواح التي هي الجواهر البسائط تتناصر بالجنس و تتخاذل بالعوارض فما تعارف منها باتفاق الرأي و الهوى ائتلف و ما تناكر منها بمباينة في الرأي و الهوى اختلف و هذا موجود حسا و مشاهد<sup>(٩)</sup> و ليس المراد بذلك أن ما تعارف منها في الذر ائتلف كما ذهبت إليه الحشوية كما بيناه من أنه لا علم للإنسان بحال كان عليها قبل ظهوره في هذا العالم و لو ذكر بكل شيء ما ذكر ذلك فوضح بما ذكرناه أن المراد بالخبر ما شرحناه و الله الموفق للصواب(١٠) انته ..

155

(A) في المصدر: «تحملها».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «واحدة».

<sup>(</sup>٢) الكَّافي ج ١ ص ٤٤٢، باب مولد النبي صلى الله عليه و آله حديث ١٠. (٤) سورة المؤمنون، آية: ١٤.

<sup>(</sup>٣) راجع ج ٥٧ ص ٢ فما بعد من المطبوعة. (٦) في المصدر إضافة: «و إنّما نقله رواته لحسن الظنّ به». (٥) شرح المقاصد ج ٣ ص ٣٢٠ ـ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «ثم اخترع».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «و شاهدة». (١٠) أجوبة المسائل السروية ضمن مصنفات المفيد ج ٧ ص ٥٢ ـ ٥٤.

و أقول: قيام الأرواح بأنفسها أو تعلقها بالأجساد المثالية ثم تعلقها بالأجساد العنصرية مما لا دليل على امتناعه وع أما عدم تذكر الأحوال السابقة فلعله لتقلبها في الأطوار المختلفة أو لعدم القوى البدنية أو كون تلك القوى قائمة بما فارقته من الأجساد المثالية أو لإذهاب الله تعالى تذكر هذه الأمور عنها لنوع من المصلحة كما ورد أن الذكـر و النسيان من صنعه تعالى مع أن الإنسان لا يتذكر كثيرا من أحوال الطفولية و الولادة و التأويل الذي ذكره للحديث في غاية البعد لا سيما مع الإضافات الواردة في الأخبار المتقدمة.

11\_العلل: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن على عن عباس عن أسباط عن أبي عبد الرحمن قال قلت لأبي عبد اللهﷺ إني ربما حزنت فلا أعرف في أهل و لا مال و لا ولد و ربما فرحت فلا أعرف في أهل و لا مال و لا ولد فقال إنه ليس من أحد إلا و معه ملك و شيطان فإذا كان فرحة كان دنو<sup>(١)</sup> الملك منه و إذا كان حزنه كان دنو الشيطان منه و ذلك قول الله تبارك و تعالى ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢)

بيان: لعل المراد أن هذا لهم من أجل وساوس الشيطان و أمانيه في أمور الدنيا الفانية و إن لم يتفطن به الإنسان فيظن أنه لاسبب له أو يكون غرض السائل فوت الأهل و المال و الولد في الماضي فلا ينافي الهم للتفكر فيها لأجل ما يستقبل أو المراد أنه لما كان شأن الشيطان ذلك يصير محض دنوه سبباً للهم و في الملك بعكس ذلك في الوجهين.

٢٢\_العلل: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن جعفر بن محمد بن مالك عن أحمد بن مدين (٩) من ولد مالك بن الحارث الأشتر عن محمد بن عمار عن أبيه عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد اللهﷺ و معي رجل مــن أصحابنا فقلت له جعلت فداك يا ابن رسول الله إني لأغتّم و أحزن من غير أن أعرف ُلذلك سببا فقال أبو عبد اللهﷺ إن ذلك الحزن و الفرح يصل إليكم منا لأنا إذا دخلُّ علينا حزن أو سروركان ذلك داخلا عليكم و لأنا و إياكم من نور الله عز و جل فجعلنا و طينتنا و طينتكم واحدة و لو تركت طينتكم كما أخذت لكنا و أنتم سواء و لكن مزجت طينتكم بطينة أعدائكم فلو لا ذلك ما أذنبتم ذنبا أبدا قال قلت جعلت فداك فتعود طينتنا و نورنا كما بدئ فقال إى و الله يا 157 عبد الله أخبرني عن هذا الشعاع الزاخر(٤) من القرص إذا طلع أهو متصل به أو بائن منه فقلت له جعلت فداك بل هو بائن منه فقال أفليس إذا غابت الشمس و سقط القرص عاد إليه فاتصل به كما بدأ منه فقلت له نعم فقال كذلك و الله شيعتنا من نور الله خلقوا و إليه يعودون و الله إنكم لملحقون بنا يوم القيامة و إنا لنشفع فنشفع و و الله إنكم لتشفعون فتشفعون و ما من رجل منكم إلا و سترفع له نار عن شماله و جنة عن يمينه فيدخل أحباءه الجنة و أعداءه النار.<sup>(٥)</sup>

**بيان:** يا عبد الله ليس هذا اسم أبي بصير فإن المشهور بهذا اللقب اثنان أحدهما ليث المرادي و الآخر يحيى بن القاسم و ليس كنية واحد منهما أبا عبد الله حتى يمكن أن يقال كان أبا عبد الله فسقط أبا من النساخ و لكن كنيتهما أبو محمد فالظاهر أن أبا بصير هذا ليس شيئا منهما بل هو عبد الله بن محمد الأسدى الكوفي المكني بأبي بصير كما ذكره الشيخ في الرجال<sup>(٦)</sup> و إن كان ذكره في . أصحاب الباقر ﷺ لأنه كثيرا ما يذكر الرجّل في أصحاب إمام ثم يذكره في أصحاب إمام آخر و كثيراً ما يكتفي بأحدهما و لوكان أحد المشهورين يمكن أن يكون المراد المركب الإضافي لا التسمية و قد شاع النداء بهذا عند الضجر في عرف العرب و العجم و في القاموس زخر البحر كمنع طما و تملأ و الوادي مد جدا و ارتفع و الشيء ملأه و القوم جاشوا لنفير أو حرب و القدر و الحرب جاشتا و النبات طال و الرجل بما عنده فخر <sup>(٧)</sup> انتهى و أكثر المعانى مناسبة و في بعض الن<u>س</u>خ بالجيم و لا يستقيم إلا بتكلف.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «كان من دنوً» و كذا في ما بعد.

<sup>(</sup>٢) علَّل الشرائع ص ٩٣ باب العلة التي مَّن أجلها يفتمّ الإنسان و يحزن من غير سبب. حديث ١. و الآية من سورة البقرة: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) راجع تعلقناً ذيل صفحة ٨٩ من ج ٤٧ من المطبوعة. (٤) في المصدر: «الزاهر» بدل «الزاخر».

<sup>(</sup>٥) علل الشرائع ص ٩٣. باب العلة التي من أجلها يغتم الإنسان و يحزن من غير سبب، حديث ٢. (٧) القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٩.

<sup>(</sup>٦) رجال الطوسي ص ١٢٩.

قوله عاد إليه كأنه على العجاز كما أن في المشبه أيضا كذلك فإن الظاهر عود الضمير في إليه إلى الله و يحتمل عوده إلى النور و العراد بنور الله النور المشرق و المكرم الذي اصطفاه و خلقه و لا يبعد أن يكون العراد أنوار الأثمة بيمي كما قال الله إنكم لما يحقون بنا أو العراد بنور الله رحمته و التشفيع قبول الشفاعة.

١٤١ معفر عن أبيه عن فضالة عن عمر بن أبان عن جابر الجعفي قال تنفست بين يدي أبي جعفر عن ثم قلت يا ابن رسول الله أهتم من غير مصيبة تصيبني أو أمر نزل(١) بي حتى تعرف(٢) ذلك أهلي في وجهي و يعرفه صديقي قال نعم يا جابر قلت و مم ذلك يا ابن رسول الله قال و ما تصنع بذلك قلت أحب أن أعلمه فقال يا جابر إن الله خلق المؤمنين من طينة الجنان و أجرى فيهم من ريح روحه فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه و أمه فإذا أصاب تلك الأرواح في بلد من البلدان شيء حزنت عليه الأرواح لأنها منه.(٣)

بيان: تنفست أي تأوهت و في الكافي تقبضت بمعنى الانبساط كما سيأتي (٤) من ريح روحه بالفضم أي من رحمة كما ورد في خبر بالفضم أي من رحمة ذاته أو نسيم روحه الذي اصطفاه كما مر أو بالفتح أي رحمته كما ورد في خبر آخر و أجرى فيهم من روح رحمته و يؤيد الأول بعض الأخبار لأبيه و أمه لأن الطينة بمنزلة الأم و الروح بمنزلة الأب و هما متحدان نوعا أو صنفا فيهما.

31-الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن جابر الجعفي قال تقبضت بين يدي أبي جعفر الله فقلت جعلت فداك ربما حزنت من غير مصيبة تصيبني أو ألم (٥) ينزل بي حتى يعرف ذلك أهلي في وجهي و صديقي فقال نعم يا جابر إن الله عز و جل خلق المؤمنين من طينة الجنان و أجرى فيهم من ربح روحه فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه و أمه فإذا أصاب روحا من تلك الأرواح في بلد من البلدان حزن حزنت هذه لأنها منها (١)

٢٥ ومنه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى شيئا منه وجد ألم ذلك في سائر جسده و أرواحهما من روح واحدة و إن روح المؤمن لأشد اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها. (٧)

الاختصاص: عند الله مثله (٨)

تبيين: قوله الله كالجسد الواحد كأنه الله ترقى عن الأخوة إلى الاتحاد أو بين أن إخوتهم ليست مثل سائر الأخوات بل هم بمنزلة أعضاء جسد واحد تعلق بها روح واحد فكما أنه بتألم عضو واحد تتألم و تتعطل سائر الأعضاء فكذا بتألم واحد من المؤمنين يحزن و يتألم سائرهم كما مر فقوله الله كالجسد الواحد تقديره كعضوي جسد واحد و قوله إن اشتكى ظاهره أنه بيان لحال المشبه به و الضميران النستتران فيه و في وجد راجعان إلى المرء و الإنسان أو الروح الذي يدل عليه الجسد و ضمير منه للجسد و ضمير منه للجسد و ضمير منه للجسد و ضمير منه للجسد و المواحدة الله إلى المرء و الأنسان أو الروح الذي يدل السائر أو من إطلاق الجمع على التثنية مجازا و في الإختصاص و أن روحهما و هو أظهر و المراد بالروح الواحد إن كان الروح الحيوانية فمن للتبعيض و إن كان النفس الناطقة فمن للتعليل فإن روحهما الروح الحيوانية هذا إذا كان قوله و أرواحهما من تتمة بيان المشبه به و يحتمل تعلقه بالمشبه فالضمير للأخوين المذكورين في أول الخبر و الغرض إما بيان شدة اتصال الروحين كأنهما روح واحدة هي روح الأئمة عيني و هو نور الله كما مر في

<sup>(</sup>١) في المصدر: «ينزل». (٢) في المصدر: «يعرف».

<sup>(</sup>٣) المحاسن ج ١ ص ٣٢٦. حديث ٤٠٥. (٤) رأجع العديث الآتي من هذا الباب.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «أمر».

 <sup>(</sup>٦) الكافي ج ٢ ص ١٦٦، باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض، حديث ٢.
 (٧) الكافي ج ٢ ص ١٦٦، باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض، حديث ١.

<sup>(</sup>A) الاختصاص، ص ۳۲.

خبر أبي بصير (١) الذي هو كالشرح لهذا الخبر و يحتمل أن يكون إن اشتكى أيضا لبيان حال المشبه ( لا تضاح وجه الشبه و على التقادير المراد بروح الله الناس الروح التي اصطفاها الله و جعلها في الا تضاح وجه الشبه وعليه المراد بروحه ذاتم سبحانه إلى شدة ارتباط أرواح المقربين و المحبين من الشيعة المخلصين بجناب الحق تعالى حيث لا يغفلون عن ربهم ساعة و يغيض عليهم منه سبحانه آنا فآنا و ساعة فساعة العلم و الحكم و الكمالات و الهدايات بل الإرادة أيضا لتخليهم عن إرادتهم و تفريضهم جميع أمورهم إلى ربهم كما قال فيهم وَ مَا تَشَاؤُتَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (٣)

و قال في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه و بصره و يده و رجله و لسانه و سيأتي تـمام القول فيه في محله إن شاء الله تعالى بحسب فهمي و الله العوفق.

٣٦\_قوب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال سمعت جعفراﷺ و سئل هل يكون أن يحب الرجل الشيء و لم يره قال نعم فقيل له مثل أي شيء فقال مثل اللون من الطعام يوصف للإنسان و لم يأكله فيحبه و ما أشبه ذلك مثل الرجل يحب الشيء يذكر لأصحابه <sup>(٤)</sup> و ما لك أكثر مما تدع.<sup>(٥)</sup>

بيان: لعل المعنى إذا تفكرت في أمثلة ذلك كان مالك منها أكثر مما تتركه كناية عن كثرة أمثلة ذلك و ظهورها و يمكن أن يكون تصحيف تسمع و يمكن أن يكون غرض السائل السؤال عن حب المؤمن أخاه من غير سابقة كما في سائر الأخبار

٢٧ مجالس الشيخ: عن جماعة عن أبي المفضل عن جعفر بن محمد العلوي عن عبد الله (٢٠) بن أحمد بن نهيك عن عبد الله بن جبلة عن حميد بن شعيب عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ﷺ قال لما احتضر أمير المؤمنين ﷺ جمع بنيه فأوصاهم ثم قال يا بني إن القلوب جنود مجندة تتلاحظ بالمودة و تتناجى بها و كذلك هي في البغض فإذا أحبتم الرجل من غير ضير خير سبق منه إليكم فارجوه و إذا أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذروه (٧٠)

٢٨\_ مجالس ابن الشيخ: عن أبيه (عن المفيد) (١٨) عن أحمد بن محمد بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله إني لألقى الرجل لم أره و لم يرني فيما مضى قبل يومه ذلك فأحبه حبا شديدا فإذا كلمته وجدته لي مثل ما أنا عليه له و يخبرني أنه يجد لي مثل الذي أجد له فقال صدقت يا سدير إن ائتلاف قلوب الأبرار إذا التقوا و إن لم يظهروا التودد بألسنتهم كسرعة اختلاط قطر الماء على مياه الأنهار و إن بعد ائتلاف قلوب الفجار إذا التقوا و إن أظهروا التودد بأسنتهم كبعد البهائم من التعاطف و إن طال اعتلافها على مزود واحد. (١٩)

بيان: المزود كمنبر وعاء الزاد.

٣٩-الشهاب: قال رسول الله環營 مثل المؤمن في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر و الحمى.(١٠)

٣٠ و قال ﷺ مثل القلب مثل ريشة بأرض تقلبها الرياح. (١١١)

الضوء: يقال تداعت الحيطان إذا تهادمت أو تهيأت للسقوط بأن تميل أو تنهور يقول المؤمنون متحدون متأزرون متضافرون كأنهم نفس واحدة و لذلك قال المؤمن للمؤمن بمنزلة البنيان يشد بعضه بعضا و قال المؤمنون يد واحدة على من سواهم شبه المؤمنين في اتحادهم و موازرتهم بالجسد المجتمع من آلات و أعضاء إذا اشتكى بعضه كانت الجملة ألمه سقيمة مساهرة محمومة لاتصال بعضه ببعض و لأن الألم هو الجملة و هو في

(١٠) لم نعثر عليه في نسختنا من الشهاب. المنعثر عليه في نسختنا من الشهاب.

<sup>(</sup>١) راجع حديث رقم ٢٢ من هذا الباب. (٢) سورة العجر، آية: ٢٩، و سورة ص، آية: ٧٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة التكوير، آية: ٢٩.
 (٥) قرب الإسناد ص ٧٩ حديث ٢٥٦.
 (٦) قر المصدر: «عن عبدالله» ما

<sup>(</sup>٥) قرب الإسناد ص ٧٩ حديث ٢٥٦. (٧) أمالي الطوسي ص ٥٩٥ مجلس ٥٦، حديث ١٣٣٢. (٨) من المصدر.

<sup>(</sup>٩) أماليّ الطوسيّ ص ٤١١ مجلس ١٤ حديث ٩٢٤، و فيه: «مذود» بدل «مزود».

حكم الجزء الواحد بسبب الحياة التي هي كالمسمار يضم أجزاءها و ينتظمها و لفظ الحديث خبر و تشبيه و المعنى أمر يأمرهم به أن يتوادوا و يتحابوا و يرحم بعضهم بعضا و فائدة الحديث الأمر بالتناصر و التعاون و راوي الحديث النعمان بن بشير.

و قال ره في الحديث الثاني و روي بأرض فلاة شبه الله القلب بريشة ساقطة بأرض عراء لا حاجز بها و لا مانع فالريح تطيرها هنا و ثم و ذلك للاعتقادات و الأحوال التي يتقلب لها و لسرعة انقلابه و قلة ثبوته و دوامه على حالة واحدة و قد قيل إنما سمي قلبا لتقلبه و فائدة الحديث إعلام أن القلب سريع الانقلاب لا يبقى على وجه واحد و راوي الحديث أنس بن مالك.(١)

حقيقة الرؤيا و تعبيرها و فضل الرؤيا الصادقة و

باب ٤٤

# علتها وعلة الكاذبة

### الآيات:

يوسف: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْ كَباً وَالشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُوْيَاكُ عَلَىٰ إِخْرَتِك﴾ إلى قوله تعالى وكذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ(٣)

و قال تعالى وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحْادِيثِ ﴾ (٤).

و قال تعالى ﴿ وَ دَخَلَ مَعْهُ السَّجْنَ فَتَهَانِ قَالَ أَحَدُهُمْا إِنِّي أَذَانِي أَعْصُرُ حَمْراً وَ قَالَ الْآخَرِ إِنِّي أَدْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خَبْراً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَتَهْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَزاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامُ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَاتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلُ أَنْ يَكُمُ اللَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامُ تُرْزَقَانِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الإسراء: ﴿وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾. (٦)

الروم: ﴿وَ مِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ ابْيَعَاوُ كُمْ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ (٧). الصافات: ﴿قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمُنَامِ أَنِّي أَدْبُحُك﴾. (٨)

الفتح: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّونَيٰا بِالْحَقِّ ﴾. (١)

(١) لم نعثر كتاب الضوء هذا.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، آية: ٦٣ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، آية: ٤ ـ ٥. (٤) سورة يوسف، آية: ٢١.

<sup>(</sup>۵) سورة يوسف، آية: ٣٦ ـ ٤٩. (٦) سورة الإسراء، آية: ٦٠. (۷) سورة الروم، آية: ٢٣. (۸) سورة الصافات، آية: ١٠٠

<sup>(</sup>٩) سورة الفتح، آية: ٢٧.

النبأ: ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً ﴾. (٢)

تفسير: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي بجميع ما يجب الإيمان به ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ مع ذلك معاصيه ﴿لَهُمُ الْبُشْرى﴾ قـال الطبرسي رحمه الله قيل فيه أقوال أحدها: أن البشري في الحياة الدنيا هي ما بشرهم الله تعالى به في القرآن على الأعمال الصالحة و ثانيها: أن البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين عند موتهم ب ألَّا تَخافُوا وَ لا تَخزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ و ثَالَتْها: أنها في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له و في القيامة إلى أن يدخلوًا الجنة يبشرونهم بها حالا بعد حال و هو المروي عن أبي جعفرﷺ و روي ذلك في حديث مرفوعا عن النبي ﴿ ﴿ عُلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ لَا تَقْصُصُ رُؤْيَاكِ ﴾ قال البيضاوي الرؤيا كالرؤية غير أنها مختصة بما يكون في النوم و فرق بينهما بحرف التأنيث كالقربة و القربي و هي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك و الصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ فتتصور بما فيها مما يليق من المعاني الحاصلة هناك ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية و الجزئية استغنت الرؤيا عن التعبير و إلا

﴿مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ أي من تعبير الرؤيا لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة و أحاديث النفس و الشيطان إن كانت كاذبة أو من تأويل غوامض كتب الله و سنن الأنبياء و كلمات الحكماء. (٤)

و قال الطبرسي رحمه الله قيل إنه كان بين رؤياه و بين مصير أبيه و إخوته إلى مصر أربعون سنة عن ابن عباس و أكثر المفسرين و قيل ثمانون عن الحسن<sup>(٥)</sup>.

و قال النيسابوري قال علماء التعبير إن الرويا الردية يظهر أثرها عن قريب لكيلا يبقى المؤمن في الحزن و الغم و الرؤيا الجيدة يبطئ تأثيرها لتكون بهجة المؤمن أدوم.(٦)

﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَوْانِي أَعْصِرُ خَمْراً ﴾ قال الطبرسي رحمه الله هو من رؤيا المنام كان يوسف على لما دخل السجن قال لأهله إنى أعبر الرؤيا فقال أحد العبدين و هو الساقى رأيت أصل حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها و عصرتها في كأس الملك و سقيته إياها و قال صاحب الطعام إنى رأيت كأن فوق رأسى ثلاث سلال فيها الخبز و أنواع الأطعمة و سباع الطير تنهش منه ﴿نَبُّنُنا بِتَأْوِيلِهِ﴾ أي أخبرنا بتعبيره و ما يئول إليه أمره ﴿قَالَ لَـا يَــأتِيكُمَا طَـعَامٌ تُرُزَقَانِهِ﴾ في منامكما ﴿إِلَّا نَبَّأْتُكُمْا بِتَأْوِيلِهِ﴾ في اليقظة قبل أن يأتيكما التأويل ﴿أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً﴾ روى أنه قال أما العناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيام تبقى في السجن ثم يخرجك الملك في يوم الرابع و تعود إلى ماكنت عليه و الرب المالك ﴿وَ أَمَّا الْآخَرُ﴾ أي صاحب الطعام روي أنه قال بئس ما رأيت أما السلاسل الثلاث فإنها ثلاثة أيام تبقى في السجن ِفيخرِجك الملك فيصلبك فتأكل الطير من رأسك فقال عند ذلك ما رأيت شيئا و كنت ألعب فقال يوسف ﴿قُضِىَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينانِ﴾ أي فرغ من الأمر الذي تسألان و تطلبان معرفته و ما قلته لكما فإنه نازل بكما و هو كائن لا محالة.(٧)

﴿وَقَالَ الْمَلِكِ﴾ قال النيسابوري لما دنا فرج يوسف أراه الله(٨) في المنام سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس و سبع بقرأت عجاف فابتلعت العجاف السمان و رأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها و سبعا أخر يابسات قــد استحصدت و أدركت فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها فاضطرب الملك بسببه لأن فطرته قد شهدت

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، آية: ١٠. (٣) مجمع البيان ج ٥ ص ١٢٠.

<sup>(</sup>۲) سورة النبأ. آية: ٩. (٤) أنوار التنزيل ج ١ ص ٤٧٦.

 <sup>(</sup>٦) لم نعثر عليه في المظان من تفسير غرائب القرآن.
 (٨) في المصدر: «أرى الله الملك».

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج ٥ ص ٢٠٩. (٧) مجمع البيان ج ٥ ص ٢٣٢ ـ ٢٣٤ ملخصاً.

بأن استيلاء الضعيف على القوى منذر بنوع من أنواع الشر إلا أنه لم يعرف تفصيله فجمع الكهنة و المعبرين و قال ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ﴾ ثم إنه تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه فأعجز الله أولئك الملأ عن جواب المسألة و عماه عليهم حتى قَالواً إنها أُضْغَاتُ أُحْلَامٍ و نفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بتأويلها.

و اعلم أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود إلى عالم الأفلاك و مطالعة اللوح المحفوظ و المانع لها من ذلك<sup>(١)</sup> هو اشتغالها بتدبير البدن و ما يرد عليها من طريق الحواس و في وقت النوم تقل تلك الشواغل فتقوى النفس على تلك المطالعة فإذا وقفت النفس على حالة من تلك الأحوال فإن بقيت في الخيال كما شوهدت لم تحتج إلى التأويل و إن نزلت آثار مخصوصة مناسبة للإدراك<sup>(٢)</sup> الروحاني إلى عالم الخيال فهناك يفتقر إلى المعبر ثم منها ما هي متسقة منتظمة يسهل على المعبر الانتقال من تلك المتخيلات إلى الحقائق الروحانيات و منها ما تكون مختلطة مضطربة لا يضبط تحليلها و تركيبها لتشويش وقع في ترتيبها و تأليفها فهى المسماة بالأضغاث و بالحقيقة الأضغاث ما يكون مبدؤها تشويش القوة المتخيلة لفساد وقع في القوى البدنية و لورود أمر غريب عليه من خارج لكن القسم المذكور قد تعد من الأضغاث من حيث إنها أعيت المعبر عن تأويلها(٣) انتهى.

﴿ وَوَ قَالَ الَّذِي نَجًا مِنْهُمًا ﴾ قال البيضاوي أي من صاحبي السجن و هو الشرابي ﴿وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ و تذكر يوسف بعد جماعة من الزمان مجتمعة أو<sup>(1)</sup> مدة طويلة ﴿فَأَرْسِلُونَ﴾ إلى من عنده علمه أو إلى السجن ﴿لَعَلَى أَرْجِعُ إِلَى النَّاس﴾ أى إلى الملك و من عنده ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ تأويله<sup>(٥)</sup> أو فضلك و مكانك دَأْباً أي على عادتكم المستمرة و انتصابه على الحال بمعنى دائبين أو المصدر بإضمار فعله أي تدأبون دأبا و تكون الجملة حالا ﴿فَذَرُوهُ فِي سُنْبُله﴾ لئلا يأكله السوس ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾ في تلك السنين ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِذادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمُتُمْ لَهُنَّ أي يأكل أهلهن ما ادخرتم لأجلهن فنسب<sup>(١)</sup> إليهن على المجاز تطبيقا بين المعبر و المعبر به ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِئُونَ﴾ أيّ تحرزون لبذور الزراعة ﴿فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ﴾ أي يمطرون من الغيث أو يغاثون من القحط من الغوث ﴿وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ ما يعصر كالعنب و الزيتون لكثرة الثمار و قيل يحلبون الضروع.<sup>(۷)</sup>

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا﴾ قيل المراد رؤية العين و الأكثر على أنه رؤية المنام و قال الطبرسي رحمه الله روي عن ابن عباس أنها رؤيا نوم رآها أنه سيدخل مكة و هو بالمدينة فقصدها فصده المشركون في الحديبية عن دخولها حتى شك قوم و دخلت عليهم الشبهة فقالوا يا رسول الله أليس قد أخبرتنا أنا ندخل المسجد الحرام آمنين فقال أو قلت لكم إنكم تدخلونها العام قالوا لا فقال لندخلنها إن شاء الله و رجع ثم دخل مكة في العام القابل فنزل ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾<sup>(A)</sup> و قيل رأىﷺ فى منامه أن قرودا تصعد منبره و تنزل فساءه ذلك و اغتم به فلم ير بعد ذلك ضاحكا حتى توفى.<sup>(۹)</sup>

أقول: و قد مرت أخبار كثيرة في ذلك(١٠) و قال الرازي قال سعيد بن المسيب رأى رسول الله ﴿ بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك و هذا قول ابن عباس في رواية عطا.(١١)

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنْامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ﴾ أي منامكم في الزمانين لاستراحة القوى النفسانية و قوة القوى الطبيعية و طلب معاشكم فيهما أو منامكم بالليل و ابتغاؤكم بالنهار فلف و ضم بين الزمانين و الفعلين بعاطفين إشعارا بأن كلا من الزمانين و إن اختص بأحدهما فهو صالح للآخر عند الحاجة و يؤيده سائر الآيات الواردة فيه.

﴿إِنِّي أَرِي فِي الْمَنَّامِ﴾ يدل على أن نوم الأنبياء ﷺ بمنزلة الوحي وكذا الآية التالية ﴿إِنَّمَا النَّجُوي مِنَ الشَّيطَانِ﴾ قال الطبرسي رحمه اللهَ يعني نجوى المنافقين و الكفار بما يسوء المؤمنين و يغمهم من وساوس الشيطان و بدعائه و إغوائه و قيل المراد بها أحلام المنام التي يراها الإنسان في منامه و يحزنه.(١٣)

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «لذلك الإدراك». (١) في المصدر إضافة: «في اليقضة».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «أي». (٣) تفسير غرائب القرآن ج ٤ ص ٩١ ـ ٩٢، و فيه: «المعبرين».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «فأسند». (٥) في المصدر: «تأويلهاً».

<sup>(</sup>٧) أَنُوَارِ التَنزيلِ جِ ١ ص ٤٨٦. (٩) مجمع البيان ج ٦ ص ٤٢٤.

<sup>(</sup>١١) التفسير الكبير ج ٢٠ ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٨) سورة الفتح، آية: ٧٧.

<sup>(</sup>١٠) راجع ج ٦ ص ١١٩ من المطبوعة. (۱۲) مجمع البيان ج ٩ ص ٢٥١.



أقول: سيأتي ذلك في الرواية (١)

﴿وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ قال السيد المرتضى رحمه الله إن سأل سائل عن قوله تعالى ﴿وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ فقال إذاكان المراد بالسبات هو النوم فكأنه قال و جعلنا نومكم نوما و هذا مما لا فائدة فيه الجواب قلنا في هذه الآية وجوه منها أن يكون المراد بالسبات الراحة و الدعة و قد قال قوم إن اجتماع الخلق<sup>(٣)</sup>كان في يوم الجمعة و الفراغ منه في يوم السبت فسمي اليوم بالسبت للفراغ الذي كان فيه و لأن الله تعالى أمر بني إسرائيل فيه بالاستراحة من الأعمال قيل و أصل السبات التمدد يقال سبتت العرأة شعرها إذا حلته من العقص و أرسلته قال الشاعر:

و إن سبتته مـال جـثلا كـأنه سدى واهلات من نواسج خثعما

أراد إن أرسلته و منها أن يكون المراد بذلك القطع و السبت أيضا الحلق يقال سبت شعره إذا حلقه و هو يرجع إلى معنى القطع و النعال السبتية التي لا شعر عليها.

قال عنترة:

بطل كأن ثيابه في سرحة يحذي نعال السبت ليس بتوأ

و يقال لكل أرض مرتفعة منقطعة مما حولها سبتاء و جمعها سباتي فيكون المعنى على هذا الجواب جعلنا نومكم قطعا لأعمالكم و تصرفكم و منها أن يكون المراد بذلك أنا جعلنا نومكم سباتا ليس بموت لأن النائم قد يفقد من علومه و قصوده و أحواله أشياء كثيرة يفقدها الميت فأراد سبحانه أن يمتن علينا بأن جعل نومنا الذي يضاهي فيه بعض أحوالنا أحوال الميت ليس بموت على الحقيقة و لا يخرج (٣) لنا عن الحياة و الإدراك فجعل التأكيد بذكر المصدر قائما مقام نفي الموت و سادا مسد قوله و جعلنا نومكم ليس بموت و يمكن (٤) في الآية وجه آخر لم يذكر فيها هو أن السبات ليس هو كل نوم و إنما هو من صفات النوم إذا وقع على بعض الوجوه و السبات هو النوم المعتد الطويل السكون و لهذا يقال في كل نائم و إذا كان الأمر على السكون و لهذا يقال فيعن وصف بكثرة النوم إنه مسبوت و به سبات و لا يقال ذلك في كل نائم و إذا كان الأمر على هذا لم يجر قوله تعالى ﴿وَ جَعَلنا نَوْمَكُم نُوا مَالمَنا علينا بأن هول و جعلنا نومكم نوما و الوجه في الامتنان علينا بأن جعل نومنا ممتدا طويلا ظاهر و هو لما في ذلك لنا من المنفعة و الراحة لأن التهويم و النوم الغرار لا يكسبان شيئا من الراحة بل يصحبهما في الأكثر القلق و الانزعاج و الهموم هي التي تقلل النوم و تنزره و فراغ القلب و رخاء البال تكون معهما غزارة النوم و امتداده و هذا واضح.

قال السيد قدس الله روحه وجدت أبا بكر محمد بن القاسم الأنباري يطعن على الجواب الذي ذكرناه أولا و يعتمد يقول إن ابن قتيبة أخطأ في اعتماده لأن الراحة لا يقال لها سبات و لا يقال سبت الرجل بمعنى استراح و أراح و يعتمد على الجواب الذي ثنينا بذكره و يقول في ما استشهد به ابن قتيبة من قوله سبتت المرأة شعرها إن معناه أيضا القطع لأن ذلك إنما يكون بإزالة الشداد الذي كان مجموعا به و قطعه و المقدار الذي ذكره ابن الأنباري لا يقدح في جواب ابن قتيبة لأنه لا ينكر أن يكون السبات هو الراحة و الدعة إذا كانتا عن نوم و إن لم توصف كل راحة بأنها سبات و يكون هذا الاسم يخص الراحة إذا كانت على هذا الوجه و لهذا نظائر كثيرة في الأسماء و إذا أمكن ذلك لم يكن في امتناع قولهم سبت الرجل بمعنى استراح في كل موضع دلالة على أن السبات لا يكون اسما للراحة عند النوم و الذي يبين أن السبات هو الراحة و الدعة و يستشهد على ذلك بشعر أو لغة فإن البيت الذي ذكره يمكن أن يكون المراد به القطع دون التمدد و الاسترسال.

فإن قيل فما الفرق بين جواب ابن قتيبة و جوابكم الذي ذكرتموه أخيرا قلنا الفرق بينهما بين لأن ابن قتيبة جعل السبات نفسه راحة و جعله عبارة عنها و أخذ يستشهد على ذلك بالتمدد دون غيره (٢٦) و نحن جعلنا السبات نفسه من صفات النوم و الراحة واقعة عنده (٧) للامتداد و طول السكون فيه فلا يلزمنا أن نقول سبت الرجل بمعنى استراح لأن

<sup>(</sup>١) راجع رقم ٥٣ من هذا الباب.(٣) في المصدر: «بمخرج».

<sup>(</sup>۲) في المصدر إضافة: «كِلهم».

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «أن يكون».

<sup>(</sup>٥) سُورة النبأ، آية: ٩.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «و غيره» بدل «دون غيره».

<sup>(</sup>V) في المصدر: «عليه» بدل «عنده».

الشيء لا يسمى بما يقع عنده حقيقة و الاستراحة تقع على جوابنا عند السبات و ليس السبات إياها بعينها على أن في الجواب الذي اختاره ابن الأنباري ضربا من الكلام لأن السبت و إن كان القطع على ما ذكره فلم يسمع فيه البناء الذي ذكره و هو السبات و يحتاج في إثبات مثل هذا البناء إلى سمع عن أهل اللغة و قد كان يجب أن يورد من أي وجه إذا كان السبت هو القطع جاز أن يقال سبات على هذا المعنى و لم نره فعل ذلك. (١)

ا مجالس الصدوق: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عبد الله عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي الله تألف رسول الله تشخير عن أبيه ينام فيرى الرؤيا فربما كانت حقا و ربما كانت باطلا فقال رسول الله تشخير على علي ما من عبد ينام إلا عرج بروحه إلى رب العالمين فعا رأى عند رب العالمين فهو حق ثم إذا أمر الله العزيز الجبار برد روحه إلى جسده فصارت الروح بين السماء و الأرض فعا رأته فهو أضغاث أحلام. (٢)

٢-و منه: بإسناده عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان قال و حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر ₩ قال سمعته يقول إن الإبليس شيطانا يقال له هزع يملاً<sup>(1)</sup> المشرق و المغرب في كل ليلة يأتي الناس في المنام. (<sup>1)</sup>

٣ــقرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللهﷺ قال من رأى أنه في الحرم و كان خائفا أمن.<sup>(ه)</sup>

٤- تفسير علي بن إبواهيم: في قوله تعالى ﴿لَهُمُ الْبُشْرِىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ﴾ قال في العياة الدنيا الرؤيا الحسنة يراها المؤمن و في الآخرة عند الموت<sup>(١)</sup>

٥-المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن داود عن أخيه عبد الله قال بعثني إنسان إلى أبي عبد الله الله الله عن منامه من امرأة تأتيه قال فصحت حتى سمع الجيران فقال أبو عبد الله الله الذهب فقل إنك لا تؤدي الزكاة قال بلى و الله إنى لأؤديها فقال قل له إن كنت تؤديها لا تؤديها إلى أهلها. (٧)

٦-الخوائج: روي أن أبا عمارة المعروف بالطيان (٨) قال قلت لأبي عبد الله الله الله النوم كأن معي قناة قال كان فيها زج قلت لا قال لو رأيت فيها زجا لولد لك غلام لكنه (١) تولد جارية ثم سكت (١٠) ساعة ثم قال كم في القناة من كعب قلت اثنا عشر كعبا قال تلد الجارية اثنى عشر بنتا.

قال محمد بن يحيى فحدثت بهذا الحديث العباس بن الوليد فقال أنا من واحدة منهن و لي أحد عشر خالة و أبو بمارة جدى.(١١)

 ٧-المناقب: عن ياسر الخادم قال قلت لأبي الحسن الرضائة رأيت في النوم كأن قفصا فيه سبعة عشر قارورة إذ وقع القفص فتكسرت القوارير فقال إن صدقت رؤياك يخرج رجل من أهل بيتي يملك سبعة عشر يوما ثم يموت فخرج محمد بن إبراهيم بالكوفة مع أبي السرايا فمكث سبعة عشر يوما ثم مات.(١٣)

الكافي: عن الحسين عن أحمد بن هلال عن ياسر مثله. (١٣)

بيان: ﴿إِن صدقت رؤياك﴾ أي لم تكن من أضغاث الأحلام التي لا تعبير لها أو لم تكذب في نقلها والأول أظهر ومحمد بن إبراهيم هو طباطبا بايعه أو لا أبو السرايا وخرج ولما مات بايع محمد بن زيد. و قال الطبري في تاريخه كان اسم أبي السرايا سري بن منصور و كان من أو لاد هاني بن قبيصة

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضى ج ٢ ص ١٥ ــ ١٧ مجلس ٣٥. (٢) أمالي الصدوق ص ٢٠٩ مجلس ٢٩ حديث ١٧.

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضَّافَة: «ما بين». (٤) أماليَّ الصدوق ص ٢١٠ مجلس ٢٩ حديث ١٨.

<sup>(</sup>ه) قرَّب الإسنادُ ص ٨٢ رقم ٧٧١. (٦) تفسيَّر القمي ج ١ ص ٣١٤ و الآية من سورة يونس: ٦٤. (٧) التعانيُ بع ١ ص ١٦٨ حارث ٢٥١.

<sup>(</sup>۷) المحاسن ج ۱ ص ۱۹۸ حدیث ۲۵۱. (۸) فی المصدر: «بالطیار». (۹) فی المصدر: «و لکن» پدل «لکنه». دل «سکت».

<sup>(</sup>١١) الخرائج و الجرائح ج ٢ ص ٦٣٨ ـ ٦٣٩ فصل في أعلام الإمام الصادق علي ، حديث ٤٣.

<sup>(</sup>١٢) مناقب آل أبي طالب، فصل في علمه ﷺ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَضَمَّ الْكَافِي صُ ٢٥٧. حديث ٣٧٠.



الذي عصى على كسري أبرويز وكان أبو السرايا من أمراء المأمون ثم عصى في الكوفة على أمير العراق و بايع محمد بن محمد بن زيد بن على بن الحسين ﷺ ثم أرسل إليه حسن بن سهل أمير العراق جنداً فقاتلوه و أسر و قتل.(١)

٨- الكشى: عن على بن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال قال لي ياسر الخادم إن أبا الحسن ذلك على الدين<sup>(</sup>

٩\_دعوات الراوندي: حدث أبو بكر بن عياش قال كنت عند أبي عبد الله الله على العائم رجل فقال رأيتك في النوم كأني أقول لك كم بقي من أجلي فقلت لي بيدك هكذا و أومأ إلى خمس و قد شغل ذلك قلبي فقال ﷺ إنك سألتني عن شِيءَ لا يعلمه إلا الله عز و جُل و هي خمِس تفرد الله بها ﴿إِنَّ الِلَّهَ عِنْدُهُ عِلْمُ السِّاعَةِ وَيُنزَّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأُزَّحَامَ وَمَا تَدُرِي نَفْسُ مَا ذَا تَكُسِبُ عَمَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (٣)

**بيان:** قال الطبرسي رحمه الله. جاء في الحديث إن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله و قرأ هذه الآية. و قد روّي عن أئمة الهدى أنّ هذه الأشياء الخمسة لا يعلمها على التفصيل و التحقيق

أقول: هذا لا ينافي ما أخبروا ﷺ به من هذه الأشياء على سبيل الإعجاز لأنه كان بالوحي و الإلهام وكان عدم الإخبار في هذا المقام لعدم وصول الخبر من الله تعالى إليه في تلك الواقعة أو لمصلحة و قد مر القول فيه في كتاب الإمامة. <sup>(ه)</sup>

رأيت كأن الشمس طالعة على رأسي دون جسدي فقال تنال أمرا جسيما و نورا ساطعا و دينا شاملا فــلو غـطتك لانغمست فيه و لكنها غطت رأسك أما قرأت ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي﴾(١) فـلما أفـلت تـبرأ مـنها إبراهيم ﷺ قال قلت جعلت فداك إنهم يقولون إن الشمس خليفة أو ملك فقال ما أراكٌ تنال الخلافة و لم يكن فسي آبائك و أجدادك ملك و أي خلافة و ملوكية أكثر<sup>(٧)</sup> من الدين و النور ترجو به دخول الجنة إنهم يغلطون فقلت<sup>(٨)</sup> صدقت جعلت فداك.<sup>(٩)</sup>

بيان: ﴿بَازِغَةً ﴾ أي طالعة و لعل استشهاده الله كان بأن إبراهيم الله بعد رؤية الشمس و اخـتلاف أحوالها اهتدى أو أظهر الاهتداء و هدى قومه إلى التوحيد فطلوع الشمس على رأسك علامة لاهتدائك إلى الدين القويم أو بأن الشمس لما كان في عالم المحسوسات أضوأ الأنوار حتى أن إبراهيم ﷺ قال لموافقة قومه و إتمام الحجة عليهم ﴿هَٰذَا رَبِّي﴾ لغلبة نورها و ظهورها و وصفها بالكبر ثم تبرأ منها لتغير أحوالها الدالة على إمكانها و حدوثها و في الرؤيا تنمثل الأمور المعنوية بالأمور المحسوسة المناسبة لها فينبغي أن يكون هذا النور أضوأ الأنوار المعنوية فليس إلا الدين الحق و الأول أظهر لفظا و الثاني معنى قولهو لم يكن في آبائك يظهر منه أن تعبير الرؤيا يختلف باختلاف الأشخاص و يحتمل أن يكون الغرض بيان خطإ أصل تعبيرهم بأن ذلك غير محتمل لاأنه لا يستقيم في خصوص تلك المادة.

١١-الكافى: بالإسناد المتقدم عن ابن أذينة عن رجل رأى كأن الشمس طالعة على قدميه دون جسده قال مال يناله من نبات الأرض من بر أو تمر يطؤه بقدميه و يتسع فيه و هو حلال إلا أنه يكد فيه كماكد آدم ﷺ.(١٠٠)

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ج ۵ ص ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) دعواًت الراوندي ص ٢٣٩ حديث ٦٧١، و الآية من سورة لقمان: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ٨ ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، آية: ٧٨. (A) في المصدر: «قلت».

<sup>(</sup>۱۰) روضة الكافي ص ۲۹۲، حديث ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) اختيار رجال الكشى ص ٤٩١، رقم ٩٣٩.

<sup>(</sup>٥) راجع ج ٢٦ ص ١٠٣ فما بعد من المطبوعة.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «اكبر». (٩) روّضة الكافي ص ٢٩١ ــ ٢٩٢، حديث ٤٤٥.

11- ومنه: عن علي عن أبيه عن العسن بن علي عن أبي جعفر الصائغ عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله و عنده أبو حنيفة فقلت له جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة فقال يا ابن مسلم هاتها فإن العالم بها جالس و أوماً بيده إلى أبي حنيفة قال فقلت رأيت كأني دخلت داري و إذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزاكثيرا و نثر ته علي فتعجبت من هذه الرؤيا فقال أبو حنيفة أنت رجل تخاصم و تجادل لئاما في مواريث أهلك فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله فقال أبو عبد الله في أصبت و الله يا أبا حنفية قال ثم خرج أبو حنيفة من عنده فقلت جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب فقال يا ابن مسلم لا يسوؤك الله فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا و لا تعبيرنا تعبيره مو ليس التعبير كما عبره قال فقلت له جعلت فداك فقولك أصبت و تحلف عليه و هو مخطئ قال نعم حلفت تعبيرها أنه أصاب الخطاء قال فقلت له فما تأويلها قال يا ابن مسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتخرق المسلم لا يابن مسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتخرق الأكان ثيابا جددا فإن القشر كسوة اللب قال ابن مسلم فو الله ماكان بين تعبيره و تصعيح الرؤيا إلا صبيحة الجمعة فلماكان بها أهلي فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحو الباب فيقيت أنا فعرقت علي ثيابا جدداكنت ألبسها في الأعياد و جاء موسى الزوار العطار إلى أبي عبد الله في فقال له يا ابن رسول الله رأيت رؤيا هالتني رأيت صهرا لي ميتا و قد عانقني و قد خفت أن يكون الأجل قد اقترب فقال يا موسى توقع الموت صباحا و مساء فإنه ملاقينا و معانقة و قد عانقني و قد خفت أن يكون الأجل قد اقترب فقال يا موسى توقع الموت صباحا و مساء فإنه ملاقينا و ويارتك أبا الأموات للأعياء أطول لأعمارهم فماكان اسم صهرك قال حسين فقال أما إن رؤياك تدل على بقائك و زيارتك أبا عبد الله تعالى.

و ذكر إسماعيل بن عبد الله القرشي قال أتى إلى أبي عبد الله هر رجلا فقال (٣) يا ابن رسول الله رأيت في منامي كأني خارج من مدينة الكوفة في موضع أعرفه وكأن شيخا (٤) من خشب أو رجلا منحو تا من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه و أنا أشاهده فزعا مذعورا مرعوبا فقال الله أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك فقال الرجل أشهد أنك قد أو تيت علما و استنبطته من معدنه أخبرك يا ابن رسول الله عما قد فسرت لي إن رجلا من جيراني جاءني و عرض علي ضيعته فهممت أن أملكها بوكس كثير لما عرفت أنه ليس لها طالب غيري فقال أبو عبد الله هو و صاحبك يتولانا و يبرأ من عدونا فقال نعم يا ابن رسول الله رجل جيد البصيرة مستحكم علي مناتب إلى الله عز و جل و إليك مما هممت به و نويته فأخبرني يا ابن رسول الله لوكان ناصبيا (١٥) حل لي اغتياله فقال أد الأمانة لمن ائتمنك و أراد منك النصيحة و لو إلى قاتل الحسين (١٠٠٠)

**بيان:** الظاهر أن الراوي عن الزوار و القرشي هو محمد بن مسلم و يحتمل الإرسال من الكليني قوله أو رجلاكأن الترديد من الراوي و يقال لوح بسيفه على بناء التفعيل أي لمع به.

"1-الكافي: عن محمد بن يحيى (٧) عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سمعت أبا الحسن على يقول الرؤيا على ما تعبر فقلت له إن بعض أصحابنا روى أن رؤيا الملك كانت أضغاث أحلام فقال أبو الحسن إن امرأة رأت على ما تعبر فقلت له إن بعض أصحابنا روى أن رؤيا الملك كانت أضغاث أحلام فقال أبو الحسن إن امرأة رأت على عهد رسول الله الله النبي الملك الله النبي الملك الله الله الله الله النبي الملك و يأتي و هو صالح وقد كان زوجها غائبا فقدم كما قال النبي الملك ثم غاب عنها زوجها غيبة أخرى فرأت في المنام كأن جذع بيتها قد انكسر فقال لها يقدم زوجك و يأتي صالحا فقدم على ما قال ثم غاب زوجها ثائمة فرأت في منامها أن جذع بيتها قد انكسر فلقيت رجلا أعسر فقصت عليه الرؤيا فقال لها الرجل السوء يموت زوجك فبلغ ألى النبي الله فقال ألا كان عبر لها خيرا. (١٠)

توضيح: ﴿أَضِغَاتُ أَحلام﴾ أي لم تكن لها حقيقة وإنما وقعت كذلك لتعبير يوسف،﴿ وإنما أورد الراوي تلك الرواية تأييدا لما ذكره قوله ﷺ يقدم زوجك لعله ﷺ عبر انكسار أسطوانة بيتها

(١) في المصدر: «فتمزق».

170

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «فأعجبتني».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «شبحاً».

<sup>(</sup>٦) روضة الكافي ص ٢٩٣، حديث ٤٤٨.

 <sup>(</sup>A) في المصدر: «قد انكسر».
 (١٠) روضة الكافي ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦، حديث ٥٢٨.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «فقال له».

 <sup>(0)</sup> في المصدر: «ناصباً».
 (٧) في المصدر إضافة: «عن أحمد بن محمد».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «قال: فبلغ ذلك النبي».

بفوات ماكان لها من التمكن و التصرف في غيبته و قال الفيروز آبادي يوم عسر و عسير و أعسر « شديد أو شؤم و أعسر يسر يعمل بيديه جميعا فإن عمل بالشمال فهو أعسر (١) و المراد هنا الشوم أو من يعمل باليسار فإنه أيضا مشوم و يظهر من أخبار المخالفين أن هذا الأعسر كان أبا بكمر و لعلم ﷺ لم يصرح باسمه تقية قال في النهاية فيه إن امرأة أنت النبي ﷺ فقالت رأيت كأن جائز بيتي انكسر فقال يرد الله غائبك فرجع زوجها ثم غاب فرأت مثل ذلك فأتت النبي ﷺ فقال هل قصصتها و وجدت أبا بكر فأخبرته فقال يموت زوجك فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال هل قصصتها على أحد قالت نعم قال هو كما قيل لك الجائز الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت و الجمع أجوزة (٢)

14\_الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن النضر بن سويد عن الحلبي عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ﷺ قال رأيت كأني على رأس جبل و الناس يصعدون إليه من كل جانب حتى إذا كثروا عليه تطاول بهم في السماء و جعل الناس يتساقطون عنه من كل جانب حتى لم يبق منهم أحد إلا عصابة يسيرة فغعل ذلك خمس مرات في كل ذلك يتساقط عنه الناس و تبقى تلك العصابة أما إن قيس بن عبد الله بن عجلان في تلك العصابة فما مكث بعد ذلك إلا نحوا من خمس حتى هلك. (٣)

**بيان:** كأن تأويل الرؤيا الفتن التي حدثت بعده صلوات الله عليه في الشيعة فارتدوا.

و أقول و روى الكشي عن حمدويه بن نصير عن محمد بن عيسى عن النضر مثله و فيه أما إن ميسر بن عبد العزيز و عبد الله بن عجلان في تلك العصابة فما مكث بعد ذلك إلا نحوا من سنتين حتى هلك الله و قيس غير مذكور في كتب الرجال.(٤)

10-المحاسن: عن أبيه عن حمزة بن عبد الله عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد الله الله المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم صعد<sup>(6)</sup> الله بأرواحهم إليه فمن قضى عليه بالموت جعله في رياض الجنة بنور<sup>(7)</sup> رحمته و نور عزته و إن لم يقدر عليه الموت بعث بها مع أمنائه من الملائكة إلى الأبدان التي هي فيها. (٧)

٦-العياشي: عن أبي بصير عن أبي عبد الله على قال رأت فاطمة الله عن النوم كأن الحسن و الحسين الله ذبحا أو قتلا فأحزنها ذلك فأخبرت به رسول الله الله ققال يا رؤيا فتمثلت بين يديه قال أنت أريت فاطمة هذا البلاء قالت لا فقال يا أضغاث و أنت أريت فاطمة هذا البلاء قالت نعم يا رسول الله قال ما أردت بذلك قالت أردت أحزنها (٨) فقال على الله الله الله قال ما أردت بذلك قالت أردت أحزنها (١٩)

بيان: كأن خطابه ﷺ كان لملك الرؤيا و شيطان الأضغاث لقوله سبحانه ﴿إِنَّمَا النَّـجُوى مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ (١٠) أو تمثل بإعجازه ﷺ لكل منهما مثال و تعلق به روح فسأله و مثل هذا التسلط الذي يذهب أثره سريعا من الشيطان و لم يوجب معصية على المعصومين ﷺ لم يدل دليل على نفيه و لا ينافيه قوله تعالى ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ﴾ (١١) و قد مر بعض القول فيه في كتاب النبوة (٢٦) و سيأتي أيضاً إن شاء الله تعالى. (١٣)

11-فرج المهموم: نقلا من كتاب تعبير الرويا للكليني بإسناده عن محمد بن سالم (۱٤) قال قال أبو عبد الله الله المنافق (۱۵) قوم يقولون النجوم أصع من الرويا و ذلك (۱۲) كانت صعيعة (۱۷) عين لم يرد (۱۸) الشمس على يوشع بن

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ج ٢ ص ٩١.

<sup>(</sup>m)

<sup>(</sup>٣) روضة الكافي ص ١٨٧ ــ ١٨٣، حديث ٢٠٦.

<sup>(0)</sup> في المصدر: «أصعد».

<sup>(</sup>۷) التحاسن ج ۱ ص ۲۸۵ حدیث ۵٦۰.

<sup>(</sup>٩) تفسير العياشي ج ٢ص ١٧٨، حديث ٣١.

<sup>(</sup>١١) سورة الحجر، آية: ٤٢.

<sup>(</sup>١٣) راجع ج ٦١ ص ٢٣٤ فما بعد من المطبوعة.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «عندنا قوم». (١٧) في المصدر: «كان ذلك صحيحاً».

<sup>(</sup>۲) النهاية ج ۱ ص ۳۱٤.

<sup>(</sup>٤) اختيار معرفة الرجال ص ٢٤٧ ـ ٢٤٣ رقم ٤٤٤.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: «في كنوز رحمته».
 (٨) في المصدر: «أردت أن أحزنها».

<sup>(</sup>١٠) سورة المجادلة، آية: ١٠.

<sup>(</sup>١٢) راجع ج ١١ ص ٨٩ فما بعد من المطبوعة.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «ابن غانم» بدل «ابن سالم». (١٦) في المصدر:«فقال ﷺ » بدل «و ذلك».

<sup>(</sup>۱۸) في المصدر: «قبل ان يرد».

نون و على أمير المؤمنين؛ فلما رد الله عز و جل الشمس عليهما ضل فيهما(١) علماء النجوم فمنهم مـصيب و

14\_البصائو: عن على بن حسان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ﷺ من الرسول و من النبي و من المحدث فقال الرسول الذي يأتيه جبرئيل فيكلمه قبلا فيراه كما يرى أحدكم صاحبه الذي يكلمه فهذا الرسول و النبي الذي يؤتي في النوم نحو رؤيا إبراهيم و نحو ماكان يأخذ رسول اللهﷺ من السبات إذا أتاه جبرئيل في النوم فهكّذا النبي و منهم من تجمع<sup>(٣)</sup> له الرسالة و النبوة فكان رسول اللهﷺ رسولا نبيا يأتيه جبرئيل قبلا فيكلمه و يراه و يأتيه في النوم و أما المحدث فهو الذي يسمع كلام الملك فيحدثه من غير أن يراه و من غير أن يأتيه في

اقول: قد مضى مثله بأسانيد جمة في كتاب النبوة (٥) و كتاب الإمامة (٦) و غيرهما.

١٩ــالإختصاص: قال الصادقﷺ إذاكان العبد على معصية الله عز و جل و أراد الله به خيرا أراه في منامه رؤيا تروعه فينزجر بها عن تلك المعصية و إن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبوة<sup>(٧)</sup>

٧٠ ـ و منه: عن أبي الفرج عن سهل بن زياد عن رجل عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغراء عن موسى بن جعفر ﴿ قال سمعته يقول من كانت له إلى الله حاجة و أراد أن يرانا و أن يعرف موضعه فليغتسل ثلاثة ليال يناجى بنا فإنه يرانا و يغفر له بنا و لا يخفى عليه موضعه قلت سيدي فإن رجلا رآك في المنام و هو يشرب النبيذ قال ليس النبيذ يفسد عليه دينه إنما يفسد عليه تركنا و تخلفه عنا(٨) الخبر.

٢١ـ مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عـمير عـن إبراهيم الكرخي قال قلت للصادق جعفر بن محمدﷺ إن رجلا رأى ربه عز و جل في منامه فما يكون ذلك فـقال ذلك رجل لا دين له إن الله تبارك و تعالى لا يرى في اليقظة و لا في المنام و لا في الدنيا و لا في الآخرة.<sup>(٩)</sup>

٢٢-الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ﷺ قال أصبح رسول الله يوما كثيبا حزينا فقال له علي ﷺ ما لي أراك يا رسول الله كثيبا حزينا فقال ﴿ كيف لا أكون كذلك و قد رأيت في ليلتي هذه أن بني تيم و بني عدي و بني أمية يصعدون منبري هذا يردون الناس عن الإسلام القهقرى فقلت يا رب في حياتي أو بعد موتى فقال بعد موتك.(١٠٠

٢٣ـو منه: عن أحمد بن محمد عن على بن الحسين عن محمد بن الوليد و محسن بن أحمد (١١١) عن يونس بن يعقوب عن على بن عيسى القماط عن عمه عن أبي عبد الله ﷺ قال رأى رسول الله ﷺ (١٢) بني أمية يصعدون على منبره من بعده و يضلون(١٣٠) الناس عن الصراط القهقرى فأصبح كثيبا حزينا قال فهبط عليه جبرئيلﷺ فقال يا رسول الله ما لي أراك كئيبا حزينا قال يا جبرئيل إني رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي يضلون الناس عن الصراط القهقرى فقال و الذي بعثك بالحق نبيا إن هذا شيء ما اطلعت عليه فعرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بآي مِن القرآن يؤنسه بهاٍ قال ﴿أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهِمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَاكَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَاكَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾ۚ (١٤) و أنزل عليه ﴿إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَذْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ آلْفِ شَهْرٍ﴾ (١٥) جعل الله عز و جل ليلة القدر لنبيه ﷺ خيرا من ألف شهر ملك بنى أمية(١٦١)

٢٤-كتاب سليم بن قيس: عن عبد الله بن جعفر قال كنت عند معاوية و ساق الحديث إلى أن قال قلت سمعت

<sup>(</sup>٢) فرج المهموم ص ٨٦ باب ٣، حديث ٢.

<sup>(</sup>٤) بصآئر الدرجات ص ٣٩١ جزء ٢ باب ١ حديث ١٠.

<sup>(</sup>٦) الاختصاص ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٨) الاختصاص ص ٢٤١.

<sup>(</sup>١٠) روضة الكافي ص ٣٤٥ حديث ٣٤٥.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر إضافة: «في منامه».

<sup>(</sup>١٤) سوّرة الشعراء، آية: ٢٠٥ ـ ٢٠٧. (١٦) الكافي ج ٤ ص ١٥٩ باب في ليلة القدر، حديث ١٠.

<sup>(</sup>١) عبارة: «فيهما» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «يجتمع».

<sup>(</sup>٥) راجع ج ١٨ ص ٢٧٠ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٧) راجع ج ٢٦ ص ٧٩ من المطبوعة. (٩) أمالي الصدوق ص ٧٠٨ مجلس ٨٩. حديث ٦.

<sup>(</sup>۱۱) تجريد أسانيد الكافي ج ١ ص ١١٨.

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر: «و يضلُّونَ».

<sup>(</sup>١٥) سورة القدر، آية: ١ ـ ٣.

رسول اللهﷺ و سئل عن هذه الآية ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْـنَاكَ إِلَّـا فِـنْنَةً لِـلنَّاسِ وَ الشَّـجَرَةَ الْـمَلْعُونَةَ فِـمَ\ الْقُوْ آن﴾(١) فقال إنى رأيت اثني عشر رجلا من أئمة الضلال يصعدون منبري و ينزلون يردون أمتى على أدبارهم القهقرى فيهم رجلان من حيين من قريش مختلفين<sup>(٢)</sup> و ثلاثة من بني أمية و سبعة من ولد الحكم بن العاص<sup>(٣)</sup> إذا بلغوا خمسة عشر رجلا جعلوا كتاب الله دخلا و عباد الله خولا<sup>(1)</sup> الحديث.

٢٥\_ الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللم ﴿ الفرق من السنة قال لا قلت هل فرق رسول الله ١١١٠ قال نعم قلت كيف ذلك قال إن رسول الله ﴿ عَيْنَ صَدَ عَنَ البَيْتَ وَ قَدْ كَانَ سَاقَ الهَّدِي وَ أَحْرَمُ أَرَاهُ اللَّهِ الرَّوْيَا التِّي أخبر الله في كتابه إذ يقول ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُؤْسَكُمْ وَ مُـقَصِّرِينَ﴾ • فعلم رسول اللهﷺ أنه سيفي<sup>(١١)</sup> له بما أراه فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه فى الحرم حيث وعده الله عز و جل فلما حلقه لم يعد توفير (٧) الشعر و لاكان ذلك من قبله.<sup>(A)</sup>

7٦\_مجالس الصدوق: بإسناده عن ابن عباس قال كنت مع أمير المؤمنين الله في خروجه إلى صفين فلما نزل نينوي و هو بشط الفرات توضأ و صلى ثم نعس فانتبه فقال رأيت في منامي كأني برجال قد نزلوا من السماء معهم أعلام بيض قد تقلدوا سيوفهم و هي بيض تلمع و قد خطوا حول هذه الأرض خطة ثم رأيت كأن هذه النخيل قد ضربت بأغصانها الأرض يضطرب بدم عبيط وكأنى بالحسين فرخى و مضغتى و مخى قد غرق فيه يستغيث فلا يغاث وكان الرجال البيض قد نزلوا من السماء ينادونه و يقولون صبرا آل الرسول فإنكم تقتلون على أيدى شرار الناس و هذه الجنة يا أبا عبد الله إليك مشتاقة ثم يعزونني و يقولون يا أبا الحسن أبشر فقد أقر الله<sup>(٩)</sup> عينك به يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ثم انتبهت هكذا و الذي نفس على بيده لقد نبأنى الصادق المصدق أبو القاسم ﷺ أنى سأراها فى خروجى إلى أهل البغى علينا و هذه أرض كرب و بلاء يدفن فيها الحسين و سبعة عشر رجلا من ولدي و ولد فاطمة (١٠) و العديث مختصر.

٢٧\_المكارم: روي أن على بن الحسين؛ قال كنت أدعو الله سنة عقيب كل صلاة أن يعلمني الاسم الأعظم فإني ذات يوم قد صليت الفجر فغلبتني عيناي و أنا قاعد إذا أنا برجل قائم بين يدي يقول لى سألت الله تعالى أن يعلمك الاسم الأعظم قال نعم قال قل اللهم إني أسألك باسمك الله الله الله الله الذي لَا إِلَهُ إِنَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قال فو الله ما دعوت بها لشيء إلا رأيت نجحه. (١٢)

اقول: قد مر رؤيا عبد المطلب في بشارة النبي الشيخة أنه رأى أن شجرة قد نبتت على ظهره قد نال رأسها السماء و ضربت بأغصانها الشرق و الغرب و أن نورا يزهر منها أعظم من نور الشمس و أن العرب و العجم ساجدة لها و هي كل يوم تزداد عظما و نورا و أن رهطا من قريش يريدون قطعها فإذا دنوا منها يأخذهم شاب من أحسن الناس وجها و يكسر ظهورهم و يقلع أعينهم فقالت الكاهنة لئن صدقت ليخرجن من صلبك ولد يملك الشرق و الغرب و ينبأ في الناس(۱۳) و قد مر أيضا رؤياه في حفر زمزم و السيوف و هي طويلة و قــد مــرت مــنامات آمــنة فــي ولادة النبي ﷺ ﴿ ١٤) و مضى رؤيا العباس في بشارة النبي ﷺ أنه رأى أنه خرج من منخر عبد الله بن عبد المطلب طائر أبيض فطار و بلغ المشرق و المغرب ثم رجع حتى سقط على بيت الكعبة فسجدت له قريش كلها فصار نورا بين السماء و الأرض و امتد حتى بلغ المشرق و المغرب فقالت كاهنة بني مخزوم يا عباس لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبه ولد يصير أهل المشرق و المغرب تبعا له(١٥) و تقدم في غزوة بدر أن عاتكة بنت عبد المطلب رأت أن

<sup>(</sup>Y) في المصدر إضافة: «تيم و عدّى».

<sup>(</sup>٤) كتأب سليم بن قيس ج ٢ ص ٨٣٥، حديث ٤٢.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «أنّ الله» بدل «أنّه».

<sup>(</sup>A) الكافي ج ٦ ص ٣٨٦، باب اتخاذ الشعر و الفرق، حديث ٥.

<sup>(</sup>١٠) أماليّ الصدوق ص ٢٩٤ مجلس ٨٧، حديث ٥.

<sup>(</sup>١٢) مكارم الأخلاق ج ٢ ص ١٥٩ رقم ٢٣٩٢.

<sup>(</sup>١٤) راجع ج ١٥ ص ١٦٣ من المطبوعة.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، آية: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «و سمعته يقول».

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح. آية: ٧٧.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «في توفير».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «أقرّ الله به عينك يوم القيامة». (١١) قى المصدر تكرر لفظ الجلالة خمس مرات.

<sup>(</sup>١٣) رأجع ج ١٥ ص ٢٥٤ من المطبوعة.

<sup>(</sup>١٥) راجع ج ١٥ ص ٢٥٦ من المطبوعة.

راكبا قد دخل مكة ينادي ثلاث مرات يا آل عدي يا آل فهر اغدوا إلى مصارعكم فأخذ حجرا فدهدهه من الجبل فما ترك دارا من دور قريش إلا أصابته منه فلذة وكان وادي مكة قد صار من أسفله دما فوافي زمزم بعد ثلاث و نادى فيهم أدركوا العير فكانت غزوة بدر.(١)

و مر في ولادة الحسينﷺ أن أم أيمن قالت يا رسول الله رأيت في ليلتي هذه كأن بعض أعضائك ملقى في بيتى فقال رسول الله ﷺ تلد فاطمة الحسين فتربينه و تلفينه فيكون بعض أعضَّاني في بيتك. (٢)

و تقدم أيضا أن امرأة حنظلة بن أبي عامر الراهب رأت في المنام كأن السماء انفرجت فوقع فيها حنظلة ثم انضمت فذهب حنظلة إلى أحد فاستشهد (٣) و تقدم أيضا منامات غريبة من بخت نصر منها أنه رأى في المنام كأن ملائكة السماء هبطت إلى الأرض أفواجا إلى الجب الذي حبس فيه دانيالﷺ مسلمين عليه يبشرونه بالفرج فندم على ما فعل و أخرجه من الجب<sup>(£)</sup> و منها أنه رأى في نومه كأن رأسه من حديد و رجليه من نحاس و صدره من ذهب فعبرها دانيال بأنه يذهب ملكه و يقتل بعد ثلاث يقتله رجل من ولد فارس فكان كذلك<sup>(٥)</sup> و رأى المسؤبدان فـي ولادة النبيﷺ في المنام إبلا صعاباً يقود خيلاً عراباً.(٦)

٢٨\_الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عن قال كان في بني إسرائيل رجل فدعا الله أن يرزقه غلاما ثلاث سنين فلما رأى أن الله لا يجيبه قال يا رب أبعيد أنا منك فلا تسمعني أم قريب أنت مني فلا تجيبني قال فأتاه آت في منامه فقال إنك تدعو الله عز و جل منذ ثلاث سنين بلسان بذي ُو قلب عات غير تقي و نية غير صادقة فاقلع عن بذائك و ليتق الله قلبك و لتحسن نيتك قال ففعل الرجل ذلك ثم دعا الله فولد له الغلام. (<sup>(٧)</sup>

 ٢٩ مجالس الشيخ: بإسناده عن شمر بن عطية (٨) قال كان أبي ينال من علي بن أبي طالب إن فأتي في المنام فقيل له أنت الساب عليا فحنق حتى أحدث في فراشه ثلاثا.<sup>(٩)</sup>

ألهمه الله تأويل الرؤيا فكان يعبر لأهل السجن رؤياهم.(١٠)

٣١\_مجالس ابن الشيخ: عن والده عن ابن مخلد عن أبي عمرو عن الحسن بن سلام عن قبيصة عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إذا تقارب الزمان لم تكذب(١١١) رؤيا المؤمن(١٢) و أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا.(١٣)

**بيان:** هذه الرواية رواها من طرق المخالفين قال في النهاية فيه إذا تقارب الزمان و فـي روايــة اقترب الزمان لم تكدرؤيا المؤمن تكذب أراد اقتراب الساعة و قيل اعتدال الليل و النهار و تكون الرؤيا فيه صحيحة لاعتدال الزمان و اقترب افتعل من القرب و تقارب تفاعل منه و يقال للشيء إذا ولى و أدبر تقارب و منه حديث المهدي يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر (<sup>(١٤)</sup>انتهي.

و قال الخطابي في أعلام الحديث قوله إذا اقترب الزمان فيه قولان أحدهما أن يكون معناه تقارب زمان الليل و النهار وقت استوائهما أيام الربيع و ذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالبا وكذلك هو في الخريف و المعبرون يقولون أصدق الرؤيا ماكان وقت اعتدال الليل و النهار و إدراك الثمار و ينعها و الوجه الآخر أن اقتراب الزمان انتهاء مدة إذا دنا قيام الساعة. (١٥)

(٢) راجع ج ٤٣ ص ٢٤٢ من المطبوعة.

(٤) راجع ج ١٣ ص ٤٤٨ من المطبوعة.

(٦) راجع ج ١٥ ص ٢٥٨ من المطبوعة.

(١٢) في المصدر إضافة: «تكذب».

<sup>(</sup>١) راجع ج ١٩ ص ٢٤٥ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) راجع ج ٢٠ ص ٥٧ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) راجع ج ١٤ ص ٣٥٨ من المطبوعة.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «الحسن بن عطية». (٧) الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ باب البداء حديث ٧. (١٠) قصص الأنبياء ص ١٢٩ رقم ١٣٠.

<sup>(</sup>٩) أمالي الطّوسي ص ٦١٩ مجلس ٢٩، حديث ١٢٧٧.

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: «تكد» بدل «تكذب». (١٣) أمالي الطوسي ص ٢٨٦ مجلس ١٣ حديث ٨٣٤.

<sup>(</sup>١٤) النَّهاية ج ٤ ص ٣٣. (١٥) أعلام الحديث ج ٤ ص ٢٣١٤ باب القيد في المنام من كتاب التعبير.

و أصدقهم رؤيا قال النووي في شرح الصحيح ظاهره الإطلاق و قيد القاضي بآخر الزمان عـند (الملافئة) انقطاع العلم بموت العلماء و الصالحين فجعله الله جابرا و منبها لهم و الأول أظهر لأن غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل إلى رؤياه و حكايته إياها.(١)

> **٣٢\_الكافي:** عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن، يقول ربما رأيت الرؤيا فأعبرها و الرؤيا على ما تعبر.<sup>(٧)</sup>

بيان: قال في النهاية فيه الرؤيا لأول عابر يقال عبرت الرؤيا أعبرها عبرا و عبرتها تعبيرا إذا أولتها و فسرتها و خبرت بآخر ما يثول إليه أمرها يقال هو عابر الرؤيا و عابر للرؤيا و هذه اللام تسمى لام التعقيب لأنها عقبت الإضافة و العابر الناظر في الشيء و المعبر (<sup>(77)</sup> المستدل بالشيء على الشيء و منه الحديث للرؤيا كنى و أسماء فكنوها بكناها و اعتبروها بأسمائها و منه حديث ابن سيرين كان يقول إني أعتبر الحديث المعنى فيه أنه يعبر الرؤيا على الحديث و يعتبر به كما يعتبرها بالقرآن في تأويلها مثل أن يعبر الغراب بالرجل الفاسق و الضلع بالعرأة لأن النبي تأثيث سمى الغراب فاسقا و جعل المرأة كالضلع و نحو ذلك من الكنى و الأسماء (٤٤) انتهى قوله الله على ما تعبر أي تقع موافقة لما عبرت به.

بيان: في القاموس رف الطائر أي بسط جناحيه كرفرف و الرفرفة تحريك الظليم جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه (١٧) انتهى و في تشبيه الرؤيا بالطير و إثبات الرفرفة و ترشيحه بالقص الذي هو قطع الجناح و بلزوم الأرض لطائف لا تخفى و في النهاية في حديث الرؤيا لا تقصها إلا على واد يقال قصصت الرؤيا على فلان إذا أخبرته بها أقصه قصا و القص البيان. (٨)

٣٤ ــ الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ الرؤيا لا تقص إلا على مؤمن خلا من الحسد و البغي.(<sup>٩)</sup>

بيان: إنما اشترط على ذلك لئلا يتعمد المعبر تعبيرها بالسوء حسدا و بغيا.

اقول: روى البغوي في شرح السنة عن جابر قال أتى النبي و حلا و هو يخطب فقال يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم البارحة كان عنقي ضربت فسقط رأسي فاتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه فقال رسول الله و العب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. (۱۰) و عن أبي سلمة قال كنت أرى الرؤيا فيهمني حتى سمعت أبي قتادة يقول كنت أرى الرؤيا فيمرضني حتى سمعت رسول الله و الله المؤلفي المول كنت أرى الرؤيا فيمرضني حتى سمعت رسول الله المؤلفي المؤلفي المؤلفية و المؤلفية المؤلفية و المؤل

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم ج ١٥ ص ٢٠ كتاب الرؤيا.

 <sup>(</sup>۱) شرع صحيح مستم ج ۱۵ ص ۲۰ تتاب الرويا
 (۳) في المصدر: «المعتبر».

<sup>(</sup>۱) في التصدر: «المغير» (۵) من التصدر.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٥٠ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>۹) روضة الكافي ص ٣٣٦ حديث ٥٣٠. (١١) شرح السنة ج ٧ ص ١٥٠ رقم ٣٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) روضة الكافي ص ٣٣٥، حديث ٥٢٧.

<sup>(</sup>٤) النهاية ج ٣ ص ١٧٠ ـ ١٧١.

 <sup>(</sup>٦) روضة الكافي ص ٣٣٦ حديث ٥٢٩.
 (٨) النهاية ج ٤ ص ٧٠.

<sup>(</sup>۱۰) شرح آلسنة ج ۷ ص ۱۵۵ رقم ۳۲۷۹. (۱۲) فی العصدر:«تفسیرها».

رَوْياه ﴿لَا تَقْصُصْ رُوْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً ﴾ (١) و روي عن أبي رزين قال قال رسول الله ﷺ الرؤيا جزء من<sup>(۲)</sup> ستة و أربعين جزءا من النبوة و هي على رجل طائر فإذا حدثت بها وقعت و أحسبه قال لا تحدث بها إلا حبيباً أو لبيبا(٣) و في رواية أخرى الرؤيا على رجل طائر ما لم يعبر فإذا عبرت وقعت قال و أحسبه قال و لا تقصها إلا على واد أو ذي رأي الواد لا يحب أن يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحب و إن لم يكن عالما بالعبارة لم يعجل لك بما يغمك و أما ذو الرأي فمعناه ذو العلم بعبارتها فهو يخبرك بحقيقة تفسيرها أو بأقرب مما تعلم منها و لعله أن يكون في تفسيرها موعظة يردعك عن قبيح ما أنت عليه أو يكون فيها بشرى فتشكر الله عليها قال و روى أبو أيوب مرسلا أن النبي ﷺ قال إن الرؤيا يقع على ما عبر و مثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها و إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما(٤) انتهى.

و قال في النهاية فيه الرؤيا لأول عابر و هي على رجل طائر<sup>(٥)</sup> لأول عابر أي إذا عبرها بر صادق عالم بأصولها و فروعها و اجتهد فیها وقعت له دون غیره ممن فسرها بعده و هی علی رجل طائر أی أنها علی رجل قدر جار و قضاء ماض من خير أو شر و إن ذلك هو الذي قسمه الله تعالى لصاحبها من قولهم اقتسموا دارا فطار سهم فلان في ناحيتها أي وقع سهمه و خرج و كل حركة من كلمة أو شيء يجري لك فهو طائر و المراد أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الأول فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت و وقعت حيث عبرت كما يسقط الذي يكون على رجل الطائر بأدنى

٣٥\_ غوالي اللئالي: قال رسول الله ﷺ بينا أنا نائم إذا أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من بين أظافيري قالوا بما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم. (٦٦)

**بيان:** قال فى فتح الباري و فى رواية من أطرافى و يحتمل أن يكون بصر به و هو الظــاهر و أن يكون علمه و يؤيد الأول ما في رواية أخرى فشربت منه حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد و اللحم على أنه محتمل أيضاً و قال في حديث أبي هريرة اللبن في المنام فطّرة و فيّ رواية أبي بكرة من رأى أنه يشرب لبنا فهو الفطرة و في حديث الإسراء حين أتى بقدح خمر و قدح لبن فأخذ اللبن فقال له جبر ئيل أخذت الفطرة و قال إن من الرؤيا ما يدل على الماضي و الحال و المستقبل و هذه أولت على الماضي فإن رؤياه هذه تمثيل بأمر قد وقع لأن الذي أعطيه من العلم كان قد حصل له قال و ذكر الدينوري أن اللبن المذكور فيها يختص بالإبل و أنه لشاربه مال حلال و علم و حكمة قال و لبن البقر خصب السنة و مال حلال و فطرة و لبن السباع غير محمود إلا أن لبن اللبؤة (٧) مال مع عداوة لذي أمر.(<sup>٨)</sup>

٣٦\_جامع الأخبار: في كتاب التعبير عن الأثمة عليه أن رؤيا المؤمن صحيحة لأن نفسه طيبة و يقينه صحيح و تخرج فتتلقى من الملائكة فهي وحي من الله العزيز الجبار و قالﷺ انقطع الوحي و بقى المبشرات ألا و هي نوم الصالحين و الصالحات و لقد حَدثني أبي عن جدي عن أبيه ﷺ أن رسول اللهﷺ قَال من رَآني في منامه فقد رَآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي و لا في صورة أحد من أوصيائي و لا في صورة أحد من شيعتهم و إن الرؤياً الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة <sup>(٩)</sup>

٣٧\_كمال الدين: يروى في الأخبار الصحيحة عن أثمتنا ﷺ أن من رأى رسول الله ﷺ أو أحدا من الأثمة ﷺ قد دخل مدينة أو قرية في منامه فإنه أمن لأهل<sup>(١٠)</sup> المدينة أو القرية مما يخافون و يحذرون و بلوغ لما يـــاملون و يرجون.(١١)

<sup>(</sup>١) شرح السنة ج ٧ ص ١٥٤ ـ ١٥٥، ذيل الحديث ٣٢٧٩، و الآية من سورة يوسف: ٥.

<sup>(</sup>٣) شرح السنة ج ٧ ص ١٥٥ رقم ٣٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «أربعين أو». (٥) النهآية ج ٣ ص ١٥٠. (٤) شرّح السنة ج ٧ ص ١٥٥ ـ ١٥٦ رقم ٣٢٨١.

<sup>(</sup>٧) اللبؤة: أنثى الأسد. (٦) غوالي اللئالي ج ١ ص ١٤٩ حديث ٩٨.

<sup>(</sup>A) فتح الباري ج ١٢ ص ٣٣١ ـ ٣٣٢، باب الرؤيا، بتقديم و تأخير و تلخيص. (٩) جاَّمع الأخْبارَ ص ٤٩٠، الفصل ١٣٦ في الروح، حديث ١٣٦٤.

<sup>(</sup>۱۱) کمال الدین ج ۱ ص ۲۱۰، باب ۲۱، حدیث ۲۳.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر إضافة: «تلك».

٣٨\_الفقيه: قال أتى رسول الله ﷺ رجل من أهل البادية له جسم و جمال فقال يا رسول الله أخبرني عن قول ﴿ الله على الله على الله عن قول ﴿ الله عن و و على الله عن و و جل ﴿ الله عن الله عن و و جل ﴿ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الرقيا الحسنة يراها المؤمن فيبشر بها في دنياه و أما قول الله عز و جل ﴿ وَ فِي الْآخِرَةِ ﴾ فإنها بشارة المؤمن عند الموت يبشر بها عند موته أن الله قد غفر لك و لمن يحملك إلى قبرك. (٢)

ي ٣٩\_الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن الرضائي قال إن رسول الله عن الرضائي قال إن رسول الله عن إذا (١٤) أصبح قال لأصحابه هل من مبشرات يعنى به الرؤيا. (٤)

بيان: روت العامة أيضا هذه الرواية بإسنادهم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لم يبق (٥) من النبوة إلا المبشرات قالوا و ما المبشرات قال الرؤيا الصالحة.(٦)

-8ــالكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله، قال سمعته يقول رأي المؤمن و رؤياه في آخر الزمان على سبعين جزءا من أجزاء النبوة.<sup>(٧)</sup>

**بيان:** لما غيب الله تعالى في آخر الزمان عن الناس حجتهم تفضل عليهم و أعـطاهم رأيـا فـي استنباط الأحكام الشرعية مما وصل إليهم من أئمتهم ﷺ و لما حجب عـنهم الوحــي و خــزانــهُ أعطاهم الرؤيا الصادقة أزيد مماكان لغيرهم ليظهر عليهم بعض الحوادث قبل حدوثها و قيل إنما يكون هذا في زمان القائم على على سبعين جزءا لعل المراد أن للنبوة أجزاء كثيرة سبعون منها من قبل الرأي أي الاستنباط اليقيني لا الاجتهاد و التظني و الرؤيا الصادقة فهذا المعنى الحاصل لأهل آخر الزمان على نحو تلك السبعين و مشابه لها و إن كان في النبي أقوى و يحتمل أن يكون المعنى على نحو بعض أجزاء السبعين كما ورد أن الرؤيا الصادقة بجزء من سبعين جزءا من النبوة و قــد روت العامة بأسانيد عن أنس عن النبي ﴿ إِنَّهُ أَنه قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة و أربعين جزءا من النبوة قال البغوي في شرح السنة أراد تحقيق أمر الرؤيا و تأكيده و إنـما كانت جزءا من النبوة في حق الأنبياء دون غيّرهم قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي و قرأ ﴿إِنِّي أرىٰ فِي الْمَنْامِ﴾ <sup>(٨)</sup> الآية و قيل إنها جزء من أجزاء علم النبوة و علم النبوة باق و النبوة عير باقية أو أراد به أنها كالنبَوة في الحكم بالصحة كما قال كالشُّنَّة الهدى الصالح و السمت الصالح و الاقتصاد جزء من خمسة و عشرين جزءا من النبوة أي هذه الخصال في الحسن و الاستحباب كجزء من أجزاء النبوة و هذه الخلال جزء من شمائل الأنبياء و جزء من أجزاء فضائلهم فاقتدوا فيها بهم لا أنها حقيقة نبوة لأن النبوة لا تتجزي و لا نبوة بعد محمد ﷺ و هو معنى قولهﷺ ذهبت النبوة و بقيت المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو يرى له و قيل معنى قوله جزء من ستة و أربعين أن مدة الوحى على رسول الله من حين بدأ إلى أن فارق الدنيا كان ثلاثا و عشرين سنة و كان ستة أشهر منها في أول الأمر يوحي إليه في النوم و هو نصف سنة فكانت مدة وحيه في النوم جزء من ستة و أربعين جزءا من أيام الوحي (٩) انتهى.

و قال الجزري في النهاية الجزء القطعة و النصيب من الشيء و منه الحديث الرؤيا الصالحة جزء من ستة و أربعين جزءا من النبوة و إنما خص هذا العدد لأن عمر النبي ﷺ في أكثر الروايات الصحيحة كان ثلاثا و ستين سنة و كانت مدة نبوته منها ثلاثا و عشرين سنة لأنه بعث عند استيفاء الأربعين و كان في أول العمر (۱۰) يرى الوحي في المنام و دام كذلك نصف سنة ثم رأى الملك في اليقظة فإذا نسب (۱۲) مدة الوحى في النوم و هي نصف سنة إلى مدة نبوته و هي ثلاث و عشرون سنة اليام مدة نبوته و هي ثلاث و عشرون سنة

<sup>(</sup>۱) سورة يونس، آية: ٦٣ ـ ٦٤.

 <sup>(</sup>۳) في المصدر: «كان إذا».

<sup>(</sup>a) في المصدر إضافة: «بعدي».

<sup>(</sup>۷) روضة الكافي ص ۹۰ حديث ۹۹.

<sup>(</sup>٩) شرح السنة ج ٧ ص ١٤٨ ـ ١٤٩ ذيل حديث ٣٢٧٢.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «نسبَّت».

<sup>(</sup>۲) الفقیه ج ۱ ص ۷۹ ـ ۸۰ حدیث ۳۵٦.

<sup>(</sup>٤) روضة الكافي ص ٩٠ حديث ٥٨.

<sup>(</sup>٦) جامع الأصول ج ٣ ص ٨٧ رقم ٩٩٩.(٨) سورة الصافات، آية: ١٠٢.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «الأمر» بدل «العمر».

جزء من أربعين و يكون محمولا على من روى أن عمره كان ستين سنة فيكون نسبة نصف سنة إلى عشرين سنة كنسبة جزء إلى أربعين<sup>(١)</sup> انتهى. و قال الخطابي في أعلام الحديث هذا وإن كان وجها قد يحتمله الحساب و العدد فإن أول ما يجب من الشرط فيه أن يثبت ما قاله من ذلك بخبر أو رواية و لم نسمع فيه خبرا و لا ذكر قائل هذه المقالة في ما بلغني عنه في ذلك أثرا فهو كأنه ظن و حسبان و الظن لا يغني من الحق شيئا و لئن كانت هذه المَّدة محسُّوبة من أجزاء النبوة على ما ذهب إليه من هذه القسمة لَّقد كان يجب أن يلحق بها سائر الأوقات التي كان يوحي إليه في منامه في تضاعيف أيام حياته و أن تلتقط و تلفق و تزداد في أصل الحساب و إذا صرنا إلى أصل هذه القضية بطلت هذه القسمة و سقط هذا الحساب من أصله و قد ثبت عن رسول الله ﷺ في عدة أحاديث من روايات كثيرة أنه كان يرى الرؤيا المختلفة في أمور الشريعة و مهمات أسباب الدين فيقصها على أصحابه فكان يقول لهم إذا أصبح من رأى منكم رؤيا فيقصونها عليه و قال لهم يوم أحد رأيت في سيفي ثلمة و رأيت كأني مردف كبشا فتأولت ثــلمة السيف أنه يصاب في أصحابه وأنه يقتل كبش القوم ثم ذكر رؤيا كثيرة فقال و هذه كلها بعد الهجرة و إعلى هذه كلها ما نَطق به الكتاب من رؤيا الفِتح في قوله جل و عز ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْينا بِالْحَقِّ﴾(٢) الآية و قوله ﴿وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الْتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾(٣) الآية فدل ما ذكرناه من هذا و ما تركناه من هذا الباب على ضعف هذا التأويل و نقول إن هذا الحديث صحيح و جملة ما فيه حق و ليس كل ما يخفي علينا علته لا تلزمنا حجته و قد نرى أعداد ركعات الصلوات و أيام الصيام و رمي الجمار محصورة في حساب معلوم و ليس يمكننا أن نصل من علمها إلى أمر يوجب

كانت نصف جزء من ثلاثة و عشرين جزءا وذلك جزء واحد من ستة و أربعين جزءا و قد تعاضدت الروايات في أحاديث الرؤيا بهذا العدد و جاء في بعضها من خمسة و أربعين جزءا و وجه ذلك أن عمره لم يكن قد استكمل ثلاثا و ستين و مات في أثناء السنة الثالثة و الستين و نسبة نصف السنة إلى اثنتين و عشرين سنة و بعض الأخرى نسبة جزء من خمسة و أربعين و في بعض الروايات

و قال بعض شراح البخاري الرؤيا جزء من النبوة أي في حق الأنبياء فإنهم يوحي إليهم في المنام و قال بعض شراح البخاري الرؤيا جزء من النبوة أي في حق الأنبياء فإنها على وفق النبوة لا أنها جزء باق منها (<sup>6)</sup> وقيل هي من الأنباء أي أنباء صدق من الله لا كذب فيه و لا حرج في الأخذ بظاهره فإن أجزاء النبوة لا تكون نبوة فلا ينافي حينئذ ذهبت النبوة ثم رؤيا الكافر قد يصدق لكن لا يكون جزءا منها إذ العراد الرؤيا الصالحة من العومن الصالح جزء منها.

حصرها تحت هذه الأعداد دون ما هو أكثر منها أو أقل فلم يكن ذهابنا عن معرفة ذلك قادحا في موجب الاعتقاد منا في اللازم من أمرها و معنى الحديث تحقيق أمر الزؤيا و أنها مما كان الأنبياء يثبتونه و يحققونه و أنها كانت جزءا من أجزاء الذي كان يأتيهم و الأنباء التي كان ينزل بها الوحي

و قال النووي في شرح صحيح مسلم وجه الطبري اختلاف الروايات في عدد ما هو جـزء مـنه باختلاف حال الرائي بالصلاح و الفسق و قيل باعتبار الخفي و الجلي من الرؤيا و قيل إن للمنامات شبها بما حصل له و ميز به من النبوة بجزء من ستة و أربعين (١٦)

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، آية: ٦٠

<sup>(</sup>١) النهاية ج ١ ص ٢٦٥.(٣) سورة الفتح، آية: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) أعلام الحديث ج ٤ ص ٢٣١٥ ـ ٢٣١٩ باب القيد في المنام من كتاب التعبير.

**بيان:** روي في شرح السنة بإسناده عن عبادة بن الصامت قال سألت رسول اللهﷺ عن قوله<sup>.</sup> تعالى ﴿لَهُمُ الْبُشْرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو يرى له<sup>(١١)</sup> و لا تنافي بينه و بين ما ورد في بعض الأخبار أنها هي البشارة عند الموت لاحتمال شعولها لهما.

٢٤\_الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله قال الرؤيا على ثلاثة وجوه بشارة من الله للمؤمن و تحذير من الشيطان و أضغاث أحلام. (٢)

بيان: لعل العراد بتحذير الشيطان أنه يحذر و يخوف عن ارتكاب الأعمال الصالحة أو العراد به الأحلام الهائلة المخوفة و الظاهر أنه تصحيف تحزين لآية النجوى و قوله ﴿لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٣) ولرواية محمد بن الأشعث الآتية و لما رواه في شرح السنة بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إذا كان آخر الزمان لم يكد رؤيا المؤمن يكذب (٤) و أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا و الرؤيا ثلاثة رؤيا بشرى من الله و رؤيا مما يحدث به الرجل نفسه و رؤيا من تحزين الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به و ليقم و ليصل و القيد في المنام ثبات في الدين و الغل أكرهه. (٥)

ثم قال قوله و القيد ثبات في الدين لأن القيد يمنع عن النهوض و التقلب و كذلك الورع يمنعه مما لا يوافق الدين و هذا إذاكان مقيدا في مسجد أو سبيل الخير (٦٠) و إن رآه مسافر فهو إقامة عن السفر و كذلك إذا رأى دابته مقيدة و إن رآه مريض أو محبوس طال مرجه و حبسه أو مكروب طال كربه و الغل كفر لقوله تعالى ﴿ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِهَا قَالُوا ﴾ (٧) ﴿ إِنَّا جَمَلُنا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلَالًا ﴾ (٨) و تد يكون بخلا قال تعالى ﴿ وَ لَا تَجْعَلُ يَدَكُ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنَقِك ﴾ و قد يكون كفا عن المعاصي إذا كان في الرؤيا ما يدل على الصلاح بأن يرى ذلك لرجل صالح.

٣٤ـ مجالس ابن الشيخ: عن والده عن أحمد بن محمد بن الصلت عن ابن عقدة عن علي بن محمد الحسني<sup>(٩)</sup> عن جعفر بن محمد بن عيسى عن عبيد الله بن علي عن الرضا عن [أبيه، عن جدّه، عن آبائه، عن]<sup>(١٠)</sup> عليﷺ قال رؤيا الأنبياء وحي<sup>(١١)</sup>

٤٤ـ و منه: عن والده عن أبي القاسم بن شبل عن ظفر بن حمدون عن إبراهيم بن إسحاق عن أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن خالد عن علي بن النعمان عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة (١٢٠) قال سمعت أبا عبد الله الله يقول إن منا لمن ينكت في قلبه و إن منا لمن يؤتى في منامه و إن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة في الطشت (١٤٠)

80\_ المكارم: قال كان رسول الله ﷺ كثير الرؤيا و لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. (١٥١)

٦ ٤ مجالس الصدوق: عن محمد بن عمر البغدادي عن الحسن بن عثمان عن إبراهيم بن عبيد الله بن موسى عن مريسة بنت موسى بن يونس عن صفية بنت يونس عن بهجة بنت الحارث عن خالها عبد الله بن منصور قال سألت جعفر بن محمد ﷺ عن مقتل الحسين بن رسول الله ﷺ فقال حدثني أبي عن أبيه و ساق الحديث الطويل في قصة كربلاء و سفره صلوات الله عليه إلى العراق إلى أن قال فهم بالخروج من أرض الحجاز إلى أرض العراق فلما أقبل الليل راح إلى مسجد النبي ﷺ يودع القبر فقام يصلي فأطال فنعس و هو ساجد فجاء النبي ﷺ و هو في منامه فأخذ الحسين ﴿ وضمه إلى صدره و جعل يقبل عينيه و يقول بأبى أنت كأنى أراك مرملا بدمك بين عصابة من هذه

١٤ حديث ٢٣٧١. (٢) روضة الكافي ص ٩٠ ص ٦١.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «لم تكد رؤيا المؤمن تكذب».

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: «أو في سبيل من سبل الخبر».
 (٨) سورة يس، آية: ٨.

<sup>(</sup>١٠) من المصدر.

<sup>(</sup>١٢) فِي المصدر: «عن أبي حمزة» بدل «عن هارون بن حمزة».

<sup>(</sup>١٤) أمَّالي الطوسي ص ٤٠٧ ـ ٤٠٨ مجلس ١٤ حديث ٩١٥.

<sup>(</sup>١) شرح السنة ج ٧ ص ١٤٧ حديث ٢٣٧١.

 <sup>(</sup>٣) سورة المجادلة, آية: ١٠.
 (٥) شرح السنة ج ٧ ص ١٥٧ حديث ٣٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) شرح السنة ج ٧ ص ١٥٢ حديثاً (٧) سورة المائدة، آية: ٦٤.

 <sup>(</sup>٩) في المصدر: «الحسيني» بدل «الحسني».
 (١١) أمالى الطوسى ص ٣٣٨ مجلس ١٢، حديث ١٨٩.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «الطست».

<sup>(</sup>١٥) مكَّارم الأخلاق ج ٢ ص ٥١ حديث ٢١٢٣.

الأمة يرجون شفاعتي ما لهم عند الله من خلاق يا بني إنك قادم على أبيك و أمك و أخيك و هم مشتاقون إليك و إن لك في الجنة درجاتً لا تنالها إلا بالشهادة فانتبه الحسينﷺ من نومه باكيا فأتى أهل بيته فأخبرهم بالرؤيا و ودعهم و ساق إلى أن قال ثم سار حتى نزل العذيب فقال فيها قائلة الظهيرة ثم انتبه من نومه باكيا فقال له ابنه ما يبكيك يا أبة فقال يا بني إنها ساعة لا تكذب الرؤيا فيها و إنه عرض لي في منامي عارض فقال تسرعون السير و المنايا تسير بكم إلى الجنة (١) الحديث.

٤٧ ـ ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقرب بن يزيد عن محمد بـن الحسن المثني(٢) عن هشام بن أحمد(٣) و عبد الله بن مسكان و محمد بن مروان عن مروان عن أبي عبد الله. إلى قال ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة من الحيوان حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها و الذي يكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقدهما و المستمع من قوم و هم له كارهون يصب في أذنيه الآنك و هو

٤٨\_الكافى: عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله،ﷺ قال إن رجلاكان على أميال من المدينة فرأى في منامه فقيل له انطلق فصل على أبي جعفر فإن الملائكة تغسله في البقيع فجاء الرجل فوجد أبا جعفرﷺ قد توفي.<sup>(6)</sup>

٤٩ ـ توحيد المفضل: فكر يا مفضل في الأحلام كيف دبر الأمر فيها فمزج صادقها بكاذبها فإنها لو كانت كلها تصديق لكان الناس كلهم أنبياء و لو كانت كلها تكذيب لم يكن فيها منفعة بل كانت فضلا لا معنى له فــصـارت تصدق أحيانا فينتفع بها الناس في مصلحة يهتدى لها أو مضرة يتحذر منها و تكذب كثيرا لئلا يعتمد عليهاكل الاعتماد.<sup>(٦)</sup>

٥٠ مناقب الخوارزمي: قال لما كان وقت السحر في الليلة التي حوصر فيها الحسين ﷺ خفق برأسه خفقة ثم استيقظ فقال رأيت في منامي الساعة كأن كلابا قد شدت على لتنهشني و فيها كلب أبقع رأيته أشدها علي و أظن أن الذي يتولى قتلى رجل أبرص من بين هؤلاء القوم<sup>(٧)</sup> الخبر.

٥١ دعوات الواوندى: حدث أبو عمر (٨) القاضى أن أبا يوسف اعتل فقال ليلة رأيت قائلا يقول كل لا و اشرب لا فإنك تبرأ فأرسلنا إلى أبي على الخياط فقال ما سمّعت بأعجب من هذا و المنامات تعبر من القـرآن و الحـديث فأنظروني حتى أفكر فلماكان من الغد جاءنا فقال مررت البارحة على هذه الآية ﴿شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غُرْبِيَّةٍ﴾(٩) فنظرت إلى لا يتردد فيها و هي شجرة الزيتون اسقوه زيتا و أطعموه زيتا قال ففعلنا هذا فكــان ســبب

٥٢\_ و عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله ﷺ مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى منكم أحد رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص و إنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان فقالا لى انطلق فانطلقت معهم فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فأتينا على رجل مضطجع و إذا آخر قائم عليه بصخرة فإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ(١١١) رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كماكان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى قلت لهما سبحان الله ما هذان قالا لي انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه و إذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد و إذا هو يأتي أحد شقى وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه و منخره إلى قفاه و عينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كماكان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى قلت سبحان الله ما هذان قالا لي انطلق فانطلقنا فأتينا على

(Y) في المصدر: «الميثمي» بدل «المثنّى».

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ص ٢١٥ مجلس ٣٠ حديث ٢٣٩ ملخصاً.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «أحمر» بدل «أحمد». (٤) ثوآب الأعمال ص ٢٦٦، حديث ١. (٥) روّضة الكافي ص ١٨٣ حديث ٢٠٧. (٦) توحيد المفضل ص ٨٤ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٧) لم نعثر في السَّناقب للخوارزمي و عثرنا عليه في مقتل الحسين للخوارزمي ص ٢٥١، الفصل الحادي عشر.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «أبو عمرو».

<sup>(</sup>٩) سورة النور، آية: ٣٥. (١١) ثلغ رأسه أي شدخه، الصحاح ج ٣ ص ١٣١٧. (۱۰) دّعوات الراوندي ص ۱٤٧ ـ ۱٤٨ حديث ٣٨٧.

مثل التنور فإذا فيه لفط<sup>(١)</sup> و أصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال و نساء عراة فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا< أياهم ذلك اللهب ضوضوا(٢) قلت لهما ما هؤلاء قالا لى انطلق فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم و إذا في النهر رجل سابح يسبح و إذا على شاطئ النهر رجل عنده حجارة كثيرة و إذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر (٣) له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه و كلما رجع إليه فغر له فاه فأُلقمه حجرا قلت لهما ما هذان قالا لى انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء و إذا هو عنده نار له يحشها و يسعى حولها قلت لهماً ما هذا فقالا لي انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع و إذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء و إذا حول الرجل من أكثر ولدان ما(٤) رأيتهم قط قلت لهما مَّا هؤلاء قالا لي انطلق فانطلقنا فانتهينا إلى روضَّة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها و لا أحسن قالا لي ارق فيها فارتقينا فيها فأنتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب و لبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء و شطر كأقبح ما أنت راء قالا لهم اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر فإذا نهر معترض يجري كان ماؤه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا فذهب السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قالا لي هذه جنة عدن و هناك منزلك فسما بصرى صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قالا لي هذا منزلك قلت لهما بارك الله فيكما ذراني أدخله قالا أما الآن فلا و أنت داخله قلت لهما فإنى رأيت منذ الليلة عجبًا فما هذا الذي رأيت قالا لى أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتبت عليه فيثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه و ينام عن الصَّلاة المكتوبة يفعل به إلى يوم القيامة و أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه و منخره إلى قفاه و عينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة و أما 🚻 الرجال و النساء العراة الذين في مثل التنور فإنهم الزناة و الزواني و أما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر و يلقم الحجارة فإنه أكل الربا و أما الرجّل الكريه المرآة الذي عنده النار يُحشها فإنه مالك خازن النار و أما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيمﷺ و أما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة و أما القوم الذين كانوا شطر مـنهم حسن و شطر منهم قبيح فإنهم قوم خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَيْئاً تجاوز الله عنهم وأنا جبرئيل وهذا ميكائيل <sup>(٥)</sup>

تبيين: أقول هذه الرواية رواها الخطابي في كتاب أعلام الدين و زاد بعد قوله مات على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله و أولاد المشركين فقال رسول الله تَلْمُنْ و أولاد المشركين <sup>(٦)</sup> و قال الجزري في النهاية الثلغ الشدخ و هو ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى يتشدخ و منه حديث الروَّيا و إذا هو يهوى بالصخرة فيثلغ بها رأْسه<sup>(٧)</sup> و قال فــي حــديث الرؤيا فيتدهدي الحجر فيتبعه فيأخذه أي يتدحرج يقال دهديت الحجر و دهدهته (٨) و قال الكلوب بالتشديد حديدة معوجة الرأس<sup>(۱)</sup> و قال فيشرشر شدقه أي يشقه و يقطعه (<sup>۱۰)</sup> و الشدق طرف الفم و قال اللغط صوت و ضجة لا يفهم معناه (۱۹۱) و قال ضوضوا أي ضجوا و استغاثوا و الضوضاة أصوات الناس و غلبتهم و هي مصدر (۱۲) و قال فيفغر فاه أي يفتحه (۱۳) و قال كريه المرآة أي قبيح المنظر (١٤) يقال رجل حسن المنظر و المرآة و حسن في مرآة العين و هي مفعلة من الرؤية و قال يحشها أي يوقدها يقال حششت النار أحشها إذا ألهبتها و أضر متها(١٥) و قال على روضة معتمة أي وافية النبات طويلة (١٦) انتهم..

<sup>(</sup>١) الغط \_بفتحتين ـ: الصوت و الجلبة، الصحاح ج ٢ ص ١١٥٧.

 <sup>(</sup>٢) الضوضي - مقصورة - الجَلَبة و أصوات الناس، القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) فغر فاه أي فتحه، الصحاح ج ٢ ص ٧٨٢. (٤) هكذا في المطبوعة بين معقوفتين.

<sup>(</sup>٥) لِم نعثر عليه في دعوات الرآوندي هذا. و عثرنا على بعضه في قسم المستدركات من الدعوات ص ٢٨٣. حديث ٢. (٦) أعلام الحديث ج ٤ ص ٢٣١٩ ـ ٢٣٢٢ باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. علماً بأنَّه قد جاء في المطبوعة «أعلام م الدين» بدل «أعلام

<sup>(</sup>۷) النهاية ج ۱ ص ۲۲۰.

<sup>(</sup>٨) النهاية ج ٢ ص ١٤٣. (٩) النهاية ج ٤ ص ١٩٥.

<sup>(</sup>١٠) النهاية ج ٢ ص ٤٥٩. (١١) النهاية ج ٤ ص ٢٥٧. (١٣) النهاية ج ٣ ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>١٢) النهاية ج ٣ ص ١٠٥.

<sup>(</sup>١٤) النهاية ج ٤ ص ١٦٩. (١٥) النهاية ج ١ ص ٣٨٩. (١٦) النهاية ج ٤ ص ١٦٩.

و قال الخطابي (١) يعني (٢) كافية النبات (٣) و العميم الطويل من النبات كقول الأعشى مؤزر بعميم النبت مكتهل و يقال جارية عميمة أي طويلة القدو في النهاية المحض في اللغة اللبن الخالص غير مشوب بشيء(٤) و قال الربابة بالفتح السحابة التي ركب بعضها بعضا(٥) و قـــال الخــطابي و أمــا قوله ﷺ وَ أُولاد المشركين فظاهره أنه ألحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة و إن كّان قـد حكم بحكم آبائهم في الدنيا و ذلك أنه سئل عن ذراري المشركين فقال هم من آبائهم (٦) و للناس فيهم اختلاف و عامة أهل السنة على أن حكمهم حكم آبائهم في الكفر و قد ذهبت طائفة منهم إلى أنهم في الآخرة من أهل الجنة و قد رويت آثار عن نفر من الصحابة و احتجوا لهذه المقالة بحديث النبي ﴿ يُنْكُ كُلُّ مُولُودٌ يُولُدُ عَلَى الفطرة فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه و احتجوا بقول الله عز و جَلَّ ﴿وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ﴾(٧) و احتجوا بقول الله عز و جل ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْذَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾ (٨) قال بعضَ أهل التَّفسير إنهم أطفال الكفار و احتجوا لذلك بأن اسم الولداَن يشتق من الولادة ولا ولادة في الجنة فكانوا هم الذين نالتهم الولادة في الدنيا و روى عن بعضهم أنهم إن كانوا سبيا و خدما للمسلمين في الدنيا فهم كذلك خدم لهم في الجنة.

0٣\_ تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا النَّجْويٰ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾(١) حدثني أبي عن محمد بن أبسي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال كان سبب نزول هذه الآية أن فاطمة ﷺ رأتٌ في مـنامها أن رسـولُّ اللهﷺ هم أن يخرج هو و فاطمة و على و الحسن و الحسينﷺ من المدينة فخرجوا حتى جاوزوا مـن حـيطان المدينة فتعرض لهم طريقان فأخذ رسول الله ﷺ ذات اليمين حتى انتهى بهم إلى موضع فيه نخل و ماء فاشترى رسول اللهﷺ شاة كبراء و هي التي في إحدى أذنيها نقط بيض فأمر بذبحها فلما أكلوا ماتوا في مكانهم فانتبهت فاطمة باكية ذعرة فلم تخبر رسول الله بذلك فلما أصبحت جاء رسول اللهﷺ بحمار فأركب عليَّه فاطمةﷺ و أمر أن يخرج أمير المؤمنين و الحسن و الحسين، ﴿ من المدينة كما رأت فاطمة ﴿ في نومها فلما خرجوا من حيطان المدينة عرض له(١٠٠ طريقان فأخذ رسول الله ذات اليمين كما رأت فاطمة على حتى انتهوا إلى موضع فيه نخل و ماء فاشترى رسول اللم ﷺ شاة كبراء (١١)كما رأت فاطمة فأمر بذبحها فذبحت و شويت فلما أرادوا أكلها قامت فاطمة بنية قالت يا رسولُ الله ۚ إنى<sup>(١٣)</sup> رأيت<sup>(١٤)</sup> كذا وكذا في نومي و قد فعلَّت أنت كما رأيته<sup>(١٥)</sup> فتنحيت عنكم فلا أراكم(١٦١) تموتون فقام رسول الله ﷺ فصلى ركعتين ثم ناجي ربه فنزل عليه جبرئيل فقال يا محمد هذا شيطان يقول له الدهار<sup>(١٧)</sup> و هو الذي أرى فاطمة هذه الرؤيا و يؤذي المؤمنين في نومهم ما يغتمون به فأمر جبرئيل فجاء به إلى رسول الله ﷺ فقال له أنت أريت فاطمة هذه الرؤيا فقال نعم يا محمد فبزق عليه ثلاث بزقات فشجه في ثلاث مواضع ثم قال جبرئيل لمحمد قل يا محمد إذا رأيت في منامك شيئا تكرهه أو رأى أحد من المؤمنين فليقل أُعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون و أنبياؤه (١٨) المرسلون و عباده الصالحون من شر ما رأيت و مــن (١٩) رؤيــاي و تقرأ (۲۰٪ الحمد و المعوذتين و قل هو الله أحد و تتفل عن يسارك(۲۱٪ ثلاث تفلات فإنه لا يضره ما رأي و أنزل الله على رسوله ﴿إِنَّمَا النَّجُويٰ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴿ (٢٢) الآية.

<sup>(</sup>١) النهاية ج ١ ص ٣٨٩. (٣) لم نعثر على كتاب الخطابي هذا.

<sup>(</sup>٥) النهاية ج ٢ ص ١٨١.

<sup>(</sup>٧) سورة التكوير، آية: ٨ ـ ٩.

<sup>(</sup>٩) سورة المجادلة، آية: ١٠.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «ذراء» علماً بأنّه قد مرّ في هذا الحديث «كبراء».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «وقف».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر إضافة: «البارحة».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «لأن لا أراكم».

<sup>(</sup>١٨) في المصدر: «و أنبياء الله». (٢٠) في المصدر: «و يقرأ».

<sup>(</sup>۲۲) تفسير القمى ج ٢ ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) النهاية ج ٣ ص ٣٠٢ كلمة عمم.

<sup>(</sup>٤) النهاية بع ع ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) لم نعثر على كتاب الخطابي هذا.

<sup>(</sup>٨) سورة الواقعة، آية: ١٧.

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة: «له» و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر إضافة: «في نومي». (١٧) فيّ المصدر: «الزها» و في نسخة منه: «الزّهاط».

<sup>(</sup>١٩) في المصدر: «من» بدل «و من».

<sup>(</sup>٢١) في المصدر: «و يتفل عن يساره».

بيان: ما رأيت الكبراء بهذا المعنى فيما عندنا من كتب اللغة و تعرض الشيطان لفاطمة ﷺ و كون ﴿ منامها المضاهي للوحي شيطانيا و إن كان بعيدا لكن باعتبار عدم بقاء الشبهة و زوالها سريعا و ترتب المعجز من الرسولﷺ في ذلك و المنفعة المستمرة للأمة ببركتها يقل الاستبعاد و الحديث مشهور و متكرر في الأصول و الله يعلم.

20 البصائر: عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن فلان الواقفي قال كان لي ابن عم يقال له الحسن بن عبد الله و كان زاهدا(۱) و كان من أعبد أهل زمانه و كان يلقاه السلطان و ربما استقبل السلطان بالكلام الصعب يعظه و يأمر المعروف و كان السلطان يحتمل له ذلك لصلاحه فلم يزل هذه حاله حتى كان يوما دخل أبو الحسن موسى المسجد فرآه فدنا إليه ثم قال له يا أبا علي ما أحب إلي ما أنت فيه و أسرني بك إلا أنه ليست بك معرفة فاذهب فاطلب المعرفة قال جعلت فداك و ما المعرفة قال له اذهب و تفقه و اطلب الحديث قال عمن قال عن مالك بسن أنسلا أن وعن فقهاء أهل المدينة ثم اعرض الحديث علي قال فذهب فتكلم معهم ثم جاءه فقرأه عليه فأسقطه كله ثم قال له اذهب و اطلب المعرفة و كان الرجل معنيا بدينه فلم يزل يترصد أبا الحسن ختى خرج إلى ضيعة له فتبعه و لحقه في الطريق فقال له جعلت فداك إني أحتج عليك بين يدي الله فدلني على المعرفة قال فأخبره بأمير المؤمنين و قال له كان أمير المؤمنين بعد رسول الله يشي و أخبره بأمر أبي بكر و عمر فقبل منه ثم قال فمن كان بعد أمير المؤمنين قال الحسن ثم الحسين حتى انتهى إلى نفسه ثم ثم تقال جعلت فداك فمن هو اليوم قال إن أخبرتك تقبل قال بلى جعلت فداك فقال أنا هو قال جعلت فداك فشيء أستدل به قال اذهب إلى تلك الشجرة و أشار إلى أم غيلان فقل لها يقول لك موسى بن جعفر أقبلي قال فأتيتها قال فرأيتها و الله تجب الأرض جبوبا حتى وقفت بين يديه ثم أشار إليها فرجعت قال فأتر به ثم لزم السكوت فكان لا يراه أحد يتكلم بعد ذلك و كان من قبل ذلك يرى الرؤيا الحسنة و ترى له ثم انقطعت عنه الرؤيا فرأى ليلة أبا عبد الله في فيما يرى النائم فشكا إليه انقطاع الرؤيا فقال لا تغتم فإن المؤمن إذا رسخ في الإيمان رفع عنه الرؤيا. (٣)

بيان: الجب القطع.

00 الكافي: عن بعض أصحابه عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الأول <sup>(3)</sup> قال إن الأحلام لم تكن في ما مضى في أول الخلق و إنما حدثت فقلت و ما العلة في ذلك فقال إن الله عز ذكره بعث رسولا إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة الله و طاعته فقالوا إن فعلنا ذلك فما لنا فو الله ما أنت بأكثرنا مالا و لا بأعزنا عشيرة فقال إن أطعتموني أدخلكم الله النار فقالوا و ما الجنة و ما النار فقالوا و ما الجنة و ما النار فوصف لهم ذلك فقالوا متى نصير إلى ذلك فقال إذا متم فقالوا لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاما و رفاتا فازدادوا له تكذيبا و به استخفافا فأحدث الله عز و جل فيهم الأحلام فأتوه فأخبروه بما رأوا و ما أنكروا من ذلك فقال إن الله عز ذكره أراد أن يحتج عليكم بهذا هكذا تكون أرواحكم إذا متم و إن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتى تبعث الأخدان. (٥)

بيان: الرفات كل ما دق وكسر و ما أنكروا من ذلك أي استغرابهم من ذلك أو ما أصابوا من المنكر و العذاب في النوم أو ما أنكروا أولا من عذاب البرزخ و الأول أظهر هكذا تكون أرواحكم كما أن في النوم تنالم أرواحكم بما لم يظهر أثره على أجسادكم و لا يطلع من ينظر إليكم عليه كذلك نـعيم البرزخ و عذابه و قد مر الكلام فيه في كتاب المعاد.(١)

٥٦-الدرة الباهرة: قال أبو محمد العسكري الله من أكثر المنام رأى الأحلام. (٧)

<sup>(</sup>١) عبارة: «و كان زاهداً» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥، ج ٥، باب ١٢. حديث ٦.

<sup>(</sup>٥) روضة الكافي ص ٩٠ حديث ٥٥.

 <sup>(</sup>٧) الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة ص ٦٢ رقم ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «أنس بن مالك» بدل «مالك بن أنس».

<sup>(</sup>٤) كلَّمة: «الأول» ليست في المصدر. (٦) راجع الحديث هذا في ج ٦ ص ٢٤٣ من المطبوعة.

بيان: قال مؤلفه (۱) قدس سره الظاهر أنه ﷺ يعني أن طلب الدنيا كالنوم و ما يصير منها كالحلم (۲) انتهى.

و أقول يتحمل أن يكون المعنى أن كثرة الغفلة عن ذكر الله و عن الموت و أمور الآخرة موجبة للأماني الباطلة و الخيالات الفاسدة التي هي كأضغاث الأحلام و لا يلتفت إليها الكرام مع أن الحمل على ظاهره أظهر و أصوب بحمل الأحلام على الفاسدة منها كما ورد أن الحلم من الشيطان.

٥٧\_كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي، قال قال رسول الله ﷺ خياركم أولو النهى قيل يا رسول الله و من أولو النهى فقال أولو النهى أولو الأحلام الصادقة(٣).

ا مدكتاب التبصوة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه هي قال والله الله الله الله الله الله الله والله وا

09 كتاب المؤمن للحسين بن سعيد: بإسناده عن أبي عبد الله الله الله المؤمن و رؤياه (6) جزء مسن سبعين جزءا من النبوة و منهم من يعطى على الثلث.<sup>(1)</sup>

بيان: و منهم من يعطى لعل المعنى أن بعض الكمل من المؤمنين يكون رأيه و رؤياه ثلثا من أجزاء النبوة.

٦٠-الدر المنثور: من عدة كتب بأسانيد عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ في قوله تعالى ﴿لَهُمُ الْبُشْرِىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ﴾ (٧) قال هي الرويا الصالحة يراها المسلم أو ترى له فهي بشراه في الحياة الدنيا و بشراه في الآخرة الجنة.

و روي مثله بأسانيد عن عبادة بن الصامت و أبي هريرة و جابر بن عبد الله و غيرهم.(^^

٦١ و عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ في قوله تعالى ﴿لَهُمُ الْبُشْرِىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قال الرؤيا الصالحة يبشر بها المؤمن جزء من ستة و أربعين جزءا من النبوة فمن رأى ذلك فليخبر بها وادا و من رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه فلينفث عن يساره ثلاثا و لا يخبر بها أحدا. (٩)

٦٣ ـ و عن ابن عباس ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا﴾ قال هي الرؤيا الحسنة يراها المسلم لننفسه أو لبسعض إخوانه.(١١)

٦٤ و عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال ألا إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو الريا (١٢) ترى له.(١٢)

70- و عن أبي الطفيل عنهﷺ قال لا نبوة بعدي إلا المبشرات قيل يا رسول الله و ما المبشرات قال الرؤيا الصالحة.(۱۳)

<sup>(</sup>١) أي مؤلف الدرة الباهرة و هو الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) كتاب الغايات ضمن جامع الأحاديث ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «إنَّ المؤمن رؤياه» بدل «رأي المؤمن و رؤياه».

<sup>(</sup>۷) سورة يونس، آية: ٦٤. (٩) الدر المنثور ج ٣ ص ٣١١.

<sup>(</sup>١١) الدر المنثور ج ٣ ص ٣١٢.

<sup>(</sup>١٣) الدر المنثورج ٣ ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) الدَّرة الباهرة من الأصداف الطاهرة ص ٦٣ رقم ١٦٥.

 <sup>(3)</sup> جامع الأحاديث ص ٨٢.
 (٦) المؤمن ص ٣٥. حديث ٧١ و فيه: «الثلاث» بدل «الثلث».

<sup>(</sup>٨) الدر المنثور ج ٣ ص ٣١١.

<sup>(</sup>١٠) الدر المنثور ج ٣ ص ٣١٢.

<sup>(</sup>۱۲) الدر المنثور ج ٣ ص ٣١٢.

٦٦\_و عن أبي قتادة قال قال رسول اللهﷺ الرؤيا الصالحة بشرى من الله و هي جزء من أجزاء النبوة.(١)

٦٧\_ و عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب و أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا و رَوْيا المسلم جزء من ستة و أربعين جزءا من النبوة و الرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله و الرؤيا من تحزين الشيطان و الرؤيا<sup>(٢)</sup> مما يحدث الرجل نفسه و إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم و ليتفل و لا يحدث به الناس و أحب القيد في النوم و أكره الغل القيد ثبات في الدين فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء و إن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد و ليقم يصلي.(٣)

٦٨\_ و عن عبادة بن الصامت أن النبيﷺ قال رؤيا المؤمن جزء من ستة و أربعين جزءا من النبوة. و عن أنس مثله.<sup>(1)</sup>

٦٩\_ و عن أبي سعيد الخدري عنهﷺ قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها و ليحدث بها و إذا رأى غيره مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها و لا يذكرها لأحــد فــإنها لا

٧٠ـ و عن أبي سعيد أيضا عنه ﷺ قال الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة.

٧١ ـ و عن عبادة بن الصامت عنه رَأَيْنَ في قوله تعالى ﴿ لَهُمُ الْبُشْرِي فِي الْحَيَّاةِ الدُّنيَّا ﴾ (١) قال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له و هو كلام يكلم به ربك عبده في المنام<sup>(V)</sup>.

٧٢\_ و عن أبى قتادة قال الرؤيا من الله و الحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات ثم ليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره. (٨)

و منها الأمر يحدث به نفسه في اليقظة فيراه في المنام و منها جزء من ستة و أربعين جزءا من النبوة.(١)

٧٤\_ و عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال العجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيري الشيء لم يخطر له على بال فيكون<sup>(١٠)</sup> رؤياه كأخذ باليد و يرې الرجل الرِوْيا فلا يكون رؤياه شيئا. فقال على بن أبى طالبﷺ أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين إن اللهِ يقول ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْمَانْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ الَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِك الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرِي إِلَىٰ أَجَل مُسَمِّي ﴿(١١) قالله يتوفى الأنفس كلها فما رأت و هي عنده في السماء فهي الرؤيا الصادقة و ما رأت إذا أرسلت إَلَى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها و أخبرتها بالأباطيل فكذبت فيها فعجب عمر من قوله<sup>(۱۲)</sup>

بيان: فلينفث أي فليتفل تفلا خفيفا و إن لم يخرج معه شيء من البزاق.

٧٥-الكافى: عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن النضر بن سويد عن درست بن أبي منصور عن أبى بصير قال قلَّت لأبي عبد الله ﷺ جعلت فداك الرؤيا الصادقة و الكاذبة مخرجهما من موضع واحد قال صدقت أما الكاذبة المختلفة فإن الرجل يراها في أول ليلة في سلطان المردة الفسقة و إنما هي شيء يخيل إلى الرجل و هي كاذبة مخالفة لا خير فيها و أما الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة و ذلك قبل السحر فهي صادقة لا تختلف(١٣) إن شاء الله إلا أن يكون جنبا أو يكون على غير طهر أو لم(١٤) يذكر الله عز و جل حقيقة ذكره فإنها تختلف و تبطئ على صاحبها.(١٥)

(۲) في المصدر إضافة: «بها».

(١٢) الدّر المنثور ج ٥ ص ٣٢٩.

(١٤) في المصدر: «أو ينام على غير طهور و لم يذكر».

171

<sup>(</sup>١) ألدر المنثور ج ٣ ص ٣١٢. (٣) الدر المنثور ج ٣ ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور ج ٣ ص ٣١٢. (٦) سورة يونس، آية: ٦٤. (۵) الدر المنثور ج ۳ ص ۳۱۲.

<sup>(</sup>۷) الدر المنثور ج ٣ ص ٣١٣. (٨) الدر المنثور ج ٣ ص ٣١٣. (٩) الدر المنثور ج ٣ ص ٣١٣. (١٠) في المصدر: «فتكون».

<sup>(</sup>١١) سورة الزمر. آية: ٤٣. (۱۳) في المصدر: «لا تخلف».

<sup>(</sup>١٥) روضة الكافي ص ٩١ حديث ٦٣.

بيان: قوله مخرجهما من موضع واحد لعل المراد أن ارتسامهما في محل واحد أو أن علتهما مما الارتسام لكن علة الارتسام فيهما مختلفة وقبل يعني كليهما صورة علمية يخلقها الله تعالى في قلب عباده بأسباب روحانية أو شيطانية أو طبيعية قوله ي لي سلطان المردة الفسقة أي في أول الليل يستولي على الإنسان شهوات ما رآه في النهار وكثرت في ذهنه الصور الخيالية و اختلطت بعضها ببعض و بسبب كثرة مزاولة الأمور الدنيوية بعد عن ربه و غلبت عليه القوى النهائية و الطبيعية فيسبب هذه الأمور تبعد عنه ملائكة الرحمن و تستولي عليه جنود الشيطان فازاكان وقت السحر سكنت قواه و زالت عنه ما اعتراه من الخيالات الشهوانية فأقبل عليه مولاه بالفضل و الإحسان و أرسل عليه ملائكته ليدفعوا عنه أحزاب الشيطان فلذا أمره الله تعالى في ذلك الوقت بعبادته و مناجاته و قال ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْنًا وَ أَقُومُ قِيلًا﴾ (١١) فما يسراه في الحالة الأولى فهو من التسويلات و التخييلات الشيطانية و من الوساوس النفسانية و ما يراه في الحالة الثانية فهو من الإفاضات الرحمانية بتوسط الملائكة الروحانية ثم ذكر على علمة تخلف بعض الرؤيا مع كونها في السحر فقال إنه إما بسبب جنابة أو حدث أو غفلة عن ذكر الله تعالى فإنها توجب البعد عن الله و استيلاء الشيطان.

و قال في شرح السنة قال أرباب التعبير رؤيا الليل أقوى من رؤيا النهار و أصدق ساعات الرؤيا وقت السحر و روى عن أبي سعيد قال أصدق الرؤيا بالأسحار.<sup>(٢)</sup>

و قال ابن حجر في فتح الباري ذكر الدينوري أن رؤيا أول الليل يبطئ تأويلها و من النصف الثاني يسرع و إن أسرعها تأويلا وقت السحر و لا سيما عند طلوع الفجر و عن جعفر الصادق ﷺ أسرعها تأويلا رؤيا القيلولة. (٣)

## تفصيل و تبيين

لماكان أمر الرؤيا و صدقها و كذبها مما اختلفت فيه أقاويل الناس فلا بأس أن نذكر هاهنا بعض أقوال المتكلمين و الحكماء ثم نبين ما ظهر لنا فيه من أخبار أئمة الأنام .

فأما الحكماء فقد بنوا ذلك على ما أسسوه من انطباع صور الجزئيات في النفوس المنظبعة الفلكية و صور الكليات في العقول المجردة و قالوا إن النفس في حالة النوم قد تتصل بتلك المبادئ العالية فتحصل لها بعض العلوم الحقة الواقعة فهذه هي الرؤيا الصادقة و قد يركب المتخيلة بعض الصور المخزونة في الخيال ببعض فهذه هي الرؤيا الحافية و قال بعضهم إن للنفوس الإنسانية اطلاعا على الغيب في حال المنام و ليس أحد من الناس إلا و قد جرب ذلك من نفسه تجارب أوجبته التصديق و ليس ذلك بسبب الفكر فإن الفكر في حال اليقظة التي هو فيها أمكن يقصر عن تحصيل مثل ذلك فكيف في حال النوم بل بسبب أن النفوس الإنسانية لها مناسبة الجنسية إلى المبادئ العالية المنتقشة بجميع ما كان و ما سيكون و ما هو كائن في الحال و لها أن تتصل بها اتصالا روحانيا و أن تنتقش بما هو مرتسم فيها لأن اشتغال النفس ببعض أفاعيلها يمنعها عن الاشتغال بغير تلك الأفاعيل و ليس لنا سبيل إلى إزالة عوائق النفس بالكلية عن الانتقاش بما في المبادئ العالية لأن أحد العائقين في حالة النوم فإن الروح ينتشر الي ظاهر البدن بواسطة الشرايين و ينصب إلى الحواس الظاهرة حالة الانتشار و يحصل الإدراك بها و هذه الحالة هي النوم و اليقظة فتشتغل النفس بتلك الإدراكات فإذا انخنس الروح إلى الباطن تعطلت هذه الحواس و هذه الحالة هي النوم و بتعطلها يخف إحدى شواغل النفس عن الاتصال بالمبادئ العالية و الانتقاش ببعض ما فيها فيتصل حينذ بستلك المبادئ العالي رحسم في النفس عن الاتقش في تلك المبادئ مما استعدت هي لأن تكون منتقشة به المبادئ الصالا روحانيا و يرتسم في النفس عن الاتقش في تلك المبادئ مما استعدت هي لأن تكون منتقشة به

<sup>(</sup>١) سورة المزمل، آية: ٦.

<sup>(</sup>٣) فتع الباري ج ١٢ ص ٣٢٨ باب رؤيا الليل.



كالمرايا إذا حوذي بعضها ببعض و القوة المتخيلة جبلت محاكيه لما يرد عليها فتحاكي تلك المعاني المنتقشة في ا النفس بصور جزئية مناسبة لها ثم تصير تلك الصور الجزئية في الحس المشترك فتصير مشاهدة و هذه هي الرؤيا الصادقة.

ثم إن الصور التي تركبها القوة المتخيلة إن كانت شديدة المناسبة لتلك المعاني المنطبعة في النفس حتى لا يكون بين المعاني التي أدركتها النفس و بين الصور التي ركبتها القوة المتخيلة تفاوت إلا في الكلية و الجزئية كانت الرؤيا غنية عن التعبير و إن لم تكن شديدة المناسبة إلا أنه مع ذلك تكون بينهما مناسبة بوجه ما كانت الرؤيا محتاجة إلى التعبير و هو أن يرجع من الصورة التي في الخيال إلى المعنى الذي صورته المتخيلة بتلك الصورة و أما إذا لم تكن بين المعنى الذي أدركته النفس و بين الصورة التي ركبتها القوة المتخيلة مناسبة أصلا لكثرة انتقالات المتخيلة من صورة إلى صورة لا تناسب المعنى الذي أدركته النفس أصلا فهذه الرؤيا من قبيل أضغاث الأحلام و لهذا قالوا لا اعتماد على رؤيا الشاعر و الكاذب لأن قوتهما المتخيلة قد تعودت الانتقالات الكاذبة الباطلة (١١) انتهى.

و لا يخفى أن هذا رجم بالغيب و تقول بالظن و الريب و لم يستند إلى دليل و برهان و لا إلى مشاهدة و عيان و لا إلى وحي إلهي مع ابتنائه على إثبات العقول المجردة و النفوس الفلكية المنطبعة و هما مما نفتهما الشريعة المقدسة كما تقرر في محله.

وقال الرازي في المطالب العالية في بيان طريقة الفلاسفة في كيفية صدور المعجزات و الكرامات عن الأنبياء و الأولياء والأولياء قالوا قد عرفت أن انطباع الصور في الحس المشترك على وجهين أحدهما أن الحواس الظاهرة إذا أخدت صور المحسوسات الموجودة في الخارج و أدتها إلى الحس المشترك فحينتذ تنطبع في الحس المشترك و تصير مشاهدة له و الثاني أن القوة المتخيلة التي من شأنها تركيب الصور بعضها بالبعض إذا ركبت صورة فإن تلك الصورة قد تنظبع في الحس المشترك و متى حصل الانطباع وجب أن تصير مشاهدة و ذلك لأن في القسم الأول إنما صارت تلك الصورة مشاهدة لأجل أن تلك الصور انظبعت في الحس المشترك لا لأجل أنها وردت عليه من الخارج و إذا كان كذلك وجب أيضا في الصر المنتحدرة عليه من جانب المتخيلة أن تصير مشاهدة و مثال الحس المشترك المرآة فإن كل صورة تنظبع فيها من أي جانب كان صارت مشاهدة فكذلك الصور المنطبعة في الحس المشترك إذا انظبعت فيه من أي جانب كان وجب أن تصير محسوسة.

إذا عرفت هذا فنقول الصور التي تشاهدها الأبرار و الكهنة و الناتمون و الممرورون ليست موجودة في الخارج فإنها لو كانت موجودة في الخارج لوجب أن يراها كل من كان سليم الحس بناء على أنه متى كانت الحاسة سليمة و كان الشيء الحاضر بحيث تصح رويته و لم يحصل القرب القريب و البعد البعيد و اللطافة و الصغر و حصلت المقابلة فعند حضور (<sup>۲)</sup> هذه الشرائط يكون الإدراك و الإيصار واجبا إذ لو جاز أن لا يحصل الإدراك عند حضور هذه الشرائط لجاز أن يصير عندنا جبال عظيمة و أصوات هائلة و لا نراها و لا نسمعها و معلوم أن تجويزه يوجب الجهالات العظيمة فنبت بهذا أن تلك الصور غير موجودة في الخارج فيجب الجزم بأن ورودها على الحس المشترك إنما كان من الداخل و هو أن القوة المتخيلة ركبت تلك الصور فانحدرت إلى الحس المشترك فصارت مرئية و قد كان الواجب أن تحصل هذه الحاصلة (<sup>۳)</sup> أبدا إلا أن العائق عنه أمران الأول أن الحس المشترك إذا حصلت فيه الصور المأخوذة من الخارج لم <sup>(3)</sup> يتسع للصور التي يركبها المتخيلة بحيث لا يمكن انطباعها في الحس المشترك و الثاني أن القوة العاقلة تكون مسلطة على القوة المتخيلة فيمنعها عن تركيب تلك الصور.

إذا عرفت هذا فنقول إنه إذا انتفى الشاغلان معا أو أحدهما فإنه يحصل ذلك التلويح و ذاك التشبيع أما في وقت النوم فقد زال أحد الشاغلين و هو الحس الظاهر فلا ينتقل من الحواس الظاهرة إلى الحس المشترك شيء من الصور فيبقى لوح الحس المشترك خاليا عن النقرش الخارجية فيستعد لقبول الصور التي تركبها المستخيلة فستنحدر تملك الصورة (٥) من المتخيلة إلى لوح الحس المشترك فتصير محسوسة.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على كلام هذا البعض. (٢) في المصدر: «حصول» و كذا في ما ب

<sup>(</sup>٣) مَا تَعْرُ عَلَى الْمُصَدِّرِ: «حَقَّ (٣) في المصدر: «الحالة». (٤)

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «الصور» بدل «الصورة».

و أما في وقت المرض فإن النفس تصير مشغولة بتدبير البدن فلا تتفرغ لمنع القوة المتخيلة من تركيب تلك الصور فعينئذ تقوى القوة المتخيلة على عملها و إذا قويت على هذا العمل عصت الحس المشترك عن قبول الصور الخارجية فوردت عليه هذه الصور فتصير مشاهدة محسوسة و الصور الهائلة التي تصير مشاهدة في حالة الخوف فهي من هذا الباب فإن الخوف المستولى على النفس يصدها عن تأديب المتخيلة فلا جرم تقدر المتخيلة على رسم صورها في الحس المشترك كصورة الغول و غيرها وكذلك قد يستولي<sup>(١)</sup> على النفوس الضعيفة العقل قوى أخرى كشهوة شيءً فتشتد تلك الشهوة حتى تغلب العقل فالمتخيلة تركب صورة ذلك المشتهي و تنطبع تلك الصورة في لوح الحس المشترك فتصير محسوسة.

إذا عرفت(٢) هذا فنقول إنه يتفرع عليه أشياء كثيرة:

الفرع الأول في سبب المنامات الصادقة و الكاذبة اعلم أن الصور التي تركبها المتخيلة قد تكون كاذبة و قد تكون صادقة أما الكاذبة فوقوعها على ثلاثة أوجه الأول أن الإنسان إذا أحس بشيء و بقيت صورة ذلك المحسوس فى خزانة الخيال فعند النوم ترتسم تلك الصورة في الحس المشترك فتصير مشاهدة محسوسة و الثاني أن القموة المفكرة إذا ألفت صورة ارتسمت تلك الصورة في الخيال ثم وقت النوم تنتقل تلك إلى الحس المشــترك فــتصير محسوسة كما أن الإنسان إذا تفكر في الانتقال من بلد<sup>(٣)</sup> إلى بلد و حصل في خاطره<sup>(٤)</sup> شيء أو خوف عن شيء فإنه 📉 يرى تلك الأحوال في النوم و الثالث أن مزاج الروح الحامل للقوة المفكرة إذا تغير فإنه تتغير أحوال القوة المفكرة و لهذا السبب فإن الذي يميل مزاجه إلى الحرارة يرى في النوم النيران و الحريق و الدخان و من مال مزاجه إلى البرودة يرى الثلوج و من مال مزاجه إلى الرطوبة يرى الأمطار و من مال مزاجه إلى اليبوسة يرى التراب و الألوان المظلمة فهذه الأنواع الثلاثة لا عبرة بها البتة بل هي من قبيل أضغاث الأحلام.

و أما الرؤيا الصادقة فالكلام في ذكر سببها متفرع على مقدمتين إحداهما أن جميع الأمور الكائنة في هذا العالم الأسفل مماكان و مما سيكون و مما هو كائن موجود في علم البارئ تعالى و علم الملائكة العقلية و النفوس السماوية والثانية أن النفس الناطقة من شأنها أن تتصل بتلك المبادئ و تنتقش فيها الصور المنتقشة في تلك المبادئ و عدم حصول هذا المعنى ليس لأجل البخل من تلك المبادئ أو لأجل أن النفس الناطقة غير قابلة لتـلك الصور بل لأجل أن استغراق النفس في تدبير البدن صار مانعا من ذلك الاتصال العام.

إذا عرفت هذا فنقول النفس إذا حصل لها أدنى فراغ من تدبير البدن اتصلت بطباعها بتلك المبادئ فينطبع فيها بعض تلك الصور الحاضرة عند تلك المبادئ و هو الصور التي هي أليق بتلك النفس و معلوم أن أليق الأحوال بها ما يتعلق بأحوال ذلك الإنسان و بأصحابه و بأهل بلده و إقليمه و أمّا إن كان ذلك الإنسان منجذب الهمة إلى تحصيل علوم المعقولات لاحت له منها أشياء و من كانت همته مصالح الناس رآها ثم إذا انطبعت تلك الصور في جوهر النفس الناطقة أخذت المتخيلة التي من طباعها محاكاة الأمور في حكاية تلك الصور المنطبعة في النفس بصور جـزئية يناسبها<sup>(٥)</sup> ثم إن تلك الصور تنطبع في الحس المشترك فتصير مشاهدة فهذا هو سبب الرؤيا في المنام ثم إن تلك الصور التي ركبتها المتخيلة لأجل تلك المعاني قد تكون شديدة المناسبة لتلك المعاني فتكون هذه الرؤيا غنية عن التعبير و قد لا تكون كذلك إلا أنها أيضا مناسبة لتلك المعانى من بعض الوجوه و هاهنا تحتاج هذه المنامات إلى ٢٠١ التعبير و فائدة التعبير التحليل بالعكس يعنى أن يرجع المعبر من هذه الصور الحاضرة في الخيال إلى تلك المعانى والقسم الثالث أن لا تكون هذه الصور مناسبة لتلك المعاني البتة و ذلك يكون لأحد وجهين أحدهما أن يكون حدوث هذا الخيال الغريب إنماكان لوجه واحد من الوجوه الثلاثة المذكورة في سبب أضغاث الأحلام و الثاني أن يكون ذلك لأجل أن القوة المتخيلة ركبت لأجل ذلك المعنى صورة ثم ركبت لأجّل تلك الصورة صورة ثانية و للثانية ثالثة و أمعنت في هذه الانتقالات فانتهت بالأخرة إلى صورة لا تناسب المعنى التي أدركته النفس أولا البتة و حينئذ يصير

<sup>(</sup>١) في المصدر: «تستولي». (٣) في المصدر: «أو» بدل «و». (٥) في المصدر: «تناسبها».

 <sup>(</sup>٢) بقية كلام الفخر الرازي في المطالب العالية.
 (٤) في المصدر إضافة: «رجاء».

هذا القسم أيضا من باب أضغاث الأحلام و لهذا السبب قيل إنه لا اعتماد على رؤيا الكاذب و الشاعر لأن القوة المتخيلة منهما قد عودت(١) الانتقالات الكاذبة الباطلة و الله أعلم.

الفرع الثاني(٢١ في كيفية الإخبار(٣٠) عن الغيب اعلم أن النفس الناطقة إذا كانت كاملة القوة وافية في الوصول إلى الجوانب العالية و السَّافلة و تكون في القوة بحيث لا يصير اشتغالها بتدبير البدن عائقًا لها عن الاتصال بالمبادئ المفارقة ثم اتفق أيضا أن كانت قوته الفكرية قوية<sup>(٤)</sup> قادرة على انتزاع لوح الحس المشترك عن الحواس الظاهرة فحينئذ لا يبعد أن يقع لمثل هذه النفس في حال اليقظة مثل ما يقع للنائمين من الاتصال بالمبادئ المفارقة فحينئذ يرتسم عن بعض تلك المفارقات صور تدل على وقائع هذا العالم في جوهر النفس الناطقة ثم إن القوة<sup>(0)</sup> لأجل قوتها تركب صورة مناسبة لها ثم تنحدر تلك الصورة إلى لوح الحس المشترك فتصير مشاهدة و عند هذه الحال<sup>(١)</sup> يسمع ذلك الإنسان كلاما منظوما من هاتف و قد يشاهد منظرا في أكمل هيئة<sup>(٧)</sup> و أجل صورة تخاطبه تلك الصورة بما يهمه من أحوال<sup>(A)</sup> من يتصل به ثم إن كانت هذه الصورة المحسوسة منطبقة على تلك المعاني التي أدركتها النفس الناطقة كان ذلك وحيا صريحا و إن كانت الصورة الخيالية مخالفة لذلك المعنى العقلي من بعض الوجوه كان ذلك وحيا محتاجا إلى التأويل و الصارف للقوة المتخيلة عن هذا التغيير و التبديل أمران.

الأول أن الصورة المنطبقة (٩) في النفس الناطقة الفائضة من جانب المبادئ العالية لما فاضت على غاية الجلاء و الوضوح صارت تلك القوة مانعة للخيال عن التصرف فيهاكما أن الصور المحسوسة المأخوذة من الخارج إذا كانت في غاية<sup>(١٠)</sup> القوة فحينئذ يقوى على منع القوة المتخيلة من التصرف فى تلك الصورة بالتغيير و التبديل.

النوع الثاني (١١) أن النفوس التي ليس لها من القوة ما يقوى على الاتصال بعالم الغيب في حال اليقظة فربما استعانت في حال اليقظة بما يدهش الحس و يحير الخيال كما يستعين بعضهم بشد حثيث و بعضهم بتأمل شيء شفاف أو برق لامع يورث البصر ارتعاشا فإن كل ذلك مما يدهش الخيال فيستعد<sup>(١٢)</sup> النفس بسبب حيرتها و انقطاعها في تلك اللحظة عن تدبير البدن لانتهاز فرصة إدراك الغيب و الشرط في هذا أن يكون ذلك الإنسان ضعيف العقل مصدقا لكل ما يحكي له من مسيس الجن مثل الصبيان و النسوان و البله فهؤلاء إذا ضعفت حواسهم و كانت أوهامهم شديدة الانجذاب إلى مطلوب معين فحينئذ يقع لنفوسهم التفات في تلك اللحظة إلى عالم الغيب و يتأمل ذلك المطلوب فتارة يسمع خطابا و يظن أنه جنى و تارة تتراءى له صور مشاهدة فيظن أنها من إخوان(١٣) الجن فيلقى إليه من الغيب ما ينطق به في أثناء<sup>(١٤)</sup> العَشي فيأخذه السامعون و يبنون عليه تدابيرهم في مهماتهم فهذا ما قرره الشيخ الرئيس في هذا الباب.

و اعلم(١٥٠) أن الأصل في جملة هذه التفاريع أمران:

الأول أن يقال هذه الصور التي تشاهدها الأنبياء و الأولياء و غيرهم ليست موجودة في الخارج لأنها لوكانت موجودة في الخارج لوجب أن يدركها كل من كان له سليم الحس إذ لو جوزنا أن لا يحصل الإدراك مع حصول هذه الشرائط لجاز أن تكون بحضرتنا جبال و رعود و نحن لا نراها و لا نسمعها و ذلك يوجب السفسطة و لا يخفي أن(١٦١) الجهالات التي ألزمتموها على هذا القول هي على قولكم ألزم و ذلك لأنا لو جوزنا أن يرى الإنسان صورا و يشاهدها بين كلم معها ويسمع أصواتها ويرى أشكالها ثم إنها لا تكون موجودة البتة في الخارج جاز أيضا في كل هذه الأشياء التي نراها و نسمعها من صور الناس و الجبال و البحار و أصوات الرعود أن لا يكون لشيء منها وجود في الخارج بل يكون محض الخيالات و محض الصور المرتسمة في الحس المشترك و معلوم أن القول به محض السفسطة بل

<sup>(</sup>۲) بقية كلام الفخر الرازى.

<sup>(</sup>٤) من المصدر.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «الحالة فقد». (A) في المصدر: «من أحواله و أحوال» بدل «من أحوال».

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من المصدر.

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «فتبتعد».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر إضافة: «ذلك». (١٦) في المصدر: «فيقال لهم هذه» بدل «و لا يخفي أنَّ».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «تعودت».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «الإضمار».

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «المتخيلة».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «أَبُهة».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «المنطبعة». (١١) قَى المطبوعة: «النوع الثاني». و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «أعوان».

<sup>(</sup>١٥) بقية كلام الفخر الرازي.

نقول هذا في البعد عن الحق و الغوص<sup>(۱)</sup> في الجهالة أشد من الأول لأن على القول الذي نقول نحن<sup>(۲)</sup> جازمون بأن كل ما رأيناه فهو موجود حق إلا أنه يلزمنا تجويز أن يكون قد حضر عندنا أشياء و نحن لا نراها<sup>(۲۲)</sup> و تجويز هذا لا يوجب الشك في وجود ما رأيناه و سمعناه أما على القول الذي يقولونه فإنه يلزم وقوع الشك في وجود كل صورة رأيناها و كل صوت سمعناه و ذلك هو الجهالة التامة و السفسطة الكاملة فثبت أن القول الذي اخترتموه في غاية الفساد.

فإن قالوا إن حصول هذه الحالة لحصول (ع) أحوال منها أن يكون كامل النفس قوي العقل كما في حق الأنبياء و الأولياء فإذا لم يحصل شيء من هذه الأحوال و كان الإنسان باقيا على مقتضى المزاج المعتدل لم يحصل شيء من هذه الأحوال فحينئذ يحصل القطع بوجود هذه الأشياء في الخارج فنقول في الجواب إن بالطريق الذي ذكر تم ظهر أنه لا يمتنع أن يحس الإنسان بوجود صور مع أنها لا تكون موجودة أصلا و إذا ظهر جواز هذا المعنى فنحن إنما يمكننا انتفاء هذه الحالة إذا دللنا على أن الأسباب الموجبة لحصول هذه الحالة محصورة في كذا و كذا و نقيم على هذا الحصر برهانا يقينيا ثم نبين في المقام الثائي أنها بأسرها منتفية (٥) زائدة بالبرهان اليقيني ثم نبين في المقام الثائي أنها بأسرها منتفية (٥) زائدة بالبرهان اليقيني ثم نبين في المقام الثائث أن الممكن حال بقائه لا يستغني عن السبب فإن (٦) بتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يلزم من زوال تلك الأسباب زوال هذه الحالة ثم على تقدير إقامة البراهين القاطعة الجازمة على صحة هذه المقدمات يصير جزمنا بحصول هذه المحسوسات في الخارج موقوفا على إثبات هذه المقدمات النظرية الغامضة و الموقوف على النظري الفامض أولى المحسوسات في الخارة العلى المعلى هذه العلام المستفادة من الحواس بطلانا كليا فثبت أن القول الذي ذكر تموه قول باطل يوجب التزام السفسطة.

و اعلم أن الذي حمل هؤلاء الفلاسفة على ذكر هذه العلل و الأسباب إطباقهم على إنكار الملائكة و على إنكار الجن و قد بينا في كتاب الأرواح<sup>(۷)</sup> أنه ليس لهم شبهة<sup>(۸)</sup> و لا خيال يدل على نفي هذه الأشياء و إذاكان أصل هذه الأقوال نفي الملائكة و الجن و قد عرفت أنه ليس لهم فيه دليل و فرعه مما يوجب القول بالسفسطة كان هذا القول في غاية الفساد و البطلان فهذا تمام الكلام في هذا الأصل.

و أما الأصل الثاني فهو أن هذه الكلمات متفرعة على إثبات إدراك الحواس الباطنة و نحن قد بينا بالبرهان القاهر القاطع أن المدرك لجميع الإدراكات هو النفس الناطقة و أن القول بتوزيع<sup>(١)</sup> الإدراكات على قوى متفرقة قول باطل و كلام فاسد فثبت بهذه البيانات أن كلامهم في غاية الضعف و الفساد.

و الحق أن هذا الباب يحتمل وجوها كثيرة فأحدها أنا بينا أن النفوس الناطقة أنواع كثيرة ذو طوائف مختلفة و لكل طائفة منها روح فلكي كلي (١٠٠) هو العلة لوجودها و هو المتكفل بإصلاح أحوالها و ذلك الروح الفلكي كالأصل و المعدن و الينبوع بالنسبة إليها و سميناه بالطباع التام فلا يمتنع أن يكون الذي يراها في المنامات (١١١) و في اليقظة أخرى و على سبيل الإلهامات ثالثا هو ذلك الطباع التام و لا يمتنع كون ذلك الطباع التام قادرا على أن يستشكل بأشكال مختلفة بحسب جسم مخصوص هوائي (١٦٠) في جميع أعماله و ثانيها أن تثبت طوائف الملائكة و طوائف اللجن و نحكم بكونها قادرة على أن تأتي بأعمال مخصوصة عندها يظهرون للبشر و على أعمال أخرى عندها يحتجبون عن البشر و فلى أعمال أخرى عندها يحتجبون عن البشر و فلا أما تقوله في هذا الباب (١٣٠) انتهى.

و قال في المواقف و شرحه و أما الرؤيا فخيال باطل عند المتكلمين أي جمهورهم أما عند المعتزلة فلفقد شرائط الإدراك حالة النوم من المقابلة و إثبات الشعاع و توسط الهواء الشفاف و البنية المخصوصة و انتفاء الحجاب إلى غير

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «الخوض». (۲) في المصدر إضافة: «به».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ما رأيناها». (٤) في المصدر: «مشروطة بحصول» بدل «لحصول».

<sup>(</sup>٥) هي المصدر: «متقضية». (٧) لم نعثر على كتاب الأرواح هذا، علماً بأنّه قد طبع للفخر الرازي هذا كتاب «النفس و الروح و شرح قواهما» و لم نعثر فيه ما أحاله في

<sup>/ / /</sup> مر معرفي عليه المرورع عداء عليه عليه عليه عليه عليه منه بيات المصدر إضافة: «فيه». (4) في المصدر: «بترزيمه هذه». (4) في المصدر: «بترزيمه هذه».

<sup>(</sup>١١) في المصدر إضافة: «تارة». (١٢) في المصدر: «هو آلته» بدل «هوائيّ».

<sup>(</sup>١٣) المطالب العالية ج ٨ ص ١٢٨ ــ ١٣٩.

و قال الأستاد أبو إسحاق<sup>(٢)</sup> إنه إدراك حق بلا شبهه إذ لا فرق بين ما يجده النائم من نفسه في نومه من إبصار المبصرات و سمع المسموعات و ذوق<sup>(٣)</sup> و غيرها من الإدراكات و بين ما يجده اليقظان في إدراكاته فسلو جساز التشكيك فيه لجاز التشكيك فيما يجده اليقظان و لزم السفسطة و القدح في الأمور المعلومة حقيقتها بالبديهة و لم يخالف الأستاد في كون النوم ضدا للإدراك لكنه زعم أن الإدراك يقوم بجزء من أجزاء الإنسان غير ما يقوم به النوم من أجزائه فلا يلزم اجتماع الضدين في محل واحد.

أقول: ثم ذكر ما زعمته الفلاسفة في ذلك نحوا مما مر<sup>(٤)</sup> و قال بعض المحققين من الحكماء و الصوفية الجامعين بزعمهم بين الشرع و الحكمة سبب الرؤيا انخناس الروح البخاري من الظاهر إلى الباطن بأسباب شتى مثل طلب الاستراحة عن كثرة الحركة و ميل الاشتغال بتأثيره في الباطن لينفتح السد و لهذا يغلب النوم عند امتلاء المعدة و مثل أن يكون الروح قليلا ناقصا فلا يفي بالظاهر و الباطن جميعا و لزيادته و نقصانه أسباب طبية مذكورة في كـتب الأطباء فإذا انخنس الروح إلى الباطن و ركدت الحواس بسبب من الأسباب بقيت النفس فارغة عن شغل الحواس لأنها لا تزال مشغولة بالتفكر فيما تورده الحواس عليها فإذا وجدت فرصة الفراغ و ارتفعت عنها الموانع فإن كانت عالية معتادة بالصدق أو مائلة إلى العالم الروحاني العقلي متوجهة إلى الحق مطهرة عن النقائص معرضة عن الشواغل البدنية متصفة بالمحامد أو غير ذلك مما جب تنويرها و تقويتها و قدرتها على خرق العالم الحسى مـن الإتـيان بالطاعات و العبادات و استعمال القوى و الآلات بموجب الأوامر الإلهية و حفظ الاعتدال بين طرفى الإفسراط و ዢ التفريط فيها و دوام الوضوء و الذكر خصوصا من أول الليل إلى وقت النوم و صحة البدن و اعتدال مزاجه الشخصى و الدماغي اتصلت بالجواهر الروحانية الشريفة التي فيها نقوش جميع الموجودات كلية و جزئية المسماة بالكتاب المبين و أم الكتاب فانتقشت بما فيها من صور الأشياء لا سيما ما ناسب أغراضها و يكون مهما لها فإن النفس بمنزلة مرآة ينطبع فيهاكل ما قابلها من مرآة أخرى عند حصول الأسباب و ارتفاع الحجاب بينهما و الحجاب هاهنا اشتغال النفس بما تورده الحواس فإذا ارتفع ظهر فيها من تلك المرائي ما يناسبها و يحاذيها فإن كانت تلك الصور جزئية و بقيت في النفس بحفظ الحافظة إياها على وجهها و لم تتصرف فيه القوة المتخيلة الحاكية للأشياء بمثلها فتصدق هذه الرؤيا و لا تحتاج إلى التعبير و إن كانت المتخيلة غالبة و إدراك النفس للصورة ضعيفا صارت المتخيلة بطبعها إلى تبديل ما رأته النفس بمثال كتبديل العلم باللبن و تبديل العدو بالحية و تبديل الملك بالبحر و الجبل إلى غير ذلك و ذلك لما دريت أن لكل معنى صورة في نشأة غير صورته في النشأة الأخرى و أن النشآت متطابقة.

نقل أن رجلا جاء إلى ابن سيرين و قال رأيت كأن في يدي خاتما أختم به أفواه الرجال و فروج النساء فقال إنك مؤذن تؤذن في شهر رمضان قبل الفجر فقال صدقت و جاء آخر فقال كأني صببت الزيت في الزيتون فقال إن كانت تحتك جارية اشتريتها ففتش عن حالها فإنها أمك لأن الزيتون أصل الزيت فهو رد إلى الأصل فنظر فإذا جاريته كانت أمه و قد سبيت في صغره و قال آخر له كأني أعلق الدر في أعناق الخنازير فقال كأنك تعلم الحكمة غير أهلها و كان

و ربحا تبدل المتخيلة الأشياء المرئية في النوم بما يشابهها و يناسبها مناسبة ما أو ما يضادهاكما من رأى أنه ولد له ابن فتولد له بنت و بالعكس و هذه الرؤيا تحتاج إلى مزيد تصرف في تعبيره فيحلل بالعكس أي يرجع من الصور

(٣) في المصدر: «من إيصار للمبصرات و سمع للمسموعات و ذوق للمذوقات».
 (٤) شرح المواقف ج ٦ ص ١٩١١، المقصد العاشر من النوع الرابع.

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «أي الإدراكِ في حالة النوم».

<sup>(</sup>٢) هو الراهيم بن محمد بن عياس أبو أسحاق المعتزلي، ذكره ابن النديم في الفهرست ص ٢٢١.

الخيالية الجزئية إلى المعانى النفسانية الكلية و ربما لم تكن انتقالات المتخيلة مضبوطة بنوع مخصوص فانشعبت وجوه التعبير فصار مختلفا بالأشخاص و الأحوال و الصناعات و فصول السنة و صحة النائم و مرضه و صاحب بنه التعبير لا ينال إلا بضرب من الحدس و يغلط فيه كثيرا للالتباس و إن كانت النفس سفلية متعلقة بالدنيا منهمكة في الشهوات حريصة على المخالفات مستعملة للمتخيلة في التخيلات الفاسدة و غير ذلك مما يوجب الظلمة و ازدياد الحجب أو سوء مزاج الدماغ فلا تتصل بالجواهر الروحانية بمجرد ذلك فتفعل باختراعها بقوتها المتخيلة في مملكتها و عالمها الباطني صورا و أشخاصا جسمانية بعضها مطابقة لما يوجد في الخارج و بعضها خرافات لا أصّل لها في شيء من العوالم بل هو من دعابات المتخيلة و اضطراباتها التي لا تفتر عنها في أكثر الأحوال ثم انتقلت مـنها و حاكتها بأمور أخرى في النوم فبقيت مشغولة بمحاكاتها كما تبقى مشغولة بالحواس في اليقظة و خصوصا إذاكانت ضعيفة منفعلة عن آثار القوى و هي أضغاث الأحلام و لمحاكاتها أسباب من أحوال البّدن و مزاجه فإن غلبت علمي مزاجه الصفراء حاكاها بالأشياء الصفر و إن كان فيه الحرارة حاكاها بالنار و الحمام الحار و إن غلبت البرودة حاكاها بالثلج و الشتاء و نظائرهما و إن غلبت السوداء حاكاها بالأشياء السود و الأمور الهائلة قال بعض العلماء و إنـمـا حصلت صورة النار مثلا في التخيل عند غلبة الحرارة لأن الحرارة التي في موضع تتعدى إلى المجاور لهاكما يتعدى نور الشمس إلى الأجسام بمعنى أنه سيكون سببا لحدوثه إذ خلقت الأشياء موجودة وجودا فائضا بأمثاله على غيره و القوة المتخيلة منطبعة في الجسم الحار فيتأثر به تأثرا يليق بطبعها لأن كل شيء قابل يتأثر من شيء فإنما يتأثر منه بشيء يناسب جوهر هذا القابل و طبعه فالمتخيلة ليست بجسم حتى تقبل نفس الحرارة فتقبل من الحرارة ما فسي طبعها القبول و هو صورة الحار فهذا هو السبب فيه.

ثم قال و الاتصال بالجواهر الروحانية كما يكون في المنام فكذلك قد يكون في اليقظة أيضاكما أن الاختراعات الخيالية تكون في الحالتين و ذلك لأن رفع الحجاب بين مرآة النفس و ذلك العالم كما يكون في المنام فكذلك قد يكون بأسباب أخّر مثل صفاء النفس بسبب أصل الفطرة و مثل انزعاج النفس و انزجارها عن هذا العالم بسبب ما بن يكدرها و ينقص(١) عيشها الدنياوي من المؤلمات و المنفرات فيتوجه إلى عالمها هربا من هذه الأمور السوحشة فيرتفع الحجاب بينها وبين عالمها ومثل الرياضات العلمية و العملية التي توجب المكاشفات الصورية و المعنوية أي ظهور الحوادث و الحقائق و مثل الموت الإرادي الذي يكون للأولياء و مثل الموت الطبيعي الذي يوجب كشف الغطاء للجميع سواء كانوا سعداء أو أشقياء و مثل ما لو غلب على المزاج اليبوسة و الحرارة و قل الروح البخاري حتى صرفت النفس لغلبة السوداء و قلة الروح عن موارد الحواس فيكون مع فتح العين و سائر أبواب الحواس كالمبهوت الغافل الغائب عما يرى و يسمع و ذلك لضعف خروج الروح إلى الظاهر فهذا أيضا لا يستحيل أن ينكشف لنفسه من الجواهر الروحانية شيء من الغيب فيحدث به و يجري على لسانه فكأنه أيضا غافل عما يحدث به و هذا يوجد في بعض المجانين و المصروعين و بعض الكهنة فيحدثون بما يكون موافقا لما سيكون.

ثم ما تتلقاه النفس في اليقظة على وجهين فإن كانت النفس قوية وافية بضبط الجوانب لا تشغلها المشاعر السفلية عن المدارك العالية و تكون متخيلتها قوية على استخلاص الحس المشترك عن مشاهدة الظواهر إلى مشاهدة ما يراها في الباطن فلا يبعد أن يقع لها ما يقع للنائم من غير تفاوت فمنه ما هو وحي صريح لا يفتقر إلى التأويل و منه ما ليس كذلك فيفتقر إليه أو يكون شبيها بالمنامات التي هي أضغاث أحلام إن أمعنت المتخيلة في الانتقال و المحاكات و إن لم يكن كذلك فلا يخلو إما أن يستعين بما يقع للحس دهشة و للخيال حيرة أو لا بل كانت لضعف طبيعي في الحواس أو مرض طار فالأول كفعل المستنطقين المشغلين للصبيان و النساء ذوات المدارك الضعيفة بأمور مترقرقة أو بأشياء ملطخة سود مدهشة محيرة للحس مرعشة للبصر برجرجتها أو شفيفها وكاستعانة بعض المتصوفة و المتكهنة برقص و تصفيق و تطريب فكل هذه موهنة للحواس مخلة بها و ربما يستعينون أيضا بالإبهام بالعزائم و بأدعية غير مفهومة الألفاظ يوجب الترهيب بالحس إذا استنطقوا غيرهم و الثاني كما للمصروعين و الممرورين و من في قواه ضعف و في دماغه رطوبة قابلة و قد يجتمع الشيئان ضعف.

(١) في المصدر: «ينغض» بدل «ينقض».

و قال الكراجكي رحمه الله في كتاب كنز الفوائد وجدت لشيخنا المفيد رضي الله عنه في بعض كتبه أن الكلام في باب رؤيا المنامات عزيز و تهاون أهل النظر به شديد و البلية بذلك عظيمة و صدق القول فيه أصل جليل و الرؤيا في المنام يكون من أربع جهات.

أحدها حديث النفس بالشيء و الفكر فيه حتى يحصل كالمنطبع في النفس فيتخيل إلى النائم ذلك بعينه و أشكاله و نتائجه و هذا معروف بالاعتبار.

الجهة الثانية من الطباع و ما يكون من قهر بعضها لبعض فيضطرب له المزاج و يتخيل لصاحبه ما يلائم ذلك الطبع الغالب من مأكول و مشروب و مرئي و ملبوس و مبهج و مزعج قد ترى تأثير الطبع الغالب في اليقظة و الشاهد حتى أن من غلب عليه الصفراء يصعب عليه الصعود إلى المكان العالي يتخيل (٢) له من وقوعه منه و يناله من الهلع و الزمع ما لا ينال غيره و من غلبت عليه السوداء يتخيل له أنه قد صعد في الهواء و ناجته الملائكة و يظن صحة ذلك حتى أنه ربما اعتقد في نفسه النبوة و أن الوحى يأتيه من السماء و ما أشبه ذلك.

و الجهة الثالثة ألطاف من الله عز و جل لبعض خلقه من تنبيه و تيسير و إعذار و إنذار فيلقي في روعه ما ينتج له تخييلات أمور تدعوه إلى الطاعة و الشكر على النعمة و تزجره عن المعصية و تخوفه الآخرة و يحصل له بها مصلحة و زيادة فائدة و فكر يحدث له معرفة.

و قد كان شيخي رضي الله عنه قال لي إن كل من كثر علمه و اتسع فهمه قلت مناماته فإن رأى مع ذلك مناما و كان جسمه من العوارض سليما فلا يكون منامه إلا حقا يريد بسلامة الجسم عدم الأمراض المهيجة للطباع (ع) و غلبة بعضها على ما تقدم به البيان و السكران أيضا لا يصع منامه و كذلك الممتلئ من الطعام لأنه كالسكران و لذلك قيل إن المنامات قل ما يصع في ليالي شهر رمضان فأما منامات الأنبياء و فلا تكون إلا صادقة و هي وحي في الحقيقة و منامات الأثمة و عناه و الله عناه و منامات الأنبياء فلا تكون قط الاحقا و صدقا و إذا صع منام المؤمن فإنه من قبل الله تعالى كما ذكرتاه و قد جاء في الحديث عن رسول الله الله تعالى كما ذكرتاه و قد جاء في الحديث عن رسول الله الله تعالى رؤيا المؤمن جزء من سبعة و سبعين جزءا من النبوة و روي عنه الله و الله و المؤمن تجري مجرى كلام تكلم به الرب عنده.

فأما وسوسة شياطين الجن فقد ورد السمع بذكرها قال الله تعالى ﴿مِنْ شَرَّ الْوَسُوَاسِ الْخَنْاسِ الَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾<sup>(١)</sup> و قال ﴿وَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيَاتِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمُهُ <sup>(٧)</sup> و قال ﴿شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقُوْلِ غُرُوراً﴾ (٥) و ورد السمع به فلا طريق إلى دفعه.(١)

فأماكيفية وسوسة الجني للإنسي فهو أن الجن أجسام رقاق لطاف فيصح أن يتوصل أحدهم برقة جسمه و لطافته إلى غاية سمع الإنسان و نهايته فيوقع<sup>(١٠)</sup> فيه كلاما يلبس عليه إذا سمعه و يشتبه عليه بخواطره لأنه لا يرد عليه

(١٠) في المصدر: «فيوقّر».

179

<sup>(</sup>١) لم نعرف هذا المحقق. (٢) في المصدر: «بما يتخيّل».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «فيها» بدل «منها». (٤) عبارة: «للطباع» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «عن علي» بدل «عنه». (٦) سورة الناس، آية: ٤ ـ ٥.

<sup>(</sup>V) سورة الأنعام، آية: ١٩٦٠.

<sup>(</sup>A) سورة الأنعام، آية: ١١٢، و صدرها: «و كذلك جعلنا لكلّ نبي عدواً».

<sup>(</sup>٩) عبارة: «وورد السبع به فلا طريق إلى دفعه» ليست في المصدر.

<u>۲۱۱ ورود المحسوسات من ظاهر جوارحه و يصح أن يفعل هذا بالنائم و اليقظان جميعا و ليس هو في العقل مستحيلا روى </u> جابر بن عبد الله أنه قال بينما رسول اللهﷺ يخطب إذ قام إليه رجل فقال يا رسول الله إني رأيت كأن رأسي قد قطع و هو يتدحرج و أنا أتبعه فقال له رسول الله ﷺ لا تحدث بلعب الشيطان بك ثم قال إذا لعب الشيطان أحدكم(١١) في منامه فلا يحدثن به أحدا.

و أما رؤية الإنسان للنبي ﷺ أو لأحد الأثمة ﷺ في المنام فإن ذلك عندي على ثلاثة أقسام قسم أقطع على صحته و قسم أقطع على بطلانه و قسم أجوز فيه الصحة و البطلان فلا أقطع فيه على حال فأما الذي أقطع على صحته فهو كل منام رأى فيه النبي ﷺ أو أحد الأثمة ﷺ و هو الفاعل لطاعة أو آمر بها و ناه عن معصية أو مبين لقبحها و قائل لحق<sup>(٢)</sup> أو داع إليه و زاجر عن باطل أو ذام لمن هو عليه و أما الذي أقطع على بطلانه فهو كل ماكان ضد ذلك لعلمنا أن النبيﷺ و الإمامﷺ صاحباً حق و صاحب الحق بعيد عن الباطل و أما الذي أجوز فيه الصحة و البطلان فهو المنام الذي يرى فيه النبي و الإمامﷺ و ليس هو آمرا و لا ناهيا و لا على حال يختص بالديانات مثل أن يراه راكبا أو ماشيا أو جالسا و نحو ذلك و أما الخبر الذي يروى عن النبيﷺ من قوله من رآنى فقد رآنى فإن الشيطان لا يتشبه بي فإنه إذاكان المراد به المنام يحمل على التخصيص دون أن يكون في كل حال و يكون المراد به القسم الأول من الثلاثة الأقسام لأن الشيطان لا يتشبه بالنبيﷺ في شيء من الحق و الطاعات و أما مــا روي عنهﷺ من قوله من رآني نائما رآني يقظان فإنه يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد به رؤية المنام و يكون خاصا كالخبر الأول على القسم الذي قدمناه و الثاني أن يكون أراد به رؤية اليقظة دون المنام و يكون قوله نائما حالا للنبي و ليست حالا لمن رآه فكأنه قال من رآني و أنا نائم فكأنما رآني و أنا منتبه و الفائدة في هذا المقال أن ٢١٢ يعلمهم بأنه يدرك في الحالتين إدراكا واحدا فيمنعهم ذلك إذا حضروا عنده و هو نائم أن يفيضوا فيما لا يحسن أن يذكروه بحضرته و هو منتبه و قد روي عنهﷺ أنه غفا ثم قام يصلى من غير تجديد وضوء فسئل عن ذلك فقال إنى لست كأحدكم تنام عيناي و لا ينام قلبي.

و جميع هذه الروايات أخبار آحاد فإن سلمت فعلى هذا المنهاج و قدكان شيخي رحمه الله يقول إذا جاز من بشر أن يدعى في اليقظة أنه إله كفرعون و من جرى مجراه مع قلة حيلة البشر و زوال اللبس في اليقظة فما المانع من أن يدعي إبليس عند النائم بوسوسة له أنه نبى مع تمكن إبليس مما لا يتمكن منه البشر و كثرة اللبس المعترض في المنام و مما يوضح لك أن من المنامات التي يتخيل للإنسان أنه قد رأى فيها رسول الله و الأثمة منها ما هو حق و منها ما هو باطل أنك ترى الشيعي يقول رأيت في المنام رسول الله ﷺ و معه أمير المؤمنين على بن أبي طالبﷺ و هو يأمرني بالاقتداء به دون غيره و يعلمني أنه خليفته من بعده و أن أبا بكر و عمر و عثمان ظالموه و أعداؤه و ينهاني عن موالاتهم و يأمرني بالبراءة منهم و نحو ذلك مما يختص بمذهب الشيعة<sup>(٣)</sup> ثم يرى الناصبي يقول رأيت رسول الله في النوم و معه أبّو بكر و عمر و عثمان و هو يأمرني بمحبتهم و ينهاني عن بغضهم و يعلمني أنسهم أصحابه في الدنيا و الآخرة و أنهم معه في الجنّة و نحو ذلك مماً يختص بمذهب الناصبية فنعلم لا محالة أن أحد المنامين حَقُّ و الآخر باطل فأولى الأشياء أن يكون الحق منهما ما ثبت الدليل في اليقظة على صحة ما تضمنه و الباطل ما أوضحت الحجة عن فساده و بطلانه و ليس يمكن الشيعي(٤) أن يقول للناصبي إنك كذبت في قولك إنك رأيت رسول اللهﷺ لأنه يقدر أن يقول له مثل هذا بعينه و قد شاهدنا ناصبيا يتشيع و أخبرنا في حال تشيعه بأنه يرى منامات بالضد مماكان يراه في حال نصبه فبان بذلك أن أحد المنامين باطل و أنه من نتيجة حديث النفس أو من <u>۲۱۲</u> وسوسة إبليس و نحو ذلك و أن المنام الصحيحة<sup>(٥)</sup> هو لطف من الله تعالى بعبد، على المعنى المتقدم وصفه و قولنا في المنام الصحيح إن الإنسان رأى في نومه النبي ﷺ إنما معناه أنه كان قد رآه و ليس المراد به التحقق في اتصال

شعاع بصره بجسد النبيﷺ و أي بصر يدرك به في حال نومه و إنما هي معاني تصورت و في نفسه تخيل له فيها

<sup>(</sup>١) في المصدر: «بأحدكم». (٣) عبارة: «و أنّ أبا بكر و عمر و عثمان ظالمو» إلى: «يختصّ بمذهب الشيعة» ساقطة من نسختنا. و هي موجودة في الطبعة العجرية من كنز (٤) في المصدر: «للشيعي».

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: «الصحيحة» و ما أثبتناه من المصدر.

أمر لطف الله تعالى له به قام مقام العلم و ليس هذا بمناف للخبر الذي روي من قوله من رآنى فقد رآنى لأن معناه فكأنما رآني و ليس يغلط في هذا المكان إلا من ليس له من عقله اعتبار<sup>(١)</sup>.

قال المازري<sup>(٢)</sup> من العامة في شرح قول النبي الرؤيا من الله و الحلم من الشيطان مذهب أهل السنة في حقيقة الرويا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان و هو سبحانه و تعالى يَفْعَلُ ما يَشَاءُ لا يمنعه النوم و اليقظة فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال أو كان قد خلقها فإذا خلق في قلب النائم الطيران و ليس بطائر فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما هو فيكون ذلك الاعتقاد علما على غيره كمّا يكون خلق الله تعالى الغيم علما على المطر و الجميع خلق الله تعالى و لكن يخلق الرؤيا و الاعتقادات التي جعلها علما على ما يسر بغير حضرة الشيطان و خلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان فنسب إلى الشيطان مجازا لحضوره عندها و إن كان لا فعل له حقيقة.(٣)

و قال البغوي في شرح السنة ليس كل ما يراه الإنسان صحيحا و يجوز تعبيره بل الصحيح ماكان من الله يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب و ما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لها و هى على أنواع قد تكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان أو يريه ما يحزنه و له مكايد يحزن بها بني آدم كما قال تعالى ﴿إِنَّمَا النَّجْوي مِنَ الشَّيْطان لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٤) و من لعب الشيطان به الاحتلام الذي يوجّب الغسل فلا يكون له تأويل و قد يكون منن حديث النفس كما يكون في أمر أو حرفة يرى نفسه في ذلك الأمر و العاشق يرى معشوقه و نحوه و قد يكون من مزاج الطبيعة كمن غلب عليه الدم يرى الفصد و الحجامة و الحمرة و الرعاف و الرياحين و المزامير و النشاط و نحوه <u>۲۱۶</u> و من غلب عليه الصفراء يرى النار و الشمع و السراج و الأشياء الصفر و الطيران في الهواء و نحوه و من غلب عليه السوداء يرى الظلمة و السواد و الأشياء السود و صيد الوحش و الأحوال و الأموات و القبور و المواضع الخربة و كونه في مضيق لا منفذ له أو تحت ثقل و نحوه و من غلب عليه البلغم يرى البياض و المياه و الأنداء و الثلج و الوحل فلا تأويل لشيء منها.<sup>(٥)</sup>

و قال السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الغرر و الدرر<sup>(٦)</sup> في جواب سائل سأله ما القول في المنامات أصحيحة هي أم باطلة و من فعل من هي و ما وجه صحتها في الأكثر و ما وجه الإنزال عند رؤية المباشرة في المنام و إن كان فيها صحيح و باطل فما السبيل إلى تمييز أحدهما من الآخر.

الجواب اعلم أن النائم غير كامل العقل لأن النوم ضرب من السهو و السهو ينفي العلوم و لهــذا يــعتقد النــائـم الاعتقادات الباطلة لنقصان عقله و فقد علومه و جميع المنامات إنما هي اعتقادات يبتدئها<sup>(٧)</sup> النائم في نفسه و لا يجوز أن تكون من فعل غيره فيه لأن من عداه من المحدثين سواء كانوا بشرا أو ملائكة أو جنا أجسام و الجسم لا يقدر أن يفعل في غيره اعتقادا ابتداء بل و لا شيئا من الأجناس على هذا الوجه و إنما يفعل ذلك في نفسه على سبيل الابتداء و إنما قلنا إنه لا يفعل في غيره جنس الاعتقادات متولدا لأن الذي يعدى الفعل من محل القدرة إلى غيرها من الأسباب إنما هو الاعتمادات و ليس في جنس الاعتمادات ما يولد الاعتقادات و لهذا لو اعتمد أحدنا على قلب غيره الدهر الطويل ما تولد فيه شيء من الاعتقادات و قد بين ذلك و شرح في مواضع كثيرة و القديم تعالى هو القادر أن يفعل في قلوبنا ابتداء من غير سبب أجناس الاعتقادات و لا يجوز أن يفعل في قلب النائم اعتقادا لأن أكثر اعتقادات النائم جهل و يتأول<sup>(٨)</sup> الشيء على خلاف ما هو به لأنه يعتقد أنه يرى و يمشي و أنه راكب و على صفات كثيرة و كل ذلك على خلاف ما هو به و هو تعالى لا يفعل الجهل فلم يبق إلا أن الاعتقادات كلها من جهة النائم و قد ذكر في <u>٢١٥ المقالات أن المعروف بصالح قبة كان يذهب إلى أن ما يراه النائم في منامه على الحقيقة و هذا جهل منه يضاهي جهل</u>

<sup>(</sup>۱) كنز الفوائد ج ۲ ص ٦٠ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله محمد بن على المارزي المتوفى عام ٥٣٦ هـ (٤) سورة المجادلة، آية: ١٠. (٣) المعلم بفوائد مسلم ج ٣ ص ٢٠١، كتاب الرويا، بتصرّف.

<sup>(</sup>٥) شرح السنة ج ٧ ص ١٥٣ ـ ١٥٤. (٦) لم نعثر على هذا السؤال و الجواب في نسختنا من أمالي المرتضى. و عثرنا عليه في «مسألة في المنامات» طبعت ضمن المجلد الثاني من رسائل الشريف المرتضى. (٧) في المصدر: «يبتدأ بها».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «تتاول» بدل «يتأول».

السوفسطائية لأن النائم يرى أن رأسه مقطوع و أنه قد مات و أنه قد صعد إلى السماء و نحن نعلم ضرورة خلاف ذلك كله و إذا جاز عند صالح هذا أن يعتقد اليقظان في السراب أنه ماء و في المردي<sup>(١)</sup> إذاكان في الماء أنه مكسور و هو على الحقيقة صحيح لضرب من الشبهة و اللبس فألا جاز ذلك في النائم و هو من الكمال أُبعد و من النقص أقرب.

و ينبغي أن يقسم ما يتخيل النائم أنه يراه إلى أقسام ثلاثة منها ما يكون من غير سبب يقتضيه و لا داع يدعو إليه اعتقادا مبتدأ و منها ما يكون من وسواس الشيطان(٢) يفعل في داخل سمعه كلاما خفيا يتضمن أشياء مخصوصة فيعتقد النائم إذا سمع ذلك الكلام أنه يراه فقد نجد كثيرا من النيام يسمعون حديث من يتحدث بالقرب منها فيعتقدون أنهم يرون ذلك الحديث في منامهم و منها ما يكون سببه و الداعي إليه خاطرا يفعله الله تعالى أو يــأمر بــعض الملائكة بفعله و معنى هذا الخاطر أن يكون كلاما يفعل في داخل السمع فيعتقد النائم أيضا أنه ما<sup>٣)</sup> يتضمن ذلك الكلام و المنامات الداعية إلى الخير و الصلاح في الدين يجب أن تكون إلى هذا الوجه مصروفة<sup>(1)</sup>كما أنما يقتضى الشر منها الأولى أن تكون إلى وسواس الشيطان مصروفة و قد يجوز على هذا في ما يراه النائم في منامه ثم يصع ذلك حتى يراه في يقظته على حد ما يراه في منامه و في كل منام يصح تأويله أن يكون سبب صحته أن الله تعالى يفعل كلاما في سمعه لضرب من المصلحة بأن شيئا يكون أو قدكان على بعض الصفات فيعتقد الناثم أن الذي يسمعه هو يراه فإذا صح تأويله على ما يراه فما ذكرناه إن لم يكن مما يجوز أن تتفق فيه الصحة اتفاقا فإن في المنامات ما يجوز أن يصح بالاتفاق و ما يضيق فيه مجال نسبته إلى الاتفاق فهذا الذي ذكرناه يمكن أن يكون وجها فيه.

فإن قبل: أليس قد قال أبو على الجبائي في بعض كلامه في المنامات إن الطبائع لا يجوز أن تكون مؤثرة فيها لأن الطبائع لا يجوز على المذاهب الصحيحة أن تؤثر في شيء و إنه غير ممتنع مع ذلك أن يكون بعض المآكل يكثر ٢١٦ عندها المنامات بالعادة كما أن فيها ما يكثر عنده بالعادة تخييل الإنسان و هو مستيقظ ما لا أصل له قلنا قد قال ذلك أبو على و هو خطأ لأن تأثيرات المآكل بمجرى العادة على المذاهب الصحيحة إذا لم تكن مضافة إلى الطبائع فهو من فعل الله تعالى فكيف نضيف التخيل الباطل و الاعتقاد الفاسد إلى فعل الله تعالى فأما المستيقظ الذي استشهد به فالكلام فيه و الكلام في النائم واحد و لا يجوز أن نضيف التخيل الباطل إلى فعل الله تعالى في نائم و لا يقظان فأما ما يتخيل من الفاسد و هو غير نائم فلا بد من أن يكون ناقص العقل في الحال و فاقد التمييز بسهو و ما يجري مجراه فيبتدئ اعتقاد الأصل له كما قلناه في النائم.

فإن قيل: فما قولكم في منامات الأنبياء ﷺ و ما السبب في صحتها حتى عد ما يرونه في المنام مضاهيا لما يسمعونه من الوحي.

قلنا: الأخبار الواردة بهذا الجنس غير مقطوع على صحتها و لا هي مما توجب العلم و قد يمكن أن يكون الله تعالى أعلم النبي بوحي يسمعه من الملك على الوجه الموجب للعلم أني سأريك في منامك في وقت كذا ما يجب أن تعمل عليه فيقطع على صحته من هذا الوجه لا بمجرد رؤيته له في المنام و على هذا الوجه يحمل منام إبراهيم، ﴿ في ذبح ابنه و لو لا ما أشرنا إليه كيف كان يقطع إبراهيم ﷺ بأنه متعبد بذبح ولده.

فإن قبل: فما تأويل ما يروى عنهﷺ من قوله من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي و قد عــلمنا أن المحق و المبطل و المؤمن و الكافر قد يرون النبي ﷺ في النوم و يخبر كل واحد منهم عنه بضد ما يخبر به الآخر فكيف يكون رائيا له في الحقيقة مع هذا.

قلنا: هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحاد و لا معول على مثل ذلك على أنه يمكن مع تسليم صحته أن يكون المراد به من رآني في اليقظة فقد رآني على الحقيقة لأن الشيطان لا يتمثل بي لليقظان فقد قيل إن الشيطان ربما تمثلت بصورة البشر و هذا التشبيه أشبه بظاهر ألفاظ الخبر لأنه قال من رآني فقد رآني فأثبت غيره رائيا له و نفسه مرئية و في النوم لا رائي له في الحقيقة و لا مرئي و إنما ذلك في اليقظة و لو حملناه على النوم لكان تقدير

<sup>(</sup>١) المردي: خشبة تدفع بها السفينة، القاموس المحيط ج £ ص ٣٣٠. (٢) في المصدر إضافة: «و معنى هذه الوسوسة أنَّ الشيطان». ( (٤) في المصدر: «معروفة».

<sup>(</sup>٣) كلمة: «أنَّه» ليست في المصدر.

الكلام من اعتقد أنه يراني في منامه و إن كان غير راء له على الحقيقة فهو في الحكم كأنه قد رآني و هذا عدول عن﴿ ﴿ ﴿ ظاهر لفظ الخبر و تبديل لصيغته.

و هذا الذي رتبناه في المنامات و قسمناه أسد تحقيقا من كل شيء قيل في أسباب المنامات و ما سطر في ذلك معروف غير محصل و لا محقق فأما ما يهذي إليه الفلاسفة في هذا الباب فهو مما يضحك الثكلي لأنهم ينسبون ما صع من المنامات لما أعيتهم الحيل في ذكر سببه إلى أن النفس اطلعت إلى عالمها فأشرفت على ما يكون و هذا الذي يذهبون إليه في حقيقة النفس غير مفهوم و لا مضبوط فكيف إذا أضيف إليه الاطلاع على عالمها و ما هذا الاطلاع و إلى أي شيء يشيرون بعالم النفس و لم يجب أن تعرف الكائنات عند هذا الاطلاع فكل هذا زخرفة و مـخرقة و تهاويل لا يتحصل منها شيء و قول صالح قبة مع أنه تجاهل محض أقرب إلى أن يكون مفهوما من قول الفلاسفة لأن صالحا ادعى أن النائم يرى على الحقيقة ما ليس يراه فلم يشر إلى أمر غير معقول و لا مفهوم بل ادعى مـــا ليس بصحيح و إن كان مفهوما و هؤلاء عولوا على ما لا يفهم مع الاجتهاد و لا يعقل مع قوة التأمل و الفرق بينهما واضح.

فأما سبب الإنزال فيجب أن يبنى على شيء يحقق سبب الإنزال في اليقظة مع الجماع ليس هذا مما يهذي بمه أصحاب الطبائع لأنا قد بينا في غير موضع أن الطبع لا أصل له و أن الإحالة فيه على سراب لا يتحصل و إنما سبب الإنزال أن الله تعالى أجرى العادة بأن يخرج هذا الماء من الظهر عند اعتقاد النائم أنه يجامع و إن كان هذا الاعتقاد باطلا(١) انتهى كلامه قدس الله روحه.

و لنكتف بذكر هذه الأقوال و لا نشتغل بنقدها و تفصيلها و لا بردها و تحصيلها لأن ذلك مما يؤدي إلى التطويل الخارج عن المقصود في الكتاب و لنذكر ما ظهر لنا في هذا الباب من الأخبار المنتمية إلى الأئمة الأخيارﷺ فهو أن الرؤيا تستند إلى أمور شتى.

فمنها: أن للروح في حالة النوم حركة إلى السماء إما بنفسها بناء على تجسمها كما هو الظاهر من الأخبار أو بتعلقها بجسد مثالي إن قلنا به في حال الحياة أيضا بأن يكون للروح جسدان أصلي و مثالي يشتد تعلقها في حال اليقظة بهذا الجسد الأصلى و يضعف تعلقها بالآخر و ينعكس الأمر فى حال النوم أو بتوجهها و إقبالها إلى عالم الأرواح بعد ضعف تعلقها بالجسد بنفسها من غير جسد مثالى و على تقدير التجسم أيضا يحتمل ذلك كما يومئ إليه بعض الأخبار بأن يكون حركتها كناية عن إعراضها عن هذا الجسد و إقبالها إلى عالم آخر و توجهها إلى نشأة أخرى و بعد حركتها بأي معنى كانت ترى أشياء في الملكوت الأعلى و تطالع بعض الألواح التى أثبتت فيها التقديرات فإن كان لها صفاء و لعينها ضياء يرى الأشياء كما أثبتت فلا تحتاج رؤياه إلى تعبير و إن استدلت على عين قلبه أغطية أرماد التعلقات الجسمانية و الشهوات النفسانية فيرى الأشياء بصور شبيهة لهاكما أن ضعيف البصر و مؤف العين يرى الأشياء على غير ما هي عليه و العارف بعلته يعرف أن هذه الصورة المشبهة التي اشتبهت عليه صورة لأي شيء فهذا شأن المعبر العارف بداء كل شخص و علته و يمكن أيضا أن يظهر الله عليه الأشياء في تلك الحالة بصور يناسبها لمصالح كثيرة كما أن الإنسان قد يرى المال في نوم بصورة حية و قد يرى الدراهم بصورة عذرة ليعرف أنهما يضران و هما مستقذران واقعا فينبغي أن يتحرز عنهما و يجتنبهما و قد ترى في الهواء أشياء فهي الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لها و يحتمل أن يكون المراد بما يراه في الهواء ما أنس به من الأمور المألوفة و الشهوات و الخيالات الباطلة و قد مضى ما يدل على هذين النوعين في رواية محمد بن القاسم و رواية معاوية بن عمار و غيرهما.<sup>(٢)</sup>

و منها: ما هو بسبب إفاضة الله تعالى عليه في منامه إما بتوسط الملائكة أو بدونه كما يومئ إليه خبر أبسي بصیر<sup>(۳)</sup> و سعد بن أبی خلف.<sup>(٤)</sup>

و منها: ما هو بسبب وسواس الشيطان و استيلائه عليه بسبب المعاصي التي عملها في اليقظة أو الطاعات التي

<sup>(</sup>۱) مسألة في المنامات ضمن رسائل الشريف العرتضى ج ۲ ص 1.4. (۲) راجع ج ۲۱ ص ۳۲ ـ ۳۱ من العطبوعة. (٤) راجع رقم ٤٣ من هذا الباب. (٣) راجع رقم ٧٦ من هذا الباب.

تركها فيها أو الكثافات و النجاسات الظاهرية و الباطنية التي لوث نفسه بها كما مر في رواية هزع<sup>(١)</sup> و رواية تارك الزكاة<sup>(٢)</sup> و غيرهما و تدل عليه آية النجوى على بعض الوجوه.

و منها: ما هو بسبب ما بقي في ذهنه من الخيالات الواهية و الأمور الباطلة و يومئ إليه خبر ابن أبي خلف<sup>(٣)</sup> و نيره.

و أما ما وراء ذلك مما سبق ذكره و إن كان بعضها محتملا و يمكن تطبيق الآيات و الأخبار عليه لكن لم يدل عليه دليل و التجويز و الإمكان لا يقومان مقام البرهان مع أنه ليس من الأمور التي يجب تحقيقها و الإذعان بكيفيتها.

## خاتمة

نورد فيها بعض ما ذكره أرباب التعبير و التأويل و إن لم يكن لأكثرها مأخذ يصلح للتعويل.

قال بعضهم (٤) السحاب حكمة فمن ركبه (٥) علا في الحكمة و إن أصاب منها شيئا أصاب حكمة و إن خالطه و لم يصب شيئا خالط الحكماء فإن كان في السحاب سواد أو ظلمة أو رياح أو شيء من هيئته العذاب فهو عذاب و إن كان فيه غيث فهو رحمة.

و السمن و العسل قد يكون مالا في التأويل و قد يكون علما و حكمة<sup>(١)</sup> روي أن رجلا سأل ابن سيرين قال رأيت كأني ألعق عسلا من جام من جوهر فقال اتق الله و عاود القرآن فقد قرأته ثم نسيته.

و العلو إلى السماء رفعة قال تعالى ﴿وَ رَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيًّا﴾ (٧) و من رأى أنه صعد السماء و دخلها نال شرفا و ذكرا و شهادة.

والطيران في الهواء عزم سفر أو نيل شرف و قال بعضهم من رأى أنه يطير فإن كان إلى جهة السماء من غير تعريج ناله ضرر و إن غاب في السماء و لم يرجع مات و إن رجع أفاق من مرضه و إن كان يطير عرضا سافر و نال رفعة بقدر طيرانه و إن كان بجناح فهو مال و سلطان يسافر في كنفه و إن كان بغير جناح دل على التعزير في ما يدخل فيه أهد (٨) و قالوا إن الطيران للشرار دليل ردي و الحبل العهد و الأمان لقوله تعالى ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً﴾. (٩)

و اعلم أن التأويل قد يكون بدلالة كتاب أو سنة أو من الأمثال السائرة بين الناس و قد يقع التأويل على الأسماء و المعاني و قد يقع على الضد فالتأويل بدلالة القرآن كالحبل يعبر بالعهد كما مر و السفينة بالنجاة قال تعالى ﴿فَأَنَّجَيْنَاهُ وَأَصْخَابَ السَّفِينَةِ﴾ (١٠) و الخشبة بالنفاق لقوله تعالى ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ ﴾ (١٠) و الحجارة بالقسوة لقوله تعالى ﴿فَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ وَالعَجَارَةُ بالقسوة لقوله حَالى فَوله عَالى عَرَضٌ ﴿ اللَّهُمُ اللَّهُ وَالمَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) راجع رقم ٢ من هذا الباب. (٢)

<sup>(</sup>٣) راجع رقم ٤٣ من هذا الباب.

 <sup>(</sup>٤) جاء كلام البعض هذا بتصرّف و تلخيص في شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي.
 (٥) في شرح السنّة إضافة: «و لم يهله».

(١٥) عبارة: «و قد يكون علماً و حكمة» ليست في شرح السنّة.

<sup>(0)</sup> في شرح السنه إضافه: «و لم يهله». (۷) سورة مريم، آية: 02.

<sup>(</sup>A) جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن بعض النسخ: «يدخله فيه»، علماً بأن هذه العبارة غير موجودة في شرح السنة.

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران، آیة: ١٠٣. (١٠) سورة العنكبوت، آیة: ١٥.

<sup>(</sup>۱۷) سورة المنافقون، آية: ٤. (۱۲) سورة البقرة، آية: ٧٤. (۱۲) سورة البقرة، آية: ٧٤. (۱۳) سورة البقرة، آية: ٧٤. (۱۳)

<sup>(</sup>۱۳) سورة البقرة، آية: ۱۰. (۱۵) سورة الحجرات، آية: ۱۲. (۱۲) في شرح السنة: «أهلها».

<sup>(</sup>١٧) سَوَّرَةَ النَّمَلُ، آيِةَ: ٣٤. (١٨) سُورةَ الصَافاتِ، آيةَ: ٤٩.

<sup>(</sup>١٩) سورة البقرة، آية: ١٨٧. (٢٠) سورة الأثفال، آية: ١٩.

و التأويل بدلالة الحديث كالغراب بالرجل الفاسق لأن النبي ﷺ سماء فاسقا و الفارة بالعرأة الفاسقة لأنه ﷺ سماء فويسقة و الضلع بالعرأة لقوله ﷺ إنها خلقت من ضلع أعوج و القوارير بالنساء لقوله ﷺ رويـدك ســوقا بالقوارير.

والتأويل بالأمثال كالصائع بالكذاب لقولهم أكذب الناس الصواغون و حفر الحفرة بالمكر لقولهم من حفر حفرة لأخيه وقع فيها قال تعالى ﴿وَلاَ يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّقُ إِلّا بِأَهْلِهِ ﴿١ ) والحاطب بالنمام لقولهم لمن نم و وشى إنه يحطب عليه و فسروا قوله ﴿حَمُّالَةَ الْحَلُولِ يَدَا من فلان و يعبر الرمي بالعجارة و السهم بالقذف لقولهم رمى فلانا بفاحشة قال الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ (") و عبر الله باليأس عما يؤمل أنا لقولهم غسلت يدي عنك و التأويل بالأسامي كمن رأى من يسمى راشدا يعبر بالرشد و سالما بالسلامة. و روي عن أنس قال قال رسول الله ﷺ رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب ابن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا و العافية في الآخرة و أن ديننا قد طاب. و قال ابن سيرين نوى التمر نية السفر و قد يعبر السفرجل بالسفر إذا لم يكن في الرؤيا ما يدل على المرض و السوسن بالسوء الأن أوله سوء إذا عدل به مما ينسب إليه في التأويل.

و التأويل بالمعنى كالأترج يعبر بالنفاق لمخالفة باطنه ظاهره إذا لم يكن في الرؤيا ما يدل على المال وكالورد و النرجس بقلة البقاء إن عدل به عما نسب إليه لسرعة ذهابه و الآس بالبقاء لأنه يدوم روي أن امرأة بالأهواز رأت كأن زوجها ناولها نرجسا و ناول ضرتها آسا فقال المعبر يطلقك و يتمسك بضرتك أما سمعت قول الشاعر.

ليس للنرجس عهد إنما العهد للآس.

و أما التأويل بالضد فكما أن الخوف يعبر بالأمن لقوله ﴿وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ (٥) و الأمن بالخوف و البكاء بالفرح إذا لم يكن معه رنة و الضحك بالحزن إلا أن يكون تبسما و الطاعون بالحرب و الحرب بالطاعون و العجلة بالندم و الندم بالعجلة و العشق بالجنون و الجنون بالعشق و النكاح بالتجارة و التجارة بالنكاح و الحجامة بكتبة الصك و الصاب بالحجامة و التحول عن المنزل بالسفر و السفر بالتحول عن المنزل و من هنا أن العطش خير من الري و الفقر (١) من الغنى و المضروب و المجروح و المقذوف أحسن حالا من الفاعل.

و قد يتغير بالزيادة و النقصان كالبكاء إنه فرح و إن كان معه صوت و رنة فمصيبة و في الضحك إنه حزن فإن كان تبسما فصالح و في الجوز مال مكنون فإن سمعت له قعقعة فهو خصومة و الدهن في الرأس زينة فإن سال عن الوجه فهو غم و الزعفران ثناء حسن فإن ظهر له لون فهو مرض أو هم و المريض يخرج من منزله و لا يتكلم فهو موته فإن تكلم برأ و الفأر نساء فإن اختلفت ألوانها إلى البيض و السود فهي الأيام و الليالي و السمك نساء فإذا عرف عددها فإن كثر فغنيمة.

و قد يتغير التأويل عن أصله باختلاف حال الرائي كالغل في النوم مكروه و هو في حق الرجل الصالح قبض اليد عن الشر و قال ابن سيرين نقول في الرجل يخطب على المنبر يصيب سلطانا فإن لم يكن من أهله يصلب و سأل رجل ابن سيرين عن الأذان فقال الحج و سأله آخر فأول بقطع السرقة و قال رأيت الأول في سيماء حسنة فتأولت ﴿وَأَذَنْ فِي النَّاسِ بِالْحَمَِّهِ (٧) و لم أرض هيئة الثاني فأولت ﴿ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذَنَ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَارِقُونَ﴾(٨).

و قد يرى فيصيبه عين ما رأى حقيقة من ولاية أو حج أو قدوم غائب أو خير أو نكبة و قد رأى النبي الله عام الفتح فكان كذلك قال تعالى ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّونِا﴾ (١٠) و روى الزهري عن ابن خزيمة بن ثابت عن عمه أن خزيمة رأى أنه سجد على جبهة النبي ﷺ فأخبره فاضطجع له و قال صدق رؤياك فسجد على جبهة و قد يرى في

۱۷۵

سورة فاطر، آية: ٤٣.
 سورة المسد، آية: ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، آية: ٤. (٤) في شرح السنة: «يأمل».

<sup>(</sup>٥) سورة النور، آية: ٥٥. (٦) في شرح السنة إضافة: «خير».

<sup>(</sup>۷) سورة الحج، آية: ۷۷. (۸) سورة يوسف، آية: ۷۰. (۹) سورة الفتح، آية: ۷۷.

البنام الشيء فيكون لولده أو قريبه أو سميه فقد أري النبي الشي متابعة أبي جهل معه فكان لابنه عكرمة فلما أسلم قال الشي هو هذا و رأى لأسيد بن العاص ولاية مكة فكان لابنه عتاب ولاه النبي الشيخ مكة و روى البخاري (۱) باسناده عن ابن سيرين عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي الشيخ فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقال بعض القوم هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج و تبعته فقلت له إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا من أهل الجنة قال و الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يسلم و مناحدتك بم ذاك أن من سعتها و خضرتها على ساحدتك بم ذاك (۱۷) رأيت رويا على عهد النبي الشيخ فقصتها عليه رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها و خضرتها في وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض و أعلاه في السماء و أعلاه عروة فقيل لي ارقه قلت لا أستطيع فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة فقيل استمسك فاستيقظت و إنها لفي يدي فقصتها على النبي المروة العروة الرفضة الإسلام و ذلك العمود عمود الإسلام و تلك العروة العروة الوثقي فأنت على الإسلام حتى تموت و الرجل عبد الله بن سلام. (۱۳)

قال في النهاية في الحديث تجوزوا في الصلاة أي خففوها و أسرعوا بها و قيل إنه من الجواز القطع و السير<sup>(1)</sup> و قال المنصف بكسر الميم الخادم و قد يفتح.<sup>(0)</sup>

و قال في شرح السنة من رأى في النوم أنه قد صعد السماء فدخلها نال شرفا و ذكرا و نال الشهادة فإن رأى نفسه فيها لا يدري متى صعد إليها فهو شرف معجل و شهادة مؤجلة و الشمس ملك عظيم و من رأى فيها من تغير أو كسوف فهو حدث بالملك من هم أو مرض أو نحوه و القمر وزير الملك في التأويل و الزهرة امرأته و عطارد كاتبه و المريخ صاحب حربه و زحل صاحب عذابه و المشتري صاحب ماله و سائر النجوم العظام أشراف الناس و إنما يكون القمر وزيرا ما رئي في السماء فإن رآه عنده أو في حجره أو في بيته تزوج زوجا يغلب ضووه (١٦) رجلاكان أو امرأة و كانت الشمس في تأويل رؤيا يوسف أباه و القمر أمه أو خالته و الكواكب الأحد عشر إخوته كما قال تعالى ﴿وَرَفَعَ الْمَعْلَى الْمُؤْسِ ﴾ (١٧) الآية و كان رؤياه في صباه فظهر تأويلها بعد أربعين سنة و يقال بعد ثمانين سنة .(١٨)

وروي أن ابن سيرين رأى في المنام كان الجوزاء تقدمت الثريا فأخذ في الوصية و قال يموت الحسن و أموت بعده و هو أشرف مني و سأل رجل ابن سيرين فقال رأيت كأني أطير بين السماء و الأرض فقال أنت رجل كثير المني و قالوا من رأى القيامة قد قامت في موضع فإن العدل يبسط في ذلك المكان فإن كانوا مظلومين نصروا و إن كانوا ظالمين انتقم منهم لأنه العدل و يوم القيامة يوم الفصل و العدل قال تعالى ﴿وَ نَضَعُ الْمَوْارِينَ الْقِسْطَلِيْوَمِ الْقِيَامَةِ ﴾ و من رأى دخل الجنة فهو البشرى من الله بالجنة فإن أكل شيئا من ثمارها أو أصابها فهو خير يناله في دينه و دنياه و علم ينتفع به فإن أعطاها غيره ينتفع بعلمه غيره و دخول جهنم إنذار للعاصي ليتوب فإن رأى أنه تناول شيئا من طعامها أو شرابها فهو خلاف أعمال البر منه أو علم يصير عليه وبالا و الغسل و الوضوء بالماء البارد توبة و شفاء من المرض و خروج من الحبس و قضاء للدين و أمن من الخوف غير أن الغسل أقوى من الوضوء قال تعالى لأيوب ﴿ ﴿ هَ شَرَابٌ ﴾ (١٠) فلما اغتسل خرج من المكاره و الغسل و الوضوء بالماء المسخن هم أو مرض و الأذان حج لقوله تعالى ﴿ وَ أَذَنْ فِي النّم السَحَن هم أو الإمامة رئاسة و ولاية إن استقامت قبلته و تمت صلاته و الركوع الرأي في الدين و السنة إذا كانت إلى الكعبة و الإمامة رئاسة و ولاية إن استقامت قبلته و تمت صلاته و الركوع توبة لقوله تعالى ﴿ وَ أَنْابٌ ﴾ (١٠) و السنة في نجه المناء العربة على ﴿ وَ السَجُلُ وَ اقْتَرِبُ ﴾ (١٠) و إلى منحوفا عن المتالة شرقا أو غربا فاتحراف عن السنة فإن جعلها وراء ظهره فهو نبذه الإسلام لقوله تعالى ﴿ وَ مَنَادَهُ وَ وَالّهُ الْقِلْهِ الله القبلة شرقا أو غربا فاتحراف عن السنة فإن جعلها وراء ظهره فهو نبذه الإسلام لقوله تعالى ﴿ وَ مَنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الله وَلَالْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الله الله عنه المناء الله فورادا على المؤولة والمله الموله عالى هو مَنْهُ والله الله المحلولة على الدين و السنة والم عن السنة فإن بعلها وراء ظهره فهو نبذه الإسلام لقوله تعالى ﴿ وَالْمُ وَ

<sup>(</sup>١) جاءت الرواية هذه في شرح السنة مخرّجة عن صحيح مسلم.

<sup>(</sup>۲) بي المصدر: «لِمَ» بدل «بم».

<sup>(</sup>٤) النهاية ج ١ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «بقدر ضوئه و نوره» بدل «يغلب ضوءه».

<sup>(</sup>٨) عبارة: «و يقال بعد ثمانين سنة» ليست في المصدر. (١٠) سورة ص، آية: ٤٢.

<sup>(</sup>۱۲) سورة ص، آية: ۲٤.

<sup>(</sup>۳) شرح السنة ج ۷ ص ۱۹۷.

 <sup>(</sup>٥) النهآية ج ٥ ص ٦٦.
 (٧) سورة يوسف، آية: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٩) سورة الأثبياء، آية: ٤٧. (١١) سورة الحج، آية: ٧٧.

<sup>(</sup>١٣) سورة العلق، آية: ١٩.

ظَهُورهِمْهُ(١) فإن رأى أنه لا يعرف القبلة فهو حيرة منه في الدين و من رأى نفسه فوق الكعبة فلا دين له و الكعبة ٢٢٥ الإمام العادل فمن أم الكعبة فقد أم الإمام و المسجد الجامع هو السلطان و من رأى نفسه بالكعبة أو يأتي بشيء من المناسك فهو صلاح في دينه بقدر عمله و دخول الحرم أمن لقوله ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾(٢) و الأضحية فك الرقبة فمن ضحى وكان عبداً أعتق و إن كان أسيرا نجا أو خائفا أمن أو مديونا قضى دينه أو مريضا شفاه الله أو صرورة

و قال من رأى في المنام أنه تزوج امرأة عاينها أو عرفها أو نسبت إليه أصاب سلطانا(٣) و إن تزوج امرأة لم يعاينها و لم يعرفها و لم تنسب إليه إلا أنه يسمى عروسا فهو موته أو يقتل إنسانا و من طلق امرأة عزل عن سلطنته و من تزوج امرأة ميتة ظفر بأمر ميت و من رأى أنه نكح امرأة من محارمها يصل رحمها و من أصاب زانية أصاب دنيا حراما فإن رآه رجل من الصالحين أصاب علما فإن رأت امرأة أنها تزوجت أصابت خيرا فإن رأت أن زانيا<sup>(٤)</sup> نكحها فهو نقصان مالها و تشتت أمرها.

و روى البخاري عن ابن عمر أن النبيﷺ قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة و هي الجحفة.

و قال أصحاب التعبير<sup>(0)</sup> الرجل المعروف في النوم هو ذلك الرجل<sup>(١)</sup> أو سميه أو نظيره و المجهول إن كان شابا فهو عدو و إن كان شيخا فهو جدة و المرأة العجوزة المجهولة هي الدنيا فإن كانت ذات هيئة و سمت حسن كانت حلالا و إن كانت على غير سمت الإسلام كانت دنيا حراما و إن كانت شعثة قبيحة فلا دين و لا دنيا و المرأة سنة و الجارية خير و الصبى هم و المرأة الزانية هي الدنيا لطالب الدنيا و علم لأهل الصلاح و العلم و الخصيان هم الملائكة إذا رآهم في سمت حسن و سأل رجل ابن سيرين فقال رأيت في النوم صبيا في حجري يصيح فقال اتق الله و لا

فأما الأعضاء فرأس الرجل رئيسه (٧) و الوجه جاهه و الشيب وقاره و طول الشعر هم إلا أن يكون ممن يلبس السلاح فهو له زينة و حلق الرأس كفارة الذنوب إن كان في حرم<sup>(٨)</sup> أو أيام موسم و إن كان مديونا أو في كرب ففرج و إن لم يكن شيئًا منها فهو هتك أو عزل رئيسه و طول اللحية فوق القدر دين أو هم و خضاب الرأس و اللحية تغطية آمر و شعر الشارب و الإبط زيادة مكروهه<sup>(٩)</sup> و نقصانه محمود و الأذن امرأة الرجل و ابنته و السمع و البصر دينه و الصوت صيته في الناس و ما حدث عن شيء منه كان ذلك فيما ينسب إليه و العين دين فإن رأى أنه أعمى ضل عن الإسلام و إن رأى أنه أعور ذهب نصف دينه أو أصاب إثما عظيما و الرمد حدث في الدين و أشفار العين وقاية الدين وكذا الاكتحال و الجبهة و الأنف من الجاه و الفم مفتاح أمره و خاتمته و القلب القائم بأمره و مــدبره و اللســـان ترجمانه و المبلغ عنه و قد يكون حجته و قطعه انقطاع حجته في المنازعة و قد يكون اللسان ذكره قال تعالى ﴿وَ اجْمَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ﴾<sup>(١٠)</sup> و قطع اللسان للنساء محمّود يدل على الستر و الحياء و الأسنان أهل البيت و القراباتُ لتقاربها و تَلاصَّقها وَ الثنايا أقربهم و الأبعد منها أبعدهم و العليا رجال القرابة و السفلى نساؤها و ما حدث فيها من حسن أو فساد أو كلال ففي القرابة فإن رأى أن أسنانه سقطت فصارت في يده تكثر نساء أهله فإن سقطت و ذهبت فهو موتهم قبله و العنق موضع الأمانة و الدين و ضعفه عجز عن احتمال الأمانة و الدين و العضد أخ أو ولد قد أدرك و اليد أخ و قطعها موته و قد يؤول طول اليد بصنائع المعروف و إذا نسبت اليد إلى الأخ كانت الأصابع أولاداً لأخ و إذا انفردت الأصابع عن ذكر اليد فهي الصلوات الخمس و نقصانها حدث في الصلاة فالإبهام الصبح و السبابة الظهر و الوسطى العصر و البنصر المغرب و الخنصر العشاء و الصدر حلم الرجل و احتماله(١١١) و الثدى البنت

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية: ٩٧. (٤) في المصدر: «ميتاً» بدل «أنَّ زانياً». (٣) في المصدر إضافة: «بقدر جمالها.».

<sup>(</sup>٥) بقيّة كلام النبوي في شرح السنّة و فيه: «قال الإمام» بدل «و قال أصحاب التعبير».

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «بعينه».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «رياسته». (A) في المصدر: «في حرام أو حج». (٩) في المصدر: «زيادته مكروهة».

<sup>(</sup>١٠) سورة الشعراء، آية: ٨٤. (١١) من المصدر.

و البطن و الأمعاء مال و ولد فإن رأى ظهور شيء من أمعائه من جوفه فهو ظههر ماله و الكبد كنز و في الحديث يخرج الأرض أفلاذ كبدها أي كنوزها و كذلك الدماغ و المغ و الأضلاع النساء لأن المرأة خلقت من ضلع والظهر مند الأرض أفلاذ كبدها أي كنوزها و كذلك الدماغ و المغ و الأضلاع النساء لأن المرأة خلقت من ضلع والظهر المند الرجل و قوته و من المملوك سيده و الصلب القوة و قد يكون الولد لأن الولد يخرج منه و الذكر ذكره و قد يكون الأراء الخسيتين الخصيتان الأعداء فإن رأى قطعهما ظفر به أعداؤه فإن الله علمتا كان منيعا و قد يكون انقطاع الخصيتين انقطاع إناث الولد و الفخذ عشيرة الرجل و قومه و الركبة موضع كده و نصبه في المعيشة و القروح و البثر و الجراح و الورم في البدن و الجنون و الجذام كلها مال و البرص مال و كسوة و روي أن رسول الله المنام و عليه ثياب بيض و فقالت خديجة إنه قد صدقك و لكن مات قبل أن تظهر فقال رسول الله المناه المنام و عليه ثياب بيض و لوكان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك.

قال المعبرون (٣) القميص على الرجل دينه على لسان صاحب الشرع و قد يعبر القميص بشأنه في مكسبه و معيشته و ما رأى في قميصه صفاقة أو خرق أو وسخ فهو صلاح معيشته أو فساده و السراويل جارية أعجمية و الإزار امرأة و أفضل الثياب ما كان جديدا صفيقا واسعا و البياض في الثياب جمال في الدين و الدنيا و الحمرة في الثياب صالحة للنساء و تكره للرجال إلا أن تكون في ملحفة أو إزار أو فراش فهو حينئذ سرور و فرح و الصفرة في الثياب مرض و الخضرة حياة في الدين لأنها لباس أهل الجنة و السواد سود (٤) و سلطان لمن يلبس السواد في اليقظة الثياب مرض و الخضرة حياة في الدين لأنها لباس أهل الجنة و السواد سود أنها و سلطان المناود الحبرة فإن كان و لمن لا يلبسها مكروه و الصوف مال كثير و البرد من القطن يجمع خير الدين و الدنيا و أجود البرود الحبرة فإن كان البرد من إبريشم فهو مال حرام و فساد من الدين و القطن و الكتان و الشعر و الوبر كلها مال و العمامة ولاية و الفراس امرأة حرة أو أمة و الوسائد و المرافق و المقادم و المناديل خدم و السرير سلطان (٥) إذا كان ممن يصلح لذلك و إلا فهو شهرة.

ويقال المرأة<sup>(١)</sup> فضيحة و الستور على الأبواب هم و حزن و النعل امرأة و خمار المرأة زوجها فإن لم يكن لها زوج فوليها.

و روي عن أم العلا الأنصارية قالت رأيت في النوم لعثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد موته عـينا تـجري فقصصتها على رسول اللهﷺ فقال ذاك علمه.(<sup>(٧)</sup>

و قال أصحاب التعبير الساقية (١٠) التي لا يغرق في مثلها حياة طيبة و البحر الملك الأعظم فإن استقى منه ماء أصاب من الملك مالا و النهر رجل يقدر (١) عظمته و الماء الصافي إذا شرب خير و حياة طيبة و إن كان كدرا أصابه مرض و شرب الماء المسخن و دخول الحمام هم و مرض و الماء الراكد أضعف في التأويل من الجاري و المطر غيات و رحمة إن كان عاما و إن كان خاصا في موضع فهو أوجاع يكون في ذلك الموضع و الطين و الوحل و الماء الكدر هم و حزن و السيل عدو يتسلط و الثلج و البرد و الجليد هم و عذاب إلا أن يكون الثلج قليلا في موضعه و عنه فيكون خصبا لأهل ذلك الموضع و السباحة (١٠) احتباس أمر و المشي على الماء قوة نفس (١١) و من غمره الماء أصابه هم غالب و الغرق فيه إذا لم يمت غرق في أمر الدنيا و انفجار العيون من الدار و الحائط و حيث ينكر انفجارها هم وحزن و مصيبة بقدر قوة العين و الخمر مال حرام فإن سكر منها أصاب معه سلطانا و السكر من غير الشراب خوف و من اعتصر خمرا خدم السلطان و أخصب و جرت على يده أمور عظام قال تعالى (١١) ﴿ إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَراً ﴾ (١٦) فأوله يوسف بأنه يسقي ربه خمرا و شرب اللبن فطرة و هو يكون مالا حلالا و قد ورد في الخبر أن النبي يُشتي أول اللبن بالعلمو روي أن امرأة رأت في المنام أنها كانت تحلب حية فسألت ابن سيرين فقال هذه يدخل عليها أهل الأهواء.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و إن».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و إن». (٣) بقية كلام البغوي في شرح السنة، و فيه: «قال الإمام».

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «و المنير سلطان».

<sup>(</sup>٧) فيّ المصدر: «عمله».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «بقدر». (١١) في المصدر: «قوة يقين».

<sup>(</sup>١٣) سورة يوسف، آية: ٣٦.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «أرأيته».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «سؤود».

<sup>(</sup>٦) فيّ المصدر: «هو للمرآة» بدل «المرأة». (٨) في المصدر إضافة: «الصغيرة».

<sup>(</sup>١٠) فَي المصدر إضافة: «في الماء»

<sup>(</sup>١٢) في المصدر إضافة: «إخباراً عن رؤيا صاحب السجن».

اللبن فطرة و الحية عدو و ليست من الفطرة في شيء و الأشجار(١١) رجال أحوالهم كأحوال الشجر في الطبع و النفع و طيب الريح فمن رأى شجرا أو أصاب شيثا<sup>(٢)</sup> من ثمره أصاب من رجل في مثل حال ذلك الشجر و النخل رجل شريف و التمر مال و شجر الجوز رجل أعجمي شحيح و الجوز نفسه مال مكنون و شجرة السدر رجل شريف و شجرة الزيتون رجل مبارك نفاع و ثمر الزيتون هم و حزن و الكرم و البستان امرأة و العنب الأبيض في وقته غضارة الدنيا و خيرها و في غير وقته مال يناله قبل وقته الذي يرجوه و الأشجار العظام التي لا ثمر لهاكالدلب و الصنوبر إن رأى فهو رجل ضخم بعيد الصوت قليل الخير و العال و الشجرة ذات الشوك رجل صعب المرام و الصفر من الثمار مثل المشمش و الكمثرى و الزعرور الأصفر و نحوها أمراض و الحامض منها هم و حزن و الحبوب كلها مــال و العشيش مال و الزرع عمله في دينه أو دنياه و الثوم و البصل و الجزر و الشلجم هم و حزن و الرياحين كلها بكاء و حزن إلا ما يرى منها ثابتًا في موضعه من غير أن يمسه و هو يجد ريحه. و روى البخاري و غيره من المخالفين بإسنادهم عن النبي ﷺ قال رَأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض لها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب و رأيت في رؤياي هذه أنى هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ماكان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح و اجتماع المؤمنين و رأيت أيضا<sup>(٣)</sup> فيها بقرا و الله خير فإذا هم النفر من<sup>(٤)</sup> المؤمنين يوم أحد و إذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد<sup>(٥)</sup> و ثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر.<sup>(٦)</sup>

قال في النهاية وهل إلى الشيء بالفتح يهل بالكسر وهلا بالسكون إذا ذهب وهمه اليه (<sup>(٧)</sup> انتهى و ضبطه النووى بالتحريك و قال الوهل بالتحريك معناه الوهم و الاعتقاد<sup>(A)</sup> و سائر اللغويين على الأول.

و رووا أيضا عن جابر في خبر غزوة أحد أن النبي ﷺ قال رأيت كأني في درع حصينة و رأيت بقرا تنحر فأولت الدرع الحصينة بالمدينة و البقر بقرة و الله خير<sup>(١)</sup> و أولوا ذبح البقرة بالمسلمين الذين استشهدوا يوم أحد.

قال ابن حجر هذه اللفظة الأخيرة هي بفتح الموحدة و سكون القاف مصدر بقره بقرا و منهم من ضبطها بفتح النون

و قال أهل التعبير (١١) السيف سلطان في المنام و إن رآه قد رفعه فوق رأسه نال سلطانا مشهورا و إن لم يكن ممن ينبغى له فهو ولد وكذلك كل من أعطى سكينا أو رمحا أو قوسا ليس معه سلاح فهو ولد و إن كان معه سلاح فهو سلطاًن و ما حدث في السيف من انكسار أو ثلمة أو كدورة فهو حدث فيما ينسب السيف إليه و إن رأى أنه سل سيفا من غمد ولدت امرأته غلاما فإن انكسر السيف في الغمد مات الولد فإن انكسر الغمد دون السيف ماتت الأم و سلم الولد و الرمي عن القوس نفوذ كتبه في السلطان(١٣) بالأمر و النهي و انكسار القوس مصيبة و البقر سنون فإن كانت سمانا كانت مخاصب و إن كانت عجافا كانت مجادب كما في تأويل يوسف ١ و من ركب ثورا أصاب مالا من عمل السلطان أو استمكن من عامل و إن رأى ثورا من العوامل ذبح و قسم لحمه فهو موت عامل و قسمة تركته فإن كان من غير العوامل كان رجلا ضخما و البعير رجل ضخم و الناقة امرأة و ما رأى أنه راكب بعير مجهول سافر و إن نزل عنه مرض و إن دخل جماعة من الإبل أرضا دخلها عدو و ربماكان أوجاعا و من رأى أنه يرعى غنما سودا فهو أناس من أناس العرب و إن كانت بيضا فمن العجم و روى عن رسول اللهﷺ قال رأيت غنما كثيرة سودا دخل(١٣٣) فيها

(۱۳) في شرح السنة: «دخلت».

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «كلَّها».

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «و أصاب مالاً». (٣) كلُّمة: «أيضاً» ليست في المصدر. (٤) عبارة «النفر من» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) كلمة: «بعد» ليست في المصدر. (٦) شرح السنة ج ٧ ص ١٦٨ ـ ١٨٠. (٧) النهاية ج ٥ ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٨) و ما جاءً في المتن تجده في فتح الباري ج ١٢ ص ٣٥٥ نقلاً عن النووي.

<sup>(</sup>٩) جاء هذا في َّفتح الباري ج ٢٦ ص ٣٥٥ نقلاً عن أحمد، علماً بأنَّ الموجود في مسند أحمد ج ١ ص ٢٧١ مروي عن ابن عباس. (١١) تجد من هنا في شرح السنة ج ٧ ص ١٨٨. (١٠) فتح الباري ج ١٢ ص ٣٥٥، كتاب الرؤيا.

<sup>(</sup>۱۲) في شرح ألسنة: «سلطانه» بدل «السلطان».

غتم كثير<sup>(١)</sup> بيض قالوا فما أولته يا رسول الله قال العجم يشاركونكم<sup>(٣)</sup> في دينكم و أنسابكم و الذي نفسي بيد. لوكان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجال<sup>٣)</sup> من العجم فأسعدهم به فارس.

والكبش رجل ضخم و النعجة امرأة شريفة و العنز يجري مجرى النعجة إذا كان في الرؤيا ما يدل على المرأة إلا أن العنز دون النعجة (٤) في الشرف و الحسب و قد يجري مجرى النعجة في كونها سنة مخصبة إن كانت سمينة و مجدبة إن كانت عجافا و الفرس عز و سلطان و الأننى امرأة شريفة و البغل سفر و الحمار جد الرجل الذي يسعى به فمن رأى أنه ذبح حماره ليأكل من لحمه أصاب مالا يجده و الفيل سلطان أعجمي فإن ركبه في أرض حرب كانت الدبرة على أصحاب الفيل قال تعالى ﴿أَلُمْ تَرْ كَيْفُ فَتَلَ رَبُّك﴾ (٥) و من أصاب حمار وحش أو وعلا و صغيره (١١) أنه يرد أكله يصيب غنيمة و من رأى أنه راكب حمار وحش يصرفه كيف شاء فهو راكب معصية أو يفارق رأي الجماعة و الأسد عدو قاهر و الخنزير رجل دني شديد الشوكة و الضبع امرأة قبيحة سوء و الدب عدو دني أحمق و الذئب سلطان غشوم أو لص ضعيف كذاب و الثعلب كثير الاختلاف فمن رأى أنه ينازعه خاصم ذا قرابة و إن طلب ثعلبا أصاب سلطان غشوم أو ابن آوى كالثعلب و أضعف (٨) و السنور لص و ابن عرس في معناه و أضعف و الكلب عدو أمارة يعبها حبا ضعيفا و ابن آوى كالثعلب و أضعف (٨) و السنور لص و ابن عرس في معناه و أضعف و الكلب عدو المراة يعبها حيا نعرا لهوام أعداء على منازلهم و ذو السم أبلغ و النسر و العقاب سلطان قوي و العدأة ملك خامل لسائه و كذلك سائر الهوام أعداء على منازلهم و ذو السم أبلغ و النسر و العقاب سلطان قوي و العدأة ملك خامل له و لا حفاظ و لا دين و الطاوس الذكر ملك أعجمي و الأنثى امرأة حسناء أعجمية و الحمامة امرأة أو خادمة و الفاختة امرأة غير آلفة و الدجاج خدم و الديك رجل أعجمي من نسل الملوك.

المحتود المحتود والمحتود المحتود والمحتود والمح

و قال علماء التعبير(١٥) من رأى عليه سوارين من ذهب أصابه ضيق في ذات يده و من الفضة خير من الذهب فإن

<sup>(</sup>۱) في شرح السنة: «كثيرة». (۲) في شرح السنة: «يشركونكم».

<sup>(</sup>٣) في شرح السنة: «رجل». (٤) في شرح السنة: «البقرة».

<sup>(</sup>٥) سورة الفيل، آية: ١. (٦) في شرح السنة: «ضميره».

 <sup>(</sup>٧) في شرح السنة: «غريم».
 (٨) عبارة: «و السنّور لصّ، و ابن عرص في معناه و أضعف» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٩) في شرح السنة: «نقرني نقرة أو». (١٠) في شرح السنة: «نقرني نقرة أو».

<sup>(</sup>١٠) في شرح السنة: «ضخم عظيم القدر» بدل «رجل صخّاب دنيّ». الصخب: الصياح و الجلبة. الصحاح ج ١ ص ١٦٢. (١١) في شرح السنة: «جراد».

<sup>(</sup>١٣) في شرح السنة إضافة: «من». (١٤) في المصدر: «فذهبا» بدل «فطارا».

ر (١٥) جاء في شرح السنَّة: «قال الإمام» بدل «و قال علماء التعبير».

رأي عليه خلخالا من ذهب أو فضة أصابه حبس أو خوف أو قيد و ليس يصلح للرجال في المنام من الحلي إلا القلادة﴿ و التاج و العقد و القرط و الخاتم و للنساء كله زينة و القلادة ولاية و أمانة(١) و اللؤلؤ المنظوم كلام الله أو من كلام البر و إن كان منثورا فهو ولد و غلمان و ربما كان اللؤلؤ جارية أو امرأة و القرط زينة و جمال و الخاتم إذا كــان معروف الصياغة و النقش سلطان صاحبه فإن أعطى خاتما فتختم به ملك شيئا<sup>(۲۲)</sup> و ربما كان الخاتم امرأة و مالا أو

و فص الخاتم وجه ما يعبر الخاتم به و إن كان الخاتم من ذهب كان ما نسب إليه حراما فإن رأى حلقته انكسرت و سقطت و بقى الفص ذهب سلطانه و بقي الذكر و الجمال و من رأى أنه أصاب ذهبا يصيبه غرم و يذهب<sup>(٣)</sup> ماله فإن كان الذهب معمولا من إناء أو نحوه كان أضعف في التأويل و الدراهم مختلفة التأويل على اختلاف الطبائع فمنهم من يراها في المنام فيصيبها في اليقظة و منهم من يعبرها بالكلام فإن كانت بيضا فهي كلام حسن و إن كانت ردية فكلام سوء و منهم من لا يوافقه شيء منهما و الدراهم في الجملة خير من الدنانير فقد يكون الدينار الواحد و الدرهــم الواحد يكون ولدا صغيرا.<sup>(2)</sup>

انتهى ما أخرجناه من كتبهم المعتبرة عندهم و لا يعتمد على أكثرها لابتنائها على مناسبات خفية و أوهام ردية و الأخبار التي رووها أكثرها غير ثابتة و قد جرت التجربة فيكثير منها على خلاف ما ذكروه فكثيرا ما رأينا ماء صافيا فأصبنا علما و دخلنا بستانا أخضر فأصبنا معرفة و وجدنا الحية دنياكما شبه أمير المؤمنينﷺ الدنيا بها فإنها لين لمسها و فى جوفها السم الناقع يهوي إليها الصبى الجاهل و يهرب منها الفطن العاقل وكثيرا ما ترى العذرة فى المنام يقع على الإنسان أو يتلوث يده بها فيصيب مالا و سقوط الأسنان العليا لموت أقارب الأب و السفلى لأقارب الأم وكسر الظهر لفوت الأخ كما قال سيد الشهداء ﷺ حين استشهد العباس قدس الله روحه الآن انكسر ظهري. (٥) و كثيرا ما يرى الإنسان أنه يدخل الحمام فيوفق لزيارة أحد الأثمة ﷺ فإنها موجبة لتطهير الأرواح عن لوث الخطايا و الذنوب كالحمام لتطهير الأجساد و تناثر النجوم لكثرة فوت العلماء و لذا سموا ابتداء الغيبة الكبرى سنة تناثر النجوم لفوت كثير من أكابر العلماء فيها كالكليني و علي بن بابويه و السمري آخر السفراء و غيرهم رضي الله عنهم.

ثم إنها تختلف كثيرا باختلاف الأشخاص و الأحوال و الأزمان و لذا كان هذا العـلم مـن مـعجزات الأنـبياء و الأولياءﷺ (٦) و ليس لغيرهم من ذلك إلا حظ يسير لَا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِي مِنْ جُوع.

و أما أضغاث الأحلام الناشئة من الأغذية الردية و الأخلاط البدنية فهى كثيرة معلومة بالتجارب و لقد أتى رجل والدي قدس سره فزعا مهموما و قال رأيت الليلة أسدا أبيض في عنقه حية سوداء يحملان على و يريدان قتلي فقال والدي رحمه الله لعلك أكلت البارحة طعام الأقط مع رب الرمان قال نعم قال لا بأس عليك الطعامان المؤذيان صورا لك في المنام و أمثال ذلك كثيرة جربها كل إنسان من نفسه و الله ولى التوفيق.

## آخِر فی رؤیة النبی(ص) وأوصیائه(ع) وسائر الأنبياء و الأولياء في المنام

١-العيون و المجالس للصدوق: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن الرضاع؛ قال له رجل من أهل خراسان يا ابن رسول الله رأيت رسول الله ﷺ في المنام كأنه

باب ٤٥

<sup>(</sup>١) في شرح السنة: «أو أمانة».

<sup>(</sup>٢) في شرح السنة إضافة: «لم يملكه». (٣) في شرح السنة: «أو يذهب». (٤) شرّح السنة ج ٧ ص ١٨١ ـ ١٨٤، بتصرف.

<sup>(</sup>٥) رأجع ج ٤٥ ص ٤٢ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٦) جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن بعض النسخ «الأوصياء» بدل «الأولياء».

يقول لي كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بعضي<sup>(١)</sup> و استحفظتم وديعتي و غيب في ترابكم<sup>(٢)</sup> نجمي فقال له الرضاييًّا أنا المدفُّون في أرضكم و أنا بضعة من نبيكم و أنا الوديعة و النجم ألاً فمن زارني و هو يعرف ما أُوجب الله تبارك و تعالى من حقي و طاعتي فأنا و آبائي شفعاؤه يوم القيامة و من كنا شفعاءه يوم القيامة نجا و لوكان عليه مثل وزر الثقلين الجن و الإنس.

و لقد حدثني أبي عن جدي عن أبيه ﷺ أن رسول الله ﷺ قال من رآني (٣) في منامه فقد رآني لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي و لا في صورة أحد من أوصيائي و لا في صورة أحد من شيعتهم و إن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة<sup>(1)</sup>.

يدل الخبر على عدم تمثل الشيطان في المنام بصورة النبي ﷺ و الأثمة بل بصورة شيعتهم أيضا و لعله محمول على خلص شيعتهم كسلمان و أبي ذر و المقداد و أضرابهم و قد روى المخالفون أيضا مثله بأسانيد عن ابن عمر و أبى هريرة و ابن مسعود و جابر و أبي سعيد و أبي قتادة عن النبيﷺ برواية أبى داود و البـخاري و مســلم و الترمذي بألفاظ مختلفة منها من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة و لا يتمثل الشيطان بي و منها من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي و منها من رآني في النوم فقد رآني فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثلُ فى صورتي و في رواية أن يتشبه بي و منها من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطّان لا يتراءى بّى.<sup>(٥)</sup>

و قال في النهاية الحق ضد الباطل و منه الحديث من رآني فقد رأى الحق أي رؤيا صادقة ليست من أضغاث الأحلام و قيل فقد رآني حقيقة غير مشتبه (٦١) انتهى.

و اعلم أن العلماء اختلفوا في أن المراد رؤيتهم ﷺ في صورهم الأصلية أو بأي صورة كانت و لا يخفي أن ظاهر حديث الرضاﷺ التعميم لأن الرائي لم يكن رأى النبيﷺ و لم يسأله ﷺ في أي صورة رأيته و حمله على أنهﷺ علم أنه رآه بصورته الأصلية بعيد عن السياق فإن من رأى أحدا من الأثمة على في المنام لم يحصل له علم في المنام بأنه رآه و يقال في العرف و اللغة إنه رآهم و إن رأى الشخص الواحد بصور مختلفة فيقال رآه بصورة فلان و لا يعدون هذا الكلام من المتناقض.

و العامة أيضا اختلفوا في ذلك فمنهم من قال المراد رؤيتهﷺ بصورته الأصلية و أيدو، عن ابن سيرين أنه إذا قص عليه رجل أنه رأى النبيﷺ قال صف لي الذي رأيته فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره و بعضهم قال بالتعميم و أيده بما رووه عن أبي هريرة قال قال رسول اللهﷺ من رآني في المنام فقد رآني فإني أرى في كل

و قال القرطبي<sup>(٧)</sup> اختلف في معنى الحديث فقال قوم هو على ظاهره فمن رآه في النوم رأى حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء قال و هذا قول يدرك فساده بأوائل العقول و يلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها بير وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين و أن يحيا الآن و يخرج من قبره و يمشي في الأسواق و يخاطب الناس و يخاطبونه و يلزم من ذلك أن يخلو قبره عن جسده فلا يبقى فيه منه شيء و يزار مجرد القبر و يسلم على غائب لأنه جائز أن يرى في الليل و النهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره و هذه جهالات لا يلتزمها من له أدنى مسكة من العقل<sup>(٨)</sup> و قالت طائفة معناه أن من رآه على صورته التى كان عليها و يلزم منه أن من رآه على غير صفته أن يكون رؤياه من الأضغاث و من المعلوم أنه يرى في النوم على حالة تخالف حاله في الدنيا من الأحوال اللائقة و

(A) في المصدر: «عقل».

<sup>(</sup>Y) في المصدرين: «تراكم» بدل «ترابكم». (١) في المجالس: «بضعتي».

<sup>(</sup>٣) في العيون: «زارني» و كذا في ما بعد. (٤) العَّيون ج ٢ ص ٧٥٥ و أماليُّ الصدوق ص ١٢٠، مجلس ١٥، حديث ١١١.

<sup>(</sup>٦) النهاية ج ١ ص ٤١٣. (٥) راجع ج ٣ ص ٨٤ فما بعد منّ جامع الأصول.

<sup>(</sup>٧) جاءً كلَّام القرطبي هذا و ما ذكره المؤلف رحمه الله من اختلاف العامة في فتح الباري.

تقع تلك الرؤيا حقاكما لو رأى امتلاء (١) دارا بجسمه مثلا فإنه يدل على امتلاء تلك الدار بالخير و لو تمكن الشيطان من التمثل بشيء مماكان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي فالأولى تنزه رؤياه و كذا رؤيا شيء منه أو مما ينسب إليه عن ذلك فهو أبلغ في الحرمة و أليق بالعصمة كما عصم من الشيطان في يقظته قال<sup>(٢)</sup> و الصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة ليست باطلة و لا أضغاث أحلام بل هي حق في نفسها و لو رأى على غير صورته فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان بل هو من قبل الله قال و هذا قول القاضي أبي بكر<sup>(٣)</sup> و غيره و يؤيده قوله فقد رأى الحق أي رأى الحق الذي قصد إعلام الرائي فيه (٤) فإن كانت على ظاهرها و إلا سعى في تأويلها و لا يهمل أمرها لأنها إما بشرى بخير أو إنذار من شر و إما تنبيه على حكم ينفع له في دينه أو دنياه (٥)

و قال الغزالي لا يريد أنه رأى بل رأى مثالا صار آلة يتأدى بها معنى في نفسي إليه و صار واسطة بيني و بينه في تعريف الحق إياه بل البدن في اليقظة أيضا ليس إلا آلة النفس و الحق أن ما يراه حقيقة روحه المقدس ﷺ و يعلم الرائي كونهﷺ بخلق علم لا غير.(١)

وقال الكرماني في شرح البخاري فقد رآني أي رؤيته (٧) ليست أضغاث أحلام و لا تخييلات الشيطان (٨) كما روي فقد رأى الحق ثم الرؤية بخلق الله لا يشترط فيها مواجهة و لا مقابلة فإن قيل كثيرا ما يرى على خلاف صفته و يراه شخصان في حالة في مكانين قلت ذلك ظن الرائي أنه كذلك و قد يظن الظان بعض الخيالات مرئيا لكونه م تبطا بما يراه عادة فذاته الشريفة هي مرثية قطعا لا خيال فيه و لا ظن فإن قلت الجزاء هو الشرط قلت أراد لازمه أي فليستبشر فإنه رآني و قال الطيبي اتحاد الشرط و الجزاء يدل على المبالغة أي رأى حقيقتي على كمالها قال و قال القاضي لعلم مقيد بما رآه على صفته فإن خالف كان رؤيا تأويل رؤيا حقيقة و هو ضعيف (١) انتهى كلماتهم الواهية.

و الظاهر أنها ليست رؤية بالحقيقة و إنما هو بحصول الصورة في الحس المشترك أو غيره بقدرة الله تعالى و الغرض من هذه العبارة الغرض من هذه العبارة كأن يقول رجل من أراد أن يراني فلير فلانا أو من رأى فلانا فقد رآني أو من وصل فلانا فقد وصلني فإن كل هذه محمولة على التجوز و المبالغة و لم يرد بها معناها حقيقة.

و أما التأويل الذي ذكره المفيد قدس الله روحه فيما نقلنا عنه في الباب السابق<sup>(١٠)</sup> فلا يخفى بعده مع أنه غير محتمل في خبر الرضا؛ أصلا بل في بعض ألفاظ الروايات العامية أيضا.

بقي الكلام في أنه هل يكون حجة في الأحكام الشرعية فيه إشكال فإنه قد ورد بأسانيد صحيحة عن الصادق في حديث الأذان أن دين الله تبارك و تعالى أعز من أن يرى في النوم. (١١) و يمكن أن يقال العراد أنه لا يثبت أصل شرعية الأحكام بالنوم بل إنها هي بالوحي الجلي و مع ذلك يتبغي أن يخص بنوم غير الأنبياء و الأثمة في لها مر أن نومهم بمنزلة الوحي (١٦) لكن هذه الأخبار ليست بصريحة في وجوب العمل به إذ لعله مع العلم بكونه منهم في لم يجب العمل به إذ مناط الأحكام الشرعية العلوم الظاهرة كما أن النبي و الأثمة في كانوا يعرفون كفر المنافقين و فسق الفاسقين و نجاسة أكثر الأشياء لكن الظاهر أنهم لم يكونوا مأمورين بالعمل بهذا العلم بل كانوا يستندون في تلك الأحكام إلى الأمور الظاهرة من المساهدة و سماع البينة مع أن الظاهر أن هذا من مسائل الأصول و لا بد فيه من العلم و لا يشبت بأخبار الآحاد المفيدة للظن و أيضا ما يرى في المنام قد يحتاج إلى تعبير و تأويل فلعل ما رآه مما له تعبير و هو لا يعرفه و إن لم يكن من قبيل الأضغاث.

(١١) راجع ج ١٨ ص ٣٥٤ و ج ٨٢ ص ٢٣٧ من العطبوعة. ﴿ ﴿ (١٣) راجع ج ٦١ ص ١٥٦ من العُطبوعة.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «روّى ملاً». (٢) أي قال القرطبي.

<sup>(</sup>٥) فتّح الباري ج ١٢ ص ٣٢٣ باب من رأى النبي صلى الله عليه و آله في ٱلمنام.

 <sup>(</sup>٦) راجع فتح الباري ج ١٧ ص ٣٧٦.
 (٨) الكسواكب الدراري فسي شسرح صسعيع السخاري ج ٤ ص ١٠٦ بساب مسن رأى النسبي صسلى الله عسليه و آله فسي المسنام.
 (١) راجع فتح الباري ج ١٢ ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧.

<sup>(</sup>١٠) مركلام المفيد رحمه الله هذا ضمن كلام الكراجكي في كنز الفوائد، راجع ج ٦١ ص ٢٠٩ من المطبوعة.

و لقد سأل السيد مهنا بن سنان العلامة الحلى قدس الله روحه ما يقول سيدنا فيمن رأى فسي مسنامه رسسول الله ﷺ أو بعض الأثمة ﷺ و هو يأمره بشيء و ينهاه عن شيء هل يجب عليه امتثال ما أمره به أو اجتناب ما نهاه عنه أم لا يجب ذلك مع ما صح عن سيدنا رسول اللهﷺ أنه قال من رآني في منامه فقد رآني فإن الشيطان لم يتمثل بي و غير ذلك من الأحاديث.

و ما قولكم لو كان ما أمر به أو نهى عنه على خلاف ما في أيدي الناس من ظاهر الشريعة هل بين الحالين فرق أم لا أفتنا في ذلك مبينا جعل الله كل صعب عليك هينا.

فأجاب نور الله ضريحه أما ما يخالف الظاهر فلا ينبغي المصير إليه و أما ما يوافق الظاهر فالأولى المتابعة من غير وجوب لأن رؤيته ﷺ لا يعطي وجوب الاتباع في المنام(١) انتهى.

و قال البغوي في شرح السنة روّية النبي ﷺ في المنام حق(٢) و كذلك جميع الأنبياء و الملائكة وكذلك الشمس و القمر و النجوم المضيئة و السحاب الذي فيه الغيث و من رأى نزول الملائكة بمكان فهو نصرة لأهله إن كانوا في كرب و جدب وكذلك رؤية الأنبياء و من رأى ملكا يكلمه ببر أو عظة أو بصلة أو يبشر، فهو شرف في الدنيا وّ شهادة في العاقبة و رؤية الأنبياء كالملائِكة إلا في الشهادة لأن الأنبياء كانوا يخالطون الناس إو الملائكة عند الله <u>٣٣٠</u> سبحانه لا يراهم الناس)<sup>٣٣)</sup>كما قال ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾<sup>(٤)</sup> الآية و قال في الشهداء ﴿وَ الشُّهَذَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾<sup>(٥)</sup> و رؤية النبيﷺ في مكان سعة لأهله إن كانوا في ضيق و نصرة إن كانوا في ظلم وكذلك<sup>(١)</sup> الصحابة و التابعين لهم بإحسان و رؤية أهل الدين بركة و خير على قدر منازلهم في الدين و من رأى النبي كثيرا في المنام لم يزل خفيف الحال مقلا في دنيا من غير حاجة فادحة و لا خذلان قال النبيﷺ إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه و رؤية الإمام إصابة خير و شرف.(٧)

٧\_قرب الإسناد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال قال أبو الحسن الرضاع بخراسان 

٣ـ و بهذا الإسناد عنهﷺ قال قال لى ابتداء إن أبى كان عندي البارحة قلت أبوك قال أبى قلت أبوك قال فى المنام إن جعفراكان يجيء إلى أبي فيقول يا بني افعل كذاً يا بني افعل كذا قال فدخلت عليه بعد ذّلك فقال لي يا حسنّ إن منامنا و يقظتنا واحدة.<sup>(١٠)</sup>

 ٤- الكافى: عن محمد بن يحيى (١١) عن محمد بن الحسين عن على بن النعمان عن سويد القلا عن بشير عن أبى عبد الله على قال قلت له إنى رأيت في المنام أنى قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض الطاعة (١٢٠) حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير فقلت لي نعم(١٣٣) هو كذلك فقال أبو عبد اللهﷺ هو كذلك.(١٤٠)

مـ تفسير الفوات: عن سعيد بن عمر القرشي عن الحسين بن عمر الجعفري عن أبيه قال كنت أدمن الحج فأمر  $\frac{\gamma_2}{\gamma_1}$ على على بن الحسين ﷺ فأسلم عليه فدخلت في بعض حججي عليه فقال رأيت رسول اللهﷺ (١٥٥) في ليلتي هذه حتى أخذ بيدي فأدخلني الجنة فزوجني حوراء فواقعتها فعلقت فصاح بى رسول اللهﷺ يا على بن الحسين سم المولود منها زيدا قال فما قمنا من ذلك المجلس حتى أرسل المختار بن أبي عبيد(١٦) هدية إلى علي بن الحسين 🏰 شراها بثلاثين ألفا فلما رأينا إشعافه بها تفرقنا من المجلس فلماكان من قابل حججت و مررت على علي بن الحسين

<sup>(</sup>١) أجوبة المسائل المهنَّاوية ص ٩٧ ـ ٩٨، مسألة ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «و لا يتمثل الشيطان به». (٤) سورة الأعراف، آية: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من المصدر.

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «رؤية».

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد، آية: ١٩.

<sup>(</sup>٧) شرح السنة ج ٧ ص ١٦٦.

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «هاهنا».

<sup>(</sup>٩) قرب الإسناد ص ٤٣٨ رقم ١٢٥٩.

<sup>(</sup>۱۰) قرب الإسناد ص ٤٣٨ رقم ١٢٥٨.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «محمد بن الحسن الطاطري، عمن ذكره، عن على بن النعمان، عن سويد القلانسي». (١٢) في المصدر: «المفروض طاعته».

<sup>(</sup>١٣) كلمة: «نعم» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٤) الكَّافي ج ٥ ص ٢٣، باب الجهاد الواجب مع من يكون، حديث ٣. (١٥) في المصدر: «ففي بعض حججي غدا علينا علي بِن الحسين ﷺ ، و وجهه مشرق فقال: جاءني رسول الله».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «حتى أرسل المختار بن أبي عبيد بأم زيد».



٦-مجالس الصدوق: عن محمد بن بكران النقاش عن أحمد بن محمد البرد الهمداني عن المنذر بن محمد عن أحمد بن رشيد عن عمه سعيد بن خثيم عن أبي حمزة الثمالي قال حججت فأتيت علي بن الحسين في فقال يا حمزة ألا أحمد بن رشيد عن عمه سعيد بن خثيم عن أبي حمزة الثمالي قال حججت على بن الحسين في أريكتي إذ أحمن منها فبينا أنا متكئ على أريكتي إذ سبعت قائلا يقول يا علي بن الحسين ليهنئك زيد ليهنئك زيد قال أبو حمزة ثم حججت بعده فأتيت علي بن الحسين فقرعت الباب فقتع لي و دخلت فإذا هو حامل زيدا على يده أو قال حاملا غلاما على يده فقال لي يا أبا حمزة ﴿هَذَا تَأُويلُ رُغْيَايٌ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْهَا رَبِّي حَقَّا هِ. (٢)

A و منه: عن عبد الرحمن بن غنم الأزدي و ساق قصة وفاة معاذ بن جبل و أبي بكر إلى أن قال دعا بالويل و البور و قال هذا محمد و علي صلوات الله عليهما يبشراني بالنار بيده الصحيفة التي تعاهدنا عليها في الكعبة و هو يقول لقد وفيت بها فظاهرت على ولي الله و أصحابك فأبشر بالنار في أسفل السافلين قال سليم فقلت لمحمد بن أبي بكر فمن ترى حدث أمير المؤمنين عن هؤلاء الخمسة بما قالوا قال رسول الله ولي إنه يراه في منامه كل ليلة و حديثه إياه في الميتام مثل حديثه إياه في اليقظة فإن رسول الله ولي قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي في نوم و لا يقظة و لا بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة قال سليم فقلت لمحمد بن أبي بكر من حدثك بهذا قال علي في فقلت سمعت أنا أيضاكما سمعت أنت قلت لمحمد فلعل ملكا من الملائكة حدثه قال أو ذاك و ساقه إلى أن قال سليم فلما قتل محمد بن أبي بكر بمصر و عزينا أمير المؤمنين الله حدثته بما حدثني به محمد و خبرته بما خبرني به عبد الرحمن بن غنم قال صدق محمد رحمه الله أما إنه شهيد يرزق (ع) الحديث.

٩ مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن المفيد عن الصدوق عن أبيه عن محمد بن القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عمن سمع حنان بن سدير الصيرفي قال سمعت أبي يقول رأيت رسول الله ﷺ فيما يرى النائم و بين يديه طبق مغطى بمنديل فدنوت منه و سلمت عليه فرد السلام ثم كشف المنديل عن الطبق فإذا فيه رطب فجعل يديه طبق مغطى بمنديل فدنوت منه فقلت يا رسول الله ناولني رطبة فناولني واحدة فأكلتها ثم قلت يا رسول الله ناولني أخرى على فناولنيها فأكلتها ثم طلبت منه أخرى فقال فناولنيها فأكلتها ثم طلبت منه أخرى فقال عن مسبك قال فانتبهت من منامي فلما كان من الغد دخلت على جعفر بن محمد الصادق ﴿ و بين يديه طبق مغطى بمنديل كأنه الذي رأيته في المنام بين يدي رسول الله ﷺ فسلمت عليه فرد علي السلام ثم كشف الطبق فإذا فيه رطب فجعل يأكل منه فعجبت لذلك و قلت جعلت فداك ناولني رطبة فناولني فأكلتها ثم طلبت أخرى (٥٠) حتى أكلت ثماني رطبات ثم طلبت منه أخرى فقال لي لو زادك جدي رسول الله ﷺ لزدناك (١٠) فأخبرته فتبسم تبسم عارف بماكار. (٧)

(٤) سليم بن قيس ج ٢ ص ٨١٦ ـ ٨٢٤، حديث ٣٧.

(٦) في المصدر: «لزُّ دتك».

<sup>(</sup>١) تِفسير فرات ص ٢٠٠، رقم ٢٦١ بتصرّف، و الآية من سورة يوسف: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق ص ٤١٥ مجلس ٥٤ حديث ١٢، و الآية من سورة يوسف: ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) سليم بن قيس ج ٢ ص ٦٥٢، حديث ١١. (٥) في المصدر إضافة: «فناولني فأكتلها و طلبت أُخرى».

<sup>(</sup>٧) أمَّالي الطوسي ص ١١٤ مجَّلس ٤ حديث ١٧٤.

١٠ و منه: بإسناده عن سلمان في أجوبة أمير المؤمنين الله عن مسائل الجاثليق و ساق إلى أن طلب الجاثليق منه ﷺ المعجز فقال أمير المؤمنين خرجت أيها النصراني من مستقرك<sup>(١)</sup> مضمرا خلاف ما أظهرت الآن من الطلب و الاسترشاد فأريت في منامك مقامي و حدثت فيه كلامي و حذرت فيه من خلافي و أمرت فيه باتباعي قال صدقت و الله الذي بعث المسيح ما اطلع على ما أخبرتني به غير الله تعالى ثم أسلم و أسلم الذين كانوا معه. (٢)

أقول: قد مر في أبواب معجزات الأثمة ﷺ أخبار كثيرة في ذلك تركناها مخافة الإطناب و التكرار و ستأتي رؤيا أم داود في باب عمل الاستفتاح. (<sup>٣)</sup>

١١\_التوحيد للصدوق: بإسناده عن وهب بن وهب القرشى عن أبي عبد الله عـن آبـائهﷺ قـال قـال أمـير المؤمنين الخضر الخضر الله الله الله الله الله علمني شيئا أنصر به على الأعداء فقال يا هو يا من لا هو إلا هو فلما أصبحت قصصتها على رسول اللهﷺ فقال<sup>(0)</sup> يا علّي علمت الاسم الأعظم وكان على لساني يوم بدر<sup>(١)</sup>

١٢\_مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن ابن حشيش عن محمد بن عبد الله عن على بن محمد بن مخلد عن أحمد بن ميثم عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي بكر بن عياش قال إنى رأيت في منامي حين وجه موسى بن عيسى إلى قبر الحسين ﷺ من كربه و كرب جميع أرض الحاثر و زرع الزرع فيها كأنى خرجت إلى قومى بنى غاضرة فلما صرت بقنطرة الكوفة اعترضتني خنازير عشرة تريدني فأغاثني الله برجل كنت أعرفه من بني أسد فدفعها عني فمضيت لوجهي فلما صرت إلى شاهي ضللت الطريق فرأيت هناك عجوزا فقالت لي أين تريد أيها الشيخ قلت أريد الغاضرية قالت لى تنظر<sup>(٧)</sup> هذا الوادي فإنك إذا أتيت إلى آخره اتضح لك الطريق فمضيت و فعلت ذلك فلما صرت إلى نينوي إذا أنا بشيخ كبير جالس هناك فقلت من أين أنت أيها الشيخ فقال لى أنا من أهل هذه القرية فقلت كم تعد من السنين قال ما أحفظ ما مر من سنى و عمري و لكن أبعد ذكري أنى رأيت الحسين بن على ﷺ و من كان معه من أهله و من تبعه يمنعون الماء الذي تراه و لا تمنع الكلاب و لا الوحوش شربه فاستفظعت ذلك و قلت له ويحك أنت رأيت هذا قال إي و الذي سمك السماء لقد رأيت هذا أيها الشيخ و عاينته و إنك و أصحابك<sup>(٨)</sup> الذين تعينون على ما قد رأينا مما أقرح عيون المسلمين إن كان في الدنيا مسلم فقلت ويحك و ما هو قال حيث لم تنكروا مــا أجــرى سلطانكم إليه قلت و ما جرى قال أيكرب قبر ابن النبي ﷺ و يحرث أرضه قلت و أين القبر قال ها هو ذا أنت واقف في أرضه و أما القبر فقد عمى عن أن يعرف موضعه.

قال ابن عياش و ماكنت رأيت القبر قبل ذلك الوقت قط و لا أتيته في طول عمرى فقلت من لي بمعرفته فمضى معى الشيخ حتى وقف بي على حير له باب و آذن و إذا جماعة كثيرة على الباب فقلت للآذن أريد الدخول على ابن رسول اللهﷺ فقال لا تقدر على الوصول في هذا الوقت قلت و لم قال هذا وقت زيارة إبراهيم خليل الله و محمد رسول الله و معهما جبرئيل و ميكائيل في رعيل من الملائكة كثير.

قال ابن عياش فانتبهت و قد دخلني روع شديد و حزن و كآبة و مضت بي الأيام حتى كدت أن أنسي المنام ثم <u>٢٤٤ ا</u> اضطررت إلى الخروج إلى بني غاضرة لدين كان لي على رجل منهم فخرجت و أنا لا أذكر الحديث حتى صرت بقنطرة الكوفة و لقيني عشرة من اللصوص فحين رأيتهم ذكرت الحديث و رعبت من خشيتي لهم فقالوا لي ألق ما معك و انج بنفسك وكان معى نفيقة فقلت ويحكم أنا أبو بكر بن عياش و إنما خرجت في طلب دين لي و الله<sup>(١)</sup> لا تقطعوني عن طلب ديني و تُصرفاتي(<sup>(١٠)</sup> في نفقتي فإني شديد الإضافة فنادي رجل منهم مولاي و رب الكعبة لا تعرض(١١) له ثم قال لبعض فتيانهم كن معه حتى تصير به إلى الطريق الأيمن قال أبو بكر فجعلت أتذكر ما رأيته في

<sup>(</sup>۲) أمالي الطوسي ص ۲۲۱، مجلس ۸، حديث ۳۸۲.

<sup>(£)</sup> في المصدر إضَّافة: «في المنام». (٦) التوحيد ص ٨٩ باب تفسير «قل هو الله احد»، حديث ٢.

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «هم».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «و تضروا بي».

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «مستفرّاً لمن قصدت بسوالك له». (٣) راجع ج ٩٧ ص ٤٦ فما بعد من المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «فقال: قل:».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «تبطن».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «والله لله». (١١) قي المصدر: «لا يُعرض».

المنام و أتعجب من تأويل الخنازير حتى صرت إلى نينوى فرأيت و الله الذي لا إله إلا هو الشيخ الذي كنت رأيته في الم في منامي بصورته و هيئته رأيته في اليقظة كما رأيته في المنام سواء فحين رأيته ذكرت الأمر و الرؤيا فقلت لا إله

في منامي بصورته و هيئته رأيته في اليقطة كما رأيته في المنام سواء فحين رأيته ذكرت الأمر و الرويا فقلت لا إله الا الله ماكان هذا إلا وحيا ثم سألته كمسألتي إياه في المنام فأجابني بماكان أجابني ثم قال لي امض بنا فمضيت فوقفت معه على الموضع و هو مكروب فلم يفتني شيء من منامي إلا الآذن و الحير فإني لم أر حيرا و لم أر آذنا ثم قال أبو بكر إن أبا حصين حدثني أن رسول الله وقلم قال من رآني في المنام فإياي رأى فإن الشيطان لا يتشبه بي تما الخبر. (١)

بيان: تقول كرب الأرض إذا قلبتها للحرث و الرعيل القطعة من الخيل و الإضافة الضيافة. أقول: و قد مضت أخبار كثيرة من هذا الباب في أبواب معجزات الأئمة و معجزات ضرائحهم المقدسة.<sup>(٢)</sup>

## 

## الآيات:

البقرة: ﴿خَتَمَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَ عَلَىٰ أَيْضارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.(٣) النحل: ﴿وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُـمُ السَّـفَعَ وَالْـأَبْضارَ وَالْـأَفْئِدَةَ لَـعَلَّكُم تَشْكُونَ وَهُ.(٤)

ري. المؤمنون: ﴿وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّعْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْتِدَةَ قَلِيلًا مَا يَشْكُرُونَ﴾. (٥)

الروم: ﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاؤَاتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَ ٱلْوَائِكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمَالِمِينَ ﴾ (١) تفسير: ﴿ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ قال النيسابوري القلب تارة يراد به اللحم الصنوبري المودع في التجويف الأيسر من الصدر و هو محل الروح الحيواني الذي هو منشأ الحس و الحركة و ينبعث منه إلى سائر الأعضاء بتوسط الأوردة و الشرايين و يراد به تارة اللطيفة الربانية التي بها يكون الإنسان إنسانا و بها يستعد لامتئال الأوامر و النواهي و القيام بموجب التكليف (٧) ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَ يُ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْب ﴾ (٨) و هي من عالم الأمر الذي لا يتوقف النواهي و القيام بموجب التكليف (٧) ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَ يُ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْب ﴾ (٨) و هي من عالم الأمر الذي لا يتوقف الصنوبري من عالم الخلق و هو نقيض ذلك ﴿ أَلْ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْر ﴾ (١٠) و السنوبري من عالم الخلق و هو نقيض ذلك ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْر ﴾ (١٠) ﴿ وَ نَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ (١٠) شَوَٰهَا أَمْ يُعْرِلُ لَهُ وَمَنْ عَلْمُ النَّفَقِةُ وَ مَفْلُ الْوَرَّ عَلْ الْوُرَّ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ (١) (١) و بالروح ﴿ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ (٩) ﴿ وَمَنْ مُورِهُ مِنْ رُوحِي ﴾ (١٠) و بالروح ﴿ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴿ (١) ﴿ وَمَنْ مَالُولُولُ لِلللّٰهُ الْعَلْمُ وَ الْمَالِمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَمَالًا وَمُؤْلُ اللّٰهُ الْعَلْمُ وَلَاللّٰهُ الْعَلْمُ وَلَاللّٰهُ الْعَلْمُ وَلَاللّٰهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَالِمُ وَلَا اللّٰهُ الْعَلْمُ وَلَاسُونُ وَلَاللّٰهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِ

ثم قال بعد تفسير السمع و البصر و الحق عندي أن نسبة البصر إلى العين نسبة البصيرة إلى القلب و لكل من القلب و العين نور أما نور العين فمنطبع فيها لأنه من عالم الخلق فهو نور جزئي و مدركة في ذلك النور و لكل منهما بل لكل فرد منهما حد ينتهي إليه بحسب شدته و ضعفه و يتدرج في الضعف بحسب تباعد المرئي حتى لا يدركه أو يدركه أصغر مما هو عليه (١٤٤) انتهى.

(١٣) سورة ص، آية: ٧٧ و سورة الحجر، آية: ٢٩.

٧٨٧

<sup>(</sup>۱) أمالي الطوسي ص ۳۲۱ مجلس ۱۱ حديث ٦٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية: ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، آية: ٧٨.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «بمواجب التكاليف».(٩) سورة يس، آية: ٨٢.

 <sup>(</sup>۱۱) سورة الشمس، آیة: ۷ ـ ۸.

<sup>(</sup>٢) راجع مِعاجز كلِّ إمام في ما جمعه المؤلف من حياة كل واحد منهم.

 <sup>(</sup>٤) سورة النحل، آية: ٧٨.
 (٦) سورة الروم، آية: ٢٢.

<sup>(</sup>۸) سورة ق، آیة: ۳۷. (۱۰) سورة الأعراف، آیة: ۸۲.

<sup>(</sup>١٢) سورة الإسراء، آية: ٨٥. (١٤) تفسير غرائب القرآن ج ١ ص ١٥٢ ــ ١٥٣.

أقول: و قد مضى تفسير الختم و تأويله في كتاب العدل.(١)

﴿ لَا تَعْلَمُونَ شَيْتُنا ﴾ قال الزمخشري هو في موضع الحال أي غير عالمين شيئا من حق المنعم الذي خلقكم فسي البطون و سواكم ثم أخرجكم من الضيق إلى السعة ﴿وَ جَعَلَ لَكُمُ﴾ معناه و ركب فيكم هذه الأشياء(٢) آلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه و اجتلاب العلم و العمل به من شكر المنعم و عبادته و القيام بحقوقه و الترقى إلى مــا

و قال النيسابورى اعلم أن جمهور الحكماء زعموا أن الإنسان في مبدإ فطرته خال عن المعارف و العلوم إلا أنه تعالى خلق السمع و البصر و الفؤاد و سائر القوى المدركة حتى ارتسم في خياله بسبب كثرة ورود المحسوسات عليه حقائق تلك الماهيات و حضرت صورها في ذهنه ثم إن مجرد حضور تلك الحقائق إن كان كافيا في جزم الذهن بثبوت بعضها لبعض أو انتفاء بعضها عن بعض فتلك الأحكام علوم بديهية و إن لم يكن كذلك بل كانت متوقفة على علوم الإنت على علوم سابقة عليها و لا محالة تنتهي إلى البديهيات قطعا للدور أو التسلسل فهي علوم كسبية فـظهر أن الســبب الأول لحدوث هذه المعارف في النفوس الإنسانية هو أنه تعالى أعطى الحواس و الَّقوى الداركة للصور الجزئية و عندى أن النفس قبل البدن موجودة عالمة بعلوم جمة هي التي ينبغي أن تسمى بالبديهيات و إنما لا يظهر آثارها عليها<sup>(٤)</sup> حتى إذا قوى و ترقى ظهرت آثارها شيئا فشيئا و قد برهنا على هذه المعانى فى كتبنا الحكمية فالمراد بقوله ﴿لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً﴾ أنه لا يظهر أثر العلم عليهم ثم إنه بتوسط الحواس الظاهرة و الباطنة يكتسب سائر العلوم و معنى ﴿لَمَلّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أن تصرفواكل آلة في ما خلق لأجله و ليس الواو للترتيب حتى يلزم من عطف ﴿جعل﴾ على ﴿أخرج﴾ أن يكون جعل السمع و البصر و الأفئدة متأخرا عن الإخراج من البطن.<sup>(٥)</sup>

﴿وَاخْتِلَافُ ٱلسِنَتِكُمُ وَ ٱلْوَانِكُمُ﴾ قال الرازي لما أشار إلى دلائل الأنفس و الآفاق ذكر ما هو من صفات الأنفس بالاختلاف الذي بين ألوان الإنسان فإن واحدا منهم مع كثرة عددهم و صغر حجمهم خدودهم و قدودهم لا تشتبه بغيرهم و الثانى اختلاف كلامهم فإن عربيين هما أخوان إذا تكلما بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون محجوباً عنهما لا يبصرهما يقول هنا صوت فلان و فيه حكمة بالغة و ذلك لأن الإنسان يحتاج إلى التمييز بين الأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره و العدو من الصديق ليحترز قبل وصول العدو إليه و ليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه و ذلك قد يكون بالبصر فخلق اختلاف الصور و قد يكون بالسمع فخلق اختلاف الأصوات و أما اللمس و الشم و الذوق فلا يفيد فائدة في معرفة العدو و الصديق فلا يقع بها التمييز و من الناس من قال إن المراد اختلاف اللغات كالعربية و الفارسية و الرومية و غيرها و الأول أصح<sup>(٦)</sup> انتهى.

و على الثاني المراد أنه علم كل صنف لغته أو ألهمه وضعها و أقدره عليها.

١ ـ مجالس الصدوق: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن يعقوب قال كان عند أبي عبد الله الصادق الله جماعة من أصحابه فيهم حمران بن أعين و مؤمن قال لبيك يا ابن رسول الله قال ألا تحدثني كيف صنعت بعمرو بن عبيد و كيف سألته قال هشام جعلت فداك يا ابن رسول الله إني أجلك و أستحييك و لا يعمل لساني بين يديك فقال أبو عبد اللهﷺ إذا أمرتكم بشيء فافعلوا<sup>(٧)</sup> قال هشام بلغني ماكان فيه عمرو بن عبيد و جلوسه في مسجد البصرة و عظم ذلك على فخرجت إليه و دخلت البصرة في يوم الجمعة فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة و إذا أنا بعمرو بن عبيد عليه شملة سوداء متزر بها من صوف و شملة مرتد بها<sup>(۸)</sup> فاستفرجت الناس فأفرجوا لمى ثم قعدت فى آخر القوم على ركبتى ثم قلت أيها العالم أنا

(A) في المصدر إضافة: «و الناس يسألونه».

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «هذه الأشياء إلا». (١) راجع ج ٥ ص ١٦٧ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ج ٢ ص ٦٢٤.

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «عند انفصال الجنين من الأم لضعف البدن و اشتغالها بتدبيره». (٦) التفسير الكبير ج ٢٥ ص ١١١ ـ ١١٢. (٥) تفسير غرائب القرآن ج ٤ ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «فافعلوه».

رجل غريب تأذن لي فأسألك عن مسألة قال فقال نعم قال قلت له ألك عين قال يا بني أي شيء هذا من السؤال فقلت هكذا مسألتي فقال يا بني سل و إن كانت مسألتك حمقاء قلت أجبني فيها قال فقال لي سلَّ قلت ألك عين قال نعم قلت فما ترى بها قال الألوان و الأشخاص قال قلت فلك أنف قال نعم قلت فما تصنع به قال أتشمم بها الرائحة قال قلت ألك فم قال نعم قال قلت و ما تصنع به قال أعرف به طعم الأشياء قال قلت ألك لسان قال نعم قلت و ما تصنع بد قال أتكلم بد قال قلت ألك أذن قال نعم قلت و ما تصنع بها قال أسمع بها الأصوات قال قلت ألك يد قال نعم قلت و ما تصنع بها قال أبطش بها قال قلت ألك قلب قال نعم قلت و ما تصنع به قال أميزكل ما ورد على هذه الجوارح

قال قلت أفليس في هذه الجوارح غني عن القلب قال لا قلت و كيف ذلك و هي صحيحة سليمة قال يا بـني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته أو لمسته ردته إلى القلب فييقن اليقين و يبطل الشك قال فقلت إنما أقام الله القلب لشك الجوارح قال نعم قال قلت فلا بد من القلب و إلا لم تستقم الجوارح قال نعم قال فقلت يا أبا مروان إن الله تعالى ذكره لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح و ييقن ما شك فيه و يترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم و شكهم و اختلافهم لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم و حيرتهم و يقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك و شكك قال فسكت و لم يقل شيئا قال ثم التفت إلى فقال أنت هشام فـقلت لا فـقال لىجالسته فقلت لا قال فمن أين أنت قلت من أهل الكوفة قال فأنت إذا هو قال ثم ضمني إليه و أقعدني في مجلسه و

٢-العلل: عن محمد بن موسى البرقي عن على بن محمد ماجيلويه عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله على قال سمعته يقول لرجل اعلم يا فلان إن منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام من الناس الواجب الطاعة عليهم ألا ترى أن جميع جوارح الجسد شرط للقلب و تراجمة له مؤدية عنه الأذنان و العينان و الأنف<sup>(٢)</sup> و اليدان و الرجلان و الفرج فإن القلب إذا هم بالنظر فتح الرجل عينيه و إذا هم بالاستماع حرك نه أذنيه و فتح مسامعه فسمع و إذا هم القلب بالشم استنشق بأنفه فأدى تلك الرائحة إلى القلب و إذا هم بالنطق تكلم باللسان<sup>(٣)</sup> و إذا هم بالحركة سعت الرجلان و إذا هم بالشهوة تحرك الذكر فهذه كلها مؤدية عن القلب بالتحريك وكذا ينبغى للإمام أن يطاع للأمر منه. (٤)

ما نطق حتى قمت فضحك أبو عبد الله الصادقﷺ ثم قال يا هشام من علمك هذا قال قلت يا ابن رسول الله جرى

على لساني قال يا هشام هذا و الله مكتوب في صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسىٰ.(١)

**بيان:** قال في القاموس الشرطة بالضم واحد الشرط كصرد و هم أول كتيبة تشهد الحرب و تتهيأ للموت و طائفة من أعوان الولاة. (٥)

٣-التوحيد: والخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بسن داود المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين الله في حديث طويل يقول فيه ألا إن للعبد أربع أعين عينان يبصر بهما أمر دينه و دنياه و عينان يبصر بهما أمر آخرته فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب و أمر آخرته و إذا أراد به غير ذلك ترك القلب بما فيه. (٦)

أقول: أوردت الأخبار في أحوال القلب و صلاحه و فساده وكذا أحوال النفس و درجاتها في الصلاح و الفساد في أبواب مكارم الأخلاق من كتاب الكفر و الإيمان.(٧)

٤-المناقب لابن شهرآشوب: مما أجاب الرضائي بعضرة المأمون لضباع بن نصر الهندي و عمران الصابي عن مسائلهما قال عمران العين نور مركبة أم الروح تبصر الأشياء من منظرها قالالعين شحمة و هو البياض و السواد و النظر للروح دليله أنك تنظر فيه فترى صورتك في وسطه و الإنسان لا يرى صورته إلا في ماء أو مرآة و ما أشبه نك قال ضباع فإذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة و النظر ذاهب قال كالشمس طالعة يغشاها الظلام قالا(٨)

(٧) راجع ج ٧٠ ص ٢٧ من المطبوعة. (A) في المصدر: «قال».

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ص ٦٨٥، مجلس ٨٦، حديث ١٥. (Y) في المصدر إضافة: «و الفم».

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «و إذا هم بالبطش عملت اليدان». (٤) علَّل الشرائع ص ١٠٩ باب علة الطبائع و الشهوات. حديث ٨.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٨١. (٦) التوحيد ص ٣٦٦ باب القضاء و القدر حديث ٤٠، و الخصال ج ١ ص ٢٤٠، باب الأربعة، حديث ٨٩.

أين تذهب الروح قال أين يذهب الضوء الطالع من الكوة في البيت إذا سدت الكوة قال أوضع لي ذلك قال الروح مسكنها في الدماغ و شعاعها منبث في الجسد بمنزلة الشمس دارتها (١١) في السماء و شعاعها منبسط على الأرض فإذا غابت الدارة فلا شمس و إذا قطعت الرأس فلا روح (٢٠)

بيان: نور مركبة أي مدرك ركب في هذا العضو و هو يدرك المبصرات أم المدرك الروح و هذا منظره و اختار على الناني و يدل على أن المدرك النفس و هذه آلاتها كما مر أنه المشهور و يحتمل أن يكون المراد به الروح الذي في المين لا نفس الضوء فلا ينفي المدذهب الآخر كما يومئ إليه قوله الروح مسكنها في الدماغ و هو يدل على أن محل الروح و منشأه الدماغ كما قيل و كان النزاع لفظي و المراد هنا الروح النفساني النازل من الدماغ بتوسط الأعصاب إلى جميع البدن و منشأ الجميع القلب.

قال بعض المحققين خلق الله سبحانه بلطيف صنعه جرما حارا لطيفا نورانيا شفافا يسمى بالروح البخاري و جعله مركبا للنفس و قواها وكرسيا لملائكتها حيا بحياتها باقيا بتعلقها به فانيا برحلتها عنه لاكسائر الأجرام التي تزول عنها الحياة و هي باقية و به حياة البدن من الواهب بواسطة النفس فكل موضع يفيض عليه من سلطان نوره يحيا و إلا يفعوت و اعتبر بالسدد فلو لا أن قوة الحس و الحركة قائمة بهذا الجسم اللطيف لما كانت السدد يعنعها و قد يخدر العضو بالسدة بحيث لا يتألم بجرح و ضرب و ربما ينقطع فتبطل الحياة منه و لو لا أنه شديد اللطافة لما نفذ في شباك العصب و من اخذ بعض عروقه يحس بجري جسم لطيف حار فيه و تراجعه عنه و هذا هو الروح و منبعه القلب الصنوبري و منه يتوزع على الأعضاء العالية و السافلة من البدن فما يصعد إلى معدن الدماغ على أيدي خوادم الشرايين معتدلا بتبريده فاضا إلى الأعضاء المدركة المتحركة منبثا في جميع على أيدي خوادم الشرايين معتدلا بتبريده فاضا إلى الأعضاء المدركة المتحركة منبثا في جميع البدن يسمى روحا نفسانيا و ما يسفل منه إلى الكبد بأيدي سفراء الأوردة الذي هو مبدأ القوى النباتية منبثا في أعراق البدن يسمى روحا طبيعيا (٣) أنهى.

قوله دليله أنك تنظر فيه كأن الغرض التنبيه على أن هذا العضو بنفسه ليس شاعرا لشيء لأنه مثل سائر الأجسام الصقيلة التي يرى فيها الوجه كالماء و المرآة فكما أنها ليست مدركة لما ينطع فيها فكذا العين و غيرها من المشاعر أو دفع لتوهم كون الانطباع دليلا على كونها شاعرة فيكون سندا للمنع.

قوله دارتها أي جرمها المستدير في القاموس الدار المحل يجمع البناء و العرصة كالدارة و بالهاء ما أحاط بالشيء كالدائرة و من الرمل ما استدار منه و هالة القمر (<sup>23</sup>) وفي المصباح الدارة دارة القمر و غيره سميت بذلك لاستدارتها انتهى<sup>(6)</sup> و الرأس مذكر و تأنيث الفعل كأنه لاشتماله على الأعضاء الكثيرة إن لم يكن من تصحيف النساخ.

0-التوحيد: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن إبراهيم عن محمد بن أبي إسحاق عن عدة من أصحابنا أن عبد الله الديصاني أتى هشام بن الحكم فقال له ألك رب فقال بلى قال قادر قال بلى قادر قاهر قال يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة لا تكبر البيضة و لا تصغر الدنيا فقال هشام النظرة فقال له قد أنظر تك حولا ثم خرج عنه فركب هشام إلى أبي عبد الله إلى فاستأذن عليه فأذن له فقال يا ابن رسول الله أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله و عليك فقال أبو عبد الله إلى عما ذا سألك فقال قال لي كيت و كيت فقال أبو عبد الله إلى يا هشام كم حواسك قال خمس فقال أيها أصغر فقال الناظر قال و كم قدر الناظر قال مثل العدسة أو أقل منها فقال يا هشام فانظر أمامك و فوقك و أخبرني بما ترى فقال أرى سماء و أرضا و دورا و قصورا و ترابا و جبالا و أنهارا فقال له أبو عبد الله إلى تصغر الدنيا و لا

707

 <sup>(</sup>۲) مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٣٥٣ فصل في علمه ﷺ .
 (٤) القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٣.

<sup>(</sup>١) سيأتي معنى «دارتها» في «بيان» المؤلف بعد هذا.

<sup>(</sup>٣) لم نعرّف اسم هذا المحققّ. (٥) المصباح المنير ص ٢٠٣.

تكبر البيضة فانكب هشام عليه و قبل يديه و رأسه و رجليه و قال حسبى يا ابن رسول الله فانصرف إلى منزله و غدا عليه<sup>(۱)</sup> الديصاني فقال له يا هشام إني جئتك مسلما و لم أجئك متقاضيا للجواب فقال له هشام إن كنت جئت متقاضيا فهاك الجواب(٢) الخبر.

**تبيين:** أقول في حل هذا الخبر وجوه أوردتها في كتاب التوحيد<sup>(٣)</sup> و على التقادير يدل على أن الإبصار بالانطباع وعلى بعض الوجوه المتقدمة يحتمل أن يكون إقناعيا مسبنيا عملي المقدمة المشهورة بين الجمهور أن الرؤية بدخول صور المرئيات في العضو البصري فـلا يـنافي كـون الإبصار حقيقة بخروج الشعاع.

٦ ـ الإحتصاص: قال العالم الله خلق الله عالمين متصلين فعالم علوى و عالم سفلي و ركب العالمين جميعا في ابن آدم و خلقه كريا<sup>(£)</sup> مدورا فخلق الله رأس ابن آدم كقبة الفلك و شعره كعدد النجوم و عينيه كالشمس و القــمر و منخريه كالشمال و الجنوب و أذنيه كالمشرق و المغرب و جعل لمحه كالبرق و كلامه كالرعد و مشيه كسير الكواكب و قعوده كشرفها و غفوه<sup>(٥)</sup>كهبوطها و موته كاحتراقها و خلق في ظهره أربعة و عشرين فقرة كعدد ساعات الليل و النهار و خلق له ثلاثین معی کعدد الهلال ثلاثین یوما و خلق له اثنی عشر وصلا<sup>(۱)</sup>کعدد السنة اثنی عشر شهرا و خلق له ثلاثمائة و ستين عرقاكعدد السنة ثلاثمائة و ستين يوما و خلق له سبعمائة عصبة و اثني عشر عضوا و هو مقدار ما يقيم الجنين في بطن أمه و عجنه منّ مياه أربعة فخلق المالح في عينيه فهما لا يذوبان في الحر و لا يجمدان <u>٢٥٤ </u> في البرد و خلق المر في أذنيه لكي لا تقربهما الهوام و خلق المني في ظهره لكيلا يعتريه الفساد و خلق العذب في لسّانه ليجد طعم الطعام و الشراب و خلقه بنفس و جسد و روح فروحه التي لا تفارقه إلا بفراق الدنيا و نفسه التي تريه الأحلام و المنامات و جسمه هو الذي يبلي و يرجع إلى التراب.(<sup>٧)</sup>

**بيان:** و غفوه أي نومه و في بعض النسخ فقره و كأنه تصحيف و هو مقدار ما يقيم أي الاثنا عشر فإن أكثر الحمل اثنا عشر شَهرا على الأشهر وكأن الروح هو الحيواني و النفس هي الناطقة.

٧- تحف العقول: سأل يحيى بن أكثم عن قول على الله إن الخنثي يورث من المبال و قال فمن ينظر إذا بال إليه مع أنه عسى أن تكون امرأة و قد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا و قد نظرت إليه النساء و هذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالثﷺ إن قول علىﷺ حق و ينظر قوم عدول يأخذكل واحد منهم مرآة و تقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون (٨) في المرايا فيرون الشَّبح فيحكمون عليه. (٩)

بيان: ظاهره أن الرؤية بالانطباع لا بخروج الشعاع لقوله ﷺ فيرون الشبح و لأنه إذاكان بخروج الشعاع فلا ينفع النظر في المرآة لأن المرئي حينئذ هو الفرج أيضا و يمكن الجواب بوجهين. الأول: أن مبنى الأحكام الشرعية الحقائق العرفية و اللغوية لا الدقائق الحكمية و من رأى امرأة في الماء لا يقال لغة و لا عرفا أنه رآها و إنما يقال رأى صورتها و شبحها و النصوص الدالة على تحريم النظر إلى العورة إنما تدل على تحريم الرؤية المتعارفة و شمولها لهذا النوع من الرؤية غير معلوم فيمكن أن يكون كلامه ﷺ مبنيا على ذلك لا على كون الرؤية بالانطباع و يكون قوله فيرون الشبح مبنيا على ما يحكم به أهل العرف و ذكره لبيان أن مثل تلك الرؤية لا تسمى رؤية حقيقية لا

والثاني: أنه يحتمل أن يكون الحكم مبنيا على الضرورة و يجوز في حال الضرورة ما لا يجوز في غيرها فيجوز النظر إلى العورة كنظر الطبيب و القابلة و أمثالهما و لماكان هذا النوع من الرؤية اخف شناعة و أقل مفسدة اختاره ﷺ لدفع الضرورة هناك بها فلا يدل على الجواز عند فقد الضرورة و

191

<sup>(</sup>١) في المصدر: «إليه» بدل «عليه».

<sup>(</sup>٣) راجع ج ٤ ص ١٤١ فما بعد من المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) سياتي في «بيان» المؤلف بعد هذا أنَّ «غفوه» أي نومه.

<sup>(</sup>٧) الاختصاص، ص ١٤٢. (٩) تحف العقول ص ٣٥٦ ـ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) التوحيد ص ١٢٣ باب القدرة، حديث ١.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «كروياً».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «عضوأ». (٨) في المصدر: «و ينظرون».

على الانطباع و الأول أظهر و مع ذلك لا يمكن دفع كون ظاهر الخبر الانطباع و سنتكلم في أصل الحكم في موضعه إن شاء الله تعالى.(١)

٨ ـ توحيد المفضل: قال الصادق، الله فكر يا مفضل في الأفعال التي جعلت في الإنسان من الطبعم و النوم و الجماع و ما دبر فيها فإنه جعل لكل واحد منها في الطباع نفسه محرك يقتضيه و يستحث به فالجوع يقتضى الطعم الذي به حياة<sup>(٢)</sup> البدن و قوامه و الكرى<sup>(٣)</sup> يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن و إجمام قواه و الشبق يقتضي الجماع الذي فيه دوام النسل و بقاؤه و لوكان الإنسان إنما يصير إلى أكل الطعام لمعرفته بحاجة بدنه إليه و لم يجد من طباعه شيئا يضطره إلى ذلك كان خليقا أن يتوانى عنه أحيانا بالتثقل و الكسل حتى ينحل بدنه فيهلك كما يحتاج الواحد إلى الدواء لشيء مما يصلح به بدنه فيدافع به حتى يؤديه ذلك إلى المرض و الموت وكذلك لوكان إنما يصير إلى النوم بالتفكر في حاجته إلى راحة البدن و إجمام قواه كان عسى أن يتثاقل عن ذلك فيدفعه حتى ينهك بدنه و لوكان إنما يتحرك للجماع بالرغبة في الولدكان غير بعيد أن يفتر عنه حتى يقل النسل أو ينقطع فإن من الناس من لا يرغب في الولد و لا يحفل<sup>(1)</sup> به فانظر كيف جعل لكل واحد من هذه الأفعال التي بها قوام الإنسان و صلاحه محرك من نفسّ الطبع يحركه كذلك و يحدوه عليه.

<u>٢٥٦ و اعلم أن في الإنسان قوى أربعا قوة جاذبة تقبل الغذاء و تورده على المعدة و قوة ممسكة تحبس الطعام حتى </u> تفعل فيه الطبيعة فعلها و قوة هاضمة و هي التي تطبخه و تستخرج صفوه و تبثه في البدن و قوة دافعة تدفعه و تحدر الثفل الفاضل بعد أخذ الهاضمة حاجتها ففكر في تقدير هذه القوى الأربع التى فى البدن و أفعالها و تقديرها للحاجة إليها و الإرب فيها و ما فى ذلك من التدبير و الحكمة و لو لا الجاذبة كيف<sup>(٥)</sup> يتحرك الإنسان لطلب الغذاء التي بها قوام البدن و لو لا الماسكة كيف كان يلبث الطعام في الجوف حتى تهضمه المعدة و لو لا الهاضمة كيف كان ينطبخ منه حتى يخلص منه الصفو الذي يغذو البدن و يسد خلله و لو لا الدافعة كيف كان الثفل الذي تخلفه الهاضمة يندفع و يخرج أولا فأولا أفلا ترى كيف وكل الله سبحانه بلطيف صنعه و حسن تقديره هذه القوى بالبدن و القيام بما فيه

و سأمثل في ذلك مثالا إن البدن بمنزلة دار الملك و له فيها حشم و صبية<sup>(٦)</sup> و قوام موكلون بــالدار فــواحــد لإفضاء<sup>(٧)</sup> حوائج الحشم و إيرادها عليهم و آخر لقبض ما يرد و خزنه إلى أن يعالج و يهيأ و آخر لعلاج ذلك و تهيئته و تفريقه و آخر لتنظيف ما في الدار من الأقذار و إخراجه منها فالملك هو الخلاق الحكيم ملك العالمين و الدار هي البدن و الحشم هي (٨) الأعضاء و القوام هي هذه القوى الأربع و لعلك ترى ذكرنا هذه القوى الأربع:

و أفعالها بعد الذي وصفت فضلا و تزدادا و ليس ما ذكرته من هذه القوى على الجهة التي ذكرت في كتب الأطباء و لا قولنا فيه كقولهم لأنهم ذكروها على ما يحتاج إليه في صناعة الطب و تصحيح الأبدان و ذكرناها على ما يحتاج فى صلاح الدين و شفاء النفوس من الغي كالذي أوضحته بالوصف الثاني<sup>(٩)</sup> و المثل المضروب من التدبير و الحكمة

تأمل يا مفضل هذه القوى التي في النفس و موقعها من الإنسان أعنى الفكر و الوهم و العقل و الحفظ و غير ذلكفرأيت لو نقص الإنسان من هذه الخلال الحفظ وحده كيف كانت تكون حاله وكم من خلل كان يدخل عليه في أموره و معاشه و تجاربه إذا لم يحفظ ما له و عليه و ما أخذه و ما أعطى و ما رأى و ما سمع و ما قال و ما قيل له و لم يذكر من أحسن إليه ممن أساءه و ما نفعه مما ضره ثم كان لا يهتدي لطريق لو سلكه ما لا يحصى و لا يحفظ علما و لو درسه عمره و لا يعتقد دينا و لا ينتفع بتجربة و لا يستطيع أن يعتبر شيئا على ما مضى بل كان حقيقا أن ينسلخ من الإنسانية أصلا<sup>(١٠)</sup>.

(۲) في المصدر: «فيه راحة» بدل «به حياة».

(٤) حقّل القوم أى اجتمعوا و احتشدوا، الصحاح ج ٣ ص ١٦٧٠.

(٦) الصبية \_بالتثليث \_: جمع الصبي، الصحاح ج ٤ ص ٢٣٩٨.

<sup>(</sup>١) راجع: «تذنيب» المؤلف بعد هذا.

<sup>(</sup>٣) الكري \_بفتحتين \_ النعاس، الصحاح ج ٤ ص ٢٤٧٢.

<sup>(</sup>۵) في المصدر إضافة: «كان».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «لقضاء». (٩) في المصدر: «الشافي».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «هم» و كذا في ما بعد. (١٠) كُلمة: «أصلاً» ليست في المصدر.

فانظر إلى النعمة على الإنسان في هذه الخلال<sup>(١)</sup> أو كيف موقع الواحدة منها دون الجميع و أعظم من النعمة على<sup>.</sup> الإنسان في الحفظ النعمة في النسيان فإنه لو لا النسيان لما سلا أحد عن مصيبة و لا انقضت له حسرة و لا مات له حقد و لا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات و لا رجاء غفلة من سلطان و لا فترة من حاسد أفلا ترى كيف جعل في الإنسان الحفظ و النسيان و هما مختلفان متضادان جعل له في كل منهما ضرب من المصلحة و ما عسى أن يقول الدّين قسموا الأشياء بين خالقين متضادين في هذه الأشياء المتضادة المتباينة و قد تراها تجمع(٢٠) على ما فيه الصلاح و المنفعة.

انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق الجليل قدره العظيم غناؤه أعنى الحياء فلولاه لم يقر ضيف و لم يوف بالعدات و لم تقض الحوائج و لم يتحر الجميل و لم يتنكب القبيح في شيء من الأشياء حتى أن كثيرا من الأمور المفترضة أيضا إنما يفعل للحياء فإن من الناس لو لا الحياء لم يرع حق والديه و لم يصل ذا رحم و لم يؤد أمانة و لم يعف عن فاحشة أفلا ترى كيف وفي الإنسان جميع الخلال التي فيها صلاحه و تمام أمره. تأمل يا مفضل ما أنعم الله تقدست أسماؤه به على الإنسان من هذا النطق الذي يعبر به عما في ضميره و ما يخطر بقلبه و ينتجه فكره و به يفهم من غيره ما في نفسه و لو لا ذلك كان بمنزلة البهائم المهملة التي لا تخبر عن نفسها بشيء و لا تفهم عن مخبر شيئا وكذلك الكتابة التي بها تقيد أخبار الماضين للباقين و أخبار الباقين للآتين و بها تخلد الكتب في العلوم و الآداب و غيرها و بها يحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينه و بين غيره من المعاملات و 📆 الحساب و لولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنة. عن بعض و أخبار الغائبين عن أوطانهم و درست العلوم و ضاعت الآداب و عظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم و معاملاتهم و ما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم و ما روى لهم مما لا يسعهم جهله و لعلك تظن أنها مما يخلص إليه بالحيلة و الفطنة و ليست مما أعطيه الإنسان من خلقه و طباعه وكذلك الكلام إنما هو شيء يصطلح عليه الناس فيجري بينهم و لهذا صار يختلف في الأمم المختلفة بألسن مختلفة وكذلك الكتابة ككتابة العربى و السرياني و العبراني و الرومي و غيرها من سائر الكتابة التي هي متفرقة في الأمم إنما اصطلحوا عليها كما اصطلحوا على الكلام فيقال لمن ادعى ذلك إن الإنسان و إن كان له في الأمرين جميعا فعل أو حيلة فإن الشيء الذي يبلغ به ذلك الفعل و الحيلة عطية و هبة من الله عز و جل له في خلقه فإنه لو لم يكن له لسان مهيأ للكلام و ذهن يهتدي به للأمور لم يكن ليتكلم أبدا و لو لم يكن له كف مهيأة و أصابع للكتابة لم يكن ليكتب أبدا و اعتبر ذلك من البهائم التي لاكلام لها و لاكتابة فأصل ذلك فطرة البارئ جل و عز و ما تفضل به على خلقه فمن شكر أثيب و من كفر فإن الله غنى عن العالمين.

فكر يا مفضل في ما أعطى الإنسان علمه و ما منع فإنه أعطى علم جميع ما فيه صلاح دينه و دنياه فمما فيه صلاح دينه معرفة الخالق تبارك و تعالى بالدلائل و الشواهد القائمة في الخلق و معرفة الواجب عليه من العدل على الناس كافة و بر الوالدين و أداء الأمانة و مواساة أهل الخلة و أشباه ذلك مما قد توجب معرفته و الإقرار و الاعتراف به في الطبع و الفطرة من كل أمة موافقة أو مخالفة وكذلك أعطى علم ما فيه صلاح دنياه كالزراعة و الغراس و استخراج الأرضين و اقتناء الأغنام و الأنعام و استنباط المياه و معرفة العقاقير التي يستشفى بها من ضروب الأسقام و المعادن التي يستخرج منها أنواع الجواهر و ركوب السفن و الغوص في البحر و ضروب الحيل في صيد الوحش و الطير و الحيتان و التصرف في الصناعات و وجوه المتاجر و المكاسب و غير ذلك مما يطول شرحه و يكثر تعداده ۲۵۹ مما فیه صلاح أمره فی هذه الدار فأعطی علم ما يصلح به دينه و دنياه و منع ما سوی ذلك مما ليس فيه. شأنه و لا طاقته أن يعلم كعلم الغيب و ما هوكائن و بعض ما قدكان أيضاكعلم ما فوق السماء و ما تحت الأرض و ما في لجج البحار و أقطار العالم و ما في قلوب الناس و ما في الأرحام و أشباه هذا مما حجب على الناس علمه و قد ادعت طائغة من الناس هذه الأمور فأبطل دعواهم ما يبين من خطاهم في ما يقضون عليه و يحكمون به في ما ادعوا علمه فانظر كيف أعطي الإنسان علم جميع ما يحتاج إليه لدينه و دنياه و حجب عنه ما سوى ذلك ليعرف قدره و نقصه و كلا الأمرين فيها صلاحه.

تأمل الآن يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت و توقعه لوقت قد عرفه بل كان يكون بمنزلة من قد فني ماله أو قارب الفناء فقد استشعر الفقر و الوجل من فناء ماله و خوف الفقر على أن الذي يدخل على الإنسان من فناء العمر أعظم مما يدخل عليه من فناء المال لأن من يقل ماله يأمل أن يستخلف منه فيسكن إلى ذلك و من أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس و إن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء و انهمك في اللذات و المعاصى و عمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره و هذا مذهب لا يرضاه الله من عباده و لا يقبله ألا ترى لو أن عبدا لك عمل على أنه يسخطك سنة و يرضيك يوما أو شهرا لم تقبل ذلك منه و لم يحل عندك محل العبد الصالح دون أن يضمر طاعتك و نصحك في كل الأمور في كل الأوقات على تصرف الحالات.

فإن قلت أو ليس قد يقيم الإنسان على المعصية حينا ثم يتوب فتقبل توبته قلنا إن ذلك شيء يكون من الإنسان لغلبة الشهوات له لو<sup>(١)</sup> تركه مخالفتها من غير أن يقدرها في نفسه و يبني عليه أمره فيصفح الله عنه و يتفضل عليه بالمغفرة فأما من قدر أمره على أن يعصى ما بدا له ثم يتوب آخر ذلك فإنما يحاول خديعة من لا يخادع بأن يتسلف التلذذ في العاجل و يعد و يمني نفسه التوبة في الآجل و لأنه لا يفي بما يعد من ذلك فإن النزوع من الترفه و التلذذ و بين معاناة التوبة و لا سيما عند الكبر و ضعف البدن أمر صعب و لا يؤمن على الإنسان مع مدافعته بالتوبة أن يرهقه الموت فيخرج من الدنيا غير تائب كما قد يكون على الواحد دين إلى أجل و قد يقدر على قضائه فلا يزال يدافع بذلك حتى يحل الأجل و قد نفد المال فيبقى الدين قائما عليه فكان خير الإنسان أن يستر عنه مبلغ عمره فيكون طول عمره يترقب الموت فيترك المعاصى و يؤثر العمل الصالح.

فإن قلت و ها هو الآن قد ستر عنه مقدار حياته و صار يترقب الموت في كل ساعة يقارف الفواحش و ينتهك المحارم قلنا إن وجه التدبير في هذا الباب هو الذي جرى عليه الأمر فيه فإن كان الإنسان مع ذلك لا يرعوي و لا ينصرف عن المساوي فإنما ذلك من مرحه و من قساوة قلبه لا من خطإ في التدبير كما أن الطبيب قد يصف للمريض ما ينتفع به فإن كان المريض مخالفا لقول الطبيب لا يعمل بما يأمره و لا ينتهي عما ينهاه عنه لم ينتفع بصفته و لم يكن الإساءة في ذلك الطبيب بل للمريض حيث لم يقبل منه و لئن كان الإنسان مع ترقبه للموت كل ساعة لا يمتنع عن المعاصى فإنه لو وثق بطول البقاء كان أحرى بأن يخرج إلى الكبائر القطعية<sup>(٢)</sup> فترقب الموت على كل حال خير له من الثقة بالبقاء ثم إن ترقب الموت و إن كان صنف من الناس يلهون عنه و لا يتعظون به فقد يتعظ به صنف آخر منهم و ينزعون عن المعاصى و يؤثرون العمل الصالح و يجودون بالأموال و العقائل النفسية في الصدقة على الفقراء و المساكين فلم يكن من العدل أن يحرم هؤلاء الانتفاع بهذه الخصلة لتضييع أولئك حظهم منها.(٣)

#### تذنب:

و لنذكر بعض ما ذكره الحكماء في تحقيق القوى البدنية الإنسانية لتوقف فهم الآيات و الأخبار عليها في الجملة و اشتمالها على الحكم الربانية.

قالوا الحيوان جسم مركب مختص من بين المركبات بالنفس الحيوانية لكون مزاجه أقرب إلى الاعتدال جدا من النباتات و المعادن فبعد أن يستوفي درجة الجماد و النبات يقبل صورة أشرف من صورتهما و عرفوا النفس الحيوانية بأنهاكمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الجزئيات و يتحرك بالإرادة و لها قوتان مدركة و محركة أما المدركة فهي إما في الظاهر أو في الباطن أما التي في الظاهر فهي خمس بحكم الاستقراء و قيل لأن الطبيعة لا تنتقل من درجة الحيوانية إلى درجة فوقها إلا و قد استكملت جميع ما في تلك المرتبة فلوكان في الإمكان حس آخر لكان حاصلا للإنسان فلما لم يحصل علمنا أن الحواس منحصرة في الخمس.

فمنها السمع و هو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ و يتوقف على وصول الهواء المنضغط

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و» بدل «لو». (٣) توحيد المفضل ص ٧٥ ــ ٨٤.

بين القارع و المقروع و القالع و المقلوع مع مقاومة المتكيف بكيفية الصوت المعلول لتموج ذلك الهواء إلى الصماخ ولي و ليس مرادهم بوصوله ما هو المتبادر منه بل إن ذلك الهواء بتموجه يموج الهواء المجاور له و يكفيه بالصوت ثم يتموج المجاور لهذا المجاور و هكذا إلى أن يتموج الهواء الراكد في الصماخ و قيل لا ينحصر المتوسط في الهواء بل كل جسم سيال كالماء أيضا.

و منها البصو و هو قوة مودعة في ملتقى العصبتين المجوفتين النابتتين من غور البطنين المقدمين من الدماغ يتيامن النابت منهما يسارا و يتياسر النابت منهما يمينا فيلتقيان و يصير تجويفهما واحدا ثم ينعطف النابت منهما يمينا إلى الحدقة اليمنى و النابت منهما يسارا إلى الحدقة اليسرى و يسمى الملتقى بمجمع النور.

و الفلاسفة اختلفوا في كيفية الإبصار فالطبيعيون منهم ذهبوا إلى أنه بانطباع شبع المرئي في جزء من الرطوبة الجليدية التي هي بمنزلة البرد و الجمد في الصقالة المرآتية فإذا قابلها متلون مستنير انطبع مثل صورته فيها كما ينطبع صورة الإنسان في المرآة لا بأن ينفصل من المتلون شيء و يميل إلى العين بل بأن يحدث مثل صورته في عين الناظر و يكون استعداد حصوله بالمقابلة المخصوصة مع توسط الهواء المشف.

و الرياضيون ذهبوا إلى أنه بخروج الشعاع من العين على هيئة مخروط رأسه عند العين و قاعدته عند العرئي ثم اختلفوا في أن ذلك المخروط مصمت أو مؤتلف من خطوط مجتمعة في الجانب الذي يلي الرأس متفرقة في الجانب الذي يلي القاعدة و قال بعضهم بأن الخارج من العين خط واحد مستقيم لكن يثبت طرفه الذي يلي العين و يضطرب طرفه الأخرى على المرئى فيتخيل منه هيئة مخروط.

و الإشراقيون قالوا لا شُعاع و لا انطباع و إنما الإبصار مقابلة المستنير للعضو الباصر الذي فيه رطوبة صقيلة فإذا وجدت هذه الشروط مع زوال المانع يقع للنفس علم حضوري إشراقي على المبصر فتدركه النفس مشاهدة ظاهرة جلية لكن المشهور من آراء الفلاسفة الانطباع و الشعاع.

تمسك الأولون بوجوه أحدها و هو العمدة أن العين جسم صقيل نوراني و كل جسم كذلك إذا قابله كثيف ملون انطبع فيه شبحه كالمرآة أما الكبرى فظاهر و أما الصغرى فلما نشاهد من النور في الظلمة إذا حك المنتبه من النوم عينه و لأن الإنسان إذا نظر نحو أنفه قد يرى عليه دائرة مثل الضياء و إذا انتبه من النوم قد يبصر ما قرب منه ثم يفقده و ذلك لامتلاء العين من النور و إن غمضنا إحدى العينين اتسع مثقب العين الأخرى فيعلم أنه يملؤه جوهر نوري و لو لا انصباب أجسام نورانية من الدماغ إلى العين لكان تجويف العصبتين عديم الفائدة.

و ثانبها: أن الإحساس بسائر الحواس ليس لأجل خروج شيء من المحسوس بل لأجل أن يأتيها صورة المحسوس فكذا حكم الإبصار.

و ثالثها: أن كون رؤية الأشياء الكبيرة من البعيد صغيرة لضيق زاوية الرؤية لا يتأتى إلا مع القول بكون موضع الرؤية هو الزاوية كما هو رأي القائلين بخروج الشعاع فإنها لا تتغاوت. ورابعها: أن من حدق النظر إلى الشمس ثم انصرف عنها يبقى في عينه صورتها زمانا و ذلك يوجب ما قلناه. و خامسها: أن الممرورين يرون صورا مخصوصة لا وجود لها في الخارج فإذن حصولها في البصر.

و أجيب عن الأول بأنه بعد تمامه لا يفيد إلا الطباع الشبع و أماكون الإيصار به فلا و عن الثاني أنه تمثيل بلا جامع و عن الثالث بأن كون العلة ما ذكرتم غير مسلم كيف و أصحاب الشعاع يذكرون له وجها آخر و عن الرابع بأن الصورة غير باقية في الباصرة بل في الخيال و أين أحدهما من الآخر و عن الخامس أنه إنما يدل على إثبات الانطباع في هذا النحو من الرؤية التي هي من قبيل الرؤيا و مشاهدة الأمور الغائبة عن الأبصار بوقوع أشباحها في الخيال و لا يدل على أن الإبصار للموجودات في الخارج بالانطباع و قياس أحدهما على الآخر غير ملتفت إليه في العلوم. و تمسك القائلون بالشعاع أيضا بوجوه:

احدها: أن من قل شعاع بصره كان إدراكه للقريب أصح من إدراكه للبعيد لتفرق الشعاع في البعيد و من كثر شعاع بصره مع غلظة كان إدراكه للبعيد أصح لأن الحركة في المسافة البعيدة تفيد رقة و صفاء و لو كان الإبصار بالانطباع لما تفاوت الحال.

77

و ثانيهها: أن الأجهر يبصر بالليل دون النهار لأن شعاع بصره لقلته يتخلل نهارا شعاع الشمس فلا يبصر و يجتمع ليلا فيقوى على الإبصار و الأعمش بالعكس لأن شعاع بصره لغلظه لا يقوى على الإبصار إلا إذا أفادته الشمس رقة

و ثالثها: أن الإنسان إذا نظر إلى ورقة و رآها كلها لم يظهر له إلا السطر الذي يحدق نحوه البصر و ما ذاك إلا بسبب أن مسقط سهم مخروط الشعاع أصح إدراكا.

و رابعها: أن الإنسان يرى في الظلمة كأن نورا انفصل عن عينه و أشرق على أنفه و إذا غمض عينه على السراج يرى كأن خطوطا شعاعية اتصلت بين عينيه و السراج.

و الجواب: عن الكل أنها لا تدل على المطلوب أعنى كون الإبصار بخروج الشعاع بل على أن في العين نورا و نحن لا ننكر أن في آلات الإبصار أجساما شعاعية مضيئة تسمى بالروح الباصرة و إن أنكرها محمد بن زكريا زعما ٢٦٤٪ أن النور لا يوجد إلّا في النار و في الكواكب و أما الأجسام الكثيفة و ما في بواطنها فالأولى بها الظلمة وكيف يعقل داخل الدماغ مع تسترها بالحجب جسم نوراني أما ابن سينا فقد اعترف بذلك لأن جالينوس لما احتج ببعض الشبه التي مر ذكرها على خروج الشعاع من العين و أجاب عنه بأن ذلك يدل على وجود الشعاع في العين و لا نزاع فيه لكن قلتم إن ذلك الشعاع يخرج فحينئذ نقول آلة الإبصار جسم نوراني في الجليدية يرتسم منه بين العـين و الـــرثي مخروط وهمى يتعلق إدراك النفس بذلك المرئي من جهة زاويته التي عند الجليدية و تشتد حركته عند رؤية البعيد فيتخلل لطيفهاً فيفتقر إلى تلطيف إذا غلظ و تكثيف إذا لطف و رق فوق ما ينبغى و يحدث منها في المقابل القابل أشعة و أضواء يكون قوتها فى مسقط السهم مما يحاذي مركز العين الذي هو بمنزلة الزاوية للمخروط الوهمى و لشدة استنارته یکون ما یری منه أظهر و إدراکه أقوی و أکمل و یشبه أن یکون هذا مراد القائلین بخروج الشعاع تجوزا منهم على ما صرح به الشيخ و إلا فهو باطل قطعا أما إذا أريد حقيقة الشعاع الذي هو من قبيل الأعراض فظاهر و إن أريد جسم شعاعي يتحرك من العين إلى المرئى فلأنا قاطعون بأنه يمتنع أن يخرج من العين جسم ينبسط في لحظة على نصف كرة العالم ثم إذا طبق الجفن عاد إليها أو انعدم ثم إذا فتح خرج مثله و هكذا و أن يتحرك الجسم الشعاعي من دون قاسر أو إرادة إلى جميع الجهات و أن ينفذ في الأفلاك و يخرقها ليرى الكواكب و أن لا يتشوش لهبوب الرياح و لا يتصل بغير المقابل كما في الأصوات حيث يميلها الرياح إلى الجهات و لأنه يلزم أن لا يرى القمر مثل الثوابت بل بزمان يناسب التفاوت بينهما و ليس كذلك بل يرى الأفلاك بما فيها من الكواكب دفعة.

ثم إن للقائلين بالشعاع مذهبا آخر و هو أن المشف الذي بين البصر و المرئى يتكيف بكيفية الشعاع الذي في البصر و يصير بذلك آلة للإبصار و يرد عليه المفاسد المتقدمة مع زيادة.

و قال صاحب المقاصد الحق أن الإبصار بمحض خلق الله تعالى عند فتح العين.(١)

ثم اعلم أنه يعرض في الرؤية أمور غريبة قد يستدل ببعضها على أحد المذهبين منها اختلاف الأقدار بسبب تفاوت الأبعاد و السبب فيه على كلا المذهبين اختلاف زاوية مركز الجليدية انفراجا و حدة فإنه إذا قابل السبصر البصر توهمنا خطين مستقيمين واصلين بين مركز الجليدية و طرفي المبصر فيحصل زاوية البتة عند مركز الجليدية فكلما كانت تلك الزاوية أعظم يرى المرئي أصغر و لا يخفي على المتدرب أن قرب المرئي سبب لعظم تلك الزاوية و بعده سبب لصغرها أو بزيادة القرب يزيد عظمها و بزيادة البعد يزيد صغرها فالخطوط التي هي أضلاع الزوايا موجودة عند الرياضيين موهومة عند المشاءين وكل من أصحاب المذهبين جعل هذا مؤيدا لمذهبه و له وجه و إن كان بمذهب المشاءين أنسب.

و قال بعض المحققين قد قرر الحكماء عن آخرهم أن تفاوت أقدار المبصرات بتفاوت أقدار الزاوية المذكورة و يتبع تفاوت إحداهما تفاوت الأخرى على نسبتها من غير انثلام في اتساق النسبة و بنوا عليه علم المناظر و غيره من معظمات المسائل و فيه شبهة و هو أنا إذا قربنا جسما صغيرا طوله مثل طول البصر أو أزيد بقليل كالإصبع من البصر

(۱) شرح المقاصد ج ۳ ص ۲۸۰.

بحيث يصل إلى رءوس شعر الجفن فيرى بزاوية عظيمة جدا و يحجب الجبل العظيم جدا فزاويته أعظم من زاوية والمنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة أنه المنافقة أنه المنافقة أنه المنافقة أنه المنافقة أنه المنافقة المنا

و منها: رؤية المرئيات في المرايا و الأجسام الصقيلة و اختلف في سببه و تفرق آراؤهم إلى مذاهب أربعة الأول مذهب أصحاب الشعاع حيث ذهبوا إلى أنه بانعكاس الخطوط الشعاعية و تفصيله أنا نعلم تجربة أن الشعاع ينعكس من الجدار و من المرآة إلى مقابلها فإذا وقع شعاع البصر على المرآة مثلا ينعكس منها إلى جسم آخر وضعه من المرآة وضع المرآة من البصر على وجه تتساوى زاويتا الشعاع و الانعكاس فإذا قابلت المرآة وجه المبصر وكان سهم المخروط الشعاعي عمودا على سطح المرآة وجب انعكاس ذلك الخط العمود من سمته بعينه إلى مركز الجليدية إذ لو انعكس إلى غيره لزم تساوي زاوية قائمة مع زاوية.

حادة و انعكست الخطوط القريبة منه إلى باقي أجزاء الوجه فيرى الوجه و إذا كانت المرآة غير مقابلة للبصر على الوجه المذكور لم ينعكس الشعاع إليه بل إلى جسم آخر من شأنه أن تتساوى به الزاويتان المذكورتان فالمرثي في المرآة إنما هو الأمر الخارجي لكن لما رئي بالشعاع الذي رئي به المرآة يظن أنه في المرآة و ليس موجودا في المرآة و إذا كان الوجه قريبا من المرآة و الخطوط المنعكسة قصيرة يظن أن صورة المرئي قريبة من سطح المرآة و إذا كان الوجه بعيدا عنها و الخطوط المنعكسة طويلة يظن الصورة غائرة فيها و أورد عليه وجوه من الإيراد المذكورة في محالها.

الثاني: مذهب أصحاب الانطباع و توضيحه أنه كما أن القوة الباصرة بعيث إذا قابلت جسما ملونا مضيئا ارتسمت صورته فيها فكذلك هي بحيث إذا قابلت جسما صقيلا ارتسمت صورتها في الباصرة مع صورة مقابل ذلك الجسم الصقيل و ترتسم في جزء ارتسمت فيه صورة المرآة و شرط الانعكاس عندهم أيضا ما مر من كون الجسم المقابل من المرآة مثل مقابلة المرآة للمبصر بحيث تتساوى زاويتا الشعاع و الانعكاس من الخطوط الشعاعية الموهومة المفروضة المستقيمة.

الثالث: مذهب سخيف ضعيف و هو أن الصورة ينطبع في المرآة.

الرابع: مذهب أفلاطون و من سبقه و تبعه من الإشراقيين حيث أثبتوا عالما آخر سوى هذا العالم الجسماني الذي هو المحدد للجهات مع ما فيه من الأجرام الفلكية و الأجسام العنصرية و هو عالم متوسط بينه و بين عالم المجردات العقلية الصرفة المنزهة عن المقدار و الحيز و الجهة و الشكل فإن أشخاص هذا العالم صور مثالية و أشباح برزخية مجردة عن الطبائع و المواد نورانية يسمى ذلك العالم عالم المثال و قالوا إن الصور المرئية في المرايا و غيرها من الأجسام الصقيلة و الصور المتخيلة و أمثالها صور موجودة قائمة بنفسها إذ لو كانت الصور في المرآة لما اختلفت روئية الشيء باختلاف مواضع نظرنا إليها و لو كانت في الهواء لم يمكن أن ترى لأن الهواء شفاف لم يمكن أن يرى و كذا ما حل فيه و ليست هي صور تك بعينها بأن ينعكس الشعاع من المرآة إليك لبطلان القول بالشعاع لوجوه مذكورة في كتب القوم و لا في القوة الباصرة أو غيرها من القوى البدنية لوجوه ذكروها فهي صور جسمانية موجودة في عالم أخر متوسط بين عالمي الحس و العقل يسمى بعالم المثال و هي قائمة بذاتها معلقة لا في محل و لا في مكان لها مظاهر كالمرآة في الصور المرئية المرآتية و الخيال في الصور الخيالية و وافقهم الصوفية في إثبات هذا العالم و قد مرت الإشارة إليه.

قال القيصري في شرح الفصوص اعلم أن العالم المثالي هو عالم روحاني من جوهر نـورانـي شـبيه بـالجوهر الجسماني في كونه محسوسا مقداريا و بالجوهر المجرد العقلي في كونه نورانيا و ليس بجسم مركب مـادي و لا جوهر مجرد عقلي لأنه برزخ و حد فاصل بينهما وكل ما هو برزخ بين الشيئين لا بد و أن يكون غيرهما بل له جهتان يشبه بكل منهما ما يناسب عالمه اللهم إلا أن يقال أنه جسم نوري في غاية ما يمكن من اللطافة فيكون حدا فاصلا

(١) لم نعثر على اسم هذا المحقق.

بين الجواهر المجردة اللطيفة و بين الجواهر الجسمانية الكثيفة و إن كان بعض هذه الأجســـام ألطـف مــن البــعض كالسماوات بالنسبة إلى غيرهما(١) انتهى.

و منها: رؤية الشيء شيئين كما في الأحول و في من مد طرف عينه أو غمض إصبعه في طرف من العين فإنه يرى كل شيء اثنين و اختلفت الآراء في تعليله و لنذكر منها مذهبين الأول: مذهب أصحاب الشعاع فإنهم يقولون إنه يخرج من كل عين مخروط شعاعي له سهم فإن وقع السهمان على موضع واحد من المرثى يرى شيئا واحدا و إن اختلف موقعاهما يرى اثنين الثاني: مذهب أصحاب الانطباع و مداره على مقدمة و هي أن القوة البصرية قــائمة بالروح الحيواني المصبوب في العصبتين المجوفتين النابتتين من مقدم الدماغ المتقاطعتين و عند التـقاطع يـتحد التجويفان و هناك مجمع النور فإذا قابل البصر العبصر انطبعت صورته في الجليديتين و لا يكفى ذلك في الإبصار و إلا لرئي الشيء الواحد شيئين بل يحب أن تتأدى صورة أخرى مثل تلك الصورة إلى مجمع النور فتحصل الإبصار ثم ٢٢٨ إن هذا الروح الذي في مجمع النور يؤدي صورة المرئي إلى الحس المشترك و هناك يتم كمال الإبصار ثم بعده هذه المقدمة نقول إن لإدراك الشيء الواحد اثنين أربعة أسباب.

الأول: انتقال الآلة المؤدية للشبح الذي في الجليدية إلى ملتقى العصبتين فلا يتأدى الشبحان إلى موضع واحد بل ينتهي كل إلى جزء آخر من الروح الباصرة لأن خطى الشبحين لم ينفذا نفوذا من شأنه أن يتقاطعا عند ملتقي العصبتين و إذا الختص كل بجزء آخر من الروح الباصرة فكأنهما شبحان لشيئين و لأنه يختلف موضع الشبح في الروح الباصرة يرى الاثنين في الاثنين.

الثانى: حركة الروح الباصرة التي في الملتقى و تموجها يمينا و يسارا حتى يتقدم مركزها المرسوم له في الطبع إلى جهتي الجليديتين أخذا متموجا مضطربا فيرتسم فيه الشبح قبل تقاطع المخروطين فينطبع من الشيء الواحــد شبحان و يرى كشيئين مفترقين و هذا مثل ارتسام شبح الشمس في الماء الساكن الراكد مرة واحدة و في الماء المتوج متكررا.

الثالث: اضطراب روح الباصرة التي في مقدم الدماغ و حركته قداما إلى صوب ملتقى العصبتين و خلفا إلى الحس المشترك فإذا نظر في تلك الحالة إلى المرئى انطبع شبحه في جزء من الروح الحاصل في مركزه الذي له وضع مخصوص بالقياس إلى ذلكَ المرئى فإذا تحرك ذلك الجزء و وقع جزء آخر في موضعه فلا جرم انطبع شبحه في ذلك الجزء أيضا و لم يزل بعد عن الجزء الأول فتجتمع هناك صورتان و يرى شيئان و لمثل هذا السبب يرى الشسيء السريع الحركة إلى جانبين كشيئين لأنه قبل انمحاء صورته عن الحس المشترك و هو في جانب يراه البصر في جانب آخر فتتوافى إدراكاته فى الجانبين معا و من هذا القبيل رؤية القطرة النازلة خطا مستقيما و الشعلة الجوالة دائرة و نظير الحركة الدورية لصاحب الدوار فإنه لسبب من الأسباب الطبية<sup>(٢)</sup> يتحرك الروح الذي في تجويف مقدم الدماغ بير على الدور فحينئذ إن انطبعت فيه صورة تزول بسرعة لتحركه كزوال الضوء عن أجزاء الكرة المقابلة للكوة التسي تشرق منها الشمس على الكرة إذا دارت الكرة لكن قبل زوالها عن ذلك الجزء تحصل صورة في الجزء الذي حصل مكانه فيظن أن المرئى يدور حول نفسه و ما ذلك إلا لحركة الرائي.

الرابع: اضطراب يعرض للثقبة العنبية فإن الطبقة العنبية سهلة الحركة إلى هيئة تتسع بها الثقبة تــارة و تــضيق أخرى تارة إلى خارج و تارة إلى داخل فإن تحرك إلى خارج يعرض للثقبة اتساع و إن تحرك إلى داخل يعرض لها تضيق فإن ضاقت يرى الشيء أكبر و إن اتسعت يرى أصغر فيرى المرئى أولا غير المرئى ثانيا خصوصا إذا تمثلت قبل انمحاء الأول فيرى اثنين و في حال ضيق الثقبة يتكاثف الروح البصري و النور الشعاعى فيرى أكبر كما يرى الشيء في البخار أعظم و في حال السعة يتلطف الروح و يتخلخل و يرق فيرى أصغر.

و منها: انعطاف الشعاع و بيان ذلك أن الخطوط الشعاعية التي هي على سطح المخروط تنفذ على الاستقامة إلى طرفى المرثى إذاكان الشفاف المتوسط متشابه الغلظ و الرقة فإن فرض هناك تفاوت بأن يكون مما يلي الرائي هواء

<sup>(</sup>١) شرح فصوص الحكم ج ١ ص ٧٧، الفصل السادس في عالم المثال. (٢) في المصدر: «الطبيعية».

و مما يلي المرئي ماء أو بخارا فإن تلك الخطوط إذا وصلت إلى ذلك الماء مثلا انعطفت و مالت إلى سهم المخروط ثم وصلتَ إلى طرفي المرثى و لو انعكس الفرض مالت الخطوط إلى خلاف جانب السهم و من لوازم الانعطاف رؤية الشيء في الماء و البخّار أعظم مما يرى في الهواء فإن العنبة ترى في الماء كالإجاصة و الكوكب يرى في الأفق أعظم مما يرى في وسط السماء و ذلك لأن الخطوط إذا انعطفت و مالت إلى جانب السهم تكون زاوية رأس المخروط أعظم منها إذا نفذت الخطوط على الاستقامة لأنه يجب أن تتباعد الخطوط بحيث إذا انعطفت و مالت إلى السهم وصلت إلى طرفي المرئي فيكون المرثى بها أعظم من المرثى بالأخرى.

و منها: رؤية الشجر على الشط منتكسا و ذلك لأن الخطوط الشعاعية المنعكسة من سطح الماء إلى الشجر إنما تنعكس إليه على هيئة أوتار الآلة الحدباء المسماة بالفارسية چنگ فإذا كان الشجر على الطرف الآخر من الماء ·<u>۲۷ </u> انعکس الشعاع إلى رأس الشجر من موضع أقرب من الرائي و إلى ما تحت رأسه من موضع أبعد منه و هكذا و إذا كان الشجر على طرف الرائي كان الأمر في الانعكاس على عكس ما ذكر ألا ترى أنك إذا سترت سطح الماء من جانبك يستر عنك رأس الشجر في الصورة الأولى و قاعدتها في الصورة الثانية فيكون الخط الشعاعي المنعكس إلى رأس الشجر أطول من جميع تلك الخطوط المنعكسة إلى ما دونه و يكون ما هو أقرب منه أطول مما هو أبعد منه على الترتيب حتى يكون أقصرها هو المنعكس إلى قاعدة الشجرة و ذلك لتساوى زاويتي الشعاع و الانعكاس و لنفرض خط أب عرض النهر و خط ج ب الشجر القائم على شطه و ه الحدقة و نفرض على أب نقطتى د و و على ج ب ح و ط فإذا خرج من ه خط شعاعي إلى و و آخر إلى د وجب أن ينعكس الأول إلى نقطة ط مثلاً فتكون الزاوية الشعاعية أعنى زاوية ه و أكالزاوية الانعكاسية أعنى زاوية ط و ب و أن ينعكس الآخر إلى نقطة ح و تتساوى أيضا شعاعية . د أو انعكاسية ح د ب. ثم إن النفس لا تدرك الانعكاس لتعودها في رؤية المرئيات بنفوذ الشعاع عـلى الاستقامة فتحسب الشعاع المنعكس نافذا في الماء و لا نفوذ حينئذ هناك إذ ربما لا يكون الماء عميقا بقدر طول الشجر فيحسب لذلك أن رأس الشجر أكثر نزولا في الماء لكون الشعاع المنعكس إليه أطول وكذا الحال في باقى الأجزاء على الترتيب فتراه كأنه منتكس تحت سطح الماء.

و منها الشامة و هي قوة منبثة في زائدتي مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي تدرك الروائح بتوسط الهواء المتكيف بكيفية ذى الرائحة و قيل بتبخر أجزاء لطيفة من ذي الرائحة تختلط بالهواء و تصل معه إلى الخيشوم و قيل بفعل ذي الرائحة في الشامة من غير استحالة في الهواء و لا تبخر و انفصال أجزاء و رد الثاني بأن القليل من المسك مسافة بعيدة و يحرق و يفنى بالكلية مع أن رائحته تدرك فى الهواء الأول أزمنة متطاولة و يؤيد ذلك ما حكسى أرسطو أن الرخمة(١) قد انتقلت من مسافة مائتي فرسخ برائحة جيفة من حرب وقع بين اليونانيين و دلهم على انتقالها من تلك المسافة عدم كون الرخمة في تلك الأرض إلا في نحو من هذا الحد من المسافة و قد يقال لعل المتحلل منه أجزاء صغار جدا تختلط بجميع تلك الأجزاء الهوائية و الاستبعاد غير كاف في المباحث العـلمية عـلى أن الشـيخ اعترض عليه في الشفاء بقوله يجوز أن يكون إدراكها للجيف بالباصرة حين هي محلقة في الجو العالي.

و هنها الذائقة و هي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان و هي تالية للامسة إذ منفعتها أيضا في الفعل الذي به يتقوم البدن و هي تشهية الغذاء و اختياره و بالجملة يتمكن به علَى جذب الملائم و دفع المنافر من المطعومات كما أن اللامسة يتمكن بها على مثل ذلك من الملموسات و هي توافق اللامسة في الاحتياج إلى الملامسة و تفارقها في أن نفس ملامسة المطعوم لا يؤدي الطعم كما أن نفس ملامسة الحار تؤدي الحرارة بل تفتقر إلى توسط الرطوبة اللعابية المنبعثة عن الآلة التي تسمى الملعبة و يشترط أن تكون هذه الرطوبة خالية عن مثل طعم المطعوم و ضده بل عن غير ما يؤدي طعم المذوق كما هو إلى الذائقة فإن المريض إذا تكيف لعابه بطعم الخلط الغالب عليه لا يدرك طعوم الأشياء المأكولة و المشروبة إلا مشوبة بذلك الطعوم فإن الممرور إنما يجد طعم العسل

(١) الرخمة \_بالتحريك : طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة، الصحاح ج ٤ ص ١٩٢٩.

و اختلفوا في أن توسطها إما بأن يخالطها أجزاء لطيفة من ذي الطعم ثم تغوص هذه الرطوبة معها في جرم اللسان بره الدائقة فالمحسوس حينتذ هو كيفية ذي الطعم و تكون الرطوبة واسطة لتسهل وصول جوهر المحسوس الحامل للكيفية إلى الحاسة أو بأن يتكيف نفس الرطوبة بالطعم بسبب المجاورة فتغوص وحدها فيكون المحسوس كيفيتها و

على التقديرين لا واسطة بين الذائقة و محسوسها حقيقة بخلاف الإبصار المحتاج إلى توسط الجسم الشفاف. .

و منها اللامسة و هي منبثة في البدن كله من شأنها إدراك الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة و نحو ذلك بأن ينفعل عنها العضو اللامس عند الملامسة بحكم الاستقراء قال الشيخ أول الحواس الذي يصير به الحيوان حيوانا هو اللمس فإنه كما أن للنبات قوة غاذية يجوز أن يفقد سائر القوى دونها كذلك حال اللامسة للحيوان لأن صلاح مزاجه من الكيفيات الملموسة و فساده باختلالها و الحس طليعة للنفس فيجب أن يكون الطليعة الأولى هو ما يدل على ما منع به الفساد و يحفظ به الصلاح و أن يكون قبل الطلائع التي تدل على أمور تتعلق ببعضها منفعة خارجة عن القوام و مضرة خارجة عن الفساد و الذوق و إن كان دالا على الشيء الذي به يستبقى الحياة من المطعومات فقد يجوز أن يبقى الحيوان بدونه لإرشاد الحواس الأخر على الغذاء الموافق و اجتناب المضار و ليس شيء منها يعين على أن الهواء محرق أو مجمد و لشدة الاحتياج إليه كان بمعونة الأعصاب ساريا في جميع الأعضاء إلا ما يكون عدم الحس أنفع له كالكبد و الطحال و الكلية لئلا تتأذى بما يلاقيها من الحاد اللذاع فإن الكبد مولد للصفراء و السوداء و الطحال و الكلية مصان لما فيه لذع و كالرثة فإنها دائمة الحركة فتتألم باصطكاك بعضها ببعض و كالعظام فإنها أساس البدن و دعامة الحركات فلو أحست لتأمت بالضغط و المزاحمة و بما يرد عليها من المصاكات.

ثم إن الجمهور ذهبوا إلى أن اللامسة قوة واحدة بها يدرك جميع الملموسات كسائر الحواس فيان اختلاف المدركات لا يوجب اختلاف الإدراكات ليستدل بذلك على تعدد مبادئها و ذهب كثير من المحققين و منهم الشيخ إلى المدركات لا يوجب اختلاف الإدراكات ليستدل بذلك على تعدد مبادئها و ذهب كثير من واحد فقالوا هاهنا معهد قوى متعددة بناء على ما مهدوه في تكثير القوى من أن القوة الواحدة لا يصدر عنها أكثر من واحد فقالوا هاهنا ملموسات مختلفة الأجناس متضادة الأجناس فلا بد لها من قوى مدركة مختلفة تحكم بالتضاد بينها فأثبتوا لكل ضدين منها قوة واحدة هي الحاكمة بين الحرارة و البرودة و الحاكمة بين الرطوبة و اليبوسة و الحاكمة بين الخشونة

و الملاسة و الحاكمة بين اللين و الصلابة و منهم من زاد الحاكمة بين الثقل و الخفة قالوا و يجوز أن يكون لهذه القوى بأسرها آلة واحدة مشتركة بينها و أن يكون هناك في الآلات انقسام غير محسوس فلذا توهم اتحاد القوى. و يرد عليه أن المدرك بالحس هو المتضادان كالحرارة و البرودة دون التضاد فإنه من المعانى المدركة بالعقل أو

الوهم و إذا جاز إدراك قوة واحدة للضدين فقد صدر عنها اثنان فلم لا يجوز أن يصدر عنها ما هو أكثر من ذلك و أيضا فإن الطعوم و الروائح و الألوان أجناس مختلفة متضادة مع اتحاد القوى المدركة لها و كون التضاد في ما بين الملموسات أكثر و أقوى لا يجدى نفعا.

وأما الحواس الباطنة فهي أيضا خمس عندهم بشهادة الاستقراء:

الأول الحس المشترك و يسمى باليونانية بنطاسيا أي لوح النفس و هي قوة مرتبة في مقدم التجويف الأول من التجاويف الثلاثة التي في الدماغ تقبل جميع الصور المنطبعة في الحواس الظاهرة بالتأدي إليها من طريق الحواس فهو كحوض ينصب فيه أنهار خمسة و استدلوا على وجوده بوجوه.

الأول: أنا نشاهد القطرة النازلة خطا مستقيما و النقطة الدائرة بسرعة خطا مستديرا و ليس ارتسامها في البصر إذ لا يرتسم فيه إلا المقابل و هو القطرة و النقطة فإذن ارتسامها إنما يكون في قوة أخرى غير البصر حصل فيها الارتسامات المتتالية بعضها ببعض فيشاهد خطا.

الثاني: أنا نحكم ببعض المحسوسات الظاهرة على بعض كالحكم بأن هذا الأبيض هو هذا الحلو و هذا الأصغر هو
 هذا الحار و كل من الحواس الظاهرة لا يحضر عندها إلا نوع مدركاتها فلا بد من قوة يحضر عندها جميع الأنواع ليصح الحكم بينها.

الثالث: أن المبرسم أي من به المرض المسمى بذات الجنب إذا قوي مرضه و تعطلت حواسه الظاهرة بـ فلبة المرض يرى أشياء لا تحقق لها في الخارج على سبيل المشاهدة دون التخيل فإنه قد يرى سباعا و أشخاصا حاضرة عنده و لا يراها أحد ممن سلم حواسه و ليست هذه الصور مرتسمة في بصره إذ لا يرتسم فيه إلا ما هو موجود مقابل

إياه و لما كان إدراكها كإدراك ما يرتسم من الخارج بلا فرق عند المدرك دل ذلك أيضا على أن الإبصار إنما هو بالحس المشترك و لماكان الإبصار بارتسام الصورة في الحس المشترك لم يتميز الحال عند المدرك بين أن يرد عليه الصورة من الخارج كما هو الغالب و بين أن ترد عليه من داخل كما في المبرسم فإنه لما اشتغل نفسه بمزاولة المرض بحيث تعطلت حواسه الظاهرة استولت المتخيلة و نقشت في لوح الحس المشترك صورا كانت مخزونة في الخيال و صورا ركبتها من الصور المخزونة على طريق انتقاشها فيه من الخارج و لما لم يكن لها شعور بانتقاشها فيه من داخل لم يفرق بينها و بين الصور المنتقشة فيه من خارج فيحسب الأشياء التي هذه صورها موجودة في الخارج حاضرة عنده كما في الصحة بلا فرق.

و اعترض على الأول بأنه يجوز أن يكون اتصال الارتسام في الباصرة بأن يرتسم المقابل الآخر قبل أن يزول المرتسم قبله بسرعة لحوق الثاني و قوة ارتسام الأول فيكونان معا قيل و هذا مكابرة للقطع بأنه لا ارتسام في البصر عند زوال المقابلة.

و على الثاني بأنه لا يلزم من عدم كون الارتسام في الباصرة كونه في قوة أخرى جسمانية لجواز أن يكون في النفس ألا ترى أنَّا نحكم بالكلي على الجزئي كحكمنا بأنَّ زيدا إنسان مع القطع بأن مدرك الكلي هو النفس و يجوز أن يكون حضورهما عند النفس و حكمها بينهما لارتسامهما في آلتين كما أن الحكم بين الكـلى و الجـزئي تكـون لارتسام الكلي في النفس و الجزئي في الآلة.

و على الثالث أنه لا يلزم من ذلك وجود حس مشترك غاية الأمر أن لا تكفى الحواس الظاهرة لمشاهدة الصور حالتي الغيبة و الحضور بل يكون لكل حس ظاهر حس باطن.

الثاني الخيال و هي قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأول من الدماغ بحسب المشهور و عند المحققين الروح المصوب في التجويف الأول آلة للحس المشترك و الخيال إلا أن المشاهدة اختص بما في مقدمه و التخيل بما في مؤخره و هو يحفظ جميع صور المحسوسات و يمثلها بعد الغيبة عن الحواس المختصة و الحس المشترك و هـى خزانة الحس المشترك لبقاء الصور المحسوسة فيها بعد زوالها عنه و إنما جعلت خزانة للحس المشــترك مـع أن مدركات جميع الحواس الظاهرة تختزن فيها لأن الحواس الظاهرة لا تدرك شيئا بسبب الاختزان بالخيال بل بإحساس جديد من خارج فيفوت معنى الخزانة بالقياس إليها بخلاف الحس المشترك فإنا إذا شاهدنا صورة في اليقظة أو النوم ثم ذهلنا عنها ثم شاهدناها مرة أخرى نحكم عليها بأنها هي التي شاهدناها قبل ذلك فلو لم تكن الصور محفوظة لم يكن هذا الحكم كما لو صارت منسية و إنما احتيج إلى الحفظ لئلا يختل نظام العالم و لا يشتبه الضار بالنافع إذا لم يعلم أنه المبصر أو لا و ينفسد المعاملات و غيرها.

و الدليل على مغايرتها للحس المشترك وجهان أحدهما أن قوة القبول غير قوة الحفظ فرب قابل النقش كالماء لم يحفظ لوجود رطوبة فيه هي شرط سرعة القبول و عدم اليبس الذي هو شرط الحفظ و ثانيهما أن استحضار الصور والذهول عنها من غير نسيان والنسيان يوجب تغاير القوتين ليكون الاستحضار حصول الصورة فيهما والذهول حصولها في أحدهما دون الأخرى والنسيان زوالها عنهما واعترض عليهما بوجوه وأجابوا منها وهي مذكورة في محالها.

و احتج الرازي(١) على إبطال الخيال بأن من طاف في العالم و رأى البلاد و الأشخاص الغير المعدودة فلو انطبقت صورها في الروح الدماغي فإما أن يحصل جميع تلك الصور في محل واحد فيلزم الاختلاط و عدم التمايز و إما أن يكون لكل صورة محل فيلزم ارتسام صورة في غاية العظم في جزء في غاية الصغر.

و أجيب بأنه قياس للصور على الأعيان و هو باطل فإنه لا استحالة و لا استبعاد في توارد الصور على محل واحد مع تمايزها و لا في ارتسام صورة العظيم في المحل الصغير و إنما ذلك في الأعيان الحالة في محالها حلول العرض في الموضوع أو الجسم في المكان.

الثالث: الوهم و هي القوة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات كالعداوة المعينة من زيد و قيد بذلك لأن مدرك العداوة الكلية هو النفس و المراد بالمعاني ما لا يدرك بالحواس الظاهرة فيقابل الصور أعني مــا يدرك بها فإدراك تلك المعاني دليل على وجود قوة بها إدراكها وكونها مما لم يتأد من الحواس دليل على مغايرتها للحس المشترك وكونها جزئية دليل على مغايرتها للنفس الناطقة بناء على أنها لا تدرك الجزئيات بالذات هذا مع وجودها في الحيوانات العجم كإدراك الشاة معنى في الذئب بقي الكلام في أن القوة الواحدة لما جاز أن تكون آلة لإدراك أنواع المحسوسات لم لا يجوز أن تكون آلة لإدراك معانيها أيضا.

و أما إثبات ذلك بأنهم جعلوا من أحكام الوهم ما إذا رأينا شيئا أصفر فحكمنا بأنه عسل و حلو فيكون الوهم مدركا للحلاوة و الصفرة و العسل جميعا ليصح الحكم و بأن مدرك عداوة الشخص مدرك له ضرورة. فضعيف لأن الحاكم حقيقة هو النفس فيكون المجموع من الصور و المعاني حاضرا عندها بواسطة الآلات كل منها بآلتها الخاصة و لا يلزم كون محل الصور و المعاني قوة واحدة لكن يشكل بأن مثل هذا الحكم قد يكون للحيوانات العجم التي لا يعلم وجود النفس الناطقة لها كذا ذكره في شرح المقاصد.(١)

و قد يستدل على وجودها بأن في الإنسان شيئا ينازع عقله فى قضاياه كما يخاف الانفراد بميت يقتضى عقله الأمن منه و ربما يغلب التخويف على التأمين فهو قوة باطنية غير عقله و قيل محل هذه القوة التجويف الأوسط من برين الدماغ و آلتها الدماغ كله لأنها الرئيس المطلق في الحيوان و مستخدمة سائر القوى الحيوانية التي مـصـدر أكــثر أفاعيلها الروح الدماغي فيكون كل الدماغ آلة لكن الأخص بها التجويف الأوسط لاستخدامها المتخيلة و محلها مؤخر ذلك التجويف و لا يستلزم كون الشيء آلة القوة كونه محلا لها ليلزم توارد القوى على محل واحد كما توهم.

الرابع الحافظة و هي للوهم كالخيال للحس المشترك و وجه تغايرهما أن قوة القبول غير قوة الحفظ و الحافظة للمعاني غير الحافظة للصور و الكلام فيه كالكلام في ما تقدم و يسميها قوم ذاكرة إذ بها الذكر أعـني مـلاحظة المحفوظ بعد الذهول و متذكرة إذ بها التذكر أي الاحتيال لاستعراض الصور بعد ما اندرست و محلها أولَ التجويف الآخر من الدماغ.

والخامس المتخيلة المركبة للصور المحسوسة والمعاني الجزئية المتعلقة بها بعضها مع بعض والمفصلة بعضها عن بعض تركيب الصورة بالصورة كما في قولك صاحب هذا اللون المخصوص له هذا الطعم المخصوص و تركيب المعنى بالمعنى كما في قولك ما له هذه العداوة له هذه النفرة و تركيب الصورة بالمعنى كما في قولك صاحب هذه الصداقة له هذا اللون و تفصيل الصورة عن الصورة كما في قولك هذا اللون ليس هذا الطعم و قس على هذا و قال بعضهم هي مرتبة في مقدم التجويف الأوسط من الدماغ من شأنها تركيب بعض ما في الخيال أو الحافظة من الصور و المعاني مع بعض و تفصيل بعضها عن بعض فتجمع أجزاء أنواع مختلفة كجعلها حيوانا من رأس إنسان و عنق جمل و ظهر نمر و يفرق أجزاء نوع واحد كإنسان بلا رأس و لا يسكن عن فعلها دائما لا نوما و لا يقظة و هي المحاكية للمدركات و الهيئات المزاجية و تنتقل إلى الضد و الشبيه فما في القوى الباطنة أشد شيطنة منها ليس من شأنها أن يكون عملها منتظما بل النفس هي التي تستعملها على أي نظام أرادت فتسمى عند استعمال النفس إياها بواسطة تركي الوهم بالمتخيلة و عند استعمالها إياها بواسطة القوة العقلية بالمفكرة بها تستنبط العلوم و الصناعات و تمقتنص الحدود الوسطى باستعراض ما في الحافظة.

قال بعض المحققين قد علم بالتشريح أن للدماغ بطونا ثلاثة أعظمها البطن المقدم و أصغرها البطن الأوسط و هو كمنفذ من البطن المقدم إلى البطن المؤخر فآلة الحس المشترك هو الروح المصبوب في مقدم البطن المقدم و آلة الخيال هو الروح المصبوب في مؤخره و لماكان الوهم سلطان القوى الحسية و مستخدما لسائر القوى الحيوانية كان الدماغ كله آلة له و إن كان له اختصاص بآخر التجويف الأوسط و آلة المتصرفة مقدم التجويف الأوسـط و آلة الحافظة مقدم التجويف الأخير و أما مؤخر هذا التجويف فلم يودع فيه شيء من هذه القوى إذ لا حارس هناك من

الحواس الظاهرة فلو أودع فيه شيء من هذه القوى لكثر فيه المصادمات الموجبة لاختلال القوة.(١) قال المحقق الشريف فانظر إلى حكمة البارئ حيث قدم ما يدرك به الصور الجزئية و وضع تحته ما يحفظها و أخر

ما يدرك به المعاني المنتزعة من تلك الصور و قرنه بما يحفظها و أقعد المتصرف فيهما بينهما فسبحانه جلت قدرته و عظمت حكمته (؟) انتهى.

و هو إشارة إلى ما قيل في تعيين محال تلك القوى بطريق الحكمة و الغاية من أن الحس المشترك ينبغي أن يكون في مقدم الدماغ ليكون قريبا من الحواس الظاهرة فيكون التأدي إليه سهلا و الخيال خلفه لأن خزانة الشيء ينبغي أن يكون كذلك ثم ينبغي أن يكون الوهم بقرب الخيال ليكون الصور الجزئية بحذاء معانيها الجزئية و الحافظة بعده لأنها خزانته و المتخيلة في الوسط لتكون قريبة من الصور و المعاني فيمكنها الأخذ منهما بسهولة.

و أما القوى المعركة فعندهم تنقسم إلى فاعلة و باعثة أما الباعثة العسماة بالشوقية فهي القوة التي إذا ارتسمت في الخيال صورة مطلوبة أو مهروبة عنها حملت القوة الفاعلة على تحريك آلات الحركة و الشوقية ذات شعبتين شهوية و غضبية لأنها إن حملت الفاعلة على تحريك يطلب بها الأشياء المتخيلة التي اعتقد أنها نافعة سواء كانت ضارة بحسب الواقع أو نافعة طلبا لحصول اللذة تسمى قوة شهوانية و إن حملت القوة الشوقية القوى المباشرة على تحريك يدفع به الشيء المتخيل ضارا كان بحسب الواقع أو مفيدا دفعا على سبيل الغلبة تسمى قوة غضبية.

و أما الفاعلة المباشرة للتحريك فهي التي من شأنها أن تعد العضلات للتحريك وكيفية ذلك الإعداد منها أن تبسط العضل بإرخاء الأعصاب إلى خلاف جهة مبدئها لينبسط العضو المتحرك أي يزداد طولا و ينتقص عرضا أو تقبضه بتمديد الأعصاب إلى جهة مبدئها لينقبض العضو المتحرك أي يزداد عرضا و ينتقص طولا.

ثم اعلم أن للحركات الاختيارية مبادئ مترتبة أبعدها القوى المدركة التي هي الخيال أو الوهم في الحيوان و العقل بتوسطهما في الإنسان و في الفلك بزعمهم و تليها القوة الشوقية و هي الرئيسة في القوة المحركة الفاعلة كما أن الوهم رئيسه في القوى المدركة و بعد الشوقية و قبل الفاعلة قوة أخرى هي مبدأ العزم و الإجماع المسماة بالإرادة و الكراهة و هي التي تصمم بعد التردد في الفعل و الترك عند وجود ما يترجح به أحد طرفيهما المتساوي نسبتهما إلى القادر عليهما.

و يدل على مغايرة الشوق للإدراك تحقق الإدراك بدونه و على مغايرة الشوق للإجماع أنه قد يكون شوق و لا إرادة و قبل إنه لا تغاير بينهما إلا بالشدة و الضعف فإن الشوق قد يكون ضعيفا ثم يقوى فيصير عزما فالعزم كمال الشوق و ما قبل من أنه قد يحصل كمال الشوق بدون الإرادة كما في المحرمات للزاهد المغلوب للشهوة فغير مسلم بل الشوق العقلي فيه إلى جانب الترك أقوى من الميل الشهوي إلى خلافه و يدل على مغايرة الفاعلة لسائر المبادئ كون الإنسان المشتق العازم غير قادر على التحريك و كون القادر على ذلك غير مشتاق.

و قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في كتاب المسائل<sup>(٣)</sup> الحس كله مماسة<sup>(٤)</sup> ما تحس<sup>(٥)</sup> به المحسوس و اتصال<sup>(١)</sup> به أو بما يتصل بما ينفصل منه و ذلك كالبصر فإن شعاعه لا بد من أن يتصل بالمبصر أو بما ينفصل منه أو بما يتفل منه و لو كان يحس به بغير اتصال لما ضر الساتر و الحاجز و لما ضرت الظلمة و لكان وجود ذلك و عدمه في وقوع العلم سواء فإن قال قائل أفيتصل شعاع البصر بالمشتري و زما على بعدهما قيل له لا لكنه يتصل بالشعاع المنفصل منهما فيصيران كالشيء الواحد لتجانسهما و تشاكلهما.

و أما الصوت فإنه إذا حدث في أول الهواء الذي يلي الأجسام المصطكة وكذا في ما يليه من الهواء مثله ثم كذلك إلى أن يتولد في الهواء الذي يلي الصماخ فيدركه السامع و مما يدل على ذلك أن القصار يضرب النوب على الحجر فترى مماسة الثوب للحجر و يصل الصوت بعد ذلك فهذا دال على ما قلناه من أنه يتولد في هواء بعد هواء إلى أن يتولد في الهواء (٧) الذي يلى الصماخ.

(۲) لم نعثر على كلام المحقق الشريف هذا.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على كلام هذا البعض.

<sup>(</sup>٣) اسمه أوائل المقالات.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «يحس».(٧) في المصدر: «في الهواء هواء».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «بمماسة».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «أتصاله».

و أما الرائحة فإنه ينفصل من الجسم ذي الرائحة أجزاء لطاف و تتفرق في الهواء فما صار منه في الخيشوم الذي يقرب من موضع ذي الرائحة أدركه.

و أما الذوق فإنه إدراك ما ينحل من الجسم فيمازج رطوبة اللسان و اللهوات و لذلك لا يوجد طعم ما لا ينحل منه الشيء كاليواقيت و الزجاج و نحوهما و الطعم و الرائحة لا خلاف في أنهما لا يكونان إلا بعماسة و اللمس في الحقيقة هو طلب الشيء ليشعر به و حقيقته الشعور و هذه جملة على اعتقادنا و أبي القاسم البلخي و جمهور أهل العدل و أبو هاشم الجبائي يخالف في مواضع منها.(١)

و أقول قال الحكماء أيضا<sup>(٢)</sup> للنفس الناطقة قوى تشارك بها الحيوان الأعجم و النبات و قوى أخرى أخص يحصل بها الإدراك للجزئي و هي قوى تشارك بها الحيوان الأعجم دون النبات و هي الحواس الخمس الظاهرة و الخمس الباطنة و لها قوة أخرى أخص من الأوليين لأنها تختص بالإنسان و هي قوة يحصل بها الإدراك للكلي.

 ذاما القوى التي تشارك بها النبات و الحيوان الأعجم فأصولها ثلاثة اثنتان لأجل الشخص و هما الغاذية و النامية و واحدة لأجل النوع و هي المولدة و هذه القوى الثلاثة تسمى نباتية لا لاختصاص النبات بها بل لانحصار قواه فيها و تسمى طبيعية أيضا.

فأما الغاذية فهي التي تحيل الغذاء إلى مشاكلة المغتذي و يتم فعلها بأفعال جزئية ثلاثة أحدها تحصيل جوهر البدل و هي الدم و الخلط الذي هو بالقوة القريبة من الفعل و بالإلزاق و هو أن يلصق ذلك الحاصل بالعضو و يجعله جزءا منه و بالتضبيه بالعضو المفتذي حتى في قوامه و لونه و قد تخل بكل واحد من هذه الأفعال الثلاثة أما الأول فكما في علم تسمى أطروقيا و هي عدم الغذاء و أما الثاني فكما في الاستسقاء اللحمي و أما الثالث فكما في البرص و البهق فإن البدل و الإلصاق موجودان فيهما و التشبيه غير موجود فهذه الأفعال الثلاثة لا بد و أن تكون بقوى ثلاث لكن القوة الغاذية هي مجموعها أو قوة أخرى هي تستخدم كل واحدة منها و القوة التي يصدر منها التشبيه يسمونها مغيرة ثانية و هي واحدة بالجنس في الإنسان و غيره من المركبات التي لها أجزاء و أعضاء مختلفة بالحقيقة بمنزلة الأعضاء و تختلف بالنوع إذ في كل عضو منها قوة تغير الغذاء إلى تشبيه مخالف لتشبيه قوة أخرى.

و أما النامية فهي التي تداخل الغذاء بين أجزاء المغتذي فيزيد في الأقطار الثلاثة بنسبة طبيعية بأن يزيد فمي الأعضاء الأصلية أعني ما يتولد عن المني كالعظم و العصب و الرباط و غيرها و بذلك يظهر الفرق بين النسمو و السمن فإن السمن إنما هو زيادة في الأعضاء المتولدة من الدم كاللحم و الشحم و السمين لا في الأعضاء الأصلية و بقولنا بنسبة طبيعية يخرج الورم فإنه ليس على نسبة طبيعية بل خارج عن المجرى الطبيعي.

و أما المولدة فالمراد بها قوتان فوحدتهما اعتبارية كما في الغاذية إحداهما ما يجعل فضلة الهضم الرابع منيا و 

\[
\begin{align\*}
\text{YAT} \\
\text{Ac} & \text{ is like} \\

\text{TV} \\

\text{Ac} \\

\text{VC} \\

\text{Ac} \\

\text{VC} \

و إنما احتيج إلى هذه القوى أما إلى الغاذية فلأن بقاء البدن بدون الغذاء محال لأن البدن إنما يمكن تكونه من جسم رطب ليكون قابلا للتشكيل و التمديد و لا بد من حرارة عاقدة منضجة محللة للفضول يلزمها لا محالة أن تحلل الرطوبة و يعينها على ذلك الهواء الخارجي و الحركات البدنية و النفسانية فلو لا أن الغذاء يخلف بدل ما يتحلل منه لم يمكن بقاؤه مدة تمام التكون فضلا عما بعد ذلك و ليس يوجد في الخارج جسم إذا مس جسد الإنسان استحال بطبيعته فلا بد إذن من أن يكون للنفس قوة من شأنها أن تحيل الوارد إلى مشابهة جوهر أعضاء البدن ليخلف بذلك بدل ما يتحلل منه وهى القوة الغاذية.

و أما إلى المولدة فلما ثبت من أن الموت ضروري و حدوث الإنسان بالتولد مما يندر وجوده فوجب أن يكون

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات ص ١٣٧ \_ ١٣٩، رقم ١٥٥.

للنفس قوة تفصل من المادة التي تحصلها الغاذية ما بعده مادة لشخص آخر و لماكانت المادة المنفصلة أقل مــن المقدار الواجب لشخص كامل جعلت النفس ذات قوة تضيف من المادة التي تحصلها الغاذية شيئا فشيئا إلى المادة المفصولة فيزيد بها مقدارها في الأقطار على تناسب طبيعي يليق بأشخاص ذلك النوع إلى أن يتم الشخص.

و تخدم الفاذية قوى أربع هي الجاذبة و الماسكة و الهاضمة و الدافعة أما الاحتياج إلى الجاذبة فظاهر لأن الغذاء لا يمكن أن يصل بنفسه إلى جميع الأعضاء لأنه لا يخلو إما أن يكون ثقيلا فلا يصل إلى الأعضاء العالية و إما أن يكون خفيفا فلا يصل إلى الأعضاء السافلة و وجودها في بعض الأعضاء معلوم بالحس فإن المنتكس إذا اشتدت ٢٨٢ حاجته إلى الغذاء يجده ينجذب من فمه إلى المعدة من غير إرادته بل مع إرادة إمساكه في فمه و أيضا إن الحلو يخرج بالقيء بعد غيره و إن تناوله أولا و ما ذلك إلا بجذب المعدة اللذيذ إلى قعرها و أيضا الرحم إذا كانت خالية عن الفضول بعيدة العهد من الجماع يحس الإنسان وقت الجماع أن إحليله ينجذب إلى الداخل.

و أما إلى الماسكة فلأن الغذاء لا بد فيه من الاستحالة حتى يصير شبيها بجوهر المغتذي و الاستحالة حركة وكل حركة في زمان فلا بد من زمان في مثله يستحيل الغذاء إلى جوهر المغتذى و لأن الخلط جسم رطب سيال استحال أن يقف بنفسه زمانا فلا بد من قاسر يقسره على الوقوف و ذلك القاسر هو الماسكة و وجودها في بعض الأعضاء معلوم بالحس فإن أرباب التشريح قالوا إذا شرحنا الحيوان حال ما تناول الغذاء وجدنا معدته محتوية على الغذاء بحيث لا يمكن أن يسيل من ذلك الغذاء شيء و أيضا قالوا إذا شققنا بطن الحامل من تحت السرة وجدنا رحمها منضمة انضماما شديدا بحيث لا يسع أن يدخل فيها طرف الميل و أيضا فإن المني إذا استقر في الرحم لا ينزل عنها مع ثقله.

و أما إلى الهاضمة فلأن إحالة القوة المغيرة إنما يكون لما هو متقارب الاستعداد للصورة العضوية و إنما يكون ذلك بعد فعل القوة التي تجعله متقارب الاستعداد و تلك هي القوة الهاضمة.

و مراتب الهضم أربع أولها في المعدة فإن الغذاء يصير فيها كيلوسا أي جوهرا شبيها بماء الكشك الثخين إمــا بمخالطة المشروب و ذلك في أكثر الحيوانات و إما بلا مخالطة المشروب كما في جوارح الصيد و ابتداء ذلك الهضم في الفم و لهذا كانت الحنطة الممضوغة تفعل في إنضاج الدماميل ما لا تفعله المطبوخة و لا المدقوقة المخلوطة باللعاب و ثانيها في الكبد فإن الكيلوس إذا تم انهضامه في المعدة انجذبت لطائفه بالعروق المسماة بالماساريقا إلى الكبد و تداخلت في العروق المتصغرة المتضائلة المنتشرة في جميع أجزاء الكبد بحيث يلاقي الكبد بكليته الكيلوس <u>٢٨٤ فينهضم هناك انهضاما ثانيا و تنخلع صورته النوعية الغذائية و يستحيل إلى الأخلاط و يسمى كيموسا و ابتداء هذا </u> الهضم في الماساريقا و ثالثها في العروق و ابتداؤه من حين صعود الخلط في العرق العظيم الطالع من حدبة الكبد و رابعها في الأعضاء و ابتداؤه من حين ما ترشح الدم من فوهات العروق.

و أما إلى الدافعة فلأنه ليس غذاء يصير بتمامه جزءا من المغتذي بل يفضل منه ما يضيق المكان و يمنع ما يرد من الغذاء عن الوصول إلى الأعضاء و يوجب ثقل البدن بل يفسد و يفسد فلا بد من قوة تدفع تلك الفضلات و وجودها ظاهر عند الحس في حال التبرز و القيء و إراقة البول.

و قد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كما للمعدة فإن فيها الجاذبة و الماسكة و الهاضمة و الدافعة بالنسبة إلى غذاء جميع البدن و فيها أيضا هذه القوى بالنسبة إلى ما تغتذي به خاصة.

ثم اعلم أن الحكماء عدوا من القوى المولدة القوة المصورة و أنكرها جماعة منهم المحقق الطوسي قدس سره و الفخر الرازي و الغزالي و غيرهم قال في المقاصد المولدة هي قوة شأنها تحصيل البزر(١١) و تفصيله إلى أجزاء مختلفة و هيئات مناسبة و ذلك بأن يفرز جزءا من الغذاء بعد الهضم التام ليصير مبدأ لشخص آخر من نوع المغتذي أو جنسه ثم يفصل ما فيه من الكيفيات المزاجية فيمزجها تمزيجات بحسب عضو عضو ثم يفيده بعد الاستحالات الصور و القوى و الأعراض الحاصلة للنوع الذي انفصل عنه البزر أو لجنسه كما في البغل و المحققون على أن هذه الأفعال مستندة إلى قوى ثلاث بينوا حالها على ما عرفت في الإنسان و كثير من الحيوانات.

(١) في المصدر: «البذر»، و كذا في ما بعد.

الأولى: التي تجذب الدم إلى الأنثيين و تتصرف فيه إلى أن يصير منيا و هي لا تفارق الأنثيين و تخص باسم لمحصلة.

و الثانية: التي تتصرف في المني فتفصل كيفياتها المزاجية و تمزجها تمزيجات بحسب عضو عضو فـتعين للعصب مثلا مزاجا خاصا و للعظم مزاجا خاصا و بالجملة تعد مواد الأعضاء و تخص هذه باسم المفصلة و المغيرة الأولى تمييزا عن المغيرة التي هي من جملة الغاذية.

و الثالثة: التي تفيد تعييز الأجزاء و تشكيلها على مقاديرها و أوضاع بعضها عن (١) بعض و كيفياتها و بالجملة تلبس كل عضو صورته الخاصة به يستكمل وجود الأعضاء و هذه تخص باسم المصورة و فعلها إنما يكون في الرحم (١) انتهى. و قال المحقق الطوسي قدس سره و المصورة عندي باطلة لاستحالة صدور هذه الأفعال المحكمة المركبة عن قوة بسيطة ليس لها شعور أصلا (١) انتهى.

و الغزالي بالغ في ذلك حتى أبطل القوى مطلقا و ادعى أن الأفعال المنسوبة إلى القوى صادرة عن ملائكة موكلة بهذه الأفعال تفعلها بالشعور و الاختيار<sup>(1)</sup>كما هو ظاهر النصوص الواردة في هذا الباب.

و قال الشارح القوشجي بعد إيراد الكلام المتقدم يرد عليه أنا لا نسلم أن المصورة قوة واحدة بسيطة لم لا يجوز أن تكون وحدتها بالجنس كما أن المغيرة واحدة بالجنس مختلفة بالنوع و لو سلم فلم لا يجوز أن يكون صدور هذه الأفعال عنها بحسب استعداد المادة فإن المني إنما يحصل من فضلة الهضم الرابع في الأعضاء ففضلة هضم كل عضو إنما تستعد لصورة ذلك العضو.

لكن الإنصاف أن تلك الأفعال المتقنة المحكمة على النظام المشاهد من الصور العجيبة و الأشكال الغريبة و النقوش المؤتلفة و الأوان المختلفة و ما روعي فيها من حكم و مصالح لقد تحيرت فيها الأوهام و عجزت عن إدراكها العقول و الأفهام قد بلغ المدون منهاكما علم في علم التشريح و منافع خلقة الناس خمسة آلاف مع أن ما لم يعلم منها أكثر مما قد علم كما لا يخفى على ذي حدس كامل كما (٥) لا يكاد يذعن العقل بصدورها عن القوة التي المحرم مصورة و إن فرضنا كونها مركبة و المواد مختلفة بل يحكم بأن أمثال تلك الأمور لا يمكن أن تصدر إلا عن حكيم عليم خبير قدير.

ثم أطال الكلام في الاعتراض على دلائلهم في إثبات تلك القوى وتعددها<sup>(١)</sup> تركناها مخافة الإطناب والإسهاب.

# باب ٤٧

ما به قوام بدن الإنسان و أجزائه و تشريح أعضائه و منافعها و ما يترتب عليها من أحوال النفس

العلل: عن محمد بن شاذان (Y) بن عثمان بن أحمد البراوذي عن محمد بن محمد بسن الحرث بسن سغيان السمرقندي عن صالح بن سعيد الترمذي عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه أنه وجد في التوراة صفة خلق آدم الله عز و جل و ابتدعه قال الله تبارك و تعالى إنى خلقت آدم و ركبت جسده من أربعة

(٥) في المصدر: «مما» بدل «كما».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عند».

<sup>(</sup>٢) شرَّح المقاصد ج ٣ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦، المبحث الثاني من القسم الرابع.

<sup>(</sup>٣) تجريد الاعتقاد ضمن نصوص الدراسة ص ٤٥٥، القصل الرابع في الجواهر المجرّدة.

 <sup>(</sup>٤) جاء هذا في شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي ص ٢٠٧.
 (٦) شرح تجريد الاعتقاد ص ٢٠٧ ـ ٢٠٩.

<sup>· (</sup>٧) في المصدر: «أبو عبد الله محمد بن شاذان بن أحمد بن عثمان البراوذي».

أشياء ثم جعلتها وراثة في ولده تنمي في أجسادهم و ينمون عليها إلى يوم القيامة و ركبت جسده حين خلقته من رطب و پابس و سخن و بارد و ذلك أني خلقته من تراب و ماء ثم جعلت فيه نفسا و روحا فيبوسة كل جسد من قبل التراب و رطوبته من قبل الماء و حرارته من قبل النفس و برودته من قبل الروح ثم خلقت في الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع و هن ملاك الجسد و قوامه بإذني لا يقوم الجسد إلا بهن و لا تقوم منهم واحدة إلا بالأخرى منها

۲۸۷ المرة السوداء و المرة الصفراء و الدم و البلغم ثم أسكن بعض هذا الخلق في بعض فجعل مسكن اليبوسة في المرة السوداء و مسكن الرطوبة في المرة الصفراء و مسكن الحرارة في الدم و مسكن البرودة في البلغم فـأيما جســد اعتدلت به هذه الأنواع الأربع التي جعلتها ملاكه و قوامه و كانت كل واحدة منهن أربعا لا تزيد و لا تنقص كملت صحته و اعتدل بنيانه فإن زاد منهن واحدة عليهن فقهرتهن و مالت بهن و دخل على<sup>(١)</sup> البدن السقم من ناحيتها بقدر ما زادت و إذا كانت ناقصة نقل<sup>(۲)</sup> عنهن حتى تضعف من طاقتهن و تعجز عن مقارنتهن و جعل عقله في دماغه و شرهه في كليته(٣) و غضبه في كبده و صرامته في قلبه و رغبته في رئته و ضحكه في طحاله و فرحه و حزَّنه وكربه

قال وهب فالطبيب العالم بالداء و الدواء يعلم من حيث يأتي السقم من قبل زيادة تكون في إحدى هذه الفطر (٤) الأربع أو نقصان منها و يعلم الدواء الذي به يعالجهن فيزيد في الناقصة منهن أو ينقص من الزائدة حتى يستقيم الجسد على فطرته و يعتدل الشيء بأقرانه.

في وجهه و جعل فيه ثلاثمائة و ستين مفصلا.

ثم تصير هذه الأخلاق التي ركب عليها الجسد فطرا عليه تبنى أخلاق بني آدم و بها توصف فمن التراب العزم و من الماء اللين و من الحرارة الحدة و من البرودة الأناة فإن مالت به اليبوسة كان عزمه القسوة و إن مالت به الرطوبة كانت لينه مهانة و إن مالت به الحرارة كانت حدته طيشا و سفها و إن مالت به البرودة كانت أناته ريبا و بلدا فإن اعتدلت أخلاقه وكن سواء و استقامت فطرته كان حازما في أمره لينا في عزمه حادا في لينه متأنيا في حدته لا يغلبه <u>٢٨٨ خلق من أخلاقه و لا يميل به من أيها شاء استكثر. و من أيها شاء أقل و من أيها شاء عدل و يعلم كل خلق منها إذا </u> علا عليه بأي شيء يمزجه و يقومه فأخلاقه كلها معتدلة كما يجب أن يكون.

فمن التراب قسوته و بخله و حصره و فظاظته و برمه و شحه و بأسه و قنوطه و عزمه و إصراره و من الماء كرمه و معروفه و توسعه و سهولته و توسله و قربه و قبوله و رجاؤه و استبشاره فإذا خاف ذو العقل أن يغلب عليه أخلاق التراب و يميل به ألزم كل خلق منها خلقا من أخلاق الماء يمزجه به بلينة يلزم القسوة اللين و الحصر التوسع و البخل العطاء و الفظاظة الكرم و البرم الترسل<sup>(0)</sup> و الشح السماح و اليأس الرجاء و القنوط الاستبشار و العـزم القـبول و

ثم من النفس حدته و خفته و شهوته و لهوه و لعبه و ضحكه و سفهه و خداعه و عنفه و خوفه و من الروح حلمه و وقاره و عفافه و حياؤ، و بهاؤ، و فهمه و كرمه و صدقه و رفقه و كبره و إذا خاف ذو العقل أن تغلب عليه أخلاق النفس و تميل به ألزم كل خلق منها خلقا من أخلاق الروح يقومه به يلزم الحدة الحلم و الخفة الوقار و الشهوة العفاف و اللعب الحياء و الضحك الفهم و السفه الكرم و الخداع الصدق و العنف الرفق و الخوف الصبر.

ثم بالنفس سمع ابن آدم و أبصر و أكل و شرب و قام و قعد و ضحك و بكى و فرح و حزن و بالروح عرف الحق من الباطل و الرشد من الغي و الصواب من الخطاء و به علم و تعلم و حكم و عقل و استحيا و تكرم و تفقه و تفهم و تحذر و تقدم ثم يقرن إلى أخلاقه عشرة خصال أخرى الإيمان و الحلم و العقل و العلم و العمل و اللين و الورع و الصدق و الصبر و الرفق ففي هذه الأخلاق العشر جميع الدين كله و لكل خلق منها عدو فعدو الإيمان الكفر و عدو الحلم الحمق و عدو العقل الغي و عدو العلم الجهل و عدو العمل الكسل و عدو اللين العجلة و عدو الورع الفجور. و عدو الصدق الكذب و عدو الصبر الجزع و عدو الرفق العنف فإذا وهن الإيمان تسلط عليه الكفر و تعبده و

(٢) في المصدر: «ثقل».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «سرّه في طينته» بدل «و شرهه في كليته». (٥) في المصدر: «التوسل». (٤) في المصدر: «الفطرة».

حال بينه و بين كل شيء يرجو منفعته و إذا صلب الإيمان وهن له الكفر و تعبد و استكان و اعترف الايمان و إذا ضعف الحلم علا الحمق و حاطه و ذبذبه و ألبسه الهوان بعد الكرامة و إذا استقام الحلم فضح الحمق و تبين عورته و أبدى سوأته وكشف ستره و أكثر مذمته فإذا استقام اللين تكرم من الخفة و العجلة و اطردت الحدة و ظهر الوقار و العفاف و عرفت السكينة و إذا ضعف الورع تسلط عليه الفجور و ظهر الإثم و تبين العدوان وكثر الظلم و نزل الحمق و عمل بالباطل و إذا ضعف الصدق كثر الكذب و فشت الغرية و جاء الإفك بكل وجه البهتان(١) و إذا حصل الصدق اختسأ الكذب و ذل و صمت للإفك<sup>(٢)</sup> و أميتت الفرية و أهين البهتان و دنا البر و اقترب الخير و طردت الشره و إذا وهن الصبر وهن الدين وكثر الحزن و رهق الجزع و أميتت الحسنة و ذهب الأجر و إذا صلب الصبر خلص الدين و ذهب الحزن و أخر الجزع و أحييت الحسنة و عظم الأجر و تبين الحزم و ذهب الوهن و إذا ترك الرفق ظهر الغش و جاءت الفظاظة و اشتدت الغلظة وكثر الغشم و ترك العدل و فشا المنكر و ترك المعروف و ظهر السفه و رفض الحلم و ذهب العقل و ترك العلم و فتر العمل و مات اللين<sup>(٣)</sup> و ضعف الصبر و غلب الورع و وهن الصدق و بطل تعبد أهل الإيمان.

فمن أخلاق العقل عشرة أخلاق صالحة الحلم و العلم و الرشد و العفاف و الصيانة و الحياء و الرزانة و المداومة على الخير وكراهة الشر و طاعة الناصح فهذه عشرة أخلاق صالحة ثم يتشعب كل خلق<sup>(٤)</sup> منها عشر خصال فالحلم . ٢<u>٠ ن</u> يتشعب منه حسن العواقب و المحمدة في الناس و تشرف المنزلة و السلب عن السفلة و ركوبالجميل و صحبة الأبرار و الارتداع عن الضيعة (٥) و الارتفاع عن الخساسة و شهرة (١) اللين و القرب من معالى الدرجات و يتشعب من العلم الشرف و إن كان دنيا و العز و إن كان مهينا و الغنى و إن كان فقيرا و القوة و إن كان ضعيفا و النيل<sup>(٧)</sup> و إن كان حقيرا و القرب و إن كان قصيا و الجود و إن كان بخيلا و الحياء و إن كان صلفا و المهابة و إن كان وضيعا و السلامة و إن كان سفيها<sup>(۸)</sup> و يتشعب من الرشد السداد و الهدى و البر و التقوى و العبادة و القصد و الاقتصاد و القناعة و الكرم و الصدق و يتشعب من العفاف الكفاية و الاستكانة و المصادقة و المراقبة و الصبر و النصر و اليقين و الرضا و الراحة و التسليم و يتشعب من الصيانة الكف و الورع و حسن الثناء و التزكية و المروءة و الكرم و الغبطة و السرور و المنالة و التفكر و يتشعب من الحياء اللين و الرأفة و الرحمة و المداومة و البشاشة و المطاوعة و ذل النفس و النهى و الورع و حسن الخلق و يتشعب من المداومة على الخير الصلاح و الاقتدار و العز و الإخبات و الإنابة و السؤدد و الأمن و الرضا في الناس و حسن العاقبة و يتشعب من كراهة الشر حسن الأمانة و ترك الخيانة و اجتناب السوء و تحصين الفرج و صدق اللسان و التواضع و التضرع لمن هو فوقه و الإنصاف لمن هو دونه و حسن الجوار و مجانبة إخوان السوء و يتشعب من الرزانة التوقر و السكون و التأنى و العلم و التمكين و الحظوة و المحبة و الفلح و الزكاية و الإنابة و يتشعب من طاعة الناصح زيادة العقل وكمال اللب و محمدة الناس و الامتعاض من اللوم و البعد من البطش و استصلاح الحال و مراقبة ما هو نازل و الاستعداد للعدو و الاستقامة على المنهاج و المداومة على الرشاد فهذه مائة خصلة من أخلاق العاقل(٩).

بيان: الصرامة بالصاد المهملة الشجاعة و الحدة و العزم و في بعض النسخ بالمعجمة من ضرم كفرح اشتد جوعه أو من ضرم عليه احتد غضبا في وجهه أي تظهر فيه و فسي القاموس التبلد التجلُّد<sup>(١٠)</sup>بلدككرم و فرح فهو بليد و أبلد<sup>(١١)</sup> و قالُّ الحصر كالنصر و الضرب التضييق و بالتحريك . ضيق الصدر و البخل و العي في المنطق (<sup>١٧٧)</sup> و قال الفظ الغليظ الجانب السيئ الخلق القاسي الخشن الكلام فظ بين الفظاظة و الفظاظ بالكسر . (١٣١)

(٧) في المصدر: «النبل» بدل «النيل».

(٥) في المصدر: «الضعة» راجع «بيان» المؤلّف بعد هذا.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و البهتان». (٣) في المصدر: «الدين».

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «الإفك».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «من كل».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «و شهوة».

<sup>(</sup>٨) في المصدر: «سقيماً» بدل «سفيهاً».

<sup>(</sup>٩) علَّل الشرائع ص ١١٠ ـ ١١٣، باب علة الطبائع و الشهوات، حديث ٩.

<sup>(</sup>١١) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٨٨. (١٣) القاموس المحيط ج ٢ ص ١٢.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «التبلد ضد التجلد». (١٢) القاموس المحيط ج ١ ص ٩.

4 . 4

قوله يلزم القسوة اللين إلخ أي يختار الوسط بينهما و يكسر سورة كل منهما بالآخر و هي العدالة. المطلوبة في الأخلاق أو يستعمل كلا منها في موقعه كما قال تعالى في وصف أمير المؤمنين ﴾ و أضرابه ﴿أَدَلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (١) و هو التخلق باخلاق رب العالمين كما قال سبحانه ﴿نَبِّئُ عِبَادِي أَنِّى أَنَا الْفَقُورُ الرَّحِيمُ وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾. (١)

و البرم التوسل أي التقرب إلى الناس أو إلى الله بالصبر على أخلاق الناس و لعله كان بالراء و هو الاستئناس فإنه أنسب و العزم بالقبول أي إذا عزم في أمر فنصحه صادق يقبل منه و الإصرار القرب أي من الله بالتوبة أو الأعم قوله و كبره أي على أعداء الدين و الظاهر صبره كما يظهر من قوله و الخوف الصبر و يحتمل أن يكون التصحيف في ما سيأتي و يكون العراد بالكبر الشجاعة لمقابلة الخوف.

ثم الظاهر أن المراد بالنفس في هذا الحديث الروح الحيواني و بالروح الناطقة و نسبة البرد إليها لأنه يلزم تعلقها تحرك النفس الذي يحصل البرد بسببه و تقدم أي إلى الخير و السعادة و الكمال و في القاموس الذبذبة تردد الشيء المعلق في الهواء و حماية الجوار و الأهمل و إيداء الخلق و التحريك (٣) و قال تكرم عنه تنزه (٤) و قال الطرد الإبعاد (٥) و قال خسأ الكلب طرده (٢) و صعت للإفك أي عنه و شرة الشباب بالكسر نشاطه و الرزانة الوقار و الارتداع الانزجار و لا يبعد أن يكون مكان الضيعة الضعة كما مر في كتاب العقل (٧) و في القاموس الصلف بالتحريك التكلم بما يكرهه صاحبك و التمدح بما ليس عندك أو مجاوزة حد الظرف و الادعاء فوق ذلك تكبر (٨) انتهى و المنالة لعل العراديها الدرجة التي تنال بها أشرف المقاصد من القرب و الفوز و السعادة من النيل الإصابة و الإخبات الخشوع و الخضوع للرب تعالى و الحظوة بالضم و الكسر المكانة و المنزلة و الفلح بالمهملة محركة و الفلاح الفوز و النجاة و البقاء في الخير و بالمعجمة بالفتح الظفر و النو و الرفعة و الزار و لعله أصوب و في القاموس معض من الأمر كفرح غضب و شق عليه فهو العض و معض و أمضه و معضه تمعيضا فامتعض.

أقول: إنما لم نعط شرح هذا الخبر حقه لأنه من الأخبار العامية المنسوبة إلى أهل الكتاب و قد مر قريب منه في كتاب العقل و شرحناه هناك بما ينفع في هذا المقام.(٩)

Y-الخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن علي بن الحسين اللؤلؤي عن علي بن الحسين اللؤلؤي عن علي بن الحسين الطاطري عن سعيد بن محمد عن درست عن أبي الأصبغ عن أبي عبد الله الله قال بني الجسد على أربعة أشياء الروح و العقل و الدم و النفس فإذا خرج الروح تبعه العقل فإذا رأى الروح شيئا حفظه عليه العقل و بقى الدم و النفس (١٠٠).

بيان: كأن العراد بالروح النفس الناطقة و بالعقل الحالات و الصفات الحالة فيها و لا بدلها منها في العلوم و الإدراكات فإذا فارق الروح البدن تبعتها تلك الأحوال لأنها في البرزخ لا تفارقها العلوم و الادراكات فإذا فارق الروح البدن تبعتها تلك الأحوال للمارف بل تترقى فيها كما يظهر من الأخبار و بالنفس الروح الحيوانية فهي مع الدم الحامل لها تبقيان في البدن و تضمحلان و قوله فإذا رأى الروح أي بعد مفارقة البدن و الرؤية بمعنى العلم أو بعين الجسد المثالي.

٣-الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل عن أبي عبد الله الله الإنسان و بقاؤه بأربعة بالنار و النور و الريح و الماء

(٩) راجع ج ١ ص ١٧٤ من المطبوعة.

71

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، آية: ٤٩ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ج ٤ ص ١٧٢.

 <sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ج ١ ص ١٤.
 (٨) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٦٨.

 <sup>(</sup>A) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٦٨.
 (١٠) الخصال ج ١ ص ٢٢٦. باب الأربعة، حديث ٦١.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ١ ص ٧٠.

 <sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٢١.
 (٧) راجع ج ١ ص ١١٧ من المطبوعة.

فبالنار يأكل و يشرب و بالنور يبصر و يعقل و بالريح يسمع و يشم و بالماء يجد لذة الطعام و الشراب فلو لا النار في معدته لما هضمت الطعام و الشراب و لو لا النور في بصره لما أبصر و لا عقل و لو لا الريح لما التهبت نار المعدة و لو لا الماء لم يجد لذة الطعام و الشراب قال و سألته عن النيران فقال النيران أربعة نار تأكل و تشرب و نار تأكل و سائته عن النيران فقال النيران أربعة نار تأكل و تشرب و نار لا تأكل و لا تشرب فالنار التي تأكل و تشرب فنار القود و التي تشرب و لا تأكل فنار الشجرة و التي لا تأكل و لا تشرب فنار العداحة و التي لا تأكل و لا تشرب فنار القداحة و الحياحب. (٢)

بيان: فبالنار يأكل و يشرب أي بالحرارة الغريزية التي تتولد من النار و يسمونها نار الله و المراد بالنور إما نور البصر أو الأعم منه و من سائر القوى و المشاعر فإن النور ما يصير سببا لظهور الاشياء كما عرفت مرارا و بالريح يسمع و يشم لأن الهواء حامل للصوت و الكيفيات المشمومة و بالشياء كما عرفت مرارا و بالريح يسمع و يشم لأن الهواء حامل للكيفيات المذوقة إلى الذائقة كما مر فلو لا النار في معدته أي الحرارة المفرطة فنار ابن آدم أي الحرارة الغريزية فإنها الداعية إلى الأكل و الشرب و تحيل المأكول و المشروب فنار الوقود أي النيران التي توقدها الناس فإنها تأكل الحطب و كل ما تقع فيه أي تحيلها و تكسرها و لا تشرب لأن الماء غالبا يطفئها و الني تشرب و لا تأكل فنار الشجرة أي النارالتي تورى من الشجر الأخضر كما مر في تفسير قوله تعالى تشرب و لا تأكل فنار الشجرة أي النارالتي تورى من الشجر الأخضر كما مر في تفسير قوله تعالى أي لا يحيل شيئا ترد عليه بحرارتها وقد مر الكلام فيها (على القاموس قدح بالزندرام الإيراء به كاقتدح و القداح و القداح و القداحة حجره (٥) و قال الجوهري كاقتدح و المقداح و المقداح حديدته و القداحة الضيفان فضربوا بها المثل حتى قالوا الحجاحب لما تشحمه الخيل بحوافرها (١٦) انتهى و لعل المعنى أنها لما كانت تخرج من بين الحديد و الحجر و لا ينفذ الماء فيهما و لا يحيلان شيئا فكأنهما لا تأكل و لا تشرب و قد مر الكلام فيه من باب النار. (٧)

397

٤-العيون: عن هاني بن محمد بن محمد العبدي عن أبيه بإسناده رفعه أن موسى بن جعفر ॐ دخل على الرشيد فقال له الرشيد يا ابن رسول الله أخبرني عن الطبائع الأربع فقال موسى ∰ أما الربح فإنه ملك يداري و أما الدم فإنه عبد عارم (٨) و ربما قتل العبد مولاه و أما البلغم فإنه خصم جدل إن سددته من جانب انفتح من آخر و أما المرة فإنها أرض (٩) إذا اهتزت رجفت بما فوقها فقال له هارون يا ابن رسول الله تنفق على الناس من كنوز الله و رسوله. (١٠٠)

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالربح المرة الصفراء لحدتها و لطافتها و سرعة تأثيرها فينبغي أن يدارى لئلا تغلب و تهلك أو المراد بها الروح الحيوانية و بالمرة الصفراء و السوداء معا فإنه تطلق عليهما المرة فيكون اصطلاحا آخر في الطبائع و تقسيما آخر لها و العارم سيئ الخلق الشديد يقال عرم الصبي علينا أي أشر و مرح أو بطر أو فسد و لعل المعنى أنه خادم للبدن نافع له لكن ربما كانت غلبته سببا للهلاك فينبغي أن يصلح و يكون الإنسان على حذر منه فإنه خصم جدل كناية عن بطء علاجه و عدم اندفاعه بسهولة إذا اهترت أي غلبت و تحركت رجفت بما فوقها كما في حمى النائبة من الغب و الربع و غيرهما فإنها تزلزل البدن و تحركها و رأيت مثل هذا الكلام في كتب الأطباء و الحكماء الأقدمين.

٥\_العيون: و العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن غير واحد عن أبي طاهر

(١) من المصدر.

 <sup>(</sup>۲) الخصال ج ۱ ص ۲۲۷، باب الأربعة، حديث ٦٢.

<sup>(3)</sup> راجع  $= \sqrt{V}$   $= \sqrt{V}$  (1) الصحاح  $= \sqrt{V}$  (1) الصحاح  $= \sqrt{V}$ 

<sup>(</sup>Λ) في المصدر: «غارم» بالغين المعجمة.

<sup>(</sup>١٠) عيون الأُخبار ج ١ ص ٨١.

<sup>(</sup>۳) سورة يس، آية: ۸۰.

 <sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٥٠.
 (٧) راجع ج ٥٩ ص ٣٢٧ فما بعد من المطبوعة.

<sup>(</sup>٩) في آلمصدر: «الأرض».

بن أبي حمزة عن أبي الحسن الرضاع؛ قال الطبائع أربع فمنهن البلغم و هو خصم جدل و منهن الدم و هو عبد(١) ربما قتل العبد سيده و منهن الريح و هو<sup>(۲)</sup> ملك يدارى و منهن المرة و هيهات و هيهات<sup>(۳)</sup> هي الأرض إذا ارتجت

٦-العلل: عن على بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه (٥) الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني قال قال أبو عبد الله ﷺ إنما صار الإنسان يأكل و يشرب بالنار و يبصر و يعمل بالنور و يسمع و يشم بالريح و يُجد لذة<sup>(١)</sup> الطعام و الشراب بالماء و يتحرك بالروح و لو لا أن النار في معدته ما هضمت أو قال حطمت الطعام و الشراب في جوفه و لو لا الريح ما التهبت نار المعدة و لا خرج الثفل من بطنه و لو لا الروح ما تحرك و لا جاء و لا ذهب و لو لا برد الماء لاحترقه(۲) نار المعدة و لو لا النور ما أبصر و لا عقل فالطين صورته و العظم في جسده بمنزلة الشجر في الأرض و الدم في جسده بمنزلة الماء في الأرض و لا قوام للأرض إلا بالماء و لا قوام لجَسَد الإنسان إلا بالدم و المخ دسم الدم و زبده فهكذا الإنسان خلق من شأن الدنيا و شأن الآخرة فإذا جمع الله بينهما صارت حياته في الأرض لأنه نزل من شأن السماء إلى الدنيا فإذا فرق الله بينهما ٢٩٦ صارت تلك الفرقة الموت ترد شأن الأخرى إلى السماء فالحياة في الأرض و الموت في السماء و ذلك أنه يفرق بين الأرواح و الجسد فردت الروح و النور إلى القدرة الأولى و ترك الجسد لأنه من شأن الدّنيا و إنما فسد<sup>(A)</sup> الجسد في الدنيا لأن الريح تنشف الماء فييبس فيبقى الطين فيصير رفاتا و يبلى و يرجع كل إلى جوهره الأول و تحركت الروح بالنفس<sup>(٩)</sup> حركتها من الريح فماكان من نفس المؤمن فهو نور مؤيد بالعقل و ماكان من نفس الكافر فهو نار مؤيد بالنكراء<sup>(١٠)</sup> فهذه صورة نار و هذه صورة نور و الموت رحمة من الله عز و جل لعباده المــؤمنين و نــقمة عــلى الكافرين و لله عقوبتان إحداهما من(١١١) أمر الروح و الأخرى تسليط بعض الناس على بعض فبماكان من قبل الروح فهو السقم و الفقر و ماكان من تسليط فهو النقمة و ذلك قوله تعالى ﴿وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّى بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ﴾(١٣) من الذنوب فماكان من ذنب الروح من ذلك سقم و فقر و ماكان منّ تسليط فهو النقمة وكل ذلك للمؤمن عقوبة له في الدنيا و عذاب له فيها و أما الكافر فنقمة عليه في الدنيا و سوء العذاب في الآخرة و لا يكون ذلك إلا بذنب و الذنب من الشهوة و هي من المؤمن خطأ و نسيان و أن يكون مستكرها و ما لا يطيق و ماكان في الكافر فعمد و جحود و اعتداء و حسد و ذلك قول الله عز و جل ﴿ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهمْ ﴾. (١٣)

**بيان:** أو قال الترديد من الراوي و الحطم الكسر و لو لا الريح أي التي تدخل المعدة مع الطعام و الشراب أو المتولدة في المعدة أو الالتهاب من الأولى و خروج الثفل منّ الثانية كما ذكر الأطباء أن الرياح المتولدة فيها تعين على إحدار الثفل فالطين صورته أى مادته التي تقبل صورته وقمال الفيروز آبادي و تستعمل الصورة بمعنى النوع و الصفة (١٤) خلق من شأنَّ الدنياً أي البدن و شأن الآخرة أي الروح فإذا جمع الله بينهما أي بين النشأتين صارت حياته في الأرض أي تعلقت روحه السماوية بالجسد الأرضي فتدخل فيه على الجسمية أو تظهر آثارها في الأرض بتوسط البدن على التجرد ترد شأن الآخرة أي الروح إلى السماء فالحياة في الأرض أي بسبب كون الروح أو تعلقها في الأرض و الموت في السماء أي بسبب عروج الروح إلى السماء أو الروح في حال الحياة في الأرض و بعد الموت في السماء فردت الروح و النور إلى القدرة الأولى أي إلى عالم الأرواح التي هي أولى مخلوقاته تعالى و في بعض النسخ إلى القدس الأولى أي إلى عوالم القدس الأولى و

<sup>(</sup>٢) في العلل، «هي». (١) في المصدرين: «عبد زنجي».

<sup>(</sup>٣) كلّمة: «و» ليست في العلل.

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار ج ٢ ص ٧٩ و علل الشرائع ج ١ ص ١٠٦، باب علة الطبائع و الشهوات، حديث ٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. (٦) في المصدر: «طعم». (٨) منّ المصدر.

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة: «لاحترقة»، و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «و النفس». (۱۰) في المصدر: «له فهذه». (١١) مًا بين المعقوفتين ليس في المصدر. (١٢) سورة الأنعام، آية: ١٢٩.

<sup>(</sup>١٣) علل الشرائع ج ١ ص ١٠٧، علة الطبائع و الشهوات، حديث ٥.

<sup>(</sup>١٤) القاموس المحيط ج ٢ ص ٧٤.

191

يرجع كل أي من العناصر إلى جوهره الأول قبل الامتزاج أو كل من الروح و البدن إلى الجوهر الأول و تحركت الروح بالنفس كأن العراد بالروح هنا الحيوانية و بالنفس الناطقة أي عند الموت تتحرك الروح إلى السماء بسبب حركة النفس أو قطع تعلقها كحركة الروح في حال الحياة في البدن من الربع التي هي النفس أو العراد حركتها في حال الحياة أي الروح الحيوانية إنما تتحرك و تجري في مجاري البدن بسبب النفس حركتها التي بسبب الربع و التنفس (١١) و يمكن أن يقرأ بالنفس في مجاري البدن بسبب النفس متوحكه الروح الحيوانية تابعة للنفس كما أن النفس و تحركه تابع للربع في ترتكب تأفيل في تأنيث الضمير كالأنفاس و نحوه و على هذا يحتمل وجها آخر بأن يكون المراد خروج الحيوانية بالنفس المربع في قوله فردت الحيوانية بالنفس و خروجه كحركة الروح بالربع إلى السماء بعد خروجها و الروح في قوله فو نور مؤيد الروح يمكن أيضا حملها على الحيوانية فالمراد بالنور الناطقة و يدل عليه قوله فهو نور مؤيد الروح يمكن أيضا حملها على الناطقة فالمراد بالنور كما لانها و علمها و إداكاتها و الأول في أكثر أجزاء الخبر أظهر و النكراء بالفتح الحيل و الخداع و الفطنة في الباطل قال في القاموس النكر و النكراء و النكراء و النكراء و النكراء و النكراء و النام الدهاء و الفتنة (٢) و قد مر في الحديث أنها شبهة بالعقل و السير، ده)

قوله إحداهما من الروح أي ما يصيب روحه من الآلام الجسمانية و الروحانية بلا توسط أحد و الأخرى ما يصيبه بسبب تسلط الغير عليه فهو النقمة أي ينتقم الله منه بـغيره و عـقوبة المـوثمن منحصرة فيهما و أما الكافر فيجتمع عليه عقاب الدنيا و عذاب الآخرة و يحتمل أن تكون أن مخففة و كان المعنى إنما يفعله باستكراه الشهوة و عدم طاقته لمقاومتها لعسر تركها عليه لا بسبب اختياره و خروجه عن التكليف و أما الكافر فيفعلها عمدا و اعتداء و استهانة بأمر الله و نهيه كما ورد في خبر آخر فإذا وقع الاستخفاف فهو الكفر.

﴿ حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ الآية في سورة البقرة هكذا ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفُّاراً حَسَداً ﴾ (<sup>(6)</sup> قال البيضاوي علة ود ﴿ وَمِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ يجوز أن يتعلق ﴿ بود ﴾ أي تعنوا ذلك من عند أنفسهم و تشهيهم لا من قبل التدين و الميل مع الحق أو ، ﴿ حسدا ﴾ أي حسدا بالغا منبعنا من أصل نفوسهم (٢٠ انتهى.

و ظاهر الخبر أن الاستشهاد بقوله ﴿مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ أي باختيارهم لا باستكراه و اضطرار و خطا، و نسيان فيدل على أن المؤمن لا يرتكب المعصية إلا على أحد هذه الوجوه فالمراد بالمؤمن الكامل و هو الذي لا يخاف عليه المذاب في الآخرة و على ما أولنا يشمل غيره أيضا و لا يخفى ما في الخبر من التشويش و كأنه من الرواة و هو مع ذلك مشتمل على رموز خفية و أسرار غيبية و حكم ربانية و حقائق إيمانية لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ النِّي الشَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ.

٧-العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي عبد الله <sup>(٧)</sup> قال قال أمير المؤمنين أبي الله تبارك و تعالى لما أحب أن يخلق خلقا بيده و ذلك بعد ما مضى من الجن و النسناس في الأرض سبعة آلاف سنة قال و لما كان من شأن الله أن يخلق آدم للذي أراد من التدبير و التقدير لما هو مكونه في السماوات و الأرض و علمه لما أراد من ذلك كله كشط عن أطباق السماوات ثم قال للملائكة انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن و النسناس فلما رأوا ما يعملون فيها من المعاصي و سفك الدماء و الفساد في الأرض بغير الحق عظم ذلك عليهم و غضبوا لله و أسفوا على أهل الأرض و لم يملكوا غضبهم أن قالوا يا رب أنت العزيز القادر الجبار القاهر العظيم الشأن و هذا خلقك

<sup>(</sup>١) جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن بعض النسخ: «النفس». (٢) في المطبوعة: «الفتنة» و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ٢ ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) مَرْ فَيْ جَ ٣٣ مَنْ ١٧٠ مَنْ المطبوعة نقلاً عن الكافي ج ١ ص ١١ حديث ٣. (٥) سورة البقرة، آية: ١٠٩.

 <sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آية: ١٠٩.
 (٧) في المصدر: «عن أبي جعفر ﷺ ».

الضعيف الذليل في أرضك يتقلب<sup>(۱)</sup> في قبضتك و يعيشون برزقك و يستمتعون بعافيتك و هم يعصونك بمثل هذه «الذوب العظام لا تأسف و لا تغضب و لا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم و ترى و قد عظم ذلك علينا و أكبرناه فيك فلما سمع الله عز و جل من الملائكة قال ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةٌ ﴾<sup>(۱)</sup> لي عليهم فيكخون حجة لي عليهم في أرضي على خلقي فقالت الملائكة سبحانك أتجفل فيها من يُقْسِدُ فيها و يَشفِك الدَّمَاء و نَحْنُ نُسْتِحُ بِحَدْكِ و نَقَدَّسُ لَكَ قالوا فاجعله منا فإنا لا نفسد في الأرض و لا نسفك الدماء قال الله جل جلاله يا ملائكتي إنِّي أُعلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ إِنِي أُرضي ينهونهم عن معاصي (٣) و ينذرونهم عذابي و يهدونهم إلى طاعتي و يسلكون بهم طريق سبيلي و في أرضي ينهونهم عن معاصي (٣) النسناس من أرضي فأطهرها منهم و أنقل مردة الجن العصاة عن بريتي و أجعلهم عزبي و أسكنهم في الهواء و في أقطار الأرض لا يجاورون نسل خلقي و أجعل بين الجن و بين خلقي حجابا و لا يرى نسل خلقي الدين اصطفيتهم حجابا و لا يرى نسل خلقي الذين اصطفيتهم حاكن العصاة و أوردتهم مواردهم و لا أبالي.

فقالت الملائكة يا ربنا افعل ما شئت لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فقال الله جل جلاله للملائكة ﴿إِنِّي خَالِقُ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مِسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (١٦) و كان ذلك من أمر الله عز و جل تقدم إلى الملائكة في آدم من قبل أن يخلقه احتجاجا منه عليهم.

قال فاغترف تبارك و تعالى غرفة من الماء العذب الفرات فصلصلها فجمدت ثم قال لها منك أخلق النبيين و المرسلين و عبادي الصالحين و الأثمة المهتدين الدعاة إلى الجنة و أتباعهم إلى يوم القيامة و لا أبالي و لا أسأل عما أفعل و هُمْ يُسْنَكُونَ يعني بذلك خلقه أنه سيسألهم ثم اغترف غرفة من الماء المالح الأجاج فصلصلها فجمدت ثم قال لها منك أخلق الجبارين و الفراعنة و العتاة إخوان (٢) الشياطين و الدعاة إلى النار يوم القيامة (٨) و أتباعهم و لا أبالي و لا أسأل عما أفعل و هُمْ يُسْنَكُونَ قال و شرط في ذلك البداء و لم يشترط في أصحاب اليمين البداء ثم خلط الماءين فصلصلهما ثم ألقاهما قدام عرشه و هما ثلة (١) من طين ثم أمر الملائكة الأربعة الشمال و الدبور و الصبا و الجنوب أن جولوا على هذه السلالة الطين و أبرءوها و أنشتوها(١٠) ثم جزءوها و فصلوها و أجروا فيها (١١) الطبائع الأربعة الربح و المرة و الدم و البلغم قال فجالت الملائكة عليها و هي الشمال و الصبا و الجنوب و الدبور فأجروا فيها الطبائع الأربعة في البدن من ناحية الدبور قال و الدم في الطبائع الأربعة في البدن من ناحية الدبور قال و الدم في الطبائع الأربعة في البدن من ناحية الدبور قال و الدم في الطبائع الأربعة في البدن من ناحية الدبور قال و الدم في الطبائع الأربعة في البدن من ناحية الدبور قال و الدم في الطبائع الأربعة في البدن قال فلزمه من ناحية الربو عب الحياة و طول الأمل و الحرص و لزمه من ناحية البغم حب الطعام و الشراب و اللين و الرفق و لزمه من ناحية المرة الغضب و السفه و الشيطة و التجبر و التمرد و العجلة و لزمه من ناحية الدم حب النماء و الشهوات.

قال عمرو أخبرني جابر أن أبا جعفر ﷺ قال وجدناه في كتاب من كتب علي ﷺ.(١٣)

تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه عن ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن ثابت الحداد<sup>(١٤)</sup> عن جابر الجعفي عن أبي جعفرﷺ مثله بأدنى تغيير<sup>(١٥)</sup> و قد أوردناه بلفظ التفسير في باب خلق آدمﷺ<sup>(١٦)</sup>.

(A) في المصدر: «إلى يوم القيامة».

(١٥) تفسير القمي ج ١ ص ٣٦ ـ ٤١.

\* 1 \*

<sup>(</sup>١) في المصدر: «يتقلّبون». (٢) سورة البقرة، آية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «عن المعاصي». (٤) سيأتي في «بيان» المؤلف بعد هذا اختلاف النسخ فيه.

ره) في المصدر إضافة: «و لا يجالسونهم». (٦) سورة الحجر، آية: ٢٨ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «و إخوان».(٩) في المصدر: «سلالة».

<sup>٬٬›</sup> عي المصدر: «على هذه الثلاثة السلالة و أبرؤها و أنسموها» بدل «على هذه السلالة و أبرؤها و أنسموها». (۱۰) في المصدر: «على هذه الثلاثة السلالة و أبرؤها و أنسموها» بدل «على هذه السلالة و أبرؤها و أنسموها».

<sup>(</sup>١١) في العصدر: «و أجروا إليها». (١٢)

<sup>(</sup>١٣) علل الشرائع ص ١٠٤ بأب علة الطبائع و الشهوات، حديث ١.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «الخداء» بدل «الحداد».

<sup>(</sup>١٦) رأَجع ج ١١ ص ١٠٣ فما بعد من المطبوعة.

بيان: لما هو مكونه متعلق بالتقدير و التدبير على التنازع و علمه معطوف على الذي أو على شأن الله أو علمه معطوف على الذي أو على شأن الله أو علمه بصيغة الماضي عطفا على هو مكونه و لما أراد بالتشديد تأكيد لقوله لما أحب لبعد المهد بين الشرط و العزاء و قال الجوهري كشطت الجل عن ظهر الفرس و الغطاء عن الشيء إذا كشفته عنه (١) و في المصباح أسف غضب وزنا و معنى أن (٢) قالوا أي إلى أن قالوا و أن ليس في التفسير و فيه يتقلبون و هو أظهر و ما هنا لرعاية إفراد لفظ الخلق و فيه خليفة يكون حجة لي في أرضي على خلقي بيدي أي بقدرتي و أبين النسناس أي أخرجهم و في بعض النسخ أبير أي أهلك و في التفسير أبيد بمعناه و المردة جمع المارد و هو العاتي و في الصحاح الصلصال الطين الحر خلط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف (٣) و الحمأ الطين الأسود (١) و الممأ الطين المنتير المنتير المنتير المنتير المنتير التنهي.

و في التفسير سلالة من طين و سلالة الشيء ما استل منه أن جولوا من الجولان و في التفسير أن يجولوا و أبروها من البري بمعنى النحت أو بالهمز أي اجعلوها مستعدة لأن أبرأها و أنشئها مجازا و يجولوا و أبروها من البري بمعنى التأبير و في القاموس أبر النخل و الزرع كأبره أصلحه (٣) و لعل المراد بالربح المرة الصفراء و بالمرة السوداء كما مر أو بالعكس أو المراد بالربح الروح الحيواني و بالمرة المرتان و في التفسير الصغير لعلي بن إبراهيم و أجروا فيها الطبائع الأربع المرتين و الدم و البلغم إلى قوله فالدم من ناحية الصبا و البلغم من ناحية الشمال و المرة الصفراء من ناحية الدبور.

٨\_العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا رفعه (١٨) قال قال أبو عبد الله ﷺ عرفان المرء نفسه أن يعرفها بأربع طبائع و أربع دعائم و أربعة أركان و طبائعه الدم و المرة و الربح و البلغم و دعائمه (١٩) العقل و من العقل الفطنة و الفهم و الحفظ و العلم و أركانه النور و النار و الروح و الماء فأبصر و سمع و عقل بالنور و أكل و شرب بالنار و جامع و تحرك بالروح و وجد طعم الذوق و الطعم بالماء فهذا تأسيس صورته فإذا كان عالما حافظا ذكيا فطنا فهما عرف في ما هو و من أين تأتيه الأشياء و لأي شيء هو هاهنا و لما هو (١٠) صائر بإخلاص الوحدانية و الإقرار بالطاعة و قد جرى فيه النفس و هي حارة و تجري فيه و هي باردة فإذا حلت به الحرارة أشر و بطر و ارتاح و قتل و سرق و نصح (١١) و استبشر و فجر و زنى و اهتز و بذخ و إذا كانت باردة اهتم و حزن و استكان و ذبل و نسي و أيس فهي نصح (١١) و استبشر و فجر و زنى و اهتز و بذخ و إذا كانت باردة اهتم و حزن و استكان و ذبل و نسي و أيس فهي العوارض التي تكون منها الأسقام فإنه سبيلها و لا يكون أول ذلك إلا لخطيئة عملها فيوافق ذلك مأكل أو مشرب في إحدى ساعات لا تكون تلك الساعة موافقة لذلك المأكل و المشرب بحال الخطيئة فيستوجب الألم من ألوان الأسقام إحدى ساعات لا تكون تلك الساعة موافقة لذلك المأكل و المشرب بحال الخطيئة فيستوجب الألم من ألوان الأسقام إحدى يد ذلك السقم و المسقم و حزن كلك السقم و المسقم و حزن كلك السقم السقما عليه فأسقمه من حيث يد ذلك السقم و المسقم و المسقم و المسقم و حزن كلك السقم و المسقم و المستمر و

بيان: قوله و الفهم عطف على العقل أو عد العقل أربعا باعتبار شعبه و الأول أظهر.

و قال الراغب في مفرداته النور الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار و ذلك ضربان دنيوي و أخروي فالدنيوي ضربان ضرب معقول بعين البصيرة و هو ما انتشر من الأمور الإلهية كنور العقل و نور القرآن و محسوس بعين البصر و هو ما انتشر من الأجسيام النبيرة كالقمر (<sup>۱۱۳)</sup> و النجوم و النيران <sup>(۱۱</sup>) فمن النور الإلهي قوله عز و جل ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابُ مُبِينَ﴾ (۱۵) و قال ﴿وَ

(١٠) قَى المصدر: «إلى ما» بدل «و لما هو».

717

<sup>(</sup>۱) الصحاح ج ۲ ص ۱۱۵۵. (۲) المصباح المنير ص ۱۵.

<sup>(</sup>٥) الصحاح ج ٤ ص ٢١٣٩. (٦) الصحاح ج ٣ ص ١٦٤٨. (٧) القاموس المحيط ج ١ ص ١٩٤٨. (٨) في المصدر: «يرقعه».

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «الأربع».

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر إضافه: «الاربع» (۱۱) في المصدر: «و بهج».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «كالقمرين». (١٥) سورة المائدة، آية: ١٥.

<sup>(</sup>۱۲) علّل الشرائع ص ۱۰۸ باب علة الطبائع و الشهوات، حديث ٦. (۱٤) في المصدر: «والنيرات».

جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ (۱) و قال ﴿ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مِنْ نَشَاءُ مِنْ <
جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَهْشِي بِهِ فِي النَّاسِ (۱) و قال ﴿ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ 
يَشَاءُ (١) و قال ﴿ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِنْ رَبِّهِ (۱) و قال ﴿ نَشَاءُ مِنْ أَيْدِيهِمْ ﴾ (١) و قوله ﴿ انْظُرُونَا 
يَشَاءُ ﴿ اللّهُ نُورِكُمْ ﴾ (١) و سمى الله نفسه نورا فقال ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمَا وَاتِ وَ اللَّرْضِ ﴾ (١) اتنهى. 
عرف في ما هو أي فناء الدنيا و دناءتها و أحوال نفسه و ضعفه و عجزه و من أين تأتيه الأشياء أي يؤمن بالقضاء و القدر و يعلم أسباب الخير و الشر و السعادة و الشقاوة و لأي شيء هو هاهنا أي في الدنيا للمعرفة و الطاعة و إلى ما هو صائر من الآخرة و قوله بإخلاص الطاعة الما حال عن فاعل عرف أي متلبسا به أو متعلق بصائر أي يعلم أن مصيره إلى الجنة إذا أخلص الوحدانية أو متعلق بالمعرفة علة لها و الارتياح النشاط و البذخ الكبر بذخ كفرح و ذبل ذوي و ضعر بحال الخطيئة أي بالمعرفة بسبب الخطيئة و قال الجوهرى الجند الأنصار و الأعوان و فلان جند الجند الأنصار و الأعوان و فلان جند الجند (١٩

71

٩-العلل: عن محمد بن موسى البرقي عن علي بن محمد ماجيلويه عن أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله الله قال سمعته يقول لرجل اعلم يا فلان إن منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام من الناس الواجب الطاعة عليهم ألا ترى أن جميع جوارح الجسد شرط للقلب و تراجمة له مؤدية عنه الأذنان و العينان و الأنف و الفم و اليدان و الرجلان و الغرج فإن القلب إذا هم بالنظر فتح الرجل عينيه و إذا هم بالاستماع حرك أذنيه و فتح مسامعه فسمع و إذا هم القلب بالشم استنشق بأنفه فأدى تلك الرائحة إلى القلب و إذا هم بالنطق تكلم باللسان و إذا هم (١٠) بالحركة سعت الرجلان و إذا هم بالشهوة تحرك الذكر فهذه كلها مودية عن القلب بالتحريك و كذلك ينبغي الإمام (١٠) أن يطاع للأمر منه. (١١)

بيان: الشرط كصرد طائفة من أعوان الولاة.

١٠-العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة عمن ذكره عن أبي جعفر الله قال إن الغلظة في الكبد و الحياء (١٢١) في الريح (١٤٠) و العقل مسكنه القلب. (١٤٠)

الـالكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر و الحسن بن فضال عن أبي جميلة عن أبي عبد الله الله قال العزم في القلب و الرحمة و الغلظة في الكبد و الحياء في الرئة و في حديث آخر لأبي جميلة العقل مسكنه في القلب.

بيان: الحزم ضبط الأمر و الأخذ فيه بالثقة و نسبته إلى القلب إما لأن المراد بالقلب النفس و هو ظاهر و إما لأن لقوة القلب مدخلا في حسن التدبير و الرحمة و الغلظة منسوبتان إلى الأخلاط المتولدة في الكبد فلذا نسبهما إليه و يحتمل أن يكون لبعض صفاته مدخلا فيهما كما هو المعروف بين الناس و كذا الرئة و لا يبعد أن يكون الريح في الخبر السابق تصحيف الرئة لا تحاد الراوي و على تقدير صحته المراد المرة السوداء أو الصفراء و الأول أنسب.

(٢) سورة الشوري، آية: ٥٢.

(١١) علل الشرائع ص ١٠٩، باب علة الطبائع و الشهوات. حديث ٨.

(2) سورة النور، آية: 30. (1) سورة الحديد، آية: 13.

١٢ العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن محبوب عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال لما خلق الله عز و جل طينة آدم أمر الرياح الأربع فجرت عليها فأخذت من كل ريح طبيعتها.(١٥)

Y \ A

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، آية: ١٢٢.

<sup>(</sup>۱) سورة الانعام، ايه: ۱۲۲. (۳) سورة الزمر، آية: ۳۳.

<sup>(</sup>۱) سورة الرمر، آية: ۱۱. (۵) سورة الحديد، آية: ۱۲.

<sup>(</sup>٧) مفردات ألفاظ القرآن ص ٥٣٠ و الآية الأخيرة من سورة النور: ٣٥.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «للإمام».

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «و الحياة». (۱۳) في المصدر: «الرية». (۱٤) روضة الكافي ص ۱۹۰ حديث ۲۱۸. (۱۵) علل الشرائع ص ۱۹۰، باب علة الطبائع و الشهوات، حديث ٤.

١٣- النصوص: عن علي بن الحسن عن هارون بن موسى عن علي بن محمد بن مخلد عن الحسن بن على بن بزيع عن يحيى بن الحسن بن فرات عن علي بن هاشم البريد عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ﷺ في صغره عند أبيه ﷺ يا ابن رسول الله من أين الضحك قال يا محمد العقل من القلب و الحزن من الكبد و النفس من الرئة و الضحك من الطحال فقمت و قبلت رأسه(١)

12\_الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان قال سمعت أبا الحسن، يقول طبائع الجسم على أربعة فمنها الهواء الذي لا تحيا النفس إلا به و بنسيمه و يخرج ما في الجسم من داء و عفونة و الأرض التي قد تولّد اليبس و الحرارة و الطعام و منه يتولد الدم ألا يرى<sup>(٢)</sup> أنه يصير إلى المعدة فيغذيه حتى يلين ثم يصفو فيأخذ<sup>(٣)</sup> الطبيعة صفوه دما ثم ينحدر الثفل و الماء و هو يولد البلغم.(2)

10- بيان: طبائع الجسم على أربعة أي مبنى طبائع جسد الإنسان و صلاحها على أربعة أشياء و يحتمل أن يكون المراد بالطبائع ما له مدخل في قوام البدن و إن كان خارجا عنه فالمراد أنها على أربعة أقسام و يخرج ما في الجسم يدل على أن لتحرك النفس مدخلا فيي دفع الأدواء و رفيع العفونات عن الجسدكما هو الظاهر و الأرض أي الثانية منها الأرض و هي تولد اليبس بطبعها و الحرارة بانعكاس أشعة الشمس و الكواكب عنها فلها مدخل في تبولد المبرة الصفراء و المبرة السوداء و الطعام هذا هو الثالثة و إنما نسب الدم فقط إليها لأنها أدخل في قوام البدن مــن ســـائر الأخلاط مع عدم مدخلية الأشياء الخارجة كثيرا فيها و الماء هو الرابعة و مدخليتها في تولد البلغم

فقال خَلَقَتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ و لو علم إبليس ما خلق<sup>(٥)</sup> الله في آدّم لم يفتخر عليه ثم قال إن الله عز و جل خلق الملائكة من نُور<sup>(1)</sup> و خلق الجان من النار و خلق الجن<sup>(٧)</sup> صنفا من الجان من الريح و خلق الجن صنفا من الجن ٣٠٧ من الماء و خلق آدم من صفحة الطين ثم أجرى في آدم النور و النار و الريح و الماء فبالنور أبصر و عقل و فهم و بالنار أكل و شرب و لو لا أن النار في المعدة لم يطحن المعدة الطعام و لو لا أن الريح في جوف آدم تلهب نار المعدة لم تلتهب و لو لا أن الماء في جوف ابن آدم<sup>(٨)</sup> يطفئ حر نار المعدة لأحرقت النار جوف ابن آدم فجمع الله ذلك في آدم الخمس الخصال و كانت في إبليس خصلة فافتخر بها.<sup>(٩)</sup>

١٧\_نهج: [تهج البلاغة] قالﷺ اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم و يتكلم بلحم و يسمع بعظم و يستنفس مسن

١٨ـالعلل: لمحمد بن على بن إبراهيم رفعه قال سألته عن الموت مما هو و من أي شيء هو فقال هو من الطبائع الأربع التي هي مركبة في الإنسان و هي المرتان و الدم و الريح فإذاكان يوم القيامة نزعن هذه الطبائع من الإنسان فيخلق منها الموت فيؤتمّى به في صورة كبش أملح أي أغبر فيذبح بين الجنة و النار فلا يكون في الإنسان هـذه الطبائع الأربع فلا يموت أبدا.(١١)

١٩ـ الخصال و العلل: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني عن الحسن بن على العدوي عن عباد بن صهيب عن أبيه عن جده عن الربيع صاحب المنصور قال حضر أبو عبد اللهﷺ مجلس المنصور يوما و عنده رجل من الهند يقرأكتب الطب فجعل أبو عبد الله ﷺ ينصت لقراءته فلما فرغ الهندي قال له يا أبا عبد الله أتريد مما معي شيئا قال لا فإن معي ما هو خير مما معك قال و ما هو قال أداوي الحار بالبارد و البارد بالحار و الرطب باليابس و اليابس بالرطب و أرد

<sup>(</sup>١) لم نعثر على كتاب النصوص هذا.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «فتأخذ».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «ما جعل» بدل «ما خلق».

<sup>(</sup>٧) كلّمة: «الجن» ليست في المصدر. (٩) الاختصاص ص ١٠٩، و فيه: «فافتخر بها على آدم ﷺ ».

<sup>(</sup>١١) لم نعثر على كتاب العلل هذا.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «ألا ترى».

<sup>(</sup>٤) روضة الكافي ص ٧٣٠ حديث ٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «من النور».

<sup>(</sup>A) في المطبوعة: «آدم» و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>١٠) نَهِج البلاغة ص ٤٧٠، الحكمة ٨.

الأمر كله إلى الله عز و جل و أستعمل ما قاله رسول اللهﷺ و أعلم أن المعدة بيت الداء و أن<sup>(١)</sup> الحمية هي الدواء و ﴿ أعود البدن ما اعتاد.

فقال الهندي و هل الطب إلا هذا فقال الصادق الله أفتراني من كتب الطب أخذت قال نعم قال لا و الله ما أخذت إلا عن الله سبحانه فأخبرني أنا أعلم بالطب أم أنت قال الهندي لا بل أنا قال الصادق على فأسألك شيئا قال سل.

قال الصادقﷺ أخبرني يا هندي لم كان في الرأس شئون قال لا أعلم قال فلم جعل الشعر عليه من فوق قال لا أعلم قال فلم خلت الجبهة من الشعر قال لا أعلم قال فلم كان لها تخاطيط<sup>(٢)</sup> و أسارير قال لا أعلم قال فلم كان الحاجبان من<sup>(٣)</sup> فوق العينين قال لا أعلم قال فلم جعل العينان كاللوزتين قال لا أعلم قال فلم جعل الأنف بينهما<sup>(٤)</sup> قال لا أعلم قال فلم كان ثقب الأنف في أسفله قال لا أعلم قال فلم جعلت الشفة و الشارب من فوق الفم قال لا أعلم قال فلم احتد السن و عرض الضرس و طال(٥) الناب قال لا أعلم قال فلم جعلت اللحية للرجال قال لا أعلم قال فلم خلت الكفان من الشعر قال لا أعلم قال فلم خلا الظفر و الشعر من الحياة قال لا أعلم قال فلم كان القلب كحب الصنوبر قال لا أعلم قال فلم كانت الرثة قطعتين و جعل حركتها في موضعها قال لا أعلم قال فلم كانت الكبد حدباء قال لا أعلم قال فلم كانت الكلية كحب اللوبيا قال لا أعلم قال فلم جعل طى الركبة(١٦) إلى خلف قال لا أعلم قال فلم انخصرت (V)القدم(A) قال لا أعلم.

فقال الصادق؛ لكني أعلم قال فأجب فقال الصادق؛ كان في الرأس شئون لأن المجوف إذا كان بلا فصل أسرع إليه الصداع(٩) فإذا جعل ذا فصول كان الصداع منه أبعد و جعل الشعر من فوقه ليوصل بوصوله الأدهان إلى الدماغ و يخرج بأطرافه البخار منه و يرد الحر<sup>(١٠)</sup> و البرد الواردين عليه و خلت الجبهة من الشعر لأنها مصب النور إلى العينين و جعل فيها التخاطيط (١١) و الأسارير ليحبس العرق الوارد من الرأس عن العين قدر ما يميطه الإنسان عن نفسه كالأنهار في الأرض التي تحبس المياه و جعل الحاجبان من فوق العينين ليردا<sup>(١٢)</sup> عليهما مــن النــور قــدر الكفايةلا ترى يا هندي أن من غلبه النور جعل يده على عينيه ليرد عليهما قدر كفايتهما منه و جعل الأنف في ما بينهما ليقسم النور قسمين إلى كل عين سواء وكانت العين كاللوزة ليجرى فيها الميل بالدواء و يخرج منها الداء و لو كانت مربعة أو مدورة ما جرى فيها الميل و ما وصل إليها دواء و لا خرج منها داء و جعل ثقب الأنف في أسفله لينزل منه الأدواء المنحدرة من الدماغ و يصعد فيها الأراييح (١٣) إلى المشام و لوكان في أعلاه لما نزل داء و لا وجد رائحة و جعل الشارب و الشفة فوق الفم لحبس ما ينزل من الدماغ عن الفم لئلا يتنغص عَلَى الإنسان طعامه و شرابه فيميطه عن نفسه و جعلت اللحية للرجال ليستغني بها عن الكشف في المنظر و يعلم بها الذكر من الأنثى و جعل السن حادا لأن به يقع العض<sup>(١٤)</sup> و جعل الضرس عريضا لأن به يقع الطحن و المضغ و كان الناب طويلا ليشد<sup>(١٥)</sup> الأضراس و الأسنان كالأسطوانة في البناء و خلا الكفان من الشعر لأن بهما يقع اللمس فلو كان بهما(١٦١) شعر ما درى الإنسان ما يقابله و يلمسه و خلا الشعر و الظفر من الحياة لأن طولهما سمج (١٧٠) يقبح و قصهما حسن فلو كان فيهما حياة لألم الإنسان لقصهما(١٨٨) وكان القلب كحب الصنوبر لأنه منكس فجعل. رأسه دقيقا ليدخل في الرئة فيتروح عنه ببردها لئلا يشيط الدماغ بحره و جعلت الرئة قطعتين ليدخل بين مضاغطما فتروح عنه بحركتها وكانت الكبد حدباء لتثقل المعدة و تقع جميعها عليها فتعصرها فيخرج ما فيها من البخار و جعلت الكلية كحب اللوبيا لأن عليها مصب المني نقطة بعد

<sup>(</sup>١) عبارة: «و إنَّ» ليست في الخصال. (۲) في المصدرين: «تخطيط».

<sup>(</sup>٣) من المصدرين. (٤) في المصدرين: «في ما بينهما» بدل «بينهما».

<sup>(</sup>٥) هكذا في المصدرين. (٦) في الخصال: «الركبتين».

<sup>(</sup>٧) في المصدرين: «تخصرت». (Λ) في الخصال: «القدمان».

<sup>(</sup>٩) في العلل: «الصدع». (۱۰) قي العلل: «و يرد عنه الحر». (١١) فَي المصدرين: «التخطيط». (۱۲) فيّ الخصال: «ليردّ» و في العلل: «ليوردا».

<sup>(</sup>١٣) في الخصال: «و يصعد فيه الأراييح» و في العلل: «و تصعد فيه الروائح»."

<sup>(</sup>١٤) في الخصال: «المضغ». (١٥) في الخصال: «ليسند».

<sup>(</sup>١٦) فيّ الخصال: «فيهماً». (۱۷) في العلل: «وسخ».

<sup>(</sup>١٨) في الخصال: «بقصهما».

نقطة فلوكانت مربعة أو مدورة لاحتبست النقطة الأولى الثانية فلا يلتذ بخروجها الحي إذا المني ينزل من فقار الظهر إلى الكلية فهي كالدودة تنقبض و تنبسط ترميه أولا فأولا إلى المثانة كالبندقة من القوس و جعل طي الركبة إلى خلف لأن الإنسان يمشي إلى ما بين يديه فتعتدل الحركات و لو لا ذلك لسقط في المشي و جعلت القدم متخصرة(١) لأن الشيء إذا وقع على الأرض جميعه ثقل ثقل حجر الرحى إذاكان على حرفه دفعه (٢) الصبي و إذا وقع على وجهه صعب ثقله على الرجل.

فقال الهندى من أين لك هذا العلم فقال ١١٨ أخذته عن آبائي ١١٨ عن رسول الله ١١٨ عن جبرئيل عن رب العالمين جل جلاله الذي خلق الأجساد و الأرواح فقال الهندي صدقت و أنا أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و عبده و أنك أعلم أهل زمانك. (٣)

**بيان:** قال في القاموس المعدة ككلمة و بالكسر موضع الطعام <sup>(1)</sup> و قال الجوهري الشأن واحــد الشئون و هي مواصل قبائل الرأس و ملتقاها و منها تجيء الدموع (٥) و قال السرر أيـضا واحــد أسرار الكف و الجبهة و هي خطوطها و جمع الجمع أسارير (٦١) و الذي يظهر من كلام اللغويين أن السن و الضرس مترادفان و يظهر من إطلاقات الأخبار و غيرها اختصاص السن بالمقاديم الحداد و الضرس بالمآخير العراض و في المصباح حدب الإنسان من باب تعب إذا خرج ظهره و ارتفع عن الاستواء و الرجل أحدب و المرأة حدباً عن الله وهرى رجل مخصر القدمين إذا كمانت قدمه تمس الأرض من مقدمها و عقبها و تخوى أخمصها مع دقة فيه (٨) قوله ﷺ ليوصل بوصوله أي بسبب وصول الشعر إلى الدماغ تصل إليه الأدهان أو هو جمع الوصل إلى منابته و أصوله و لا يبعد أن يكون في الأصل بأصوله فصحف بقرينة مقابلة أطرافه قوله ﷺ لأنها مصب النور و ذلك لأن طول الشعر تن الجانب الأعلى إليهما و أكثر الأنوار السماوية ترد من الجهة العليا أو أن الأعصاب التي ترد منها الروح إليهما في باطن الجبهة و مع نبات الشعر تـصل مـنابتها إلى تـلك الأعصاب فتمنع ورود الروح التي هي محل النور أو أنه مزاج الروح الحامل للنور حـــار رطب و الشعر يتولد منّ المواد الباردة اليّابسة فلا يتوافقان و الأول أظهر و يقال ماطه يميطه و أماطه أي نحاه و أبعده و في القاموس الريح معروف و الجمع أرواح و أرياح و رياح و ريح كعنب و جمع الجمع أراويح و أراييح (٩) قوله على الله عن نفسه أي فيحتاج إلى أن يميط ما ينزل من الدماغ في أثَّناء الأكُّل و الشرُّب عن نفسه أو فيميط الشارب و الشفة ما ينزل عنه و هو بعيد ليستغني بها لابالكشف ليشد الأضراس و في بعض النسخ ليسند و في المصباح السند بفتحتين ما استندت إليه من حائط و غيره يقال أسندته إلى الشيء فسند هو (١٠٠) انتهى و على التقديرين لعل وجه كونه سندا من بين سائر الأسنان أنه لطوله يمنع وقوع الأسنان بعضه على بعض في بعض الأحوال كما أن الأسطوانة تمنع السقف من السقوط أو أنها لطولها و قوتها تكون أثبت من غيرها فتمنعها من التزلزل و السقوط لاتصالها كالأسطوانة التي تنصب في الأرض و يجعل بينها التخاتج فتمسكها و يؤيده أن هذا السن يسقط غالبا بعد سائرها فهو أقوى منها و أثبت.

ما يقابله كأنه كان يعامله فصحف مع أن أكثر ما يلمس يكون مقابلا ليدخل أي القلب بين مضاغطها أى بين قطعتي الرئة فتروح أي الرئة عنه أي القلب و في القاموس شاط يشيط شيطا احترق و فلان هلك(١١١) انتهي و استعيرت النقطة هنا للشيء القليل و القطرة و الاحتباس يكون لازما و متعديا إلى

<sup>(</sup>١) في الخصال: «مخصرة».

<sup>(</sup>٣) الخَّصال ج ٢ ص ٥١١. أبواب التسعة عشرة. حديث ٣. و علل الشرائع صّ ٩٨. باب علل ما خلق في الإنسان من الأعضاء و الجوارح.

<sup>(</sup>٥) الصحاح ج ٤ ص ٢١٤٢.

<sup>(</sup>٧) المصباح المنير ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٩) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٣٢. (١١) القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>Y) في الخصال: «رفعه».

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٦) الصحاح ج ١ ص ٦٨٣. (٨) الصحاح ج ١ ص ٦٤٦.

<sup>(</sup>١٠) المصباح المنير ص ٢٩١.

الثانية أي منضمة إليها و هذا موافق لما مر من مذهب جالينوس في ذلك و كأنه كان مكان المثانة ﴿
الأثنيين لأنهم لم يذكروا مرور المني على المثانة كما عرفت إلا أن يكون المراد رميه قريبا من المثانة كما مر و قال الشيخ في القانون في ذكر أوعية المني و هذه الأوعية تصعد أولا ثم تتصل برقبة المثانة أسفل من مجرى البول (() مع أن أكثر ما ذكره مبني على الظن و التخمين فإن صحح الخبر و ضبطه كان قولهم في ذلك باطلا قوله الله يمشي إلى ما بين يديه أي يميل في المشي إلى قدامه فلو كان طي الركبة من القدام لاتنى أيضا من هذا الجانب فيسقط قوله إذا وقع على الأرض جميعه و ذلك لامتناع الخلأ لأنه إذا لم يكن بين السطحين هواء أصلا و انطبقتا لم يكن رفع أحدهما عن الآخر فير تفعان معا و لو كان بينهما هواء قليل يرتفع لكن يعسر لتوقفه على تخلخل هذا الهواء عن الهواء من خارج أيضا فتخصر القدم و وجود هواء كثير تحت القدم فإذا رفع القدم و حفول الهواء من خارج أيضا فتخصر القدم و عقبه الهواء من الأطراف بسرعة و سهولة فلا يعسر

•٢-العلل: عن الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الداري (٢٣) عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سفيان الحريري عن معاذ عن بشر بن يحيى العامري عن ابن أبي ليلى قال دخلت على أبي عبد الله الله عمان (٢٣) فقال أبو عبد الله هن الذي معك فقلت جعلت فداك هذا رجل من أهل الكرفة له نظر و نفاذ رأي (٤) يقال له نعمان قال فلعل هذا الذي يقيس الأشياء برأيه فقلت نعم قال يا نعمان هل تحسن أن تقيس رأسك فقال لا فقال ما أراك تحسن شيئا و لا فرضك إلا من عند غيرك فهل عرفت كلمة أولها كفر و آخرها إيمان قال لا قال فهل عرفت ما الملوحة في العينين و المرارة في الأذنين و البرودة في المنخرين و العذوبة في الشفتين قال لا.

بيان: أقول (٧) قد مرت أخبار كثيرة في هذا المعنى في باب البدع و المقاييس و في بعضها جعل الأذنين مرتين لئلا يدخلها شيء إلا مات لو لا ذلك لقتل ابن آدم الهوام و جعل الشفتين عذبتين ليجد ابن آدم طعم الحلو و العر و جعل العينين مالحتين لأنهما شحمتان و لو لا ملوحتهما لذابتا و جعل الأنف باردا سائلا لئلا يدع في الرأس داء إلا أخرجه و لو لا ذلك لثقل الدماغ و تدود و في بعضها و جعل الماء في المنخرين ليصعد منه النفس و ينزل و يجد منه الريح الطيبة من الخبيثة قوله علي الماء الله عليك إلا إذا أخذته من غيرك و قوله فالملوحة تلفظ علة أخرى و جعل البرودة أي الماء البارد فإن السيلان علة لإخراج ما في الرأس لا البرودة و هي علة لعدم سيلان الدماغ كما أشير إليه في الخبر الآخر.

٢١-العلل: عن علي بن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن على المرمكي عن على على بن العباس عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله؛ فقلت ما العلة في بطن

<sup>(</sup>١) القانون في الطب ج ٢ ص ٥٣٢، المقالة الأولى، من القرن العشرين من الكتاب الثالث.

 <sup>(</sup>۲) في المصدر: «الرازي» بدل «الداري».
 (۳) هو أبو حنيفة نعمان بن ثابت.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «و نفاذ و رأي». " (٥) في المصدر: «فيجد». (١) على المصدر: «فيجد». (١) على المدين ١٦ و فيه المدين ١٦ و فيه: «و (٦) على الشراع ص ٩١، ياب علة المرارة في الذنين، و العذوبة في الشفتين، و الميلومة في العينين، و البرودة في الأنف، الحديث ٦، و فيه: «و لا بالرأي». لا بالرأي».

الراحة لا ينبت فيه الشعر و ينبت في ظاهرها فقال لعلتين أما إحداهما فلأن الناس يعلمون الأرض التي تداس و يكثر عليها المشي لا تنبت شيئا و العلة الأخرى لأنها جعلت من الأبواب التي تلاقي الأشياء فتركت لا ينبت عليها الشعر لتجد مس اللين و الخشن و لا يحجبها الشعر عن وجود الأشياء و لا يكون بقاء الخلق إلا على ذلك.(١١)

**بيان:** الأرض التي تداس كأنه علة لعدم نبات الشعر بعد الكبر لا ابتداء و الدوس الوطء بالرجل من الأبواب التي تلاقي الأشياء أي من أسباب العلم التي تدرك بها الأشياء بالملاقاة أو من الأعضاء التي تلاقي النَّشياء كثيرا عن وجود النَّشياء أي وجدان كيفياتها في القاموس وجد المطلوب كوعد وجدا و وجودا و وجدانا و إجدانا بكسرهما أدركه. (٢)

٢٢\_العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن على عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعه قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله؛ فقال له يا أبا حنيْفة بلغني أنك تقيس قال نعم أنا أقيس فقال ويلكُ لا تقس فإن أول من قاس إبليس قال خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ قاسَ مَا بين النار و الطين و لو قاس نورية آدم بنور النار عرف فضل ما بين النورين و صفاء أحدهما على الآخر و لكّن قس لى رأسك مع جسدك أخبرنى عن أذنيك ما لهما مرتان و عن عينيك ما لهما مالحتان و عن شفتيك ما لهما عذبتان و عن أنفك ما له بارد فقال لاّ أدري فقال له أنت لا تحسن تقيس رأسك تقيس الحلال و الحرام<sup>(٣)</sup> فقال يا ابن رسول الله أخبرني كيف ذلك فقال إن الله عز و جل جعل الأذنين مرتين لئلا يدخلهما شيء إلا مات و لو لا ذلك لقتلت الدواب ابن آدم و جعل العينين مالحتين لأنها شحمتان و لو لا ملوحتهما لذابتا و جعل الشفتين عذبتين ليجد ابن آدم طعم الحلو و المر و جعل الأنف باردا سائلا لئلا يدع في الرأس داء إلا أخرجه و لو لا ذلك لثقل الدماغ و تدود.

و قال البرقى و روى بعضهم أنه قال فى الأذنين لامتناعهما من العلاج و قال في موضع ذكر الشفتين الريق فإنما عذب الريق ليميز به<sup>(٤)</sup> بين الطعام و الشراب و قال في ذكر الأنف لو لا برد ماء الأنف<sup>(٥)</sup> و إمساكه الدماغ لسال الدماغ من حرار ته.(٦)

و منه: عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن عبد الله العقيلي عن عيسى بن عبد الله القرشي رفع الحديث و ذكر مثله إلى قوله و تدود.<sup>(٧)</sup>

بيان: و تدود أي تولد فيه الدود لامتناعهما من العلاج أي لتكونا بطبعهما آبيتين ممتنعتين عن أن تعالج الدواب فيهما بعد دخولهما بل تموت أو تخرج أو لأنهما لكونهما غائرتين في الرأس يشكل علاجهما إذا لذعتهما هامة أو دابة فينفذ السم سريعا إلى الدماغ فيهلك.

٢٣\_المناقب: مما أجاب الرضائيُّ بحضرة المأمون لضباع بن نصر الهندي و عمران الصابي عن مسائلهما قالا فما بال الرجل يلتحي دون المرأة قالﷺ زين الله الرجال باللحى و جعلها فصلا يستدل بها على الرجال و النساء.(^\ ٢٤\_ مجالس الشيخ: عن جماعة عن أبي المفضل عن جعفر بن محمد الموسوي عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك عن محمد بن أبي عمير عن سبرة بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن الصادق عن آبائه ﷺ قال قال رسول الله ﷺ في

ابن آدم ثلاثمائة و ستون عرقا منها مائة و ثمانون متحركة و مائة و ثمانون ساكنة فلو سكن المتحرك لم يبق الإنسان و لو تحرك الساكن لهلك الإنسان<sup>(٩)</sup> الخبر.

المكارم: عن على ﷺ عند الشِّ مثله. (١٠)

٢٥\_العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في زيادة ضلع المرأة على ضلع الرجل لمكان الجنين كي يستسع جوفها للولد.(١١)

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٥٦. (١) علل الشرائع ج ١ ص ١٠١ ـ ١٠٢، باب ٨٩، حديث ١.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «لا تحسن أن تقيس رأسك، فكيف تقيس الحلال و الحرام؟». (٥) في المصدر: «ما في الأنف».

<sup>(</sup>٦) علَّل الشرائع ص ٨٧، باب علة المرارة و العذوبة في الشفتين و الملوحة فَّى العينين و البروَّدة في الأنف، حديث ٣.

<sup>(</sup>٧) عللُ الشرائع ص ٨٦ باب علة السرارة و العذوبة في َّالشفتين و العلوحة فيَّ العينين و البرودة فيَّ الأنف. حديث ١. (٨) مناقب آل أي طالب ج ٤ ص ٣٥٤ فصل في علمه ﷺ. (١) أمالي الطوسي ص ٩٧٥. مجلس ٢٦. حديث ١٣٤٠.

<sup>(</sup>١١) لم تعثر على كتاب العلل هذا.

<sup>(</sup>١٠) مكارم الأخّلاق ج ٢ ص ٨٠. رقم ٢٢٠٣.



٢٦\_الكافي: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الأنباري عن أبي عبد الله، إلى قال كان﴿ رسول اللهﷺ يحمد اللَّه في كل يوم ثلاثمائة و ستينُّ مرة عدد عروق الجسد يقول الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْغالَمِينَ كثيرا

٢٧ ـ و منه: عن علي بن إبراهيم عن أبيه و حميد بن زياد عن الحسن بن محمد جميعا عن أحمد بس الحسسن الميشمي عن يعقوب بن شعيب قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول قال رسول اللهﷺ إن في ابن آدم ثلاثمانة و ستين عرقا منها مائة و ثمانون متحركة و منها مائة و ثمانون ساكنة فلو سكن المتحرك لم ينم و لو تحرك الساكن لم ينم و كان رسول الله ﷺ إذا أصبح قال الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كثيرًا على كل حال ثلاثمائة و ستين مرة و إذا أمسى قال مثل ذلك.<sup>(٢)</sup>

العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الميثمي مثله. (٣)

٢٨\_المناقب لابن شهرآشوب: عن سالم الضرير أن نصرانيا سأل الصادق؛ عن أسرار الطب ثم سـأله عـن تفصيل الجسم فقالﷺ إن الله خلق الإنسان على اثنى عشر وصلا و على مائتين و ثمانية و أربعين عظما و على ثلاثمائة و ستين عرقا فالعروق هي التي تسقى الجسدكله و العظام تمسكها و اللحم يمسك العظام و العصب يمسك اللحم و جعل في يديه اثنين و ثمانية عظما في كل يد أحد و أربعون عظما منها في كفه خمسة و ثلاثون عظما و في ساعده اثنان و في عضده واحد و في كتفه ثلاثة فذلك أحد و أربعون عظما وكذلك في الأخرى و في رجله ثلاثة و أربعون عظما منها فى قدمه خمسة و ثلاثون عظما و في ساقه اثنان و في ركبته ثلاثة و في فخذه واحد و في وركه اثنان وكذلك في الأخرى و في صلبه ثماني عشرة فقارة و في كل واحد من جنبيه تسعة أضلاع و في وقصته ثمانية و في رأسه ستة و ثلاثون عظمًا و في فيه ثمانية و عشرون أو<sup>(£)</sup> اثنان و ثلاثون عظما.<sup>(٥)</sup>

تبيين: يمكن أن يكون المراد وصل الأعضاء العظيمة بعضها ببعض كالرأس و العنق العضدين و الساعدين و الوركين مع الفخذين و الساقين و الأضلاع من اليمين و الأضلاع من الشمال و كأن المراد بالوقصة العنق قال الفيروزآبادي وقص عنقه كوعد كسيرها و الوقيص بالتحريك قيصر العنق<sup>(٦)</sup> انتهى فعدها ثمانية باعتبار ضم بعض فقرات الظهر إليها لقربها منها و انحنائها و يحتمل أن يكون في الأصل و في وقيصته و هي عظام وسط الظهر و هي على المشــهور ســبعة فــتكون الثمانية بضم الترقوة إليها و في بعض النسخ في أول الخبر و ستة و أربعين عظما و هو تصحيف لأنه لا يستقيم الحساب و الأسنان غير داخلة في عدد العظام فيدل على أنها ليست بعظم و قد اختلف الأطباء في ذلك اختلافا عظيما فمنهم من ذهب إلى أنها عظم و قيل هو عصب و قيل عضو مركب. و ظاهر الأخبار أنها نوع آخر غير العظم و العصب لأنهم ﷺ عدوها في ما لا تـحله الحـياة مـن الحيوان مقابلا للقرن و العظم و الظلف و الحافر و غيرها و هو لا ينافي المذهب الأخير كـثيرا و ظاهر الأخبار أنه لا حس لها و لم تحلها الحياة كما ذهب إليه بعض الأطّباء و قال بعضهم لها حس قال في القانون ليس لشيء من العظام حس البتة إلا للأسنان فإن جالينوس قال بل التجربة تشهد أن لها حسا أعينت به بقوّة تأتيها من الدماغ ليميز أيضا بين الحار و البارد<sup>(٧)</sup> و قال القرشي قــال جالينوس ليس بشيء من العظام حس إلا للأسنان لأن قوة الحس تأتيها في عصب ليس و هذا عجب فإنه كيف جعل لينا و هو مخالط للعظام و ينبغي أن يكون شبيها بجرمها فيكون صلبا لئلا تتضرر بمماستها و قال بقي هاهنا بحث و هو أن الأسنآن عظام أو ليس بعظام و قد شنع جالينوس على من لا يجعلها عظاما و جعلهم سوفسطائية و استدل على أنها عظام بما هو عين السفسطة و

<sup>(</sup>٢) الكافى ج ٢ ص ٥٠٣، باب التحميد و التمجيد. حديث ٤. (١) الكافي ج ٢ ص ٥٠٣ باب التحميد و التمجيد، حديث ٣.

<sup>(</sup>٣) عِلل الشَّرَائع ص ٣٥٣. باب العلة التي من أجلها كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقول إذا أصبح و إذا أمسى: «الحمد لله رب العالمين (٤) في المصدر: «و» بدل «أو». كثيراً على كل حال» ثلاثمائة و ستون مرّة، الحديث ١. (٦) القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٢٥٦، فصل في علمه عليه . (٧) القانون في الطب ج ٦ ص ٢٨، الفصل الخامس في تشريح الأسنان.

ذلك لأنه قال ما هذا معناه لأنها لو لم تكن عظاما لكانت إما أن تكون عروقا أو شرايين أو لحما أو عصبا و معلوم أنها ليست كذلك و هذا غير لازم فإن القائلين بـأنها ليست بـعظام يـجعلونها مـن الأعضاء المؤلفة لا من هذه المفردة و يستدلون على تركيبها بما يشاهد فيها من الشظايا و تلك رباطية و عصبية قالوا و هذا يوجد في أسنان الحيوانات الكبار ظاهرا.(١)

71

و قوله ﷺ و في فيه ثمانية و عشرون أي في بدء الإنبات ثم ينبت في قريب من العشرين أربعة أخرى تسمى أسنان الحلم بالكسر بمعنى العقل أو بالضم بمعنى الاحتلام يعني البلوغ و لذا قال بعده و اثنان و ثلاثون و يحتمل أن يكون باعتبار اختلافها في الأشخاص قال في القانون الأسنان اثنان و ثلاثون سنا و ربما عدمت النواجد منها في بعض الناس و هي الأربعة الطرفائية فكانت ثمانية و عشرين سنا فمن الأسنان ثنيتان و رباعيتان من فوق و مثلهما من أسفل للقطع و نابان من فوق و منالهما من أسفل للقطع و نابان من فوق و نابان من تحت للكسر و أضراس للطحن في كل جانب فوقاني و سفلاني أربعة أو خصمة فكل ذلك اثنان و ثلاثون سنا أو ثمانية و عشرون و النواجد تنبت في الأكثر في وسط زمان النمو و هو بعد البلوغ إلى الوقف و ذلك أن الوقوف قريب من ثلاثين سنة و لذلك تسمى أسنان الحلم. (٢٠)

٢٩-الكافي: عن محمد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العزرمي عن أبي عبد الله ك قال قال أمير المؤمنين كب إن لله عبادا في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال فسئل فما لهم لا يحملون فقال إنها منكوسة و لهم في أدبارهم غدة كغدة الجمل أو البعير فإذا هاجت هاجوا و إذا سكنت سكنوا. (٣)

•٣-و منه: عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة قال قلت الأبي عبد الله الله القول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شيء يعرف ذلك قال ذلك بالساعات قلت و كيف الساعات قال إن النفس (<sup>23)</sup> يطلع الفجر و هو في الشق الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر فتنظر (<sup>0)</sup> ما بين نفسك و نفسه ثم يحسب فيؤخذ بحساب ذلك منه. (<sup>1)</sup>

۳۲۰

بيان: كأن المراد به أنه في أول اليوم يكون النفس في الشق الأيمن أكثر و لعـل هـذا إنـما ذكـر استطرادا فإن استعلام عدد النفس لا يتوقف عليه و لم أر من عـمل به سوى الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه<sup>(٧)</sup> و قال العلامة ره في التحرير في انقطاع النفس الدية و في بعضه بحسب ما يراه.<sup>(٨)</sup>

٣١ــالتهذيب: بإسناده عن أبي عبد اللهﷺ قال قال رسول اللهﷺ يوم بدر لا تواروا إلاكميشا يعني به من كان ذكره صغيرا و قال لا يكون ذلك إلا في كرام الناس.<sup>(٩)</sup>

٣٢ ـ توحيد المفضل: فكر يا مفضل كيف جعلت آلات الجماع في الذكر و الأنثى جميعا على ما يشاكل ذلك (١٠٠) فجعل للذكر آلة ناشرة تمتد حتى تصل النطفة إلى الرحم إذ كان محتاجا إلى أن يقذف ماءه في غيره و خلق للأنثى وعاء قعر ليشتمل على الماءين جميعا و يحتمل الولد و يتسع له و يصونه حتى يستحكم أليس ذلك من تدبير حكيم لطيف سُبْخانَهُ وَ تَغالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

فكر يا مفضل في أعضاء البدن أجمع و تدبيركل منها للإرب فاليدان للعلاج و الرجلان للسعي و العينان للاهتداء و الفم للاغتذاء و المعدة للهضم و الكبد للتخليص و المنافذ لتنفيذ الفضول و الأوعية لحملها و الفرج لإقامة النسل و كذلك جميع الأعضاء إذا تأملتها و أعملت فكرك فيها و نظرك وجدت كل شيء منها قد قدر لشيء على صواب و حكة

<sup>(</sup>١) لم نعثر على كتاب شرح القانون للقرشي هذا.

<sup>(</sup>٢) القانون في الطب ج ٦ ص ٢٨، الفصل الخامس في تشريح الأسنان.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٥ ص ٩٤٥، باب من أمكن من نفسه، حديث ٣. (٤) في المصدر: «و كيف بالساعات، قال: فإن النفس».

<sup>(</sup>٥) في المُصدر: «فينتظر». (٦) الكافي ج ٧ ص ٣٢٤. باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه و القياس في ذلك. حديث ١٠.

<sup>(</sup>۷) الجامع للشرايع ص ٩٩٦ كتاب الديات. (٨) تحرير الأحكام ج ٢ ص ٢٧٦. و فيه: «في انقطاع النفس الدية الكاملة و في بعضه بحسب ما يراه الإمام ﷺ.

<sup>(</sup>٩) تهذيب الأحكام ج ٦ ص ١٧٢ رقم ٣٣٦. (١٠) في المصدر إضافة: «عليه».

قال المفضل نقلت يا مولاي إن قوما يزعمون أن هذا من فعل الطبيعة فقال سلهم عن هذه الطبيعة أهي شيء له علم ﴿ و قدرة على مثل هذه الأفعال أم ليست كذلك فإن أوجبوا لها العلم و القدرة فما يمنعهم من إثبات الخالق فإن هذه ٢٢١ صفته و إن زعموا أنها تفعل هذه الأفعال بغير علم و لا عمد وكان في أفعالها ما قد تراه من الصواب و الحكمة علم أن هذا الفعل للخالق الحكيم و أن الذي سموه طبيعة هو سنة في خلفه الجارية على ما أجراها عليه.

فكر يا منضل في وصول الغذاء إلى البدن و ما فيه من التدبير فإن الطعام يصير إلى المعدة فتطبخه و تبعث بصفوه إلى الكبد في عروق رقاق<sup>(۱)</sup> واشجة بينهما قد جعلت كالمصفي للغذاء لكيلا يصل إلى الكبد منه شيء فينكأها و ذلك أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنف ثم إن الكبد ثقيلة فيستحيل بلطف التدبير دما و ينفذ إلى البدن كله في مجاري مهيأة لذلك بمنزلة المجاري التي تهيأ للماء حتى يطرد إلى (۱۱) الأرض كلها و ينفذ ما يخرج منه ۱۳ من الخبث و الفضول إلى مفايض (٤) قد أعدت لذلك فما كان منه من جنس المرة الصفراء جرى إلى المرارة و ما كان من جنس السوداء جرى إلى الطحال و ما كان من البلة و الرطوبة جرى إلى المثانة فتأمل حكمة التدبير في تركيب البدن و وضع هذه الأعضاء منه مواضعها و إعداد هذه الأوعية فيه لتحمل تلك الفضول لئلا تنتشر في البدن فتسقمه و تنهكه فتبارك من أحسن التقدير و أحكم التدبير و له الحمد كما هو أهله و مستحقه.

قال المفضل فقلت (٥) صف نشوء الأبدان و نموها حالا بعد حال حتى تبلغ التمام و الكمال فقال ﷺ أول ذلك تصوير الجنين في الرحم حيث لا تراه عين و لا تناله يد و يدبره حتى يخرج سويا مستوفيا جميع ما فيه قوامه و صلاحه من الأحشاء و الجوارح و العوامل إلى ما في تركيب أعضائه من العظام و اللحم و الشحم و المخ و العصب و العضاريف فإذا خرج إلى العالم تراه كيف ينمى بجميع أعضائه و هو ثابت على شكله و هيئته لا تتزايد و لا تنقص إلى أن يبلغ أشده إن مد في عمره أو يستوفي مدته قبل ذلك هل هذا إلا من لطيف التدبير و الحكمة.

ل يا مفضل<sup>(۲)</sup> انظر إلى ما خص به الإنسان في خلقه تشريفا و تفضيلا على البهائم فإنه خلق يستصب قسائما و يستوي جالسا ليستقبل الأشياء بيديه و جوارحه و يمكنه العلاج و العمل بهما فلو كان مكبوبا على وجهه كـذات الأربع لما استطاع أن يعمل شيئا من الأعمال.

انظر الآن يا مفضل إلى هذه الحواس التي خص بها الإنسان في خلقه و شرف بها على غيره كيف جعلت العينان في الرأس كالمصابيح فوق المنارة ليتمكن من مطالعة الأشياء و لم تجعل في الأعضاء التي تحتهن كاليدين و الرجلين فتعرضها (٢) الآفات و تصبيها من مباشرة العمل و الحركة ما يعللها و يؤثر فيها و ينقص منها و لا في الأعضاء التي وسط البدن كالبطن و الظهر فيعسر تقلبها و اطلاعها نحو الأشياء فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أسنى المواضع للحواس و هو بمنزلة الصومعة لها فجعل الحواس خمسا تلقى خمسا لكيلا يفوتها شيء من المحسوسات فخلق البصر ليدرك الألوان فلو كانت الألوان و لم يكن بصر يدركها لم يكن فيها منفعة و خلق السمع ليدرك الأصوات و لم يكن سمع يدركها لم يكن فيها أرب و كذلك سائر الحواس ثم هذا يرجع متكافئا فلو كان بصرا و لم يكن ألوان (٨) لماكان للبصر معنى و لو كان سمع و لم يكن أصوات لم يكن للسمع موضع فانظر كيف قدر بعضها يلقى بعضا فجعل لكل حاسة محسوسا يعمل فيه و لكل محسوس حاسة تدركه و مع هذا فقد جعلت أشياء متوسطة بين الحواس و المحسوسات لا يتم الحواس إلا بهاكمثل الضياء و الهواء فإنه لو لم يكن السمع يدرك الموت فهل يكنى السمع لم يكن السمع يدرك الصوت فهل يخفى على من صح نظره و أعمل فكره أن مثل هذا الذي وصفت من تهيئة الحواس و المحسوسات بعضها يلقى بعضا و تهيئة أشياء أخر بها تتم الحواس لا يكون إلا بعمد و تقدير من لطيف خبير.

فكر يا مفضل في من عدم البصر من الناس و ما يناله من الخلل في أموره فإنه لا يعرف موضع قدمه و لا يبصر

<sup>(</sup>١) في المصدر: «دقاق».

<sup>(</sup>٢) في المصدر. (٣) من المصدر.

<sup>(</sup>٥) من المصدر. (٧) في المصدر: «فتَّعترضها».

 <sup>(</sup>٢) في المصدر: «ليطرد في» بدل «حتّى يطرّد إلى».
 (٤) في المصدر: «مفائض».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «مقانص». (٦) في المصدر: «انظر يا مفضّل». (٨) في المصدر: «تكن الألوان».

ما بين يديه فلا يفرق بين الألوان و بين المنظر الحسن و القبيح و لا يرى حفرة إن هجم عليها و لا عدوا إن أهرى إليه بسيف و لا يكون له سبيل إلى أن يعمل شيئا من هذه الصناعات مثل الكتابة و التجارة و الصياغة حتى أنه لو لا نفاذ

ذهنه لكان بمنزلة الحجر الملقى وكذلك من عدم السمع يختل في أمور كثيرة فإنه يفقد روح المخاطبة و المحاورة و يعدم لذة الأصوات و اللحون الشجية<sup>(١)</sup> المطربة و يعظم المئونة على الناس في محاورته حتى يتبرموا<sup>(٢)</sup> به و لا يسمع شيئا من أخبار الناس و أحاديثهم حتى يكون كالغائب و هو شاهد أو كالميت و هو حي فأما من عدم العقل فإنه يلحق بمنزلة البهائم بل يجهل كثيرا مما يهتدي إليه البهائم أفلا ترى كيف صارت الجوارح و العقل و سائر الخلال التي بها صلاح الإنسان و التي لو فقد منها شيئا لعظم ما يناله في ذلك من الخلل يوافي خلقه على التمام حتى لا يفقد

شيئًا منها فلم كان كذلك إلا لأنه خلق بعلم و تقدير.

قال المفضل فقلت فلم صار بعض الناس يفقد شيئًا من هذه الجوارح فيناله في ذلك مثل ما وصفته يا مولاي. قالﷺ ذلك للتأديب و الموعظة لمن يحل ذلك به و لغيره بسببه كما قد يؤدب الملوك الناس للتنكيل و الموعظة فلا ينكر ذلك عليهم بل يحمد من رأيهم و يصوب من تدبيرهم ثم إن للذين تنزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت إن شكروا و أنابوا لما<sup>(٣)</sup> يستصغرون معه ما ينالهم منها حتى أنهم لو خيروا بعد الموت لاختاروا أن يردوا إلى البلايا ليزدادوا من الثواب.

فكر يا مفضل في الأعضاء التي خلقت أفرادا و أزواجا و ما في ذلك من الحكمة و التقدير و الصواب في التدبير فالرأس مما خلق فردا و لم يكن للإنسان صلاح في أن يكون أكثر من واحد ألا ترى أنه لو أضيف إلى رأس الإنسان رأس آخر لكان ثقلا عليه من غير حاجة إليه لأن الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد ثم كان الإنسان ينقسم قسمين لو كان له رأسان فإن تكلم من أحدهما كان الآخر معطلا لا إرب فيه و لا حاجة إليه و إن تكلم منهما جميعا بكلام واحدكان أحدهما فضلا لا يحتاج إليه و إن تكلم بأحدهما بغير الذي تكلم به من الآخر لم يدر السامع <u>٣٢٤</u> بأي ذلك يأخذ و كان<sup>(£)</sup> أشباه هذا من الاختلاط و اليدان مما خلق أزواجا و لم يكن للإنسان خير فى أن يكون له يد واحدة لأن ذلك كان يخل به فى ما يحتاج إلى معالجته من الأشياء ألا ترى أن النجار و البناء لو شلت إحدى يديه لا يستطيع أن يعالج صناعته و إن تكلف ذلك لم يحكمه و لم يبلغ منه ما يبلغه إذاكانت له يدان<sup>(6)</sup> يتعاونان على العمل. أطل الفكر يا مفضل في الصوت و الكلام و تهيئة آلاته في الأسنان فالحنجرة كالأنبوبة لخروج الصوت و اللسان و الشفتان و الأسنان لصياغة الحروف و النغم ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم السين و من سقطت شفته لم يصحح الفاء و من ثقل لسانه لم يفصح الراء و أشبه شىء بذلك المزمار الأعظم فالحنجرة يشبه قصبة المزمار و الرئة يشبه الزق الذي ينفخ فيه لتدخل الريح و العضلات الّتى تقبض على<sup>(١)</sup> الرئة ليخرج الصوت كالأصابع التى تقبض على الزق حتى تجري الريح في المزمار<sup>(٧)</sup> و الشفتان و الأسنان التي تصوغ الصوت حروفا و نغما كالأصابع التي تختلف في فم<sup>(٨)</sup> المزمار فتصوغ صفيره ألحانا غير أنه و إن كان مخرج الصوت يشبه المزمار بالدلالة و التعريف فإن المزمار بالحقيقة هو المشبه بمخرج الصوت.

قد أنبأتك بما في الأعضاء من الغناء في صنعة الكلام و إقامة الحروف و فيها مع الذي ذكرت لك مآرب أخرى فالحنجرة ليسلك فيها هذا النسيم إلى الرئة فتروح عن الفؤاد بالنفس الدائم المتتابع الذي لو حبس شيئا يسيرا لهلك الإنسان و باللسان تذاق الطعوم فيميز بينها و يعرف كل واحد منها حلوها من مرها و حامضها من مزها و مالحها من عذبها و طيبها من خبيثها و فيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام و الشراب و الأسنان تمضغ الطعام حتى يلين و ۳۲۵ یسهل إساغته و هی مع ذلك كالسند للشفتین تمسكهما و تدعمهما من داخل الفم و اعتبر ذلك بأنك ترى من سقطت أسنانه مسترخى الشفة و مضطربها و بالشفتين يترشف الشراب حتى يكون الذي يصل إلى الجوف منه بقصد و قدر

<sup>(</sup>١) في المصدر: «المشجية».

<sup>(</sup>٢) البرَّم \_بالتحريك : مصدر قولك برم به بالكسر، إذا سئمه، و تبرَّم به مثله، الصحاح ج ٣ ص ١٨٦٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. (٣) في المصدر: «ما» بدل «لما».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «له يداه». (٦) من المصدر. (٨) من المصدر.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «المزامير».

لا يتج(١١) ثبجا فيفص به الشارب أو ينكي في الجوف ثم هما بعد ذلك كالباب المطبق على الفم يفتحهما الإنسان إذا ﴿ شاء و يطبقهما إذا شاء.

ففي ما وصفنا من هذا بيان أن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف و ينقسم إلى وجوه من المنافع كما تتصرف الأداة الواحدة في أعمال شتى و ذلك كالفأس يستعمل في النجارة و الحفر و غيرهما من الأعمال.

لو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لرأيته قد لف بحجب بعضها فوق بعض لتصونه من الأعراض و تحسكه فلا يضطرب و لرأيت عليه الجمجمة بمنزلة البيضة كيما يفته (٢) هد الصدمة و الصكة التي ربما وقعت في الرأس ثم قد جللت الجمجمة بالشعر حتى صار بمنزلة الغرو للرأس تستره من شدة الحر و البرد فمن حصن الدماغ هذا التحصين إلا الذي خلقه و جعله ينبوع الحس و المستحق للحيطة و الصيانة لعلو منزلته من البدن و ارتفاع درجته و خطر مرتبته. تأمل (٣) يا مفضل الجفن على العين كيف جعل كالفشاء و الأشفار كالأشراج و أولجها في هذا الغار و أظلها

فكر (٤) يا مفضل من غيب الفؤاد في جوف الصدر وكساه المدرعة التي هي غشاؤه و حصنه بالجوانح و ما عليها من اللحم و العصب لئلا يصل إليه ما ينكؤه من جعل في الحلق منفذين أحدهما لمخرج الصوت و هو الحلقوم المتصل بالرئة و الآخر منفذ للغذاء و هو المريء المتصل بالمعدة الموصل الغذاء إليها و جعل على الحلقوم طبقا يمنع الطعام المن أن يصل إلى الرئة فيقتل من جعل الرئة مروحة الفؤاد لا تفتر و لا تخل لكيلا تتحيز الحرارة في الفؤاد فتؤدي إلى التلف من جعل لمنافذ البول و الغائط أشراجا تضبطهما لئلا يجريا جريانا دائما فيفسد على الإنسان عيشه فكم عسى أن يحصي المحصي من هذا بل الذي لا يحصى منه و لا يعلمه الناس أكثر.

من جعل المعدة عصبانية شديدة و قدرها لهضم الطعام الغليظ و من جعل الكبد رقيقة ناعمة لقبول الصفو اللطيف من الغذاء و لتهضم و تعمل ما هو ألطف من عمل المعدة إلا الله القادر أترى من<sup>(6)</sup> الإهمال يأتي بشيء من ذلك كلا بل هو تدبير من مدبر حكيم قادر عليم بالأشياء قبل خلقه إياها لا يعجزه شيء وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

فكر يا مفضل لم صار المخ الرقيق محصنا في أنابيب العظام هل ذلك إلا ليحفظه و يصونه لم صار الدم السائل محصورا في العروق بمنزلة الماء في الظروف إلا لتضبطه فلا يفيض لم صارت الأظفار على أطراف الأصابع إلا وقاية لها و معونة على العمل لم صار داخل الأذن ملتويا كهيئة اللولب<sup>(۱)</sup> إلا ليطرد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع و ليكسر حمة الربح فلا ينكي في السمع لم حمل الإنسان على فخذيه و أليتيه هذا اللحم إلا ليقيه من الأرض فلا يتألم من الجلوس عليها كما يألم من نحل جسمه و قل لحمه إذا لم يكن بينه و بين الأرض حائل يوقيه صلابتها من جعل الإنسان ذكرا و أثنى إلا من خلقه متناسلا و من خلقه متناسلا إلا من خلقه مؤملا و من أعطاه آلات العمل إلا من خلقه عاملا و من خلقه عاملا إلا من ضربه بالحاجة و من ضربه بالحاجة إلا من توكل بتقويمه من خصه بالفهم إلا من أوجب له الجزاء من وهب له الحيلة إلا من ملكه الحول و من ملكه الحول إلا من ألزمه الحجة من يكفيه ما لا تبلغه حيلته إلا من لم يبلغ مدى شكره فكر و تدبر ما وصفته هل تجد الإهمال على هذا النظام و الترتيب تبارك الله عما يصفون.

أصف لك الآن يا مفضل الفؤاد اعلم أن فيه ثقبا موجهة نحو الثقب التي في الرئة تروح عن الفؤاد حتى لو اختلفت تلك الثقب فتزايل بعضها عن بعض لما وصل الروح إلى الفؤاد و لهلك الإنسان فيستجيز ذو فكر و روية أن يزعم أن مثل هذا يكون بالإهمال و لا يجد شاهدا من نفسه ينزعه عن هذا القول.

لو رأيت فردا من مصراعين فيه كلوب<sup>(٧)</sup> أكنت تتوهم أنه جعل كذلك بلا معنى بل كنت تعلم ضرورة أنه مصنوع

بالحجاب و ما عليه من الشعر.

(٢) في المصدر: «تقيه».

\*\*

<sup>(</sup>١) ثج الماء: سال، الصحاح ج ١ ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) كلمة: «فكّر» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر.

<sup>(</sup>١) جاءٍ في هامش المطبوعة: اللولب: آلة من خشب أو حديد ذات دوائر ناتئة \_ و هو الذكر \_أو داخلة \_ و هو الأنثى ـ».

يلقى فردا آخر فتبرزه ليكون في اجتماعهما ضرب من المصلحة و هكذا تجد الذكر من الحيوان كأنه فرد من زوج مهيأ من فرد أنثى فيلتقيان لما فيه من دوام النسل و بقائه فتبا و خيبة و تعسا لمنتحلي الفلسفة كيف عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتى أنكروا التدبير و العمد فيها.

لو كان فرج الرجل مسترخيا كيف كان<sup>(١)</sup> يصل إلى قعر الرحم حتى يفرغ النطفة فيه و لو كان منعظا أبدا كيف كان الرجل يتقلب في الفراش و يمشي بين الناس و شيء شاخص أمامه ثم يكون في ذلك مع قبح المنظر تحريك الشهوة في كل وقت من الرجال و النساء جميعا فقدر الله جل اسمه أن يكون أكثر ذلك لا يبدو للبصر في كل وقت و لا يكون على الرجال منه مئونة بل جعل فيه القوة على الانتصاب وقت الحاجة إلى ذلك لما قدر أن يكون فيه من دوام النسل

اعتبر الآن يا مفضل بعظم النعمة على الإنسان في مطعمه و مشربه و تسهيل خروج الأذى أليس من حسن التقدير في بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع فيها فهكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيأ للخلاء من الإنسان في أستر موضع منه فلم يجعله بارزا من خلقه و لا ناشرا من بين يديه بل هو مغيب في موضع غامض من البدن مستور محجوب يلتقى.

عليه الفخذان و تحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم فيواريانه فإذا احتاج الإنسان إلى الخلاء و جــلس تــلك الجلسة ألفي ذلك المنفذ منه منصبا مهياً لانحدار الثفل فتبارك الله من تظاهرت آلاؤه و لا تحصى نعماؤه.

فكر يا مفضل في هذه الطواحن التي جعلت للإنسان فبعضها حداد لقطع الطعام و قرضه و بعضها عراض لمضغه و رضه فلم ينقص واحد من الصفتين إذ كان محتاجا إليهما جميعا.

تأمل و اعتبر بحسن التدبير في خلق الشعر و الأظفار فإنهما لماكانا مما يطول و يكثر حتى يحتاج إلى تخفيفه أولا فأولا جعلا عديمي<sup>(٢)</sup> الحسن لئلا يؤلم الإنسان الأخذ منهما و لوكان قص الشعر و تقليم الأظفار مما يوجد له مس ذلك لكان الإنسان (<sup>۳)</sup> من ذلك بين مكروهين إما أن يدع كل واحد منهما حتى يطول فيتثقل عليه و إما أن يخففه بوجع و ألم يتألم منه.

قال المفضل فقلت فلم لم يجعل ذلك خلقة لا تزيد فيحتاج الإنسان إلى النقصان منه فقال ﷺ إن لله تبارك و تعالى في ذلك على العبد نعما لا يعرفها فيحمد عليها اعلم أن آلام البدن و أدواءه تخرج بخروج الشعر في مسامه و بخروج الأظفار من أناملها و لذلك أمر الإنسان بالنورة و حلق الرأس و قص الأظفار في كل أسبوع ليسرع الشعر و الأظفار في النبات فتخرج الآلام و الأدواء بخروجهما و إذا طالا تحيزا<sup>(٤)</sup> و قل خروجهما فاحتبست الآلام و الأدواء في البدن فأُحدثت عللا و أوجاعا و منع مع ذلك الشعر من المواضع التي يضر بالإنسان و يحدث عليه الفساد و الضرر لو نبت الشعر في العين ألم يكن سيعمي البصر و لو نبت في الفم ألم يكن سينغص على الإنسان طعامه و شرابه و لو نبت في باطن الكف ألم يكن سيعوقه عن صحة اللمس و بعض الأعمال و لو نبت في فرج المرأة و على ذكر الرجل ألم يكن سيفسد عليهما لذة الجماع فانظر كيف تنكب الشعر هذه المواضع لما في ذلك من المصلحة ثم ليس هذا في الإنسان بين فقط بل تجده في البهائم و السباع و سائر المتناسلات فإنك ترى أجسامهن مجللة بالشعر و ترى هذه العواضع خالية منه لهذا السبب بعينه فتأمل الخلقة كيف تتحرز وجوه الخطاء و المضرة و تأتى بالصواب و المنفعة إن المنانية<sup>(6)</sup> و أشباههم حين اجتهدوا فى عيب الخلقة و العمد عابوا الشعر النابت على الركب و الإبطين و لم يعلموا أن ذلك من رطوبة تنصب إلى هذه المواضع فينبت فيها الشعر كما ينبت العشب في مستنقع المياه أفلا ترى إلى هذه المواضع أستر و أهيأ لقبول تلك الفضلة من غيرها ثم إن هذه تعد مما يحمل الإنسان من مئونة هذا البدن و تكاليفه لما له فى ذلك من المصلحة فإن اهتمامه بتنظيف بدنه و أخذ ما يعلوه من الشعر مما يكسر به شرته و يكف عاديته و يشغله عن بعض ما يخرجه إليه الفراغ من الأشر و البطالة.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «عديما». (٤) في المصدر: «تحيّرا» بدل «تحيّرا». (٣) في المصدر: «ألم وقع» بدل «مسّ ذلك لكان الإنسان».
 (٥) المنانية و المانوية: طائفة من الكفّار.

تأمل الريق و ما فيه من المنفعة فإنه جعل يجري جريانا دائما إلى الفم ليبل الحلق و اللهوات فلا يجف فإن هذه المواضع لو جعلت كذلك كان فيه هلاك الإنسان ثم كان لا يستطيع أن يسيغ طعاما إذا لم يكن في الفم بلة تنفذه تشهد بذلك المشاهدة و اعلم أن الرطوبة مطية الغذاء و قد تجري من هذه البلة إلى موضع آخر من المرة فيكون في ذلك صلاح تام للإنسان و لو يبست المرة لهلك الإنسان و لقد قال قوم من جهلة المتكلمين و ضعفة المتفلسفين بـقلة التمييز و قصور العلم لوكان بطن الإنسان كهيئة القباء يفتحه الطبيب إذا شاء فيعاين ما فيه و يدخل يده فيعالج ما أراد علاجه ألم يكن أصلح من أن يكون مصمتا محجوبا عن البصر و اليد لا يعرف ما فيه إلا بدلالات غامضة كمثل النظر إلى البول و حس العرق و ما أشبه ذلك مما يكثر فيه الغلط و الشبهة حتى ربماكان ذلك سببا للموت فلو علم هؤلاء الجهلة أن هذا لوكان هكذاكان أول ما فيه أنه كان يسقط عن الإنسان الوجل من الأمراض و الموت وكان يستشعر البقاء و يغتر بالسلامة فيخرجه ذلك إلى العتو و الأشر ثم كانت الرطوبات التي في البطن تترشح و تتحلب فيفسد على الإنسان مقعده و مرقده و ثياب بذلته و زينته بل كان يفسد عليه عيشه.

ثم إن المعدة و الكبد و الفؤاد إنما تفعل أفعالها بالحرارة الغريزية التي جعلها الله محتبسة في الجوف فلو كان في البطن فرج ينفتح حتى يصل البصر إلى رؤيته و اليد إلى علاجه لوصل برد الهواء إلى الجوف فمازج الحرارة الغريزية و بطل عمل الأحشاء فكان في ذلك هلاك الإنسان أفلا ترى أن كل ما تذهب إليه الأوهام سوى ما جاءت به الخلقة خطأ و خطل.<sup>(١)</sup>

اقول: قد مر شرح الجميع في كتاب التوحيد من أراد ذلك فليرجع إليه.(٢)

٣٣\_الدر المنثور: عن وهب بن منبه قال خلق الله ابن آدم كما شاء و بما شاء<sup>(٣)</sup> فكان كذلك فَتَبَارَكَ اللّهُ أُحْسَنُ الْخَالِقِينَ خلق من التراب و الماء فمنه لحمه و دمه و شعره و عظامه و جسده فهذا<sup>(£)</sup> بدء الخلق الذي خلق الله منه ابن آدم ثم جعلت فيه النفس فبها يقوم و يقعد و يسمع و يبصر و يعلم ما تعلم الدواب و يتقى ما تتقى ثم جعلت فيه الروح فبه عرف الحق من الباطل و الرشد من الغي و به حذر و تقدم و استتر و تعلم و دبر الأمور كلها فمن التراب يبوسته و من الماء رطوبته فهذا بدء الخلق الذي خلق الله منه ابن آدم كما أحب أن يكون ثم جعل فيه من هذه الفطر الأربع أنواعا من الخلق<sup>(0)</sup> في جسد ابن آدم فهي قوام جسده و ملاكه بإذن الله و هي المرة السوداء و المرة الصفراء و الدم و الباغم فيبوسته و حرارته من قبل النفس و مسكنها في الدم و رطوبته و برودته من قبل الروح و مسكنه في البلغم فإذا اعتدلت هذه الفطر في الجسد فكان من كل واحد رّبع كان جلدا<sup>(١٦)</sup>كاملا و جسما صحيحا و إن كثر واحدّ منها على صاحبه علاها و قهرها و أدخل عليها السقم من ناحيته و إن قل عنها واحد منها<sup>(٧)</sup> غلبت عليه و قهرته و مالت به فضعف(٨) عن قوتها و عجز عن طاقتها و أدخل عليها السقم من ناحيته فالطبيب العالم بالداء و الدواء يعلم من الجسد حيث أتى سقمه أمن نقصان أو من زيادة. (٩)

٣٤ و عن ابن عباس قال إن الله أوحى إلى داود أن يسأل سليمان عن أربع عشرة كلمة فإن أجاب(١٠٠) ورثه العلم و النبوة قال أخبرني يا بني أين موضع العقل منك قال الدماغ قال أين موضع الحياء منك قال العينان قال أين موضع الباطل منك قال الأذنان قال أين باب الخطيئة منك قال اللسان قال أين طريق الريح منك قال المنخران قال أيسن موضع الأدب و البيان منك قال الكلوتان قال أين باب الفظاظة و الغلظة منك قال الكبد قال أين بيت الريح منك قال الرئة قال أين باب الفرح منك قال الطحال قال أين باب الكسب منك قال اليدان قال أين باب النصب منك قال الرجلان قال أين باب الشهوة منك قال الفرج قال أين باب الذرية منك قال قال الصلب قال أين باب العلم و الفهم و الحكمة قال القلب إذا صلح القلب صلح ذلك كله و إذ فسد القلب فسد ذلك كله. (١١١)

(٢) راجع ج ٣ ص ٦٦ ـ ٧٨ من المطبوعة.

(£) في المصدر: «فذلك».

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل ص ٥٤ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «مما شاء».

<sup>(</sup>٥) فيّ المصدر إضافة: «أربعة».

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: «جلداً» و ما أثبتناه من المصدر. (٧) في المصدر: «و أخذ عنها» بدل «واحد منها». (A) في المصدر: «و ضعفت».

<sup>(</sup>٩) الدّر المنثور ج ٥ ص ٧.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «أخبرك». (١١) الدر المنثور ج ٥ ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩، هذا آخر ما جاء في الجزء الثامن و الَّخمسين من المطبوعة.

### باب ٤٨

177

# آخر في ما ذكره الحكماء و الأطباء في تشريح البدن و أعضائه و فيه فصول

### الفصل الأول في بيان الأعضاء الأصلية للبدن

قالوا<sup>(۱)</sup> إن الله سبحانه خلق أعضاء الحيوان مختلفة لحكم و مصالح فجعلها عظاما و أعصابا و عضلات و أوتارا و رباطات و عروقا و أغشية و لحوما و شحوما و رطوبات و غضاريف و هي البسائط.

ثم جعل منها الأعضاء المركبة الآلية من القحف<sup>(٣)</sup> و الدماغ و الفكين و العين و الأذن و الأنف و الأسنان و اللسان و الحلق و العنق و الصلب و النخاع و الأضلاع و القص و الترقوة و العضد و الساعد و الرسغ<sup>(٣)</sup> و المشط و الأصابع و الأظفار و الصدر و الرئة و القلب و العريء و المععدة و الأمعاء و الكبد و الطحال و المرارة و الكلي و المئانة و مراق البطن و الأنيين و القضيب و الثدي و الرحم و العانة و الفخذ و الساق و القدم و العقب و الكعب و غير ذلك. الربعة منها رئيس شريف و هي الدماغ و القلب و الكبد و الأثنيان إذ في لا ول قوة الحس و الحركة و في الثاني الربعة منها رئيس شريف و هي الدماغ و القلب و الكبد و الأثنيان إذ في لا ول قوة الحس و الحركة و في الثاني الربعة منها رئيس شريف و هي الدماغ و القلب و الكبد و الأنتيان إذ في لا أول قوة الحس و الحركة و في الثاني

ااربعة منها رئيس شريف و هي الدماغ و القلب و الكبد و الأنثيان إذ في لا ُول قوة الحس و الحركة و في الثاني قوة الحياة و في الثالث قوة التغذية و الثلاثة ضرورية لبقاء الشخص و في الرابع قوة التوليد و حفظ النسل المحتاج إليه في بقاء النوع و به يتم الهيئة و المزاج الذكوري و الأنوثي اللذين<sup>(٤)</sup> هما من العوارض اللازمة لأنواع الحيوان و كل من الثلاثة الأول مشتبك بالآخر محتاج إليه:

إذ لو لا الكبد و إهداره لسائر الأعضاء بالغذاء لانحلت و انفشت و لو لا ما يتصل بالكبد من حرارة القلب لم يبق له جوهره الذي به يتم فعله و لو لا تسخن الدماغ بالشرايين و إغذاء الكبد بالعروق الصاعدة إليه لم يدم له طباعه الذي يكون به فعله و لو لا تحريك الدماغ لعضل الصدر لم يكن التنفس و لم يبق للقلب جوهره الذي منه تنبعث الحرارة الغريزية في أبداننا و لكن الرئيس المطلق هو القلب و هو أول ما يتكون في الحيوان و منه يسري الروح الذي هو محل الحس و الحركة إلى الدماغ ثم يسري منه إلى سائر الأعضاء و منه أيضا يسري الروح الذي هو مبدأ التغذية (٥) و النمو إلى الكبد ثم يسري منه إلى سائر الأعضاء فتبارك الله أحسن الخالقين.

ثم اعلم أن العظام أنواع من طويل و قصير و عريض و دقيق و مصمت و مجوف على حسب اختلاف المصالح و الحكم فمنها ما قياسه من البدن قياس الأساس و عليه مبناه و منها ما قياسه المجن و الوقاية و منها ما هو كالسلاح الذي يدفع به المصادم و منها ما هو حشو بين فرج المفاصل و منها ما هو متعلق العضلات المحتاجة إلى علاقة.

و جملة العظام دعامة و قوام للبدن و لهذا خلقت صلبة ثم ما لا منفعة فيه سوى هذه خلق مصمتا و إن كان فيه المسام و الخلل التي لا بد منها و ما يحتاج إليه لأجل الحركة أيضا فقد زيد في تجويفه و جعل تجويفه في الوسط جواحدا ليكون رمه غير محتاج إلى مواقف الغذاء المتفرقة فيصير رخوا بل صلب جرمه و جمع غذاؤه و هو المخ في حشوه ففائدة زيادة التجويف أن يكون أخف و فائدة توحيد التجويف أن يبقى جرمه أصلب و فائدة صلابة جرمه أن ينكسر عند الحركات العنيفة و فائدة المخ ليغذوه و ليرطبه دائما فلا يتفتت بتجفيف الحركة و ليكون و هو مجوف كالمصمت و التجويف يقل إذا كانت الحاجة إلى الوثاقة أكثر و يكثر إذا كانت الحاجة إلى الخفة أكثر و خلق بعضها مشاشة (۱) لأجل (۱۷) الغذاء المذكور مع زيادة حاجة بسبب شيء يجب أن ينفذ فيها كالرائحة المستنشقة مع الهواء في العظام التي تحت الدماغ و لفضول الدماغ المدفوعة فيها.

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الفصول السبعة من هذا الباب في كتاب عين اليقين للفيض الكاشاني تحت عنوان «تشريح أعضاء الحيوان الكامل و منافعهاء. (٢) القحف ـ بالكسر ـ: العظم الذي فوق الدماغ. الصحاح ج ٣ ص ١٤١٣.

<sup>(</sup>۳) الرسغ ـ بالضمّ و بضمّتين ـ: المَوضع المستَدقّ بين الّحافّر و موصل الوظيف من اليد و الرجل و مفصل ما بين الساعد و الكفّ و الساق و (٤) هكذا في عين اليقين.

<sup>(</sup>٥) في عين اليقين: «التغذي» بدل «التغذية».

<sup>(</sup>٦) المُشاشة واحدة المُشاشُ و في رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضفها، و المُشاش أيضاً. أرض ليّتة، الصحاح ج ٢ ص ١٠١٩. (٧) في عين اليقين: «لأمر» بدل «لأجل».

و العظام كلها متجاورة متلاقية ليس بين شيء منها و بين الذي يليه مسافة كثيرة و إنما لم يجعل كل ما في البدن<
منها عظما واحدا لئلا يشمل البدن ما أصابته من آفة أو كسر و ليكون لأجزاء البدن حركات مختلفة متفننة (١) و لهذا هيئ كل واحد منها بالشكل الموافق لما أريد به و وصل ما يحتاج منها إلى أن يتحرك في بعض الأحوال معا و في بعضها فرادى برباط أنبته من أحد طرفي العظم و وصل بالطرف الآخر و هو جسم أبيض عديم الحس فجعل لأحد طرفي العظمين زوائد و في الآخر قعرا موافقة لدخول هذه الزوائد و تمكنها فيها و النابت بهذه الهيئة بين العظام مفاصل و صار للأعضاء من أجل المفاصل أن تتحرك منها بعض دون بعض و من أجل الربط المواصلة بين العظام أن تتحرك معاكمتكم واحد و من أجل أن العظام و سائر الأعضاء ليس لها أن تتحرك بذاتها بل بمحرك و على سبيل جهة الانفعال وصال بها من مبدإ الحس و الحركة و ينبوعهما الذي هو الدماغ وصولا.

و هذه الوصول هي العصب و هو جوهر لدن (٢) علك (٣) مستطيل مصمت عند الحس غير العصبة المجوفة التي في العين فائدته بالذات إفادة الدماغ بتوسطه لسائر الأعضاء حسا و حركة و بالعرض تشديد اللحم و تقوية البدن و ليس يتصل بالعظم مفردة و لكن بعد اختلاطها باللحم و الرباط و ذلك لأن الأعصاب لو اتصلت مفردة بعضو عظيم لكانت إما أن لا تقدر على أن تحركه البتة و إما أن يكون تحريكها له تحريكا ضعيفا و خصوصا عند ما تتوزع و تنقسم و تنشعب في الأعضاء و تصير حصة العضو الواحد أدق كثيرا من الأصل و عند ما يتباعد من مبدئه و منبته و من أجل ذلك ينقسم العصب قبل بلوغه إلى العضو الذي أريد تحريكه به و ينسج في ما بين تلك الأقسام اللحم و شظايا من الرباط فيتكون من جميع ذلك شيء يسمى عضلا و يكون عظمه و صغره و شكله بمقدار العضو الذي أريد تحريكه و بحسب الحاجة إليه و وضعه في الجهة التي يراد أن يتحرك إليها ذلك العضو.

ثم ينبت من الطرف الذي يلي العضو المتحرّك من طرفي العضلة شيء يسمى وترا و هو جسم مركب من العصب الآتي إلى ذلك العضو و من الرباط النابت من العظام و قد خلص من اللحم فيمر حتى يتصل بالعضو الذي يـريد تحريكه بالطرف الأسفل فيلتثم بهذا التدبير أن يعرض قليل نشج للعضلة نحو أصلها بجذب الوتر جذبا قويا و أن يتحرك العضو بكليته لأن الوتر متصل منه بطرفه الأسفل.

و قد يتعدد الأوتار لعضل واحد إذاكان كبيرا و ربما تعاونت عدة عضل على تحريك عضو واحد و ربما لا يكون للعضل وتر لصغره جدا و كل عضو يتحرك حركة إرادية فإن له عضلة بها تكون حركته فإن كان يتحرك إلى جبهة متضادة كانت له عضلات متضادة المواضع تجذبه كل واحدة منها إلى ناحيتها عند كون تبلك الحركة و تحسك المضادة لها عن فعلها و إن عملت المتضادتان في وقت واحد استوى العضو و تمدد و قام مثلا الكف إذا مدها العضل والموضوع في باطن الساعد انثنى إن مده العضل الموضوع في ظهره رجع إلى خلف و إن مداه جميعا استوى و قام سنهما.

ثم إن مبدأ الحس و الحركة جميعا في الأعضاء قد يكون عصبة واحدة و قد يكون اثنتين و مبدئية العصب للحس و الحركة إنما هو بسبب حمله للقوة اللامسة و القوة المحركة من جهة الروح الحيوانية المنبثة فيه من الدماغ فالقوة اللامسة منبثة في جملة جلد البدن و أكثر اللحم و الفشاء و غير ذلك بسبب انبثاث حاملها الذي هو الروح إلا ما يكون عدم الحس أنفع له كالكبد و الطحال و الكلية و الرئة و العظم.

و تدرك هذه القوة الكيفيات الأول الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة و تدرك أيضا الخفة و الثقل و الملامسة و الخشونة و الصلابة و اللين و الهشاشة و اللزوجة كلها بالمماسة.

وكذلك القوة المحركة منبثة (٤) في جميع الأعضاء بواسطة الروح المنبثة في العضلات ثم لماكانت أسافل البدن و ما بعد عن الدماغ يحتاج أن ينال الحس و الحركة وكان نزول العصب إليها من الدماغ بعيد المسلك غير حريز و لا وثيق.

و أيضا لو نبتت الأعصاب كلها من الدماغ لاحتيج أن يكون الرأس أعظم مما هو عليه بكثير و لثقل على البدن

 <sup>(</sup>١) في عين اليقين: «متنفسة» بدل «متفنّنة».
 (٣) العلك: الذي يمضغ، الصحاح ج ٣ ص ١٦٠١.

 <sup>(</sup>۲) اللدن: اللين، الصحاح، ج ٤ ص ٢١٩٤.
 (٤) في عين اليقين «فاعل الحركة منبث».

حمله فلذلك جعل الله عز اسمه في أسفل القحف ثقبا و أخر<sup>(١)</sup> منها شيئا من الدماغ و هو النخاع و حصنه لشرفه و عزته بالعنق و الصلب كما حصن الدّماغ بالقحف و أجراه في طول البدن و هو محصن موقي و أنبت منه حين قارب و حاذى عضوا ما عصبا يخرج من ثقب في خرز العنق و الصلب و يتصل بتلك الأعضاء التي يأتيها العصب من ذلك الموضع فيعطيها الحس و الحركة بقوة مبدئهما الذي فيه.

فإن حدث على الدماغ حادثة عظيمة فقد البدن كله الحس و الحركة و إن حدث على النخاع فقدتهما الأعضاء التي فيجيئها العصب من ذلك الموضع و ما دونه حسب لأن الدماغ بمنزلة العين و الينبوع لذلك و النخاع بمنزلة النهر العظيم الجاري منه و الأعصاب بمنزلة الجداول و أول مبادئ الأعصاب الخارجة من الدماغ و النخاع تكون لينة شبيهة بهما ثم إنها تصلب متى تباعدت منهما حتى يصير عصبا تاما النوع.

ثم اعلم أن العضلات كلها مجللة بغشاء لطيف وكذلك جميع الأحشاء مجللة بأغشية و الغشاء جسم لطيف رقيق منتسج من العصب و الرباط ليفيد العضو الذي هو غشاء له و محيط به مما لا حس له الحس و الشعور العرضيين فيتبادر إلى دفع الألم في الجملة و ليحفظ أيضا الأعضاء على أشكالها و أوضاعها و يصونها عن التبدد و التفرق و ليربطها بواسطة العصب و الرباط الذي يشظى إلى ليفها بعضو آخر.

و جميع الأشياء الملفوفة في الغشاء مما هو داخل الأضلاع فمنبت غشائها من أحد غشــاني الصــدر و البـطن المستبطنين و الأعضاء اللحمية إما ليفية كلحم العضل و إما ليس فيها ليف كالكبد و لا شيء من الحركات إلا بالليف أما الإرادية فبسبب ليف العضل و أما الطبيعية كحركة الرحم و العروق و المركبة كحركة الازدراد فبليف مخصوص بهيئة من وضع الطول و العرض و التورب و للجذب الليف المطول<sup>(٢)</sup> و للدفع الليف الذاهب عــرضا العــاصر و للإمساك الليف المؤرب.

و أما العروق فنوعان إحداهما النابضة الضوارب و منبتها القلب و يسمى بالشرايين و لها حركتان انـقباضية و انبساطية و شأنها أن تنفض البخار الدخاني من القلب بحركتها الانقباضية و تجذب بحركتها الانبساطية نسيما طيبا صافيا يستريح به القلب و يستمد منه الحرارة الغريزية و بهذه الحركة ينتشر الروح و القوة الحيوانـية و الحـرارة الغريزية في جميع البدن.

و خلقت كلها ذات صفاقين احتياطا في وثاقة جسميتها لئلا تنشق بسبب قوة حركتها بما فيها و لئلا يتحلل ما فيها إلا واحدة منها تسمى بالشريان الوريدي فإنها ذات صفاق واحد ليكون ألين و أطوع للانبساط و الانقباض فإن الحاجة إلى السلاسة أمس منها إلى الوثاقة لأنهاكما أنها منفذ للنسيم كذلك منفذ لغذاء الرثة فإن غذاءها من القلب و هي تغوص في الرئة و تصير شعبا و لحم الرئة لين لطيف لا تخشي مصادمته عند النبض و يحتاج إلى ترشح الغذاء إليه بسرعة و سهولة و جعل الصفاق الداخلانى من ذوات الصفاقين أصلب لأنه كالبطانة التي تحمي الظهارة و هو الملاقى لقوة الحرارة الغريزية و لمصادمته حركة الروح فأوجبت الحكمة تقوية منفذ الروح و الحرارة الغريزية بهذه البطانة و إحرازها بها.

و النوع الثاني العروق الساكنة و منبتها الكبد و تسمى الأوردة و شأنها إما جذب الغذاء إلى الكبد و إما إيصال الغذاء من الكبد إلى الأعضاء وكلها ذات صفاق واحد إلا واحد يسمى بالوريد الشرياني فإنه ذو غشاءين صلبين لأنه ينفذ في التجويف الأيمن من القلب و يأتي بغذاء الرئة إلى القلب و لحم الرئة لحم لطيف خفيف لا يصلح له إلا دم

و من الشرايين ما يرافق الأوردة لترتبط الأوردة بالأغشية المجللة بها فيستقى في ما بينهما من الأعضاء فيستقى كل واحد منهما عن الآخر و كلما ترافقا على الصلب في داخل امتطى<sup>(٣)</sup> الشريّان الوريد ليكون أخســهما حــاملاً للأشرف و ما ترافقا في الأعضاء الظاهرة غاص الشريان تعت الوريد ليكون أستر و أكن له و يكون الوريد له كالجنة.

(Y) في عين اليقين: «المطاول» بدل «المطوّل».

 <sup>(</sup>١) في عين اليقين: «و أخرج» بدل «و أخر».
 (٣) أي اتخذه مطية وركبه.

و أما الفضروف فهو ألين من العظم فينعطف و أصلب من سائر الأعضاء و فائدته أن يحسن به اتصال العظام< مبالأعضاء اللينة فلا يكون الصلب و اللين قد تركبا بلا توسط فيتأذى اللين بالصلب خصوصا عند الضربة و الضغطة و ليحسن به تجاور المفاصل المستحاكة فلا تتراض لصلابتها و ليستند به و يقوى بعض العضلات الممتدة إلى عضو غير ذى عظم و ليعتمد عليه ما افتقر إلى الاعتماد على شيء قوي ليس بغاية الصلابة.

فهذه هي الأعضاء المتشابهة الأجزاء التي تركب عنها الأعضاء الآلية لواهبها الحمدكما هو أهله وكلها يتكون عن المني ما خلا اللحم و الشحم فإنهما يتكونان عن الدم(١١).

## الفصل الثاني في تشريح الرأس و أعضائه و ما اشتملت عليه

فمنها تحف الرأس و هو الذي خلقه الله لحفظ الدماغ و وقايته عن الآفات فخلقه الله مستديرا إلى طول لأن المستدير أعظم مساحة من الأشكال المستقيمة الخطوط إذا تساوت إحاطتها و لئلا ينفعل عن المصادمات ما ينفعل عنه ذو الزوايا و أما طوله فلأن منابت الأعصاب الدماغية موضوعة في الطول لئلا يزدحم و لا ينضغط و قد يفقد النتوء<sup>(77)</sup> المقدم أو المؤخر أو كلاهما.

والقحف مؤلف من ستة أعظم اثنان منها بمنزلة السقف وأربعة بمنزلة الجدران ويتصل بعضها ببعض بدروز<sup>(٣)</sup> تسمى بالشئون وجعل الجدران أصلب من اليافوخ<sup>(٤)</sup> لأن السقطات والصدمات عليها أكثر ولأن الحاجة إلى تخلخل مــاليافوخ أمس لينفذ فيه البخار المتحلل ولئلا يثقل على الدماغ وجعل أصلب الجدران وُخرها لأنها غائبة عن حراسة الحواس.

و في القحف ثقب كثيرة ليخرج منها أعصاب كثيرة و يدخل فيها عروق و شرايين و يخرج منها الأبخرة الغليظة الممتنعة النفوذ في العظم فينقى بتحللها الدماغ و ليتشبث بها الحجاب الثقيل الغليظ الآتي ذكره فيخف عن الدماغ و أعظم ثقب فيه الذي من أسفل عند فقرة القفا و هو يخرج النخاع و يتصل بالقحف اللحي (٥) الأعلى و هو الذي فيه الخدان و الأذنان و الأسنان العليا و يتركب من أربعة عشر عظما يتصل بعضها ببعض بدروز ثم اللحي الأسفل و هو الذي فيه الأسنان السفلى إلا أنه لم يتصل به اتصال التحام و ركز بل اتصال مفصل لاحتياجه إلى حركة و يسمى موضع اتصاله به الزرفين و هو مركب سوى الأسنان من عظمين بينهما شان في وسط الذقن.

و تحت القحف من ناحية الخلف فيما بينه و بين اللحي الأعلى عظم مركوز قد ملئ به الخلل الحادث من تقسيم أشكال هذه العظام و يسمى بالوتد فجميع عظام الرأس إذا عدت على ما ينبغي خلا الأسنان ثلاثة و عشرون عظما. و أما الدهاغ فخلقه الله سبحانه لينا دسما لينطبع المحسوسات فيه بسهولة و لتكون الأعصاب النابتة منه لدنا لا ينكسر و لا ينقطع و جعل مزاجه باردا رطبا لتنفعل القرى المودعة فيه عن مدركاتها و لئلا يشتعل بالحرارة المتولدة فيه من الحركات الفكرية و الخيالية و لتعدل قوة الروح و الحرارة الصاعدة إليه من القلب و جعل مقدمه الذي هو منبت الأعصاب الحركية لأن الحركة لا تحصل إلا بقوة و القوة إنما تحصل بصلابة و هو ذو قسمين طولا و عرضا لئلا تشمل الآفة جميع أجزائها و في طوله تجاويف ثلاثة يفضي بعضها إلى بعض تسمى بطون الدماغ و هي محل الروح النفساني و مواضع الحواس و مقدمها أعظمها و يتدرج إلى الصغر حتى يعود إلى قدر النخاع و شكله.

و له زائدتان شبيهتان بحلمتي الثدي يبلغان إلى العظم الكثير الثقب الشبيهة بالمصفى في موضعه من القحف حيث ينتهي إليه أقصى الأنف فيهما حس الشم و بهما يندفع الفضول من هذا البطن المقدم إلى العظم المذكور و ينزل منه إلى الخيشوم بالعطاس.

<sup>(</sup>١) عين اليقين \_ ملحق بعلم اليقين \_ ص ٣٥٤ \_ ٣٥٧. (٢) النتو: الارتفاع. الصحاح ج ١ ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) دروز الثوب معروف، مُعرّب، القاموس المحيط ج ٢ ص ١٨٢، واحده: دَرْزَ.

<sup>(£)</sup> اليافوخ أو اليافوخ جمعه يوافيخ: الموضع الذي يتحرّك من رأس الطفل و هو فراغ بين عظام جمجمته في مقدّمتها و أعلاها لا يسلبث أن تلتقي العظام. المنجدكلمة يفخ.

و أما فضول البطنين الآخرين فتندفع إلى العظم المثقب الذي تحت الحنك و البطن المقدم هو موضع انجذاب الهواء إلى الدماغ و الهواء بعد مكثه في البطون و تغيره إلى المزاج الدماغي يصير روحا نفسانيا و كثيرا ما يزيد على ما تسعه البطون فيصعد إلى بطون للدماغ تسمى بالتزاريد و يستحيل فيها إلى المزاج الدماغي و إلى صلوحه له.

و الزرد الموضوع من جانبي البطن الأوسط يتمدد تارة و يتقلص أخرى مثل الدودة و يسمى بها كما يسمى هذا البطن أيضا لأن بتمدده يستطيل هو و ينتظم معه و بتقلصه يستعرض و ينفرج عنه و الأول حركة الانقباض بها يندفع الفضلة و الثاني حركة الانبساط بها تتأدى صور المدركات إلى القوة الحافظة بتقدير العزيز الحكيم.

ثم إنه تعالى قد جلل الدماغ بغشاءين رقيق لين ملاصق له (١) و مخالط في مواضع و غليظ صلب فوقه ملاصق للقحف و له في أمكنة منه و هو مثقب ثقبا كثيرة في موضعين عند العظيم الشبيه بالمصفى و العظم الذي في الحنك لاندفاع الفضول و يتشعب منه شعب دقاق يصعد من دروز القحف إلى ظاهر يتشبث أولا الغشاء بالقحف بمتلك الشعب فيتجافى بها عن الدماغ و يرتفع ثقله عنه ثم ينسج من تلك الشعب على ظاهر القحف غشاء يجلله.

و يتوسط أيضا جزئي الدماغ المقدم و المؤخر حجاب لطيف يحجب الجزء الألين عن مماسة الأصلب و تحت الدماغ بين الغشاء الغليظ و العظم نسجة شبيهة بالشباك الكثيرة التي ألقيت بعضها على بعض حصلت من الشرايين الصاعدة إلى الرأس من القلب و الكبد و يخرج منها عرقان فيدخلان الغشاء الصلب و يتصلان بالدماغ و إنما فرشت الشبكة تحت الدماغ ليبرد فيها الدم الشرياني و الروح فيتشبه بالعزاج الدماغي بعد النضج ثم يتخلص إلى الدماغ على التدريج و الغرج التي تقع بين فروع هذه الشريانات محشوة بلحم غدد لئلا تبقى خالية و لتعتمد عليه تملك الفروع و تبقى على أوضاعها.

وأما الأعصاب النابتة من الدماغ فسبعة أزواج أولها ينشأ من مقدم الدماغ و يجيء إلى العين فيعطيها حس البصر بتوسط القوة الباصرة و هاتان العصبتان مجوفتان و إذا نشأتا من الدماغ و بعدتا عنه قليلا اتصلتا و أفضى ثقب كل واحد منهما إلى صاحبه ثم يفترقان أيضا و هما بعد داخل القحف ثم يخرجا و يصير كل واحد منهما إلى العين التي من حانيه.

و الزوج الثاني ينشأ من خلف منشإ الأول و يخرج من القحف في الثقب الذي في قعر العين و يتفرق في عضل العين فتكون به حركاتها.

والثالث منشؤه من خلف الثاني بحيث ينتهي البطن المقدم إلى البطن الثاني ويخالط الزوج الرابع الذي بعده ثميفارقه. و ينقسم أربعة أقسام أحدها ينزل إلى البطن إلى ما دون الحجاب و الباقي منها يتفرق في أماكن من الوجه و الأنف و منها ما يتصل بالزوج الذي بعده.

و الرابع منشؤه من خلف منشاً الثالث و يتفرق في لحنك فيعطيه حسا خاصا له.

و الخامس يكون ببعضه حس السمع و ببعضه حركة العضل الذي يحركه الخد.

و السادس يصير بعضه إلى الحلق و اللسان و بعضه إلى العضل الذي في ناحية الكتف و ما حواليه و بعضه ينحدر من العنق و يتشعب منها في مرورها شعب تتصل بعضل الحنجرة فإذا بلغت إلى الصدر انقسمت أيضا فرجع منها بعضها مصعدا حتى يتصل بعضل الحنجرة و يتفرق شيء منها في غلاف القلب و الرتمة و المريء و ما جاورهما و يمر الثاني و هو أكبره حتى ينفذ الحجاب و يتصل بفم المعدة منه أكثره و يتصل الباقي بغشاء الكبد و الطحال و سائر الأحشاء و يتصل به هناك بعض أقسام الزوج الثالث.

و السابع يبتدئ من مؤخر الدماغ حيث ينشأ النخاع و يتفرق في عضل اللسان و الحنجرة و العضلات المحركة لأعضاء البدن كلها ينشأ من هذه الأعصاب و الأعصاب النخاعية الآتي ذكرها و لما لم يمكن تصويرها بالكلام ما يمكن من تصوير الأعصاب و العظام بل لا بد في ذلك من مشاهدة و درية كثيرة بالفة أعرضنا عنه و عدد كل ما في البدن من العضلات خمسمائة و تسعة و عشرون عضلا على رأي جالينوس.

وأما العين فهي مركبة من سبع طبقات و ثلاث رطوبات ما خلا الأعصاب و العضلات و العروق و بيان هي آتها﴿ أن العصبة المجوفة التي هي أولى العصب الخارجة من الدماغ تخرج من القعف إلى حيث قعر العين و عليها غشاءان هما غشاء الدماغ فإذا برزت من القحف و صارت في حومة عظم العين فارقها الفشاء الغليظ و صار لباسا و غشاء على عظم العين الأعلى كله و يسمى هذا الغشاء الطبقة الصلبة و يفارقها أيضا الغشاء الرقيق فيصير غشاء و لباسا دون الطبقة الصلبة و يسمى الطبقة المشيمية لشبهها بالمشيمة و تعرض العصبة نفسها و يصير فيها غشاء دون هذين و تسمى الطبقة الشبكية.

ثم يتكون في وسط هذا الغشاء جسم لين رطب حمراء صافية غليظة مثل الزجاج الذائب يسمى الرطوبة الزجاجية و يتكون في وسط هذا الجسم جسم آخر مستدير إلا أن فيه أدنى تفرطح (١) شبيه بالجليد في صفائه و تسمى الرطوبة الجليدية و تسمى الرجليدية و تعلق النصف الآخر جسم شبيه بنسج العنكبوت شديد الصفاء و الصقال يسمى الطبقة العنكبوتية.

ثم يعلو هذا الجسم سائل<sup>(٢)</sup> في لون بياض البيض يسمى الرطوبة البيضية و يعلو الرطوبة البيضية جسم رقيق مخمل الداخل حيث يلي البيضية أملس الخارج و يختلف لونه في الأبدان فربما كان شديد السواد و ربما كان دون ذلك في وسطه بحيث يحاذي الجليدية ثقب يتسع و يضيق في حال دون حال بمقدار حاجة الجليدية إلى الضوء فيضيق في الضوء الشديد و يتسع في الظلمة و بانسداده يبطل الأبصار و هو مثل ثقب حب عنب ينزع من العنقود و هو الحدقة و فيها رطوبة لطيفة و روح و لهذا يبطل الناظر عند الموت و يسمى هذا الغشاء الطبقة العنبية.

و يعلو هذه الطبقة و يغشاها جسم كثيف صاف صلب يشبه صفحة صلبة رقيقة من قرن أبيض و تسمى القرنية غير أنها تتلون بلون الطبقة التي تحتها المسماة عنبية كما تلصق وراء جام من زجاج شيئا ذا لون فيميل ذلك المكان من الزجاج إلى لون ذلك الشيء و يعلو هذا و يغشاه لكن لاكله بل إلى موضع سواد العين لحم أبيض دسم مشف مختلط بالعضلات المحركة للعين غليظ ملتحم عليه تسمى بالملتحمة و هو بياض العين و ينشأ من الغشاء الذي على القحف من خارج كما ينشأ القرنية من الطبقة الصليمة من الطبقة المشيمية و العنكبوتية من الشبكية و كل يجذب الغذاء من التي هي منشؤها فإنها تتغذى بنصيبها و تؤدي الباقي إليها.

و ألوان العيون باعتبار اختلاف ألوان الطبقة العنبية أربعة كحلاً و زرقاء و شهلاء و شعلاء و سبب الكحل إما قلة الروح و عدم إشراقها على لون العنبية أو صغر الجليدية أو غورها الروح و عدم إشراقها على خروب العين أو كدورتها و قلة إشراقها على لون العنبية أو صغر الجليدية أو غورها وكونها داخلة جدا فلا يظهر صفاؤها كما ينبغي أو كثرة الرطوبة البيضية أو كدورتها فتستر بريق الجليدية أو شدة سواد العنبية فإذا اجتمعت هذه الأسباب كانت العين شديدة الكحل.

و أسباب الزرقة أضداد ذلك و إذا اختلطت أسباب الكحل و الزرقة و تكافأت كانت العين شــهلاء و إذا زادت أسباب الزرقة على أسباب الكحل كانت شعلاء.

و إنسا خلقت هذه الطبعة على هذا اللون لأنه أوفق الألوان لنور البصر إذ الأبيض يفرق نوره و الأسود يجمعه و يكتفه و الآسمانجوني لاعتداله يجمع النور جمعا معتدلا و يقويه و إنما خلقت غليظة لتمنع عن إشراق الشمس على نور البصر و ليكون وسيطا قويا بين الرطوبات و بين الطبقة الصلبة القرنية التي قدامها و لهذا جعل ظاهرها الذي يليها أصلب.

وفي صلابة ظاهرها فائدة أخرى هي أن تبقى الثقبة العنبية لصلابة ما يحفظ بها مفتوحة لا تتشوش من أطرافها تشوش الشيء الرخو اللين و في الحقيقة هذه الطبقة طبقتان داخلانية ذات خمل و أخرى صلبة و جعلت القرنية شفيفة لللا تحجب نور البصر عن النفوذ فيها و صلبة لتكون وقاية للطبقات الأخر و للرطوبات عن الآفات و لتحفظها على أوضاعها و أشكالها.

و جعلت الرطوبة البيضية قدام الجليدية لتحجب منها قوة الأشعة و الأضواء لكيلا تغلبها و جعل ظاهر الجليدية

<sup>(</sup>١) رأس مفرطح أي عريض، الصحاح ج ١ ص ٣٩١.

مفرطحة لأن تقع الأشباح المدركة في جزء كبير منها فيكون الإبصار به أقوى إذ المدور لا يحاذي الشيء إلا بجزء صغير و جعلت الزجاجية غليظة لئلا تسيل و جعلت من وراء الجليدية ليكون إلى مبدإ الغذاء أقرب.

و الرطوبة الجليدية هي أشرف أجزاء العين و سائر الطبقات و الرطوبات خادمة لها و وقاية و هي محل المدركات البصرية من جهة الروح الآتي إليها من العصبتين المجوفتين اللتين هما محل القوة الباصرة المدركة للأضواء و الألوان و الحركات و المقادير و غيرها بتوسط الروح التي فيها.

و إنما جعلت العصبتان مجوفتين للاحتياج إلى كثرة الروح الحامل لهذه القوة بخلاف سائر الحواس و إنما جعلتا متلاقيتين ليجمع عنده تلاقيهما الروح حتى لو أصاب إحدى العينين آفة لا يضيع نورها بل يندفع النور من هـذا المجمع بالكلية إلى العين الصحيحة فيصير بسبب ذلك أشد إبصارا و لهذا كل من غمض إحدى عينيه تقوى عينه الأخرى و تتسع ثقبتها العنبية و لأن يكون للعينين مؤدي واحد تؤديان إليه شبح المبصر فيتحد هناك و يكون الإبصار بالعينين إبصارا واحدا ليتمثل الشبح في القدر المشترك و لذلك يعرض للحول(١١) أن يروا الشيء الواحد شيئين عند ما تزول إحدى الحدقتين إلى فوق أو إلى أسفل فتبطل به استقامة نفوذ المجرى إلى التقاطع و يعرض قبل الحد المشترك حد مشترك آخر لانكسار العصبة وكذلك كل من استرخى أعضاؤه و تمايلت حدقتاه كالسكارى.

و من هذا القبيل الإحساس بشيئين عن شيء واحد لمن يلوي إصبعه الوسطى على السبابة و أدار بهما شيئا مدورا فإن الوسطى تحس عن محاذاة الأعلى و السبابة عن محاذاة الأسفل و لأن يستدعم كل عصبة بــالأخرى و يستند إليها و يصير كأنها نبتت من قرب الحدقة فيكون اندفاع النور إلى العين أقوى مثل مجمع الماء الذي يتخذ للماء القليل و لأنه لو لا هذا الالتقاء لكانت العصبتان عندكل نظرة و تحديق و التفات تتمايلان و تتزايل إحــدى الحدقتين عن محاذاة الأخرى فيكون أكثر الناس في أكثر الأحوال يرى الشيء الواحد شيئين.

و أما الجفن فمنشؤه من الجلد الذي على ظاهر القحف و فائدته أن يمنع نكاية ما يلاقي الحدقة من خارج و يمنع عند انطباقها وصول الغبار و الدخان و الشعاع و يصقلِ الحدقة دائما و يبعد عنها ما أصابها من الهباء و القذي و جعل الأسفل أصغر من الأعلى لأن الأعلى يستر الحدقة مرة و يكشفها أخرى بتحركه و أما الأسفل فغير متحرك فلو زيد على هذا القدر يستر شيئا من الحدقة دائما وكان (٢<sup>)</sup> تجتمع فيه الفضول و لا تسيل.

و أما الأهداب فتمنع من الحدقة بعض الأشياء التي لا يمنعها الجفن مع انفتاح العين كما يرى عند هبوب الرياح التي تأتي بالقذى فيفتح أدنى فتح و تتصل الأهداب الفوقانية بالسفلانية فيحصل له شبه شباك ينظر مــن وراشــها فتحصل الرؤية مع اندفاع القذى.

و أما الأذن فهو مخلوق من العصب و اللحم و الغضروف و خلق مرتفعا كالشراع(٣) ليجتمع فيه الهـواء الذي يتحرك من قوة صوت الصائت و يطن فيه و ينفذ في المنفذ الذي في عظم صلب يسمى الحجري و يحرك الهواء الذي هو داخل الأذن و يموجه كما يرى من دوائر الماء لما وقع فيقع هناك على جلدة مفروشة على عصبة مقعرة كمد الجلد على الطبل فيحصل طنين يشعر بهيئته القوة السامعة للأصوات المودعة في تلك العصبة بتوسط ما هو وراءها من جوهر الروح وذلك المنفذكثير التعاريج والعطفات وعند نهايته تجويف يسمى بالجوفة والعصبة على حواليها و إنما جعل كذلك لتطول به مسافة ما ينفذه من قوة الصوت و الرياح الحارة و الباردة فينفذ فيه و هي مكسورة القوى فاترة.

و حال تلك العصبة في السمع كحال الرطوبة الجليدية في الأبصار و محلها مثل محلها وكما أن جميع أجزاء العين خلقت إما خادمة للجليدية و إما وقاية لهاكذلك جميع أجزاء الأذن خلقت خادمة لهذا العصب و فائدة الصماخ فائدة الثقبة العنبية و الصدى إنما هو لانعطاف الهواء المصادم لجبل أو غيره من عالى أرض و هي كرمي حصاة في طاس مملوء ماء فيحصل منه دوائر متراجعة من المحيط إلى المركز و قيل إن لكل صوت صدى و في البيوت إنما لم يقع الشعور لقرب المسافة فكأنهما يقعان في زمان واحد و لهذا يسمع صوت المغني في البيوت أقوى مما في الصحراء.

<sup>(</sup>١) حول -ككتف من الحَوَل محرّكة م و رجل أحول، القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٧) في عين اليقين هو لكن» بدل هو كان». (٣) شراع السفينة \_ بالكسر \_ ما يرفع فوقها من ثوب لتدخل فيه الربح فتجريها، النهاية ج ٢ ص ٤٦١.

وأما الأنف فهو مخلوق من العظم و الغضروف ما خلا العضلات المحركة و بيان هيئته أن له عظمين هما كالمثلثين تلتقي زاويتاهما من فوق و قاعدتاهما تتماسان عند زاوية و تتفارقان بزاويتين و على طرفيهما السافلين غضروفان لينان و فيما بينهما على طول الدرز غضروف حده الأعلى أصلب من الأسفل و مجراه إذا علا انقسم قسمين يفضى أحدهما إلى أقصى الفم و به يكون استنشاق الهواء إلى الرئة و التنفس الجاري على العادة لا الكائن بالفم و يمر الآخر صاعدا حتى ينتهي إلى العظم الشبيه بالمصفى الموضوع في وجه زائدتي الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدي و بـــه يكون تنفض(١) الفضول من الدماغ و استنشاق الهواء إليه و التنفس و بالزائدتين حس الشم إذ هما محل القوة الشامة

و إنما خلق الأنف على هذه الهيئة ليعين بالتجويف الذي يشتمل عليه في الاستنشاق حتى ينحصر فيه هواء كثير و ليعتدل فيه الهواء قبل النفوذ إلى الدماغ و ليجمع الهواء الذي يطلب منه الشم أمام آلة التشمم ليكون الإدراك أكثر و ليعين في تقطيع الحروف و تسهيل إخراجها لئلا يزدحم الهواء كله عند الموضع الذي يحاول فيه تقطيع الحروف و ليكون للفضول المندفعة من الرأس سترا و وقاية عن الأبصار و آلة معينة على نفضها بالنفخ.

للروائح بتوسط الهواء المنفعل بها و محليتهما لها من جهة الروح المودعة فيهما و في أقصى الأنف مجريان إلى

و منفعة غضروفية الطرفين بعد المنفعة المشتركة للغضاريف أن ينفرج و يتوسع إن احتيج إلى فضل استنشاق و نفخ و ليعين فى نفض البخار باهتزازهما عند النفخ و انتفاضهما و ارتعادهما و منفعة الوسطانى أن يفصل الأنف إلى منخرين حتى إذا نزلت من الدماغ فضلة نازلة مالت في الأكثر إلى أحدهما و لم يسد جميع طريق الاستنشاق.

واما الاسنان فستة عشر سنا في كل لحي منها ثنيتان و رباعيتان للقطع و نابان للكسر و خمسة أضراس يمنة و يسرة للطحن و لأكثرها مدخل فى تقطيع الحروف و تبيينها و ربما نقصت الأضراس فكانت أربعا بانعدام الأربعة الطرفانية المسماة بالنواجد و هي تنبت في الأكثر بعد البلوغ إلى قريب من ثلاثين سنة و لهذا تسمى أسنان الحلم. و للأسنان أصول هي رءوس محددة ترتكز في ثقب العظام الحاملة لها من الفكين و تنبت على حافة كل ثقب زائدة مستديرة عليها عظمية تشتمل على السن و هناك روابط قوية و أصول الأضراس التي في الفك الأعلى ثلاثة و ربماكانت و خصوصا للناجدين أربعا و التى فى الفك الأسفل لها أصلان و ربماكانت و خصوصا للناجدين ثلاثة و أما سائر الأسنان فإنما لها أصل واحد و إنماكثرت رءوس الأضراس لكبرها و زيادة عملها و زيدت للعليا لأنها معلقة و الثقل يجعل ميلها إلى خلاف جهة رءوسها أما السفلى فثقلها لا يضاد ركزها.

و من عجيب الخلقة في هيئة الأسنان أن الثنايا و الرباعيات تتماس و يتلاقى بعضها بعضا في حالة الحاجة إلى ذلك و هي عند العض على الأشياء و لو لم يكن كذلك لم يتم العض و ذلك يكون بجذب الفك إلى قدام حتى تلاقى هذه بعضها بعضا و عند المضغ و الطحن يرجع الفك إلى مكانه فتدخل الثنايا و الرباعيات التحتانية إلى داخل و تحيد عن موازاة العالية فيتم بذلك للأضراس وقوع بعضها إلى بعض و ذلك أنه لا يمكن مع تلاقى الثنايا و الرباعيات الفوقانية و التحتانية أن تتلاقى الأضراس و لعل الحكمة فيه أن لا تنسحق إحداهما عند فعل الأخرى من غير طائل. و إنما جعل المتحرك من الفكين عند المضغ و التكلم الأسفل دون الأعلى إلا نادراكما في التمساح لأنه أصغر و أخف و لأن الأعلى مجمع الحواس و الدماغ فلو تحرك لتأذى الدماغ بحركته و تشوشت الحواس و لكان أيضا مفصل الرأس مع العنق غير وثيق و الواجب فيه الوثاقة.

و إنما جعل هذا الفك من الإنسان أخف و أصغر من سائر الحيوانات لأن أغذية الإنسان لحم و خبز مطبوخ و فواكه نضيجة و أمثال ذلك مما لا يعسر مضغه و غيره من الحيوانات أغذيتها إما حشائش و حبوب و أصول للـنبات و أغصان للأشجار و إما لحوم نية<sup>(٣)</sup> و عظام صلبة فأعط*ى ك*ل عالف بقدر احتياجه.

و أما اللسان فهو مخلوق من لحم أبيض لين رخو قد التفت به عروق صغار كثيرة منها شرايين و منها أوردة و

المأقين (٢) و لذلك قد يتأدى طعم الكحل إلى اللسان.



<sup>(</sup>١) في عين اليقين: «نفض» بدل «تنفّض».

<sup>(</sup>۲) مأتى العين طرّفها مناً يلي الآثف و هو مجرى الدمع من العين أو مقدّمها أو مؤخّرها. القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٩١. (٣) لحوم نيّة: غير نضجة. راجع ج ١ ص ٧٩کلمة نواً.

بسببها يحمر لونه و عند مؤخره لحم غددي يسمى مولد اللعاب و تحته فوهتان تفضيان إلى هذا اللحم تسميان بساكبي اللعاب بهما تنسكب الرطوبة و الرضاب(١) من اللحم الغددي إلى اللسان و الفم و تحته أيضا عرقان كبيران أخضران تسميان الصردان.

و هو ذو شفتين طولا و لكنهما في غشاء واحد متصل بغشاء الفم و المريء و المعدة إلا في بعض الحيوانات كالحية فإن شفتى لسانها ليسا في غشاء واحد و لهذا يظهران و على جرم اللسان عصبة منبثة هي محل القوة الذائقة للطعوم بتوسط الأجسام المماسة المخالطة للرطوبة اللعابية المستحيلة إلى طعم الوارد و محليتها له من جهة ما هو وراءها من جوهر الروح.

و على اللسان زائدتان نابتتان إلى فوق كأنهما أذنان صغيرتان تسميان باللوزتين و جوهرهما لحم عصباني غليظ كالغدة و منفعتهما مثل منفعة اللهاة و يأتي ذكرها و إنما خلق اللسان ليكون آلة تقطيع الصوت و إخراج الحروف و تبيينها و آلة تقليب الممضوغ كالمجرفة و آلة تمييز المذوق و أعدلها في الطول و العرض أقدر على الكلام من عظيمها جدا أو من الصغير المتشنج. (٢)

#### الفصل الثالث في الحلق و الحنجرة و سائر آلات الصوت

فبيان هيئاتها أن أقصى الفم يفضى إلى مجريين أحدهما من قدام و هو الحلقوم و يسميه المشرحون قصبة الرئة فيها و منها منفذ الريح التي تدخل و تخرج بالتنفس و الآخر موضوع من خلف ناحية القفار على خرز العنق و يسمى المريء و فيه ينفذ الطعام و الشراب و يخرج القيء و سيأتي شرحهما.

و الحنجرة مؤلفة من ثلاثة غضاريف أحدها من قدام و هو الذي يظهر تحت الذقن قدام الحلق و هو محدب الظاهر مقعر الباطن و الثاني من خلف بانضمامهما يضيق الحنجرة عند السكوت و يتباعد أحدهما عن الآخر و يتسع عند الكلام و الثالث مثل مكبة بينه و بين الذي من خلف مفصل يلتئم بزائدتين من ذلك تتهندمان<sup>(٣)</sup> في فقرتين منه و يرتبط هناك برباطات و هو يتحرك بهذا المفصل و بانكبابه عليهما تنغلق الحنجرة و بتجافيه عنهما تنفتح.

والحاجة إلى انغلاق الحنجرة عند الأكل و الشرب شديدة جدا لئلا يقع أو ينقطر في قصبة الرئة شيء من المأكول و المشروب و ذلك لأن قصبة الرئة و المرىء متجاوران متلاصقان مربوط أحدهما بالآخر و عند انغلاق الحنجرة يمر الطعام و الشراب على ظهر الغضروف المكبى و ينزل في المريء و إذا انفتحت الحنجرة على غفلة من الإنسان بأن يبتلع و يتصوت أو يتنفس في حالة واحدة ربما وقع شيء من المأكول و المشروب في قصبة الرئة فتحدث فيها دغدغة و حالة مؤذية شبيهة بما يحدث في الأنف عند اجتلاب العطاس بإدخال شيء فيه فتستقبله القوة الدافعة لدفعه فيورث السعال إلى أن يندفع قل أم كثر لأن القصبة إنما تنتهي إلى الرئة و ليس لها منفذ من أسفلها يندفع فيها فأنعم الخالق سبحانه بتأليف الحنجرة من هذه الغضاريف على هذا الشكل ليغلق بها عند الأكل و الشرب منفذ الصوت و التنفس فيسلم الإنسان و يتخلص من السعال المغلق و لهذا لا يجمع الازدراد و التنفس معا في حالة واحدة.

و في داخل الحنجرة رطوبة لزجة دهنية تملسها و ترطبها دائما ليخرج الصوت صافيا حسنا و لهذا ما يـذهب أصوات المحمومين الذين تحترق رطوبات حناجرهم بسبب حمياتهم المحرقة و يذهب أيضا أو يضعف أو يتغير أصوات المسافرين في الفيافي (٤) المحترقة وكذلك كل من تكلم كثيرا تجف حنجرته فلا يقدر على التكلم إلا بعد أن يرطب حلقه أو يبلع ريقه و الفائدة في دهنيتها أن لا يجف بالسرعة و لا يفني و أن تسلس بها حركات الحنجرة.

و في أعلى الحنجرة عضو لحمي معلق يسمى باللهاة يتلقى ما شأنه النفوذ في الحنجرة من خارج مثل برد الهواء و حره و حَدة الدخان و مضرته فيمنع نفوذها دفعة ليتدرج وصولها إلى الرئة و يتلقى أيضا ما شأنه الصعود من داخل مثل قرع الصوت الصاعد من الحنجرة و بالجملة هي كالباب المرصد على مخرج الصوت تقديره فلا يندفع دفعة و لا ينقطع مدده جملة فيزداد بذلك قوة الصوت و يتصل بذلك مدده.

<sup>(</sup>۱) الرضاب: الريق، الصحاح + 0 ص ١٣٦. (٣) يقال: هذا شيء مُهُنَدُم أي مصلّح على مقدار، و هو معرّب، و أصله بالفارسية «أندام» الصحاح ج ٤ ص ٢٠٥٦ كلمة هدم. (٤) الفيافي جمع الفيفاء: الصحراء الملساء، الصحاح ج ٣ ص ١٤١٣.

وكذلك اللوزتان المشار إليهما فيما سبق فإنهما يعاونانها في ذلك و تحتها لحم صفاقي لاصق بالحنك يسمى ﴿ بالغلصمة يصفي ما قد يقرب الهواء من كدورة الغبار و الدخان لئلا يصل شيء منها إلى الحنجرة و الرئـة فسهي كالمفزعة لآلات الصوت و الحنك كالقبة يطن فيها الصوت فهذه جملة آلات الصوت.

و الصوت إنما يكون من النفس و أصله دوي في قصبة الرئة و إنما يصير صوتا عند طرف القصبة المسمى رأس المزمار و هو أشرف آلاته بل هو بالحقيقة آلته و الباقي من المعينات و المتمات<sup>(۱)</sup> و إنما سمي بذلك لتضايقه ثم اتساعه عند الحنجرة فيبتدئ من سعة إلى ضيق ثم إلى فضاء أوسع كما في المزمار إذ لا بد للصوت من ضيق ليحبس الدوي و يقدره و لا بد أيضا من الانضمام و الانفتاح ليحصل بهما قرع الصوت.

و اللهاة تقوم مقام إصبع المزمار و الغلصمة مثل الشيء الذي يسد به رأس المزمار و عضلات آلات الصوت كثيرة حسب حركاتها المحتاج إليها في هذا الموضع فيكون من ضروب أشكالها ضروب الأصوات و عند الحنجرة من قدام عظم هو منشأ رباطات عضلاتها و للعظم أيضا عضلات تمسك بها غير عضلات الحنجرة.

و اعلم أنه لما لم يكن غذاء الإنسان طبيعيا و لا لباسه طبيعيا بل يحتاج في ذلك و أمثاله إلى صنائع كثيرة و آلات مختلفة قلما يحصل بإلهام أو وحي بل لا يستحفظ وجوده البقائي إلا بتعليم و تعلم مفتقر إلى طلب و نهي و وعد و وعيد و تغيب و تخويف و تعجيل و تأجيل و غيرها من إعلان مكنونات الضمائر و إعلام مستورات البواطن فلهذه الأسباب و غيرها صار من بين الحيوانات أحوج إلى الاقتدار على أن يعلم غيره من المتشاركين في التعيش و نظام التمدن ما في نفسه بعلامة وضعية و لا يصلح لذلك شيء أخف من الصوت أو الإشارة و الأول أولى لأنه مع خفة مئرنته لوجود النفس الضروري المنشعب بالتقاطيع إلى حروف مهيأة بالتأليف لهيئات تركيبية غير محصورة بهلا تجشم تحريكات كثيرة كما في الإشارة لا يختص إشعاره بالقرب و الحاضر بل يشمل هدايته لهما و لغيرهما من البعيد و الغائب و يشمل أيضا الصور و المعانى و المحسوس و المعقول فلذلك أنعم الله سبحانه عليه بذلك.

#### الفصل الرابع في العنق و الصلب و الأضلاع

اما العنق و الصلب فمخلوقتان من الفقرات و الفقرة عظم مدور في وسطه ثقب ينفذ فيه النخاع و إنما خلقت لتكون وقاية للنخاع و دعامة للبدن و نسبتها إلى النخاع كنسبة القحف إلى الدماغ و هي ثلاثون عددا سبع للعنق و اثنا عشر للظهر و ربما زادت أو نقصت واحدة منها في الندرة و الزيادة أندر و خمس للقطن (٣) و ثلاث للعجز و هما كالقاعدة للصلب و ثلاث للعصعص و إنما خلقت صلبة ليكون للإنسان استقلال به و قوام و تمكن من الحركات إلى الجهات و لذلك جعلت المفاصل بينهما لا سلسلة فيوهن القوام و لا موثقة فيمنع الانعطاف.

و منها: ما لها زوائد من فوق و من أسفل بها ينتظم الاتصال بينهما اتصالا مفصليا بنقر (<sup>1)</sup> في بعضها و رءوس لقمية في بعض و لبعضها زوائد من نوع آخر عريضة صلبة موضوعة على طولها للوقاية و الجنة و المقارنة لما يصاك و لأن ينتسج عليها رباطات.

فماكان منها موضوعا إلى خلف يسمى شوكا و سناسن (٥) و ماكان يمنة و يسرة يسمى أجنحة و لكل جناح مما يلي الأضلاع نقرتان و لكل ضلع زائدتان محدبتان تتهندم الزائدة في النقرة و ترتبط برباطات قوية و للفقرات غير الثقبة المتوسطة ثقب أخرى تخرج منها الأعصاب و تدخل فيها العروق.

و العنق و فقراته وقاية للمريء و قصبة الرئة و لماكانت فقراته محمولة على ما تحتها من الصلب وجب أن يكون أصغر و لماكانت مسلكا لأصل النخاع و أوله الذي يجب أن يكون أغلظ و أعظم مثل أول النهر وجب أن يكون الثقب الوسطاني منها أوسع و الصغر و سعة التجويف مما يرفق جرمها و يوهنه فالخالق سبحانه تدارك ذلك بأن خصها

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوعة و عين اليقين. و الظاهر صحيحه: «المتَّممات».

<sup>(</sup>٢) عين اليقين \_ ملحق بعلم اليقين \_ ص ٣٦١ \_ ٣٦٦. (٣) القطن \_بالتحريك : ما بين الوركين، الصحاح ج ٤ ص ٢١٨٣.

<sup>(</sup>غ) النفر - صويت يسمع من قرع الإيهام على الوسطى، الصحاح ج ٢ ص Ā٣٥. (٥) السناسن: رؤوس المحالة و حروف فقار الظهر، الواحد سِنْسِنْ، الصحاح ج ٤ ص ٢١٤١.

بزيادة صلابة و حرز ليس لما تحتها و جعل سناسنها أصغر ليكون أخف عليها ثم تدارك صغر سناسنها بكبر أجنحتها و جعلها ذوات رأسين.

و لماكان أكثر منافع العنق في حركاته جعل مفاصله سلسة و لم يجعل زوائدها المفصلية كثيرة كزوائد ما تحتها لتكون حركاته أسرع و تدارك تلك السلاسة بأعصاب و عضلات كثيرة محيطة به و جعل أيضا مسالك الأعصاب التي تتفرع عن النخاع مشتركة من فقرتين لئلا يقع ثقبة تامة من فقرة واحدة فتوهنها.

و الصلب و فقراته وقاية و جنة للأعضاء الشريفة الموضوعة قدامه و لذلك خلق له شوك و سناسن و هو مبني لجملة عظام البدن مثل الخشبة التي تهيأ في نجر السفينة أولا ثم يركز فيها و يربط بها ساتر الخشب و لذلك خلق صلبا و هو كشيء واحد مخصوص بأفضل الأشكال و هو المستدير إذ هذا الشكل أبعد الأشكال عن قبول آفات الصادمات.

و لماكان الصلب قد يحتاج إلى حركة الانتناء و الانحناء نحو الجانبين و ذلك بأن يزول الوسط إلى ضد الجهة و يحيل ما فوقه و ما تحته عن نحو تلك الجهة و كان طرفي (١) الصلب يميلان إلى الالتقاء لم يخلق للفقرة التي هي الوسط في الطول و هي العاشرة لقم بل نقر ثم جعلت اللقم السفلانية و الفوقانية متجهة إليها أما الفوقانية فنازلة و أما السفلانية فصاعدة ليسهل زوالها إلى ضد جهة الميل و يكون للفوقانية أن تنجذب إلى أسفل و للسفلانية أن تنجذب إلى أسفل و للسفلانية أن تنجذب إلى أسفل و للسفلانية أن تنجذب إلى فوق.

وأما النخاع فهو جسم أبيض لين دسم دماغي منشؤه مؤخر الدماغ كما أشرنا إليه و هو خليفته ليـتوزع مـنه الأعصاب و العضلات على الأعضاء ليفيدها الحس و الحركة فجملة ما ينشأ منه أحد و ثلاثون زوجا من العصب و فرد لا مقابل له فالزوج الأول يخرج من الثقب الذي في الفقرة الأولى من فقار العنق و يصعد حتى يتفرق في عضل الرأس و الثاني يخرج مما بين الثقب الملتثم فيما بين الفقرة الأولى و الثانية و يتصل بجلدة الرأس فيعطيها حس اللمس و بعضل العنق و عضل الخد فيعطيهما الحركة.

و الزوج الثالث مخرجه من الثقب الملتئمة فيما بين الفقرة الثانية و الثالثة و ينقسم قسمين فبعضه يصير إلى العضل المحرك للخد و بعضه يتفرق في العضل الذي بين الكتفين.

و الرابع منشؤه ما بين الفقرة الثالثة و الرابعة و ينقسم قسمين أحدهما في العضل الذي في الظهر و الآخر يأخذ إلى قدام و يتفرق فى العضل الموضوع بحذائه و فوقه.

و الخامس يخرج فيما بين الفقرة الرابعة و الخامسة و ينقسم أقساما بعضها يصير إلى الحجاب و بعضها إلى العضل الذي يحرك الرأس و الرقبة و بعضها إلى عضل الكتف.

و السادس و السابع و الثامن تخرج ما بين الخامسة و السادسة و الشامنة و الثامنة و ينقسم بعضها في عضل الرأس و الرقبة و بعضها في عضل الطأس و الرقبة و بعضها في عضل الصلب و الحجاب ما خلا الثامن فإنه لا يأتي بالحجاب منه شيء و بعضها يصير إلى العضد و إلى الكراع و إلى الكتف فيتصل من السادس بعضه بعضل الكتف و يحرك العضد و بعضه بعضل أعالي العضد و ينيله الحس و من السابع بعضه يصير إلى العضل الذي من العضد و به حركة الذراع و بعضه تضر في عضل الذراع العضد الباقي و ينيله الحس و بعض من الثامن ينبت في جلدة الذراع فيعطيها الحس و بعضه يصير في عضل الذراع و بحدك الكف.

و الزوج التاسع يخرج ما بين الفقرة الثامنة و التاسعة و هما أول فقار الظهر و ينقسم بعضه في العضل الذي فيما بين الأضلاع و بعضه في عضل الصلب و بعضه ينزل إلى الكعب و ينبث فيه فينيله الحس و بعض الحركة.

و العاشر يخرج ما بين الفقرة التاسعة و العاشرة و يصير منه جزء إلى جلد العضد فيعطيه الحس و باقيه ينقسم فيأخذ منه قسم إلى قدام فيتفرق في العضل الذي على البطن و بعضها يتفرق في عضل الظهر و الكتف و على نحو هذا يكون خروج العصب و تفرقه إلى الزوج التاسع عشر.

و الزوج العشرون يخرج مما بين الفقرة<sup>(١)</sup> التاسع عشر و العشرين و هي أول فقرات القطن و على هذا القياس إلى أن تخرج خمسة أزواج من بين هذه الفقار و يصير بعضها في القدام فيتفرق في العضل الذي على القطن و يتفرق بعضها في العضل الذي على المتن و يخالط الثلاثة الأزواج العليائية عصب ينحدر من الدماغ و الزوجان اللذان تحت هذه الثلاثة الأزواج ينحدر منها شعب كبار إلى الساق حتى يبلغ طرف القدم و ثلاثة أزواج تخرج من فقرات العجز و تخالط القطنية و تنحدر منها إلى الساق و تتفرق في العضلات التي هناك و ثلاثة تخرج من نخاع العصعص مشتركة المخارج كالعنقية و فرد من آخره إذ الفقرة الأخيرة منه لا ثقبة فيها غير الوسطانية و كلها ينبث في القضيب و في عضل المقعدة و المثانة و الرحم و في غشاء البطن أو في العضل الموضوع بقرب هذه المواضع.

وأما الأضلاع فهي أربعة وعشرون عظما من كل جانب اثنا عشر كلها محدبة أطولها أوسطها سبع منها يتصل أحد طرفيها من خلف بفقار الظهر بزوائد منها و نقرات من الفقرات و ارتباط برباطات و حدوث مفاصل مضاعفة و من قدام بعظام القص<sup>(۲)</sup> برءوس غضروفية و تسمى أضلاع الصدر لاتصالها بالقص و اشتمالها على أحشاء الصدر و خمس منها يقطع دون الاتصال بالقص متقاصرة و رءوسها متصلة بغضاريف و تسمى ضلوع الخلف.

و إنما خلقت لتكون وقاية لما يحيط به من آلات التنفس و أعالى آلات الغذاء و لهذا جعل ما يحيط منها بالعضو الرئيس متصلا بالقص ليكون متحصنا به من جميع جهاته و ما يلَّى آلات الغذاء جعل كالمحرزة من خلف حيث لا تدركه حراسة البصر و لم يتصل من قدام بل درجت يسيرا يسيرا فى الانقطاع و جعل أعلاها أقرب مسافة ما بين أطرافها البارزة و أسفلها أبعد مسافة ليجمع إلى وقاية أعضاء الغذاء من الكبد و الطحال و غير ذلك توسيعا لمكان المعدة فلا ينضغط عند امتلائها من الأغذية و من النفخ.

و هذا هو السبب في تعددها كلها وكونها ذا فرج في الكل مع إعانة ذلك على جذب الهواء الكثير و تـخلل العضلات المعينة في أفعال التنفس و غير ذلك.(٣)

الفصل الخامس في تشريح الصدر و البطن و ما اشتمل عليه من الأحشاء و اليدين

اما القص فهو سبعة عظام على عدد أضلاع الصدر متصلة بها و هي عظام هشة موثوقة و قد اتــصل بآخــرها غضروف عريض يشبه الخنجر يسمى خنجريا و إنما جعلت هشة لتكون أخف و الحركات الخفيفة التي بها أسهل و ليتحلل منها البخار و لا يحتقن فيها و وثاقة مفاصلها لئلا ينضغط عن ضاغط أو مصادم فينضغط القلب و الخنجري جنة لفم المعدة.

و أما الترقوة فعظم موضوع على كل واحد من جانبي أعلى القص فيه طول و انحداب إلى الجانب الوحشي و تقعير إلى الجانب الإنسى يتصل أحد رأسيه بالقس و الآخر برأس الكتف فيرتبط به الكتف و بهما جميعا العضد و رأسه الآخر عريض و ينفذ في مقعره العروق الصاعدة إلى الدماغ و العصب النازل منه و هو وڤاية لهما.

و أما الكتف فعظم طرفه الوحشي إلى الاستدارة يستدق من ذلك الطرف و يغلظ فيحدث عليه نقرة غير غائرة يدخل فيها طرف العضد للدور و لها زائدتان تمنعان العضد عن الانخلاع إحداهما إلى فوق و من خلف و يسمى منقار الغراب و بها رباط الكتف مع الترقوة و الأخرى إلى أسفل و من داخل ثم لا يزال يستعرض كلما أمعنت في الجهة الإنسية ليكون اشتمالها الوافى أكثر حتى ينتهي إلى غضروف مستدير الطرف يتصل بها و على ظهره زائدة كالمثلث يسمى عير(٤) الكتف قاعدته إلى الجانب الوحشي و زاويته إلى الإنسي حتى لا يختل سطح الظهر بإشالة الجلد و تألمه عن المصادمات و هي بمنزلة السنسنة للفقرآت مخلوقة للوقاية.

و إنما خلق الكتف لأن يتعلق به العضد فلا يكون ملتزقا بالصدر و لأن يسلس به حركات اليدين و لا يـضيق مجالهما و أن يكون جنة و وقاية ثانية للأعضاء المحصورة في الصدر و يقوم بدل سناسن الفقرات و أجنحتها.

<sup>(</sup>١) كلمة: «الفقرة» موجودة في عين اليقين.

<sup>(</sup>Y) القص \_ بالفتح \_ رأس الصدر، يقال له بالفارسية: «سر سينه»، الصحاح ج ٢ ص ١٠٥٢.

<sup>(</sup>٣) عين اليقين \_ ملحق بعلم اليقين \_ ص ٣٦٢ \_ ٣٦٣. (٤) عير - بفتح المهملة - الكتف الناتي، منه في وسطه، الصحاح ج ٢ ص ٧٦٣.

و أما العضد فهو عظم مستدير مثل أنبوبة قصب مدور مجوف مملوء مخا محدب إلى الوحشي مقعر إلى الإنسي ليكن بذلك ما ينتضد عليه من العضل و العصب و العروق و ليجود تأبط ما يتأبطه الإنسان و إقبال إحدى اليدين عليّ الأخرى و طرفه الأعلى المحدب يدخل في نقرة الكتف بمفصل رخو غير وثيق جدا تضمه رباطات أربعة و بسبب الرخاوة يعرض له الخلع كثيرا و إنما جعل رخوا لتسلس الحركة في الجهات كلها مع عدم الاحتياج إلى دوام هذه الحركة وكثرتها ليخاف انتهاك الأربطة أو تخلعها بل العضد في أكثر الأحوال ساكن و سائر اليد متحركة و أما طرفه السافل فإنه قد ركب عليه زائدتان متلاصقتان.

فالتي تلي الجانب الإنسى منهما أطول و أدق و لا مفصل لها مع عظم آخر و ليس يرتبط بها شيء لكنها وقاية للعروق و العصب التي تأتي اليد و الأخرى التي تلي الجانب الوحشي يتم بها مفصل المرفق و فيما بــين هــاتين الزائدتين حز(١١) شبيه بحز البكرة عند نهايته نقرتان من قدام و من خلف تسميان عتبتين فالتي إلى قــدام مســواة مملسة لا حاجز عليها و الأخرى و هي الكبرى أنزل إلى تحت و غير مستدير الحز لكنه كالجدار المستقيم إذا تحرك فيها رأس عظم الساعد إلى الجانب الوحشي و وصل إليه وقف.

و أما الساعد فهو مؤلف من عظمين متلاصقين طولا و يسميان الزندين و الفوقاني الذي يلى الإبهام منها أدق لأنه محمول و يسمى الزند الأعلى و السفلاني الذي يلي الخنصر أغلظ لأنه حامل و يسمى الزند الأسفل و جملتها تسمى ذراعا و بالأعلى تكون حركة الساعد على الالتواء و الانبطاح<sup>(٢)</sup> و لهذا خلق معوجا كأنه يأخذ من الجمهة الإنسية و يتحرف يسيرا إلى الوحشية ليحسن استعداده للحركة الالتوائية.

و بالأسفل تكون حركة الساعد إلى الانقباض و الانبساط و لهذا خلق مستقيما ليكون أصلح لهما و دقق الوسط من كل منهما لاستغنائه بما يحفه من العضل الغليظة عن الغلظ المثقل و غلظ طرفاهما لحاجتهما إلى كثرة نـبات الروابط عنهما لكثرة ما يلحقهما من المصاكات و المصادمات العنيفة عند حركات المفاصل و تقربهما عن اللحم

و الزند الأعلى في طرفه نقرة مهندمة فيها لقمة من أطراف الوحشي من العضد و يرتبط فيها برباطات و بدورانها في تلك النقرة تحت الحركة المنبطحة و الملتوية.

و أما الزند الأسفل فله زائدتان بينهما حز يتهندم في الحز الذي على طرف العضد و منهما يلتئم مفصل المرفق فإذا تحرك الحز إلى خلف و تحت انبسط اليد و إذا اعترض الحز الجداري من النقرة الحابسة للقمة حبسها و منعها عن زيادة انبساط فوقف العضد و الساعد على الاستقامة و إذا تحرك أحد الحزين على الآخر إلى قــدام و فــوق انقبضت اليد حتى يماس الساعد العضد من الجانب الإنسى و القدام و طرفا الزندين من أسفل يجتمعان معاكشيء واحد و يحدث فيهما نقرة واسعة مشتركة أكثرها في الزند الأسفل و ما يفصل عن الانتقار يبقى محدبا مملسا ليبعد عن منال الآفات.

وأما الرسغ و المشط فالرسغ مؤلفة من ثمانية أعظم مدورة منضودة في صفين و هي عظام صلبة عديمة المخ مقببة الشكل تقبيبا تلتئم من اجتماعها هيئة موافقة لما ينبغي أن يكون الرسغ عليه.

و المشط مؤلف من أربعة أعظم متصلة بأعظم الرسغ بأربطة موثقة و الصف الأعلى من الرسغ و هو الذي يلى الساعد ثلاثة عظام موثوقة المفاصل و عظامه أدق ثم رءوسها التى تلي الساعد أدق و أشد تهندما و اتصالا كأنها واحدة و رءوسها التي تلى الصف الأسفل أعرض و أقل تهندما و اتصالا و الصف الأسفل أربعة عظام بعدد عظام المشط لاتصالها بها و أما العظم الثامن فليس مما يقوم صفي الرسغ بل خلق لوقاية عصبة تلي الكف.

وعظام المشط متقاربة من الجهة التي تلي الرسغ ليحسن اتصالها بعظام كالمتصلة المتلاصقة و تنفرج يسيرا في جهة الأصابع ليحسن اتصالها بعظام منفرجة متبائنة و للرسغ مع الساعد مفصلان أحدهما للانبساط و الانقباض و هو

<sup>(</sup>١) الحزّ: الفرض في الشيء، و حزّة السراويل: حجزّته، الصحاح ج ٢ ص ٨٧٣. (٢) بطحه أي ألقاء على وجهه، فانبطح، الصحاح ج ١ ص ٣٥٦.

أكبرهما يحدث من تهندم عظام الرسغ في النقرة المشتركة بين طرفي الزندين و الآخر للالتواء و يحدث من تهندم زائدة تنبت على طرف الزند الأسفل على الخنصر في نقرة وقعت في طرف عظم الرسغ محاذية لها فتدور النقرة على الزائدة و يلتوي الرسغ و ما يتصل بها.

و مفصل الرسغ مع المشط يلتثم بنقر في أطراف عظام الرسغ يدخلها زوائد من عظام المشط قد ألبست غضاريف و هذه العظام كلها موثقة المفاصل مشدودة بعضها ببعض لئلا تتشتت فتضعف عند ضبط الكف لما يحويه و يحبسه حتى لو كشفت جلدة الكف لوجدتها كأنها متصلة بعد فصولها عن الحسن و مع وثاقتها مطاوعة لانقباض يسير و في جميع عظام الرسغ و المشط تقعير من جانب الكف يمكن الكف بتلك المطاوعة و هذا التقعير من قبض المستديرات و ضبط السيالات.

وأما الأصابع فكل واحد منها مخلوقة من ثلاثة عظام تسمى بالسلاميات و السفلانية منها أعظم و الفرقانية أدق و أصغر على التدريج ليتحسن نسبة ما بين الحامل و المحمول و عظامها مستديرة لتتوقى الآفات و جعلت صلبة عديمة التجويف و المخ مقعرة الباطن محدبة الظاهر لتكون أقوى في القبض و الضبط و الجر.

و الوسطى أطول ثم البنصر ثم السبابة ثم الخنصر لتستوي أطرافها عند القبض و لا تبقى فرجة و ليتقعر هي في الراحة و يشتمل على المستدير المقبوض عليه.

و وصلت سلامياتها كلها بحروف و نقر متداخلة بينها رطوبة لزجة ليدوم بها الابتلال و لا تجففها الحـركة و تشتمل على مفاصلها أربطة قوية و تتلاقى بأغشية غضروفية و يحشو الفرج فى مفاصلها لزيادة الاستيثاق عظام صغار تسمى سمسمانية و جعل باطنها لحميا لتتطامن تحت الملاقيات المقبوضة و لم يجعل كذلك من خارج لئلا يثقل و لتكون حالة الجمع سلاحا موجعا و وفرت لحومها لتهندم جيدا عند التقاء كالمتلاصق.

و لم تخلق في الأصل لحمية خالية من العظام و إن كان قد يمكن مع ذلك اختلاف الحركات كما لكثير من الدود و السمك إمكانا وآهيا لئلا تكون أفعالها واهية و أضعف ما يكون للمرتعشين و لم تخلق من عظم واحد لئلا تكون أفعالها متعسرة كما يعرض للمكزوزين.(١)

و اقتصر على عظام ثلاثة لأنه إن زيد في عددها و أفاد ذلك زيادة عدد حركات لها أورث لا محالة وهنا و ضعفا في ضبط ما يحتاج في ضبطه إلى زيادة وثاقة وكذلك لو خلقت من أقل من ثلاثة مثل أن تخلق من عظمين كانت الوثاقة تزداد و الحركات تنقص عن الكفاية و الحاجة إلى التصرفات المتفننة أمس منها إلى الوثاقة المجاوزة للحد و لم يجعل لبعضها عند بعض تحديبا و لا تقعيرا لتكون كأنها شيء واحد إذا احتيج إلى أن يحصل منها منفعة عظم واحد و جعل للإبهام و الخنصر تحديبا في الجانب الوحشي الذي لا يلقاه إصبع لتكون بجملتها عند الانضمام كالمستدير الذي يقى من الآفات و لم يربط الإبهام بالمشط لئلا يضيق البعد بينه و بين سائر الأصابع و يكون عدلا لســائر

فإذا اشتمل الأربعة من جهة على شيء صغير و عاونها الإبهام بأن يحفظها على هيئة الاشتمال عادلت قوة الإبهام في ضبط ذلك الشيء قوى الأربعة و ليكون الإبهام من وجه آخر كالصمامة<sup>(٣)</sup> على ما يقبضه الكف و لو وضع فى غير موضعه لبطلت منفعته و لو وضع إلى جانب الخنصر لما كانت اليدان كل واحدة منهما مقبلة على الأخرى فيما يجتمعان على القبض عليه و أبعد من هذا لو وضع من خلف أو على الراحة.

واما الظفر فهو عظم لين دائم النشوء لأنه ينسحق دائما كالسن و إنما خلق ليكون سندا للأنامل لئلا تنعطف و لا تنضغط عند الشد على الشيء فيوهن و ليتمكن به الإصبع من لقط الأشياء الصغيرة و من الحك و التفتية و ليكون سلاحاً في بعض الأوقات و هذا في غير الإنسان أظهر و خلق مستدير الطرف ليشق بعض الأشياء و يقطع به ما يهون قطعه و لينا ليتطامن تحت ما يصاكها فلا يتصدع.

(١) الكزاز -بالضمّ ـ: داء يأخذ من شدّة البرد. و رجل مكزوز إذا تقيض من البرد. الصحاح ج ٢ ص ٨٩٣. (٢) في عين اليتين: «لجميع الأصابع الأربعة». (٣) صنام القارورة: سدادها. الصحاح ج ٤ ص ١٩٦٧.

وأما ماهية الصدر فبيانها أن تجويف البطن كله من لدن الترقوة إلى عظم الخاصرة ينقسم إلى تجويفين عظيمين أحدهما فوق يحوي الرئة و القلب و الثانى أسفل يحوي المعدة و الأمعاء و الكبد و الطحال و المرارة و الكلمي و المثانة و الأرحام و يفصل بين هذين التجويفين العضو المسمى بالحجاب و هذا الحجاب يأخذ من رأس القصر(١١) و تيم بتأريب إلى أسفل في واحد من الجانبين حتى يتصل بفقار الظهر عند الفقرة الثانية عشر و يصير حاجزا بين ما المرابية عشر و يصير حاجزا بين ما

ثم ينقسم هذا التجويف الأرفع إلى قسمين يفصل بينهما حجاب آخر و يمر في الوسط حتى يلصق أيضا بفقار الظهر و يسمى هذا التجويف الأعلى كله صدراً و حده من فوق الترقوتين إلى الحجاب القاسم للبطن عرضا.

و إنما خلق الصدر من أجل التنفس و ذلك لأنه إذا انبسط جذب الرئة و بسطها و إذا انبسطت الرئة اجتذبت الهواء من خارج و كان ذلك أحد جزئي التنفس و هو تنشق الهواء ثم إن الصدر ينقبض فتنقبض الرثة و يكون بانقباضها إخراج النفس و هو الجزء الثاني.

و إنما احتيج إلى تنشق الهواء الخارج ثم إخراجه لترويح القلب و تعديل حرارته و إمداد الروح بجوهر ملائم له فإن الهواء يصير مركبا للروح منفذا له مثل ما يصير الماء المشروب مركبا للغذاء فالهواء الذي يستنشق يصل منه إلى القلب في المنافذ التي بينها و بين القلب فإذا سخن ذلك الهواء الذي اجتذب احتيج إلى إخراجه و الاسـتبدال بــه فانقبض الصدر و قبض الرئة ثم عاد فانبسط و بسط الرئة فدخلها هواء آخر على مثال الزقاق التي ينفخ بها النار فإنها إذا انبسطت امتلأت من الهواء ثم إذا انقبضت (٢) انفرغت.

و اما الرئة فإن قصبتها تنتهي من أقصى الفم على ما ذكرنا حتى إذا ما جاءت إلى ما دون الترقوة انقسمت قسمين و ينقسم كل قسم منها أقساما كثيرة و انتسج و احتشى حواليها لحم أبيض رخو متخلخل هوائى غذاؤه دم في غاية اللطافة و الرقة فيملأ القصبة و الفرج التي بين شعبها و شعب العروق التي هناك فصار من جملة القصبة المنقسمة و العروق التي تحتها.

و اللحم الذي يحتشي حواليها بدن الرئة و نصفه في تجويف الصدر الأيمن و الآخر في الأيسر فهى ذات شقين في جزئي الصدر لكي يكون التنفس بآلتين<sup>(٣)</sup> فإن حدث على واحد منهما حادثة قام الآخر بما يحتاج إليه كالحال في العينين و جللت بغشاء عصبي ليحفظها على وضعها و ليفيدها حسا ما.

و إنما تخلخل لحمها لينفذ فيه الهواء الكثير فوق المحتاج إليه للقلب ليكون للحيوان عند ما يغوص في الماء و عند ما يصوت صوتا طويلا متصلا يشغله عن التنفس و جذب الهواء و عند ما يعاف<sup>(٤)</sup> الإنسان استنشاق هواء منتن أو هواء مخلوط بدخان أو غبار هواء معد يأخذه القلب و أن يكون معينا بالانقباض على دفع الهواء الدخانى و على

و سبب بياض لحمها هو كثرة تردد الهواء فيه و غلبته على ما يغتذي به و إنما تشعب شعبا لئلا يتعطل التنفس لآفة تصيب إحدى الشعب و لا رئة للسمك و إنما يتنفس بالهواء من طريق الأذنين.

وأما قصبة الرئة فمؤلفة من غضاريف كثيرة منضود بعضها فوق بعض مربوط بعضها إلى بعض برباطات بعضها دوائر تامة و هي التي في داخل الرئة و بعضها نصف دائرة و هي التي تجاور المريء و تماسه في فضاء الحلق و بين كل اثنين منها فرجة و يجللها غشاءان يجريان عليها و يشملان الفرج التي بينها و يصلان بين طرفي أنصافها داخلا و خارجا و إنما جعلت غضروفية لتبقى مفتوحة و لا تنطبق و لتكون صلابته سببا لحدوث الصوت أو معينا فيه.

و إنماكثرت لئلا يشملها الآفة و إنما ربطت بأغشية لتتسع تارة و تجتمع أخرى عند الاستنشاق و التنفس فإن القابل للتمدد و الاجتماع هو الغشاء دون الغضروف و إنما لاقت المريء بجانبها الناقص و بالغشاء ليـندفع عـند ته الازدراد عن وجه اللقمة النافذة إذا احتاج المرىء إلى التمدد و الاتساع فينبسط إلى الغشاء و يأخذ حظا من فضاء الإزدراد عن وجه اللقمة النافذة إذا احتاج المرىء إلى التمدد و الاتساع فينبسط إلى الغشاء و يأخذ حظا من فضاء

 <sup>(</sup>١) في المطبوعة: «القصر» و ما أثبتناه من عين اليقين.
 (٣) في عين اليقين: «لكي يكون للتنفس اثنين».

<sup>(</sup>٢) في عين اليقين: «إذا قبضت». (٤) عاف: كره، الصحاح ج ٣ ص ١٤٠٨.

القصبة فيتسع و ينفذ اللقمة بسهولة فيكون تجويف القصبة حينئذ معينا للمريء عند الازدراد<sup>(۱)</sup> و جـعل الغشــاء﴿ الداخلاني أصلب و أشد ملاسة ليقاوم حدة النوازل و النفوث الردية و الدخان المردود من القلب و لئلا يسترخي عن وقوع الصوت.

و إنما انقسمت في داخل الرئة أقساما كثيرة لينفذ فيها الهواء الكثير و يستعد فيها للقلب و منفعتها في إعداد الهواء للقلب مثل منفعة الكبد في إعداد الغذاء لجميع البدن و إنما ضيقت فوهاتها لينفذ فيها النسيم إلى الشرايين المؤدية إلى القلب بالتدريج و أن لا ينفذ فيها الدم فيحدث نفث الدم.

و أما القلب فهو مؤلف من لحم و عصب و غضروف و أوردة و شرايين تنبت منه و رباطات يتعلق هو بها و غشاء ثخين يغشى به للوقاية غير ملاصق له إلا عند أصله لئلا ينضغط عند الانبساط أما لحمه فصلب غليظ منتسج من ثلاثة أصناف من الليف اللحمي الطويل الجاذب و العريض الدافع و المورب لتكون له أصناف الحركات و الأفعال و صلابته لئلا ينفعل بالسرعة و ليكون أبعد عن قبول الآفات و هو صنوبري الشكل قاعدته إلى فوق منها تنبت الشرايين و عرض ليكون في المنبت وفاء بالنابت و غضروفه أساس له وثيق و هو كالقاعدة له.

و له تجاويف ثلاثة تسمى البطون اثنان منها كبيرتان و الثالث في الوسط صغير يسمى بالدهليز و الأيمن وعاء لدم متين مشاكل لجوهره و الأيسر وعاء للروح و الدم الرقيق و خص بزيادة تصلب لعدم الأمن من تحلل ما فيه و ترشحه للطافة أحدهما و رقة الآخر بخلاف الأيمن و الأوسط منفذ بينهما له انضمام و انفراج بحسب انبساط القلب و انقباضه بهما ينفذ كل من صنفي الدم فيه و يختلط أحدهما بالآخر و يعتدلان فيه و قياسه من البطنين في المنفذية و التصرف قياس البطن الأوسط من الدماغ بين المقدم و المؤخر.

و للأيمن فوهتان يدخل من إحداهما العروق النابتة من الكيد و ينصب منه (<sup>77)</sup> الدم فيه و الأخرى يتصل بالرثة و هي الوريد الشرياني و للأيسر أيضا فوهتان إحداهما فوهة الشريان العظيم الذي منه تنبت شرايين البدن كـلها و الثانية فوهة الشريان الذي يتصل بالرثة و فيها يكون نفوذ الهواء من الرثة إلى القلب و هو الشريان الوريدي و عليها زائدتان شبيهتان بالأذنين تقبلان الدم و النسيم من المنافذ و العروق و ترسلان إلى القلب جرمهما أرق من لحم القلب ليحسن إجابتهما إلى الحركات و فيهما مع رقتهما صلابة ليكون أبعد عن قبول الآفات.

و إنما وصع القلب في الصدر لأنه أعدل موضع في البدن و أوفقه و ميل إلى اليسار قليلا لكي يبعد عن الكبد فلا يجمع الحار كله في جانب واحد و أن يعدل الجانب الأيسر لأن الطحال في ذلك الجانب و ليس هو بنفسه كـامل الحرارة و لكي يكون للكبد و العروق الأجوف النابت منه مكان واسع و توسع المكان للكبد أولى مـن تـوسعه للطحال لأنه أشرف.

و الرئة مجللة للقلب ليمنع من أن يلقاء عظام الصدر من قدام و هو موضع صلابة جوهره لا يحمل ألما و ورما لشرفه و عظمه و صغره يكون في الأكثر سببا للجرأة و الجبن لقوة الحياة و ضعفها و مما يوجد بخلاف ذلك فالسبب فيه قلة الحرارة بالنسبة إلى جثته أو كثر تها<sup>(٣)</sup> و قد يوجد في قلب بعض الحيوانات الكبير الجثة عظم و خصوصا في الجمل و البقر و هو مائل إلى الغضروفية و الصلب ما يوجد من ذلك في الفيل.

و أما الشرايين فمنبتها التجويف الأيسر من القلب كما أشرنا إليه و ذلك لأن الأيمن أقرب إلى الكبد فيشتغل بجذب الغذاء أو استعماله و يخرج من هذا التجويف شريانان أحدهما أصغر و هو الشريان الوريدي المتصل بالرئة و الآخر أكبر كثيرا و هو حين يطلع تتشعب منه شعبتان يصير أحدهما إلى التجويف الأيمن من تجويفي القلب و هي أصغر الشعبتين و الآخر يستدير حول القلب كما يدور ثم يدخل إليه و يتفرق فيه.

ثم إن الباقي من العروق النابتة من تجويف القلب الأيسر بعد انشعاب هاتين الشعبتين منه ينقسم قسمين يأخذ أحدهما إلى أسافل البدن و الآخر إلى أعاليه و الثاني ينقسم في مصعده في الجانبين إلى شعب تتصل بما يحاذيها من

<sup>(</sup>١) الازدراد أي الإبتلاع. الصحاح ج ١ ص ٤٨٠. (٣) القانون ج ٢ ص ٣٦٢.

الأعضاء فتعطيها الحرارة الغريزية حتى إذا حاذي الإبط خرجت منه شعبة مع العرق الإبطى من عروق الكبد إلى اليد و ينقسم فيها كتقسيمه على ما سنذكره.

و اتصلت منه شعب صغار بالعضل الظاهر و الباطن من العضد و هو مع ذلك غائر مندفن حتى إذا صار عند المرفق صعد إلى فوق حتى أن نبضه يظهر في هذا الموضع في كثير من الأبدان و لم يزل تحت الإبطى ملاصقا له حتى ينزل عن المرفق قليلا ثم إنه يغوص أيضاً في العنق و ينشعب منه شعب شعرية متصل بعضل الساعد إلى أن يقطع من الساعد مسافة صالحة ثم ينقسم قسمين فيأخذ أحدهما إلى الرسغ مادا مارا على الزند الأعلى و هو العـرق الذي يحبسه الأطباء و يأخذ الآخر إلى الرسغ أيضا مارا على الزند الأسفل و هو أصغرهما و يتفرقان في الكف و ربما ظهر لهما نبض من ظاهر الكف.

و إذا بلغ هذا القسم الأعلى موضع اللبة<sup>(١)</sup> انقسم قسمين و انقسم كل قسم إلى قسمين آخرين و جاوز أحد هذين القسمين الوداج الفائر من عروق الكبد و مر مصعدا حتى يدخل القحف و يتصل في مروره منه شعبة بالأعضاء الغائرة التي هناك و إذا دخل القحف انقسم هناك انقساما عجيبا و صار منه الشيء المعروفة بالشبكة المفروشة تحت الدماغ و قد مر ذكرها و بعد انقسامه إلى هذه الشبكة يجتمع و يعود أيضا فيخرج من هذه الشبكة عرقان متساويان في العظم كحالها قبل الانقسام إليها و يدخلان حينئذ حرم الدماغ فيقسمان فيه.

و أما القسم الآخر من هذين القسمين و هو أصغرهما فإنه يصعد إلى ظاهر الوجه و الرأس و يتفرق فيهما هناك من الأعضاء الظاهرة كتفرق الوداج الظاهر الآتي ذكره و قد يظهر نبض هذا القسم خلف الأذن و في الصدغ فأما النبض الظاهر عند الوداجين فإنه نبض القسم العظيم المجاور للوداج الغائر و يسمى هذان الشريانان شرياني السبات.

و أما القسم النازل إلى أسافل البدن فإنه يركب فقرات القلب مبتدئا من الفقرة الخامسة المحاذية للقلب نازلا منه إلى أسفل و ينشعب منه عندكل فقرة شعب يمنة و يسرة و يتصل بالأعضاء المحاذية لها و أول شعبة ينشعب منه شعبة تأتي الرئة ثم شعب تأتي العضل التي بين الأضلاع ثم شعبتان تأتيان الحجاب ثم شعب تأتي المعدة و الكبد و الطحال و الثرب<sup>(٢)</sup> و الأمعاء و الكلي و الأرحام و شعب تخرج حتى تتصل بالعضل المحاذية لهذه المواضع حتى إذا جاء إلى آخر الفقار انقسم قسمين أخذكل واحد منهما نحو إحدى الرجلين و انقسما فيهماكانقسام العروق الكبدية إلا أنهما غائران و يظهر نبضهما عند الأربيتين<sup>(٣)</sup> و عند العقب تحت الكعبين الداخلتين و في ظهر القدمين بالقرب من الوتر العظيم.

واما المرىء والمعدة فالمريء مؤلف من جوهر لحمى و طبقات غشائية تحيط بها شعب من الأوردة و الشرايين و شعب من الأعصاب أما اللحمية فظاهرة و الطبقة الداخلانية مطاولة الليف بها يجذب و الخارجة مستعرضة الليف بها يدفع المزدرد إلى المعدة و يعصر و بها وحدها يتم القيء و لذلك يعسر.

و موضعه خلف قصبة الرئة كما مر على استقامة فقار العنق و ينحدر معه زوج العصب النازل من الدماغ ملتويا عليه فإذا جاوز الفقرة الرابعة من فقار الصلب المسماة بفقار الصدر ينحرف يسيرا إلى الجانب الأيمن ليوسع المكان على العرق النابت من القلب ثم ينحدر على استقامة الفقرات الباقية حتى إذا وافي الحجاب انفتح له منفذ فيه و يرتبط عند المنفذ رباطات تشمله و تحوطه لئلا يزدحم العرق الكبير المار فيه و لا يضغطه عند الازدراد فإذا جاوز الحجاب أخذ يتسع و يسمى حينئذ فم المعدة و يتدرج في الاتساع حتى تتم المعدة مستديرة إلا أن ما يلي الصلب منها منبطح ليحسن ملاقاتها به و أسفلها واسع لأنه مستقر الطعام.

و هي ذات طبقتين داخلتهما طولانية الليف لأن أكثر أفعالها الجذب و يخالطها ليف مورب ليعين على الإمساك و هي متصلة بغشاء المريء و غشاء داخل الفم بل كلها غشاء واحد فيه قوة هاضمة كما مر و الخارجة مستعرضة الليف لم يختلط به شيء من المورب لأنه آلة العصر و الدفع فقط.

<sup>(</sup>۱) اللبّة المنحر، الصحاح ج ۱ ص ۲۱۷. (۲) النّرب: شحم قد غشي الكرش و الأمعاء رقيق، الصحاح ج ۱ ص ۹۲. (۳) الأربية \_بالضمّ و التشديد ــ أصل الفخه، و أصله أُربَوّة، فاستثقلوا التشديد على الواو، و هما أُربيّتان، الصحاح ج ٤ ص ٢٣٥٠.

كتاب السماء والعالم (

و يأتيها من عصب الدماغ شعبة تفيدها الحس و لهذا ما يفثى<sup>(١)</sup> الروائح الكريهة و المشاركة بين المعدة و الدماغ< بهذه العصبة و بها يحس الإنسان ببرد الماء المشروب و بها يتنبه للشهوة و يحس بالحاجة إلى الغذاء إذا خلا المعدة و البدن فيتحرك لطلبه و إنما لم يحس جميع الأعضاء بذلك مثل ما يحس فم المعدة لأنه لو أحست الجميع لم يحمل الحيوان الجوع ساعة البتة و لكان يلدغ جميع الأعضاء.

و يتصل بقدام المعدة عرق كبير يذهب في طولها و يرسل إليها شعبا كثيرة و يلازمه شريان ينشعب مثل ذلك و جميع تلك الشعب تعتمد على طي الصفاق و ينسج من جملته الثرب و يترشح دائما إليه رطوبة لزجة دهنية همي الشحم بها يتم الثرب.

و فائدته أن يعين بحرارته المعدة في الهضم من قدام كما يعينها في ذلك الكبد من يمينها من فوق و الطحال من يسارها من تحت و لحم الصلب من خلف و فوق الثرب الغشاء الصفاقي و فوقه المراق و فوقه عضلات البطن و بهذه المجاورات تكتسب المعدة حرارة تامة هاضمة مع ما في لحمها من الحرارة الغريزية لأنها خادمة لجميع البدن في طلب الغذاء و هضمه فلا بد أن يتم اقتدارها على تمام فعلها.

و الغشاء الصفاتي هو الغشاء الذي يحوي جميع الأحشاء و يجتمع طرفاه عند الصلب من حانبه و يتصل بالحجاب من فوقه و يتصل بأسفل المثانة و الخاصرتين من أسفل و هناك تثقب فيه ثقبتان عند الأربيتين هما مجريان ينفذ فيهما عروق و معاليق و إذا اتسعا نزل فيهما المعاء و يسمى الفتق و فائدة هذا الغشاء أن يكون وقاية للأحشاء و يحفظها على أوضاعها لئلا تتشوش حركاتها و أفعالها و يربط بعضها بالبعض و بالصلب ليكون اجتماعها وثيقا و ليكون حاجزا بين الأمعاء و عضل المراق إلى غير ذلك من المنافع.

و أما الأمعاء فكلها طبقتان و على الداخلانية لزوجات قد لبستها بمنزلة الترصيص يسمى مع الشحم الذي عليها صهروج الأمعاء لوقايتهما لها و كلها مربوطة بالصلب برباطات يشدها و يحفظها على أوضاعها إلا واحدة تسمى بالأعور فإنه مخلى غير مربوط و خلقت ستة قبائل ثلاثة دقاق و هي أعلى و ثلاثة غلاظ و هي أسفل فأول الدقاق هو المعاء المنتصل بأسفل المعدة و يسمى الاثني عشري لأن طوله في كل إنسان اثنا عشر إصبعا من أصابعه مضمومة.

و فوهته المتصلة بقع المعدة بسمى البواب لأنها تنضم عند امتلاء المعدة و تنغلق حتى لا يخرج منه الطعام و لا المعاء حتى يتم الهضم او يفسد ثم ينفتح حتى يصد ما في المعدة إلى الأمعاء و كما أن المريء للجذب إلى المعدة من فوق فكذلك هذا المعاء للدفع عنها من تحت و هو أضيق من المريء و أقل سخونة لأن المريء منفذ الشيء الممضوغ و هذا منفذ الشيء المهضوم المختلط بالماء المشروب و أيضا فإن النافذ في المعاء يرافده الثقل الذي يحصل في المعدة عند الامتلاء و الحركات التي تتفق لبعض الناس فيسهل اندفاعه فأعين بالتضيق لتقوى على الانضمام و الإمساك إلى أن يتم النضج و الهضم و هو ممتد من المعدة إلى أسفل على الاستقامه ليس فيه ما في غيره من التلافيف ليكون اندفاع المين و اليسار.

و يتلوه معاء يسمى بالصائم لأنه يوجد في الأكثر خاليا فارغا و ذلك لأن الكيلوس الذي ينجذب<sup>(٢)</sup> إليه يتصل به و ينجذب منه إلى الكبد أكثر مما ينجلب إليه بالسرعة و أيضا فإن المرة الصفراء التي تنجلب من المرارة إلى الأمعاء ليفسلها إنما تنجلب أولا إلى هذه المعاء فتغسلها بقوتها الفسالة و يهيج الدافعة بقوتها اللداغة فيبقى خاليا و يتصل بالصائم معاء آخر طويل متلفف مستدير استدارات كثيرة يسمى بالدقيق.

و فائدة طول الأمعاء و تلافيفها أن لا ينفصل الغذاء منها سريعا فاحتاج الحيوان إلى أكل دائم و قيام للحاجة دائما و ليكون للكيلوس المنحدر من المعدة مكث صالح فيها ليتم القوة الهاضمة التي فيها هضمه و لتنجذب صفوته إلى الكبد في العروق الماساريقية المتصلة بتلك التلافيف و سعة هذه الأمعاء الثلاثة كلها بقدر سعة البواب و الهضم فيها أكثر منه في الفلاظ و إن كانت تلك أيضا لا يخلو من هضم كما لا تخلو عن عروق ماساريقية مصاصة تتصل بها و أولها المعاء الأعور و يتصل بأسفل الدقاق و سمي به لأنه مثل كيس ليس له إلا ممر واحد به يقبل ما يندفع إليه من

فوق و منه يندفع ما يدفعه إلى ما هو أسفل منه و وضعه إلى الخلف قليلا و ميله إلى اليمين و فائدته أن يكون للثفل مكان يجتمع فيه فلا يحوج كل ساعة إلى القيام للتبرز و ليستفيد من حرارة الكبد بالمجاورة هضما بعد هضم المعدة.

و نسبة هذا المعاء إلى ما تحته من الأمعاء نسبة المعدة إلى الأمعاء الدقاق التي فوقها و لذلك ميل إلى اليمين ليقرب من الكبد فيستوفي تمام الهضم ثم ينفصل عنه إلى معاء آخر تمص منه الماساريقا و إما يكفيه فم واحد لأن وضعه ليس وضع المعدة على طول الثدي لكنه كالمضطجع و من فوائد عوره أنه مجمع الفضول التي لو تفرق كلها في سائر الأمعاء لتعذر اندفاعها و خيف حدوث القولنج فإن المجتمع أيسر اندفاعا من المتفرق و هو أيضا مسكن لما ٤١ لا بد من تولده في الأمعاء من الديدان فإنه قلما يخلو عنها بدن و في تولدها أيضا منافع إذا كانت قليلة العدد صغيرة الحجم و في هذا المعاء يتعفن الثفل و تتغير رائحته و هو<sup>(١١)</sup> أولى بأن ينحدر في فتق الأربية لأنه مخلى عنه غير مربوط و لا متعلق بما يأتي الأمعاء من الماساريقا فإنه ليس يأتيه منها شيء.

و يتصل بهذا المعاء من أسفل معاء يسمى قولون و هو غليظ صفيق و كلما يبعد عنه يميل إلى اليمين متلاحقة القرب من الكبد ثم ينعطف إلى اليسار منحدرا فإذا حاذي جانب اليسار انعطف ثانيا إلى اليمين و إلى خلف حتى يحاذي فقرة القطن و هناك يتصل بمعاء آخر يسمى بالمستقيم و هو عند مروره في الجانب الأيسر بالطحال مضيق و لذلك ورم الطحال يمنع خروج الريح ما لم يغمز عليه.

و هذا المعاء يجتمع فيه الثفل لتدرج إلى الاندفاع ليستصفى الماساريقا ما عسى يبقى فيها من جوهر الغذاء و فيم يعرض القولنج في الأكثر و منه اشتق اسمه و المعاء المستقيم المتصل بأسفله ينحدر على الاستقامة ليكون اندفاع الثفل أسهل و هو آخر الأمعاء و طرفه هو الدبر و عليه العضلة المانعة من خروج الثفل حتى تطلقه الإرادة و خلق واسعا يقرب سعته من سعة المعدة ليكون للثفل مكان يجتمع فيه كما يجتمع البول في المثانة و لا يحوج كل ساعة إلى القيام و ليس يتحرك شيء من الأمعاء إلا طرفاها و هما المريء و المقعدة و تأتى الأمعاء كلها أوردة و شرايين و عصب أكثر من عصب الكبد لحاجتها إلى حس كثير.

وأما الكبد فهو لحم أحمر مثل دم جامد ليس يحيطه عصب بل غشاء عصبي يجلله يتولد من عصب صغير و هو يربط الكبد بغيرها من الأحشاء و بالغشاء المجلل للمعدة و المعاء و يربطها أيضا بالحجاب برباط قوى و بأضلاع الخلف برباطات دقاق و هي موضوعة في الجانب الأيمن تحت الضلوع العالية من ضلوع الخلف و شكلها هلالي حدبته تلى الحجاب لئلا يضيق عليه مجال حركته و تقعيره يلى المعدة ليتهندم على تحدبها و يأتيها من هناك شريان صغير يتفرق فيها ينفذ فيه الروح إليها و يحفظ حرارتها و يعدلها بالنبض و جعل مسلكه إلى مقعرها لأن حدبتها تروح بحركة الحجاب و لها زوائد أربعة أو خمسة يحتوي بها على المعدة كما يحتوي الكف على المقبوض بالأصابع. و شأنها أن تمتص الكيلوس من المعدة و الأمعاء و تجذبه إلى نفسها في العروق المسماة بماساريقا و ليس في داخلها فضاء يجتمع فيه الكيلوس لكنه يتفرق في الشعب التي فيها من العرقين النابتين منها يسمى أحدهما الباب و الآخر الأجوف.

و بيان ذلك أن الباب ينبت من تقعيرها و ينقسم أقساما ثم تنقسم تلك الأقسام إلى أقسام كثيرة جدا و يأتى منها أقسام يسيرة إلى قعر المعدة و الاثنى عشري و أقسام كثيرة إلى المعاء الصائم ثم إلى سائر الأمعاء حتى يبلغ المعاء المستقيم و فيها ينجذب الغذاء إلى الكبد فلا يزال كلما انجذب يصير من الأضيق إلى الأوسع حتى يجتمع في الباب ثم الباب ينقسم أيضا في داخل الكبد إلى أقسام في دقة الشعر و يتفرق ما انجذب من الغذاء فيها و يطبخه لحم الكبد حتى يصير دما.

و الأجوف ينبت من حدبتها و هو عرق عظيم منه ينبت جميع العروق التي في البدن و أصله ينقسم في الكبد إلى أقسام في دقة الشعر تلتقي مع الأقسام المنقسمة فيها من الباب فيرتفع الدم من تلك الأقسام إليها ثم يجتمع من أدقها إلى أوسعها حتى يحصل جملة الدم كله في الأجوف ثم يتفرق منه في البدن في شعبة الخارجة و هو إذا طلع من الكبد لم يمر كثيرا حتى ينقسم قسمين:

(١) جاء في هامش المطبوعة: أي هذا المعاء ينزل في علة الفتق أكثر من غيرها (منه).

أحدهما و هو الأعظم يأخذ إلى أسفل البدن يسقي جميع الأعضاء التي هناك و الثاني يأخذ إلى الأعلى ليسقي الأعضاء العالية و هذا القسم تمر حتى يلاصق الحجاب و ينقسم من هناك عرقان يتفرقان في الحجاب ليغذواه ثم ينفذان الحجاب فإذا نفذاه انقسمت منهما عروق دقيقة و اتصلت بالغشاء الذي يقسم الصدر بنصفين و بغلاف القلب و بالغدة التي تسمى التوثة<sup>(۱)</sup> و تفرقت فيها.

ثم تنشّعب منه شعبة عظيمة تتصل بالأذن اليمنى من أذني القلب و تنقسم ثلاثة أقسام أحدها يدخل إلى التجويف الأيمن من تجويفي القلب و هو أعظم هذه الأقسام و هو الوريد الشرياني و الثاني يستدير حول القلب من ظاهره و ينبث فيه كله و الثالث يتصل بالناحية السفلى من الصدر و يغذو ما هناك من الأجسام و إذا جاوز القلب مر على استقامة إلى أن يحاذي الترقوتين و ينقسم منه في مسلكه هذا شعب صغار من كل جانب تسقي ما يحاذيها و يقرب منها و يخرج منها شعب إلى خارج فيسقي العضل الخارج المحاذي لتلك الأعضاء الداخلة و عند محاذاته للإبط يخرج إلى خارج شعبة عظيمة تأتي اليد من ناحية الإبط و هو القسم الباسليق.

فإذا حاذى من الترقوة الوسط منها موضع اللبة انقسم قسمين فصار أحدهما إلى ناحية اليمين و الآخر إلى ناحية الشمال و انقسم كل واحد من هذين القسمين إلى قسمين يسقي أحد القسمين الكتف و جاء إلى اليد من الجانب الوحشي و هو العرق المسمى بالقيفال و انقسم الباقي قسمين في كل جانب فمر أحدهما غائرا مصعدا في العنق حتى يدخل القحف و يسقي ما هناك من أعضاء الدماغ و الأغشية و في مروره في العنق إلى أن يدخل الدماغ تنشعب منه شعب صغار تسقي ما في العنق من الأعضاء و يسمى هذا القسم الوداج الغائر و أما الثاني فيمر مصعدا في الظاهر حتى ينقسم في الوجه و الرأس و العنق و الأنف و يسقي جميع هذه الأعضاء و هو الوداج الظاهر و ينشعب من العرق الكتفي في مروره بالعضد شعب صغار تسقي ظاهر العضد و تنشعب من الإبطي شعب تسقي باطنه.

و إذا قارب العرق الكتفي و العرق الإبطي مفصل المرفق انقسما فأخذ انقسام (٢) العرق الكتفي يمازج قسما من العرق الإبطي و يتحد به فيكون منهما عند المرفق العرق المسمى بالأكحل و القسم الثاني من أقسام العرق الكتفي يمتد في ظاهر الساعد و يركب بعد ذلك الزند الأعلى و هذا القسم حبل الذراع و قسم من العرق الإبطي و هو الأصغر مكانا يمر في الجانب الداخل من الساعد حتى يبلغ رأس الزند الأسفل و يكون من بعض شعبه العرق الذي بين الخنصر و البنصر المسمى بالأسيلم.

و أما القسم الذي يأخذ إلى أسافل البدن فإنه يركب فقار الظهر آخذا إلى أسفل و تتشعب منه أولا شعب تأتي لفائف الكلى و أغشيتها و الأجسام التي تقرب منها فتسقيها ثم تنشعب منه شعبتان عظيمتان تدخلان تجويف الكلى ثم شعبتان تصيران إلى الأنيين ثم تنشعب منه عندكل فقرة عرقان يعران في الجانبين و يسقيان الأعضاء القريبة منها ماكان منها داخلا كالرحم و المثانة و ماكان منها خارجا كمراق البطن و الخاصرتين حتى إذا بلغ آخر الفقار انقسم قسمين و أخذ أحدهما إلى الرجل اليمنى و الأخرى إلى اليسرى.

و تشعبت منه شعب تسقي عضل الفخذين منها غائرة تسقي العضل الغائرة و منها ظاهرة تسقي العضل الظاهرة حتى إذا بلغ مشاش مثنى الركبة انقسم ثلاثة أقسام فمر قسم منها في الوسط و سقى بشعب له جميع عضل الساق الداخل و الخارج و مر قسم في الجانب الداخل من الساق حتى يظهر عند الكعب الداخل و هو الصافن و القسم الآخر يمر في الجانب الظاهر من الساق و هو غائر إلى ناحية الكعب الخارج و هو عرق النسا و ينشعب من كل واحد من هذين عند بلوغه القدم شعب متفرقة في القدم فتكون الشعب التي في القدم في ناحية الخنصر و البنصر من شعب عرق النسا و التي في الإيهام من شعب الصافن.

و أما المرارة فهي كيس عصباني يعلق (٣) من الكبد إلى ناحية المعدة موضوعة على أعظم زوائدها و هي ذات طبقة واحدة منتسجة من أصناف الليف الثلاثة و لها منفذان أحدهما متصل بتقعير الكبد و به تنجذب المرة الصفراء  $\frac{3}{2}$  إليها و الآخر يتشعب فيتصل بالأمعاء العليا و بأسفل المعدة و به تندفع أجزاء من الصفراء إليها لغسلها عن الفضول و

<sup>(</sup>١) القانون ج ١ ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) في عين اليقين: «معلق» بدل «يعلق».

تنبيهها على الحاجة و النهوض للتبرز كما مر و ليست المرارة لبعض الحيوانات كالإبل لأن معاءه مر جدا كأنه مفرغة للمرة و لذلك لا تأكلها الكلاب ما لم تضطر جوعا و كذلك الفرس و البغل.

و أما الطحال فهو عضو لحمي مستطيل على شكل اللسان متصل بالمعدة من يسارها إلى خلف حيث الصلب مهندما مقعره على محدب المعدة مرتبطا بها بعرق يصل بينهما و يوثقه شعب كثيرة العدد صغيرة المقادير تتشعب من الصفاق و تتصل به و تتفرق فيه و حدبته تلي الأضلاع تستند بأغشيتها لأنه ليس متعلقا بها برباطات كثيرة قوية بل بقلية ليفية.

و من هذا الجانب تأتيه العروق الساكنة و الضاربة الكثيرة لتسخنه و يقاوم برد السوداء المندفعة إليه و يهضمها و لحميته متخلخل ليسهل قبوله الغضول السوداوية و له عنق يتصل بمقعر الكبد حيث يتصل عنق المرارة به ينجذب<sup>(۱)</sup> السوداء من الكبد و عنق آخر ينبت من باطنه متصل بفم المعدة به يدفع السوداء إليها و يغشيه غشاء نبت من الصفاق كما مرو و شأنه أن يكون مفرغة للسوداء الطبيعي كما دريت و ليس لبعض الحيوانات و الذي للجوارح منها صغير.

وأما الكليتان فكل واحدة منهما مثل صف دائرة محديه يلي الصلب لتسهل الانحناء إلى قدام و لحمها لحم ملزز '' ليكون قوي الجوهر غير سريع الانفعال عما ينجذب إليها من المائية الحادة التي يصحبها خلط حاد و ليقدر على إمساك المائية ريشا يتميز عنها الدم ليغتذي به و ليقدر الإنسان بسبب قدرة الكلية على هذا الإمساك على إمساك البول إلى وقت اختياره و ليمنع عن نشف غير الرقيق و جذبه و لتدورك بتلزيزه ما وجب من صغر حجمه و في باطن كل واحد منهما تجويف يجتمع فيه ما يتحلل إليها لتميز قوتها الغاذية الدموية من المائية و تصرفها إلى غذائها ثم يرسل المائية إلى المتانة و لكل منهما عنق متصل بالأجوف من الكيد ليجذب المائية و آخر متصل بالمثانة ليرسل مائيته إليها و وضعت اليمني أرفع من السرى ليكون أقرب من الكيد.

و إنما جعلت زوجا لكثرة المائية و تضييق المكان على الكبد و الأعور و الطحال و القولون إن جعلت واحدة في أحد الجانبين وكان مع ذلك لا يستوي القامة بل تكون مائلة إلى جهتها أو على المعدة و الأمعاء إن جعلت في الوسط وكان مع ذلك يمنع الانحناء إلى قدام على أن كل عضو من الحيوان خلق زوجا و الذي لا يرى زوجا فهو ذو شقين كما يظهر بالتأمل فيما مر و قد قال سبحانه ﴿وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنًا زَرْجَيْنِ لَمَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ﴾.(٣)

و أما المثانة فهي عصبانية مخلوقة من عصب الرباط ليكون أشد قوة و وثاقة و مع القوة قابلة للتمدد و هي ككيس بلوطي الشكل طرفاه أضيق و وسطه أوسع مبطن بغشاء منتسج من الأصناف الثلاثة و الليف ليقوم بإتمام الأفعال الثلاثة (<sup>12)</sup> وهي (<sup>6)</sup> ذات طبقتين و البطانة ضعف الظهارة عمقا و غلظا لأنها هي الملامسة للمائية الحادة و هي التأثمة بالأفعال الثلاثة (<sup>(1)</sup> و الظهارة وقاية لها لئلا تنفسخ عند ارتكازها و تمددها و هي موضوعة بين الدرز و العانة و شأنها أن تكون وعاء للبول و مقبضة له إلى أن يخرج دفعة واحدة بالاختيار و الإرادة فيستغني الإنسان بذلك عن مواصلة الإدرار كالمعاء للنفل.

و البول يأتيها من منفذي الكليتين كما مر و المنفذان إذا بلغا إليها خرقا إحدى طبقتيها و مرا فيما بين الطبقتين في طولهما ثم يغرصان في الطبقة الباطنة مفجرين إياه إلى تجويف المثانة إليها حتى إذا امتلأت و ارتكزت انطبقت البطانة على الظهارة مندفعة إليها من الباطن كأنهما طبقة واحدة لا منفذ بينهما و لها عنق دفاع للماء إلى القضيب معوج كثيرة التعاويج (٧) و لأجلها لا يندفع الماء بالتمام دفعة و خصوصا في الذكران فإنه فيهم ذو ثلاث تعاويج و في الإناث ذو تعويج واحد لقرب مثانتهن من أرحامهن و على فمه عضلة تضمه و تمنع خروج البول حتى تطلقه الإرادة المرخية لها.

<sup>(</sup>١) عين اليقين: «يجذب» بدل «ينجذب». (٢) لزَّه أي شدَّه و ألصقه، الصحاح ج ٢ ص ٨٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات، آية: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش المطبوعة: «أي الطويل و العريض و المورب» (منه).

<sup>(</sup>٥) في عينَّ اليقين: «نهي» بدل «و هي». (٧) راجع الفانون في الطب ج ٢ ص ٩٣٣ المقالة الأول من الفن العشرين من الكتاب الأول.

أما الثدي فمركب من شرايين و عروق و عصب يحتشي ما بينها نوع من اللحم غددي أبيض طبيعته اللين (١) خلقه الله ليكون المحيل و المولد للبن و هذه الشرايين و العروق تنقسم في الثدي إلى أقسام دقاق و تستدير و تلتف لفائف كثيرة و يحتوي عليها ذلك اللحم الذي هو مولد اللبن فيحيل ما في تجويفها من الدم حتى يصير لبنا بتشبيهه إياه (٢)

#### الفصل السادس في تشريح آلات التناسل

أما الأنثيان فجوهرهما لحم غددي أبيض مثل لحم الثدي يحيل الدم النضيج الأحمر اللطيف المنجذب إليه كأنها فضلة الهضم الرابع في البدن كله منيا أبيص بسبب ما يتخضخض فيه هوائية الروح و انجذاب تلك المادة إليهما في شعب عروق ساكنة و نابضة كثيرة الفوهات كثيرة التعاويج و الالتفافات و مجرى تلك العروق الصفاق و ينزل منه مجريان شبه البرنجين ثم يتشعبان (٣) فيكون منهما الطبقة الداخلة عن كيس البيضتين ثم يصير مسن هناك فيهما فيستحكم استحالته و يكمل نوعه و يصير منيا تاما و يصير في مجريين يفيضان إلى القضيب.

و بسبب كثرة شعب العروق التي يأتيها صار الإخصاء الذي في صورة قطع عرق واحد كأنه قطع من كل عضو عرق لكثرة الفوهات التي تظهر هناك و لهذا يوجد الخصيان تذهب قواهم و تسترخي مفاصلهم و يظهر ذلك في مشيهم و جميع حركاتهم و في عقولهم و أصواتهم.

أما "انتسبب فهو عصو مؤلف من رباض و اعصاب و عضلات و عروق ضاربة و غير ضاربة يتخللها لحم قليل و أصله جسم رباطي ينبت من عظم العانة كثير التجاويف واسعها تكون في الأكثر منطبقة و تحته و فوقه شرايين كثيرة واسعة فوق ما يليق به و تأتيه أعصاب من فقار العجز و إن كانت ليست غائصة في جوهره و له ثلاث مجاري للبول و المني و الوذي و الإنعاظ يكون بامتلاء تجاويفه من ريح غليظة و امتلاء عروقه من الدم و الإنزال يكون عند ما تعتد و تنتصب الأوعية التي فيها المني و تهيج لقذف ما فيها لكثرته أو للدغه و أحد الأسباب الداعية إلى ذلك احتكاك الكمرة (ف) و تقدفها من الجسم المصاك لها فإن ذلك يدعو إلى تعدد أوعية المني و قذف ما فيها و قوة الانتشار و ريحه ينبعث من القلب و كذا قوة الشهوة ينبعث منه بمشاركة الكلية و الأصل هو القلب.

و أما الرحم فهو للإناث بمنزلة القضيب للرجال فهو آلة توليدهن كما أن القضيب آلة تناسلهم و في الخلقة تشاكله إلا أن إحداهما تامة بارزة و الأخرى ناقصة محتبسة في الباطن و كأن الرحم مقلوب القضيب أو قالبه و في داخله طوق مستدير عصبي في وسطه و عليه زوائد و خلق ذا عروق كثيرة ليكون هناك عدة للجنين و يكون أيضا للعضل الطمئي منافذ كثيرة و هو موضوع فيما بين المثانة و المعاء المستقيم إلا أنه يفضل على المثانة إلى ناحية فوق كما تفضل هي عليه بعنقها من تحت و هو يشغل ما بين قرب السرة إلى آخر منفذ الفرج و هو رقبته و طوله ما بين ست تفضل هي عليه بعنقها من تحت و هو يشغل ما بين قرب السرة إلى آخر منفذ الفرج و هو رقبته و طوله ما بين ست أصابع إلى أحد عشر و يطول و يقصر بالجماع و تركه و يتشكل مقداره بشكل مقدار من يعتاد مجامعتها و يقرب من ذلك طول الرحم و ربما مس المعاء العليا و هي مربوط بالصلب برباطات كثيرة قوية إلى ناحية السرة و المثانة و العظم العريض لكنها سلسة.

و جعل من جوهر عصبي له أن يتمدد و يتسع على الاشتمال و أن يتقلص و يجتمع عند الاستغناء و لن تستتم تجويفه إلا مع استتمام النمو كالثدي لا يستتم حجمها إلا مع ذلك لأنه يكون قبل ذلك معطلا و هو يغلظ و يثخن كأنه يسمن في وقت الطمث ثم إذا طهر ذبل و خلق ذا طبقتين باطنتهما أقرب إلى أن تكون عرقية و خشونتها أنه الذلك و فوهات هذه العروق هي التي تنقر في الرحم و تسمى نقر الرحم و بها تتصل أغشية الجنين و منها يسيل الطمث و منها يعتدل الجنين و ظاهرتهما أقرب إلى أن تكون عصبية و هي ساذجة واحدة و الداخلة كالمنقسمة قسمين متجاورتين لاكملتحمتين.

<sup>(</sup>١) في عين اليقين: «طبيعته طبيعة اللبن».

<sup>(</sup>٣) في عين اليقين: «ينشعبان».

<sup>(</sup>٥) فيّ عين اليقين: «خشونته».

 <sup>(</sup>۲) عين اليقين \_ ملحق بعلم اليقين \_ ص ٣٦٣ \_ ٣٧٠.
 (٤) الكمرة \_ معرّكة \_ رأس الذكر، القاموس المحيط ج ٢ ص ١٣٣٠.

و لرحم الإنسان تجويفان و لغيره بعدد الأثداء و ينتهيان إلى مجرى محاذ لفم الفرج الخارج فيه يبلغ السنى و يقذف الطمث و يلد الجنين و يكون في حال العلوق في غاية الضيق لا يكاد يدخله طرف ميل ثم يتسع بإذن الله فيخرج منه الجنين.

و قبل افتضاض البكر تكون في رقبة الرحم أغشية تنتسج من عروق و رباطات رقيقة جدا يهتكها الافتضاض و من النساء من رقبة رحمها إلى اليمين و منهن من هي منها إلى اليسار و هي من عضلة اللحم كأنها غضروفية و كأنها غصن على غصن يزيدها السمن و الحمل صلابة و للرحم زائدتان تسميان قرني الرحم و هما الأنثيان للنساء و هما كما في الرجال إلا أنهما باطنتان و أصغر و أشد تفرطحا يخص كل واحد منهما غشاء عصبي لا يجمعهما كيس واحد و كما أن أوعية المني في الرجال بينهما و بين المستفرغ من أصل القضيب كذلك للنساء بينهما و بين المقذف إلى داخل الرحم إلا أنها فيهن متصلة بهما لقربهما بها في اللين(١١) و لم يحتج(٢) إلى تصليبهما و تصليب غشائهما.

قال في القانون كما أن للرجال أوعية المني (٣) بين البيضتين و بين المستفرغ من أصل القضيب كذلك للـنساء أوعية المني بين الخصيتين و بين المقذف إلى داخل الرحم لكن الذي للرجال يبتدئ من البيضة و يرفع إلى فوق و يندس في النقرة التي تنحط منها علاقة البيضة محرزة موثقة ثم ينشأ هابطا منفرجا متعرجا متوربا ذا التفافات يتم فيما بينها نضج المني حتى يعود و يفضي إلى المجرى الذي في الذكر من أصله من الجانبين و بالقرب منه ما يفضى إليه أيضا طرف عنق المثانة و هو طويل في الرجال قصير فى النساء.

فأما في النساء فيميل من البيضتين إلى الخاصر تين كالقرنين مقومتين (٤) شاخصتين إلى الحالبين يتصل طرفاها<sup>(٥)</sup> بالأربيتين و يتوتران عند الجماع فيستويان عنق الرحم للقبول بأن يجذباه إلى جانبين فيتوسع و ينفتح و يبلع المنى و يختلفان في أن أوعية المني في النساء تتصل بالبيضتين و ينفذ في الزائدتين القرنيتين شيء ينفذ من كل بيضة يقذف المنى إلى الوعاء و يسميان قاذفي المني.

و إنما اتصلت أوعية المنى في النساء بالبيضتين لأن أوعية المنى فيهن قريبة في اللين من البيضتين و لم يحتج إلى تصليبهما و تصليب غشائهما لأنهما في كن و لا يحتاج إلى درق<sup>(١)</sup> بعيد و أما في الرجال فلم يحسن وصلهما بالبيضتين و لم يخلط بهما و لو فعل ذلك لكانتا تؤذيانها إذا توترتا بصلابتهما بل جـعل بـينهما واسـطة تسـمى أقنديدوس(٧) انتهى.

### الفصل السابع في تشريح سائر الأعضاء من أسافل البدن

أما هيئة الخاصرة والعانة والورك فبيانها أن عند العجز عظمين كبيرين يمنة و يسرة يتصلان في الوسط من قدام بمفصل موثق و هما كالأساس لجميع العظام الفوقانية و الحامل الناقل للسفلانية وكل واحد منهما ينقسم إلى أربعة أجزاء فالذي يلى الجانب الوحشي يسمى الحرقفة و عظم الخاصرة و الذي يلي الخلف يسمى عظم الورك و الذي يلى الأسفل يسمى حق الفخذ لأن فيه التقعير الذي يدخل فيه رأس الفخذ المحدب و قد وضع عليه أعضاء شريفة مثل المثانة و الرحم و أوعية المنى من الذكران و المقعدة و السرة.

وأما الفخذ فله عظم هو أعظم عظم في البدن لأنه حامل لما فوقه و ناقل لما تحته و قبب طرفه العالى ليتهندم في حق الورك و هو محدب إلى الوحشي و قدام مقعر إلى الإنسي و خلف فإنه لو وضع على استقامة و موازاة للحق لحدث نوع من الفحج<sup>(۸)</sup> كما يعرض لمن خلقته تلك و لم يحسن وقايته للعضل الكبار و العصب و العبروق و لم يحدث من الجملة شيء مستقيم و لم يحسن هيئة الجلوس ثم لو لم يرد ثانيا إلى الجهة الإنسية لعرض فحج من نوع آخر و لم يكن للقوام واسطة عنها و إليها الميل فلم يعتدل.

(A) في عين اليقين: «الفجج».

<sup>(</sup>١) عين اليقين \_ ملحق بعلم اليقين \_ ص ٣٧٠ \_ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر هذا الفصل في عين اليقين. (٤) في المصدر: «مقوسين» بدل «مقومتين». (٣) في المصدر: «للمني» بدل «المني».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «زرق» بدل «درق». (٥) في المصدر: «طرفاهما» بدل «طرفاها».

<sup>(</sup>٧) القانون في الطب ج ٢ ص ٥٥٦، المقالة الأولى من الفن الحادي و العشرين من الكتاب الثالث، و فيه: «أفيد يدومس».

و في طرفه الأسفل زائدتان تتهندمان في نقرتين في رأس عظم الساق و قد وثقتا برباط ملتف و رباط في الغور ه و رباطين من الجانبين قويين فهندم مقدمهما بالرضفة و هي عين الركبة و هو عظم عريض في الاستدارة فيه غضروفية فائدته مقاومة ما يتوقى عن الجثو و جلسة التعلق من الانتهاك و الانخلاع فهو دعامة للمفصل و جعل موضعه إلى قدام لأن أكثر ما يلحقه من عنف الانعطاف يكون إلى قدام إذ ليس له إلى خلف انعطاف عنف و أما إلى الجانبين فانعطافه شيء يسير بل جعل انعطافه إلى قدام و هناك يلحقه العنف عند النهوض و الجثو و ما أشبه ذلك.

و أما الساق فهر كالساعد موالف من عظمين أحدهما أكبر و أطول و هو الإنسي و يسمى القصبة الكبرى و الثاني أصغر و أقصر لا يلاقي الفخذ بل يقصر دونه إلا أنه من أسفل ينتهي إلى حيث ينتهي إليه الأكبر و يسمى القصبة الصغرى و هي متبرئة عن الكبرى في الوسط بينهما فرجة قليلة و للساق تحدب إلى الوحشي ثم عند الطرف الأسفل تحدب آخر إلى الإنسي ليحسن به القوام و يعتدل و القصبة الكبرى و هي الساق بالحقيقة قد خلقت أصغر من الفخذ و ذلك أنه لما اجتمع لها موجبا الزيادة في الكبر و هو الثبات و حمل ما فوقه و الزيادة في الصغر و هو الخفة للحركة و كان الموجب الثاني أولى بالغرض المقصود في الساق فخلق أصغر و الموجب الأول أولى بالغرض المقصود في الساق فخلق أصغر و الموجب الأول أولى بالغرض المقصود في

و أعطي الساق قدرا معتدلا حتى لو زيد عظما عرض من عسر الحركة ما يعرض لصاحب داء الفيل و الدوالي و لو انتقص عرض من الضعف و عسر الحركة و العجز عن حمل ما فوقه ما يعرض لدقاق السوق في الخلقة و مع هذا كله فقد دعم و قوي بالقصبة الصغرى و للقصبة الصغرى منافع أخرى مثل ستر العصب و العروق بينهما و مشاركة القصبة الكبرى في مفصل القدم ليتأكد و يقوى مفصل الانتناء و الانبساط.

و أما القدم فموالفة من ستة و عشرين عظما كعب به يكمل المفصل مع الساق و عقب به عمدة الثبات و هو أعظمها و زورقي به الأخمص و أربعة عظام للرسغ بها يتصل بالمشط و واحد منها عظم نردي كالمسدس موضوع إلى الجانب الوحشي و به يحسن ثبات ذلك الجانب على الأرض و خمسة عظام للمشط بعدد الأصابع في صف واحد و أربعة عشر سلاميات الأصابع لكل منها ثلاثة سوى الإبهام فإن له اثنين.

أما الكعب فإن الإنساني منه أشد تكعيبا من كعوب سائر الحيوانات و كأنه أشرف عظام القدم النافعة في الحركة كما أن العقب أشرف عظام الرجل النافعة في الثبات و هو موضوع بين الطرفين النابتين من قصبتي الساق يحتويان عليه بمقعرهما من جوانبه و يدخل طرفاه في العقب في نقرتين دخول ركز و هو واسطة بين الساق و العقب به يحسن اتصالهما و يتوثق المفصل بينهما و يؤمن عليه الاضطراب و هو موضوع في الوسط بالحقيقة و يرتبط به العظم الزورقي من قدام ارتباطا مفصليا و هذا الزورقي متصل بالعقب من خلف و من قدام بثلاثة من عظام الرسغ و من الجانب الوحشى بالعظم النردى.

واما العقب فهو موضوع تحت الكعب صلب مستدير إلى خلف ليقاوم المصاكات و الآفات مملس الأسفل ليحسن استواء الوطء و انطباق القدم على المستقر عند القيام و خلق مثلثا إلى الاستطالة يدق يسيرا يسيرا حتى يستهي فيضمحل عند الأخمص إلى الوحشى ليكون تقيير الأخمص متدرجا من خلف إلى متوسطة.

و أما الرسغ فيخالف رسغ الكف بأنه صف واحد و ذاك صفان و عظامه أقل عددا و ذلك لأن الحاجة في الكف إلى الحركة و الاشتمال أكثر و في القدم إلى الوثاقة أشد و خلق شكل القدم مطاولا إلى قدام ليمين على الانتصاب بالاعتماد عليه و خلق له أخمص من الجانب الإنسي ليكون ميل القدم عند الانتصاب و خصوصا لدى المشي إلى الجهة المضادة لجهة الرجل المشيلة للنقل فيعتدل القوام و ليكون الوطء على الأشياء المدورة و الناتئة مهندما من غير ألم وليحسن اشتمال القدم على ما يشبه الدرج و ليكون بعض أجزائها متجافية عن الأرض فيكون المشي أخف و العدو أسهل و لمثل هذه المنافع خلقت من عظام كثيرة و إنها بذلك تحتوى على الموطوء عليه كالكف على المقبوض (١١).

إيضاح: في القاموس الزرفين بالضم و بالكسر حلقة للباب أو عام معرب (٢) و قد زرفن صدغيه

(٢) القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٣٣.

جعلهما كالزرفين و قال الجوهري الزرد مثل السرد و هو مداخل (۱۱ حلق الدروع بـعضها فـي بعض و الزرد بالتحريك الدروع (۱۲ المزرودة و الزراد صانعها (۱۳) انتهى فشبهوا اتصال بطون الدماغ بعضها ببعض و تداخلها بالدروع و نسجها.

قال في القانون للدماغ في طوله ثلاثة بطون و إن كان كل بطن في عرضه ذا جزءين و الجزء المقدم محسوس الانفصال إلى جزءين يمنة و يسرة و هذا الجزء يعين على الاستنشاق و على نفض الفضل بالعطاس و على توزيع أكثر الروح الحساس و على أفعال القوى المتصورة من قوى الإدراك الباطن.

و أما البطن المؤخر فهو أيضا عظيم لأنه يملأ تجويف عضو عظيم و لأنه مبدأ شيء عظيم أعني النخاع و منه يتوزع أكثر الروح المتحركة<sup>(1)</sup> و هناك أفعال القوة الحافظة لكنه أصغر من المقدم بل كل واحد من بطني المقدم و مع ذلك فإنه يتصغر تصغرا مدرجا<sup>(0)</sup> إلى النخاع و يتكاثف تكاثفا إلى الصلابة.

فأما البطن الوسط فإنه كمنفذ من الجزء المقدم إلى الجزء المؤخر <sup>(١)</sup> كدهليز مضروب بينهما و قد عظم لذلك و طول لأنه مؤد من عظيم إلى عظيم و به يتصل الروح المقدم بالروح المؤخر و يتأدى أيضا الأشباح المتذكرة و يتسقف مبدأ هذا البطن الأوسط بسقف كري الباطن كالأزج<sup>(٧)</sup> و يسمى به ليكون منفذا و مع ذلك مبتعدا بتدويره عن الآفات و قويا على حمل ما يعتمد عليه من الحجاب المدرج.

و هناك يجتمع بطنا الدماغ المقدمان اجتماعا يتراءيان للمؤخر في هذا المنفذ و ذلك الموضع يسمى مجمع البطنين و هذا المنفذ نفسه بطن و لما كان منفذا يؤدي التصور إلى الحفظ كان أحسن موضع للفكر (<sup>(A)</sup> و التخيل على ما علمت و يستدل على أن هذه البطون مواضع قوى تصدر عنها هذه الأفعال من جهة ما يعرض لها من الآفات فيبطل مع آفة كل جزء فعله أو يدخله خلافه. (<sup>(9)</sup>

و انعتباء الرقيق يستبطن بعضه فيغشى بطون الدماغ إلى القمحدوة (١٠) التي عند الطباق و أما ما وراء ذلك فصلابته تكفيه تغشية الحجاب إياه فأما التزريد الذي في بطون الدماغ فليكون للروح النفساني نفوذ في جوهر الدماغ كما في بطونه إذ ليس في كل وقت تكون البطون متسعة منفتحة أو الروح قليلا بحيث يسع (١١) البطون فقط و لأن الروح إنما تكمل استحالة عن العزاج الذي للقلب إلى العزاج الذي للدماغ بأن ينطبخ فيه انطباخا يأخذ به من مزاجه و هو أول مما (١٢) يتأدى إلى الدماغ يتأدى إلى بطنه الأول لينطبخ فيه (١٣) ثم ينفذ إلى البطن الأرخر و الانطباخ الفاضل إنما يكون بممازجة و مخالطة و نفوذ في أجزاء الطابخ كحال الغذاء في البكيد.

لكن زرد المقدم أكثر أفرادا من زرد المؤخر لأن نسبة الزرد إلى الزرد كنسبة العضو إلى العضو بالتقريب و السبب المصغر للمؤخر من (١٤) المقدم موجود في الزرد و بين هذا البطن و بين البطن المؤخر و من تحتهما مكان هو متوزع العرقين العظيمين الصاعدين إلى الدماغ اللذين سنذكرهما (١٥) إلى شعبهما التي ينتسج منها المشيمة من تحت الدماغ.

و قد عمدت تلك الشعب بجرم من جنس الغدد يملأ ما بينها و يدعمها كالحال في سائر المتوزعات العرقية فأن من شأن الخلإ الذي يقع بينها أن يملأ أيضا بلحم غددي و هذه الغدة تتشكل بشكل الشعب المذكورة (١٦) على هيئة التوزع الموصوف فكما أن التشعب أو (١٧) التوزع المذكور يبتدئ من ضيق و يتفرع إلى سعة توجبها (١٨) الانبساط كذلك صارت هذه الغدة صنوبرية رأسها يلي مبدأ التوزع من فوق و تذهب متوجهة نحو غايتها إلى أن يتم تدلي الشعب و يكون هناك منتسج على مثال المنتسج في المشيمة فيستقر فيه.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «تداخل» بدل «مداخل».

<sup>(</sup>٣) الصحاح ج ١ ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «يتصاغر تصاغراً متدرجاً».

<sup>(</sup>٧) الأزج: ضرب من الأبنية، الصحاح ج ١ ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «آفة» بدل «خلافة». -(١١) في المصدر: «تسعة» بدل «يسع».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «إلى جوفه الأوّل فينطبخ فيه». (١٥) في المصدر: «ذكرناهما» بدل «سنذكرهما».

<sup>(</sup>١٧) فيَّ المصدر: «و» بدل «أو».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «الدرع» بدل «الدروع».

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: «المحرّك» بدل «المتحرّكة».
 (٢) في المصدر إضافة: «و».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «للتفكر» بدل «للفكر».

<sup>(</sup>١٠) فِّي المصدر: «الفجوة» بدل «القمحدوة».

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «ما» بدل «ممّا». (۱٤) في المصدر: «عن» بدل «من».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «الموصوفة» بدل «المذكورة».

<sup>(</sup>۱۸) فيّ المصدر: «يوجبها» بدل «توجبها».

فالجزء (١) من الدماغ المشتمل على هذا البطن الأوسط عامة و أجزاؤه (٢) التي هي من فوق دوري (٣) الشكل « مزردة من زرد موضوعة في طوله مربوطة (٤) بعضها ببعض ليكون له أن يتمدد و أن يتقلص كالدود و باطن فوقه مغشي بالفشاء الذي يستبطن الدماغ إلى حد المؤخر و هو مركب على زائدتين من الدماغ مستديرتين إحاطة الطول كالفخذين يقربان إلى التماس و يتباعدان إلى الانفراج تركيبا بأربطة تسمى وترات لئلا يزول عنها لتكون الدودة إذا تمددت و ضاق عرضها ضغطت هاتين الزائدتين إلى الاجتماع فينسد المجرى و إذا تقلصت إلى القصر و ازدادت عرضا تباعدت إلى الافتراق فانفتح المجرى.

و ما يلي منه مؤخر الدماغ أدق و إلى التحدب ما هو<sup>(٥)</sup> و يتهندم في مؤخر الدماغ كالوالج منه في مولج و مقدمه أوسع من مؤخره على الهيئة التي يحتملها الدماغ و الزائدتان المذكورتان تسميان القبتين<sup>(١)</sup> و لا ترريد فيهما البتة بل ملساوان ليكون شدهما و انطباقهما أشد و لتكون إجابتهما إلى التحريك بسبب حركة شيء آخر أشبه بإجابة الشيء الواحد.

و لدفع فضول الدماغ مجريان أحدهما في البطن المقدم عند الحد المشترك بينه و بين الذي بعده و الآخر في البطن الأوسط و ليس للبطن المؤخر مجرى مفرد و ذلك لأنه موضوع في الطرف صغير أيضا بالقياس إلى المقدم لا يحتمل ثقبا و يكفيه و الأوسط<sup>(۷)</sup> مجرى مشترك بينهما و خصوصا و قد جعل مخرجا للنخاع يتحلل بعض فضوله و يندفع من جهته.

و هذان المجريان إذا ابتدءا من البطنين و نفذا في الدماغ نفسه توربا نحو الالتقاء عند منفذ واحد عميق مبدؤه الحجاب الرقيق و آخره و هو أسفله عند الحجاب الصلب و هو مضيق كالقمع (<sup>(A)</sup> يبتدئ من سعة مستديرة إلى مضيق و لذلك يسمى قمعا و يسمى أيضا مستنقعا فإذا نفذ في الغشاء الصلب لاقى هناك مجرى في غدة كأنها كرة مغمورة من جانبين متقابلين من فوق و أسفل و هي بين الغشاء الصلب و بين مجرى الحنك ثم تجده هناك المنافذ التي في مشاشية المصفاة من أعلى الحنك (<sup>(A)</sup>) انتهى.

و في القاموس الأزج محركة ضرب من الأبنية (١٠) و في المصباح الأزج بيت يبنى طولا و يقال الأزج السقف (١١) وقال القمحدوة فعللوة (١٣) بفتح الفاء و العين و سكون اللام الأولى و ضم الثانية هي ما خلف الرأس و هو مؤخر القذال و الجمع قماحد (١٣) و في القاموس القمع بالكسر و بالفتح و كعنب ما التزق بأسفل التمرة و البسرة و نحوهما. (١٤)

و قال الجوهري الصدى الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال و غيرها يقال أصم الله صـداه أي أهلكه لأن الرجل إذا مات لم يسمع الصدى منه شيئا فيجيبه (١٩٥).

و قال الفيروز آبادي الرضاب كغراب الريق المرشوف أو قطع الريق في الفم<sup>(١٦)</sup> و قال الصردان عرقان يستبطنان اللسان <sup>(١٧)</sup> و قال المجرفة كمكنسة المكسحة <sup>(١٨)</sup> و قال شيء مهندم مصلح على مقدار و له هندام معرب أندام (١٩٠)

و الدغدغة الزعزعة و الصفق الضرب و صفق الباب رده أو أغلقه و فتحه ضد و الريح الأشـجار حركتها و الصفوق الصخرة الملساء المرتفعة و قال الغلصمة اللحم بين الرأس و العنق أو المجرة

(١٩) القاموس المحيط ج ٤ ص ١٩٠.

<sup>(</sup>١) بقية كلام ابن سينا في القانون.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «البطن الأوسط خاصة أجزاؤه».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «دوريّة» بدل «دوريّ». (٤) في المصدر: «مربوط» بدل «مربوطة».

<sup>(</sup>٥) كذا في المصدر. (٧) في المصدر: «إلى المقدّم فلا يحتمل المجرى و يكفيه و للأوسط».

<sup>(</sup>A) القِنْع و القِنَع: ما يَصِبُ فيه الدهن و غيره، الصحاح ج ٣ ص ١٧٧٢. (4) القِنْد في الطرب ٣ م. ٤ م. القِللة الأخار، الذي الأجار، الكرار، الدائم

<sup>(</sup>٩) القانون في ألطب ج ٢ ص ٤ ـ ٥، المقالة الأولى من ألفن الأول من الكتاب الثالث.

<sup>(</sup>۱۰) القاموس المحيط ج ١ ص ١٨٤. (١١) المصباح المتير ج ١ ص ١٧. (١١) المصباح المتير ج ١ ص ١٨٥. (١٢) المصباح المتير ج ٢ ص ٥١٥.

<sup>(</sup>۱۵) القاموس المحيط ج ۳ ص ۷۷. (۱۵) الصحاح ج ٤ ص ۳۹۹۹.

<sup>(</sup>١٦) القاموس المحيط ج ١ ص ٧٦. (١٧) القاموس المحيط ج ١ ص ٣١٨.

<sup>(</sup>١٨) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٢٦.

على ملتقى اللهاة و العريء أو رأس الحلقوم بشواربه و حرقدته أو أصل اللسان (۱) و قـال العير العظم الناتئ وسطها (۲) و قال الكراز كغراب و رمان داء من شدة البرد أو الرعدة منها. (۳) العظم الناتئ وسطها (۲) و قال الأربية كأثفية أصل الفخذ أو ما بين أعلاه و أوسطه (۵) و قال العريء كأمير مجرى الطعام و الشراب و هو رأس المعدة و الكرش اللاصق بالحلقوم (۵) و قال الصفاق ككتاب الجلد الأسفل تتحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد و العصران و جلد البطن كله (۱) و قال الثرب شحم رقيق بغشى الكرش و الأمعاء (۷) و قال مراق البطن ما رق منه و لان جمع مرق أو لا واحد لها (۸) و قال رصه الصق بعضه ببعض وضم كرصصه. (۱)

و في القاموس رصه ألزق و قال الصاروج النورة و أخلاطها معرب و صرج الحوض تصريجا. (١٠٠) و قال المصهرج المعمول بالصاروج (١١٠) و الارتكاز الاستقرار و الاعتماد و قال نبيض العرق ينبض نبضا و نبضانا تحرك (١٢٠) و البربخ على ما ذكره الأطباء ما يعمل من السفال و يوضع في مجرى الماء و يقال له بالفارسية كنگ و الكمرة محركة رأس الذكر و المفرطح العريض و يقال توتر العصب و العنق إذا اشتد.

و في القاموس الحرقفة عظم الحجبة أي رأس الورك (١٤٠) و قال القبب دقة الخصر و ضمور البطن قب بطنه و قبب و سرة مقبوبة و مقببة ضامرة (١٤٠) و قال الحق بالضم رأس الورك الذي فيه عظم الفخذ (١٥٠) و قال فحج في مشيته كمنع تدانى صدور قدميه و تباعد عقباه (١٦٦) و قال الإنسي الأيسر من كل شيء و من القوس ما أقبل عليك منها (١٩٧) و الوحشي الجانب الأيمن من كل شيء أو الأيسر و من القوس ظهرها و قال الرضف عظام في الركبة كالأصابع المضمومة قد أخذ بعضها بعضا و هي من الفرس ما بين الكراع و الذراع واحدتها رضفة و تحرك (١٨٨)

أقول: ما في كتب الطب لعله على المجاز و الزورق السفينة الصغيرة.

فذلكة اعلم أن عظام الرأس أحد عشر و عظام الوجه ستة عشر و الأسنان اثنان و ثلاثون و فقرات العنق و الظهر و العجز و العصعص ثلاثون و عظام الترقوة اثنان و الكتفان اثنان و قلة الكتف اثنان و العظام الأصلية لليدين ستون سوى العظام الصغيرة في المواصل المسماة بالسمسمانية و الأضلاع من الجانبين أربعة و عشرون و عظام الصدر سبعة و عظام الخاصرة اثنتان و عظام الرجلين ستون.

فالمجموع مائتان و ثمانية و أربعون سوى السمسمانية و معها مائتان و أربعة و ستون لأنها في كل يد و رجل أربعة و عدد العضلات على ما ذكره جالينوس خمسمائة و تسعة و عشرون و على ما ذكرها أبو القاسم بن أبي صادق خمسمائة و ثمانية عشر.

و الأعصاب على المشهور ثمانية و عشرون زوجا و واحد فرد فيكون سبعة و خمسين.

و أما الشريانات النابضة المنشعبة من القلب و الأوردة الساكنة المنبعثة من الكبد فقد مر مجملا أصولهما وكيفية انشعابهما و لا يحصر شعبهما عدد مضبوط ليمكن ذكرها و قد مر في الأخبار أن الجميع ثلاثمائة و ستون نصفها متحركة و نصفها ساكنة.

و أقول: إنما بسطنا الكلام في هذا الباب لمدخليتها في معرفة الحكيم الكريم الوهاب و لطفه و كرمه و حكمه و نعمه في جميع الأبواب و هي أفضل فنون الطب و الحكمة و أدقهما و أشرفهما و الله الموفق للصواب.

```
(۱) القاموس المحيط ج ٤ ص ١٠٥٨.
(٣) القاموس المحيط ج ٢ ص ١٩٦٦.
(٤) القاموس المحيط ج ٤ ص ١٩٦٢. و فيه: «وأسفل البطن» بدل «و أوسطه».
```

<sup>(</sup>۵) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٩. (٦) القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>۷) القاموس المحيط ج ١ ص ٤٢. (٩) القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٦٦. و فيه: «ألزق» بدل «ألصق». (١٠) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱۱) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٠٤. (١٧) القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٠٧. (١٣) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٩٣. (١٤) القاموس المحيط ج ١ ص ١١٧ ــ ١١٨.

<sup>(</sup>١٥) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٧٩. (١٦) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٠٩. (١٧) القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٠٠. (١٨) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٠٤.



نادر في علة اختلاف صور المخلوقات و علة السودان و الترك و الصقالبة باب ٤٩

1\_العلل: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني عن ابن عقدة الحافظ عن على بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن الرضاﷺ قال قلت له لم خلق الله عز و جل الخلق على أنواع شتى و لم يخلقه نوعا واحدا فقال لئلا يقع في الأوهام أنه عاجز و لا يقع صورة في وهم ملحد إلا و قد خلق الله عز و جل عليها خلقا لئلا يقول قائل هل يقدر الله 😲 عز و جل أن يخلق صورة كذا وكذا لأنه لا يقول من ذلك شيئا إلا و هو موجود في خلقه تبارك و تعالى فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه على كل شيء قدير.(١١)

٢-و منه: عن علي بن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسنى قال سمعت على بن محمد العسكري؛ يقول عاش نوح؛ ألفين و خمسمائة سنة وكان يوما في السفينة نائما فهبت ریح فکشفت عورته<sup>(۲)</sup> فضحك حام و یافث فزجرهما سام و نهاهما عن الضحك و كان كلما غطی سام شيئا تكشفه الريح كشفه حام و يافث.

فانتبه نوحﷺ فرآهم و هم يضحكون فقال ما هذا فأخبره سام بماكان فرفع نوحﷺ يده إلى السماء يدعو و يقول اللهم غير ماء صلب حام حتى لا يولد له إلا السودان اللهم غير ماء صلب يافث فغير الله ماء صلبيهما فجميع السودان حيث كانوا من حام و جميع الترك و الصقالبة<sup>(٣)</sup> و يأجوج و مأجوج و الصين من يافث حيث كانوا و جميع البيض سواهم من سام و قال نوح لحام و يافث جعل<sup>(٤)</sup> ذريتكما خولا لذرية سام إلى يوم القيامة لأنه بر بي و عققتماني فلا زالت سمة عقوقكما لي في ذريتكما ظاهرة و سمة البر بي فى ذرية سام ظاهرة ما بقيت الدنيا <sup>(٥)</sup>

بيان: تكشفه الريح الجملة صفة شيئا و في القاموس السقلب جيل من الناس و هو سقلبي و الجمع سقالبة(٦) و قال الصقالبة جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بين بلغر و قسطنطينية (٧) و قال الخول محركة ما أعطاك الله من النعم و العبيد و الإماء و غيرهم من الحاشية للواحد و الجمع و الذكر و

٣-العلل: في خبر يزيد بن سلام أنه سأل النبي الله أن آدم خلق من الطين كله أو من طين واحد قال بل من الطين كله و لو خلق من طين واحد لما عرف الناس بعضهم بعضا وكانوا على صورة واحدة قال فلهم في الدنيا مثل قال التراب فيه أبيض و فيه أخضر و فيه أشقر و فيه أغبر و فيه أحمر و فيه أزرق و فيه عذب و فيه ملح و فيه خشن و فيه لين و فيه أصهب فلذلك صار الناس فيهم لين و فيهم خشن و فيهم أبيض و فيهم أصفر و أحمر و أصهب و أسود على ألوان التراب.(٩)

**بيان**: قال الفيروز آبادي الأشقر من الدواب الأحمر في مغرة<sup>(١٠)</sup> و من الناس من تـعلو بـياضه حمرة (١١١) و قال الصهب محركة حمرة أو شقرة في الشَّعر كالصهبة بالضم و الأصهب بعير ليس بشديد البياض و شعر يخالط بياضه حمرة .(١٢)

(۲) في المصدر: «عن عورته».

(٤) فيّ المصدر: «جعل الله».

(٨) القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٨٣.

(١٢) القاموس المحيط ج ١ ص ٩٧.

<sup>(</sup>١) علل الشرائع ص ١٤ باب ٩، حديث ١٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «والسقالبة» بدل «والصقالبة».

<sup>(</sup>٥) علَّل الشرائع ص ٣١ - ٣٢ باب ٢٨، حديث ١. (٦) القاموس المحيط ج ١ ص ٨٥. (٧) القاموس المحيط ج ١ ص ٩٦.

<sup>(</sup>٩) علل الشرائع ص ٤٧٦ باب ٢٢٢، حديث ٣٣.

<sup>(</sup>١٠) المغرة ــكآلحمرة ــ: لون ليس بناصع الحمرة أو شقرة بكدرة، القاموس المحيط ج ٢ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>١١) القاموس المحيط ج ٢ ص ٦٤.

#### باب ٥٠

### أنه لم سمي الطبيب طبيبا و مــا ورد فــي عــمل الطب و الرجوع إلى الطبيب

[ العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله الله قال كان يسمى الطبيب المعالج فقال موسى بن عمران يا رب ممن الداء قال منمي قال فممن الدواء قال مني قال فما يصنع الناس بالمعالج قال يطيب بذلك أنفسهم فسمي الطبيب لذلك. (١)

**بيان:** يطبب بأنفسهم في بعض النسخ بالباء الموحدة و في بعضها بالياء المثناة من تـحت قـال الفيروز آبادي طب تأني للأمور و تلطف<sup>(٣)</sup>أي إنما سموا بالطبيب لرفعهم الهم عن النفوس المرضى بالرفق و لطف التدبير و ليس شفاء الأبدان منهم.

وأما على الثاني فليس المراد أن مبدأ اشتقاق الطبيب الطيب والتطييب فإن أحدهما من المضاعف والآخر من المعتل.

بل المراد أن تسميتهم بالطبيب ليست لتداوي الأبدان عن الأمراض بل لتداوي النفوس عن الهموم و الأحـزان فتطيب بذلك قال الفيروزآبادي الطب مثلثة الفاء<sup>(٤)</sup> علاج الجسم و النفس.<sup>(٥)</sup>

السرائر: نقلا من كتاب السياري عند الله مثله. (٨)

**بيان**: يدل على جواز العمل بقول الطبيب الذمي و الرجوع إليه و التسليم عليه و الدعاء و لعمل

(۱) روضه الحاقي ص ۸۸، خديت ٥٠٠. (٤) في المصدر: «الطاء» بدل «الفاء».

<sup>(</sup>١) علل الشرائع ص ٢٥٢ باب ٣٠٤. حديث ١. (٢) روضة الكافي ص ٨٨. حديث ٥٢.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ١ ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج ١ ص ١٠٠.

<sup>(</sup>۷) علل الشرائع ص ٦٠٠ باب ٣٨٥، حديث ٥٣.

<sup>(</sup>٦) قرب الإسناد ص ٣١٢-٣١٢، حديث ١٢١٣.

<sup>(</sup>٨) السرائر ع ٣ ص ٥٦٩.

الأخيرين محمولان على الضرورة بل الجميع ولوكان فيجب أن لا يكون على جهة الموادة للنهي عنها و قد روى الكليني في الموثق عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين ﷺ لا تــبدءوا أهـــلّــ الكتاب بالتسليم و إذا سلموا عليكم فقولوا و عليكم. (١)

و روى هذا الخبر أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد.(٢)

٤- العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن الجعفري قال سمعت موسى بن جعفرﷺ و هو يقول ادفعوا معالجة الأطباء ما اندفع المداواة عنكم فإنه بمنزلة البناء قليله يجر إلى كثيره.(٣)

**بيان:** أي الشروع في المداواة لقليل الداء يوجب زيادة المرض و الاحتياج إلى دواء أعظم.

٥- الخصال: عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن سهل عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله على قال مسن ظهرت صحته على سقمه فيعالج نفسه (٤) بشيء فمات فأنا إلى الله بريء منه. (٥)

بيان: ظاهره حرمة التداوي بدون شدة المرض و الحاجة الشديدة إليه لكن الخبر ضعيف فيمكن الحمل على الكراهة لمعارضة إطلاق بعض الأخبار و إن كان الأحوط العمل به.

٦-طب الأئمة: عن محمد بن إبراهيم العلوى الموسوى عن إبراهيم بن محمد يعنى أباه عن أبي الحسن العسكري قال سمعت الرضا على يحدث عن أبيه قال سأل يونس بن يعقوب الرجل الصادق يعنى جعفر بن محمد على قال يا ابن رسول الله الرجل يكتوي بالنار و ربما قتل و ربما تخلص قال قد اكتوى رجل من أصحاب رسول الله على عهد رسول الله ﷺ و رسول الله ﷺ قائم على رأسه. (٦)

٧-و منه: عن جعفر بن عبد الواحد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ﷺ هل يعالج بالكي قال نعم إن الله تعالى جعل في الدواء بركة و شفاء و خيرا كثيرا و ما على الرجل أن يتداوى و إن لا بأس به.<sup>(٧)</sup>

بيان: و إن لا بأس به الظاهر أنه بالكسر للوصل أي و إن كان غير مضطر إلى التداوي أو مخففة فالضمير راجع إلى مصدر يتداوي أو الواو للحال فيرجع إلى الأول و في بعض النسخ و لا بأس به و

٨-الطب: (طب الأثمة عليه عن المظفر بن عبد الله اليماني عن محمد بن يزيد الأشهلي عن سالم بن أبي خيثمة عن الصادق؛ قال من ظهرت صحته على سقمه فشرب الدوّاء فقد أعان على نفسه. (٨)

٩-و منه: عن مرزوق بن محمد الطائي عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر الله عن الرجل يداويه النصراني و اليهودي و يتخذ له الأدوية فقال لا بأس بذلك إنما الشفاء بيد الله تعالى.(٩)

بيان: قال ابن إدريس ره في السرائر قد ورد الأمر عن رسول الله ﷺ و وردت الأخبار عن الأُتُمة من ذريته ﷺ بالتداوي فقالوا تداووا فما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء إلا السام فإنه لا دواء له(١٠<sup>)</sup> يعني الموت و يجب على الطبيب أن يتقى الله سبحانه فيما يفعله بالمريض و ينصح فيه و لا بأس بمداواً اليهودي و النصراني للمسلمين عند الحاجة إلى ذلك و إذا أصاب المراة علة في جسدها و اضطرت إلى مداواة الرجال لهاكان جائزا. (١٦) وقال الشهيد ره في الدروس يجوز (١٢) المعالجة بالطبيب الكتابي وقدح العين (١٣) عند نزول الماء. (١٤)

```
(١) الكافي ج ٢ ص ٦٤٨ باب التسليم على أهل الكتاب، حديث ٧.
```

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٢ ص ٦٤٩ باب التسليم على أهل الكتاب، حديث ٥٤. (٣) علل الشرائع ص ٤٦٥ باب ٢٢٢، حديث ١٧. (£) كلمة: «نفسه» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٦) طب الأثمة ٤. (٥) الخصال ج ١ ص ٢٦ باب الواحد، حديث ٩١.

<sup>(</sup>V) طب الأثمة £0. (٨) طب الأثمة ٦١.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «لا دواء معه». (٩) طب الأثمة ٦٣. (١٢) فيّ المصدر: «تجوز» بدل «يجوز». (١١) السرائر ج ٣ ص ١٣٨، كتاب الطب.

<sup>(</sup>١٣) قدح العين: إذا أخرج منها الماء الفاسد، الصحاح ج ١ ص ٣٩٤. (١٤) الدورس الشرعية ج ٣ ص ٥١.

و قال العلامة قدس سره في المنتهى يجوز الاستيجار للختان و خفض الجواري و المداواة و قطع السلع و أخذ الأجرة عليه لا نعلم فيه خلافا لأنه فعل مأذون و فيه شرعا يحتاج إليه و يضطر إلى فعله فجاز الاستيجار عليه كسائر الأفعال العباحة وكذا عقد الاستيجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب و قال بعض الجمهور إن شرط على الطبيب لم يجز (١١)

1- الطب: إطب الأثمة ﷺ عن إبراهيم بن مسلم عن ابن أبي نجران عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله الله الداء و أنزل الشفاء و الله الله الله الداء و أنزل الشفاء و ما خلق الله داء إلا جعل له دواء فاشرب<sup>(۲)</sup> و سم الله تعالى. (۳)

١١\_العياشي: عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المرأة أو الرجل يذهب بصره فتأتيه<sup>(٤)</sup> الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرجعت إليه له فقال ﴿من اضطر غير باغ و لا عاد﴾.<sup>(٥)</sup> ١٢\_المكارم: قال النبيﷺ تداووا فإن الله عز و جل لم ينزل داء إلا و أنزل له شفاء.<sup>(١)</sup>

۱۳ـو روی عندﷺ قال اثنان علیلان صحیح محتم و علیل مخلط.<sup>(۷)</sup>

١٤ و قال الشيئة تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء فإذا لم يحتمل الداء فالدواء. (A)

10 عن أبي عبد الله الله قال إن نبيا من الأنبياء مرض فقال لا أتداوى حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني فأوحى الله تعالى إليه لا أشفيك حتى تتداوى فإن الشفاء مني. (١)

المالكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن يحيى عن أخيه العلا عن إسماعيل بن الحسن المتطبب قال قلت لأبي عبد الله إلى رجل من العرب ولي بالطب بصر و طبي طب عربي و لست آخذ عليه صفدا فقال لا بأس قلت إنا نبط الجرح و نكوي بالنار قال لا بأس قلت و نسقي هذه السموم الإسمحيقون و الغاريقون قال لا بأس قلت إنه ربما مات قال و إن مات قلت نسقي عليه النبيذ قبال ليس في الحرام (١٠٠) شفاء قد اشتكى رسول الله والله الله عائشة بك ذات الجنب فقال أنا أكرم على الله من أن يبتليني بذات الجنب قال فأمر فلد بصبر (١٠١)

**بيان:** قال في القاموس الصفد محركة العطاء (١٣) و قال بط الجرح و الصرة شقه. <sup>(١٣)</sup>

و أقول: الإسمحيقون لم أجده في كتب اللغة و لا الطب و الذي وجدته في كتب الطب هو إصطمخيقون ذكروا أنه حب مسهل للسوداء و البلغم و كأنه كان كذا فصحف قوله ليس في الحرام شفاء يدل على عدم جواز التداوي بالحرام مطلقا كما هو ظاهر أكثر الأخبار و هو خلاف المشهور وحملوا على ما إذا لم يضطر إليه و لا اضطرار إليه.

و قوله قد اشتكى لعله استشهاد للتداوي بالدواء العر أنا أكرم على الله كأنه لاستلزم هذا العرض اختلال العقل و تشويش الدماغ غالبا و قال الفيروز آبادي اللدود كصبور ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقى الفم و قد لده لدا و لدودا و لده إياه و ألده و لد فهو ملدود.(١٤١)

```
(۱) منتهى المطلب ج ٢ ص ١٠٢٠. (٢) في المصدر: «فاشربه».
```

<sup>(</sup>٣) طب الأثمة ص ٦٣. (غيأتيه». دورة العالم على المساور الآثر العالم المساور الأقرار العالم المساور الم

<sup>(</sup>٥) تفسير العباشي ج ١ ص ٧٤. حديث ١٥٣. و الآية من سورة البقرة: ١٧٣.

<sup>(</sup>۲) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۱۷۹، رقم ۲٤٦٠. (۷) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۱۷۹، رقم ۲۶٦۳. (۵) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۱۷۹، رقم ۲٤٦٤. (۹) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۱۸۰، رقم ۲۶۵۳.

<sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «حرام». (۱۸) ، منذ تا اكاف من ۱۹۶۰ ۹۶۰، از ممالحة بعض الأماض حريث ۲۲۹

<sup>(</sup>۱۱) روضة الكافي ص ١٩٣ــ١٩٣ باب معالجة بعض الأمراض، حديث ٢٢٩. (١٢) القاموس المحيط ج ١ ص ٣١٩.

<sup>(</sup>١٤) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٤٨-٣٤٧.

<sup>(</sup>١٥) روضة الكافي ص ٩٤ باب معالجة بعض الأمراض حديث ٢٣٠.



النهج: [تهج البلاغة] قال أمير المؤمنين الله امش بدائك ما مشى بك. (٢)

٢٠ـدعوات الراوندي: قال رسول اللهﷺ تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء.<sup>(٣)</sup>

٢١ و قال 歌歌 ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. (٤)

٣٢\_الكافي: عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم الجعفري عن حمدان بن إسحاق قال كان لي ابن و كان تصيبه الحصاة فقيل لي ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات فقالت الشيعة شركت في دم ابنك قال فكتبت إلى أي الحسن صاحب العسكر فوقع صلوات الله عليه يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء إنما التمست الدواء و كان أجله فيما فعلت. (٥)

٣٣ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عن قال سألته عن المريض يكوى أو يسترقى قال لا بأس إذا استرقى بما يعرفه. (١)

توضيح: في القاموس كواه يكويه كيا أحرق جلده بحديدة و نحوها (٧) و قال الرقية بالضم العوذة و الجمع رقى و رقاه رقيا و رقية فهو رقاء نفث في عوذته (٨) انتهى قوله ﷺ بما يعرفه أي بما يعرف معناه من القرآن و الأدعية و الأذكار لابما لا يعرفه من الأسماء السريانية و العربية و الهندية و أمثالها كالمناطر المعروفة في الهند إذ لعلها يكون كفرا و هذيانا.

أو المعنى ما يعرف حسنه بخبر أو أثر ورد فيه و الأول أظهر و الأحوط أن لا يكون معه نفث لاسيما إذا كان في عقدة و تمام القول فيه في كتاب الدعاء.(٩)

قال في النهاية قد تكرر ذكر الرقية و الرقى و الرقي و الاسترقاء في الحديث و الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآقة كالحمى و الصرع و غير ذلك من الآفات.

وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها وفي بعضها النهي عنها فمن الجواز قوله استرقوا لها فإن بها النظرة أي اطلبوا لها من يرقيها ومن النهي قوله لا يسترقون و لا يكتوون و الأحاديث في القسمين كثيرة و وجه الجمع بينهما أن الرقي يكره منها ماكان بغير اللسان العربي و بغير أسماء الله تعالى و صفاته و كلامه في كتبه المنزلة و أن يعتقد أن الرقيا نافعة لا محالة فيتكل عليها و إياه (١٠٠) أراد بقوله ما توكل من استرقى و لا يكره منها ماكان في خلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن و أسماء الله تعالى و الرقى المروية و لذلك قال للذي رقى بالقرآن و أخذ عليه أجرا من أخذه برقية باطل فقد أخذت برقية حق.

وكقوله في حديث جابر أنه ﷺ قال اعرضوها علي فعرضناها فقال لا بأس بها إنما هي مواثيق كأنه خاف أن يقع فيها شيء مماكانوا يتلفظون به و يعتقدونه من الشرك في الجاهلية و ماكان بغير اللسان العربي مما لا يعرف له ترجمة و لا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله فأماله الله الله الله لا

409

79

<sup>(</sup>١) روضة الكافي ص ٢٧٣ باب الأمساك أنفع للبدن، حديث ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ص ٤٧٧ الكلمة رقم ٢٧. (٣) دعوات الراوندي ص ١٨٠ الباب الثالث، حديث ٤٩٨.

<sup>(</sup>غ) دعوات الراوندي ص ۱۸۱ الباب الثالث، حديث ٤٩٩. (٥) الكافي ج ٦ ص ٥٣ باب النوادر، حديث ٦. (٦) قرب الإسناد ص ٢٠١٣، حديث ٨٣٧.

 <sup>(</sup>٨) القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٩) واجع باب ما يجوزَ من النشرة و التبيية و الرقية و العوذة و ما لا يجوز في ج ٩٥ ص ٤ فيا بعد من المطبوعة. (١٠) في المصدر: «و إياها».

رقية إلا من عين أو حمة فمعناه لا رقية أولى و أنفع<sup>(١)</sup> من أحدهما هذاكما قيل لا فتى إلا على و قد أمر المُشْقِينَةُ غير واحد من أصحابه بالرقية و سمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم .

و أما الحديث الآخر في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب هم الذين لا يسترقون و لا يكتوون وَ عَلَىٰ رَبُّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فهذا من صفة الأولياء و المعرضين عن أسباب الدنيا لا يلتفتون إلى شيء من علائقها و تلك درجة الخواص لا يبلغها غيرهم فأما العوام فمرخص لهم في التداوي و المعالجات و من صبر على البلاء و انتظر الفرج من الله تعالى بالدعاء كان من جملة الخواص و الأولياء و من لم يصبر رخص له في الرقية و العلاج و الدواء (؟) انتهى.

و عد الشهيد قدس سره من المحرمات الأقسام و العزائم بما لا يفهم معناه و يضر بالغير فعله. (٣)

٢٤\_الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبى بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائهﷺ قال قال أمير المؤمنين لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه صحته.<sup>(٤)</sup>

> ٢٥\_الشهاب: قال رسول الله ﷺ تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. (٥) و قالﷺ ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء<sup>(٦)</sup>.

الضوء: [ضوء الشهاب] لفظ الإنزال هنا يفيد رفعة الفاعل لا الإنزال من فوق إلى أسفل كما قال تعالى ﴿وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ أي كان تكوين ذلك و خلقه و إيجاده برفعة و قوة و الداء المرض و أصله دوء و قد داء يداء داء إذا مرض مثل خاف يخاف و الدواء ما يتعالج به و ربما يكسر فاؤه و هو بمصدر داويته أشبه و الدوى مقصورا أيضا المرض و قد دوي يدوى دوى تقول منه هو يدوي و يداوي يقولﷺ تعالجوا و لا تتكلموا فإن الله الذي أمرض قد خلق الأدوية المتعالج بها بلطيف صنعه و جعل بعض الحشائش و الخشب و الصموغ و الأحجار أسبابا للشفاء من العلل و الأدواء فهي تدل على عظيم قدرته و واسع رحمته.

و هذا الحديث يدل على خطاء من ادعى التوكل في الأمراض و لم يتعالج و وصفﷺ الشبرم بأنه حار يار فلو لا أن التعالج بالأدوية صحيح لما وصف الشبرم بذلك و فائدة الحديث الحث على معالجة الأمراض بالأدوية و راوي الحديث أبو هريرة.

و قال الشفاء البرء من الداء و قد شفاه الله فهو مصدر سمى كما ترى يقول كما أن الداء من الله تعالى فكذلك الشفاء منه بخلاف ما يقوله الطبيعيون من أن الداء من الأغذية و الشفاء من الأدوية و لئن قيل إن الله تعالى قد أجرى العادة بأنه يستضر بعض الناس ببعض الأغذية و في بعض الأحوال فلعمري إنه لصحيح و لكنه من فعل الله تعالى و إن كان تناول تلك الطعام السبب في ذلك.

و سئل طبيب العرب الحارث بن كلدة عن إدخال الطعام على الطعام فقال هو الذي أهلك البرية و أهلك السباع في البرية فجعل إدخال الطعام على الطعام الذي لم ينضج في المعدة و لم ينزل منها داء مهلكا و هذا على عادة أكثرية أجراها الله تعالى و قد تنخرم بأصحاب المعد النارية الملتهبة التي تهضم ما ألقي فيها و كله متعلق بقدرة الله جلت عظمته.

وروي في سبب هذا الحديث أن رجلا جرح على عهد رسول الله ﷺ فقال ادعوا له الطبيب فقالوا يا رسول الله و هل يغني الطبيب من شيء فقال نعم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء و فائدة الحديث الحث على التداوي و التشفي بالمعالجة و مراجعة الطب و أهل العلم بذلك و الممارسة و راوي الحديث هلال بن يساف.<sup>(۸)</sup>

٢٦\_التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ﷺ قال سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا قال لا بأس.(١٩)

(٢) النهاية ج ٢ ص ٢٥٤\_٢٥٥.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و أنفع، و هكذا كما قيل».

<sup>(</sup>٣) الدروس الشرعية ج ٣ ص ١٦٤ كتاب المكاسب.

<sup>(</sup>٥) شهاب الأخبار ص ٣١٩، حديث ٥١٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الحديد، آية: ٢٥.

<sup>(</sup>٩) تهذيب الأحكام ج ٦ ص ٣٧٥، حديث ١٠٩٦.

 <sup>(3)</sup> الخصال ج ۲ ص ۲۲۰ باب الأربعمائة، حدیث ۱۰.
 (٦) شهاب الأخبار ص ۳۳۶، حدیث ۵۸۲.

<sup>(</sup>A) لمن نعثر على كتاب الضوء هذا.



٢٧\_طب النبي: قال ﷺ ما خلق الله داء إلا و خلق له دواء إلا السام. (١)

بيان: السام الموت أي المرض الذي حتم فيه الموت.

دعائم الإسلام: روينا عن رسول الله ﷺ و عن الأثمة الصادقين من أهل بيته ﷺ آثارا في التعالج و التداوي و ما يحل من ذلك و ما يحرم<sup>(٢)</sup> و فيما جاء عنهم ﷺ لمن تلقاه بالقبول و أخذه بالتصديق بركة و شفاء إن شاء الله تعالى لا لمن لم يصدق في ذلك و أخذه على وجه التجربة. (٣)

٢٨\_و قد رويناً عن جعفر بن محمد ﷺ أنه حضر يوما عند محمد بن خالد أمير المدينة فشكا محمد إليه وجعا يجده في جوفه يجده في جوفه الله وحلام عن جده عن علي ∰ أن رجلا شكا إلى رسول الله وجعا يجده في جوفه فقال خذ شربة عسل و ألق فيها ثلاث حبات شونيز (٤) أو خمسا أو سبعا و اشربه تبرأ بإذن الله ففعل ذلك الرجل فبرأ فخذ أنت ذلك.

فاعترض عليه رجل من أهل المدينة كان حاضرا فقال يا أبا عبد الله قد بلغنا هذا و فعلناه فلم ينفعنا فغضب أبو عبد الله هذا والتمايق و من أخذه على غير عبد الله هذا ألها الإيمان به و التصديق لرسوله و لا ينتفع به أهل النفاق و من أخذه على غير تصديق منه للرسول فأطرق الرجل. (٥)

**29-و منه: عن جعفر بن محمد عن آبائه؛ أن رسول اللهﷺ قال تداووا فما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء إلا** السام يعني الموت فإنه لا دواء له.<sup>(1)</sup>

•٣-و عنه ﴿ إِن قوما من الأنصار قالوا له يا رسول الله إن لنا جارا اشتكى بطنه أفتأذن لنا أن نداويه قال بما ذا تداوونه قالوا يهودي هاهنا<sup>(٧)</sup> يعالج من هذه العلة قال بما ذا قالوا بشق البطن فيستخرج منه شيئا فكره ذلك رسول الله وي فقى بطنه و نزع منه رجرجا كثيرا ثم غسل الله والله و نزع منه رجرجا كثيرا ثم غسل بطنه ثم خاطه و داواه فصح و أخبر النبي والله فقال إن الذي خلق الأدواء جعل (٨) لها دواء و إن خير الدواء الحجامة و الغصاد و الحبة السوداء يعنى الشونيز.(١)

بيان: رجرجا كذا في النسخ و لعل العراد القيح و نحوها مجازا قــال فــي القــاموس الرجــرجــة بكسرتين بقية الماء في الحوض و الجماعة الكثيرة في الحرب و البزاق و كفلفل نبت (١٠٠ انتهى. .

(۱۷) في المصدر: «الهلكة».

و لا يبعد أن يكون أصله رجزا يعني القذر و الفصد بالفتح و الفصاد بالكسر شق العرق.

۱۳\_الدعائم: عن جعفر بن محمد الله أنه سئل عن الرجل يداويه اليهودي و النصراني قال لا بأس (۱۱) إنما الشفاء بيد الله. (۱۲)

٣٢\_و عن أبي جعفر محمد بن علي ﷺ أنه سئل عن المرأة تصيبها العلل<sup>(١٣)</sup> في جسدها أيصلح أن يعالجها الرجل قالﷺ إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس.<sup>(١٤)</sup>

٣٣ـو عن عليﷺ أنه قال من تطبب فليتق الله و لينصح و ليجتهد.(١٥٥)

٣٤ـو عن رسول اللهﷺ أنه نهى عن الكي.(١٦)

٣٥ــو عن جعفر بن محمدﷺ أنه رخص في الكي فيما لا يتخوف فيه الهلاك(١٧) و لا يكون فيه تشوية.(١٨١)

171

<sup>(</sup>١) طب النبي ص ١٩، و سيأتي تمام نص كتاب طب النبي هذا في ج ٦٢ ص ٢٩٠ـ٣٠ من المطبوعة.

<sup>(</sup>Y) في المصدر إضافة: «منه». " " (الله عنه الإسلام ج ٢ ص ١٣٥ حديث ٤٧٥.

<sup>(</sup>غ) الشُونيز: «الحبة السوداء، القاموس المحيط ج ٢ ص ١٨٥. (٥) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٣٥. حديث ٤٧٦. (٦) دعائم الإسلام، ج ٢ ص ١٤٤٣. حديث ٤٩٩. (٧) في المصدر: «عندنا» بدل «هاهنا».

<sup>(</sup>٦) دعائم الإسلام، ج ۲ ص ١٤٤٣. حديث ٤٩٩. (٧) في المصدر: «عندنا» بدل «هاهنا». (A) في المصدر: «خلق» بدل «جعل». (٩) دعائم الإسلام ج ۲ ص ١٤٤٣. حديث ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «حقق» بدل «جعل». (۱۰) القامرس المحيط ج ۱ ص ۱۹۷. (۱۱) في المصدر إضافة: «بذلك».

<sup>(</sup>١٢) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٤، حديث ٥٠١. (١٣) في المصدر: «القلة».

<sup>(</sup>١٤) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٤، حديث ٥٠٢. (١٥) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٤ حديث ٥٠٣.

<sup>(</sup>١٦) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٦. حديث ٥١٥. (٨) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٦. حديث ٥١٦.

العقائد: للصدوق قال رضي الله عنه اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب أنها على وجوه منها ما قيل على هوا. مكة و المدينة فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية و منها ما أخبر به العالم على ما عرف من طبع السائل و لم يعتبر بوصفه إذكان أعرف بطبعه منه و منها ما دلسه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس و منها ما وقع فيه سهو من ناقله و منها ما حفظ بعضه و نسى بعضه.

و ما روي في العسل أنه شفاء من كل داء فهو صحيح و معناه أنه شفاء من كل داء بارد.

و ما روي في الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسير فإن ذلك إذاكان بواسيره من الحرارة.

و ما روي في الباذنجان من الشفاء فإنه في وقت إدراك الرطب لمن يأكل الرطب دون غيره من سائر الأوقات فأدوية العلل الصحيحة عن الأنمة ﷺ هي الأدعية و آيات القرآن و سورة على حسب ما وردت به الآثار بالأسانيد القوية و الطرق الصحيحة.

فقال الصادق الله عنها مضى يسمى الطبيب المعالج فقال موسى بن عمران يا رب ممن الداء قال مني قال فمن الدواء قال مني قال فمن الدواء قال مني قال فما يصنع الناس بالمعالج فقال تطيب بذلك نفوسهم فسمي الطبيب طبيبا لذلك و أصل الطبيب المداوى (١٠).

وكان داود الله تنبت في محرابه كل يوم حشيشة فتقول خذني فإني أصلح لكذا وكذا فرأى في آخر عمره حشيشة نبتت في محرابه فقال له ما اسمك قالت أنا الخرنوبة (٢٠) فقال داود الله خرب المحراب و لم ينبت به شيء بعد ذلك. و قال النبي الله على الله عشفه الحمد (٣) فلا شفاه الله.(٤)

و قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في شرحه عليها الطب صحيح و العلم به ثابت و طريقه الوحي و إنما أخذه العلماء به عن الأنبياء و ذلك أنه لا طريق إلى علم حقيقة الداء إلا بالسمع و لا سبيل إلى معرفة الدواء إلا بالتوفيق<sup>(6)</sup> فثبت أن طريق ذلك هو السمع عن العالم بالخفيات تـعالى و الإخبار<sup>(7)</sup> عـن الصادقين ﴿ مفسرة بـقول أمـير الـوُمنين ﴾ المعدة بيت الأدواء و الحمية رأس الدواء و عود كل بدن ما اعتاد.

و قد ينجع في بعض أهل البلاد من الدواء من مرض يعرض لهم ما يهلك من استعمله لذلك المرض من غير أهل تلك البلاد و يصلح لقوم ذوي عادة ما لا يصلح لمن خالفهم في العادة.

و كان الصادقون الله يأمرون بعض أصحاب الأمراض باستعمال ما يضر بمن كان به المرض فلا يضره (٧) و ذلك لعلمهم الله بانقطاع سبب المرض فإذا استعمل الإنسان ما يستعمله كان مستعملا له مع الصحة من حيث لا يشعر بذلك وكان علمهم بذلك من قبل الله تعالى على سبيل المعجز لهم و البرهان لتخصيصهم به و خرق العادة بمعناه فظن قوم أن ذلك الاستعمال إذا حصل مع مادة المرض نفع فغلطوا فيه و استضروا به و هذا قسم لم يورده أبو جعفر و هو معتمد في هذا الباب و الوجوه التي ذكرناها من بعد هي على ما ذكره و الأحاديث محتملة لما وصفه حسب ما ذكرناه النه الته المدرسة المدر

و اقول: يحتمل بعضها وجها آخر و هو أن يكون ذكر بعض الأدوية التي لا مناسبة لها بالمرض عملى سببيل الافتنان و الامتحان ليمتاز المؤمن المخلص القوي الإيمان من المنتحل أو ضعيف الإيقان فإذا استعمله الأول انتفع به لا لخاصيته و طبعه بل لتوسله بمن صدر عنه و يقينه و خلوص متابعته كالانتفاع بتربة الحسين و بالعوذات و الأدعية.

و يؤيد ذلك أنا ألفينا جماعة من الشيعة المخلصين كان مدار علمهم و معالجتهم على الأخبار المروية عنهم، و يؤيد ذلك أنا ألفينا جماعة من المعالجين. لم يكونوا يرجعون إلى طبيب و كانوا أصح أبدانا و أطول أعمارا من الذين يرجعون إلى الأطباء و المعالجين. 77

77 77

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و أصل الطب التداوي». (٢) في المصدر: «الخروبية».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «من لم تشفه الحمد لله».

<sup>(</sup>٤) اعتقادات الصدوق ضمن مصنفات الشيخ المفيدج ٥ ص ١١٦ـ١١٥. (٥) في المصدر: «بالتوقيف».

<sup>(</sup>۷) في المصدر: «فلا يضرهم». (A) تصعيح الإعتقاد ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج ٥ ص ١٤٤٠.



و نظير ذلك أن الذين لا يبالون بالساعات النجومية و لا يرجعون إلى أصحابها و لا يعتمدون عليها بل يتوكلون< على ربهم و يستعيذون من الساعات المنحوسة و من شر البلايا و الأعادي بالآيات و الأدعية أحسن أحوالا و أثرى أموالا و أبلغ آمالا من الذين يرجعون في دقيق الأمور و جليلها إلى اختيار الساعات و بذلك يستعيذون من الشرور و الآفات كما مر في باب النجوم<sup>(۱)</sup> و التكلان على الحي القيوم.

#### فائدة

روى المخالفون عن أبي الدرداء أن رسول الله المنظيق قال إن الله أنزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء فتداووا و لا تتداووا بحرام. (٢) و عن جابر أن رسول الله الله قال إن لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. (٣) و عن أسامة بن شريك قال قالت الأعراب يا رسول الله ألا تتداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء و دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله و ما هو قال الهرم. (٤) و عن أبي هريرة قال قال رسول الله و عن أبئ مسعود بعد ذلك علمه من علمه و جهله مسن حماله (١)

أقول: قال بعضهم المراد بالإنزال إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي مثلا أو عبر بالإنزال عن التقدير و في بعض الأخبار التقييد بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام و في حديث جابر الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله تعالى و ذلك أن الدواء قد تحصل له مجاوزة الحد في الكيفية أم الكمية فلا ينجع بل ربما أحدث داء آخر و فيها كلها إثبات الأسباب و إن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله و بتقديره و أنها لا تتجع بدوائها بل بما قدره الله تعالى و إليه الإشارة في حديث جابر بإذن الله فعدار ذلك كله على تقدير الله و إرادته.

و التداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع و العطش بالأكل و الشرب و كذلك تجنب المهلكات و الدعاء لطلب العافية و رفع المضار و غير ذلك و يدخل في عمومه أيضا الداء القاتل الذي اعترف حذاق الأطباء بأن لا دواء له و بالعجز عن مداواته.

و لعل الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله و جهله من جهله إلى ذلك فتكون باقية على عمومها و يحتمل أن يكون في الخبر حذف تقديره لم ينزل داء يقبل الدواء إلا أنزل له شفاء و الأول أولى و مما يدخل في قوله جهله من جهله ما يقع لبعض المرضى أنه يداوي من داء بدواء فيبرأ ثم يعتريه ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع و السبب في ذلك الجهل بصفة من صفات الدواء فرب مرضين تشابها و يكون أحدهما مركبا لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبا فيقع الخطاء من هناك و قد يكون متحدا لكن يريد الله أن لا ينجع فلا ينجع و هناك تخضع ، قاب الأطباء

و قد روي أنه قيل يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها و دواء نتداوى به هل يرد من قضاء الله شيئا قال هي من أقدار الله تعالى. (٧) و الحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنها هو كدفع الجوع بالأكل و العطش بالشرب فهو ينجع في ذلك في الغالب و قد يتخلف لهانع و الله أعلم.

و استثناء الموت في بعض الأحاديث واضع و لعل التقدير إلا داء الموت أي المرض الذي قدر على صــاحبه الموت و استثناء الهرم في الرواية الأخرى إما لأنه جعله شبيها بالموت و الجامع بينهما نقص الصحة أو لقربه من الموت و إفضائه إليه و يحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا و التقدير لكن الهرم لا دواء له.

#### تتمة

قال بعض المحققين<sup>(٨)</sup> الطبيب الحاذق في كل شيء و خص المعالج به عرفا و الطب نوعان نوع طب جسد و هو

<u>۷۸</u>

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول ج ٨ ص ٣٢١ رقم ٥٦١٩.

<sup>(</sup>٤) جامع الأصول ج ٨ ص ٣٢٢ ديل رقم ٦٢١ ٥.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص ٣٧٧. (٨) لم نعر ف اسم هذا المحقق.

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۵۸ ص ۲۵۸ فما بعد من المطبوعة. (۳) جامع الأصول ج ۸ ص ۳۲۱ رقم ۵۹۲۰.

<sup>(</sup>٥) جامع الأصول ج ٨ ص ٣٢٢ رقم ٥٦٢٣.

<sup>(</sup>٧) جامع الأصول ج ٨ ص ٣٤٥ رقم ٩٦٨٩.

المراد هنا و طب قلب و معالجته خاصة بما جاء به رسول الله عن ربه تعالى و أما طب الجسد فمنه ما جاء في المنقول عنه ﷺ و منه ما جاء عن غيره و غالبه راجع إلى التجربة.

ثم هو نوعان نوع لا يحتاج إلى فكر و نظر بل فطر الله عليه الحيوانات مثل ما يدفع الجوع و العطش و نوع يحتاج إلى الفكر و النظر كدفع ما يحدث في البدن مما يخرجه عن الاعتدال و هو إما إلى حرارة أو برودة و كل منهما إما إلى رطوبة أو يبوسة أو إلى ما يتركب منهما و الدفع قد يقع من خارج البدن و قد يقع من داخله و هو أعسرهما و الطريق إلى معرفته بتحقيق السبب و العلامة و الطبيب الحاذق هو الذي يسعى في تفريق ما يضر بالبدن جمعه أو عكسه و في تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو عكسه.

و مدار ذلك على ثلاثة أشياء حفظ الصحة و الاحتماء عن الموذي و استفراغ المادة الفاسدة و قد أشير إلى الثلاثة في القرآن فالأول من قوله تعالى في القرآن فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ<sup>(۱)</sup> و ذلك أن السفر مظنة النصب و هو من مغيرات الصحة فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر إبقاء على الجسد و كذا القول في العرض و الثاني و هو الحمية من قوله تعالى و لا تُقْتَلُوا أَنْفُتَكُمْ (۱۲ و أنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد و الثالث عن قوله أو بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةً (۱۳) و أنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار المحتقن في الرأس.

## التداوي بالحرام

باب ٥٢

#### الآيات:

البقوة: ﴿فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. (4) المعائدة: ﴿فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. (9) الأنعام: ﴿فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (<sup>(1)</sup>. و قال تعالى ﴿وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطُرِ رُتُمْ إِلَيْهِ﴾ (<sup>(٧)</sup> النحل: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. (<sup>(۸)</sup>

تفسير: تدل هذه الآيات على جواز الأكل والشرب من المحرم عند الضرورة إذا لم يكن باغيا أو عاديا ونسر الباغي بوجوه منها الخارج على إمام زمانه ومنها: الأخذ عن مضطر مثله بأن يكون لمضطر آخر شيء يسد به رمقه فيأخذه منه وذلك غير جائز بل يترك نفسه حتى يموت ولا يميت الغير ومنها الطالب للذة كما ذهب إليه جمع من الأصحاب.

و أما العادي فقيل هو الذي يقطع الطريق و قيل هو الذي يتجاوز مقدار الضرورة و قيل الذي يتجاوز مقدار الشبع و في بعض الروايات عن الصادقﷺ أنه قال الباغي الذي يخرج على الإمام و العادي الذي يقطع الطريق لا تحل لهما الميتة.<sup>(٩)</sup> و ستأتي الأخبار في ذلك و غيره.<sup>(١٠)</sup>

و قوله سبحانه ﴿عَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمَ﴾ (١٦) أي غير ماثل إلى إثم بأن يأكل زيادة على الحاجة أو للتلذذ أو غير متعمد لذلك و لا مستحل أو غير عاص بأن يكون باغيا على الإمام أو عاديا متجاوزا عن قدر الضرورة أو عما شرع الله بأن يقصد اللذة لا سد الرمق و سيأتي تمام القول في ذلك في محله إن شاء الله.(١٣)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية: ١٨٤. (٢) سورة النساء، آية: ٢٩.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة. آية: ١٩٦.
 (٥) سورة البائدة. آية: ٣.
 (٥) سورة البائدة. آية: ٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، آية: ١١٩.

<sup>(</sup>٩) الكَافِي ج ٦ ص ٢٦٥ باب ذكر الباغي و العادي حديث ١. (١٠) رَاجِع ج ٢٥ ص ١٠٣ من المطبوعة. (١١) سورة المائدة. آية: ٣. (١١) سورة المائدة. آية: ٣.

و اختلف فيما إذا كانت الضرورة من جهة التداوي هل هي داخلة في عموم تلك الآيات و هل يجوز التداوي﴿ إِنَّ بالحرام عند انحصار الدواء فيه فذهب بعض الأصحاب إلى عدم جواز التداوي بالحرام مطلقا و بعضهم إلى عــدم جواز التداوي بالخمر و سائر المسكرات و جواز التداوي بسائر المحرمات و بعضهم إلى جواز التداوي بكل محرم

قال المحقق قدس الله روحه في الشرائع و لو اضطر إلى خمر و بول قدم البول و لو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط<sup>(١)</sup> لا يجوز دفع الضرورة بها و في النهاية<sup>(٣)</sup> يجوز و هو الأشبه و لا يجوز التداوي بها و لا بشىء من الأنبذة و لا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا و شربا و يجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين.(٣)

و قال الشهيد الثاني رفع الله درجته هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه في الخلاف الإجماع<sup>(٤)</sup> و أطلق ابن البراج<sup>(٥)</sup> جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة و جعل الأحوط تركه و كذا أطلق فى الدروس<sup>(٢)</sup> 🔥 جوازه للعلاج كالترياق و الأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه و تحريمه بدون ذلك و هو اخـتيار العــلامة فــي المختلف و تحمل روايات المنع على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلة(٧) انتهى.

و قال الشهيد روح الله روحه في الدروس و يباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش و إن كان خمرا مع تعذر غيره و هل تكون المسكرات سواء أو تكون الخمرة مؤخرة عنها الظاهر نعم للإجماع على تحريمها بخلافها و لو وجد خمراً و بولاً و ماء نجساً فهما أولى من الخمر لعدم السكر بهماً و لا فرق بين بوله و بول غيره.

و قال الجعفى<sup>(A)</sup> يشرب للضرورة بول نفسه لا بول غيره وكذا يجوز التناول للعلاج كالترياق و الاكتحال بالخمر للضرورة و رواه هارون بن حمزة عن الصادقﷺ (٩) و تحمل الروايات الواردة بالمنع من الاكتحال به و المداواة على الاختيار و منع الحسن(١٠) من استعمال المسكر مطلقا بخلاف استعمال القليل من السموم المحرمة عند الضرورة لأن تحريم الخمر تعبد و في الخلاف(١١١) لا يجوز التداوي بالخمر مطلقا و لا يجوز شربها للـعطش و تـبعه ابــن إدريس(١٣) في أحد قوليه في التداوي و جوز الشرب للضرورة ثم جوز في القول الآخر الأمرين.(١٣)

و قال الشيخ ابن فهد قدس الله سره في كنز العرفان<sup>(١٤)</sup> أما الخمر فيحرم التداوي بها إجماعا بسيطا و مركبا و أما دفع التلف فقيل بالمنع أيضا و الحق عدمه بل يباح دفعا للتلف وكذا باقي المسكرات نعم لو وجد الخمر و باقي المسكرات أخر الخمر .(١٥)

و قال ره في المهذب أما التداوي بالخمر أو بشىء من المسكرات أو المحرمات فلا يجوز فيحل تناول الخمر لطلب السلامة في صورة دفع الهلاك و لا يجوز لطلب الصحة في دفع الأمراض و هل يجوز التداوي به للعين منع <sup>۸۲</sup> منه ابن إدريس (۱۹۱) و الشيخ (۱۷) في أحد قوليه و أجازه في الآخر (۱۸۱) و اختاره المحقق (۱۹۱) و العلامة (۲۰۱ ثم قال فإن المحقق (۱۹۱) و العلامة (۲۰۱ ثم قال فإن المحقق (۱۹۱) و العلامة (۱۹۰ ثم قال فإن المحقق (۱۹۰ ثم قال فان المحقق (۱۹۰ ثم فان المحق (۱۹۰ ثم فان المحقق (۱۹۰ ثم فان المحقق (۱۹۰ كان مضطرا فليكتحل به وكذا نقول في المريض إذا تيقن التلف لو لا التداوي بها جاز إذا كان لدفع التلف لا لطلب الصحة قاله القاضي<sup>(۲۱)</sup> و اختاره العلامة<sup>(۲۲)</sup> و منع الشيخ<sup>(۲۳)</sup> و ابن إدريس<sup>(۲۱)</sup> قال القاضي و الأحوط تركه<sup>(۲۵)</sup> أما التداوي ببول الإبل فجائز إجماعا و غيرها من الطاهرة على الأصع(٢٦) انتهى.

(۲۵) المهذب ج ۲ ص ۲۳۳.

<sup>(</sup>٢) النهاية ج ٥٩٢.

 <sup>(</sup>٤) الخلاف ج ٦ ص ٩٧ كتاب الأطعمة مسألة ٢٧.

<sup>(</sup>٦) الدروس الشرعية ج ٣ ص ٢٥.

<sup>(</sup>٨) بقية كلام الشهيد في الدروس.

<sup>(</sup>١٠) هو الحسن بن أبي عقيل، و لم نعثر على كتابه.

<sup>(</sup>۱۲) السرائر ج ۳ ص ۱۲٦.

<sup>(</sup>١٤) ليس كنز العرفان لابن فهد، بل هو للمقداد بن عبدالله السيوري.

<sup>(</sup>١٦) السرائر ج ٣ ص ١٢٧.

<sup>(</sup>١٨) النهاية ص ٥٩٢.

<sup>(</sup>۲۰) مختلف الشيعة ج ۲ ص ٦٨٧. (٢٢) مختلف الشيعة ج ٢ ص ٦٨٧.

<sup>(</sup>۲٤) السرائر ج ۳ ص ۱۲۷.

<sup>(</sup>٢٦) المهذب البارع ج ٤ ص ١٨٦ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>١) الميسوط ج ٦ ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) شرائع الإسلام ج ٣ ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) المهذب ج ٢ ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٧) مسالك الأفهام ج ١٢ ص ١٢٨\_١٢٩.

<sup>(</sup>٩) التهذيب ج ٩ ص ١١٤ حديث ٤٩٣. (١١) الخلاف ج ٦ ص ٩٧ كتاب الأطعمة مسألة ٢٨\_٣٧.

<sup>(</sup>١٣) الدروس الشرعية ج ٣ ص ٢٥، ٣٦.

<sup>(</sup>١٥) كنز العرفان ج ٢ ص ٣٢٣، كتاب البطاعم و المشارب.

<sup>(</sup>۱۷) الميسوط ج ٦ ص ۲۸۸.

<sup>(</sup>١٩) شرائع الإسلام ج ٣ ص ٢٣١.

<sup>(</sup>۲۱) المهذب ج ۲ ص ۶۳۳.

<sup>(23)</sup> النهاية ص 993.

و المسألة في غاية الإشكال و إن كان ظن انحصار الدواء في الحرام بـعيدا لا سـيما فـي خـصوص الخـمر و

١- العلل و المجالس للصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه(١) قال قلت لأبي جعفر ﷺ لم حرم الله الميتة و الدم و لحم الخنزير و الخمر فقال إن الله لم يحرم ذلك على عباده و أحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم و لا زهد فيما حرم<sup>(۲)</sup> عليهم و لكنه عز و جل خلق الخلق و علم<sup>(۳)</sup> ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحها فأحله لهم و أباحه و علم ما يضرهم فنهاهم عنه ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأحله<sup>(1)</sup> له بقدر البلغة لا غير ذلك<sup>(0)</sup> الخبر.

٢-المحاسن: عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم و إسماعيل الجعفى و عدة قالوا سمعنا أبا جعفر ﷺ يقول التقية في كل شيء وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له.<sup>(١٦)</sup>

٣-كتاب المسائل: بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ قال لا.<sup>(٧)</sup>

٤-العياشي: عن سيف بن عميرة عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبد الله عن الله الله قال كنا عنده فسأله شيخ فقال إن بي وجعا و إنما أشرب<sup>(A)</sup> له النبيذ و وصفه له الشيخ فقال ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي قال لاّ يوافقني قال فما يمنعك من العسل قال الله ﴿فيه شفاء للناس﴾<sup>(٩)</sup> قال لا أجده قال فما يمنعك من اللَّبن الذّي نبت منه لحمك و اشتد عظمك قال لا يوافقني قال أبو عبد اللهﷺ أتريد أن آمرك بشرب الخمر لا و الله لا آمرك.(١٠٠

٥- العلل: عن على بن حاتم عن محمد بن عمير عن على بن محمد بن زياد عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال المضطر لا يشرب الخمر فإنها(١١) لا تزيده إلا شرا و لأنه إن شربها قتلته فلا تشرب (١٢٦) منها قطرة.

قال روی لا تزیده إلا عطشا.(<sup>۱۳)</sup>

العياشي: عن أبي بصير مثله إلى قوله فلا تشربن منها قطرة.(١٤)

٦\_المكارم: عن أمير المؤمنين الله قال ألبان البقر دواء. (١٥)

٧\_و سئلﷺ عن بول البقر يشربه الرجل إن كان محتاجا يتداوى به فلا بأس.(١٦١)

٨-و عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن ﷺ يقول أبوال الإبل خير من ألبانها و يجعل(١٧) الله الشفاء في ألبانها.(١٨)

بيان: اعلم أنه لا خلاف في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة سواء كان نجس العين أم لا فيحرم بوله للنجاسة و قد مر خلاف في بول الطيور و أما الحيوان المحلل ففي تحريم بوله

أحدهما وبه قال المرتضى (<sup>١٩)</sup> وابن إدريس <sup>(٢٠)</sup> والمحقق في النافع <sup>(٢١)</sup>الحل للأصل وكونه طاهرا و

```
    (١) في علل الشرائع: «عن بعض رجاله أبى جعفر ﷺ قال: قلت له: لم حرم الله الخمر و الميتة».
```

<sup>(</sup>٣) في علل الشرائع و الأمالي: «فعلم» بدل «و علم». (٢) في علل الشرائع: «حرمه» بدل «حرّم».

<sup>(</sup>٤) في علل الشرائع: «فأمره أن ينال منه» بدل «فأحله له».

<sup>(</sup>٥) علَّل الشرائع صّ ٤٨٣ و ٤٨٤ باب ٢٣٧، حديث ١، وكذلك أمالي الطوسي ص ٧٦٣. ٧٦٤ المجلس ٩٥. حديث ١٠٢٧. (٦) المحاسن ج ١ ص ٤٠٥ و ٤٠٦، حديث ٩٢٠.

ر) مسائلً علي بن جعفر ص ١١٨، حديث ٥٦. (٩) سورة النحل، آية: ٦٩. (A) في المصدر: «بي و جع و أنا أشرب».

 <sup>(</sup>١٠) تَفْسِير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ باب التداوي بالحرام، حديث ٤.
 (١١) في العصدر: «لأنها» بدل «فأنها».

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «يشرب» بدل «تشرب». (١٤) العياشي ج ١ ص ٧٤ باب التداوي بالحرام، حديث ٥. (١٣) علَّل الشرائع ص ٤٧٨ باب ٢٢٧، حديث ١.

<sup>(</sup>١٥) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٤٢٧ الرقم ١٤٣٤، و رواه في الكافي ج ٦ ص ٣٣٧، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، (١٦) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٤٢٢، رقم ١٤٣٥. عن أبي عبد الله الله ، عن أمير المؤمنين الله .

<sup>(</sup>۱۸) مكارم الأخلاق ج ۱ ص ٤٢٢، رقم ١٤٣٦. (١٧) فَي المصدر: «قد جعل» بدل «يجعل». (۲۰) السرائر ج ۳ ص ۱۲۵.

<sup>(</sup>١٩) الآنتصار ص ٢٠١ مسائل الأشرية. (٢١) المختصر النافع ص ١٤٦.

عدم دليل يدل على تحريمه فيتناول قوله تعالى ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرِّماً عَلَى طَاعِم ﴿ . أنه م ١٧) وقد

و الثاني و هو الذي اختاره المحقق في الشرائع<sup>(٢)</sup> و العلامة<sup>(٣)</sup> و جماعة التحريم عدا بول الإبل للاستخباث فيتناوله ﴿وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ (٤) و لا يلزم من طهارته حله.

و لعل الأول أقوى لأن الظاهر أن المراد بالخبث في الآية ما فيه جهة قبح واقعى يظهر لنا ببيان الشارع لاما تستقذره الطبائع كما سنبينه إن شاء الله في محله. (٥) و إنما استثنوا بول الإبل لما ثبت عندهم أن النبي الشيخة أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل(١٦) فيجوز الاستشفاء بها و بعضهم جوزوآ الاستشفاء بسائر الأبوال الطاهرة أيضا و الحاصل أنه على القول بـالتحريم يرجع إلى الخلاف المتقدم و يقيد بحال الضرورة و على القول الآخر يجوز مطلقا و الله يعلم.

٩\_رجال الكشي: قال وجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسي بن عبيد عن عثمان بن عيسي عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه فدخل على أبي عبد الله ﷺ فأخبره بوجعه و أنه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه فقال له لا تشربه فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه فأقبل عليه أهله فلم يزالوا به حتى شرب فساعة شرب منه سكن عنه.

فعاد إلى أبي عبد الله ﷺ فأخبره بوجعه و شربه فقال له يا ابن أبي يعفور لا تشرب(V) فإنه حرام إنما هو الشيطان موكل بك و لو قد يئس منك ذهب فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشد ماكان فأقبل أهله عليه فقال لهم و الله ما أذوق<sup>(۸)</sup> منه قطرة أبدا فآيسوا منه أهله<sup>(۹)</sup> وكان يتهم<sup>(۱۰)</sup> على شيء و لا يحلف فلما سمعوا أيسوا منه و اشتد به الوجع أياما ثم أذهب الله به عنه فما عاد إليه حتى مات رحمة الله عليه. <sup>(١١)</sup>

بيان: قوله وكان يتهم بيان لعلة يأسهم من شربه و حاصله أنه كان يتهم باليمين و الامتناع منه بحيث كان إذا اتهم على أمر عظيم يخاف ضررا عظيما فيه لا يحلف لنفي هذه التهمة عن نفسه فمثل هذا معلوم أنه لا يخالف اليمين و لا يحلف إلا على ما عزم عليه.

١٠ الخرائج: روي عن أبي عبد الله ﷺ أن حبابة الوالبية مرت بعلي ﷺ و معها سمك فيها (١٧) جرية فقال ما هذا الذي معك قالت سمك ابتعته للعيال فقال نعم زاد العيال السمك ثم قال و ما هذا الذي معك قالت أخى اعتل من ظهره فوصف له أكل جري فقال يا حبابة إن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم و الذي نصب الكعبة لو تشاء<sup>(١٣)</sup> أن أخبرك باسمها و اسم أبيها<sup>(١٤)</sup> فضربت بها الأرض و قالت أستغفر الله من حملي هذا.<sup>(١٥)</sup>

١١-طب الأئمة: عن محمد بن عبد الله بن مهران الكوفي عن إسماعيل بن يزيد عن عمر بن يزيد الصيقل قال حضرت أبا عبد اللهﷺ فسأله رجل به البواسير الشديد و قد وّصف له دواء سكرجة من نبيذ صلب لا يريد به اللذة و لكن يريد به الدواء فقال لا و لا جرعة قلت لم قال لأنه حرام و إن الله عز و جل لم يجعل في شيء مما حرمه دواء و

١٢-الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله على أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة(١٧) من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة إنما يريد به

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، آية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) شرائع الإسلام ج ٣ ص ٢٢٧. (٤) سورة الأعراف، آية: ١٥٧. (٣) مختلف الشيعة ج ٢ ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) راجع ج ٦٣ ص ٣٢٢ فما بعد من المطبوعة. (٦) راجع التهذيب ج ١٠ ص ١٣٤ حديث ٥٣٣.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «لا و الله لا أذوق». (۷) في المصدر: «تشريه» بدل «تشرب».

<sup>(</sup>٩) كلُّمة: «أهله» ليست في المصدر. (١٠) في المصدر: «و كان يهم» و سيأتي في «بيان» المؤلف بعد هذا معنى «و كان يتّهم».

<sup>(</sup>١١) رجًال الكشيء ص ٢٤٨\_٢٤٧ رقم ٥٩٦. (۱۲) في المصدر: «فيه» بدل «فيها».

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر: «أشاء» بدل «تشاء». (١٤) في المصدر إضافة: «لأخبرتك».

<sup>(</sup>١٥) الخَرائجِ و الجرائع ج ١ ص ١٩١ باب في معجزات أمير المؤمنين ﷺ رقم ٢٦ و فيه وإلها» بدل «هذا». (١٦) طب الآثمة ص ٣٣. (١٧) في المصدر: «أسكرجة» بدل «سكرجة».

الدواء فقال لا و لا جرعة و قال(١) إن الله عز و جل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء و لا دواء.(٢)

١٣-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن أيوب بن جرير (٣) عن أبيه جرير بن أبي الورد عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة قال قال لي أبو عبد الله الصادقﷺ عن رجل كان به داء فأمر له بشرب البول فقال لا يشربه قلت إنه مضطر إلى شربه قال فإن كان يضطر إلى شربه و لم يجد دواء لدائه فليشرب بوله أما بول غيره فلا.<sup>(1)</sup>

18ـو منه: عن حاتم بن إسماعيل عن النضر عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن مالك بن مسمع المسمعي عن قائد بن طلحة قال سألت أبا عبد الله؛ عن النبيذ يجعل في دواء قال لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.<sup>(٥)</sup>

الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد مثله. (٦)

10-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن إبراهيم بن محمد عن فضالة عن إسماعيل بن محمد قال قال جعفر بن محمد ﷺ نهى رسول الله عن الدواء الخبيث أن يتداوى به.<sup>(۷)</sup>

**بيان:** قال في النهاية في الحديث إنه نهي عن أكل دواء خبيث هو من جهتين إحداهما النجاسة و هو الحرام كالّخمر و الأرّواث و الأبوال كلها نجسة خبيثة و تناولها حرام إلا ما خصته السنة مـن أبوال الإبل عند بعضهم و روث ما يؤكل لحمه عند آخرين و الجهة الأخرى من طريق الطـعم و المذاق و لا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع وكراهية النفوس لها(٨) انتهى. و قال في شرح السنة روي عن أبي هريرة قال نهى النبي ﷺ عن الدواء الخبيث ثم ذكر الوجهين المتقدمين. <sup>(٩)</sup>

١٦\_و منه: عن عبد الحميد بن عمر بن الحر قال دخلت على أبي عبد الله الصادقﷺ أيام قدم من العراق(١٠٠) فقال ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك و انظر مما وجعه(١١) ًقال فقمت من عند الصادقﷺ و دخلت عليه فسألته عن وجعه الذي يجده فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال لي إسماعيل يا ابن الحر النبيذ حرام و إنا أهل البيت لا نستشفى بالحرام. (۱۲)

الكافي: عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن الحسين بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الحميد عن عمرو عن ابن الحر عنهﷺ مثله.(١٣)

١٧\_ الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن عبد الله بن جعفر عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهﷺ عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره إنما هو اضطرار فقال لا و الله لا يحل لمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى به و إنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به فلا شفى الله أحدا شفاه خمر و شحم خنزیر.(۱٤)

بيان: في كذا و كذا أي من الأدوية لا يكمل أي الدواء.

١٨ـالكافى: عن محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن خالد عن عبد الله بن وضاح عن أبى بصير قال دخلت أم خَالد العبدية على أبي عبد اللهﷺ و أنا عنده فقالت جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني و قد وصف لى أطباء العراق النبيذ بالسويق و قد وقفت و عرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك.

فقال لها و ما يمنعك عن شربه قالت قد قلدتك ديني فألقى الله عز و جل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد على أمرني و نهاني فقال يا با محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة و هذه المسائل لا و الله لا آذن لك في قطرة منه و لا تذوقي

<sup>(</sup>١) في المصدر: «ثم قال» بدل «و قال».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «حريز» بدل «جرير».

<sup>(</sup>٥) طب الأثمة ص ٦٢.

<sup>(</sup>٧) طب الأثمة ص ٦٢. (٩) شرح السنة ج ٧ ص ١٠٢ ذيل رقم ٣٢٢١.

<sup>(</sup>۱۱) فيه: «فإنّه يشكو فانظر ما وجعه».

<sup>(</sup>١٣) الكافي ج ٦ ص ٤١٤ باب من اضطرّ إلىٰ الخمر، حديث ٥.

<sup>(</sup>٢) الكافى ج ٦ ص ١٤٣ باب التداوي بالحرام، حديث ٢.

<sup>(</sup>٤) طب الأثمة ص ٦١.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٦ ص ٤١٤ باب التداوي بالحرام، حديث ٨. (A) النهاية ج ٢ ص ٤\_٥.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «أيام قدومه من العراق».

<sup>(</sup>١٢) طب الأثمة ص ٦٦، و فيه: «السنا نستشفى بالحرام».

<sup>(</sup>١٤) طب الأثمة ص ٦٢.

منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا و أوماً بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد اللهﷺ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثاً.<sup>(۱)</sup>

**بيان**: كأن أول الحديث محمول على التقية أو على امتحان السائل المراد بالنجاسة إما المصطلحة أو كناية عن الحرمة فيدل على أن الاستهلاك لا ينفع في رفع الحظر.

٩-الكافي: عن العدة عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط قال أخبرني أبي قال كنت عند أبي عبد الله الله قال له رجل إن بي جعلت فداك أرواح (٢) البواسير و ليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال فقال له ما لك و لما حرم الله عز و جل و رسوله ﷺ يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل و تشربه بالغداة و تشربه بالعشي (١٣) فقال له هذا ينفخ البطن قال له فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال فقلنا له فقليله و كثيره حرام (٤)

**بيان:** قال الجوهري مرس التمر بالماء نقعه<sup>(٥)</sup> و المريس التمر الممروس.

•٢-الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ﷺ عن دواء عجن بالخمر قال لا و الله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير و إن أناسا ليتداوون به.(٦)

٢١ و منه: عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عن دواء عجن (٧) بخمر فقال ما أحب أن أنظر إليه و لا أشمه فكيف أتداوى به (٨)

٢٢ الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن الميثمي $^{(1)}$  عن معاوية بن عمار قال سأل رجل أبا عبد الله عن دواء عجن بالخمر يكتحل $^{(1)}$  منها فقال أبو عبد الله  $^{(1)}$  ما جعل الله عن دوام  $^{(1)}$  شفاء. $^{(1)}$ 

٣٣ و منه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن مروك بن عبيد عن رجل عن أبي عبد الله ﷺ قال من اكتحل بميل من النار. (١٣)

ثواب الأعمال: عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن مروك مثله. (١٤)

٣٤\_قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ﷺ قال سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ قال لا. (١٥٠)

كتاب المسائل: بإسناده عن على بن جعفر مثله. (١٦)

الكافي: عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن علي . بن جعفر مثله.(١٧)

(١٥) قرب الإسناد ص ٢٩٥، حديث ١١٦٧.

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٦ ص ٤١٣ باب من اضطر إلى الخمر للدواء، حديث ١.

<sup>(</sup>٢) في النصدر: أرياح بدل «أرواح».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «تمرّسه بالعشي و تشربه بالغداة و تمرسه بالغداة تشربه بالعشي». (١) الكاف - ٦- ١٧٠ المن الناج الزال الناج مع المدادة تشربه بالعشي».

<sup>(</sup>٤) الكَافي ج ٦ ص ٤١٣ باب من اضطر إلى الخمر، حديث ٣. (٥) الصحاح ج ٢ ص ٩٧٧.

 <sup>(</sup>٦) الكافي ج ٦ ص ٤١٤ باب من اضطر إلى الخمر للدواء، حديث ٤.

 <sup>(</sup>٧) في المصدر: «يعجن» بدل «عجن».
 (٨) الكافئ ج ٦ ص ٤١٤ باب من اضطر إلى الخمر للدواء، حديث ١٠.

<sup>(</sup>٩) احتمل السيد البروجردي أن يكون الصُواب فيه: «أحمّد بن العسن الميشمي» راجع تجريد أسانيد الكافي ج ١ ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «نكتحلُّ بدل «يكتحل». (١٧) الكَّافي ج ٦ ص ٤١٤ باب من اضطر إلى الخمر للدواء، حديث ٦.

<sup>(</sup>١٣) الكافي ج ٦ ص ٤١٤ باب من اضطر إلى الخمر للدواء، حديث ٧، و فيه: «من نار».

<sup>(</sup>١٤) ثواب الأعمال ٢٩٠، حديث ٥.

<sup>(</sup>۱۲) مسائل علي بن جعفر ص ۱۵۱، حديث ۲۰۱. (۱۷) الكافي ج ٦ ص ٤١٤ باب من اضطر إلى الخمر للدواء، حديث ٩.

٢٥\_ التهذيب: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و الحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ﷺ في رجل اشتكى عينيه فبعث له بكحل يعجن بالخمر فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به. (١)

بيان: قد عرفت أن الأصحاب اختلفوا في التداوي بالمسكر للعين فالأكثر جوزوه عند الضرورة للرواية الأخيرة و منع ابن إدريس<sup>(٢)</sup> منه مطلقا الإطلاق النص و الإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع و بالروايات السابقة و أجيب بأن النص و الإجماع على تحريمه مختصان بتناوله بالشرب و نحوه و بأن الروايات مع ضعف سندها مطلقة فلا تنافى المقيد من الجواز عند الضرورة.

٣٦-العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما كتب الرضائ للمأمون من دين أهل البيت الله المضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله. (٣)

٢٧-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن محمد بن عبد الله الأجلح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل رجل أبا
 الحسن ﷺ عن الترياق قال ليس به بأس قال يا ابن رسول الله إنه يجعل فيه لحوم الأفاعى فقال لا تقدره علينا. (٤)

بيان: قوله لا تقدره في بعض النسخ بصيغة الخطاب و في بعضها بصيغة الغيبة و في بعضها بالذال المعجمة و في بعضها بالمهملة فالنسخ أربع فعلى الخطاب و المعجمة كان المعنى لا تخبر بذلك فيصير سببا لقذار ته عندنا فالكلام إما مبني على أنه لا يلزم التجسس و الأصل الحلية فيما ناخذه من مسلم أو أنه على حرام لكن الطبع من مسلم أو أنه على حرام لكن الطبع يستقذره و هو خلاف المشهور لكن يومئ إليه بعض الأخبار و على الفيبة و الإعجام ظاهره الأخير أي ليس جعلها فيه سببا لقذار ته وحرمته و يمكن حمله و ما مر على ما إذا لم يكن التداوي بالأكل و الشرب كالطلي و إن كان بعيدا و على الخطاب و الإهمال ظاهره النهي عن تعليم ذلك فإنه كان أعرف به فالظاهر الحلية و يمكن حمله على أن ما جوزه على هذا الصنف و على الفيبة و كار أعرف به فالظاهر الحلية و يمكن حمله على أن ما جوزه على الضيق كقوله تعالى ﴿وَوَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ الإهمال يعكن فهم الحلية منه بأن يكون من القدر بمعنى الضيق كقوله تعالى ﴿وَ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ الأستدلال بمثل هذا الحديث مع جهالة مصنف الكتاب و سنده و تشويش متنه و اختلاف النسخ فيه و كثرة الاحتمالات يشكل الحكم بالحل ببعض المحتملات مع مخالفته للمشهور و سائر الأخبار.

و من الغرائب أنه كان يحكم بعض الأفاضل المعاصرين (١٦) بحل المعاجين المشتملة على الأجزاء المحرمة متمسكا بما ذكره بعض الحكماء من ذهاب الصور النوعية للبسائط عند التركيب و حصول المزاج و فيضان الصورة النوعية التركيبية و كان يلزمه القول بحلية المركب من جميع المحرمات و النجاسات العشرة بل الحكم بطهارتها أيضا و كان هذا مما لم يقل به أحد من المسلمين و لو كانت الأحكام الشرعية مبتنية على المسائل الحكمية يلزم على القول بالهيولى الحكم بطهارة الماء النجس بل مطلق المائمات بأخذ قطرة منه أو بصبه في إناءين و هل هذا إلا سفطة لم يقل به أحد.

٢٨-الكافي في الروضة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا(٧) و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن محمد بن أبي حمزة عن حمران عن أبي عبد الله ﷺ في حديث طويل يذكر فيه المنكرات التي تحدث في آخر الزمان و ساق الحديث إلى أن قال و رأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزور و يتقامر بها و تشرب بها الخمور و رأيت الخمر يتداوى بها و توصف للمريض و يستشفى بها.(٨)

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٩ ص ١١٤ باب الذبائع و الأطعمة، حديث ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) السرائر ج ٣ ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) طب الأئمة ص ٦٣ و فيه: «لا نقدر» بدل «لا تقدره».

<sup>(</sup>٦) لم نعرف اسم هذا الفاضل.

<sup>(</sup>A) روضة الكافي ص ١ £. حديث ٧.

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ج ٢ ص ١٢٦، حديث ١.

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق، آية: ٧. (٧) في المصدر: «أصحابه» بدل «أصحابنا».



باب ۵۳

#### علاج الحمى و اليرقان وكثرة الدم و بيان علاماتها

1\_المحاسن: عن السياري عن أبي جعفر عن إسحاق بن مطهر قال أبو عبد الله ﷺ كل التفاح فإنه يطفئ الحرارة و يبرد الجوف و يذهب بالحمي.(١)

٢-و منه: عن أبي يوسف عن القندي عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله؛ قال ذكر له الحمي قال إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد يصب علينا و أكل التفاح.<sup>(٢)</sup>

٣-و منه: عن بعضهم عن أبي عبد الله ﷺ أطعموا محموميكم التفاح فما من شيء أنفع من التفاح. (٣)

£\_ومنه: عن أبيه عن يونس عمن ذكره عن أبيعبداللهﷺ قال لو يعلم الناس ما في التفاح ما داوو ا مرضاهم إلا به. <sup>(4)</sup> ٥ و منه: عن محمد بن على الهمداني عن عبد الله بن سنان عن درست قال بعثني المفضل بن عمر إلى أبي عبد الله؛ فدخلت عليه في يوم صائف و قدامه طبق فيه تفاح أخضر فو الله إن صبرت أن قلت له جعلت فداك أتأكل هذا و الناس يكرهونه قال كَأنه لم يزل يعرفني إني وعكت<sup>(0)</sup> في ليلتي هذه فبعثت فأتيت به و هذا يقطع الحمى و يسكن الحرارة فقدمت فأصبت أهلى محمومين فأطعمتهم فأقلعت عنهم (٦)

الكافي: عن علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن محمد بن علي الهمداني عن عبد الله الدهقان عن درست بن أبي منصور قال بعثني المفضل بن عمر إلى أبي عبد الله؛ بلطف فدخلت عليه إلى قوله فأقلعت الحمى عنهم.

**بيان:** بلطف بضم اللام و فتح الطاء جمع اللطفة بالضم بمعنى الهدية كما في القاموس<sup>(٧)</sup> أو بضم اللام و سكون الطاء أي لطلب لطف و بر و الأول كأنه أظهر.

و قوله بحوائج في الخبر الآتي أيضا يحتمل الوجهين فتأمل و إن في قوله إن صبرت نافية كأنه لم يزل يعرفني أي قال ذلك على وجه الاستئناس و اللطف في مقابلة سوء أدبي.

و اعلم أن أكثر الأطباء يزعمون أن التفاح بأنواعه مضر للحمى يهيج لها و قد ألفيت أهل المدينة زادها الله شرفا يستشفون في حمياتهم الحارة بأكل التفاح الحامض و صب الماء البارد عليهم في الصيف و يذكرون أنهم ينتفعون بها و أحكام البلاد في أمثال ذلك مختلفة جدا.

٦-المحاسن: عن محمد بن جمهور عن الحسن بن المثنى عن سليمان بن درستويه الواسطى قال وجهني المفضل بن عمر بحوائج إلى أبي عبد اللهﷺ فإذا قدامه تفاح أخضر فقلت له جعلت فداك ما هذا فقال يا سليمان إني وعكت البارحة فبعثت إلى هذا لأكله أستطفئ به الحرارة و يبرد الجوف و يذهب بالحمى و رواه أبو الخزرج عن سليمان.<sup>(۸)</sup>

٧-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن أحمد بن المرزبان بن أحمد عن أحمد بن خالد الأشعري عن عبد الله بن بكير قال كنت عند أبي عبد الله؛ و هو محموم فدخلت عليه مولاة له فقالت كيف تجدك فديتك نفسي و سألته عن حاله و عليه ثوب خلق قد طرحه على فخذيه فقالت له لو تدثرت حتى تعرق فقد أبرزت جسدك للريح فقال اللهم أولعتهم(١) بخلاف نبيك ﷺ قال رسول اللهﷺ الحمى من فيع جهنم و ربما قال من فور جهنم فأطفئوها بالماء البارد.(١٠٠

**بيان:** أولعتهم أي جعلتهم حرصا على مخالفته بأن تركتهم حتى اختاروا ذلك و في بعض النسخ و

<sup>(</sup>١) المحاسن ج ٢ ص ٣٦٨، حديث ٢٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) المحاسن ج ٢ ص ٣٦٨، حديث ٢٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) وعك الرجل: أصابه ألم من شدة التعب و المرض، وعكته الحمن: اشتدت عليه و آذته. راجع القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٣٤. (٦) المحاسن ج ٢ ص ٣٦٨\_٣٦٩، حديث ٢٢٨٨.

<sup>(</sup>٨) المحاسن ج ٢ ص ٣٦٩. حديث ٢٢٨٩.

<sup>(</sup>١٠) طب الأثمة ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) المحاسن ج ٢ ص ٣٤٨، حديث ٢٢٨٥. (٤) المحاسن ع ٢ ص ٣٦٨، حديث ٢٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «العنهم» بدل «أو لعنهم».

ألعنهم وعلى التقديرين ضمير الجمع راجع إلى المخالفين أو الأطباء لأنهاكانت أخذت ذلك عنهم و قال في النهاية فيه شدة الحر من فيح جهنم الفيح سطوح(١١) الحر و فورانه و يقال بالواو و فاحت. القدر تفوح و تفيح إذا غلت و قد أخرجه مخرج التشبيه و التمثيل أي كأنه نار جهنم في حرها (٢)

٨-الطب: إطب الأثمة ﷺ عن الخضيب بن المرزبان العطار عن صفوان بن يحيي و فضالة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله على قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء البارد. (٣)

٩ ـ و منه: عن أبي غسان عبد الله بن خالد بن نجيح عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ﷺ أنه كان إذا حم بل ثوبين يطرح عليه أحدهما فإذا جف طرح عليه الآخر.

و قال محمد بن مسلم سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول ما وجدنا للحمي مثل الماء البارد و الدعاء. (٤)

بيان: الاستشفاء بصب الماء البارد على البدن و ترطيب هواء الموضع الذي فيه المريض بـرش الماء على الأرض و الجدار و الحشائش و الرياحين و غير ذلك مما ذكره الأطباء في الحميات الحارة و المحترقة.

١٠\_الطب: [طب الأئمة ﷺ] عن عون بن محمد بن القاسم عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي أسامة الشحام قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول ما اختار جدناﷺ للحمى إلا وزن عشرة دراهم سكر بماء بارد على

١١\_العيون: عن محمد بن على بن الشاه عن أبى بكر بن عبد الله النيسابورى عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضاع؛ و عن أحمد بن إبراهيم الخوزي عن إبراهيم بن مروان<sup>(١٦)</sup> عن جعفر بن محمد بن زياد عن أحمد بن عبد الله الهروي عن الرضاع و عن الحسين بن محمد الأشناني المعدل عن على بن مهروبة القزويني عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه عن الحسين بن علي ﷺ أنه دخل رسول اللهﷺ على على بن أبي طالبﷺ و هو محموم فأمره بأكل الغبيراء. (٧)

بيان: قال بعض الأطباء الغبيراء يابس في آخر الثانية بارد في الأولى قبضه و عقله أقبل من الزعرور يدفع الصفراء المنصبة إلى الأحشاء ويقطع كل سيلان وينفع من السعال الحار ويحبس القيء و ينفع من السجج<sup>(۸)</sup>الصفراوي و يعقل البطن و ينفع من كثرة البول و قيل إنه يضر بالمعدة و الهضم و يصلحه الفانيذ<sup>(۹)</sup>انتهي.

(٦) في المصدر: «هارون» بدل «مروان».

(A) السّجج: رقة الغائط، راجع الصحاح ج ١ ص ٣٢١.

(١٠) الخصال ج ١ ص ٢٥٠ باب الأربعة، حديث ١١٥.

(١٢) الخصال ج ٢ ص ٦٢٣ باب الأربعمائة، حديث ١٠.

و لا يبعد نفعه في بعض الحميات.

١٢-الخصال: عن أبيه عن على بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي الحسن الله قال علامات الدم أربعة الحكة و البثرة و النعاس و الدوران.(١٠)

١٣ ـ و منه: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهﷺ عن آبائهﷺ قال قال أمير المؤمنين ليس من داء إلا و هو من داخل الجوف إلا الجراحة و الحمى فإنهما يردان ورودا اكسروا حر الحمى بالبنفسج و الماء البارد فإن حــرها مــن فــيح

> و قال ﷺ صبوا على المحموم الماء البارد في الصيف فإنه يسكن حرها.(١٣) و قال ﷺ ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك و الأسقام و وسواس الريب. (١٣)

<sup>(</sup>۲) النهاية ج ٣ ص ٤٨٤. (١) في المصدر: «سطوع» بدل «سطوح». (٤) طب الأثمة ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) طب الأثمة ص ٤٩-٥٠.

<sup>(</sup>٥) طب الأثمة ص ٥٠.

<sup>(</sup>٧) عيون الأخبار ج ٢ ص ٤٣، حديث ١٥٢.

<sup>(</sup>٩) لم نعرف اسم هذا الطبيب. (١١) الخصال ج ٢ ص ٦٢٠ باب الأربعمائة، حديث ١٠.

<sup>(</sup>١٣) الخصال ج ٢ ص ٦٢٥ باب الأربعمائة، حديث ١٠.



و قال ﷺ اشربوا ماء السماء فإنه يطهر البدن و يدفع الأسقام قال الله تباركِ و تعالى ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ و مَاءً لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَعَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبَّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾. (١)

بيان: فإنهما يردان ورودا أي بلا مادة في الجسد كورود الجراحة من الخارج و الحمي بسبب هواء بارد أو حار بالبنفسج أي بشرب الشراب المعمول منه فإن الأطباء ذكروا لأكثر الحميات سيما المحترقة شراب البنفسج أو استشمامه أيضا فإنهم ذكروا للمحترقة يقرب إليه من الأزهار النيلوفر

قوله ﷺ فإنه يطهر البدن يدل على أن التطهير في الآية أعم من تطهير الظاهر و الباطن.

1٤\_ مجالس ابن الشيخ: عن والده عن هلال بن محمد الحفار عن إسماعيل بن على الدعبلي عن أبيه على بن على أخي دعبل الخزاعي عن الرضاي؛ عن آبائه؛ عن علي بن الحسين؛؛ أنه قال بللوا<sup>(٢)</sup> جوف المحموم بالسّويق و العسل ثلاث مرات و يحول من إناء إلى إناء و يسقى المحموم فإنه يذهب بالحمى الحارة و إنما عمل بالوحي.(٣)

بيان: لعله محمول على الحميات البلغمية الغالبة في البلاد الحارة.

10\_المحاسن: عن عدة من أصحابه (٤) عن ابن أسباط عن يحيى بن بشير النبال قال قال أبو عبد الله الله الله الله يا بشير بأى شيء تداوون مرضاكم قال بهذه الأدوية المرار قال لا إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض فدقه ثم صب عليه الماء البّارد و اسقه إياه فإن الذي جعل الشفاء في المرار قادر أن يجعله في الحلاوة.<sup>(٥)</sup>

**بيان:** كأن المراد بالسكر الأبيض ما يسمى بالفارسية بالقند و يحتمل النبات الأبيض و كأنه في

١٦-المحاسن: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن حماد بن عثمان عن محمد بن سوقة عن أبي عبد الله الكباب يذهب بالحمى (٦)

١٧ـ و منه:(٧) عن يونس بن يعقوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ﷺ قال مرضت سنتين أو أكثر فألهمني الله الأرز فأمرت به فعسل و جفف ثم أشم النار و طحن فجعلتُ بعضه سفوفا و بعضه حسوا.(^\)

بيان: الإشمام كناية عن تشويته بالنار قليلا و في القاموس حسا المرق شربه شيئا بعد شيي، تحساه و احتساه و اسم ما يتحسى<sup>(٩)</sup> الحسية و الحسا و يمد و الحسوة بالضم الشيء القليل منه (١٠)

١٨٠ـالمحاسن: عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال قال أبو عبد الله الله البصل يذهب بالحمي. (١١١) ١٩-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن عون عن أبي عيسى عن الحسين عن أبي أسامة قال سمعت الصادقﷺ يقول إن الحمى تضاعف على أولاد الأنبياء.(١٢)

بيان: أي الحمى العارضة لهم أشد من حمى غيرهم.

 ٢٠-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن السري (١٣) بن أحمد بن السري عن محمد بن يحيى الأرمني عن محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان عن محمد بن إسماعيل بن أبي زينب قال سمعت الباقريقول إخراج الحمى في ثلاثة آشياء في القيء و في العرق و في إسهال البطن.(١٤)

<sup>(</sup>١) الخصال ج ٢ صِ ٦٣٦ـ٦٣٦ باب الأربعمائة، حديث ١٠ و الآية من سورة الأنفال: ١١.

<sup>(</sup>٢) في المصدّر: «بلّوا». (٣) أمالي الطوسي ص ٣٦٦ مجلس ١٣، حديث ٧٧٥. (٥) المعاسن ج ٢ ص ٣٠٣\_٣٠٣، حديث ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «أصحابنا». (٦) المحاسن ج ۲ ص ۲٦٠، حديث ١٨٢٤. (٧) في المصدر: «عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب».

<sup>(</sup>٨) المحاسن ج ٢ ص ٣٠٣، حديث ٢٠٠٩. (٩) في المصدر: «يحتسيٰ». (١٠) القاموس المحيط ج ٤ ص ٣١٨. (١١) آلمحاسن ج ٢ ص ٣٢٩، حديث ٢١٢٣.

<sup>(</sup>١٢) طب الأثمة ص ٥٠. (١٤) طب الأثمة ص ٥٠.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «القسري».

٧١ ـ و منه: بهذا الإسناد عن محمد بن سنان عن الرضائل قال سمعت موسى بن جعفر الله و قد اشتكى فجاء، المترفعون بالأدوية يعنى الأطباء فجعلوا يصفون له العجائب فقال أين يذهب بكم اقتصروا على سيد هذه الأدوية الهليلج(١) و الرازيانج و السكر في استقبال الصيف ثلاثة أشهر في كل شهر ثلاث مرات و في استقبال الشتاء ثلاثة أشهر في كل شهر ثلاثة مرات و يجعل موضع الرازيانج مصطكى فلا يمرض إلا مرض الموت.(٢)

بيان: و يجعل موضع الرازيانج أي في الشتاء.

٢٢\_الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن عبد الله بن بسطام عن كامل عن محمد بن إبراهيم الجعفي عن أبيه قال دخلت على أبى عبد الله على فقال ما لي أراك شاحب (٣) الوجه قلت أنا في حمى الربع فقال من أين أنت عن المبارك الطيب اسحق السكر ثم خذه بالماء و اشربه على الريق عند الحاجة إلى الماء قال ففعلت فما عادت إلى بعد. (٤)

٢٣ـ ومنه: عن الحسن بن شاذان عن أبي جعفر عن أبي الحسن الله قال سئل عن الحمي الغب الغالبة قال يؤخذ العسل و الشونيز و يلعق منه ثلاث لعقات فإنها تنقلع و هما المباركان قال الله تعالى في العسل ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَاءُ لِلنَّاسِ﴾ وقال رسول اللهﷺ في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام قيل يا رسول الله و ما السام قال الموت قال و هذان لا يميلان إلى الحرارة و البرودة و لا إلى الطبائع إنما هما شفاء حيث

بيان: لا يميلان أي ليس تأثيرها بالطبع بل بالخاصية.

٢٤\_ الطب: [طب الأثمة عليه] عن الحسن بن شاذان عن أبي جعفر عن أبي الحسن الثالث على قال خير الأشياء لحمى الربع أن يؤكل في يومها الفالوذج المعمول بالعسل و يكثر زعفرانه و لا يؤكل في يومها غيره.<sup>(١٦)</sup>

٢٥ و منه: عن عبد الله بن عبيد عن محمد بن عيسى عن ميسر عن ابن سنان قال قال الصادق ∰ إن للدم و هيجانه ثلاث علامات البثرة في الجسد و الحكة و دبيب الدواب(٧).

بيان: البثور و الحكة غالبهما بمدخلية كثرة الدم و إن كانتا من غيره من الأخلاط أيضا وكأن المراد بدبيب الدواب ما يتخيله الإنسان من دبيب نملة أو دابة في جلده و تسميه الأطباء التنمل.

٢٦ ـ الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن الحسين بن بسطام عن محمد بن خلف عن الوشاء عن الحسين بن على عن عبد الله بن سنان قال قال جعفر بن محمدﷺ لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلا به.(٨)

٢٧ ـ و منه: عن إبراهيم بن خالد عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله الصادق ، عن مريض اشتهى التفاح و قد نهى عنه أن يأكله فقال أطعموا محموميكم التفاح فما من شيء أنفع من التفاح. (٩)

٢٨ ـ و منه: عن حماد بن مهران البلخي قال كنا نختلف إلى الرضا الله بخراسان فشكا إليه يوما من الأيام شاب منا اليرقان فقال خذ خيار باذرنج فقشره ثم اطبخ قشوره بالماء ثم اشربه ثلاثة أيام على الريق كل يوم مقدار رطـل فأخبرنا الشاب بعد ذلك أنه عالج به صاحبه مرتين فبرأ بإذن الله تعالى. (١٠٠)

٢٩\_المكارم: عن طب الأثمة قال الصادق، إلى اللهم ثلاث علامات البثر في الجسد و الحكة و دبيب الدواب. و في حديث آخر النعاس وكان إذا اعتل إنسان من أهل الدار قال انظروا في وجهه فإن قالوا أصفر قال هو من

المرة الصفراء فيأمر بماء فيسقى و إن قالوا أحمر قال دم فيأمر بالحجامة.(١١) ٣٠\_الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي أيوب عن أبي عبد

(١) في المصدر: «الأهليلج».

<sup>(</sup>٢) طب الأثمة ص ٥٠.

<sup>(</sup>٤) طب الأثمة ص ٥١.

<sup>(</sup>٦) طب الأثمة ص ٥١.

<sup>(</sup>٨) طب الأثمة ص ٥٢.

<sup>(</sup>١٠) طب الأثمة ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣) شآحب: أي متغير اللون، راجع الصحاح ج ١ ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) طب الأثمة ص ٥١ و الآية من سورة النحل: ٦٩.

<sup>(</sup>٧) طب الأثمة ص ٥٥.

<sup>(</sup>٩) طب الأثمة ص ٦٣، و فيه: «محمومكم» بدل «محموميكم».

<sup>(</sup>١١) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٦٩، رقم ٤٨٥ـ٤٨٧.



بيان: إلا و هو شارع أي له طريق إليه من قولهم شرعت الباب إلى الطريق أي أنفذته إليه و لعل المعنى أن أكثر الأدواء لها مادة في الجسد تشتد ذلك حتى ترد عليه بإذن الله بخلاف الحمى فإنها قد ترد بغير مادة بل بالأسباب الخّارجة كتصرف هواء حار أو بارد أو عفن أو سمى.

٣١\_الكافي: عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بـن مـحمد الجوهري عن عُلَى بن أبي حمزة عن أبي إبراهيمﷺ قال قال لي إني لموعوك منذ سبعة أشهر و لقد وعك ابني اثني عشر شهرا و هي تضاعف علينا أشعرت أنها لا تأخذ في الجسد كله و ربما أخذت في أعلى الجسد و لم تأخذ في أسفله و ربما أخذت في أسفله و لم تأخذ في أعلى الجسد كله قلت جعلت فداك إن أذنت لي حدثتك بحديث عن أبى بصير عن جدك أنه كان إذا وعك استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان ثوب في الماء البارد و ثوب على جسده يراوح بينهما ثم ينادي حتى يسمع صوته على باب الداريا فاطمة بنت محمد فقال صدقت قلت جعلت فداك فما وجدتم للحمى عندكم دواء فقال ما وجدنا لها عندنا دواء إلا الدعاء و الماء البارد إني اشتكيت فأرسل إلي محمد بن إبراهيم بطبيب له فجاءني بدواء فيه قيء فأبيت أن أشربه لأنى إذا قيئت زال كل مفصّل مني.<sup>(٣)</sup>

توضيح: قال الجوهري الوعك الحمي (٤) و قيل ألمها و قد وعكه المرض فهو موعوك قوله ﷺ أشعرت بصيغة المتكلم على بناء المجهول من الإفعال أو على صيغة الخطاب المعلوم مع همزة الاستفهام أي هل أحسست بذلك و لعل المعنى أن الحرارة قد تظهر آثارها في أعالي الجسد و قد تظهر في أسافلها قوله ﷺ ثم ينادي لعل النداء كان استشفاعا بها صلوات الله عليها للشفاء زال كل مفصل مني أي لا أقدر لكثرة الضعف على القيء و الخبر يدل على أن بيان كيفية المرض و مدته ليس من الشكاية المذمومة.

٣٢\_الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد رفعه إلى أبي عبد الله عن قال الحمى يخرج في ثلاث في العرق و البطن و القيء.<sup>(٥)</sup>

**بيان:** في العرق بالتحريك أو بالكسر أي إخراج الدم من العرق يريد به الفصد أو الأعم منه و من الحجامة و الأول أظهر و البطن أي إسهال البطن كما مر.

٣٣-الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن كامل بن محمد عن محمد بن إبراهيم الجعفي قال حدثني أبي قال دخلت على أبي عبد اللهﷺ فقال لي ما لي أراك ساهم الوجه فقلت إن بي حمى الربع قال فما يمنعك من المبارك الطيب اسحق السكر ثم امخضه بالماء و اشربه على الريق و عند المساء قال ففعلت فما عادت إلى.(٦)

**بيان:** قال الجوهري السهام بالضم الضمر و التغير و قد سهم وجهه و سهم أيضا بالضم<sup>(٧)</sup> انتهي. و السكر معرب شكر و الواحدة بهاء و رطب طيب و الظاهر هنا الأول بقرينة السحق ثم امخضه أي حركه تحريكا شديدا.

٣٤-الدعائم: عن النبي ﷺ أنه قال الحمي من فيح جهنم فأطفئوها بالماء وكان إذا وعك دعا بماء فأدخل فيه يده. (٨) ٣٥ـ و عن على ﷺ أنه قال اعتل الحسن ﷺ (١٠) فاشتد وجعه فاحتملته فاطمة ﷺ فأتت به النبي ﷺ مستغيثة مستجيرة و قالت له يا رسول الله ادع الله لابنك أن يشفيه و وضعته بين يديه فقام ﷺ حتى جلس عند رأسه ثم قال

ورودا.<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) في المصدر: «سارع إلى الجسد ينتظر».

<sup>(</sup>٣) روضة الكافي ص ١٠٩ حديث ٨٧.

<sup>(</sup>٥) روضة الكافي ص ٢٧٣ حديث ٤١٠.

<sup>(</sup>٧) الصحاح ج ٤ ص ١٩٥٦. (٩) في المصدر: «الحسين».

<sup>(</sup>۲) روضة الكافي ص ۸۸. حديث ۵۳.

<sup>(</sup>٤) الصحاح ج ٣ ص ١٦١٥.

<sup>(</sup>٦) روضة الكَّافي ص ٢٦٥، حديث ٣٨٤. (٨) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٦، حديث ٥١٣.

يا فَاطمة يا بنية إن الله هو الذي وهبه لك و هو قادر على أن يشفيه فهبط عليه جبرئيل فقال يا محمد إن الله جل و عز لم ينزل عليك سورة من القرآن إلا و فيها فاء وكل فاء من آفة ما خلا الحمد فإنه ليس فيها فاء فادع قدحا من ماء فاقرأ فيه الحمد أربعين مرة ثم صبه عليه فإن الله يشفيه ففعل ذلك فكأنما أنشط من عقال.(١)

٣٦\_الشهاب: العمى رائد الموت الحمى من فيح جهنم العمى حظ كل مؤمن من النار. (٢)

الضوء: إضوء الشهاب] الحمى عبارة عن التهاب الحرارة على البدن و هي فعل من حممت الماء أحمه و أحممته أي أسخنته و الحميم الماء الحار يقال حم الرجل و أحمه الله و هو محموم و هو شاذ مثل زكم الرجل و أزكمه الله فهو مزكوم و الرائد الذي يتقدم القوم يطلب لهم الماء و الكلأ و في المثل الرائد لا يكذب أهله و الموت عبارة عن تعطل الجسد من حلية الحياة و هو عند المحققين ليس بذات إنما المرجع فيه إلى النفي يعني ١١١١ أن الحمي عنوان الموت و رسول الذي قدمه و ما أقرب وصول المرسل بالمرسل و فيه إعلام أن العاقل ينبغي أن يكون متأهبا لأمره مستعدا لشأنه مرتبا أحواله أحسن الترتيب حتى لا يخترمه الموت عن أمور متشعثة و أحوال غير منتظمة و حسرات غمير مجدية فالواجب عليه أن يعتقد أن حماه النازلة به هي القالعة له من الأهل و الولد و المعطلة من القوة و الجلد.

و فائدة الحديث الأمر بالاستشعار من الموت و الحذر منه و التوقع لهجومه و قلة الإخلاد إلى الحياة الفانية و الوثوق بها و سوء الظن بأدني مرض يعتري و حسبان أنه مرض الموت و راوي الحديث الحسن و تمامه و هي سجن الله في الأرض يحبس بها عبده إذا شاء و يرسله.

و قال الفيح تصاعد الحر يقال فاحت القدر تفيح إذا غلت و أفحتها أنا يعني أن الحمي و شدة توهجها إلى الإنسان مما يحت ذنوبه و يخلصه من خبث المعاصي و يكفر عنه سيئاته فكأنه ﷺ جعل اشتعالها على بدنه وفاء ما يستحقه من العذاب على طريق التشبيه و التمثيل فإذا استوفى عقابه المستحق بقي له الثواب الدائم.

و هذا الحديث قريب المعنى من الذي يليه و هو متضمن لتسلية المؤمن و تصبيره على مزاولة ما يسوقه الله تعالى إلى بدنه تصفية له و تطهيراً من الذنوب.

و روي عنهﷺ من حم ثلاث ساعات فصبر فيها باهي الله به ملائكته فقال ملائكتي انظروا إلى عبدي و صبره على بلائى اكتبوا لعبدي براءة من النار قال فيكتب.

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم براءة من الله لعبده فلان بن فلان إني قد أمنتك عن عذابي و أوجبت لك جنتي فادخلها بسلام.

و عن أبى الدرداء قال ما يسرني من وصب ليلة حمر النعم مرض المؤمن تكفير خطيئته.

و عن الحسن البصري أن الله تعالى يكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة.

و فائدة الحديث الأمر بالتصبر و الاستسلام لله تعالى فيما يؤدب به من الأمراض و الأسقام و إعلام أنها لا تخلو من التطهير و التمحيص فضلا عما فيها من الأعواض و في الصبر عليها من الثواب و راوية الحديث عائشة و تمامه فأبردوها بالماء.

و قال في الحديث الثالث هو قريب المعنى من الذي قبله و الحظ النصيب و جمعه القليل أحظ و الكثير حظوظ وحظاظ قال.

و لكن أحـاظ أقسـمت و جـدود<sup>(٣)</sup> و ليس الغنى و الفقر من حيلة الفــتى

وأحاظ جمع أحظ جمع القلة لحظ على قلب إحدى الظاءين ياء من باب قصيت أظفاري ﴿وحْابَ مَنْ دَسُّاهًا﴾ (٤) فهو إذا جمع جمع القلة ومعنى الحديث أن الله يحط عنه أوزاره ويغفر له بما ساقه من المرض إليه فتصبر عليه و لا يعاقبه بالنار فكأن الحمى كان حظه من نار جهنم.

<sup>(</sup>٢) شهاب الأخبار ص ٢٠، حديث ٥٦-٥٣. (١) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٦، حديث ٥١٤.

 <sup>(</sup>٣) الجدود: جمع الجد بمعنى الحظ، راجع الصحاح ج ١ ص ٤٥٢.
 (٤) سورة الشمس، آية: ١٠.

و روي في حديث آخر عنه ﷺ ما من آدمي إلا و له حظ من النار و حظ المؤمن الحمي. و عن مجاهد في قوله تعالى ﴿إِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَاكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْماً مَثْضِيًّا﴾(١) قال من حم من المسلمين فقد

و فائدة الحديث التسلية و تطييب القلوب عما يكابده الإنسان من الآلام و الأدواء بما يحط فيها من الأوزار و الأعباء و إعلام أنه مما يقتصر عليه في عقوبته و توفية استحقاقه على التقريب و راوي الحديث عبد الله بن مسعود و تمام الحديث و حمى ليلة تكفر خطَّايا سنة مجرمة.(٢)

**و أقول:** مجرمة أي تامة قال في القاموس حول مجرم كمعظم تام.<sup>(٣)</sup>

٣٧\_الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن الحسين بن الحسن عن عاصم بن يونس عن رجل عن أبي عبد اللهﷺ قال قال لرجل بأي شيء تعالجون محموميكم<sup>(٤)</sup> قال أصلحك الله بهذه الأدوية المرة بسفايج<sup>(٥)</sup> و الغافث و ما أشبهه فقال سبحان الله الذّي يقدر أن يبرأ بالمر يقدر أن يبرأ بالحلو ثم قال إذا حم أحدكم فليأخذ إناء نظيفا فيجعل فيه سكرة و نصفا ثم يقرأ عليه ما حضر من القرآن ثم يضعها تحت النجوم و يجعل عليها حديدة فإذا كان في الغداة صب عليه(١) الماء و مرسه بيده ثم شربه.

فإذا كانت الليلة الثانية زاده سكرة أخرى فصارت سكرتين و نصفا فإذا كانت الليلة الثالثة زاده سكـرة أخـرى فصارت ثلاث سکرات و نصفا. (Y)

بيان: يدل على أنه كان للسكر مقدار معين و كأنه الذي يصبونه في الرجاج و نحوه و ينعقد منه حبات صغيرة وكبيرة متشابهة و يسمونها في العرف النبات و يحتمل غيره كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى<sup>(A)</sup> و قال الجوهري مرست التمر و غيره في الصاء إذا نـقعته و مـرسته بـيدك<sup>(٩)</sup>

و البسفايج كما ذكره الأطباء عود أغبر إلى السواد و الحمرة اليسيرة دقيق عريض ذو شعب كالدودة الكثيرة الأرجل و في مذاقه حلاوة مع قبض فتسقى المسكر قال بعضهم إنه ينبت على شجرة في الغياض(١٠٠) و قيل إنه ينبت على الأحجار حار في الثانية يابس إلى الثالثة بـالغ فـي التجفيف يجفف الرطوبات و يسهل منه وزن ثلاثة دراهم من السوداء بلا مـغص<sup>(١١١)</sup> و بـلّغما <sup>ّو</sup> كيموسا مائيا و نحو ذلك ذكر في القانون.(١٢)

و قال الغافث من الحشائش الشاكة و له ورق كورق الشهدانج و زهر كالنيلوفر هو المستعمل أو عصارته حار في الأولى يابس في الثانية لطيف قطاع جلاء بلا جذب و لا حرارة ظاهرة و فيه قبض يسير و عفوصة و مرارة شديدة كمرارة الصبر جيد من ابتداء داء الثعلب و داء الحية يطلي بشحم عتيق على القروح العسرة الاندمال.

عصارته نافعة من الجرب و الحكة إذا شربت بماء الشاهترج و السكنجبين وكذلك زهرة نافع لأوجاع الكبد و سددها و يقويها و من صلابة الطحال و أورام الكبد و أورام المعدة حشيشا و عصارة و من سوء القنية و أعراض الاستسقاء نافع من الحميات المنزمنة و العتيقة خصوصا عصارته و خصوصا مع عصارة الأفسنتين.

(٨) راجع ج ٦٢ ص ١٧٩ فما بعد من المطبوعة.

وردها و هو حظ المؤمن منها.

(٢) لم نعثر على كتاب الضوء هذا. (£) في المصدر: «محمومكم إذ حم». (٦) في المصدر: «عليها».

<sup>(</sup>١) سورة مريم، آية: ٧١.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ٤ ص ٩٠.

<sup>(</sup>٥) سيأتي معناه، و معنَىٰ غيره في «بيان» المؤلف بعد هذا.

<sup>(</sup>٧) روضة الكافي ص ٢٦٦، حدَّيث ٣٨٦. (٩) الصحاح ج ٢ ص ٩٧٧.

<sup>(</sup>١٠) الفياض: جمع غيضة، مجتمع الشجر في مغيض الماء، و الأجمة راجع الصحاح ج ٢ ص ١٠٩٧.

<sup>(</sup>١١) المغص: وجعٌ و تقطيع في آلأمعاء، راجّع الصحاح ج ٢ ص ١٠٥٧. ّ

<sup>(</sup>١٢) القانون في الطب ج ١ ص ٢٧٦، حرف الباء من الأدوية المفردة.

# الحجامة و الحقنة و السعوط و القيء

باب ۵۶

١- الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ﷺ قال الدواء أربعة الحجامة و السعوط و الحقنة و القيء.(٢)

بيان: قال الفيروز آبادي سعطه الدواء كمنعه و نصره و أسعطه إياه سعطة واحدة و إسعاطة واحدة أدخله في أنفه فاستعط و السعوط كصبور ذلك الدواء. (٣)

٢-الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن الحسين بن أسد البصرى عن الحسين بن سعيد عمن رواه عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد اللهﷺ أنه مر بقوم يحتجمون فقال ماكان عليكم لو أخرتموه لعشية الأحد فكان يكون أنزل للداء. (٤)

119 المكارم، عنه الله مثله (٥).

٣-الخصال: عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد الأشعري عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول احتجم رسول اللهﷺ يوم الاثنين و أعطى العجام

٤ـ و منه: عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الأشعري عن الحسن بن الحسين اللولوي عن محمد بن إسماعيل و أحمد بن الحسن العيشمي أو أحدهما عن إبراهيم بن مهزم عمن ذكره عن أبي عبد اللهﷺ قال كان رسول اللهﷺ يحتجم يوم الاثنين بعد العصّر. (٧)

٥- و منه: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن حماد بن عيسي عمن ذكره عن أبي عبد الله ﷺ قال الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلا من البدن.(٨)

**بيان:** لا يبعد كون أخبار الاثنين محمولة على التقية لكثرة الأخبار الواردة في شؤمه و يـمكن تخصيصها بهذه الأخبار و فيه نكتة و هو أن شؤمه لوقوع مصائب النبي ﷺ و الأئمة ﷺ فيه و الاحتجام كأنه مشاركة معهم في الألم و المصيبة لكن جربنا غالبا أن المحتجم و المفتصد فيه و في الأربعاء لا ينتفع به.

٦-الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن محمد بن رباح القلاء قال رأيت أبا إبراهيم ﷺ يحتجم يوم الجمعة فقلت جعلت فداك تحتجم يوم الجمعة قال اقرأ آية الكرسي فإذا هاج بك الدم ليلاكان أو نهارا فاقرأ آية الكرسي و احتجم.(<sup>٩)</sup>

٧\_و منه: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد عن البرقى عن أبى الخزرج عن سليمان بن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اللهﷺ من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرةً أو أربع (١٠٠ عشرة أو لإحدى و عشرين من الشهر كانت له شفاء<sup>(۱۱۱)</sup> أدواء السنة كلها و كانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس و الأضراس و الجنون و الجذام

<sup>(</sup>٢) الخصال ج ١ ص ٢٤٩ باب الأربعة، حديث ١١٢. (١) راجع ج ٦٢ ص ٢١٨ فما بعد من المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) الخصال ج ٢ ص ٣٨٣ باب السبعة، حديث ٦٠.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٧٧. (٦) الخصال ج ٢ ص ٣٨٤، باب السبعة، حديث ٦٣. (٥) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٢، رقم ٥٠٠.

<sup>(</sup>٨) الخصال ج ٢، ص ٣٨٤ باب السبعة، حديث ٦٥. (۷) الخصال ج ۲ ص ۳۸٤ باب السبعة، حديث ٦٤. (۱۰) في المصدر: «تسع» بدل «اربع». (٩) الخصال ج ٢ ص ٣٩٠ باب السبعة، حديث ٨٣.

<sup>(</sup>١٢) الخَصال ج ٢ ص ٣٨٥ باب السبعة، حديث ٦٨. (١١) في المصدر إضافة: «من كل داء من».



بيان: وكانت لما سوى ذلك أي الحجامة في غير الأيام الثلاثة لكن في الثلاثاء أو مطلقا.

٨\_الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا قال دخلت على أبي الحسن على بن محمد العسكري ﷺ يوم الأربعاء و هو يحتجم فقلت له إن أهل الحرمين يروون عن رسول اللهﷺ أنه قال من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه فقال كذبوا إنما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث.(١) ٩-و منه: عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن (٢) عبيد عن محمد بن سنان عن معتب بن المبارك

قال دخلت على أبي عبد الله ﷺ في يوم خميس و هو يحتجم فقلت له يا ابن رسول الله تحتجم (٣) في يوم الخميس قال<sup>(£)</sup> نعم من كان منكم محتجما فليحتجم في يوم الخميس فإن كل عشية جمعة يبتدر الدم فرقا من القيامة و لا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس ثم التفتﷺ إلى غلامه زينج<sup>(٥)</sup> فقال يا زينج اشدد قصب الملازم و اجعل مصبك رخیا و اجعل شرطك زحفا.<sup>(٦)</sup>

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالملازم المحاجم لأنها تلزم البدن و توضع عليه و بقصبها رأسها الذي يمص و شده بشد الجلد عليه كما هو الشائع و بالمصب طرفها الواسع الذي يـوضع عـلى الجسد فإن الدم الخارج يصب عليه و بكونه رخيا عدم الاعتماد عليه كثيرا فيؤلم الجسد و يحتمل أن يكون في الأصل مصك بتشديد الصاد بدون الباء أي مص بالتأني بدون شدة و إسراع أو يكون مكان رخياً رحبا بالحاء المهملة و الباء الموحدة أي اجعل الظرف الذي تبصب فيه الدم واسعا مكشوفا ليمكن استعلام كيفية الدم و اجعل شرطك زحفا أي أسـرع فــي البـضع(٧) و اسـتعمال المشرط و لا يبعد أن يكون في الكلام تصحيف كثير.

١٠-الطب: [طب الأثمة ﷺ] قال قال أبو عبد الله ﷺ من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلا.<sup>(۸)</sup>

١١\_معانى الأخبار: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن سنان عن خلف بن حماَّد عن رجل عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال لرجل من أصحابه إذا أردت الحجامة و خرج الدم من محاجمك فقل قبل أن تفرغ و يسيل الدم بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم أعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم و من كِل سوء ثم قال و ما علمت يا فلان أنك إذا قلت هذا فقد جمعت الأشياء كلها إن الله تبارك و تعالى يقول ﴿وَ لَوْ كُنْتُ أُعْلَمُ الْغَيْبَ لَاشْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾<sup>(١)</sup> يعني الفقر و قال عز و جل ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفُخْشَاءَ﴾ (١٠) يعني أن يدخل في الزناو قال لموسى ﷺ ﴿أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيُضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾ (١١) قال من

الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن محمد بن القاسم بن سنجاب (١٣) عن خلف بن حماد عن ابن مسكان عن جابر الجعفى قال قال أبو جعفرﷺ لرجل من أصحابه إلى قوله من غير مرض ثم قال و اجمع ذلك عند حجامتك و الدم يسيل بهذه العوذة المتقدمة. (١٤)

المكارم: عن الصادق الشيخ مرسلا مثله. (١٥)

**بيان:** من العين في الدم أي إصابة العين في خروج الدم أو العين بمعنى العيب و ما علمت استفهام تقرير أي اعلم أن قولك من كل سوء يشمل الاستعاذة من جميع الآفات الدينية و الدنسيوية مـن

<sup>(</sup>١) الخصال ج ٢ ص ٣٨٦ باب السبعة، حديث ٧٠.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «مروان». (٣) في المصدر: «أتحتجم». (٤) في المصدر: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «ربيح» و كذا في ما بعد، سيأتي في «بيان» المولّف بعد هذأ احتمال وقوع التصحيف في هذا الحديث. (٧) البضع: القطع و الشق، القاموسُ المحيط ج ٣ ص ٥.

<sup>(</sup>٦) الخصال ج ٢ ص ٣٨٩ باب السبعة، حديث ٧٦.

<sup>(</sup>٨) هذا و قد جاءت هذه الرواية في الخصال ص ٣٨٩. حديث ٧٩. (٩) سورة الأعراف، آية: ١٨٨.

<sup>(</sup>١١) سورة النمل، آية: ١٢.

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر: «منجاب». (١٥) مكَّارم الأخلاق ج ١ ص ١٧١، رقم ٤٩٥.

<sup>(</sup>١٠) سورة يوسف، آية: ٧٤. (١٢) معانى الأخبار ص ١٧٢ معنى السوء، حديث ١. (١٤) طب آلأثمة ص ٥٥ـ٥٦.

الأمراض البدنية و الأحوال الدينية ثم استشهد الله بالآيات التي استعمل السوء فيها بجميع تلك المعاني.

17\_معاني الأخبار: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الله عن أبيه الله المتجم النبي الله عن أله و بين كتفيه و في قفاه ثلاثا سمى واحدة النافعة و الأخرى المغيثة و الثالثة المنقذة.(١)

و في حديث آخر قال كان رسول الله ﷺ يحتجم على رأسه و يسميه (٤) المغيثة أو المنقذة. (٥)

بييان: فضل حجامة الرأس و منافعها وردت في روايات الخاصة و العامة و قال بـعض الأطـباء الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا و قد روى أن النبي ﷺ فعلها.<sup>(1)</sup>

و قال بعضهم فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد و الطحال و الرئة و من الشوصة و ذات الجنب و سائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك و فصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذاكان دمويا و لاسيما إن كان فسد و فصد القيفال ينفع من علل الرأس و الرقبة إذا كثر الدم أو فسد و فصد الودجين لوجع الطحال و الربو (٧) و وجع الجنبين.

و الحجامة على الكاهل ينفع من أمراض الرأس و الوجه كالأذنين و العينين و الأسنان و وجه الأنف و الحجامة على الكافف و ينوب عن فصد القيفال و الحجامة تحت الذقن ينفع من وجع الأسنان و الوجه و الحلقرم و ينقي الرأس و الحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن و هو عرق تحت الكعب و تنفع من عروق الفخذين و الساقين و انقطاع الطمث و الحكة العارضة في الأنثيين و الحجامة على أسفل الصدر نافعة عن دماميل الفخذ و جربه و بثوره و من النقرس و البواسير و داء الفيل و حكة الظهر و محل ذلك كله إذا كان من دم هائع و صادف وقت الاحتياج إليه و الحجامة على المعدة ينفع الأمعاء و فساد الحيض. (٨)

۱٤\_الخصال: عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم قال رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر ₩ احتجم يوم الأربعاء و هو محموم فلم تتركه الحمى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى.<sup>(٩)</sup>

01-و منه: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن السياري عن محمد بن أحمد الدقاق قال كتبت إلى أبي الحسن الثاني ∰ أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا تدور (١٠) فكتب ∰ من احتجم في يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة عوفي من كل آفة و وقي من كل عاهة و لم تخضر محاجمه (١١)

17\_و منه: عن أبيه عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال رأيت أبا عبد الله∰ احتجم يوم الأربعاء بعد العصر(<sup>(۱۲)</sup>.

311

<sup>(</sup>١) معانى الأخبار ص ٧٤٧ باب معنىٰ الحجامة النافعة و المغيثة و المنقذة حديث ١.

<sup>(</sup>٢) الفتر "كالحبر" ما بين طرف الأبهام و السبابة إذا فتحمها، الصحاح ج ٢ ص ٧٧٧. (٣) في البصد، («، فقد بدر الحاصد» ( (٤) في البصد، ( (٤) في البصد، ( «، بسميما».

<sup>(</sup>٦) لم نعرف هذا البعض. دوه المراكز الله مناه الكال المراكز الله من محمد الدراج ٢

<sup>(</sup>٧) الربر -كفلس ـ النهيج و تواتر التَّفُس الذي يعرض للمسرع في مشيه و حركته، النهاية ج ٢ ص ١٩٩٣. (٨) لم تعرف هذا البعض.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور» بدل ما في المتن.

<sup>(</sup>١١) الخصال ج ٦ ص ٣٨٧ ٣٨٧ باب السبعة، حديث ٧٧. (١٢) الخصال ج ٢ ص ٣٨٧ باب السبعة، حديث ٧٥.

١٧ ـ ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد الأشعري عن إبراهيم بــن إسحاق عن القاسم بن يحيي عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ عن أبيه عن آبائه ﷺ عن أمير المؤمنين ﷺ قال توقوا الحجامة يوم الأربعاء و النورة فإن يوم الأربعاء يوم نَحْسِ مُسْتَمِرٍّ و فيه خلقت جهنم.(١)

1٨\_الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله؛ عن آبائه؛ قال قال أمير المؤمنين؛ إن الحجامة تصحح البدن

19\_و قال؛ الحقنة من الأربع قال رسول الله عليه إن أفضل ما تداويتم الحقنة و هي تعظم البطن و تنقى داء الجوف و تقوي البدن استعطوا بالبنفسج و عليكم بالحجامة. (٣)

و قالﷺ توقوا الحجامة و النورة يوم الأربعاء فإن يوم الأربعاء يوم نَحْسٍ مُسْتَمِرٌ و فيه خلقت جهنم و في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات.(٤)

**بيان:** من الأربع كأن الثلاث الأخر الحجامة و السعوط و القىء أو كان أحد الأخيرين العسل أو الكي أو الحمأ أو المشي و يشهد لكل منها بعض الأخبار.

و قال في النهاية فيه أنه شرب الدواء و استعط يقال سعطته و أسعطته فاستعط و الاسم السعوط بالفتح و هو ما يجعل من الدواء في الأنف<sup>(٥)</sup> انتهي.

و قال ابن حجر السعوط هو أن يستلقي على ظهره و يجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه و يقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس و روي عن ابن عباس أن خير ما تداويتم به السعوط.(٦٦)

٢١\_مجالس الصدوق: في مناهي النبي الشي أنه نهي عن الحجامة يوم الأربعاء.(٧)

٢٢\_العلل والعيون: عن محمد بن عمرو البصري عن عبد الله بن أحمد بن جبلة عن عبد الله بن أحمد بن عامر عن الرضا عن آبائه ﷺ عن أمير المؤمنين ﷺ قال يوم الثلاثاء يوم حرب و دم. (٨)

٢٣-العيون: عن أبيه و محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد الأشعرى عن أحمد بن محمد أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري قال سمعت أبا الحسن؛ يقول قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء و استحموا يوم الأربعاء و أصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس و تـطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة.<sup>(٩)</sup>

٢٤ و منه: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن على بن إبراهيم عن أبيه عن إسحاق بن إبراهيم عن مقاتل بن مقاتل قال رأيت أبا الحسن الرضاﷺ في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم و هو محرم.

قال الصدوق رحمه الله في هذا الحديث فوائد أحدها إطلاق الحجامة في يوم الجمعة عند الضرورة ليعلم أن ما ورد من كراهة ذلك إنما هو في حالة الاختيار و الثانية الإطلاق في العجامة في وقت الزوال و الثالثة أنه يـجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطر و لا يحلق مكان الحجامة و لا قوة إلا بالله.(١٠)

٢٥- العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدمة في الباب السابق عن الرضا عن آبائه؛ قال قال رسول اللم ﷺ إن يكن في شيء شفاء ففي شرطة الحجام أو في شربة العسل.(١١)

(١١) عيون الأخبار ج ٢ ص ٣٥، حديث ٣٨، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١) الخصال ج ٢ ص ٣٨٧ـ٣٨٧ باب السبعة، حديث ٧٦.

<sup>(</sup>٣) الخصال ج ٢ ص ٦٣٧ حديث الاربعمائة، حديث ١٠. (٤) الخصال ج ٢ ص ٦٣٧ حديث الاربعمائة، حديث ١٠.

<sup>(</sup>٥) النهاية ج ٢ ص ٣٦٨. (٦) فتع الباري ج ١٠ ص ١٢٠، باب السعوط.

<sup>(</sup>٧) أمالي الطوسي ص ٥١٢ مجلس ٦٦، حديث ٧٠٧.

<sup>(</sup>٨) علل الشرائع ص ٥٩٨ باب ٣٨٥. حديث ١. و عيون الأخبار ج ١ ص ٢٤٨. حديث ١ و فيه: يوم الاثنين يوم حرب و دم. و يوم الثلاثاء (٩) عيون الأخبار ج ١ ص ٢٨٩، حديث ٢٠. يوم سفر و طلب.

<sup>(</sup>١٠) عيون الأخبار، ج ٢ ص ١٦، حديث ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الخصال ج ٢ ص ٦١٦ حديث الاربعمائة، حديث ١٠.

**بيان:** قال الجوهري المشرط المبضع و المشراط مثله و قد شرط الحاجم يشـرط و يشـرط إذا بزغ<sup>(١١)</sup>أي قطع و في القاموس الشرط بزغ الحجام.<sup>(٢)</sup>

٣٦ـمعاني الأخبار: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي بإسناده رفعه قال قال رسول الله المنظمة العادة تجلو البصر و تذهب بالداء. (٤)

بيان: قال الجوهري العيد ما اعتادك من هم أو غيره. (٥)

٢٨ ـ فقه الرضا: قال ﷺ إذا أردت الحجامة فاجلس بين يدي الحجام و أنت متربع و قل بِسْمِ اللهِ الرَّحْنٰنِ الرَّحِيمِ أعوذ بالله الكريم في حجامتي من العين في الدم و من كل سوء و إعلال و أمراض و أسقام و أوجاع و أسألك العافية و المعافاة و الشفاء من كل داء. (٧)

٩٩\_وقد روي عن أبي عبدالله الله الله العرب الله العرب الله الكرسي واحتجم أي يوم شئت وتصدق واخرج أي يوم شئت. (٨) ٣٠\_الطب: [طب الأثمة هي] عن ابن ما شاء الله أبي عبد الله عن المبارك بن حماد عن زرعة عن سماعة قال سمعت أبا عبد الله هي يقول الحقنة هي من الدواء و زعموا أنها تعظم البطن و قد فعلها رجال صالحون. (٩)

**٣١\_و منه: حفص بن محمد (١٠) عن القاسم بن محمد عن إسماعيل بن أبي الحسن عن حفص بن عمر قال قال أبو** عبد اللمﷺ خير ما تداويتم به الحجامة و السعوط و الحمام و الحقنة.(١١)

تأييد: روى العامة عن النبي ﷺ أنه قال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة (١٢٦) و قال بعضهم الخطاب بذلك لأهل الحجاز و من كان في معناهم من أهل البلاد الحارة لميل الدم إلى سطح البدن و يؤخذ من هذا أن الخطاب أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم و عن ابن سيرين قال إذا بلغ أربعين سنة لم يحتجم.

قال الطبري و ذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص عمره و انحلال من قوى جسده فلا ينبغي أن يزيده وهنا مراد (١٣) انتهى. و هو محمول على من لم يتعين حاجته إليه و على من لم يعتد به. و قال ابن سينا في أرجوزته. ومسن تحودت له الفسصادة فلا يكن يقطع تلك العادة (١٤)

بل يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة (١٥) في عشر الثمانين.

٣٢\_الطب: [طب الأئمة ﷺ] عن المنذر بن عبد الله عن حماد بن عيسى عن حريز عن جعفر بن محمدﷺ قال الدواء أربعة الحجامة و الطلي و القيء و الحقنة. (١٦)

بيان: المراد بالطلى النورة أو الأعم منه و من طلى الأدوية.

٣٣ ـ الطب: إطب الأئمة هي عن إبراهيم بن محمد عن (١٧) عبد الرحمن عن إسحاق بن حسان عن عيسى بن بشير الواسطي عن ابن مسكان و زرارة قالا قال أبو جعفر محمد بن علي الله طب العرب في ثلاث شرطة الحجامة و الحقنة و آخر الدواء الكي.(١٨)

<sup>(</sup>١) الصحاح ج ٢ ص ١١٣٦. (٢) القاموس المحيط ج ٢ ص ١٣٨١.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «نعم العيد الحجامة». (٤) معاني الأخبار ص ٢٤٧ باب معني قول النبي صلى الله عليه و آله نعم العيد الحجامة، حديث ١.

<sup>(</sup>٥) الصحاح ج ٢ ص ٥١٥. (٧) فقد الرضاﷺ ص ٩٦٤ باب الحجامة و الحلق. (٨) فقد الرضاﷺ ص ٩٦٤ باب الحجامة و الحلق.

<sup>(\*)</sup> طب الأثناء ص 36. (\* ) في الصدر: عمره بدل «محمد». (\* ) في الصدر: عمره بدل «محمد». (۱) طب الأثناء ص 30...0 (۱) طب الأثناء ص 30...0 (۱) طب الأثناء ص 472 باب الحجامة من الداء.

<sup>(</sup>۱۱) طب الأنمة ص 00\_00. (۱۳) راجع فتح الباري ج ۱۰ ص ۱۲۳، باب الحجامة من الداء.

<sup>(12)</sup> أرجوزة في الطبّ ضمن «من مؤلفات ابن سينا الطبية» ص ١٦٥، رقم البيت ٩٧٨. (١٥) هكذا في المطبوعة بين معقوفتين.

<sup>(</sup>١٧) عبارة: «محمد عن» ليست في المصدر. (١٨) طب الأثمة ص ٥٥.



٣٥\_و عن أبي جعفر الباقر ﷺ طب العرب في سبعة شرطة الحجامة و الحقنة و الحمام و السعوط و القيء و شربة العسل و آخر الدواء الكي و ربما يزاد فيه النورة.<sup>(۲)</sup>

٣٦\_و منه: عن محمد بن يحيى البرسي عن محمد بن يحيى الأرمني عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال سأل طلحة بن زيد أبا عبد اللهﷺ عن الحجامة يوم السبت و يوم الأربعاء و حدثته بالحديث الذي ترويه العامة عن ما علمت أحدا من أهل بيتي يرى به بأسا. (٣)

٣٧\_و روي أيضا عن أبي عبد اللهﷺ أن أول ثلثاء تدخل في شهر آذار بالرومية الحجامة فيه مصحة سنته بإذن

٣٨\_و روي أيضا عنهمﷺ أن الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال مصحة سنته.(٥)

بيان: قال في النهاية فيه لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله أي غلبة الدم على الإنسان يقال تبيغ به الدم إذا تردد فيه و منه تبيغ الماء إذا تردد و تحير في مجراه و يقال فيه تبوغ بالواو و قيل إنه من المقلوب آي لا يبغي عليه الدم فيقتله من البغي مجاوزة الحد و الأول أوجه<sup>(٦٦)</sup> انتهي.

و صحح الأكثر المصحة بفتح الميم و الصاد و قد تكسر الصاد مفعلة من الصحة بمعنى العافية و يمكن أن يقرأ بكسر الميم اسم آلة و بالضم أيضا اسم فاعل و الأخير أبعد.

٣٩\_الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن محمد بن الحسين عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل عن أبي عبد الله جعفر الصادق عن أبي جعفر الباقر ﷺ أنه قال ما اشتكي رسول اللهﷺ وجعا قط إلاكان مفزعه إلى الحجامة.

و قال أبو طيبة حجمت رسول الله ﷺ و أعطاني دينارا و شربت دمه فقال رسول الله ﷺ أشربت(٧) قلت نعم قال و ما حملك على ذلك قلت أتبرك به قال أخذت أُمانا من الأوجاع و الأسقام و الفقر و الفاقة و الله ما تمسك النار

بيان: أبو طيبة بفتح الطاء و سكون المثناة التحتانية ثم الباء الموحدة هو من الصحابة و اسمه نافع وكان حجاما مولى محيصة بن مسعود الأنصاري كذا ذكره بعض الرجاليين من العامة.[٩٠]

·٤- الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن الزبير بن بكار عن محمد بن عبد العزيز عن محمد بن إسحاق عن عمار عن فضيل(١٠٠) الرسان قال أبو عبد اللهﷺ من دواء الأنبياء الحجامة و النورة و السعوط.(١١١)

£1ـومنه: عن أحمد بن عبد الله بن زريق قال مر جعفر بن محمدﷺ بقوم كانوا يحتجمون قال ماكان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الأحد فكان أبرأ للداء. (١٢)

٤٣ــو عن رسول اللهﷺ أنه قال احتجموا إذا هاج بكم الدم فإن الدم ربما تبيغ بصاحبه فيقتله(١٣).

٤٣ــو عن الباقرﷺ أنه قال خير ما تداويتم به الحقنة و السعوط و الحجامة و الحمام.(١٤)

٤٤ ـ و منه: عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن خالد عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر محمد بن على 

<sup>(</sup>١) طب الأثمة ص ٥٥. (٢) طب الأثمة ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) طب الأثمة ص ٥٦. (٣) طب الأثمة ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) طب الأثمة ص ٥٦.

<sup>(</sup>٨) طب الأثمة ص ٥٦-٥٧. (٧) في المصدر: «أشربته» بدل «أشربت».

<sup>(</sup>٩) راجع الاصابة ج ٣ ص ٥٤٨. (١١) طب الأثمة ص ٥٧.

<sup>(</sup>١٣) طب الأثمة ص ٥٧.

<sup>(</sup>١٥) طب الأثمة ص ٥٧.

<sup>(</sup>٦) النهاية ج ١ ص ١٧٤، و فيه «الوجه» بدل «أوجه».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «الفضل» بدل «فضيل».

<sup>(</sup>١٢) طب الأثمة ص ٥٧.

3\$ـ و منه: عن الخضر بن محمد عن الخراذيني<sup>(١)</sup> عن أبي محمد بن البردعي عن صفوان عن أبي عبد الله، قال كان رسول اللهﷺ يحتجم ثلاثة واحدة منها في الرأس يسميها المتقدمة و واحدة بين الكتفين يسميها النافعة و واحدة بين الوركين يسميها المغيثة. <sup>(٢)</sup>

3 و منه: عن عبد الله بن موسى الطبري عن إسحاق بن أبي الحسن عن أم أحمد $^{(7)}$  قالت قال سيدي  $^{(8)}$  نظر إلى أول محجمة من دمه أمن $^{(8)}$  الواهنة إلى الحجامة الأخرى فسألت سيدي ما الواهنة فقال وجع العنق. $^{(6)}$ 

**بيان**: قال في النهاية في حديث عمران بن حصين إن فلانا دخل عليه و في عضده حلقة من صفر و في رواية و في يده خاتم من صفر فقال ما هذا قال هذا من الواهنة قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا الوَّاهنة عرق يَأْخذ في المنكب و في اليدكلها فيرقى منها و قيل هو مرض يأخذ في العضد و ربما علق عليها جنس من الخرز يقال لها خرز الواهنة و هي تأخذ الرجال دون النساء و إنما نهاه عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم فكان عنده في معنى التمائم (٦١) المنهى عنها(٧) انتهى.

و في القاموس الواهنة ريح تأخذ في المنكبين أو في العضد أو في الأخــدعين<sup>(٨)</sup> عــند الكــبر و القصيراء و فقرة في القفا و العضد. [٩]

و في بعض النسخ الواهية بالياء المثناة التحتانية و الأول أظهر و يدل على أنها تطلق على وجـع العنق أيضا أو فسرت به لأنه يلزمها غالبا.

٤٧ ـ الطب: [طب الأثمة عليه ] عن إبراهيم بن عبد الله الخزامي عن الحسين بن سيف بن عميرة عن أخيه عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي ﷺ قال و من احتجم فنظر إلى أول محجمة من دمه أمن من الرمد إلى الحجامة الأخرى.(١٠)

٤٨ـو منه: عن أبي زكريا يحيى بن آدم عن صغوان بن يحيى عن ابن بكير عن شعيب العقرقوفي عن أبي إسحاق الأزدي عن أبي إسحاق السبيعي عمن ذكره أن أمير المؤمنين، ﷺ كان يغتسل من الحجامة و الحمام قال شعيب فذكرته لأبي عبد الله الصادقﷺ فقال إن النبيﷺكان إذا احتجم هاج به الدم و تبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم و إن أمير المؤمنين؛﴿كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صب عليها الصاء البــارد فــتسكن عــنه

٤٩ـ ومنه: عن الحارث بن محمد بن الحارث من ولد الحارث الأعور الهمداني عن سعيد بن محمد عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله على كان النبي ﷺ يحتجم في الأخدعين فأتاه جبرئيل عن الله تبارك و تعالى بحجامة الكاهل.(٢٠)

بيان: في القاموس الأخدع عرق في المحجمتين و هو شعبة من الوريد (١٣) و في المصباح الأخدعان عرقان في موضع الحجامة (١٤) و في النهاية الأخدعان عرقان في جانب العنق (١٥) و الكاهل مقدم أعلى الظهر و في القاموس الكاهل كصاحب الحارك أو مقدم أعلى الظهر مما يملي العنق و هو الثلث الأعلى و فيه ست فقر أو ما بين الكتفين أو موصل العنق في الصّلب (١٦١)

٥٠ الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن داود بن سليمان البصرى الجوهري عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبيه قال

<sup>(</sup>۲) طب الأثمة ص ٥٧، و فيه «المعينة» بدل «المغيثة». (١) في المصدر: «الحواريني» بدل «الخراذيني».

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «من». (٣) في المصدر: «عن أمه أمَّ أحمد».

<sup>(</sup>٥) طب الأثمة ص ٥٨.

<sup>(</sup>٦) قال الجزري: النمائم جمع تميمة و هي خرزات كانت العرب تعلُّقها على أولادهم يتَّقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام النهاية ج ١ (٧) النهاية ج ٥ ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>A) الأخدع: عرق في المحجمتين و هو شعبة من الوريد. القاموس المحيط ج ٣ ص ١٧، و سيأتي هذا في «بيان» المؤلف بعد هذا.

<sup>(</sup>١٠) طب الأثمة ص ٥٨. (٩) القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>١٢) طب الأثمة ص ٥٨. (١١) طب الأثمة ص ٥٨. (١٤) المصباح المنيرج ١ ص ١٦٥. (١٣) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٧.

<sup>(</sup>١٥) النهاية ج ٢ ص ١٤.

<sup>(</sup>١٦) القاموس المحيط ج ٤ ص ٤٨.

قال أبو بصير سألت الصادقﷺ عن الحجامة يوم الأربعاء فقال من احتجم يوم الأربعاء لا يدور<sup>(١)</sup> خلافا على أهل الطيرة عوفي من كل عاهة و وقي من كل آفة.<sup>(٢)</sup>

10 و منه: عن إبراهيم بن سنان عن أحمد بن محمد الدارمي عن زرارة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الدارمي السادق أنه احتجم فقال يا جارية هلمي ثلاث سكرات ثم قال إن السكر بعد الحجامة يورد الدم الصافي و يقطع الحرارة. (٣)

07\_و عن أبي الحسن العسكريﷺ كل الرمان بعد الحجامة رمانا حلوا فإنه يسكن الدم و يصفي الدم في الجوف.(٤)

07\_و منه: عن جعفر بن منصور عن الحسين بن علي بن يقطين عن محمد بن فضيل<sup>(٥)</sup> عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفرﷺ قال من تقيأ قبل أن يتقيأ كان أفضل من سبعين دواء و يخرج القيء على<sup>(١)</sup> هذا السبيل كل داء و علة.(١/

بيان: قبل أن يتقيأ أي قبل أن يسبقه القيء بغير اختياره أو العراد به أول ما يتقيأ في تلك العلة.

٥٥ الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن الرضاﷺ قال حجامة الاثنين لنا و الثلاثاء لبني أمية. (٨)
 ٥٥ ومنه: عن الأشعث بن عبد الله عن إبراهيم بن المختار عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد قال سألت أبا

00\_ و منه: عن الأشعث بن عبد الله عن إبراهيم بن المختار عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد قال سالت عبد اللهﷺ عن الحجامة يوم السبت قال يضعف. <sup>(٩)</sup>

٥٦\_المكارم: روى الأنصاري قال كان الرضاع الله الله الله عنه الدم فاحتجم في جوف الليل. (١٠)

. ٥٧ عن جعفر بن محمدﷺ قال يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يغرر بنفسه و لا يخرج الدم إلا أن يتبيغ به فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل و حجامتنا يوم الأحد و حجامة موالينا يوم الاثنين.(١١)

٥٨ و عن أبي عبد الله ﷺ قال إياك و الحجامة على الريق. (١٢)

٥٩ عنه هي العمام لا تدخله و أنت ممتلئ من الطعام و لا تحتجم حتى تأكل شيئا فإنه أدر للعروق و أسهل لخروجه و أقوى للبدن. (١٣)

٦٠ـو روي عن العالم؛ أنه قال الحجامة بعد الأكل لأنه إذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم و أخرج الداء و إذا احتجم قبل الأكل خرج الدم و بقى الداء. (١٤٠)

١٦-و عن زيد الشحام قال كنت عند أبي عبد الله الله فقال له اغسل محاجمك و علقها و دعا برمانة فأكلها فلما فرغ من الحجامة دعا برمانة أخرى فأكلها فقال هذا يطفئ المرار. (١٥)

٦٢-و عن أبي بصير قال قال أبو جعفرﷺ أي شيء يأكلون(١٦١) بعد الحجامة فقلت الهندباء و الخل قال ليس به أس.(١٧)

٦٣-و روي عن أبي عبد الله ﷺ أنه احتجم فقال يا جارية هلمي ثلاث سكرات ثم قال إن السكر بعد الحجامة ير د الدم الطرى(١٨) و يزيد في القوة.(١٩)

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «يريد» بدل «لا يدور». (۲) طب الأثمة ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) طب الأثمة ص ٥٩. (٥) في المصدر: «فضل» بدل «فضيل». (١) في المصدر: «عن» بدل «عليٰ».

<sup>(</sup>۷) طَبِّ الأئمة ص ۲۷. (۹) طَبِ الأئمة ص ۱۳۷. (۹) طب الأئمة ص ۱۳۳.

<sup>(</sup>۹) طب الأنمة ص ۱۳۷. (۱۱) مكارم الأخلاق ج ۱ ص ۱۷۰ رقم ۶۹. (۱۲) مكارم الأخلاق ج ۱ ص ۱۷۰ رقم ۶۹.

<sup>(</sup>۱۳) مكارم الأخلاق ج ۱ ص ۱۷۰ رقم ۹۳. (۱۵) مكارم الأخلاق ج ۱ ص ۱۷۰ رقم ۹۳. (۱۵) مكارم الأخلاق ج ۱ می ۱۷۰ رقم ۴۹.

<sup>(</sup>١٥) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٠ـ٧١ رقم ٤٩٤. (١٦) في النصدر: «تأكّلون» بدل «يأكلون». (١٧) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧١ رقم ٤٩٦. (١٨) في النصدر: «الطبي».

<sup>(</sup>١٩) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧١ رقم ٤٩٧.

31-عن الكاظم، قال قال رسول الله شخ من كان منكم محتجما فليحتجم يوم السبت. (١) من الصادق السبح. قد السبت في الحجامة يوم الأحد فيه شفاء من كل داء. (١)

٣٦\_عنه ﷺ قال رسول الله ﷺ احتجموا (٣) يوم الاثنين بعد العصر. (٤)

٦٧ عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله الله الله من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو لتسمع عشرة أو الإحدى و عشرين كان له شفاء من داء السنة. (٥)

٨٦ـو قال أيضا احتجموا لخمس عشرة و سبع عشرة و إحدى و عشرين لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. (١)
 ٦٩ـو في الحديث أنه نهى عن الحجامة في الأربعاء إذا كانت الشمس في العقرب. (٧)

٧٢\_عن الصادق الله عن احتجم في آخر خميس في الشهر آخر النهار سل الداء سلا.(١١)

٧٣\_و عنه، قال إن الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس فإذا زالت الشمس تفرق فخذ حظك من الحجامة قبل الزوال.(١٢)

٧٤ــعن المفضل بن عمر قال دخلت على الصادق∰ و هو يحتجم يوم الجمعة فقال أو ليس تقرأ آية الكرسي و نهى الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة.<sup>(١٣)</sup>

٧٥\_عن أبي الحسن الله قال لا تدع الحجامة في سبع من حزيران فإن فاتك فالأربع عشرة. (١٤٠) ٧٦\_عن الصادق الله قال اقرأ آية الكرسي و احتجم أي وقت شئت. (١٥٥)

٧٧ عن شعيب العقرقوفي قال دخلت على أبي الحسن ؛ وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس فقلت إن هذا يوم يقول الناس من احتجم فيه فأصابه البرص<sup>(١٦)</sup> فقال إنما يخاف ذلك على من حملته أمه في حيضها.<sup>(١٧)</sup>

٧٨ عن الصادق الله قال إذا ثار بأحدكم الدم فليحتجم لا يتبيغ به فيقتله و إذا أراد أحدكم ذلك فليكن من آخر النهار.(١٨)

٧٩ــمن الفردوس، عن أنس قال قال رسول اللهﷺ العجامة على الريق دواء و على الشبع داء و في سبع و عشر من الشهر شفاء و يوم الثلاثاء صحة للبدن و لقد أوصاني جبرئيل بالحجم حتى ظننت أنه لا بد منه.(١٩)

٨٠ـو قالﷺ الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة يمضي من الشهر دواء لداء سنة.(٢٠)

٨١\_و قالﷺ الحجامة في الرأس شفاء من سبع من الجنون و الجذام و البرص و النعاس و وجع الضرس و ظلمة العين و الصداع.(٢١)

(١) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧١ رقم ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧١-١٧٢ رقم ٤٩٩ و فيه: «فيها» بدل «فيه».

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله يحتجم».
 (٤) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٢ رقم ١٠٠.

<sup>(</sup>۵) مكّارم الأخلاق ج ۱ ص ۱۷۷ رقم ۵۰۲. (۷) مكارم الأخلاق ج ۱ ص ۱۷۷ رقم ۵۰۶. (۸) مكارم الأخلاق ج ۱ ص ۱۷۲ رقم ۵۰۵.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «مع الشاهد الواحد و قال: إنّه يوم». (١٠) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٢-١٧٣ رقم ٥٠٦.

<sup>(</sup>۱) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٣ رقم ٥٠٧. (١١) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٣ رقم ٥٠٨

<sup>(</sup>۱۳) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٣ رقم ٥٠٩. (١٤) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٣ رقم ٥٠٠. دون كارة ناديد على ١٨٠ . دون النام ١٠٠٠ الله أنه من

<sup>(</sup>١٥) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٣ رقم ٥١١. (١٦) في المصدر إضافة: «فلا يلومن إلا تُفسه». (١٧) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٣\_١٤ رقم ٥١٣. (١٨) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٤ رقم ٥١٣.

<sup>(</sup>١٩) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٤ رقم ٥١٤. (٢٠) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٤ رقم ٥١٥.

<sup>(</sup>٢١) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٤ رقم ٥١٧.



۸۲\_و عنه ﷺ قال الحجامة تزيد العقل و تزيد الحافظ حفظا. (۱) ۸۳\_و عند على قال الحجامة في النقرة (۲) تورث النسيان. (۳)

٨٤\_ و عنه ﷺ قال احتجم رسول الله ﷺ في رأسه و بين كتفيه و قفاه و سمى الواحدة النافعة و الأخرى المغيثة

وفي غير هذا الحديث التي في الرأس المنقذة والتي في النقرة المغيثة والتي في الكاهل النافعة وروي المغيثة.(٤) ٨٥\_ و عن الصادقﷺ قال قال رسول اللهﷺ و أشار بيده إلى رأسه عليكم بالمغيثة فإنها تنفع من الجنون و الجذام و البرص و الأكلة و وجع الأضراس. (٥)

٨٦ــعنهﷺ قال إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحتجموه في كل شهر مرة في النقرة فإنه يجفف لعابه و يهبط بالحر من رأسه و جسده.<sup>(٦)</sup>

٨٧\_قال رسول الله ﷺ الداء ثلاث و الدواء ثلاث فالداء المرة و البلغم و الدم فدواء الدم الحجامة و دواء المرة المشي و دواء البلغم الحمام(٧)

عن معاوية بن حكم قال إن أبا جعفر دعا طبيبا ففصد عرقا من بطن كفه.<sup>(۸)</sup>

٨٨\_عن محسن الوشاء قال شكوت إلى أبي عبد اللهﷺ وجع الكبد فدعى بالفاصد ففصدني من قدمي و قال اشربوا الكاشم لوجع الخاصرة.(٩)

٨٩\_روى عن الصادقﷺ أنه شكا إليه رجل الحكة فقال احتجم ثلاث مرات في الرجـلين جـميعا فـيما بـين العرقوب و الكعب ففعل الرجل ذلك فذهب عنه و شكا إليه آخر فقال احتجم فى واحد عقبيك أو من الرجلين جميعا ثلاث مرات تبرأ إن شاء الله قال و شكا بعضهم إلى أبى الحسن؛ كثرة ما يصيبه من الجرب فقال إن الجرب من بخار الكبد فاذهب و افتصد من قدمك اليمنى و الزم أخذ درهمين من دهن اللوز الحلو على مــاء الكشك و اتــق الحيتان و الخل ففعل فبرأ بإذن الله.(١٠)

٩٠-عن المفضل بن عمر قال شكوت إلى أبي عبد الله الله الجرب على جسدي و الحرارة فـقال عـليكم(١١١) بالافتصاد من الأكحل ففعلت فذهب عنى و الحمدُ لله شكرا.(١٢)

٩١ــو روي أن رجلا شكا إلى أبي عبد اللهﷺ الحكة فقال له شربت الدواء فقال نعم فقال فصدت العرق فقال نعم فلم أنتفع به فقال احتجم ثلاث مرات في الرجلين جميعا فيما بين العرقوب و الكعب ففعل فذهب عنه.(١٣)

**بيان:** في القاموس غرر بنفسه تغريرا و تغرة كتحلة عرضها للهلكة و الاسم الغرر <sup>(١٤)</sup> و قال النقرة منقطع القمحدوة من القفا(١٥٠) و قال الإكلة بالكسر الحكة كالأكال و الأكلة كغراب و فرحة و كفرحة داء في العضو يأتكل منه (١٦١) انتهي.

و المرة بالكسر و شد الراء تشمل السوداء و الصفراء و قال في النهاية فيه خير ما تداويتم به المشم يقال شربت مشيا و مشوا و هو الدواء المسهل لأنه يحمل شاربه على المشي و التردد إلى الخلاء (<sup>(٧)</sup>) و في القاموس العرقوب عصب غليظ فوق عقب الإنسان <sup>(١٨)</sup> انتهى. و المرّاد بالكعب هنا الذي بين . الساق و القدم أو النابتين عن يمين القدم و شماله لا الذي في ظهر القدم.

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٤ رقم ٥١٨.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٤\_١٧٥ رقم ٥١٩.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٥ رقم ٥٣١. (٦) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٥ رقم ٥٢٢.

<sup>(</sup>٧) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٥ رقم ٥٢٣. (٨) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٥ رقم ٥٢٤.

<sup>(</sup>٩) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٦\_١٧٠ رقم ٥٢٥. (١٠) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٦ رقم ٥٢٦ ١٧٠. (۱۱) في المصدر: «عليك» بدل «عليكم».

<sup>(</sup>١٣) مكَّارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٧ رقم ٢٦٥ـ٥٢٩. (١٥) القاموس المحيطاً ج ٢ ص ١٥٢.

<sup>(</sup>۱۷) النهاية ج ٤ ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «نقره الرأس».

<sup>(</sup>٤) مكَّارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٥ رقم ٥٢٠.

<sup>(</sup>١٢) مكارم الأخلاق ج ١ ص ١٧٦ ـ ١٧٧ رقم ٥٢٦ و ٥٢٨.

<sup>(</sup>١٤) القاموس المحيط ج ٢ ص ١٠٤. (١٦) القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>۱۸) القاموس المحيط ج ١ ص ١٠٧.

قوله ﷺ في واحد عقبيك لعل المعنى احتجم على التناوب مرة في هذا و مرة في الأخرى و المراد بالعقب الكعب بالمعنى الثاني مجازا و في القاموس الكشك ماء الشعير.

٩٢\_الكافى: عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عمن ذكره عن أبي عبد الله ١٤ قال الحجامة في الرأس هي المغيثة تنفع من كل داء إلا السام و شبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه ثم قال

بيان: هي المغيثة أي يغيث المرء و شبر من الحاجبين أي من بين الحاجبين إلى حيث انتهت من مقدم الرأس كما مر.

٩٣-الكافى: عن الحسين بن محمد عن المعلى عن محمد بن جمهور عن حمران قال قال أبو عبد الله على فيم يختلف الناس قلَّت يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح قال فقال و إلى ما يذهبون في ذلك قلت يزعمون أنه يوم الدم قال فقال صدقوا فأحرى أن لا يهيجوه في يومه أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعةً من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله.<sup>(٢)</sup>

بيان: يوم الدم أي يوم هيجانه أو يوم سفكه لما مر من أن المنجمين ينسبونه إلى المريخ فيناسبه سفك الدم و الأخبار في ذلك مختلفة و قد مر في باب سعادة أيام الأسبوع(٣) نقلا عن ديوان أمير

> ففي ساعاته هرق الدماء ومنير دالحجامة فالثلاثاء فنعم اليوم يـوم الأربـعاء. و إن شرب امرؤ يوما دواء

و يمكن الجمع بينهما بحمل النهي على ساعة من ساعاته و هي الساعة المنسوبة إلى المريخ أيضا و هي الساعة الثامنة و إن كان ظاهر الخبر عدم ارتكابه في جميع اليوم لإمكان مصادفته تلك الساعة إماً لكون الساعة غير منضبطة أو لعدم المصلحة في بيانها فتأمل.

قوله على للم يرق دمه أي لم يجف و لم يسكن و هو في الأصل مهموز و الظاهر أن المراد عدم انقطاع الدم حتى يموت بكثرة سيلانه و يحتمل على بعد أن يكون المعنى سرعة ورود الموت عليه بسبب ذلك أي يموت في أثناء الحجامة. قوله ﷺ أو ما شاء الله أي من بلاء عظيم و مرض شديد يعسر علاجه و يمكن حمل هذا الخبر على التقية لورود مضمونه في روايات العامة كما سيأتي إن شاء

٩٤\_الكافى: عن عدة من أصحابه (٤) عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن رجل من الكوفيين عن أبي عروة أخي شعيب أو عن شعيب العقرقوفي قال دخلت على أبي الحسن الأولﷺ و هو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس فقلت له إن هذا يوم يقول الناس من احتجم فيه أصابه البرص فقال إنما يخاف ذلك على من حملته أمه في حيضها.<sup>(٥)</sup>

بيان: إنما يخاف ذلك أي البرص مطلقا لا مع الحجامة في ذلك اليوم.

٩٥ ـ الكافى: عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله؛ قال لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال فإن من احتجم مع الزوال في يــوم الجـمعة فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه<sup>(٦)</sup>.

٩٦\_و منه: عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن على عن أبي سلمة عن معتب عن أبي عبد اللهﷺ قال الدواء أربعة السعوط و الحجامة و النورة و الحقنة.<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>۱) روضة الكافي ص ١٦٠، حديث ١٦٠.

<sup>(</sup>۲) روضة الكافي ِص ۱۹۱، حديث ۲۲۳. (٤) في المصدر: «أصحابنا».

<sup>(</sup>٣) راجع ج ٥٩ ص ٢٨ من المطبوعة. (٦) روَّضة الكافي ص ١٩٢، حديث ٢٢٥. (٥) روضة الكافي ص ١٩٢، حديث ٢٢٤.

<sup>(</sup>٧) روضة الكافي ص ١٩٢، حديث ٢٢٦.

97\_و منه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة عن عمار الساباطي قال قال المرافع المرافع المرافع المرافع على المرافع المرافع المرافع المرافع على المرافع المرافع

ل المهود عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى (٢) عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله الله الله الكرامي و احتجم أي يوم شئت و تصدق و اخرج أي يوم شئت. (٣)

9٩\_و منه: عن العدة عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن السمط قال قال لي أبو عبد الله الله الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه و تهبط الحرارة من رأسه و جسده. (٤)

10-و منه: عن علي بن محمد عن الحسن بن الحسين عن محمد بن الحسن المكفوف قال حدثني بعض أصحابنا عن بعض فصادي العسكر من النصارى أن أبا محمد الله بعث إليه (٥) يوما في وقت صلاة الظهر فقال لي افصد هذا العرق قال و ناولني عرقا لم أفهمه من العروق التي تفصد فقلت في نفسي ما رأيت أمرا أعجب من هذا يأمرني أن أفصد في وقت الظهر و ليس بوقت فصد و الثانية عرق لا أفهمه ثم قال لي انتظر وكن في الدار فلما أمسى دعاني و قال سرح الدم قال فتمجبت أكثر من عجبي الأول و كرهت أن أسأله قال فسرحت فخرج دم أبيض كأنه الملح قال ثم قال لي احبس قال فعجبت قال ثم قال كن في الدار فلما أنه ما تقول و لا أغذتها و خرجت لي احبس قال فعبست قال ثم قال كن في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانير فأخذتها و خرجت حتى أثبت ابن بختيشوع النصراني فقصصت عليه القصة قال لي و الله ما أفهم ما تقول و لا أعرفه في شيء من الطب و لا قرأته في كتاب و لا أعلم في دهرنا أعلم بكتب النصرانية من فلان الفارسي فاخرج إليه قال فاكتريت زورةا إلى البصرة و أثبت الأهواز ثم صرت إلى فارس إلى صاحبي فأخبرته الخبر قال فقال لي أنظرني أياما فأنظر ته ثم أثيته متقاضيا قال فقال لي إن هذا الذي تحكيه عن هذا الرجل فعله المسيح في دهره مرة. (١)

المسابعة والخوائج: قال حدث نصراني متطبب بالري (١٧) وقد أتى عليه مائة سنة و نيف و قال كنت تلميذ بختيشوع طبيب المتوكل و كان يصطفيني فبعث إليه الحسن بن علي بن محمد بن الرضائ أن يبعث إليه بأخص أصحابه عنده ليفصده فاختارني و قال قد طلب مني ابن الرضا من يفصده فصر إليه و هو أعلم في يومنا هذا ممن هو تحت السماء فاحذر أن لا تعترض فيما يأمرك به (٨) فعضيت إليه فأمر بي إلى حجره و قال كن (١١) إلى أن أطلبك قال و كان الوقت الذي دخلت إليه فيه عندي جيدا محمود المفصد فدعاني في وقت غير محمود له و أحضر طشتا عظيما فيفصدت الأكحل فلم يزل الدم يخرج حتى امتلأ الطشت ثم قال لي اقطعت و غسل يده و شدها و ردني إلى الحجرة و الامراك العلم للما الحرا و البارد شيء كثير و بقيت إلى العصر ثم دعاني فقال سرح و دعا بذلك الطشت فسرحت و خرج الدم إلى أن امتلأ الطشت فقال اقطعت و شد يده و ردني إلى الحجرة فبت فيها فلما أصبحت و ظهرت الشمس دعاني و أحضر ذلك الطشت و قال سرح فسرحت فخرج من يده مثل اللبن الحليب إلى أن امتلأ الطشت ثم قال اقطع فقطعت و شد يده وردني العاقرا و قال خذ هذا و اعذر و انصرف فأخذت و قلت يأمرني فقطعت و شد يده دير العاقول.

فصرت إلى بختيشوع و قلت له القصة فقال أجمعت الحكماء على أن أكثر ما يكون في بدن الإنسان سبعة أمنان من الدم و هذا الذي حكيت لو خرج من عين ماء لكان عجبا و أعجب ما فيه اللبن ففكر ساعة ثم مكثنا ثلاثة أيام

<sup>(</sup>١) روضة الكافي ص ٢٧٣. حديث ٤٠٧، و فيه: «للعروق» بدل «للعرق».

<sup>(</sup>٢) عبارة: «عن أحمد بن محمّد بن عيسي» ليست في المصدر. (٣) روضة الكافي ص ٢٧٣. حديث ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٦ ص ٥٣ باب النوادر، حديث ٧. أن المطبوعة «إليه» و ما أثبتناه من المصدر.

 <sup>(</sup>٦) الكافي ج ١ ص ١٧ ١٣-٥١٣ باب مولد أبي محمد الحسن ﷺ ، حديث ٧٤.
 (٧) في المصدر إضافة: «يقال له: مر عبدا».

<sup>(</sup>٨) في المصدر: «بمن تحت السماء فاحذر أن تتعرض عليه في ما يأمرك به».

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «هاهنا».

بلياليها نقرأ الكتب على أن نجد لهذه الفصدة ذكرا في العالم فلم نجد ثم قال لم يبق اليوم في النصرانية أعلم بالطب من راهب بدير العاقول فكتب إليه كتابا يذكر فيه ما جرى.

ل فخرجت و ناديته فأشرف علي فقال من أنت قلت صاحب بختيشوع قال معك كتابه قلت نعم فأرخى لي زنبيلا<sup>(١)</sup> فجعلت الكتاب فيه فأرخى لي زنبيلا<sup>(١)</sup> فجعلت الكتاب فيه فرفعه و قرأ الكتاب و نزل من ساعته فقال أنت الذي فصدت الرجل قلت نعم قال طوبى لأمك و ركب بغلا و سرنا فوافينا سرمن رأى و قد بقي من الليل ثلثه قلت أين تحب دار أستادنا أم دار الرجل قال دار الرجل فصرنا إلى بابه قبل الأذان الأول.

ففتح الباب و خرج إلينا خادم أسود أيكما راهب دير العاقول فقال أنا جعلت فداك فقال انزل و قال لي الخادم احتفظ بالبغلين و أخذ بيده و دخلا.

فأقمت إلى أن أصبحنا و ارتفع النهار ثم خرج الراهب و قد رمى ثياب النصرانية (٢) و لبس ثياب بياض و أسلم فقال خذ بي إلى (٣) دار أستادك فصرنا إلى باب بختيشوع فلما رآه بادر يعدو إليه فقال ما الذي أزالك عن دينك قال وجدت المسيح فأسلمت على يده قال وجدت المسيح قال و نظيره (٤) فإن هذه الفصدة لم يفعلها في العالم إلا المسيح و هذا نظيره في آياته و براهينه ثم انصرف إليه و لزم خدمته إلى أن مات. (٥)

١٠٢\_الدعائم: عن رسول الله ﷺ أنه قال لا بأس بالحقنة لو لا أنها تعظم البطن.(٦)

١٠٣ وعن رسول الله ﷺ قال من احتجم يوم أربعاء أو يوم سبت و أصابه وضع فلا يلم إلا نفسه و الحجامة في الرأس شفاء من كل داء و الدواء في أربعة الحجامة و الحقنة و النورة و القيء فإذا تبيغ الدم بأحدكم فليحتجم في أي الأيام كان و ليقرأ آية الكرسي و ليستخر الله و يصلي على النبي ﷺ (١٪)

١٠٤ــو قال لا تعادوا الأيام فتعاديكم و إذا تبيغ الدم بأحدكم فليهرقه و لو بمشقص. قوله تبيغ يعني تبغى من غي.(^)

١٠٥ـالفردوس: عن الحسين بن عليﷺ قال في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل يحتجم فيها إلا مات.<sup>(٩)</sup> ١٠٦ـو عن جابر بن عبد الله عن النبيﷺ قال في الحجم شفاء.<sup>(١٠)</sup>

#### فوائد

الأولى: روى الخطابي في كتاب أعلام الحديث بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال الشفاء في ثلاثة شربة عسل و شرطة محجم وكية بنار و أنهي أمتي عن الكي و قال هذه القسمة في التداوي منتظمة جملة ما يتداوى به الناس.

و ذلك أن الحجم يستفرغ الدم و هو أعظم الأخلاط و أنجعها شفاء عند الحاجة إليه و العسل مسهل و قد يدخل أيضا في المعجونات المسهلة ليحفظ على تلك الأدوية قواها فيسهل الأخلاط التي في البدن و أما الكي إنما هو للداء العضال و الخلط الباغي الذي لا يقدر على حسم مادته إلا به و قد وصفه النبي الشخافي ثم نهى عنه نهي كراهة لما فيه من الألم الشديد و الخطر العظيم و لذلك قالت العرب في أمثالها آخر الدواء الكي و قد كوى المنظيم و لذلك قالت العرب في أمثالها آخر الدواء الكي و قد كوى المنظمة عد بن معاذ على الكحلة (١١١) و اكتوى غير واحد من الصحابة بعد. (١٣)

رو قال ابن حجر في فتح الباري لم يرد النبي ﷺ الحصر في الثلاثة فإن الشفاء قد يكون في غيرها و إنما نبه المراخ المراض الامتلائية تكون دموية و صفراوية و بلغمية و سوداوية و شفاء الدمـوية على أصول العلاج و ذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية و صفراوية و بلغمية و سوداوية و شفاء الدمـوية

<sup>(</sup>١) في المصدر: «زبيلاء». قال الفيروزآبادي: الزبيل ـكأميروسكين و قد يفتح ــ القفة أو الجراب أو الوعاء. القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٩٩. (٢) في المصدر: «الرهبانية» بدل «النصرانيّة».

<sup>(</sup>ع) في المصدر: «أو نظيره». (٥) الخرائج و الجرائع ج ١ ص ٤٧٤\_٤٢٤ الباب الثاني عشر في معجزات الإمام الحسن العسكريﷺ ، حديث ٣.

<sup>(</sup>٦) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٥ حديث ٥١٠. " (٧) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٥، حديث ٥١٢.

<sup>(</sup>A) دعائم الإسلام ج ۲ ص ۱۶۵، ذيل حديث ۵۱۲. (۱۰) لم نعثر عليه في المظان من فردوس الأخبار. (۱۱) في المصدر: «على أبجله».

<sup>(</sup>۱۲) أعلام الحديث ج ٣ ص ٢٠١٥ ـ ٢١٠ باب الشفاء في ثلاث.

بإخراج الدم و إنما خص الحجم بالذكر لكثرة استعمال العرب و ألفتهم له بخلاف الفصد<sup>(١)</sup> و إن كان في معنى الحجم لكنه لّم يكن معهودا لها غالبا على أن في التعبير بقوله شرطة محجم ما قد يتناول الفصد أيضا فالحجم في البلاد الحارة أنجح من الفصد و الفصد في الباردة<sup>(٢)</sup> أنجع من الحجم.

و أما الامتلاء الصفراوي و ما ذكر معه فدواؤه بالمسهل و قد نبه عليه بذكر العسل و أما الكي فإنه يقع أخيرا لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات<sup>(٣)</sup> و ما نهي عنه مع إثبات الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم الداء بطبعه وكرهه لذلك و لذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه يحسم الداء فيتعجل الذي يكتوي التعذيب بالنار لأمر مظنون و قد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي و يؤخذ من الجمع بين كراهيته ﷺ للكي و بين استعماله أنه لا يترك مطلقا و لا يستعمل مطلقا بل يستعمل عند تعينه طريقا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى.

و قد قيل إن المراد بالشفاء في هذا الحديث الشفاء من أحد قسمي المرض لأن الأمراض كلها إما مادية أو غيرها و المادة كما تقدم حارة أو باردة وكل منهما و إن انقسم إلى رطبة و يابسة و مركبة فالأصل الحرارة و البرودة فالحار يعالج بإخراج الدم لما فيه من استفراغ المادة و تبريد المزاج و البارد بتناول العسل لما فيه من التسخين و الإنضاج و التقطيع و التلطيف و الجلاء و التليين فيحصل بذلك استفراغ المادة برفق و أما الكي فخاص بالمرض المزمن لأنه يكون عن مادة باردة قد تغير<sup>(٤)</sup> مزاج العضو فإذاكوي خرجت منه و أما الأمراض التي ليست بمادية فقد أشير إلى علاجها بحديث الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء(٥) انتهى.

و قال الجزري في النهاية الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض و قد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي فقيل إنما نهي عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره و يرون أنه يحسم الداء و إذا لم يكو العضو عطب و بطُّل فنهاهم إذاكان على هذَّا الوجه و أباحه إذا جعل سببا للشفاء لا علة له فإن الله تعالى هو الذي يبرئه و يشفيه لا الكي و الدواء و هذا أمر تكثر فيه شكوك الناس يقولون لو شرب الدواء لم يمت و لو أقام ببلدة لم يقتل و قيل يحتمل أن يكون نهيه عن الكي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض و قبل الحاجة إليه و ذلك مكروه و إنما أبيح للتداوي و العلاج عند الحاجة و يجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل كقوله هم الذين لا يسترقون و لا يكتوون وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ و التوكل درجة أخرى غير الجواز و الله أعلم.<sup>(١)</sup>

الثانية: روى الخطابي أيضا عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي ﷺ يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة حجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء و ما أحب أن أكتوي.

ثم قال الطب على نوعين الطب القياسي و هو طب اليونانيين الذي يستعمله أكثر الناس في أوسط بلدان أقاليم الأرض و طب العرب و الهند و هو الطب التجاربي.

و إذا تأملت أكثر ما يصفه النبي ﷺ من الدواء إنما هو على مذهب العرب إلا ما خص به من العلم النبوي الذي طريقه الوحى فإن ذلك فوق كل ما يدركه الأطباء أو يحيط به حكمة الحكماء و الألباء و قد يكون بعض تلك الأشفية من ناحية التبرك بدعائه و تعويذه و نفثه و كل ما قاله من ذلك و فعل صواب و حسن جميل يعصمه الله أن يقول إلا صدقا و أن يفعل إلا حقا<sup>(٧)</sup> انتهي.

و قد أومأنا إلى علة تخصيص الحجامة في أكثر الأخبار بالذكر و عدم التعرض للفصد فيها لكون الحجامة في تلك البلاد أنفع و أنجح من الفصد و إنما ذكر الفصد في بعض الأخبار عن بعضهم ﷺ بعد تحولهم عن بلاد الحجاز إلى البلاد التي الفصد فيها أوفق و أليق.

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «فإنَّه».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «إنَّما» بدلَّ «ما».

<sup>(</sup>٥) فِتح الباري ج ١٠ ص ١١٣\_١١٤، باب الشفاء في ثلاث. (V) أعلام العديث ج ٣ ص ٢١٠٧\_٢١٠ باب الدوآء بالعسل.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «البلاد التي ليست بحارَّة» بدل «الباردة». (٤) فيَّ المصدر: «تفسد» بدَّل «تغير». (٦) النهاية ج ٤ ص ٢١٧.

قال الموفق البغدادي(١١) الحجامة تنقى سطح البدن أكثر من الفصد و الفصد لأعماق البدن و الحجامة للصبيان و فى البلاد الحارة أولى من الفصد و آمن غائلة<sup>(٢)</sup> و قد يغني عن كثير من الأدوية و لهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد لأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة.

و قال صاحب الهداية التحقيق في أمر الفصد و الحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمــان و المكــان و المــزاج فالحجامة في الأزمان الحارة و الأمكنة الحارة و الأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع و الفيصد بالعكس و لهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان و لمن لا يقوى على الفصّد. (٣)

و الثالثة: ظهر من الأخبار المتقدمة رجحان الحجامة يوم الخميس و الأحد بلا معارض و أكثر الأخبار تدل على رجحانه في يوم الثلاثاء لا سيما إذا صادف بعض الأيام المخصوصة من الشهور العربية أو الرومية و يعارضه بعض الأخبار و يُظهر من أكثر الأخبار رجحان الحجامة يوم الاثنين و يعارضه ما مر من شؤمه مطلقا في أخبار كثيرة و توهم التقية لتبرك المخالفين به في أكثر الأمور و أما الأربعاء فأكثر الأخبار تدل على مرجوحية العجامة فسيها و يعارضها بعض الأخبار و يمكن حملها على الضرورة و السبت أيضا الأخبار فيه متعارضة و لعل الرجحان أقوى و كذا الجمعة و لعل المنع فيه أقوى ثم جميع ذلك إنما هو مع عدم الضرورة فأما معها يجوز في أي وقت كان لا سيما إذا قرأ آية الكرسى.

و هل الفصد حكمه حكم الحجامة يحتمل ذلك لكن الظاهر الاختصاص بالفصد.

و قال الشهيد رحمه الله في الدروس يستحب الحجامة في الرأس فإن فيها شفاء من كل داء و تكره الحجامة في الأربعاء و السبت خوفا من الوَّضح إلا أن يتبيغ به الدم أي يهيّج فيحتجم متى شاء و يقرأ آية الكرسي و يستخير الله و يصلي على النبي و آله و روي أن الدواء في الحجامة و النورة و الحقنة و القيء و روي مداواة الحَمى بصب الماء فإن شق فليدخل يده في ماء بارد(٤) انتهى.

و قال في فتح الباري عند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة و أن لا تقع عقيب استفراغ عن حمام أو جماع أو غيرهما و لا عقيب شبع و لا جوع و قد وقع في تعيين أيام الحجامة حديث لابن عمر في أثناء حديث فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس و احتجموا يوم الاثنين و الثلاثاء و اجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء و الجمعة و السبت و الأحد و نقل الحلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة و إن كان الحديث لم يثبت. و حكى أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لتهاونه بالحديث. و أخرج أبو داود من حديث أبى بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء و قال إن رسول اللهﷺ قال يوم الثلاثاء يوم الدم و فيه ساعة لا يرقى فيها.

و ورد في عدد من الشهر أحاديث منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه من احتجم بسبع عشرة و تسع عشرة و إحدّى و عشرين كان شفاء لكل داء. و قد اتفق الأطباء على أن الحجّامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله و آخره و قال الموفق البغدادي و ذلكَ أن الأخلاط فَى أول الشهر تهيّج.<sup>(6)</sup>

#### الحمية باب ٥٥

١-معاني الأخبار و العيون: عن أبيه عن محمد بن يحيي العطار عن أحمد بن محمد بن عيسي عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن أحمد عن إسماعيل الخراساني عن الرضا ﷺ قال ليس الحمية من الشيء تركه إنما الحمية من الشيء الإقلال منه.<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) جاء كلام الموفق البغدادي هذا و أيضاً كلام صاحب الهداية الآتي في فتح الباري.

<sup>(</sup>٣) فتّح الباري ج ١٠ ص ١٧٣ باب الحجم في السفر و الإحرام. (٢) راجع الطب من الكتاب و السنة ص ٤٥. (٥) فتح الباري ج ٢٠ ص ١٢٢ باب أيَّة ساعة يحتجم.

<sup>(</sup>٤) الدروس الشرعية ج ٣ ص ٤٨. (٦) معانى الأخبار ص ٢٣٨ باب معنىٰ الحمية، حديث ١، عيون الأخبار ج ١ ص ٢٠٠٩، حديث ٧٢.



الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن حماد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن الفيض قال قلت لأبي عبد الله ﷺ يمرض منا المريض و ذكر مثله. (٣)

الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن إسحاق بن يوسف عن محمد بن الفيض مثله و زاد في آخره و قال لا يضر المريض ما حميت عنه الطعام <sup>(4)</sup>

بيان: ما حميت عنه أي ما حميته عنه سوى التمر و يحتمل أن يكون العراد بالحمية الإقلال منه كما في سائر الأخبار فالعراد بالحمية العنفية الترك مطلقاً فعلى الأول تأكيد و على الثاني تقييد.

٣- المعاني: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن إبراهيم عن عبد الله بن أحمد عن علي بن جعفر بن الزبير عن جعفر بن إسماعيل عن رجل عن أبي عبد الله الله قال سألته كم يحمى المريض فقال ربقا فلم أدر كم ربقا فقال عن رجل عشر ربقا (٥)

بيان: النسخ هنا مختلفة جدا ففي بعضها بالدال المهملة و الباء الموحدة و القاف و في بعضها بالياء المشتاة التحتانية و في بعضها بالراء المهملة ثم الباء الموحدة و في طب الأئمة (٧) بالدال ثم المثناة التحتانية ثم النون و ليس شيء منها مستعملا بهذا المعنى في لغة العرب مما وصل إلينا و اللغة رومية.

٤\_ فقه الرضا: قال قال العالم ﷺ رأس الحمية الرفق بالبدن. (^)

٥-و روي عنه ﷺ أنه قال اثنان عليلان أبدا صحيح محتمى و عليل مخلط. (٩)

٦-و أروي أن أقصى الحمية أربعة عشر يوما و أنها ليس ترك أكل الشيء و لكنها ترك الإكثار منه.(١٠٠

٧-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول لا تنفع الحمية بعد سبعة أيام.(١١)

الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد إلى قوله لا تنفع الحمية لمريض. (١٢)

بيان: حمله بعض الأطباء على ما إذا برئ بعد السبعة أو الأحد عشر و هو بعيد (١٣) و يمكن حمله على الحمية الشديدة أو على تلك الأهوية و الأمزجة.

٨-الطب: [طب الأئمة ﷺ] عن الحسن بن رجاء عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللهﷺ قال
 الحمية أحد عشر دينا فلا حمية قال معنى قوله دينا كلمة رومية يعني أحد عشر صباحاً. (١٤)

٩-المكارم: عن الرضاع قال لو أن الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم. (١٥)

<sup>(</sup>١) في النصدر: «الحسن» بدل «الحسين». (٢) علل الشرائع ص ٤٦٤ باب ٢٢٢، حديث ١١.

<sup>(</sup>٣) روضة الكاني ص ٢٩١، حديث ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «دبقاً» و سيأتي في «بيان» المؤلف بعد هذا اختلاف النسخ. (٦) معاني الأخبار ص ٢٧٨ باب معنى دبقاً، حديث ١. (٧) طب الأثمة ص ٥٩ و فيه «دنيا» بدال ثم النون ثم الياء.

<sup>(</sup>٨) فقه الرضائي ص ٣٤٠ باب الطب.

<sup>(</sup>٩) فقه الرضائين ص ٣٤٠ باب الطب. و فيه: «محتم» بدل «محتمي».

<sup>(</sup>١٠) فقه الرضائي ص ٣٤٧ باب فضل الدعاء. (١٠) طب الأثمة ص ٥٩.

<sup>(</sup>۱۲) روضة الكافي ص ۲۹۱، حيدث ٤٤٢ و فيه إضافة: «بعد سبعة أيام». (۱۳) لم نعرف هذا البعض.

<sup>(</sup>١٥) مكارم الأخلاق ج ٢ ص ١٨٠، رقم ٢٤٦٦.

ا-و عن العالم ﷺ قال الحمية رأس الدواء و المعدة بيت الداء و عود<sup>(١)</sup> بدنا ما تعود.<sup>(٢)</sup>

١١\_الكافى: عن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبى الحسن موسى ﷺ قال ليس الحمية أن تدع الشيء أصلا لا تأكله و لكن الحمية أن تأكل من الشيء و تخفف.(٣) ١٢\_نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه على قال قال رسول الله عليه الله المائلين إنا أهل بيت لا نحمي و لا

١٣\_الدعائم: عن رسول اللهﷺ أنه قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم و يسقيهم. (٥)

## علاج الصداع

باب ٥٦

١\_قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه الله عن أبيه الله عن الله الله المتلائج يستعط بدهن الجلجلان إذا وجع رأسه.(٦)

**بيان:** قال ابن بيطار الجلجلان هو السمسم و هما صنفان أبيض و أسود. <sup>(۷)</sup>

٢-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن سالم بن إبراهيم عن الديلمي عن داود الرقى قال حضرت أبا عبد الله الصادق، و قد جاءه خراساني حاج فدخل عليه و سلم فسأله عن شيء من أمر الدين فجعل الصادقﷺ يفسره ثم قال له يا ابن رسول الله ما زلت شاكيا منذ خرجت من منزلي من وجع الرأس فقال له قم من ساعتك هذه فادخل الحمام فلا تبتدئن بشىء حتى تصب على رأسك سبعة أكف ماء حارا و سم الله تعالى في كل مرة فإنك لا تشتكي بعد ذلك إن شاء الله

٣-و منه: عن علي بن الحسن الخياط (١٩) عن علي بن يقطين قال كتبت إلى أبى الحسن الرضاع أنى أجد بردا شديدا في رأسي حتى إذا هبت عليه(١٠٠ الرياح كدت أن يغشى علي فكتب إلي عليك بسعوط العنبر و الزنبق بعد الطعام تعافى منه بإذن الله تعالى.(١١)

**بيان:** قال في القاموس الزنبق كجعفر دهن الياسمين و ورده<sup>(١٢)</sup> و قال ابن بيطار هو دهن الحل المرتب بالياسمين. (١٣٠)

أقول: و يظهر من كلام أكثر الأطباء أنه الزنبق الأبيض المعروف عند العجم و قيل هو السـوسن الأبيض و هو خطاء و سيأتي تفسيره بالرازقي و قال ابن بيطار الرازقي هو السوسن الأبيض و دهنه هو دهن الرازقي ذكره أبو سُهل المسيحي و ذكر بعض من لا خبرة له أن الدهن الرازقي يتخذ من فقاح<sup>(۱٤)</sup> الكرم الرازقي و ادعى أنه دهن بذر الكتان <sup>(١٥)</sup> انتهى. و لعل مرادهم بالسوسن الأبيض الزنبق الأبيض.

(٤) نوادر الراوندي ص ٩.

(٨) طب الأثمة ص ٧١. (١٠) في المصدر: «عليَّ» بدل «عليه».

(۲) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۱۸۰، رقم ۲٤٦٨.

(٦) قرب الإسناد ص ١١١، حديث ٣٨٣.

(١٢) القاموس المحيط ۾ ٣ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>١) المصدر: «عوّد» بدون واو.

<sup>(</sup>٣) روضة الكافي ص ٢٩١، حديث ٤٤٣.

<sup>(</sup>٥) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٤، حديث ٥٠٦.

<sup>(</sup>٧) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ١ ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «الحناط» بدل «الخياط». (١١) طب الأثمة ص ٨٧.

<sup>(</sup>١٣) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٢ ص ٤٧٥ و فيه: «المريّب» بدل «المرتب».

<sup>(</sup>١٤) الفقّاح \_كتفاح \_ من كل نبت: زهره، القاموس المحيط ج ١ ص ٢٤٩. (١٥) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٢ ص ٤٣٠ ملخصاً.



#### معالجات العين و الأذن

باب ٥٧

١-الخصال: عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد الأشعري عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيد الله الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الأول قال ثلاثة يجلين البصر النظر إلى الخضرة و النظر إلى الماء الجاري و النظر إلى الوجه الحسن. (١)

٢\_المحاسن: عن السياري عن عمرو بن إسحاق عن محمد بن صالح عن عبد الله بن زياد عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال قال رسول اللهﷺ السداب<sup>(٣)</sup> جيد لوجع الأذن.<sup>(٣)</sup>

تأييد: قال في القانون السداب الرطب حار يابس في الثاني و اليابس حار يابس في الشالثة و اليابس السري<sup>(4)</sup> حار يابس في الرابعة و عصارته المسخنة في قشور الرمان يقطر في الأذن فينقيها و يسكن الوجع و الطنين و الدوي و يقتل الدود و يطلى به قروح الرأس و يحد البصر خصوصا عصارته مع عصارة الرازيانج و العسل كحلا و أكلا و قد يضمد به مع السويق على ضربان العين. (٥)

٣\_المحاسن: عن النوفلي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن إبراهيم بن علي الرافعي عن أبي عبد اللمﷺ قال قال رسول اللمﷺ الكمأة من نبت الجنة ماؤه نافع من وجع العين.<sup>(١)</sup>

٤ـو منه: عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهﷺ قال قال أمير المؤمنينﷺ السواك يجلو البصر. (٧)

٥ـو منه: عن محمد بن علي عن علي بن فضال عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللهﷺ قال السواك يذهب بالدمعة و يجلو البصر. (٨)

٦-و منه: عن محمد بن علي عن أحمد بن المحسن الميشمي عن زكريا عن أبي عبد الله الله الله عليكم بالسواك فإنه يجلو البصر.(١)

٧\_الطب: [طب الأثمة ﷺ] دواء لوجع الأذن يؤخذ كف سمسم غير مقشر و كف خردل يدق كل واحد على حدة ثم يخلطان جميعا و يستخرج دهنهما و يجعل في قارورة و يختم بخاتم حديد فإذا أردت شيئا منه فقطر منه في الأذن قطرتين و سدها(١٠٠) بقطنة ثلاثة أيام فإنها تبرأ بإذن الله تعالى.(١١١)

٨- ومنه: دواء الأذن إذا ضربت عليك يؤخذ السداب و يطبخ بزيت و يقطر فيها قطرات فإنه يسكن بإذن الله عزجل. (٢٠)

#### بيان: إذا ضربت عليك أي إذا وجعت.

٩-الطب: (طب الأثمة ﷺ) عن عبد الله بن الأجلح عن إبراهيم بن محمد المتطبب قال شكا رجل من الأولياء إلى بعضهم ﷺ وجع الأذن و أنه يسيل منه الدم و القيع قال له خذ جينا عتيقا أعتق ما تقدر عليه فدقه دقا ناعما جيدا ثم الخطه بلبن امرأة و سخنه بنار لينة ثم صب منه قطرات في الأذن التي يسيل منها الدم فإنها تبرأ بإذن الله عزوجل. (١٣)

١٠- و منه: عن أحمد بن بشير عن جعفر بن محمد بن عبد الله الجمال رفع الحديث إلى أمير المؤمنين الله قال

(١٢) طب الأثمة ص ٧٣.

<sup>(</sup>١) الخصال ج ١ ص ٩٢ باب العلاقة، حديث ٣٥.

<sup>(</sup>Y) السذاب: نبات من فصيلة السذابيّات، قوى الرائحة أزهاره صغيرة، المنجد كلمة سذب، و سيأتي تفصيله في «تأييد» المؤلّف بعد هذا.

<sup>(</sup>٣) المحاسن ج ٢ ص ٣٢٢، حديث ٢٠٩٨. (٤) في المطبوعة: «السّريَّ» و ما أثبتناً، من المصدر.

<sup>(</sup>٥) القانون في الطب ج ١ ص ٢٨٨، الأدوية المفردة. (٦) المُحاسن ج ٢ ص ٣٣٥. حديث ٢١٤٩.

<sup>(</sup>۷) المحاسن ّج ۲ ص ۲۸۵، حدیث ۳۳۵۲. (۸) المحاسن ّج ۲ ص ۲۸۵، حدیث ۳۳۵۳. (۹) القانون في الطب ج ۱ ص ۲۸۸، الأدوية المقردة. (۱۰) في المصدر: «و شدّها».

<sup>(</sup>۱۱) طب الأثمة ص ۲۳. (۱۳) طب الأثمة ص ۷۳.

اشتكت عين سلمان و أبي ذر رضي الله عنهما قال فأتاهما النبيﷺ عائداً لهما فلما نظر إليهما قال لكل واحد منهما لا تنم على جانب الأيسر ما دمت شاكيا من عينيك و لن تقرب<sup>(١)</sup> التمر حتى يعافيك الله عز و جل<sup>(٢)</sup>.

١١\_و منه: عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الحسن قال قال أبو عبد الله الصادق، الله من أخذ من أظفاره كل خميس لم ترمد عيناه و من أخذها كل جمعة خرج من تحت كل ظفر داء قال و الكحل يزيد في ضوء البصر و ينبت الأشفار.(٣)

١٢-و عنه ، إنه كان يقلم أظفاره كل خميس يبدأ بالخنصر الأيمن ثم يبدأ بالأيسر و قال من فعل ذلك كان كمن أخذ أمانا من الرمد.<sup>(٤)</sup>

١٣\_و منه: عن أحمد بن الجارود العبدي<sup>(٥)</sup> عن عثمان بن عيسى عن ميسر الحلبي عن أبي عبد الله، قال السمك يذيب شحمة العين.<sup>(٦)</sup>

18\_و عنهﷺ قال قال الباقرﷺ إن هذا السمك لرديء لغشاوة العين و إن هذا اللحم الطري ينبت اللحم.(٧)

10 و منه: عن الحسين بن بسطام عن عبد الله بن موسى عن المطلب بن زياد عن الحلبي عن أبي عبد الله الله قال الخف مصحة للبصر.(٨)

١٦ـو منه: عن عبد الله و الحسين ابني بسطام عن محمد بن خلف عن عمر بن نوبة(١) عن أبيه عن الصادق ﷺ أن رجلا شكا إليه بياضا في عينه و وجعا في ضرسه و رياحا في مفاصله فأمره أن يأخذ فلفلا أبيض و دار فلفل من كل واحد وزن درهمين و نشادرا جيدا صافيا وزن درهم و اسحقها كلها و انخلها و اكتحل بها في كل عين ثلاثة مراود و اصبر عليها ساعة فإنه يقطع البياض و ينقي لحم العين و يسكن الوجع بإذن الله تعالى فاغسل<sup>(١٠)</sup> عينيك بالماء البارد و اتبعه بالإثمد.(۱۱)

#### بيان: المرود الميل.

١٧-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن أحمد بن حبيب عن نضر بن سويد عن جميل بن صالح عن ذريح قال شكا رجل إلى أبى جعفر الباقر ﷺ بياضا في عينه فقال خذ توتيا هندي جزءا و إقليمياء الذهب جزءا و إثمد جيدا جزءا و ليجعل معها جزءا من(١٦٢) الهليلج الأصفر و جزءا من أندراني و اسحق كل واحد منهما على حدة بماء السماء ثم اجمعه بعد السحق فاكتحل به فإنه يقطع البياض و يصفى لحم العين و ينقيه من كل علة بإذن الله عز و جل.(١٣)

١٨\_ و منه: عن الحسن بن أورمة عن عبد الله بن المغيرة عن بزيع المؤذن قال قلت لأبي عبد الله ﷺ إني أريد أن أقدح عيني فقال لي استخر الله و افعل قلت هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا و كذا و لا يصلي قاعدا فقال افعل.<sup>(١]٤)</sup>

1٩\_كشف الغمة: من كتاب الحافظ عبد العزيز عن جميل بن دراج قال كنت عند أبي عبد الله على فدخل عليه بكير بن أعين و هو أرمد فقال له أبو عبد اللهﷺ الظريف يرمد فقال وكيف يصنع قال إذا غسل يده من الغمر<sup>(١٥)</sup> مس**حه**ا على عينه قال ففعلت ذلك فلم أرمد.(١٦)

بيان: الظريف يرمد استفهام إنكاري و الظريف الكيس و الظرف البراعة و ذكاء القلب و الحذق ذكرها الفيروز آبادي.(۱۷)

(١٧) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٧٦.

```
(١) في المصدر: «و لا تقرب».
```

<sup>(</sup>٢) طب الأثمة ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤) طب الأثمة ص ٨٤. (٣) طب الأثمة ص ٨٤. (٦) طب الأثمة ص ٨٤.

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «عن والد الحكم بن المنذر». (٨) طب الأثمة ص ٨٤. (Y) طب الأثمة ص AŁ.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «ثم أغسل» بدل «فأغسل». (٩) في المصدر: «ثوبة».

<sup>(</sup>١١) طُّب الأنمة ص ٨٧. و الاثمد \_كزبرج. وكبرثن \_ حجر يكتحل به. و يعرُّف عند علماء الكيمياء باسم «انتيموان».

<sup>(</sup>١٣) طب الأثمة ص ٨٧. (١٢) في المصدر إضافة: «ملح». (١٥) الغَّمَر \_بالتحريك : ريح اللحم والسهك، الصحاح ج ٢ ص ٧٧٣. (١٤) طب الأثمة ص ٨٧.

<sup>(</sup>١٦) كشف الغمة ج ٢ ص ١٦٤.

٢٠\_الكافي:عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد بن عيسي عن ابن محبوب عن رجل قال دخل رجل على أبي عبد اللهﷺ و هو يشتكي عينه(١) فقال له أين أنت عن هذه الأجزاء الثلاثة الصبر و الكافور و المر ففعل الرجل ذلك فذهب عنه.<sup>(۲)</sup>

الطب: [طب الأثمة ﷺ] عندﷺ مرسلا مثله.(٣)

بيان: الصبر من الأدوية المشهورة للعين عند الأطباء أكلا و كحلا قال في القانون ينقى الفضول الصفراوية التي في الرأس و ينفع من قروح العين و جربها و أوجاعها و من حكة المأق و يجفف رطوبتها <sup>(1)</sup> و قال في الكافور يقع في أدوية الرمد الحار <sup>(0)</sup> و قال المر يملأ قروح العين و يجلو بياضها و ينفع من خشونة الأجفان و يحلل المدة في العين بغير لدغ و ربما حلل الماء في ابتداء نزوله إذا كان رقيقا. (٦)

٢١ ـ الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح قال قلت لأبى عبد الله على إن لنا فتاة كانت ترى الكوكب مثل الجرة قال نعم و تراه مثل الحب قلت إن بصرها ضعيف فقال اكحلها بالصبر و المر و الكافور أجزاء سواء فكحلناها به فنفعها.(٧)

بيان: و تراه أي بعد ذلك إن لم تعالج أو أنها ترى في الحال كذلك.

٢٢\_الكافي: عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن داود بن محمد عن محمد بن الفيض عن أبي عبد الله؛ قال كنت عند أُبَّى جعفر يعنى أبا الدوانيق فجاءه(٨) خريطة فحلها و نظر فيها فأخرج منها شيئا فقال يا أبا عبد الله أتدري ما هذا قلت و ما هو قال هذا شيء يؤتى به من خلف إفريقية من طنجة أو طينة<sup>(٩)</sup> شك محمد قلت ما هو قال جبل هناك يقطر منه في السنة قطرات فتجمد و هو جيد للبياض يكون في العين يكتحل بهذا فيذهب بإذن الله عز و جل قلت نعم أعرفه و إن شئت أخبرتك باسمه و حاله قال فلم يسألني عنّ اسمه.

قال و ما حاله فقلت هذا جبل كان عليه نبي من أنبياء بني إسرائيل هاربا من قومه يعبد الله عليه فعلم به قومه فقتلوه و هو يبكى على ذلك النبي و هذه القطرات من بكائه و له من الجانب الآخر عين ينبع من ذلك الماء بالليل و النهار و لا يوصل إلى تلك العين. (١٠)

توضيح: قال الفيروز آبادي الإفريقية بلاد واسعة قبالة الأندلس(١١١) و قال طنجة بلد بساحل بحر المغرب(١٣) و قال الطينة بلَّد قرب دمياط. (١٣)

و أقول: كأنه المعروف بالدهنج المنسوب إلى الأفرنج في بعض الكتب دهنج أنواع كثيرة الأخضر الشديد الخضرة و الموسى يحد عليه و على لون ريش الطاوس و الكمد و نسبة الدهنج إلى النحاس كنسبة الزبرجد إلى الذهب و هو حجر يصفو الجو و ينكدر بكدورته.

و من عجيب خواصه أنه إذا سقى إنسان من محكوكه يفعل فعل السم و إن سقى شارب السم نفعه و إن لدغ إنسان فمسح الموضع به سكن وجعه و يسحق بالخل و يطلي به القوابي فإنه يذهب بها و قيل ينفع من خفقان القلب و يدخل في أدوية العين يشد أعصابها و إذا طلى بحكاً كته بياض البرص أزاله و إن علق على إنسان تغلبه قوة الباه.

٢٣-الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم مولى على بن يقطين أنه كان يلقى (١٤) من

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عينيه» بدل «عينه».

<sup>(</sup>٣) طب الأثمة ص ٨٣.

<sup>(</sup>٥) القانون في الطب ج ١ ص ٣٣٧ حرف الكاف من الأدوية المفردة.

<sup>(</sup>٦) القانون في الطب ج ١ ص ٣٦٨ حرف الميم من الأدوية المفردة.

<sup>(</sup>٧) روضة الكَّافي ص ٣٨٣. حديث ٥٨١.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «طبئة» بدل «أوطيئة».

<sup>(</sup>١١) ألقاموس المحيط ج ٣ ص ٢٨٥. (١٣) القاموس المحيط ج ٤ ص ٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) روضة الكافي ص ٣٨٣، حديث ٥٨٠، و فيه: «فذهبت عنه». (٤) القانون في الطّب ج ١ ص ٤١٦ حرف الصاد من الأدوية المفردة.

<sup>(</sup>A) في المطبوعة: «فجاءه»، و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>١٠) روضة الكافي ص ٣٨٣، حديث ٥٨٢.

<sup>(</sup>۱۲) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٠٥. (١٤) في المصدر: «اصقوطري».

عينيه أذى قال فكتب إليه أبو الحسنﷺ ابتداء من عنده ما يمنعك من كحل أبي جعفرﷺ جزء كافور رباحي و جزء صبر أسقوطري(١) يدقان جميعا و ينخلان بحريرة يكتحل منه مثل ما يكتحل من الإثمد الكحلة في الشهر تُحدر كل داء في الرأس و تخرجه من البدن قال<sup>(٢)</sup> و كان يكتحل به فما اشتكي عينه حتى مات.<sup>(٣)</sup>

**بيان:** قال في القاموس الرباحي جنس من الكافور <sup>(1)</sup> و قول الجوهري الرباح دويبة يجلب منها الكافور خلف و أصلح في بعض النسخ وكتب بلد بدل دويبة (٥) وكلاهما غلط لأن الكافور صمغ شجر يكون داخل الخشب و يتخشخش فيه إذا حرك فينشر و يستخرج و قال أسقطري جزيرة ببحر الهند على يسار الجائي من بلاد الزنج و العامة تـقول سـقوطرة يـجلب مـنها الصـبر و دم الأخوين و قال الإثمد بالكسر حجر الكحل.

أ**قول:** و زعم الأطباء أن الكافور أصناف قيصوري و رباحي و الأزاد و الأسفرك الأزرق و أجوده القيصوري ثم الرباحي الأبيض الكبار و قالوا الصبر أجوده السقوطري و قبلب السين بالصاد للتعريب قال أي ابن أبي عمير وكان يكتحل أي سليم.

٢٤ دعوات الواوندى: قال الصادق الله الكحل عند النوم أمان من الماء(٦) و قال إن الرجل إذا صام زالت عيناه و بقى مكانهما فإذا أفطر (V) عادتا إلى مكانهما. (A)

**بيان:** لعل الغرض أن الصوم مما يضعف البصر في أثنائه لكن لا يضر بأصل النور بل يعود عـند

٢٥ ـ الدعائم: عن رسول الله عليه أنه نهى أن يحتمى المريض إلا من التمر في الرمد فإنه نظر إلى سلمان يأكل تمرا و هو رمد فقال يا سلمان أتأكل التمر و أنت رمد إن لم يكن(١) بد فكل بضرسك اليمنى إن رمـدت بـعينك اليسرى و بضرسك اليسرى إن رمدت بعينك اليمنى.(١٠)

٣٦\_وعنه ﷺ أنه نهى أن يكتحل إلا وترا و أمر بالكحل عند النوم و أمر بالاكتحال بالإثمد و قال عليكم به فإنه مذهبة للقذي مصفاة للبصر. (١١)

٣٧\_و عن على ﷺ أنه قال الكمأة من المن و ماؤها شفاء للعين قال زيد بن على بن الحسين صفة ذلك أن يأخذ(١٧١) كمأة فيغسلها حتى ينقيها ثم يعصرها بخرقة و يأخذ ماءها فيرفعه على النار حتى ينعقد ثم يلقى فيه قيراطا من مسك ثم يجعل ذلك في قارورة و يكتحل منه من أوجاع العين كلها فإذا جف فاسحقه بماء السماء أو غيره ثم اكتحل منه (١٣٠)

 ١٨-المحاسن: عن محمد بن على عن محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبى عبد الله ﷺ قال قال رسول اللهﷺ الكمأة من المن و المن من الجنة و ماؤها شفاء للعين.(١٤)

الكافي: عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن على مثله(١٥١)

الطب: [طب الأثمة بيك] عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان عن جابر الجعفي عن الباقر عن أبيه عن جده على عن النبي الله مثله. (١٦)

بيان: مضمون هذا الخبر مروي في روايات العامة من صحاحهم و غيرها بأسانيد. فمنها ما رووه عن سعيد بن زيد قال قال النبي المُثِّنِينَ الكمأة من المن و ماؤها شفاء العين و في بعضها الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل و ماؤها شفاء للعين.

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «رمد».

<sup>(</sup>٢) سيأتي في كلام المؤلّف بعد هذا أنّ القائل هو ابن أبي عمير.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) دعوات الراوندي ص ٧٩، حديث ١٩٣.

<sup>(</sup>٨) دعوات الراوندي ص ٧٩، حديث ١٩٤. (١٠) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٤، حديث ٥٠٤.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «تأخذ» بصيغة المخاطب وكذا بقية الأفعال.

<sup>(</sup>١٤) المحاسن ج ٢ ص ٣٢٥، حديث ٢١٥٠.

<sup>(</sup>١٦) طب الأثمة ص ٨٢.

<sup>(</sup>٣) روضة الكافي ص ٣٨٣، حديث ٥٨٣.

<sup>(</sup>٥) راجع الصحاح ج ١ ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٧) في المصدر إضافة: «الحلو».

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «لك».

<sup>(</sup>١١) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٦، حديث ٥١٧.

<sup>(</sup>١٣) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٧، حديث ٥٢٠.

<sup>(</sup>١٥) الكافي ج ٦ ص ٣٧٠ باب الكمأة، حديث ٢.

و عن أبي هريرة قال كنا نتحدث على عهد رسول الله ﷺ أن الكمأة جـدري الأرض فـنمى « الحديث إلى رسول اللهﷺ فقال الكمأة من العن و ماؤها شفاء للعين و العجوة من الجنة و هو شفاء من السم.

و عن أبي هريرة قال أخذت ثلاثة أكماء أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة كحلت به جارية لي فبرأت.(١)

و قال الجزري في قوله ﷺ من المن أي هي مما من الله به على عباده و قيل شبهها بالمن و هو العسل الحلو الذي ينزل من السماء عفوا بلاعلاج و كذلك الكمأة لا مئونة فيها ببذر و لا سقي<sup>(٣)</sup> و قال الكمأة واحدها كموء على غير قياس و هي من النوادر فإن القياس العكس.<sup>(٣)</sup>

و في القاموس الكموء نبات معروف و الجمع أكمؤ و كمأة أو هي اسم للجمع أو هي للـواحـد و الكموء للجمع أو هي تكون واحدة و جمعا<sup>(٤)</sup> انتهى. و قيل هو شيء أبيض مثل شحم ينبت مـن الأرض يقال له شحم الأرض.

و قال النوري في شرح حديث أبي هريرة شبه الكمأة بالجدري و هو الحب الذي يظهر في جسد الصبي لظهورها من بطن الأرض كما يظهر الجدري من باطن الجلد و أريد ذمها فسدحها الشيخة بأنها من المن و معناه أنها من من الله تعالى و فضله على عباده و قيل شبهت بالمن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل لأنه كان يحصل لهم بلاكلفة و لا علاج و لا زرع و لا بذر و لاسقي و لا غيره. و قيل هي من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل حقيقة عملا بظاهر اللفظ.

و قوله ﷺ و ماؤها شفاء للعين قيل هو نفس الماء مجردا قيل معناه أن يخلط ماؤها بدواء يعالج به العين.

وقيل إن كان لتبريد ما في العين من حرارة فماؤها مجردا شفاء و إن كان غير ذلك فمركبا مع غيره و الصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للمين مطلقا فيعسر ماءها و يجعل في العين منه و قد رأيت أنا و غيري في زمننا من كان أعمى و ذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجردا فشفي و عاد إليه بصره (٥) انتهى.

و أقول: قال الشيخ في القانون ماؤه كما هو يجلو العين مرويا عن النبي ﷺ و اعترافا عن مسيح الطبيب و غيره (١٦) تنهي.

و قال ابن حجر قال الخطابي إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة و يستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر و العكس بالعكس.

قال ابن الجوزي في المراد لكونها شفاء للعين قولان أحدهما ماؤها حقيقة إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صرفا في العين لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين.

أحدهما أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها حكاه أبو عبيد قال و يصدق هذا الذي حكاه أبــو عبيد أن بعض الأطباء قالوا أكل الكمأة يجلو البصر.

و ثانيهما أن يؤخذ فيشق و يوضع على الجمع حتى يغلي ماؤها ثم يؤخذ الميل فيجعل في ذلك الشق و هو فاتر فيكتحل بمائها لأن النار تلطفه و تذهب فضلاته الرديئة و تبقى النافع منه و لا يجعل الميل في مائها و هي باردة يابسة فلا ينجع.

(٣) النهاية ج ٤ ص ١٩٩ كلمة «كمأ». (٥) راجع شرح صحيح مسلم ج ١٤ ص ٦ـ٥ باب فضل الكمأة.

499

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الأحاديث في شرح السنّة ج ٦ ص ١٩ باب الكمأة.

<sup>(</sup>۲) النهاية ج ٤ ص ٣٦٦ كلمة «منن».

 <sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٨.
 (١) القانون في الطب ج ١ ص ٣٤٣. الأدوية المفردة.

و قد حكى إبراهيم الجرفي (١) عن صالح و عبد الله ابني أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعينهما فأخذاكمأة وعصراها واكتحلا بمائها فهاجت أعينهما ورمدا.

قال ابن الجوزي و حكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي أن بعض الناس عصر ماء كمأة فاكتحل به

و القول الثاني أن المراد ماؤها الذي ينبت به فإنه أول مطر يقع في الأرض فتربى به الأكحال قال ابن التميم و هذا أضعف الوجوه.

قلت و فيما ادعاه ابن الجوزي من الاتفاق على أنها لا تستعمل صرفا نظر فحكي عياض عن بعض أهل الطب في التداوي بماء الكمأة تفصيلا و هو إن كان لتبريد مـا يكـون بـالعين مـن الحـرارة فتستعمل مفردة و إن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة.

و بهذا جزم ابن العربي<sup>(٢)</sup> فقال الصحيح أنه ينفع بصورته في حال و بإضافته في أخرى و قد جرب ذلك فوجد صحيحاً نعم جزم الخطابي بما قال ابن الجوزي فقال يربى بها التوتياء و غيرها مـن الأكحال و لا يستعمل صرفا فإن ذلك يؤذي العين.

و قال العافقي في المفردات (٣) ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد و اكتحل به فإنه يقوي الجفن و يزيد الروح الباصرة حدة و قوة و يدفع عنها النوازل.

ثم ذكر ما مر من كلام النوري<sup>(1)</sup> ثم قال و ينبغي تقييد ذلك بمن عرف من نفسه قوة اعتقاد في صحة الحديث و العمل به.

و قال ابن التميم (٥) اعترف فضلاء الأطباء بأن ماء الكمأة يجلو العين منهم المسيحي و ابن سينا(٦) و غيرهما و الذي يزيل الإشكال عن هذا الاختلاف أن الكمأة و غيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليمة من المضار ثم عرضت لها الآفات بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج أو غير ذلك منّ الأسباب التي أرادها الله تعالى فالكمأة في الأصل نافعة لما اختصت به من وصفهًا بأنها من الله و إنما عرضت لها المضار بالمجاورة و استعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله و يدفع الله عنه الضرر لنيته و العكس بالعكس و الله أعلم.(٧)

## معالجة الجنون والصرع والغشى واختلال الدماغ

باب ۸۸

١-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن محمد بن جعفر بن مهران عن أحمد بن حماد عن أبي جعفر الباقرﷺ أنه وصف بخور مريم<sup>(۸)</sup> لأم ولد له و ذكر أنه نافع لكل شىء من قبل الأرواح من المس و الخبل و الجنون و المــصروع و المأخوذ و غير ذلك نافع مجرب بإذن الله تعالى قالّ تأخذ لبانا و سندروسا<sup>(٩)</sup> و بزاق الفم وكور سندي<sup>(١٠)</sup> و قشور الحنظل و حزاء بري<sup>(۱۱)</sup> وكبريتا أبيض وكسرت<sup>(۱۲)</sup> داخل المقل و سعد يماني و يكثر<sup>(۱۳)</sup> فيه مر و شعر قنفذ ملتوت<sup>(۱٤)</sup> بقطران شامي قدر ثلاث قطرات يجمع ذلك كله و تصنع بخورا فإنه جيد نافع إن شاء الله.(٥٥)

(۱) راجع تاریخ بغداد ج ٦ ص ٢٧.

(٣) بقية كلام أبن حجر.

<sup>(</sup>٥) الطب النبوي ص ٢٨١ حرف الكاف من الأدوية المفردة.

<sup>(</sup>۷) فتح الباري ج ۱۰ ص ۱۳۵\_۱۳۵.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «أو سندروساً». (١١) قمى المصدر: «مرمري» بدل «حزاء برّي» و قال الفيروزآبادي: «الحزا ـ وّ يمد ـ: نبت، والواحدة حزاة و حزاءة. و غلط الجوهري فذكره

بالخاء، القاموس المحيط ج ٤ ص ٣١٨.

<sup>(</sup>١٥) طبّ الأئمة ص ١١٢.

<sup>(</sup>٢) بقية كلام ابن حجر في فتح الباري.

<sup>(</sup>٤) مرّ كلامه قبل قليل. (٦) مرّ كلامه قبل قليل نقلاً عن القانون له.

<sup>(</sup>٨) راجع الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ١ ص ١١٥. (١٠) في المصدر: «كور سندري».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «كسرة».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «مشبوث» بدل «ملتوت». (۱۳) في المصدر: «و يكسر» بدل «و يكثر».



**بيان:** اللبان بالضم الكندر و السندروس يشابه الكهرباء و هو صمغ حار يابس في الثانية قابض: يحبس الدم بالخاصية و التدخين به يجفف النواصير و يمنع النوازل و ينفع من الخفقان كالكهرباء و دخانه ينفع البواسير.

و في بعض النسخ و سندا و فسر بالعود الهندي و الذي وجدته في الكتب أن سندهان هو العود. و بزاق الفم و في بعض النسخ و بزاق القعر فالمراد بصاق القمر.

قال ابن بيطار بصاق القمر و يسمى أيضا رغوة القمر و زبد القمر و هو الحجر القمري.(١)

قال و رعم قوم أنه حجر يقال له بزاق القمر لأنه يؤخذ بالليل في زيادة القمر و قد يكون ببلاد المغرب و هو حجر أبيض له شفيف و قد يحمل هذا الحجر و يسقى ما يحك<sup>(١٢)</sup> من به صرع و قد تلبسه النساء مكان التعويذ و قد يقال إنه إذا علق على الشجر ولد فيها الشمر. (٣)

و الكور المقل و في بعض النسخ و كوز سندي فالمراد إما الجوز الهندي أعني جوزبوا أو النارجيل يقال له الجوز الهندي أو جوز جندم دواء معروف.

و حزاء بري قال ابن بيطار الحزاة اسم لنبته جزرية الورق إلى البياض ما هي أصلها أبيض جزري الشكل إلى الطول ما هو.

و قال الغافقي ورقها نحو من ورق السداب و قيل إنه سداب البر و قال الطبري شبيه بالسداب في صورته و قوته و قال ابن دريد الحزاة بقلة ورقها مثل ورق الكرفس و لها أصل كالجزر (<sup>12)</sup> انتهى. و في بعض النسخ مرا بريا و المر صمغ معروف عند الأطباء بكثرة المنافع أكلا و طلاء و تدخينا موصوف وكذا المقل وكسرت داخل المقل أي تأخذ من وسطه.

و في بعض النسخ و تكسره داخل المقل أي تكسر الكبريت أو كل واحد من المذكورات فيه و هو بعمد.

و قال ابن بيطار السعد له ورق شبيه بالكراث غير أنه أطول منه و أدق و أصلب و له ساق طولها ذراع أو أكثر و أصوله كأنها زيتون منه طوال و منه مدور متشبك بعضه ببعض سود طيب الرائحة فيها مرارة و أجود السعد منه ماكان ثقيلا كثيفا غليظا عسر الرض خشنا طيب الرائحة مع شيء من حدة (٥) انتهى.

و قال بعضهم يحرق الدم و يطيب النكهة و يدمل الجراحات و ينفع من عفن الأنف و الفم و القلاع و استرخاء اللثة و يزيد في الحفظ و يسخن المعدة و الكبد و يخرج الحصاة و ينفع من البواسير و الحمات العفنة.

قوله و يكثر فيه مرا في بعض النسخ بالسين و في بعضها بالثاء المثلثة و هو أظهر و كأن المراد بشعر القنفذ شوكه و قال الفيروز آبادي القطران بالفتح و الكسر و كظربان عصارة الأبهل.<sup>(٦)</sup>

و قال بعض الأطباء هو دمعة شجرة تسمى الشربين حار يابسة في الرابعة يقوي اللحم الرخوة و يحفظ جثة الميت و ينفع سيما دهنه من الجرب حتى جرب ذوات الأربع و الكلاب و الجمل و يقتل القمل انتهى.

و أقول: كان في الخبر تصحيف و تحريف كثير صححناه من النسخ المتعددة و بقي بعد فيه شيء.

٢- تفسير الإمام: في حديث اليوناني الذي أتى أمير المؤمنين؛ فرأى منه معجزات غريبة حتى غشي عـليه فقال؛ صبوا عليه ماء فصبوا عليه فأفاق.<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ١ ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٢ ص ٧٥٧.

<sup>(</sup>٥) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٣ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٧) تفسير الإمام العسكرى الله ص ١٧١.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «يحك».

 <sup>(</sup>٤) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٢ ص ٢٧٣ و ٢٧٤.
 (١) القاموس المحيط ج ٢ ص ١٧٣.

## معالجات علل سائر أجزاء الوجه والأسنان والفم

١- العيون: عن أحمد بن علي الثعالبي عن عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بالصفواني قال خرجت قافلة من خراسان إلى كرمان فقطع اللصوص عليهم الطريق و أخذوا منهم رجلا اتهموه بكثرة المال فبقي في أيـديهم مـدة يعذبونه ليفتدي منهم نفسه و أقاموه فى الثلج فشدوه و ملئوا فاه من ذلك الثلج فرحمته امرأة من نسائهم فأطلقته و هرب فانفسد فمه و لسانه حتى لم يقدر على الكلام ثم انصرف إلى خراسان و سمع بخبر على بن موسى الرضاية و أنه بنيشابور فرأى فيما يرى النائم كأن قائلا يقول له إن ابن رسول الله قد ورد خراسان فسله عن علتك دواء تنتفع به. قال فرأيت كأني قد قصدته؛ و شكوت إليه ماكنت وقعت فيه و أخبرته بعلتي فقال لي خذ الكمون و السعتر و الملح و دقه و خذ منه في فمك مرتين أو ثلاثا فإنك تعافى.

فانتبه الرجل من منامه و لم يفكر فيماكان رأى في منامه و لا اعتد به حتى ورد باب نيسابور فقيل له إن على بن موسى الرضاﷺ قد ارتحل من نيسابور و هو برباط سعد فوقع في نفس الرجل أن يقصده و يصف له أمره ليصفُّ له ما ينتفع به من الدواء فقصده إلى رباط سعد فدخل إليه فقال له يا ابن رسول الله كان من أمري كيت و كيت و قد انفسد على فمي و لساني حتى لا أقدر على الكلام إلا بجهد فعلمني دواء أنتفع به.

فقال ﷺ ألم أعلمك اذهب فاستعمل ما وصفته (١) في منامك فقال له الرجل يا ابن رسول الله إن رأيت أن تعيده على فقال ﷺ خذ من الكمون و السعتر و الملح فدقه و خذ منه في فمك مرتين أو ثلاثا فإنك ستعافى قال الرجل فاستعملت ما وصفه لي فعوفيت.

قال أبو حامد أحمد الثعالبي سمعت الصفواني يقول رأيت هذا الرجل و سمعت منه هذه الحكاية.<sup>(٢)</sup>

توصيف: في القانون الكمون منه كرماني و منه فارسي و منه شامي و منه نبطي و الكرماني أسود اللون و الفارسي أصفر اللون و الفارسي أقوى من الشامي و النبطي هو الموجود في سائر المواضع و من الجميع بري و بستاني و البري أشد حراقة و من البري صنف يشبه بزره بزر السوسن حار في الثانية يابس في الثالثة يطرد الرياح و يحلل فيه تقطيع و تجفيف و فيه قبض يدمل الجراحــات خصوصا البري الذي يشبه بزره بزر السوسن إذا حشيت به الجراحات. (٣)

و قال السعتر حار يابس في الثالثة محلل مفش ملطف يمضغ فيسكن وجع السن. (٤)

و قال الملح حار يابس في الثانية أكال للحوم الزائدة و يشد اللثة المسترخية خصوصا الأندراني و هو الذي كالبلور. (٥)

٢-الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد الله على من ذر على أول $^{(7)}$  لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه. $^{(V)}$ 

**بيان:** في القاموس النمش محركة نقط بيض و سود تقع في الجلد تخالف لونه <sup>(۸)</sup>

٣-الكافي: عن محمد بن يحيى عن على بن الحسن بن على عن أحمد بن الحسين بن عمر عن عمه محمد بن عمر عن رجل عن أبي الحسن الأولﷺ قال قال من استنجى بالسعد بعد الغائط و غسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمه و لا يخاف (٩) شيئا من أرياح البواسير.(١٠)

(٢) عيون الأخبار ج ٢ ص ٢١١، حديث ١٦.

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «لك».

<sup>(</sup>٤) القانون في الطُّب ج ١ ص ٣٨٤. الأدوية المفردة. (٣) القانون في الطب ج ١ ص ٣٤١، الأدوية المفردة، بتصرف.

<sup>(</sup>٥) القانون في الطب ج ١ ص ٣٧١، الأدوية المفردة، ملخصاً. (٦) من المصدّر.

<sup>(</sup>٧) الكافي ج ٦ ص ٣٢٦ باب فضل الملح، حديث ٨.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «و لم يخف».

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>١٠) الكافي ج ٦ ص ٣٧٨ باب الأشنان و السعد، حديث ٣.

\$ــو منه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن أبي البلاد قال أخذني العباس< بن موسى فأمر فوجئ فمي فتزعزعت أسناني فلا أقدر أن أمضغ الطعام فرأيت أبي في المنام و معه شيخ لا أعرفه فقال أبى سلم عليه فقلت يا أبة من هذا فقال هذا أبو شيبة الخراساني.

قال فسلمت عليه فقال لي ما لي أراك هكذا قال فقلت إن الفاسق عباس بن موسى أمر بي فوجئ فمي فتزعزعت أسناني فقال لي شدها بالسعد فأصبحت فتمضمضت بالسعد فسكنت أسناني.(١)

**بيان:** في القاموس وجأه باليد و السكين كوضعه ضربه <sup>(٢)</sup> و قال الزعزعة تحريك الريح الشجرة و نحوها أو كل تحريك شديد.<sup>(٣)</sup>

٥-الكافي: عن محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال رأيت أبا الحسن الله في الحجر و هو قاعد و معه عدة من أهل بيته فسمعته يقول ضربت على أسناني فأخذت السعد فدلكت به أسناني فنفعني ذلك و سكنت عني. (٤)

٦-العلل: عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي عن محمد بن أسباط عن أحمد بن محمد بن زياد القطان عن أبي الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله عن عيسى بن جعفر العلوي عن عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب الله بمدينة النبي النبي الله النبي الله أنتم دواؤه معكم (أأ) أنتم إذا أكلتم اللحم طبختموه غير مغسول و ليس يخرج شيء من الدنيا إلا بجنابة فعسلوا بعد ذلك لحومهم فذهبت أمراضهم.

و قال مر أخي عيسى بمدينة و إذا أهلها أسنانهم منتثرة و وجوههم منتفخة فشكوا إليه فقال أنتم إذا نمتم تطبقون أفواهكم فتغلي الريح في الصدور حتى تبلغ إلى الفم فلا يكون لها مخرج فترجع إلى أصول الأسنان فيفسد الوجه فإذا نمتم فافتحوا شفاهكم و صيروه لكم خلقا ففعلوا فذهب ذلك عنهم.<sup>(١)</sup>

٧-الطب: [طب الأثمة هيم الله وي عن أبي الحسن الماضي ه قال ضربت على أسناني فجعلت عليها السعد و قال خل الخمر يشد الله و قال تأخذ حنظلة و تقشرها و تستخرج دهنها فإن كان الضرس مأكولا متحفرا تقطر فيه قطرتين من الدهن و اجعل منه في قطنة و اجعلها في أذنك التي تلي الضرس ثلاث ليال فإنه يحسم ذلك إن شاء الله تعالى. (٧) بيان: في القانون السعد أصل نبات يشبه الكراث و الزرع أيضا إلا أنه أدق و أطول في أكثر البلدان

**بيان:** في القانون السعد اصل نبات يشبه الكراث و الزرع ايضا إلا انه ادق و اطول في اكثر ال إلا أن الجيد منه هو الكوفي ينفع من عفن الأنف و الفم و القلاع و استرخاء اللثة <sup>(A)</sup> انتهى.

وقيل المراد بخل الخمر هو ما جعل بالعلاج خلا أو كل خل كان أصله خمرا إن أمكن الاستحالة خلا بدون الاستحالة خمراكما يدعى ذلك كثيرا قال في القاموس الخل ما حمض من عصير العنب وغيره و أجوده خل الخمر مركب من جوهرين حار و بارد نافع للمعدة و اللثة و القروح الخبيثة و الحكة و نهش الهوام و أكل الأفيون و حرق النار و أوجاع الأسنان و بخار حارة للاستسقاء و عسر السمع و الدوى و الطنين (14) انتهى.

و الظاهر أن المراد بخل الخمر خل خمر العنب فإن الخمر تطلق غالبا عليها و قال صاحب بحر الجواهر خل الخمر هو أن يعصر الخمر (۱۰) و يصفى و يجعل على كل عشرة أرطال من مائة رطل من خل العنب جيد و يجعل في خزف مقير في الشمس (۱۱) انتهى. و هذا معنى غريب و إعمال الحنظل سيأتي (۱۲) مفصلا و كأنه سقط منه شيء.

٨-الكافي: عن أحمد بن محمد الكوفي عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن
 الحكم بن مسكين عن حمزة بن الطيار قال كنت عند أبى الحسن الأول فرآنى أتأوه فقال ما لك قلت ضرسى فقال

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٦ ص ٣٧٩ باب الأشنان و السعد حديث ٥.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٥.

 <sup>(</sup>٥) في المصدر: «فقال: دواؤه معكم» بدل ما في المتن.
 (٧) طب الأثمة ص ٢٤.

<sup>(</sup>٩) القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٨٠. (١١) بحر الجواهر ص ١١٢، حرف الخاء.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الكافى ج ٦ ص ٣٧٩ باب الأشنان و السعد، حديث ٥٦٠.

<sup>(</sup>٦) علل الشرائع ص ٥٧٥ باب ٣٧٧، حديث ١.

 <sup>(</sup>A) القانون في الطب ج ١ ص ٣٧٨، الأدوية المفردة بتصرف.
 (٠٠) في المصدر: «العنب» بدل «الخمر».

ر (۱۲) سيأتي بشأن الحنظل في نهاية هذا الباب.

احتجم (١١) فاحتجمت فسكن فأعلمته فقال لي ما تداوي الناس بشيء خير من مصة دم أو مزعة عسل قال قلت جعلت فداك ما المزعة عسل قال لعقة عسل.(٢)

بيان: المذكور في كتب الرجال هو أن حمزة بن الطيار مـات فـي حـياة الصـادق على و تـرحـم عليه (٣) فروايته عن أبي الحسن الأول الله العلها كانت في حياة والده الله.

و قال الجوهري المزعة بالضم و الكسر (٤) قطعة لحم يقال ما عليه مزعة لحم و ما في الإناء مزعة من الماء أي جرعة. (٥)

٩\_الكافى: عن عدة من أصحابه (١٦) عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسى ﷺ يقول دواء الضرس تأخذ حنظلة فتقشرها ثم تستخرج دهنها فإن كان الضرس مأكولا منحفرا تقطر فيه قطرات و تجعل منه في قطن (٧) شيئا و تجعل في جوف الضرس و ينام صاحبه مستلقيا يأخذه ثلاث ليال فإن كان الضرس لا أكل فيه و كانت ريحا قطر في الأذن التي تلي ذلك الضرس ثلاث ليال كل ليلة قطرتين أو ثلاث قطرات يبرأ بإذن الله.

قال و سمعته يقول لوجع الفم و الدم الذي يخرج من الأسنان و الضربان و الحمرة التى تقع فى الفم يأخذ<sup>(A)</sup> حنظلة رطبة قد اصفرت فيجعل عليها قالبا من طين ثم يثقب رأسها و يدخل سكينا جوفها فيحك جوانبها برفق ثم يصب عليها خل خمر حامضا شديد الحموضة ثم يضعها على النار فيغليها غليانا شديدا ثم يأخذ صاحبه كل ما احتمل ظفره فيدلك به فيه و يتمضمض بخل و إن أحب أن يحول ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة فعل و كلما فني خلة أعاد مكانه و كلما عتق كان خيرا له إن شاء الله تعالى.(٩)

بيان: ثم يستخرج دهنها دهنها معروف يخرج بوضعها في الشمس و نحو ذلك قوله ﷺ منحفرا أي حدثت فيه حفرة و قال الجوهري تقول في أسنانه حفر و قد حفرت تحفر حفرا إذا فسدت أصولها قوله فيجعل عليها قالبا من طين أي يطلي جميعها بالطين لئلا تفسدها النار إذا وضعت عليها و لا يخرج منها شيء إذا حصل فيه خرق أو ثقبة.

و في القانون الحنظل المختار منه هو الأبيض الشديد البياض اللين و ينبغي أن لا يجتني مــا لم تأخَّذ في الصفرة و لم ينسلخ الخضرة بتمامها و إلا فهو ضار رديء حار فيَّ الثالثة يــابس نــافع لأوجاع العصب و المفاصل و عرق النسا و النقرس البارد ينقى الدماغ و يُطبخ أصله مع الخل و يتمضمض به لوجع الأسنان أو يقور <sup>(١٠</sup>)و يرمى بما فيه و يطبخ الّخل فيه في رماد حار وإذاّطبخ في الزيت كان ذلك الزيت قطورا نافعا من الدوي في الأذن و يسهل قلع الأسنان.(١١)

## علاج دود البطن

باب ٦٠

 ١-العيون: عن محمد بن علي بن الشاه عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري (١٢) عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائى عن أبيه عن الرضا ﷺ و عن أحمد بن إبراهيم الخوزي عن إبراهيم بن مروان (١٣) عن جعفر بن محمد بن زياد عن

> (۲) روضة الكافي ص ١٩٤، حديث ٢٣١. (١) في المصدر: «فقال: لو احتجمت».

(£) عبارة: «والكسر» ليست في المصدر. (٣) رأجع اختيار رجال الكشي ص ٣٤٩، حديث ٦٥٢. (٦) في المصدر: «أصحابنا» بدلِّ «أصحابه».

(٧) في المصدر: «قطئة» بدل «قطن».

(A) في المصدر: «تأخذ» \_ بصيغة المخاطب \_ و كذا في الأفعال الآتية.

(٩) روضة الكافي ص ١٩٤\_١٩٥، حديث ٢٣٢.

(١٠) قور الشيء: قطعه من وسطه خرقاً مستديراً، القاموس المحيط ج ٢ ص ١٢٧. (١٢) في المصدر: «عن أبي بكر بن محمّد بن عبدالله النيسابوري». (١١) القانون في الطب ج ١ ص ٣١٦ و ٣١٧، الأدوية المفردة.

(١٣) في المصدر: «عن إبراهيم بن هارون بن محمّد الرازي».

(٥) الصحاح ج ٣ ص ١٢٨٤.

أحمد بن عبد الله الهروي عنه ﷺ و عن الحسين بن محمد الأشناني العدل عن على بن مهرويه القزويني عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين؛ قال كلوا خلّ الخمر(١١) فإنه يقتل الديدان في البطّن.(٢)

٢\_و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ﷺ كلوا التمر على الريق فإنه يقتل الديدان في البطن. قال الصدوق يعني بذلك كل التمور إلا البرني فإن أكله على الريق يورث الفالج.<sup>(٣)</sup>

صحيفة الرضا: عند ﷺ مثل الخبرين. (٤)

٣\_المحاسن: عن أبي القاسم و يعقوب بن يزيد معا عن زياد بن مروان عن ابن سنان عن أبي عبد الله ﷺ من أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه قتلن الدود في بطنه. (٥)

٤\_الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن الحسن بن عبد الله عن فضالة عن محمد بن مسلم بن يزيد السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن أبي طالب ﷺ من أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه قتلن الدود في بطنه <sup>(١</sup>) ٥ــ و عنه ﷺ أنه قال اسقه خل الخمر فإن خل الخمر يقتل دواب البطن. (٧)

٦\_و عن أمير المؤمنين ﷺ أنه قال كل العجوة فإن تمرة العجوة تميتها و ليكن على الريق. (<sup>(A)</sup>

#### علاج دخول العلق منافذ البدن

باب ٦١

 الخرائج: رووا أن تسعة<sup>(٩)</sup> إخوة أو عشرة في حي من أحياء العرب كانت لهم أخت واحدة فقالوا لها كل ما يرزقنا الله<sup>(۱۱)</sup> نطرحه بين يديك<sup>(۱۱)</sup> فلا ترغبي في التزويج فحميتنا لا تحمل<sup>(۱۲)</sup> ذلك فوافقتهم في ذلك و رضيت به و قعدت في خدمتهم و هم يكرمونها فحاضت يوما فلما طهرت أرادت الاغتسال و خرجت إلى عين ماء كانت بقرب حيهم فخرجت من الماء علقة فدخلت في جوفها و قد جلست في الماء فمضت عليها الأيام و العلقة تكبر حتى علت بطنها و ظن الإخوة أنها حبلى و قد خانت فأرادوا قتلها.

فقال بعضهم نرفع أمرها إلى أمير المؤمنين علىﷺ فإنه يتولى ذلك فأخرجوها إلى حضرته و قالوا فيها ما ظنوا بها و استحضر علىﷺ طستا مملوا بالحمأة و أمرها أن تقعد عليه فلما أحست العلقة رائحة الحمأة نزلت من جوفها(١٣) الخبر. ۲- و أقول: قد روى جم غفير من علمائنا منهم شاذان بن جبرئيل (۱٤) و من المخالفين منهم أسعد بن إبراهيم الأردبيلي المالكي بأسانيدهم عن عمار بن ياسر و زيد بن أرقم قالاكنا بين يدي أمير المؤمنين و إذا بزعقة عظيمة وكان على دكة القضاء فقال يا عمار ائت بمن على الباب فخرجت و إذا على الباب امرأة فى قبة على جمل و هى تشتكي و تصبح يا غياث المستغيثين إليك توجهت و بوليك توسلت فبيض وجهى و فرج عنى كربتى قال عمار و حولها ألف فارس بسيوف مسلولة و قوم لها و قوم عليها فقلت أجيبوا أمير المؤمنين؛ ﷺ فنزلت المرأة و دخل القوم معها المسجد و اجتمع أهل الكوفة فقام أمير المؤمنين ﷺ و قال سلوني ما بدا لكم يا أهل الشام فنهض من بينهم شيخ

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «على الريق».

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ج ٢ ص ٤٠، حديث ١٢٧، و قد جاء سنده في صفحة ٢٥ منه.

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ج ٢ ص ٤٨، حديث ١٨٥. (٤) صحيفة الرضائي ص ١٠٣، حديث ٥٠. و أيضاً ص ٢٤٠. حديث ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) المحاسن ج ٢ ص ٣٤٣، حديث ٢١٨١، و فيه: «عند منامه قتلن الديدان». (٦) طب الأثمة ص ٦٥. (٧) طب الأثمة ص ٦٥.

<sup>(</sup>٨) طب الأثمة ص ٦٥. (٩) في المصدر: «سبعة» بدل «تسعة».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر إضافة: «من أعرض الدنيا و حطامها فإنّا». (١١) في المصدر إضافة: «و نحكمك فيه». (١٣) الخّرائج و الجرائع ج ١ ص ٢١٠. حديث ٥٢.

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «تحتمل» بدل «تحمل». (١٤) هو الذي نسب إليه كتاب «الفضائل». و منه خرّجنا هذه القصّة.

هذه الجارية ابنتي قد خطبها ملوك العرب و قد نكست رأسي بين عشيرتي لأنها عاتق<sup>(١)</sup> حامل فاكشف هذه الغمة فقال ﷺ ما تقولين يا جارية قالت يا مولاي أما قوله أني عاتق صدق و أما قوله أني حامل فو حقك يا مولاي ما علمت من نفسي خيانة قط فصعد الله المنبر و قال علي بداية الكوفة فجاءت امرأة تسمى لبناء و هي قابلة نساء أهل 🚻 الكوفة فقال لها اضربي بينك و بين الناس حجابا و انظري هذه الجارية عاتق حامل أم لا ففعلت ما أمر ﷺ (٢) به ثم خرجت و قالت نعم يا مولاي هي عاتق حامل فقالﷺ من منكم يقدر على قطعة ثلج في هذه الساعة قال أبو الجارية الثلج في بلادنا كثير و لكن لا نقدر عليها هاهنا.

قال عمار فمد يده من أعلى منبر الكوفة و ردها و إذا فيها قطعة من الثلج يقطر الماء منها ثم قال يا داية خذى هذه القطعة من الثلج و اخرجي بالجارية من المسجد و اتركي تحتها طستا و ضعي هذه القطعة مما يلى الفرج فسترى علقة وزنها سبعمائة و خمسون درهما ففعلت و رجعت بالجارية و العلقة إليه، ﴿ وَكَانَتَ كُمَا قَالَ ﴾."

ثم قالﷺ لأبي الجارية خذ ابنتك فو الله ما زنت و لكن دخلت الموضع الذي فيه الماء فدخلت هذه العلقة و هي بنت عشر سنين و كبرت إلى الآن في بطنها<sup>(٣)</sup>.

و الروايات طويلة مختلفة الألفاظ اقتصرنا منها على موضع الاتفاق و الحاجة و الروايتان تدلان على أن العلق إذا دخل شيئًا من منافذ البدن يمكن إخراجها بإدناء الحمأة و الثلج إلى الموضع الذي هي فيه.

# علاج ورم الكبد و أوجاع الجوف و الخاصرة

اــالطب: [طب الأئمة ﷺ] عن عبد الله و الحسين ابني بسطام قالا أملي علينا أحمد بن رياح المتطبب هذه الأدوية و ذكر أنه عرضها على الإمام فرضيها في وجع الخاصرة قال تأخذ أربعة مثاقيل فلفل و مثله زنجبيل و مثله دار فلفل و بربخ و بسباسة و دارچيني<sup>(٤)</sup> من كل واحد مقدارا واحدا يعني أربعة مثاقيل و من الزبد الصافي الجيد خمسة و أربعين مثقالا و من السكر الأبيض ستة و أربعين مثقالا يدق و ينخل بخرقة أو بمنخل شعر صفيق ثم يعجن بزنة جميعه مرتين بعسل منزوع الرغوة فمن شربه للخاصرة فليشرب وزن ثلاثة مثاقيل و من شربه للمشي فليشرب وزن سبعة مثاقيل أو ثمانية مثاقيل بماء فاتر فإنه يخرج كل داء بإذن الله و لا يحتاج مع هذا الدواء إلى غيره فإنه يجزيه و يغنيه عن سائر الأدوية و إذا شربه للمشي و انقطع مشيه فليشرب بعسل فإنه جيد مجرب.<sup>(٥)</sup>

**بيان:** في القاموس البربخ كهرقل دواء معروف يسهل البلغم<sup>(١)</sup> قوله للمشي أي للإسهال.

 ٢-الكافى: عن عدة من أصحابه (٧) عن سهل بن زياد عن على بن حسان عن موسى بن بكر قال اشتكى غلام إلى أبي الحسنﷺ<sup>(A)</sup> فسأل عنه فقيل إن به طحالا فقال أطعموه الكراث ثلاثة أيام فأطعموه إياه<sup>(١)</sup> فقعد الدم ثم برئ.<sup>(١٠)</sup>

**بيان**: في القاموس فقعد الدم أي سكن (١١) و كأن طحاله كان من طغيان الدم فقد يكون منه نادرا و أنهم ظنوا أنه الطحال فأخطئوا أو المعنى انفصل عنه الدم عند البراز قال في النهاية فيه نهي ان يقعد على القبر قيل أراد القعود لقضاء الحاجة من الحدث.(١٢)

باب ۲۲

<sup>( )</sup> قال الجوهري: جارية عاتق أي شابة أول ما أدركت فخدّرت في بيت أهلها و لم تين إلى زوج. الصحاح ج ٣ ص ١٥٢٠. (٢) في الفضائل: «ما أمرها».

<sup>(</sup>٢) في الفضائل: «ما أمرها».

<sup>(</sup>٥) طب الأثمة ص ٧٦. (٤) في المصدر: «دارصيني». (٧) في المصدر: «أصحابنا». (٦) القاموس المحيط ج ١ ص ١٨٥ كلمة «برنج».

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «فأطعمناه». (٨) هكذا في الكافي و في الفروع «غلام لأبي الحسن».

<sup>(</sup>۱۰) الكافيّ ج ٦ ص ٣٦٥ باب الكراث، حدّيث ١، روضة الكافي ص ٩٠ أ-١٩١ حديث ٢١٩. و فيهما: «برأ» بدل «برئ». (١١) لم نعثر عليه في القاموس، و أظنّ أن عبارة «وفي القاموس» تصحيف «قوله» راجع مرآة العقول ج ٢٦ ص ٨٥. هذا و يأتي في «بيان» المؤلف بعد حديث لّم من باب الكرّاث قولُه: «و الظاهّر أنّ العراد بقعود الدم انفصال الدّم عنه عند القعّود للبراز»، راجع ج ٦٩ ص ٢٠٣ من (۱۲) النهاية ج ٤ ص ٨٦.



٣\_المكارم: قال الصادق الله السربوا الكاشم لوجع الخاصرة. (١١)

\$\_القصص: بإسناده إلى الصدوق بإسناده عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله ﷺ هل كان عيسى يصيبه ما يصيبه ولد آدم قال نعم و لقد كان يصيبه وجع الكبار في صغره و يصيبه وجع الصغار في كبره و يصيبه المرض و كان إذا مسه وجع الخاصرة في صغره و هو من علل الكبار قال لأمه ابغي لي عسلا و شونيزا و زيت انتهجني به ثم اثنني به فأتمه به فأكرهه فتقول لم تكرهه (١٣) و قد طلبته فقال هاتيه نعته (١٣) بعلم النبوة و أكرهته لجزء الصبا و يشم الدواء ثم يشربه بعد ذلك.(٤)

0-المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبيد الله بن صالح الخنعمي قال شكوت إلى أبي عبد الله وجع الخاصرة فقال عليك بما يسقط من الخوان فكله ففعلت ذلك فذهب عني.

قال إبراهيم قد كنت أجد في الجانب الأيمن و الأيسر فأخذت ذلك فانتفعت به.<sup>(٥)</sup>

يًـ ٧ـو منه: عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال كلوا الكمثرى فإنه يجلو القلب و يسكن أوجاع الجوف بإذن الله تعالى.<sup>(٧)</sup>

٨-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن محمد بن جعفر البرسي عن محمد بن يحيى الأرمني عن محمد بن سنان عن أبي
 عبد اللهﷺ قال قال رسول اللهﷺ شربوا الكاشم فإنه جيد لوجع الخاصرة. (٨)

٩ و منه: عن أحمد بن يزيد عن الصحاف الكوفي عن موسى بن جعفر عن الصادق عن الباقر ﷺ قال شكا إليه رجل من أوليائه وجع الطحال و قد عالجه بكل علاج و أنه يزداد كل يوم شرا حتى أشرف على الهلكة فقال اشتر بقطعة فضة كراثا و اقله قليا جيدا بسمن عربي و أطعم من به هذا الوجع ثلاثة أيام فإنه إذا فعل ذلك برى إن شاء الله تعالى. (١)

#### علاج البطن والزحير ووجع المعدة وبسرودتها و رخاوتها

باب ٦٣

إلى المحاسن: عن أبيه عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله الله قال أصابني بطن فذهب لحمي و ضعفت عليه ضعفا شديدا فألقي في روعي أن آخذ الأرز فاغسله ثم اقليه و اطحنه ثم أجعله حسا فنبت علي لحمي و قوي عليه عظمى.

. فلا (۱۰) يزال أهل المدينة يأتون فيقولون يا با عبد الله متعنا بماكان يبعث العراقيون إليك فبعثت إليهم منه.(۱۱)

بيان: البطن محركة داء البطن و قلاه أنضجه في المقلى و حسا المرق شربه شيئا بعد شيء كتحساه و احتساه و اسم ما يتحسى (<sup>۱۲۲)</sup> الحسية و الحسا ذكره الفيروز آبادي <sup>(۱۲۳)</sup> و قال الجوهري الحسو على فعول طعام معروف و كذلك الحساء بالفتح و المد.(۱<u>۴)</u>

(٢) في المصدر: «فكرهه».

(٤) قصص الأنبياء ص ٢٧٠ باب ١٨، حديث ٣١٥.

(٦) المعاسن ج ۲ ص ۲۲۹، حدیث ١٦٩٥.

(٨) طب الأثمة ص ٦٠.

(۱۰) في المصدر: «قال: فلا».

(۱۲) في المصدرّ: «يُحسَىٰ». (۱٤) الصعاح ج ٤ ص ٢٣٢١. (٣) في المصدر إضافَة: «لكِ».

(٥) المعاسن ج ٢ ص ٢٢٨ ٢٢٩، حديث ١٦٩٤.

(٧) المحاسن ج ٢ ص ٣٧١، حديث ٢٢٩٦.

(٩) طب الأثمة ص ٣٠. (١١) المحاسن ج ٢ ص ٣٠٤، حديث ٢٠١٠.

(١٣) القاموس المحيط ج ٤ ص ٣١٨.

٣.٧

'Y\_المحاسن: عن أبيه عن النضر عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن مروان قال كنت عند أبي عبد الله ي و به بطن ذريع فانصرفت من عنده عشية و أنا من أشفق الناس عليه فأتيته من الغد فوجدته قد سكن ما به فقلت له جعلت فداك قد فارقتك عشية أمس و بك من العلة ما بك فقال إني أمرت بشيء من الأرز في فسل و جفف و دق شم استفقته (۱) فاشتد بطني. (۲)

**بيان:** الذريع السريع.

٣-المحاسن: عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح قال قال أبو عبد الله الله وجع بطني فقال لي أحد خذ الأرز فاغسله ثم جففه في الظل ثم رضه و خذ منه راحة كل غداة و زاد فيه إسحاق الجريري تقليه قليلا.<sup>(٣)</sup>

بيان: رواه في الكافي عن العدة عن البرقي عن عثمان عن ابن نجيع قال شكوت إلى أبي عبد اللهﷺ وجع بطني فقال لي خذ الأرز و ذكر مثله إلى قوله و زاد فيه إسحاق الجريري تقليه قليلا وزن أوقية و اشربه.<sup>(٤)</sup>

بيان: الرض الدق أو الدق غير الناعم و في الصحاح الأوقية في الحديث أربعون درهما و كذلك كان فيما مضى فأما اليوم فيما يتعارفه (٥) الناس و يقدر عليه الأطباء فالأوقية عندهم (٦) عشرة دراهم و خمسة أسباع درهم.(٧)

٤- المحاسن: عن ابن سليمان الحذاء عن محمد بن الفيض قال كنت عند أبي عبد الله ﷺ فجاءه رجل فقال له إن ابنتي قد ذبلت و بها البطن فقال ما يمنعك من الأرز بالشحم خذ حجارا أربعا أو خمسا و اطرحها تحت النار و اجعل الأرز في القدر و اطبخه حتى يدرك و خذ شحم كلى طريا فإذا بلغ الأرز فاطرح الشحم في قصعة مع الحجارة و كب عليها قصعة أخرى ثم حركها تحريكا شديدا و اضبطها (٨٠) كي لا يخرج بخاره فإذا ذاب الشحم فاجعله في الأرز ثم تحساه. (٩٠)

بييان: قال في بحر الجواهر في منافع الأرز إذا صنع في دقيقه حسو رقيق و بولغ في طبخه مع شحم كلى ما عز نفع من السجج (١٠) و هو مجرب.(١١)

٥-المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الله قال مرضت مرضا شديدا
 فأصابني بطن فذهب جسمى فأمرت بأرز فقلى ثم جعلته (١٢) سويقا فكنت آخذه فرجع إلى جسمى (١٣)

٦-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن بشير (١٤٠) بن عبد الحميد الأنصاري عن الوشاء عن محمد بن فضيل عن الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرﷺ أن رجلا شكا إليه الزحير فقال له خذ من الطين الأرمني و اقله (١٥٥) بنار لينة و استف منه فإنه يسكن عنك. (١٦٦)

٧\_و عنهﷺ أنه قال في الزحير تأخذ جزءا من خربق<sup>(١٧)</sup> أبيض و جزءا من بزر قطونا و جزءا من صمغ عربي و جزءا من الطين الأرمني يقلى بنار لينة و يستف منه<sup>(١٨)</sup>.

بيان: يدل على جواز التداوي بالطين الأرمني و المشهور تحريمه إلا عند الضرورة و انحصار الدواء فيه فإن المشهور حينئذ الجواز بل قيل بالوجوب و قيل بالمنع من التداوي بالحرام مطلقا و المسألة لا تخلو من إشكال. 77

<sup>(</sup>١) سف الدواء و السويق واستف: أخذه غير ملتوت. راجع الصحاح ج ٣ ص ١٣٧٤.

<sup>(</sup>۲) المحاسن ج ۲ ص ۳۰۶، حديث ۲۰۱۲. (۳) المحاسن ج ۲ ص ۳۰۵ـ۳۰۵، حديث ۲۰۱۳.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ باب الأرز، حديث ٦. (٥) في المصدر: «يتعارفها».

<sup>(</sup>٦) في النصدر إضافة: «وزن». (٧) الصحاح ج ٤ ص ٧٠٥٧.

<sup>(</sup>A) كلّمة: «كي» ليست في المصدر. (١٠) السّجع بالجيمين ــ: رقة الفائط، راجم الصحاح ج ١ ص ٣٢١.

<sup>(</sup>۱۰) السجع –بالجيمين –: رفه العائظ، راجع الصحاح ج ۱ ص ۲۱۱. (۱۱) بحر الجواهر ص ۱۵ حرف الأثف، و فيه «الماغر» بدل «ماغز».

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «جعل». (۱۳) المحاسن ج ۲ ص ۳۰۶، حديث ۲۰۱۱.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «بشر». (١٥) في المصدر: «و قبله».

 <sup>(</sup>١٦) طب الأنمة ص ٦٥.
 (١٧) الخربق كجعفر \_ نبات ورقه كلسان الحمل، القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>١٨) طب الأثمة ص ٦٦ـ٦٦.

٨\_و روى الشيخ في المصباح: عن محمد بن جمهور العمي عن بعض أصحابه قال سئل جعفر بن محمد؛ عن ﴿ الطين الأرمني يؤخذ للكسير أيحل أخذه قال لا بأس به أما إنه من طين قبر ذي القرنين و طين قبر الحسين بـن علم ياهة خد منه (١)

و رواه الطبرسي ره في المكارم مرسلا عنه ﷺ و فيه يؤخذ للكسير و المبطون.(٢)

٩\_الطب: إطب الأثمة ﷺ عن أحدهم الله لوجع المعدة و برودتها و ضعفها قال يؤخذ خيار شنبر مقدار رطل فينقى ثم يدق و ينتج في رطب من ماء يوما و ليلة ثم يصفى و يطرح ثفله و يجعل مع صفوه رطل من عسل و رطلان من أفشرج السفرجل و أربعون مثقالا من دهن الورد ثم يطبخ بنار لينة حتى يثخن ثم ينزل القدر عن النار و يترك حتى يبرد فإذا برد جعل فيه الفلفل و دار فلفل و قرفة القرنفل و قرنفل و قاقلة و زنجبيل و دارچيني (٣) و جوزبوا من كل واحد ثلاث مثاقيل مدقوق منخول.

فإذا جعل فيه هذه الأخلاط عجن بعضها ببعض و جعل في جرة خضراء الشربة منه وزن مثقالين على الريق مرة واحدة فإنه يسخن المعدة و يهضم الطعام و يخرج الرياح من المفاصل كلها بإذن الله تعالى.<sup>(2)</sup>

•١-الطب: [طب الأثمة ﷺ عن إسماعيل بن القاسم المتطبب الكوفي عن محمد بن عيسى عن محمد بن إسحاق بن الفيض قال كنت عند الصادقﷺ فجاءه رجل من الشيعة فقال له يا ابن رسول الله إن ابنتي ذابت و نحل جسمها و طال سقمها و بها بطن ذريع فقال الصادقﷺ و ما يمنعك من هذا الأرز بالشحم المبارك إنما حرم الله الشحوم على بني إسرائيل لعظم بركتها أن تطعمها حتى يمسح الله ما بها لعلك تتوهم أن تخالف لكثرة ما عالجت.

قال يا ابن رسول الله و كيف أصنع به قال خذ أحجارا أربعة فاجعلها تحت النار و اجعل الأرز في القدر و اطبخه الله على الله و كيف أصنع به قال خذ أحجارا أربعة فاجدا الأرد و نضج فخذ الأحجار الأربعة فألقها في القصعة التي فيها الشحم و كب عليها قصعة أخرى ثم حركها تحريكا شديدا و لا يخرجن بخاره فإذا ذاب الشحم فاجعله في الأرز لتحساه لا حارا و لا باردا فإنها تعافى بإذن الله عز و جل.

فقال الرجل المعالج و الله الذي لا إله إلا هو ما أكلته إلا مرة واحدة حتى عوفيت.<sup>(١)</sup>

١٢-الطب: (طب الأثمة ﷺ أيوب بن عمر عن محمد بن عيسى عن كامل عن محمد بن إبراهيم الجعفي قال شكا رجل إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضاﷺ مغصا كاد يقتله و سأله أن يدعو الله عز و جل له فقد أعياه كثرة ما يتخذ له من الأدوية و ليس ينفعه ذلك بل يزداد غلبة و شدة.

قال فتبسم ﷺ و قال ويحك إن دعاءنا من الله بمكان و إني أسأل الله أن يخفف عنك بحوله و قوته فإذا اشتد بك الأمر و التويت منه فخذ جوزة و اطرحها على النار حتى تعلم أنها قد اشتوى ما في جوفها و غيرته النار قشرها و كلها فإنها تسكن من ساعتها.

قال فو الله ما فعلت ذلك إلا مرة واحدة فسكن عني المغص بإذن الله عز و جل.<sup>(A)</sup>

بيان: في القاموس المغص و يحرك وجع في البطن. (٩)

1٣-الطب: (طب الأثمة ﷺ) عن أحمد بن محارب عن صفوان بن عيسى عن عبد الرحمن بن الجهم قال شكا ذريح المحاربي قراقر في بطنه إلى أبي عبد اللما ﴿ قَالُ أَتُوجِعِكُ قالَ نعم قال ما يمنعك من الحبة السوداء والعسل لها. (١٠٠)

(٩) القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٣٠.

٣.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٣٦٢. رقم ١١٨٢.

<sup>(</sup>٤) طب الأثمة ص ٧١.

<sup>(</sup>٦) طب الأثمة ص ٩٩.

<sup>(</sup>۸) طب الأثمة ص ۱۰۱. (۱۰) طب الأثمة ص ۱۰۰.

<sup>(</sup>١) مصباح المتجهد ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «دارحيني».

 <sup>(</sup>٥) في المصدر: «الكليتين».
 (٧) طب الأثمة ص ١٠٠.

10-الكافي: عن محمد بن يحيى عن غير واحد عن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو بن إبراهيم قال سألت أبا
 جعفر عن الله بيا و بيا المعنى بعدتى فقال السرب الحزاءة بالماء البارد ففعلت فوجدت منه ما أحب. (٨)

بيان: الحزاءة نبت بالبادية يشبه الكرفس إلا أنه أعرض ورقا و يسمى بالفارسية بيوزا.

١٧ و منه: عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير قال مسرضت بالمدينة و أطلق بطني فقال لي أبو عبد الله إلى أو أمرني أن آخذ سويق الجاورس (١٠٠) و أشربه بماء الكمون ففعلت فأمسك بطني و عوفيت. (١١)

بيان: قال ابن بيطار قال الرازي الجاورس و الدخن و الذرة فإنها عاقلة للطبيعة مجففة للبدن و لذلك ينتفع بها حيث يراد عقل الطبيعة و قال ديسفوريدس هو أقل غذاء من سائر الحبوب التي يعمل منها الخبز و إذا عمل منه خبز عقل البطن و أدر البول و إذا قلي و كمد(١٣١) به حارا نفع من المغص و غيره من الأرجاع(١٣٣) انتهى.

**و أقول:** لعل ضم الكمون لدفع غائلة الجاورس و ثقله و لتقويته للمعدة و تحليله للنفخ مع أنه قد ذكر بعض الأطباء أن الجاورس قد يلين و يدفع ذلك ببعض الأبازير <sup>(١٤)</sup>.

1٨-الكافي: عن العدة عن سهل عن ابن فضال عن ثعلبة عن حمران قال كان بأبي عبد الله ﷺ وجع البطن فأمر أن يطبخ له الأرز و يجعل عليه السماق فأكله فبرأ.(١٥)

أقول: سيأتي ما يناسب الباب في باب الأرز.(١٦١)

باب ٦٤

## الدواء لأوجاع الحلق و الرئة و السعال و السل

الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن أحمد بن بشارة قال حججت فأتيت المدينة فدخلت مسجد الرسول فإذا أبو إبراهيم جالس في جانب البئر (١٧) فدنوت فقبلت رأسه و يديه و سلمت عليه فرد علي السلام

رνν) في المصدر: «المنبر».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «بي وجع» يدل «لي وجع». (٢) في المصدر: «ألك» بدل «لك».

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «شيئاً». (٤) سورة ق، آية: ٩.

<sup>(</sup>۷) تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۱۸، حديث ۱۵. (۵) روضة الكافي ص ۱۹۱، حديث ۲۲۰. (۹) الكافي ج ۲ ص ۳۲۲ باب الأرز، حديث ۷.

<sup>(</sup>۱) الحاقي ج ، هن ۱۶۱ باب ادروا عديك . (۱۰) في المصدر: «فانطلق بطني فوصف لي أبو عبدالله ﷺ سويق الجاروس» بدل ما في المتن.

<sup>(</sup>۱۱) الكافي ج ٦ ص ٣٦٥ باب الجاروس، حديث ٢. (١٢) في المصدر: «تكمد» بدل «كمد».

<sup>(</sup>۱۳) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ۱ ص ۲۱۶.

<sup>(12)</sup> الآبازير جمع الأبزار و هو جمع البرز: هو كل حبّ يبذر للبنات، القاموس المحيط ج ١ ص ٣٥٥ و ذكروا في الفرق بين البزر و الحب أن الأصل في الحب أن يكون في الأكمام بخلاف البزر.

<sup>(</sup>١٦) راجع ج ٦٦ ص ٢٦٠ قما بعد من المطبوعة.

و قال كيف أنت من علتك قلت شاكيا بعد و كان بي السل فقال خذ هذا الدواء بالمدينة قبل أن تخرج إلى مكة فإنك توافيها(١) و قد عوفيت بإذن الله تعالى.

فأخرجت الدواة و الكاغذ و أملي علينا يؤخذ سنبل و قاقلة و زعفران و عاقرقرحــا و بــنج و خــربق و فــلفل أبيض(٢) أجزاء بالسوية و إبرفيون جزءين يدق و ينخل بحريرة و يعجن بعسل منزوع الرغوة و يسقى صاحب السل منه مثل الحمصة بماء مسخن عند النوم و إنك لا تشرب ذلك إلا ثلاث ليال حتى تعافى منه بإذن الله تعالى ففعلت فدفع عني فعوفيت بإذن الله تعالى.<sup>(٣)</sup>

**بيان:** المراد بالبنج بزره أو ورقه قبل أن يعمل و يصير مسكرا و قد يقال إنه نوع آخر غير ما يعمل منه المسكر قال ابن بيطار في جامعه بنج هو السيكران(٤) بالعربية قال ديـقوريدس له قـضبان غلاظ و ورق عراض صالحة الطول مشققة الأطراف إلى السواد عليها زغب<sup>(٥)</sup> و على القـضبان ثمر شبيه بالجلنار في شكله متفرق في طول القضبان واحد بعد واحد كل واحد منها مطبق بشيء شبيه بالترس و هذا الثمر ملئان بزر شبيه ببزر الخشخاش و هو ثلاثة أصناف.

منه ما له دهن<sup>(٦)</sup> لونه إلى لون الفرفير و ورق شبيه بورق النبات الذي يقال له عين اللوبيا و ورق أسود و زهره شبيه بالجلنار مشوك<sup>(٧)</sup> و منه ما له زهر لونه شبيه بلون التفاح و ورقه و زهره ألين من ورق و حمل الصنف الأول و بزر لونه إلى الحمرة شبيه ببزر النبات الذي يقال له أروسمين و هو التوذري و هذان الصنفان يجننان و يسبتان (٨) و هما رديان لا منفعة فيهما في أعمال الطب.

و أما الصنف الثالث فإنه ينتفع به في أعمال الطب و هو ألينها قوة و أسلسها و هو ألين في المجس(٩) و فیه رطوبة تدبق<sup>(۱۰)</sup> بالید و علیه شیء فیما بین الغبار و الرغب و له زهر أبیض و بزر أبیض و ينبت في القرب من البحر و في الخرابات فإن لم يحضر هذا الصنف فليستعمل بدله الصنف الذي بزره أحمر.

و أما الصنف الذي بزره أسود فينبغي أن يرفض لأنه شرها و قد يدق الثمر مع الورق و القضبان كلها رطبة و تخرج عصارتها و تجفف في الشمس و إنما تستعمل نحو من سنة فقط لسرعة العفونة إليها و قد يؤخذ البزر على حدته و هو يابس يدق و يرش عليه ماء حار في الدق و تخرج عصارته و عصارة هذا النبات هي أجود من صمغه و أشد تسكينا للوجع و قد يدق هذا النبات و يخلط بدقيق الحنطة و تعمل منه أقراص و تخزن قال و إذا أكل البنج أسبت و خلط الفكر مثل الشوكران من الطلا. و قال الرازي(١١١) يعرض لمن شرب البنج سكر شديد و استرخاء الأعضاء و زبد يخرج من الفم و حمرة في العين.

و قال عيسي بن على من شرب من بزر البنج الأسود درهمين قتله و يعرض لشاربه ذهاب العقل و برد البدن كله و صفرة اللون و جفاف اللسان و ظلمة في العين(١٢١) و ضيق نفس شديد و شبيه بالجنون و امتناع الكلام.

و قال جالينوس أما البنج الذي بزره أسود فهو يحرك جنونا أو سباتا و الذي بزره أيضا أحمر حمرة معتدلة هو قريب من هذا في القوة و لذلك ينبغي للإنسان أن يـتوقاهما جـميعا و يـحذرهما و

(١١) بقية كلام ابن البيطار.

(۲) في المصدر: «و خريق آبيض» بدل «و خربق و فلفل أبيض». (٤) في المصدر: «الشيكران».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «تُعافيٰ».

<sup>(</sup>٣) طب الأثمة ص ٥٨.

<sup>(</sup>٥) الزغب \_ بفتح المعجمتين \_ الشعيرات الصفر على ريش الفرخ، الصحاح ج ١ ص ١٤٣. (V) في المصدر: «مسودة».

<sup>(</sup>٦) في النصدر: «زهر» بدل «دهن».

<sup>(</sup>٨) أيّ يورثان الجنون و السبات و هو تعطل القوى كالعشى و النوم.

<sup>(</sup>٩) المجسّ: الموضع الذي يجّسه الطبيب، الصحاح ج ٢ ص ٩١٣. (١٠) الدِبْق: شي يلتزق، الصحاح ج ٣ ص ١٤٧٣.

<sup>(</sup>١٢) في المصدّر: «العينين».

يجانبهما مجانبة من لا ينتفع به و أما البنج الأبيض البزر و الزهرة فهو أنفع الأشياء في علاج الطب و كأنه في الدرجة الثالثة من درجات الأشياء التي تبرد (١١) انتهى.

و إبرفيون معرب فربيون و يقال له فرفيون قالوا هو صمغ المازربون حار يابس في الرابعة و قيل يابس في الثالثة الشربة منه قيراط إلى دانق يخرج البلغم من الوركين و الظهر و الأمعاء و يفيد عرق

٢-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن أحمد بن صالح عن محمد بن عبد السلام قال دخلت مع جماعة من أهل خراسان على الرضائيُّ فسلمنا عليه فرد و سأل كل واحد منهم حاجة (٢) فقضاها ثم نظر إلى فقال لَى و أنت تسأل حاجتك. فقلت يا ابن رسول الله أشكو إليك السعال الشديد فقال أحديث أم عتيق قلت كلاهما قال خذ فلفلا أبيض (٣) جزءا و إبرفيون جزءين و خربقا أبيض جزءا واحدا و من السنبل جزءا و من القاقلة جزءا واحدا و من الزعفران جزءا و من البنج جزءا و ينخل بحريرة و يعجن'<sup>٤)</sup> بعسل منزوع الرغوة مثل وزنه و تتخذ للسعال العتيق و الحديث منه حبة

واحدة بماء الرازيانج عند المنام و ليكن الماء فاترا لا باردا فإنه يقلعه من أصله.(٥) ٣-الكافى: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال شكا رجل إلى أبي عبد الله على الم السعال و أنا حاضر فقال له خذ في راحتك شيئا من كاشم و مثله من سكر فاستفه يوما أو يومين قال آبن أذينة فلقيت الرجل بعد ذلك فقال ما فعلته إلا مرة<sup>(١)</sup> حتى ذهب.<sup>(٧)</sup>

**بيان:** الكاشم الأنجدان الرومي ذكره الفيروزآبادي<sup>(٨)</sup> و قال الأطباء إنه حار يابس في الثالثة و كأنه كان سعاله بلغميا باردا مع أنه يمكن أن يكون ليبسه بمنع انصباب الأخلاط إلى الرئة و قال في القانون ينفع من الدبيلات الباطنة. (٩)

٤\_الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن الكلابي البصري عن عمر بن عثمان البزاز عن النضر بن سويد عن محمد بن خالد عن الحلبي قال قال أبو عبد اللهﷺ ما وجدنا لوجع الحلق مثل حسو اللبن.(١٠)

٥- و منه: عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل قال سألت أبا عبد الله على قلت يا ابن رسول الله إنه يصيبني ربو شديد إذا مشيت حتى لربما جلست في مسافة ما بين داري و دارك في موضعين فقال يا مفضل اشرب له أبوال اللقاح قال فشربت ذلك فمسح الله دائي.(١٦)

**بيان:** قال الجوهري الربو النفس العالي<sup>(١٠)</sup> و قال اللقاح بالكسر الإبل بأعيانها الواحدة لقوح و هي الحلوب.<sup>(١٣)</sup>

(۱۳) الصحاح ج ۱ ص ٤٠١.

الزكام

باب ٦٥

١\_الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن سعيد بن منصور عن زكريا بن يحيى المزنى عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد اللهﷺ قال شكوت إليه الزكام فقال صنع من صنع الله و جند من جند<sup>(١٤)</sup> الله بعثه الله إلى علة في بدنك ليقلعها

<sup>(</sup>١) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ١ ص ١٦٠\_١٦٢ بتقديم و تأخير و تلخيص.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «فلفل الأبيض». (۲) في المصدر: «منّا حاجته».

<sup>(</sup>٥) طب الأثمة ص ٨٦. (£) في المصدر: «تنحل بحريرة و تعجن».

<sup>(</sup>٧) روضة الكافي ص ١٩٢، حديث ٢٢٧. (٩) القانون في الطب ج ١ ص ٣٥٣، الأدوية المفردة «أنجدان». (٦) في المصدر: «مرة واحدة».

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط ج ٤ ص ١٧٣. (١١) طب الأثمة ص ١٠٣.

<sup>(</sup>١٠) طب الأثمة ص ٨٩. (۱۲) الصحاح ج ۱ ص ٤٠١.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «من جنود الله».



**بيان:** الكندس بالفارسية بالشين المعجمة قال في القاموس الكندس عروق نبات داخله أصفر و خارجه أسود مقيئ و مسهل جلاء للبهق و إذا سحَّق و نفخ في الأنف عطس و أنار البصر الكليل و أزال العشا<sup>(٢)</sup> انتهى.

و قال ابن البيطار شجرته فيما يقال شبيهة بالكنكر و قال بذيغورس خاصيته قطع البلغم و المرة السوداء الغليظة و يحلل الرياح من الخياشيم.

و قال حبيش بن الحسن في الحرارة من أول الدرجة الرابعة و في اليبوسة من آخر الدرجة الثالثة هو دواء شديد الحرارة و شربه خطر عظيم.

و قال ماسرجويه(٣) الكندس حديد الطعم و إذا سحق و نفخ في الأنف هيج العطاس و إذا شرب منه مقدار ما ينبغي قيأ الإنسان جدا.

و قال الكندي كان أبو نصر لا يبصر القمر و لا الكوكب بالليل فاستعط بمثل عدسة كندس بدهن بنفسج فرأى الكوكب بعض الرؤية في أول ليلة و في الثالثة برئ تاما و جربه غيره فكان كذلك و هو

٢-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن على بن الخليل عن عبد العزيز بن حسان عن حماد عن حريز عن أبي عبد المؤدب أمرتني أن أعلمك بهذا فقد أعلمتك فلم ترد علي شيئا قال إنه ليس من أحد إلا و به عرق من الجذام فإذا هاج دفعه الله بالزكام.<sup>(٦)</sup>

٣-المكارم: روي عن النبيﷺ أنه قال الزكام جند من جنود الله عز و جل يبعثه على الداء فينزله إنزالا.(٧) ٤ــو روي في الزكام عن أبي عبد الله؛ قال تأخذ دهن بنفسج في قطنة فاحتمله في سفلتك عند منامك فإنه نافع للزكام إن شاء الله تعالى.<sup>(٨)</sup>

٥-الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ الزكام جند من جنود الله عز و جل يبعثه على الداء فيزيله (٩).

٦-ومنه: عن محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله على قال قال رسول اللهﷺ ما من أحد من ولد آدم إلا وفيه عرقان عرق في رأسه يهيج الجذام وعرق في بدنه يهيج البرص.

فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلط الله عز و جل عليه الزكام حتى يسيل ما فيه من الداء و إذا هاج العرق الذي في الجسد سلط الله عليه الدماميل حتى يسيل ما فيه من الداء فإذا رأى أحدكم به زكاما و دماميل فليحمد الله جل و عز على العافية و قال الزكام فضول في الرأس.(١٠)

٧- دعوات الراوندي: قال النبي ﷺ ما من إنسان إلا و في رأسه عرق من جذام فيبعث الله عليه الزكام فيذيبه فإذا وجد أحدكم فليدعه و لا يداويه حتى يكون الله يداويه (١٦١).

٨-الكافي: عن العدة عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح و النوفلي و غيرهما يرفعونه إلى أبي عبد الله عن قال كان رسول اللهﷺ لا يتداوى من الزكام و يقول ما من أحد إلا و به عرق من الجذام فإذا أصابه الزكام قمعه.(١٢)

<sup>(</sup>١) طب الأثمة ص ٦٤-٦٥.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٥٤. (٣) في العصدر: «ماسرحويه». (٤) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٤ ص ٣٥٢\_٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) طب الأثمة ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٨) مكارم الأخلاق ج ٢ ص ٢١٠، رقم ٢٥٣٣.

<sup>(</sup>۱۰) روضة الكافي ص ۳۸۲، حديث ۵۷۹. (۱۲) روضة الكافي ص ۳۸۲، حديث ۵۷۷.

<sup>(0)</sup> في المصدر: «إذا زكم أحد من أولادي فأعلمني». (٧) مكَّارم الأخلاق ج ٢ ص ٢١٠، رقم ٢٥٣٢.

<sup>(</sup>٩) روضة الكافي ص ٣٨٢. حديث ٥٧٨. (١١) دعوات الراوندي ص ١٢١. ـ ١٣٢، حديث ٢٩٥.

٩-الخصال: عن أحمد بن زياد الهمداني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غياث بسن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي اللِّه عن النبي اللُّه قال لا تكرهوا أربعة فإنها لأربعة الزكام فإنه أمان من الجذام و لا تكرهوا الدماميل فإنها أمان من البرص و لا تكرهوا الرمد فإنه أمان من العمى و لا تكرهوا السعال فإنه أمان من

اقول: قال في النهاية فيه الحزاءة تشربها أكايس النساء للطشة هي داء يصيب الناس كالزكام سميت طشة لأنه إذا استنثر<sup>(۲)</sup> صاحبها طش كما يطش المطر و هو الضعيف القليل منه.<sup>(۳)</sup>

#### باب ٦٦

#### معالجة الرياح الموجعة

١-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن جعفر بن جابر الطائي عن موسى بن عمر بن يزيد عن عمر بن يزيد قال كتب جابر بن حيان<sup>(1)</sup> الصوفي إلى أبي عبد الله ﷺ فقال يا ابن رسول الله منعتني ريح شابكة شبكت بين قرني إلى قدمي فادع الله لي فدعا له وكتب إليه عليك بسعوط العنبر و الزنبق<sup>(٥)</sup> على الريق تعافى منها إن شاء الله فـفعل ذلك فكأنما نشط من عقال.

٢-و منه: عن أحمد بن إبراهيم بن رياح قال حدثنا الصباح بن محارب قال كنت عند أبي جعفر ابن الرضاك فذكر أن شبيب بن جابر ضربته الريح الخبيثة فمالت بوجهه و عينه.

فقال يؤخذ له القرنفل خمسة مثاقيل فيصير في قنينة يابسة و يضم رأسها ضما شديدا ثم تطين و توضع فسي الشمس قدر يوم في الصيف و في الشتاء قدر يومين ثم يخرجه فيسحقه<sup>(١)</sup> سحقا ناعما ثم يديفه<sup>(٧)</sup> بماء المطر حتى . يصير بمنزلة الخلوق ثم يستلقى على قفاه و يطلى ذلك القرنفل المسحوق على الشق المائل و لا يزال مستلقيا حتى يجف القرنفل فإنه إذا جف رفع الله عنه و عاد إلى أحسن عاداته <sup>(A)</sup> بإذن الله تعالى قال فابتدر إليه أصحابنا فبشروه بذلك فعالجه بما أمره به فعاد إلى أحسن ماكان بعون الله تعالى (٩).

#### **بيان:** في القاموس القنينة كسكينة إناء زجاج للشراب. (١٠٠)

٣-الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح قال سمعت أبا الحسن الأول ﷺ يقول من الريح الشابكة و الحام و الإبردة في المفاصل تأخذ كف حلبة و كف تين يابس تغمرهما بالماء و تطبخهما في قدر نظيفة ثم تصفي ثم تبرد ثم تشربه يوما و تغب يوما حتى تشرب تمام أيامك قدر قدح رومى.<sup>(١١</sup>)

توضيح: كأن المراد بالشابكة الريح التي تحدث فيما بين الجلد و اللحم فتشبك بينهما أو الريح التي تحدث في الظهر و أمثاله شبيهة بالقوالنج فلا يقدر الإنسان أن يتحرك و الحام لم نعرف له معني وكأنه بالخاء المعجمة أي البلغم الخام الذي لم ينضج أو المراد الريح اللازمة من حام الطير على الشيء أي دوم و الإبردة قال الفيروز آبادي هي برد في الجوف<sup>(۱۲)</sup> و قال في النهاية بكسر الهمزة و الراء علة معروفة من غلبة البرد و الرطوبة يفتر عن الجماع .<sup>(۱۳)</sup>

(٦) في المصدر: «فتسحقه».

<sup>(</sup>١) الخصال ج ١ ص ٢١٠ باب الأربعة، حديث ٣٢.

<sup>(</sup>٢) استشر: استنشق الماء، راجع الصحاح ج ٢ ص ٨٢٢. (£) في المصدر: «جابر بن حسان». (٣) النهاية ج ٣ ص ١٢٤.

<sup>(</sup>۵) في المصدر: «الزيبق».

<sup>(</sup>٧) دفّت الدواء، بللته بماء أو بغيره، الصحاح ج ٣ ص ١٣٦١، كلمة دوف.. (A) في المصدر: «عادته».

<sup>(</sup>١٠) ألقاموس المحيط ج ٤ ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>١٢) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٩) طب الأثمة ص ٧٠. (۱۱) روضة الكافي ص ۱۹۱، حديث ۲۲۱، و فيه «قدح رويّ».

<sup>(</sup>۱۳) النهاية ج ١ ص ١٤.

و في القانون الحلبة حار<sup>(١)</sup> في آخر الأولى يابس في الأولى و لا تخلو عن<sup>(٢)</sup> رطوبة غـريبة منضجة ملينة يحلل الأورام البلّغمية و الصلبة و يلين الّدبيلات و ينضجها و يصفى الصوت و يلين الصدر والحلق و يسكن السعال والربو خصوصا إذا طبخ بعسل أو تمر أو تين و الأجود أن يجمع مع تمر لجيم (٣) و يؤخذ عصيرهما فيخلط بعسل كثير و يثخن على الجمر تـثخينا(٤) معتدلا و يتناول قبل الطعام بمدة طويلة و طبيخها بالخل ينفع ضعف المعدة و طبيخها بالماء جيد للزحير و

#### باب ٦٧

## علاج تقطير البول و وجع المثانة و الحصاة

1-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن محمد بن إبراهيم العلوي عن فضالة عن محمد بن أبي نصر (١١) عن أبيه قال شكا عمرو الأفرق إلى الباقر ﷺ تقطير البول فقال خذ الحرمل و اغسله بالماء البارد ست مرات و بالماء الحار مرة واحدة ثم يجفف في الظل ثم يلت بدهن حل(٢) خالص ثم يستف على الريق سفا فإنه يقطع التقطير بإذن الله تعالى.(٨)

**بيان:** قال ابن بيطار الحرمل أبيض و أحمر فالأبيض هو الحرمل العربي و يسمى باليونانية مولى و الأحمر هو الحرمل العامي ويسمى بالفارسية الإسفند قال جالينوس قوته لطيفة حارة في الدرجة الثالثة و لذلك صار يقطع الأخلاط اللزجة و يخرجها بالبول و قال مسيح الدمشقي يـخرج حب القرع من البطن و ينفع من القولنج و عرق النسا و وجع الورك إذا نطل بمائه و يجلو ما في الصدر و الرئة من البلغم اللزج و يحلل الرياح العارضة في الأمعاء و قال الرازي يدر الطمث و البول.

و قال حبيش<sup>(١)</sup> يقيء و يسكر مثل ما يسكر الخمر أو قريبا من ذلك يؤخذ من حبه خمسة عشر درهما فيغسل بالماء العذب مرارا ثم يجفف و يدق في الهاون و ينخل بمنخل ضيق (<sup>١٠)</sup> و يصب عليه من الماء المغلي أربع أواقي و يساط في الهاون بعود و يصفي بخرقة ضيقة (١١) و يرمي بثفله ثم يصب على ذلك الماّء من العسلّ ثلاث أواقيّ و من دهن الحل<sup>(١٢)</sup> أوقيتان و يستعمل فإنه يقيئ قيئا .

و قال غيره إذا استف منه زنة مثقال و نصف غير مسحوق اثنتي عشرة ليلة شمفي عرق النسا مجرب (۱۳) انتهى و الحل دهن السمسم.

 ٢-الطب: (طب الأثمة ﷺ) عن الخضر بن محمد عن الخرازيني (١٤) قال دخلت على أحدهمﷺ فسلمت عليه و سألته أن يدعو الله لأخ لي ابتلي بالحصاة لا ينام فقال لي ارجع فخذُّ له من الإهليلج الأسود و البليلج و الأملج و خذ الكور و الفلفل و الدار فلفل و الدارچيني(١٥٥) و زنجبيل و شقاقل و وج و أنيسون و خولنجان أجزاء سواء يدق و ينخل و يلت بسمن بقر حديث ثم يعجن جميع ذلك بوزنه مرتين من عسل منزوع الرغوة أو فانيذ(١٦) جيد الشربة منه مثل البندقة أو عفصة. (١٧)

(١٦) سيّاتي معنى «فانيد» فَي «بيان» المؤلف بعد هذا.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «حارة»، علماً بانَّه جاءت «الحلبة» في المصدر مؤنثةً وكذا ما يخصَّها من الأفعال و الأوصاف.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «من» بدل «عن». (٣) في المصدر: «لحيم» بدل «لجيم».

<sup>(</sup>٥) القَانون في الطب ج ١ ص ٣٢٠، الأدوية المفردة.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «جلُّه بدل «حلُّه، و الصحيح ما جاء في المتن. (٩) بقيّة كلام ابن البيطار.

<sup>(</sup>١٣) الجَّامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٢ ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «الدارصيني».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «صفيقة».

<sup>(</sup>١٧) طب الأثمة ص ٧٢.

<sup>(£)</sup> في المصدر: «تسخيناً».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «بصير» بدل «نصر».

<sup>(</sup>٨) طبُّ الأثمة ص ٦٨.

<sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «صفيق». (١٢) في المصدر: «الخل»، و الصحيح ما جاء في المتن.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «الخرازي».

بيان: الكور بالراء المهملة و هو بالضم المقل و هو صمغ شجرة تكون في بلاد العرب.

قال ابن بيطار عن جالينوس قد يظن بالمقل العربي أنه يفتت الحصاة المتولدة فسي الكـليتين إذا شرب و يدر البول و يذهب الرياح الغليظة التي لم تنضج و يطردها(١١) و في القاموس الشـقاقل عرق شجر هندي يربى فيلين فيهيج الباه(٢) انتهى.

و الوج بالفتح هو أصل نبات ينبت في الحياض و شطوط المياه حار يابس في الشالئة يـلطف الأخلاط الغليظة أو يدر البول و يزيل صلابة الطحال و ينفع أوجاع الجنب و الصدر و المغص و أنيسون دواء معروف ذكروا أنه حار يابس في الثالثة محلل للرياح و يدر للبول و الحيض يزيل سدة الكبد و الطحال و قال ابن سينا يفتح سدد الكلى و المثانة و الرحم (٢٣) و اللت الدق و الفت و السحق و الخلط.

و الفانيذ كأنه الذي يقال بالفارسية شكر پنير و شبهه من الأقراص و قال في بحر الجواهر هو صنف من السكر أحمر اللون حار رطب في الأولى و الفانيذ السنجري هـو الجـيد مـنه لا دقـيق له و الخزائني <sup>(2)</sup>دونه (<sup>(0)</sup> و في القاموس العفص شجرة من البلوط تحمل سنة بـلوطا و تـحمل سـنة عفصا. (۲)

**أقول: ه**و الذي يقال له بالفارسية مازو.

## معالجة أوجاع المفاصل و عرق النسا

باب ۸۸

ا الطب: إطب الأثمة هي عن عبد الله و الحسين ابني بسطام قالا حدثنا أحمد بن رياح المتطبب و ذكر أنه عرض على الإمام لعرق النساء قال يأخذ قلامة ظفر من به عرق النسا فيعقدها على موضع العرق فإنه نافع بإذن الله سهل حاضر النفع.

و إذا غلب على صاحبه و اشتد ضربانه يأخذ تكتين فيعقدهما و يشد فيهما الفخذ الذي به عرق النسا من الورك إلى القدم شدا شديدا أشد ما يقدر عليه حتى يكاد يغشى عليه يفعل ذلك به و هو قائم ثم يعمد إلى باطن خصر القدم (٧) التي فيها الوجع فيشدها ثم يعصره عصرا شديدا فإنه يخرج منه دم أسود ثم يحشى بالملح و الزيت فإنه يبرأ بإذن الله عز و جل.(٨)

### علاج الجراحات و القروح و علة الجدرى

باب ٦٩

ا ــالطب: [طب الأثمة ﷺ] عن أحمد بن العيص(١) عن النضر بن سويد عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده

<sup>(</sup>١) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٤ ص ٤٥٥. (٢) القاموس المحيط ج ٣ ص ٤١١.

<sup>(</sup>٣) القانون في الطب ج ١ ص ٢٤٤ باب الأدوية المفردة. حرف الألف.

<sup>(</sup>٤) في الصدر: «الخزائي». (٥) يحر الجواهر ص ٢٧٠، حرف الفاء، كلمة فانيد. (٦) القامرس المحيط ج ٢ ص ٣٠٠. (٧) خصر القدم: أخسصها، راجع الصحاح ج ٢ ص ٦٤٠.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٢٠. (٨) طب الأثمة ص ٧٦.

ر/» ميسان من ٢٠٠٠ . (٤) لم أعثر على ترجمة له في الأصول الرجالية، من المحتمل قوياً أن يكون تصحيف «أحمد بن الفيض» الذي ذكره الطوسي في عداد أصحاب الرضائﷺ ، رجال الطوسي ص ٣٦٩.

الباقر ﷺ للجرح قال تأخذ قيرا طريا و مثله شحم معز طري ثم تأخذ خرقة جديدة أو بستوقة جديدة فتطلى ظاهرها بالقير ثم تضعها على قطع لبن و تجعل تحتها نارا لينة ما بين الأولى إلى العصر ثم تأخذكتانا باليا و تضعه على يدك و تطلى القير عليه و تطليه على الجرح و لوكان الجرح له قعر كبير فافتل الكتان و صب القير في الجرح صبا ثم دس

بيان: قيرا طريا في بعض النسخ قعر قير أي أصله و داخله و الدس الإخفاء.

 ٢- دعوات الراوندى: عن علي بن إبراهيم الطالقاني قال مرض المتوكل من خراج خرج به فأشرف على الموت فلم يجسر أحد أن يمسه بحديدة فنذرت أمه إن عوفي أن يحمل إلى أبي الحسن العسكري على الا جليلا من مالها. فقال الفتح بن خاقان للمتوكل لو بعثت إلى هذا الرجل يعني أبا الحسنﷺ فسألته فإنه ربماكان عنده صفة شيء يفرج الله به عنك فقال ابعثوا إليه فمضى الرسول و رجع و قال قال أبو الحسنﷺ خذوا كسب الغنم و ديفوه بماء الورد و ضعوه على الخراج فإنه نافع بإذن الله.

فجعل من بحضرة المتوكل يهزأ من قوله فقال لهم الفتح و ما يضر من تجربة ما قال فو الله إنى لأرجو الصلاح فأحضر الكسب و ديف بماء الورد و وضع على الخراج فانفتح و خرج ماكان فيه و بشرت أم المتوكل بعافيته فحملت إلى أبي الحسن؛ عشرة آلاف دينار تحت ختمها و استقل المتوكل من علته. (٢)

أقول: تمامه في أبواب تاريخه الله. (٣)

**بيان:** المراد بالكسب ما تلبد (٤) تحت أرجل الغنم من روثها قال في القاموس الكسب بالضم عصارة الدهن (٥) و قال الدوف الخلط و البل بماء و نحوه. (٦)

٣-العلل: لمحمد بن على بن إبراهيم علة الجدرى أنه لما جاءت الحبشة بالفيل ليهدموا به الكعبة فبعث الله عليهم طيرا أبابيل مع كل طير ثلاثة أحجار حجران في مخاليبه و حجر في منقاره فكانت ترميهم فتقع على رءوسهم و تخرج من أدبارهم حتى ماتوا و من كان منهم في الدنيا أصابهم الجدري و انتفخت أبدانهم و نضجت حتى هلكوا فهذا هو الجدري ثم توالد الناس عنها. (Y)

٤ مجمع البيان: قال روى الواحدي بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي قال خرج رسول الله ﷺ يوم أحدو كسرت رباعيته و هشمت البيضة على رأسه و كانت فاطمة بنته ﷺ تغسل عنه الدم و على بن أبي طالب الله يسكب عليها بالمجن.

فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقت حتى إذا صار رمادا ألزمته فاستمسك الدم. (٨)

تأييد: قال بعض أحاذق الأطباء رماد البردي له فعل قوى في حبس الدم لأن فيه تجفيفا قويا و قلة لدغ فإن الأشياء القوية التجفيف إذاكان فيها لدغ ربما عادت و هيجت الدم و جلبت الورم و هذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه و قد يدخل في حقن قروح الأمعاء.

و القرطاس المصري يجري هذا المجري و قد شكره جالينوس و كثيرا ما ينقطع بــه الدم و هــذا القرطاس المصري الذي يذكره جالينوس كان قديما يعمل من البردي و أما اليوم فلا و البردي بارد يابس في الثانية و رماده يمنع القروح الخبيثة أن تسعى.

و أقول<sup>(٩)</sup> و روى هذه الرواية الشيخ أبو الحسن على بن عبد الكريم الحموي في كتاب الأحكام

(٣) راجع ج ٥٠ ص ١٩٨ من المطبوعة.

<sup>(</sup>١) طب الأثمة ص ١٣٩. (۲) دعوات الرواندي ص ۲۰۲، حديث ۵۵۵.

<sup>(</sup>٤) أي التصّق بعضه ببعض فصار كاللبد، راجع الصحاح ج ٢ ص ٥٣٣. (٦) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج ١ ص ١٢٨.

 <sup>(</sup>A) مجمع البيان ج ٢ ص ٥٢٠، ذيل آية ١٥٢ من سورة آل عمران. (٧) لم نعثر على كتاب العلل هذا. (٩) ظاهره أن هذا من كلام بعض أحاذق الأطباء. و لم نعثر على كتابه. و يحتمل أن يكون من كلام المؤلف رحمه الله.

النبوية في الصناعة الطبية هذا الحديث نقلا<sup>(١١)</sup> عن الصحيحين عن أبي حازم عن سهل بن سعد مثله.

ثم قال المؤلف المراد هاهنا الحصير المعمول من البردي ورق نبات ينبت في المياه يكون فمي وسطه عسلوج طويل أخضر مائل إلى البياض و لرماده فعل قوى في حبس الدم.

ثم ذكر نحوا مما مر إلى أن قال قال ابن سينا (٢) ينفع من النزف و يمنعه و يذر على الجراحات الطرية فيدملها و القرطاس المصري كان قديما يعمل منه و مزاجه بارد يابس و رماده نافع من أكلة الفرو و يمنع القروح الخبيثة أن تسعى.

و المجن الترس الذي يستتر به و منه سميت الجن<sup>(٣)</sup> لاستتارهم عن أعين الناس و الجنة جــنة لاستتارها بالأورق.<sup>(٤)</sup>

## الدواء لوجع البطن و الظهر

باب ۷۰

1\_الطب: [طب الأثمة ﷺ] عبد الله و الحسين ابنا بسطام قالا أملى علينا أحمد بن رياح المتطبب و ذكر أنه عرض على الإمام ﷺ فرضيها لوجع البطن و الظهر قال تأخذ لبنى عسل<sup>(6)</sup> يابس و أصل الأتجدان من كل واحد عشرة مثاقيل و من الأفتيمون مثقالين يدق كل واحد من ذلك على حدة و ينخل بحرير أو بخرقة ضيقة (١٦) خيلا الأفتيمون فإنه لا يحتاج أن ينخل بل يدق دقا ناعما و يعجن جميعا بعسل منزوع الرغوة و الشربة منه مثقالين إذا أوى إلى فراشه بماء فاتر.(٧)

بيان: قال ابن بيطار نقلاعن الخليل بن أحمد اللبني شجر له لبن كالعسل يقال له عسل اللبني (<sup>(A)</sup>و قال مرة أخرى عسل اللبني يشبه العسل لا حلاوة له يتخذ من شجر اللبني.

قال و قال أبو حنيفة حلب من حلب شجرة كالدودم (١٠) و لذاك سميت الميعة لانمياعها و ذوبها. و قال الرازي في الحاوي اللبني هي الميعة. (١٠)

وقال قال إسحاق بن عمران (۱۹۱ شجرة الميعة شجرة جليلة وقشرها الميعة اليابسة ومنه تستخرج الميعة السائلة وصعغ هذه الشجرة هو اللبنى وهو ميعة الرهبان وهو صعغ أبيض شديد البياض. و قال أبو جريح الميعة صعغة تسيل من شجرة تكون ببلاد الروم تحلب منه فتؤخذ و تطبخ و يعتصر أيضا من لحى تلك الشجرة فعا عصر سعي ميعة سائلة و يبقى الثخين فيسمى ميعة يابسة. و قال جالينوس الميعة تسخن و تلين و تنضج و لذلك صارت تشفي السعال و الزكام و النوازل و البحوحة و تحدر الطمث إذا شربت و إذا احتملت من أسفل.

و قال حبيش بن الحسن تنفع من الرياح الغليظة و تشبك الأعضاء إذا شربت أو طليت من خارج البدن (<sup>۱۲۲)</sup>انتهي و في القاموس اللبني كبشري. (۱۳)

(١) في المطبوعة إضافة عبارة: «هذا الحديث» قبل نقلاً و هي زائدة.

<sup>(</sup>٢) قالَه في القانون في الطب ج ١ ص ٢٧٨ حرف الباء من ألَّادوية المفردة.

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «جنّاً».

<sup>(</sup>غ) الأحكام النبوية في الصناعة الطبية ج ١ ص ٤٣-٣٤ ذيل الحديث الحادي عشر. (٥) كلمة: «عسل» ليست في المصدر. (()

<sup>(</sup>۷) طب الأثمة ص ۷۸. (۸) في المصدر: «لبني» بدل «اللَّبني».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «كالدوم». (١١) في المصدر: «ديسقوريدوس» و في نسخة من المصدر: «موسئ بن عمران».

<sup>(</sup>١٢) الجَّامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٤ ص ٤٦٦. و (١٣) القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٦٧.

و في بحر الجواهر الأنجدان معرب أنكدان و هو نبات أبيض اللون و أسود و الأسود لا يؤكـل و الحلّتيت صمغه حار يابس في الثالثة ملطف هذاب<sup>(١١)</sup> بقوة أصله<sup>(٢)</sup> و قال أفتيمون هو بزر و زهر و قضبان صغار و هو<sup>(٣)</sup> خريف الطعم و هو أقوى من الحاشا و قيل هو نوع منه حار يابس في الثالثة و قيل يابس في آخر الأولى يسهل السوداء و البلغم و الصفراء و إسهاله للسوداء أكثر.(<sup>(£)</sup>

٢-الكافى: عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن نوح بن شعيب عمن ذكره عن أبى الحسن؛ الله الله عليه ماء الظهر فلينفع له اللبن الحليب و العسل. (ق)

بيان: تغير ماء الظهر كناية عن عدم حصول الولد منه و الحليب احتراز عن الماست فإنه يطلق عليه اللبن أيضا. قال الجوهري الحليب اللبن المحلوب. (٦)

#### معالجة البواسير و بعض النوادر

باب ۷۱

١-المحاسن: عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم عن زرارة قال رأيت داية أبي الحسن على المس تلقمه الأرز و تضربه عليه فغمني ذلك فدخلت على أبي عبد الله ﷺ فقال إني أحسبك غمك الذي رأيته من داية أبي الحسن؛ قلت نعم جعلت فداك ُفقال لي نعم نعم الطعام الأرز يوسع الأمعاء ُو يقطع البواسير و إنّا لنغبط أهل العراقُ بأكلهم الأرز و البسر فإنهما يوسعان الأمعاء و يقطعان البواسير.<sup>(٧)</sup>

٢-و منه: عن محمد بن علي عن عمر (٨) بن عيسى عن فرات بن أحنف عن أبي عبد الله ﷺ الكراث يقمع البواسير و هو أمان من الجذام لمن أدمنه. (٩)

تاييد: قال في القانون الكراث منه شامي و منه نبطي و منه الذي يقال له الكراث البري و هو بين الكراث و الثوم و هو بالدواء أشبه منه بالطعام و النبطي أدخل في المعالجات من الشامي حار في الثالثة يابس في الثانية و البري أحر و أيبس و لذلك هو أردأ إلى أن قال و ينفع البواسير مسلوقةً مأكولا و ضمادا و يحرك الباه و بزره مقلوا مع حب الآس للزحير و دم المقعدة. (۱۰)

و قال صاحب بحر الجواهر منه بستاني و منه بري حاريابس في الثالثة و هو أقل إسخانا و تصديعا و إظلاما للبصر من الثوم و البصل بطيء الهضم رديء للمعدة يولد كيموسا ردينا و فيه قبض قليل ينفع البواسير إذا سلق في الماء مرارا ثم جعل في الماء البارد و طحن بزيت<sup>(١١١)</sup> و قال ابن بيطار نقلا عن ابن ماسه إذا أكل الكراث أو شرب طبيخه نفع من البواسير الباردة.

و عن ماسرجويه(١٢٢) إذا دخنت المقعدة ببزر الكراث أذهب البواسير و عن ابن ماسويه إن قلي مع الحرف نفع من البواسير. (١٣)

٣-المحاسن: عن داود بن أبي داود عن رجل رأى أبا الحسن الله بخراسان يأكل الكراث في البستان كما هو فقيل إن فيه السماد فقال لا يعلق (١٤) منه شيء و هو جيد للبواسير. (١٥)

<sup>(</sup>١) في المصدر: «جذَّاب». (۲) بحر الجواهر ص ۳۹، حرف الألف كلمة «انجدان».

<sup>(</sup>٤) بحر الجواهر ص ٢٨\_٢٩، حرف الألف كلمة «افتيمون». (٣) في المصدر: «و هو حارٌ حريف الطعم». (٥) روضة الكافي ص ١٩١، حديث ٢٢٢. (٦) الصحاح ج ١ ص ١١٥.

<sup>(</sup>٧) المحاسن ج ۲ ص ٣٠٥، حديث ٢٠١٥. (A) في المصدّر: «عمرو».

<sup>(</sup>١٠) آلقانون في الطب ج ١ ص ٣٤٧، الأدوية المفردة، بتصرف. (٩) المحاسن ج ٢ ص ٣١٥، حديث ٢٠٥٨.

<sup>(</sup>١١) بحر الجواهر ص ٢٣٣ حرف الكاف.

<sup>(</sup>١٢) في الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية «ماسرحوية» بالحاء المهملة. (١٣) الجَّامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٤ ص ٣٢٠\_٣٢٠. (١٤) في المصدر إضافة: «به».

<sup>(</sup>١٥) المحاسن ج ١ ص ٣١٧ حديث ٢٠٦٧.

٤-الطب: [طب الأئمة ﷺ] عن محمد بن عبد الله بن مهران الكوفي عن إسماعيل بن يزيد عن عمرو بن يزيد الصيقل قال حضرت أبا عبد الله الصادق، الله الصادق الله فسأله رجل به البواسير الشديد و قد وصف له دواء سكرجة من نبيد صلب لا يريد به اللذة و لكن يريد به الدواء.

فقال لا و لا جرعة قلت لم قال لأنه حرام و إن الله عز و جل لم يجعل في شيء مما حرمه دواء و لا شفاء خذكراثا بيضاء فتقطع رأسه<sup>(۱)</sup> الأبيض و لا تغسله و تقطعه صغارا صغارا و تأخذ سناما فتذيبه و تلقيه على الكراث<sup>(۲)</sup> تأخذ عشر جوزات فتقشرها و تدقها مع وزن عشرة دراهم جبنا فارسيا و تغلى الكراث فإذا نضج ألقيت عليه الجــوز و الجبن ثم أنزلته عن النار فأكلته على الريق بالخبز ثلاثة أيام أو سبعة و تحتمي عن غير. من الطعام.

و تأخذ بعدها أبهل محمصا قليلا بخبز و جوز مقشر بعد السنام و الكراث تأخذ على اسم الله نصف أوقية دهن الشيرج على الريق و أوقية كندر ذكر تدقه و تستفه<sup>(٣)</sup> و تأخذ بعده نصف أوقية شيرج آخر ثلاثة أيام و تؤخر أكلك إلى بعد الظهر تبرأ إن شاء الله تعالى.(٤)

توضيح: قال في النهاية فيه لا أكل في سكرجة هي بضم السين و الكاف و الراء و التشديد إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم و هي فارسية (٥) قوله كراثا بيضاء كذا في أكثر النسخ وكأن المرادكون أصلها أبيض فإن بعضها أصله أحمر كالبصل و الظاهر نبطيا كما في بعض النسيخ الصحيحة وكأن المراد بالجبن الفارسي المالح منه أو الذي يقال له التركي.

و قال في القاموس أبهل [حمل]<sup>(١)</sup> شجر كبير ورقه كالطرفاء و ثمره كالنبق <sup>(٧)</sup> و ليس بالعرعر كما توهم الجوهري.(٨)

و قال في القانون هو ثمرة العرعر يشبه الزعرور إلا أنها أشد سوادا حادة الرائحة طيبة و شـجره صنفان صنف ورقه كورق السروكثير الشوك يستعرض فلا يطول و الآخر ورقه كالطرفة وطعمه كالسرو و هو أيبس و أقل حرا و إذا أُخذ منه ضعف الدارصيني قام مقامه و قال بعضهم حار يابس في الثالثة.(<sup>4)</sup>

و قال ابن بيطار نقلا عن إسحاق بن عمران هو صنف من العرعر كثير الحب و هو شجر كبير له ورق شبيه بورق الطرفاء و ثمرته حمراء دميمة يشبه (۱۰) النبق في قدرها و لونها و ما داخلها مصوف له نوى و لونه أحمر إذا نضج كان حلو المذاق (١١١) و بعض طعم القطران.

و قال إذا أخذ من ثمرة الأبهل وزن عشرة دراهم فجعل في قدر و صب عليه ما يغمره من سمن البقر و وضع على النار حتى ينشف السمن ثم سحق و جعل معه وزن عشِرة دراهم من الفانيذ و شرب كل يوم منه وزن درهمين على الريق بالماء الفاتر فإنه نافع لوجع أسفل البطن من البواسير <sup>(٢٣)</sup> انتهى. و في القاموس حب محمص كمعظم مقلو .<sup>(١٣)</sup>

و تأخذ بعدها أي بعد الأيام الثلاثة أو السبعة بعد السنام و الكراث أي بعد ما أكلت الدواء المذكور الأيام المذكورة آخر ثلاثة أيام أي إلى آخر ثلاثة أيام و يحتمل أن يكون آخر صفة للنصف فالمعنى أنه يشرب الشيرج قبل السفوف و بعده.

و قال في القانون الكندر أجوده الذكر الأبيض المدحرج الدبقي الباطن و الدهين المكسر حار في الثانية مجفف في الأولى. (١٤)

<sup>(</sup>١) في المصدر: «رأسها».

<sup>(</sup>۲) في المصدر إضافة: «على النار».

<sup>(</sup>٤) طب الأثمة ص ٣٢-٣٣. (٣) في المصدر: «تستسقيه». (٥) النهاية ج ٢ ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٦) من المصدر.

<sup>(</sup>٧) النبق \_ بكسر الباء ي حمل السدر الصحاح ج ٣ ص ١٥٥٧. (٨) القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٥٠، علماً بأنَّه قال الجوهري: «و الأبهل حمل شجرة و هي بالعرعر» الصحاح ج ٣ ص ١٦٤٣.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «حمراء دسمة تشيه». (٩) القانون في الطب ج ١ ص ٧٤٨، الأدوية المفردة.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «كان حلواً في المذاق و فيه بعض». (١٢) الْجَامِع لِمَفْرِدَاتِ الأَدْوِيةِ وَ الْأَغَذَيَّةِ جِ ١ ص ٩-١٠. (١٤) القانون في الطب ج ١ ص ٣٣٧ فصل الأدوية المفردة.

<sup>(</sup>١٣) القَّاموس المحيط ج ٢ ص ٣١٠.



٥\_ الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن أحمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي محمد« الثمالي عن إسحاق الجريري قال قال الباقرﷺ يا جريري أرى لونك قد انتقع أبك بواسير قلت نعم يا ابن رسول الله و اسأل الله عز و جل أن لا يحرمني الأجر.

قال أفلا أصف لك دواء قلت يا ابن رسول الله و الله لقد عالجته بأكثر من ألف دواء فما انتفعت بشيء من ذلك و ن بواسيرى تشخب دما.

قال ويحك يا جريري فإني طبيب الأطباء و رأس العلماء و رئيس الحكماء و معدن الفقهاء و سيد أولاد الأنبياء على وجه الأرض قلت كذلك يا سيدي و مولاي قال إن بواسيرك إناث تشخب الدماء قال قلت صدقت يا ابن رسول الله.

قال عليك بشمع و دهن زنبق و لبنى عسل و سماق و سرو كتان أجمعه في مغرفة على النار فإذا اختلط فخذ منه قدر حمصة فالطخ بها المقعدة تبرأ بإذن الله تعالى قال الجريري فو الله الذي لا إله إلا هو ما فعلته إلا مرة واحدة حتى برئ ماكان بى فما حسست بعد ذلك بدم و لا وجع.

قال الجريري فعدت إليه من قابل فقال لي يا أبا إسحاق قد برئت و الحمد لله قلت جعلت فداك نعم فقال أما إن شعيب بن إسحاق بواسيره ليست كما كانت بك إنها ذكران فقال قل له ليأخذ بلاذرا<sup>(۱)</sup> فيجعلها ثلاثة أجزاء و ليحفر حفيرة و ليخرق آجرة فيقب فيها ثقبة ثم يجعل تلك البلاذر على النار و يجعل الآجرة عليها و ليقعد على الآجرة و ليجعل النقبة عيال المقعدة فإذا ارتفع البخار إليه فأصابه حرارة فليكن هو يعد<sup>(۲)</sup> ما يجد فإنه ربما كانت خمسة ثاليل فإن ذابت و أتته (عُن فليقلعها و يرم بها و إلا فليجعل الثالث (ق) من البلاذر عليها فإنه مقلعها بأصولها.

ثم ليأخذ العرهم الشمع و دهن الزنبق<sup>(٦)</sup> و لبنى عسل و سرو كتان هكذا قال وصفت لك للذكران<sup>(٧)</sup> فليجمعه على ما ذكرت هاهنا<sup>(٨)</sup> ليطلى به المقعدة فإنما هى طلية واحدة.

فرجعت فوصفت له ذلك فعلمه فبرأ بإذن الله تعالى فلماكان من قابل حججت فقال لي يا أبا إسحاق أخبرنا بخبر شعيب فقلت له يا ابن رسول الله و الذي قد اصطفاك على البشر و جعلك حجة في الأرض ما طلى بها إلا طلية واحدة.(١)

بيان: في القاموس انتقع لونه مجهو لا تغير (١٠) وقد مر تعريف اللبنى و بعض أوصافه و قال بعضهم إن اللبنى هو المبيعة و سائله عسل اللبنى قيل هو دمع شجرة كالسفرجل و قيل إنها دهن شجرة أخرى رومية أجود أصناف المبعة السائل بنفسه الشهدي الصمغي الطيب الرائحة الضارب إلى الصفرة ليس بأسود تخالى حار في الأولى يابس في الثانية فيه إنضاج و تليين و تسخين و تحليل و تعدير بالطبخ و دهنه الذي يتخذ بالشام يلين تليينا شديدا و هو ضماد على الصلابات في اللحم و طلاء على البثور الرطبة و اليابسة مع الإدهان و على الجرب الرطب و اليابس جيد و شربه ينفع تشبك المفاصل و كذلك طلاؤه و يقوى الأعضاء.

و بخار رطبه و يابسه ينفع النزلة و هو بالغ للزكام جدا و ينفع من السعال العزمن و وجع الحلق و يصفي الصوت الأبح إلى تليين شديد و يهضم الطعام و يدر البول و الطمث شربا و احتمالا إدرارا صالحا و يلين صلابة الرحم و يابسه يعقل الطبع (١١٠) انتهى.

(۱) في المصدر: «ابراذر» و كذا في ما يعد. (۲) في المصدر: «بمدّ» بدل «يعدّ».

(٦) في المصدر: «دهن الزئيق».

<sup>(</sup>٣) تألّيل جمع «ثوالول» مستدير: «بَثْر صغير صلب مستدير على صور شَتى، القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) من المصدر. «الثلث الثاني». (٥) في المصدر: «الثلث الثاني».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «هكذا قال هاهنا للذكران»، راجع «بيان» المؤلف بعد هذا.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «وصفت» بدل «ذكرت هاهنا». (۱) طب الأثنية ص ۱۸۲۸. (۱۰) القاموس المحيط ج ۳ ص ۹۲. (۱۰) القاموس المحيط ج ۳ ص ۹۲.

معروف و المغرفة بالكسر ما يغرف به ليأخذ بلاذرا في بعض النسخ ابرازرا و لعله تصحيف و على تقديره أيضا فالمراد به البلاذر قال في القانون البلاذر إذا تدخن بــه خــفف البــواســير و يــذهب بالبرص<sup>(١)</sup> انتهى. هكذا قال للذكران هذا كلام الراوي أي المرهم هنا موافق لما مر.

٣-الطب: إطب الأثمة ﷺ عن أبي الغوارس بن غالب بن محمد بن فارس عن أحمد بن حماد البصري عن معمر بن خلاد قال كان أبو الحسن الرضاﷺ كثيرا ما يأمرني بأخذ (٢) هذا الدواء و يقول إن فيه منافع كثيرة و لقد جربته (١) في الرياح و البواسير فلا و الله ما خالف تأخذ هليلج أسود و بليلج و أملج أجزاء سواء فتدقه و تنخله بحريرة ثم تأخذ مثله لوزا أزرق و هو عند العراقيين مقل أزرق فتنقع اللوز في ماء الكراث حتى يماث فيه ثلاثين ليلة ثم تطرح عليها هذه الأدوية و تعجنها عجنا شديدا حتى يختلط.

ثم تجعله حبا مثل العدس و تدهن يديك بالبنفسج أو دهن خيري أو شيرج لئلا يلتزق ثم تجففه في الظل فإن كان في الصيف أخذت منه مثقالا و إن كان في الشتاء مثقالين و احتم من السمك و الخل و البقل فإنه مجرب.(<sup>1)</sup>

**بيان:** قال ابن يبطار قال ديسقور يدوس الخيري نبات معروف له زهر مختلف بعضه أبيض و بعضه فرفيري و بعضه أصفر و الأصفر نافع في الأعمال الطبية.<sup>(0)</sup>

٧-الكافى: بإسناده عن عمر بن يزيد قال كنت عند أبي عبد اللما وعنده رجل فقال له جعلت فداك إني أحب الصبيان فقال أبو عبد الله في في عبد الله الله وجهه الصبيان فقال أبو عبد الله في عبد الله الله على جبهته و ولى وجهه عنه فبكى الرجل فنظر إليه أبو عبد الله الله الله كأنه رحمه فقال إذا أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا و اعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة و اجلس عليه بحرارته.

فقال عمر فقال الرجل فأتيت بلدي و اشتريت جزورا و عقلته عقالا شديدا و أخذت السيف فضربت به السنام ضربة و قشرت عنه الجلد و جلست عليه بحرارته فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ و سكن ما بي.<sup>(١)</sup>

#### ما يدفع البلغم والرطوبات واليبوسة وما يوجب شيئا من ذلك و الفالج

باب ۷۲

٢ ١-المحاسن: عن محمد بن الحسن بن شمعون قال كتبت إلى أبي الحسن ∰ أن بعض أصحابنا يشكو البخر فكتب إليه كل التمر البرني و كتب إليه آخر يشكو يبسا فكتب إليه كل التمر البرني على الريق و اشرب عليه الماء فنعل فسمن و غلبت عليه الرطوبة فكتب إليه يشكو ذلك فكتب إليه كل التمر البرني على الريق و لا تشرب عليه الماء فاعتدل. (٧)

٢ــو منه: عن محمد بن علي عن عمرو بن عثمان عن أبي عمرو عن رجل عن أبي عبد اللهﷺ قال خير تموركم البرني يذهب بالداء و لا داء فيه و يشبع و يذهب بالبلغم و مع كل تمرة حسنة.<sup>(٨)</sup>

٣\_و منه: عن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرضا الله قال البطيخ على الريق يورث الفالج. (٩)

٤ــو منه: عن أبي القاسم و أبي يوسف عن القندي عن ابن سنان و أبي البختري عن أبي عبد الله ﷺ قال السواك و قراءة القرآن مقطعة للبلغم.<sup>(١٠)</sup>

(٢) في المصدر: «باتخاذ».

<sup>(</sup>١) القانون في الطب ج ١ ص ٣٦٧، الأدوية المفردة.

<sup>(</sup>٣) في المصدّر: «الأربّاح». (۵) الراب الله الأدب الثّاث تي الأثناث - ٧ م ١٩٥٨ و فيرون أو الرابا الم

<sup>(</sup>٥) الجَّامع لمفردات الأدوّية و الأغذِية ج ٢ ص ٣٥٨، و فيه: «في أعمال الطب».

<sup>(</sup>٦) الكافيّ ج ٥ ص ٥٥٠ باب من أمكنّ من نفسه، حديث ٦. (٧) المعاسن ج ٢ ص ٣٤٣، حديث ٢٠٨٣. (٨) المعاسن ج ٢ ص ٣٤٣، حديث ٢١٨٤.

<sup>(</sup>١٠) المحاسن ج ٢ص ٣٨٣ـ٣٨٤، حديث ٢٣٥١.

٥\_الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن تميم بن أحمد السيرافي عن محمد بن خالد البرقي عن على بن النعمان عن داود< بن فرقد و المعلى بن خنيس قالا قال أبو عبد الله؛ تسريح العارضين يشد الأضراس و تسريح اللحية يذهب بالوباء و تسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر و تسريح الحاجبين أمان من الجذام و تسريح الرأس يقطع البلغم.

قال ثم وصف دواء البلغم و قال خذ جزءا من علك الرومي و جزءا من كندر و جزءا من سعتر و جزءا من نانخواه و جزءا من شونیز أجزاء سواء یدق کل واحد علا حدة دقا ناعما ثم ینخل و یعجن<sup>(۱)</sup> و یجمع و یسحق حتی یختلط ثم تجمعه بالعسل و تأخذ منه في كل يوم و ليلة بندقة عند المنام نافع إن شاء الله تعالى.<sup>(٢)</sup>

٣-و منه: عن عبد الله بن مسعود اليماني عن الطرياني عن خالد القماط قال أملي على بن موسى الرضال هذه الأدوية للبلغم قال تأخذ إهليلج أصفر وزن مثقال و مثقالين خردل و مثقال عاقرقرحا فتسحقه سحقا ناعما و تستاك به على الريق فإنه ينفي البلغم و يطيب النكهة و يشد الأضراس إن شاء الله تعالى. ٣٠)

**بيان:** نفع الهليلج للأمور المذكورة ظاهر و في القانون الخردل يحلل الأورام الحــارة <sup>(٤)</sup> و قــال عاقرقرحًا يجلبَ البلغم مضغا و طبيخه نافع من وجع الأسنان و خصوصا البارد و خله يشــد<sup>(٥)</sup> الأسنان المتحركة إن طبخ بالخل و أمسك في الفم.<sup>(1)</sup>

٧-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن حريز بن أيوب الجرجاني عن محمد بن أبي نصر عن محمد بن إسحاق عن عمار النوفلي عن أبي عبد الله؛ يرفعه إلى أمير المؤمنين؛ قال قراءة القرآن و السواك و البان منقاة للبلغم.(٧)

٨ــو يروى عن الصادق ﷺ أنه قال من دخل الحمام على الريق أنقى البلغم و إن دخلته بعد الأكل أنقى المرة و إن أردت أن يزيد في لحمك فادخل الحمام على شبعك و إن أردت أن ينقص من لحمك فادخله على الريق.<sup>(۸)</sup>

٩\_و منه: عن سالم بن إبراهيم عن الديلمي عن داود الرقى قال شكا رجل إلى موسى بن جعفر ﷺ الرطوبة فأمره أن يأكل التمر البرني على الريق و لا يشرب الماء ففعل ذلك فذهبت عنه الرطوبة و أفرط عليه اليبس فشكا ذلك إليه فأمره أن يأكل التمر البرني و يشرب الماء ففعل فاعتدل.(٩)

١٠ـو منه: عن محمد بن السراج عن فضالة بن إسماعيل عن أبي عبد الله الصادق؛ عن أبيه عن علي بن أبي طالب ﷺ قال ثلاث يذهبن بالبلغم قراءة القرآن و اللبان و العسل. (٦٠٠)

۱۱ـو عن أبي جعفر الباقر ﷺ قال كثرة التمشط يذهب بالبلغم و تسريح الرأس يقطع الرطوبة و يذهب بأصله.(۱۱۱)

## دواء البلبلة وكثرة العطش و يبس الفم

باب ۷۳

١-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن إبراهيم بن عبد الله عن حماد بن عيسى عن المختار عن إسماعيل بن جابر قال اشتكى رجل من إخواننا إلى أبي عبد اللهﷺ كثرة العطش و يبس الفم و الريق فأمره أن يأخذ سقمونياء و قاقلة و سنبلة و شقاقل و عود البلسان و حب البلسان و نارمشك و سليخة مقشرة و علك رومي و عاقرقرحا و دارچيني (۱۲٪) من كل واحد مثقالين تدق هذه الأدوية كلها و تعجن بعد ما تنخل غير السقمونياء فإنه يدق على حدة و لا ينخل ثم تخلط جميعاً و تأخذ خمسة و ثمانين مثقالا فانيذ سجزي جيد و يذاب في الطبخير (١٣٣) بنار لينة و يلت به الأدوية ثم

<sup>(</sup>١) عبارة: «و يعجن» ليست في المصدر. (٢) طب الأثمة ص ١٩.

<sup>(</sup>٤) القانون في الطب ج ١ ص ٤٥٤ حرف الخاء من الأدوية المفردة. (٣) طب الأثمة ص ١٩. (٦) القانون في الطب ج ١ ص ٣٩٧ حرف العين من الأدوية المفردة. (٨) طب الأثمة ص ٦٦.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «و خصوصاً الباردة، و أصله يشد». (٧) طب الأثمة ص ٦٦.

<sup>(</sup>٩) طب الأثمة ص ٦٦. (١٠) طب الأثمة ص ٦٦.

<sup>(</sup>١١) طب الأثمة ص ٦٦.

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «دارصيني». (١٣) سيأتي معناه في «بيان» المؤلف بعد هذا. و قد جاء «الطبخير» أيضاً في ج ٢٦ ص ٢٤٢ من المطبوعة.

يعجن ذلك كله بعسل منزوع الرغوة ثم ترفع في قارورة أو جرة خضراء فإن احتجت إليه فخذ منه على الريق مثقالين بما شئت من الشراب و عند منامك مثله.<sup>(۱)</sup>

**بيان:** في القاموس السجزي بالفتح و بالكسر نسبة إلى سـجستان<sup>(۴)</sup> و قــال الطـبخير بــالكسر معروف معرب فارسیه پاتیله. <sup>(۳)</sup>

#### علاج السموم و لدغ المؤذيات باب ۷۶

١- المحاسن: عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم و خلف بن حماد عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ﷺ قال لدغت رسول اللهﷺ عقرب فنفضها و قال لعنك الله فما يسلم عنك مؤمن و لاكافر ثم دعا بملح فوضعه على موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ثم قال لو علم<sup>(٤)</sup> الناس ما في الملح ما احتاجوا معه<sup>(٥)</sup> إلى ترياق.<sup>(١)</sup>

٢-و منه: عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيد الله الدهقان عن درست عن ابن أذينة عن أبي جعفر، قال لدغت رسول الله ﷺ عقرب و هو يصلي بالناس فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما انصرف لعنك الله فما تدعين برا و لا فاجرا إلا آذيتيه قال ثم دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة ثم قال لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق و إلى غيره معه.(٧)

بيان: في القاموس جرشه يجرشه و يجرشه حكه و الشيء لم ينعم دقه و قال الجريش كأمير من الملح ما لم يطيب(^A) و قال ابن بيطار نقلا عن ديسقوريدس في منافع الملح و قد يتضمد به مع بزر الكتان للدغة العقرب و مع فودنج الجبل و الزوفي لنهشة الأفعى(٩) الذكر و مع الزفت و القطران أو العسل لنهشة الأفعى التي يقال لهّا قرطس(١٠٠) و هي حية لها قرنان و مع الخلّ و العسل لمضرة سم الحيوان الذي يقال له أرَّبعة و أربعون(١١١) و لدغ الزَّنابير و قد ينفع من نهشة التمساح الذي يكون في نيل مصر و إذا سحق و صير في خرقة كتان و غمس في خل حاذق و ضرب به ضربا دقيقا<sup>(١٢)</sup> العضو المنهوش من بعض الهوام نَفع من النهشة و قد ينفع من مضرة الأفيون و القطر<sup>(١٣)</sup> القتال إذا

٣-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن سنان عن ابن ظبيان عن جابر الجعفي عن الباقر عن أبيه عن جده؛ قال قال رسول اللهﷺ الكمأة من المن و المن من الجنة و ماؤها شفاء للعين و العجوة من الجنة و فيها شفاء من السم.(<sup>(١٥)</sup>

 ٤- دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين إن النبي النبي الشعبة عقرب و هو قائم يصلى فقال لعن الله العقرب لو ترك أحدا لترك هذا المصلي يعني نفسه ﷺ ثم دعا بماء و قرأ عليه الحمد و المعوذتين ثم جرع منه جرعا ثم دعا بملع و دافه(١٦) في الماء و جعل يدلك المناه على الماء و بعل يدلك المناه الموضع حتى سكن. (١٨)

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ج ٢ ص ١٨٤. (١) طب الأثمة ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ٢ ص ٨١. و «پاتيلة»: قِدْر من نحاس واسع الفم مدوّر القعر. راجع فرهنگ عميد ص ٣٠٣. علماً بأنّ أهالى جنوب لبنان يطلقون على القدر: «طنجرة». (£) في المصدر: «يعلم».

<sup>(</sup>٦) المحاسن ج ٢ ص ٤٢١، حديث ٢٤٧٥. (0) كلمة: «معه» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٧) المحاسن ج ٢ ص ٢١٤٤٦، حديث ٢٤٧٦، و فيه: «إلىٰ ترياق و لا إلىٰ غيره معه».

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «و الحية». (٨) القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٧٤ و ٢٧٥. (١١) قمى المصدر: «أم أربعة و أربعين».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «فرسطِس». (١٣) في المصدر: «الفطر». (١٢) في المصدر: «رفيقاً و وضع علىٰ» بدل «دقيقاً».

<sup>(</sup>١٥) طب الأثمة ص ٨٢. (١٤) الجَّامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج £ ص ٤٥٧. (١٦) دفت الدواء: بللته بماء أو غيره، الصحاح ج ٣ ص ١٣٦١، كلمة دوف.

<sup>(</sup>۱۸) دعوات الراوندي ص ۱۲۸\_۱۲۹، حديث ۳۲۰. (١٧) في المصدر إضافة: «به ذلك».



**بيان:** في القاموس هدأ كمنع سكن و لا أهدأه الله أي لا أسكن عناءه و نصبه<sup>(٣)</sup> و قال الدرياق و الدرياقة بكسرهما و يفتحان الترياق.<sup>(٤)</sup>

٢- الطب: [طب الأئمة ﷺ] عن محمد بن عبد الله الأجلح عن صفوان بن يحيى البياع عن عبد الرحمن بسن الحجاج قال سأل رجل أبا الحسن ﷺ عن الترياق قال ليس به بأس قال يا ابن رسول الله إنه يجعل فيه لحوم الأفاعي قال لا تقذره علينا. (٥)

بيان: قال الفيروز آبادي الترياق بالكسر دواء مركب اخترعه ماغنيس و تحمه أندروماخس القديم بزيادة لحوم الأفاعي فيه و به (١٠) كمل الغرض و هو مسميه بهذا لأنه نافع من لدغ الهوام السبعة (٧) و هي باليونانية تريا (٨) نافع من الأدوية المشروبة (١) و هي باليونانية قاء (١٠) ممدودة ثم خفف و عرب و هو طفل إلى ستة أشهر ثم مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارة و عشرين في غيرها ثم يعوت و يصير كبعض المعاجين (١١) انتهى. قو غيرها ثم يقف عشرا فيها و عشرين في غيرها ثم يعوت و يصير كبعض المعاجين و هم قوله ﷺ لا تقذره علينا بصيغة الأمر أي لا تجعله قذرا حراما علينا فإنا نأخذ من المسلمين و هم يحكمون بحليته أو المعنى لا تحكم بحرمته علينا فنحن أعرف به منك إما لعدم الدخول فيها أو لعرمة عند الضرورة أو بصيغة الغائب بإرجاع المستتر إلى لحوم الأفاعي أي لا تصير سببا لقذارته و حرمته.

وفي بعض النسخ بالدال المهملة أي لا تبين أجزاءها و مقدارها لنا فإنا نعرفها على الوجهين السابقين وعلى بعض الوجوه يدل على جواز التداوي بالحرام عند الضرورة وسيأتي القول فيه. <sup>(١٢)</sup> و أقول سيأتي في باب الأدوية الجامعة <sup>(٣٠)</sup> أدوية للسعة العقرب و سائر الهوام.

# معالجة الوباء

باب ۷۵

 المحاسن: عن عبد الرحمن بن حماد و يعقوب بن يزيد عن القندي قال أصاب الناس وباء و نحن بحكة فأصابني فكتبت إليه فقال كتب إلى كل التفاح فأكلته فعوفيت. (١٤)

٢-ومنه: عن أبي يوسف عن القندي قال أصاب الناس وباء بمكة (١٥) فأصابني فكتبت إلى أبي الحسن الشيخ فكتب إلى كل التفاح فأكلته فعوفيت (١٦).

توضيح: قال في القاموس الوباء محركة الطاعون أو كل مرض عام و الجمع أوباء و يمد وبـئت الأرض كفرح تيباً و توبأ وباء (١٧٠)

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فهدَّت» راجع «بيان» المؤلف بعد هذا.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٤ ـ ٣٥.(٥) طب الأثمة ص ٦٣.

<sup>0)</sup> طب الاثمة ص ٦٣. ٧) في المدين «السيات»

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «السبعية».

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «السمّية».

<sup>(</sup>۱۱) ألقاموس المحيط ج ٣ ص ٢٢٣. (١٣) راجع ج ٦٢ ص ٢٤٠ فما بعد من المطبوعة.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «و نحن بمكَّة» بدل «بمكَّة». (١٧) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٦ ص ٣٢٧ باب فضل الملح، حديث ٩.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «بها». (٨) في المصدر: «ترباء»

<sup>(</sup>A) في المصدر: «ترياء». (١٠) في المصدر: «قاآ».

<sup>(</sup>١٢) هَكَذَا في المطبوعة بين معقوفتين.

<sup>(</sup>۱٤) المحاسن ج ۲ ص ۳٦٩، حديث ۲۲۹۰. (۱۲) المحاسن ج ۲ ص ۳۷۰، حديث ۲۲۹۲.

١- المحاسن: عن الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة رفعه إلى أبي عبد الله ﷺ قال إن الله رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق و قلعهم العروق.(١)

بيان: المراد بقلع العروق إخراجها من اللحوم كما تفعله اليهود الآن و قد ورد في بعض أخبارنا أيضا النهي عن أكل العروق كما سيأتي إن شاء الله.(<sup>(٢)</sup>

موسى الله أن مرهم أن يأكلوا (٤) لحم البقر بالسلق. (٥)

و منه: عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن سليمان بن عباد عن عيسى بن أبي الورد عن محمد بن قيس الأسدى عن أبي جعفر ﷺ مثله.(٦١)

٣\_و منه: عن أبي يوسف عن يحيى بن المبارك عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللم؛ قال مرق السلق بلحم البقر يذهب البيآض.(٧)

٤\_الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن عبد الله و الحسين ابني بسطام عن محمد بن خلف عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال شكا رجل إلى أبي عبد الله ﷺ الوضح و البهق فقال ادخل الحمام و اخلط الحناء بالنورة و اطل بهما فإنك لا تعاين(^ ) بعد ذلك شيئا قال الرجل فو الله ما فعلته إلا مرة واحدة فعافاني الله منه و ما عاد بعد ذلك.(٩٠)

٥- و منه: عن أبي الحسن الأول؛ قال من أكل مرقا بلحم بقر أذهب الله عنه البرص و الجذام.(١٠٠)

٦-و منه: عن الحسن بن الخليل عن أحمد بن زيد عن شاذان بن الخليل عن ذريع قال جاء رجل إلى أبي عبد الله على اليه أن بعض مواليه أصابه الداء الخبيث فأمره أن يأخذ طين الحير بما المطر فاشربه (١١١) قال ففعل ذلك

٧-و عنه: على أنه قال: ما من شيء أنفع للداء الخبيث من طين العير (١٣) قلت يا ابن رسول الله و كيف نأخذه قال تشربه بماء المطر و تطلي به الموضع و الأثر<sup>(١٤)</sup> فإنه نافع مجرب إن شاء الله تعالى.<sup>(١٥)</sup>

بيان: لعل المراد بالداء الخبيث الجذام أو البرص و طين الحير تين حائر الحسين ﷺ و في بعض النسخ الحر أى الطيب و الخالص و أكله مشكل إلا أن يحمل أيضا على طين القبر المقدس و في بعض النسخ طين الحسين و هو يؤيد الأول.

٨ ـ الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن إبراهيم عن الحسن بن على بن فضال و الحسين بن علي بن يقطين عن سعدان بن مسلم عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ﷺ قال سعة الجنب و الشعر الذي يكون في الآنف أمان من الجذام.(١٦٠ ٩ـو عنه ﷺ أنه قال تربة مدينة رسول اللهﷺ تنفى الجذام.(١٧)

<sup>(</sup>۱) المحاسن ج ۲ ص ۳۲٦، حديث ۲۱۰۵.

<sup>(</sup>٢) راجع ج ٦٦ ص ٢١٦ من المطبوعة، حديث ٢ من باب السلق و الكرنب. (٣) في المصدر: «فأوحىٰ الله».

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: «فليأكلوا» بدل «أن يأكلوا». (٦) المحاسن ج ٢ ص ٣٢٦، حديث ٢١٠٧. (٥) المَحاسن ج ٢ ص ٣٢٦، حديث ٢١٠٦.

<sup>(</sup>٧) المحاسن ج ٢ ص ٣٢٦، حديث ٢١٠٨. (A) هكذا في المطبوعة، و في المصدر: «لا تعافىٰ» و من المحتمل أن يكون تصحيف: «لا تعانى».

<sup>(</sup>١٠) طب الأثمة ص ١٠٤. (٩) طب الأثمة ص ٧١.

<sup>(</sup>١٢) طب الأثمة ص ١٠٤. (١١) في المصدر: «فيشربه». (١٣) الجَّامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٣ ص ١٤٩ ذيل طين قيمولها.

<sup>(</sup>١٥) طب الأثمة ص ١٠٤. (١٤) في المصدر: «موضع الأثر».

<sup>(</sup>١٧) طب الأثمة ص ١٠٥. (١٦) طب الأثمة ص ٢٠٤.

و عن أبي عبد اللما عن آبائه على قال قال رسول الله ﷺ أقلوا من النظر إلى أهل البلاء و لا تدخلوا عليهم و إذا ﴿ إِلَّهُ عَنْ آبَاتُهُ عَنْ آبَاتُهُ عَنْ آبَاتُهُ عَنْ آبَاتُهُ عَنْ آبَاتُهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ آبَاتُهُ عَنْ آبَاتُهُ عَالَمُ اللَّهُ عَنْ آبَاتُهُ عَلَيْكُ أَلَالُهُ عَلَيْكُ أَلُوا مَنْ النَّطْرِ إِلَى أَهُلَ البَالِدَ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهُمْ وَ إِذَا لَهُ عَنْ آبَاتُهُ عَنْ آبَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَبُوا اللَّهُ عَنْ آبَاتُهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ آبَاتُهُ عَلَالُهُ عَلَيْكُمْ أَلُوا عَلْمُ عَلَالُهُ عَلَيْكُمْ أَلُوا عَلَيْكُمْ أَلُوا عَلَيْكُمْ عَلَالُهُ عَلَيْكُمْ أَلِكُ عَلْمُ عَلَالُهُ عَلَاكُمُ عَلَالُهُ عَلَاكُمُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَيْكُمْ أَلْعُلُوا عَلْمُ عَلَالُهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالِهُ عَلْكُوا عَلْمُ عَلَّا عَلَالُهُ عَلَيْكُوا عَالُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَالُوا عَلْمُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالُوا عَلَيْكُوا عَلَاللَّهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَاللَّهُ عَلَالِكُوا عَلَاللَّهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُوا عَلَيْكُوا عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالُوا عَلْمُ

توضيح: سعة الجنب بالجيم و النون في أكثر النسخ فالمراد إما سعة خلقه أو كناية عن الفرح و السرور كما أن ضيق الصدر كناية عن الهم و ذلك لأن كثرة الهموم تولد المواد السوداوية المولدة للجذام و في بعض النسخ بالجيم و الياء المثناة التحتانية و له وجه إذ لا تحتبس البخارات في الجوف فيصير سببا لتولد الأخلاط الردية و في بعضها سعة الجبين و هو أيضا يحتمل الحقيقة و المجاز.

و الشعر الذي يكون في الأنف أي كثرة نباته أو عدم نتفه كما ورد أن نتفه يورث الجذام لأن بشعر الأنف تخرج المواد السوداوية و بنتفه يقل خروجه و لذا تبتدئ الجذام غالبا بالأنف.

قوله ﷺ تربة المدينة كأن المعنى أن الكون بها يوجب عدم الابتلاء بتلك البلية قوله إلى أهل البلاء أي أصحاب الأمراض المسرية.

1-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن أحمد بن نصير (٢) عن زياد بن مروان القندي عن محمد بن سنان عن أبي عبد اللم اللم اللم اللم اللم اللم المؤمنين 幾 أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام و الشعر في الأنف أمان منه أضا. (٣)

الم و منه: عن أبي بكر بن محمد بن الجريش ( $^{(3)}$  عن علي بن مسيب قال قال العبد الصالح  $^{(3)}$  عليك باللفت يعني السلجم فكله فإنه ليس من أحد إلا و به عرق من الجذام و إنما يذيبه أكل اللفت قلت نيا ( $^{(0)}$  أو مطبوخا قال كلاهما. ( $^{(1)}$  السلجم فكله فإنه ليس من أحد إلا و من خلق إلا و فيه عرق ( $^{(1)}$  الجذام أذيبوه بالسلجم. ( $^{(1)}$ 

**بيان:** في القاموس اللفت بالكسر السلجم و قال السلجم<sup>(٩)</sup>كجعفر نبت معروف و لا تقل ثلجم و لا شلجم أو لغية.<sup>(١٠)</sup>

و أقول و سيأتي إن شاء الله في باب الماش ما يتعلق بالباب.

<sup>(</sup>١) طب الأثمة ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) طب الأثمة ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «نيثاً».

<sup>(</sup>٧) في المصدر إضافة: «من».(٩) القاموس المحيط ج ١ ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «بصير» بدل «تصير».

<sup>(£)</sup> في المصدر إضافة: «عن محمد بن عيسى».

<sup>(</sup>۱) طبّ الأثمة ص ۱۰۵. (۸) طب الأثمة ص ۱۰۵.

<sup>(1.)</sup> 

# أبواب الأدوية و خواصها

## الهندباء

باب ۷۷

الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن المثنى بن الوليد عن أبي عبد الله  $^{(1)}$  قال من بات و في جوفه سبع طاقات من الهندباء أمن من القولنج ليلته تلك إن شاء الله $^{(1)}$ .

٢-و منه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن الحجال عن ثعلبة عن رجل عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء و يحسن الولد و هو حار لين يزيد في الولد الذكورة.(٢)

٣-و منه: عن عدة من أصحابه عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي سليمان الحذاء عن محمد بن الفيض قال تغديت مع عبد الله الخوان بقل و معنا شيخ فجعل يتنكب الهندباء فقال أبو عبد الله الما أما إنكم تزعمون أنها باردة و ليست كذلك إنما هي معتدلة (٣) و فضلها على البقول كفضلنا على الناس. (٤)

 $\frac{717}{77}$  \$\_و منه: عن العدة عن سهل عن محمد بن إسماعيل قال سمعت الرضاع يقول أكل الهندباء شفاء من كل (0) داء ما من داء في جوف ابن آدم إلا قمعه الهندباء.

قال و دعا به يوما لبعض الحشم و كان تأخذه الحمى و الصداع فأمر أن يدق ثم صيره على قرطاس و صب عليه دهن البنفسج و وضعه على رأسه<sup>(۲)</sup> ثم قال أما إنه يذهب بالحمى و ينفع من الصداع و يذهب به.<sup>(۷)</sup>

٥ـــو منه: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهﷺ قال نعم البقلة<sup>(١٨)</sup> الهندياء و ليس من ورقة إلا و عليها قطرة من الجنة فكلوها و لا تنفضوها عند أكلها قال و كان أبيﷺ ينهانا أن ننفضه إذا أكلناء (١)

٦-المكارم: من الفردوس عن النبي ﷺ قال من أكل الهندباء و نام عليه لم يحرك (١٠) فيه سم و لا سحر و لم يقربه شيء من الدواب حية و لا عقرب (١١)

تاييد: قال ابن سينا في القانون و غيره الهندباء منه بري و منه بستاني و هو صنفان عريض الورق

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٦ ص ٣٦٢ باب ما جاء في الهندباء، حديث ١. (٢) الكافي ج ٦ ص ٣٦٣ باب ما جاء في الهندباء، حديث ٦.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٦ ص ٣٦٣ باب ما جاء في الهندباء، حديث ٧.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «جبينه». (٨) في المصدر: «البقل».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «لم يو تُر».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «ألف» بدل «كلّ».

<sup>(</sup>٧) الكَافي ج ٦ ص ٣٦٣ باب ما جاء في الهندباء، حديث ٩.

<sup>(</sup>٩) الكافي ج ٦ ص ٣٦٣ باب ما جاء في الهندباء، حديث ٤.

<sup>(</sup>۱۱) مكارّم الأخلاق ج ١ ص ٣٨٥ــ٣٨٦. رقم ١٢٩٦.

و دقيق الورق و هو يجري مجري الخس لكنه كما قالوا دونه في الخصال و عندي أنها تفوقه ة التفتيح و سدد الكبد و إن قصر عنه في التغذية و التطفية و أنفعها للكبد أمرها.(١)

و أجودها الحديثة الرطبة الغذية البستانية و أجودها الشامية و تسمى أنطوليا و همي بــاردة فــي الأولى و يابسها يابسة فيها و رطبها رطبة في آخر الأولى و البستاني أرطب و أبرد و البري أقل رطوبة و يسمى الطرخشعوق فيه تفتيح و تبريد و تقوية و قبض يفتح سدد الأحشاء و العروق.

و ضماده مع دقيق الشعر نافع للخفقان الحار و يقوى القلب و المعدة و هو من أجود الأدوية لمن كان مزاج معدته حارا و البري أجود للمعدة من البستاني و فيه قبض صالح ليس بشديد و ماؤه مع الخل و الإسفيداج طلاء عجيب في تبريد ما يراد تبريده و ينفع النقرس ضمادا.

و التفرغر بماء المحلول فيه الخيارشنبر نافع من أورام الحلق و ينفع من الرمد الحار ضمادا و هو يسكن الغثيان و هيجان الصفراء و أكله مع الخل يعقل الطبع لا سيما البري و هــو نــافع للــربع و الحميات الدائرة و ضماده مع أصوله و كذلك مع السويق نافع للسع العقرب و الحيات و الزنابير و الهوام و سام أبرص و لبن البري يجلو بياض العين.

و قال ابن سينا البستاني أبرد و أرطب و قد يشتد مرارته في الصيف فيميل إلى حرارة لا تؤثر.(٢) أقول: ستأتى الأخبار في فضل الهندباء و خواصها في أبواب البقول(٣) إن شاء الله تعالى.

## الشبرم و السنا

باب ۷۸

 اـقرب الإسناد: عن سعد بن طريف<sup>(1)</sup> عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اللهﷺ تداووا بالسنا فإنه لوكان شيء يرد الموت لرده السنا.(٥)

٢-المكارم: عن الصادق؛ قال قال رسول الله ﷺ عليكم بالسنا فتداووا به فلو دفع المسوت شمىء دفعه السنا.(٦)

٣-و عنه ﷺ، قال: لو علم الناس ما في السنا لبلغوا مثقالا منه مثقالين ذهبا(٧) أما إنه أمان من البهق و البرص و الجذام و الجنون و الفالج و اللقوة و يؤخذ مع الزبيب الأحمر الذي لا نوى له و يجعل معه هليلج كابلى و أصفر و أسود أجزاء سواء يؤخذ على الريق مقدار ثلاثة دراهم و إذا أويت إلى فراشك مثله و هو سيد الأدوية.(٨ُ)

تأييد و توضيح: قال ابن بيطار قال أبو حنيفة الدينوري يسمى سنا المكي و يخلط ورقه بالحناء و يسود الشعر.

و قال أمية بن أبي الصلت حار يابس في الدرجة الأولى يسهل المرة الصفراء و المرة السـوداء و البلغم ويغوص إلى أعماق الأعضاء ولذلك ينفع المنقرسين وعرق النسا و وجع المفاصل الحادث عن أخلاط المرة الصفراء و البلغم.

و قال يونس<sup>(٩)</sup> إنه ينفع من الوسواس السوداوي و من الشقاق العارض في البدن و ينفع من تشنج

(١) القانون في الطب ج ١ ص ٢٩٨ فصل الأدوية المفردة.

(٢) القانون في الطب ج ١ ص ٢٩٨ فصل الأدوية المفردة.

<sup>(</sup>٣) راجع ج ٦٦ ص ٢٠٦ فما بعد من المطبوعة. (٤) في المصدر: «الحسن بن طريف»، علماً بأنَّ هذا الحديث جاء في المصدر معلقاً على الحديث رقم ٣٣٩ من المصدر.

<sup>(</sup>٥) قرب الإسناد ص ١١٠، حديث ٣٧٩.

<sup>(</sup>V) في المصدر: «كل مثقال منه بمثقالين من ذهب». (٩) في المصدر: «بولس» بدل «يونس».

<sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٤٠٩، رقم ١٣٨٦.

<sup>(</sup>٨) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٤٠٩-١٤، رقم ١٣٨٧.

العضل و عن انتشار (١) الشعر و من داء الثعلب و الحية و من القمل العارض في البدن و من الصداع العتيق و من الجرب و البثور و الحكة و من الصرع. (٢)

 الدعائم: عن رسول الله ﷺ قال إياكم و الشبرم فإنه حار بار (٣) و عليكم بالسنا فتداووا به فلو دفع شيء الموت لدفعه السنا.(٤)

بيان: قال في القاموس الشبرم كقنفذ شجرة ذو شوك يقال له ينفع من الوباء و نبات آخر له حب كالعدس وأصل غليظ ملئان لبنا والكل مسهل واستعمال لبنه خطر وإنما يستعمل أصله مصلحا بأن ينقع في الحليب يوما و ليلة و يجدد اللبن ثلاث مرات ثم يجفف و ينقع في عصير الهندباء و الرازيانج ويترك ثلاثة أيام ثم يجفف ويعمل منه أقراص مع شيء من التربد و الهليلج و الصبر فإنه دواء فائق. (٥)

و قال حار يار و حران يران إتباع و يقال هذا الشر و البر<sup>(١)</sup> كأنه إتباع.<sup>(٧)</sup>

و قال في الفائق رئي الشبرم عند أسماء بنت عميس و هي تريد أن تشربه فقال إنه حاريار أو قال بار و أمره بالسنا الشّبرم نوع من الشيح حار و يار إتباعانّ و يقال حران بران<sup>(A)</sup> انتهي.

و أقول: سيأتي بعض القول فيه أيضا إن شاء الله.(٩)

# بزر قطونا

١-المكارم: عن الصادق ﷺ قال من حم فشرب تلك الليلة وزن درهمين بزر القطونا أو ثلاثة أمن من البرسام في تلك العلة.(١٠)

**بيان:** قال ابن بيطار بزر قطونا هو الأسقيوس بالفارسية و فسليون باليونانية و تأويله البرغوثي. قال جالينوس أنفع ما في هذا النبات بزره و هو بارد في الثانية وسط ما بين الرطوبة و اليبس

و قال ديسقوريدس له قوة مبردة إذا تضمد به مع الخل و دهن الورد و الماء نفع من وجع المفاصل و الأورام الظاهرة في أصول الآذان و الجراحات و الأورام البلغمية و التواء العصب و إذا ضمد به قبل الأمعاء العارضة للصبيان و السرر الناتئة أبرأها.

و قال الشيخ يسكن الصداع ضمادا و لعابه مع دهن اللوز يقطع العطش الشديد الصفراوي و المقلو منه الملتوت بدهن الورد قابض و يشرب منه وزن درهمين فيعقل البطن و ينفع من السجج و خصوصا للصبيان.

و قال بعضهم بدل بزر قطونا في تليين الطبيعة حب السفرجل و في التبريد و الترطيب بزر بـقلة الحمقاء.(١١)

(٨) الفَّائق ج ٢ ص ٢١٩.

(٢) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٣ ص ٤٨ـ٤٧.

(٤) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٩، حديث ٥٣٤. (٦) في المصدر: «الَّير» بدل «البر». باب ۷۹

<sup>(</sup>١) في المصدر: «انتثار».

<sup>(</sup>٣) سياتي في «بيان» المؤلف بعد هذا.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج ٤ ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط ج ٢ ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٩) راجع ج ٦٢ ص ٢٧٨ من المطبوعة.

<sup>(</sup>١٠) مكَّارَم الأخلاق ج ١ ص ٤١٠، رقم ١٣٨٨، و فيه: «الليلة» بدل «العلَّة». (١١) الجامع لمفردات آلأدوية و الأغذية ج ١ ص ١٧٤.



# البنفسج و الخيرى و الزنبق و أدهانها

## باب ۸۰

٢٢١ الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد [عن](۱) السياري عن محمد بن أسلم عن نوح بن شعيب النيسابوري عن عبد العزيز بن المهتدي يرفعه إلى أبي عبد الله ∰ قال أربعة يـعدلن الطبائع الرمان السوراني و البسر المطبوخ و البنفسج و الهندباء.(۱)

Y\_و منه: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن الصادق學 عن آبائه學 قال قال أمير المؤمنين學 اكسروا حر الحمى بالبنفسج و الماء البارد فإن حرها من فيح جهنم.(")

٣-نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه 學 قال قال رسول اللهﷺ فضلنا أهل البيت على سائر الناس كفضل دهن البنفسج على سائر الأدهان.<sup>(0)</sup>

\$ـ الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد عن أبيه عن صالح بن عقبة عن أبيه قال أهديت إلى أبي عبد الله  $^{(1)}$  بغلة فصرعت بالذي  $^{(1)}$  أرسلت بها معه فأمته فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبد الله  $^{(2)}$  فقال أفلا أسعطتموه بنفسجا فأسعط بالبنفسج فبرأ $^{(N)}$  ثم قال يا عقبة إن البنفسج بارد في الصيف حار في الشتاء لين على شيعتنا يابس على عدونا لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقية بدينار.  $^{(A)}$ 

بيان: فأمنه أي شجته شجة بلغت أم الدماغ و في بعض النسخ فأوهنته أي أضعفته و كأنه أظهر.

٥-الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله الله الله عنه ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحب إلينا من البنفسج. (١)

٦-و منه: عن العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله الله الله فقل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على الأديان نعم الدهن البنفسج ليذهب بالداء من الرأس و العين (١٠٠) فادهنوا به.(١١)

٧- ومنه: بهذا الإسناد عن عبد الرحمن قال كنت عند أبي عبد الله في فدخل عليه مهزم فقال لي أبو عبد الله في ادع لنا الجارية تجيئنا بدهن و كحل فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج و كان يوما شديد البرد فصب مهزم في راحته منها ثم قال جعلت فداك هذا البنفسج (٢١) و هذا البرد الشديد فقال (١٣) إن متطبيينا يزعمون أن البنفسج بارد فقال هو بارد في الصيف لين حار في الشتاء. (١٤)

 $\frac{Y}{T}$  محمد بن سوقة عن أبي عبد الله  $\frac{Y}{T}$  قال دهن البنفسج يرزن الدماغ. (١٥)

#### **بيان:** الرزانة الوقار وكأنها هناكناية عن القوة.

(١١) الكافّي ج ٦ ص ٥٢١، باب دهن البنفسج، حديث ٥.

(١٣) في المصدر: «فقال» و ما باله مامهزم، فقاله: «إنَّ».

(١٥) الكافي ج ٦ ص ٥٢٢ باب دهن البنفسج حديث ٨.

<sup>(</sup>١) كلمة: «عن» من المصدر، علماً بأنَّ السياري اسمه أحمد بن محمد.

<sup>(</sup>٢) الخصال ج ١ ص ٢٤٦ باب الأربعة، حديث ١١٣. (٣) الخصال ج ٢ ص ٦٢٠ حديث الأربعمائة، حديث ١٠.

<sup>(</sup>٤) لم نخر في الخصال ج ٢ ص ١٦٧٧، حديث الأربعمائة إلا على عبارة «استعطوا بالبنفسج» و تجد تمام ما جاء في المتن في الكافي ج ٦ ص

۲۲ه، حدیث ۷ من باب دهن البنفسج. (٥) نوادر الراوندي ص ٦٦. (٦) في المصدر: «الذي». (٧) في المصدر: «قبر»».

<sup>(</sup>٨) الكَّافي ج ٦ ص ١ ٢٥-٢٢٥، باب دهن البنفسج، حديث ٢. ﴿ ٩) الكَّافي ج ٦ ص ٢١٥، باب دهن البنفسج، حديث ٣.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «و العينين».

<sup>(</sup>۱۲) في النصدر: «ينفسج». (۱٤) الكافي ج ٦ ص ٥٢١ باب دهن البنفسج، حديث ٦.

٩ و منه: عن العدة عن سهل عن علي بن أسباط رفعه قال دهن الحاجبين بالبنفسج فإنه يذهب بالصداع.(١)

١٠ و منه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عمن ذكره عن أبي عبد اللهﷺ قال ذكر البنفسج فزكاه ثم قال و الخيرى<sup>(٢)</sup> لطيف.<sup>(٣)</sup>

١١ ـ و منه: عن العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه و ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال رأيت أبا الحسن ١٣ يدهن بالخيرى فقال لى ادهن.

فقلت<sup>(1)</sup> أين أنت عن البنفسج. و قد روي فيه عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال أكره ريحه قال قلت له و إنى قد كنت<sup>(٥)</sup> أكره ريحه و أكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه عن أبي عبد الله ﷺ فقال لا بأس.(٦)

بيان: قوله إنه قال ليس في بعض النسخ كلمة إنه و هو أظهر فالمعنى أنك لم لا تدهن بالبنفسج و قد روي فيه و في فضله عن أبّي عبد الله ﷺ ما روي فقال إني أكره ريحه فقال ابن الجهم أنا أيضاً كنت. أكره ريحه و لكن كنت أكره أن أقول إني أكره ريحه لما روّي عن أبي عبد الله ﷺ في فضله فقال ﷺ لا بأس به فإن كراهة الريح لا تنافي فضله و نفعه.

و على نسخة إنه يحتاج إلى تكلفات بعيدة كأن يقال ضمير فيه في قوله و قد روى فيه راجع إلى الخيري و فاعل قال أبو الحسن على و الضمير في قلت له إلى الصادق على و قوله و إني كنت جملة حالية و قوله أقول إما بمعنى أفعل أو آمر الناس بالادهان به.

و الحاصل أن أبا الحسن ﷺ قال أنا أيضا كنت سمعت هذه الرواية مرويا عن أبي و لذلك كنت أكره ريحه و الادهان به فلما سألت أبي قال لا بأس به و لا يخفي بعده و الظاهر أن كلمة إنه زيدت من

للجسد من دهن الزنبق يعنى الرازقي.(٧)

**بیان**: قد مر تفسیر الزنبق و الرازقی فی باب الصداع<sup>(۸)</sup> و یرجع إلی أنه إما الرازقی المعروف و هو نوع من الياسمين أو هو المعروف عندناً بالزنبق الأبيض. قال ابن بيطار دهن السوَّسن الأبيض هو الرازقي قال ديسقوريدس قوة دهن السوسن مسخنة مفتحة لانضمام فم الرحم محللة لأورامها الحارة و بالجملة ليس له نظير في المنفعة من أوجاع الرحم و يموافيق قمروح الرأس الرطبة و الثآليل<sup>(٩)</sup> و نخالة الرأس و هو بالجملة محلل و إذا شرب أسهل مرة الصفراء و يدور البول و هو ردىء للمعدة مغث.

و قال ماسرجويه دهن الرازقي حار لطيف ينفع من وجع العصب و الكليتين الذي يكون من البرد و من الفالج و الارتعاش و الكزاز و وجع الأمراض التي تكـون مـن البـرد و ضـعف الأعـضاء إذا تمرخ(١٠) به و قد يقوى الأعضاء الباطنة إذا تمرخ بها لطيبها.

و قال التميمي في المرشد حسن التأثير في تحليل أوجاع الأعصاب الكائنة من البرودة و رياح البلغم مسكن لها محلل لما يعرض لأصلها من التعقيد و الالتواء و التقبض و يحلل الورم الحادث في عصبة السمع و من السدة الكائنة فيها من النزلات البلغمية المنحدرة من الرأس و إذا سخن اليسير منه و قطر منه قطرات في الأذن الثقيلة السمع حلل ما فيها من الورم و فتح السدد الكائنة في مجرى السمع و سكن ما يعرض من الأوجاع الباردة السبب و قد ينفع من الخزاز (١١٦) و أنواع السعفة.

<sup>(</sup>١) الكافى ج ٦ص ٢٢٥ باب دهن البنفسج حديث ٩.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «و إنّ الخيري». (٤) في المصدر إضافة: «له». أ (٣) الكافي ج ٦ ص ٥٢٢ باب دهن الخيري حديث ١.

<sup>(</sup>٦) الكَافي ج ٦ ص ٥٢٢-٥٢٣ باب دهن الخيري حديث ٢. (٥) في المصدر: «فإنّى كنت».

<sup>(</sup>٨) راجع أج ٦٢ ص ١٤٤ من المطبوعة. (٧) الكَّافي ج ٦ ص ٣٣٥ باب دهن الزئبق حديث ١. (٩) في المصدر: الثآليل».

<sup>(</sup>١٠) بالدهن \_ بالراء المهملة ثم الخاء المعجمة \_ ادَّهن به، راجع الصحاح ج ١ ص ٤٣١.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «الخراز».

و الثآليل و النار الفارسي<sup>(١)</sup> و الجراحات الحارة و الباردة.<sup>(٢)</sup> و قـال فـي دهـن الزنـبق قـال. سليمان <sup>(٣)</sup> بن حسان يربي السمسم بنور <sup>(٤)</sup> الياسمين الأبيض ثم يعتصر منه دهن يقال له الزنبق. و قال غيره دهن الياسمين حار يابس نافع من الفالج و الصرع و اللقوة و الشقيقة الباردة و الصداع البارد إذا دهنت به الصدغان أو قطر في الأنف منه. (٥)

و إذا تمرخ به جلب العرق و حلل الإعياء و نفع من وجع المفاصل و إذا عمل منه الشمع الأبيض قيروطي و حمل على الأورام الصلبة أنضجها و حللها و إذا دق ورق الياسمين الرطب و طلى <sup>(٦)</sup> بدهن الخل قام مقام الزنبق (٧) انتهي.

و أما الخيري فكأنه الذي يقال له بالفارسية شببو و قال ابن بيطار هو نـبات مـعروف له زهـر مختلف بعضه أبيض و بعضه فرفري و بعضه أصفر و الأصفر نافع (٨) من أعمال الطب قال جالينوس جملة هذه النبات قوته قوة تجلو و هي لطيفة مائية و أكثر ما توجد هذه القوة [قوة]<sup>(٩)</sup> في زهرته و في اليابس من الزهرة أكثر منها في الرّطب الطري.(١٠٠) و قال في دهن الخيري قال التميمي لطيف مُحلل يوافق الجراحات و خاصة ما عمل من الأصفر منه و هو شديد التـحليل لأورام الرّحـم و الأورام الكائنة في المفاصل و لما يعرض من التعقد و التحجر في الأعصاب و التقبض و فعله في ذلك أكثر من جميّع الأدهان المتخذة من سائر الأزهار و قد يقوي شعر الرأس و يكثفه و يدخل في المراهم المحللة للّجراحات.(١١)

و قال في (١٢) البنفسج في البرودة من الدرجة (١٣) الأولى و في الرطوبة من (١٤) الثانية و فيه لطافة يسيرة يحلل الأورام و ينفع من السعال العارض من الحرارة و ينوم نوما معتدلا و يسكن الصداع من المرة الصفراء و الدم الحريف إذا شرب و إذا شم. و البنفسج اليابس يسهل المرة الصفراء المحتبسة في المعدة و الأمعاء و إن ضمد به الرأس و الجبين سكن الصداع الذي يكون من الحرارة.(١٥) و قال دهن البنفسج يبرد و يرطب فينوم و يعدل الحرارة التي لم تعتدل و هو طلاء جيد للجرب و ينفع من الحرارة و الحراقة التي تكون في الجسد و من الصداع الحار الكائن في الرأس سعوطا و إذا قطر الحديث منه في الإحليل سكن حرقته و حرقة المثانة و إذا حل فيه شمع مقصور أبيض و دهن به صدور الصبيان نفعهم من السعال منفعة قوية و ينفع من يبس الخياشيم و انتشار (١٦١) شعر اللحية و الرأس تقصفه و انتشار شعر الحاجبين دهنا. و إذا تحسى منه في حوض الحمام وزن درهمين بعد التعرق على الريق نفع من ضيق النفس و يتعاهد المستعمل له ذلك في كل جمعة مرة واحدة و هو ملين لصلابة المفاصل و العصب و يسهل حركة المفاصل و يحفظ صحة الأظفار طلاء و ينوم أصحاب السهر لاسيما ما عمل منه بحب القرع و اللوز. (١٧)

#### الحبة السوداء

باب ۸۱

١-فقه الرضائيُّة: قال أروي عن العالمﷺ أن حبة السوداء مباركة يخرج الداء الدفين من البدن.(١٨) ٢-وعنه الله السوداء شفاء من كل داء إلا السام و عليكم بالعسل و حبة السوداء. (١٩)

(١) في المصدر: «الفارسية». (٢) الجامع لمفردات الأدوية، و الأغذية ج ٢ ص ٣٨٣-٣٨٣.

(٣) فيّ المصدر: «سليم». (٤) في المصدر: «بنوّار». (٥) في المصدر إضافة: «مع». (٦) في المصدر: «و أغلى».

(A) في المصدر: «في». (٧) الجَّامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٢ ص ٣٩٢.

(١٠) ألجامع لمفرداتُ الأدوية و الأغذية ج ٢ ص ٣٥٨. (٩) من المصدر.

(١١) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٢ ص ٣٩٢. و فيه: «للجراحات». (١٢) في التصدر: «الرطب منه في» بدل «في». (١٣) في المصدر: «في أواخر» بدل «من الدرجة».

(١٥) الجَّامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ١ ص ١٥٦. (١٤) فيّ المصدر: «في».

(١٧) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٢ ص ٣٩١. (١٦) في المصدر: «انتثار» و كذا في ما بعد. (١٨) فقد الرضائي ص ٣٤٦ باب قضل الدعاء. (١٩) فقه الرضائل ص ٣٤٦ باب فضل الدعاء.

٣-الطب: [طب الأثمة عليه] عن الحسن بن شاذان عن أبي جعفر عن أبي الحسن الله قال سئل عن الحمي الغب الغالبة قال يؤخذ العسل و الشونيز و يلعق منه ثلاث لعقات فإنها تنقلع و هما المباركان قال الله تعالى في العسل ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾(١) و قال رسول اللهﷺ في الحبة السوداء شفاءً من كل داء إلا السام قيل يا رسول الله و ما السام قال العوت قال و هذان لا يميلان إلى الحرارة و البرودة و لا إلى الطبائع إنما هما شفاء حيث وقعا.<sup>(٢)</sup>

٤ــ و منه: عن القاسم بن أحمد بن جعفر عن القاسم بن محمد عن أبي جعفر عن محمد بن يعلى بن أبي عمرو عن ذريح قال قلت لأبي عبد الله ﷺ إني لأجد في بطني قراقرا و وجعا قال ما يمنعك من الحبة السوداء فإن فيها شفاء من کل داء إلا السام. $(\tilde{\mathbb{P}})$ 

رسول الله و ما السام قال الموت.<sup>(٤)</sup>

٦\_و عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفرﷺ و قد سئل عن قول رسول اللهﷺ في الحبة السوداء فقال أبو جعفر ﷺ نعم قال ذلك رسول اللهﷺ و استثنى فيه فقال إلا السام و لكن ألا أدلك على ما هو أبلغ منها و لم يستئن النبيﷺ فيه قلت بلى يا ابن رسول الله قال الدعاء يرد القضاء و قد أبرم إبراما و الصدقة تطفئ الغضب و ضم أصابعد.(٥)

## بيان: كأن ضم الأصابع تأكيد فعلى للإبرام.

٧-المكارم: قال قال رسول الله ﷺ إن هذه الحبة السوداء فيه (١٦) شفاء من كل داء إلا السام فقلت و ما السام قال الموت قلت و ما الحبة السوداء فقال الشونيز قلت وكيف أصنع قال تأخذ إحدى و عشرين حبة فتجعلها في خرقة و تنقعها في الماء ليلة فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن قطرة و في الأيسر قطرة فإذاكان في اليوم الثانى قطرت فى الأيمن قطرتين و فى الأيسر قطرة فإذا كان في اليوم<sup>(٧)</sup> الثالث قطرت في الأيمن قطرة و في الأيسر قطرتين تخالف بينهما ثلاثة أيام قال سعد و تجدد الحب في كل يوم.(^

٨\_و عن الصادقﷺ قال الحبة السوداء شفاء من كل داء و هي حبيبة رسول اللهﷺ فقيل له إن الناس يزعمون أنها الحرمل قال لا هي الشونيز فلو أتيت أصحابه<sup>(٩)</sup> فقلت أخرجوا إلي حبيبة رسول اللهﷺ لأخـرجــوا<sup>(١٠)</sup> إلي الشونيز.(١١)

٩ــعن الفضل قال شكوت إلى أبي عبد الله ﷺ أني ألقى من البول شدة فقال خذ من الشونيز في آخر الليل.(١٣٠) ١٠ـ عنه،ﷺ قال إن في الشونيز شفاء من كل داء فأنا آخذه للحمى و الصداع و الرمد و لوجع البطن و لكل ما يعرض لي من الأوجاع يشفيني الله عز و جل به.(١٣)

بيان و تأييد: أقول الخبر الأول لعله مأخوذ من كتب العامة رووه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ و فيها و إذا أصبحت قطرت في المنخرين الأيمن واحدة و في الأيسر اثنتين فإذا كان من الغد قطرات في المنخر الأيمن اثنين و في الأيسر واحدة فإذاكان اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة و في الأيسر اثنتين و هو الصواب.

و قال صاحب فتح الباري بعد إيراد هذه الرواية و يؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) طب الأثمة ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) طب الأثمة ص ٦٨.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «فإذا كان اليوم» و كذا في ما بعد.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «فأتيت أصحابي» بدل «فلو أتيت أصحابه». (١١) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٤٠٢ رقم ١٣٧٠.

<sup>(</sup>١٣) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٤٠٣ رقم ١٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) طب الأثمة ص ٥١.

<sup>(</sup>٤) طب الأثمة ص ٦٨.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «فيها». (۸) مكّارم الأخلاق ج ١ص ٤٠٢ رقم ١٣٧٠.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «فأخرجوا».

<sup>(</sup>١٢) مكَّارم الأخلاق ج ١ ص ٤٠٣ رقم ١٣٧٣.



داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفا بل ربما استعمل مسحوقة و غير مسحوقة و ربما استعملت أكلا﴿ و شربا و سعوطا و ضمادا و غير ذلك.

و قيل إن قوله من كل داء تقديره تقبل العلاج بها فإنها إنما تنفع من الأمراض الباردة و أما الحارة فلا نعم قد يدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة بالعرض فيوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذها و استعمال الحار في بعض الأمراض الحارة لخاصية فيه لا يستنكر كالعنزروت فإنه حار ابتفاق الأطباء.

وقد قال أهل العلم بالطب إن طبع العبة السوداء حار يابس وهي مذهبة للنفخ نافعة من حمى الربع والبلغم مفتحة للسدد و الريح (١) وإذا دقت و عجنت بالعسل و شربت بالماء الحار أذابت الحصاة و أدرت البول و الطمث و فيها جلاء و تقطيع وإذا دقت و ربطت بخرقة من كتان وأديم شمها نفع من الزكام البارد وإذا نقع منها سبع حبات في لين امرأة و سعط به صاحب اليرقان أفاده وإذا شرب منها وزن مثقال بماء أفاده من ضيق النفس و الضماد يها ينفع من الصداع البارد وإذا طبخت بخل و تصصمض بها نقعت من وجع الأسنان الكائن عن برد.

و قد ذكر ابن بيطار و غيره ممن صنف المفردات في منافعها هذا الذي ذكرته و أكثر منه.

و قال الخطابي قوله من كل داء هو من العام الذي يراد به الخاص لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع كلها في معالجة الأدواء بمقابلها و إنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة.

قال أبو بكر ابن العربي العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء و مع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به فإذا كان المراد بقوله في العسل «فِيهِ شِفاءً للنَّاسِ» (٢) الأكثر الأغلب فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى.

و قال غيره كان ﷺ يصف الدواء بحسب ما يشاهد من حال المريض فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد فيكون معنى قوله شفاء من كل داء أي من هذا الجنس الذي وقع القول فيه و التخصيص بالجنسية (٣٠ كثير شائع و الله أعلم.

و قال الشيخ محمد بن أبي حمزة (٤) تكلم الناس في هذا الحديث و خصوا عمومه و ردوه إلى قول أهل الطب و التجربة و لا خفاء بغلط قائل ذلك لأنا إذا صدقنا أهل الطب و مدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي يناؤها على الظن غالبا فتصديق من لا ينطق عن الهدوى أولى بالقبول من كلامهم (٥) انتهى. وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بأن يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد و التركيب و لا محذور في ذلك و لا خروج عن ظاهر الحديث و الله أعلم.

و قال <sup>(17)</sup> الشونيز بضم المعجمة و سكون التحتانية بعدها زاي و قال القرطبي. قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح و حكى عياض عن ابن الأعرابي أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال الشينيز و تنفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاك و أما الآن فالأمر بالعكس و الحبة السوداء أشهر عند أهل هذا المصر من الشونيز بكثير و تفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهر و هي الكمون الأسود و يقال لها أيضا الكمون الهندي.

و نقل إبراهيم الحربي<sup>(٧)</sup> في غريب الحديث عن الحسن البصري أنها الخردل. و حكى أبو عسيد الهروي في الغريبين أنها ثمرة البطم بضم الموحدة و سكون المهملة.

و قال الجوهري هو صمغ شجرة يدعي الكمكام يجلب من اليمن (٨) و رائحتها طيبة و يستعمل في

(٢) سورة النحل، آية: ٦٩.

(A) جاء هذا في الصحاح ج ٤ ص ٢٤٠٨ ذيل كلمة «الضرو».

77

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «مجفّفة لبلّة المعدة».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «بالحيثيّة».

<sup>(</sup>٤) يقيّة كلام ابن حجر في فتح الباري و فيه: «الشيخ أبو محمد بن أبي حمزة». (٥) أي انتهى كلام ابن أبي حمزة هذا.

<sup>(</sup>٥) أي أنتهى كلام أبن أبي حمزة هذا. (٧) مرّ إبراهيم الحربي – و هو إبراهيم بن إسحاق الحربي المتوفى ٢٨٠ هـ في ج ٦٢ ص ١٥٤ من المطبوعة.

البخور تلت وليس المرادهنا جزما و قال القرطبي تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين أحدهما أنه قول الأكثر و الثاني كثرة منافعها بخلاف الخردل و البطم (١١) انتهى كلام ابن حجر. و قال ابن يبطار الحبة السوداء يقال على الشونيز و على التشميزج و البشمة عند أهل الحجاز (٢٠). و قال البشمة اسم حجازي للحبة السوداء المستعملة في علاج العين يؤتى بها من اليمن (٣٠).

١١\_الدعائم: عن جعفر بن محمد عن أبيه الله الله عن قول رسول الله الله الله السوداء قال قد قال ذلك قيل و ما قال قال فيها شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت ثم قال أبو جعفر الله الله ألا أدلك على ما لم يستئن فيه رسول الله الله الله قال المدعاء فإنه يرد القضاء و قد أبرم إبراما و ضم أصابعه من كفيه و جمعهما جميعا واحدة إلى الأخرى الخنصر بحيال الخنصر كأنه يريك شيئا. (٤)

#### العناب

باب ۸۲

١-المكارم: عن على ﷺ قال العناب يذهب بالحمى. (٥)

٢-عن ابن أبي الخضيب<sup>(١)</sup> قال كانت عيني قد ابيضت و لم أكن أبصر بها شيئا فرأيت أمير المؤمنين المخ في المنام فقلت يا سيدي عيني قد أصابت (١) إلى ما ترى فقال خذ العناب فدقه مناه و كالمناب فدقة مناه و كالمناب عن عيني الظلمة و نظرت أنا إليها إذا هي صحيحة (١)

٣\_قال الصادق على فضل العناب على الفاكهة كفضلنا على سائر الناس.(١٠)

بيان: قد أصابت أي العلة صائر اإلى ما ترى و قال في عجائب المخلوقات العناب شجرة مشهورة و ورقها ينفع من وجع العين الحار و ثمرها تنشف الدم فيما زعموا حتى ذكروا أن مسها أيضا يفعل ذلك الفعل فإذا أرادوا حملها من بلد إلى بلد كل يوم حملوها على دابة أخرى حتى لا يـنشف دم الدابة الواحدة. و قال جالينوس ما ينشف الدم و إنما يغلظه (١١) انتهى.

و قال ابن بيطار نقلا عن المسيح حار رطب في وسط الدرجة الأولى و الحرارة فيه أغلب من الرطوبة و يولد خلطا محمودا إذا أكل أو شرب ماؤه و يسكن حدة الدم و حراقته و هو نافع من السعال و من الربو و وجع الكليتين و المثانة و وجع الصدر و المختار منه ما عظم من حبه و إذا أكل قيل الطعام فهو أجود (٢٣)

## الحلبة

باب ۸۳

....

777

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ١٠ ص ١٨ ١-١٩ ١ باب الحبة السوداء. (٢) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٢ ص ٣٥٣.

 <sup>(</sup>٣) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ١ ص ١٣١.
 (٤) دعائم الإسلام ج ٢ص ١٣٦ حديث ٤٧٧.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٣٨٠ رقم ١٢٧٣. (١) في المصدر: «عن أبي الحصين». (٧) في المصدر: «آلت». ( ( تقته بنواه و كحلتها به».

 <sup>(</sup>٩) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٣٨٠ رقم ١٩٧٤.
 (١٠) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٣٨٠ رقم ١٩٧٤.
 (١١) عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات ص ١٧١.
 (١٢) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٣ ص ١٩١.

<sup>(</sup>١٣) جامع الأحاديث ص ١٠٠ حرف العين.



## الحرمل و الكندر

باب ۸٤

١\_الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن إبراهيم بن خالد عن إبراهيم بن عبد ربه عن عبد الواحد بن ميمون عن أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي رفعه إلى آبائه ﷺ قال قال رسول الله ﷺ ما أنبت الحرمل من شجرة و لا ورقة و لا ثمرة الواسطي عن زيد بن علي رفعه إلى آبائه ﷺ قال قال رسول الله ﷺ ما أنبت الحرمل من شجرة و لا ورقة و لا ثمرة الله عن منها عن وصلت إليه و تصير حطاما و إن في أصلها و فرعها نشرة (٣٠) و إن في حبها الشفاء من اثنين و سبعين داء فتداووا بها و بالكندر. (٤٠)

٢-و عن أبي عبد الله الصادق الله العندي العرمل و اللبان فقال أما الحرمل فما تقلقل (٥) له عرق في الأرض و لا ارتفع له فرع في السماء إلا وكل به ملك حتى يصير حطاما أو يصير إلى ما صارت و إن الشيطان ليتنكب سبعين دارا دون الدار التي هو فيها و هو شفاء من سبعين داء أهونه الجذام فلا تغفلوا عنه. (١)

بيان: قال الجوهري النشرة هي كالتعويذ و الرقية (٧) و قال في النهاية النشرة بالضم ضرب من الرقية و العلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف و يزال (٨).

٣ـالمكارم: عن محمد بن الحكم قال شكا نبي إلى الله عز و جل جبن أمته فأوحى الله عز و جل إليه مر أمتك تأكل الحرمل.

و في رواية مرهم فليسقوا الحرمل فإنه يزيد الرجل شجاعة. (٩)

\$ ـو منه: سئل الصادق عن الحرمل و اللبان فقال أما الحرمل فما تقلقل (۱۰) له عرق في الأرض و لا ارتفع له فرع في السماء إلا وكل الله عز و جل به ملكا حتى يصير حطاما أو يصير إلى ما صار إليه فإن الشيطان قد يتنكب (۱۱) سبعين دارا دون الدار التي فيها الحرمل و هو شفاء من سبعين داء أهونه الجذام فلا يفوتنكم قال و أما اللبان فهو مختار الأنبياء عن من قبلي و به كانت تستعين مريم هو ليس دخان يصعد إلى السماء أسرع منه و هو مطردة الشباطين و مدفعة للعاهة فلا يفوتنكم. (۱۲)

 الفودوس: عن النبي ﷺ قال من شرب الحرمل أربعين صباحا كل يوم مثقالا لاستنار الحكمة في قلبه و عوفي من اثنين و سبعين داء أهونه الجذام.(١٣)

توضيح: قد مر وصف الحرمل. (14) و قال ابن بيطار اللبان هو الكندر و قال يحرق الدم و البلغم و ينشف رطوبات الصدر و يقوي المعدة الضعيفة و يسخنه و الكبد (١٥٥) إذا بردتا و إن أنقع منه مثقالا في ماء و شرب كل يوم نفع من البلغم (١٦٦) و زاد في الحفظ و جلا الذهن و ذهب بكثرة النسيان غير

(٤) طب الأثمة ص ٦٧.

(٦) طب الأثمة ص ٦٨.

(٨) النهاية ج ٥ ص ٥٤.

(١٠) في المصدر: «تغلغل».

(١٦) في المصدر: «المبلغين».

(٢) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٩ ـ ١٥٠ ذيل الحديث ٥٣٤.

(١٢) مكَّارم الأخلاق ج ١ ص ٤٠٤\_٤٠٥ رقم ١٣٧٧.

<sup>(</sup>۱) مكارم الأخلاق ج ۱ ص ٤٠٧ رقم ١٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «و فروعها لسرّاً».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «تغلغل».

<sup>(</sup>۷) الصّحاح ج ۲ ص ۸۲۸.

<sup>(</sup>٩) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٤٠٤ رقم ١٣٧٦.

 <sup>(</sup>١١) في المصدر: «ليتنكّب».
 (١٣) فردوس الأخبار.

<sup>(</sup>١٤) مرّ ذيل الحدث الأول من باب علاج تقطير البول في ج ٦٣ ص ١٨٨ من المطبوعة.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر إضافة: «و المعي».

# السعد و الأشنان

باب ۸۵

١-المكارم: عن إبراهيم بن بسطام (٢) قال أخذني اللصوص و جعلوا في فمي الفالوذج (٣) حتى نضج ثم حشوه بالثلج بعد ذلك فتساقطت أسناني و أضراسي فرأيت الرضائي في النوم فشكوت إليه ذلك قال استعمل السعد فإن أسنانك تنبت (٤) فلما حمل إلى خراسان بلغني أنه مار بنا فاستقبلته و سلمت عليه و ذكرت له حالي و أني رأيته في المنام و أمرني باستعمال السعد فقال و أنا أمرك به في اليقظة فاستعملته فعادت إلي (٥) أسناني و أضراسي كساكانت. (١)

٢-و منه: عن الباقر الله كان إذا توضأ بالأشنان أدخله فاه فتطاعمه (٧) ثم رمى به و قال الأشنان رديء يبخر الفم
 و يصفر اللون و يضعف الركبتين و أنا أحبه. (٨)

بيان: كأن المراد بالتطاعم المضغ و الحب لعله للمضغ و غسل الفم و المفاسد على الأكل. و قال الفيروز آبادي الأشنان بالضم و الكسر معروف نافع للجرب و الحكة جلاء منق مدر للطمث مسقط الأمنة (٩)

أقول: و ذكر ابن بيطار له فوائد كثيرة (١٠) و قد مر الكلام في السعد و فوائده.(١١)

٣-الخصال: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن أبي عبد الله (١٢) عن أبي عبد الله الرازي عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين قال سمعت أبا عبد الله على يقول أكل الأشنان يوهن الركبتين و يفسد ماء الظهر. (١٤)
 ٤-المحاسن: عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن يزيد عن أبى الحسن على الأكل الأشنان يبخر الفم. (١٤)

الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله. (١٥)

٥- و منه: عن بعض أصحابه عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد قال قلت لأبي الحسن؛ إنا نأكل الأشنان فقال كان أبو الحسن؛ إذا توضأ ضم شفتيه و فيه خصال تكره إنه يورث السل و يذهب بساء الظهر و يوهن (١٦) الركبين (١٧) الخبر.

بيان: قوله ﷺ إذا توضأ أي كانﷺ إذا غسل يده و فمه بعد الطعام بالأشنان ضم شفتيه لئلا يدخل الفم شيء منه فكيف يكون أكله حسنا.

٦-الكافي: عن العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن الزبرقان عن الفضيل بن عثمان عن أبي عـزيز المرادي قال(١٨) سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول اتخذوا في أسنانكم السعد فإنه يطيب الفم و يزيد في الجماع.(١٩)

<sup>(</sup>١) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٤ ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) الجامع تنظروات أو دوية و أو عديد ج (٣) في المصدر إضافة: «الحار».

<sup>(</sup>٥) كلمة «إلى» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «فيطاعمه».

 <sup>(</sup>٩) القاموس المحيط ج ٤ ص ١٩٨.

<sup>(</sup>١١) راجع ج ٦٢ ص ١٥٧ من المطبوعة.

<sup>(</sup>١٣) الخصال ج ١ ص ٦٣ باب الاثنين حديث ٩٢.

<sup>(</sup>١٥) الكافي ج ٦ ص ٣٧٨ باب الأسنان و السعد حديث ١. (١٧) الكافي ج ٦ ص ٣٧٨\_٣٧٩ باب الأشنان و السعد حديث ٢.

<sup>(</sup>۱۸) في المصدر: «قال و هو خال أمي: قال».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «نظام».

<sup>(</sup>٤) فيّ المصدر: «تثبت». (٦) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٤١٦ و ٤١٧ رقم ١٤١٢.

<sup>(</sup>٨) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٤١٧ رقم ١٤١٣.

<sup>(</sup>١٠) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ١ ص ٥١.

<sup>(</sup>١٢) في النصدر: «عن محمد بن أحمد». ﴿
(١٤) المحاسن ج ٢ص ٣٨٧ حديث ٢٣٦٧.

<sup>(</sup>۱۹) في المصدر: «يوهي».

<sup>(</sup>١٩) الكافي ج ٦ ص ٣٧٩ باب الأشنان و السعد حديث ٤.

١-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن العسيب بن واضع و كان يخدم العسكريﷺ عن أبيه عن جده (١) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي بن أبي طالبﷺ قال لو علم الناس ما في الهليلج الأصفر لاشتروها بوزنها ذهبا و قال لرجل من أصحابه خذ هليلجة صفراء و سبع حبات فلفل و اسحقها و انخلها و اكتحل بها. (١)
٢-الفردوس: عن النبيﷺ قال الهليلجة السوداء من شجر الجنة. (١)

توضيح و تأييد: قال ابن بيطار نقلاعن البصري الهليلج على أربعة أصناف فصنف أصفر و صنف أسود هندي صغار و صنف أسود كابلي كبار و صنف حشف دقاق يعرف بالصيني. و قال الرازي الأصفر منه يسهل الصغراء و الأسود الهندي يسهل السوداء فأما الذي فيه عفوصة فلا يصلح للإسهال بل يدبغ المعدة و لا ينبغي أن يتخذ للإسهال التهى.

و قال ابن سينا في القانون الهليلج معروف منه الأصفر الفج و منه الأسود الهندي و هو البالغ النضيج و هو أسخن<sup>(٥)</sup> و منه كابلي و هو أكبر الجميع و منه صيني و هو دقيق خفيف و أجـوده الأصـفر الشديد الصفرة الضارب إلى الخضرة الرزين الممتلئ الصلب و أجود الكابلي ما هو أسمن و أثقل يرسب في الماء و إلى الحمرة و أجود الصيني ذو المنقار. و قيل إن الأصفر أسخن من الأسود.

و قيل إن الهندي أقل برودة من الكابلي و جميعه بارد في الأولى يابس في الثانية و كلها تطفئ المرة و تنفع منها و الأسود يصفي اللون و كلها نافعة من الجذام.

و الكابلي ينفع الحواس و الحفظ و العقل و ينفع أيضا من الصداع و ينفع الأصفر للعين المسترخية و ينفع مواد تسيل كحلا و ينفع الخفقان و التوحش شربا و هو نافع لوجع الطحال و آلات الغذاء كلها خصوصا الأسودان فإنهما يقويان المعدة و خصوصا المربيان و يهضم الطعام و يقوي خمل المعدة بالدبغ و التفتيح و التنشيف و الأصفر دباغ جيد للمعدة و كذلك الأسود و الصيني ضعيف فيما يفعل الكابلي و في الكابلي تغشية.

و الكابلي ينفع من الاستسقاء و الكابلي و الهندي مقلوان بالزيت يعقلان البطن و الأصفر يسهل الصفراء و قليلا<sup>(١٦)</sup> من البلغم و الأسود يسهل السوداء و ينفع من البواسير و الكابلي يسهل السوداء و البلغم.

و قيل إن الكابلي ينفع من القولنج و الشربة من الكابلي للإسهال منقوعا من خمسة إلى أحد عشر درهما و غير منقوع إلى درهمين.

و أقول و إلى أكثر و الأصفر أقول قد يسقي إلى عشرة و أكثر مدقوقا منقوعا في الماء و ينفع الكابلي من الحميات العتيقة (٧) انتهى.

و سيأتي ذكر الأملج في الأدوية المركبة (A) و ذكر الأطباء له منافع عظيمة. قالوا بارد في الأولى يابس في الثانية قابض يشد أصول الشعر و يقوي المعدة و المقعدة و يدبغهما و يقبضهما و يقط العطش و يزيد الفؤاد حدة و ذكاء و يهيج الباه و يقطع البزاق و القيء و يطفئ حرارة الدم و يعقل البطن و يسود الشعر.

(١) عبارة: «عن جدِّه» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) فردوس الأخبار.

<sup>(</sup>۵) في المصدر: «و هو البالغ النضج و هو أسمن». (۷) القانون في الطب ج ١ ص ٧٩٧ــ٢٩٨، الأدوية المفردة.

<sup>(</sup>٢) طب الأثمة ص ٨٦.

<sup>(</sup>٤) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٤ ص ٢ - ٥ بتصرف

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «و قليل».(٨) سيأتى بعد هذا الباب.

و المربا منه يلين البطن و ينفع البواسير و يشهي الطعام و يقوي الأعضاء الباطنة و خاصة المعدة و الأمعاء و هو مقوي للعين أيضا و يقوى القلب و الذهن و الحفظ.

و قال ابن سينا و بالجملة هو من الأدوية المقوية للأعضاء كلها و إصلاحه بالعسل.(١) و قالوا في البليلج هو قريب الطعم من الأملج و لبه حلو قريب من البندق.

قال ابن سينا بارد في الأولى يابس في الثانية و فيه قوة مطلقة و قوة قابضة يقوي المعدة بالدبغ و الجمع و ينفع من استرخائها و رطوبتها و لا شيء أدبغ للمعدة منه و ربما عقل البطن و عند بعضهم يلين فقط و هو الظاهر و هو نافع للمعاء المستقيم و المقعدة (<sup>۲۲)</sup> انتهى.

و قال بعضهم هو لاحق بالأملج في العمل و القوة.

# باب ٨٧ الأدوية المركبة الجامعة للفوائد النافعة لكثير من الأمراض

١- الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن رجل عن أبي عبد الله الله و المنابع عن رجل عن أبي عبد الله الله أن يأخذ الهليلج و البليلج و الأملج فيعجنه بالعسل و يأخذه ثم قال أبو عبد الله على هو الذي يسمونه عندكم الطريفل. (٣)

بمان: للطريفل عند الأطباء نسخ كثيرة و عمدة أجزاء جميعها ما ورد في الخبر و أقربها منه الطريفل الصغير و هو مركب من الهليلج الكابلي و الأسود و الأصفر و الأملح و البليلج أجزاء سواء و تلت بدهن اللوز و يعجن بالعسل ثلاثة أضعاف جميع الأجزاء و يستعمل بعد شهرين إلى ثلاث سنين و هو من أنفع الأدوية عندهم.

Y\_الفردوس: عن ابن عباس عن النبيﷺ الهليلج الأسود و بليلج و أملج يغلى بسمن البقر و يعجن بالعسل يعنى الطريفل.<sup>(٤)</sup>

٣ ـ الطب: [طب الأثمة ﷺ] عبد الله و الحسين ابنا بسطام قالا أملى علينا أحمد بن رياح المتطبب هذه الأدوية و ذكر أنه عرضها على الإمام فرضيها و قال إنها تنفع بإذن الله تعالى من المرة السوداء و الصفراء و البلغم و وجع ذكر أنه عرضها على الإمام فرضيها و قال إنها تنفع بإذن الله تعالى من المرة السوداء و الحبل و البراس و المعدة و القيء و الحمى و البرسام و تشقق البدين و الرجلين و الأسر<sup>(٥)</sup> و الزحير و وجع الكبد و الحر في الرأس و ينبغي أن يحتمي من التمر و السمك و الخل و البقل و ليكن طعام من يشربه زيرباجه (١٦) بدهن سمسم يشربه ثلاثة أيام كل يوم مثقالين و كنت أسقيه مثقالا فقال العالم ﷺ مثقالين و ذكر أنه لبعض الأنبياء على نبينا و آله و عليه الدحد

يَّ يوخذ من الخيارشنبر رطل منقى و ينقع في رطل من ماء يوما و ليلة ثم يصفى فيؤخذ صفوه و يطرح ثفله و يجعل مع صفوه رطل من عسل و رطل من أفشرج السفرجل و أربعين مثقالا من دهن الورد ثم يطبخه بنار لينة حتى يثخن ثم ينزل عن النار و يتركه حتى يبرد فإذا برد جعلت فيه الفلفل و دار الفلفل و قرفة القرنفل و قرنفل و قاقلة و زنجبيل و دارچيني<sup>(۷)</sup> و جوزبوا من كل واحد ثلاثة مثاقيل مدقوق منخول فإذا جعلت فيه هذه الأخلاط عجنت بعضه

(٤) فردوس الآخبار.

(٢) القانون في الطب ج ١ ص ٢٧١\_٢٧٢، الأدوية المفردة «بليلج».

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في «الهليلج» و «الأملج» و «البليج» من القانون.

<sup>(</sup>٣) روضة الكافي ص ١٩٣ حديث ٢٢٨.

 <sup>(</sup>٥) الأسر \_ بالضم \_ احتباس البول، كما في «بيان» المؤلف بعد هذا.
 (٦) سيأتى معنى «زيرباج» فى «بيان» المؤلف بعد هذا.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «دارصيني».

ببعض و جعلته في جرة خضراء أو في قارورة و الشربة مثقالين<sup>(١)</sup> على الريق نافع بإذن الله عز و جل و هو نافع لم ذكر و هو نافع لليّرقان و الحمى الصلبة الشديدة التي يتخوف على صاحبها البرسام و الحرارة<sup>(٢)</sup>.

و وجع المثانة و الإحليل قال تأخذ خيار باذرنج فتقشره ثم تطبخ قشوره بالماء مع أصول الهندباء ثم تصفيه و تصب عليه سكر طبرزد ثم تشرب منه على الريق ثلاثة أيام في كل يوم مقدار رطل فإنه جيد مجرب نافع بإذن الله

لخفقان <sup>(£)</sup> الفؤاد و النفس العالى و وجع المعدة و تقويتها و وجع الخاصرة و يزيد في ماء الوجه و يذهب بالصفار و أخلاطه<sup>(ه)</sup> أن تأخذ من الزنجبيل اليابس اثنين و سبعين مثقالا و من الدار فلفل أربعين مثقالا و من شبه<sup>(١)</sup> و سادج و فلفل و إهليلج أسود و قاقلة مربى و جوز طيب و نانخواه و حب الرمان الحلو و شونيز و كمون كرمانى من كل واحد أربع مثاقيل يدق كله و ينخل ثم تأخذ ستمائة مثقال فانيذ جيد فتجعله في برنية و تصب فيه شيئا من ماء ثم توقد تحتها وقودا لينا حتى يذوب الفانيذ ثم تجعله في إناء نظيف ثم تذر عليه الأدوية المدقوقة و تعجنهاً به حتى تختلط ثم ترفعه في قارورة أو جرة خضراء الشربة منه مثل الجوزة فإنه لا يخالف أصلا بإذن الله تعالى.<sup>(٧)</sup>

دواء عجيب ينفع بإذن الله تعالى من ورم البطن و وجع المعدة و يقطع البلغم و يذيب الحصاة و الحشو الذي يجتمع في المثانة و لوجع الخاصرة تأخذ من الهليلج<sup>(٨)</sup> الأسود و البليلج و الأملج وكور و فــلفل و دار فــلفل و دارچینی و زنجبیل و شقاقل و وج و أسارون و خولنجان أجزاء سواء تدق و تنخل و تلت بسمن بقر حدیث و تعجن جميع ذلك بوزنه مرتين عسل منزوع الرغوة أو فانيذ جيد الشربة منه مثل البندقة أو عفصة<sup>(٩)</sup>.

دواء لكثرة الجماع و غيره قال هذا عجيب يسخن الكليتين و يكثر صاحبه الجماع و يذهب بالبرودة<sup>(١٠)</sup> مـن المفاصل كلها و هو نافع لوجع الخاصرة و البطن و لرياح(١١) المفاصل و لمن يشق عليه البول و لمن لا يستطيع أن يحبس بوله و لضربان الفؤاد و النفس العالى و النفخة و التخمة و الدود في البطن و يجلو الفؤاد و يشهى الطعام و يسكن وجع الصدر و صفرة العين و صفرة اللون و اليرقان وكثرة العطش و لمن يشتكى عينه و لوجمع الرأس و نقصان الدماغ و للحمى النافض و لكل داء قديم و حديث جيد مجرب لا يخالف أصلا الشربة منه مثقالان وكان عندنا مثقال فغيره الإمام الله.

تأخذ إهليلج أسود و إهليلج أصفر و سقمونياء من كل واحد ست مثاقيل و فلفل و دار فلفل و زنجبيل يابس و نانخواه و خشخاش أحمر و ملح هندي من كل واحد أربعة مثاقيل و نارمشك و قاقلة و سنبل و شقاقل و عود البلسان و حب البلسان و سليخة مقشرة و علك رومي و عاقرقرحا و دارچيني من كل واحد مثقالين تدقق هذه الأدوية كلها و تعجن بعد ما تنخل غير السقمونياء فإنه يدق على حدة و لا ينخل ثم يخلط جميعا و يؤخذ خمسة و ثمانون مثقالا فانيذ سجزي جيد و يذاب كله في الطنجير<sup>(١٢)</sup> بنار لينة و يلت به الأدوية ثم يعجن ذلك كله بعسل منزوع الرغوة ثم يرفع الرغوة في قارورة أو جرة خضراء فإذا احتجت إليه فخذ منه على الريق مثقالين بما شئت من الشراب و عند منامك مثله فإنه عجيب نافع لجميع ما وصفناه إن شاء الله تعالى. (١٣)

بيان: في القاموس الأسر بالضم احتباس البول (١٤) و قال صاحب بحر الجواهر الزيرباج هي المرقة التي تنخذ من الخل و الفواكه اليابسة و تطيب بالزعفران و يطرح فيها مثل الكمون و يحلي

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و الشربة منه مثقالان».

<sup>(</sup>٢) طب الأثمة ص ٧٥. (٣) طب الأثمة ص ٧٦. (2) في المصدر: «دواء لخفقان» بدل «لخفقان».

<sup>(</sup>٥) عبارة: «و أخلاطه» ليست في المصدر. (٦) في الجامع لابن البيطار «شبية»، راجع «بيان» المؤلف بعد هذا، و وصف فيه أيضاً «السادج».

<sup>(</sup>٧) طب الأثمة ص ٧٧. (A) في المصدر: «الأهليلج».

<sup>(</sup>٩) طب الأثمة ص ٧٧.

<sup>(</sup>١٠) فَي المصدر: «البرون». (١١) في المصدر إضافة: «البطن و لرياح».

<sup>(</sup>١٢) مرّ معناه في «بيان» المولف ذيل التحديث واحد من باب دواء البليلة وكثرة العطش في ج ٦٢ ص ٢٠٦ من المطبوعة. (١٣) طب الأثمة ص ٧٨. (١٤) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٧٧.

337

ببعض الأشياء الحلوة<sup>(١)</sup> و في بعض النسخ أماجة وكأنها الشورباجة المعمولة من الخمير. قوله و ذكر أنه الظاهر أنه متعلق بالدواء الآتي و يحتمل تعلقه بالدواء الماضي حتى يثخن في أكثر النسخ بالثاء المثلثة أي يحصل فيه قوام و في بعض النسخ بالسين و الأول أظهر.

و قال صاحب بحر الجواهر أفشرج معرب أفشرده (<sup>(۲)</sup> و هي التي تتنخذ من النباتات التي لها مياه فتدق و يعصر ماؤها و لا تطبخ و تشمس حتى تصير ربا.<sup>(۲)</sup>

و في القاموس القرف بالكسر القشر أو قشر العقل و قشر الرمان و لحاء الشجر و بهاء القشرة (<sup>4)</sup> و ضرب من الدارصيني لأن منه الدارصيني على الحقيقة و يعرف بدارصيني الصين و جسمه أشحم و أتخن <sup>(6)</sup> و أكثر تخلخلا و منه المعروف بالقرفة على الحقيقة أحمر أملس ماثل إلى الحلو ظاهره خشن برائحة عطرة و طعم حار <sup>(1)</sup> حريف. و منه المعروف بقرفة القرنفل و هي رقيقة صلبة إلى السواد بلا تخلخل أصلا و رائحتها كالقرنفل و الكل مسخن ملطف مدر مجفف محفظ باهي (<sup>(۲)</sup>

و قد مر هذا الدواء بعينه في باب علاج البطن.(٨)

و قوله و الحمى الصلبة يحتمل أن يكون استثناف كلام و بيانا للدواء المذكور بعده و يحتمل تعلقه بالسابق و يكون قوله و الحرارة أول الكلام و يحتمل أن يكون و هو نافع لليرقان أول الكلام و يكون الضمير راجعا إلى الدواء الآتي لما مر في باب الحمى أن الرضائ داوى صاحب اليرقان بماء قشور الخيار باذرنج.(٩)

وقال ابن بيطار شبه (۱۰) و يقال له شبهان و هو ضرب من الشوك و هي شجرة شبه شجرة الملوخ و على أغصائها شوك صغار و تورد وردا لطيفا أحمر حمرة خفيفة و تعقد حبا كالشهدانج إذا اعتصر خرجت منه لزوجة كثيرة مائية لزجة جدا و هذا الخشب (۱۱) و عصارته من أبلغ الأدوية نفعا لنهش ذوات السموم من الهوام و قيل بزرها دسم لزج إذا شرب نفع من السمال و فتت الحصاة التي في المثانة وكان صالحا و أدر البول و أصلها و ورقها إذا دقت و سحقت و تضمد بها حللت الجراحات في ابتدائها و الأورام البلغمية. (۱۲)

و قال السادج تشبه رائحتها رائحة الناردين تنبت في أماكن من بلاد الهند فيها حصاة (۱۳) و هو ورق يظهر على وجه الماء في تلك المواضع بمنزلة عدس الماء و ليس له أصل و إذا جمعوه على المكان يشيلونه (۱۹) في تحيط كتان و يجففونه و يخزنونه. و قال جالينوس (۱۹) قوته شبيهة بقوة الناردين غير أن الناردين أشد فعلامنه. و أما السادج فإنه أدر للبول منه و أجود للمعدة و هو صالح لأورام العين الحارة (۱۲) إذا غلى بشراب و لطخ بعد السحق على العين و قد يوضع تحت اللسان لطيب النكهة و يجعل مع الثياب ليحفظها من التأكل و يطيب رائحتها. و قال الرازي حار في الثالثة (۱۷) يابس في الثانية. (۱۸) و قال في المنصوري (۱۹) إنه نافع للخفقان و البخر. (۲۰)

<sup>(</sup>١) بحر الجواهر ص ١٥٢ حرف الزاي.

<sup>(</sup>٣) بحر الجواهر ص ٢٩ حرف الألف.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «و أسخن».

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٩٠.

<sup>(</sup>۹) راجع ج ۵۹ ص ۱۰۱ حدیث ۲۸ باب علاج الحمی. (۱۱) فی المصدر: «الحبّ».

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر: «حمأة».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «ذيسقوريدوس».

<sup>(</sup>١٧) في المصدر: «الثانية». (١٩) راجع المنصوري في الطب ص ٤١٨ في الخفقان.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «أفشره».

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: «التهمة».
 (٦) في المصدر: «و طعم حاد».

<sup>(</sup>٨) راَّجع ج ٦٢ ص ١٧٥ من المطبوعة.

<sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «أشبه».

 <sup>(</sup>۱۲) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٣ ص ٦٩ كلمة «شبيه».
 (١٤) في المصدر: «يشكونه».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «مرة» بدل «الحارة».

<sup>(</sup>١٨) فيّ المصدر: «الثالثة». (٢٠) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٣ ص ٣.



و في القاموس البرنية إناء من خزف (٣) و الوج دواء معروف. قال في بحر الجواهر هو بالفتح أصل نبات ينبت بالحياض و شطوط المياه فارسية برج حار يابس في الثالثة ملطف للأخلاط الفليظة و ينبت بالحياض و منطوط المياه فارسية برج حار يابس في الثالثة ملطف للأخلاط الفليظة و يدر البول و يذهب صلابة الطحال و يقلع بياض العين و يجلو ظلمتها و ينفع أوجاع الجنب و الصدر و المغص و إذا شرب مع العسل ينفع من وجع الرأس العتيق و إذا شرب منه درهم أسهل الصفراء و اللبغم و السوداء و ينفع من نزول الماء في العين جيد لتقل اللسان (٤) و قال أسارون حبيشة ذات بزور كثيرة طيبة الرائحة لذاعة للسان لها زهر بين الورق عند أصولها لونها فرفيري شبيه بزهر البنج حار يابس في الثانية و قبل يبسه أقل من حره يسكن أوجاع الباطن كلها و يلطف و يسخن و يفتح سدد الكبد و يفيد وجع الورك و يسهل البلغم من الاستسقاء مدر مقو للمثانة و الكلية و المعدة مفتت لحصاة الكلية. (٥) و قال العفص كفلس مازو. (١٦) و قال ابن بيطار فانيذ سجزي بالسين و الزاي منسوب إلى سجستان. (٧)

٤\_الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن أحمد بن العباس بن المفضل عن أخيه عبد الله قال لدغتني العقرب فكادت شوكته حين ضربتني تبلغ بطني من شدة ما ضربتني وكان أبو الحسن العسكريجارنا فصرت إليه فقلت إن ابني عبد الله لدغته العقرب و هو ذا يتخوف عليه.

فقال اسقوه من دواء الجامع فإنه دواء الرضائي فقلت و ما هو قال دواء معروف قلت مولاي فإني لا أعرفه قال خذ سنبل و زعفران و قاقلة و عاقرقرحا و خربق أبيض و بنج و فلفل أبيض أجزاء سواء بالسوية و إبرفيون جزءين يدق دقا ناعما و ينخل بحريرة و يعجن بعسل منزوع الرغوة و يسقى منه للسعة الحية و العقرب حبة بماء الحلتيت فإنه يبرأ من ساعته قال فعالجناه به و سقيناه فبرأ من ساعته و نحن نتخذه و نعطيه للناس إلى يومنا هذا.(^^)

بيان: قوله فصرت إليه كذا في النسخ و الظاهر فصار إليه أبي أو فقال أبي. و قال في القانون الخربق الأسود أشد حرارة من الأبيض و حار يابس إلى الثالثة و هو محلل ملطف قوي الجلاء و الأبيض أشد مرارة و إذا أكلته الفار ماتت. و ذكر لهما منافع و مضار لاحاجة بنا إلى ذكرها.(^)

و الحلتيت بالتاء و التاء أيضا في الأخير صمغ الأنجدان و قال بعضهم ينفع من لسعة العقر ب منفعة بالغة شربا و طلاء.

0-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن إبراهيم بن محمد (١٠٠) عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم عن الفضل بن صيمون الأزدي عن أبي جعفر بن علي بن موسى ﷺ قال قلت يا ابن رسول الله إني أجد من هذه الشوصة وجعا شديدا فقال له خذ حبة واحدة من دواء الرضائل مع شيء من زعفران و اطل به حول الشوصة قلت و ما دواء أبيك قال الدواء الجامع و هو معروف عند فلان و فلان قال فذهبت إلى أحدهما و أخذت منه حبة واحدة فلطخت به ما حول الشوصة مع ما ذكره من ماء الزعفران فعوفيت منها.(١١)

بيان: قال الفيروز آبادي الشوصة وجع في البطن أو ربح تعتقب في الأضلاع أو ورم في حجابها من داخل و اختلاج العروق.(١٣) و قال جالينوس هو ورم في حجاب الأضلاع من داخل.(١٣)

<sup>(</sup>١) في المصدر: «في».

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) بحر الجواهر ص ١٧ حرف الألف.

<sup>(</sup>٧) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٣ ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٩) راجع القانون في الطب ج ١ ص ٤٠٥، الأدوية المفردة، و ليس فيه «و إذا أكلته الفار ماتت». (١٠) عبارة: «عن إبراهيم بن محمّده ليست في المصدر. (١٠) طب الأثمة ص ٨٩.

<sup>(</sup>١٢) القاموس المحيط ج ٢ ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ١ ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) بحر الجواهر ۲۸۷ حرف الواو.

<sup>(</sup>٦) بحر الجِواهر ص ٢٠٨ حرف العين.

<sup>(</sup>٨) طب الأثمة ص ٨٨ـ٨٩.

<sup>(</sup>١١) طب الأثمة ص ٨٩. (١٣) بحر الجواهر ص ١٨٧ حرف السين.

ا حسل الطب: إطب الأثمة ﷺ عن أحمد بن المستعين عن صالح بن عبد الرحمن قال شكوت إلى الرضائي داء بأهلي من الفالج و المقوة فقال أين أنت من دواء أبي قلت و ما هو قال الدواء الجامع خذ منه حبة بماء المرزنجوش و المعطها به فإنها تعانى بإذن الله تعالى.(١)

٧ـو منه: عن محمد بن علي بن زنجويه (٢) المتطبب عن عبد الله بن عثمان قال شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى ﷺ برد المعدة في معدتي و خفقانا في فؤادي فقال أين أنت عن دواء أبي و هو الدواء الجامع قلت يا ابن رسول الله و ما هو قال معروف عند الشيعة قلت سيدي و مولاي فأنا كأحدهم فأعطني صفته حتى أعالجه و أعطي الناس قال خذ زعفران و عاقرقرحا و سنبل و قاقلة و بنج و خربق أبيض و فلفل أبيض أجزاء سواء و إبرفيون جزين يدق ذلك كله دقا ناعما و ينخل بحريرة و يعجن بضعفي وزنه عسلا منزوع الرغوة فيسقى صاحب خفقان الفؤاد و من به برد المعدة حبة بماء كمون يطبخ فإنه يعافى بإذن الله تعالى. (٣)

٨ـو منه: عن عبد الرحمن بن سهل بن مخلد عن أبيه قال دخلت على الرضائي فشكوت إليه وجعا في طحالي (٤)
 أبيت مسهرا منه و أظل نهاري متلبدا من شدة وجعه فقال أين أنت من الدواء الجامع يعني الأدوية المتقدم ذكرها غير أنه قال خذ حبة منها بماء بارد و حسوة خل ففعلت ما أمرني به فسكن ما بى بحمد الله. (٥)

بيان: قال في القاموس لبد كصرد وكتف من لا يبرح منزله و لا يطيب معاشا و تلبد الطائر بالأرض جثم عليها(17) و في بعض النسخ متلددا أي متحيرا.

٢٤ الطب: (طب الأثمة ﷺ) عن محمد بن كثير البرودي (١٧) عن محمد بن سليمان وكان يأخذ علم أهل البيت عن الرضاﷺ قال شكوت إلى علي بن موسى الرضاﷺ وجعا بجنبي الأيمن و الأيسر فقال لي أين أنت عن الدواء الجامع فإنه دواء مشهور و عنى به الأدوية التي تقدم ذكرها.

و قال أما للجنب الأيمن فخذ منه حبة واحدة بماء الكمون يطبخ طبخا و أما للجنب الأيسر فخذ بسماء أصول الكرفس يطبخ طبخا فقلت يا ابن رسول الله آخذ منه مثقالا أو مثقالين قال لا بل وزن حبة واحدة تشفى بإذن الله تعالى.(٨)

١٠ـ و منه: عن محمد بن عبد الله الكاتب عن أحمد بن إسحاق قال كنت كثيرا ما أجالس الرضاﷺ فقلت يا ابن رسول الله إن أبي مبطون منذ ثلاث ليال لا يملك بطنه فقال أين أنت من الدواء الجامع قلت لا أعرفه قال هو عند أحمد بن إبراهيم التمار فخذ منه حبة واحدة و اسق أباك بماء الآس المطبوخ فإنه يبرأ من ساعته.

قال فصرت فأخذت منه شيئا كثيرا و أسقيته حبة واحدة فسكن من ساعته. (٩)

بيان: قال ابن بيطار الآس كثير بأرض العرب و خضرته دائمة ينمو حتى يكون شجرا عظيما و له زهرة بيضاء طيبة الرائحة و ثمرة سوداء إذا أينعت و تحلو و فيها مع ذلك علقمة و قد يؤكل ثمره رطبا و يابسا لنفث الدم و لحرقة المثانة و عصارة الثمر و هو رطب يفعل الثمرة و هي جيدة للمعدة مدرة للبول.

و ورقه إذا دق و سحق و صب عليه الماء و خلط به شيء يسير من زيت أو دهن (١٠) ورد و خمر و تضمد به وافق القروح الرطبة و المواضع التي تسيل إليها الفضول و الإسهال المزمن.

و قيل الآس بارد في الأولى يابس في الثانية و نافع من الحرارة و الرطوبة قاطع للإسهال المتولد من المرة الصفراء نافع للبخار الحار الرطب إذا شم و حبه صالح للسعال و استطلاق البطن الحادث من المرة الصفراء.

(٥) طب الأثمة ص ٩٠.

(٧) في المصدر: «البزودي». (٩) طب الأثمة ص ٩١. 757

<sup>(</sup>۱) طب الأثمة ص ۸۹. (۳) طب الأثمة ص ۹۰.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «رنجويه».

<sup>(£)</sup> فَي المصدر: «في الطحال».

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٤٧-٣٤٧.

<sup>(</sup>۱) العاموس التعليما ع. (۸) طب الأثمة ص ۹۰.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «من زيت أنفاق أو دهن».

و قال في القانون<sup>(۱)</sup> ليس في الأشربة ما يعقل و ينفع من أوجاع الرئة و السعال غير شرابه و ورقه ( ينفع السجج<sup>(۲)</sup> الخف درورا و ضمادا و ربه يعنع سيلان الفضول إلى المعدة و ينفع حرقة البول و هو جيد في منع درور الحيض و ماء ورقه يعقل الطبيعة و يحبس الإسهال المراري طلاء و إذا شرب ذلك مع دهن الحل عصر البلغم و أسهله.<sup>(۳)</sup>

11\_الطب: [طب الأثمة ﷺ عن محمد بن حكام (٤) عن محمد بن النضر مؤدب ولد أبي جعفر محمد بن علي بن موسى ﷺ قال شكوت إليه ما أجد من الحصاة فقال ويحك أين أنت عن الجامع دواء أبي فقلت يا سيدي و مولاي أعطني صفته فقال هو عندنا يا جارية أخرجى البستوقة الخضراء قال فأخرجت البستوقة و أخرج منها مقدار حبة فقال اشرب هذه الحبة بماء السداب أو بماء الفجل المطبوخ فإنك تعافى منه فقال فشربته بماء السداب فو الله ما أحسست بوجعه إلى يومنا هذا. (٥)

١٦. ومنه: عن عبد الله بن بسطام عن إبراهيم بن النضر من ولد ميثم التمار بقزوين و نحن مرابطون عن الأثمة المها أنهم وصفوا هذه (١) الدواء لأولياتهم و هو الدواء الذي يسمى الدواء (١) الشافية و هو خلاف الدواء الجامعة فإنه نافع (١) للفالج العتيق و الحديث و هو للقوة العتيقة و الحديثة و الدبيلة ما حدث منها و ما عتق و السعال العتيق و الحديث و الكزاز و ريح الشوكة و وجع العين و ربح السبل و هي الريح التي تنبت الشعر في العين و لوجع الرجلين من الخام العتيق و للمعدة إذا ضعفت و للأرواح (١) التي تصيب الصبيان من أم الصبيان و الفزع الذي يصيب المرأة في نومها و هي حامل و السل الذي يأخذ بالنفخ و هو الماء الأصفر الذي يكون في البطن و الجذام و لكل علامات المرة و البلغم و النهشة و لمن تلسعه الحية و العقرب.

نزل به جبرئيل الروح الأمين على موسى بن عمران على حين أراد فرعون أن يسم بني إسرائيل فجعل لهم عيدا في يوم الأحد و قد تهيأ فرعون و اتخذ لهم طعاما كثيرا و نصب موائد كثيرة و جعل السم في الأطعمة و خرج موسى على المسائيل و هم ستمائة ألف فوقف لهم موسى على عند المضيف فرد النساء و الولدان و أوصى لبني إسرائيل فقال لا تأكلوا من طعامهم و لا تشربوا من شرابهم حتى أعود إليكم ثم أقبل على الناس يسقيهم من هذا الدواء مقدار ما تحمله رأس الإبرة و علم أنهم يخالفون أمره و يقعون في طعام فرعون ثم زحف و زحفوا معه.

فلما نظروا إلى نصب الموائد أسرعوا إلى الطعام و وضعوا أيديهم فيه و من قبل ما نادى فرعون موسى و هارون و يوشع بن نون و من كل خيار بني إسرائيل وجههم إلى مائدة لهم خاصة و قال إني عزمت على نفسي أن لا يلي خدمتكم و بركم غيري أو كبراء أهل مملكتي فأكلوا حتى تملوا من الطعام و جعل فرعون يعيد السم مرة بعد أخرى. فلما فرغوا من الطعام و خرج موسى الله و خرج أصحابه قال لفرعون إنا تركنا النساء و الصبيان و الأثقال خلفنا و إن نتظرهم قال فرعون إذا يعاد لهم الطعام و نكرمهم كما أكرمنا من معك فتوافوا و أطعمهم كما أطعم أصحابهم و خرج موسى الله العسكر.

فأقبل فرعون على أصحابه و قال لهم زعمتم أن موسى و هارون سحرا بنا و أريانا بالسحر أنهم يأكلون من طعامنا فلم يأكلوا من طعامنا شيئا و قد خرجا و ذهب السحر فأجمعوا مما قدرتم عليه على الطعام الباقي يومهم هذا و من الغد لكي يتفانوا (١٠٠) ففعلوا و قد أمر فرعون أن يتخذ لأصحابه خاصة طعام لا سم فيه فجمعهم عليه فمنهم من أكل و منهم من ترك فكل من أطعم من طعامه نفخ فهلك من أصحاب فرعون سبعون ألفا ذكرا و مائة و ستون ألفا أنثى سوى الدواب و الكلاب و غير ذلك فتعجب هو و أصحابه بما كان الله أمره أن يسقي أصحابه من الدواء و الذي يسمى الشافية.

<sup>(</sup>١) بقية كلام ابن البيطار، راجع كلام ابن سينا هذا في القانون في الطب ج ١ ص ٢٤٥. الأدوية بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ج ١ ص ٣٢١. (٣) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ١ ص ٣٧-٤٠.

<sup>(1)</sup> is a sacron (1) (2) is a sacron (2) is a sacron (2) is a sacron (3) is a sacron (4) is a s

<sup>(</sup>٢) فيّ المصدر: «رضعوا هذا». (٧) كلمة «الدواء» ليست في المصدر. (٨) كلمة: «نافع» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٩) الأرواج جمع ألربح كالأرباح. قاله الموثف ذيل العديث ٣٥ من باب نوادر طبيهم عليهم السلام و فنصلها. راجع ج ٦٢ ص ٢٦٤ مـن السطيوعة. (١٠) في المصدر: «يتفارقوا».

ثم أنزل الله تعالى على رسوله هذا الدواء نزل به جبرئيل الله و نسخة الدواء هذه تأخذ جزءا من ثوم مقشر ثم تشدخه و لا تنعم دقه و تضعه في طنجير أو في قدر على ما يحضرك ثم توقد تحته بنار لينة ثم تصب عليه من سمن البقر قدر ما يغمره و تطبخه بنار لينة حتى يشرب ذلك السمن ثم تسقيه مرة بعد أخرى حتى لا يقبل النوم شيئا ثم تصب عليه اللبن الحليب فتوقد تحته بنار لينة و تفعل ذلك مثل ما فعلت بالسمن و ليكن اللبن أيضا لبن بقرة حديثة الولادة حتى لا يقبل شيئا و لا يشرب.

ثم تعمد إلى عسل الشهد فتعصره من شهده و تغليه على النار على حدة و لا يكون فيه من الشهد شيء ثم تصبه على الثوم و توقد تحته بنار لينة كما صنعت بالسمن و اللبن ثم تعمد إلى عشرة دراهم من الشونيز و تدقه دقا ناعما و تنظف الشونيز و لا تنخله و تأخذ وزن خمسة دراهم فلفل و مرزنجوش و تدقه ثم ترمي فحيه و تحصيره مشل خبيصة (۱) على النار.

ثم تجعله في إناء لا يصيبه الغبار و لا شيء و لا ريح و يجعل في الإناء شيء من سمن البقر و تدهن به الإناء ثم
 تدفن (۲) في الشعير أو رماد أربعين يوما و كلما عتق كان (۳) أجود و يأخذ صاحب العلة في الساعة التي يصيبه فيه
 الأذى الشديد مقدار حمصة.

قال فإذا أتى على هذا الدواء شهر فهو ينفع من ضربان الضرس و جميع ما يثور من البلغم بعد أن يأخذه على الريق مقدار نصف جوزة و إذا أتى عليه شهران فهو جيد للحمى النافض يأخذ منه عند منامه مقدار نصف جوزة و هو غاية لهضم الطعام و غاية كل داء في العين.

فإذا أتى عليه ثلاثة أشهر فهو جيد من المرة الصفراء و البلغم المحترق و هيجان كل داء يكون من الصفراء يأخذه على الريق فإذا أتى عليه أربعة أشهر فهو جيد من الظلمة تكون في العين و النفس الذي يأخذ الرجل إذا مشى يأخذه بالليل إذا نام.

و إذا أتى عليه خمسة أشهر يؤخذ دهن بنفسج أو دهن حل<sup>(٤)</sup> و يؤخذ من هذا الدواء نصف عدسة يداف بالدهن و يسعط به صاحب الصداع المطبق و إذا أتى عليه ستة أشهر يؤخذ منه قدر عدسة يسعط به صاحب الشقيقة بالبنفسج فى الجانب الذى فيه العلة و ذلك على الريق من أول النهار.

و إذا أتى عليه سبعة أشهر ينفع من الربح الذي يكون في الأذن يقطر فيها بدهن ورد مثل العدسة من أول النهار<sup>(0)</sup> و إذا أتى عليه ثمانية أشهر ينفع من المرة الحمراء<sup>(۱)</sup> و الداء الذي يخاف منه الآكلة يشرب بماء و تدهن بأي دهن وإذا أتى عليه تسعة أشهر ينفع بإذن الله من السدد و مثت و تضع<sup>(۷)</sup> على الداء و ذلك على الربق مع طلوع الشمس و إذا أتى عليه تسعة أشهر ينفع بإذن الله من السدد و كثرة النوم و الهذيان في المنام و الوجع و الفزع يؤخذ بدهن بزر الفجل على الربق و عند منامه قدر عدسة.

و إذا أتى عليه عشرة أشهر جيد للمرة السوداء و الصفراء التي تأخذ (٨) بالبلبلة و الحمى الباطنة و اختلاط العقل يؤخذ منه مثل العدسة بخل و بياض البيض و تشربه على الريق بأي دهن شثت<sup>(١)</sup> عند منامك و إذا أتى عليه أحد عشر شهرا فإنه ينفع من المرة (١٠) السوداء التي أخذ صاحبها بالفزع و الوسواس قدر الحمصة بدهن الورد و يشربه على الريق و قدر الحمصة يشربه عند المنام فيشربه بغير دهن (١١).

و إذا أتى عليه اثنا عشر شهرا ينفع من الفالج الحديث و العتيق بماء المرزنجوش يأخذ منه قدر حمصة و يدهن رجليه بالزيت و الملح عند منامه و من القابلة مثل ذلك و يحمى (١٢) من الخل و اللبن و البقل و السمك و يطعم بعد ذلك ما يشاء.

(٧) في المصدر: «و تصنع الدواء».

<sup>(</sup>١) الخبيص: المعمول من التمر و السمن، القاموس المحيط ج ٢ ص ٣١١.

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «يدفن». (٣) في المصدر: «فهو» بدل «كان».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «دهن خل»، علماً بأنَّ الجوهري قال: «الحلَّ: دهن السمسم» ثم قال: «و حَلَّ لك، الشيء يحلَّ حلاً و حلالاً بَل أي مطلق». الصحاح ج ٣ ص ١٦٧٢-١٦٧٤،

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «الصفراء».

<sup>(</sup>A) من قوله: «و عند منامه» حتى «التي تأخذ» ساقط من المصدر.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «بآي وجه شئت». (١١) في المصدر: «عند منامه بغير دهن».

<sup>(</sup>١٠) كلمة: «المرة» ليست في المصدر. (١٧) في المصدر: «و يحتمي».



و إذا أتى عليه أربعة عشر شهرا ينفع من السموم كلها و إن كان سقى سما يؤخذ بزر الباذنجان فيدق ثم يغلي على النار ثم يصفي و يشرب من هذا الدواء قدر الحمصة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات بماء فـــاتر و لا يتجاوز أربع مرات و ليشربه عند السحر.

و إذا أتى عليه خمسة عشر شهرا فإنه ينفع من السحر و الخامة و الإبردة و الأرواح يؤخذ منه قدر نصف بندقة و يغلى بتمر و يشربه إذا أخذ مضجعه و لا يشرب في ليلة<sup>(٣)</sup> و من الغد حتى يطعم طعاما كثيرا.

و إذا أتى عليه ستة عشر شهرا يؤخذ منه نصف عدسة فيداف بماء المطر مطر حديث من يومه أو من ليلته أو برد فيكتحل صاحب العمى العتيق و الحديث غدوة و عشية و عند منامه أربعة أيام فإن برئ و إلا فثمانية أيام و لا أراه يبلغ الثمان حتى يبرأ بإذن الله عز و جل.

و إذا أتى عليه سبعة عشر شهرا ينفع بإذن الله عز و جل من الجذام بدهن الأكارع أكارع البقر لا أكارع الغنم يؤخذ منه قدر بندقة عند المنام و على الريق و يؤخذ منه قدر حبة فيدهن به جسده يدلك دلكا شديدا و يؤخذ منه شيء قليل فيسعط به بدهن الزيت زيت الزيتون أو بدهن الورد و ذلك في آخر النهار في الحمام.

و إذا أتى عليه ثمانية عشر شهرا ينفع بإذن الله تعالى من البهق الذي يشاكل البرص إلا أن يشرط موضعه فيدمى و يؤخذ من الدواء مقدار حمصة و يسقى مع دهن البندق أو دهن لوز مر أو دهن صنوبر يسقى بعد الفجر و يسعط منه بمقدار حبة مع ذلك الدهن و يدلك به جسده مع الملح.

قال و لا ينبغي أن يغير هذه الأدوية عن حدها و وضعها التي تقدم ذكرها لأنه إن خالف خولف به و لم ينتفع بشيء

و إذا أتى عليه تسعة عشر شهرا يؤخذ حب الرمان رمان حلو فيعصره و يخرج ماءه و يؤخذ من الحنظلة قدر حبة <del>٢٥٥/</del> فيستقى<sup>(£)</sup> من السهو و النسيان و البلغم المحترق و الحمى العتيقة و الحديثة على الريق بماء حار.

و إذا أتى عليه عشرون شهرا ينفع بإذن الله من الصمم ينقع بماء الكندر ثم يخرج ماؤه فسيجعل<sup>(6)</sup> مـعه مـثل العدسة اللطيفة فيجعل في أذنه فإن سمع و إلا أسعط من الغد بذلك الماء بمثل العدسة و صب على يافوخه من فضل السعوط و المبرسم إذا ثقل به و طال لسانه يؤخذ حب العنب الحامض ثم يسقى المبرسم بهذا الدواء فإنه ينتفع به و يخفف عنه وكلما عتق كان أجود و يؤخذ منه الأقل.(٦)

توضيح: كأن تأنيث الشافية و الجامعة لاشتمالهما على الأدوية الكثيرة.

و قال في بحر الجواهر الفالج بكسر اللام استرخاء عام لأحد شقى البدن طولا من الرأس إلى القدم و اللغة موافقة لهذا المعنى يقال فلجت الشيء فلجين أي شققته بنصفين و منهم من يـقول إنــه استرخاء أحد شقى البدن دون الرأس و عليه صاحب الكامل و القدماء لا يمفرقون بينه و بين الاسترخاء.

قال الشيخ(٧) و إذا أخذ الفالج بمعنى الاسترخاء مطلقا فقد يكون منه ما يعم الشقين جميعا سوى ـ أعضاء الرأس التي لو عمتها(٨٠)كان سكتة كما يكون<sup>(٩)</sup> ما يختص بإصبع واحدة<sup>(١٠)</sup> و قال اللقوة بالفتح و الكسر علة ينجذب لها شق الوجه إلى جهة غير طبيعية فيخرج النفخة و البزقة من جانب

(Y) في المصدر: «و يشرب من أول الليل».

(£) في المصدر: «فيسقى».

<sup>(</sup>١) بين المعقوفتين ليس في المصدر.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المطبوعة و المصدر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «فتصبّه».

<sup>(</sup>٦) طب الأثمة ص ١٧٤\_١٢٨. (A) في المصدر: «لو عمّها».

<sup>(</sup>٧) بقية كلام الهروي في بحر الجواهر. (٩) في المصدر إضافة: «منه».

<sup>(</sup>١٠) بُعر الجواهر ص ٢٢٠ حرف الفاء كلمة «فالج» و راجع أيضاً القانون في الطب ج ٢ ص ٩٠. المقالة الأولى من الفن الثاني من الكتاب

واحد و لا يحسن التقاء الشفتين و لا تنطبق إحدى العينين (١) و قال الدبيلة بالتصغير كل ورم فإما أن يعرض في داخله موضع تنصب فيه المادة فتسمى دبيلة و إلا خص باسم الورم و ما كان من الدبيلات حارا خص باسم الخراج. (٢)

و قال الآملي<sup>(۱۳)</sup> الدبيلة ورم كبير مستدير الشكل يجمع المدة و قيل هي دمل كبير ذو أفواه كثيرة فارسيتها كفگيرك (<sup>23)</sup> و قال الكزاز و الكزازة بالضم يقال على تشنج يبتدئ من عضلات الترقوة فيمدها إلى قدام أو إلى خلف أو إلى <sup>(6)</sup> الجهتين جميعا و قد يقال على كمل محدود <sup>(۲)</sup> و قد يختص باسم الكزاز منه ما كان بسبب برد مجمد من داخل أو خارج سواء كمان من جمانب أو جائبين. <sup>(۷)</sup> و في القاموس الشوكة داء معروف و حمرة تعلو الجسد <sup>(۸)</sup> و قال في بحر الجواهر الشوك بالفتح خار و أطباء إطلاق ميكنند بر زوايدى كمه از پس فـقرات نـاشي شـده بـاشد و الميكة <sup>(۱)</sup> اينهى.

وقيل المراد هنا ريح تحدث من لدغ العقارب و أمثالها و هو بعيد مع أنه يوجب التكرار و التعريف المذكور للسبل خلاف ما هو المشهور بين الأطباء قال ابن سينا هو غشاوة تعرض للعين من انتفاخ عروقها الظاهرة في سطح الملتحمة و القرنية و من انتساج شيء فيما بينهما كالدخان.(١١)

و قال العلامة اعلم أن الأطباء لم يحققوا الكلام في السبل حتى الشيخ<sup>(۱۲)</sup> مع جلالة قدره و الحق أنها عبارة عن أجسام غريبة شبيهة بالعروق في غشاء رقيق متولد على العين.<sup>(۱۳)</sup>

قوله ﷺ من الخام أي البلغم الذي لم ينضج بعد قال في بحر الجواهر الخام بلغم غير طبيعي اختلف أجزاؤه في الرقة و الغلظ و يطلق أيضا على شيء يرسب في القارورة رقيق الأجزاء غير منتن.(١٤)

قوله على و السل الذي يأخذ بالنفخ قيل كأن المراد به القولنج المراري و قال بعضهم (١٥٥) السل في اللغة الهزال و في الطب قرحة في الرئة و إنما سمي المرض به لأن من لوازمه هزال البدن و لما كانت الحمى الدقية لازمة لهذه القرحة ذكر القرشي أن السل هو قرحة الرئة مع الدق و عده من الأمراض المركبة و قال بعضهم يقال السل لحمى الدق و لدق الشيخوخة و لقرحة الرئة و قال الفيروز آبادي السل بالكسر و الضم و كغراب قرحة تحدث في الرئة (١٦١) إما. بعقب (١٧١) ذات الرئة أو ذات الجنب أو زكام و نوازل و سعال طويل و يلزمها حمى هادئة (١٨١) و النهشة لسع الهوام.

قوله عند المضيف أي محل الضيافة و في بعض النسخ عند المضيق أي عند محل الضيق لرد النساء و الصبيان. و في القاموس الشدة كالمنع الكسر في كل رطب و قيل يابس و الخبيص حلواء معمول من الرطب (١٩٩) و السمن. (٢٠٠) و قوله على من المرة الحمراء أي طغيان الدم أو الرياح التي توجب احمرار البدن.

من السدد في بعض النسخ بالدال ثم الراء المهملتين و في بعضها بالدالين المهملتين.

(١) بحر الجواهر ص ٣٥٣ حرف اللام و راجع أيضاً القانون في الطب ج ٢ ص ١٠٤ــ١٠٤. المقالة الأولى من الفن الثاني من الكتاب الثالث. بتصرف.

77

77

<sup>(</sup>٢) راجع القانون ج ٣ ص ١٢٣، المقالة الأولى من الفن الثالث من الكتاب الرابع، بتصرف.

 <sup>(</sup>٣) راجع الذريعة ج ١٣ ص ٣٨٩ و راجع أيضاً الحقائق الراهنة ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) بحر الجواهر ص ١٧٣ حرف الدال. (٦) قالتصدر: «تعدد» (٧) بعد العداه. ص ٣٣٣ حد ف

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «تمدد». (A) القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٠٠. (٩) في المصدر إضافة: «بيضاء».

<sup>(</sup>۱۰) بحر الجواهر ص ۱۸۲ حرف الشين. (۱۱) القانون في الطب ج ۲ ص ۱۲٦، المقالة الثانية من الفن الثالث من الكتاب الثالث.

<sup>(</sup>١٢) أي الشيخ ابن سينا قد مرّ كلامه قبل هذا. (١٣) بحر الجواهر ص ١٥٣\_١٥٤ حرف السين.

<sup>(</sup>١٤) بحر الجواهر ص ١١٠ حرف الخاء. (١٥) جاء كلام البعض هذا في بحر الجواهر.

<sup>(</sup>۱۲) بحر الجواهر ص ۱۲۵ حرف السين. (۱۷) في المصدر: «تعقب».

<sup>(</sup>۱۸) القاَموسُ المُحيطَّ ج ٣ ص ٢٠٨. (١٩) فيَّ المصدر: «من التمر». (٢٠) القاموس المحيط ج ٢ ص ٢١١.

قال في بحر الجواهر السدد محركة في اللغة تحير البصر و هو لازم لهذا المرض و في الطب هو حالة يبقى الإنسان مع حدوثها باهتا يجد في رأسه ثقلا عظيما و في عينيه ظلمة و ربما وجد طنينا في أذنيه و ربما زال معها عقله<sup>(١)</sup> و قال السّدد لزوجات و غلظ تنّشب في المـجاري و العـروق الضيقة و تبقى فيها و تمنع الغذاء و الفضلات من النفوذ فيها و يطلق على ما يمنع بعضها دون بعض. قال العلامة (٢) و اعلم أن الانسداد عند الأطباء غير السدة لأن الانسداد إنما يطلقونه على مسام الجلد و أفواه العروق إذا انضمت و قد يطلق السدد على صلابة تنبت على رأس الجراحة بمنزلة القشر (٣) و البلبلة شدة الهم و الوسواس.

قوله ﷺ و من القابلة بالباء الموحدة أي الليلة الآتية و في بعض النسخ بالمثناة التحتانية أو بالهمزة أى يفعل ذلك عند القيلولة أيضا. قوله و يشرب من هذا الدواء أي قبل ماء الباذنجان أو بعده أو معه

و في بحر الجواهر الإبردة بكسر الهمزة و الراء علة معروفة من غلبة البرد أو الرطوبة مفتر (٤) عن الجماع و همزتها زائدة (٥) و قد مر الكلام فيه. <sup>(٦)</sup> قوله ﷺ و لا يشـرب فــي ليـلته أي مـن هــذا الدواء بل يكتفي بالمرة الواحدة و قيل أي لا يشرب ماء و لا يخفي بعده. قُوله أو برد أي ماء برد بالتحريك. قوله زيت الزيتون إنما قيد ﷺ بذلك لأن الزيت يطلق على كل دهن يعتصر و إن لم يكن من الزيتون و قيل أي من الزيتون المدرك اليانع.

قال جالينوس كلما كان من الأدهان يعتصر من غير الزيتون فإنه يسمى بزيت بطريق الاستعارة و قال بعضهم الزيت قد يعتصر من الزيتون الفج و قد يعتصر من الزيتون المدرك و زيت الإنفاق هو المعتصر من الفج(٧) و إنما سمى به لأنه يتخذ للنفقة و يقال له الركاب أيضاً لأنه كان يحمل على الركاب أي على الإبل من الشام إلى العراق.

أقول: سيأتي تمام الكلام في بابه إن شاء الله. (<sup>(A)</sup>

قوله ﷺ إلا أن يشرط موضعه لعل المعنى أن البهق و البرص يشتبهان إلا أن يبضع بشرط الحجام و شبهه فيخرج الدم فإنه يعلم حينئذ أنه بهق و ليس ببرص و إذاكان برصا يخرج منه ماء أبيض. و اعلم أن البرص نوعان أبيض و أسود و كذا البهق و الفرق بينهما أن البهق مخصوص بالجلد و لا يغور في اللحم و البرص بنوعيه يغور فيه. و البندق هو الفندق بالفارسية و قال ابن بيطار البندق فارسي و الجلوز عربي.(<sup>٩)</sup>

قوله من الحنظلة كذا فيما وجدنا من النسخ و لعلها كناية عن الشافية لمرارتها أو المعنى إدخال الدواء و الحنظل معا في ماء الرمان. قوله ينقع بماء بالتنوين أي ينقع الكندر بماء. و إلا أسعط أي في أنفه لا في أذنه كما توهم.

١٣-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن محمد بن جعفر بن علي البرسي عن محمد بن يحيى البابي (١٠٠) و كان بابا للمفضل بن عمر وكان المفضل بابا لأبي عبد الله الصادق؛ قال محمد بن يحيى الأرمني حدثني محمد بن سنان السناني الزاهري أبو عبد الله قال حدثني المفضل بن عمر قال حدثني الصادق جعفر بن محمدﷺ قال هذا الدواء دواء محمد ﷺ و هو شبيه بالدواء الذي أهداه (١١) جبرئيل الروح الأمين إلى موسى بن عمران ﷺ إلا أن في هذا ما ليس في

<sup>(</sup>١) بحر الجواهر ص ١٥٧ حرف السين كلمة «السدر».

<sup>(</sup>٣) بحر الجواهر ص ١٥٧ حرف السين كلمة «السدد». (٥) بحر الجواهر ص ٥ حرف الألف.

<sup>(</sup>٧) الفج ـ بالكسر ـ: من الفواكه ما لم ينضج بعد، الصحاح ج ١ ص ٣٣٣

<sup>(</sup>٨) راجع ج ٦٦ ص ١٧٩ فما بعد من المطبوعة. (۱۰) في المصدر: «الأرمني».

<sup>(</sup>٢) بقية كلام الهروى في بحر الجواهر.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «يعتري». (٦) أيّ مرّ في بحر الجوآهر ص ١٥٢ حرف الزاي كلمة «زيت».

<sup>(</sup>٩) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ١ ص ١٦٢.

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: «أهدى».

ذلك من العلاج و الزيادة و النقصان و إنما هذه الأدوية من وضع الأنبياء ﷺ و الحكماء من أوصياء الأنبياء فإن زيد فيه أو نقص منه أو جعل فيه فضل حبة أو نقصان حبة مما وضعوه انتقص الأصل و فسد الدواء و لم ينجع لأنهم متى خالفوهم خولف بهم.

فهو أن يأخذ من الثوم المقشر أربعة أرطال و يصب عليه في الطنجير أربعة أرطال لبن بقر و يوقد تحته وقودا لينا رقيقا حتى يشربه ثم يصب عليه أربعة أرطال سمن بقر فإذا شربه و نضج صب عليه أربعة أرطال عسل ثم يوقد تحته وقودا رقيقا ثم اطرح<sup>(١)</sup> عليه وزن درهمين قراصا<sup>(٢)</sup> ثم اضربه ضربا شديدا حتى ينعقد.

فإذا انعقد و نضج و اختلط به حولته و هو حار إلى بستوقة و شددت رأسه و دفنته في شعير أو تراب طيب مدة أيام الصيف فإذا جاء الشتاء أخذت منه كل غداة مثل الجوزة الكبيرة على الريق فهو دواء جامع لكل شيء دق أو جل  $^{(2)}$  و هو مجرب معروف عند المؤمنين.

18\_و منه: عن أحمد بن محمد أبي عبد الله عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ١٠٤ في دواء محمد ﷺ قال هو الدواء الذي لا يؤخذ لشيء من الأشياء إلا نفع صاحبه هو لما يشرب له من جميع العلل و الأرواح فاستعمله و علمه إخوانك المؤمنين فإن لك بكل مؤمن ينتفع به عتق رقبة من النار.(٥)

**بيان**: قوله و الزيادة و النقصان أي المنع من زيادة المقادير و نقصانها فإنه في هذا الدواء أشد أو زيد فيه بعض الأدوية و نقص بعضها و قال في القاموس القراص كرمان البابونَّج و عشب ربعي و الورس و في بحر الجواهر القراص كزنار البابونج.<sup>(٦)</sup>

# نوادر طبهم(ع) و جوامعها

باب ۸۸

ا\_فقه الرضا:ﷺ أروي عن العالمﷺ أنه قال الحمية رأس كل دواء و المعدة بيت الأدواء و عود بدنا ما تعود.<sup>(٧)</sup> ۲\_و قال رأس الحمية الرفق بالبدن. (٨)

٣-و روى اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء فإذا لم يحتمل الداء فالدواء. (٩)

٤ـ و أروي عنه الله أنه قال اثنان عليلان أبدا صحيح محتمي و عليل مخلط. (١٠)

٥- و روى إذا جعت فكل و إذا عطشت فاشرب و إذا هاج بك البول فبل و لا تجامع إلا من حاجة و إذا نعست فنم فإن ذلك مصحة للبدن.(١١)

٦-و قال العالم ﷺ كل علة تسارع في الجسم ينتظر أن يؤمر فيأخذ إلا الحمى فإنها ترد ورودا(١٢) و إن الله عز و جل يحجب بين الداء و الدواء حتى تنقضي المدة ثم يخلي بينه و بينه فيكون برؤه بذلك الدواء أو يشاء فيخلي قبل انقضاء المدة بمعروف أو صدقة أو بر فإنه يمحو ما يشاءً و يثبت و هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ.(١٣)

٧- و قال العالم هل في العسل شفاء من كل داء من لعق لعقة عسل على الريق يقطع البلغم و يكسر الصفراء و

(١) في المصدر: «يطرح».

(٥) طب الأثمة ص ١٢٩.

(٧) فقه الرضا باب ص ٣٤٠ باب الطب.

(٩) فقه الرضائل ص ٣٤٠ باب الطب.

<sup>(</sup>٢) القرّاص \_بالصاد المهملة \_ قال ابن البيطار: «قال أبو قتيبة القراص هو البابونج، و قال غيره هو الأقحوان» الجامع لمغردات الأدوية ج ٤ ص (٣) في المصدر: «صغير أو كبير».

<sup>(</sup>٤) طب الأثمة ص ١٢٨\_١٢٩.

<sup>(</sup>٦) بحر الجواهر ص ٢٣٣ حرف القاف.

<sup>(</sup>٨) فقه الرضائي ص ٣٤٠ باب الطب.

<sup>(</sup>١٢) فقه الرضائكِ ص ٣٤٠ باب الطب.

<sup>(</sup>١٠) فقه الرضائك ص ٣٤٠ باب الطب. (١١) فقه الرضاك ص ٣٤٠ باب الطب. (١٣) فقد الرضائية ص ٣٤٠ باب الطب.



٨\_و أروي في الماء البارد أنه يطفئ الحرارة و يسكن الصفراء و يهضم الطعام و يذيب الفضلة التي على رأس المعدة و يذهب بالحمي.(٥)

٩\_و أروي أنه لو كان شيء يزيد في البدن لكان الغمز يزيد و اللين من الثياب وكذلك الطيب و دخول الحمام و لو غمز الميت فعاش لما أنكرت ذلك.<sup>(٦)</sup>

١٠و أروي أن الصدقة ترجع البلاء من السماء. (٧)

١١ـو قيل: إن الصدقة تدفع القضاء المبرم عن صاحبه. (<sup>(A)</sup>

۱۲\_و قيل: لا يذهب بالأدواء إلا الدعاء و الصدقة و الماء البارد. (٩)

١٣ــو أروي أن أقصى الحمية أربعة عشر يوما و أنها ليس ترك أكل الشيء و لكنها ترك الإكثار منه.(١٠)

١٤\_ و أروى أن الصحة و العلة تقتتلان في الجسد فإن غلبت العلة الصحة استيقظ المريض و إن غلبت الصحة العلة اشتهى الطعام فإذا اشتهى الطعام فأطعموه فلربماكان فيه الشفاء.(١١)

١٥ و نروى من كفران النعمة أن يقول الرجل أكلت الطعام فضرني. (١٢)

١٦ــو نروي أن الثمار إذا أدركت ففيها الشفاء لقوله جل و عز كُلُوا مِنْ تَمَرِهِ (١٣) و بالله التوفيق.(١٤)

١٧ـو أروى عن العالم الله في القرآن شفاء من كل داء. (١٥)

١٨\_و قال داووا مرضاكم بالصدقة و استشفوا(١٦) بالقرآن فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء له.(١٧) بيان: مخلط أي يخلط في الأكل و الشرب الضار مع النافع و لا يميز بينهما.

١٩ـ الطب: [طب الأثمة ﷺ] عبدالله بن بسطام عن محمد بن زريق (١٨) عن حماد بن عيسى (١٩) عن حريز عسن أبى عبد الله عن أبيم ﷺ قال قال أميرالمؤمنين ﷺ من أراد البقاء ولا بقاء فليخفف الرداء وليباكر الغداء وليقل مجامعة

بيان: من أراد البقاء أي طول العمر و لا بقاء جملة معترضة أي لا يكون البقاء في الدنيا أبدا أو يحتمل الحالية. و قال في النهاية، في حديث على من أراد البقاء و لا بقاء فليخفف الرداء قيل و ما خفة الرداء قال قلة الدين سمي رداً. لقولهم دينكَ في ذمتي و في عنقي و لازم في رقبتي و هــو موضع الرداء. (٢١) انتهي.

و عن الفارسي يجوز أن يقال كني بالرداء عن الظهر لأن الرداء يقع عليه فمعناه فليخفف ظهره و لا يثقله بالدين <sup>(۲۲)</sup> و أقول مع عدم التفسير كما في هذه الرواية فظاهره عدم ثقل ما يكون على عاتقه من الأثواب.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «ويحسم الصفرة و يمنع». (٢) في المصدر: «و يصفي».

<sup>(</sup>٤) فقه الرضا الله ص ٣٤٦ باب الدعاء.

<sup>(</sup>٦) فقه الرضائل ص ٣٤٦ باب فضل الدعاء.

<sup>(</sup>٨) فقه الرضاك ص ٣٤٧ باب فضل الدعاء.

<sup>(</sup>١٠) فقه الرضائل ص ٣٤٧ باب فضل الدعاء. (١٢) فقه الرضاء الله ص ٣٤٧ باب فضل الدعاء.

<sup>(</sup>١٤) فقه الرضائي ص ٣٤٧ باب فضل الدعاء.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر إضافة: «له»، والظاهر هو تصحيف «لهم».

<sup>(</sup>۱۸) في المصدر: «رزين».

<sup>(</sup>٢٠) طب الأثمة ص ٢٩. (۲۲) لم نعثر على كتاب الفارسي هذا.

<sup>(</sup>٣) عبارة: «و لا يضرّ من شيء» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) فقه الرضائط ص ٣٤٦ باب فضل الدّعاء.

<sup>(</sup>V) فقه الرضائي ص ٣٤٧ باب فضل الدعاء. (٩) فقه الرضائط ص ٣٤٧ باب فضل الدعاء.

<sup>(</sup>١١) فقه الرضائط ص ٣٤٧ باب فضل الدعاء.

<sup>(</sup>١٣) سورة الأنعام، آية: ١٤١.

<sup>(</sup>١٥) فقه الرضائي ص ٣٤٢ باب الأدوية الجامعة بالقرآن.

<sup>(</sup>١٧) فقه الرضاء الله ص ٣٤٧ باب الأدوية الجامعة بالقرآن.

<sup>(</sup>١٩) من المصدر.

777

. ٢٠-الطب: [طب الأئمة ﷺ] عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن إسحاق بن حسان عن عيسى بن بشير الواسطي عن ابن مسكان و زرارة قالا قال أبو جعفرﷺ طب العرب في ثلاث شرطة الحجامة و الحقنة و آخر الدواء الكي. (١)

 ٢١ عن أبي عبد الله الله قال: طب العرب في خمسة شرطة الحجامة و الحقنة و السعوط و القيء و العمام و خر الدواء الكر. (٢)

٣٢ـو عن أبي جعفر الباقر ﷺ طب العرب في سبعة شرطة الحجامة و الحقنة و الحمام و السعوط و القيء و شربة عسل و آخر الدواء الكي و ربما تزاد فيه النورة.<sup>(٣)</sup>

٣٣ـو منه: عن الزبير بن بكار عن محمد بن عبد العزيز عن محمد بن إسحاق عن عمار عن فضيل<sup>(٤)</sup> الرسان قال قال أبو عبد اللهﷺ من دواء الأنبياء الحجامة و النورة و السعوط.<sup>(٥)</sup>

٣٤ ومنه: عبد الله بن بسطام عن محمد بن إسماعيل بن حاتم عن عمرو<sup>(1)</sup> بن أبي خالد عن إسحاق بن عمار قال شكوت إلى جعفر بن محمد الصادق الله بعض الوجع و قلت له إن الطبيب وصف لي شرابا و ذكر أن هذا<sup>(٧)</sup> الشراب موافق لهذا الداء.

فقال له الصادقﷺ و ما وصف لك الطبيب قال خذ الزبيب و صب عليه الماء ثم صب عليه عسلا ثم اطبخه حتى يذهب الثلثان فيبقى الثلث<sup>(A)</sup> فقال أليس هو حلوا قلت بلى يا ابن رسول الله قال اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته و لم يزدنى على هذا.<sup>(٩)</sup>

بيان: لعل السؤال عن كونه حلوا للعلم بعدم تغيره و إسكاره فإنه مع الحلاوة لا يكون مسكرا.

ب ٢٥ و في الكافي: وصف لي شرابا آخذ الزبيب و أصب عليه الماء للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث فقال أليس حلوا قلت بلى قال اشربه و لم أخبره كم العسل.(١٠)

ר٢-الطب: [طب الأثمة 經] محمد بن جعفر البرسي عن محمد بن يحيى الأرمني عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن محمد بن إسماعيل بن أبي طالب (۱۱) عن جابر الجعفي عن محمد الباقر عن أبيه 學 قال قال أمير المغضل بن عمر عن محمد الباقر عن أبيه 學 قال قال أمير المؤمنين 學 إذا كان بأحدكم أوجاع في جسده و قد غلبت (۱۲) الحرارة فعليه بالفراش قيل للباقر 學 يا ابن رسول الله ما معنى الفراش قال غشيان النساء فإنه يسكنه و يطفيه. (۱۳)

**بيان:** في القاموس الفراش بالكسر زوجة الرجل.(<sup>(12)</sup>

٧٧-الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن محمد بن بكير عن صفوان بن اليسع (١٥٥) عن منذر بن هامان عن محمد بن مسلم و سعد المولى قالا قال أبو عبد اللهﷺ إن عامة هذه الأرواح من المرة الفالبة أو دم محترق أو بلغم غالب فليشتغل الرجل بمراعاة نفسه قبل أن يغلب عليه شيء من هذه الطبائع فيهلكه. (١٦٦)

**بيان**: الأرواح جمع الريح كالأرياح و كأن المرادهنا الجنون و الخبل و الفالج و اللقوة بل الجذام و البرص و اشتباهها.

٨٢-الطب: [طب الأئمة ﷺ] عن إبراهيم بن يسار عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر الباقرﷺ داووا مرضاكم بالصدقة. (١٧)

| (٢) طب الأثمة ص ٥٥.                   | (١) طب الأثمة ص ٥٥.   |
|---------------------------------------|-----------------------|
| (٤) في المصدر: «الفضل».               | (٣) طب الأثمة ص ٥٥.   |
| (٦) فيَّ المصدر: «عمر».               | (٥) طب الأثمة ص ٥٧.   |
| (٨) فيّ المصدر: «ثلثاه و يبقى الثلث». | (٧) في المصدر: «ذلك». |

<sup>(</sup>V) في المصدر: «ذلك». (A) في المصدر: «ذلك». (P) في المصدر: «ثلثاء و يبقى الثلث». (P) في المصدر: «ثلثاء و بيقى الثلث». (P) في الأثمة ص ٦٦. الشراب الحلال حديث ٤.

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: «رئاب» بدل «طالب». (۱۲) في المصدر: «وغلبته». (۱۲) طب الأثمة ص ۹۵. (۱۳) القاموس المحيط ج ۲ ص ۲۹۳.

<sup>(</sup>۱۵) في المصدر: «صفوان بن يحيى البياع». (١٦) طب الأثمة ص ١١٠. (١٧) طب الأثمة ص ١٧٣.

٣٠\_و عنه الشيخ الصدقة تدفع ميتة السوء عن صاحبها. (٢)



٣١\_و عن موسى بن جعفرﷺ أن رجلا شكا إليه أنني في عشر نفر (٣) من العيال كلهم مرضى فقال له موسى، داووهم بالصدقة فليس شيء أسرع إجابة من الصدقة و لا أجدى منفعة على المريض من الصدقة.<sup>(٤)</sup>

٣٢\_العياشي: عن حمران عن أبي عبد الله الله قال اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين الله فقال له سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء ففعل ما أمر به فبرأ

فسأل(٥) أمير المؤمنين هل عن ذلك أشيء سمعته من النبي ﷺ قال لا و لكني سمعت الله يقول في كتابه ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيناً مَرِيناً﴾(١) و قال ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْـوَانُــهُ فِــيهِ شِــفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾(١) و قال ﴿وَ نَرَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ مُبَارَكاً﴾(٨) فاجتمع الهنيء و المريء و البركة و الشفاء فرجوت بــذلك

٣٣\_و منه: عن سيف بن عميرة عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبد الله الله الله عنده فسأله شيخ فقال إن بي وجعا و أنا أشرب له النبيذ و وصفه له الشيخ فقال له ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شىء حى قال لا يوافقني قال فما يمنعك من العسل قال الله فيه شِفّاءً لِلنَّاسِ قال لا أجده قال فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك و اشتد عظمك قال لا يوافقني فقال له أبو عبد الله؛ أتريد أن آمرك بشرب الخمر لا و الله لا آمرك.(١٠٠

٣٤-الكافى: عن العدة عن البرقي عن محمد بن على عن نوح بن شعيب عمن ذكره عن أبي الحسن المسمن الله المسمن من تغير عليه ماء الظهر فلينفع (١٢) له اللبن الحليب و العسل. (١٣)

٣٥ و منه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطى عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله ﷺ إن المشي للمريض نكس إن أبي ﷺ كان إذا اعتل جعل في ثوب فحمل لحاجته يعني الوضوء و ذاك أنه كان يقول إن المشى للمريض نكس.(١٤)

٣٦-الدعائم: عن على الله أنه كان يقول من أراد البقاء و لا بقاء فليخفف الرداء و يدمن (١٥٥) الحذاء و يقلل مجامعة(١٦) النساء و يباكر الغداء.(١٧)

٣٧\_و عن جعفر بن محمد الله أنه قال لو اقتصد الناس في المطعم لاستقامت أبدانهم. (١٨١)

٣٨ وعن النبي ﷺ ترك العشاء مهرمة. (١٩)

٣٩\_و عنهﷺ قال: ترك العشاء خراب الجسد و ينبغي للرجل إذا أسن أن لا يبيت إلا و جوفه مملو طعاما.(٢٠٠) ٠٤- و عنه ه الله قال: ثلاثة (٢١) يذهبن النسيان و يحدثن الذكر قراءة القرآن و السواك و الصيام. (٢٢)

٤١-و عنه ﷺ قال في المرأة التي يستمر بها الدم فتستحاض قال تغتسل عند كل صلاة احتسابا فإنه لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك<sup>(٣٣)</sup>

(٢) طب الأثمة ص ١٢٣.

(٢٣) دعاتم الإسلام ج ٢ ص ١٣٨ حديث ٤٨٥.

<sup>(</sup>١) طب الأثمة ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «كثرة» بدل «عشر نفر».

<sup>(</sup>٤) طب الأثمة ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «فسئل». (٦) سورة النساء، آية: ٤.

<sup>(</sup>٨) سورة ق، آية: ٩. (٧) سوّرة النحل، آية: ٦٩.

<sup>(</sup>٩) تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩ حديث ١٨. (١٠) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ حديث ٤٥.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «فأنَّه ينفع». (١١) في المصدر إضافة: «الأول». (١٤) روضة الكافي ص ٢٩١ حديث ٤٤٤. (۱۳) الكافي ج ٦ ص ٣٣٧ باب الألبان حديث ٨.

<sup>(</sup>١٥) في المُصدر: «ويديم». (١٦) في المصدر: «إتيان».

<sup>(</sup>١٧) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٤ و ١٤٥ حديث ٥٠٧، بتقديم و تأخير. (۱۸) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٥ حديث ٥٠٨. (١٩) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٤ حديث ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢١) في المصدر: «ثلاث». (٢٠) دعائمك الإسلام ج ٢ ص ١٤٥ حديث ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢٢) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٣٧ حديث ٤٨١.

· 77V

٤٢ دعوات الراوندي: قال النبي ﷺ إياكم و البطنة فإنها مفسدة للبدن و مورثة للسقم و مكسلة عن العبادة.(١)

٣٤ـو قال الأصبغ بن نباتة: سمعت أمير المؤمنين ﷺ يقول لابنه الحسن ﷺ يا بني ألا أعلمك أربع كلمات تستغني بها عن الطب فقال بلى قال لا تجلس على الطعام إلا و أنت جائع و لا تقم عن الطعام إلا و أنت تشتهيه و جود المضغ و إذا نمت فأعرض نفسك على الخلاء فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب و قال إن في القرآن لآية تجمع الطب (٢٢) كله ﴿كُلُوا وَ الشُرَبُوا وَ لٰا تُشرَقُوا﴾. (٣)

£\$ــو عن أمير المؤمنين ﷺ من أراد البقاء و لا بقاء فليباكر الغذاء و ليؤخر العشاء و ليقل غشيان النســاء و ليخفف الرداء قيل و ما خفة الرداء قال الدين. و في رواية من أراد النسأ و لا نسأ.<sup>(٤)</sup>

بيان: قال في النهاية النسء التأخير يقال نسأت الشيء نسأ و أنسأته إنساء إذا أخرته و النساء الاسم. و منه حديث علي على الله من سره النساء و لا نساء. أي تأخير العمر و البقاء. (٥)

٤٥\_الدعوات: قال النبي ﷺ أذيبوا طعامكم بذكر الله و الصلاة و لا تناموا عليها فتقسو قلوبكم.(١) ٢٦\_و قال: صوموا تصحوا.(٧)

٤٧ــو قال: سافروا تصحوا و تغنموا.<sup>(۸)</sup>

۸ــقال زین العابدین جوا و اعتمروا تصع أجسامكم و تتسع أرزاقكم و یصلع إیمانكم و تكفوا مئونة الناس و مئونة الناس و مئونة عیالكم. (۱)

23\_ و قال أمير المؤمنين ﷺ قيام الليل مصحة للبدن. (١٠)

٥٠ عن النبي الشي عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم و إن قيام الليل قربة إلى الله و تكفير السيئات و منهاة عن الإثم و مطردة الداء عن الجسد. (١١)

٥١ وقال أبو عبد الله ﷺ صلاة الليل تحسن الوجه و تحسن الخلق و تطيب الرزق و تقضي الدين و تذهب الهم و تجلو البصر عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم و مطردة الداء عن أجسادكم. (١٢)

٥٢ و يروى أن الرجل إذا قام يصلي أصبح طيب النفس و إذا نام حتى يصبح أصبح ثقيلا موصما. (١٣٠)
 بيان: في النهاية الوصم الفترة و الكسل و التواني. (١٤٠)

07\_الدعوات: قال أمير الموثنين الله المعدة بيت الأدواء و الحمية رأس الدواء (١٥) لا صحة مع النهم لا مرض أضنى من [قلّة](١٦) العقل.(١٧)

0٤ و روي: من قل طعامه صح بدنه و صفا قلبه و من كثر طعامه سقم بدنه و قسا قلبه. (١٨١)

00\_ و عن الصادقﷺ قال: أوحى الله إلى موسى بن عمرانﷺ تدري لم انتجبتك من خلقي و اصطفيتك بكلامي قال لا يا رب فأوحى الله عز و جل إليه أني اطلعت إلى الأرض فلم أعلم لي عليها أشد تواضعا منك فخر موسى ساجدا و عفر خديه بالتراب تذللا منه لربه تعالى فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك و أمر يدك في <sup>(١٩)</sup> موضع سجودك و امسح بها وجهك و ما نالته من بدنك فإني أومنك من كل داء و سقم. (٢٠)

(۱۹) في المصدر: «من».

<sup>(</sup>۱) دعوات الراوندي ص ۷۶ حديث ۱۷۲. (۲) دعوات الراوندي ص ۷۶ ـ ۲۵ حديث ۱۷۳.

<sup>(</sup>٣) دعوات الراوندي ص ٧٥ حديث ١٧٤، و الآية من سورة الأعراف: ٣١. (٤) دعوات الراوندي ص ٧٥ حديث ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) دعوات الراوندي ص ٧٦ حديث ١٧٨. (٧) دعوات الراوندي ص ٧٦ حديث ١٧٩.

<sup>(</sup>۸) دغوات الراوندي ص ۷۱ حدیث ۱۸۰. (۱) دعوات الراوندي ص ۷۲ حدیث ۱۸۰. (۱۰) دعوات الراوندي ص ۷۷ حدیث ۱۸۲. (۱۰) دعوات الراوندي ص ۷۲ حدیث ۱۸۲.

<sup>(</sup>١٢) دعوات الرّاونديّ ص ٧٧ حديث ١٨٤. (١٣) دعوات الرّاونديّ ص ٧٧ حديث ١٨٥.

<sup>(</sup>۱۵) النهاية ج ٥ ص آ١٩٤. (١٥) في المصدر إضافة: «و عوّد كل بدن ما اعتاد». (١٦) من المصدر. (٧٧) دعوات الراوندي ص ٧٧ حديث ١٨٦.

<sup>(</sup>۱۸) دعوات الراوندي ص ۷۷\_۷۷ حدیث ۱۸۷. (۲۰) دعوات الراوندي ص ۷۸ حدیث ۱۸۸.



٥٦\_و روي عنهمﷺ قلم أظفارك و ابدأ بخنصرك من يدك اليسرى و اختم بخنصرك من يدك اليمنى و خذ ١ شاربك و قل حين تريد ذلك بسم الله و بالله و على ملة رسول الله فإنه من فعل ذلك كتب الله له بكل قلامة و جزازة عتق رقبة و لم يمرض إلا المرض $^{(7)}$  الذي يموت فيه. $^{(7)}$ 

٥٧ و قال أبو عبد الله ﷺ تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن الجذام و البرص و العمى فإن لم تحتج فحكها حکا.(٤)

٥٨ و قال النبي الشُّحَّة ما من مسلم يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء الجذام و البرص و الجنون.(٥)

٥٩\_ و عنه: شرب الماء من الكوز العام أمان من البرص و الجذام.<sup>(٦)</sup>

٦٠ـــو روى: لا تأكل ما قد عرفت مضرته و لا تؤثر هواك على راحة بدنك و الحمية هو الاقتصاد في كل شيء و أصل الطب الأُزم و هو ضبط الشفتين و الرفق باليدين و الداء الدوي إدخال الطعام على الطعام و اجتنب الدواء ما لزمتك الصحة فإذا أحسست بحركة الداء فأحرقه (٧) بما يردعه قبل استعجاله.(٨)

71 و قال الباقر ﷺ عجبا لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.(١)

٦٢ ـ و قال النبي ﷺ إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء و الدبيلة و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون فعد الشر الشر (١٠)

٦٣ ـ و قال أمير المؤمنين ﷺ الصدقة دواء منجح.(١١)

٦٤ و قال النبي ﷺ إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء.(١٢١)

٦٥ ـ و قال الصادق الله داووا مرضاكم بالصدقة و ما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه إن ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدق فيقال له رد الصك. (١٣)

٦٦-و قال النبي ﷺ ألا أعلمكم بدعاء (١٤) علمني جبر ثيلﷺ ما لا تحتاجون معه إلى طبيب و دواء قالوا بلي يا رسول الله قال يأخذ ماء المطر و يقرأ عليه فاتحة الكتاب و قل أعوذ برب الناس و قل أعوذ برب الفلق و يصلى على النبيﷺ و يسبح كلها سبعين مرة و يشرب من ذلك الماء غدوة و عشية سبعة أيام متوالية الخبر بتمامه.(١٥٥)

٦٧\_و جاء رجل إلى أمير المؤمنين ﷺ و قال أشتكي بطني فقال ألك زوجة قال نعم قال استوهب منها درهما من صداقها بطيبة نفسها من مالها فاشتر به عسلا ثم اسكب عليه من ماء السماء و اشربه ففعل الرجل ما أمر به فبرأ فسأل 

قال لا و لكن سمعت الله يقول في كتابه ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريئاً ﴾ (١٦) و قال ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ الوَانُهُ فِيهِ شِفَاءُ لِلنَّاسِ ﴾ (١٧) و قال ﴿وَ نَرَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً ﴾ (١٨) قال قلت إذا اجتمعت البركة و الشفاء و الهنيء و المريء رجوت في ذلك البرء و شفيت إن شاء الله.(١٩)

٦٨ــو في رواية عن الصادقﷺ أنه شكا إليه رجل الداء العضال فقال استوهب درهما امرأتك من صداقها و اشتر به عسلا و امزجه بماء المزن و اكتب به القرآن و اشربه.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «إلا مرضه».

<sup>(</sup>٤) دعوات الراوندي ص ٧٨ـ٧٨ حديث ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) دعوات الراوندي ص ٧٩ حديث ١٩٢.

<sup>(</sup>۸) دعوات الراوندي ص ۸۱ حديث ۲۰۲. (۱۰) دعوات الراوندي ص ۱۸۱ حديث ۵۰۰.

<sup>(</sup>۱۲) دعوات الراوندي ص ۱۸۱ حديث ۵۰۲.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «يدواء».

<sup>(</sup>١٦) سورة النساء، آية: ٤. (۱۸) سورة ق، آية: ٩.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «وجزّ».

<sup>(</sup>٣) دعوات الراوندي ص ٧٨ حديث ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) دعوات الراوندي ص ٧٩ حديث ١٩١. (٧) في المصدر: «فاحزمه».

<sup>(</sup>٩) دعوات الراوندي ص ٨١ حديث ٢٠٣.

<sup>(</sup>۱۱) دعوات الراوندي ص ۱۸۱ حديث ۵۰۱.

<sup>(</sup>۱۳) دعوات الراوندي ص ۱۸۱ حدیث ۵۰۳. (۱۵) دعوات الراوندي ص ۱۸۳ حديث ۵۰۷.

<sup>(</sup>١٧) سورة النحل، آية: ٦٩.

ففعل(١) فأذهب الله عنه ذلك فأخبر أبا عبد الله الله بذلك فتلا ﴿فَإِنْ طِيْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَـنِيناً مَرِيناً﴾(٢) و ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرَابٌ (٣) وَ ﴿فَرَّالْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ مُبَازَكاهُ (٤) وَ نُتَزَّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِـفَاءُ وَ رَحْمَةُ (٥) وكان أمير المؤمنين إذا أصابه المطر مسح به صلعته و قال بركة من السماء لم يصبها يد و لا سقاء.(١)

توضيح: لا صحة مع النهم في القاموس النهم محركة إفراط الشهوة في الطعام و أن لا يمتلئ عين الآكل و لا يشبع (٢) و قال ضني كرضي مرض مرضا مخامرا كلما ظن برؤه نكس و أضناه المرض (٨) انتهى.

و حاصل الفقرة الأولى أن شدة الحرص في الطعام أو الأعم من جملة الأمراض بل أشدها و حاصل الثانية أن العقل يوجب الحزن و الألم في الدنيا لأن العاقل محزون لآخرته لما يصيبه من الدنيا و أنه يدك قبحه بعقله بخلاف الأحمق الجاهل فإنه في سعة منهما و القلامة بالضم ما سقط من قلم الظفر وكذا الجزازة ما سقط من جز الشعر.

و في النهاية فأزم القوم أي أمسكوا عن الكلام كما يمسك الصائم عن الطعام. و منه سميت الحمية أزما و منه حديث عمر و سأل الحارث بن كلدة ما الدواء قال الأزم يعني الحمية و إمساك الأسنان بعضها على بعض (٩٠) و الداء الدوي توصف على المبالغة أي داء لا علاج له أو بعيد علاجه من دوى بالكسر يدوى أي مرض.

و في النهاية الدبيلة هي خراج و دمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا و هــي تــصـغير. دبلة<sup>(۱۱)</sup> و قال الداء العضال هو المرض الذي يعجز الأطباء فلا دواء له.<sup>(۱۱)</sup>

٦٩-النهج: [تهج البلاغة] قالﷺ توقوا البرد في أوله و تلقوه في آخره فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار أوله يحرق و آخره يورق.(١٣)

٧٠- دعوات الراوندي: عن عامر الشعبي قال قال زر بن حبيش قال أمير المؤمنين ﷺ أربع كلمات في الطب لو قالها بقراط أو جالينوس لقدم أمامها مائة ورقة ثم زينها بهذه الكلمات و هي قوله توقوا البرد إلى قوله يورق. ثم قال و روي توقوا الهواء. (١٣)

**بيان:** لقدم أمامها أي لحفظها أو في وصفها و مدحها و توقى و اتقى بمعنى أي احترزوا و احفظوا أبدانكم من البرد أول الشتاء بالثياب و نحوها و التلقى الاستقبال.

و إحراقه إسقاط الورق و المنع من النمو و الإيراق إنبات الورق. و رووا عن النبي المُنْ اعتنموا برد الربيع فإنه يفعل بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم و اجتنبوا برد الخريف فإنه يفعل بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم.

(١٤) في المصدر إضافة: «و الحديث».

٧١-الجنة للكفعمي: ما يورث الحفظ من العقاقير و الأدوية فمن ذلك ما رواه ابن مسعود عن النبي ﷺ لحفظ القرآن (١٤) و يقطع البلغم و البول و يقوي الظهر يؤخذ عشرة دراهم قرنفل و كذلك من الحرمل و من الكندر الأبيض و من السكر الأبيض يسحق الجميع و يخلط إلا الحرمل فإنه يفرك فركا باليد و يؤكل منه غدوة زنة درهم و كذا عند النوم.

و رأيت هذا بعينه في كتاب لقط الفوائد و في لقط الفوائد أيضا أنه من أراد أن يكثر حفظه و يقل نسيانه فليأكل كل يوم مثقالا من زنجبيل مربى.

(١) في المصدر: «قال ففعل». (٢) سورة النساء، آية: ٤.

(۲) عي التصدر. "قان معن". (۳) سورة النحل، آية: ۷. (٤) سورة ق، آية: ٩.

(٥) سورة الإسراء، آية: ٨٨. (٦) حديث ١٨٥.

(٧) القاموس المحيط ج ٤ ص ١٨٦. (٨) القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٥٧.

(۹) النهاية ج ۱ ص ۵۱. (۱۰) النهاية ج ۲ ص ۹۵. (۱۰) النهاية ج ۳ ص ۹۵. (۱۱) النهاية ج ۳ ص ۹۵. (۱۱) النهاية ج ۳ ص ۹۵. (۱۲) النهاية ج ۳ ص ۹۵. (۱۲)

(۱۳) دعوات الراوندي ص ۷۵ حديث ۱۷۵.

771

قال و مما جرب للحفظ أن يأخذ زبيبا أحمر منزوع العجم<sup>(١)</sup> عشرين درهما و من السعد الكوفي مثقالا و من اللبان النافي ا الذكر درهمين و من الزعفران نصف درهم يدق الجميع و يعجن بماء الرازيانج حتى يبقى في قوام المعجون و يستعمل على الريق كل يوم وزن درهم و من أدمن أكل الزبيب على الريق رزق الفهم و الحفظ و الذهن و نقص من البلغم.

> و في كتاب طريق النجاة. ثلاثة تذهب البلغم و تزيد في الحفظ الصوم و السواك و قراءة القرآن<sup>(٣)</sup>. .

٧٢\_و من أدوية الحفظ عن أبي بصير قال قلت للصادق∰كيف نقدر على هذا العلم الذي فرعتموه لنا قال خذ وزن عشرة دراهم قرنفل و مثلها كندر ذكر دقها ناعما ثم استف على الريق كل يوم قليلا.

و منها لمن يكون بعيد الذهن قليل الحفظ يؤخذ سنا مكي و سعد هندي و فلفل أبيض و كندر ذكر و زعفران خالص أجزاء سواء يدق و يخلط بعسل و يشرب منه زنة مثقال كل يوم سبعة أيام متوالية فإن فعل ذلك أربعة عشر يوما خيف عليه من شدة الحفظ أن يكون ساحرا.<sup>(٣)</sup>

٧٣\_و منها عن علي ﷺ من أخذ من الزعفران الخالص جزءا و من السعد جزءا و يضاف<sup>(٤)</sup> إليهما عسلا و يشرب منه مثقالين في كل يوم فإنه يتخوف عليه من شدة الحفظ أن يكون ساحرا.

و منها ما وجد بخط الشيخ أحمد بن فهد رحمه الله دواء للحفظ شهدت التجربة بصحته و هو كندر و سعد و سكر طبرزد أجزاء متساوية و يسحق ناعما و يستف منه على الريق كل يوم خمسة دراهم يستعمل ثلاثة أيام و يـقطع خمسة ثم يستعمل كذلك ثلاثة أيام و يقطع خمسة و هكذا قلت و هذا بعينه رأيته في كتاب لقط الفوائد.<sup>(٥)</sup>

أقول: و قال الشيخ محمد بن إدريس رحمه الله في كتاب السرائر من كان يستضر جسده بترك العشاء فالأفضل له أن لا يتركه و لا يبيت إلا و جوفه مملوء من الطعام. و قد<sup>(٦)</sup> روي أن ترك العشاء مهرمة

و إذا كان الإنسان مريضا فلا ينبغي له أن يكرهه على تناول الطعام و الشراب بل يتلطف به في ذلك. و روي أن أكل(<sup>٧)</sup> اللحم و اللبن ينبت اللحم و يشد العظم و روي أن أكل اللحم يزيد في السمع و البصر.

و روي أن أكل اللحم بالبيض يزيد في الباه.

و روي أن ماء الكمأة فيه شفاء للعين.

و روي أنه يكره أن يحتجم الإنسان في يوم الأربعاء أو سبت فإنه ذكر أنه يحدث منه الوضع و الحجامة في الرأس فيها شفاء من كل داء.

و روي أن أفضل الدواء في أربعة أشياء الحجامة و الحقنة و النورة و القيء فإن تبيغ الدم. بالتاء المنقطة بنقطتين من فوق و الباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة و الياء المنقطة بنقطتين من تحتها و تشديدها و الغين المعجمة و معنى ذلك هاج به يقال تبوغ الدم بصاحبه و تبيغ أي هاج به. فينبغي أن يحتجم في أي الأيام كان من غير كراهة (<sup>(A)</sup> وقت من الأوقات و يقرأ آية الكرسي و يستخير الله سبحانه و يصلى على النبي و آله ؟

و روي أنه إذا عرضت الحمى للإنسان فينبغي أن يداويها بصب الماء عليه فإن لم يسهل عليه ذلك فليحضر له
 إناء فيه ماء بارد و يدخل يده فيه و الاكتحال بالإثمد عند النوم يذهب القذى و يصفي البصر.

و روي أنه إذا لدغت العقرب إنسانا فليأخذ شيئا من العلع و يضعه على الموضع ثم يعصره بإبهامه حتى يذوب. و روي أنه من اشتد وجعه فينبغي أن يستدعي بقدح فيه ماء و يقرأ عليه الحمد أربعين مرة ثم يصبه على نفسه.

و روي أن أكل الزبيب المنزوع العجم على الريق فيه منافع عظيمة فمن أكل منه كل يوم على الريق إحدى و عشرين زبيبة منزوعة العجم قل مرضه و قيل إنه لم يمرض إلا المرض الذي يموت فيه و من أكل عند نومه تسع تمرات عوفي من القولنج و قتل دود البطن على ما روى.

401

<sup>(</sup>١) العجم \_بالتحريك : النوى، و كل ما كان في جوف مأكول كالزبيب و ما أشبهه، الصحاح ج ٤ ص ١٩٨٠.

<sup>(</sup>۲) مصباح الكفعيي ص ۲۰۰.

<sup>(</sup>غ) مكذاً في الطبرَعة و النصدر. (٥) مصباح الكنعميّ ص ٢٠٠. (٢) في النصدر: «نقد». (٧) كلمة: «أكل» ليست في النصدر.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: «كراهية».

و روي أكل الحبة السوداء فيه شفاء من كل داء على ما روي و في شراب العسل منافع كثيرة فمن استعمله انتفع به ما لم يكن به مرض.(١)

و روي أن لبن البقر فيه منافع فمن تمكن منه فليشربه. و روي أن أكل البيض نافع للأحشاء. و روى أن أكل القرع يزيد في العقل و ينفع الدماغ و يستحب أكل الهندباء.

و روي عن سيدنا أبى عبد الله جعفر بن محمدﷺ أنه قال إذا دخلتم أرضا فكلوا من بصلها فإنه يذهب عنكم وباءها و روى أن رجلا من أصحابه ﷺ شكا إليه اختلاف البطن فأمر أن يتخذ من الأرز سويقا و يشربه ففعل فعوفي. و روي أن النبيﷺ قال إياكم و الشبرم فإنه حار يار<sup>(٢)</sup> و عليكم بالسنا فتداووا به فلو دفع شيء الموت لدفعه السنا و تداووا بالحلبة فلو علم أمتى ما لها في الحلبة لتداووا بها و لو بوزنها ذهبا.

و رويﷺ أنه قال إدمان أكل السمك الطري يذيب الجسم. و روي أن أكل التمر بعد أكل السمك الطري يذهب

و روي عنهﷺ أن رجلا شكا إليه وجع الخاصرة فقال؛ له عليك بما يسقط من الخوان فكله ففعل فعوفى.

و روي عنهﷺ أنه قال الربح الطيبة تشد العقل و تزيد في الباه. و روي عن رسول اللهﷺ أنه نهى عن أكل الطفل الطين و الفحم و قال من أكل الطين فقد أعان على نفسه و من أكله فمات لم يصل عليه و أكل الطين يورث

و روي عنهﷺ قال فضلنا أهل البيت على الناس كفضل البنفسج على سائر الأدهان.

و روي عن أمير المؤمنين أنه قال من أكل الرمان بشحمه دبغ معدته و السفرجل يذكي القلب الضعيف و بشجع الجبان.

و روي عن سيدنا أبى عبد الله جعفر بن محمدﷺ أنه قال الخل يسكن المرار و يحيي القلب و يقتل دود البطن و يشد القم.

فهذه جملة مقنعة من جملة ما ورد عن الأثمة ﷺ في هذا الباب و إيراد جميعه لا يحصى و لا يسعه كتاب.

فأما ما ورد عنهمﷺ فى الاستشفاء بفعل الخير و البر و التعوذ و الرقي فنحن نورد من جملة ما ورد عنهمﷺ في ذلك جملة مقنعة بمشية الله سبحانه.

روي عن سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمدﷺ أنه قال ثلاث يذهبن النسيان و يحددن الفكر قراءة القـرآن و

و روي عنهﷺ أن بعض أهل بيته ذكر له أمر عليل عنده فقال ادع بمكتل(٥) فاجعل فيه برا و اجعله بين يديه و أمر غلمانك إذا جاء سائل أن يدخلوه إليه فليناوله<sup>(١)</sup> منه بيده و يأمره أن يدعو له قال أفلا أعطى الدنانير و الدراهم قال اصنع ما آمرك به فكذلك رويناه ففعل فرزق العافية.

و روى عنهﷺ أنه قال ارغبوا في الصدقة و بكروا فيها فما من مؤمن تصدق بصدقة حين يصبح يريد بها ما عند الله إلا دفع الله بها عنه شر ما ينزل من السماء ذلك اليوم ثم قال لا تستخفوا بدعاء المساكين للمرضى منكم فإنه يستجاب(٧) لهم فيكم و لا يستجاب لهم في أنفسهم.

و روى عنهﷺ أن رجلا من أصحابه شكا إليه وضحا أصابه بين عينيه و قال بلغ مني يا ابن رسول الله مبلغا شديدا فقال عليك بالدعاء و أنت ساجد ففعل فبرأ منه.

و روى عنهﷺ أنه قال إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ثم مر يدك على وجهك من جانب خدك

(Y) القاموس المحيط ج Y ص ١٦٩ كلمة «يرر».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «مرض حار».

<sup>(</sup>٣) كلَّمة: «أكل» ليست في المصدر. (٥) المكتل: شبه الزنبيل، ألصحاح ج ٣ ص ١٨٠٩.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «مستحاب».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «و الصيام».

<sup>(</sup>٦) فيّ المصدر: «فيناوله».

الأيسر على جبينك إلى جانب خدك الأيمن ثم قل بسم الله الذي لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ.. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ إِلَّ اللهم أذهب عنى الهم و الحزن ثلاثا.

و روي عندﷺ أنه قال من قال كل يوم ثلاثين مرة بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تبارك اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم دفع الله عنه تسعة و تسعين نوعا من البلاء أهونها الجذام. و روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ أنه قال مرضت فعادني رسول الله ص و أنا لا أتقار على فراشي فقال يا علَّي إن أشد الناس بلاء النَّبيون ثمَّ الأوصياء ثم الذين يلونهم أبشر فإنها حظك من عذاب الله مع ما لك من

ثم قال أتحب أن يكشف الله ما بك قال قلت بلي يا رسول الله قال قل اللهم ارحم جلدي الرقيق و عظمي الدقيق و أعوذ بك من فورة الحريق يا أم ملدم إن كنت آمنت بالله فلا تأكلى اللحم و لا تشربي الدم و لا تفوري من الفم و انتقلي إلى من يزعم أن مَعَ اللَّهِ إِلٰهاً آخَرَ فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له<sup>(١)</sup> و أشهد أن محمدا عبده و رسوله قال فقلتها فعوفيت من ساعتي.

قال جعفر بن محمدﷺ ما فزعت قط إليه إلا وجدته وكنا نعلمه النساء و الصبيان.

و روى عن سيدنا جعفر بن محمدﷺ (٢) أنه قال كان رسول اللهﷺ يجلس الحسن على فـخذه الأيــمن(٣) و الحسين على فخذه الأيسر (٤) ثم يقول أعيذكما بكلمات الله التامات كلها من شركل شيطان و هامة و من شركل عين لامة ثم يقول هكذا كان إبراهيم (٥) يعوذ ابنيه إسماعيل و إسحاق ﷺ.

و روى عن أمير المؤمنين ﷺ أنه قال من ساء خلقه فأذنوا في أذنه.

و روي عن النبي ﷺ أنه نهي عن السحر و الكهانة و القيافة و التمائم(١٦) فلا يجوز استعمال شيء من ذلك على

و هذه جملة مقنعة و استقصاء ذلك يطول به الكتاب و يحصل به الإسهاب.(٧)

بيان: قال في النهاية في حديث أم سلمة أنها شربت الشبرم فقال إنه حار جار الشبرم حب يشبه الحمص يطبخ و يشرب ماؤه للتداوي و قبل إنه نوع من الشيح <sup>(۸)</sup> و جار إتباع للحار و منهم من يرويه يار و هو أيضا بالتشديد إتباع للحار<sup>(٩)</sup> يقال حار يار و حران يران.

و قال ابن بيطار قال ديسقوريدس قد يظن أنه من أصناف النوع<sup>(١٠)</sup> المسمى ماريس<sup>(١١)</sup> شبيه بالنوع من شجر الصنوبر و له زهر صغير لونه إلى لون الفرفير و تُمر عريض يشبه بالعدس.

و قال جالينوس قد يظن قوم أن هذا النبات من أنواع اليتوع و ذلك لأن له من اللبن ما للـيتوع و يسهل أيضا مثل ما يسهل اليتوع.

و قال حبيش حار في الدرجة الثالثة يابس في آخر الثانية و فيه مع ذلك قبض و حدة و إذا شرب غير مصلح وجد<sup>(١٢)</sup>له قبض على اللهاة و في الحنك و قد كانت القدماء تستعمله فـي الأدويــة المسهلة فوجدوه ضارا لمن كان الغالب على مزّاجه الحرارة و يحدث لأكثر من شربه منهم حميات و مضر للبواسير.

ثم قال الشبرم اسم عند بعض الأعراب لنوع من الشوك ينبت بالجبال لونه أبيض و ورقه صغير و

<sup>(</sup>١) عبارة: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «عن أبي جعفر محمد بن على الله ». (٣) في المصدر: «اليمني». (٤) في المصدر: «اليسرى». (٥) في المصدر إضافة: «أبي المائلة ».

<sup>(</sup>٦) تماثم جمع «تميمة» و هي خرزات العرب تعلُّقها على أولادهم يتَّقون بها الَّعين في زعمهم فأبطلُّها الإسلام، النهاية ج ١ ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٧) السرائر ج ٣ ص ١٣٨-١٤٣ كتاب الطب. (٨) النهاية ج ٢ ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٩) راجع النهاية ج ١ ص ٢٥٩. (۱۰) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٠٥. (۱۲) في المصدر: «غيره: مصلح و وجد».

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: «قيارسيس».

شوكه على شبه شوك الجولق الكبير الذي عندنا و يزعمون أنه ينفع للوباء إذا شرب<sup>(١)</sup>انتهى. و له في كتب الطب ذم كثير. و السكر سد النهر.

و قال الشهيد قدس سره قال رسول الله الشيئ اللهم بارك لنا في الخبز.

و قالﷺ أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض و الأرض و ما فيها.

و نهى الصادقﷺ عن وضع الرغيف تحت القصعة. و قالﷺ في إكرام الخبز إذا وضع به فلا ينتظر به غيره و من كرامته أن لا يوطأ و لا يقطع.

و نهى رسول الله ﷺ عن شمه و قال إذا أتيتم بالخبز و اللحم فابدءوا بالخبز.

و قال ﷺ صغروا رغفانكم فإنه مع كل رغيف بركة.

و نهى الصادقﷺ عن قطعه بالسكين. و عن الرضاﷺ فضل خبز الشعير على البر كفضلنا على الناس و ما من نبي إلا وقد دعا لأكل [خبز]<sup>(۲)</sup> الشعير وبارك عليه وما دخل جوفا إلا وأخرج كل داء فيه وهو قوت الأنبياء وطعام الأبسرار. وروي إطعام المسلول والمبطون خبز الأرز وفي السويق ونفعه أخبار جمة وفسره الكليني<sup>(۲)</sup> بسويق الحنطة.

و قال الصادقﷺ سويق العدس يقطع العطش و يقوي المعدة و فيه شفاء من سبعين داء و من يتخم فــليتغد و ليتعش و لا يأكل بينهما شيء و يكره ترك العشاء لما روي أن تركه خراب البدن.

و قال الصادق، الله من ترك العشاء ليلة السبت و ليلة الأحد متواليين ذهبت منه قوته و لم ترجع إليه أربعين يوما. و قال الصادق؛ العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبيين؛

و قال الله مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف و هو شيء يعلو الوجه كالسمسم أو لون بين الحمرة و السواد و يزيد في الرزق و أمر بمسح الحاجب و أن يقول الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل فلا ترمد عيناه و يكره مسح اليد بالمنديل و فيها شيء من أثر (٤) الطعام تعظيما له حتى يمصها و يستحب الأكل مما يليه و أن لا يتناول من قدام غيره شيئا.

و لا بأس بكتابة سورة التوحيد في القصعة وكان رسول الله ﷺ إذا أكل لقم من بين عينيه و إذا شرب سقى من عن يمينه. و قال أمير المؤمنين ﷺ كلوا ما يسقط من الخوان بالكسر فإنه شفاء من كل داء و روي أنه ينفي الفقر و يكثر الولد و يذهب بذات الجنب.

و من وجد كسرة فأكلها فله حسنة و إن غسلها من قذر و أكلها فله سبعون حسنة.

ثم ذكر قدس سره بعد ذلك منافع أطعمة مأثورة عنهم ﷺ قال روي مدح لحم الضأن عن الرضاﷺ و روي أن أكل اللحم يزيد في السمع و البصر و أكله بالبيض يزيد في الباه و أنه سيد الطعام في الدنيا<sup>(١)</sup> و الآخرة.

و عن الباقر ﷺ لحم البقر بالسلق<sup>(١٠)</sup> يذهب البياض. و عن عل*ي ڜ* و قد قال عمر إن أطيب اللحمان<sup>(١١)</sup> لحم الدجاج كلا تلك خنازير الطير إن أطيب اللحم لحم الفرخ قد نهض أو كاد ينهض.

 <sup>(</sup>١) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج ٣ ص ٦٩-٦٩.

<sup>(</sup>٣) راجع الكافي ج ٦ ص ٣٠٥ باب الأسوقة و فضل سويق العنطة.

<sup>( £)</sup> كلنةً: «أثر» لَيْسَت في المصدر. ( ) في المصدر: «و قال علي ﷺ ». (٦) من المصدر. ( )

<sup>(</sup>A) في المصدر: «طعام الدنيا». (٩) في المصدر: «يمسحها».

<sup>(</sup>۱۰) ألسلق \_ بكسر المهملة \_: النبت الذي يوّكل، الصحاح ج ٣ ص ١٤٩٨. (۱۱) اللحمان \_ يضم اللام \_: جمع اللحم، الصحاح ج ٤ ص ٢٠٢٧.

يسمن استشعار الكتان و الطيب و النورة و ثلاثة يؤكلن و يهزلن بكسر الزاي اللحم اليابس و الجبن و الطلع.(٣) و عن الصادقﷺ الجبن ضار بالغداة نافع بالعشي و يزيد في ماء الظهر. و عنهﷺ الجبن و الجوز إذا اجتمعاكانا دواء و إذا افترقاكانا داء. و روي أن الجبن كان يعجبهﷺ.

و عن أمير المؤمنين أكل الجوز في شدة الحر يهيج الحر في الجوف و يهيج القروح في الجسد و أكله في الشتاء يسخن الكليتين و يدفع(<sup>۱۲)</sup> البرد وكان رسول اللهﷺ يعجبه من اللحم الذراع و يكره الورك لقربها من المبال.

و عن أمير المؤمنين ﴿ إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن. و في رواية عن الصادق ﴿ أنه اللبن الحليب. و عن النبي ﷺ مدح الثريد. و عن أبي الحسن ﴿ فيمن شكا إليه ضعف مرض (٤) فأمره بأكل الكباب بفتح الكاف قال الجوهري هو الطباهج (٥) و كأنه المقلي و ربسا جعل ما يلقى (١) على الفحم و روي أنه يزيل الصفرة و يذهب بالحمى و مدح الصادق ﴿ الرأس.

و عن أمير المؤمنينﷺ عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما و شكا رسول الله إلى ربه وجع الظهر فأمره بأكل الهريسة و شكا نبى الضعف و قلة الجماع فأمره بأكلها.

و روي إنا و شيعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحب الحلاوة و يكره الطعام الحار لنهي النبيﷺ و البركة في البارد و يستحب لمن بات و في جوفه سمك أن يتبعه بتمر أو عسل ليندفع<sup>(٧)</sup> الفالج.

و روى أنه يذيب الجسد.

و روي أنه يشد الذهن و يزيد في العقل و يكسر المرة و يحيي القلب و يقتل دواب البطن و يشد الفم و يقطع شهوة الزنا الاصطباغ به و عين فى بعضها خل الخمر.

و العري<sup>(٩)</sup> إدام يوسف لما شكا إلى ربه و هو في السجن أكل الخبز وحده فأمره أن يأخذ الخبز و يجعل فـي خابية<sup>(١٠)</sup> و يصب عليه الماء و الملح و هو العري.

و عن النبي ﷺ كلوا الزيت و ادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. و عن الصادقﷺ الزيتون يطرد الرياح و يزيد في الماء و ما استشفى الناس بمثل العسل و هو شفاء من كل داء و السكر ينفع من كل شيء و لا يضر شيئا و أكل سكرتين عند النوم تزيل الوجع و السكر بالماء البارد جيد للمرض و السكر يزيل البلغم.

و السمن دواء و خصوصا في الصيف. و روي من بلغ الخمسين لا يبيتن إلا و في جوفه منه و نهى عنه للشيخ و أمره بأكل الثريد.

و مدح النبي ﷺ اللبن و قال إنه طعام المرسلين و لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراء و لبن البقرة الحمراء

(١٠) في المصدر: «الخابية».

w- 1

<sup>(</sup>١) القبح \_ محركة \_ العجل، القاموس المحيط ج ١ ص ٢١١.

<sup>(</sup>٢) الطلع ـ ما يبدو من ثمر النخل في أول ظهورها، راجع القاموس المحيط ج ٣ ص ٦١.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «و يمنع». (٤) في المصدر: «مرضاً» بدل «ضعف مرض».

<sup>(</sup>٥) الصّحاح ج ١ ص ٣٠٨ كلمة: «كيب». (١) فيّ المصدرّ: «يقلّى». (٧) في المصدر: «ليندفع»، و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «بلا مقل» بدل «بالبصل»، علماً بانَّه قد جاء هذا الحديث في الكافي ج ٦ ص ٣٦٤ باب بيض الدجاج حـديث ٢، و فـيه: «اللها »

<sup>(</sup>٩) العرّي - بضم الميم و تشديد الراء و العامة تخففها ـ ما يؤتدم به. و قيل إنه الكامخ راجع القاموس المعيط ج ٢ ص ١٣٧ كلمة مرر.

خير من لبن السوداء. و روي أن اللبن ينبت اللحم و يشد العضد. و عن أبي الحسن؛ لماء الظهر اللبن الحليب و العسل. و عن علي ﷺ ألبان البقر دواء ينفع للذرب. و عن رسول اللهﷺ عليكم بألبان البقر فإنها تخلط من الشجر.

و عن أبي الحسن؛ في النانخواه أنها هاضومة. و عن الصادق؛ نعم الطعام الأرز يــوسع الأمــعاء و يــقطع البواسير. وروي أن الحمص بارك فيه سبعون نبيا و إنه جيد لوجع الظهر. و عن أمير المؤمنين؛ أكل العدس يرق القلب و يسرع الدمعة.

و روي أن أكل الباقلاء يمخخ الساقين أي يجري فيها المخ و يسمنهما و يزيد في الدماغ و يولد الدم الطري و أن أكله بقشره يدبغ المعدة و أن اللوبيا تطرد الرياح المستنبطة و أن طبيخ الماش يذهُّب بالبهق.

و روي أن النبيﷺ و علياً و الحسنين و زين العابدين و الباقر و الصادق و الكاظمﷺ كانوا يعبون التمر و أن شيعتهم تحبه و أن البرني يشبع و يهنئ و يمرئ و يذهب بالعياء و مع كل تمرة حسنة و هو الدواء و لا داء له(١١) و يكره تقشير التمر.

و روي أن العنب الرازقي و الرطب المشان و الرمان الإمليسي<sup>(٢)</sup> من فواكه الجنة و أن أكل العنب الأسود يذهب الغم و ليؤكل مثنى و روى فرادى أمراً و أهناً.

و روي شيئان يؤكلان باليدين جميعا العنب و الرمان و الاصطباح بإحدى و عشرين زبيبة حمراء يدفع الأمراض و هو يشد العصب و يذهب بالنصب و يطيب النفس و التين أشبه شيء بنبات الجنة و يذهب بالداء و لا يحتاج معه إلى دواء و هو يقطع البواسير و يذهب النقرس.

و الرمان سيد الفواكه و كان أحب الثمار إلى النبي ﷺ يمرئ الشبعان و يجزى الجائع و في كل رمانة حبة من الجنة فلا يشارك الأكل فيها و يحافظ فيها على حبها بأسره و أكله بشحمه دباغ المعدة و أكله يذهب وسوسة الشيطان و ينير القلب و مدح رمان سوراء و أكل رمانة يوم الجمعة على الريق ينور أربعين صباحا و الرمانتان ثــمانون و الثلاثمائة و عشرون فلا وسوسة و لا معصية و دخان عوده ينفي الهوام.

و التفاح ينفع من السم و السحر و سويقه ينفع من السم و اللمم و البلغم و أكله يقطع الرعاف و خصوصا سويقه. و السفرجل يذكي و يشجع و يصفي اللون و يحسن الولد و يذهب الغم و ينطق أكله بالحكمة و ما بعث الله نبيا إلا و معه رائحة السفرجل.

و الكمثرى يجلو القلب و يدبغ المعدة و خصوصا على الشبع و الإجاص يطفئ الحرارة و يسكن الصفراء و يابسة يسكن الدم و يسل الداء.

و يؤكل الأترج بعد الطعام وكان رسول الله يعجبه النظر إلى الأترج الأخضر و الغبيراء تدبغ المعدة و أمان من البواسير و تقوي الساقين وكان رسول الله ﷺ يأكل الرطب بالبطيخ.

ثم قال رحمه الله درس في البقول و غيرها.

يستحب أن يؤتى بالبقل الأخضر على المائدة تأسيا بأمير المؤمنين الله وسبع ورقات من الهندباء أمان من القولنج ليلته و على كل ورقة قطرة من الجنة فليؤكل و لا ينفض و هو يزيد في الباه و يحسن الولد و فيه شفاء من ألف داء و الباذروج (٣) يفتح السدد و يشهى الطعام و يذهب بالسل و يهضم الطعام وكان يعجب أمير المؤمنينﷺ.

و الكراث ينفع من الطحال فيؤكل ثلاثة أيام و يطيب النكهة و يطرد الرياح و يقطع البواسير و هو أمان من الجذام و كان أمير المؤمنين الله يأكله بالملح.

و عن النبيﷺ عليكم بالكرفس فإنه طعام إلياس و اليسع و يوشع و روي أنه يورث الحفظ و يذكي القلب و 环 ينفي الجنون و الجذام و البرص و لا بقلة أشرف من الفرفخ بالخاء المعجمة و فتح الفاءين و هي بقلة فاطمة ﷺ و الخس يصفي الدم و السداب يزيد في العقل و الجرجير بقل بني أمية و هو مذموم و السلق يدفع الجذام و البرسام

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «و هو الدواء الذي لا داء له». (۲) الصحاح ج ۲ ص ۸۸۰. (۳) قال ابن البيطار: «باذروج: و هو الحوك و هو ريحان معروف» الجامع لمفردات الأدوية ج ۱ ص ۱۰۶.



و الكمأة من المن و ماؤها شفاء للعين و الدبا يزيد في العقل و الدماغ وكان يعجب النبي ﷺ و أصل الفجل يقطع البلغم و ورقه يحدر البول و الجزر أمان من القولنج و البواسير و يعين على الجماع.

و السلجم بالسين المهملة و الشين المعجمة و صحح بعضهم بالمهملة لا غير يذيب الجذام.

وكان النبي ﷺ يأكل القثاء بالملح و يأكل عن أسفله فإنه أعظم لبركته و الباذنجان للشاب و الشيخ و ينفي الداء و يصلح الطبيعة و البصل يزيد في الجماع و يذهب البلغم و يشد القلب و يذهب الحمي و يطرد الوباء بالقصر و المد و السعتر على الريق يذهب بالرطوبة و يجعل للمعدة خملا بسكون الميم.

و التخلل يصلح اللثة و يطيب الفم و نهى عن التخلل بالخوص و القصب و الريحان فإنهما يهيجان عرق الجذام و عن التخلل بالرمان و الآس و غسل الفم بالسعد بضم السين بعد الطعام يذهب علل الفم و يذهب بوجع الأسنان.

و الماء سيد الشراب في الدنيا و الآخرة و طعمه طعم الحياة و يكره الإكثار منه و عبه أى شربه بغير مـص و ۲۸۲ یستحب مصه. و روي من شرب الماء فنحاه و هو یشتهیه فحمد الله یفعل ذلك ثلاثا وجبت له الجنة و روی باسم الله في المرات الثلاث في ابتدائه. و عن الصادقﷺ إذا شرب الماء يحرك الإناء و يقال يا ماء [إنّ](٣) ماء زمزم و ماء الفرات يقرئك السلام و ماء زمزم شفاء من كل داء و هو دواء مما شرب له و ماء الميزاب يشفي المريض<sup>(٤)</sup> و ماء السماء يدفع الأسقام و نهى عن البرد لقوله تعالى ﴿يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (٥).

و ماء الفرات يصب فيه ميزابان من الجنة و تحنيك الولد به يجبه(١٦) إلى الولاية. و عن الصادق؛ تفجرت العيون من تحت الكعبة و ماء نيل مصر يميت القلب<sup>(٧)</sup> و الأكل في فخارها و غسل الرأس بطينها يذهب بالغيرة و تورث الدياثة. وكان رسول الله ﷺ يعجبه الشرب في القدح الشامي و الشرب في اليدين أفضل و من شرب الماء فذكر الحسين ﷺ و لعن قاتله كتب له مائة ألف حسنة و حط عنه مائة ألف سيئة و رفع له مائة ألف درجة و كأنما أعتق مائة

ثم قال طيب الله تربته درس ملتقط من طب الأثمة الله.

يستحب الحجامة في الرأس فإن فيها شفاء من كل داء و تكره الحجامة في الأربعاء و السبت خوفا من الوضح إلا أن يتبيغ به الدم أي يهيج فيحتجم متى شاء و يقرأ آية الكرسي و يستخير الله و يصلي على النبي و آله صلوات الله

و روي أن الدواء في الحجامة و النورة و الحقنة و القيء. و روي مداواة الحمى بصب الماء فإن شق فليدخل يده في ماء البارد و من اشتد وجعه قرأ على قدح فيه ماء الحمد أربعين مرة ثم يضعه عليه و ليجعل المسريض عـنده مكتلاً (^ أفيه بر و يناول السائل منه بيده و يأمره أن يدعو له فيعافي إن شاء الله تعالى.

و الاكتحال بالإثمد بكسر الهمزة و الميم عند النوم يذهب القذى و يصفي البصر و أكل الحبة السوداء شفاء من كل داء و الحرمل بالحاء المهملة و الميم المفتوحة شفاء من سبعين داء و هو يشجع الجبان و يطرد الشيطان و السنا بالقصر دواء وكذا الحلبة و الريح الطيبة يشد العقل و يزيد في الباه و البنفسج أفضل الأدهان.

و قراءة القرآن و السواك و الصيام يذهبن النسيان و يحددن الكفر و الدعاء في حال السجود يزيل العلل و مسح اليد على المسجد ثم مسحها على العلة كذلك.

و علم رسول الله ﷺ علياﷺ للحمي اللهم ارحم جلدي الرقيق و عظمي الدقيق و أعوذ بك من فورة الحريق يا

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و قلع العروق». و سيأتي الحديث برقم ٢ من باب السلق و الكرنب في ج ٦٦ ص ٢١٦ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «و تطهر». (٣) من المصدر.

<sup>(£)</sup> في المصدر: «شفاء للمريض». (٦) في المصدر: «يحبّبه».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «مكيلاً».

<sup>(</sup>٥) سورة النور، آية: ٤٣. (٧) في المصدر: «القلوب».

أم ملدم بكسر الميم و فتح الدال إلى قوله قال الصادق الله ما فزعت إليه قط إلا وجدته. وكان الله (١) يمر يده على ا الوجع و يقول ثلاثا الله ربي حقا لا أشرك به شيئا اللهم أنت لها و لكل داء (٢) عظيمة.

و قال للأوجاع كلها باسم الله و بالله كم من (<sup>۳)</sup> نعمة لله في عرق ساكن و غير ساكن على عبد شاكر و غير شاكر. و يأخذ لحيته بيده اليمنى عقيب الصلاة المفروضة و يقول اللهم فرج عني كربتي و عجل عافيتي و اكشف ضري ثلاث مرات. و روي اجتناب الدواء ما احتمل البدن الداء و التقصير في الطعام يصع البدن و من كتم وجعا ثلاثة أيام من الناس و شكا إلى الله عز و جل عوفي.

و من أخذ الرازيانج و السكر و الاهليلج استقبال الصيف ثلاثة أشهر في كل شهر ثلاثة أيام لم يمرض إلا مرض<sup>(4)</sup> الموت. و روي استعمال الاهليلج الأسود في كل ثلاثة أيام و أقله في كل جمعة و أقله في كل شهر و في الاهليلج شفاء من سبعين داء و السعتر دواء أمير المؤمنين ﷺ.

 و طين قبر الحسين ﷺ شفاء من كل داء و الاكتحال بالإثمد سراج العين و ليكن أربعا في اليمين و ثلاثا في اليسار عند النوم.

و يجوز المعالجة بالطبيب الكتابي و قدح العين عند نزول الماء و دهن الليل يروي البشرة و يبيض الوجه. (٥) بيان: قال في القاموس الطباهجة اللحم المشرح معرب تباهه (٢) و قال الكباب بالفتح اللحم المشرح (٧) و قال الذرب محركة فساد الجرح و اتساعه و فساد المعدة و صلاحها ضد و المرض الذي لا يبر (٨) انتهى. و قال في بحر الجواهر الذرب محركة إسهال معدي و قيل هو انطلاق البطن المتصل و قيل هو أن ينهضم الطمام في المعدة و الأمعاء و لا يغذو (١) جميع البدن بل يستفرغ من أسفل نقط استفراغا متصلا. (١٠)

أقول: تلك الأدوية و الأدعية و الآداب التي نقلناها من هؤلاء الأفاضل الكرام و المشيخة العظام و إن كان مر أكثرها أو ستأتى بأسانيدها فإنما أوردتها هنا تأييدا و تأكيدا مع ما فيها من الفوائد الجليلة.

## باب ۸۹ نادر

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

نُوردُ فيه كتاب طُب النبيِّ المنسوب إلى الشيخ أبي العباس المستغفري.(١١) قال قال رسول اللهﷺ ما خلق الله كل(٢١) داء إلا [و](١٣) خلق له دواء إلا السام.(١٤)

و قال ﴿ اللَّهُ الذي أنزل الداء أنزل الشفاء.

و قالﷺ بشروا(١٥) المحرورين بطول العمر.

و قال الشيئة أصل كل داء البرودة.

(۱) في المصدر: «و قال» بدل «و كان». (۲) كلمة: «داء» ليست في المصدر.

(٣) ما بين المعقوفتين من المصدر. (٤) في المصدر: «مرضةً».

(a) الدروس الشرعية ج ٣ ص ٣٠ــ١٥. (٦) القآموس المحيط ج ١ ص ٣٠٥.

(۷) القاموس المحيط ج ۱ ص ۱۲۵. (۹) في المصدر: «و لا ينفذ في» بدل «و لا يغدو». (۱۰) بحر الجواهر ص ۱۳۱–۱۳۲ حرف الذال.

(۱۱) طبع طب النبي ﷺ هذا بتقديم السيد محمد مهدى السيد حسن الخراساني و نشرتها المكتبة العيدرية في النجف عام ١٣٨٥ ﻫ ١٩٦٥ م و أعادت طبعه بالأنست منشورات الرضي بقم عام ١٤٠٤ هـ (١٢) كلمة: «كل» ليست في المصدر.

(١٣) ما بين المعقوفتين من المصدر.

(١٤) مرّ في ج ٦٢ ص ٧٧ من المطبوعة في «بيان» المولف أن «السام: الموت، أي المرض الذي حتم فيه الموت».

(١٥) في المصدر: «بشرّ» بدل «بشروا».



و قال الشخ كل و أنت تشتهي و أمسك و أنت تشتهي.

و قال المعدة بيت كل داء و الحمية رأس كل دواء و أعط كل نفس ما عودتها.

و قال الشُّحْثُةُ أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي.

و قالﷺ الأكل بإصبع واحد أكل الشيطان و بالاثنين(١١) أكل الجبابرة و بالثلاث أكل الأنبياء.

و قال الشخ برد الطعام فإن الحار لا بركة فيه.

و قالﷺ إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم فإنه أروح لأقدامكم و إنه سنة جميلة.

و قال ﷺ الأكل مع الخدام من التواضع فمن أكل معهم اشتاقت إليه الجنة.

و قالﷺ الأكل في السوق من الدناءة.

و قال الشي المؤمن يأكل بشهوة أهله و المنافق يأكل أهله بشهوته.

و قالﷺ إذا وضعت المائدة فليأكل أحدكم مما يليه و لا يتناول ذروة الطعام فإن البركة تأتيها من أعلاها و لا يقوم أحدكم و لا يرفع يده و إن شبع حتى يرفع القوم أيديهم فإن ذلك يخجل جليسه.

و قال الله البركة في وسط الطعام فكلوا من حافاته و لا تأكلوا من وسطه.

و قالﷺ البركة في ثلاثة الجماعة و السحور و الثريد.

و قال الشي من استعمل الخشبتين أمن من عذاب الكلبتين. (٢)

و قال الله الله تخللوا على أثر الطعام و تمضمضوا فإنها (٣) مصحة الناب و النواجد.

و قال الله تخللوا فإنه من النظافة و النظافة من الإيمان و الإيمان مع صاحبه في الجنة.

و قال الشيخ طعام الجواد دواء و طعام البخيل داء.

و قال الشيئة القصعة تستغفر لمن يلحسها.

و قال الشخ كلوا جميعا و لا تفرقوا فإن البركة في الجماعة.

و قالﷺ كثرة الأكل شؤم.

و قال ﷺ من جاع أو احتاج و كتمه من الناس و مضى إلى الله تعالى كان حقا عليه أن يفتح له رزق سنة حلالا. و قال ﷺ من أكل ما يسقط من المائدة عاش ما عاش في سعة من رزقه و عوفي ولده و ولد ولده من الحرام. و قال ﷺ من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه.

و قال الله من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه المؤمن.

و قالﷺ من قل أكله قل حسابه.

و قال ﷺ لا يشربن أحدكم قائما و من نسى فليتقيأ.

و قالﷺ المحتكر ملعون.(٤)

و قالﷺ الاحتكار في عشرة البر و الشعير و التمر و الزبيب و الذرة و السمن و العسل و الجبن و الجوز و لزيت.

و قالﷺ إذا لم يكن للمرء تجارة إلا في الطعام طغي و بغي.

و قال ﷺ من جمع طعاما يتربص به الغلاء أربعين يوما فقد برئ من الله و برئ الله منه.

و قال المنظيمة من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام و الافلاس.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و الأكل بالاثنين».

<sup>(</sup>۲) فيَّ المصدر: «الكليتينَّ» بدل «الكليتين»، و سيأتي في «بيان» المؤلف بعد هذا معنى الخشبتين وهما الخلال و السواك و معنى الكلبتين. (٣) في نسخة من المصدر: «فإنَّهما».

- و قال الشيخ تسحروا فإن السحور بركة.
- و قالﷺ تسحروا خلاف أهل الكتاب.
- و قال الشبيخ خير طعامكم الخبز و خير فاكهتكم العنب.
  - و قال عليكم بالحزازمة أي كونوا منهم.
- و قال ﷺ عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما و هي التي نزلت علينا بدل مائدة عيسي،﴿ و قالﷺ لا تقطعوا الخبز بالسكين و أكرموه فإن الله تعالى أكرمه.
- و قالﷺ ثلاث لقمات بالملح قبل الطعام تصرف عن ابن آدم اثنين و سبعين نوعا من البلاء منه الجنون و الجذام و البرص.
  - و قال الشيئة سيد إدامكم الملح.
- و قالﷺ من أكل الملح قبل كل شيء و بعد كل شيء(١) دفع الله عنه ثلاثمائة و ستين نوعا من البلاء أهونها الجذام.
  - و قال ﴿ اللَّهِ الْعَلَامُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه
    - و قال الشيخ أفضل الصدقة الماء.
    - و قال الشخ سيد الأشربة في الدنيا و الآخرة الماء.
  - و قال الشيخ إن الحمى من فيح (٢) جهنم فبردوها بالماء. (٣)
  - و قال الشُّر إذا اشتهيتم الماء فاشربوه مصا و لا تشربوه عبا.
    - و قال الشيطة العب يورث الكباد.
  - و قال ﴿ كَالَّهُ عَلَى طَعَام و شراب وقعت فيه دابة ليست لها نفس سائلة فماتت فهو حلال و طهور.
    - و قال الشيخة من تعود كثرة الطعام و الشراب قسا قلبه.
    - و قال الشير إذا شرب أحدكم الماء و تنفس ثلاثا كان آمنا.
      - و قال الشخيخ شرار أمتى الذين يأكلون مخاخ العظام.
- و قالﷺ إن إبليس يخطب شياطينه و يقول عليكم باللحم و المسكر و النساء<sup>(1)</sup> فإني لا أجد جماع الشر إلا
  - و قال ﷺ خير الإدام في الدنيا و الآخرة اللحم.
  - و قال الشيئة عليكم بأكل الجزور مخالفة لليهود.
  - و قال عليه اللحم ينبت اللحم و من ترك اللحم أربعين صباحا ساء خلقه.
  - و قالﷺ من ترك أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عند الاضطرار و مات فله النار خالدا مخلدا.
  - و قالﷺ لا تقطعوا اللحم بالسكين على الخوان فإنه من صنع الأعاجم و انهشوه<sup>(٥)</sup> فإنه أهنأ و أمرأ.
    - - و قال الشيخ من أكل اللحم أربعين صباحاً (٦) قسا قلبه.
- و قالﷺ أوحى الله إلى نبي من أنبيائه حين شكا إليه ضعفه أن اطبخ اللحم مع اللبن فإني قد جعلت شفاء و د کة<sup>(۷)</sup> فیمما.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «قيح»، و الصحيح ما في المتن. (١) عبارة: «و بعد كلّ شيء» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «و الناي» بدل «و النسآء». (٣) عبارة: «فبر دوها بالماء» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «و انهشوه نهشاً».

<sup>(</sup>V) في المصدر: «الشفاء و البركة» بدل «شفاء و بركة».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «أربعين يوماً صباحاً».



- و قال ﴿ إِنَّ الأَرْزِ فِي الأطعمة كالسيد في القوم و أنا في الأنبياء كالملح في الطعام.
  - و قال الشائلة من أكل الفاكهة وترا لم تضره.
  - و قال المنافظة ادهنوا بالبنفسج فإنه بارد في الصيف حار في الشتاء.
  - و قال الشيخ اسقوا نساءكم الحوامل الألبان فإنها تزيد في عقل الصبي.
    - و قال ﴿ إِذَا شربتم اللَّبِن فتمضمضوا فإن له دسما. (١)
      - و قال الشيئة ثلاثة لا ترد الوسادة و اللبن و الدهن.
    - و قال الشيخة الجبن داء (٢) و الجوز داء فإذا اجتمعا معا صارا دواء.
      - و قال الشيخ شرب اللبن محض الإيمان.
- و قالﷺ عليكم باللبان فإنه يمسح<sup>٣)</sup> الحر من القلب كما يمسح<sup>(٤)</sup> الإصبع العرق عن الجبين و يشد<sup>(٥)</sup> الظهر و يزيد في العقل و يذكي الذهن و يجلو البصر و يذهب النسيان.
- و قال ﷺ عشر خصال تورث النسيان أكل الجبن و أكل سؤر الفأر و أكل التفاح الحامض و الجلجلان و الحجامة على النقرة و المشي بين المرأتين و النظر إلى المصلوب و التعار<sup>(١)</sup> و قراءة لوح المقابر.
  - و قال المنظمة ليس يجزى مكان الطعام و الشراب غير اللبن.
  - و قال الشاة بركة و الشاتان بركتان و ثلاث شياه غنيمة.
  - و قال ﴿ ثَلَاثُ يَفْرِح بَهِنِ الجَسَمُ وَ يَرَبُو الطَّيْبِ وَ اللَّبَاسُ اللَّيْنِ وَ شُرِبُ العسل.
- و قال الله عليكم بالعسل فو الذي نفسي بيده ما من بيت فيه عسل إلا و يستغفر الملائكة لذلك البيت(٧) فإن شربه رجل دخل في جوفه ألف دواء و خرج عنه ألف ألف داء فإن مات و هو في جوفه لم تمس النار جسده.
  - و قال الشيخ قلب المؤمن حلو يحب الحلاوة.
- و قالﷺ من لقم في فم أخيه لقمة (٨) حلو لا يرجو بها رشوة و لا يخاف بها من شره و لا يريد إلا وجهه صرف الله عنه بها حرارة الموقف يوم القيامة.
  - و قالﷺ نعم الشراب العسل يرعى القلب و يذهب برد الصدر. (٩)
    - و قال ﷺ من أراد الحفظ فليأكل العسل.
  - و قال المُشْخَرُ إذا اشترى أحدكم الخادمة فليكن أول ما يطعمه العسل فإنه أطيب لنفسها.
- و قال ﷺ إذا ولدت امرأة فليكن أول ما تأكل الرطب الحلو أو التمر فإنه لوكان شيء أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسي الله.
  - و قالﷺ إذا جاء الرطب فهنئوني و إذا ذهب فعزوني.
    - و قال ﷺ بيت لا تمر فيها كأن ليس فيها طعام.(١٠)
  - و قال ﷺ خلقت النخلة و الرمان و العنب من فضل طينة آدم ﷺ.
    - و قال المنافظة أكرموا عمتيكم النخلة و الزبيب. (١١)
    - و قال الشخ كل التمر على الريق فإنه يقتل الدود.
      - و قال الشينة نعم السحور للمؤمن التمر.
        - (١) في المصدر: «فإن فيه دسماً».

- (٢) في المصدر: «أكل الجين» بدل «الجبن».
  - (٤) في المصدر: «يكسح».
  - (٦) في المصدر: «و التعاز».
- (٨) في المصدر: «من ألقم في فم أخيه المومن لقمة».
- (١٠) في المصدر: «بيت لا تمّرة فيه كأن ليس فيه طعام».

- (٣) في المصدر: «عليكم بالألبان فإنها تمسح».
- (٥) في المصدر: «تشدّ» \_ مونثاً \_ و كذا بقية الأفعال.
  - (٧) في المصدر: «الأهل ذلك البيت».
  - (٩) في المصدر: «يربي و يذهب درن الصدر».
- (١١) في المصدر: «أكرموا عمّتكم النخلة، النخلة و الزبيب».

- و قال الله من وجد التمر فليفطر عليه و من لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور.
  - و قال الشيخ لا تردوا شربة العسل على من أتاكم بها.
  - و قال الشائل لحم البقر داء و لبنها دواء و لحم الغنم دواء و لبنها داء.
- و قالﷺ عليكم بالفواكه في إقبالها فإنها مصحة للأبدان مطردة للأحزان و ألقوها في إدبارها فإنها داء الأبدان. و قال الشِّيَّةُ أفضل ما يبدأ به الصائم الزبيب أو التمر أو شيء حلو.
  - و قال ﷺ أكل التين أمان من القولنج [و قال](١) و أكل السفرجل يذهب ظلمة البصر.
    - و قالﷺ ربيع أمتى العنب و البطيخ.
  - و قالﷺ تفكهوا بالبطيخ فإنها فاكهة الجنة و فيها ألف بركة و ألف رحمة و أكلها شفاء من كل داء.
- و قال عنه البطيخ لا تقطعها قطعا فإنها فاكهة مباركة طيبة مطهرة الفم مقدسة القلب و تبيض (٢) الأسنان و ترضى الرحمن ريحها من العنبر و ماؤها من الكوثر و لحمها من الفردوس و لذتها من الجنة و أكلها من العبادة.
- و عن ابن عباس أنه قال قالﷺ عليكم بالبطيخ فإن فيه عشر خصال هو طعام و شراب و سنان(٣) و ريحان و يغسل المثانة و يغسل البطن و يكثر ماء الظهر و يزيد في الجماع و يقطع البرودة و ينقى البشرة.
- و قالﷺ عليكم بالرمان وكلوا شحمه فإنه دباغ المعدة و ما من حبة تقع في جوف أحدكم إلا أنارت قلبه و جنبته (٤) من الشيطان و الوسوسة أربعين يوما.
  - و قال الشيئة عليكم بالأترج فإنه ينير الفؤاد و يزيد في الدماغ.
    - و قال الشين كل العنب حبة حبة فإنها أهناً.
    - و قال الله التين فإنه ينفع البواسير و النقرس.
- و قال الله الله الله الله الله و أكثر فإنها شجرة رأيتها في الجنة فمن أكلها على أنها داء كانت داء و من أكلها على أنها شفاء (٥) كانت دواء.
  - و قالﷺ كل اليقطين فلو علم الله(١٦) تعالى شجرة أخف من هذا(٧) لأنبتها على أخي يونسﷺ.
    - و قال الشُّ إذا اتخذ أحدكم مرقا فليكثر فيه الدبا فإنه يزيد في الدماغ و العقل.
      - و قال الله قلبه أربعين يوما. (٨) نور الله قلبه أربعين يوما.
        - و قال الشي نعم الادام الزبيب.
        - و قال الشيخ ما من أحد أكل رمانة إلا مرض شيطانه أربعين يوما.
          - و قال الشيئة الكرفس بقلة الأنبياء.
      - و قال الشُّنَّةُ من أكل الخل قام عليه ملك يستغفر له حتى يفرغ منه.
        - و قال ﷺ نعم الإدام الخل.
        - و قال كان النبي الشُّن يَعْدِ مِن الفاكهة العنب و البطيخ.
  - و قالﷺ عليكم بالزبيب فإنه يطفئ المرة و يسكن البلغم و يشد العصب و يذهب النصب و يحسن القلب.
    - و قال المنظم عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ.
    - و قال الشائل العناب يذهب بالحمى و الكمثرى يجلى القلب.

<sup>(</sup>١) من المصدر. (۲) في المصدر: «تبيض» بدل «و تبيض».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «و اسنان». قال الجوهري: «السنون: شيء يستاك به». الصحّاح ج ٤ ص ٢١٤٠. (٥) في المصدر: «دواء».

<sup>(£)</sup> في المصدر: «و حبسته». (٦) في المصدر: «كان لله» بدل «علم الله». (٧) في المصدر: «هذه».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «يتمّمها».



وقال ﴿ يَكُنُّ شَكَا نُوحَ إِلَى اللَّهُ الغُمْ فأوحى اللَّهُ إِلَيْهُ أَنْ يَأْكُلُ الْعَنْبُ فَإِنَّهُ يَذْهِبُ الْغُمْ. وقال عليه إذا أكلتم القثاء فكلوه من أسفله.

وقال ﷺ تفكهوا بالبطيخ و عضوه فإن ماءه رحمة و حلاوته من حلاوة الجنة(١) الإيمان فمن لقم لقمة من البطيخ كتب الله له سبعين ألف حسنة و محا عنه سبعين ألف سيئة.

وقال الشيئة في البطيخ عشرة خصال ذكرها.(٢)

وقال أهدي إلى النبي ﷺ بطيخ من الطائف فشمه و قبله و قال عضوا البطيخ فإنه من حلل الأرض و ماؤه من رحمة (٣) و حلاوته من الجنة.

وكانﷺ يوما في محفل من أصحابه فقالﷺ ذكر الله<sup>(٤)</sup> من أطعمنا بطيخا فقام علىﷺ فذهب فجاء بجملة من البطيخ فأكل هو و أصحابه فقال ص رحم الله من أطعمنا هذا و من أكل و من<sup>(0)</sup> يأكل من يومنا هذا إلى يوم القيامة من المسلمين.

وقال الشِّحْ ما من امرأة حاملة أكلت البطيخ بالجبن إلا يكون مولودها حسن الوجه و الخلق.

وقال الشيخ البطيخ قبل الطعام يغسل البطن و يذهب بالداء أصلا.

وكان ﷺ يأكل القفاء بالملح و يأكل البطيخ بالجبن وكان يأكل (١٦) الفاكهة الرطبة وربما أكل البطيخ باليدين جميعا. وقال ﷺ شموا النرجس و لو في اليوم مرة و لو في الأسبوع مرة و لو في الشهر مرة و لو في الدهر مرة و لو في السنة مرة (٧) فإن في القلب حبة من الجنون و الجذام و البرص و شمه يقلعها.

وقال ﷺ الحناء خضاب الإسلام يزيد في المؤمن عمله و يذهب بالصداع و يحد البصر و يزيد في الوقاع و هو سيد الرياحين في الدنيا و الآخرة.

(A) في المصدر: «يريح» بدل «يشم ريحي».

وقال الشبي عليكم بالمرزنجوش و شموه فإنه جيد للخشام و الخشام داء.

وقال الشِّخَّةُ فضل دهن البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على الأديان.

وقال المُشْئِقُ ما من ورقة من ورق الهندباء إلا عليها قطرة من ماء الجنة.

وقالﷺ من أراد أن يشم ريحي(٨) فليشم الورد الأحمر.

وقال رَبِي مَا خلق الله شجرة أحب إليه من الحناء.

وقال ﷺ نفقة درهم في سبيل الله بسبعمائة و نفقة درهم في خضاب الحناء بتسعة آلاف.

وقالﷺ إذا أكلتم الفجل و أردتم أن تجتنبوا نتنه فصلوا على عند أول قضمة منه.(٩)

وقال على السياطين مع التسمية.

وقال الشخير الشونيز دواء من كل داء إلا السام.

وقال الشخ كلوا الجبن فإنه يورث النعاس و يهضم الطعام.

وقال الشيخ من أكل السداب و نام عليه أمن من الدوار و ذات الجنب.

وقال الشخيرة من أكل الثوم و البصل و الكراث فلا يقربنا و لا يقرب المسجد.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «من حلاوة الإيمان و الإيمان في الجنة».

<sup>(</sup>٢) كلُّمة «ذكرها» من كلام المستغفري. أي ذكرها قبل قليل. و في نسختنا: «ذكرها من قبل».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «رحم لله». (٣) في المصدر: «رحمة الله». (١) في المصدر: «و يأكل» بدل «و كان يأكل».

<sup>(0)</sup> في المصدر: «أو» بدل «و من».

<sup>(</sup>٧) جاءت هذه العبارات في المصدر بتقديم و تأخير. (٩) هذه الرواية غير موجودة في المصدر.

وقالﷺ إذا دخلتم بلدا فكلوا من بقله و بصله<sup>(۱)</sup> يطرد عنكم داءه و يذهب بالنصب و يشد العضد و يزيد في الماء<sup>(۲)</sup> و يذهب بالحمي.

وقال ﷺ عليكم بالكرفس فإنه إن كان شيء يزيد في العقل فهو هو.

وقال ﷺ لوكان في شيء شفاء لكان في السنا.

وقالﷺ عليكم بالهليلج<sup>(٣)</sup> الأسود فإنه من شجر الجنة طعمه مر و فيه شفاء من كل داء.

وقالﷺ إنه يستحب الحجامة في تسعة عشر من الشهر و واحد و عشرين.

وقالﷺ في ليلة أسري بي إلى السماء ما مررت بملا<sup>(٤)</sup> من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة و خير ما تداويتم به الحجامة و الشونيز و القسط.

وقال ﷺ أكل الطين حرام على كل مسلم. (٥)

وقال ﷺ من مات و في بطنه مثقال ذرة منه أدخله النار.(٦١)

وقال الشُّجُّةِ من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه.

وقالﷺ لا تأكلوا الطين فإن فيها ثلاث خصال تورث الداء و تعظم البطن و تصفر اللون.

و قال العمى نصيب كل مؤمن من النار.(٧)

وقال الشيخة من مرض سبعة أيام مرضا سخينا كفر الله عنه ذنوب سبعين سنة.

وقالﷺ لا تكرهوا أربعة الرمد فإنه يقطع عروق العمى و الزكام فإنه يقطع عروق الجذام و السعال فإنه يقطع عروق الفالج و الدماميل فإنها تقطع عروق البرص.

وقال الشبي لا وجع إلا وجع العين و لا هم إلا هم الدين.

وقالﷺ الحمى تحط الخطايا كما تحط من الشجرة(٨) الورق.

وقال الشين من سبق العاطس بالحمد لله أمن من الشوص و اللوص و العلوص. (٩)

وقال ﷺ ما قال عبد عند امرئ مريض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا عوفي. وقالﷺ من شكا ضرسه فليضع إصبعه عليه و ليقرأ ﴿وَهُـوَ الَّـذِي أَنْشَـأَكُـمْ مِـنْ نَـفْسِ وَاحِـدَةٍ فَـمُسْتَقَرُّ وَ مُسْتَوْدَعٌ﴾(١٠)﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمَ يَذَّكُّرُونَ﴾(١١) ﴿وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقّ نَزَلَ﴾(١٣) الآية.

وكانﷺ إذا أتى مريضاً قال أذهب الوسواس و البأس رب الناس اشف و أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك.

وقيل عاد رسول الله ﷺ مريضا فقال أرقيك رقية علمنيها جبرئيل فقال نعم يا رسول الله قال بسم الله يشفيك من كل داء و لا يأتيك(١٣) ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعَقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾. (١٤)

**بيان:** أصل كل داء أي غالبا أو في تلك البلاد الغالب على أهلها البرودة الجماعة أي الاجتماع في الأكل و الحمل على الصلاة بعيد و سيأتي التصريح بالأول من استعمل الخشبتين أي الخـلال و السواك أمن من عذاب الكلبتين أي لا يحتاج إلى إدخال الكلبتين في فمه لقلع أسنانه فإنها ضجعة الناب في أكثر النسخ مضجعه.

قال في القاموس الضجع غاسول للثياب الواحدة بهاء(١٥٥) و في بعض النسخ مصحة و هو أظهر.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «أو بصله».

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «و يشد العصب و يزيد في الباه». (٤) في المصدر: «بملك». (٣) في المصدر: «بالأهليلج». (٦) في المصدر: «من الطين أدخله الله النار» بدل «منه أدخله النار.»

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «و مسلمة». (٧) جآءت هذه الفقرة في المصدر قبل قوله: «لا وجع إلا وجع العين».

<sup>(</sup>A) كلمة: «من» ليست قي المصدر.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأتعام، آية: ٩٨.

<sup>(</sup>١٢) سورة الإسراء آيه: ١٠٥.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «القلوص».

<sup>(</sup>١١) سورة الأنعام، آية: ١٢٦.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «يأتيك» بدل «و لا يأتيك».

<sup>(</sup>١٥) القاموس المحيط ج ٣ ص ٥٦.

<sup>(</sup>١٤) طب النبي ١٩\_٣٢ و الآيات من سورة العلق: ٤ـ٥.



أقول: و يحتمل أن يكون بالثاء المِثلثة من قولهم أثخن في العدو بالغ في الجراحة فيهم و فـلانا أوهنه و منه قوله تعالى ﴿حَتُّى إِذْا أَثْخَنْتُمُوهُمْ﴾ (٥) أي غلبتموهم وكثر فيهم الجراح.

ضرب سخين مولّم حار<sup>(٣)</sup> و في النهاية فيه شر الشتاء السخين أي الحار الذي لا برد قيه.<sup>(٤)</sup>

و قال في النهاية فيه من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص و اللوص و العلوص الشوص وجع الضرس و قيل الشوصة وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع<sup>(١١)</sup> و اللوص وجع الأذن و قيل وجع النحر (٧) و العلوص و هو وجع البطن و قيل التخمة (٨) انتهي.

و أقول: إنما أوردت جميع هذه الرسالة في هذا المقام مع أن كثيرا من أجزائها يناسب أبوابا أخرى لكون جميعها بمنزلة خبر واحد فأحببت اجتماعها فى مكان واحد و عدم الاعتناء كثيرا بسندها و ذكر الأجزاء بأسانيد أخرى فى

وقالﷺ عليكم بالحزازمة.كذا في النسخ التي رأينا و لم أر ما يناسبه في روايات الفريقين وكونه من الاحتزام وهو شد الوسط بعيد لفظا و معنى و إن كان يناسب التفسير الذي ذكره المستغفري.

قال في النهاية فيه نهي أن يصلى الرجل بغير حزام أي من غير أن يشد ثوبه عليه لئـ لا تـنكشف عورته. (٩) و منه الحديث نهي أن يصلي الرجل حتى يحتزم. أي يتلبب بشد وسطه و الحديث الآخر أنه أمر بالتحزم في الصلاة (١٠) انتهي.

و مناسبته للمقام لأنه حمل الخبر على مطلق شد الوسط ففيه مصلحة طبية و إنما فسره بما قال لأن الحزازمة الذين يفعلون ذلك لا هذا الفعل لكن في مجيء الحزازمة بهذا المعنى نظر و قد يقال إنه تصحيف المرازمة بالمهملة أولا ثم المعجمة قال في النهاية فيه إذا أكلتم فرازموا المرازمة الملازمة و المخالطة أراد اخلطوا الأكل بالشكر و قولوا بين اللقم الحمد لله و قيل أراد اخلطوا أكلكم وكلوا لينا مع خشن و سائغا مع جشب. و قيل المرازمة في الأكل المعاقبة و هو أن تأكل يوما لحماً و يوما لبنا و يوما تمرا و يوما خبزا قفارا يقال للإبل إذا رعت يوما خلة و يوما خمصا قد رازمت(١١١)انتهي. و قال الأصبهاني في شرح المقامات الحريرية رزمت الشيء أي جمعته. و منه الحديث إذا أكلتم فرازموا. أي اجمُّعوا بين حمد الله و الأكل و منه المرازمة الَّتي كانﷺ يحبها و هي الجمع بين الخبز و العنب و الائتدام به. (۱۲)

و أقول التفسير لا يناسب هذا و لو فتحنا باب التصحيف يمكن أن يكون تصحيف الحضارمة أي الحضرميون نسبة إلى حضرموت يمن أو حضارمة مصر و يناسبه التفسير أيضا فيكون مدحا لهم و أمرا بمعاشرتهم و سكني بلادهم أو الخضارمة بالمعجمتين.

قال في القاموس الخضرم كزبرج الجواد العطاء و السيد الحمول و الجمع خيضارم و خيضارمة بالمعجمتين قوم من العجم خرجوا في بدء الإسلام فسكنوا الشام. (١٣)

<sup>(</sup>١) النهاية ج ٤ ص ١٣٠ و ليس فيه كلمة: «منه».

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة محمد، آية: ٤.

<sup>(</sup>٧) النهاية ج ٤ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٩) عبارة: «عليه لثلا تنكشف عورته» ليست في المصدر. (۱۱) النهاية ج ۲ ص ۲۲۰.

<sup>(</sup>١٣) القاموسُ المحيط ج ٤ ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) النهاية ج ٢ ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤) النهاية ج ٢ ص ٣٥١. (٦) النهاية ج ٢ ص ٥٠٩.

<sup>(</sup>٨) النهاية ج ٣ ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>۱۰) النهاية ج ۱ ص ۳۷۹.

<sup>(</sup>١٢) لم نعثر على هذا الشرح.

## آخر في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية

## بسم اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

أقول: وجدت بخط الشيخ الأجل الأفضل العلامة الكامل في فنون العلوم و الأدب مـروج المـلة و الديــن و المذهب نور الدين علي بن عبد العالي الكركي جزاه الله سبحانه عن الإيمان و عن أهله الجزاء السني ما هذا لفظه. الرسالة الذهبية في الطب التي بعث بها الإمام علي بن موسى الرضاع إلى المأمون العباسي في حفظ صحة المزاج و تدبيره بالأغذية و الأشربة و الأدوية.

قال إمام الأنام غرة وجمه الإسلام مظهر الغموض بالروية اللامعة كاشف الرموز في الجفر و الجامعة أقضى من قضى بعد جده المصطفى و أغزى من غزا بعد أبيه علي المرتضى إمام الجن و الإنس أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه و على آبائه النجباء النقباء الكرام الأتقياء اعلم يا أمير المؤمنين إلى آخر ما سيأتي مسن

و وجدت في تأليف بعض الأفاضل بهذين السندين قال موسى بن على بن جابر السلامي أخبرني الشيخ الأجل العالم الأوحد سديد الدين يحيى بن محمد بن علبان الخازن أدام الله توفيقه قال أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد

و قال هارون بن موسى التلعكبري رضي الله عنه حدثنا محمد بن هشام بن سهل(١) رحمه الله قال حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور قال حدثني أبي و كان عالما بأبي الحسن علي بن موسى الرضاﷺ خاصة به<sup>(۲)</sup> ملازما لخدمته وكان معه حين حمل من المدينة إلى أن سار إلى خراسان و استشهد عليه الصلاة و السلام بطوس و هو ابن تسع و

قال وكان المأمون بنيسابور و في مجلسه سيدي أبو الحسن الرضاﷺ و جماعة من المتطببين و الفلاسفة مثل يوحنا بن ماسويه و جبرئيل بن بختيشوع و صالح بن سلهمة<sup>(٣)</sup> الهندي و غيرهم من منتحلي العلوم و ذوي البحث و النظر فجرى ذكر الطب و ما فيه صلاح الأجسام و قوامها فأغرق المأمون و من بحضرته في الكلام و تغلغلوا في علم الأغذية و منافعها و ما يلحق الأجسام من مضارها من العلل.

قال و أبو الحسن؛ الله ساكت لا يتكلم في شيء من ذلك فقال له المأمون ما تقول يا أبا الحسن في هذا الأمر الذي نحن فيه هذا<sup>(ه)</sup> اليوم و الذي لا بد منه من معرفة هذه الأشياء و الأغذية النافع منها و الضار و تدبير الجسد فقال أبو الحسنﷺ عندي من ذلك ما جربته و عرفت صحته بالاختبار و مرور الأيام مع ما وقفنى عليه من مضى من السلف مما لا يسع الإنسان جهله و لا يعذر في تركه فأنا أجمع ذلك مع ما يقاربه مما يحتاج إلى معرفته.

قال و عاجل المأمون الخروج إلى بلخ و تخلف عنه أبو الحسن ﷺ وكتب المأمون إليه كتابا يتنجزه ماكان ذكره مما يحتاج إلى معرفته من جهته على ما سمعه منه. و جربه من الأطعمة و الأشربة و أخذ الأدوية و الفصد و الحجامة و السواك و الحمام و النورة و التدبير في ذلك.

فكتب الرضاﷺ إليه كتابا نسخته بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم اعتصمت بالله أما بعد فإنه وصــل إلى كــتاب أمــير المؤمنين فيما أمرني من توقيفه على مَا يُحتاج إليه مماً جربته َو ما(١٦) سمعته في الأطعمة و الأشربة و أخذ الأدوية و

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «خاصاً به». (١) في المصدر: «محمد بن همام بن سهيل».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «و جمع فيه هذه» بدل «و جميع ما فيه من هذه». (٣) في المصدر: «بلهمة». (٦) كلّمة: «ما» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «منذ» بدل «هذا».



الفصد و الحجامة و الحمام و النورة و الباه و غير ذلك مما يدبر استقامة أمر الجسد<sup>(۱۱)</sup> و قد فسرت له ما يحتاج إليه و< شرحت له ما يعمل عليه من تدبير مطعمه و مشربه و أخذه الدواء و فصده و حجامته و باهه و غير ذلك مما يحتاج إليه<sup>(۲۲)</sup> من سياسة جسمه و بالله التوفيق. اعلم أن الله عز و جل لم يبتل الجسد بداء حتى جعل له دواء إلى آخر ما سيأتي.

أقول: و ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي قدس الله روحه القدوسي في الفهرست في ترجمة محمد بن الحسن بن جمهور العمي البصري له كتب منها كتاب الملاحم و كتاب الواحدة و كتاب صاحب الزمان الله و له الرسالة المذهبة عن الرضائي أخبرنا برواياته [و كبته]<sup>(۱۲)</sup> كلها إلا ماكان فيها من غلو أو تخليط جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن محمد بن جمهور.

و رواها محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسن بن متيل عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي عن محمد بن جمهور.<sup>(٤)</sup>

و ذكر النجاشي أيضا طريقه إليه هكذا أخبرنا محمد بن علي الكاتب عن محمد بن عبد الله عن علي بن الحسين الهذلي المسعودي قال لقيت الحسن بن محمد بن جمهور فقال لي حدثني أبي محمد بن جمهور و هو ابن مائة و عشر سنت.

ل و أخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن محمد بن جمهور بجميع كتبه.<sup>(6)</sup>

و قال محمد بن شهرآشوب قدس سره في كتاب معالم العلماء في ترجمة محمد بن الحسن له الرسالة المذهبة عن الرضائ في الطب<sup>(١)</sup> انتهى.

و ذكر الشيخ منتجب الدين في الفهرست أن السيد فضل الله بن علي الراوندي كتب عليها شرحا سماه ترجمة العلوي للطب الرضوي. (٧)

فظهر أن الرسالة كانت من المشهورات بين علمائنا و لهم إليه طرق و أسانيد لكن كان في نسختها التي وصلت إلينا اختلاف فاحش أشرنا إلى بعضها و لنشرع في ذكر الرسالة ثم في شرحها على الإجمال.

اعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى لم يبتل العبد المؤمن ببلاء (<sup>(A)</sup>حتى جعل له دواء يعالج به و لكل صنف من الداء صنف من الدواء و تدبير و نعت و ذلك أن الأجسام الإنسانية جعلت (<sup>(1)</sup> على مثال الملك فملك الجسد هـو القلب ( <sup>(1)</sup> و العمال العروق و الأوصال و الدماغ و بيت الملك قلبه و أرضه الجسد و الأعوان يداه و رجلاه و شفتاه و عيناه و لسانه و أذناه و خزانته معدته و بطنه و حجابه صدره.

فاليدان عونان يقربان و يبعدان و يعملان على ما يوحى إليهما الملك و الرجلان تنقلان الملك حيث يشاء.

و العينان تدلانه على ما يغيب عنه لأن الملك من (١١) وراء الحجاب لا يوصل إليه شيء إلا بهما (١٢) و هما سراجان أيضا و حصن الجسد و حرزه الأذنان لا يدخلان على الملك إلا ما يوافقه لأنهما لا يقدران أن يدخلا شيئا حتى يوحي الملك إليهما فإذا أوحى الملك إليهما أطرق الملك منصتا لهما حتى يسمع (١٣) منهما ثم يجيب بما يريد فيترجم عنه الملك إليهما أطرق الملك معونة الشفتين. و ليس للشفتين قوة إلا باللسان و ليس يستغني بالسان بأدوات كثيرة منها ربح الفؤاد و بخار المعدة و معونة الشفتين. و ليس للشفتين قوة إلا باللسان و ليس يستغني بعضها عن بعض و الكلام لا يحسن إلا بترجيعه في الأنف لأن الأنف يزين الكلام كما يزين النافخ في (١٤) المزمار و

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «به». (٢) في المصدر: «في» بدل «من».

<sup>(</sup>۳) من المصدر. (۵) القهرست ص ۱۹۳ رقم ۹۰۱. (۵) رجال النجاشي ص ۳۳۷ رقم ۹۰۱.

<sup>(</sup>۵) رجال النجاشي ص ۳۳۷ رقم ۹۰۱. (۷) راجع فهرس منتخب الدين ص ۱۶۵ رقم ۳۳۵. (۸) في المصدر: «البدن بداء» بدل «العبد المؤمن ببلاء».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «و ذلك أنَّ هذه الأجسام أسست» بدل «و ذلك أن الأجسام الإنسانية جعلت».

<sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «هو ما في القلب». (۱۱) كلمة: «من» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «إلاّ بإذنه بدل «إلا بهما». (٣٠) في المصدّر: «يعي».

<sup>(</sup>١٤) كلُّمة: «في» ليست في المصدر.

كذلك المنخران و هما ثقبتا الأنف<sup>(١)</sup> يدخلان على الملك مما يحب من الرياح الطيبة فإذا جاءت ريع تسوء على الملك أوحى إلى اليدين فحجبا بين الملك و تلك الريح.

و للملك مع هذا ثواب و عقاب فعذابه أشد من عذاب الملوك الظاهرة القاهرة في الدنيا و ثوابه أفضل من ثوابهم فأما عذابه فالحزن و أما ثوابه فالفرح و أصل الحزن في الطحال و أصل الفرح في الثرب و الكليتين و منهما عرقان موصلان إلى الوجه.

فمن هناك يظهر الفرح و الحزن فترى علامتهما في الوجه و هذه العروق كلها طرق من العمال إلى الملك و من الملك إلى العمال و مصداق ذلك أنك إذا تناولت الدواء أدته العروق إلى موضع الداء بإعانتها.

و اعلم يا أمير المؤمنين أن الجسد بمنزلة الأرض الطيبة متى تعوهدت بالعمارة و السقي من حيث لا يزداد في الماء فتغرق و لا ينقص منه فتعطش دامت عمارتها وكثر ريعها و زكى زرعها و إن تغوفل عنها فسدت و لم ينبت فيها العشب فالجسد بهذه المنزلة.

و بالتدبير في الأغذية و الأشربة يصلح و يصح و تزكو العافية فيه<sup>(٢)</sup> فانظر يا أمير المؤمنين ما يوافقك و يوافق معدتك و يقوى عليه بدنك و يستمرئه من الطعام فقدره لنفسك و اجعله غذاءك.

و اعلم يا أمير المؤمنين أن كل واحدة من هذه الطبائع تحت (٣) ما يشاكلها فاغتذ (٤) ما يشاكل جسدك و من أخذ من الطعام زيادة لم يغذه<sup>(٥)</sup> و من أخذه بقدر لا زيادة عليه و لا نقص في غذائه نفعه وكذلك الماء فسبيله<sup>(٦)</sup> أن تأخذ من الطعام كفايتك في أيامه و ارفع يديك منه و يك إليه بعض القرّم<sup>(٧)</sup> و عندك إليه مـيل فـإنه أصـلح لمعدتك و لبدنك و أزكى لعقلك و أخف لجسمك.

يا أمير المؤمنين كل البارد في الصيف و الحار في الشتاء و المعتدل في الفصلين على قدر قوتك و شهوتك و ابدأ فى أول الطعام بأخف الأغذية التي يغتذي بها بدنك بقدر عادتك و بحسب طاقتك<sup>(٨)</sup> و نشاطك و زمانك الذي يجب أن يكون أكلك في كل يوم عند ما يمضي من النهار ثمان ساعات أكلة واحدة أو ثلاث أكلات في يومين تتغدى باكرا في أول يوم ثم تتعشى فإذاكان في اليوم الثاني فعند مضي ثمان ساعات من النهار أكلت أكلة واحدة و لم تحتج إلى العشاء وكذا أمر جدي محمدﷺ علياﷺ فيكل يوم وجبة و في غده وجبتين<sup>(١)</sup> و ليكن ذلك بقدر لا يزيد و لا

و ارفع يديك من الطعام و أنت تشتهيه و ليكن شرابك على أثر طعامك من الشراب الصافى العتيق<sup>(١٠)</sup> مما يحل شربه و الذي أنا واصفه فيما بعد.(١١)

و نذكر الآن ما ينبغي ذكره من تدبير فصول السنة و شهورها الرومية الواقعة فيها في كل فصل على حدة و ما يستعمل من الأطعمة و الأشربة و ما يجتنب منه وكيفية حفظ الصحة من أقاويل القدماء و نعود إلى قول الأئمةﷺ في صفة شراب يحل شربه و يستعمل بعد الطعام.

## ذكر فصول السنة

أما فصل الربيع فإنه روح الأزمان و أوله آذار و عدد أيامه ثلاثون يوما و فيه يطيب الليل و النهار و تلين الأرض و يذهب سلطان البلغم و يهيج الدم و يستعمل فيه من الغذاء اللطيف و اللحوم و البيض النيمبرشت و يشرب الشراب بعد تعديله بالماء و يتقى فيه أكل البصل و الثوم و الحامض و يحمد فيه شرب المسهل و يستعمل فيه الفـصد و الحجامة.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و هما ثقبا الأثف».

<sup>(</sup>٢) من المصدر.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «فاتخذ».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «فسبيلك».

<sup>(</sup>٩) من قوله: «و كذا أمر» حتى «وجبتين» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١١) الرسالة الذهبية ص ٣-١٧.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «تحبّ» بدل «تحت». (٥) فيّ المصدر: «لم يفده».

<sup>(</sup>٧) القرم \_بالتحريك : شدة شهوة اللحم، الصحاح ج ٤ ص ٢٠٠٩.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «وطنك». (١٠) في المصدر: «المعنّق».

نيىسان ثلاثون يوما فيه يطول النهار و يقوى مزاج الفصل و يتحرك الدم و تهب فيه الرياح الشرقية و يستعمل< فيه من المآكل المشوية و ما يعمل بالخل و لحوم الصيد و يعالج الجماع و التمريخ<sup>(١)</sup> بالدهن في الحمام و لا يشرب الماء على الريق و يشم الرياحين و الطيب.

أيار أحد و ثلاثون يوما و تصفو فيه الرياح و هو آخر فصل الربيع و قد نهى فيه عن أكل الملوحات و اللحوم الغليظة كالرءوس و لحم البقر و اللبن و ينفع فيه دخول الحمام أول النهار و يكره فيه الرياضة قبل الغذاء.

حزيران ثلاثون يوما يذهب فيه سلطان البلغم و الدم و يقبل زمان المرة الصفراوية و نهى فيه عن التعب و أكل اللحم داسما و الإكثار منه و شم المسك و العنبر و ينفع فيه أكل البقول الباردة كالهندباء و بقلة الحمقاء و أكل الخضر كالخيار و القثاء و الشيرخشت و الفاكهة الرطبة و استمال المحمضات و من اللحوم لحم المعز الثني و الجذع<sup>(٢)</sup> و من الطيور الدجاج و الطيهوج و الدراج و الألبان و السمك الطري.

تموز أحد و ثلاثون يوما فيه شدة الحرارة و تغور المياه و يستعمل فيه شرب الماء البارد على الريق و يؤكل فيه الأشياء الباردة الرطبة و يكسر فيه مزاج الشراب و تؤكل فيه الأغذية اللطيفة السريعة الهضم كما ذكر في حزيران و يستعمل فيه من النور و الرياحين الباردة الرطبة الطيبة الرائحة.

آب أحد و ثلاثون يوما فيه تشتد السموم و يهيج الزكام بالليل و تهب الشمال و يصلح المزاج بالتبريد و الترطيب و ينفع فيه شرب اللبن الرائب و يجتنب فيه الجماع و المسهل و يقل من الرياضة و يشم من الرياحين الباردة.

أيلول ثلاثون يوما فيه يطيب الهواء و يقوى سلطان المرة السوداء و يصلح شرب المسهل و ينفع فيه أكـل الحلاوات و أصناف اللحوم المعتدلة كالجداء و الحولى<sup>٣)</sup> من الضأن و يجتنب فيه لحم البقر و الإكثار من الشواء و دخول الحمام و يستعمل فيه الطيب المعتدل المزاج و يجتنب فيه أكل البطيخ و القثاء.

تشرين الأول أحد و ثلاثون يوما فيه تهب الرياح المختلفة و يتنفس فيه ريح الصبا و يجتنب فيه الفصد و شرب الدواء و يحمد فيه الجماع و ينفع فيه أكل اللحم السمين و الرمان المز و الفاكهة بعد الطعام و يستعمل فيه أكــل اللحوم بالتوابل(٤) و يقلل فيه من شرب الماء و يحمد فيه الرياضة.

تشرين الآخر ثلاثون يوما فيه يقطع المطر الوسمى (٥) و ينهى فيه عن شرب الماء بالليل و يقلل فيه من دخول الحمام و الجماع و يشرب بكرة كل يوم جرعة ماء حار و يجتنب أكل البقول كالكرفس و النعناع و الجرجير.

كانون الأول أحد و ثلاثون يوما يقوى فيه العواصف و تشتد فيه البرد و ينفع فيه كل ما ذكرناه في تشرين الآخر و يحذر فيه من أكل الطعام البارد و يتقى فيه الحجامة و الفصد و يستعمل فيه الأغذية الحارة بالقوة و الفعل.

كانون الآخر أحد و ثلاثون يوما يقوى فيه غلبة البلغم و ينبغي أن يتجرع فيه الماء الحار على الريق و يحمد فيه الجماع وينفع الأحشاء فيه مثل البقول الحارةكالكرفس و الجرجير و الكراث و ينفع فيه دخول الحمام أول النهار و التمريخ بدهن الخيري و ما ناسبه و يحذر فيه الحلو و أكل السمك الطرى و اللبن.

شباط ثمانية و عشرون يوما تختلف فيه الرياح و تكثر الأمطار و يظهر فيه العشب و يجرى فيه الماء في العود و ينفع فيه أكل الثوم و لحم الطير و الصيود و الفاكهة اليابسة و يقلل من أكل الحلاوة و يحمد فيه كثرة الجماع و الحركة

صفة الشراب الذي يحل شربه و استعماله بعد الطعام و قد تقدم ذكر نفعه في ابتدائنا بالقول على فصول السنة و ما يعتمد فيها من حفظ الصحة.

و صفته<sup>(۱)</sup> أن يؤخذ من الزبيب المنقى عشرة أرطال فيغسل و ينقع في ماء صاف في غمرة و زيادة عليه أربع أصابع و يترك في إنائه ذلك ثلاثة أيام في الشتاء و في الصيف يوما و ليلة ثم يجعل في قدر نظيفة و ليكن الماء ماء

<sup>(</sup>١) التمريخ: التدهين، راجع الصحاح ج ١ ص ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) أي ما أتى عليه حول. (٥) أيّ المطرّ الربيع الأول. لأنه يسم الأرض بالنبات.

 <sup>(</sup>۲) الجذع من البهاتم صفيرها، راجع القاموس المحيط ج ٣ ص ١٠٠.
 (٤) جمع «تابل» و هو ما بطيب به الطعام كالفلفل و الكمون.
 (٢) بقية الرسالة الذهبية.

السماء إن قدر عليه و إلا فمن الماء العذب الذي ينبوعه من ناحية المشرق ماء براقا أبيض خفيفا و هو القابل لما يعترضه على سرعة من السخونة و البرودة و تلك دلالة على صفة<sup>(١)</sup> الماء و يطبخ حتى ينشف<sup>(٢)</sup> الزبيب و ينضج ثم يعصر و يصفى ماؤه و يبرد ثم يرد إلى القدر ثانيا و يؤخذ مقداره بعود و يغلى بنار لينة غليانا لينا رقيقا حتى يمضى ثلثاه و يبقى ثلثه.

ثم يؤخذ من عسل النحل المصفى رطل فيلقى عليه و يؤخذ مقداره و مقدار الماء إلى أين كان من القدر و يغلى حتى يذهب قدر العسل و يعود إلى حده و يؤخذ خرقة صفيقة فيجعل فيها زنجبيل وزن درهم و من القرنفل نصف (٣) درهم و من الدارچيني نصف درهم و من الزعفران درهم و من سنبل الطيب نصف درهم و من الهندباء مثله<sup>(٤)</sup> و من مصطكى نصف درهم بعد أن يسحق الجميع كل واحد على حدة و ينخل و يجعل في الخرقة و يشد بخيط شدا جيدا و تلقى فيه و تمرس الخرقة في الشراب بحيث تنزل قوى العقاقير التي فيها و لا يزال يعاهد بالتحريك على نار لينة برفق حتى يذهب عنه مقدار العسل و يرفع القدر و يبرد و يؤخذ مدة ثلاثة أشهر حتى يتداخل مزاجه بعضه ببعض و حينئذ يستعمل.

و مقدار ما يشرب منه أوقية إلى أوقيتين من الماء القراح.

فإذا أكلت يا أمير المؤمنين مقدار ما وصفت لك من الطعام فاشرب من هذا الشراب مقدار ثلاثة أقداح بعد طعامك فإذا فعلت ذلك فقد أمنت بإذن الله تعالى يومك و ليلتك من الأوجاع الباردة المزمنة كالنقرس و الرياح و غير ذلك من أوجاع العصب و الدماغ و المعدة و بعض أوجاع الكبد و الطحال و المعاء و الأحشاء.

فإن صدقت بعد ذلك شهوة الماء فليشرب منه مقدار النصف مماكان يشرب قبله فإنه أصلح لبدن أمير المؤمنين و أكثر لجماعه و أشد لضبطه و حفظه فإن صلاح البدن و قوامه يكون بالطعام و الشراب و فساده يكون بهما فإن أصلحتهما صلح البدن و إن أفسدتهما فسد البدن. (٥)

و اعلم يا أمير المؤمنين أن قوة النفوس<sup>(٢)</sup> تابعة لأمزجة الأبدان و أن الأمزجة تابعة للهواء و تتغير بحسب تغير الهواء في الأمكنة فإذا برد الهواء مرة و سخن أخرى تغيرت بسببه أمزجة الأبدان و أثر ذلك التغير في الصور فإذاكان الهواء معتدلا اعتدلت أمزجة الأبدان و صلحت تصرفات الأمزجة في الحركات الطبيعية كالهضم و الجماع و النوم و الحركة و سائر الحركات.

لأن الله تعالى بني الأجسام على أربع طبائع و هي المرتان و الدم و البلغم<sup>(٧)</sup> و بالجملة حاران و باردان قد خولف بينهما فجعل الحارين لينا و يابصا و كذلك الباردين رطبا و يابسا ثم فرق ذلك على أربعة أجزاء من الجسد و على(^\) الرأس و الصدر و الشراسيف و أسغل البطن.

و اعلم يا أمير المؤمنين أن الرأس و الأذنين و العينين و المنخرين و الفم و الأنف من الدم و أن الصدر من البلغم و الريح و الشراسيف من المرة الصفراء و أن أسفل البطن من المرة السوداء.

و اعلم يا أمير المؤمنين أن النوم سلطان الدماغ<sup>(٩)</sup> و هو قوام الجسد و قوته فإذا أردت النوم فليكن اضطجاعك أولا على شقك الأيمن ثم انقلب على الأيسر وكذلك فقم من مضجعك على شقك الأيمن كما بدأت به عند نومك. و عود نفسك القعود من الليل ساعتين مثل<sup>(١٠)</sup> ما تنام فإذا بقي من الليل. ساعتان فادخل<sup>(١١١)</sup> و ادخل الخلاء لحاجة

الإنسان و البث فيه بقدر ما تقضى حاجتك و لا تطل فيه فإن ذلك يورث داء الفيل.(١٣)

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «ينتفخ». (١) في المصدر: «خفة».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «وزن».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «و من العود التي وزن نصف درهم» بدل «و من الهندباء مثله». (٥) في المصدر هنا زيادة تركها المولُّف رحمه الله، و اختلاف كثير.

<sup>(</sup>٦) فيّ المصدر: «قوى النفس».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «على الدم و البلغم و الصفراء، و السوداء» بدل «و هي المرّتان و الدم و البلغم».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «سلطانه في الدماغ». (A) في المصدر: «على» بدون واو. (١١) من المصدر. (١٠) في المصدر إضافة: «ثلث».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «الداء الدفين»، و سيأتي في كلام المؤلف بعد هذا.

أندرانيا ربع جزء فيدق الجميع ناعما و يستن به فإنه يمسك الأسنان و يحفظ أصولها من الآقات العارضة. و من أراد أن يبيض أسنانه فليأخذ جزءا من ملح أندراني و مثله زبد البحر فيسحقهما ناعما و يستن به.<sup>(٣)</sup>

و اعلم يا أمير المؤمنين أن أحوال الإنسان التي بناه الله تعالى عليها و جعله متصرفا بها فإنها أربعة أحوال الحالة الأولى لخمس عشرة سنة و فيها شبابه و حسنه و بهاؤه و سلطان الدم في جسمه.

ثم الحالة الثانية<sup>(٤)</sup> من خمسة و عشرين سنة إلى خمس و ثلاثين سنة و فيها سلطان المرة الصفراء و قوة غلبتها على الشخص و هي أقوى ما يكون و لا يزال كذلك حتى يستوفي المدة المذكورة و هي خمس و ثلاثون سنة.

على المسلسل و علي الموالة التالثة إلى أن تتكامل مدة العمر ستين سنة فيكون في سلطان المرة السوداء و هي سن الحكمة و الموعظة و المعرفة و الدراية و انتظام الأمور و صحة النظر في العواقب و صدق الرأي و ثبات الجـأش فـي التصرفات.

ثم يدخل في الحالة الرابعة و هي سلطان البلغم و هي الحالة التي لا يتحول عنها ما بقي إلا إلى الهرم و نكد عيش و ذبول و نقص في القوة و فساد في كونه و نكتته أن كل شيء كان لا يعرفه حتى ينام عند القوة (<sup>6)</sup> و يسهر عند النوم و لا يتذكر ما تقدم و ينسى ما يحدث في الأوقات و يذبل عوده و يتغير معهوده و يجف ماء رونقه و بهائه و يقل نبت شعره و أظفاره و لا يزال جسمه في انعكاس و إدبار ما عاش لأنه في سلطان المرة البلغم و هو بارد و جامد فجموده و برده يكون فناء كل جسم يستولى عليه في آخر القوة البلغمية.

و قد ذكرت لأمير المؤمنين جميع ما يحتاج إليه في سياسة المزاج و أحوال جسمه و علاجه.

و أنا أذكر ما يحتاج إلى تناوله من الأغذية و الأدوية و ما يجب أن يفعله في أوقاته فإذا أردت الحجامة فليكن في اثني عشرة ليلة من الهلال إلى خمس عشرة فإنه أصح لبدنك فإذا انقضى الشهر فلا تحتجم إلا أن تكون مضطرا إلى ذلك و هو لأن الدم ينقص في نقصان الهلال و يزيد في زيادته.

و لتكن العجامة بقدر ما يمضي من السنين ابن عشرين سنة يحتجم في كل عشرين يوما و ابن الثلاثين في كل ثلاثين يوما مرة واحدة و كذلك من بلغ من العمر أربعين سنة يحتجم في كل أربعين يوما مرة (٢١) و ما زاد فبحسب ذلك.

و اعلم يا أمير المؤمنين أن الحجامة إنما تأخذ دمها من صغار العروق المبثوثة في اللحم و مصداق ذلك ما أذكره أنها لا تضعف القوة كما يوجد من الضعف عند الفصد.

و حجامة النقرة تنفع من ثقل الرأس و حجامة الأخدعين تخفف عن الرأس و الوجه و العينين و هي نافعة لوجع الأضراس.

و ربما ناب الفصد عن جميع ذلك و قد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع في الفم. و من فساد اللثة و غير ذلك من أوجاع الفم و كذلك الحجامة بين الكتفين تنفع من الخفقان الذي يكون من الامتلاء و الحرارة و الذي يوضع على الساقين قد ينقص من الامتلاء نقصا بينا و ينفع من الأوجاع المزمنة في الكلى و المثانة و الأرحام و يدر الطمث غير أنها تنهك الجسد.

و قد يعرض منها الغشى الشديد(٧) إلا أنها تنفع ذوي البثور و الدماميل.

و الذي يخفف من ألم الحجامة تخفيف المص عند أولُّ ما يضع المحاجم ثم يدرج المص قليلاً قليلاً و الثواني أزيد

777

<sup>(</sup>١) فِي المصدر: «يسمنها». (٢) عبارة: «و حبّ الأثل» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) غباره: «و حب الآتل» ليست في المه (٣) أي يستاك به. (٣) أي يستاك به.

ره) في المصدر: «و فساد في تكونه، و استنكر كل شيء كان يعرفه من نفسه حتى صار ينام عند القوم».

<sup>(</sup>١) كلُّمة: «مرة» ليست في المصدر. (٧) في المصدر: «الغشوة الشديدة».

في المص من الأوائل وكذلك الثوالث فصاعدا و يتوقف عن الشرط حتى يحمر الموضع جيدا بتكرير المحاجم عليه و يلين المشراط على جلود لينة و يمسح الموضع قبل شرطه بالدهن.

و كذلك النصد يمسح الموضع الذي يفصد فيه بالدهن فإنه يقلل الألم و كذلك يلين المشرط و المبضع بالدهن عند الحجامة (١) و عند الفراغ منها يلين الموضع بالدهن و ليقطر (٢) على العروق إذا فصد شيئا من الدهن لئلا يحتجب فيضر ذلك بالمفصود.

و ليعمد الفاصد أن يفصد من العروق ماكان في المواضع القليلة اللحم لأن في قلة اللحم من العروق قلة الألم. و أكثر العروق ألما إذا فصد حبل الذراع و القيفال لاتصالهما بالعضل و صلابة الجلد فأما الباسليق و الأكحل فإنهما في الفصد أقل ألما إذا لم يكن فوقهما لحم.

و الواجب تكميد موضع الفصد بالماء الحار ليظهر الدم و خاصة في الشتاء فإنه يلين الجلد و يقلل الألم و يسهل الفصد و يجب في كل ما ذكرناه من إخراج الدم اجتناب النساء قبل ذلك باثنى عشر (٣) ساعة.

. و يحتجم في يوم صاح صاف لا غيم فيه و لا ريح شديدة و يخرج من الدم بقدر ما ترى<sup>(٤)</sup> من تغيره و لا تدخل يومك ذلك الحمام فإنه يورث الداء و صب<sup>(٥)</sup> على رأسك و جسدك الماء الحار و لا تفعل ذلك من ساعتك.

و إياك و الحمام إذا احتجمت فإن الحمى الدائمة يكون فيه (٦) فإذا اغتسلت من الحجامة فخذ خرقة مرغرى (٧) فألقها على محاجمك أو ثوبا لينا من قز أو غيره و خذ قدر حمصة من الترياق الأكبر (٨) و اشربه إن كان شتاء و إن كان صيفا فاشرب السكنجبين العنصلى (٩) و امزجه بالشراب المفرح المعتدل و تناوله أو بشراب الفاكهة.

وإن تعذر ذلك فشراب الأترج فإن لم تجد شيئا من ذلك فتناوله بعد عركه ناعما تحت الأسنان و اشرب عليه جرع ماء فاتر.

و إن كان في زمان الشتاء و البرد فاشرب عليه السكنجبين العنصلي العسلي<sup>(١٠)</sup> فإنك متى فعلت ذلك أمنت من اللقوة و البرص و البهق و الجذام بإذن الله تعالى و امتص من الرمان المز<sup>(۱۱)</sup> فإنه يقوي النفس و يحيي الدم و لا تأكل طعاما مالحا بعد ذلك بثلاث ساعات فإنه يخاف أن يعرض من ذلك الجرب.

و إن كان شتاء فكل من الطباهيج إذا احتجمت و اشرب عليه من الشراب المذكى (<sup>۱۲)</sup> الذي ذكرته أولا و ادهن<sup>(۱۳)</sup> بدهن الخيري أو شيء من المسك و ماء ورد و صب منه على هامتك ساعة فراغك من الحجامة.

أ و أما في الصيف فإذا احتجمت فكل السكباج و الهلام و المصوص أيضا و الحامض (١٤) و صب على هامتك دهن البنفسج بماء الورد و شيء من الكافور و اشرب ذلك الشراب الذي وصفته لك بعد طعامك و إياك و كثرة الحركة و الفضب و مجامعة النساء ليومك.

و احذر يا أمير المؤمنين أن تجمع بين البيض و السمك في المعدة في وقت واحد فإنهما متى اجتمعا في جوف الإنسان ولد عليه النقرس و القولنج و البواسير و وجع الأضراس.

و اللبن (١٥٥) و النبيذ الذي يشربه أهله إذا اجتمعا ولد النقرس و البرص و مداومة أكل البيض (١٦٦) يعرض منه الكلف في الوجه و أكل المملوحة و اللحمان المملوحة و أكل السمك المملوح بعد القصد و الحجامة يعرض منه (١٧٦) البهق و الجرب و أكل كلية الغنم و أجواف الغنم يغير المثانة. (١٨٨)

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «و يسمح عقيب الحجامة».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «و لينقط» و سيّأتي في «توضيح» المولّف بعد هذا أنّ المآل في «ولينقط» و «وليقطّر» واحد. (٣) نا المناسبة المدينة على المراسبة المدينة على المراسبة المراسبة المدينة على المراسبة على المراسبة على المرا

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «باثنتي عشر». (٤) في النصدر: «يرى». (٥) في المصدر: «واصيب». (٦) في المصدر: «تكون منه».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «وأصبب». (٧) سيأتي معناه في كلام المؤلف بعد هذا، علماً بأنّه جاء في المطبوعة «مرغري» و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(+)</sup> سياني معناه في قدم المولف بعد عدا، عنف بانه بيء في المصوف العرطري» و قد البيداء من التد (A) في المصدر إضافة: «و كله من غير شرب». (٩) في المصدر: «المغلي».

<sup>(</sup>١٠) من قوله: «وامزجه بالشراب المفرح» حتى «العنصلي العسلي» غير موجّود في نسختنا من المصدر.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «ومصّ من الرّمان الأمليسي». " " (١٢) يأتي في توضيح المؤلّف بعد هذا: «الشراب الذكي».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر إضافة: «موضع الحجامة». " (١٤) في المصدر: «و الخامير».

و دخول الحمام على البطنة يولد القولنج و الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك<sup>(١)</sup> يورث الفالج و أكل الأترج< بالليل يقلب العين و يوجب الحول و إتيان المرأة الحائض يورث الجذام في الولد و الجماع من غير إهراق الماء على أثره يوجب الحصاة.

و الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون وكثرة أكل البيض و إدمانه يولد الطحال و رياحا في رأس المعدة و الامتلاء من البيض المسلوق يورث الربو<sup>(٢)</sup> و الانبهار و أكل اللحم الني يولد الدود في

و أكل التين يقمل منه الجسد إذا أدمن عليه و شرب الماء البارد عقيب الشيء. الحار أو الحلاوة يذهب بالأسنان و الإكثار من أكل لحوم الوحش و البقر يورث تغير العقل و تحير الفهم<sup>(٣)</sup> و تبلد الذهن و كثرة النسيان.

و إذا أردت دخول الحمام و أن لا تجد في رأسك ما يؤذيك فابدأ قبل دخولك<sup>(٤)</sup> بخمس جرع من ماء فاتر<sup>(٥)</sup> فإنك تسلم إن شاء الله تعالى من وجع الرأس و الشقيقة و قيل خمس مرات يصب الماء الحار عليه عند دخول الحمام. و اعلم يا أمير المؤمنين أن الحمام ركب على تركيب الجسد للحمام أربعة بيوت مثل طبائع الجسد.

البيت الأول بارد يابس و الثاني بارد رطب و الثالث حار رطب و الرابع حار يابس و منفعة [الحمام]<sup>(١٦)</sup> عظيمة يؤدي إلى الاعتدال و ينقي الدرن و يلين العصب و العروق و يقوي الأعضاء الكبار و يذيب الفضول و يذهب العفن.

فإذا أردت أن لا يظهر في بدنك بثرة و لا غيرها فابدأ عند دخول الحمام فدهن بدنك بدهن البنفسج.

و إذا أردت استعمال النورة و لا يصيبك قروح و لا شقاق و لا سواد فاغتسل بالماء البارد قبل أن تتنور.

ومن أراد دخول الحمام للنورة فليجتنب الجماع قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة و هو تمام يوم و ليطرح في النورة شيئا من الصبر و الأقاقيا و الحضض<sup>(٧)</sup> أو يجمع ذلك و يأخذ منه اليسير إذا كان مجتمعا أو متفرقا و لا يُلقى فى النورة شيئا من ذلك حتى تماث النورة بالماء الحار الذي طبخ فيه بابونج و مرزنجوش أو ورد بنفسج يابس أو جميع ذلك أجزاء يسيرة مجموعة أو متفرقة بقدر ما يشرب الماء رائحته و ليكن الزرنيخ مثل سدس النورة.

و يدلك الجسد بعد الخروج منها بشيء يقلع رائحتهاكورق الخوخ و ثجير العصفر<sup>(٨)</sup> و الحناء و الورد<sup>(٩)</sup> و السنبل

و من أراد أن يأمن إحراق النورة فليقلل من تقليبها و ليبادر إذا عملت في غسلها و أن يمسح البدن بشيء من دهن الورد فإن أحرقت البدن و العياذ بالله يؤخذ عدس مقشر يسحق ناعما و يداف في ماء ورد و خل يطلى به الموضع الذي أثرت فيه النورة فإنه يبرأ بإذن الله تعالى و الذي يمنع من آثار النورة في الجسد هو أن يدلك الموضع بخل العنب العنصل الثقيف(١٠٠) و دهن الورد دلكا جيدا.

و من أراد أن لا يشتكى مثانته فلا يحبس البول و لو على ظهر دابته.

و من أراد أن لا يؤذيه معدته فلا يشرب<sup>(١١)</sup> بين طعامه ماء حتى يفرغ و من فعل ذلك رطب بدنه و ضعفت معدته و لم يأخذ العروق قوة الطعام فإنه يصير في المعدة فجا<sup>(١٢)</sup> إذا صب الماء على الطعام أولا فأولا.

و من أراد أن لا يجد الحصاة و عسر البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة و لا يطل المكث على النساء.

(١) في المصدر إضافة: «الطرى».

(۱۲) أي لم ينضج.

<sup>(</sup>٢) الرُّبو \_بفتح الراء ــ: ضيق النَّفس، و البهر نوع منه، كما في «توضيح» المؤلف بعد هذا. راجعه.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «تيبيس العقل، و تحيير الفهم». (£) في المصدر: «فأبدأ عند دخول الحمام».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «حار» بدل «فاتر». (٦) من المصدر. (٧) العضض عصارة شجرة لها زهر أصفر و فروع كثيرة تثمر حباً أسودكالفلفل. و يقال له بمصر: «الخولان» و بالهندية: فليزهرج». من هامش

<sup>(</sup>٨) العصفر ـكبرثن ـزهر القرطم و يسمى البهرمان ينفع لآثار الجلدكالبهق و الكلف و العكة، و ثجيره: ثقله. من هامش المطبوعة. (١٠) عبارة: «العنصل الثقيّف» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «السعد» بدل «الورد». (١١) فَي المصدر: «على» بدل «بين».

و من أراد أن يأمن من وجع السفل و لا يظهر به وجع البواسير فليأكل كل ليلة سبع تمرات برني<sup>(١)</sup> بسمن البقر و يدهن بين أنشيه بدهن زنبق<sup>(١)</sup> خالص.

و من أراد أن يزيد في حفظه فليأكل سبع مثاقيل زبيبا بالغداة على الريق.

و من أراد أن يقل نسيانه و يكون حافظا فليأكل كل يوم ثلاث قطع زنجبيل مربى بالعسل و يصطبغ بالخردل مع طعامه في كل يوم.

و من أراد أن يزيد في عقله يتناول كل يوم ثلاث هليلجات بسكر أبلوج.(٣)

و من أراد أن لا ينشق ظفره و لا يميل إلى الصفرة و لا يفسد حول ظفره فلا يقلم أظفاره إلا يوم الخميس و من أراد أن لا يؤلمه أذنه فليجعل فيها عند النوم قطنة.

و من أراد ردع الزكام مدة أيام الشتاء فليأكل كل يوم ثلاث لقم من الشهد.

و اعلم يا أمير المؤمنين أن للعسل دلائل يعرف بها نفعه من ضره و ذلك أن منه شيئا إذا أدركه الشم عطش و منه شيء يسكر و له عند الذوق حراقة شديدة فهذه الأنواع من العسل قاتلة.

و لا يؤخر شم النرجس فإنه يمنع الزكام في مدة أيام الشتاء وكذلك الحبة السوداء و إذا خاف الإنسان الزكام في زمان الصيف فليأكل كل يوم خيارة و ليحذر الجلوس في الشمس.

ومن خشي الشقيقة و الشوصة فلا يؤخر أكل<sup>(٤)</sup> السمك الطري صيفا و شتاء و من أراد أن يكون صالحا خفيف الجسم و اللحم فليقلل من عشائه بالليل<sup>(٥)</sup> و من. أراد أن لا يشتكي سرته فليدهنها م*تي دهن رأس*ه.

و من أراد أن لا تنشق<sup>(٦)</sup> شفتاه و لا يخرج فيها باسور<sup>(٧)</sup> فليدهن حاجبه<sup>(٨)</sup> من دهن رأسه.

و من أراد أن لا تسقط أذناه و لهاته فلا يأكل حلوا حتى يتغرغر بعده بخل.

و من أراد أن لا يصيبه اليرقان<sup>(١)</sup> فلا يدخل بيتا في الصيف أول ما يفتح بابه و لا يخرج منه أول ما يفتح بابه في الشتاء غدوة.

و من أراد أن لا يصيبه ريح في بدنه فليأكل الثوم كل سبعة أيام مرة.

و من أراد أن لا تفسد أسنانه فلا يأكل حلوا إلا بعد كسرة خبز.

و من أراد أن يستمرئ طعامه فليستك (١٠) بعد الأكل على شقه الأيمن ثم ينقلب بعد ذلك على شقه الأيسر حتى بنام.

و من أراد أن يذهب البلغم من بدنه و ينقصه فليأكل كل يوم بكرة شيئا من الجوارش الحريف و يكثر دخول الحمام و مضاجعة النساء و الجلوس في الشمس و يجتنب كل بارد من الأغذية فإنه يذهب البلغم و يحرقه.

و من أراد أن يطفئ لهب<sup>(١١)</sup> الصفراء فليأكل كل يوم شيئا رطبا باردا و يروح بدنه و يقل الحركة و يكثر النظر إلى يحب.

و من أراد أن يحرق السوداء فعليه بكثرة القيء و فصد العروق و مداومة النورة.

و من أراد أن يذهب بالريح الباردة فعليه بالحقنة و الأدهان اللينة على الجسد و عليه بالتكميد بالماء الحار في الأبزن و يجتنب كل بارد (١٣) و يلزم كل حار لين. (١٣)

(٢) في المصدر: «بزئبق» بدل «بدهن زنبق». (٣) في المصدر: «طَبرزد».

<sup>(</sup>١) سيأتي في «توضيح» المؤلّف أنّ «برني» أصله: «بَر نِيك» مركّبة من كلمتين: «بَرْ» بمعنى الحمل و الثمر، و «نيك» بمعنى «الجيّد».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «ينم حين يأكل» بدل «يؤخّر أكل». (٥) في المصدر إضافة: «و من أراد أن لا يشتكي كبده عند العجامة فليأكل في عقبيهما هندباء بخلّ».

<sup>(</sup>٦) فيّ المصدر: «لا تشقق». (٧) في المصدر: «ناسور».

<sup>(</sup>A) فيّ المصدر: «حاجبيه». (١٠) في المصدر: «يمريه الطعام فليتكي» بدل «يستمرء طعامه فليستك».

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: «المرة» بدل «لهب». (۱۲) في المصدر إضافة: «يابس».

<sup>(</sup>١٣) منّ المصدر.



و اعلم يا أمير المؤمنين أن المسافر ينبعي له أن يتحرر بالحر إذا سافر و هو معنلي من الطعام و لا حالي الجوف و ليكن على حد الاعتدال و ليتناول من الأغذية الباردة مثل القريص<sup>(١)</sup> و الهلام<sup>(٢)</sup> و الخل و الزيت و ماء الحضرم و نحو ذلك من الأطعمة الباردة.

و اعلم يا أمير المؤمنين أن السير في الحر الشديد ضار بالأبدان المنهوكة إذا كانت خالية عن الطعام و هو نافع
 في الأبدان الخصبة.

قامًا صلاح المسافر و دفع الأذى عنه فهو أن لا يشرب من ماء كل منزل يرده إلا بعد أن يمزجه بماء المنزل الذي قبله أو بشراب (٣) واحد غير مختلف يشوبه بالمياه على الأهواء (٤) على اختلافها و الواجب أن يتزود المسافر من تربة بلده و طيبته التي ربي عليها و كلما ورد إلى منزل طرح في إنائه الذي يشرب منه الماء شيئا من الطين الذي تزوده من بلده و يشوب الماء الطين في الآنية بالتحريك و يؤخر قبل شربه حتى يصفو صفاء جيدا.

و خير الماء شربا لمن هو مقيم أو مسافر ماكان ينبوعه من الجهة المشرقية من الخفيف الأبيض و أفضل المياه ما كان مخرجها من مشرق الشمس الصيفي<sup>(٥)</sup> و أصحها و أفضلها ماكان بهذا الوصف الذي نبع منه و كان مجراه في جبال الطين و ذلك أنها تكون<sup>(٢)</sup> في الشتاء باردة<sup>(٧)</sup> و في الصيف ملينة للبطن نافعة لأصحاب الحرارات.

أ. وأما الماء المالح و المياه الثقيلة فإنها تيبس البطن و مياه الثلوج و جليد ردية لسائر الأجساد و كثيرة الضرر جدا و أما مياه السحب فإنها خفيفة عذبة صافية. نافعة للأجسام إذا لم يطل خزنها و حبسها في الأرض و أما مياه الجب فإنها عذبة صافية نافعة إن دام جريها و لم يدم حبسها في الأرض.

و أما البطائع و السباخ فإنها حارة غليظة في الصيف لركودها و دوام طلوع الشمس عليها و قد يتولد من دوام شربها المرة الصفراوية و تعظم به أطحلتهم.

و قد وصفت لك يا أمير المؤمنين فيما تقدم من كتابي هذا ما فيه كفاية لمن أخذ به و أنا أذكر أمر الجماع فلا تقرب النساء من أول الليل صيفا و لا شتاء و ذلك لأن معدة و العروق تكون ممتلئة و هو غير محمود و يتولد منه القولنج و الفالج و اللقوة و النقرس و الحصاة و التقطير و الفتق و ضعف البصر و رقته (<sup>(A)</sup> فإذا أردت ذلك فليكن في آخر الليل فإنه أصلح للبدن و أرجى للولد و أزكى للعقل في الولد الذي يقضى الله بينهما.

و لا تجامع امرأة حتى تلاعبها و تكثر ملاعبتها و تغمز ثدييها فإنك إذا فعلت ذلك غلبت شهوتها و اجتمع ماؤها لأن ماءها يخرج من ثدييها و الشهوة تظهر من وجهها و عينيها و اشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها و لا تجامع النساء إلا و هي طاهرة.<sup>(١)</sup>

فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائما و لا تجلس جالسا و لكن تميل على يمينك ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك شيئا فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى ثم اغتسل و اشرب من ساعتك شيئا من الموميائي بشراب العسل أو بعسل منزوع الرغوة فإنه يرد من الماء مثل الذي خرج منك.

و اعلم يا أمير المؤمنين أن جماعهن في برج الحمل أو الدلو من البروج أفضل و خير من ذلك أن يكون في برج الثور لكونه شرف القمر و من عمل فيما وصفت في كتابي هذا و دبر به جسده أمن بإذن الله تعالى من كل داء و صح جسمه بحول الله و قوته فإن الله تعالى يعطي العافية لمن يشاء و يمنحها إياه و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و ماطنا (١٠)

<sup>(</sup>١) القريص: غذاء يطبخ من اللحوم اللطيفة كلحم السمك و الفرخ مع الخل أو المحموضات. من هامش المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) هلام -كفرب - طَعَام من لحم عجل بجلده أو مرق السكباج المبرّد المُصفّى من الدهن. القاموس المحيط ج ٤ ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «أو بشراب». (٤) عبارة: «على الأهواء» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «و مغرب الشمس الصيفي». (٦) في المصدر إضافة: «حارة».

<sup>(</sup>۷) في المصدر: «في» بدون واو. (۹) إلى هنا نسختنان في المعتمدة من الرسالة الذهبية ص ٢١-١٥ بتصرف و تلخيص و اختلاف غير ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١٠) مَن قوله: «فإذا فعَّلت ذلك» غيرٌ موجود في نسختناً من المصدر.

و لنوضح بعض ما ربما اشتبه على الناظر فيها قوله الله على مثال الملك بالضم أي المملكة التي يتصرف فيها الملك فملك الجسد بفتح الميم وكسر اللام أي سلطانه هو القلب كذا في أكثر النسخ و ربما يتوهم التنافي بينه و بين ما سيأتي من أن بيت الملك قلبه.

و يمكن رفع التنافي بأن للقلب معاني أحدها اللحم الصنوبري المعلق في الجوف الشاني الروح الحيواني الذي ينبعث من القلب و يسري في جميع البدن الثالث النفس الناطقة الإنسانية التي زعمت الحكماء و بعض المتكلمين أنها مجرّدة متعلّقة بالبدن إذ زعموا أن تعلقها بالبخار اللطيفُّ المنبعث من القلب المسمى بالروح الحيواني و بتوسطه تتعلق بسائر الجسد فإطلاقه على الثاني لكون القلب منشأه و محله و على الثالث لكُّون تعلقها أولا بـما فـي القـلب فـيحتمل أن يكـونّ مراده الله بالقلب ثانيا المعنى الأول و به أولا أحد المعنيين الآخرين.

و في بعض النسخ هو ما في القلب فلا يحتاج إلى تكلف لكن يحتمل المعنى الثاني على الظرفية الحقيقية و الثالث على الظرفية المجازية بناء على القول بتجرد الروح و قد يكون الكّلام فيه و على التقديرين كونه ملك البدن ظاهر إذكما أن الملك يكون سببا لنظام أمور الرعية و منه يصل الأرزاق إليهم فمنه يصل الروح الذي به الحياة إلى سائر البدن.

و على رأى أكثر الحكماء إذا وصل الروح الحيواني إلى الدماغ صار روحا نفسانيا يسري بتوسط الأعصاب إلى سائر البدن فمنه يحصل الحس و الحركة فيها و إذا نفذ إلى الكبد صار روحا طبيعيا فيسري بتوسط العروق النابتة من الكبد إلى جميع الأعضاء وبه يحصل التغذية و التنمية وكما أن السلطان قد يأخذ من الرعايا ما يقوم به أمره كذلك يسري من الدماغ و الكبد إليه القوة النفسانية و القوة الطبيعية كما مرت الإشارة إلى جميع ذلك(١١) و سيأتي منا تحقيق آخر في ذلك في كـتاب الإيمان. و الكفر هو بذلك المقام أنسب (٢٠) فيمكن تعميم العروق بحيث تشمل العروق المتحركة. النابتة من القلب و الساكنة النابتة من الكبد و الأعصاب النابتة من الدماغ.

و المراد بالأوصال مفاصل البدن و ما يصير سببا لوصالها(٣) فإن بها تتم الحركات المختلفة مـن القيام و القعود و تحريك الأعضاء.

وخزانته معدته لما عرفت أن الغذاء يرد أولا المعدة فإذا صار كـيلوسا نـفذ صـفوه فـي العـروق الماساريقية إلى الكبد وبعد تولد الأخلاط فيه إلى سائر البدن لبدل ما يتحلل فالمعدة والبطن وما احتوى عليه البطن من الأمعاء والكبد والأخلاط بمنزلة خزانة الملك يجمع فيهما ثم يـفرق إلى

و حجابه صدره لما عرفت أن الله تعالى جعله في الصدر لأنه أحفظ أجزاء البدن لأنه فيه محاط بعظام الصدر و بفقرات الظهر و بالأضلاع و حجاب القلب بمنزلة غلاف محيط به.

و الحجابان اللذان يقسمان الصدر محيطان به أيضا فهو محجوب بحجب كثيرة كما أن الملك يحتجب بحجب و حجاب كثيرة لأن الملك من وراء حجاب إذ هو بالمعنى الثاني في القلب و هو مستور بالحجب كما عرفت فلا بد له من آلة ظاهرة توصل إليه أحوال الأشياء النَّافعةُ و الضارة. و بالمعنى الثالث لما كان أدركه موقوفا على الأعضاء و الآلات و لا يكفي في ذلك الروح الذي في القلب حتى يسري إلى الأعضاء التي هي محل الإدراك فيصدق أنه محجوب بالحجب بهذا المعني. ثم إن سائر الحواس الخمس من السامعة و الشامة و الذائقة و اللامسة و إن كانت أسوة للباصرة في ذلك فإن بالسامعة يطلع على الأصوات الهائلة و الأشياء النافعة التي لها صوت فيجلبها و الضارة فيجتنبها وكذا الشامة تدله على المشمومات الضارة و النافعة و الذائقة على الأشياء النافعة و السموم المهلكة و اللامسة على الحر و البرد و غيرهما.

<sup>(</sup>١) راجع ج ٦٦ ص ٨٧ من المطبوعة. (٣) في نُسخة من المصدر: «لوصلها».

لكن فائدة الباصرة أكثر إذ أكثر تلك القوى إنما تدرك ما يجاورها و ما يقرب منها و الباصرة تدرك< القريب و البعيد و الضعيف و الشديد فلذا خصه ﷺ بالذكر و لذلك جعلها الله في أرفع المواضع في البدن و أحصنها و أكشفها حتى يوحي الملك إليهما وحي العلك كناية عن إرادة السماع و توجه النفس إليه و إنصاته عبارة عن توجه النفس إلى إدراكه و عدم اشتغاله بشيء آخر ليدرك المعاني بالألفاظ التي تؤديها السامعة.

و ريح الفؤاد هي الهواء التي يخرج من القلب إلى الرئة و القصبة و بخار المعدة تصل إلى تجاويف الرئة أو إلى الفم فيعين الكلام أو المراد ببخار المعدة الروح الذي يجري من الكبد بعد وصول الغذاء من المعدة إليه إلى آلات النفس.

إلا بالأسنان كذا في أكثر النسخ و تقوي الشفة بالأسنان ظاهر لأنها كالعماد له و في بعض النسخ إلا باللسان و هو أيضا صحيح و ليس يستغني بعضها أي بعض أدوات الصوت عن بعض لمدخلية الجميع في خروج الصوت و تقطيع الحروف و إرجاع الضمير إلى الأسنان بعيد.

كما يزين النافخ في العزمار أي كما يزين النافخ في العزمار صوته بترديد صوته في الأنف و قبل أي كما يزين النافخ في العزمار صوت العزمار بثقبة تكون خلف العزمار تكون مفتوحة دائما. و ذلك لأن الهواء يخرج بالعنف من قصبة الرئة في حال التنفس فإذا وصل إلى الحنجرة حدثت فيه تقطيعات مختلفة لإصاغة الحروف فإذا كشرت الأهوية و ازدحمت و لم يحرج بعضها من المنخرين أشكل تقطيع الحروف و لم يتزين الصوت كما أن الثقبة التي خلف العزمار منفتحة دائما

و أيضا يعين الهواء الخارج من المنخرين على بعض الحروف و صفات بعضها كالنون و أشباهه و كل ذلك يشاهد فيمن سد الزكام أنفه.

و أما أن أصل الحزن في الطحال فلما عرفت أنه مفرغة للسوداء البارد اليابس الغليظ و هي مضادة للروح في صفاتها و فرح الروح و انبساطه إنما هو من صفاء الدم و خلوصه من الكدورات فإذا امتزج الدم بالسوداء غلظ و كثف و فسد و يفسد به الروح و لذا ترى أصحاب الأمراض السوداوية دائما في الحزن و الكدورة و الخيالات الباطلة و علاجهم تصفية الدم من السوداء.

و الثرب غشاء على المعدة و الأمعاء ذو طبقتين بينهما عروق و شرايين و شحم كثير و منشؤه من فم المعدة و منتهاه عند المعاء الخامس المسمى بقولون كما مر و سبب كون الفرح منه أنه بسبب كثرة عروقه و شرايينه يجذب الدم و رطوبته إلى الكلية فيصير سببا لصفاء الدم و رقته و لطافته فينبسط به الروح.

من العمال أي الأعضاء و الجوارح.

لئلا تزدحم الأهوية المتموجة فيها فلا يحسن صوته.

إلى الملك أي القلب لما عرفت أن الروح بعد سريانه إلى الدماغ و إلى الكبد يرجع إلى القـلب و سريانه من القلب إلى الأعضاء و الجوارح ظاهر.

و مثل ﷺ لذلك مثالا و مصدقا و هو أنه إذا تناول الإنسان الدواء و ورد المعدة تصرفت فيه الحرارة الغريزية ثم تتأدى آثاره و خواصه من طرق العروق إلى موضع الداء بإعانة الجوارح و الأعضاء فهي طرق للقلب إلى الأعضاء.

و أقول: يحتمل أن يراد بالعمال هنا و في أول الخبر القوى المودعة في كل عضو بتوسط الروح الساري فيه و هي بكونها عمالا و نوابا للروح الذي هي في القلب أنسب و التمثيل حينئذ أظهر لأنه يسري أثر الدواء في العروق إلى كل عضو ثم تتصرف فيه القوى المودعة فيه من الغاذية و النامية و الدافعة و الماسكة و غيرها حتى يتم تأثيرها فيه كما أن الملك إذا بعث شيئا إلى عامل من عماله فهو يأخذه و يصرفه فيما يناسبه من المصالح فالمراد بالعروق في صدر الخبر القوى المودعة فيها و هاهنا نفس العروق.

77

و تعاهد الشيء رعايته و محافظته و السؤال عنه و معرفته و ملاقاته و الوصية به. و زكى زرعها أي نما و العشب بالضم الكلاء الرطب و مراءة الطعام حسن عاقبته و عدم ترتب الضرر عليه.

من هذه الطبائع أي الأخلاط الأربعة أو الأمزجة الأربعة من الحار و البارد و الرطب و اليابس أو الأربعة المركبة من الحار اليابس و الحار الرطب و البارد اليابس و البارد الرطب.

تحب ما يشاكلها أي تطلب ما يوافقها فصاحب المزاج الحار يطلب البارد و الرطب يطلب اليابس و هكذا.

فاغتذ في بعض النسخ بالغين و الذال المعجمتين أي اجعل غذاءك و في بعضها بالمهملتين من الاعتياد لم يغذه يقال غذوت الصبي اللبن فضمير لم يغذه إما راجع إلى الطعام أي لم يجعل الطعام غذاء لجسده أو إلى الجسد و على التقديرين أحد المفعولين مقدر و الحاصل أنك إذا تناولت من الغذاء أكثر من قدر الحاجة يصير ثقلا على المعدة و تعجز الطبيعة عن النصرف فيه و لا ينضج و لا يصير جزء البدن و يتولد منه الأمراض و يصير سببا للضعف و كذلك الماء أي ينبغي أن تشرب من الماء أيضا قدر الحاجة.

فسبيله أي طريقه و أكله و إدامه و في بعض النسخ و كذلك سبيلك أي طريقتك التمي يـنبغي أن تسلكها و تعمل بها في أيامه أي في كل يوم تأكل الطعام فيه أو في أوقاته فإن اليوم يطلق عـلى المقدار من الزمان مطلقا و في بعض النسخ إبانه بكسر الهمزة و تشديد الباء أي حينه.

و القرم محركة شدة شهوة اللحم ثم اتسع حتى استعمل في الشوق إلى الحبيب و كل شيء فمإنه أصلح لمعدتك فإنه يسهل عليها الهضم و لبدنك فإنه يصير جزءا له.

و أزكى لعقلك أي أنمى و في بعض النسخ بالذال و هو أنسب لأن الذكاء سرعة الفهم و شدة لهب النار و ذلك لأن مع امتلاء المعدة تصعد إلى الدماغ الأبخرة الرديـة فـتصير سـببا لفـلظة الروح النفساني و قلة الفهم و تكدر الحواس و أخف على جسمك فإن البدن يثقل بكثرة الأكل.

كل البارد في الصيف يحتمل أن يكون المراد بالبارد البارد بالفعل كالماء الذي فيه الجمد و الثلج أو البارد بالقوة بحسب المزاج كالخيار و الخس و كذا الحار يحتملهما.

و ذلك لأنه لما كان في الصيف ظاهر البدن حارا بسبب حرارة الهواء فإذا أكل أو شرب الحار بأحد المعنيين اجتمعت الحرارتان فصار سببا لفساد الهضم وكثرة تحليل الرطوبات وكذا أكل البارد و شربه في الشتاء يصير سببا لاجتماع البرودتين الموجب لقلة الحرارة الغريزية و منه يظهر علة رعاية الاعتدال في الفصلين المعتدلين.

و قوله على قدر قوتك و شهوتك إعادة لما مر تأكيدا و إشارة إلى أن كثرة الأكل و قلته تختلفان بحسب الأمزجة فالمزاج القوي و المعدة القوية يقدران على هضم كثير من الغذاء و صاحب المزاج الضميف و المعدة الضعيفة قليل من الغذاء بالنسبة إليه كثير.

و ابدأ في أول الطعام هذا إشارة إلى الترتيب بين الأغذية بأنه إذا أراد أكل غذاء لطيف مع غذاء غليظ بأيهما يبدأ فحكم هل بالابتداء باللطيف من الغذاء وكذا ذكره بعض الأطباء فإنه إذا عكس فيسرع إليه هضم اللطيف و الغذاء الغليظ لم يهضم بعد و هو في قعر المعدة قد سد طريق نفوذ المهضوم إلى الأمعاء فيفسد المنهضم و يختلط بالغليظ فيفسده أيضا و يصير سببا للتخمة.

و جوزوا ذلك فيما إذاكانت المعدة خالية من الغذاء و الصغراء وكان في غاية الاشتهاء و أكل قليل من الغذاء الغليظ و مر عليه زمان حصل فيه بعض الهضم ثم أكل اللطيف ليتم هضمها معا في زمان واحد و إذا ابتدأ في تلك الحالة بأكل اللطيف اشتملت عليه المعدة و أسرع في هضمه فإذا أكل الغليظ بعده لم تقبله المعدة فتنفرت منه فيفسد.

و منهم من منع من الابتداء باللطيف مطلقا معللين بأنه إذا ورد المعدة و أخذت في هـضمه كــان٠ هضمه قبل الغليظ فينفذ في الأمعاء و يختلط به بعض غير المنهضم من الغليظ و يصل إلى الأمعاء و يصير سببا للسدة و منهم من منع من الجمع بينهما مطلقا و ما ورد في الخبر على تقدير صحته هو

ثم شرع ﷺ في بيان زمان الأكل و مقدار الأزمنة بين الأكلات فجعل له طريقين أحدهما أن يأكل في كل يوم أكلة واحدة عند مضى ثمان ساعات من النهار و الثاني أن يأكل في كل يومين ثلاث أكلات و الاعتياد بهما لا سيما بالأول أعون على الصوم و على قلة النوم لكنهما مخالفان لما ورد من الأخبار في فضل التغدي و التعشي و فضل مباكرة الغذاء و فضل السحور في الصوم و غير ذلك

و يمكن حمله على أنه الله علم بحسب حال المخاطب أن ذلك أصلح له فأمره بذلك فيكون ذلك لمن كانت معدته ضعيفة لا تقدر على الهضم مرتين في كل يوم و قد جرب أن ذلك أصلح التدابير

أو يكون المراد بالغذاء ما يأكله بقدر شهوته من الأغذية الغليظة المعتادة فلا ينافي مباكرة الغذاء بشيء قليل خفيف ينهضم في ثمان ساعات و يمنع من انصباب الصفراء في المعدة.

بل يمكن أن يكون ما ذكره على من الابتداء بأخف الأغذية إشارة إلى ذلك فيحصل عند ذلك المباكرة في الغذاء كل يوم و التعشي أيضا لأن بعد ثمان ساعات يحصل التعشي بأكثر معانيه.

و في القاموس الوجبة الوظيفة و وجب يجب وجبا أكل أكلة واحدة في النهار كأوجب و وجب و وجبُّ عياله و فرسه عودهم أكلة واحدة و الوجبة الأكلة في اليوم و الليلَّة و أكلة في اليوم إلى مثلها من الغد<sup>(١)</sup> انتهى.

ثم أكد للله ما ذكره مرتين لشدة الاهتمام بقلة الأكل و ترك الطعام مع اشتهائه فإن هذا الاشتهاء المفرط كاذب و يذهب ذلك عند الشروع في الهضم و انتفاخ الطعام ثم أوصاه ﷺ بأن يشرب بعد الطعام الشراب الحلال الذي سيأتي ذكرة (٢٠) فإنه معين على الهضم.

ثم أخذ ﷺ في ذكر ما يناسب أكله و شربه و استعماله في الفصول الأربعة و كل شهر من الشهور الرومية التي مضي ذكرها.

فإنه روح الزمان لأنه لاعتداله و نمو الأشياء فيه بالنسبة إلى سائر أجزاء الزمان كالروح بالنسبة إلى سائر الجسد أو لميله إلى الحرارة و الرطوبة طبعه طبع الروح و فـيه يـطيب اللـيل و النـهار لاعتدال الهواء فيه و عدم الاختلاف الكثير فيه بين الليل و النهار و تلين الأرض إذ بحرارة الهواء و رطوبته تذهب الصلابة الحاصلة في الأرض من يبس الشتاء فتنبت فيها الأعشاب و تذهب سلطنة البلغم المتولد في الشتاء.

و يشرب الشراب أي الشراب الحلال الذي سيأتي ذكره بعد تعديله بالماء بأن يمزح بمقدار من الماء لتقل حرارته و يحمد فيه شرب المسهل لتنقية البدن من الفضلات و المواد المحتبسة في الشتاء المتولدة من الأغذية الغليظة و هي لانسداد المسامات محتبسة في البدن فإذا أثرت حرارة الربيع في البدن حدثت فيها رقة و سيلان فإذا لم يدفع بالمسهل يمكن أن تتولد منها الأمراض و الدماميل و الأورام و أشباهها و الفصد و الحجامة لما مر من تولد الدم في هذا الفصل و هيجانه. (٣) و يقوى مزاج الفصل لظهور الحرارة فيه فإن الشهر الأول شبيه بالشتاء بارد في أكثر البلاد و حركة

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ج ١ ص ١٤١.

<sup>(</sup>٢) أي الذّي مرّ ذكره فّي الرسّالة راجع ج ٦٢ ص ٣١٤ من المطبوعة. (٣) راجع ج ٦٠ ص ٥٩ من المطبوعة.

الدم و تولده في هذا الشهر أكثر و يعالج الجماع أي يزاول و يرتكب لمناسبته لكثرة الدم و سيلانه و كثرة تولد المني فيه و في القاموس مرخ جسده كمنع دهنه بالمروخ و هو ما يمرخ به البدن من دهن و غيره كمرخه (۱) انتهى.

و لا يشرب الماء و في بعض النسخ و يشرب و الأول أوفق بقول الأطباء. تصفو فيه الرياح أي من الغبار لعدم شدتها أو لحدوث الرطوبات في الأرض أو كناية عن عدم تضرر النساس بـها و فــي القاموس البقرة للمذكر و المونث و الجمع بقر و بقرات و بقر بضمتين و بقار و أبقور و بواقر و أما باقر و بقير و بيقورة <sup>(۷)</sup> و باقور و باقورة فأسماء للجمع <sup>(۱۳)</sup>انتهى.

و الرياضة التعب و المشقة في الأعمال زمان المرة الصفراوية لأن الفصل حار يابس و موافق لطبع الصفراء فهو يولدها و يقويها.

عن التعب لأنه بسبب شدة حرارة الهواء و تخلخل مسام البدن يتحلل كثير من المواد البـدنية و التعب و الرياضة موجبة لزيادة التحليل و ضعف البدن.

و أكل اللحم الدسم يوجب تهيج الصفراء و شم المسك و العنبر ليبسهما لا يناسبان الفصل و يوجبان وجع العين و الصداع و الزكام.

و بقلة الحمقاء و البقلة الحمقاء هي التي يسمونها بالفارسية خرفت و الجداء بالكسر جمع الجدي من أولاد المعز و إنما يناسب أكل هذه اللحوم في هذا الفصل للطافتها و سرعة هضمها و ضعف الهاضمة في هذا الفصل لتفرق الحرارة الغريزية و ضعف القوى.

و يحتمل أن يكون المراد باللبن الماست لشيوع استعماله فيه و هو يناسب الفصل و يحتمل اللبن الحليب لأنه يدفع اليبوسة و يوجب تليين الصفراء في بعض الأمزجة.

مزاج الشراب أي الشراب الحلال بتبريده بالماء البارد البارد الرطب كالبنفسج و النيلوفر فيه يشتد السموم أي الرياح الحارة و يهيج الزكام بالليل لأن جوهر الدماغ لشدة الحرارة يضعف و يتخلخل فإذا برد الهواء بالليل تحتبس البخارات المتصاعدة إليه فيحصل الزكام.

و اللبن الرائب الماست أو الذي أخرج زبده في القاموس راب اللبن روبا و رءوبا خثر أي غلظ (<sup>1)</sup> و لبن رؤب و رائب أو هو ما يمخض و يخرج زبده <sup>(0)</sup> انتهى. و يقوى سلطان المرة السوداء أي سلطنتها و استيلاؤها لكونها. باردة يابسة و الفصل أيضا كذلك و لذا يكثر فيه حدوث الأمراض السوداوية.

و الحولي ما أتى عليه حول من ذي حافر و غيره و تتنفس أي تشرع في الهبوب و العز بالضم بين الحامض و الحلو و لعل المراد بالتوابل هنا الأدوية الحارة و يحتمل شعولها لغيرها مما يمزج باللحم من الحمص و الماش و العدس و أشباهها و في القاموس التابل كصاحب و هاجر و جوهر أبزار الطعام و الجمع توابل (١٦) انتهى.

فيه يقطع المطر إما مطلقا أو ينقلب بالثلج و يؤيد الأخير أن في أكثر النسخ المطر الوسمي و في القاموس الوسمي مطر الربيع الأول<sup>(M)</sup> انتهى و يحتمل أن يكون المعنى الأمطار الدفعية الكبيرة القطر و لعل المراد بالبقول الحارة منها لأن ما ذكره على التشبيه كلها حارة و يحتمل التعميم.

و العواصف الرياح القوية الشديدة و الحارة بالقوة هي التي حرارتها بحسب المزاج كالعسل و الظاهر أن المراد بالبارد أيضا أعم من البارد بالقوة و بالفعل بقرينة المقابلة تقوى فيه غلبة البلغم

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج ١ ص ٧٩.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط ج ٤ ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «و بيقور». (٤) عادة: «أم غاظ» لسبت في ال

<sup>(</sup>٤) عبّارة: «أي غلظ» ليست في المصدر. (٦) القاموس المعيط ج ٣ ص ٣٥٠.



لأنه بارد رطب و الفصل أيضا كذلك و التجرع شرب الشيء جرعة جرعة بالتدريج و تجرع الما. الحار يرقق البلغم و يذيبه وكذا دخول الحمام يلطف البلغم و يحلله.

و الخيري هو الذي يقال له بالفارسية شببو<sup>(١)</sup> و له أنواع من ألوان مختلفة.

و يحذر فيه الحلق في بعض النسخ الحلو و هو مخالف لقول الأطباء بل الأول أيضا و لذا حمله بعضهم على الحلق في موضع تؤثر برودة الهواء في الرأس و يصير سببا للزكام و هو خطأ لأنه قد جرب أصحاب الزكام أن ترك حلق كل الرأس أو وسطه في الشتاء ينفعهم لعدم انصبابه على العين و الأسنان و الصدر.

من الزبيب المنقى أي الذي أخرج حبه و الرطل مائة و ثلاثون درهما و الدرهم نصف المئقال الصيرفي و ربع عشره في غمرة أي في مقدار من الماء يغمره و يستره و يرتفع عنه مقدار أربعة أصابع و هو القابل أي الماء الخفيف ماء يقبل ما يعترضه أي يعرضه من الحرارة و البرودة بسرعة صفيقة أي غير رقيقة و من سنبل أي سنبل الطيب كما في بعض النسخ.

و في بعضها بعد أن يسحق كل صنف من هذه الأصناف و ينخل في خرقة و يشد بخيط شدا جيدا و يكون للخيط طرف طويل تعلق به الخرقة المصرورة في عود معارض به على القدر و يكون إلقاء هذه الصرة في القدر الوقت الذي فيه العسل ثم تمرس الخرقة ساعة فساعة لينزل ما فيها قـليلا قليلا و يغلى إلى أن يعود إلى حاله و تذهب زيادة العسل و لتكن النار لينة و يصفى و يبرد و يترك في إناء ثلاثة أشهر مختوما عليه فإذا بلغ المدة فاشربه.

و الأوقية تطلق على أربعين درهما و على سبعة مثاقيل و في عرف الأطباء عشرة دراهم و خمسة أسباع درهم و الظاهر أن المراد هنا الثاني أو الثالث و الثالث يقرب من ستة مثاقيل و النقرس من أوجاع مفاصل الرجلين و لعل المراد بالأوجاع المذكورة ما كانت مادتها البلغم.

تغيرا في الصور أي في صورة الإنسان و بشرته أو في الصور الفائضة على الأخلاط المتولدة من الأغذية بعد نفوذها بتوسط العروق الكبار و الصغار إلى الأعضاء ليصير شبيها بالعضو المغتذي و يصير جزءا منه بدلا لما يتحلل كما مرت الإشارة إليه.

و المرتان الصفراء و السوداء و قد خولف ما بينهما أي بين كل من الحارين و كل من الباردين بأن جعل أحد الحارين لينا أي رطبا و هو الدم و الآخر يابسا و هو الصفراء و أحد الباردين رطبا و هو البلغم و الآخر يابسا و هو السوداء.

و في بعض النسخ و اعلم أن قوى النفس تابعة لمزاجات الأبدان و مزاجات الأبدان تابعة لتصرف الهواء فإذا برد مرة و سخن مرة تغيرت لذلك الأبدان و الصور فإذا استوى الهواء و اعتدل صار الجسم معتدلا لأن الله تعالى عز و جل. بنى الأبدان على أربع طبائع المرة الصفراء و الدم و البلغم و المرة السوداء فاثنتان حارتان و اثنتان باردتان و خولف بينهما فجعل حار يابس و حار لين و بارد يابس و بارد لين.

قوله على أربعة أجزاء إنما خص على الأعضاء لأنها العمدة في قوام البدن و المنبع لسائر الأعضاء وفي القاموس الشرسوف كعصفور غضروف معلق بكل ضلع أو مقط الضلع وهو الطرف المشرف على البطن. (٢)

إن الرأس و الأذنين كأنه الله خص الدم بهذه الأعضاء لأنه لكثرة العروق و الشرايين فيها يمجتمع الدم فيها أكثر من غيرها و لأنها محل الإحساسات و الإدراكات و هي إنما تحصل بالروح الذي حامله الدم و خص البلغم بالصدر لاجتماع البلاغم فيها من الدماغ و سائر الأعضاء و تكثر الريح

(١) شبّو \_ بفتع الشين المهملة و تشديد الباء \_ هذه الكلمة مركّبة من «شب» بمعنى الليل، و «بو» بمعنى الرائحة.

(٢) القاموس آلمحيط ج ٢ ص ١٦٢.

779

فيها باستنشاق الهواء و خص الشراسيف بالصفراء لقرب الحرارة التي هي مجتمع الصفراء منها أو لكون تلك المرة أدخل في خلقها و خص أسفل البطن بالسوداء لأن الطحال الذي هو محلها فيه.

سلطان الدماغ إذ هو مسلط عليه إذ بوصول البخارات الرطبة إليه و استرخاء الأعصاب و تغليظ الروح الدماغي يستولي النوم الذي يوجب سكون الحواس الظاهرة و بمه قوام البدن و قوته لاستراحة القوى عن حركاتها و إحساساتها و به يستكمل هضم الطعام و الأفعال الطبيعية للبدن لاجتماع الحرارة في الباطن.

على شقك اليمنى كما قاله الأطباء لنزول الغذاء إلى قعر المعدة ثم انقلب على الأيسر قال الأطباء ليقع الكبد على المعدة و يسير سببا لكثرة حرارتها فيقوى الهضم و كذلك فقم لعل المعنى ثم انتقل إلى شقك الأيمن ليكون قيامك من النوم عن الجانب الذي بدأت بالنوم عليه أولا و هو اليمين.

و هذا أيضا موافق لقول الأطباء و عللوه بانحدار الكيلوس إلى الكبد. و هـذا التـفصيل مـخالف لظواهر كثيرة من الأخبار الدالة على أن النوم على اليمين أفضل مطلقا و لو كان هذا الخبر معادلا في السند لها لأمكن حملها عليه و سيأتي بعض القول فيه إن شاء الله.

القعود من الليل أي من أوله و حدوث داء الفيل لكثرة الجلوس على الخلاء لعله لحدوث ضعف في الرجلين يقبل (١) بسببه العواد النازلة من أعالي البدن و في النسخ الداء الدفين أي الداء المستتر في الجوف.

و ليف النخل معروف و لعل المراد هنا ما يعمل من ورق الأراك و هو غير معروف و فسره بعضهم بعرقه و لم أجده في اللغة و يحتمل أن يكون المراد به غصن الأراك الذي عمل للاستياك بـمضغ طرفه فإنه حينئذ شبيه الليف.

و في بعض النسخ إن خير ما استكت به الأشياء المقبضة التي يكون لها ماء و لعله مـن إصـلاح الأطباء.

و في القاموس الحفر بالتحريك سلاق في أصول الأسنان أو صفرة تعلوها (٣) و يسكن و السلاق تقشر في أصول الأسنان (٣) و قال الأطباء هي تشبه الخزف تركب على أصول الأسنان و تتحجر عليها و يزعزعها أي يحركها و الأيل كقنب و خلب و سيد تيس الجبل و يقال له بالفارسية گوزن و طريق إحراقه كما ذكره الأطباء أن يجعل في جرة و يطين رأسه و يجعل في التنور حتى يحرق. و كزمازج معرب كزمازك و هو ثمرة الطرفاء و الورد هو الأحمر و الأثل هو الطرفاء و قيل هـو السمر (٤) و لعله هنا أنسب و قال بعض الأطباء كزمازج هو ثمرة الأشجار الصغار من الطرفاء و حب الأثل هو ثمرة كبارها.

و الملح الأندراني و الدراني هو الذي يشبه البلور كما في القانون <sup>(6)</sup> و يسمونه بالفارسية التركي. و فيها سلطان المرة الصفراء إذ تقل الرطوبات فيها فتحتد فيها الصفراء.

و تقوى في سلطان المرة السوداء لأنه تضعف و تقل الحرارة الغريزية و الرطوبات البدنية يـوما فيوما فتغلب السوداء لكونها باردة يابسة و في القاموس الجأش رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع و نفس الإنسان و قد يهمز <sup>(۱)</sup> و قال نكد عيشهم كفرح اشتد <sup>(۷)</sup> انتهى. في كونه أي في حـياته و وجوده و تكونه أي تكون الأخلاط الصالحة فيه و في أكثر النسخ و نكتته أي دليله و علامته.

(٧) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٥٥.

137

11

<sup>(</sup>١) في نسخة من المصدر: «يقبلان». (٢) القاموس المحيط ج ٢ ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>غ) السمر \_ بفتح السين و ضم الميم \_ شجر من العضاه \_ و هو كل شجر يعظم و له شوك و ليس في العضاه أجود خشباً من السمر، من هامش (ه) القانون في الطب ع ٢٠٠ في الأدوية المفردة.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٧٤.



و في بعض النسخ من أوله هكذا و فيها سلطان المرة الصفراء و غلبتها عليه و هو أقوم ما يكون و ه أثقفه و ألعبه فلا يزال كذلك حتى يستوفي خمسا و ثلاثين سنة.

ثم يدخل في الحالة الثالثة و هي من خمس و ثلاثين سنة إلى أن يستوفي ستين سنة فيكون في سلطان السوداء و يكون أحلم ما يكون و أدربه و أكتمه سرا و أحسنه نظرا في عواقب الأمور و فكراً في عواقبها و مداراة لها و تصرفا فيها.

ثم يدخل في الحالة الرابعة و هي سلطان البلغم و هي الحالة التي لا يتحول عنها ما بقي و قد دخل في الهرم حينتذ و فاته الشباب و استنكر كل شيء كآن يعرف من نفسه حتى صار ينام عند القوم و يسهر عند النوم و يذكر ما تقدم و ينسي ما يحدث به و يكثر من حيث النفس و يذهب ماء الجسم و بهاؤه إلى قوله فلجمود رطوبته في طباعه يكون فناء جسمه.

و في القاموس ثقف ككرم و فرح صار حاذقا خفيفا فطنا(١) و ألعبه أي أشد ميلا إلى اللعب من سائر أيام عمره. و الدربة العادة و الجرأة على الأمر و التجربة و العقل و يمكن أن يقرأ يذكر على بـناء المفعول من التفعيل أي لا يذكر ما تقدم حتى يذكر.

و يذبل بالذال المعجمة و الباء الموحدة يقال ذبل النبات كنصر وكرم ذبلا و ذبيولا ذوي و ذبيل الفرس ضمر و في بعض النسخ بالياء المثناة التحتانية من قولهم ذالت المرأة أي هزلت و الشميء هان و حاله تواضعت فيحتمل أن يكون كناية عن انحنائه و في بعضها بالزاي و الياء عـلى بـناء المفعول من التفعيل أي يتفرق جميع أجزاء بدنه كناية عن عدم استحكام الأوصال و الأول أظهر. و على التقادير عوده بضم العين تشبيها لقامة الإنسان بعود الشجر و ربما يقرأ بالفتح و يفسر بأن المعنى يقل عوده في الأمور و لا يخفي ضعفه.

و يتغير معهوده أي ما عهده سابقا من أحوال بدنه و روحه و الرونق الحسن و البهاء و هو بارد جامد ليس المراد بجموده يبوسته لأنه بارد رطب بل غلظته و عدم سيلانه كالماء المنجمد و عدم قابليته للانقلاب إلى الدم.

و الأطباء حدوا سن النمو إلى ثلاثين سنة أو إلى ثمان و عشرين بحسب اخــتلاف الأمــزجــة و يسمونها سن الحداثة أيضا و بعده سن الوقوف و منتهاه خمس و ثلاثون إلى الأربعين ثم سسن الانحطاط و هو من آخر سن الوقوف إلى قريب من الستين و يسمونه سن الكهولة أيضا ثم سن الشيخوخة و هو من الستين إلى آخر العمر.

قوله على اثنتي عشر ليلة قال الشيخ في القانون يؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت و هاجت و لا في آخره لأنها قد نقصت بل في وسط الشهر حـين تكون الأخلاط هائجة تابعة في تزيدها لتزيد النور في جرم القمر يزيد الدماغ في الأقـحاف و المياه في الأنهار ذوات المد و الجزر و أفضل أوقاتها في النهار هي الساعة الثانية و الثالثة <sup>(٢)</sup> انتهي. و النقرة بالضم حفرة في القفا فوق فقرات العنق بأربع أصابع و تحت القمحدوة و همي الموضع المرتفع خلف الرأس يقع على الأرض عند النوم على القفا. و الأخدعان عرقان خلف العنق مــن يمينه و شماله.

و في القاموس القلاع كقراب الطين يتشقق إذا نضب عنه الماء و قشر الأرض يرتفع عن الكمأة و داء في الفم<sup>(٣)</sup> انتهى و في كتب الطب أنه قرحة تكون في جلد الفم و اللسان مع انتشار و اتساع و يعرض للصبيان كثيراً و يُعرض من كل خلط و يعرف بلونه من الامتلاء أي امتلاء الدم وكثرته.

(١) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) القانون في الطب ج ١ ص ٢١٢. الفصل الحادي و العشرون في الحجامة. (٣) القاموس المحيط ج ٣ ص ٧٦.

و الطمث دم الحيض و يقال نهكه الحمي كمنع و فرح أضنته و هزلته و جهدته و البثور الصغار من

و قال في القانون الحجامة على النقرة خليفة الأكحل و ينفع(١) من ثقل الحاجبين و العينين(٢) و يجفف الجفن و ينفع من جرب العين و البخر في الفم و على الكاهل خليفة الباسليق و ينفع من وجع المنكب و الحلق و على أحد الأخدعين خُليفة القيفال و ينفع مــن ارتــعاش الرأس و يــنفع الأعضاء التي في الرأس مثل الوجه و الأسنان و الضرس و الأذنين و العينين (٣) و الحلق و الأنف. لكن العجامة على النقرة تبورث النسيان حبقاكما قبال سيدنا ومبولانا صباحب شريعتنا محمد ﷺ (٤) فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ و تضعفه الحجامة و على الكاهل يضعف فم المعدة و الأخدعية ربما أحدثت رعشة الرأس فلتسفل النقرية و لتصعد الكاهلية قليلا إلا أن يتوخى بها معالجة نزف الدم و السعال فيجب أن تنزل و لا تصعد.

وهذه الحجامة التي تكون على الكاهل وبين الكتفين نافعة من أمراض الصدر الدموية والربو الدموي لكن تضعف المعدة وتحدث الخفقان والحجامة على الساق يقارب الفصد وينقى الدم ويدر الطمث ومن كانت من النساء بيضاء متخلخلة رقيقة الدم فحجامة الساقين أوفق لها من قصد الصافن.

والحجامة على القمحدوة وعلى الهامة ينفع فيما ادعاه بعضهم من اختلاط العقل والدوار ويبطئ فيما قالوا بالشيب و فيه نظر فإنها قد تفعل ذلك في أبدان دون أبدان و في أكثر الأبدان تسرع بالشيب و تضر بالذهن<sup>(٥)</sup> و تنفع من أمراض العين و ذلك أكثر منفعتها فإنها تنفع من جربها و بتُورها من المورسرج ولكنها تضر بالذهن و تورث بلها و نسيانا و رداءة فكـر و أمـراضـا مـزمنة و تــضر بأصحاب الماء في العين إلا أن تصادف الوقت و الحال التي يجب فيها استعمالها فربما لم تضر.

و الحجامة على القطن نافعة من دماميل الفخذ و جربه و بثوره و من النقرس و البواسير و داء الفيل و رياح المثانة و الرحم و من حكة الظهر فإذاكانت هذه الحجامة بالنار شرط أو غير شرط نفعت من ذلك أيضا و التي بشرط أقوى في غير الريح و التي بغير شرط أقوى في تحليل الريـح البــارد و استئصالها هاهنا و في كل موضع.

و الحجامة تحت الذقن ينفع الأسنان و الوجه و الحلقوم و ينقى الرأس و الفكين.

و الحجامة على الفخذين من قدام ينفع من ورم الخصيتين و خراجات الفخذين و الساقين و على أسفل الركبتين (٦) فالتي على الفخذين (٧) ينفع من الأورام و الخراجات الحادثة في الأليتين و على أسفل الركبة تنفع من ضربان الركبة الكائن من أخلاط حارة و من الخراجات الرديــة و القــروح العتيقة في الساق و الرجل و التي على الكعبين تنفع من احتباس الطمث و من عرق النسا و

قوله ﷺ تخفيف المص هذا مما ذكره الأطباء أيضا قال في القانون تكون الوضعة الأولى خفيفة سريعة القلع ثم يتدرج إلى إبطاء القلع و الإمهال (٩) انتهى و عللوا ذلك بوجهين الأول اعتياد الطبيعة لئلا تتألم كَثيرا و الثاني أن في المرة الأولى تسرع الدماء القريبة من المحجمة فتجتمع سريعا و في المرة الثانية أبطأ لبعد المسافة فيكون زمان الاجتماع أبطأ و هكذا.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «تنفع»، و باقى الأفعال جاءت مؤنثة. (۲) عبارة: «و العينين» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) منّ المصدر.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «كما قيل» بدل «كما قال سيدنا و مولانا صاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه و آله». (٦) عبارة: «و على أسفل الركبتين» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) عبارة: «و تضرّ بالذهن» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٧) في المصدر إضافة: «من خلف». (٨) القانون في الطب ج ١ ص ٢١٢\_٢١٣، الفصل الحادي و العشرون في الحجامة.

<sup>(</sup>٩) القانون فيّ الطب جّ ١ ص ٢١٣، الفصل الحادي و العَشرون في الحجّامة.

و الظاهر أنه لو كان المراد بالمرات المرات بعد الشرط فالوجه الثاني أظهر و لو كان المراد المرات ﴿ يُ

قبله فالأول وكان الثاني أظهر من الخبر. و شرط الحاجم قطع اللحم بآلته و هي المشرط و المشراط بالكسر فيهما على جلود لينة أي بمسحه عليها و يمسح الموضع لأنه يصير الموضع لينا فلا يتألم كثيرا من الشرط و قــال بـعض الأطباء تدهين موضع الحجامة و الفصد يصير سببا لبطء برئهما و قال الشيخ في القانون إذا دهن موضع الحجامة فليبادر إلى إعلاقها و لا يدافع بل يستعجل في الشرط(١١) انتهي.

و لينقط أي و ليضع على الموضع الذي يريد أن يفصده من العروق نقطة لئلا يشتبه عند البضع و في بعض النسخ و ليقطر و المال واحد.

و حبل الذراع هو الوريد الذي يظهر ممتدا من أنسى الساعد إلى أعلاه ثم على وحشيه و القيفال هو الوريد الذي يظهر عند المرفق على الجانب الوحشي و الباسليق هو وريد يظهر عند مأبض المرفق مائل إلى الساعد من وسطأنسيه و قد يطلق الباسليق على عرق آخر تحته فيسمى الأول الباسليق الأعلى و هذا الباسليق الإبطى لقربه من الإبط.

والأكحل هو المعروف بالبدن بين الباسليق والقيفال و تكميد موضع الفصد هو أن يبل خرقة بالماء الحار و يضعه عليه و قيل أو يبخر الموضع ببخار الماء الحار.

قوله على قبل ذلك قال الأطباء بعده أيضا كذلك بل هو أضر و يمكن أن يكون التخصيص لظهور الضرر بعده أو لعدم وقوعه غالبا بعده لطروء الضعف المانع منه و اليوم الصاحي هو الذي لاغيم فيه و ما سيأتي تفسيره. و لا تدخل يومك أي قبل الحجامة أو الأعم فيكون ما سيأتي تأكيدا.

و في القاموس المرعز و المرعزي(٢) و يمد إذا خفف و قد تفتح الميم في الكل الزغب الذي تحت شعر العنز <sup>(۳)</sup> و في بعض النسخ قزعوني و لم نجد له معنى و في بعضها فرعوني و هو أيضا كذلك و قد يقرأ قزعوني نسبة إلى عون قرية على الفرات وكل ذلك تصحيف و الأول أصوب و المحاجم مواضع الحجامة. و القز نوع من الإبريسم و قد يقال لا يطلق عليه الإبريسم و في المصباح المنير القز معرب قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم و لهذا قال بعضهم القز و الإبريسم مثل الحنطة و

و أقول يستنبط منه أحدا أمرين إماكون حكم القز مخالفا لحكم الإبريسم في عدم جواز اللبس أو يكون استعمال ما لا يتم الصلاة من الحرير مجوزا للرجال و يمكن حمله على ما إذا لم يكن قزا

و الظاهر أن الترياق الأكبر هو الفاروق و لا بد من حمله على ما إذا لم يكن مشتملا على الحرام كالخمر و لحم الأفاعي و الجند و أشباهها و قد مر القول فيه. و الشراب المفرح المعتدل كشربة التفاح والسفرجل وشراب الفاكهة شربة الفواكه بعد عركه وفي بعض النسخ علكه والعرك الدلك و الحك و العلك المضغ و هو أنسب.

و في بعض النسخ و خذ قدر حمصة من الترياق الأكبر فاشر به أو كله من غير شراب إن كان شتاء و إن كان صيفا فاشرب السكنجبين الخلي و في أكثر النسخ سكنجبين عسل و في بعضها السكنجبين العنصلي العسلي أي بالخل المعمول المتخذُّ من بصل العنصل و في القاموس العـنصل كـقنفذ و جندب و يمدان البصل البري و يعرف بالإسقال و ببصل الفار نافع لداء الثعلب و الفالج و النساء و

<sup>(</sup>١) القانون في الطب ج ١ ص ٢١٣ الفصل الحادي و العشرونِ في العجامة.

 <sup>(</sup>٢) في العطبوعة: «المرغر و المرغري» بالفين المعجمة، و ما أثبتناً من المصدر. (٣) القاموس المحيط ج ٢ ص ١٨٣ كُلمة «رعز». (٤) المصباح المنير ج ٢ ص ٥٠٢.

خله للسعال المزمن و الربو و الحشرجة و يقوي البدن الضعيف<sup>(١)</sup> انتهى و ذكر الأطباء لأصله و خله فوائد جمة لأنواع الأمراض.

من الرمان العز في بعض النسخ الإمليسي بثلاث ساعات في بعض النسخ بثلثي ساعة و الطياهيج جمع طيهوج معرب تيهو.

من الشراب الزكي<sup>(٢)</sup> أي الشراب الحلال الزبيبي و السكباج معرب و كأنه شورباج الخل و فسي القاموس الهلام كغراب طعام من لحم عجل بجلدة أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن (٣) " قال المصوص كصبور طعام من لحم. يطبخ و ينقع في الخل أو يكون من لحم الطـير خــاصة<sup>(4)</sup>

وقيل الهلام لحم البقر أو العجل أو المعز يطبخ بماء و ملح ثم يخرج و يوضع حتى يذهب ماؤه ثم يطبخ البقول الباردة مع الخل و يطرح فيه ذلك اللحم ثم يؤكل و المصوص مطبوخ من لحم الدراج أو الديك و يطبخ في الخل و البقول الباردة.

قوله ﷺ يومك أي يوم حجامتك الذي يشربه أهله أي الفساق و المخالفون المحللون له و فسي القاموس النقرس بالكسر ورم و وجع في مفاصل الكعبين و أصابع الرجــلين<sup>(٥)</sup> و قــال الكــلفّ محركة شيء يعلو الوجه كالسمسم و لون بين السواد و الحمرة و حمرة كدرة تعلو الوجه. (٦٦)

قوله يغير المثانة و في بعض النسخ يعكر أي يصير سببا لحجر المثانة و ما هو مــبدأ تــولده فــى القاموس العكر محركة دردي كل شيء عكر الماء و النبيذ كفرح و عكره تعكيرا و أعكره جـعله عكرا و جعل فيه العكر (٧) و البطنة بالكسر امتلاء المعدة من الطعام و علل ذلك بأنه بسبب حرارة الحمام ينجذب الغذاء المنهضم إلى الأمعاء فيصير سببا للسدة و القولنج يورث الفالج إذ يتولد من السمك الطري بلغم لزج هو مادة الفالج و الماء البارد يضعف الأعصاب و يقوى المآدة.

يورث الجذام قيل لأن النطفة حينئذ تستمد من الدم الكثيف الغليظ السوداوي من غير إهراق الماء أى البول بعده و ما قيل إن المراد به الجماع بغير إنزال فهو بعيد يأبي عنه قوله على أثره مع أن ما ذكرنا مصرح به في أخبار أخرى و إهراق الماء كناية شائعة عن البول في عرف العرب و العجم و قيل المراد الجماع بعد الجنابة من غير غسل بينهما و هو يوجب التكرار إلا أن يخص هذا بالجنابة بغير الجماع فيصير أبعد و في القاموس سلق الشيء أغلاه بالنار <sup>(٨)</sup> انتهي.

و الربو بالفتح ضيق النفس و البهر بالضم نوع منه و في القاموس هو انقطاع النفس من الإعياء و قد

و ربما يفرق بين الربو و الانبهار بأن الأول يحدث من امتلاء عروق الرئة و الشاني مـن امـتلاء الشرايين. و الني بكسر النون و تشديد الياء الذي لم ينضج و أصله الهمزة فقلبت ياء و لعله أعم من أن لم يطبخ أصلًا أو طبخ و لم ينضج.

يقمل منه الجسد قيل لأن تولد القمل من الرطوبات المعفنة التي تدفعها الطبيعة إلى ظاهر الجلد و من خواص التين دفع الفضلات إلى مسام البدن فيصير سببا لمزيد تولد القمل. و شرب الماء البارد عقيب الحار لأن أكل الحار و شربه يوجبان تخلخل المسام فينفذ فيها البارد إلى أصول الأسنان فيضر بها وكذا بعد الحلو أيضا يضر لهذه العلة.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ج ٤ ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ٤ ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط ج ٢ ص ٩٨. (٩) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) راجع صفحة ٣١٤ من ج ٦٦ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٩٨. (٨) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٥٤.

قوله ﷺ يورث تغير العقل إذ حدة الذهن و ذكاء الفهم إنما يكون من صفاء الروح و لطافته و إدمان ﴿ أكل هذه اللحوم يوجب تولد الأخلاط السوداوية و الدم الغليظ الكثيف في البدن فيغلظ و يكثف الروح بسببه فيعجز عن الحركات الفكرية.

و أما النسيان فلاستيلاء البرودة و الرطوبة على الدماغ لكن هذا في لحوم الوحش بعيد لأن أكثرها حارة و لذا قيل لعل كثرة يبسها تصير سببا لكثرة يبس الدماغ فلا يقبل الصور بسرعة فلذا يصير سببا للنسيان.

قبل دخولك لعل المعنى قبل دخول العاء و في بعض النسخ عند دخول الحمام و هو أظهر و في القاموس فتر الماء سكن حره و هو فاتر و فاتور (١١) انتهى و في بعض النسخ فابدأ عـند دخـول الحمام بخمس حسوات ماء حارا و قبل خمس مرات يصب الماء الحار و في بعض النسخ خمس أكف ماء حارا تصبها على رأسك.

البيت الأول أي المسلخ بارد يابس لتأثير حرارة الحمام فيه و قلة الرطوبة و الشاني بارد رطب لكثرة الماء و قلة الحرارة المجففة و الثالث حار رطب لكثرة الحرارة و الرطوبة و تعادلهما و تقاومهما. و الرابع حار يابس لغلبة الحرارة على الرطوبة و لعل العراد بها إحداث تلك الآثار في البدن لا أنها في نفسها طبعها كذلك.

إلى الاعتدال أي اعتدال مزاج الإنسان و الأعضاء الكبار كالرأس و اليد و الرجل و الفخذ و العفن بالتحريك أي العفونة أو بكسر الفاء أي الخلط العفن و هذا أظهر و في بعض النسخ و العفونات و في بعضها العقق بالتحريك و هو الشقاق في البدن. أو ورد بنفسج في بعض النسخ و بنفسج فالمراد بالورد الأحمر.

بقدر ما يشرب الماء إما بيان لقدر الأجزاء و قلتها أو لمقدار الطبخ مثل سدس النورة و في بعض النسخ ثلث النورة و في بعضها و لتكن النورة و الزرنيخ مثل ثلثها و في بعضها و ليكن زرنيخ النورة مثل ثلثها. و ثجير العصفر أي ثفله قال في القاموس ثجر التمر خلطه بثجير البسر أي ثفله. (٢)

و السنبل في بعض النسخ و النيل و في بعضها و السك و في القاموس السك بالضم طيب يتخذ من الرامك مدقوقا منخو لا معجونا في الماء و يعرك شديدا و يمسح بدهن الخيري لئلا يلصق بالأناء و يترك ليلته<sup>(۳)</sup> ثم يسحق السك<sup>(٤)</sup> و يلقمه و يعرك شديدا و يقرص و يترك يومين ثم يثقب بمسلة و ينظم في خيط قنب و يترك سنة و كلما عتق طابت رائحته (<sup>6)</sup> انتهى.

من تقليبها أي عند عملها لأنه تشتد حرارته بكثرة التقليب أو عند طليها على البدن لأنـه يشـتد اختلاطه بالجلد و ينفذ في مسامه فيحرق و لعله أظهر. إذا عمل أي طلي بها و يحمل على ما إذا أزال الشعر و الضمير راجع إلى النورة بتأويل الدواء.

و قيل العراد أنه إذا أراد عمل النورة فليفسل النورة أو لاكما هو المقرر عند الأطباء في عمل مرهم النورة ثم يدخل فيها الزرنيخ فتقل حدتها و في بعض النسخ عملت أي النورة في إزالة الشعر و هو أظه

من آثار النورة أي مما يحدث أحيانا بعد النورة من سواد البدن أو جراحة أو غير ذلك و في بعض النسخ من تبثير النورة أي إحداث البثور في الجسد و في القاموس خل ثقيف كـأمير و سكـين حامض جدا.(17)

و المثانة محل اجتماع البول و لو على ظهر دابة أي ينزل و يبول و لا يؤخره إلى وقت النزول و لو

(١) القاموس البحيط ج ٢ ص ١١٠.

(٣) في المصدر: «ليلة». (٥) القاموس المحيط ج ٣ ص ٣١٦.

(۲) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٩٦.(٤) في المصدر: «المسك».

(٦) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٢٥.

464

·

كان قريباً و أن لا تؤذيه عطف على أن لا تشتكي و من فعل ذلك أي الشرب في أثناء الطعام و الفج بالكسر الذي لم ينضج.

قوة الطعام أي الذي يصير سببا لقوة الأعضاء من الطعام لأن الغذاء الذي لم ينضج لا تجذبها العروق و إن جذبتها لا تصير غذاء للأعضاء و جزءا لها بل توجب فسادها أن لا يجد الحصاة أي حـجر المثانة و لا يطل المكث أي لا يطيل المجامعة اختيارا بالتمكث و حبس المني و وجع السفل أي أسافل البدن أو خصوص المقعدة تربي بسمن البقر لعل المراد خلطها به و في بعض النسخ بـرني بالباء الموحدة و النون و هو نوع من التمر لكنه كان الأصوب حيننذ برنيات في القاموس البرني تمر معروف أصله برنيك أي الحمل الجيد(١١) و في بعض النسخ ليس شيء منهما و لعله أصوب و العراد برياح البواسير عللها و أنواعها أو الرياح الَّتي تحدث من البواسيرٌ على الريق أي قــبل أن يأكل شيئا و يصطبغ أي يجعله صبغا و إداما.

و في بعض النسخ بالحاء من الاصطباح و هو الأكل أو الشرب في الصباح و الغداة و في القاموس أبلوج السكر معرب (٢) و لعل المراد هنا ما يسمى بالفارسية النبات و المراد سحق الهليلج معه أو ما ربي به و في بعض النسخ و من أراد أن يزيد في عقله فلا يخرج كل يوم بالغداة حتى يلوك ثلاث إهليلجات سود مع سكر طبرزد.

إذا أدركه الشم في بعض السنخ وذلك أن منه ما أدركه عطش ومنه ما يسكر وله عندالذوق حرقة

و قال في القانون عند ذكر أنواع العسل و خواصه و من العسل جـنس حـريف سـمي ثـم قـال الحريف<sup>(٣)</sup> من العسل الذي يعطش <sup>(٤)</sup> شمه و أكله يورث ذهاب العقل بغتة و العرق البارد (٥) انتهى فيمكن أن يكون في النسخة الأولى <sup>(١)</sup> أيضا عطش بالشين المعجمة.

و لا تؤخر شم النرجس في بعض النسخ و شم النرجس يؤمن من الزكام وكذلك الحبة السوداء أي شمها قال في القانون الشونيز ينفع من الزكام خصوصا مقلوا مجعولا في خرقة كتان و يطلي على جبهة من به صداع بارد و إذا نقع في الخل ليلة ثم سحق ناعما في الغد و استعط بــه و تـقدم إلى المريض حتى يستنشقه نفع من الأورام المزمنة في الرأس و من اللَّقوة (٧) انتهى.

و في القاموس الشقيقة كسفينة وجع يأخذ نصف الرأس و الوجه (<sup>٨)</sup> و قال الشوصة وجع في البطن أو رَبِح تعقب<sup>(٩)</sup> في الأضلاع أو ورم في حجابها من داخل و اختلاج العرق<sup>(١٠)</sup>انتهي.

و فسرت الشوصة في القانون(١١١) و غيره بذات الجنب و في بعض النسخ و من خشي الشقيقة و الشوصة فلا ينام حتى يأكل السمك إلخ.

أن لا تسقط أذناه و لهاته في القاموس اللهاة اللحمة المشرفة على الحلق<sup>(١٢)</sup> انتهي و هـي التـي تسمى بالملاذة و سقوطها استرخاؤها و تدليها للورم العارض لها و قيل المراد بـالأذنين هـنا اللوزتان الشبيهتان باللوز في طرفي الحلق و يسميها الأطباء أصول الأذنين لقربهما منهما.

من الجوارش الحريف كالكموني و الفلافلي و أشباههما لهب الصفراء بسكون الهاء و التحريك و في بعض النسخ لهيب.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٠٣\_٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ج ١ ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) الحريف: ذو الحرافة، و هي طعم يلدغ اللسان، راجع الصحاح ج ٣ ص ١٣٤٢. (٥) القانون في الطب ج ١ ص ٤٣٧، الأدوية المفردة. (٤) في المصدر: «يعطس».

<sup>(</sup>٧) القانون في الطب ج ١ ص ٤٣٧، الأدوية المفردة. (٦) 🖂 النسخة الأولى من «الرسالة الذهبية» هذه. (٩) في المصدر: «تعتقب».

<sup>(</sup>٨) : موس المحيط ج ٣ ص ٢٥٩. القاموس المحيط ج ٢ ص ٣١٨.

١١) القانون في الطب ج ٢ ص ٢٣٨، المقالة الرابعة من الفن العاشر من الكتاب الثالث.

١٢) القاموس ألمحيط ج ٤ ص ٣٩٠.



و في القاموس اللهب و اللهيب اشتعال النار <sup>(١)</sup> و في بعض النسخ و من أراد أن يطفئ المرة الصفراء « فليأكل كل بارد لين ويريح بدنه ويقل الانتصاب ويكثر النظر والظاهر أن المراد بالترويح تحريك الهواء بالمروحة و قيل المراد إراحة البدن بقلة الحركة و هو بعيد و أبعد منه ما قيل إنه استعمال الروائح الطيبة نعم على نسخه يريح المعنى الوسط أنسب.

و مداومة النورة في بعض النسخ و الاطلاء بالنورة بالتكميد لعل المراد به صب الماء الحار مجازاأو بل خرقة به و وضعه على الجسد.

و الأبزن ظرف فيه ماء حار بأدوية يجلس المريض فيه قال في القاموس الكماد ككتاب خرقة وسخة تسخن و توضع على الموجوع يستشفى بها من الريح و وجع البطن كالكمادة و تكميد العضو تسكينه(٢) بها(٣) و قال الأبزن مثلثة الأول حوض يغتسل فيه و قــد يــتخذ مــن نــحاس معرب آبزن<sup>(£)</sup> و قال القريص ضرب من الأدم و في بعض النسخ بالغين و الضاد المعجمتين و

و في القاموس الهلس الدقة و الضمور مرض السل كالهلاس بالضم هلس كعني فهو مـهلوس و هلسه المرض يهلسه هزله و الهوالس الخفاف الأجسام (٥) انتهى و استعير الخصب هنا للسمن. أو بشراب واحد أي يأخذ ماء جيدا من أول المنازل أو عرضها ثم يمزجه بالماء في كل منزل.

و في بعض النسخ أو بتراب أي بتراب عذب أخذه معه يمزجه كل منزل بالماء يشوبه بالمياه على اختلافها في بعض النسخ يسوى به فإنه يصلح الأهواء على اختلافها يسوى به أي يصلح به الماء و ذكر محمد بن زكريا و غيره من الأطباء ضم الماء المنزل السابق بماء المنزل اللاحق أو إدخال قليل من الخل فيه وكذا ذكروا خلط تراب بلده و وطنه في الماء عند النزول و الصبر إلى أن يصفو

و أماكون أفضل المياه ماكان مخرجها من مشرق الشمس فهو خلاف المشهور بين أكثر الأطباء و جريانه على الطين موافق لهم قال الشيخ في القانون المياه.

مختلفة لا في جوهر المائية و لكن بحسب ما يخالطها و بحسب الكيفيات التي تغلب عليها فأفضل المياه مياه العيون و لاكل العيون و لكن ماء العيون الحرة الأرض التي لا يغلب على تربتها شيء من الأحوال و الكيفيات الغريبة أو تكون حجرية فيكون أولى بأن لا يعفن عفونة الأرضية لكن التي من طينة حرة خير من الحجرية و لاكل عين حرة بل التي هي مع ذلك جارية و لاكل جارية بل الجارية المكشوفة للشمس و الرياح فإن هذا مما يكتسب به الجارية فضيلة و أما الراكدة فربما اكتسب بالكشف رداءة لا يكسبها بالغور و الستر.

و اعلم أن المياه التي تكون طينة المسيل خير من التي تجري على الأحجار فإن الطين ينقي الماء و يأخذ منه الممتزجآت الغريبة و يروقه و الحجارة لا تفعل ذلك لكنه يجب أن يكون طين مسيلها حرا لا حمئة و لا سبخة و لا غير ذلك فإن اتفق أن كان هذا الماء غمرا شديد الجرية يحيل بكثرته ما يخالطه إلى طبيعته يأخذ إلى الشمس في جريانه فيجري إلى المشرق و خصوصا إلى الصيفي أعنى المطلع الصيفي منه فهو أفضل لا سيماً إذا بعد جدا من مبدئه ثم ما يـتوجه إلى الشـمال و المتوّجه إلى المغرب بالجنوب (٦) ردى و خصوصا عند هبوب الجنوب و الذي ينحدر من مواضع عالية مع سائر الفضائل أفضل (٧) انتهى.

(١) القاموس المحيط ج ١ ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «تسخينه». (٣) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٤٦. (٤) القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٦٩. (٦) في المصدر: «و الجنوب». (٧) القانون في الطب ج ١ ص ٩٨، الفصل السادس عشر من التعليم الثاني من الكتاب الأول.

و في بعض النسخ و أفضل المياه التي تجري بين مشرق الشمس الصيفي و مغرب الشمس الصيفي إلى قوله في جبال الطين لأنها تكون حارة إلى قوله و أما المياه المالحة الثقيلة فإنها تيبس البطن على بناء التفعيل.

و الجليد ما يسقط على الأرض من الندي فيجمد فيحتمل شموله لماء الجمد أيضا و لا ينافي كون الماء المبرد بالجمد نافعا كما ذكره الأطباء و بعضهم فسره عنا بماء البرد و هو بعيد نـعم يـمكن شمول الثلج له مجازا قال في القانون و أما مياه الآبار و القني (١) بالقياس إلى ماء(٢) العيون فردية ثم قال و أما المياه الجليدية و الثلجية فغليظة.

و المياه الراكدة خصوصا المكشوفة الآجامية ردية ثقيلة إنما تبرد في الشتاء بسبب الثلوج و يولد البلغم و تسخن في الصيف بسبب الشمس و العفونة فيولد المرار و لكثافتها و اختلاط الأرضية بها و تحلل اللطيف منها تولد في شاربيها أطحلة و ترق مراقهم (٣) و تجسأ (٤) أحشاءهم و تقضف منهم الأطراف والمناكب والرقاب ويغلو عليهم شهوة الأكل والعطش وتحبس بطونهم ويعسر قيثهم و ربما وقعوا في الاستسقاء لاحتباس المائية فيهم و ربما وقعوا فيي زلق الأمعاء و ذات الرئــة و الطحال ويضمر أرجلهم وتضعف أكبادهم وتقل من غذائهم بسبب الطحال ويتولد فيهم الجنون و البواسير و الدوالي و ذات الرئة و الأورام الرخوة في الشتاء و يعسر عــلي نــــائهم الحــمل(٥) و الولادة إلى آخر ما ذكره من المفاسد و الأمراض.

و قال<sup>(١١)</sup> الجمد و الثلج إذاكان نقيا غير مخالط لقوة ردية فسواء حلل ماء أو برد به الماء من خارج أو ألقى في الماء فهو صالح و ليس يختلف حال أقسامه اختلافا كثيرا(٧) فاحشا إلا أنه أكثف من سائر المياه و يتضرر به صاحب وجع العصب و إذا طبخ عاد إلى الصلاح.

و أما إذاكان الجمد من مياه ردية أو الثلج مكتسبا قوة غريبة من مساقطه فالأولى أن يبرد به الماء محجوبا عن مخالطته. (٨)

وقال في موضع آخر المياه الردية هي الراكدة البطائحية و الغالب عليها طعم غريب و رائحة غريبة و الكدرة الغليظة الثقيلة الوزن و المبادرة إلى التحجر و التي يطفو عليها غشاء ردي و يحمل فوقها شيئا غريبا (٩) انتهي.

إن دام جريها أي كثر النزح منها أو المراد بها القنوات و أما البطائح أي المياه الراكدة فسيها و فسي القاموس البطيحة و البطحاء و الأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصا و الجمع أباطح و بمطاح و

والتقطير أي تقطير البول من غير إرادة لأن ماءها يخرج من ثدييها قـيل أي عـمدة مـائها فـإن المشهور بين الأطباء أن المني يخرج من جميع الجسد و في بعض النسخ فإنك إذا فعلت ذلك اجتمع ماؤها وعرفت الشهوة و ظهرت عند ذلك في عينيها و وجهها و اشتهت منك الذي تشتهيه

و أقول كل ذلك ذكرها الأطباء في كتبهم من الملاعبة التامة ليتحرك منى المرأة و يذوب و دغدغة الثدي ليهيج شهوتها و تتحرك منها لأن الثدي شديد المشاركة للرحم قالوا فإذا تغيرت هيئة عينها إلى الاحمرار بسبب قوة اللذة فعند ذلك يتحرك الروح إلى الظاهر و يصحبه الدم و يظهر ذلك في العين 701

400

<sup>(</sup>١) القنى \_ بالكسر الأول و فتح الثاني \_ جمع القناة، و هي ما يحفر في الأرض ليجري فيه الماء.

<sup>(</sup>٣) مراق البطن \_ بتشديد القاف \_ مارق منه و لان. (٢) في المصدر: «مياه».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «الحيل». (٤) فيّ المصدر: «تحيس».

<sup>(</sup>٦) أي قال ابن سينا. (٧) من المصدر. (٩) القانون في الطب ج ١ ص ٣٦٣، الأدوية المفردة.

<sup>(</sup>٨) القانون في الطب ج ١ ص ٩٩\_١٠٠، الفصل السادس عشر. (١٠) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٢٣.

لصفاء لونه. و قد يتغير شكل العين و ينقلب سواده إلى الفوق لأنه شديد المشاركة لآلات التناسل، خصوصا للرحم و تواتر نفسها (١) و طلبت التزام الرجل أولج الذكر و صب العني ليتعاضد العنيان. قوله ﷺ و لكن تميل أي تتكئ على يمينك إلا طاهرة أي من الحيض و النفاس و في بعض النسخ و لا تجامعها إلا و هي طاهرة فإذا فعلت ذلك كان أروح لبدنك و أصح لك إذا اتفق الماءان عند التمازج نتاج الولد بإذن الله عز و جل إلى قوله مثل الذي خرج منك و لا تكثر إتيانهن تباعا فإن المرأة تحمل من القليل و تقذف الكثير و ليس فيها و اعلم إلى قوله شرف القمر و هو أظهر. و شرف القمر في الدرجة الثالثة من الدلو و قيل علة مناسبة الحمل للجماع لكونه من البروج النوائية الحارة المذكرة المناسبة للشهوة و فيه شرف الشمس و مناسبة الدلو لكونه من البروج الهوائية الحارة الرطبة و موجبة لزيادة الدم و الروح و الثور لأنه بيت. الزهرة المتعلقة بالنساء و الشهوات و لعل ذكر هذه الأمور و إن كان منه ﷺ لبعض المصالح موافقة لما اشتهر في ذلك الزمان عند المأمون و أصحابه من العمل بآراء الحكماء و التغوه بمصطلحاتهم.

وكان أكثر ما ورد في هذه الرواية من هذا القبيل كما أوماً ﷺ إليه في أول الرسالة حيث قال من أقاويل القدماء و نعود إلى قول الأئمة ﷺ و في بعض النسخ آخر الرسالة هكذا:

واعلم أن من عمل بما وصفت في كتابي هذا ودبر جسده ولم يخالفه سلم بإذن الله تعالى من كل داء وصح جسمه بحول الله وقوته والله يرزق العافية من يشاء و يمنح الصحة بلا دواء فلا يجب أن يلتفت إلى قول من يقول ممن لا يعلم و لا ارتاض بالعلوم و الآداب و لا يعرف ما يأتي و ما يذر طل ما أكلت كذا فلم يضرني و فعلت كذا ولم أر مكروها و إنما هذا القائل في الناس كالههمة الهماء و الصورة الممثلة لا يعرف ما يضره مما ينفعه ولو أصيب اللص أول ما يسرق فعوقب لم يعد و لكانت عقوبته أسهل و لكنه يرزق الإمهال و العافية فيعاود ثم يعاود حتى يؤخذ على أعظم السرقات فيقطع و يعظم التنكيل به وما أورده عاقبة طمعه و الأمور كلها بيد الله سيدنا و مولانا جل و علا و إليه نرجع و نصير و هو حسبنا و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو محمد الحسن القمي فلما وصلت هذه الرسالة من أبي الحسن علي بن موسى الرضا الله الله الرضاك إلى

قال أبو محمد الحسن القمي فلما وصلت هذه الرسالة من أبي الحسن علي بن موسى الرضا ﷺ إلى المأمون قرأها و فرح بها و أمر أن تكتب بالذهب و أن تترجم بالرسالة المذهبة (٢) و في بعض النسخ بالرسالة الذهبية في العلوم الطبية.

**أقول:** لعل المشبه به سارق أخذه الملوك و حكام العرف و إلا فحاكم الشرع يقطع يده في أول مرة أو المراد به من أخذ أقل من النصاب فإنه يعزر لو ثبتت سرقته و لو لم تثبت و اجترأ و تعدى إلى أن بلغ النصاب تقطع يده.

. و ما أورده على المعلوم عطفا على التنكيل أي يعظم ما أورده عليه عاقبة طمعه أو ما أورده مبتدأ و عاقبة خبره و على الأخير يمكن أن يقرأ على بناء المجهول على الحذف و الإيصال.<sup>٣)</sup>

باب ۱

## تأثير السحر و العين و حقيقتهما زائدا عملى ما تقدم في باب عصمة الملائكة

لآيات:

البقرة: ﴿يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ ﴾ إلى قوله ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِنَّا بَإِذْنَ اللَّهِ ﴾.(٤)

(١) أي كثر نَفَسها.

 <sup>(</sup>۲) لم نعثر على هذه النسخة من هذه الرسالة.
 (٤) سورة البقرة، آية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) هذًّا آخر ما جاء في الجزء التاسع و الخمسين من المطبوعة.

الأعراف: ﴿ فَلَمَّا أَلَّقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾. (١) يونس: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴾ (٢).

و قال تعالى ﴿قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾.(٣)

يوسف: ﴿وَقَالَ يَا بَنِيُّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَأَجِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنَّ أَبُوابٍ مُتَفَرَّقَةٍ وَ مَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكُمُ الْالِلَٰهِ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَعَلَيْهِ فَلَيْتَوَكُلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ مَاكَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ قَشَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ طَاهَا وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَ لَكِنَّ أَكْنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (4).

طه: ﴿قَالَ بَلُ الْقُوا فَإِذَا حِبْالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَشَعَى ﴾ إلى قوله تعالى ﴿إِنَّنَا صَنَعُوا كَـيْدُ سَاحِرِ وَ لَا يُقُلِحُ الشَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾.(٥)

القَلم: ﴿وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمُّا سَمِعُوا الذَّكْرُ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَـمَجْنُونٌ وَ مَـا هُـوَ إِلَّـا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾.(١)

الفلق: ﴿ وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾. (٧)

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى ﴿يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ السحر و الكهانة و الحيلة نظائر يقال سحره يسحره سحرا و قال صاحب العين السحر عمل يقرب إلى الشياطين و من السحر الأخذة التي تأخذ العين حتى تظن أن الأمركما ترى و ليس الأمركما ترى فالسحر عمل خفي لخفاء سببه يصور الشيء بخلاف صورته و يقلبه عن جنسه في الظاهر و لا يقلبه عن جنسه في الحقيقة ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أنَّها تَسْعىٰ﴾<sup>(٨)</sup>

و قال في قوله ﴿مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ﴾ فيه وجوه أحدها أنهم يوجدون أحدهما على صاحبه و يبغضونه إليه فيؤدي ذلك إلى الفرقة عن قتادة و ثانيها أنهم يغوون أحد الزوجين و يحملونه على الكفر و الشرك بالله تعالى فيكون بذلك قد فارق زوجه الآخر المؤمن المقيم على دينه فيفرق بينهما على اختلاف النحلة و تباين الملة و ثالثها أنهم يسعون بين الزوجين بالنميمة و الوشاية حتى يئول أمرهما إلى الفرقة و العباينة ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي بعلم الله فيكون تهديدا أو بتخلية الله. (٩)

و قال البيضاوي المراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان و ذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة و خبث النفس فإن التناسب شرط في التضام و التعاون و بهذا يميز الساحر عن النبى و الولى و أما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات و الأدوية أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم و تسميته سحرا على التجوز أو لما فيه من الدقة لأنه في الأصل لما خفي سببه.(١٠)

و قال الشيخ قدس سره في التبيان قيل في معنى السحر أربعة أقوال أحدها أنه خدع و مخاريق و تمويهات لا حقيقة لها يخيل إلى المسحور أن لها حقيقة. و الثاني أنه أخذ بالعين على وجه الحيلة و الثالث أنه قلب الحيوان من صورة إلى صورة و إنشاء الأجسام على وجه الاختراع فيمكن الساحر أن يقلب الإنسان حمارا و ينشئ أجساما و الرابع أنه ضرب من خدمة الجن و أقرب الأقوال الأول لأن كل شيء خرج عن العادة الجارية فإنه سحر لا يجوز أن يتأتى من الساحر و من جوز شيئا من هذا فقدكفر لأنه لا يمكن مع ذلك العلم بصحة المعجزات الدالة على النبوات لأنه أجاز مثله على جهة الحيلة و السحر.(١١)

و قال النيسابوري السحر في اللغة عبارة عن كل ما لطف مأخذه و خفي سببه و منه الساحر العالم<sup>(١٢)</sup> و سحره خدعه و السحر الرئة و في الشرع مختص بكل أمر يختفي <sup>(١٣)</sup> سببه و يتخيل على غير حقيقته و يجري مجرى التمويه

(٨) مجمع البيان ج ١ ص ١٧٠.

(۱۰) أنوار التنزيل ج ۱ ص ۷۹.

(١٢) في المصدر: «للعالم».

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، آية: ٧٧. (٤) سورة يوسف، آية: ٦٨-٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، آية: ٨١. (٦) سورة القلم، آية: ٥١ و ٥٢. (٥) سورة طه، آية: ٦٦\_٦٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الفلق، آية: ٤ و ٥. (٩) مجمع البيان ج ١ ص ١٧٦ ملخصاً.

<sup>(</sup>۱۱) التبيان ج ١ ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «يخفي».



و الخداع و قد يستعمل مقيدا فيما يمدح و يحمد و هو السحر الحلال. قالﷺ إن من البيان لسحرا.

ثم السحر على أقسام منها سحر الكلدانيين الذين كانوا في قديم الدهر و هم قوم يعبدون الكواكب و يزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم و منها تصدر الخيرات و الشرور و السعادة و النحوسة و يستحدثون الخوارق بواسطة تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية و هم الذين بعث الله إبراهيم على مبطلا لمقالتهم.

و منها سحر أصحاب الأوهام و النفوس القوية بدليل أن الجذع الذي يتمكن الإنسان من المشي عليه لو كان موضوعا على الأرض لا يمكنه المشي عليه لو كان كالجسر و ما ذاك إلا لأن تخيل السقوط متى قوي أوجبه و قد اجتمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر و المصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان و الدوران و ما ذلك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام و اجتمعت الأمم على أن الدعاء مطنة الإجابة و أن الدعاء باللسان من غير طلب نفساني قليل الأثر و الإصابة بالعين مما اتفق عليه العقلاء.

و منها سحر من يستعين بالأرواح الأرضية و هو المسمى بالعزائم و تسخير الجن. و منها التخييلات الآخذة بالعيون و تسمى بالشعبدة. (١)

و منها الأعمال العجيبة التي تظهر من الآلات المركبة على النسب الهندسية أو لضرورة الخلاء<sup>(٢)</sup> و مـن هـذا الباب<sup>(٣)</sup> صندوق الساعات و علم جر الأثقال و هذا لا يعد من السحر عرفا لأن لها أسبابا معلومة يقينية.

ومنها الاستعانة بخواص الأدوية و الأحجار.

و منها تعليق القلب و هو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم و أن الجن ينقادون له في أكثر الأمور فإذا اتفق أن كان السامع ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق و تعلق قلبه بذلك و حصل في قلبه نوع من الرعب و حينئذ تضعف القوى الحساسة فيتمكن الساحر من أن يفعل فيه ما شاء.

> و منها السعي بالنميمة و التضريب من وجوه خفية لطيفة (<sup>٤)</sup> انتهى. و هذا فذلكة مما نقلنا عن الرازي في باب عصمة الملائكة. <sup>(٥)</sup>

و قال أيضا في قوله سبحانه ﴿فَيَتَمَلَّمُونَ﴾ (٢٠ أي فيتعلم الناس من الملكين ما يفرقون به بين المرء و زوجه إما لأنه إذا اعتقد أن السحر حق كفر فبانت منه امرأته و إما لأنه يفرق بينهما بالتمويه و الاحتيال كالنفث في العقد و نعو ذلك مما يحدث الله عنده الفرك و النشوز ابتلاء منه لأن السحر له أثر في نفسه بدليل قوله ﴿وَمَا هُمُ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلَّ إِذْنِ اللَّهِ ﴾ أي بإرادته و قدرته لأنه إن شاء أحدث عند ذلك شيئا من أفعاله و إن شاء لم يحدث و كان الذي يتعلمون منهما لم يكن مقصورا على هذه الصورة و لكن سكون المرء و ركونه إلى زوجه لما كان أشد خصت بالذكر لبذلك على أن سائر الصور بتأثير السحر فيها أولى (٢٠) انتهى.

و قد مر من تفسير الإمام ﴿ فَيَتَمَلَّمُونَ ﴾ يعني طالبي السحر ﴿مِنْهُنا ﴾ يعني مما كتبت الشياطين على ملك سليمان من النيرنجات و مما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت يتعلمون من هذين الصنفين ﴿مَا يُقَوِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ هذا من يتعلم للإضرار بالناس يتعلمون التضريب ( المبير الحيل و النمائم و الإيهام أنه قد دنن في موضع كذا و عمل كذا ليحبب ( المرأة إلى الرجل و الرجل إلى المرأة أو ( ۱۰ ) يودي إلى الفراق بينهما ﴿ وَ مَا هُمْ يَضَارُ يَنْ بِهِ ﴾ أي ما المتعلمون لذلك بضارين به ﴿مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ يعني بتخلية الله و علمه فإنه لو شاء لمنعهم بالجبر و القهر ( ۱۱ )

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى ﴿فَلَمُّا الَّقَوْا﴾ (١٧) أي فلما ألقي السحرة ما عندهم من السحر احتالوا في

---

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الشعوذة». (٢) في المصدر: «لضروب الخيلاء».

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «تركيب». (٤) تفسير غرائب القرآن ج ١ ص ٣٤٨-٣٤٦، ملخصاً.

<sup>(</sup>۱) في المصدر إصافه: «ترتيب». (۵) التفسير الكبير ج ۳ ص ۲۷۳٬۲۰۵ ملخصاً. (۱) سورة البقرة، آية: ۱۰۲.

<sup>(</sup>٧) تفسير غرائب القرآن ج ١ ص ٣٥١. (٩) في المصدر: «يجلب قلب المرأة عن الرجل، و قلب الرجل عن المرأة».

<sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «و» بدل «أو». (۱۷) في المصدر: «و» بدل «أو».

<sup>(</sup>١٢) سورة الأعراف، آية: ١١٦.

تحريك العصى و الحبال بما جعلوا فيها من الزئبق حتى تحركت بحرارة الشمس و غير ذلك من العيل و أنواع التمويه و التلبيس و خيل إلى الناس أنها تتحرك على ما تتحرك الحية و إنما سحروا أعين الناس لأنهم أروهم شيئا لم يعرفوا حقيقته و خفي ذلك عليهم لبعده منهم لأنهم لم يخلوا الناس السحر لا حقيقة له لأنه لو صارت حيات حقيقة لم يقل الله سبحانه ﴿سَحَرُوا أَغْيُنَ النَّاسِ﴾ بلكان يقول فلما ألقوا صارت حيات انتهى.(١)

و قال الرازي احتج القائلون بأن السحر محض التمويه بهذه الآية قال القاضي لوكان السحر حقا لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم فثبت أن المراد أنهم تخيلوا أحوالا عجيبة مع أن الأمر في الحقيقة ماكان على وفق ما تخيلوه. قال الواحدي بل المراد سحروا أعين الناس أي قلبوها عن صحة إدراكها بسبب تلك التمويهات.(٢)

و قال الطبرسي ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾ (٣) أي لا يظفرون بحجة و لا يأتون على ما يدعونه ببينة و إنما هو تمويه على الضعفة.(٤)

﴿مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ﴾ (٥) أي الذي جئتم به من الحبال و العصي السحر لا ما جئت به إن الله سيبطل هذا السحر الذي عظَمتموًه (١٦) ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ إن الله لا يهيَّى عمل من قصد إفساد الدين و لا يمضيه و يبطله حتى يظهر الحق من الباطل.(٧)

و قال في قوله ﴿لَا تَذْخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ ﴾ (٨) خاف عليهم العين لأنهم كانوا ذوي جمال و هيئة وكمال و هم إخوة أولاد رجل واحد عن ابن عباس و الحسن و قتادة و الضحاك و السدي و أبو مسلم و قيل خاف عليهم حسد الناس إياهم و أن يبلغ الملك قوتهم و بطشهم فيحبسهم أو يقتلهم خوفا على ملكه عن الجبائى و أنكر العين و ذكر أنه لم يثبت بحجة و جوزه كثير من المحققين و رووا فيه الخبر. عن النبي ﷺ أن العين حقّ تستنزل الحالق. و الحــالق المكان المرتفع من الجبل و غيره فجعلﷺ العين كأنها تحط ذروة الجبل من قوة أخذها و شدة بطشها. و ورد في الخبر أنه ﷺ كان يعوذ الحسن و الحسينﷺ بأن يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان و هامة و من كل عين لامة. و روي أن إبراهيم ععوذ ابنيه و أن موسىﷺ عوذ ابنى هارون بهذه العوذة و روي أن بنى جعفر بن أبي طالب كانوا غلمانا بيضا فقالت أسماء بنت عميس يا رسول الله إن العين إليهم سريعة أفأسترقى لهـم مـن العـين فقال ﷺ نعم. و روي أن جبرئيل ﷺ رقى رسول اللهﷺ و علمه الرقية و هى بسم الله أرقيك من كل عين حاسد الله يشفيك. و روي عن النبي الشيخة أنه قال لوكان شيء يسبق القدر لسبقته العين.

ثم اختلفوا في وجه تأثير الإصابة بالعين فروي عن عمرو بن بحر الجاحظ أنه قال لا ينكر أن ينفصل من العين الصائبة إلى الشيء المستحسن أجزاء لطيفة تنصل به و تؤثر فيه و يكون هذا المعنى خاصة فى بعض الأعين كالخواص في بعض الأشياء و قد اعترض على ذلك بأنه لوكان كذلك لما اختص ذلك ببعض الأشياء دون بعض و لأن الأجزاء تكون جواهر و الجواهر متماثلة و لا يؤثر بعضها في بعض و قال أبو هاشم إنه فعل الله بالعادة لضرب من المصلحة و هو قول القاضي.

و رأيت<sup>(٩)</sup> في شرح هذا للشريف الأجل الرضى الموسوي قدس الله روحه كلاما أحببت إيراده في هذا الموضع قال إن الله يفعل المصالح بعباده على حسب ما يعلمه من الصلاح لهم في تلك الأفعال التي يفعلها فغير ممتنع أن يكون تغييره نعمة زيد مصلحة لعمرو و إذاكان تعالى يعلم من حال عمرو أنه لو لم يسلب زيدا نعمته أقبل على الدنيا بوجهه و نأى عن الآخرة بعطفه و إذا سلب نعمة زيد للعلة التي ذكرناها عوضه عنها(١٠<sup>)</sup> و أعطاه بدلا منها عاجلا و آجلا فيمكن أن يتأول قوله ﷺ العين حق على هذا الوجه على أنه قد روي عنه ﷺ ما يدل على أن الشيء إذا عظم في صدور العباد وضع الله قدره و صغر أمره و إذاكان الأمر على هذا فلا ينكر تغيير حال بعض الأشياء عند نظر بعض

(٣) سورةً يونس، آية: ٧٧.

(٥) سورة يونس، آية: ٨١.



<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ج ١٤ ص ٢٠٣. (١) مجمع البيان ج ٤ ص ٤٦١.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ٥ ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «فعلتموه».

<sup>(</sup>٨) سورة يوسف، آية: ٦٧.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ج ٥ ص ١٢٦. (١٠) في المصدر: «عوّضه غيرها منها».

<sup>(</sup>٩) بقية كلام الطبرسي رحمه الله.

🚣 🏻 الناظرين إليه و استحسانه له و عظمه في صدره و فخامته في عينه.كما روي أنه قال لما سبقت ناقته العضباء وكانت إذا سوبق بها لم تسبق ما رفع العباد من شيء إلا وضع الله منه. و يجوز أن يكون ما أمر به المستحسن للشيء عند

الرؤية من تعويذه بالله و الصلاة على رسول الله ﷺ قائما في المصلحة مقام تغيير حالة الشيء المستحسن فلا تغيير(١) عند ذلك لأن الرائي لذلك قد أظهر الرجوع إلى الله تعالى و الإعاذة به فكأنه غير راكن إلى الدنيا و لا مغتر بها انتهى كلامه رضى الله عنه.

﴿وَمَا أَغْنِي عَنْكُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٧) أي و ما أدفع من قضاء الله من شيء إن كان قد قضا عليكم الإصابة بالعين أو غير ذلك ﴿ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ أي مَا الحكم إلا لله ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ فهو القادر على أن يحفظكم من العين أو من الحسد و يردكم على سالمين.

﴿ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ أي ليفوضوا أمورهم إليه و ليثقوا به ﴿ وَ لَثَّا دَخَلُوا ﴾ مصر ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ﴾ أى من أبواب متفرقةً كما أمرهم أبوهم"") يعقوب ﴿مَاكَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ﴾ إلخ أي لم يكن دخولهم مصر كذلك يغني عنهم أى(٤) يدفع عنهم شيئا أراد الله إيقاعه من حسد أو إصابة عين و هو ﷺ كان عالما بأنه لا ينفع حذر من قدر و لكن كان ما قاله لبنيه حاجة في قلبه فقضي يعقوب تلك الحاجة أي أزال به اضطراب قلبه لأن لا يحال على العين مكروه يصيبهم و قيل معناه أن العين لو قدر أن تصيبهم لأصابتهم و هم متفرقون كما تصيبهم مجتمعين.

قال ﴿إِلَّا حَاجَةً﴾ استثناء ليس من الأول بمعنى ولكن حاجة<sup>(ه)</sup> ِ وَزَاإِنَّهُ لَذُو عِلْم﴾<sup>(١)</sup> أي لذو يقين ومعرفة بالله ﴿لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾ من أجل تعليمنا إياه أو يعلم ما علمناه فيعمل به ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعَّلَمُونَ﴾ مرتبة يعقوب في العلم.(٧) قال البيضاوي ﴿لا يعلمون﴾ سر القدر و أنه لا يغنى عنه الحذر.<sup>(٨)</sup>

و قال الرازي قال جمهور المفسرين إنه خاف من العين عليهم و لنا هاهنا مقامان:

المقام الأول إثبات أن العين حق و الذي يدل عليه وجهان<sup>(٩)</sup> الأول إطباق المتقدمين من المفسرين على أن المراد من هذه الآية ذلك و الثاني ما روي أن النبيﷺ كان يعوذ الحسن و الحسينﷺ ثم ذكر بعض ما مر من الأخبار إلى أن قال. و الخامس دخل رسول اللهﷺ بيت أم سلمة و عندها صبى يشتكى فقال(١٠٠) يا رسول الله أصابته العين فقال ﷺ أما(١١١) تسترقون له من العين. السادس قولهﷺ العين حق و لوكان شيء يسبق القدر لسبقت العين القدر. السابع قالت عائشة كان يأمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين الذي أصيب بالعين.

المقام الثاني في الكشف عن ماهيته فنقول إن الجبائي أنكر هذا المعنى إنكارا بليغا و لم يذكر في إنكاره شبهة فضلا عن حجة و أما الذين اعترفوا به و أقروا بوجوده فقد ذكروا فيه وجوها:

الأول قال الجاحظ تمتد من العين أجزاء فتتصل بالشخص المستحسن فتوّثر و تسري فيه كتأثير اللسع و السم و النار و إن كان مخالفا في وجه التأثير لهذه الأشياء قال القاضي و هذا ضعيف لأنه لوكان الأمركما قال لوجب أن يؤثر في الشخص الذي لا يستحسن كتأثيره في المستحسن.

و اعلم أن هذا الاعتراض ضعيف و ذلك لأنه إذا استحسن شيئا فقد يحب بقاءه كما إذا استحسن ولد نفسه و بستان نفسه و قد يكره بقاءه كما إذا استحسن الحاسد بحصول شيء حسن لعدو. فإن كان الأول فإنه يـحصل عـند ذلك الاستحسان خوف شديد من زواله و الخوف الشديد يوجب انحصار الروح في داخل القلب فحينئذ يسخن القلب و الروح جدا و تحصل في الروح الباصر كيفية قوة مسخنة(١٢) و إن كان الثاني فإنه يحصل عند ذلك الاستحسان حسد شديد و حزن عظيم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه و الحزن أيضا يوجب انحصار الروح في داخل القلب و تحصل فيه سخونة شديدة.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فلا يغير».

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، آية: ٦٧. (٣) كلَّمة: «أبوهم» ليست في المصدر.

<sup>(£)</sup> في المصدر: «أو» بدل «أي».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «لكن» بدل «و لكن». (٦) سورة يوسف، آية: ٦٨. (٧) مجمع البيان ج ٥ ص ٢٤٩\_٢٥٠. (۸) أنوار التنزيل ج ۱ ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «فقالوا». (٩) في المصدر: «وِجوه». (١٢) في المصدر: «في الروح الباصرة كيفية قوية مسخَّنة». (۱۱) في المصدر «أفلا» بدل «أما».

فثبت أن عند الاستحسان القوي يسخن<sup>(١)</sup> الروح جدا فيسخن شعاع العين بخلاف ما إذا لم يستحسن فـإنه لا تحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين و لهذا السبب أمر الرسولﷺ العائن بالوضوء و من أصابته العين بالاغتسال.(٢)

أقول: على ما ذكره إذا عاين شيئا عند استحسان شيء آخر و حصول تلك الحالة فيه أو عند حصول غضب شديد على رجل آخر أو حصول هم شديد من مصيبة أو خوف عظيم من عدو أن يوثر نظره إليه و إلى كل شيء يعاينه و معلوم أنه ليس كذلك.

ثم قال الرازى الثانى قال أبو هاشم و أبو القاسم البلخى لا يمتنع أن يكون العين حقا و يكون معناه أن صاحب العين إذا شاهد الشيء و أعجب به استحسانا كانت المصلحة له في تكليفه أن يغير الله تعالى ذلك الشخص أو ذلك الشيء حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقا به فهذا التغيير (٣) غير ممتنع ثم لا يبعد أيضا أنه لو ذكر ربه عند تلك الحالة و بعد<sup>(1)</sup> عن الإعجاب و سأل ربه<sup>(0)</sup> فعنده تتغير المصلحة و الله سبحانه يبقيه و لا يفنيه و لماكانت هذه العادة مطردة لا جرم قيل العين حق.

الوجه الثالث: هو قول الحكماء قالوا هذا الكلام مبنى على مقدمة و هي أنه ليس من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات المحسوسة أعنى الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة بل قد يكون التأثير نفسانيا محضا و لا تكون القوى الجسمانية لها تعلق به و الذي يدل عليه أن اللوح الذي يكون قليل العرض إذاكان موضوعا على الأرض قدر الإنسان على المشي عليه و لوكان موضوعا فيما بين جــداريــن عــاليين لعـجز الإنســان عــن المشي عليه و ما ذاك إلا لأن خوفه من.السقوط منه يوجب سقوطه منه فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة.

وأيضا إن الإنسان إذا تصور كون فلان مؤذيا له حصل في قلبه غضب و سخن مزاجه فمبدأ تلك السخونة ليس إلا ذاك التصور النفساني ولأن مبدأ الحركات البدنية ليس إلا التصورات النفسانية و لما ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنه الخاص لم يبعد أيضا أن يكون بعض النفوس<sup>(٦)</sup> تتعدى تأثيراتها إلى سائر الأبدان فثبت أنه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثرة فى سائر الأبدان و أيضا جواهر النفوس مختلفة بالماهية فلا يمتنع أن تكون بعض النفوس بحيث يؤثر في تغيير بدن حيوان آخر بشرط أن تراه و تتعجب منه فثبت أن هذا المعنى أمر محتمل و التجارب من الزمن الأقدم ساعدت عليه و النصوص النبوية نطقت به فعند هذا لا يبقى فى وقوعه شك و إذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون من المفسرين في تفسير هذه الآية بإصابة العين كلام حق لا يمكن رده.<sup>(V)</sup>

قوله تعالى ﴿يُخَيَّلُ﴾ قال الطبرسي الضمير(٨) راجع إلى موسىﷺ و قيل إلى فرعون أي يرى الحبال و العصي مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَشْعَىٰ(١٠) و تعدو مثل سير الحيات و إنما قال ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ﴾ لأنها لم تكن تسعى حقيقة و إنما تحركت لأنهم جعلوا داخلها الزئبق فلما حميت الشمس طلب الزئبق الصعود فحركت الشمس ذلك فظن أنها تسعى.(١٠٠)

﴿إِنَّمَا صَنَعُوا﴾(١١) أي إن الذي صنعوِه أو إن صنيعهم ﴿كَيْدُ سَاحِرِ﴾ أي مكره و حيلته ﴿وَ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ﴾ أي لا يظفر ببغيته إذ لا حقيقة للسحر ﴿حَيْثُ أَتَىٰ﴾ أي حيث كان من الأرضَ و قيل لا يفوز الساحر حيث أتى بسحره لأن

و قال قدس سره في قوله تعالى ﴿وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١٣) ﴿إِنَّ هَى المَحْفَفَة من الثقيلة ﴿لَيُرْلِقُونَك﴾ أي (١٤) يقتلونك و يهلكونك عن ابن عباس وكان يقرؤهاكذلك و قيل ليصرعونك عن الكلبي و قيل يصيبونك بأعينهم عن

77

(۱۰) مجمع البيان ج ٧ ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبيرج ١٨ ص ١٧٢-١٧٣. (١) في المصدر: «تسخن».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «و عدل». (٣) في المصدر: «المعنى».

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «حيث». (٥) في المصدر إضافة: «تقية ذلك». (A) في المصدر إضافة: «في إليه».

<sup>(</sup>٧) التقسير الكبير ج ١٨ ص ١٧٣\_١٧٤. (٩) في المصدر: «تُسير و تعدو».

<sup>(</sup>١١) سورة طه، آية: ٦٩.

<sup>(</sup>١٣) سورة القلم، آية: ٥١.

<sup>(</sup>۱۲) مجمع البيان ج ٧ ص ٢٠. (١٤) في المصدر إضافة: «ليزهقونك أي».

السدي و الكل يرجع في المعنى إلى الإصابة بالعين و المفسرون كلهم على أنه المراد في الآية و أنكر الجبائي ذلك و والمنافق المالية العين لا تصح.

و قال الرماني و هذا الذي ذكره غير صحيح لأنه غير ممتنع أن يكون الله تعالى أجرى العادة بصحة (۱۱ ذلك لضرب من المصلحة و عليه إجماع المفسرين و جوزه العقلاء فلا مانع منه و قيل إن الرجل منهم كان إذا أراد أن يصيب صاحبه بالعين تجوع ثلاثة أيام ثم كان يصفه فيصرعه بذلك و ذلك بأن يقول الذي أراد (۱۲ أن يصيبه بالعين لا أرى كاليوم إبلا أو شاة أو ما أراد أي كإبل أراها اليوم فقالوا للنبي ﷺ كما كانوا يقولون لما أرادوا (۱۳ أن يصيبوه بالعين عن الفراء و الزجاج و قيل معناه أنهم ينظرون إليك عند تلاوة القرآن و الدعاء إلى التوحيد نظر عداوة و بغض و إنكار لما يسمعونه و تعجب منه فيكادون يصرعونك بحدة نظرهم و يزيلونك عن موضعك.

و هذا مستعمل في الكلام يقولون نظر إلى فلان نظرا يكاد يصرعني و نظرا يكاد يأكلني فيه و تأويله كله أنه نظر إلى نظرا لو أمكنه معه أكلي أو أن يصرعني<sup>(٤)</sup> لفعل عن الزجاج.

ُ ﴿ لَمُنَا سَمِمُوا الذِّكْرَ﴾ يعني القرآن ﴿ وَ يَقُولُونَ﴾ مع ذلك ﴿ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ وَمَا هُوَ﴾ (٥) أي القرآن ﴿ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ (٦) أي شرف ﴿ لِلْمَالَمِينَ ﴾ إلى أن تقوم الساعة أو مذكر لهم قال. الحسن دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية (٧) انتهى.

قوله أي كإبل كأنه حمل قوله أو ما أراد على تغيير تركيب الكلام و لا يخفى بعده بل الظاهر أن المعنى أو ما أراد أن يصيبه بالعين سوى الإبل فيذكره مكانهما.

و قال رحمه الله في نزول سورة الفلق قيل إن لبيد بن أعصم اليهودي سحر رسول الله وقد ثم دس ذلك في بثر لبني زريق فمرض رسول الله وقد في في في المناخ أخبراه و الآخر عند رجليه فأخبراه بنائك و أنه في بثر ذروان في جف طلعة تحت راعوفة و الجف قشر الطلع و الراعوفة حجر في أسفل البئر يقف عليه المائح (٨).

فانتبه رسول الله ﷺ و بعث علياﷺ و الزبير و عمارا فنزحوا ماء تلك البئر ثم رفعوا الصخرة و أخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأس و أسنان من مشطه و إذا فيه معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر فنزلت هاتان السورتان فجعل كلما يقرأ آية انحلت عقدة و وجد رسول الله خفة فقام فكأنما أنشط من عقال.

و جعل جبرئيل ﷺ يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد و عين و الله يشفيك و رووا ذلك عن عائشة و ابن عباس و هذا لا يجوز لأن من وصف بأنه مسحور فكأنه قد خبل عقله و قد أبى الله سبحانه ذلك في قوله ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِهُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً أَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَصَلُوا﴾. (٩) و لكن يمكن أن يكون اليهودي أو بناته على ما روي اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه و أطلع الله نبيه ﷺ على ما فعلوه من التمويه حتى استخرج و كان ذلك دلالة على صدقه ﷺ و كيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم و لو قدروا على ذلك لقتلوه و قتلوا كثيرا من العؤمنين مع شدة عداوتهم لهم. (١٠٠)

و قال في سبحانه ﴿وَ مِنْ شَرَّ النَّفَاأَاتِ فِي الْمُقَدِبِ معناه و من شر النساء الساحرات اللاتي ينفثن في العقد و إنسا أمر بالتعوذ من شر السحرة لإيهامهم أنهم يمرضون و يصحون و يفعلون أشياء (١١) من النفع و الضرر و الخير و الشر و عامة الناس يصدقونهم فيعظم بذلك الضرر في الدين و لأنهم يموهون (١٢) أنهم يخدمون الجن و يعلمون الغيب و ذلك فساد في الدين ظاهر فلأجل هذا الضرر أمر بالتعوذ من شرهم.

و قال أبو مسلم النفاثات النساء اللاتي يملن آراء الرجال و يصرفنهم عن مرادهم و يردونهم إلى آرائهن لأن العزم و الرأي يعبر عنهما بالعقد فعبر عن حلهما بالنفث فإن العادة جرت أن من حل عقدا نفث فيه.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «لصحة».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «لما يريدون».

<sup>(</sup>٤) كلمه «ان» ليست في ا (٦) سورة القلم، آية: ٥٢:

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «أي و ما». (٧) محمد البيان = ١٠ صـ ٣٤١

<sup>(</sup>۷) مجَّمع البيان ج <sup>- ۱</sup> ص ٣٤١. (٩) سورة الفرقان، آية: ٨ـ٩.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «شيئاً».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «للّذي يريد».

<sup>(</sup>٤) كلمة «أن» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٨) المائح: الذي ينزل البئر فيملأ الدلو، الصحاح ج ١ ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>۱۰) مجمع البيان ج ١٠ ص ٥٦٨.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «يوهمون».

· ﴿ وَ مِنْ شَرَّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ﴾ (١) فإنه يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فأمر بالتعوذ من شره و قيل إنه أراد من شر نفس الحاسد و من شر عينه فإنه ربما أصاب بهما فعان<sup>(٢)</sup> و ضر و قد جاء في الحديث أن العين حق و قد

و روى أن العضباء ناقة النبي ﷺ لم تكن تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسابق بها فسبقها فشق ذلك على الصحابة فقال النبي ﷺ حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. و روى أنس أن النبي ﷺ قال من رأى شيئا يعجبه فقال الله الصمد<sup>(٣)</sup> ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضر شيئا. و روى أنس أن النبي ﷺ كان كثيرا ما يعوذ الحسن و الحسين الله بهاتين (٤) السورتين. انتهى.

و أقول: قال في النهاية في حديث سحر النبي ﷺ بئر ذروان بـفتح الذال و سكـون الراء بــثر لبـنـي زريــق

وقال الراعوفة هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت تكون ناتثة هناك فإذا أرادوا تنقيه البئر جلس عــليها

و قبل هي حجر يكون على رأس البئر يقوم المستقى عليه و يروى بالثاء المثلثة بمعناها<sup>(١)</sup> و قال في حديث سحر النبي ﷺ أنه جعل في جف طلعة الجف وعاء الطلع و هو الغشاء الذي يكون فوقه<sup>(٧)</sup> و يروى في جب طلعة أي في داخلها.(۸)

و قال القعود من الدواب ما يقتعده الرجل للركوب و الحمل و لا يكون إلا ذكرا و القعود من الإبل ما أمكن أن

و قال البيضاوي ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾(١٠) و من شر النفوس أو النساء السواحر اللاتي يعقدن عقدا في خيوط و ينفثن عليها و النفث بالفتح النفخ مع ريق و تخصيصه لما روى أن يهوديا سحر النبي ﷺ في إحدى عشرة عقدة في وتر دسه في بئر فمرضﷺ فنزلت المعوذتان و أخبره جبرئيل بموضع السحر فأرسل علياﷺ فـجاء بــه فقرأهما عليه فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة و وجد بعض الخفة.

و لا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور لأنهم أرادوا به أنه مجنون بواسطة السحر و قيل المراد بالنفث في العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقدة بنفث الريق ليسهل حلها.

﴿ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ (١١) إذا أظهر حسده و عمل بمقتضاه. (١٢)

و قال الرازی اختلفوا فی أنه هل يجوز الاستعاذة<sup>(١٣)</sup> بالرقی و العوذة أم لا منهم من قال إنه يــجوز ثــم ذكــر احتجاجهم بالروايات المتقدمة و غيرها و من الناس من منع من الرقى. لما روي عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ عن الرقى و قالﷺ إن لله عبادا لا يكتوون و لا يسترقون وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. و قالﷺ لم يتوكل على الله من اکتوی و استرقی.

و اختلفوا في التعليق أيضا فمنهم من منع لبعض الأخبار و منهم من جوز. سئل الباقرﷺ عن التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه و اختلفوا في النفث أيضا فمنهم من أنكر عن عكرمة لا ينبغي للراقي أن ينفث و لا يمسح و لا يعقد إلى آخر ما قال.(١٤)

(٢) في المصدر: «فعاب».

<sup>(</sup>١) سورة الفلق، آية: ٥.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ج ١٠ ص ٥٦٩. (٣) في المصدر: «الله» بدل «الصمد».

<sup>(</sup>٦) النهاية ج ٢ ص ٢٣٥. (٥) النّهاية ج ٢ ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٨) النهاية ج ١ ص ٢٣٤. (۷) النهاية ج ۱ ص ۲۷۸.

<sup>(</sup>٩) النهاية ج ٤ ص ٨٧. (١٠) سورة الفلق، آية: ٤. (۱۲) أنوار التنزيل ج ۲ ص ٦٣٢\_٦٣٣.

<sup>(</sup>١٤) التفسير الكبير ج ٣٢ ص ١٩٠ ملخصاً.

<sup>(</sup>١١) سورة الفلق، آية: ٥. (١٣) في المصدر: «الاستعانة».

١ـ تفسير على بن إبراهيم: في هجرة جعفر بن أبي طالب و أصحابه إلى الحبشة و بعثت قريش عمرو بن العاص؛ و عمارة بن الوليد إلى النجاشي ليردهم و ساق الخبر الطويل إلى أن قال وكانت على رأس النجاشي وصيفة له تذب عنه فنظرت إلى عمارة وكان فتي جميلا فأحبته فلما رجع عمرو بن العاص إلى منزله قال لعمارة لو راسلت جارية الملك فراسلها فأجابته فقال عمرو قل لها تبعث إليك من طيب الملك شيئًا.

فقال لها فبعثت إليه فأخذ عمرو من ذلك الطيب و أدخله على النجاشي و أخبره بما جرى بين عــمارة و بــين الوصيفة ثم وضع الطيب بين يديه فغضب النجاشي و هم بقتل عمارة ثم قال لا يجوز قتله فإنهم دخلوا بلادي بأمان فدعا السحرة فقال لهم اعملوا به<sup>(١)</sup> شيئا أشد عليه من القتل فأخذوه فنفخوا في إحليله الزئبق فصار مع الوحش يغدو و يروح وكان لا يأنس بالناس فبعثت قريش بعد ذلك فكمنوا له في موضع حتى ورد الماء مع الوحش فأخذوه فما زال يضطرب في أيديهم و يصيح حتى مات(٢) الخبر.

٢\_جنة الأمان: في رواية أدعية السر القدسية يا محمد إن السحر لم يزل قديما و ليس يضر شيئا إلا بإذني فمن أحب أن يكون من أهل عافيتي من السحر فليقل اللهم رب موسى الدعاء فإنه إذا قال ذلك لم يضره سحر ساحر جني و

٣ـو منه: روي عن النبيﷺ أن العين حق و أنها تدخل الجمل و الثور التنور.(٤)

و في كتاب الغرة، أن رجلا عيانا<sup>(ه)</sup> رأى رجلا راكبا فقال ما أحسنه فسقطت الدابة و ماتت و مات الرجل. و عن أبى الحسن المخلدي<sup>(١)</sup> قال كان لى أكار<sup>(٧)</sup> رديء العين فأبصر بيدي خاتما فقال ما أحسنه فسقط الفص فحملته فقال ما أحسنه فانشق بنصفين.

و عن الأصمعي قال كان عندنا عيانان فمر أحدهما بحوض من حجارة فقال بالله ما رأيت كاليوم مثله فانصدع فلقين فضبب بحديد فمر عليه ثانيا فقال راسلا<sup>(A)</sup> لعلك ما ضررت أهلك فيك فتطاير أربع فلقات و سمع الشاني صوت بول من وراء الحائط فقال إنك لشر شخب فقيل هو ابنك فقال وا انقطاع ظهراه و الله لا يبول بعدها فمات من ساعته و سمع أيضا صوت شخب بقرة فأعجبه فقال أيتهن هذه فوري بأخرى فهلكتا جميعا المورى بها و المورى عنها و قصة البعير و الأعرابي مشهورة معروفة.(٩)

£ و في زبدة البيان <sup>(١٠)</sup> أن يعقوب ﷺ خاف على بنيه من العين لجمالهم فقال ﴿يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ ﴾

٥-و فيه: عن النبي ﷺ العين تنزل الحالق و هو ذروة الجبل من قوة أخذها و شدة بطشها.(١٢١)

٦-و منه: ذكر عبد الكريم بن محمد بن المظفر السمعاني في كتابه أن جبر ثيل الله نزل على النبي الله في فرآه مغتما فسأله عن غمه فقال له إن الحسنين ﷺ أصابتهما عين فقال له يا محمد العين حق فعوذهما بهذه العوذة و ذكرها.(١٣٠)

٧- الدعائم: عن جعفر بن محمد على قال كان رسول الله الشُّنَّةُ يجلس الحسن على فخذه اليمني و الحسين على فخذه اليسرى ثم يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من شركل شيطان و هامة و من شركل<sup>(١٤)</sup> عين لامة ثم يقول هكذاكان إبراهيم أبي ﷺ يعوذ ابنيه إسماعيل و إسحاق ﷺ (١٥).

(١٤) من المصدر.

<sup>(</sup>٢) تفيسر علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٧٦. (١) من المصدر.

<sup>(</sup>٣) مصياح الكفعمي ص ٢٢٨\_٢٢٩ فصل ٢٧. (٤) في المصدر: «في القدر» بدل «التنور». (٥) العيانَ ـ بتشديدُ الياء ـ شديد الإصابة بالعين. راجع القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٥٤ و فيه «معيان». و «عَيون».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «المجلَّدي» و لم اعثر على هذه النسبَّة في الأنساب للسمعاني.

<sup>(</sup>٧) الأكار: الحراث، و الجمّع «الأكرة» قال الجوهري: كأنّه جمع «آكر» في التقدير الصحاح ج ٧ ص ٥٨٠. (٧) (A) في المصدر: «و أبيك» بدل «راسلاً».

<sup>(</sup>٩) مصباح الكفعمي ص ٢٢٠، في الهامش. (١٠) هو زبدة البيان في تفسير آيات قصص القرآن للشيخ محمّد بن مولانا علي الطبرسي. راجع الذريعة ج ١٧ ص ٢١، ولم نعثر عليه.

<sup>(</sup>١١) مصباح الكفعمي ص ٢٢٠، في الهامش و الآية من سورة يوسف: ٦٧.

<sup>(</sup>١٢) مصباح الكفعني ص ٢٢٠\_٢٦، في الهامش. (۱۳) مصباح الكفعمي ص ۲۲۰، في الهامش. (١٥) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٣٩.

الله عن رسول اللهﷺ أنه نهى عن الرقى بغير كتاب الله عز و جل و ما يعرف من ذكره(١١) و قال إن هذه الرقى مما أخذه سليمان بن داودﷺ على(١٦) الجن و الهوام.(٣)

٩\_و عنه ﷺ أنه قال لا رقى إلا في ثلاث في حمة أو عين أو دم لا يرقأ (٤) و الحمة السم. (٥)

١٠ـ و عنه الله عنه الله عنه الله على أو الله الله على الله على محمد و الفأل حق فإذا نظر أحدكم إلى إنسان أو دابة أو إلى الله و صلى الله على محمد و آله فإنه لا يضره عينه. (١)

١١ و عنه ﷺ نهى عن التمائم و التول فالتمائم ما يعلق من الكتب و الخرز و غير ذلك و التول ما تتحبب به النساء إلى أزواجهن كالكهانة و أشباهها و نهى عن السحر. (٧)

توضيح: في النهاية فيه أنه كان يتفأل و لا يتطير الفأل مهموز فيما يسر و يسوء و الطيرة لا يكون إلا فيما يسرو و ربعا استعملت فيما يسر و قد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا و إنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله و رجوا عائدته عندكل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير و لو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خير و إذا قطعوا أملهم أو رجاءهم من الله كان ذلك من الشرو أما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله و توقع البلاء و معنى التفول مثل أن يكون رجل مريض فيتفأل بما يسمع من كلام فيسمع آخر يقول يا واجد فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه أو يجد ضالته. (٨)

وقال في حديث عبد الله النمائم و الرقى من الشرك النمائم جمع تعيمة و هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام و إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه (٩٠) و قال في حديث عبد الله التولة من الشرك التولة بكسر التاء و فتح الواو ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر و غيره جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر و يفعل خلاف ما قدره الله تعالى. (١٠٠)

ت و في القاموس التولة كهمزة السحر أو شبهه و خرز تتحبب (١١١) معها المرأة إلى زوجها كالتولة كعنبة فيهما. (١٢)

١٢-الشهاب: عن النبي الله قال لا رقية إلا من حمة أو عين. (١٣)

الضوء: عين مصدر عانه إذا أصابه بعينه إذا نظر إليه نظر معجب حاسد مستظم و الحمة السم و أصلها حمو و حمى و الهاء عوض فيها عن الساقط و بهذا الكلام يشير إلى ما كانت نساء العرب يدعينه من تأخيذ الرجال عن الأزواج و كانت لهن رقى تضحك الثكلان فقال الشخالا لل ارقية أي لا تصح تأثير الرقية إلا في العين التي تعين الشيء أي تصيبه و أصل ذلك أنها تستحسنه فيفيره الله تعالى عند ذلك لما للناظر إليه فيه من اللطف أو لغيره من المعتبرين إذا رآه غب اللطافة و الطراوة و الإعجاب بخلاف ما رآه فيستدل بذلك على أنه لا بقاء لما في الدنيا و أن نعيمها الثال.

و أما ما يذكر من أن العائن ينظر إلى الشيء فيتصل به شعاع هو الموثر فيه فلا تلتفت إليه لأنا نعلم قطعا أن الشعاع اللطيف لا يعمل في الحديد و الحجر و غير ذلك بل ذلك كله من فعل الله تعالى على سبيل اللطف و الإعلام بأن نعيم الدنيا إلى انقراض و الرقية التي فيها اسم الله تعالى أو اسم رسوله الثيني أو آية من كتاب الله تعالى يشفيه و كذلك من السموم التي يستضر بها الإنسان من لسع الهوام و هذا غير مدفوع و ما سوى ذلك فمخاريق يجلبون بها أموال

<sup>(</sup>١) في المصدر: «لا يعرف بذكره».

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤١.

<sup>(</sup>٥) دعائم الأسلام ج ٢ ص ١٤١.

<sup>(</sup>٧) دعائم الأسلام ج ٢ ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٩) النهاية ج ١ صَ ١٩٧ و ١٩٨. (١١) في المصدر: «تحبب».

<sup>(</sup>١٣) شهاب الأخبار ص ٧٤٢ حديث ٦١٧.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «على الإنس و الجنّ».

<sup>(</sup>٤) رقّاً الدمع: سكن وكذلك الدم، الصحاح ج ١ ص ٥٣.

 <sup>(</sup>٦) دعائم الآسلام ج ٢ ص ١٤١.
 (٨) النهاية ج ٣ ص ٤٠٥ و ٤٠٦.

<sup>(</sup>۱۰) النهاية ج ۱ ص ۲۰۰.

<sup>(</sup>١٢) القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٥١.

الناس و ليس قوله ﷺ لا رقية إلى آخره قطعا لأن تكون رقية الحق ناجعة في غير ذلك من الأدواء بل المعنى أن الرقية لها تأثير قوي فيهما. كما في قوله لا سيف إلا ذو الفقار.

و روي أن رجلا جاء إلى النبيﷺ ققال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. و عن ابن عباس قال كان رسول اللهﷺ يعلمنا من الأوجاع كلها أن نقول بسم الله الأكبر أعوذ بالله العظيم من شر عرق نعار<sup>(١)</sup> و من شر حر النار و فائدة الحديث أن الرقية في غير العين و الحمة لا تنجع و راوي الحديث جابر رضي الله عنه.<sup>(٢)</sup>

١٣\_الشهاب: قال ﷺ إن العين لتدخل الرجل القبر و الجمل القدر. (٣)

الضوء: قد تقدم الكلام فيه و أن المؤثر فيما يعينه العائن قدرة الله عز و جل الذي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ و يغير المستحسن من الأشياء عن حاله اعتبارا للناظر و إعلاما أن الدنيا لا يدوم نعيمها و لا يبقى ما فيها على وتيرة واحدة و العين ما ذا تكاد تفعل بنظرها ليت شعري و لو كان للعين نفسها أثر لكان يصح أن ينظر العائن إلى بعض أعدائه الذين يريد إهلاكهم و قلعهم فيهلكهم بالنظر و هذا باطل و العين كالجماد إذا انفردت عن الجملة فما ذا تصنع و للفلاسفة في هذا كلام لا أريد أن أطويه و فائدة الحديث إعلام أن الله تعالى قد يغير بعض ما يستحسنه الإنسان إظهارا لقدرته و اعتبارا للمعتبر من خليقته و راوي الحديث جابر. (٤)

14\_الإحتجاج: سأل الزنديق أبا عبد الله في فيما سأله فقال أخبرني عن السحر ما أصله و كيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه و ما يفعل قال إن السحر على وجوه شتى وجه منها بمنزلة الطب كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء فكذلك علم السحر احتالوا لكل صحة آفة و لكل عافية عاهة و لكل معنى حيلة و نوع منه آخر خطفة و سرعة و مخاريق و خفة و نوع منه ما يأخذ أولياء الشياطين عنهم قال فمن أين علم الشياطين السحر قال من حيث عرف الأطباء الطب و بعضه تجربة و بعضه علاج قال فما تقول في الملكين هاروت و ماروت و ما يقول الناس بأنهما يعلمان الناس (٥) السحر قال إنهما موضع ابتلاء و موقف فتنة تسبيحهما اليوم لو فعل الإنسان كذا و كذا لكان كذا و لي يعالج بكذا و كذا لصار كذا أصناف سحر (٦) فيتعلمون منهما ما يخرج عنهما فيقولان لهم إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنا ما يضركم و لا ينفعكم.

قال أفيقدر الساحر أن يجعل الإنسان بسحره في صورة الكلب أو الحمار أو غير ذلك قال هو أعجز من ذلك و أضعف من أن يغير خلق الله إن من أبطل ما ركبه الله و صوره غيره فهو شريك لله في خلقه (٢) تعالى عن ذلك علوا كبيرا لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهرم و الآقة و الأمراض و لنفى البياض عن رأسه و الفقر عن ساحته.

و إن من أكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحابين و يجلب العداوة على المتصافيين و يسفك بها الدماء و يهدم بها الدور و يكشف بها الستور و النمام أشر من وطئ على<sup>(A)</sup> الأرض بقدم فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب إن الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاء الطبيب فعالجه بغير ذلك العلاج فأبرئ.<sup>(P)</sup>

<sup>(</sup>١) النعار: العرق الذي يفور منه الدم. الصحاح ج ٢ ص ٨٣٢. (٢) لم نعثر على كتاب الضوء هذا.

 <sup>(</sup>٣) شهاب الأخبار ص ٣٦٥ حديث ٧٤٩، «و تدخل الجمل القدر».

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على كتاب الضوء هذاً.

<sup>(</sup>۲) في النصدر: «النحر». (A) كلمة: «على» ليست في النصدر. (۹) الاحتجاج ج ۲ ص ۲۹۲ رقم ۲۲۳.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «عن فرآت بن إبراهيم عن محمّد بن عبدالله بن عمرو الخزّاز»؛ و في نسخة «عمر الخزّاز» بدل «عمرو الخزّاز». (١١) في المصدر: «عن أبيه عن جدّه».

<sup>(</sup>١٣) سيَّأتي عن القاموس أنَّ الجَّفِّ \_ بالضمِّ \_: وعاء الطلع.

75

**بيان:** في القاموس الجف بالضم وعاء الطلع. (<sup>1)</sup>

أقول: قد مر الكلام في تأثير السحر في الأنبياء و الأثمة ﷺ (٥) و أن المشهور عدمه.

دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي الله مثله إلى قوله و جعلاه في مراقي البئر بالمدينة فأقام رسول الله للله الله يسمع و لا يبصر و لا يفهم و لا يتكلم و لا يأكل و لا يشرب فنزل عليه جبرئيل الله بمعوذات و ساق نحوه إلى قوله فقطعت يده فكوي منها فمات. (٦)

و قال فبعث النبي ﷺ علي بن أبي طالب ﷺ و قال انطلق إلى بثر ذروان فإن فيها سحرا سحرني به لبيد بن أعصم اليهودي فأتني به قال علي ﷺ فانطلقت في حاجة رسول اللهﷺ فهبطت فإذا ماء البئر قد صار كأنه ماء العناء (٨) من السحر فطلبته مستعجلا حتى انتهيت إلى أسفل القليب و لم أظفر به قال الذين معي ما فيه شيء فاصعد فقلت لا و الله ما كذبت و لا كذبت (١٠) و ما يقيني به مثل يقينكم (١٠) يعني رسول الله ﷺ ثم طلبت طلبا بلطف فاستخرجت حقا فأتيت النبي ﷺ فقال افتحه فقتحه فإذا في الحق قطعة كرب النخل في (١١) و تر عليها إحدى و عشرون عقدة.

و كان جبرئيلﷺ أنزل يومنذ المعوذتين على النبيﷺ فقال النبيﷺ يا علي اقرأهما على الوتر فجعل أمير المؤمنين كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى فرغ منها و كشف الله عز و جل عن نبيه ما سحر به و عافاه.

و يروى أن جبرئيل و ميكائيل الله أتيا إلى النبي الله فعلس أحدهما عن يمينه و الآخر عن شماله فقال جبرئيل لميكائيل ما وجع الرجل فقال ميكائيل هو مطبوب فقال جبرئيل الله و من طبه قال لبيد بن أعصم اليهودي ثم ذكر الحديث إلى آخره. (۱۳)

**بيان:** في القاموس الكرب بالتحريك أصول السعف الغلاظ (١٣<sup>٣)</sup> و في النهاية رجل مطبوب أي مسحور كنوا بالطب عن السحر تفولا بالبرء. (١٤<sup>٥)</sup>

(٧) في المصدر: «سيّار».

(٩) في المصدر: «ما كذب و ما كذبت».

(١١) في المصدر إضافة: «جوفه». (١٣) القاموس المحيط ج ١ ص ١٢٧.

١٧\_الطب: [طب الأثمة ﷺ] عن إبراهيم بن البيطار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن و يقال له

<sup>(</sup>١) سورة الفلق، آية: ١. (٢) في المصدر: «فجاذبه».

<sup>(</sup>٣) تفسير فرات ابن إبراهيم الكوفي ص ٦١٩ رقم ٧٧٤ و فيه: «فما من وقته» بدل «فيه».

<sup>(</sup>۲) نفسير قرات ابن إيراهيم الخوقي ص ١١٦ رقم ٧٧٤ و فيه: «قما من وقته» بدل «فيه». (٤) القاموس المحيط ج ٣ ص ٧٧٠. (۵) راجع ج ١٨ ص ٧٠ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٦) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٣٨. (٨)

<sup>(</sup>A) في المصدر: «العياض».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «و ما نفسي به مثل أنفسكم». (١٢) طب الأثمة ص ١١٣ـ١١٤.

<sup>(</sup>١٤) النهاية ج ٣ ص ١١٠.



١٨\_و عن أبي عبد الله الصادق، الله العادق، الله العناس عن المعوذتين أنهما من القرآن فقال الصادق، الله العالم القرآن فقال الرجل إنهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود و لا في مصحفه فقال أبو عبد الله ﷺ أخطأ ابن مسعود أو قال كذب ابن مسعود هما من القرآن قال الرجل فأقرأ بهما يا ابن رسول الله في المكتوبة قال نعم و هل تـــدري مـــا مــعنى المعوذتين و في أي شيء نزلتا إن رسول الله سحره لبيد بن أعصم اليهودي.

فقال أبو بصير لأبي عبد الله الله الله و ماكان ذا و ما عسى (٢) أن يبلغ من سحره فقال أبو عبد الله الصادق الله بلي كان النبي ﷺ يرى(٣) يجامع و ليس يجامع و كان يريد الباب و لا يبصره حتى يلمسه بيده و السحر حق و ما سلط السحّر إلا على العين و الفرج فأتاه جبرئيلﷺ فأخبره بذلك فدعا علياﷺ و بعثه ليستخرج ذلك من بئر أزوان<sup>(1)</sup> و ذكر الحديث بطوله إلى آخره. (أ)

١٩ـو منه: عن محمد بن سليمان بن مهران عن زياد بن هارون العبدي عن عبد الله بن محمد البجلي عن الحلبي عن أبى عبد الله على قال من أعجبه شيء من أخيه المؤمن فليثمد (١٦) عليه فإن العين حق. (١٧)

٣٠ـو منه: عن محمد بن ميمون المكي عن عثمان بن عيسى عن الحسين<sup>(٨)</sup> بن المختار عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله الصادقﷺ أنه قال لو نبش لكم عن القبور لرأيتم أن أكثر موتاهم بالعين لأن العين حق إلا أن رسول الله ﷺ قال العين حق فمن أعجبه من أخيه شيء فليذكر الله في ذلك فإنه إذا ذكر الله لم يضره.(١)

٢١ و منه: عن سهل بن محمد بن سهل عن عبد ربه بن محمد بن إبراهيم عن ابن أورمة عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن النشرة للمسحور فقال ماكان أبي الله يرى بها بأسا. (١٠)

٢٢\_المكارم: عن معمر بن خلاد قال كنت مع الرضائي بخراسان على نفقاته فأمرنى أن أتخذ له غالية فلما اتخذتها فأعجب بها فنظر إليها فقال لي يا معمر إن العين حق فاكتب في رقعة الحمد و قل هو الله أحد و المعوذتين و آية الكرسي و اجعلها في غلاف القارورة.(١١)

٢٣ ـ و منه: روى عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال العين حق و ليس تأمنها منك على نفسك و لا منك على غيرك فإذا خفت شيئا من ذلك فقل ما شاء الله لا حول و<sup>(١٢)</sup> لا قوة إلا بالله العلى العظيم ثلاثا.<sup>(١٣)</sup>

٢٤\_و عنه ﷺ قال من أعجبه من أخيه شيء فليبارك عليه فإن العين حق.(١٤)

٢٥ ـ و منه: قال النبي الشُّحَدُّ إن العين ليدخل الرجل القبر و الجمل القدر. (١٥)

٢٦ و قال ﷺ لا رقية إلا من حمة و العين. (١٦)

٢٧ ـ و منه: عن الصادق الله لو كان شيء يسبق القدر لسبقه العين. (١٧)

٢٨ـالخصال: بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه، الله النبي ﷺ قال لا رقى إلا في ثلاثة في حمة أو عين أو دم لا يرقأ.(١٨)

٢٩\_جامع الأخبار: قال رسول اللهﷺ إن العين لتدخل الرجل القبر و تدخل الجمل القدر.(١٩)

```
(١) طب الأثمة ص ١١٤ و فيه: «إنَّ السحر لم يسلَّط على شيء إلاَّ على العين».
```

(١٦) مكارم الأخلاق ج ٢ ص ٢٣٢ رقم ٢٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «و ماكاد أو عسى». (٣) في النصدر إضافة: «أنَّه».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «ذروان».

<sup>(</sup>٥) طبّ الأثمة ص ١١٤. (٦) في المصدر: «فليكتر» بدل «فليتمد».

<sup>(</sup>٧) طب الأثمة ص ١٣١.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «الحسن». (٩) طب الأثمة ص ١٢١.

<sup>(</sup>۱۰) طّب الأثمة ص ۱۱٤. (١١) مكارم الأخلاق ج ٢ ص ٢٣١ رقم ٢٥٥٢. (١٢) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر.

<sup>(</sup>١٣) مكارم الأخلاق ج ٢ ص ٢٣١ رقم ٢٥٥٣.

<sup>(</sup>١٤) مكارم الأخلاق ج ٢ ص ٢٣١ رقم ٢٥٥٥. (١٥) مكارم الأخلاق ج ٢ ص ٢٣١ رقم ٢٥٥٦.

<sup>(</sup>١٧) مكارم الأخلاق ج ٢ ص ٢٨٩ رقم ٢٦٤٨ و فيه «سبقته العين». (۱۸) الخصال ج ۱ ص ۱۵۸ باب الثلاثة حديث ۲۰۱. (١٩) جامع الأخبار ص ٤٤٣ فصل ١٢٩ حديث ١٢٥٠.

٣٠ ـ و جاء في الخبر أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله ﷺ إن بني جعفر تصيبهم العين فأسترقي لهم(١) قال نعم فلو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين. (٢)

إلى شيء إلا وضعه الله.(٣)

٣٢\_النهج: [تهج البلاغة] قال أمير المؤمنين ﷺ ما قال الناس لشيء طوبي له إلا و قد خبأ الدهر له يوم سوء. (٤)

بيان: طوبي كلمة تستعمل في مقام المدح و الاستحسان و التعجب من حسن الشيي، وكماله و خبأت الشيء أخبأه أخفيته يوم سوء بالفتح أي يوم نقص وبلية و زوال و إخفاء الدهر ذلك اليوم كناية عن جهل الناس بأسبابه و أنه يأتيهم بغتة أو غفلتهم عن عدم ثبات زخارف الدنيا و سرعة زوالها.

ثم إنه يحتمل أن يكون ما ورد في هذا الخبر و الخبر السابق إشارة إلى تأثير العيون كما مر أو إلى أن من لوازم الدنيا أنه إذا انتهت فيها حال شخص في الرفعة و العزة إلى غاية الكمال فلا بدأن يرجع إلى النقص و الزوال فقولهم طوبي له و استحسانهم إياه و رفع أبصارهم إليه من شواهد الرفعة و الكمال و هو علامة الأخذ في الهبوط و الاضمحلال.

و قد يخطر بالبال أن ما ورد في العين و تأثيرها يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنى و إن كان بعيدا من بعض الآيات و الأخبار و يمكن تأويلها إليه و تطبيقها عليه كما لا يخفي على أولى الأبصار و ما ورد من ذكر الله و الدعاء عند ذلك لا ينافيه بل يؤيده فإن أمثال ذلك موجبة لدوآم النعمة و استمرارها و الله يعلم حقائق الأمور و دقائق الأسرار.

## نقل و تحقيق

اعلم أن أصحابنا و المخالفين اختلفوا في حقيقة السحر و أنه هل له حقيقة أو محض توهم و لنذكر بعض كلماتهم

قال الشيخ قدس سره في الخلاف السحر له حقيقة و يصح منه أن يعقد و يؤثر<sup>(6)</sup> و يسحر فيقتل و يــمرض و يكوع<sup>(١)</sup> الأيدي و يفرق بينَ الرجل و زوجته و يتفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله عند أكثر أهل العلم و أبى حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي.

و قال أبو جعفر الأسترآبادي<sup>(٧)</sup> لا حقيقة له و إنما هو تخييل و شعبدة و به قال المغربي من أهل الظاهر و هو الذي يقوى في نفسي و يدل عليه قوله تعالى ﴿فَإِذَا حِبْالُهُمْ﴾ <sup>(٨)</sup> الآية و ذلك أن القوم جعلوا من الحبال كهيئات الحيات و طلوا عليها الزئبق و أخذوا الموعد على وقت تطلع فيه الشمس حتى إذا وقعت على الزئبق تحرك فخيل لموسىﷺ أنها حيات<sup>(٩)</sup> و لم يكن لها حقيقة وكان هذا في أشد وقت الحر<sup>(١٠)</sup> فألقى موسى عصاه فأبطل عليهم السحر فآمنوا به.

و أيضا فإن الواحد منا لا يصح أن يفعل في غيره و ليس بينه و بينه اتصال و لا اتصال بما يتصل بما يفعل<sup>(١١)</sup> فيه فكيف يفعل من هو ببغدر فيمن هو بالعجاز<sup>(١٢)</sup> و أبعد منها و لا ينفي هذا قوله تعالى ﴿وَ لَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَـفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (١٣) لأن ذلك لا نمنع منه و إنما الذي منعنا منه أن يؤثر الساحر الذي يدعونه فأما أن يفعلوا ما يتخيل عنه (١٤) أشياء فلا نمنع منه.

## ورووا عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) جامع الأخبار ص ٤٤٣ فصل ١٢٩ حديث ١٢٥١. (١) في المصدر: «أفأسترقى لهم». (٣) نوآدر الراوندي ص ١٧.ّ

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ص ٢٦٥ الكلمة ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «و يرقى».

<sup>(</sup>٦) كوع \_كسمع \_ و الكوع والكاع: طرف الزند الذي يلي الإبهام، و الأكوع: المعرّج الكوع، الصحاح ٣ ص ١٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) هو أَبو جعفر أحمد بن محمّد الأسترآبادي الشافعيّ من القرن الرابع. (٩) في المصدر إضافة: «تسعى». (٨) سورة طه، آية: ٦٦.

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: «فعل». (١٠) في المصدر: «السحر». (١٣) سورة البقرة، آية: ١٠٢. (١٢) في المصدر: «بخراسان».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «عنده».

أقول: ثم ذكر نحو مما مر<sup>(۱)</sup> من سحر اليهودي النبي ﷺ ثم قال و هذه أخبار آحاد لا يعمل عليها في هذاه المعنى و قد روي عن عائشة أنها قالت سحر رسول اللهﷺ فما عمل فيه السحر و هذا معارض<sup>(۲)</sup> ذلك. (۲)

ثم قال قدس سره إذا أقر أنه سحر فقتل بسحره متعمدا لا يجب عليه القود و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي يجب <sup>(2)</sup> عليه القود دليلنا أن الأصل براءة الذمة و أن هذا مما يقتل به يحتاج إلى دليل.

و أيضا فقد بينا أن الواحد لا يصح أن يقتل غيره بما لا يباشره به إلا أن يسقيه ما يقتل به على العادة مثل السم و ليس السحر بشيء من ذلك.

و قد روى أصّحابنا أن الساحر يقتل و الوجه فيه أن هذا فساد<sup>(ه)</sup> في الأرض و السعي فيها به فلأجل ذلك وجب فيه القتل.<sup>(۱)</sup>

و قال العلامة نور الله مرقده في التحرير السحر عقد و رمي كلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة و قد يحصل به القتل و المرض و التفريق بين الرجل و المرأة و بـغض أحدهما لصاحبه و محبة أحد الشخصين للآخر و هل له حقيقة أم لا فيه نظر.

ثم قال و السحر الذي يجب فيه القتل هو ما يعد في العرف سحرا كما نقل الأموي في مغازيه أن النجاشي دعا السواحر فنفخن في إحليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحش فلم يزل معها إلى إمارة عمر بن الخطاب فأمسكه إنسان فقال خلنى و إلا من فلم يخله فمات من ساعته.

و قيل أن ساحرة أخذها بعض الأمراء فجاء زوجها كالهائم فقال قولوا لها تخل عني فقالت التوني بخيوط و باب فأتوا بذلك فجلست<sup>(۷)</sup> و جعلت تعقد فطار بها الباب فلم يقدروا عليها و أمثال ذلك و أما الذي يعزم على المصروع و يزعم أنه يجمع الجن و يأسرها فتطيعه فلا يتعلق به حكم<sup>(۸)</sup> و الذي يحل السحر بشيء من القرآن و الذكر و الأقسام فلا بأس به و إن كان بالسحر حرم على إشكال.<sup>(۹)</sup>

و قال في موضع آخر منه الذي اختاره الشيخ رحمه الله أنه لاحقيقة للسحر (١٠) و في الأحاديث ما يدل على أن له حقيقة فعلى ما ورد في الأخبار لو سحره فمات بسحره ففي القود إشكال و الأقرب الدية إلى آخر ما قال.(١١)

و قال في المنتهى نحوا من أول الكلام ثم قال و اختلف في أنه له حقيقة أم لا قال الشيخ رحمه الله لا حقيقة له و إنما هو تخييل و هو قول بعض الشافعية و قال الشافعي له حقيقة و قال أصحاب أبي حنيفة إن كان يصل إلى بدن المسحور كدخان و نحوه جاز أن يحصل منه ما يؤثر في نفس المسحور من قتل أو مرض أو أخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها أو يفرق بينهما أو يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحببه إليه فأما أن يحصل المرض و الموت من غير أن يصل إلى بدنه شيء فلا يجوز ذلك.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «يعارض».

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «يعارض». (٤) كلمة: «يجب» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٦) الخلاف ج ٥ ص ٣٣٠ ٣٣٠ مسألة ١٦.

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «السحر».

<sup>(</sup>١٠) ألمبسوط ج ٧ ص ٢٦٠ كتاب كفارة القتل.

<sup>(</sup>١٢) سورة طه، آية: ٦٦.

<sup>(</sup>١) مرّ برقم ١٥ من هذا الباب نقلاً عن تفسير الفرات.

<sup>(</sup>٣) الخلاف ج ٥ ص ٣٢٩\_٣٢٩ مسألة ١٤.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «إفساد».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «إنساد». (٧) في المصدر إضافة: «على الباب».

<sup>(</sup>٩) تحرير الأحكام ج ٢ ص ٢٣٦ ٢٣٧.

<sup>(</sup>١١) تحرير الأحكام ج ٢ ص ٧٤١. (١٣) في المصدر: «حتى يخيل إليه».

<sup>(</sup>۱٤) قال الجوهري: الطبّ، تقول منه: طبّ الرجل فهو مطبوب»، الصحاح ج ١ ص ١٧٠.

و قال الشهيد رفع الله درجته في الدروس تحرم الكهانة و السحر بالكلام و الكتابة و الرقية و الدخنة بعقاقير الكواكب و تصفية النفس و التصوير و العقد و النفث و الأقسام و العزائم بما لا يفهم معناه و يضر بالغير فعله و من السحر الاستخدام للملائكة و الجن و استنزال الشياطين في كشف الغائب و علاج المصاب و منه الاستحضار بتلبيس الروح ببدن منفعل كالصبى و المرأة و كشف الغائب عن لسانه.

و منه النيرنجات و هي إظهار غرائب خواص الامتزاجات و أسرار النيرين و تلحق به الطلسمات و هي تمزيج القوى العالية الفاعلة بالقوى السالفة المنفعلة ليحدث عنها فعل غريب فعمل هذاكله و التكسب به حرام و الأكثر على أنه لا حقيقة له بل هو تخييل و قيل أكثره تخييل و بعضه حقيقي لأنه تعالى وصفه بالعظمة في سحرة فرعون و من التخييل إحداث خيالات لا وجود لها في الحس المشترك<sup>(٢)</sup> للتأثير في شيء آخر و ربما ظهر إلى الحس.

و تلحق به الشعبذة و هي الأفعال العجيبة المرتبة على سرعة اليد بالحركة فيلبس على الحس و قيل الطلسمات كانت معجزات للأنبياء.(٣)

و أما الكيمياء فيحرم المسمى بالتكليس بالزئبق و الكبريت و الزاج و التصدية و بالشعر و البيض و المسرار و الأدهان كما تفعله الجهال أما سلب الجواهر خواصها و إفادتها خواص أخرى بالدواء المسمى بالإكسير أو بــالنار الملينة الموقدة على أصل الفلزات أو لمراعاة نسبها في الحجم و الوزن فهذا مما لا يعلم صحته و تجنب ذلك كله

و قال الشهيد الثاني رفع الله مقامه السحر هو كلام أو كتابة أو رقية أو أقسام و عزائم<sup>(٥)</sup> و نحوها يحدث بسببها ضرر على الغير و منه عقد الرجل عن زوجته بحيث لا يقدر على وطئها و إلقاء البغضاء بينهما و مـنه اسـتخدام الملائكة و الجن و استنزال الشياطين في كشف الغائبات و علاج المصاب و استحضارهم و تلبسهم ببدن صبى أو امرأة وكشف الغائب على لسانه فتعلم ذلك و أشباهه و عمله و تعليمه كله حرام و التكسب به سحت و يقتل مستحله و لو تعلمه ليتوقى به أو ليدفع به المتنبي بالسحر فالظاهر جوازه و ربما وجب على الكفاية كما هو خيرة الدروس<sup>(١١)</sup> و يجوز. حله بالقرآن و الأقسام كما ورد في رواية القلاء.<sup>(٧)</sup>

و هل له حقيقة أو هو تخييل الأكثر على الثاني و يشكل بوجدان أثره في كثير من الناس على الحقيقة و التأثر بالوهم إنما يتم لو سبق للقابل علم بوقوعه و نحن نجد أثره فيمن لا يشعر به أصلا حتى يضر به و لو حمل تخييله على ما تظهر من تأثيره في حركات الحيات و الطيران و نحوهما أمكن لا في مطلق التأثير<sup>(٨)</sup> و إحضار الجان و شبه ذلك فإنه أمر معلوم لا يتوجه دفعه.

ثم قال و الكهانة عمل يوجب طاعة بعض الجان له و اتباعه له<sup>(١)</sup> بحيث يأتيه بالأخبار و هو قريب من السحر ثم قال و الشعبذة عرفوها بأنها الحركات السريعة التي تترتب عليها الأفعال العجيبة بحيث يتلبس<sup>(١٠)</sup> على الحس الفرق بين الشيء و شبهه لسرعة الانتقال منه إلى شبهه. (١١)

أقول: و نحو ذلك قال المحقق الأردبيلي روح الله روحه في شرح الإرشاد و قال الظاهر أن له حقيقة بمعنى أنه يو'ثر بالحقيقة'<sup>(١٢)</sup> لا أنه إنما يتأثر بالوهم فقط و لهذا نقل تأثيره في شخص لم يعرف و لا يشعر بوقوعه فيه نعم

<sup>(</sup>١) منتهى المطلب ـ طبعة حجرية ـ ج ٢ ص ١٠١٤ ملخصاً.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «لبعض الأنبياء».

<sup>(</sup>٥) فيّ المصدر: «أو عزائم».

<sup>(</sup>۷) ملَّاذَ الأخبار ج ۱۰ ص ۳۵۳.

<sup>(</sup>٩) من المصدر.

<sup>(</sup>١١) مسالك الأفهام ج ٣ ص ١٢٨-١٢٩.

<sup>(</sup>Y) كلمة: «المشترك» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٤) الدروس الشرعية ج ٣ ص ١٦٥-١٦٥ كتاب المكاسب.

<sup>(</sup>٦) الدروس الشرعية ج ٣ ص ١٦٤.

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «به». (١٠) قى المصدر: «يلتبس».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «في الحقيقة».



و قال ابن حجر في فتح الباري في العين تقول عنت الرجل أصبته بعينك فهو معيون و معين و رجل عائن و معيان و عيون و العين يضر باستحسان مشوب بحسد من حيث<sup>(٣)</sup> الطبع يحصل للمبصور<sup>(٤)</sup> منه ضرر و قد استشكل ذلك على بعض الناس فقال كيف يعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون و الجواب أن طبائع الناس تختلف فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون.

و قد نقل عن بعض من كان معيانا أنه قال إذا رأيت شيئا يعجبني وجدت. حرارة تخرج من عيني و يقرب ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها فى إناء اللبن فيفسد و لو وضعتها بعد طهرها لم يفسد وكذا تدخل البستان فتضر بكثير من العروش<sup>(۵)</sup> من غير أن تمسها و من ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمد فيرمد و يتثاءب بحضرته فيتتاب هو أشار إلى ذلك ابن بطال.

و قال الخطابي<sup>(١)</sup> في الحديث أن للعين تأثيرا في النفوس و إبطال قول الطباعيين<sup>(٧)</sup> أنه لا شيء إلا ما تدركه الحواس الخمس و ما عدا ذلك لا حقيقة له.

و قال المازري زعم بعض الطباعيين أن العائن تنبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيهلك أو يفسد و هو كإصابة السم من نظر الأفعى و أشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه و أن الذي يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضر عند مقابلة شخص لآخر و هل ثم جواهر خفية أو لا هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته و لا نفيه.

و من قال ممن ينتمي إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأن جواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن فتتصل بالمعيون و تتخلل مسام جسمه فيخلق البارئ الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم فقد أخطأ بدعوى القطع و لكنه جائز أن يكون عادة ليست ضرورة و لا طبيعة<sup>(۸)</sup> انتهى.

و هو<sup>(٩)</sup>كلام سديد و قد بالغ ابن العربي في إنكاره فقال ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيه فأول ما يؤثر في نفسها ثم يؤثر في غيرها.

و قيل إنما هو سم في عين العائن يصيبه بلفحة<sup>(١٠)</sup> عند التحديق إليه كما يصيب لفح سم الأفعى من يتصل به. ثم رد الأول بأنه لو كان كذلك لما تخلفت الإصابة في كل حال و الواقع بخلافه و الثاني بأن سم الأفعي جزء منها رو کلها قاتل و العائن لیس یقتل منه شیء فی قولهم إلا بصره و هو معنی خارج عن ذلك قال و الحق أن الله یخلق عند الله یخلق بصر العائن إليه و إعجابه به(١١) إذا شاء ما شاء من ألم أو هلكة و قد يصرفه قبل وقوعه بالاستعاذة أو بغيرها و قد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك انتهى كلامه.(١٢)

و فيه بعض ما يتعقب(١٣) فإن الذي مثل بالأفعى لم يرد أنها تلامس المصاب حتى يتصل به من سمها و إنما أراد أن جنسا من الأفاعي اشتهر أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك فكذلك العائن و ليس مراد الخطابي بالتأثير المعنى الذي تذهب إليه الفلاسفة بل ما أجرى الله به العادة من حصول الضرر للمعيون و قد أخرج البزاز بسند حسن عن جابر رفعه قال أكثر من يموت بعد قضاء الله و قدره بالنفس قال الراوي يعني بالعين و قد أجرى الله العادة بوجو دكثير من

<sup>(</sup>١) سورة طه، آية: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «خبيث». (a) في المصدر: «الغروس».

<sup>(</sup>٢) مجمع الفائدة و البرهان ج ٨ ص ٧٩-٧٨. (٤) في المصدر: «للمنظور».

<sup>(</sup>٦) بقية كلام ابن حجر.

<sup>(</sup>A) أي انتهى كلام هذا القائل.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «الطبائعيين» و كذا في ما بعد. (٩) بقية كلام ابن حجر.

<sup>(</sup>۲) يعيه مدم بين سبر. (۱۰) لفحت النار أو السموم فلاناً: أصاب حرّها وجهه و أحرقته، راجع الصحاح ج ۱ ص ٤٠١. (۱۱) من المصدر.

<sup>(</sup>١٣) بقية كلام ابن حجر.

القوى و الخواص في الأجسام و الأرواح كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل فترى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه و يضعف قواه وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات و لشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين و ليست هي المؤثرة و إنما التأثير للروح و الأرواح مختلفة في طبائعها و قواها وكيفياتها و خواصها فمنها ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيثة.

و الحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى و خلقه ليس مقصورا على الاتصال الجسماني بل يكون تارة به و تارة بالمقابلة و أخرى بمجرد الرؤية و أخرى بتوجه الروح كالذي يحدث من الأدعية و الرقى و الالتجاء إلى الله تعالى و تارة يقع ذلك بالتوهم و التخيل و الذي يخرج من عين العائن سهم معنوي إن صادف بدنا لا وقاية له أثر فيه و إلا لم ينفذ السهم بل ربما رد على صاحبه كالسهم الحسى سواء (١)

و قال في بيان السحر<sup>(۲)</sup> قال الراغب و غيره السحر يطلق على معان أحدها ما دق و لطف و منه سحرت الصبي خدعته و استملته فكل من استمال شيئا فقد سحره و منه إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس و منه قول الأطباء الطبيعة ساحرة و منه قوله تعالى ﴿بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾ (۳) أي مصروفون عن المعرفة. و منه حديث إن من البيان لسحرا.

الثاني: ما يقع بخداع و تخييلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعبد من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده و إلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ إَنَّهَا تَسْعىٰ﴾<sup>(٤)</sup> و قوله تعالى ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾<sup>(٥)</sup> و من هناك سموا موسىﷺ ساحرا و قد يستعان في ذلك بما يكون فيه خاصية كحجر المغناطيس.

الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم و إلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ﴿وَ لَكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الشَّحْرَ﴾.(١)

الرابع: ما يحصل بمخاطبة الكواكب و اشتراك (٢٧) روحانياتها بزعمهم قال ابن حزم و منه ما يؤخذ من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب فينفع من لدغة العقرب و قد يجمع بعضهم بين الأمرين الاستعانة بالشياطين و مخاطبة الكواكب فيكون ذلك أقوى بزعمهم.

ثم السحر يطلق و يراد به الآلة التي يسحر بها و يطلق و يراد به فعل الساحر و الآلة تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقى و النفث<sup>(A)</sup> و تارة تكون من المحسوسات كتصوير صورة على صورة المسحور و تارة يجمع الأمرين الحسى و المعنوي و هو أبلغ.

و اختلف في السحر فقيل هو تخييل فقط و لا حقيقة له و قال النووي و الصحيح أن له حقيقة و به قطع الجمهور و عليه عامة العلماء و يدل عليه الكتاب و السنة المشهورة انتهى.(٩)

لكن محل النزاع (١٠) أنه هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا فمن قال إنه تخييل فقط منع من ذلك و من قال له حقيقة اختلفوا في أنه (١١) هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا و عكسه فالذي عليه الجمهور هو الأول و ذهبت طائفة قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف فإن كثيرا ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه.

(١٠) بقية كلام ابن حجر.

و نقل الخطابي أن قوما أنكروا السحر مطلقا وكأنه عنى القائلين بأنه تخييل فقط و إلا فهي مكابرة.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ١٠ ص ١٦٤\_١٦٤ باب رقية للعين. (٢) أي قال ابن حجر.

<sup>(</sup>٣) سورة العجر، آية: ١٥. (٤) سورة طه، آية: ٦٦.

<sup>(</sup>۵) سورة الأغراف، آية: ١٠٦. (٢) سورة البقرة، آية: ١٠٦. (۷) في المصدر: «استنزال». (٨) في المصدر إضافة: «في المقد».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «استنزال». (٩) أي انتهى كلام النووي.

<sup>(</sup>١١) عبارة: «في أنَّه» ليست في المصدر.



و قال المازري جمهور العلماء على إثبات السحر و أن له حقيقة و نفى بعضهم حقيقته و أضاف ما يقع منه إلى< خيالات باطلة و هو مردود لورود النقل بإثبات السحر و لأن العقل لا ينكر أن الله تعالى قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق و تركيب أجسام أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص و نظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها بعفرده فيصير بالتركيب نافعا و قيل لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله ﴿مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرَّءِ وَ زَوْجِهِ﴾ (١) لكون المقام مقام تهويل فلو جاز أن يقع أكثر من ذلك لذكره.

قال المازري و الصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك قال و الآية ليست نصا في منع الزيادة و لو قلنا إنها ظاهرة في ذلك.

ثم قال<sup>(۲)</sup> و الفرق بين السحر و المعجزة و الكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال و أفعال حتى يتم للساحر ما يريد و الكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقع غالبا اتفاقا و أما المعجزة فتمتاز من الكرامة بالتحدي.

و نقل إمام الحرمين (٣) الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا عن فاسق و الكرامة. لا تظهر عن الفاسق و نقل النووي في زيادات الروضة عن المستولي (٤) نحو ذلك و ينبغي أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه فإن كان متمسكا بالشريعة متجنبا للموبقات فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة و إلا فهو سحر لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين.

و قال القرطبي السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس و مادتها الوقوف على خواص الأشياء و العلم بوجوه تركيبها و أوقاته و أكثرها تخييلات بغير حقيقة و إيهامات بغير ثبوت فيعظم عند من لا يعرف ذلك كما قال الله تعالى عن سحره فرعون ﴿وَجَاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ (٥) مع أن حبالهم و عصيهم لم تخرج عن كونها حبالا و عصيا.

ثم قال<sup>(٦)</sup> و الحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا في القلوب كالحب و البغض و إلقاء الخير و الشر في الأبدان بالألم و السقم و إنما المنكر أن الجماد ينقلب حيوانا و عكسه بسحر الساحر و نحو ذلك<sup>(٧)</sup> انتهى.

و قال شارح المقاصد السحر إظهار أمر خارق للعادة من نفس شريرة خبيئة بمباشرة أعمال مخصوصة يجري فيها التعلم و التلمذ و بهذين الاعتبارين يفارق المعجزة و الكرامة و بأنه لا يكون بحسب اقتراح المعترض<sup>(A)</sup> و بـأنه يختص ببعض الأزمنة أو الأمكنة أو الشرائط و بأنه قد يتصدى لمعارضته و يبذل الجهد في الإتيان بمثله و بأن صاحبه ربما يعلن بالفسق و يتصف بالرجس في الظاهر و الباطن و الخزي في الدنيا و الآخرة إلى غير ذلك من وجوه المفارقة و هو عند أهل الحق جائز عقلا ثابت سمعا و كذلك الإصابة بالعين.

وقالت المعتزلة هو مجرد إراءة ما لا حقيقة له بمنزلة الشعبدة التي سببها خفة حركات اليد أو خفاء وجه الحيلة فيه.

لنا على الجواز ما مر في الإعجاز من إمكان الأمر في نفسه و شمول قدرة الله له فإنه هو الخالق و إنما الساحر فاعل و كاسب و أيضا إجماع الفقهاء و إنما اختلفوا في الحكم و على الوقوع وجوه:

منها قوله تعالى ﴿يُعَلَّمُونَ النَّاسَ الشَّحْرَ وَ مَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ﴾ إلى قوله ﴿فَيَتَمَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمْ بِضَارًينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (٩) و فيه إشعار بأنه ثابت حقيقة ليس مجرد إراءة و تمويه و بأن الموثر و الخالق هو الله تعالى وحده.

و منها سورة الفلق فقد اتفق جمهور المسلمين على أنها نزلت فيماكان من سحر لبيد بن أعصم اليهودي لرسول الله ﷺ حتى مرض ثلاث ليال.

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة، آية: ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) أي قال المازري. ( ٤) في المصدر: «المتدلية

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: «المتولي».
 (٦) أي قال القرطبي.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «المقترحين».

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة، اية: ۱۰۳.(۳) بقية كلام أبن حجر.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف, آية: ١١٦. (٧) فتح الباري ج ١٠ ص ١٨١\_١٨٢ باب السحر.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، آية: ١٠٢.

ومنها ما روي أن جارية سحرت عائشة و أنه سحر ابن عمر حتى تكوعت يده.

فإن قيل لو صح السحر لأضرت السحرة بجميع الأنبياء و الصالحين و لحصلوا لأنفسهم الملك العظيم وكيف يصع أن يسحر النبي ﷺ و قد قال الله ﴿وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾(١) ﴿وَ لَا يُقْلِحُ الشَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾(٢) وكانت الكفرة يعيبون النبيﷺ بأنه مسحور مع القطع بأنهم كاذبون.

قلنا: ليس الساحر يوجد في كل عصر و زمان و بكل قطر و مكان و لا ينفذ حكمه كل أوان و لا له يد في كل شيء (٣) و النبي الله يد في الناس أو يوقع خللا في نبوته لا أن يوصل ضررا و ألما إلى بدنه و مراد الكفار بكونه مسحورا أنه مجنون أزيل عقله بالسحر حيث ترك دينهم.

فإن قيل: قوله تعالى في قصة موسى ﷺ ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾. (٤) يدل على أنه لا حقيقة للسحر و إنما هو تخييل و تمويه.

قلمنا: يجوز أن يكون سحرهم إيقاع ذلك التخيل و قد تحقق و لو سلم فكون أثره في تلك الصورة هو التخييل لا يدل على أنه لا حقيقة له أصلا.

و أما الإصابة بالعين و هو أن يكون لبعض النفوس خاصية أنها إذا استحسنت شيئا لحقه الآفة فنبوتها يكاد يجري مجرى المشاهدات التي لا تفتقر إلى حجة. و قد قال النبي الله العين حق إو قال أ<sup>(ه)</sup> يدخل الرجل القبر و الجسل القدر. (<sup>١٦)</sup> و قد ذهب كثير من المفسرين إلى أن قوله تعالى ﴿وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبْضارِهِمْ لَمُا سَمِعُوا الذِّكُرَ وَ يَقُولُونَ ﴾ (١٣) الآية نزلت في ذلك (٨)

و قالوا<sup>(٩)</sup>كان العين في بني أسد فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شيء يقول فيه لم أركاليوم إلا عانه فالتمس الكفار من بعض من كانت له هذه الصنعة أن يقول في رسول اللهﷺ ذلك فعصمه الله.

و اعترض الجبائي أن القوم ماكانوا ينظرون إلى النبي ﷺ نظر استحسان بل مقت و نقص.

و الجواب أنهم كانوا يستحسنون منه الفصاحة و كثيرا من الصفات و إن كانوا يبغضونه من جهة الدين.

ثم للقائلين بالسحر و العين اختلاف في جواز الاستعانة بالرقى و العوذ و في جواز تعليق التمائم و في جواز النفث و المسح و لكل من الطرفين أخبار و آثار و الجواز هو الأرجح و المسألة بالفقهيات أشبه<sup>(١١٠</sup>) انتهى.

و أقول: الذي ظهر لنا مما مضى من الآيات و الأخبار و الآثار أن للسحر تأثيرا ما في بعض الأشخاص و الأبدان كإحداث حب أو بغض أو هم أو فرح و أما تأثيره في إحياء شخص أو قلب حقيقة إلى أخرى كجعل الإنسان بهيمة فلا ريب في نفيهما و أنهما من المعجزات وكذا في كل ما يكون من هذا القبيل كإبراء الأكمه و الأبرص و إسقاط يد بغير جارحة أو وصل يد مقطوع أو إجراء الماء الكثير من بين الأصابع أو من حجر صغير و أشباه ذلك.

و الظاهر أن الإماتة أيضا كذلك فإنه بعيد أن يقدر الإنسان على أن يقتل رجلا بغير ضرب و جرح و سم و تأثير ظاهر في بدنه و إن أمكن أن يكون الله تعالى جعل لبعض الأشياء تأثيرا في ذلك و نهى عن فعله كما أنه سبحانه جعل الخمر مسكرا و نهى عن شربه و جعل الحديد قاطعا و منع من استعماله في غير ما أحله و كذا التمريض لكنه أقل استبعادا.

فإن قيل: مع تجويز ذلك يبطل كثير من المعجزات و يحتمل فيه السحر.

قلنا: قد مر أن المعجزة تحدث عند طلبها بلا آلات و أدوات و مرور زمان يمكن فيه تلك الأعمال بخلاف السحر فإنه لا يحصل إلا بعد استعمال تلك الأمور و مرور زمان و أيضا الفرق بين السحر و المعجزة بين عند العارف بالسحر

(٦) راجع مكارم الأخلاق ج ٢ ص ٢٣١ رقم ٢٥٥٥-٢٥٥٦.

(١٠) شرّح المقاصد ج ٥ ص ٨٧-٨٧، المبحث التاسع السحر.

(٨) راجع البيان ج ١٠ ص ٣٤١ و أنوار التنزيل ج ٢ ص ٥١٩.

7.5

<sup>(</sup>۱) سورة المائدة، آية: ۱۷. (۲) سورة طه، آية: ۱۹.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «في كلّ شأن». (٤) سورة طه، آية: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «في كل شان». (٥) من المصدر.

<sup>(</sup>V) سورة القلم، آية: ٥١.

<sup>(</sup>٩) بقية كلام التفتازاني.

و حقيقته و لذا حكم بعض الأصحاب بوجوب تعلمه كفاية<sup>(١)</sup> و يروى عن شيخنا البهائي<sup>(٢)</sup> قدس الله روحه أنه لو﴿ كان خروج الماء من بين أصابع النبي ﷺ مع قبض يده و ضم أصابعه إلى كفه كان يحتمل السحر و أما مع بسط الأصابع و تفريجها فلا يحتمل السحر و ذلك واضح عند من له دربة<sup>(٣)</sup> في صناعة السحر.

و أيضا معجزات الأنبياء لا تقع على وجه تكون فيه شبهه لأحد إلا أن يقول معاند بلسانه ما ليس في قلبه فإن الساحر ربما يخيل و يظهر قطرات من الماء من بين أصابعه أو كفه أو من حجر صغير و إما أن يجرى أُنهار كبيرة بمحض ضرب العصا أو يروي كثيرا من الناس و الدواب بما يجري من بين أصابعه بلا معاناة عمل أو استعانة بآلة فهذا مما يعرف كل عاقل أنه لا يكون من السحر وكذا إذا دعا على أحد فمات أو مرض من ساعته فإن مثل هذا لا

و أما جهة تأثيره فماكان من قبيل التخييلات و الشعبدة فأسبابها ظاهرة عند العاملين بها تفصيلا و عند غيرهم إجمالا كما مر في سحر سحرة فرعون و استعانتهم. بالزئبق أو إراءتهم أشياء بسرعة اليد لا حقيقة لها.<sup>(1)</sup>

و أما حدوث الحب و البغض و الهم و أمثالها فالظاهر أن الله تعالى جعل لها تأثيرا و حرمهاكما أومأنا إليه و هذا مما لا ينكره العقل و يحتمل أن يكون للشياطين أيضا مدخلا في ذلك و يقل أو يبطل تأثيرها بالتوكل و الدعاء و الآيات و التعويذات.

و لذاكان شيوع السحر و الكهانة و أمثالهما في الفترات بين الرسل و خفاء آثار النبوة و استيلاء الشياطين أكثر و تضعف و تخفى تلك الأمور عند نشر آثار الأنبياء و سطوع أنوارهم كأمثال تلك الأزمنة فإنه ليس من دار و لا بيت إلا و فيه مصاحف كثيرة و كتب جمة من الأدعية و الأحاديث و ليس من أحد إلا و معه مصحف أو عوذة أو سورة شريفة و قلوبهم و صدورهم مشحونة بذلك فلذا لا نرى منها أثرا بينا فى تلك البلاد إلا نادرا فى البلهاء و الضعفاء و المنهمكين في المعاصي و قد نسمع ظهور بعض آثارها في أقاصى البلاد لظهور آثار الكفر و ندور أنوار الإيمان فيها كأقاصي بلاد الهند و الصين و الترك.

و أما تأثير السحر في النبي و الإمام صلوات الله عليهما فالظاهر عدم وقوعه و إن لم يقم برهان على امتناعه إذا لم ينته إلى حد يخل بغرض البعثة كالتخبيط و التخليط فإنه إذا كان الله سبحانه أقدر الكفار لمصالح التكليف على حبس الأنبياء و الأوصياء ﷺ و ضربهم و جرحهم و قتلهم بأشنع الوجوه فأى استحالة على أن يقدروا على فعل يؤثر فيهم هما و مرضا.

لكن لما عرفت أن السحر يندفع بالعوذ و الآيات و التوكل و همﷺ معادن جميع ذلك فتأثيره فيهم مسـتبعد و الأخبار الواردة في ذلك أكثرها عامية أو ضعيفة و معارضة بمثلها فيشكل التعويل عليها في إثبات مثل ذلك.

و أما ما يذكر من بلاد الترك أنهم يعملون ما يحدث به السحب و الأمطار فتأثير أعمال مثل هؤلاء الكفرة في الآثار العلوية و ما به نظام العالم مما يأبى عنه العقول. السليمة و الأفهام القويمة و لم يثبت عندنا بخبر من يوثق بقوله. و أما العين فالظاهر من الآيات و الأخبار أن لها تحققاً أيضا إما بأن جعل الله تعالى لذلك تأثيرا و جعل علاجه التوكل و التوسل بالآيات و الأدعية الواردة في ذلك أو بأن الله تعالى يفعل في المعين فعلا عند حدوث ذلك لضرب من المصلحة و قد أومأنا إلى وجه آخر فيما مر.

و بالجملة لا يمكن إنكار ذلك رأسا لما يشاهد من ذلك عينا و ورود الأخبار به مستفيضا و الله يعلم و حججه ﷺ حقائق الأمور.

<sup>(</sup>١) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية ج ٣ ص ١٦٤. (٢) لم نعثر على كلام البهائي رحمه الله هذا.

<sup>(</sup>٣) الدربة ـ بالضم ـ عادة و جَرَاة على الحرب و كلّ أمر، الصحاح بم ١ ص ١٧٤. (٤) مرّ في أوائل هذا الباب نقلاً عن مجمع البيان ج ٤ ص ٤٦١.

الأنعام: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْر عِلْم سُبْخانَهُ وَ تَغالىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (١٠). و قال تعالى ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَ بَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَغْوِاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا فِما شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذْلِكَ نُوَلِّى بَغْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمِا كَانُوا يَكْسِبُونِ يَا مَعْشَرَ الْجِنُّ وَ الْإِنْسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ أَيْساتِيَ وَ يُنْذِرْ وَنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا فَالُواشِهِدْنا عَلَىٰ أَنْفُسِنا وَغَرَّثُهُمُ الْحَيْاةُ الدُّنْيا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ (٣) الأعراف: ﴿فَلَمَّا ٱلْقَوَا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْ هَبُوهُمْ وَ جَاؤُ بِسِحْرِ عَظِيم ﴾. (٣)

الحجر: ﴿ وَ الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوم ﴾. (٤)

الشعواء: ﴿هَلْ أَنْبَتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَيْ كُلَّ أَقَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾. (٥) النمل: ﴿وَ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (١٠).

و قال تعالى ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾.(٧)

التنزيل: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾. (٨)

سباً: ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ مَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَخارِيبَ وَ تَعٰاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابَ وَ قُدُورٍ زَاسِياتٍ آغَمَلُوا أَلَ ذَاوُدَّ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ ٱلشَّكُورُ فَلَمَّا فَضَيْنا عَلَيْهِ الْمُوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّهُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِنُوا فِي الْهُ: أَنْ الْمِسِيرِ (٩) الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾<sup>(٩)</sup>.

و قال سبحانه ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ .(١٠)

الأحقاف: ﴿أُولَٰئِكَ أَلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمْمَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴾ (١١٠). و قال سبحانه ﴿وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَلَ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمُّا حَضَرُهُ فَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا فَحْضِيَ وَلَـوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ فَإِلُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سِمِعْنَا كِنَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُرْسِيْ مُصَدِّقاً لِنَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَ إِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمُ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيناءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ ١٢١).

الرحمن: ﴿ وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾ (١٣).

و قال عز و جل ﴿يَا مَمْشَرَ الْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا و قال عز و جل ﴿يَا مَمْشَرَ الْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بسُلْطان ﴿ (١٤).

و قال سبحانه ﴿وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانٍ﴾ (١٥).

و قال تعالى ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾(١٦١) في موضعين.

(٢) سورة الأنعام، آية: ١٢٨-١٣٠. (١) سورة الأنعام، آية: ١٠٠.

(٤) سورة الحجر، آية: ٢٧. (٣) سورة الأعراف، آية: ١١٦.

(٦) سورة النمل، آية: ١٧. (٥) سورة الشعراء، آية: ٢٢١\_٢٢١.

(٨) سورة السجدة، آية: ١٣. (٧) سورة النمل، آية: ٣٩. (١٠) سورة سبأ، آية: ٤١. (٩) سورة سيأ، آية: ١٢-١٤.

(١٢) سورة الأحقاف، آية: ٢٩-٣٢. (١١) سورة الأحقاف، آية: ١٨.

(١٣) سورة الرحمن، آية: ١٥. (١٤) سورة الرحمن، آية: ٤٦. (١٦) سورة الرحمن، آية: ٥٦–٧٤.

(١٥) سورة الرحمن، آية: ٤٦.



الجن: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْ آناً عَجَباً ﴿(١) إلى آخر السورة.

تفسير: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًاءَ الْجِنَّ﴾ (٢) قال الرازي في تفسيره إن الذين أثبتوا الشريك لله فرق و طوائف:

فالأولى عبدة الأصنام فهم يقولون الأصنام شركاء لله في المعبودية و لكنهم يعترفون بأن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخلق و الإيجاد و التكوين.

و الثانية الذين يقولون مدبر هذا العالم هو الكواكب و هؤلاء فريقان منهم من يقول إنها واجبة الوجود لذواتها<sup>(۳)</sup> و منهم من يقول إنها ممكنة الوجود محدثة <sup>(٤)</sup> و خالقها هو الله تعالى إلا أنه سبحانه فوض تدبير هذا العالم الأسفل إليها و هم الذين ناظرهم الخليل.(٥)

و الثالثة من المشركين الذين قالوا لجملة هذا العالم بما فيه من السماوات و الأرض(<sup>(٦)</sup> إلهان أحدهما فاعل الخير و ثانيهما فاعل الشر و المقصود من هذه الآية حكاية مذهب هؤلاء فروي عن ابن عباس أنه قال قوله تعالى ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ (٧) نزلت في الزنادقة الذين قالوا إن الله و إبليس أخوان فالله تعالى خالق النار<sup>(٨)</sup> و الدواب و الأنعام و الخيرات و إبليس خالق السباع و الحيات و العقارب و الشرور.

و اعلم أن هذا القول الذي ذكره ابن عباس أحسن الوجوه المذكورة في هذه الآية لأن بهذا الوجه يحصل لهذه الآية مزيد فائدة مغايرة لما سبق ذكره في الآيات المتقدمة قال ابن عباس و الذي يقوى هذا الوجه قوله تعالى ﴿وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباًه<sup>(٩)</sup> و إنما وصَف بكونه من الجن لأن لفظ الجن مشتق من الاستتار و الملائكة و الروحانيون لا يرون بالعيون فصارت كأنها مستترة من العيون فبهذا<sup>(١٠)</sup> أطلق لفظ الجن عليها.

و اقول(١١١): هذا مذهب المجوس و إنما قال ابن عباس هذا قول الزنادقة لأن المجوس يلقبون بالزنادقة لأن الكتاب الذي زعم زردشت(۱۲) أنه نزل عليه من عند الله مسمى بالزند و المنسوب إليه يسمى بالزندي(۱۳) ثم عرب فقيل زنديق ثم جمع فقيل زنادقة.

و اعلم أن المجوس قالواكل ما في هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان وكل ما فيه من الشرور من أهرمن و هو المسمى بإبليس في شرعنا ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على أن أهرمن محدث و لهم فى كيفية حدوثه أقوال عجيبة و الأقلون منهم قالوا إنه قديم أزلي و على القولين فقد اتفقوا على أنه شريك لله في تدبير العالم فخيرات هذا العالم من الله و شروره من إبليس.

فإن قيل فعلى هذا التقدير القوم أثبتوا لله شريكا واحدا و هو إبليس فكيف حكى الله عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء و الجواب أنهم يقولون عسكر الله هم الملائكة و عسكر إبليس هم الشياطين و الملائكة فيهم كثرة عظيمة و هم أرواح طاهرة مقدسة و هي تلهم الأرواح<sup>(١٤)</sup> البشرية بالخيرات و الطاعات و الشياطين أيضا فيهم كثرة عظيمة و هي تلقى الوسواس الخبيثة إلى الأرواح البشرية و الله مع عسكره من الملائكة يحاربون إبليس مع عسكره من الشـياطين فلهذا السبب حكى الله عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء من الجن.

فإذ عرفت هذا فقوله ﴿وَ خَلَقَهُمْ﴾ (١٥) إشارة إلى الدليل القاطع الدال على فسادكون إبليس شريكا لله في ملكه و تقريره من وجهين.

الأول أنا نقلنا عن المجوس أن الأكثرين منهم معترفون بأن إبليس ليس بقديم بل هو محدث و كل محدث فلم خالق و ما ذاك إلا الله سبحانه فيلزمهم القطع بأن خالق إبليس هو الله تعالى و لماكان إبليس أصلا لجميع الشرور و

(٩) سورة الصافأت، آية: ١٥٨. (١١) من كلام الفخر الرازي.

(١٣) في المصدر: «زندي». (١٥) سورة الأنعام، آية: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) سورة الجن، آية: ١٨٢. (٢) سورة الأنعام، آية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «ممكنة الوجود لذواتها محدثة». (٣) في المصدر: «لذاتها».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «و هؤلاٍ هم الذين حكى الله عنهم أنّ الخليل صلّى الله عليه و سلم ناظرهم بقوله: لا أحبّ الآفلين».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «و الأرضين». (٧) سورة الأنعام. آية: ١٠٠.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «الناس». (١٠) فَي المصدر: «فبهذا التأويل».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «زرادشت».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «و هم يلهمون تلك الأرواح».

التبائح فيلزمهم أن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور و المفاسد و إذاكان كذلك امتنع عليهم أن يقولوا لا بد من إلهين يكون أحدهما فاعل الخيرات و الثاني فاعلا للشرور و بهذا الطريق ثبت أن إله الخير هو بعينه الخالق لهذا الذي

و الثاني ما بينا في كتبنا<sup>(۱)</sup> أن ما سوى الواحد ممكن لذاته و كل ممكن لذاته فهو محدث ينتج أن ما ســوى الواحد الأحد الحق فهو محدث فيلزم القطع بأن إبليس و جميع جنوده موصوفون بالحدوث و حصول الوجود بعد العدم فيعود الإلزام المذكور على ما قررنا.

و قيل المراد بالآية أن الكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله و أطلق الجن عليهم لكونهم مستترين عن الأعين و قال الحسن و طائفة أن المراد أن الجن دعوا الكفار إلى عبادة الأصنام و إلى القول بالشرك فقبلوا من الجن هذا القول و أطاعوهم فصاروا من هذا الوجه قائلين بكون الجن شركاء لله و الحق هو القول الأول.(٢)

﴿وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ﴾(٣) قال الفراء (٤) معنى خرقوا افتعلوا و افتروا فأما الذين أثبتوا البنين فهم النصاري و قوم من اليهود و أما الذين أثبتوا البنات فهم العرب قالوا الملائكة بنات الله و قوله ﴿بِغَيْرِ عِلْم﴾<sup>(0)</sup> كالتنبيه على ما هو الدليل القاطع على فساد هذا القول لأن الولد يشعر بكونه متولدا عن جزء من أجزاء الوالدّ. و ذلك إنما يعقل في حق من يكون مركبا و يمكن انفصال بعض أجزائه عنه و ذلك في حق الأحد الفرد محال.

فحاصل الكلام أن من علم أن الإله ما حقيقته استحال أن يقول له ولد فقوله ﴿بغَيْرِ عِلْم﴾ إشارة إلى هذه الدقيقة و ﴿سُبْحَانَهُ﴾ تنزيه لله عن كل ما لا يليق به ﴿وَ تَعَالَىٰ﴾ أي هو متعال عن كل اعتقاد باطلٌ و قول فاسد.(١٦)

قوله سبحانه ﴿وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ﴾ (٧) أي جميع الخلق أو الإنس و الجن ﴿يَا مَعْشَرَ الْجنِّ ﴾ أي يا جماعة الجن ﴿قَدِ اسْتَكْثَرْتُهُ مِنَ الْإِنْسِ﴾ أي من إغوائهم و إضلالهم أو منهم بأن جعلتموهم أتباعكم فـحشروا مـعكم ﴿وَ قُــالَ أُولِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ الذين أطاعوهم ﴿رَبُّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ﴾ أي انتفع الإنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات و ما يتوصل به إليها و الجن بالإنس بأن أطاعوهم و حصلوا مرادهم و قيل استمتاع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم في المفاوز عند المخاوف و استمتاعهم بالإنس اعتراف بأنهم يقدرون على إجارتهم.

﴿ وَ بَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ ﴾ (٨) أي البعث ﴿ وَكَذٰلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً ﴾ أي نكل بعضهم إلى بعض أو يجعل بعضهم يتولى بعضا فيغويهم أو أولياء بعض و قرناؤهم في العذاب كماكانوا في الدنيا.

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴾ (٩) قال الطبرسي رحمه الله قوله ﴿مِنْكُمْ ﴾ و إن كان خطابا لجميعهم و الرسل من الإنس خاصة فإنه يحتمل أن يكون لتغليب أحدهما على الآخركما قال سبحانه ﴿يَخْرُ جُمِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ﴾(١٠٠) و إن كان اللؤلؤ يخرج من الملح دون العذاب(١١١) وكما يقال أكلت الخبز و اللبن و إنما يأكل الخبز و يشرب اللبن و هو قول أكثر المفسرين و قيل إنه أرسل رسلا إلى الجن كما أرسل إلى الإنس عن الضحاك و عن الكلبي كان الرسل يرسلون إلى الإنس ثم بعث محمد ﷺ إلى الإنس و الجنُّ و قال ابن عباس إنما بعث الرسول من الإنس ثم كان يرسل هو إلى الجن رسولا من الجن و قال مجاهد الرسل من الإنس و النذر من الجن.(١٣)

وأقول: قد مر تفسير الآيات في كتاب المعاد. (١٣)

وقال الرازي في قوله تعالى ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ <sup>(١٤)</sup> احتج بهذه الآية القائلون بأن السحر محض التمويه.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «في هذا الكتاب و في كتاب الأربعين في أصول الدين».

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، آية: ١٠٠. (٢) التفسير الكبير ج ١٣ ص ١١٢ ـ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) بقية كلام الفخر الرازي، و تجدكلام الفرّاء في معاني القرآن ج ١ ص ٣٤٨. (٦) التفسير الكبير ج ١٣ ص ١١٦ـ١١٧ ملخصاً. (٥) سورة الأنعام، آية: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام، آية: ١٢٩. (٧) سورة الأتعام. آية: ١٢٨ و ما بعدها: ١٢٩.

<sup>(</sup>١٠) سورة الرحمن، أية: ٢٢. (٩) سورة الأنعام، آية: ١٣.

<sup>(</sup>١٢) مجمع البيان ج ٤ ص ٣٦٧. (١١) في المصدر: «العذب». (١٤) سورة الأعراف، آية: ١١٦.

<sup>(</sup>١٣) راجع ج ٧ ص ١٤٤ من المطبوعة.

قال القاضي لو كان السحر حقا لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم فثبت أن المراد أنهم تخيلوا أحوالا عجيبة مع أن الأمر في الحقيقة ماكان على ما وفق ما تخيلوه.(١)

﴿وَ الْجَانَّ ﴾ قال البيضاوي أي (٢) الجن.

و قيل إبليس و يجوز أن يراد به كون الجنس بأسره مخلوقا منها و انتصابه بفعل يفسره ﴿خَلَقُنْاهُ مِنْ قَبْلُ﴾ أى من قبل خلق الإنسان ﴿مِنْ نَارِ السَّمُوم﴾(٣) أي من نار الحر الشديد النافذ في المسام و لا يمتنع خلق الحياة في الأجرام البسيطة كما لا يمتنع خلقها في الجَواهر المجردة فضلا عن الأجساد المؤلفة التي الغالب فيها الجزء الناري فإنها أقبل لها من التي الغالب فيها الجزء الأرضي و قوله ﴿مِنْ نَارِ﴾<sup>(٤)</sup> باعتبار الجزء الغالب كقوله ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ تُزاب﴾.<sup>(٥)</sup>

و قال الرازي اختلفوا في أن الجان من هو قال عطاء عن ابن عباس يريد إبليس و هو قول الحسن و مقاتل و قتادة. و قال ابن عباس في رواية أخرى الجان هو أبو الجن و هو قول الأكثرين و سمى جانا لتواريه عن الأعين كما سمي الجن جنا<sup>(١)</sup> لهذا السبب و الجنين متوار في بطن أمه و معنى الجان في اللغة الساتر من قولك جن الشىء إذا ستر<sup>ّ</sup> فالجان المذكور هنا يحتمل أن يكون جانا لائنه يستر نفسه<sup>(٧)</sup> عن بني آدم أو يكون من باب الفاعل الذي يراد به المفعول كما تقول في لابن و تامر و ماءٍ دُافِقِ و عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ و اختلفوا في الجن فقال بعضهم إنــه جــنس غــير الشياطين و الأصح أن الشياطين قسم من الجن فكل من كان منهم مؤمنا فإنه لا يسمى بالشيطان و كل من كان منهم كافرا يسمى بهذا الاسم.

و الدليل على صحة ذلك أن لفظ الجن مشتق من الاجتنان بمعنى الاستتار فكل من كان كذلك كان من الجن.(^\) و السموم في اللغة الريح الحارة تكون بالنهار و قد تكون بالليل و على هذا فالريح الحارة فيها نار و لها لهب(٩) على ما ورد في الخبر أنها من فيح(١٠٠) جهنم قيل سميت سموما لأنها بلطفها تدخل مسام البدن و هي الخروق الخفية التي تكون. في جلد الإنسان يبرز منها عرقه و بخار باطنه.

قال ابن مسعود هذا السموم جزء من سبعين جزءا من السموم التي منها الجان(١١١) و تلا هذه الآية.

فإن قيل كيف يعقل حصول الحيوان(١٢٠) من النار قلنا هذا على مذهبنا ظاهر لأن البنية عندنا ليست شرطا لإمكان حصول الحياة فإنه تعالى قادر على خلق الحياة و العقل و العلم في الجوهر الفرد وكذلك يكون قادرا على خلق الحياة و العقل في الجسم الحار.<sup>(١٣)</sup>

﴿هَلْ أَنْبُنُكُمْ ﴾ (١٤) قال البيضاوي لما بين أن القرآن لا يصح أن يكون مما تنزلت به الشياطين أكد ذلك بأن بين أن محمدا ﷺ لا يصح أن يتنزلوا عليه من وجهين أحدهما أنه إنما يكون على شرير كذاب كثير الإثم فإن اتصال الإنسان بالغائبات لما بينهما من التناسب و التواد و حال محمدﷺ على خلاف ذلك و ثانيهما قوله ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمُ كَاذِبُونَ﴾ (١٥) أي الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون منهم ظنونا و أمارات لنقصان علمهم فينضمون(١٦٠) إليها على حسب تخيلاتهم أشياء لا يطابق أكثرهاكما جاء في الحديث الكلمة يختطفها الجني فيقرؤها(١٧) في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة و لاكذلك محمدﷺ فإنه أخبر عن مغيبات كثيرة لا تحصى و قد طابق كلها. و قد فسر الأكثر بالكل كقوله(١٨) ﴿ كُلِّ أَفَّاكِ ﴾ و الأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن هؤلاء قل من يصدق منهم فيما يحكي عن الجني و قيل الضمائر للشياطين أي يلقون السمع إلى الملإ الأعلى قـبل أن رجـموا

<sup>(</sup>١) التفسير الكبيرج ١٤ ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، آية: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) انوار التنزيل ج ١ ص ٥٢٨ـ٥٢٩.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «عن أعين».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «لفح».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «خَلق الله بها الجان». (١٣) التفسير الكبيرج ١٩ ص ١٨٠-١٨١.

<sup>(</sup>١٥) سورة الشعراء، آية: ٢٢٣. (١٧) في المصدر: «فيقرها».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «أبا» بدل «أي». (٤) سورة الحجر، آية: ٧٧.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: «كما سُمّى الجنّ جنّاً»، و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٨) التفسير الكبير ج ١٩ ص ١٨٠. (١٠) في المصدر: «لفح».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «خلق الجان». (١٤) سورة الشعراء، آية: ٢٢١.

<sup>(</sup>١٦) في المطبوعة: «فينضمون»، و ما أثبتناه من المصدر. (١٨) في المصدر: «لقوله».

فيختطفون منهم بعض المغيبات. يوحون(١٠) إلى أوليــائهم أي يــلقون مســموعهم مــنهم إلى أوليــانهم ﴿وَ أَكْــُرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾(٢) فيما يوحون به إليهم إذ يسمعونهم لا على نحو ما تكلمت به الملائكة لشرارتهم أو لقصور فهمهم أو ضبطهم أو أفهامهم.<sup>(٣)</sup>

﴿فَالَ عِفْرِيتٌ﴾ (٤) قال البيضاوي خبيث مارد ﴿مِنَ الْجِنَّ ﴾ بيان له لأنه يقال للرجل الخبيث المنكر المعفر أقرانه و كان اسمه ذكوان أو صخر ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك﴾ مجلسك للحكومة وكان يجلس إلى نصف النهار ﴿وَ إِنِّي عَلَيْهِ﴾ على حمله ﴿لَقَوِيُّ أَمِينٌ﴾ لا أختزل منه شيئا و لا أبدله<sup>(٥)</sup> انتهى.

قوله تعالى ﴿مِنَ الْجِنَّةِ﴾ يدل على أن الجن مكلفون و معذبون بالنار مع سائر الكفار.

﴿وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ (٦) قال الطبرسي رحمه الله المعنى و سخرنا له من الجن من يعمل(٧) بحضرته و أمام عينه ما يأمرهم به من الأعمال كما يعمل الآدمي بين يدي الآدمي بأمر ربه تعالى و كان يكلفهم الأعمال الشاقة مثل عمل الطين و غيره.

و قال ابن عباس سخرهم الله لسليمان و أمرهم بطاعته فيما يأمرهم به و في هذا دلالة على أنه قد كان من الجن

﴿وَ مَنْ يَزغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ أي و من يعدل من هؤلاء الجن الذين سخرناهم لسليمان عما أمرناهم به مَنَّ طاعة سليمان ﴿نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ أي عذاب النار في الآخرة عن أكثر المفسرين.

و في هذا دلالة على أنهم قد كانوا مكلفين.

و قيل معناه نذيقه العذاب في الدنيا و أن الله سبحانه وكل بهم ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن طاعة سليمان ضربه ضربة أحرقته.

﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ﴾(<sup>(۸)</sup> و هي بيوت الشريعة. و قيل هي القصور و المساجد يتعبد فيها وكان مما عملوه بيت المقدس<sup>(٩)</sup>.

﴿وَ تَمَاثِيلَ﴾ يعني صوراً من نحاس و شبه و زجاج و رخام كانت الجن تعملها. و قــال بـعضهم كــانت صــورا للحيوانات. و قال آخرون كانوا يعملون صور السباع و البهائم على كرسيه ليكون أهيب له.

قال الحسن و لم يكن يومئذ التصاوير محرمة و هي محظورة في شريعة نبينا الله الله المحسن و لم يكن يومئذ التصاوير

و قال ابن عباس كانوا يعملون صور الأنبياء و العباد في المساجد ليقتدي بهم. و روي عن الصادق؛ أنه قال و الله ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و ما أشبهه.

﴿وَجِفَانِ كَالْجَوابِ ﴾ أي صحاف كالحياض يجبى فيها الماء أي يجمع.

و قيل إنه كان يجتمع على كل جفنة ألف رجل يأكلون بين يديه ﴿وَ قُدُورِ رَاسِيَاتٍ﴾ أي ثابتات لا تــزلن عــن أمكنتهن لعظمتهن ﴿فَلَمُّا قَضَيْنًا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ﴾ (١٠٠ أي فلما حكمنا على سليمان بالموت.

و قيل معناه أوجبنا على سليمان(١١١) ﴿مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأْتَهُ﴾ أي ما دل الجن على موته إلا الأرضة و لم يعلموا موته حتى أكلت عصاه فسقط فعلموا أنه ميت.

و روى أبو بصير عن أبي جعفر ﷺ قال إن سليمان أمر الشياطين فعملوا له قبة من قوارير فبينما هو قائم متكئ على عصاه في القبة ينظر إلى الجن كيف يعملون و هم ينظرون إليه لا يصلون إليه إذا رجل معه في القبة فقال من أنت قال أنا الذي لا أقبل الرشي و لا إهاب الملوك فقبضه و هو قائم متكئ على عصاه في القبة قال فمكثوا سنة يعملون له حتى بعث الله الأرضة فأكلت منسأته.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «يوحون به». (١) في المصدر: «يوحون به».

<sup>(</sup>٣) أنوار التنزيل ج ٢ ص ١٦٨، و فيه: «إفهامهم» بدل «أفهامهم».

<sup>(</sup>٤) سورة النمل، آية: ٣٩، و ما بعدها ذيلها. (٦) سورة سباً، آية: ١٧، و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>٨) سورة سباً، آية: ١٣. (١٠) سورة سبأ، آية: ١٤.

<sup>(</sup>٥) أنوار التنزيل ج ٢ ص ١٧٦\_١٧٧.

<sup>(</sup>٧) في المصدر أضافة: «له». (٩) مجمع البيان ج ٨ ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>١١) في المصدر إضافة: «الموت».

و في حديث آخر عن أبي عبد الله ﷺ قال فكان آصف يدبر أمره حتى دبت الأرضة ﴿فَلَمُّا خَرَّ﴾(١) أي سقط ﴿ سليمان ميتا ﴿تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ﴾ أي ظهرت الجن فانكشفت(٢) للناس ﴿أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِـي الْـعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ معناه في الأعمال الشاقة.

وقيل إن المعنى تبينت عامة الجن وضعفاؤهم أن روُساءهم لا يعلمون الغيب لأنهم كانوا يوهمونهم أنهم يعلمون الغيب. و قيل معناه تبينت الإنس أن الجن كانوا لا يعلمون الغيب فإنهم كانوا يوهمون الإنس أنا نعلم الغيب و إنما قال ﴿تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ﴾ كما يقول من يناظر غيره و يلزمه الحجة هل تبين لك أنك باطل.<sup>(٣)</sup>

و يؤيده قراءة علي بن الحسين و أبي عبد الله ﷺ و ابن عباس و الضحاك ﴿تبينت الْإِنس﴾.<sup>(1)</sup>

و أما الرجه في عمل الجن تلك الأعمال العظيمة فهو أن الله تعالى زاد في أجسامهم و قوتهم و غير خلقهم عن خلق الجن الذين لا يرون للطافتهم و رقة أجسامهم على سبيل الإعجاز الدال على نبوة سليمان فكانوا بمنزلة الأسراء في يده وكانوا يتهيأ لهم الأعمال التيكان يكلفها إياهم ثم لما مات ﷺ جعل الله خلقهم على ماكانوا عليه فلا يتهيأ لهم في هذا الزمان من ذلك شيء. (٥)

و قال في قوله تعالى ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ﴾ (١) بطاعتهم إياهم فيما دعوهم إليه من عبادة الملائكة.

و قيل المراد بالجن إبليس و ذريته و أعوانه ﴿أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ (٧) [أي](٨) مصدقون بالشياطين مطيعون لهم.(١)

و قال في قوله تعالى ﴿وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ (١٠) أي (١١) كلمة العذاب ﴿فِي أُمَمٍ ﴾ أي مع أمم ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ﴾ على مثل حالهم و اعتقادهم.

قَالَ قَتَادَةُ قَالَ الحَسن الجن لا يموتون فقلت ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَم﴾ الآية تدل على خلافه. (١٣) قوله تعالى ﴿وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِرِهِ (١٣) قال الرازي في كيفية هذه الواقعة قولان الأول قال سعيد بن جبير كانت الجن تستمع فلما رجموا قالوا هذا الذي حدث في السماء إنما حدث (١٤) لشيء حدث في الأرض فـذهبوا يطلبون السبب.

و كان قد اتفق أن النبي ﷺ لما آيس من أهل مكة أن يجيبوه خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام فلما انصرف إلى مكة و كان ببطن نخلة (١٥) أقام به يقرأ القرآن (١٦) فمر به نفر من أشراف جن نصيبين كان إبليس بعثهم ليعرف (١٧) السبب الذي أوجب حراسة السماء بالرجم فتسمعوا (١٨) القرآن و عرفوا أن ذلك السبب.

الثاني أن الله أمر رسوله أن ينذر الجن و يدعوهم إلى الله تعالى و يقرأ عليهم القرآن فصرف الله تعالى إليه نفرا من الجن ليسمعو<sup>(۱۹)</sup> القرآن و ينذروا قومهم.

و يتفرع على ما ذكرناه فروع:

الأول نقل القاضي في تفسيره عن الجن<sup>(٢٠)</sup> أنهم كانوا يهودا لأن في الجن مللا كما في الإنس مـن اليــهود و النصارى و المجوس و عبدة الأوثان<sup>(٢١)</sup> و أطبق المحققون على أن الجن مكلفون سئل ابن عباس هل للجن ثواب قال نعم لهم ثواب و عليهم عذاب<sup>(٢٢)</sup> يلتقون في الجنة و يزدحمون على أبوابها.

(۱) سورة سبأ، آية: ۱٤. (۲) في المصدر: «فانكشف».

(٣) في المصدر: «على باطل». (٤) مجمع البيان ج

(٥) مجمع البيان ج ٨ ص ٣٨٣-٣٨٤ مع اختصار.
 (٧) سورة سبأ، آية: ١٤.

(٩) مجمع البيان ج ٨ ص ٣٩٥.

(١١) في المصدر إضافة: «حقّت عليهم».

(١٣) سورة الأحقاف، آية: ٢٩.

(١٥) في المصدر: «نخل». (١٧) في المصدر: «ليعرفوا».

(١٩) في المصدر: «ليتسمعوا منه». (٢١) في المصدر: «الأصنام».

(۱) عي العصدر: «فالحسف».
 (٤) مجمع البيان ج ٨ ص ٣٨٠.
 (٦) سورة سبأ، آية: ٤١.

(٨) من المصدر. (١٠) سورة الأحقاف، آية: ١٨.

(۱۲) مجمع البيان ج ۹ ص ۸۷. (۱٤) كلمة: «حدث» ليست في المصدر.

ر١٦) في المصدر إضافة: «في صلاة الفجر».

(١٨) في المصدر: «فسمعوا». ( ٢٠) في المصدر: «تقل عن القاضي في تفسيره الجن».

(٢٢) في المصدر: «عقاب».

الثاني قال صاحب الكشاف النفر دون العشرة و يجمع أنفارا ثم روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس أن أولئك الجن كانوا سبعة أنفار من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله كاللج رسلا إلى قومهم.

و عن زر بن حبيش كانوا تسعة أحدهم زوبعة.(١)

الثالث: اختلفوا في أنه هل كان عبد الله بن مسعود مع النبي ﷺ ليلة الجن أم لا و الروايات فيه مختلفة.

الرابع: روى القاضي في تفسيره عن أنس قال كنت مع النبي ﷺ في جبال مكة إذ أقبل شيخ متوكئ على عكازة فقال عليه مشية جني و نغمته فقال أجل فقال من أي الجن أنت فقال أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس فقال لا أرى بينك و بين إبليس إلا أبوين فكم أتى عليك.

قال أكلت عمر الدنيا إلا أقلها و كنت وقت قابيل و هابيل<sup>(٢)</sup> أمشى بين الآكام و ذكر كثيرا مما مر به و ذكر في جملته أن قال قال لي عيسى إن لقيت محمدا فأقرئه عني السلام و قد بلغت سلامه و آمنت بك<sup>(٣)</sup> فقال إن موسىﷺ علمنى التوراة و عيسى، الله علمني الإنجيل فعلمني القرآن فعلمه عشر سور و قبض رسول الله ﷺ و لم تتمه (4).

و اختلفوا في تفسير قوله ﴿وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنَّ﴾<sup>(٥)</sup> فقال بعضهم لما لم يقصد الرسول قراءة القرآن عليهم فهو تعالى ألقى في قلوبهم ميلا إلى القرآن و داعية إلى استماعه فلهذا السبب قال ﴿وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراَ مِنَ

﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ ﴾ الضمير للقرآن أو للرسول ﴿فَالُوا ﴾ أي قال بعضهم لبعض ﴿أَنْصِتُوا ﴾ أي اسكتوا مستمعين فلما فرغ من القراءة ﴿وَلُواْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ∢ ينذرونهم و ذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم لأنهم لا يدعون غيرهم إلى استماع القرآن و التصديق به إلا و قد آمنوا بوعيده (١٠) ﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً ﴾ (٧) إلخ (٨) وصفه بوصفين.

الأول كونه مصدقا لكتب الأنبياء على فهو يماثل سائر الكتب الإلهية في الدعوة إلى المطالب العالية الشريفة.

و الثاني أن هذه المطالب حقة في أنفسها يعلم كل أحد بصريح عقله كونهاكذلك و إنما قالوا ﴿مِنْ بَعْدِ مُوسى لأنهم كانوا على اليهودية.

و عن ابن عباس أن الجن ما سمعت أمر عيسى فلذا قالوا ﴿مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ﴾ (٩).

﴿أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ (١٠) أي الرسول أو الواسطة الذي يبلغ عنه.

ويدل على أنه كان مبعوثا إلى الجن كما كان مبعوثا إلى الإنس قال مقاتل ولم يبعث الله نبيا إلى الإنس والجن

و اختلفوا في أن الجن هل لهم ثواب أم لا قيل لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يقال لهم كونوا ترابا مثل البهائم و احتجوا بقوله تعالى ﴿وَ يُجِرْ كُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ و هو قول أبي حنيفة و الصحيح أنهم في حكم بني آدم فيستحقون الثواب على الطاعة و العقاب على المعصية و هُذا قول أبي ليلي(١٢) و مالك و جرت بينه و بين أبي حنيفة في هذا الباب مناظرة قال الضحاك يدخلون الجنة و يأكلون و يشربون.

و الدليل على صحة هذا القول كل دليل دل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهو بعينه قائم في حق الجن و الفرق بين البابين بعيد جدا<sup>(١٣)</sup> انتهى.

(١١) التفسير الكبير ج ٢٨ ص ٣١-٣٢ ملخصاً.

(١٣) التفسير الكبير ج ٢٨ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «وقت قتل قابيل». (١) في المصدر: «ذوبعة».

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «فقال على السلام: و على عيسى السلام و عليك يا هامة, ما حاجتك». (٥) سورة الأحقاف، آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «و لم ينعه». (٧) سورة الأحقاف، آية: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «قعنده» بدل «بوعيده». (٩) سورة الأحقاف، آية: ٣٠. (A) في المصدر: «و وصفوه» بدل «وصفه».

<sup>(</sup>١٠) سورة الأحقاف، آية: ٣١.

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «ابن أبي ليلي».

و قال البيضاوي في قوله ﴿يَفْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾(١) و هو بعض ذنوبكم و هو ما يكون في خالص حق الله فإن﴿ المظالم لا يففر بالإيمان ﴿وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ هو معد للكفار ﴿فَلَيْسَ بِمُمْجِزٍ فِي الْأَرْضِ﴾ مهرب ﴿وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ﴾ يمنعونه منه ﴿فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ حيث اعترضوا عن إجابة من هذا شأنه.(٣)

و قيل المارج الصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه<sup>(٥)</sup> ﴿سَنَفُرُعُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ أي سنقصد لحسابكم أيها الجن و الإنس<sup>(٢)</sup> و الثقلان أصله من الثقل و كل شيء له وزن و قدر فهو ثقل و إنما سميا ثقلين لعظم خطرهما و جلالة شأنهما بالإضافة إلى ما في الأرض من الحيوانات و لثقل وزنهما بالعقل و التمييز.

و قيل لثقلهما على الأرض أحياء و أمواتا و منه قوله تعالى ﴿وَ أَخْرُجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالُهَا﴾ (٧) أي أخرجت ما فيها من الموتى.(٨)

﴿أَنْ تَنْفُذُوا﴾ أي تخرجوا هاربين من الموت ﴿مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾<sup>(١)</sup> أي جـوانـبهما و نـواحـيهما ﴿فَانْفُذُوا﴾ أي فاخرجوا فلن تستطيعوا أن تهربوا منه ﴿لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ أي حيث توجهتم فــثم مـلكي و لا تخرجون من سلطاني فأنا آخذكم بالموت.

و قيل أي لا تخرجون إلا بقدرة من الله و قوة يعطيكموها بأن يخلق لكم مكانا آخر سوى السماوات و الأرض و يجعل لكم قوة تخرجون بها إليه.(١٠٠)

﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ﴾(١١) أي لم يقتضهن و الاقتضاض النكاح بالتدمية أي لم يطأهن و لم يغشمهن ﴿إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُّ﴾ فهن أبكار لأنهن خلقن في الجنة.

فعلى هذا القول هؤلاء من حور الجنة.

و قيل هن من نساء الدنيا لم يمسسهن منذ أنشئن خلق قال الزجاج. و فيها دلالة على أن الجني يغشى كما يغشى الإنسي و قال ضمرة بن حبيب و فيها دليل على أن للجن ثوابا و أزواجا من الحور فالإنسيات للإنس و الجنيات للجن.

و قال البلخي و المعنى أن ما يهب الله لمؤمني الإنس من الحور لم يطمئهن إنس و ما يهب الله لمؤمني الجن من الحور لم يطمئهن جا<sup>(۱۲۲)</sup> انتهى.

و قال الرازي في قوله تعالى ﴿فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبَّكُمٰا﴾ (١٣) الخطاب للإنس و الجن أو الذكر و الأنثى أو المراد التكرار لتأكمه.

أو العراد العموم لأن (١٤) العام يدخل فيه قسمان كالحاضر و غير الحاضر و السواد و غير السواد و البياض و غيره و هكذا أو القلب و اللسان فإن التكذيب للدلائل السمعية و العقلية و هكذا أو القلب و اللسان لقوله ﴿سَنَفُرُعُ لَكُمُ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ﴾(١٥) و قوله ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَ الْإِنْسِ﴾(١٦) و قوله ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَخَلَقَ الْجَانَّ».(١٦)

(١) سورة الأحقاف، آية: ٣١.

(٣) أنوار التنزيل ج ٢ ص ٣٩٨. (٤) سورة الرحمن، آية: ١٥.

(۵) مجمع البيان ج ۹ ص ۲۰۱.
 (۲) مجمع البيان ج ۹ ص ۲۰۱.
 (۷) مجمع البيان ج ۹ ص ۲۰۶.
 (۲) مجمع البيان ج ۹ ص ۲۰۶ في بحث اللغة.

(۹) سورة الرحمن، آية: ۳۳. (۹) سورة الرحمن، آية: ۳۳.

(۱۱) سورة الرحمن، آية: ٥٦. (۱۲) مجمع البيان ج ٩ ص ٢٠٠٨. (۱۳) سورة الرحمن، آية: ٥٦. (١٤) في المصدر: «لكن».

(۱۳) سورة الرحمن، اية: ۵۹. (۱۵) سورة الرحمن، آية: ۳۱. (۱۵) سورة الرحمن، آية: ۳۲.

(١٧) التفسير الكبير ج ٢٩ ص ٩٤\_٩٥ ملخصاً. و الآيتان من سورة الرحمن: ١٥\_١٥.

و قال في قوله تعالى ﴿لَمْ يَطْمِثُهُنَّ﴾(١) إلى آخره ما الفائدة في ذكر الجان مع أن الجان لا يجامع.

نقول ليس كذلك بل الجن لهم أولاد و ذرية و إنما الخلاف في أنهم هل يواقعون الإنس أم لا و المشهور أنهم يواقعون و لما كانت الجنة فيها الإنس و الجن كانت مواقعة الإنس إياهن كمواقعة الجن فسوجبت الإشسارة إلى

و قال البيضاوي في قوله تعالى ﴿وَ لِمَنْ خَافَ مَقْامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ﴾ (٣) جنة للخانف الإنسي و الأخسرى للخانف الجنى فإن الخطاب للفريقين.

و المعنى لكل خائفين منكما أو لكل واحد جنة لعقيدته و أخرى لعمله أو جنة لفعل الطاعات و أخـرى لتــرك المعاصي أو جنة يثاب بها و أخرى يتفضل بها عليه أو روحانية و جسمانية.<sup>(1)</sup>

و قالَ في قوله تعالى ﴿أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنَّ ﴾ <sup>(0)</sup> النفر ما بين الثلاثة و العشرة و الجن أجسام عاقلة خفية تغلب عليهم النارية أو الهوائية.

و قيل نوع من الأرواح المجردة و قيل نفوس بشرية مفارقة عن أبدانها و فيه دلالة على أنهﷺ ما رآهم و لم يقرأ عليهم و ٳنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبر الله به رسوله فَقْالُوا ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْ آناً﴾ كتابا ﴿عَجَباً﴾ بديعا مباينا لكلام الناس في حسن نظمه و دقة معنَّاه و هو مصدر وصف به للمبالغة ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّسْدِ﴾(١) إلى الحق و الصواب ﴿فَآمَنَّا بِهِ﴾ بالقرآن ﴿وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً﴾ على ما نطق به الدلائل القاطعة عَلَى التوحيد.

﴿وَ أَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبُّنا﴾ (٧) قرأ ابن كثير و البصريان بالكسر على أنه من جملة المحكى بعد القول وكذا ما بعده إلا قوله ﴿وَأَنْ لَو اسْتَقَامُوا﴾(٨) ﴿وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ﴾(٩) ﴿وَ أَنَّهُ لَتُا قَامَ﴾(١٠) فإنه من جملة الموحى به و وافقهم نافع و أبو بكر إلا في قوله ﴿أَنَّهُ لَمَّا قَامَ﴾ على أنه استثناف أو مقول و فتح الباقون الكل إلا ما صدر بالفاء على أن ماكان من قولهم فمعطوف على محل الجار و المجرور في ﴿به﴾كأنه قيل صدقناه و صدقنا ﴿أَنَّهُ تَعْالَىٰ جَدُّ رَبِّنا﴾ أي عظمته من جد فلان في عيني إذا عظم أو سلطانه أو غناه مستعار من الجد الذي هو البخت.

و المعنى وصفه بالتعالى عن الصاحبة و الولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناه و قوله ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً﴾ بيان لذلك ﴿وَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهَنَّا﴾ (١١) إبليس أو مردة الجن ﴿عَلَى اللَّهِ شَطَطاً﴾ قولا ذا شطط و هو البعد و مجاوزة الحد أو هو شطط لفرط. ما أشط فيه و هو نسبة الصاحبة و الولد إلى الله تعالى.

﴿ وَ أَنَّا ظَنَنًّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا ﴾ (١٣) اعتذار عن اتباعهم للسفيه في ذلك لظنهم أن أحدا لا يكذب على الله و ﴿كَذِباً﴾ نصب على المصدر لأنه نوع من القول أو الوصف بمحذوف أي قولا مكذوبا فيه.

﴿وَ أَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ﴾ (١٣) فإن الرجل كان إذا مشي (١٤) بقفر قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه ﴿فَزَادُوهُمُ﴾ فَزَادُوا الجن باستعاذتهم بهم ﴿رَهَقاً﴾ كبرا و عتوا أو فزاد الجن الإنس غيا بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم و الرهق في الأصل غشيان الشيء.

﴿وَ الَّهُمْ﴾ و أن الإنس ﴿ظُنُّواكَمْا ظَنَنتُمْ﴾ (١٥) أيها الجن أو بالعكس و الآيتان من كلام الجن بعضهم لبـعض أو استثناف كلام من الله و من فتح ﴿أَن﴾ فيهما جعلهما من الموحى به ﴿أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً﴾ ساد مســد مـفعولي ﴿ظُنُّهِ ا﴾.

﴿وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ﴾ (١٦١) طلبنا بلوغ السماء أو خبرها و اللمس مستعار من المس للطلبكالحس يقال لمسه و

(٨) سورة الجن، آية: ١٦.

(١٠) سورة الجن، آية: ١٩.

(٢) التفسير الكبير ج ٢٩ ص ١٣٠ بتصرف.

(٦) سورة الجن، آية: ٢، و ما بعدها ذيلها.

(٤) أنوار التنزيل ج ٢ ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، آية: ٥٦-٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن، آية: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الجن، آية: ١، و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>٧) سورة الجن، آية: ٣.

<sup>(</sup>٩) سورة الجن، آية: ١٨. (١١) سورة الجن، آية: ٤، و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>١٣) سورة الجن، آية: ٦.

<sup>(</sup>١٢) سورة الجن، آية: ٥. (١٤) في المصدر: «أمسى». (١٦) سورة الجن، آية: ٨.

<sup>(</sup>١٥) سورة الجن، آية: ٧.



﴿وَ أَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ﴾<sup>(١)</sup> مقاعد خالية عن الحرس و الشهب أو صالحة للرصد<sup>(٢)</sup> و الاستماع ﴿و للسمع﴾ صلة ﴿لنقعد﴾ أو صفة ﴿لمقاعد﴾.

﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَمِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً﴾ أي شهابا راصدا له و لأجله يمنعه عن الاستماع بالرجم أو ذي شهاب راصدين على أنه اسم جمع للراصد ﴿وَ أَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ بحراسة السماء ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمُ مُ رَسُداً﴾ خيرا ﴿وَ أَنَّا مِنَّا المؤمنون الأبرار ﴿وَ مِنْا دُونَ ذَلِك﴾ قوم دون ذلك فحذف الموصوف و هم المتصدون ﴿كُنَّا طَرَائِقَ ﴾ وعالم المواقق أي مذاهب أو مثل طرائق في اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا طرائق ﴿قِيدَداً﴾ متفرقة مختلفة جمع قدة من قد إذا قطع.

﴿ وَ أَنَّا ظَنَنَّا ﴾ علمنا ﴿أَنْ لَنُ نُعْجِزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٥) كائتين في الأرض أينما كنا (١) ﴿ وَ لَنْ نُعْجِزَ هُ هَرَباً ﴾ هاربين منها إلى السماء أو لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمرا أو لن نعجزه هربا إن طلبنا ﴿ وَ أَنَّا لَمُا سَمِّنَا الْهُدَىٰ ﴾ (١) أي القرآن ﴿ آمَنًا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ ﴾ فهو لا يخاف ﴿ بَحْساً وَ لا رَفَقا ﴾ نقصا في الجزاء و لا أن ترهقه ذلة أو جزاء نقص ( ١) لأنه لم يبخس حقا و لم يرهق ظلما لأن من حق الإيمان بالقرآن أن يجتنب ذلك.

﴿وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقَاسِطُونَ ﴾ (٩) الجائرون عن طريق الحق و هو الآيمان و الطاعة ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدا عظيماً يبلغهم إلى دار الثواب ﴿وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوالِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ (١٠٠ توقد بهم كما توقد بكفار الانس ﴿وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا ﴾ أي أن الشأن لو استقام الانس أو الجن أو كلاهما ﴿عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً على الطريقة المثلى لوسعنا عليهم الرزق و تخصيص العاء الغدق و هو الكثير بالذكر لأنه أصل المعاش و السعة و عزة وجوده بين العرب ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ (١١) لنختبرهم كيف يشكرونه.

و قيل معناه و أن لو استقام الجن على طريقتهم القديمة و لم يسلموا بـاستماع القـرآن لوسـعنا عـليهم الرزق مستدرجين بهم(۱۲) لنوقعهم في الفتنة و نعذبهم في كفرانهم ﴿وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ﴾ عن عبادته أو موعظته أو وحيه ﴿يَشْلُكُهُ﴾ أي يدخله ﴿عَذَاباً صَعَداً﴾ شاقا يعلو المعذب و يغلبه مصدر وصف به ﴿وَ أَنَّ الْمُشَاجِدَ لِـلَّهِ﴾ (۱۳) مختصة به ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾ فلا تعبدوا فيها غيره.

و قيل أراد بالمساجد الأرض كلها و قيل مسجد الحرام لأنه قبلة المساجد و مواضع السجود على أن المراد النهي عن السجود لغير الله و أراد به السبعة و السجدات على أنه جمع مسجد.

﴿وَ أَنَّهُ لَغُا فَامَ عَبْدُ اللَّهِ ۗ ( أَنَّ النبي و إنما ذكر لفظ العبد للتواضع لأنه واقع موقع كلامه عن نفسه و الإشعار بما هو المقتضي لقيامه ﴿يَدْعُرهُ ﴾ يعبده ﴿كَادُوا ﴾ كاد الجن ﴿يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾ متراكمين من ازدحامهم عليه تعجبا مما رأوا من عبادته و سمعوا من قراءته أو كاد الإنس و الجن يكونون عليه مجتمعين لإبطال أمره و هو جمع لبدة و هي ما تلبد بعضه على بعض كلبدة الأسد. (١٥٠)

أقول: قد مضى تفسير الآيات على وجه آخر في أبواب معجزات الرسولﷺ (١٦) و غيرها.

١-دلائل الطبري: عن محمد بن عبد الله العطار عن محمد بن الحسن يرفعه إلى معتب مولى أبي عبد الله على قال

| (۲) في المصدر: «للترصّد».    | ١) سورة الجن، آية: ٩.  |
|------------------------------|------------------------|
| (٤) سُورة الجن، آية: ١١.     | ٣) سورة الجن، آية: ١٠. |
| (٦) في المصدر إضافة: «فيها». | ٥) سورة الجن، آية: ١٢. |

<sup>(</sup>۷) سورة الجن، آية: ۱۳. (۸) فيُّ المصدر: «بخس». (۹) سورة الجن، آية: ۱۶. (۱۰) سورة الجن، آية: ۱۵. (۱۰) سورة الجن، آية: ۱۵. (۱۰) سورة الجن، آية: ۱۷. (۱۲) في المصدر: «لهم».

٤٢٧

<sup>(</sup>۱۳) سورة الجن، آية: ۱۸. (۱۵) أنوار التنزيل ج ٢ ص ٣٣٥ــ٣٥٥. (١٦) راجم ج ١٨ ص ٧٦ من المطبوعة.

إني لواقف يوما خارجا من المدينة وكان يوم التروية فدنا مني رجل فناولني كتابا طينه رطب و الكتاب من أبي عبد الله الله الله الله الله و مركة حاج ففضضته و قرأته فإذا فيه إذا كان غدا افعل كذا و كذا و نظرت إلى الرجل الأسأله متى عهدك به فلم أر شيئا فلما قدم أبو عبد الله الله سألته عن ذلك فقال ذلك من شيعتنا من مؤمني الجن إذا كانت لنا حاجة مهمة أر سلناهم فيها. (١)

٢ ـ مجالس الصدوق: عن محمد بن موسى عن السعدآبادي عن أحمد البرقي عن أبيه عن فضالة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله في حديث طويل ذكر فيه مرض النبي الشي و أنه عاده الحسنان في فافتقدهما و طلبهما حتى أتى حديقة بني النجار فإذا هما نائمان قد اعتنق كل واحد منهما صاحبه و قد اكتنفتهما حية لها شعرات ك آجام القصب و جناحان جناح قد غطت به الحسين في .

فلما أن بصر بهما النبي ﷺ تنحنح فانسابت الحية و هي تقول اللهم إني أشهدك و أشهد ملائكتك أن هذين شبلا نبيك قد حفظتهما عليه و دفعتهما إليه سالمين صحيحين.

فقال لها النبي أيتها الحية فمن أنت قالت أنا رسول الجن إليك فقال و أي الجن قالت جن نصيبين نفر من بني مليح نسينا آية من كتاب الله عز و جل فبعثوني إليك لتعلمنا ما نسينا من كتاب الله.

فلما بلغت هذا الموضع سمعت مناديا ينادي أيتها الحية إن هذين شبلا نبيك (٢) فاحفظهما (٣) من العاهات و الآفات و من طوارق الليل و النهار و قد حفظتهما و سلمتهما إليك سالمين صحيحين و أخذت الحية الآية و انصرفت (٤) الخد.

و منه بإسناده عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة زوجة النبيﷺ قالت ما سمعت نوح الجـن مـنذ قـبض النبيﷺ إلا الليلة<sup>(ه)</sup> و لا أراني إلا و قد أصبت بابني قالت و جاءت الجنية منهم تقول:

ألا يا عين فانهملي بجهد فمن يبكي على الشهداء بعدي على الشهداء بعدي على رهط تقودهم المنايا إلى متجبر في ملك عبد<sup>(١١)</sup>

٣-الكافي: عن محمد بن يحيى و أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن أيوب عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر الله قال بينما أمير المؤمنين على المنبر إذ أقبل ثعبان من ناحية باب من أبواب المسجد فهم الناس أن يقتلوه فأرسل أمير المؤمنين الله فكفوا.

و أقبل الثعبان ينساب حتى انتهى إلى المنبر فتطاول فسلم على أمير المؤمنين فأشار أمير المؤمنين ﷺ إليه أن يقف حتى يفرغ من خطبته و لما فرغ من خطبته أقبل عليه فقال من أنت فقال أنا عمرو بن عثمان خليفتك على الجن و إن أبي مات و أوصاني أن آتيك فأستطلع رأيك و قد أتيتك يا أمير المؤمنين فما تأمرني به و ما ترى؟

فقال له أمير المؤمنين الله أوصيك بتقوى الله و أن تنصرف فتقوم مقام أبيك في الجن فإنك خليفتي عليهم قال فودع عمرو أمير المؤمنين الله و انصرف فهو خليفته على الجن فقلت له جعلت فداك فيأتيك عمرو و ذاك الواجب عليه قال نعم. (٧)

كـو منه: عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن إبراهيم بن إسماعيل عن ابن جبل عن أبي عبد الله بن عن أبي عبد الله بن عنه أبي عنهم فقال هؤلاء عبد الله بن عنهم فقال هؤلاء إخوانكم من الجن. (٩)

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة ص ٢٧٩ حديث ٢١٧. (٢) في العصدر: «هذان شبلا رسول الله».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «فاحفظيهما». (٤) أمَّالي الصدوق ص ٥٢٨ مجلس ٦٨ حديث ٧١٧.

<sup>(</sup>٥) أي ليلة عاشوراء، و المراد بابنها هو العسين بن علي ﷺ . (٦) أماليّ الصدوق ص ٢٠٢ مجلس ٢٩ حديث ٢١٨.

<sup>(</sup>٧) الكافي ج ١ ص ٣٩٦ باب أنّ الجن يأتيهم فيسألوهم عن معالم دينهم. حديث ٢. (٨) الزط ـ بالضم ـ: جبل من الهند معرّب جت ـ بالفتح ـ و القياس يقتضي فتح معرّبه أيضاً قاله الفيروزآبادي في القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٩) الكافي ج ١ ص ٣٩٤ باب أنَّ الجن يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم، حديث ٢.

۵ و منه: عن علي بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عمن ذكره عن محمد بن حجرش (۱) قال حدثتنى حكيمة بنت موسى قالت رأيت الرضائ واقفا على باب بيت الحطب و هو يناجي و لست أرى أحدا.

فقلت يا سيدي لمن تناجي فقال هذا عامر الزهرائي أتاني يسألني و يشكو إلي فقلت يا سيدي أحب أن أسمع كلامه<sup>(۲)</sup> فقال لي إنك إن سمعت كلامه حممت سنة فقلت يا سيدي أحب أن أسمعه فقال لي اسمعي فاستمعت فسمعت شبه الصفير و ركبتني الحمى فحممت سنة.<sup>(۳)</sup>

بيان: لعل لخصوص المتكلم أو السامع صنفا أو شخصا مدخلا في الحمى.

٦\_البصائر: عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن رجل عن أبي عبد الله ﷺ قال يوم الأحد للجن ليس تظهر فيه لأحد غيرنا.<sup>(٤)</sup>

٧\_و منه: عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد عن يعقوب بن إبراهيم الجعفري قال سمعت إبراهيم بن وهب و هو يقول خرجت و أنا أريد أبا الحسن بالعريض فانطلقت حتى أشرفت على قصر بني سراة ثم انحدرت الوادي فسمعت صوتا لا أرى شخصه و هو يقول يا أبا جعفر صاحبك خلف القصر عند السدة فأقرئه مني السلام.

فالتفت فلم أر أحدا ثم رد علي الصوت باللفظ الذي كان ثم فعل ذلك ثلاثا فاقشعر جلدي ثم انحدرت في الوادي حتى أتيت قصد (<sup>6)</sup> الطريق الذي خلف القصر<sup>(۱)</sup> ثم أتيت السد نحو السمرات ثم انطلقت قصد الغدير فوجدت خمسين حيات روافع <sup>(۷)</sup> من عند الغدير.

ثم استمعت فسمعت كلاما و مراجعة فطفقت (<sup>(A)</sup> بنعلي ليسمع وطئي فسمعت أبا الحسن ﷺ يتنحنح فتنحنحت و أُجبته ثم هجمت (<sup>(P)</sup> فإذا حية متعلقة بساق شجرة فقال لا تخشى و لا ضائر فرمت بنفسها ثم نهضت على منكبه ثم أدخلت رأسها في أذنه فأكثرت من الصفير فأجاب بلى قد فصلت بينكم و لا يبغي خلاف ما أقول إلا ظالم و من ظلم في دنياه فله عذاب النار في آخرته مع عقاب شديد أعاقبه إياه و آخذ ماله إن كان له حتى يتوب.

فقلت بأبي أنت و أمي ألكم عليهم طاعة فقال نعم و الذي أكرم محمداﷺ بالنبوة و أعز علياﷺ بالوصية و الولاية إنهم لأطوع لنا منكم يا معشر الإنس وَ قَلِيلٌ مَا هُمُهُ (١٠)

بيان: السراة بالفتح اسم جمع للسري بمعنى الشريف و اسم لمواضع و السمرة بضم الميم شجرة معروفة روافع بالفاء و المين المهملة أي رفعت رءوسها أو بالغين المعجمة من الرفغ و هـو سـعة العيش أي مطمئنة غير خائفة أو بالقاف و العين المهملة أي ملونة بألوان مختلفة.

و يحتمل أن يكون في الأصل بالتاء و العين المهملة أي ترتع حول الغدير فطفقت بنعلي أي شرعت أضرب به و الظاهر أنه بالصاد كما في بعض النسخ.

و الصفق الضرب يسمع له صوت لا تخشى و لا ضائر أي لا تخافي فإنه ليس هنا أحد يضرك يقال ضاره أي ضره و في بعض النسخ لا عسى و هو تصحيف وَ قَلِيلٌ مَا هُمُ أي المطيعون من الإنس أو من الجن بالنسبة إلى غيرهم من المخلوقات.

٨- تفسير الفرات: بإسناده عن قبيصة قال دخلت على الصادق، وعنده جماعة (١١١) فسلمت و جلست و المسلمة و المسلمة و المسلمة و المسلمة و أرضا مدحية أو ظلمة أو نورا قال يا قبيصة لم المسلمة و ا

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «جعرش» بدل «حجرش». (۲) في المصدر: «به» بدل «كلامه».

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ١ ص ٣٩٥ و ٣٩٦ باب أنّ الجن يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم، حديث ٥. (٤) ما الله حالت م ٢٨٥ من ١٧ الم ١٨٥ من من المائن أن المائن أن المائن أن المائن أن المائن أن المائن أن المائن أن

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات ص ١١٥ جزء ٢ باب ١٨ حديث ١. (٥) في المصدر إضافة: «رأي». (٦) في المصدر إضافة: «و لم أطأ في القصر». (٧) في المصدر: «رواقع».

<sup>(</sup>A) سيَّأْتَى في «بيان» الموَّلُف بعد هذَّا أَنْ الظَّاهر: «فصفقت». (٩) في المصدر: «ثمَّ نظرت و هجمت». (١٠) بصائر الدرجات ج ١٢٣ جزء ٢ باب ١٨ حديث ١٥.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «البوس بن أبي الدوس و ابن ظبيان و القاسم الصيرفي» بدل «جماعة».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر إضافة: «يا ابن رسول الله قد أتيتك مستفيداً قال: سل و أوجز قلت:».

سألتني عن هذا الحديث في مثل هذا الوقت أما علمت أن حبنا قد اكتتم و بغضنا قد فشا و أن لنا أعداء من الجن يخرجون حديثنا إلى أعدائنا من الإنس و أن الحيطان لها آذان كآذان الناس<sup>(١)</sup> الخبر.

٩- تفسير على بن إبراهيم: في قوله تعالى ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإنْسِ وَ الْجِنِّ ﴾ (٢) الآية قال يعني ما بعث الله نبيا إلا و في أمته شياطين الإنس و الجن ﴿يُوحِي بَغَّضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ أي يقول بعضهم لبعض لا تؤمنوا بزخرف القول غرورا فهذا وحي كذب.(٣)

١٠\_ تفسير النعماني: بإسناده عن أمير المؤمنين الله حيث قال و أما ما حرف من الكتاب فقوله ﴿فلما خر تبينت الإنس أن لو كانت الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين﴾.(٤)

١١- الكافى: بسنده الصحيح (٥) عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عن الله عز و جل أوحى إلى سليمان بن داودﷺ أن آية موتك أن شجرة تخرج من بيت المقدس يقال لها الحزنوبة قال فنظر سليمان يوما فإذا الشجرة الحزنوبة (١٦) قد طلعت في بيت المقدس فقال لها ما اسمك قالت الحزنوبة قال فولى سليمان مدبرا إلى محرابه فقام فيه متكنا على عصاه فقبض روحه من ساعته قال فجعلت الإنس و الجن يخدمونه و يسعون في أمره كماكانوا و هم يظنون أنه حي لم يمت يغدون و يروحون و هو قائم ثابت حتى دنت<sup>(٧)</sup> الأرضة من عـصاه فــأكـلت مـنسأته<sup>(٨)</sup> فانكسرت و خر سليمان إلى الأرض أفلا تسمع لقوله عز و جل ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ ﴾ (٩) الآية.

١٢-العلل و العيون: بإسناده عن الرضا ﷺ قال كان نقش خاتم سليمان بـن داود سبحان مـن ألجـم الجـن ىكلماته.(١٠)

١٣ـ تفسير علي بن إبراهيم: في قصة بلقيس قال فارتحلت و خرجت نحو سليمان فلما علم سليمان قدومها(١١١) إليه قال للجن و الشياطين ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنَّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقْامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ (١٧) قال سليمان أريد أسرع من ذلك نقال آصف بن برخيا ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَوْتَدَّ إلَيْكَ طَرْفُك ﴾ القصة. (١٣)

١٤-الكافى: عن على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن إسماعيل البصري عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفرﷺ يقول إن نفرا من المسلمين خرجوا إلى سفر فضلوا الطريق فأصابهم عطش شديد فتكفنوا<sup>(١٤)</sup> و لزموا أصول الشجر فجاءهم شيخ عليه ثياب بيض فقال قوموا فلا بأس عليكم فهذا الماء فقاموا و شربوا و ارتووا فقالوا من أنت يرحمك الله فقال أنا من الجن الذين بايعوا رسول اللهﷺ إني سمعت رسول اللهﷺ يقول المؤمن أخو المؤمن عينه و دليله فلم تكونوا تضيعوا بحضرتي.(١٥٥)

**بيان**: فتكفنوا أي لفوا أثوابهم على أنفسهم بمنزلة الكفن و وطنوا أنفسهم على الموت<sup>(١٦)</sup> و في بعض النسخ بتقديم النون على الفاء أي ذهب كل منهم إلى كنف و جانب.

١٥- الكافى: عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن أبي سعيد المكاري عن أبي حمزة

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية: ١١٢. (۱) تفسیر فرأت ص ۵۵۲ رقم ۷۰۷.

<sup>(</sup>٣) تفسير على بن إبراهيم القتى ج ١ ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير النعماني ضمن ج ٩٣ ص ٢٧ من المطبوعة و الآية من سورة سبأ: ١٤.

<sup>(</sup>٥) الإسناد في المصدر هكذا: «محمد بن يحيي عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الوليد بن صبيح».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «حتى دبت». (٦) الجامع لمقردات الأدوية و الأغذية ج ٢ ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٩) روَّضة الكافي ص ١٤٤ حديث ١١٤ و الآية من سورة سبأ: ١٤. (٨) المنسأة: العصا. الصحاح ج ١ ص ٧٦.

<sup>(</sup>١٠) عيون الأخبار ج ٢ ص ٥٥ حديث ٢٠٦ و لم نعثر عليه في علل الشرائع.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «وارتحلت نحو سليمان فلمًا علم سليمان بإقبالها نحوه».

<sup>(</sup>١٢) سوّرة النمل، آية: ٣٨\_٣٩. و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>١٣) تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ١٢٨ و الآية من سورة النمل: ٤٠.

<sup>(</sup>١٤) بِسِياًتي في «بيان» المؤلّف بعد هذا.

<sup>(</sup>١٥) أصولَ الكَّافي ج ٢ ص ١٦٧ باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض، حديث ١٠.

<sup>(</sup>١٦) سيأتي في خبر المحاسن برقم ١٦ من هذا الباب ما يؤيّد هذا التفسير.

الثمالي قال كنت عند حوض زمزم فأتاني رجل فقال لي لا تشرب من هذا الماء يا أبا حمزة فإن هذا يشترك فيه الجن و و الإنس و هذا لا يشترك فيه إلا الإنس.

قال فتعجبت من قوله و قلت من أين علم هذا قال ثم قلت لأبي جعفر ﷺ ماكان من قول الرجل لي فقال إن ذلك رجل من الجن أراد إرشادك.(١)

٦٦-المحاسن: عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم عن علي بن سليمان بن رشيد عن علي بن الحسين القلانسي عن محمد بن يزيد قال ضللنا سنة من السنين و نحن في طريق مكة فأقمنا ثلاثة أيام نطلب الطريق فلم نجده فلما أن كان في اليوم الثالث و قد نفد ماكان معنا من الماء عمدنا إلى ماكان معنا من ثياب الإحرام و من الحنوط فتحنطنا و تكفنا بإزار إحرامنا.

ققام رجل من أصحابنا فنادى يا صالح يا أبا الحسن فأجابه مجيب من بعد فقلنا له من أنت يرحمك الله فقال أنا من النفر الذي قال الله في كتابه ﴿وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْ آنَ﴾ (٢) إلى آخر الآية و لم يبق منهم غيري فأنا مرشد الضال إلى الطريق قال فلم نزل نتبع الصوت حتى خرجنا إلى الطريق. (٣)

10—و منه: عن أبيه عن عبيد الله بن الحسن<sup>(٤)</sup> الزرندي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر <sup>(٥)</sup> قال إذا ضللت في الطريق فناد يا صالح يا با صالح أرشدونا إلى الطريق رحمكم<sup>(١)</sup> الله قال عبيد الله فأصابنا ذلك فأمرنا بعض من معنا أن يتنحى و ينادي كذلك قال فتنحى فنادى ثم أتانا فأخبرنا أنه سمع صوتا برز دقيقا<sup>(٧)</sup> يقول الطريق يمنة أو قال يسرة فوجدناه كما قال.

و حدثني به أبي أنهم حادوا عن الطريق بالبادية ففعلنا ذلك فأرشدونا و قال صاحبنا سمعت صوتا دقيقا يقال الطريق يمنة فما سرنا إلا قليلا حتى عارضنا الطريق.<sup>(٨)</sup>

بيان: في القاموس الرز بالكسر الصوت تسمعه من بعيد أو الأعم. (٩)

14-الفقيه: لا يجوز الاستنجاء بالروث و العظم لأن وفد الجن جاءوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله معنا فأعطاهم الروث و العظم فلذلك لا ينبغى أن يستنجى بهما.(١٠٠)

١٩ـ التهذيب: بإسناده عن موسى بن أكيل عن أبي عبد الله الله الله الحديد في الدنيا زينة الجسن و الشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون المسلم في قتال عدو فلا بأس به (١١١).

٢٠ قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف عن معمر عن الرضا عن أبيد 對 قال إن الجن كانوا يسترقون السمع قبل مبعث النبئ ﷺ فسنعت في أوان رسالته بالرجوم و انفضاض النجوم و بطلان الكهنة و السحرة (١٢٠) الخبر.

٢١\_التفسير: في قوله تعالى ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبُّكُمٰا تُكَذَّبانِ﴾ (١٣) قال في الظاهر مخاطبة للـجن و الإنس و فـي الباطن فلان و فلان.(١٤)

٢٢-العلل: بإسناده (١٥٥) عن أبي الربيع عن أبي عبد الله الله عنهم الغطاء فلا أن الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم. (١٦١)

٧٣

<sup>(</sup>١) فروع الكافي ج ٦ ص ٣٩٠ باب النوادر حديث ٢. (٢) سورة الأحقاف, آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) المحاسن ج ٢ ص ١٣٠ حديث ١٣٦٢. (٤) في المصدر: «الحسين».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «عن أبي عبدالله عليه السلام». (٦) في المصدر: «رحمكما».

<sup>(</sup>۷) في المصدر: «يرد دقيقاً». ( ۸) المّحاسن ج ۲ ص ۱۹۰ حديث ١٩٠١. (٩) القاموس المحيط ج ۲ ص ١٨٣. (١٠) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٠ باب ۲ حديث ٣٣.

<sup>(</sup>۱۰) تصورت الصحيف ع ٢٠ ص ١٨٠. (١١) تهذيب الأحكام ج ٢ ص ٢٢٧ باب ما يجوز الصلاة فيه في اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه حديث ٨٩٤.

<sup>(</sup>۱۷) قرب الإسناد ص ۳۱۷ حديث ۱۲۲۸. " (۱۳) سورة الرحمن، آية: ۱۳. (۱۳) من إبراهيم ج ۲ص ۳٤٤. (۱٤)

<sup>(</sup>١٥) الإسناد في النصدر هكذا: «أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عمّن حدّثه عن أبي الربيع الشاميء.

٢٣ ـ و منه: بإسناده عن أمير المؤمنين الله قال وسول الله ﷺ إذا خلع أحدكم ثيابه فليسم لئلا تلبسها الجن فإنه إن لم يسم عليها لبستها الجن حتى تصبح.(١)

٢٤ قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه الله عنه العبون أن يكون في البيت الشيء الداجن مثل الحمام أو الدجاج أو العناق ليعبث به صبيان الجن و لا يعبثون بصبيانهم.<sup>(٢)</sup>

٢٥ـ طب الأئمة: بإسناده عن إبراهيم بن أبي يحيي قال قال رسول الله كالشُّخ من رمي أو رمته الجن فليأخذ الحجر الذي رمي به فليرم من حيث رمي و ليقل حسبي الله و كفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى و قال ﷺ أكثروا من الدواجن في بيوتكم تتشاغل بها عن صبيانكم.(٣)

بيان: في الصحاح دجن بالمكان أقام تقول شاة داجن إذا ألفت البيوت. (٤)

 ٢٦ المكارم: عن أبى جعفر ﷺ أتى رجل (٥) فشكا إليه أخرجتنا الجن من منازلنا يعنى عمار منازلهم فقال اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع و اجعلوا الحمام في أكناف الدار قال الرجل ففعلنا فما رأينا شيئا نكرهه.(٦)

٢٧\_و منه: عن أبي عبد اللهﷺ قال ليس من بيت نبي إلا و فيه حمامان<sup>(٧)</sup> لأن سفهاء الجن يعبثون بصبيان البيت فإذا كان فيه حمام عبثوا بالحمام و تركوا الناس. (٨)

٢٨\_مجالس الشيخ: بإسناده عن أبي الحسن العسكري عن آبائه الله قال دخل أشجع السلمي على الصادق الله على الصادق الله فقال يا سيدي أنا أحصل في المواضع المفزعة فعلمني شيئا<sup>(١)</sup> ما آمن به على نفسي قال فإذا خفت أمرا فاترك يمينك على أم رأسك و اقرأ برفيع صوتك ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾(١٠) الآية.

قال أشجع فحصلت في واد<sup>(١١)</sup> فيه الجن فسمعت قائلا يقول خذوه فقرأتها فقال قائل كيف نأخذه و قد احتجز بآية

٢٩ منتخب البصائر: بإسناده عن المفضل بن عمر في خبر طويل في الرجعة و أحوال القائم ١٠٠٠ .

قال المفضل قلت يا سيدي فمن يخاطبه قال الملائكة(١٣٠) و المؤمنون من الجن و ساق إلى قوله قال المفضل يا سيدي و تظهر الملائكة و الجن للناس قال إي و الله يا مفضل و يخاطبونهم كما يكون الرجل مع حاشيته و أهله.

قلت يا سيدى و يسيرون معه قال إى و الله يا مفضل و لينزلن أرض الهجرة ما بين الكوفة و النجف و عــدد أصحابهﷺ ستة و أربعون ألفا من الملائكة و ستة آلاف من الجن(١٤) و النقباء ثلاثمائة و ثلاثة عشــر رجــلا(١٥)

٣٠ــالإحتجاج: عن هشام بن الحكم فيما سأل الزنديق أبا عبد الله الله الله عن أين يصل(١٦١) الكهانة و من أين يخبر الناس بما يحدث قال إن الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُل كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم فيخبرهم بأشياء تحدث و ذلك في وجوه شتى<sup>(١٧)</sup> من فراسة العين و ذكاء القلب و وسوسة النفس و فطنة الروح مع قذف في قلبه لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان و يؤديه إلى الكاهن و يخبره بما يحدث في المنازل و الأطراف.

و أما أخبار السماء فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك و هي لا تحجب و لا ترجم بالنجوم و

(٢) قرب الإسناد ص ٩٣ حديث ٣١٤.

<sup>(</sup>١) علل الشرائع ص ٥٨٣ باب ٣٨٥ حديث ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الصحاح ج ٤ ص ٢١١١. (٣) طب الأثمة ص ١١٢.

<sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٢٧٨ رقم ٨٥٥. (٥) في المصدر: «أتاه رجل فشكى إليه فقال».

<sup>(</sup>٨) مكارم الأخلاق ج ١ ص ٢٨٣ حديث ٧٨٩. (٧) في المصدر: «حمام». (٩) في المصدر: «فتعلمني» بدل «فعلمني شيئاً». (١٠) سورة آل عمران، آية: ٨٣.

<sup>(</sup>۱۲) أمالي الطوسي ص ۲۸۱ مجلس ۱۰ حديث ۸٤. (١١) في المصدر إضافة: «تعبث». (١٣) في المصدر: «لمن يخاطب، قال الصادق على : تخاطبه الملائكة» بدل «قال: الملائكة».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «و مثلها من الجن» بدل «وسة آلاف من الجن».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «أصل». (١٥) مختصر بصائر الدرجات ص ١٧٩\_١٩٢.

<sup>(</sup>۱۷) في المصدر: «من وجوه شتّي».



إنما منعت من استراق السمع لثلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي من خبر السماء و لبس<sup>(١)</sup> على أهل الأرض ما جاءهم عن الله لإثبات الحجة و نفي الشبه.

وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء بما يحدث من الله في خلقه فيختطفها ثم يهبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن فإذا قد زاد كلمات من عنده فيختلط الحق بالباطل فما أصاب الكاهن من خبر مماكان يخبر به فهو ما أداه إليه شيطانه مما سمعه و ما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه فمذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة.

و اليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها إخبارا للناس مما يتحدثون به و ما يحدثونه و الشياطين تــؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث من سارق سرق و من قاتل قتل و من غائب غاب و هم بمنزلة<sup>(٢)</sup> الناس أيضا صدوق وكذوب.

فقال كيف صعدت الشياطين إلى السماء و هم أمثال الناس في الخلقة و الكثافة و قد كانوا يبنون لسليمان بن داودﷺ من البناء ما يعجز عنه ولد آدم قال غلظوا لسليمان كما سخروا و هم خلق رقيق غذاؤهم التنسم(٣) و الدليل على ذلك صعودهم إلى السماء لاستراق السمع و لا يقدر الجسم الكثيف على الارتقاء إليها إلا بسلم أو سبب.(٤)

٣١\_الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن الحسن بن ظريف عن أبي عبد الرحمن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ﴿ قَالَ الآباء ثلاثة آدم ولد مؤمناً و الجان ولدكافرا و إبليس ولدكافرا<sup>(٥)</sup> و ليس فيهم نتاج إنما يبيض و يفرخ و ولده ذكور

٣٢\_و منه: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله ﷺ قال الجن على ثلاثة أجزاء فجزء مع الملائكة و جزء يطيرون في الهواء و جزء كلاب و حيات<sup>(٧)</sup> الخبر.

٣٣ ـ العلل والعيون: عن محمد بن عمر (٨) بن على البصرى عن محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة الواعظ عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عن آبائه إلله قال سأل الشامي أمير المؤمنين عن اسم أبي الجن فقال شومان و هو الذي خلق مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ و سأله هل بعث الله نبيا إلى الجن فقال نعم بعث إليهم نبيا يقال له يوسف فدعاهم إلى الله عز و جل فقتلوهً.(٩)

٣٤\_العلل والعيون: عن أحمد بن زياد الهمداني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن على بن موسى الرضاي عن أبيه موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر على (١٠٠ قال إن سليمان بن داودﷺ قال ذات يوم لأصحابه إن الله تبارك و تعالى قد وهب لى ملكا لَا يَنْبَغِى لِأُحَدٍ مِنْ بَعْدِي سخر لى الريح و الإنس و الجن و الطير و الوحوش و علمني منطق الطير و آتاني كل شيء و مع جميع ما أوتيت من الملك ما تم لي سرور يوم إلى الليل و قد أحببت أن أدخل قصري في غد و أصعد أعلاه و أنظر إلى ممالكي فلا تأذنوا لأحد علي لئلاً يرد علي ما ينغص علي يومي قالوا نعم.

فلماكان من الغد أخذ عصاه بيده و صعد إلى أعلى موضع من قصره و وقف متكتًا على عصاه ينظر إلى ممالكه مسرورا<sup>(۱۱)</sup> بما أوتى فرحا بما أعطى إذ نظر إلى شاب حسن الوجه و اللباس قد خرج عليه من بعض زوايا قصره. فلما بصر به(۱۲) سليمانﷺ قال له من أدخلك إلى هذا القصر و قد أردت أن أخلو فيه اليوم فبإذن من دخلت فقال

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و يلبس».

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «أمثال» بين معقوفتين. (٣) في المصدر: «النسيم». (٤) الآحتجاج ج ۲ ص ۲۱۲ رقم ۲۲۳.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «و الجان ولد مؤمناً و كافراً». (٦) الخصال ج ١ ص ١٥٢ باب الثلاثة حديث ١٨٦.

<sup>(</sup>٧) الخصال ج ١ ص ١٥٤ باب الثلاث حديث ١٩٢. (A) في عيون الأخبار: «عمرو».

<sup>(</sup>٩) علل الشرآئع ص ٥٩٣ باب ٣٨٥ حديث ٤٤. عيون الأخبار ج ١ ص ٢٤١. (١٠) في العيون: «عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن علي عليهم السلام».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «سروراً». (۱۲) في العلل: «أبصره» و في العيون، «أبصر به».

الشاب أدخلني هذا القصر ربه و بإذنه دخلت فقال ربه أحق به مني فمن أنت قال أنا ملك الموت قال ﴿ و فيما جئت قال جنت لأقبض روحك قال امض لما أمرت به فهذا يوم سروري أبى الله عز و جل أن يكون لي سرور دون لقائد(١) فقبض ملك الموت روحه و هو متكئ على عصاه.

فبقى سليمان متكئا على عصاه و هو ميت ما شاء الله و الناس ينظرون إليه و هم يقدرون أنه حي فافتتنوا فيه و اختلفواً فمنهم من قال إن سليمان قد بقى متكتًا على عصاه هذه الأيام الكثيرة و لم يتعب و لم ينم و لم يأكل و لم يشرب إنه لربنا الذي يجب علينا أن نعبده و قال قوم إن سليمان ساحر و إنه يرينا أنه واقف متكئ على عصاه يسحر أعيننا و ليس كذلك فقال المؤمنون إن سليمان هو عبد الله و نبيه يدبر الله أمره بما شاء.

فلما اختلفوا بعث الله عز و جل الأرضة فدبت في عصاه فلما أكلت جوفها انكسرت العصا و خر سليمان من قصره 🚣 على وجهه فشكر(٢) الجن للأرضة صنيعها (٣) فِلأجل ذلك لا تِوجد الأرِضة في مِكان إلا و عندها ماء و طين و ذلك قول الله عز وٍ جل ﴿فَلَمُّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ﴾ `` يعني عصاه ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ ثم قال الصادق؛ و الله(٥) ما نزلت هذه الآية هكذا و إنما نزلت فلما خر تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.(٦٠)

٣٥\_ الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الحميد العطار عن محمد بن راشد البرمكي عن عمر بن سهل الأسدى(٧) عن سهيل بن غزوان البصري قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول إن امرأة من الجن كان يقال لها عفراء و كانت تنتاب<sup>(۸)</sup> النبيﷺ فتسمع من كلامه فتأتي صالحي الجن فـيسلمون عــلى يــديها و إنــها فــقدها النبي عَرضي فسأل عنها جبرئيل فقال إنها زارت أختا لها تحبها في الله.

فقال النبي طوبي للمتحابين في الله إن الله تبارك و تعالى خلق في الجنة عمودا من ياقوتة حمراء عليه سبعون ألف قصر في كل قصر سبعون ألف غرفة خلقها الله عز و جل للمتحابين و المتزاورين في الله ثم قال يا عفراء أي شيء رأيت قالت رأيت عجائب كثيرة قال فأعجب ما رأيت قالت رأيت إبليس في البحر الأخضر على صخرة بيضاء مادا يديه إلى السماء و هو يقول إلهي إذا بررت قسمك و أدخلتني نار جهنم فأسألك بحق محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين إلا خلصتني منها و حشرتني معهم.

فقلت يا حارث ما هذه الأسماء التي تدعو بها قال لي رأيتها على ساق العرش من قبل أن يخلق الله آدم بسبعة آلاف سنة فعلمت أنهم أكرم الخلق على الله عز و جل فأنا أسأله بحقهم فقال النبي ﷺ و الله لو أقسم أهل الأرض بهذه الأسماء لأجابهم. (<sup>٩)</sup>

بيان: قال في القاموس انتابهم انتيابا أتاهم مرة (١٠٠) بعد مرة لو أقسم أهل الأرض أي جميعهم. ٣٦\_تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى حكاية عن الجن ﴿يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا﴾(١١) إلى قوله ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالِ مُبِينَ﴾ فهو (١٢) كله و حكاية عن الجن.

كان سبب نزول هذه الآية أن رسول الله ﷺ خرج من مكة إلى سوق عكاظ و معه زيد بن حارثة يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجبه أحد و لم يجد من يقبله ثم رجع إلى مكة فلما بلغ موضعا يقال له وادي مجنة تهجد بالقرآن في جوف الليل فمر به نفر من الجن فلما سمعوا قراءة رسول الله استمعوا له فلما سمعوا قراءته قال بعضهم لبعض أُنْصِتُوا يعنى اسكتوا.

· ﴿فَلَمَّا قُضِيَ﴾ أي فرغ رسول اللهﷺ من القراءة ﴿وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ

<sup>(</sup>١) في العيون: «لقاءك».

<sup>(</sup>٣) في العيون: «على صنيعها».

<sup>(</sup>٥) عبارة: «والله» ليست في المصدر. (٦) علل الشرائع ص ٧٣ باب ٦٣ حديث ٢ و الآية من سورة سبأ: ١٤.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «تأتى».

<sup>(</sup>٧) في بعض نسخ المصدر عمرو بن سهيلٍ عن سهل بن غروان. (٩) الخَّصالَ ج ٢ ص ٦٣٨ باب ما بعد الألف حديث ١٣. (١١) سورة الأحقاف، آية: ٣٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) في العيون: «فشكرت». (٤) سورة سبأ، آية: ١٤.

<sup>(</sup>١٠) أَلقاموس المحيط ۖ ج ١ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «فهذاً».

بَعْدِ مُوسىٰ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَ إِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيم يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ ﴾ إلى قوله ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ فجاءِوا إلى رسول الله فأسلموا و آمنوا و علمهم رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الإسلام.

فأنزل الله على نبيه ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ﴾(١١) السورة كلها فحكى الله قولهم و ولى رسـول الله ﷺ عليهم منهم وكانوا يعودون إلى رسول الله ﷺ في كل وقت فأمر(٢) أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن یعلمهم و یفقههم فمنهم مؤمنون و کافرون<sup>(۳)</sup> و ناصبون و یهود و نصاری و مجوس و هم ولد الجان.

و سئل العالم صلوات الله عليه عن مؤمني الجن أيدخلون الجنة فقال لا و لكن لله حظائر بين الجنة و النار يكون فيها مؤمنو الجن و فساق الشيعة.<sup>(1)</sup>

٣٧\_الكافى: عن محمد بن على بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن عبدوس عن ابن فضال عن أبى جميلة عن ليث عن أبي عبد اللهﷺ قال سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلك مما اشترطوا على رسول اللهﷺ فقال لا يصلح بشيء من ذلك.<sup>(٥)</sup>

٣٨\_العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر الله قال قال أمير المؤمنين إن الله تبارك و تعالى لما أحب أن يخلق خلقا بيده و ذلك بعد ما مضى للجن و النسناس فى الأرض سبعة آلاف سنة قال و لماكان من شأن الله أن يخلق آدم للذي أراد من التدبير و التقدير لما هو مكونه في السماوات و الأرض و علمه لما أراده من ذلك كله كشط عن أطباق السماوات ثم قال للملائكة انظروا إلى أهل الأرض من خلقى من الجن و النسناس.

فلما رأوا ما يعملون فيها من المعاصي و سفك الدماء و الفساد في الأرض بغير الحق عظم ذلك عليهم و غضبوا لله و أسفوا على أهل الأرض و لم يملكوا غضبهم أن قالوا يا رب أنت العزيز القادر الجبار القاهر العظيم الشأن و هذا خلقك الضعيف الذليل فى أرضك يتقلبون في قبضتك و يعيشون برزقك و يستمتعون بعافيتك و هم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام لا تأسَّف و لا تغضب و لا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم و ترى و قد عظم ذلك علينا و أكبرناه

فلما سمع الله عز و جل ذلك من الملائكة قال ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾(١) لي عليهم فيكون حجة لي <u>^^ الله عليهم في أرضى على خلقي فقالت الملائكة ﴿سبحانكَ أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ </u> بِحَيْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ (٧) و قالوا فاجعله منا فإنا لا نفسد في الأرض و لا نسفك الدماء قال الله جل جلاله يا ملائكتي ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ إنى أريد أن أخلق خلقا بيدي أجعل ذريته أنبياء مرسلين و عبادا صالحين و أئمة مهتدين أجعلهم خلفائي على خلقي في أرضي ينهونهم عن معاصي(٨) و ينذرونهم عذابي و يهدونهم إلى طاعتي و يسلكون بهم طريق سبيلي و أجعلهم حجة لي عُذْراً أَوْ نُذْراً و أبين النسناس من أرضي فأطَّهرها منهم و أنقل مردة الجن العصاة عن بريتي و خلقى و خيرتي و أسكنهم في الهواء و في أقطار الأرض لا يجاورون نسل خلقي و أجعل بين الجن و بين خلقي حجاباً و لا يرى نسل خلقي الجن و لا يؤانسونهم و لا يخالطونهم<sup>(١)</sup> فمن عصاني من نسل خلقي الذين اصطفيتهم لنفسي أسكنتهم مساكن العصاة و أوردتهم مواردهم و لا أبالى فقالت الملائكة يا رب افعل ما شئت ﴿لا علم لنا إلا بما علمتنا إنَّكَ أنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٠) الخبر.

اقول: قد مضى تمامه في باب ما به قوام بدن الإنسان.(١١)

٣٩ ـ تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى ﴿وَ الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوم﴾(١٢) قال أبو إبليس و

(١١) رَاجِع ج ٦١ ص ٢٩٨ فما بعد من المطبوعة.

٤٣٥

<sup>(</sup>١) سورة الجن، آية: ١.

<sup>(</sup>۲) في المصدر إضافة: «رسول الله صلّى الله عليه و آله».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «و منهم كافرون».

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، آيَّة: ٣٠. (٧) سورة البقرة، آية: ٣٠.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «المعاصي». (٩) في المصدر إضافة: «و لا يجالسوا». (١٠) علل الشرائع ص ١٠٤ باب ٩٦ حديث ١.

<sup>(</sup>١٢) سورة الحجر، آية: ٧٧.

قال الجن من ولد الجان منهم مؤمنون و كافرون<sup>(۱)</sup> و يهود و نصارى و يختلف أديانهم و الشياطين من ولد إبليس و ليس فيهم مؤمنون إلا واحد اسمه هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس جاء إلى رسول اللهﷺ فرآه جسيما عظيما و امرأ مهولا فقال له من أنت قال أنا هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس كنت يوم قتل هابيل غلام ابن أعوام أنهى عن الاعتصام و آمر بإفساد الطعام.

فقال رسول الله ﷺ بئس لعمري الشاب المؤمل و الكهل المؤمر فقال دع عنك هذا يا محمد فقد جرت توبتي على يد نوح و لقد كنت معه في السفينة فعاتبته على دعائه على قومه و لقد كنت مع إبراهيم حيث ألقي في النار فجعلها الله بردا و سلاما و لقد كنت مع موسى حين غرق الله فرعون و نجى بنى إسرائيل و لقد كنت مع هود حين دعا على قومه فعاتبته و لقد كنت مع صالح فعاتبته على دعائه على قومه و لقد قرأت الكتب فكلها تبشرني بك و الأنبياء يقرءونك السلام و يقولون أنت أفضل الأنبياء و أكرمهم فعلمنى مما أنزل الله عليك شيئا.

فقال رسول الله ﷺ لأمير المؤمنين ﷺ علمه فقال هام يا محمد إنا لا نطيع إلا نبيا أو وصى نبي فمن هذا قال هذا أخي و وصيي و وزيري و وارثي علي بن أبي طالب قال نعم نجد اسمه فى الكتب إليا فعلمه أمير المؤمنين فلما كانت ليلة الهرير بصفين جاء إلى أمير المؤمنين.(٢)

٤٠ ـ دلائل الطبري و البصائر: عن محمد بن إسماعيل عن على بن الحكم عن مالك بن عطية عن أبي حمزة الثمالي قال كنت مع أبي عبد الله ﷺ فيما بين مكة و المدينة إذا التفت (٣) عن يساره فإذا كلب أسود فقال ما لك قبحك الله ما أشد مسارعتك فإذا هو شبيه بالطائر فقلت ما هو جعلت فداك<sup>(٤)</sup> فقال هذا عثم بريد الجن مات هشام الساعة فهو يطير ينعاه (٥) في كل بلدة. (٦)

الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل مثله.(٧)

٤١- المناقب لابن شهرآشوب: قال قال أبو جعفر ﷺ خدم أبو خالد الكابلي علي بن الحسين، الهدا من عمره ثم إنه أراد أن ينصرف إلى أهله فأتى على بن الحسين الله و شكا إليه شدة شوقه إلى والديه فقال يا أبا خالد يقدم غدا رجل من أهل الشام له قدر و مال كثير و قد أصاب بنتا له عارض من أهل الأرض و يريدون أن يطلبوا معالجا يعالجها فإذا أنت سمعت قدومه فأته و قل له أنا أعالجها لك على أن أشترط لك إنى أعالجها على ديتها عشرة آلاف درهم فلا تطمئن إليهم و سيعطونك ما تطلب منهم.

فلما أصبحوا قدم الرجل و من معه وكان من عظماء أهل الشام في المال و المقدرة فقال أما من معالج يعالج بنت هذا الرجل فقال له أبو خالد أنا أعالجها على عشرة آلاف درهم فإن أنتم وفيتم وفيت لكم على أن لا يعود إليها أبدا فشرطوا أن يعطوه عشرة آلاف درهم فأقبل إلى على بن الحسين فأخبره الخبر.

فقال إني أعلم أنهم سيغدرون بك و لا يفون لك انطلق يا أبا خالد فخذ بأذن الجارية اليسرى ثم قل يا خبيث يقول لك على بنّ الحسين اخرج من هذه الجارية و لا تعد ففعل أبو خالد ما أمره و خرج منها فأفاقت الجارية و طلب أبو خالد الذي شرطوا له فلم يعطوه فرجع معتما كثيباً فقال له علي بن الحسين ما لي أراك كثيبا يا أبا خالد ألم أقل لك إنهم يغدرون بك دعهم فإنهم سيعودون إليك فإذا لقوك فقل لست أعالجها حتى تضعوا المال على يدي علي بن الحسين(٨).

فعادوا إلى أبي خالد يلتمسون مداواتها فقال لهم إني لا أعالجها حتى تضعوا المال على يدي على بن الحسين ﴿ فإنه لي و لكم ثقة فرضوا و وضعوا المال على يدي على بن الحسين؛ فرجع أبو خالد إلى الجارية فأخذ بأذنها اليسرى ثم قال يا خبيث يقول لك علي بن الحسين ﷺ اخرج من هذه الجارية و لا تعرض لها إلا بسبيل خير فإنك إن عدت أحرقتك بنار اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ألَّتِي تَطُّلِعُ عَلَى الْأُفْئِدَةِ فخرج منها و دفع المال إلى أبى خالد فخرج إلى بلاده.<sup>(٩)</sup>

(٣) في الدلايل: «فالتفت».

 <sup>(</sup>۲) تفسير علي بن إبراهيم القمّي ج ١ ص ٣٧٥.
 (٤) في الدلايل: «ما هذا جعلني الله فداك». (١) في المصدر: «و منهم كافرون».

<sup>(</sup>٥) في الدلايل: «ينعى به».

<sup>(</sup>٦) دلائل الإمامة ص ٢٧٩ حديث ٢١٦، و بصائر الدرجات ج ٢ ص ١١٦ باب ١٨ حديث ٤. (A) في المصدر إضافة: «فإنَّه لي و لكم ثقة. فأصيبت الجارية». (۷) فروع الكافي ج ٦ ص ٥٥٣ باب الكلاب حديث ٨.

<sup>(</sup>٩) مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ١٤٥ فصل معجزاته(ع).



الخرائج: عن أبي الصباح الكناني عنه الله (١١).

الكشي: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن مهران عن محمد بن علي عن علي بن محمد عن الحسن بن على عن أبيه عن الكتاني مثله. (٢)

٤٢\_الإرشاد للمفيد و إعلام الورى: جاء في الآثار عن ابن عباس قال لما خرج النبي ﷺ إلى بني المصطلق جنب عن الطريق و أدركه الليل فنزل بقرب واد وعر (٣) فلما كان آخر الليل هبط عليه جبرئيل يخبره أن طائفة من كفار الجن قد استبطنوا الوادي يريدون كيده ﷺ و إيقاع الشر بأصحابه عند سلوكهم إياه.

فدعا أمير المؤمنين € و قال له اذهب إلى هذا الوادي فسيعرض لك من أعداء الله الجن من يريدك فادفعه بالقوة التي أعطاك الله عز و جل إياها و تحصن منهم بأسماء الله التي خصك بعلمها<sup>(3)</sup> و أنفذ معه مائة رجل من أخلاط ألاس و قال لهم كونوا معه و امتثلوا أمره فتوجه أمير المؤمنين ﴾ إلى الوادي فلما قرب<sup>(0)</sup> شفيره أمر المائة الذين صحبوه أن يقفوا بقرب الشفير و لا يحدثوا شيئا حتى يأذن لهم ثم تقدم فوقف على شفير الوادي و تعوذ بالله من أعدائه و سمى الله تعالى بأحسن أسمائه و أومأ إلى القوم الذين اتبعوه أن يقربوا منه فقربوا و كان بينه و بينهم فرجة مسافتها غلوة ثم رام الهبوط إلى الوادي فاعترضت (١٦) ربح عاصف كاد القوم يقعون على وجوههم لشدتها و لم تثبت أقدامهم على الأرض من هول الخصم و من هول ما لحقهم (١٧) فصاح أمير المؤمنين ﴾ أنا على بن أبي طالب بن عبد المطلب وصى رسول الله و ابن عمه اثبتوا إن شئتم.

و ظهر للقوم أشخاص على صور الزط يخيل (A) في أيديهم شعل النار قد اطمأنوا بجنبات الوادي فتوغل أمير المؤمنين الله بطن الوادي و هو يتلو القرآن و يومي بسيفه يمينا و شمالا فما لبث الأشخاص حتى صارت كالدخان الأسود و كبر أمير المؤمنين الله ثم صعد من حيث انهبط فقام مع الذين اتبعوه حتى أسفر الموضع عما اعتراه.

فقال له أصحاب رسول الله ﷺ ما لقيت يا أبا الحسن فلقد كدنا أن نهلك خوفا و إشفاقا عليك أكثر مما لحقنا فقال الله أنه لما تراءى لي العدو و جهرت فيهم بأسماء الله فتضاءلوا<sup>(٩)</sup> و علمت ما حل بهم من الجزع فتوغلت الوادي غير خائف منهم و لو بقوا على هيئتهم الأتيت على آخرهم و قد كفى الله كيدهم و كفى المسلمين شرهم و سيسبقني بقيتهم إلى النبي الله في في في المومنين الله بمن معه (١٠) إلى رسول الله الله في فأخبره الخبر فسري عنه و دعا له بخير و قال له قد سبقك يا علي إلي من أخافه الله بك فأسلم و قبلت إسلامه. (١١)

٣٤ـالإرشاد: و هذا الحديث روته العامة كما روته الخاصة و لم يتناكروا شيئا منه و المعتزلة لميلها إلى مذهب البراهمة تدفعه و لبعدها عن معرفة الأخبار تنكره و هي سالكة في ذلك طريق الزنادقة فيما طعنت به في القرآن و ما تضمنه من أخبار الجن و إيمانهم بالله و رسوله و ما قص الله تعالى من نبثهم في القرآن في سورة الجن و قولهم ﴿إِنَّا سَمِغْنَا قُرْآنَا عَجَبًا﴾ (٢٠) إلى آخر ما تضمنه الخبر عنهم في هذه السورة.

و إذا بطل اعتراض الزنادقة (۱۲<sup>۱۳)</sup> في ذلك مع إعجاز القرآن و الأعجوبة الباهرة فيه كان مثل ذلك ظهور بسطلان طعون المعتزلة في الخبر الذي رويناه لعدم استحالة مضمونه في العقول و في مجيئه من طريقين مختلفين و برواية فريقين (۱٤) متباينين برهان صحته و ليس في إنكار من عدل عن الإنصاف في النظر من المعتزلة و المجبرة قدح فيما ذكرناه من وجوب العمل عليه كما أنه ليس في جحد الملاحدة و أصناف الزنادقة و اليهود و النصارى و المجوس و الصابئين ما جاء في صحته من الأخبار بمعجزات النبي الشيخ كانشقاق القمر و حنين الجذع و تسبيح الحصى في كفه و

<sup>(</sup>۲) اختیار رجال الکشی ص ۱۲۱ رقم ۱۹۳.

<sup>(</sup>٤) في إعلام الورى: «خصُّك بها و بعلمها».

<sup>(</sup>٦) في ألإرشاد أضافة: «له».

<sup>(</sup>A) في الإعلام: «تخيل».

<sup>(</sup>۱۰) في ألإرشاد: «تبعه».

<sup>(</sup>١) الخرائج و الجرائح ج ٢ ص ٢٦٢ باب حديث ٧.

<sup>(</sup>٣) الوعر: ضدّ السهل، القاموس المحيط ج ٢ ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) في المصدرين: «فلمًا قارِب».

<sup>(</sup>٧) في المصدرين: «على الأرض من هول ما لحقهم».

 <sup>(</sup>٩) تضاءل أي تصاغر، كما في «بيان» المؤلّف بعد هذا.
 (١١) إرشاد المفيدج ١ ص ٣٣٩، و إعلام الورى ج ١ ص ٣٥٢.

۱۲۷) سورة الجن، أية: ١.

<sup>(</sup>١٣) في العصدر إضافة: «بتجويز العقول وجود الجن و إمكان تكليفهم و ثبوت ذلك». (١٥٠: السمار المساحة على العقول وجود الجن و إمكان تكليفهم و ثبوت ذلك».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر إضافة: «في دلالته».

شكوى البعير وكلام الدراع و مجيء الشجرة و خروج الماء من بين أصابعهﷺ في الميضاة(١١) و إطعام الخلق الكثير من الطعام القليل قدح في صحتها و صدق رواتها و ثبوت الحجة بها.

و ساق الكلام إلى قوله و لا زال أجد الجاهل من الناصبة و المعاند يظهر التـعجب مــن الخــبر بــملاقاة أمــير 🗛 المؤمنين ﷺ الجن وكفه شرهم عن النبي ﷺ و أصحابه و يتضاحك لذلك و ينسب الرواية إلى الخرافات الباطلة و يصنع مثل ذلك في الأخبار الواردة بسوى ذلك من معجزاته ﷺ و يقول إنها من موضوعات الشيعة و تخرص من افتراه منهم للتكسب بذلك أو التعصب.

و هذا بعينه مقال الزنادقة و كافة أعداء الإسلام فيما نطق به القرآن من خبر الجن و إسلامهم و قولهم ﴿إِنَّا سَمعُنا قُرُ آناً عَجَباً﴾(٢) إلى آخره و فيما ثبت به الخبر عن ابن مسعود في قصة ليلة الجن و مشاهدته لهم كالزط و في غير ذلك من معجزات الرسولﷺ فإنهم يظهرون التعجب<sup>(٣)</sup> من جميع ذلك و يتضاحكون عـند سـمـاع الخــبر بــه و الاحتجاج بصحته و يستهزءون و يلغطون فيما يسرفون به من سب الإسلام و أهله<sup>(٤)</sup> و نسبتهم إياهم إلى العجز و الجهل و وضع الأباطيل<sup>(٥)</sup> إلى آخر ما أفاده قدس سره.

**بيان**: الشفير ناحية الوادي<sup>(١)</sup> و غلوة السهم مرماه <sup>(٧)</sup> و توغل في الوادي ذهب و بالغ و أبعد<sup>(٨)</sup> و تضاءل تصاغر <sup>(٩)</sup> و انسري الهم عني و سري انكشف <sup>(١٠)</sup>كل ذلك ذكره الفيروز آبادي.

٤٤\_كتاب الدلائل للطبرى: عن عبد الله بن أحمد الخازن عن محمد بن عمر التميمي عن أحمد بن محمد بن سعيد عن إبراهيم بن أحمد بن جَيرويه<sup>(١١)</sup> عن محمد بن أبي البهلول عن صالح بن أبي الأسود عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر محمد بن على الباقر ﷺ قال خرج أبو محمد على بن الحسينﷺ إلى مكة في جماعة من مواليه و ناس من سواهم فلما بلغ عسفان ضرب مواليه فسطاطه في موضع منها فلما دنا علي بن الحسين؛ عن ذلك الموضع قال لمواليه كيف ضربتم في هذا الموضع و هذا موضع قوم من الجن هم لنا أولياء و لنا شيعة و ذلك يــضر بــهم و

فقلنا<sup>(۱۲)</sup> ما علمنا ذلك و عزموا إلى<sup>(۱۳)</sup> قلع الفسطاط و إذا هاتف يسمع صوته و لا يرى شخصه و هو يقول يا ابن رسول الله لا تحول فسطاطك من موضعه فإنا نحتمل لك ذلك و هذا الطف قد أهديناه إليك و نحب أن تنال منه لنتشرف بذلك فإذا جانب الفسطاط طبق عظيم و أطباق معه فيها عنب و رمان و موز و فاكهة كثيرة فـدعا أبــو محمد عن كان معه فأكل و أكلوا من تلك الفاكهة. (١٤)

أمان الأخطار: نقلا من كتاب الدلائل مرسلا مثله (١٥).

النجوم: روينا بإسنادنا إلى سعيد بن هبة الله الراوندي يرفعه إلى علي بن الحسين ﷺ و ذكر مثله(١٦١).

بيان: يدل على جواز التصرف فيما أتى به الجن كما يقتضيه الأصل.

٤٥ عيون المعجزات: للسيد المرتضى (١٧) من كتاب الأنوار (١٨) عن أحمد بن محمد بن عبدويه (١٩) عن

(٣) في المصدر: «العجب».

(١٣) في المصدر: «على».

(٩) القاموس المحيط ج ٤ ص ٥.

(۱۱) في المصدر: «جبرويه»، و في نسخة منه: «جيرويه».

(١٥) أمآن الأخطار ص ١٣٥ باب ٩ فصل ٢٥.

```
(١) الميضاة بالقصر وكسر الميم و قد تمد: «مطهرة كبيرة يتوضأ منها.
```

<sup>(</sup>٢) سورة الجن، آية: ١.

<sup>(</sup>٥) إرشاد المفيدج ١ ص ٣٤١. (٤) في المصدر إضافة: «و استحماق معتقدية و الناصرين له». (٧) القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ج ٢ ص ٦٣.

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط ج ٤ ص ٦٧.

<sup>(</sup>١٠) القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٤٤. (١٢) في المصدر: «فقالوا».

<sup>(</sup>١٤) دلائل الإمامة ص ٢١٢ حديث ١٣٥.

<sup>(</sup>١٦) قرج المهموم ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>١٧) ليس الكتاب للسيد المرتضى بل هو للشيخ حسين بن عبد الوهاب المعاصر للمرتضى. (۱۸) رجال النجاشي ص ۳۸۰.

<sup>(</sup>١٩) في المصدر: عبد ربه، من المحتمل اتّحاده مع «أحمد بن محمّد بن عبد رّبه الاندلسي» صاحب العقد الفريد المتوفى ٣٢٨ هـ



سليمان بن على الدمشقى عن أبي هاشم الزبالي<sup>(١)</sup> عن زاذان عن سلمان قال كان النبيذات يوم جالسا بالأبطح و عنده جماعة من أصحابه و هو مقبل علينا بالحديث إذ نظرنا إلى زوبعة<sup>(٢)</sup> قد ارتفعت فأثارت الغبار و ما زالت تدنو و الغبار يعلو إلى أن وقف بحذاء النبي الشي ثم برز منها شخص كان فيها.

ثم قال يا رسول اللهﷺ إني وافد قومي (٣) استجرنا بك فأجرنا و ابعث معي من قبلك من يشرف على قومنا فإن بعضهم قد بغي علينا ليحكم<sup>(٤)</sup> بيننا و بينهم بحكم الله و كتابه و خذ على العهود و المواثيق المؤكدة أن أرده إليك سالما في غداة غد إلا أن تحدث على حادثة من عند الله.

فقال له النبي ﷺ من أنت و من قومك قال أنا عرفطة بن شمراخ<sup>(٥)</sup> أحد بني نجاح و أنا و جماعة من أهلى كنا نسترق السمع فلما منعنا من ذلك آمنا و لما بعثك الله نبيا آمنا بك على ما علمته و قد صدقناك و قد خالفنا بعض القوم و أقاموا على ماكانوا عليه فوقع بيننا و بينهم الخلاف و هم أكثر منا عددا و قوة و قد غلبوا على الماء و المراعي و أضروا بنا و بدوابنا فابعث معي من يحكم بيننا بالحق.

فقال له النبي ﷺ فاكشف لنا عن وجهك حتى نراك على هيئتك التي أنت عليها قال فكشف لنا عن صورته فنظرنا فإذا شخص عليه شعر كثير و إذا رأسه طويل طويل العينين عيناه في طول رأسه صغير الحدقتين و له أسنان كأنها أسنان السباع ثم إن النبيﷺ أخذ عليه العهد و الميثاق على أن يرد عليه في غد من يبعث به معه.

فلما فرغ من ذلك التفت إلى أبي بكر فقال له صر مع أخينا عرفطة(١) و انظر إلى ما هم عليه و احكم بينهم بالحق فقال يا رسول الله و أين هم قال هم تحت الأرض فقال أبو بكر فكيف أطيق النزول تحت الأرض وكيف أحكم بينهم و لا أحسن كلامهم ثم التفت إلى عمر بن الخطاب فقال له مثل قوله لأبى بكر فأجاب مثل جواب أبى بكر ثم أقبل على عثمان و قال له مثل قوله لهما فأجابه كجوابهما.

ثم استدعى بعلى ﷺ و قال له يا على صر مع أخينا عرفطة و تشرف على قومه و تنظر إلى ما هم عليه و تحكم بينهم بالحق فقام أمير المؤمنين ﷺ مع عرفطة و قد تقلد سيفه قال سلمان رضي الله عنه فتبعتهما إلى أن صارا إلى الوادي فلما توسطا نظر إلى أمير المؤمنين؛ ﴿ و قال قد شكر الله تعالى سعيك يا أبا عبد الله فارجع فوقفت أنظر إليهما فانشقت الأرض و دخلا فيها و عدت إلى ماكنت(٢) و رجعت و تداخلني من الحسرة ما الله أعلم به كل ذلك إشفاقا على أمير المؤمنين الله.

و أصبح النبي ﷺ و صلى بالناس الغداة و جاء و جلس على الصفا و حف به أصحابه و تأخر أمير المؤمنينﷺ و ارتفع النهار و أكثر الكلام إلى أن زالت الشمس و قالوا إن الجنى احتال على النبىﷺ و قد أراحنا الله من أبى تراب و ذهب عنا افتخاره بابن عمه علينا و أكثروا الكلام إلى أن صلى النبيﷺ صَّلاة الأولى و عاد إلى مكانه وّ جلس على الصفا و ما زال مع أصحابه بالحديث إلى أن وجبت صلاة العصر و أكثروا القوم الكلام و أظهروا اليأس من أمير المؤمنين.

فصلى النبي ﴿ عَلَى العصر و جاء و جلس على الصفا و أظهر الفكر في أمير المؤمنين ﷺ و ظهرت شماتة المنافقين بأمير المؤمنين ﷺ وكادت الشمس تغرب فتيقن القوم أنه قد هلك إذا وقد انشق الصفا و طلع أمير المؤمنين منه و سيفه يقطر دما و معه عرفطة.

فقام إليه النبي ﷺ و قبل بين عينيه و جبينيه و قال له ما الذي حبسك عنى إلى هذا الوقت قال ﷺ صرت إلى جن كثير قد بغوا إلى عرفطة و قومه من المنافقين فدعوتهم إلى ثلاث خصال فأبوا على و ذلك أنى دعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى و الإقرار بنبوتك و رسالتك فأبوا فدعوتهم إلى أداء الجزية فأبوا فسألتهم أن يصالحوا عرفطة

(٦) في المصدر: «غطرفة» و كذا في ما بعد.

(١) الأنساب ج ٣ ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الزوبعة: رَبِع تثير الغبار و ترنفع إلى السماء. الصحاح ج ٣ ص ١٣٢٤. (٤) في المصدر: «فيحكم».

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «وقد». (0) في المصدر: «غطرفة بن شمراخ».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «و عادت إلى ماكانت».

وتمومه فيكون بعض المرعى لعرفطة و قومه وكذلك الماء فأبوا ذلك كله فوضعت سيفي فيهم و قتلت منهم ثمانين ألفا<sup>(١)</sup> فلما نظروا إلى ما حل بهم طلبوا الأمان و الصلح ثم آمنوا و صاروا إخوانا و زال الخلاف و ما زلت معهم إلى الساعة فقال عرفطة يا رسول الله جزاك الله و أمير المؤمنين عنا خيرا.(٢)

٦٦-الكافي: عن على بن محمد عن صالح بن أبي حماد و الحسين بن محمد عن المعلى جميعا عن الوشاء عن ابن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله على قال ليس من بيت فيه حمام إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجن إن سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام و يدعون الإتسان.(٣)

٤٧\_و منه: عن العدة عن أحمد بن محمد و محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أحدهما على قال الكلاب السود البهم من الجن. (٤)

٨٨ ـ و منه: عن العدة عن سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله؛ قال قال رسول الله ﷺ الكلاب من ضعفة الجن فإذا أكل أحدكم طعاما(٥) و شيء منها بين يديه فليطعمه أو ليطرده فإن لها أنفس سوء.<sup>(٦)</sup>

٤٩ ـ و منه: عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن أبي سلمة عن أبى عبد اللهﷺ قال سئل عن الكلاب فقال كل أسود بهيم وكل أحمر بهيم وكل أبيض بهيم فذلك خلق من الكلاب من الجن و ماكان أبلق فهو مسخ من الجن و الإنس.(٧)

بيان: يحتمل أن يكون المعنى أن أصل خلق الكلب من الجن لما سيأتي أنه خلق من بزاق إبليس (٨) أو أنه في الصفات شبيه بهم أو أن الجن يتصور بصورتهم أو أنه لماكان الكلب من المسوخ فبعضهم مسخوا من الإنس و بعضهم من الجن.

٥٠ـ الإختصاص: عن المعلى بن محمد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله ﷺ قال إن الله عزوجل خلق الملائكة من أنوار و خلق الجان من نار<sup>(٩)</sup> و خلق الجن صنفا من الجان من الريح و خلق الجن صنفا من الجن من

اقول: تمامه في باب قوام بدن الإنسان.(۱۱)

٥١\_ تقريب المعارف: لأبي الصلاح الحلبي نقلا من تاريخ الواقدي عن عبد الله بن السائب قال لما قتل عثمان أتى حذيفة و هو بالمدائن فقيل يا أبا عبد الله لقيت رجلا آنفا على الجسر فحدثني أن عثمان قتل قال هل تعرف الرجل قلت أظنني أعرفه و ما أثبته قال حذيفة إن ذلك عيثم(١٣) الجني و هو الذي يُسير بالأخبار فحفظوا ذلك اليــوم و وجدوه<sup>(۱۳)</sup> قتل فی ذلك الیوم.<sup>(۱٤)</sup>

07\_العلل لمحمد بن على بن إبراهيم: العلة في الجن أنهم لا يدخلون الجنة أنهم خلقوا من النار و الجنة هي نور فلا تجتمع النار و النور و سُئل العالمﷺ فقيل له فإذا لم يدخلوا الجنة فأين يكونون فقال إن الله جعل حظائر بين الجنة و النار يكونون فيها مؤمنو الجن و فساق الشيعة.<sup>(١٥)</sup>

0- تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾(١٦) قال و خلق الجان و هو أبو الجن و أنواع الطيور يوم الأربّعاء.(١٧)

> (۱۰) الاختصاص ص ۱۰۹. (١٢) في المصدر: «عثيم».

(١٤) تقريب المعارف ص ٢٧٧.

(١٦) سورة الأعراف، آية: ٥٤. و سورة هود، آية: ٧.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «زهاء ثمانين ألفاً».

<sup>(</sup>٢) عيون المعجزات ص ٤٦ـ٤٦، علماً بأنّ الحديث هذا قد مرّ في ج ١٨ ص ٨٦ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٦ ص ٥٤٦ باب الحمام حديث ٥ و فيه: «و يتركون الإنسان».

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٦ ص ٥٥٢ باب الكلاب حديث ٧ و فيه: «البهيم من البرن».

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٦ ص ٥٥٣ باب الكلاب حديث ٩. (٥) في المصدر: «الطعام». (٨) راجع ج ٦٥ ص ٦٢-٦٣ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٧) الكَّافي ج ٦ ص ٥٥٣ باب الكلاب حديث ١٠. (٩) في المصدر: «من النور و خلق الجان من النار».

<sup>(</sup>١١) رَاجع ج ٦١ ص ٣٠٧-٣٠٦ من المطبوعة.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «فوجدوه».

<sup>(</sup>١٥) لم نعثر على كتاب العلل هذا.

<sup>(</sup>۱۷) تفسیر علی بن إبراهیم ج ۱ ص ۳۲۲.

٥٤\_ الإحتجاج: مرسلا عن أبي بصير عن أبي جعفر ﷺ في أجوبته عن مسائل طاوس اليماني قال فلم سمي الجن﴿ ﴿ ال جنا قال لأنهم استجنوا فلم يروا.<sup>(آ)</sup>

٥٥\_ تفسير الإمام: قيل له لم يكن إبليس ملكا قال لا بل كان من الجن أما تسمعان الله يقول ﴿وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ الشجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ (٣) و هو الذي قال الله ﴿وَ الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلَ مِنْ نَارِ السَّمُوم ﴾ (٣).

٥٦\_ تفسير الفرات: عن عبد الله بن محمد بن هاشم معنعنا عن محمد بن على عن آبائه ﷺ قال هبط جبر يُيل ﷺ على النبيﷺ و هو في منزل أم سلمة فقال يا محمد ملؤ ملائكة السماء الرابعة (٤٤) يجادلون في شيء حتي كثر بينهم الجدال فيه و هم من الجَن من قوم إبليس الذين قال الله في كتابه ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾(٥).

فأوحى الله تعالى إلى الملائكة قد كثر جدالكم فتراضوا بحكم من الآدميين يحكم بينكم قالوا قد رضينا بحكم من أمة محمدﷺ فأوحى الله إليهم بمن ترضون من أمة محمدﷺ قالوا رضينا بعلى بن أبي طالب؛ فأهبط الله ملكا من ملائكة السماء الدنيا ببساط و أريكتين فهبط إلى النبي ﷺ فأخبره بالذي جاء فيهٌ.

فدعا النبيﷺ بعلى بن أبي طالبﷺ و أقعده على البساط و وسده بالأريكتين ثم تفل في فيه ثم قال يا على ثبت الله قلبك و جعل<sup>(٦)</sup> حجتك بين عينيك ثم عرج به إلى السماء فإذا نزل قال يا محمد الله يقرئك السلام و يقول لك ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ ﴾. (٧)

٥٧- الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن خالد بن إسماعيل عن رجّل من أصحابنا من أهل الجبل عن أبي جعفرﷺ قال ذكرت المجوس و أنهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم و أنهم يحاجون بذلك فقال أما إنهم لا يحاجونكم به<sup>(٨)</sup> لما أدرك هبة الله قال آدم يا رب زوج هبة الله فأهبط الله له حوراء فولدت أربعة غلمة ثم رفعها الله.

فلما أدرك ولد هبة الله قال يا رب زوج ولد هبة الله فأوحى الله إليه أن يخطب إلى رجل من الجن و كان مسلما أربع بنات له على ولد هبة الله فزوجهن فماكان من جمال و حلم فمن قبل الحوراء و النبوة و ماكان من سفه أو حدة فمن الجن<sup>(٩)</sup>.

٥٨-العياشي: عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ﷺ قال إن آدم ولد له أربعة ذكور فأهبط الله إليهم أربعة من الحور العين فزوج كل واحد منهم واحدة فتوالدوا ثم إن الله رفعهن و زوج هؤلاء الأربعة أربعة من الجن فصار النسل فيهم فماكان من حلم فمن آدم و ماكان من جمال فمن قبل الحور العين و ماكان من قبح أو سوء خلق فمن

09-الفقيه: عن أبيه عن الحميري عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي جعفر ﷺ قال إن الله تبارك و تعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه و تزوج الآخر ابنة الجان فماكان في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء و ماكان من سوء خلق فهو من ابنه الجان.(١١١)

٦٠-الإحتجاج: عن موسى بن جعفر عن آبائه على أجوبة أمير المؤمنين عن مسائل اليهودي في فيضل محمدﷺ على جميع الأنبياء إلى أن قال قال له اليهودي فإن هذا سليمان سخرت له الشياطين يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَ تَمَاثِيلَ.

قال له علي ﷺ لقد كان كذلك و لقد أعطى محمدﷺ أفضل من هذا إن الشياطين سخرت لسليمان و هي مقيمة على كفرها و لقد سخرت لنبوة محمدالشياطين بالإيمان فأقبل إليه الجن التسعة من أشرافهم من جـن نـصيبين و

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ج ٢ ص ١٨٦ رقم ٢١٠. (٢) سورة البقرة، آية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الأمام العسكري الله ص ٤٧٦ و الآية الأخيرة من سورة الحجر: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «إنّ ملكاً من ملائكة المساء». (٥) سورة الكهف، آية: ٥٠. (٦) في المصدر: «و صير».

<sup>(</sup>٧) تفسير فرأت الكوفي ص ١٩٩ رقم ٢٥٨. و الآية من سورة يوسف: ٧٦. (٩) الكافى ج ٥ ص ٥٦٩ باب النوادر من كتاب النكاح حديث ٥٨. (A) في المصدر: «أما أنتم فلا يحاجّونكم».

<sup>(</sup>١٠) تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٥ حديث ٥. (١١) الفقية ج ٣ ص ٢٤٠ باب ٩٩ حديث ٥.

اليمن (١) من بني عمرو بن عامر<sup>(٢)</sup> من الأحجة منهم شصاه و مصاه<sup>(٣)</sup> و الهملكان و المرزبان و المازمان و نضاه و هاصب و هاضب<sup>(٤)</sup> و عمرو و هم الذين يقول الله تبارك اسمه فيهم ﴿وَ إِذْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنَّ﴾ و هم تسعة ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ فأقبل إليه الجن و النبيﷺ ببطن النخل فاعتذروا ب أنَّهُمْ ظَنُّواكُمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً.

و لقد أقبل إليه أحد و سبعون ألفا منهم فبايعوه على الصوم و الصلاة و الزكاة و الحج و الجهاد و نصح المسلمين و اعتذروا بأنهم قالوا عَلَى اللهِ شَطَطاً و هذا أفضل مما أعطي سليمان سبحان (١٦) من سخرها لنبوة محمد بمرضي بعد أن كانت تتمرد و تزعم أن لله ولدا فلقد شمل مبعثه من الجن و الإنس ما لا يحصى.(٧)

٦١\_ تفسير علي بن إبراهيم: عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهﷺ في قول الجن ﴿وَ أَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنا﴾ (٨) فقال شيء كذبه الجن فقصه الله تعالى كما قاا..

و عنه عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سألت أبا جعفر ﷺ عن قول الله تعالى ﴿وَ اللَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾ (٩) قال كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي يوحي إليه الشيطان فيقول قل لشيطانك فلان (١٠٠ قد عاذ بك.

و قال علي بن إبراهيم في قوله ﴿وَ أَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ ﴾ الآية قال كان الجن ينزلون على قوم من الإنس و يخبرونهم الأخبار التي يسمعونها في السماء من قبل مولد رسول الله ﷺ فكان الناس يكهنون بما خبرهم الجن و قوله ﴿فَرَادُوهُمْ رَهُقاً ﴾ أي خسرانا و قال البخس النقصان و الرهق العذاب و قوله ﴿كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً ﴾ (١١) أي على مذاهب مختلفة (١٢)

فقال يا رسول الله إني تائب قالﷺ على يد من جرى توبتك من الأنبياء قال على يدي نوح و كنت معه في سفينته و عاتبته على دعائه على قومه حتى بكى و أبكاني و قال لا جرم إني على ذلك من النادمين و أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

ثم كنت مع هود إلى في مسجده مع الذين آمنوا معه فعاتبته على دعائه على قومه حتى بكى و أبكاني و قال لا جرم إني على ذلك من النادمين و أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ثم كنت مع إبراهيم حين كاده قومه فألقوه في النار فجعلها الله عليه بردا و سلاما ثم كنت مع يوسف عن حسده إخوته فألقوه في الجب فبادرته إلى قسعر الجب فوضعته وضعا رفيقا ثم كنت معه في السجن أؤنسه فيه حتى أخرجه الله منه.

ثم كنت مع موسى ﷺ و علمني سفرا من التوراة و قال إن أدركت عيسى ﷺ فأقرئه مني السلام فلقيته و أقرأته من

(12) في المصدّر: «الأجام».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «واحد من جنّ نصيبين و الثمان».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «واحد من جنّ نصيبين و الثمان من بني عمرو بن عامر».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «شضاة و مضاة». (٤) في المصدر: «هاضب و هضب».

<sup>(</sup>۵) سَوْرة الأحقاف, آية: ۲۹. (۲) في المصدر: «فسبحان». (۵) الاحيا

<sup>(</sup>٧) الاحتجاج ج ١ ص ٤٩٧ رقم ١٢٧. (٨) سورة الجن، آية: ٣.

<sup>(</sup>۹) سورة الَجِنَ، آية: ۲. (۱۰) في المصدر: «إنَّ فلاناً». (۱۱) سورة الجِن، آية: ۱۱. (۱۲) تفسير على بن لِراهيم القتى ج ۲ ص ۳۸۸.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «عمرو».

موسى، السلام و علمني سفرا من الإنجيل و قال إن أدركت محمدا الله الله في السلام فعيسى، السلام الله يا رسول الله الله و الله الله و الله الله و رسله ما دامت الله و الله و الله و رسله ما دامت السماوات و الأرض السلام و عليك يا هام بما بلغت السلام فارفع إلينا حوائجك.

قال حاجتي أن يبقيك الله لأمتك و يصلحهم لك و يرزقهم الاستقامة لوصيك من بعدك فإن الأمم السالفة إنما هلكت بعصيان الأوصياء و حاجتي يا رسول الله أن تعلمني سورا من القرآن أصلي بها فقال رسول الله ﷺ لعلي ﷺ يا علي علم الهام و ارفق به فقال هام يا رسول الله ﷺ من هذا الذي ضممتني إليه فإنا معاشر الجن قد أمرنا أن لا نكلم إلا نبيا أو وصى نبى.

فقال له رسول الله يا هام من وجدتم في الكتاب وصي آدم قال شيث بن آدم قال من وجدتم وصي نوح قال سام بن نوح قال في كان وصي إبراهيم قال إسحاق بسن بن خزان (١١) ابن عم هود قال فمن كان وصي إبراهيم قال إسحاق بسن إبراهيم قال في عسى الله قال شمعون بن حمون الصفا ابن عم مريم.

بيان: قد يستدل بقوله قد أمرنا أن لا نكلم إلخ على أن ما يخبر به الناس من كلام الجن كذب و لا يسمع كلامهم غير الأنبياء و الأوصياء ﷺ و فيه نظر لأن كونهم مأمورين بذلك لا يدل على عدم وقوع خلافه إذ الجن و الشياطين ليسوا بمعصومين مع أن في بعض روايات هذه القصة لا نطيع مكان لا نكلم و أيضا الروايات الكثيرة مما أوردنا في هذا الباب و غيرها دلت على وقوع التكلم مع سائر الناس فلا بد من تأويل فيه إما بحمله على الكلام على وجه الطاعة و الانقياد أو معاينة مع معرفة كونهم من الجن أو بالتخصيص ببعض الأنواع منهم أو غير ذلك.

"آ البصائر: عن عبد الله بن محمد عن محمد بن إبراهيم عن بشر عن فضالة عن محمد بن مسلم عن المفضل بن عمر قال حمل إلى أبي عبد الله في مال من خراسان مع رجلين من أصحابه لا يزالا يتفقدان المال حتى مرا بالري بن عمر قال حمل إلى أبي عبد الله في مال من خراسان مع رجلين من أصحابه لا يزالا يتفقدان المال عتى مرا بالري فدفع فدفع أليهما رجل من أصحابهما كيسا فيه ألف (٥) درهم فجعلا يتفقدان في كل يوم الكيس حتى دنيا من المدينة قال أحدهما لصاحبه تعال حتى ننظر ما حال المال فنظرا فإذا المال على حاله ما خلا كيس الرازي فقال أحدهما لصاحبه الله المستعان ما نقول الساعة لأبي عبد الله في فقال أحدهما إن رأيتما الكيس فلما دخلا المدينة قصدا إليه فسلما إليه المال فقال لهما أين كيس الرازي فأخبراه بالقصة فقال لهما إن رأيتما الكيس تعرفانه قالا نعم قال يا جارية علي بكيس كذا و كذا فأخرجت الكيس فرفعه أبو عبد الله في إليهما فقال أتعرفانه قالا هو ذاك قال إني احتجت في جوف الليل إلى مال فوجهت رجلا من البحن من شيعتنا فأتاني بهذا الكيس من الماكيات

3 ¬و منه: عن الحسن بن علي بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن سعد الإسكاف قال أتيت أبا جعفر ∰ أريد الإذن عليه فإذا (٢) رواحل على الباب مصفوفة و إذا أصوات قد ارتفعت فخرجت علي قوم معتمون بالعمائم يشبهون الزط.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «يوحنا بن حنان».

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات ص ١١٨ جزء ٢ باب ١٨ حديث ٨.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «فيه ألَّفا درهم».

<sup>(</sup>٧) فيّ المصدر: «و إذا».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «قليل من القرآن».

<sup>(</sup>٤) فيّ المصدر: «فرفع». (٦) بصائر الدرجات ص ١١٩ جزء ٢ باب ١٨ حديث ٩.

قال فدخلت على أبي جعفر ﷺ فقلت جعلت فداك يا ابن رسول الله أبطأ إذنك اليوم و قد رأيت قوما خرجوا علمي معتمين بالعمائم فأنكرتهم فقال أو تدري من أولئك يا سعد قال قلت لا قال إخوانك من الجن يأتوننا يسألوننا عن حلالهم و حرامهم و معالم دينهم.(١)

قال فقال لي يا أبا عاصم متى جئت قلت قبل أولئك الذين دخلوا عليك و ما رأيتهم خرجوا قال أولئك(٣) قوم من الجن فسألوا عن مسائلهم ثم ذهبوا.(٤)

٦٦ـالبصائر و دلائل الإمامة للطبري: عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سدير الصيرفي قال أوصاني أبو جعفر ∰ بحوائج له بالمدينة فبينا أنا في فج الروحاء على راحلتي إذا إنسان يلوي بثوبه قال فقمت له و ظننت أنه عطشان فناولته الإداوة فقال لا حاجة لي بها و ناولني كتابا طينه رطب فنظرت إلى الخاتم فإذا خاتم أبي جعفر ∰ فقلت له متى عهدك بصاحب الكتاب قال الساعة.

قال فإذا فيه أشياء يأمرني بها قال ثم التفت فإذا ليس عندي أحد قال فقدم أبو جعفر ﷺ فلقيته فقلت له جعلت فداك رجل أتاني بكتاب و طينه رطب فقال إذا عجل بنا أمر أرسلت بعضهم يعني الجن (٥٠) و في رواية أخرى إنا أهل البيت أعطينا أعوانا من الجن إذا عجلت بنا الحاجة بعثناهم فيها. (١٦)

1√1-الدلائل: عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و علي بن جرير عن منصور بن حازم عن سعد الإسكاف قال طلبت الإذن على أبي جعفر ﷺ مع أصحاب لنا لندخل عليه فإذا ثمانية نفر<sup>(۷)</sup> كأنهم من أب و أم عليهم ثياب زرابي و أقبية طاقية (۱۸) و عمائم صفر دخلوا فما احتبسوا حتى خرجوا (۱۹) فقال لي يا سعد رأيتهم قلت نعم جعلت فداك من هؤلاء قال إخوانكم من الجن أتونا يستفتونا في حلالهم و حرامهم كما تأتونا و تستفتونا في حلالكم و حرامكم فقلت جعلت فداك و يظهرون لكم قال نعم.(۱۰)

البصائر: عن محمد بن إسماعيل عن ابن سنان عن ابن مسكان عن سعد مثله. (۱۱)

٨٦ـ الإختصاص: أبو محمد عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن الأصبغ بن نباتة قال كنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى يوم الجمعة في المسجد بعد العصر إذ أقبل رجل طوال كأنه بدوي فسلم عليه فقال له علي إلى أن وقفت بين يديك يا أمير المؤمنين قال علي إلى فحدث علي الله على المؤمنين قال علي المؤمنين قال علي القدم بما كان منه فجلس و سمعنا له فقال إني لراقد باليمن قبل أن يبعث الله نبيه المؤسني أباد و من أسمع قال. فرفسني برجله و قال اجلس فجلست ذعرا فقال اسمع قلت و ما أسمع قال.

عــجبت للــجن و إبــلاسها و ركبها العيس بـأحلاسها (۱۲) تهوي إلى مكة تبغي الهـدى مــا طــاهر الجـن كـأنجاسها فارحل إلى الصفوة مـن هـاشم و ارم بـــعينيك إلى رأســها

قال فقلت و الله لقد حدث في ولد هاشم شيء أو يحدث و ما أفصح لي و إني لأرجو أن يفصح لي فارقت ليلتي و أصبحت كثيبا فلما كان من القابلة أتاني نصف الليل و أنا راقد فرفسني برجله و قال اجلس فجلست ذعرا فقال اسمع فقلت و ما أسمم قال:

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات ص ۱۲۰ جزء ۲ باب ۱۸ حدیث ۱۰. (۲) فی المصدر: «أو لیلة».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «قبيل أولئك». (٤) بصائر الدرجات ص ١٢٠ جزء ٢ باب ١٨ حديث ١١.

<sup>(</sup>٥) بصائر الدرجات ص ١١٦ جزء ٢ باب ١٨ حديث ٢. و دلائل الإمامة ص ٢٢٦ حديث ١٥٢. (٦) بصائر الدرجات ص ١١٦ جزء ٢ باب ١٨ حديث ٢. (٧) في العصدر: «مع أصحاب لي فدخلت عليه، فإذا عن يعينه نفر».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «ضافيه». (٩) في المصدر: «و عَمائم صفر فَما لبثوا أن خرجوا». (١٠) دلائل الإمامة ص ٢٢٧ حديث ٨٥ حديث ٦.

<sup>(</sup>١٢) الأحلاس جمع حلس \_بالكسر \_ و هو كساء يطرح على ظهر البعير. راجع القاموس المعيط ج ٢ ص ٢٠٥٠.



وركبها العيس بأكوارها عسجبت للسجن وأخسبارها ما مومنو الجن ككفارها تهوى إلى مكة تبغى الهدى بسين روابسيها(١) وأحجارها فارحل إلى الصفوة من هاشم

فقلت و الله لقد حدث في ولد هاشم أو يحدث و ما أفصح لي و إني لأرجو أن يفصح لي فارقت ليلتي و أصبحت كثيبا فلماكان من القابلة أتاني نصف الليل و أنا راقد فرفسني برجله و قال اجلس فجلست و أنا ذعر فقال اسمع قلت و ما أسمع قال.

> و ركسبها العسيس بأقتابها عـــجبت للــجن و ألبـــابها ما صادقو الجن ككذابها تهوي إلى مكة تبغى الهدى أحمد إذ هم خمير أربابها فارحل إلى الصفوة من هاشم

قلت عدو الله أفصحت<sup>(٢)</sup> فأين هو قال ظهر بمكة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول اللــه فأصبحت و رحلت ناقتى و وجهتها قبل مكة فأول ما دخلتها لقيت أبا سفيان وكان شيخا ضالا فسلمت عليه و سألته عن الحي فقال و الله إنهم مخصبون إلا أن يتيم أبي طالب قد أفسد علينا ديننا قلت و ما اسمه قال محمد أحمد قلت 📆 وأين هو قال تزوج بخديجة ابنة خويلد فهو عليها نازل فأخذت بخطام ناقتى ثم انتهيت إلى بابها فعقلت ناقتى ثم ضربت الباب فأجابتني من هذا فقلت أنا أردت محمدا فقالت اذهب إلى عملك<sup>(٣)</sup> فقلت يرحمك الله إني رجل أقبلت من اليمن و عسى الله أن يكون من على به فلا تحرميني النظر إليه وكان ١١١١ رحيما فسمعته يقول يا خديجة افتحي الباب ففتحت فدخلت فرأيت النور في وجهه ساطعا نور في نور ثم درت خلفه فإذا أنا بخاتم النبوة معجون<sup>(£)</sup> على كتفه الأيمن فقبلته ثم قمت بين يديه و أنشأت أقول.

و لم يك فسيما قسد تسلوت بكاذب أتساني نسجي<sup>(٥)</sup> بعد هدء و رقدة أتاك رسول من لؤى بن غالب نسلات ليسال قسوله كسل ليسلة بى الذعلب الوجناء (٦) بين السباسب (٧) فشمرت من ذيلي الإزار و وسطت و إن كان فيما جاء شيب الذوائب(٨) فسمرنا بسما يسأتيك يا خير قادر و أنك مـــأمون<sup>(٩)</sup> عـــلى كـــل غــائب و أشـــهد أن اللــه لا شـــىء غـــيره و أنك أدنيي المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب إلى الله يغنى عن سواد بن قارب وكسن لى شفيعا يسوم لا ذو شفاعة

وكان اسم الرجل سواد بن قارب فرحت(١٠) و الله مؤمنا بهﷺ ثم خـرج إلى صـفين فـاستشهد مـع أمـير

اقول: قد مر شرحه في المجلد السادس في أبواب المعجزات. (١٢)

٦٩ وجدته في كتاب مسلم بن محمود (١٣) مرويا عن ابن عباس قال وفد سوادة بن قارب على عـمر بـن الخطاب و سلم عليه فرد ﷺ و قال عمر يا سوادة ما بقي من كهانتك فغضب و قال ما أظنك استقبلت بهذا الكلام غيري فلما رأى عمر الكراهة في وجهه قال يا سوادة إن الذي كنا عليه من عبادة الأوثان أعظم من الكهانة فحدثني

<sup>(</sup>١) في المصدر: «رواسيها».

<sup>(</sup>٣) فيّ المصدر: «اذهب إلى عملك ما تذرون محمّداً يأويه ضلّ بيت قد طردّتموه و هربتموه و حصنتموه اذهب إلى عملك، قلت».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «مختوم».

<sup>(</sup>٦) الذَّعلب: الناقة السريعة، و الوجناء: الناقة الشديدة. الصحاح ج ١ ص ١ ٢٧٠ و ج ٤ ص ٢٢١٦.

<sup>(</sup>٧) والسباب جمع سِبب: المفازة، الصحاح ج ١ ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «مأمور». (۱۱) ألاختصاص ص ۱۸۱\_۱۸۳.

<sup>(</sup>۱۳) اسمه «أخبار الجن» و لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «قلت: قد والله أفصحت».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «بجنّي».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «فيما جا تشيب الذوائب».

<sup>(</sup>١٠) فَي المصدر: «فرجعت». و في نسخة «فرحت». (١٢) رآجع ج ١٨ ص ٩٨\_١٠٠ من المطبوعة.

بحديث كنت أشتهي أن أسمعه منك قال نعم بينا أنا في إبلي بالسراة وكان لي نجى من الجن يأتيني بالأخبار و إني لنائم ذات ليلة إذ وُكزني برجله فقال قم يا سوادة فقد ظهر الداعي إلى الحق و إلى طريق مستقيم فقلت أنا ناعس فرجع عنى و هو يقول.

و شدها العيس بأكوارها عــجبت للــجن و تســيارها إلى قوله و أحجارها فلماكان في الليلة الثانية أتاني فقال لي مثل ذلك فقلت أنا ناعس فولى عنى و أنشأ يقول. عجبت للجن و قطرابها(١) و حسملها العسيس بسأقتابها

إلى قوله: من هاشم ليس قداماها كأذنابها.

فلما كانت في الليلة الثالثة قال لي مثل مقالته الأولى فقلت أنا ناعس فتولى عنى و هو يقول : و شدها العيس بأحلاسها عـجبت للـجن و تحساسها

إلى قوله إلى رأسها.

و لم يك فيما قد عهدت بكاذب أتانى نجى بعد هـدء و رقـدة

إلى قوله غالب.

بى الذعبل الوجناء بين السباسب و لو كان فيما قلت شيب الذوائب

فمرني بما أحببت يا خير مرسل

فشمرت عن ساقى الإزار و أرقبلت

إلى قوله: لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب<sup>(٢)</sup>.

 ٧٠-كتاب محمد بن المثنى بن القاسم: عن عبد السلام بن سالم عن ابن أبى البلاد<sup>(٣)</sup> عن عمار بن عاصم السجستاني قال جئت إلى باب أبي عبد الله و أردت أن لا أستأذن عليه فأقعد فأقولُ<sup>(£)</sup> لعلم يراني بعض من يدخل فيخبره فيأذن لى قال فبينا أناكذلك إذ دخل عليه شباب أدم فى أزر و أردية ثم لم أرهم خرجوا فخرج عيسى شلقان فرآني فقال يا أبا عاصم أنت هاهنا فدخل فاستأذن لي فدخلت عليه فقال أبو عبد اللهﷺ منذ متى أنت هاهنا يا عمار قال فقلت من قبل أن يدخل عليك الشباب الأدم ثم لم أرهم خرجوا فقال أبو عبد اللهﷺ هؤلاء قوم من الجن جاءوا يسألون عن أمر دينهم.(٥)

٧١\_الدر المنثور: عن أبي عامر المكي قال خلق الملائكة من نور و خلق الجان من نار و خلق البهائم من ماء و خلق آدم من طين فجعل الطاعّة في الملائكة و البهائم<sup>(١)</sup> و جعل المعصية في الإنس و الجن.<sup>(٧)</sup>

٧٧\_ تفسير النيسابوري: روى الزهري عن على بن الحسين ﷺ قال بينا النبي ﷺ جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال ماكنتم تقولون في الجاهلية إذا حدث مثل هذا قالواكنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم فقال النبي ﷺ لا يرمي لموت أحد و لا لحياته و لكن ربنا تعالى إذا قضى الأمر في السماء سبحت حملة العرش شم سبح(٨) أهل السماء و سبح كل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء و يستخبر أهل السماء حملة العرش ما ذا قال ربكم فيخبرونهم و لا يزال ينتهي ذلك الخبر من سماء إلى سماء إلى أن ينتهي الخبر إلى هذه السماء و يتخطف الجن فيرمون فما جاءوا به<sup>(۹)</sup> فهو حقّ و لكنهم يزيدون.<sup>(۱۰)</sup>

٧٣\_كتاب زيد الزاد: قال حججنا سنة فلما صرنا في خرابات المدينة بين الحيطان افتقدنا رفيقا لنا من إخواننا

<sup>(</sup>١) القطرب \_ بالضم \_ صغار الجنّ، القاموس المحيط ج ١ ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «عن أبي البلاد». (٢) لم نعثر على كتاب أخبار الجنّ لمسلم بن محمود هذاً.

<sup>(</sup>٥) كتآب محمّد بن المثنّى بن القاسم الأُصول السنة عشر ص ٩٢. (٤) في المصدر: «و أقول». (٦) عبارة: «و البهائم» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٧) الدر النتور على ٩ أ ص ٥١ و فيه: «أخَرج ابن أبي حاتم عن محمّد بن عامر المكّي قال: خلق الله». (٨) في المصدر إضافة: «أهل».

<sup>(</sup>١٠) غرائب القرآن ج ٤ ص ٢١٥ ذيل آية ١٨ من سورة الحجر.

فطلبناه فلم نجده فقال لنا الناس بالمدينة إن صاحبكم اختطفته الجن فدخلت على أبي عبد اللهﷺ و أخبرته بحاله و﴿ بقول أهل المدينة فقال اخرج إلى المكان الذي اختطف أو قال افتقد فقل بأعلى صوتك يا صالح بن علي إن جعفر بن محمد يقول لكهكذا عاهدت و عاقدت الجن علي بن أبي طالب اطلب فلانا حتى تؤديه إلى رفقائه ثم قل يا معشر الجن عزمت عليكم بما عزم عليكم علي بن أبي طالب∰ لما خليتم عن صاحبي و أرشدتموه إلى الطريق.

ي قال ففعلت ذلك فلم ألبث إذا بصاحبي قد خرَج علي من بعض الخرابات فقال إن شخصا تراءى لي ما رأيت صورة الا و هو أحسن منها(۱) فقال يا فتى أظنك تتولى آل محمد الله فقلت نعم فقال إن هاهنا رجل من آل محمد الله الله أن تؤجر و تسلم عليه فقلت بلى فأدخلنى من هذه الحيطان(۲) و هو يمشي أمامي.

فلما أن سار (٣) غير بعيد نظرت فلم أر شيئاً و غشي على فبقيت مغشيا علي لا أدري أين أنا من أرض الله حتى كان الآن فإذا قد أتاني آت و حملني حتى أخرجني إلى الطريق فأخبرت أبا عبد الله ﴿ بذلك فقال ذلك الغوال أو الغول أن المن عن البين المنافقة و إذا رأيته في الغول أو المنافقة و إن أرشدكم فخالفوه و إذا رأيته في خراب و قد خرج عليك أو في فلاة من الأرض فأذن في وجهه و ارفع صوتك و قل سبحان الذي جعل في السماء نجوما رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ عزمت عليك يا خبيث بعزيمة الله التي عزم بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و رميت بسمم الله المصيب الذي لا يخطئ و جعلت سمع الله على سمعك و بصرك و ذللتك بعزة الله و قهرت سلطانك بسلطان الله يا خبيث لا سبيل لك فإنك تقهره إن شاء الله و تصرفه عنك.

فإذا ضللت الطريق فأذن بأعلى صوتك و قل يا سيارة الله دلونا على الطريق يرحمكم الله أرشدونا يرشدكم الله أن أصبت و إلا فناد يا عتاة البعن و يا مردة الشياطين أرشدوني و دلوني على الطريق و إلا أشرعت (٥) لكم بسهم الله المصيب إياكم عزيمة علي بن أبي طالب يا مردة الشياطين ﴿إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ الله المصيب إياكم عزيمة علي بن أبي طالب يا مردة الشياطين ﴿إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا لاَ تَنْفُذُوا لاَ تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانِ ﴾ مبين الله غالبكم بجنده الغالب و قاهركم بسلطانه القاهر و مذللكم بعزته المتين قَانِ تَوَكَّلْتُ وَ هُورَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ و ارفع صوتك بالأذان ترشد و تصيب الطريق اذناء الله. (٦)

٥٧-الدر المنثور: عن طارق بن حبيب<sup>(۱)</sup> قال كنا جلوسا مع عبد الله عمرو بن<sup>(۱)</sup> العاص في الحجر إذ قلص<sup>(۱۱)</sup> الظل و قامت المجالس إذا نحن ببريق أيم طالع من هذا الباب يعني باب بني شيبة و الأيم الحية الذكر فاشرأبت له أعين الناس فطاف بالبيت سبعا و صلى ركعتين وراء المقام فقمت<sup>(۱۲)</sup> إليه فقلنا أيها المعتمر قد قضى الله نسكك و إنما بأرضنا عبيد و سفهاء<sup>(۱۲)</sup> و إنما نخشى عليك منهم فكوم برأسه كومة بطحاء فوضع ذنبه عليها فسما في السماء حتى ما نراه.<sup>(۱2)</sup>

" ٧٦-و أخرج الأزرقي عن أبي الطفيل قال كانت امرأة من الجن في الجاهلية تسكن ذا طوى و كان لها ابن و لم يكن لها ولد غيره فكانت تحبه حبا شديدا و كان شريفا في قومه فتزوج و أتى زوجته فلما كان يوم سابعه قال لأمه يا أمه إني أريد أن أطوف بالكعبة سبعا نهارا قالت له أمه أي بني إني أخاف عليك سفهاء قريش فقال أرجو السلامة فأذنت له فولى في صورة جان فمضى نحو الطواف فطاف بالبيت سبعا و صلى خلف المقام ركعتين ثم أقبل منقلبا

٤٤٧

<sup>(</sup>١) في المصدر: «أحسن منه». (٢) في المصدر: «بين هذه الحيطان».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «صار». (٤) في المصدر: «ذَاك الغول و الغول».

 <sup>(</sup>٥) في المصدر: «انتزعت».
 (١) أصل زيد الرزّاد ضمن الأصول الستة عشر ص ١٢-١١، و الآية من سورة الرحمان: ٣٣.

<sup>(</sup>۷) في العدر (أضافة: «إذا أمسى و أصبع». ( ( ) أصل زيد الرزّاد ضمن الأُصول السنة عشر ص ٩. ( ) أصل للمدر: «طلق بن حبيب». (١٠) في المصدر: «طلق بن حبيب».

<sup>(</sup>۱۱) قلص الظل: انقبض، القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٢٦. (١٣) في المصدر: «و إنّ بأرضنا عبيداً و سفهاء».

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «فقمنا». (۱٤) الدر المنثور ج ۱ ص ۱۲۰.

فغرض له شاب من بني سهم فقتله فثارت بمكة غبرة حتى لم تبصر لها الجبال قال أبو الطفيل و بلغنا أنه إنما تثور تلك الغبرة عن موت<sup>(۱)</sup> عظيم من الجن قال فأصبح من بني سهم على فرشهم موتى كثير من قتلى الجن فكان فيهم سبعون شيخا أصلع سوى الشباب.<sup>(۲)</sup>

٧٧-و عن ابن مسعود قال خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال هل لك أن تصارعني فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان فصارعه فصرعه الإنسي فقال تقرأ آية الكرسي ف إنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان له خبج كخبج الحمار.(٣)

٧٨ و عن معاذ بن جبل قال ضم إلي رسول الله على تعر الصدقة فجعلته في غرفة لي فكنت أجد فيه كل يوم القصانا فشكوت ذلك إلى رسول الله فقال لي هو عمل الشيطان فارصده فرصدته ليلا فلما ذهب هوى من الليل أقبل على صورة الفيل فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب على غير صورته فدنا من التمر فبجعل يسلقهم فشددت على ثيابي فتوسطته فقلت أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله يا عدو الله وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته و كانوا أحق به منك لأرفعنك إلى رسول الله وفيضحك فعاهدني (٤) أن لا يعود.

فغدوت إلى رسول الله ﷺ فقال ما فعل أسيرك فقلت عاهدني أن لا يعود فقال إنه عائد فارصده فرصدته الليلة الثانية ففعل مثل ذلك فعاهدني أن لا يعود فخليت سبيله ثم غدوت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته فقال إنه عائد فارصده فرصدته الليلة الثالثة فضنع مثل ذلك و صنعت مثل ذلك فقلت يا عدو الله عاهدتني مرتين و هذه الثالثة.

فقال إني ذو عيال و ما أتيتك إلا من نصيبين و لو أصبت شيئا دونه ما أتيتك و لقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم فلما نزلت عليه آيتان نفرنا منها<sup>(٥)</sup> فوقعنا بنصيبين و لا يقرءان في بيت إلا لم يلج فيها شيطان ثلاثا فإن خليت سبيلي علمتكهما قلت نعم قال آية الكرسي و آخر سورة البقرة ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ إلى آخرها فخليت سبيله ثم غدوت إلى رسول اللم المنظمين فأخبرته بما قال فقال صدق الخبيث و هو كذوب قال فكنت أقرؤهما عليه بعد ذلك فلا أجد فيه نقصانا.(١)

٧٩ و عن ابن عباس قال كان رسول اللهﷺ نازلا على أبي أيوب في غرفة و كان طعامه في سلة في المخدع فكانت تجيء من الكوة كهيئة السنور تأخذ الطعام من السلة فشكا ذلك إلى رسول اللهﷺ فقال تلك الغول فإذا جاءت فقل عزم عليك رسول اللهﷺ أن لا تبرحي فجاءت فقال لها أبو أيوب عزم عليك رسول اللهﷺ أن لا تبرحى فقالت يا أبا أيوب دعني هذه المرة فو الله لا أعود فتركها.

ثم قالت هل لك أن أعلمك كلمات إذا قلتهن لا يقرب بيتك شيطان تلك الليلة و ذلك اليوم و من الغد قلت نعم قالت اقرأ آية الكرسي فأتى رسول اللهﷺ فأخبره فقال صدقت و هي كذوب.(٧)

١٨ـو عن ابن عباس قال الخلق أربعة فخلق في الجنة كلهم و خلق في النار كلهم و خلقان في الجنة و النار فأما الذين في الجنة كلهم فالشياطين و أما الذين في الجنة و النار فالجن و الإنس لهم الثواب و عليهم العقاب. (١١)

115

<sup>(</sup>۲) الدر المنثور ج ۱ ص ۱۲۰–۱۲۱.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «فصنع مثل ذلك و صنعت مثل ذلك فعاهدني».

<sup>(</sup>٦) الدّر المنثور ج ١ ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران، آية: ١٨ و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>١٠) الدر المنثور ج ٢ ص ١٢.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عند موت».(٣) الدر المنثور ج ١ ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ج ١ ص ٣٢٢. (٥) في المصدر: «أَفُرتنا منها».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «لفرتنا منها». (٧) الدر المنثور ج ١ ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٩) عبارة: «و أنا على ذلك من الشاهدين» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١١) الدر المنثور ج ٣ ص ٤٦.

٨٢\_و عن أبى ثعلبة عن رسول اللهﷺ قال الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون فى الهواء و صنف حيات و كلاب و صنف يحلون و يظعنون.(١)

٨٣\_و عن وهب أنه سئل عن الجن هل يأكلون و يشربون أو يموتون أو يتناكحون قال(٢) هم أجناس أما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون و لا يشربون و لا يموتون و لا يتوالدون.

و منهم أجناس يأكلون و يشربون و يتناكحون و يموتون و هي هذه التي منها السعالي و الغول و أشباه ذلك.<sup>(٣)</sup>

٨٤\_و عن يزيد بن جابر قال ما من أهل بيت من المسلمين إلا و في سقف بيتهم أهل بيت من الجن من المسلمين إذا وضع غداؤهم نزلوا و تغدوا<sup>(1)</sup> و إذا وضع عشاؤهم نزلوا فتعشوا معهم.<sup>(0)</sup>

٨٥\_و عن عكرمة بن خالد قال بينما أنا ليلة في جوف الليل عند زمزم جالس إذا نفر يطوفون عليهم ثياب بيض لم أر بياض ثيابهم بشيء قط فلما فرغوا صلوا قرّيبا مني<sup>(٦)</sup> فالتفت بعضهم فقال لأصحابه اذهبوا بنا نشرب مــن شراب الأبرار فقاموا فدخلوا زمزم فقلت و الله لو دخلت على القوم فسألتهم فقمت فدخلت فإذا ليس فيها أحد من

٨٦\_و عن الزبير في قوله تعالى ﴿وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنَّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْ آنَ﴾ (٨) قـال بمنخلة و رسول الله ﷺ يصلي العشاء الآخرة كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَداً.(٩)

٨٧ـ و عن ابن مسعود قال هبطوا على النبي ﷺ و هو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعو، قَالُوا أَنْصِتُوا(٢٠) و كانوا تسعة أحدهم زوبعة فأنزل الله ﴿وَ إِذْ صَرَفْنَّا إِلَيْكَ نَفَراً ﴾ (١١ الآية.

٨٨\_و عن ابن عباس قال كانوا تسعة(١٢) نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله ص رسلا إلى قومهم.(٣١) ٨٩\_و عنه أيضا قال صرفت الجن إلى رسول اللهﷺ مرتين وكانوا أشراف الجن بنصيبين.(١٤١)

• **٩**ــو عن ابن مسعود أنه سئل أين قرأ رسول الله على الجن قال قرأ عليهم بشعب يقال له الحجون.<sup>(١٥)</sup> ٩١ و عن عكرمة قال كانوا اثنى عشر ألفا جاءوا من جزيرة الموصل. (١٦)

٩٢ ـ و عن صفوان بن المعطل قال خرجنا حجاجا فلماكان بالعرج إذا نحن بحية تضطرب فما لبثت أن ماتت فلفها رجل في خرقة فدفنها ثم قدمنا مكة فإنا لبالمسجد الحرام إذ وقف علينا شخص فقال أيكم صاحب عمرو قلنا ما نعرف عمروا قال أيكم صاحب الجان قالوا هذا قال أما إنه آخر التسعة موتا الذين أتوا رسول الله يستمعون القرآن.(١٧٠)

٩٣\_و عن كعب الأحبار قال لما انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة(١٨) جاءوا قومهم منذرين فخرجوا بعد وافدين إلى رسول اللهﷺ و هم ثلاثمائة فانتهوا إلى الحجون فجاء الأخضب(١٩) فسلم على رسول اللهﷺ فقال إن قومنا قد حضروا الحجون يلقوك(٢٠) فواعده رسول الله لساعة من الليل بالحجون.(٢١)

٩٤ـ و عن جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله ﷺ على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولهــا إلى آخرها فسِكتوا فقال ما لي أراكم سكوتا لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كلما أتيت على قوله ﴿فَيَائِيُّ ٱلَّاءِ رَبُّكُمٰا تُكَذِّبَان﴾ (٣٢) فقالوا و لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. (٣٣)

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ج ٣ ص ٤٦. (٢) في المصدر: «و يموتون و يتناكحون فقال».

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ج ٣ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور ج ٣ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٧) الدر المنثور ج ٣ ص ٢٢٢. (٨) سُورة الأحقاف، آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٩) الدر المنثور ج ٦ ص ٤٤.

<sup>(</sup>١١) الدر المنثور ج ٦ ص ٤٤ و الآية من سورة الأحقاف: ٢٩. (١٢) فيّ المصدر: «عشر».

<sup>(</sup>١٣) الدر المنثورج ٦ ص ٤٤. (١٥) الدر المنثورج ٦ ص ٤٤. (١٦) الدر المنثور ج ٦ ص ٤٥.

<sup>(</sup>۱۷) الدر المنثور ج ٦ ص ٤٥.

<sup>(</sup>١٩) في المصدر: «فجاء الأحقب». (٢١) الدر المنثور ج ٦ ص ٤٥.

<sup>(</sup>۲۳) الدر المنثور ج ٦ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «معهم».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «منّا».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «قالوا: انصتوا قالوا: صه».

<sup>(</sup>١٤) الدر المنثورج ٦ ص ٤٤.

<sup>(</sup>۱۸) في المصدر: «و هم فلان و فلان والأردوانيان و الأحقب».

<sup>(</sup>٢٠) في المصدر: «يلقونك».

## وعن ابن عمر أيضا مثله.(١)

90-و عن عبد الملك قال لم تحرس الجن في الفترة بين عيسى و محمد فلما بعث الله محمدات حرست السماء الدنيا و رميت الجن بالشهاب (٢) و اجتمعت إلى إبليس فقال لقد حدث في الأرض حدث فتعرفوا فأخبرونا ما هذا الحدث فبعث هؤلاء النفر إلى تهامة و إلى جانب اليمن و هم أشراف الجن و سادتهم فوجدوا النبي تشيّل يصلي صلاة الغداة بنخلة فسمعوه يتلو القرآن فَلَمُّا حَضَرُوهُ قَالُوا ﴿ أَنْصِتُوا فَلَمُّا قُضِي بَعْنِي بذلك أنه فرغ من صلاة الصبح ﴿ وَلُوا إِلَى قَوْمِهِمُ مُنْذِرِينَ ﴾ (١٤) مؤمنين لم يشعر بهم حتى نزل ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَي اللهُ السَّتَمَةَ نَقَرٌ مِنَ الْجِنَّ ﴾ (١٤) يقال سبعة من أما نصب. (٥)

97\_و عن سهل بن عبد الله قال كنت في ناحية ديار عاد إذ رأيت مدينة من حجر منقور في وسطها قصر من حجارة تأويه البحن فدخلت فإذا شيخ عظيم الخلق يصلي نحو الكعبة و عليه جبة صوف فيها طراوة فلم أتعجب من عظم خلقته كتعجبي من طراوة جبته فسلمت عليه فرد علي السلام و قال يا سهل إن الأبدان لا تخلق الثياب و إنما تخلقها روائح الذنوب و مطاعم السحت و إن هذه الجبة علي منذ سبعمائة سنة لقيت بها عيسى و محمدا را المنها فقلت له و من أنت قال أنا من الذين نزلت فيهم ﴿قُلُ أُوحِىَ إِلَى اللهُ اللهُ مَنْ مُنْ مِنَ الْجِنَّ » (١٠)

90- و عن عبد الله بن مسعود في قوله ﴿قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ أَسْتَتَمَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِّ ﴾ قال كانوا من جن نصيبين. (٧) م. 9 عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة و ذلك أول ما ذكر رسول الله ﷺ بمكة فأويت إلى راعي غنم (٨) فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الفنم فوئب الراعي فقال يا عامر الوادي جارك (١) فنادى مناد لا نراه يا سرحان أرسل (١٠) فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم و أنزل الله على رسوله بمكة ﴿وَ اللَّهُ كُانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِسْ يَكُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ﴾ (١١) الآية. (١٠)

11 على الليل و الرمال (١٣) و أنه سار ليلة فنزل في أرض مجدة فاستوحش فعقل راحلته ثم تربياً على الليل و الرمال (١٣) و أنه سار ليلة فنزل في أرض مجنة فاستوحش فعقل راحلته ثم توسد ذراعها (١٤) و قال أعوذ بأعز أهل هذا الوادي (١٥) من شر أهله فأجاره شيخ منهم و كان فيهم شاب و كان سيدا في الجن فغضب الشاب لما أجاره الشيخ فأخذ حربة له قد سقاها السم لينحر بها ناقة الرجل فتلقاه الشيخ دون الناقة فقال.

يا مالك بن مهلهل مهلا عن ناقة الإنسان لا تعرض لها تسعى إليه بحربة مسمومة و أنشد أبياتا أخر في ذلك فقال الفتي.

أردت (۱۹۱ أن تعلو و تخفض ذكرنا مستنحلا أمسسرا لغسير فسضيلة من كان منكم سيدا في ما مضى فساقصد لقسصدك يا معيكر إنما

فسندلك مسحجري و إزاري فاكفف يمينك راشدا عن جاري أف لقسربك يسا أبا القيطار

في غير مرزية أبا الغيراري (١٧) فسارحل فإن المجد للمراري (١٨) إن الخسيار هسم يسنو الأخسيار كان المجير مسهلهل بن ديساري (١٩)

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ج ٦ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف، آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٧) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٩) أمار العصور ع ٢ عن ١٠٠٠. (٩) في المصدر: أنا جار دارك».

<sup>(</sup>١١) سورة الجن، آية: ٦. .....

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «جريئاً على الليل و الرجال». (١٥) في المصدر: «و قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي».

<sup>(</sup>١٧) في المصدر: «أبا العيزار». (١٩) فى المصدر: «مهلك بن وبار».

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «بالشهب».(٤) سورة الجن، آية: ١.

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٠.

 <sup>(</sup>A) في المصدر: «فآوانا المبيت إلى راعي غنم».

<sup>(</sup>١٠) فَي المصدر: «أرسله».

<sup>(</sup>۱۲) الدّر المنثور ج ٦ ص ٢٧١. (۱٤) في المصدر: «ذراعيها».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «أتريد».

<sup>(</sup>۱۸) في المصدر: «للمرار».



فقال الشيخ صدقت كان أبوك سيدنا و أفضلنا دع هذا الرجل لا أنازعك بعده أحدا فـتركه فـأتـى الرجـل إلى، النبيﷺ و قص عليه القصة فقال رسول اللهﷺ إذا أصاب أحدا منكم وحشة أو نزل بأرض مجنة فليقل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر و لا فاجر من شر ما يَلجُ فِي الْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا و من فتن الليل و من طوارق النهار إلا طارقا يطرق بخير فأنزل الله في ذلك ﴿وَ أَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْإِنْسِ يَكُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾.(١)

قال أبو نصر غريب جدا لم نكتبه إلا من هذا الوجه.(٢)

100 عن سعيد بن جبير أن رجلا من بني تميم يقال له رافع بن عمير حدث عن بدء إسلامه قال إني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم فنزلت عن راحلتي و أنختها و نمت و قد تعوذت قبل نومي و قلت أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن فرأيت في منامي رجلا بيده حربة يريد أن يضعها في نحر ناقتي فانتبهت فزعا فالتفت يمينا و شمالا فلم أر شيئا فقات هذا حلم ثم عدت فغفوت فرأيت مثل ذلك فانتبهت فدرت حول ناقتي فلم أر شيئا فإذا ناقتي ترعد ثم غفوت فرأيت مثل ذلك.

فانتبهت فرأيت ناقتي تضطرب و التفت فإذا برجل شاب كالذي رأيته في المنام بيده حربة و رجل شيخ ممسك بيده يرده عنها فبينما هما يتنازعان إذا طلعت ثلاثة أثوار من الوحش فقال الشيخ للفتى قم فخذ أيها شئت فداء لناقة جاري الإنسي فقام الفتى فأخذ منها ثورا<sup>(٣)</sup> و انصرف ثم التفت إلى الشيخ و قال يا هذا إذا نزلت واديا من الأودية فخفت هوله فقل أعوذ بالله رب محمد المستخفية من هول هذا الوادي و لا تعذ بأحد من الجن فقد بطل أمرها فقلت له و من محمد هذا قال نبي عربي لا شرقي و لا غربي بعث يوم الإثنين قلت فأين مسكنه قال يثرب ذات النخل.

. فركبت راحلتي حين ترقى لي الصبح<sup>(٤)</sup> و جددت السير حتى أتيت المدينة فرآني رسول اللـهﷺ فـحدثني بالحديث قبل أن أذكر له منه شيئا و دعاني إلى الإسلام فأسلمت قال سعيد بن جبير و كنا نرى أنه هو الذي أنزل الله فيه ﴿وَاللّٰهُ كَانَ رِجْالً مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجْالٍ مِنَ الْجِنَّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾. (٩)

١٠١ـو عن اَبن عباس فَي قوله ﴿وَ أَنَّهُ كَانَ رِّجِالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجْال مِنَ الْجِنِّ﴾ قال كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي فَزادُوهُمْ رَهَقًا (٦٦

١٠٣ــو عن الحسن في قوله ﴿وَ أَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَمُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَّ﴾ قال كان أحدهم فإذا نسزل الوادي قال أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيأمن في نفسه يومه و ليلته.(٧)

٣٠ـو عن ربيع بن أنس ﴿وَ أَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾ قال كانوا يقولون فلان رب هذا الوادي من الجن فكان أحدهم إذا دخل ذلك الوادي يعوذ برب الوادي من دون الله فيزيده بذلك رهقا أى خوفا.(٨)

١٠٤ وعن ابن عباس قال كانت الشياطين لهم مقاعد في السماء يسمعون (١) فيها الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا فأما الكلمة فتكون حقا و أما ما زاد (١٠) فيكون باطلا فلما بعث رسول الله على منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس و لم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم ما هذا إلا من أمر حدث (١١) في الأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله الله قائما يصلي بين جبلين بمكة (١٢) فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض (١٣).

١٠٥ و عن ابن عباس قال لم يكن السماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى و محمد ﷺ و كانوا يقعدون منها

<sup>(</sup>۲) الدر المنثور ج ٦ ص ۲۷۱.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «حين برق الصبح».

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٨) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: مازادوا». (١٢) في المصدر: «بين جبلي تخلة».

<sup>(</sup>١) سورة الجن، آية: ٦.

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «عظيماً».

 <sup>(</sup>٥) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٢ و الآية من سورة الجن: ٦.

<sup>(</sup>٧) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٢.(٩) في المصدر: «يستمعون».

ر.) عني المصدر: «ما هذا الأمر إلاّ لأمر حدث».

<sup>(</sup>۱۳) الدر المنثور ج ٦ ص ۲۷۳.

مقاعد للسمع فلما بعث الله محمدا المنتجي حرست السماء الدنيا حرسا شديدا و رجمت الشياطين فأنكروا ذلك فقالوا لا نَدْرِي أَشَرُ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرْادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً.

فقال إبليس لقد حدث في الأرض حدث فاجتمعت إليه الجن فقال تفرقوا في الأرض فأخبروني ما هذا الحدث الذي حدث في السماء وكان أول بعث بعث ركب من أهل نصيبين و هم أشراف الجن و سادتهم فبعثهم إلى تهامة فاندفعوا حتى تلقوا الوادي وادي نخلة فوجدوا نبى اللهﷺ يصلى صلاة الغداة ببطن نخلة فاستمعوا فلما سمعوه يتلو القرآن قَالُوا ﴿أَيْصِتُوا﴾ و لم يكن نبي اللهﷺ يعلم أنهم استمعوا له و هو يقرأ القرآن ﴿فَلَمَّا تُضِيَ﴾ يقول فلما فرغ من الصلاة ﴿وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ (١) يقول مؤمنين. <sup>(٢)</sup>

١٠٦ـو عن ابن عمر قال لما كان اليوم الذي تنبأ فيه رسول اللهﷺ منعت الشياطين مـن السـماء و رمـوا بالشهب.(٣)

١٠٧\_و عن ابن عباس قال كانت الجن قبل أن يبعث النبي اللَّي السَّمعوِن من السماء فلما بعث حـرست فــلم يستطيعوا أن يستمعوا فجاءوا إلى قومهم يقول<sup>(٤)</sup> للذين ليم يستمعوا فقالوا ﴿أَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُناهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً﴾<sup>(ه)</sup> و هم الملائكة ﴿وَشُهُباً﴾ و هي الكواكب ﴿وَ أَنَّاكُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلِسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَاباً رَصَداً﴾<sup>(١)</sup> يقول نجماً قد أرصد له يرمى به قال فلما رموا بالنجوم قالوا لقومهم ﴿أَنَّا لَانَدْرِي أَشَرُّ أَرَيدَبِمَنْ فِي الْمَازْضِ أَمْ أَرْادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ﴾.(٧)

١٠٨\_و عن الأعمش قال قالت الجن يا رسول الله أتأذن لنا فنشهد معك الصلوات في مسجدك فأنزل الله ﴿وَ أَنَّ الْمَسْاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾ ( ٨) يقول صلوا لا تخالطوا الناس. (٩)

١٠٩\_و عن سعيد بن جبير قال قالت الجن للنبي ﴿ كَيْفُ لَنَا أَنْ نَأْتِي المسجد و نحن ناءون عنك و كيف نشهد الصلاة و نحن ناءون عنك فنزلت ﴿وَ أَنَّ الْمَسْاجِدَ لِلَّهِ ﴾ الآية. (١٠)

١١٠\_و عن ابن مسعود قال خرج رسول اللهﷺ قبل الهجرة إلى نواحي مكة فخط لي خطا و قال لا تحدثن شيئا حتى آتيك ثم قال لا يهولنك شيء تراه فتقدم شيثا ثم جلس فإذا رجال سُود كأنهم رجالَ الزط و كانواكما قال الله ﴿كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً﴾.[11]

١١١ـو عن ابن عباس في قوله ﴿وَ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾ (١٣) قبال لمساسمعوا النبي ﷺ يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرأ ﴿قُلُ أُوحِيَ إِنِّي أَنَّهُ السُّتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ﴾.[١٣]

111\_و عن ابن عباس في قوله ﴿وَ أَنَّهُ لَتُنا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً﴾ (١٤) قال لما أتى الجن على رسول اللهﷺ و هو يصلي بأصحابه يركعون بركوعه و يسجدون بسجوده فعجبوا من طواعية أصحابه له فقالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. (١٥)

١١٣\_و عن ابن مسعود قال انطلقت مع النبي ﷺ ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط على خطأ ثم تقدم إليهم فازدادوا عليه<sup>(١٦)</sup> فقال سيدهم يقال له وردان ألّا أرحلهم عنك يا رسول الله فقال إنه<sup>(١٧)</sup> لَنْ يُحجِيرَنِي مِـنَ اللّٰـهِ \* مردن

(۱۰) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٤.

(١٢) سورة الجن، آية: ١٩.

(١٤) سورة الجن، آية: ١٩.

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٣. (٤) في المصدر: «يقولون». (٣) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الجن، أية: ٩. (٥) سورة الجن، آية: ٨.

<sup>(</sup>٨) سورة الجن، آية: ١٨. (٧) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٣ و الآية من سورة الجن: ١٠.

<sup>(</sup>٩) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٤. (١١) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>١٣) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٥ و الآية من سورة الجن: ١.

<sup>(</sup>١٥) الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٥. (١٧) في المصدر: «إنَّى».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «فاز دحموا عليه». (١٨) الدّر المنثور ج ٦ ص ٢٧٥.

بيان: قال الفيروزآبادي الأيم ككيس الحية الأبيض اللطيف أو عام كـالإيم بـالكسر(١) و قـال « اشرأب إليه مدعنقه لينظر أو ارتفع<sup>(٣)</sup> و قال كوم التراب تكويما جعله كومة كومة بالضم أي قطعة قطعة و رفع رأسها<sup>(٣)</sup> و قال في النهاية في حديث عمر إذا أقيمت الصلاة ولي الشيطان و له خبج الخبج بالتحريك الضراط و يروى بالحاء المهملة و في حديث آخر من قرأ آية الكـرسي خـرج الشيطان و له خبج كخبج الحمار.<sup>(٤)</sup>

و قال الهوى بالفتح الحين الطويل من الزمان و قيل هو مختص بالليل<sup>(0)</sup> فتوسطته أي دخلت و قمت وسط البيت و في النهاية المخدع هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير و تـضم ميمه و تفتح.(1)

و قال فيه لا غول و لا صفر و لكن السعالي هي جمع سعلاة و هم سحرة الجن أي إن الغول لا تقدر على أن تغول أحدا أو تضله و لكن في الجن سحرة كسحرة الإنس لهم تلبيس و تخييل<sup>(٧)</sup> و في القاموس الزوبعة اسم شيطان أو رئيس للجن و منه سمي الإعصار زوبعة (٨) و قال الحجون جبل بمعلاة مكة.

118 حياة الحيوان: روى البيهقي<sup>(٩)</sup> في دلائل النبوة عن أبي دجانة و اسمه سماك بن خرشة قال شكوت إلى النبي ﷺ أني نبت في فراشي فسمعت صريرا كصرير الرحى و دويا كدوي النحل و لمعانا<sup>(١٠)</sup> كلمع البرق فرفعت رأسي فإذا أنا بظل أسود يعلو و يطول بصحن داري فمسست جلده فإذا هو كجلد القنفذ فرمى في وجهي مثل شرر النار فقال ﷺ عامر دارك يا أبا دجانة ثم طلب دواة و قرطاسا و أمر علياأن يكتب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

هذا كتاب من رسول رب العالمين إلى من طرق الدار (١١) من العمار و الزوار إلا طارقا يطرق بخير أما بعد فإن لنا و لكم في الحق سعة فإن يكن عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله يَنْطِقُ علينا و عَلَيْكُمْ بِالْحَقَّ إِنَّا كُنَّا اَسْتَنْسِخُ مَا كُنُتُمْ تَفْتَلُونَ إِنَّ رَسُلُنَا اللَّعْنَامِ وَ إلى من ما تُنتُمْ تَفْتَلُونَ إِنَّ رَسُلُنَا اللَّهُ اللَّعْنَامِ وَ إلى من يزعم أَن مَعَ اللَّهِ إِلَّهَ أَلُهُ مُؤَمِّ مُن جَمه (١٧٠) لا يبصرون يزعم أن مَعَ الله إِلها آخَرَ لَا إِللهَ إِلَّا هُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكِ إِلَّا وَجُهَدُ لَهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿حمه (١٧٠) لا يبصرون ﴿حمه (١٤٠) تَفْقَى اللهُ وَ لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظير (فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْفَلِيمَ ﴾ (١٥٥).

قال أبو دجانة فأخذت الكتاب و أدرجته و حملته إلى داري و جعلته تحت رأسي فبت ليلتي فما انتبهت إلا من صراخ صارخ يقول يا أبا دجانة أحرقتنا بهذه الكلمات فبحق صاحبك إلا ما رفعت عنا هذا الكتاب فلا عود لنا في دارك و لا في جوارك و لا في موضع يكون فيه هذا الكتاب قال أبو دجانة لا أرفعه (٢٦) حتى أستأذن رسول اللمتشيخ.

. قال أبو دجانة و لقد طالت على ليلتي مما<sup>(۱۷)</sup> سمعت من أنين الجن و صراخهم و بكائهم حتى أصبحت فغدوت فصليت الصبح مع رسول الله و أخبرته بما سمعت من الجن ليلتي و ما قلت لهم فقال يا أبا دجانة ارفع عن القوم فو الذي بعثني بالحق نبيا إنهم ليجدون ألم العذاب إلى يوم القيامة و رواه الوابلي الحافظ في كتاب الإبانة و القرطبي في كتاب التذكرة. (۱۸)

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ج 2 ص ٧٩.

 <sup>(</sup>۲) القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٩٥.
 (۳) القاموس المحيط ج ٤ ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) النهاية ج ٥ ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>۷) النهاية ج ۲ ص ۳٦٩.

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «أواخر».

<sup>(</sup>۱۱) فَي المصدر: «يطرق».

<sup>(</sup>۱۳) می استفار، ایندری... (۱۳) سورة غافر، آیة: ۱.

<sup>(</sup>١٥) سورة البقرة، آية: ١٣٧. (١٧) في المصدر: «بما».

<sup>(</sup>۲) القاموس المحيط ج ۱ ص ۹۰.

 <sup>(</sup>٤) النهاية ج ٢ ص ٦.
 (٦) النهاية ج ٢ ص ١٤.

<sup>(</sup>۱) النهاية ج ۲ ص ۱۶. (۸) القاموس المحيط ج ۳ ص ۳٤.

 <sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «و لمعاً» بدل «و لمعاناً».
 (۱۲) في المصدر: «و رسلنا» بدل «إنَّ رسلنا»

<sup>(12)</sup> سُورة الشوري، آية: 2-1. (17) في المصدر: «فقلت: والله لا أرفعه».

<sup>(</sup>١٨) حياة الحيوان ج ٢ ص ٢٣٢\_٢٣٣.

١١٥ـ الفردوس: عن علي بن أبي طالب؛ قال قال رسول اللهﷺ إذا رأيت حية في الطريق فاقتلها فإني قد شرطت على الجن أن لا يظهّروا في صورة الحيات فمن ظهر فقد أحل بنفسه. (١)

**بيان:** قال في النهاية فيه أحل بمن أحل بك أي من ترك إحرامه و أحل بك فقاتلك فاحلل أنت أيضا به و قاتله و قيل معناه إذا أحل رجل ما حرم الله عليه منك فادفعه أنت من نفسك بما قدرت عليه و في كتاب أبي عبيد عن النخعي في المحرم يعدو عليه السبع أو اللص أحل بمن أحل بك و فيه أنت محل بقومك أي إنك قد أبحت حريمهم و عرضتهم للهلاك.<sup>(٢)</sup>

١١٦\_و أقول: مما يناسب ذلك و يؤيده ما ذكره شارح ديوان أمير المؤمنين في فواتحه حيث قال نقل أستادنا العلامة مولانا جلال الدين محمد الدواني عن الشيخ العالم العامل النقي الكامل السيد صفي الدين عبد الرحسمن الإيجي أنه قال ذكر لي الفاضل العالم المتقي شيخ أبو بكر عن الشيخ برهان الدين الموصلي و هو رجل عالم فاضل صالح ورع إنا توجهنا من مصر إلى مكة نريد الحج فنزلنا منزلا و خرج علينا ثعبان فثار الناس إلى قتله فقتله ابن عمي فاختطف و نحن نرى سعيه و تبادر الناس على الخيل و الركاب يريدون رده فلم يقدروا على ذلك فحصل لنا من ذلك أمر عظيم.

فلماكان آخر النهار جاء و عليه السكينة و الوقار فسألناه ما شأنك فقال ما هو إلا أن قتلت هذا الشعبان الذي رأيتموه فصنع بي ما رأيتم و إذا أنا بين قوم من الجن يقول بعضهم قتلت أبي و بعضهم قتلت أخي و بعضهم قتلت ابن عمى فتكاثروا على و إذا رجل لصق بي و قال لي قل أنا أرضى بالله و بالشريعة المحمدية فقلت ذلك فأشار إليهم أن

فسرنا حتى وصلنا إلى شيخ كبير على مصطبة فلما صرنا بين يديه قال خلوا سبيله و ادعوا عليه فقال الأولاد ندعى عليه أنه قتل أبانا فقلت حاش لله إنا نحن وفد بيت الله الحرام نزلنا هذا المنزل فخرج علينا ثعبان فتبادر الناس إلى قُتله فضربته فقتلته فلما سمع الشيخ مقالتي قال خلوا سبيله سمعت ببطن نخلة عن النبي ﷺ من تزيا بغير زيه فقتل فلا دية و لا قود<sup>(٣)</sup> انتهى.

و أقول: أخبرني والدي قدس سره عن الشيخ الأجل البهي الشيخ بهاء الدين محمد العاملي روح الله روحه عن المولى الفاضل جمال الدين محمود رحمه الله عن أستاده العلامة الدواني عن بعض أصحابه أنه جرى عليه تـلك الواقعة إلا أنه قال ذهبت إلى الخلاء فظهرت لي حية فقتلتها فاجتمع على جم غفير و أخذوني و ذهبوا إلى ملكهم و هو جالس على كرسي و ادعوا على قتل والدهم و ولدهم و قريبهم كما مر فسألني عن ديني فقلت أنا من أهل الإسلام فقال اذهبوا به إلى ملك المسلمين فليس لى أن أقضى عليهم بعهد من رسول الله.

فذهبوا بي إلى شيخ أبيض الرأس و اللحية جالس على سرير وقعت حاجباه على عينيه فرفعهما و لما قصصنا عليه القصة قال اذهبوا به إلى المكان الذي أخذتموه منه و خلوا سبيله فإني سمعت رسول الله قال من تزيا بغير زيه فدمه هدر فجاءوا بي إلى هذا المكان و خلوا سبيلي (٤)

١١٧\_و أقول وجدت في كتاب أخبار الجن للشيخ مسلم بن محمود من قدماء المخالفين روى بإسناده عن دعبل بن على الخزاعي قال هربت من الخليفة المعتصم فبت ليلة بنيسابور وحدي و عزمت على أن أعمل قصيدة في عبد الله بن طاهر في تلك الليلة و إني لفي ذلك إذ سمعت و الباب مردود على السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ألج يرحمك الله فاقشعر بدني من ذلك و نالني أمر عظيم فقال لا ترع عافاك الله فإني رجل من الجن إخوانك ثم من ساكني اليمن طرأ إلينا طار من أهل العراق و أنشدنا قصيدتك و أحببت أن أسمعها منك فأنشدته.

> مدارس آیات خلت من تالاوة أناس عملي الخمير ممنهم و جمعفر

و منزل وحمى مقفر العرصات و حــمزة و الســجاد ذو الشفنات

(۱) فردوس الأخبار ج ۱ ص ۲۷۷ رقم ۱۰۷۹.(۳) لم نعثر على شرح الديوان هذا.

فأنشدته إلى آخرها فبكى حتى خر مغشيا عليه ثم قال رحمك الله ألا أحدثك حديثا يزيد في نيتك و يعينك على التمسك بمذهبك قلت بلى قال مكتت حينا أسمع بذكر جعفر بن محمد و فصرت إلى المدينة فسمعته يقول حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله و قال علي و أهل بيته الفائزون ثم ودعني لينصرف فقلت رحمك الله إن رأيت أن تخبرني باسمك قال أنا ظبيان بن عامر (٢)

11. ومنه: عن المفضل قال ركبنا في بحر الخزر حتى إذا كنا غير بعيد لجج مركبنا و ساقته الشمال شهرا في اللجة ثم انكسر بنا فوقعت أنا و رجل من قريش إلى جزيرة من جزائر البحر ليس بها أنيس فجعلنا نطمع في الحياة و أشرفنا على هوة فإذا بشيخ مستند إلى شجرة عظيمة فلما رآنا تحسحس و أناف إلينا ففزعنا منه فدنونا فقلنا السلام عليك و رحمة الله و بركاته فأنسنا به و جلسنا إليه فقال ما خطبكما فأخبرناه فضحك و قال ما وطئ هذه الأرض من ولد آدم قط أحد إلا أنتما فمن أنتما قلنا من العرب فقال بأبي و أمي العرب فمن أيها أنتما فقلت أما أنا فرجل من خزاعة و أما صاحبي فمن قريش قال بأبي و أمي قريشا و أحمدها يا أخا خزاعة من القائل.

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنسيس و لم يسمر بمكة سامر

قلت نعم ذلك الحارث بن مصاص الجرهمي قال هو ذلك يا أخا قريش أولد عبد المطلب بن هاشم قال قلت أين يذهب بك يرحمك الله فقال أرى زمانا قد تقاربت أيامه أفولد ابنه عبد الله قلت إنك تسأل مسألة من كان من الموتى قال فتزايد ثم قال فابنه محمد الهادي على قال قلت مات رسول الله وسي منذ أربعين سنة فشهق شهقة حتى ظننا أن نفسه خرجت و انخفض حتى صار كالفرخ فأنشأ يقول.

و لرب راج حيل دون رجائه و مــومل ذهبت بــه الآمــال

ثم جعل ينوح و يبكي حتى بل دمعه لحيته فبكينا لبكائه ثم قلنا أيها الشيخ قد سألتنا فأخبرناك فسألناك بالله إلا أخبرتنا من أنت قال أنا السفاح بن زفرات الجني لم أزل مؤمنا بالله و برسوله و مصدقا و كنت أعرف التوراة و الإنجيل و كنت أرجو أني أرى محمدا و أني لما تعفرتت (٣) الجن و تطلقت الطوالق منها خبأت نفسي في هذه الجزيرة لعبادة الله و توحيده و انتصار نبيه محمد را الله و توحيده و انتصار نبيه محمد و اليت على نفسي أن لا أبرح هاهنا حتى أسمع بخروجه و لقد تقاصرت أعمار الآدميين بعدي لما صرت في هذه الجزيرة منذ أربعمائة سنة و عبد مناف إذ ذاك غلام يفع ما ظننت أنه ولد له و ذلك أنا نجد علم الأحاديث و لا يعلم الآجال إلا الله.

ل و أما أنتما أيها الرجلان فبينكما و بين الآدميين مسيرة أكثر من سنة و لكن خذ هذا العود و أخرج من تحت رجله عودا فاكتفلاه كالدابة فإنه يؤديكما إلى بلادكما فاقرءا على رسول اللهﷺ مني السلام فإني طامع بجوار قبره قال ففعلنا ما أمرناه به فأصبحنا في آمد.(<sup>1)</sup>

بيان: طرأ أي أتى من مكان بعيد و لجج تلجيجا خاض اللجة و هي معظم الماء و تحسحس أي تحرك و أناف عليه أشرف و كان فيه تضمينا و العفريت بالكسر الخبيث و النافذ في الأمر المبالغ فيه مع دهاء و قد تعفرت فهي عفريتة و تطلقت الطوالق أي نجت من الحبس و شرعت في الفساد في القاموس الطالقة من الإبل ناقة ترسل في الحي ترعى من جنابهم حيث شاءت. (٥)

و قال الكفل بالكسر مركب للرجال يؤخذ كساء فيعقد طرفاه فيلقى مقدمه على الكاهل و مؤخره مما يلي العجز أو شيء مستدير يتخذ من خرق و غيرها و يوضع على سنام البعير و اكتفل البعير جعل عليه كفلا(٢٠) و قال آمد بلد بالثغور.(٧)

(٦) القاموس المحيط ج ٤ ص ٤٦.

<sup>(</sup>١) في ديوان دعبل الخزاعي: «ذي السورات» بدل «و السورات».

<sup>(</sup>٢) لمَّنٍ نعشر على كَتَابَ أُخبَّارِ الجِنَّ هذاً. و تجد هذه الأبياتَ في ديوان دعبل الخزاعي ص ١٣٩\_١٣٩.

 <sup>(</sup>٣) سيأتي معناه في «بيان» المؤلف بعد هذا.
 (٤) لم نعثر على كتاب أخبار الجن هذا.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٨٤.

باب ۳

## إبليس لعنه الله و قصصه و بدء خلقه و مكايده و مصايده و أحوال ذريته و الاحتراز عنهم أعاذنا الله من شرورهم

تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

و قال تعالى ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ (٧).

و قال سبحانه ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّاكَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّي﴾.(٣)

آل عمران: ﴿ وَ إِنِّي أُعِيذُ هَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (4).

و قال ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُون إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾. (٥)

النساء: ﴿ وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً ﴾ (٩٠).

و قال تعالى ﴿فَفَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ اَلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (٣) و قال ﴿وَلَوْ لَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ كَاتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ( ) و قال تعالى ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاناً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاناً مَرِيداً لَفَتَهُ اللَّهُ وَ قَالَ لَكُمْ الشَّيْطانَ إِلَّا عَلَيْكَ مُنْ عَبْدِكُ مِنْ عِبْدِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَ لَأَضِينَاهُمْ وَ لَامْرَتُهُمْ فَلَيْبَتُكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامُ وَ لَآمَرَتُهُمْ وَلَمْرَتُهُمْ فَلَيْبَتُكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامُ وَلَآمُرَتُهُمْ وَلَمْ يَعْدُونُ مِنْ اللّهِ قَلْمُ خَيْبِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً يَقِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً أُولَـئِكَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً أُولَـئِكَ مَا اللّهِ وَلَا يَعْدُونَ عَنْها مَجِيعاً هُولَا اللّهِ عَلَيْكُونَ عَلْهَا اللّهِ عَلَيْكُونَ عَلْهَا اللّهِ وَلَا يَعْدُونَ عَلْهَا اللّهِ عَلَيْكُونَ أَوْلِيلًا عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْكُونَ أَوْلِيلًا عَلَيْكُونَ عَلْهَ اللّهُ وَلَا مَنْكُونَ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْكُونَ الشَّيْطِانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللّهِ عَلَيْ وَلِيلًا عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْكُونَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُونَ الشَّيْطُانَ وَلِيَا الشَّيْطِانَ وَلِيَا عِنْكُونَ عَلْهُ الشَّيْكُونَ النَّهُ الْمُنْفَانُ اللّهُ الْمُعْمَى الشَّيْطِيلُونَ وَلِيلًا عِلْكُونَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْلُونُ الْمُنْكُونَ عَلْمُ الشَّيْطِيلُونَ وَلِيلًا عَلَيْكُونُ الْمُعْلِيلُونَ وَلَوْلُونُ عَلْكُونُ الْمُنْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ الشَّيْطُونُ عَلْمُ الشَّلِيلُونُ اللّهُ الْمُعْمِلُونَ عَلْمُ السَّلِيلُونُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُعْلِمُ السَالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

العائدة: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَشرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتُهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ (١٠).

الأُنعامَ: ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ﴾ (١١) و قال ﴿ وَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ أَلِينَا فِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ (١٣) و قال ﴿ وَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِينَا فِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ (١٣) و قال تعالى ﴿ وَ لَا تَتَبِعُوا خُطُوْاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ

. الأعراف: ﴿وَ لَقَدْ خَلَقْنٰاكُمْ ثُمَّ صَوَّرِنٰاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ غَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينَ قُالًَ فَأَهْمِطُمْنِهَا فَمَا يَكُونُ لَكُ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكِ مِنَ الصَّاغِرِينَ قِالَ أَنْظِرُنِي إِلَىٰ يَوْمَ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِّرِينَ قَالَ فَيَمِا أَغُويَنَتِي لَأَقْعَلَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْغانِهِمْ وَعَنْ شَغائِلِهِمْ وَعَنْ شَغائِلِهِمْ وَعَنْ شَغائِلِهِمْ وَعَنْ شَغائِلِهِمْ وَعَنْ شَغائِلُهُمْ أَلْمُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمُ أَجْمَعِينَ﴾ الخريم عند آدم. الحُرْجُ مِنْهَا مَدْوُماً مَدْحُوراً لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمُ أَجْمَعِينَ﴾ (١٤٠) إلى آخر ما مر في قصة آدم.

و قال تعالى ﴿ وَ أَقُلْ لَكُمْا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (١٥٠).

(١) سورة البقرة، آية: ١٦٨-١٦٩.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، آية: ١٧٥.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، آية: ٧٦.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، آية: ١٢١..١١٧. (١١) سورة الأنعام، آية: ١١٢.

<sup>(</sup>١٣) سورة الأنعام، آية: ١٤٢. (١٥) سورة الأعراف، آية: ٢٢.

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران، آية: ٣٦. (٦) سورة النساء، آية: ٣٨.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء، آية: ٨٣. (١٠) سورة المائدة، آية: ٩١.

<sup>(</sup>١٢) سورة الأنعام، آية: ١٣١.

<sup>(</sup>١٤) سورة الأعراف، آية: ١١ـ١٨.

و قال تعالى ﴿يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوْيُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيريَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾(١) و قال تعالى ﴿إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (٣) و قَالَ تعالى ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَ إِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمُّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ (٣)

الأنفال: ﴿ وَ إِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغِمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَارٌ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ إِنِّي بَرِي مُ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخِافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْيِقَابِ ﴾. (4)

يوسف: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (٥) و قال تعالى ﴿فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾(١) و قال ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي﴾.(٧)

إبواهيمٍ: ﴿وَ قَالَ الشَّيْطَانُ لَقَا تُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سِلْظُانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْ تُكُمْ فَالْمَتَاتُمْ لِيَ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا لِمَا اللهِ عَلَى أَشْرَ كُتُكُون مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. (٨)

الحجر: ﴿وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴾ (٩).

و قال سبحانه ﴿وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَالِقَ بَشَرٍاً مِنْ صَلْصِالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمَّ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي أَنْ يَكُونَ مَّعَ الشَّاجِدِينَ فَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ الشَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونِ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَلَيْكِ اللَّمْنَةَ إِلَىٰ يَوْم الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانْظِرْنِي َ إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَىٰ يَوْم أَلْوَقْتِ الْمَعْلُوم قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَزَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبْادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هٰذَا صِرَاطَ عَلَىَّ مُسْـتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾. (١٠٠)

النحل: ﴿فَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعِمْالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ (١١) و قال تعالى فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتِعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم إنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّـذِينَ هُـمْ بِـهِ

الإسواء: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً ﴿(١٣) و قال تعالى ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيناً ﴾ (١٤) و قال تعالى ﴿وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَائائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِيسَ فَالَ آآسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً قَالَ أَرَائِتَكَ هٰذَا الَّذِي كَرَمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْم الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا فَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فِإِنَّ جَهَاتَمْ جَزَاءُ كُمْ جَزَاءُ مَوْفُوراً وَٱسْتِفْزِزْ مَنِ اَسْتَطَعْتَ مَنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُوالِ وَ الْأَوْلَادِ وَ عِذْهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً إِنَّ عِبْادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَأَنُ وَكَفَىٰ برَبُكَ وَكِيلًا ﴾. (١٥)

الكهف: ﴿وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِيْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقِ عَنْ أَمْرَ رَبِّهِ أَفَتِتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتُهُ أُوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِشْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلَّا مَا أَشْهَدُ تُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَ مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ﴾ (١٦) و قال تعالى ﴿ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾ (١٧)

(١٦) سورة الكهف، آية: ٥١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، آية: ٣٠. (١) سورة الأعراف، آية: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف. آية: ٢٠٢-٢٠٠. (٤) سورة الأنفال، آية: ٤٨.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف، آية: ٥. (٦) سورة يوسف، آية: ٤٧.

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف، آية: ١٠٠. (٨) سورة إبراهيم، آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٩) سورة الحجر، آية: ١٧\_١٨. (١٠) سورة الحجر، آية: ٢٨-٤٣. (۱۲) سورة النحل، آية: ۹۸\_۱۰۰. (١١) سورة النحل، آية: ٦٣.

<sup>(</sup>١٣) سورة الإسراء، آية: ٧٧. (١٤) سورة الإسراء، آية: ٥٣.

<sup>(</sup>١٥) سورة الأسراء، آية: ٦٥-٦١. (١٧) سورة الكهف، آية: ٦٣.

مريم: ﴿يَا أَبِّتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا يَا أَبِّتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ (١١).

و قال تعالى ﴿فَوَ رَبُّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ (٢) و قال تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴾ (٣)

طه: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ إلى قوله تعالى ﴿فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ﴾ (٤).

الأنبياء: ﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وِ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافظِينَ ﴾. (٥)

الحج: ﴿ وَ يَتَّبَعُ كُلَّ شَيْطًا نٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾ (٦٠)

و قال تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى اللَّهُ عَالَى اللهُ هَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِينَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قَـلُوبِهِمْ مَرَضُ وَ الْقَاسِيَةِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قَـلُوبِهِمْ مَرَضُ وَ الْقَاسِيَةِ الْمُدِينَ لِيَهِ عَلَى اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قَـلُوبِهِمْ مَرَضُ وَ الْقَاسِيَةِ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يَلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قَـلُوبِهِمْ مَرَضُ وَ الْقَاسِيَةِ اللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يَلْقِي الشَّيْطَانُ فِينَالُو اللَّهُ عَلِيمًا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِيلَالَةُ اللَّهُ اللّهُ ال

المؤمنون: ﴿ وَ قُلْ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَ أَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾. (٨)

الشَعواء: ﴿فَكُبُكِبُوا فِيهَا هُمْ وَ الْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِلْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾ (١٠) و قال تعالى ﴿وَ مَا تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَ مَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ﴾ إلى قوله تعالى ﴿هَلْ أَنْبُنُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلُّ أَفَاكٍ أَيْسٍ يُلْقُونَ السَّمْعِ وَ أَكْثَرِهُمْ كَاذِبُونَ﴾ (١١)

النمل: ﴿وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبيلِ﴾ (١٢).

القصص: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴾ (١٣٠).

سبأ: ﴿وَلَقَدْصَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ طَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِتَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِثَنْ هُرَ مِنْهَا فِي شَكَ وَ رَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾.(١٤)

فاطر: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَّكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنُّمَا يَدْعُوا جِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾. (١٥)

يس: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُواَ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبَدُونِي هَٰذَا صِرَاطُّ مُسْتَقِيمٌ وَ لَقَدْ أَضَلَ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾.(١٦)

الصافاتَ: ﴿ وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مَارِدِ لَا يَسَّمَّهُونَ إِلَى الْمَلَا الْأَعْلَىٰ وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْجَطِفْةَ فَاتَبْعَهُ شِهَابَ ثَاقِبٌ (١٧) و قال تعالى ﴿ طَلُعُهَا كَانَهُ رُؤُسُ الشَّيَاطِينِ . (١٨)

ص: ﴿ وَ الشَّيَاطِينَ كُلَّ بِنَاءٍ وَ غَوَّاصٍ وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ (١٩١) و قال تعالى ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ وَلَا أُو مِنْ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴾ (٢٠).

و قَالَ تعالَى ۚ وَإِذْ فَالَّ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينِ فَإِذَا سَوَّئِتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِلِيلِيسَ اشْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قالَ يَا إِلِيلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْجَدَ لِفَا خَلَفْتُ بِيَدَيَّ

(١) سورة مريم، آية: ٤٥ـ٤٤.

(٥) سورة الأنبياء، آية: ٨٢.

(٩) سورة النور، آية: ٢١. (١١) سورة الشعراء، آية: ٢١٠-٢٢٣.

(١٥) سورة فاطر، آية: ٦.

(٧) سورة الحج، آية: ٥٢\_٥٣.

(١٣) سورة القصص، آية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، آية: ٦٨. (٣) سورة مريم، ٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة طه، آية: ١١٦-١٢٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الحج، آية: ٣-2.

<sup>(</sup>٨) سورة المؤمنون، آية: ٩٨-٩٧.

<sup>(</sup>١٠) سورة الشعراء، آية: ٩٥\_٩٤.

<sup>(</sup>١٢) سورة النمل، آية: ٢٤. (١٤) سورة سبأ، آية: ٢٠-٢١.

<sup>(</sup>١٦) سورة يس، آية: ٦٠-٦٢. (١٨) سورة الصافات، آية: ٦٥.

<sup>(</sup>۲۰) سورة ص، آية: ٤١.

<sup>(</sup>۱۷) سورة الصافات، آية: ٧-١٠. (۱۹) سورة ص، آية: ۳۸-۳۸.



السجدة: ﴿وَ إِمُّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْعٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.(٣) الزخرف: ﴿وَ مَنْ يَعْشُ عِنْ ذِكْرٍ الرَّحْمِي نُقَيِّضْ لَهُ سَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾(٣).

و قَالَ تعالى ﴿وَ لَا يَصُدَّنَّكُمُ الشِّيطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾. (٤)

محمد: ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾ (٥).

المجادلة: ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ السَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَـنِكَ حِـزْبُ الشَّـيْطَانِ أَلـا إِنَّ حِـزْبَ الشَّـيْطَانِ هُـمُ الْخَاسِرُونَ﴾(١٠).

لَـ الْحَشْرِ: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمُّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُنَا أَنَّهُنَا فِي التَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴾. (٧) .

الملك: ﴿ وَ لَقَدْ زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنَيْا بِمَوْابِيحَ وَ جَعَلْنَاهَا اَرُجُوماً لِلشَّناطِينِ وَ أَعْتَدُنْا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا يِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَ بِنْسَ الْمَصِيرُ إِذَا الْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَاعِيقاً وَ هِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَقَيَّرُ مِنَ الْفَيْظِ كُلَّمَا الَّقِيَ فِها فَوْجُ سَأَلُهُمْ خَزَنَتُهَا الَّهِ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ فَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي صَلَالٍ كَبِيرٍ ﴾ (٨٠) الناس: ﴿مِنْ شَرَّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ ﴾. (٩٠)

تفسير: ﴿وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوْاتِ الشَّيْطَانِ﴾ (١٠٠ قال البيضاوي لا تقتدوا به في اتباع الهوى فتحرموا الحلال و تحللوا الحرام ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ﴾ ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة و إن كان يظهر الموالاة لمن يغويه و لذلك سماه وليا في قوله ﴿أَوْلِيَا وُهُمُ الطُّاعُوتُ﴾ (١١٠).

﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ﴾(١٢) بيان لعداوته و وجوب التحرز عن متابعته و استعير الأمر لتزيينه و بعثه لهم على الشر تسفيها لرأيهم و تحقيرا لشأنهم و السوء و الفحشاء ما أنكره العقل و استقبحه الشرع و العطف لاختلاف الوصفين فإنه سوء لاغتمام العاقل به و فحشاء باستقباحه إياه.

و قيل السوء يعم القبائح و الفحشاء ما يجاوز(١٣) الحد في القبح من الكبائر.

و قيل الأول ما لا حد فيه و الثاني ما شرع فيه الحد ﴿وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ كاتخاذ الأنداد و تحليل المحرمات و تحريم الطيبات.(١٤٠)

و قال الرازي اعلم أن أمر الشيطان و وسوسته عبارة عن هذه الخواطر التي نجدها في أنفسنا و قد اختلف الناس في هذه الخواطر من وجوه:

أحدها اختلفوا في ماهياتها فقال بعض إنها حروف و أصوات خفية قالت الفلاسفة إنها تصورات الحروف و الأصوات و أشباهها و تخيلاتها على مثال الصور المنطبعة في المرايا فإن تلك الصور تشبه تلك الأشياء من بعض الوجوه و إن لم تكن مشابهة لها من (١٥٠) كل الوجوه و لقائل أن يقول صور هذه الحروف و تخيلاتها هل تشبه هذه الحروف في كونها حروفا أو لا تشبهها فإن كان الأول فتصور الحروف (١٦٠) حروف فعاد القول إلى أن هذه الخواطر

(۱) سورة ص، آية: ۸۵\_۷۱) سورة فصلت. آية: ۳٦. (۳) سورة الزخرف, آية: ۳۹. (٤) سورة الزخرف، آية: ۲.

(٥) سورة محمّد، آية: ٧٥. (٧) سورة الحشر، آية: ١٦٣. (٨) سورة الملك، آية: ٩٥. (٨) سورة الملك، آية: ٩٥.

(٩) سورة الناس، آية: £ــــ. (١٠) سُورة البقرة، أَية: ١٦٨ و ما بعدها ذيلها. (١١) سورة البقرة، آية: ٢٥٧. (١٢) سورة البقرة، آية: ٢٠٩.

(۱۳) في المصدر: «يتجاوز». (۱۵) أنوار التنزيل ج ۱ ص ۹۹. (۱۵) في المصدر: «في». (۲۱) في المصدر: «فصور الحروف».

٤٥٩

أصوات و حروف خفية و إن كان الثاني لم يكن تصورات هذه الحروف حروفا لكني أجد من نفسي هذه الحروف و الأصوات مترتبة منتظمة على حسب انتظامها في الخارج و العربي لا يتكلم في قلبه إلا بالعربية و كذا الأعجمي و تصورات هذه الحروف و تعاقبها و تواليها في الخارج<sup>(۱)</sup> فثبت أنها في أنفسها حروف و أصوات خفية.

و ثانيها أن فاعل هذه الخواطر من هو.

أما على أصلنا أن خالق(٢) الحوادث بأسرها هو الله تعالى فالأمر ظاهر.

و أما على أصل المعتزلة فهم لا يقولون بذلك.

و أيضا فإن المتكلم عندهم من فعل الكلام فلو كان فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى و فيها ما يكون كذبا<sup>(٣)</sup> لزم كون الله تعالى موصوفا بذلك تعالى الله عنه.

ل و لا يمكن أن يقال إن فاعلها هو العبد لأن العبد قد يكره حصول تلك الخواطر و يحتال في دفعها عن نفسه مع أنها البتة لا يندفع بل ينجر البعض إلى البعض على سبيل الاتصال فإذا لا بد هاهنا من شيء آخر و هو إما الملك و إما الشيطان فلعلهما متكلمان بهذا الكلام في أقصى الدماغ أو في أقصى القلب حتى إن الإنسان و إن كان في غاية الصمم فإنه يسمع هذه الحروف و الأصوات.

ثم إن قلنا بأن الشيطان و الملك ذوات قائمة بأنفسها غير متحيزة البتة لم يبعد كونها قادرة على مثل هذه الأفعال و إن قلنا بأنها أجسام لطيفة لم يبعد أيضا أن يقال إنها و إن كانت لا تتولج بواطن البشر إلا أنهم يقدرون على إيصال هذا الكلام إلى بواطن البشر.

و لا يبعد أيضا أن يقال إنها لغاية لطافتها يقدر على النفوذ في مضايق بواطن البشر و مخارق جسمه و توصل الكلام إلى قلبه و دماغه ثم إنها مع لطافتها تكون مستحكمة التركيب بحيث يكون اتصال بعض أجزائه بالبعض اتصالا لا ينفصل فلا جرم لا يقتضي نفوذها في هذه المضايق و المخارق انفصالها و تفرق أجرزائها و كل هذه الاحتمالات مما لا دليل على فسادها و الأمر في معرفة حقائقها عند الله تعالى و مما يدل على أثبات إلهام الملائكة بالخير قوله تعالى ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلْائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي ألهموهم بالثبات (٥) و يدل عليه من الأخبار. قوله تنظيظ للشيطان لمة بابن آدم و للملك لمة.

و في الحديث أيضا إذا ولد المولود لبني آدم قرن إبليس به شيطانا و قرن الله به ملكا فالشيطان جاثم على أذن قلبه الأيسر و الملك قائم<sup>(١٦)</sup> على أذن قلبه الأيمن فهما يدعوانه.

و من الصوفية و الفلاسفة من فسر الملك الداعي إلى الخير بالقوة العقلية و فسر الشيطان الداعي إلى الشر بالقوة الشهوانية و الغضبية و دلت الآية على أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح لأن الله تعالى ذكره بكلمة إنما و هي للحصر و قال بعض العارفين إن الشيطان قد يدعو إلى الخير لكن لغرض أن يجره منه إلى الشر و ذلك إلى أنواع إما أن يجره من الأفضل إلى الفاضل السهل أو من السهل إلى الأفضل الأشق<sup>(٧)</sup> ليصير ازدياد المشقة سببا لحصول النفرة عن الطاعة مالكلية.(٨)

لِـ وقال في قوله تعالى ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ (٩) اختلفوا في الشيطان فقيل إبليس و قيل سائر الشياطين و قيل شياطين الجن و الإنس و قيل النفس الأمارة بالسوء و الوعد يستعمل في الخير و الشر و يمكن أن يكون هذا محمولا على التهكم و قد مر الكلام في حقيقة الوسوسة في تفسير الاستعاذة.

و روى ابن مسعود أن للشيطان لمة و هي الإيعاد بالشر و للملك لمة و هي الوعد بالخير فمن وجد ذلك فليعلم أنه

(٤) سورة الأثفال، آية: ١٢. (٦) في المصدر: «و الملك جاثم».

(٩) سورة البقرة، آية: ٢٦٨.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و تواليها لا يكون إلاّ على مطابقة تعاقبها و تواليها في الخارج». (٢) في المصدر: «و هو أنّ خالق».

 <sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «و سخفاً».
 (٥) في المصدر: «بالثبات و شجعوهم على أعدائهم».

<sup>(</sup>٧) في المصدرُ: «إِمَّا أن يجرُه مُن الأفضل إلى الفاضل ليتمكّن من أن يخرجه من الفاضل إلى الشرّ. و إما أن يجرّه من الفــاضل الأســهل إلى (A) التفسل الأشق».

من الله و من وجد الأول فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم و قرأ هذه الآية و روى الحسن قال بعض المهاجرين ه سر، أن يعلم مكان الشيطان منه فليتأمل موضعه من المكان الذي منه يجد الرغبة في فعل المنكر.

و الفحشاء البخل و الفاحش عند العرب البخل(١) و قال في قوله تعالى ﴿إِلَّا كُمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾(٢) التخبط معناه التصرف(٣) على غير استواء و تخبطه الشيطان إذا مسه بخبل أو جنون و تسمى إصابة الشيطان بالجنون و الخبل خبطة و المس الجنون يقال مس الرجل فهو ممسوس و به مس و أصله من المس باليدكان الشيطان يمس الإنسان فيجننه ثم سمي الجنون مساكما أن الشيطان يتخبطه و يطوّه برجله فيخبله فسمي الجنون خبطة فالتخبط بالرجل و المس باليد.<sup>(غ)</sup>

و قال الجبائي و الناس يقولون المصروع إنما حدثت به تلك الحالة لأن الشيطان يمسه و يصرعه و هذا باطل لأن قدرة الشيطان ضعيفة<sup>(٥)</sup> لا يقدر على صرع الناس و قتلهم و يدل عليه وجوه:

أحدها قوله تعالى حكاية عن الشيطان ﴿وَ مَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبَّتُمْ لِي﴾(١٦) و هذا صريح في أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع و القتل و الإيذاء.

و الثاني أن الشيطان إما أن يقال إنه كثيف الجسم أو يقال إنه من الأجسام اللطيفة فإن كان الأول وجب أن يرى و يشاهد إذ لو جاز فيه أن يكون كثيفا و يحضر ثم لا يرى لجاز أن يكون بحضرتنا شموس و رعود و بروق و جبال و نحن لا نراها و ذلك جهالة عظيمة و لأنه لوكان جسماكثيفا فكيف يمكنه أن يدخل في باطن بدن الإنسان و أما إنكان جسما لطيفا كالهواء فمثل هذا يمتنع أن تكون فيه صلابة و قوة فيمتنع أن يكون قادرا على أن يصرع الإنسان و يقتله.

الثالث لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع الإنسان فيقتله لصح أن يفعل مثل معجزات الأنبياء و ذلك يـجر(٧)

الرابع أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين و لا يخبطهم (٨) من شدة عداوته مع أهل الإيمان و لم لا يغصب أموالهم و يفسد أحوالهم و يفشى أسرارهم و يزيل عقولهم و كل ذلك ظاهر الفساد.

و احتج القائلون بأن الشيطان يقدر على هذه الأشياء بوجهين.

الأول ما روي أن الشياطين في زمان سليمان ﷺ كانوا يعملون الأعمال الشاقة على ما حكى الله عنهم أنهم كانوا ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَخارِيبَ ۗ وَ تَمَاثِيلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُورٍ زاسِيَاتٍ﴾<sup>(١)</sup> و ال**جواب عنه أنه تعالى كـثف** أجسامهم في زمان سليمانﷺ (١٠٠)

و الثاني أن هذه الآية و هي قوله تعالى ﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾(١١) صريح في أن تخبطه كان من الشيطان و مسه مسببا<sup>(۱۲)</sup> عنه.

و الجواب عنه أن الشيطان يمسه بالوسوسة الموذية التي يحدث عندها الصرع و هو كقول أيوب ﴿أَنِّي مَشَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَ عَذَابٍ﴾(١٣٠) و إنما يحدث الصرع عند تلكَّ الوسوسة(١٤١) فلا جرم فيصرع عند تلك الوسوسة كمَّا يفزع الجبان منَ الموضّع الخالي و بهذا المعنى (١٥) لا يوجد هذا الخبط من الفضلاء الكاملين و أهل الحزم و العقل و إنما يوجد فيمن به نقص في المزاج و خلل في الدماغ و هذا جملة كلام الجبائي في هذا الباب.

وذكر القفال وجها آخر فيه وهو أن الناس يضيغون الصرع إلى الشيطان وإلى الجن فخوطبوا على ما تعارفوه من هذا.

(A) في المصدر: «لم لا يخطبهم». (١٠) فَي المصدر: «أنَّه كلَّفهم في زمن سليمان».

٤٦١

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ج ٧ ص ٦٨-٦٩ ملخصاً.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية: ٢٧٥. (٣) في المصدر: «الضرب». (٤) التفسير الكبير ج ٧ص ٩٤ ملخصاً.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «لأنّ الشيطان ضعيف». (٦) سورة إبراهيم، آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٧) في المصدر إضافة: «إلى».

<sup>(</sup>٩) سورة سبأ. آية: ١٣.

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة، آية: ٢٧٥. (۱۳) سورة ص، آية: ٤١.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «صريح في أن يتخبطه الشيطان بسبب مسه».

<sup>(</sup>١٤) في العصدر: «و إنَّما يحدث الصرع تلك الوسوسة لأنَّ الله تعالى خلقه من ضعف الطباع و غلبة السوداء عليه بحيث عند الوسوسة فلا (١٥) في المصدر: «و لهذا المعنى». يجترئ قيصرع عند تلك الوسوسة».

ُ و أيضا من عادة الناس أنهم إذا أرادوا تقبيح شيء يضيفوه إلى الشيطان كما في قوله تعالى ﴿طَلْعُهَا كَانَّهُ رُؤْسُ لشَّياطين﴾ (١١)

و قال الطبرسي قدس سره قيل إن هذا على وجه التشبيه لأن الشيطان لا يصرع الإنسان على الحقيقة و لكن من غلب عليه المرة السوداء و ضعف<sup>(٢٢)</sup> ربما يخيل إليه الشيطان أمورا هائلة و يوسوس إليه فيقع الصرع عند ذلك من فعل الله تعالى و نسب ذلك إلى الشيطان مجازا لماكان ذلك عند وسوسته عن الجبائي.

و قيل يجوز أن يكون الصرع من فعل الشيطان في بعض الناس دون بعض عن أبي الهذيل و ابن الإخشيد قالا لأن الظاهر من القرآن يشهد به و ليس في العقل ما يمنع منه و لا يمنع الله سبحانه الشيطان عنه امتحانا لبعض الناس و عقوبة لبعض على ذنب ألم به و لم يتب منه كما يسلط (٣) بعض الناس على بعض فيظلمه و يأخذ ماله و لا يمنعه الله منه (٤)

لًـ ﴿وَ إِنِّي أُعِيدُهٰا بِك﴾<sup>(0)</sup> قال البيضاوي أجيرها بحفظك ﴿الرَّجِيمِ﴾ المطرود و أصل الرجم الرمي بالحجارة. و عن النبيﷺ ما من مولود يولد إلا و الشيطان يمسه حين يولد فيستهل من مسه إلا مريم و ابنها.

و معناه أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم و ابنها فإن الله تعالى عصمها<sup>(١٦)</sup> ببركة هذه الاستعاذة.<sup>(٧)</sup>

﴿إِنَّنَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ﴾ قال الرازي قوله ﴿الشيطان﴾ خبر ﴿ذلكم﴾ بمعنى إنما ذلكم المثبط هو الشيطان ﴿يُخَوِّفُ أَوْلِنَاءُ﴾ جملة مستأنفة بيان لشيطنته (<sup>(A)</sup> أو الشيطان صفة لاسم الإشارة و يخوف الخبر و المراد بالشيطان الركب و قيل نعيم بن مسعود و سمي شيطانا لعتوه و تمرده في الكفر كقوله ﴿شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنَّ﴾ ( و قيل هو الشيطان يخوف أولياء ((۱۰) بالوسوسة. (۱۱)

و قال في قوله سبحانه ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً ﴿(١٧) لأن الله ينصر أولياء و الشيطان ينصر أولياء و لا شك أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من تصرة الله لأوليائه ألا ترى أن أهل الخير و الدين يبقى ذكرهم الحميد (١٤) على وجه الدهر و إن كانوا حال حياتهم في غاية الفقر و الذلة و أما الملوك و الجبابرة فإذا ماتوا انقرضوا (١٤) و لا يبقى في الدنيا رسمهم و لا ظلمهم و الكيد السعي في فساد الحال على جهة الحيلة و فائدة إدخال ﴿كان﴾ للتأكيد لضعف كيده يعنى أنه منذ كان كان موصوفا بالضعف و الذلة (١٤).

و قال البيضاوي ﴿وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ﴾ (١٦) بإرسال الرسول و إنزال الكتاب ﴿لَاتَبَعْتُمُ الشَّـيْطَانَ﴾ بالكفر و الضلال ﴿إِلّٰا قَلِيلًا﴾ إلا قليلا منكم تفضل الله عليه بعقل راجح اهتدى به إلى الحق و الصواب و عصمه عن متابعة الشيطان كزيد بن نفيل(١٧) و ورقة بن نوفل أو إلا اتباعا قليلا على الندور.(١٨)

انتها المنتفع المنتفع المنتفع المنتفع المنتفع المنتفع المنتفع اللات و العزى و مناة و نحوها كان لكل حي صنم المنتفع و يسمونه أنثى بني فلان و ذلك إما لتأنيث أسمائها أو لأنها كانت جمادات و الجمادات تؤنث من حيث إنها ضاهت الإناث لانفعالها (۲۰ و لعله تعالى ذكرها بهذا الاسم تنبيها على أنهم يعبدون ما يسمونه إناثا لأنه ينفعل و لا يفعل و من حق المعبود أن يكون فاعلا غير منفعل ليكون دليلا على تناهى جهلهم و فرط حماقتهم.

(١٩) سوّرة النساء، آية: ١١٧.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ج ٧ ص ٩٦.٩٥. و الآية من سورة الصافات: ٦٥.

<sup>(</sup>١) التفسير الخبير ج ٢ ص ١٦٥ . و 31 يه من سوره الصافات: ١٥. (٢) في المصدر: «و ضعف عقله».

<sup>(</sup>٤) مجَّمع البيان ج ٢ ص ٣٨٩. (٥) سوَّرة آل عمران، آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «عصمهما». (٧) أنوار التنزيل ج ١ ص ١٥٧.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «التغييطه». (١٠) كلمة: «أولياء» ليست في المصدر. (١٠) التغسير الكبير ج ٩ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>١٢) سورة النساء، آية: ٧٦. " (١٣) في المصدر: «الجميل».

<sup>(</sup>۱٤) في المصدر: «انقرض أثرهم». (۱۵) التُفسير الكبير ج ۱۰ ص ۱۸۵. (۱٦) سورة النساء، آية: ۸۳. (۱۲) في المصدر: «كزيد بن عمرو بن نفيل».

<sup>(</sup>١٨) أنوار التنزيل ج ١ ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢٠) في المصدر: «لانفعالاً لها».

و قيل المراد الملائكة لقولهم بنات الله ﴿وَ إِنْ يَدْعُونَ﴾ و إن يعبدون بعبادتها ﴿إِلَّا شَيْطَاناً مَرِيداً﴾ لأنه الذي أمرهم﴿ بعبادتها و أغراهم عليها فكان طاعته في ذلك عبادة له و المارد و المريد الذي لا يعلق بمخير و أصـل التسركيب للملابسة و منه صرح ممرد و غلام أمرد و شجرة مرداء للتي تناثر ورقها ﴿لَمَنَهُ اللّهُ﴾ صفة ثانية للشيطان ﴿وَ قَال لَأَتَّخِذَنَ مِنْ عِبْادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾ (١) عطف عليه أي شيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله و هذا القول الدال على فرط عداوته للناس.

﴿ وَ لَأُصِلْتُهُمْ ﴾ (٢) عن الحق ﴿ وَ لَأَمْنَيْنَهُمْ ﴾ الأماني الباطلة كطول البقاء (٣) و أن لا بعث و لا عقاب ﴿ وَ لَآمُرَبُّهُمْ فَلَيُمَّكُمُ آذَانَ الْأَيْعَامِ ﴾ يشقونها لتحريم ما أحله الله و هي عبارة عما كانت العرب تفعل بالبحاتر (٤) و السوائب و إشارة إلى تحريم كل ما أحل الله و نقص كل ما خلق كاملا بالفعل أو بالقوة ﴿ وَ لَآمُرَيُّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ حَلْقَ اللهِ ﴾ عن وجهه صورة أو صفة و يندرج فيه ما قيل من فقء عين الحامي و خصاء العبيد و الوشر (٥) و الوشم (١) و اللواط و السحق و نحو ذلك و عبادة الشمس و القمر و تغيير فطرة الله. التي هي الإسلام و استعمال الجوارح و القوى فيما لا يعود على النفس كمالا و لا يوجب لها من الله زلفا و عموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقا لكن الفقهاء رخصوا في خصاء البهائم للحاجة و الجمل الأربع حكاية عما ذكره الشيطان نظقا أو أتاه فعلا.

﴿وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّامِنْ دُونِ اللَّهِ (٧) بإيثاره ما يدعوه إليه على ما أمره الله به و مجاوزته عن طاعة الله إلى طاعته ﴿فَقَلْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً ﴾ إذ ضبع رأس ماله و بدل مكانه من الجنة بمكان من النار ﴿يَعِدُهُمُ ﴾ ما لا ينجز ﴿وَ يُمَنَّيهِمْ ﴾ ما لا ينالون ﴿وَ يُمَنَّيهِمْ ﴾ ما لا ينالون ﴿وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُوراً ﴾ (٨) و هو إظهار النفع فيما فيم الضرر و هذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة أو بلسان أوليائه ﴿وَ لَا يَجِدُونَ عَنْها مَجِيصاً ﴾ معدلا و مهربا. (١)

و قال الرازي بعد إيراد كلام المفسرين و يخطر ببالي هاهنا وجه آخر في تخريج الآية على سبيل المعنى و ذلك لأن دخول الضرر و المرض في الشيء يكون على ثلاثة أوجه التشوش و النقصان و البطلان فادعى الشيطان إلقاء أكثر الخلق في مرض الدين و ضرر الدين و هو قوله ﴿وَ لَأُمْنَيْنَهُمْ﴾ ثم إن هذا المرض لا بد و أن يكون على أحد العلل الثلاثة التي ذكرناها و هي التشوش و النقصان و البطلان.

فأما التشوش فالإشارة إليه بقوله ﴿وَ لَأُمَّنَيَّةُمْ﴾ و ذلك لأن صاحب الأماني يستعمل عقله و فكره في استخراج المعاني الدقيقة و العيل و الوسائل اللطيفة في تحصيل المطالب الشهوانية و الغضبية فهذا مرض روحاني من جنس التشوش.

و أما النقصان فالإشارة إليه بقوله ﴿وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتَّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ و ذلك لأن بتك الآذان نوع من النقصان و هذا لأن الإنسان إذا صار بحيث يستغرق العقل في طلب الدنيا صار فاتر الرأي ضعيف الحزم في طلب الآخرة.

و أما البطلان فالإشارة بقوله ﴿فَلْيَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ و ذلك لأن التغيير يوجب بطلان الصفة الحاصلة في المسرة الأولى و من المعلوم أن من بقي مواظبا على طلب اللذات العاجلة معرضا عن السعادات الروحانية فلا يزال يشتد في قلبه الرغبة في الدنيا و النفرة عن الآخرة و لا يزال (١٠٠) تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغير القلب بالكلية فلا يخطر بباله ذكر الآخرة البتية و لا يزول عن خاطره حب الدنيا البتة فتكون حركته و سكونه و قوله (١١٠) لأجل الدنيا و ذلك يوجب تغير الخلقة لأن الأرواح البشرية إنما دخلت هذا العالم الجسماني على سبيل السفر و هي متوجهة إلى عالم القيامة. فإذا نسيت معادها و ألفت هذه المحسوسات التي لا بد من انقضائها و فنائها كان هذا بالحقيقة تغير الخلقة و هو

<sup>(</sup>۱) سورة النساء، آية: ۱۱۸. (۲) سورة النساء، آية: ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «كطول الحياة». (٤) البحائر جمع البحرة أي مشقدة . الأذان كما كانت العرب تفطعا في الحاهلية بأنمامهمي لحم التفاص

<sup>(</sup>غ) البَّحارُ جمع البحيرة أي مشقوق الأذان كما كانت العرب تفعلها في الجاهلية بأنعامهم. راجع التفاصيل في القاموس المحيط ج ١ ص ٣٨١. (٥) الوشر: تحديد الأسنان، الصحاح ج ٢ ص ٨٤٥.

<sup>(</sup>٦) الوشم: غرز الإبرة في البدن و ذرَّ النيلج عليه، القاموس المحيط ج ٤ ص ١٨٨. يقال له بالقارسية. خالكوبي.

<sup>(</sup>۷) سورة النساء، آية: ۱۸۲۰. (۵) أنوار التنزيل ج ۱ ص ۲۳۷ـ۸۳۷. (۱۰) أنوار التنزيل ج ۱ ص ۲۳۷ـ۸۳۷.

<sup>(</sup>١١) في المصدر إضافة: «و فعله».

كما قال تعالى ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾ (١) و قال ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْضَارُ وَ لَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّذِينِ فِي الصُّدُورِ ﴾. (٢)

و قال في قوله تعالى ﴿إِنَّنَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ﴾ (٣) إلغ أما وجه العداوة في الخمر فإن الظاهر فيمن يشربها أنه يشربها مع جماعة و يكون غرضه من ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه و يغرح بمحادثتهم و مكالمتهم و كان غرضه من ذلك الاجتماع تأكيد الألفة و المحبة إلا أن ذلك ينقلب في الأغلب إلى الضد لأن الخمر تزيل العقل و إذا زال العقل استولت الشهوة و الغضب من غير مدافعة العقل و عند استيلائهما تحصل المنازعة بين أولئك الأحباب و تلك المنازعة ربعا أدت إلى الضرب و القضاء. (٥)

و أُمَا الميسر ففيه بإزاء التوسعة على المحتاجين الإجحاف بأرباب الأموال لأن من صار مغلوبا في القمار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه على رجاء أنه ربما صار غالبا. فيه و قد يتفق أن لا يحصل له ذلك إلى أن لا يبقى له شيء من المال و إلى أن يقامر على لحيته و أهله و ولده و لا شك أنه يبقى بعد ذلك فقيرا مسكينا و يصير من أعـدى الأعداء لأولئك الذين كانوا غالبين له فظهر أن الخمر و الميسر سببان عظيمان في إثارة العداوة و البفضاء بين الناس و لا شك أن شدة العداوة و البغضاء تفضي إلى أحوال مذمومة من الهرج و المرج و الفتن و كل ذلك مضار لمصالح العالم و أشار إلى المفاسد الدينية بقوله تعالى ﴿وَ يَصُدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَن الصَّلَاةِ﴾. (١)

قوَله ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنْا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا﴾<sup>(٧)</sup> قيل العراد كما أمرناكَ بعداوة قوَمك من المشركين فقد أمرنا من قبلك بمعاداة أعدائهم من الجن و الإنسُّ و متى أمر الله رسوله بمعاداة قوم من المشركين فقد جعلهم أعداء له.

و قيل معناه حكمنا بأنهم أعداء و أخبرنا بذلك ليعاملوهم معاملة الأعداء في الاحتراز عنهم.

و قيل أي خلينا بينهم و بين اختيارهم العداوة لم نمنعهم من ذلك جبرا. و قيل إنه سبحانه لما أرسل إليهم الرسل و أمرهم بدعائهم إلى الإسلام و خلع الأنداد نصبوا عند ذلك العداوة لأنبيائه فلذا أضاف تعالى إلى نفسه و المراد بشياطين الإنس و الجن مردة الكفار من الفريقين.

و قيل إن شياطين الإنس الذين يغوونهم و شياطين الجن الذين هم من ولد إبليس.

و قال الطبرسي رحمه الله في تفسير الكلبي عن ابن عباس أن إبليس جعل جنده فريقين فبعث فريقا منهم إلى الإنس و فريقا إلى الجن فشياطين الإنس و البحن أعداء الرسل و المؤمنين فتلقى (<sup>(A)</sup> شياطين الإنس و شياطين الجن في كل حين فيقول بعضهم لبعض أضللت صاحبي بكذا فأضل صاحبك بمثلها فكذلك يوحي بعضهم إلى بعض وي عن أبي جعفر المؤايض أيضا أنه قال إن الشياطين يلقى بعضهم بعضا فيلقي إليه ما يغوي به الخلق حتى يتعلم بعضهم من بعض ﴿يُرحِي﴾ أي يوسوس و يلقي خفية ﴿زُخُرُفَ الْقُولِ﴾ (<sup>(A)</sup> أي المعوه العزين الذي يستحسن ظاهره و لا حقيقة له و لا أصل ﴿عُرُوراً﴾ أي يغرونهم بذلك غرورا أو ليغروهم بذلك. (<sup>(1)</sup>)

و قال الرازي اعلم أنه لا يجب أن يكون كل معصية تصدر عن إنسان فإنها تكون بسبب وسوسة شيطان و إلا لزم التسلسل أو الدور (١١) فوجب الاعتراف بانتهاء هذه القبائح و المعاصي إلى قبيح أول و معصية سابقة حسلت لا بوسوسة شيطان آخر إذا ثبت هذا فنقول إن أولئك الشياطين كما أنهم يلقون الوساوس إلى الإنس و الجن فقد يوسوس بعضهم بعضا و للناس فيه مذاهب منهم من قال الأرواح إما فلكية و إما أرضية و الأرواح الأرضية منها طيبة طاهرة (١٢) و منها خبيثة قذرة شريرة تأمر بالمعاصى و القبائح و هم الشياطين.

سورة الحشر، آية: ١٩.
 التفسير الكبيرج ١١ ص ٤٩-٥٠ و الآية من سورة الحج: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة. آية: ٩١. (٤) في العصدر: «يورث» بدل «يوجب».

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «فالشيطان يسؤل أنَّ الاجتماع على الشرب يوجب تأكِّيد الأَلْفَةُ و المُحَبَّة و بالأخرَّة انقلب الأمر و حصلت نهاية العداوة و البفضاء».

<sup>(</sup>V) سورة الأنعام، آية: ١١٢. (هـ التَّصدر: «فيلتقي».

<sup>(</sup>٩) سورة الأثمام، آية: ١١٧. (١١) في المصدر: «و إلا لزم دخول التسلسل أو الدور في هؤلاء الشياطين».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «طاهرة خَيْرة، آمرة بالطاعة و الأفعال الحسنة و هم الملائكة الأرضية».

ثم إن تلك الأرواح الطيبة كما أنها تأمر الناس بالطاعات و الخيرات فكذلك قد يأمر بعضهم بعضا بالطاعات و الأرواح الخبيثة كما أنها تأمر الناس بالقبائح و المنكرات فكذلك قد يأمر بعضهم بعضا بتلك القبائح و الزيادة فيها و البشرية و إذا كانت طاهرة نقية عن الصفات الذميمة كانت في جنس الأرواح الخبيثة فتنتظم إليها.

ثم إن صفات الطهر(١) كثيرة و صفات النقص و الخسران(٢) كثيرة و بحسب كل نوع منها طوائف من البشر و طوائف من الأرواح الأرضية.

و بحسب تلك المجانسة و المشابهة و المشاكلة ينضم الجنس إلى جنسه فإن كان ذلك في أفعال الخمير كمان الحاصل عليها<sup>٣١)</sup> ملكا وكان تقوية ذلك الخاطر إلهاما و إنكان في باب الشركان الحاصل عليها شيطانا وكان تقوية ذلك الخاطر وسوسة و يقال فلان يزخرف كلامه إذا زينه بالباطل و الكذب و كل شيء حسن مموه فهو مزخرف.

و تحقيقه أن الإنسان ما لم يعتقد في أمر من الأمور كونه مشتملا على خير راجح و نفع زائد فإنه لا يرغب فيه و لذلك سمى الفاعل المختار مختارا لكونه طالبا للخير و النفع ثم إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للمعتقد فهو الحـق و الصدق و الإلهام و إن كان صادرا من الملك و إن لم يكن مطابقا للمعتقد فحينئذ يكون ظاهره مزينا لأنه في اعتقاده سبب للنفع الزائد و الصلاح الراجح و يكون باطنه فاسدا لأن هذا الاعتقاد غير مطابق للمعتقد فكان مزخرفاً<sup>(£)</sup>

قوله تعالى ﴿وَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ﴾ قال الطبرسي قدس سره يعني علماء الكافرين و رؤساءهم المتمردين في كفرهم ﴿لَيُوحُونَ﴾ أي يوحون(٦) و يشيرون ﴿إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ﴾ الذين اتبعوهم من الكفار ﴿لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ في استحلال الميتة و قال ابن عباس معناه و إن الشياطين من الجن و هم إبليس و جنوده ليوحون إلى أوليائهم من الإنس و الوحــى إلقاء المعنى إلى النفس من وجه خفي و هم يلقون الوسوسة إلى قلوب أهل الشرك<sup>(٧)</sup>.

قوله ﴿فَبِمَا أَغُوَيْتَنِي﴾ <sup>(٨)</sup> قيل أي خيبتني من رحمتك و جنتك و قيل أي صرت سببا لغوايتي بأن أمرتني بالسجود لآدم فغويت عنده و قيل أي أهلكتنى بلعنك إياي و قيل هذا جرى على اعتقاد إبليس فإنه كان مجبرا ﴿لَاقَعُدَنَّ لَهُمْ﴾ أي أرصد لهم لأقطع سبيلهم ﴿صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي دين الحق أو الأعم و هو منصوب على الظرفية و قيل تقديره على صراطك ﴿ثُمَّ لَا تِيَنُّهُمْ مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ إلخ أي من جميع الجهات و بأي وجه أمكنه.

و قیل من جهة دنیاهم و آخرتهم و من جهة حسناتهم و سیئاتهم عن ابن عباس و غیره.

و حاصله أنى أزين لهم الدنيا و أخوفهم بالفقر و أقول لهم لا جنة و لا نار و لا بعث و لا حساب و أثبطهم عن الحسنات و أشغلهم عنها و أحبب إليهم السيئات و أحثهم عليها قال ابن عباس و إنما لم يقل و من فوقهم لأن فوقهم جهة نزول الرحمة من السماء فلا سبيل له إلى ذلك و لم يقل من تحت أرجلهم لأن الإتيان منه موحش.

و قيل ﴿مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وعَنْ أَيْمَانِهِمْ﴾ من حيث يبصرون ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ وعَنْ شَمَائِلِهمْ﴾ من حيث لا يبصرون. و روي عن أبي جعفرﷺ قال ﴿ثُمَّ لَآتِيَتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ (٩) معناه أهون عليهم أمر الآخرة ﴿وَ مِنْ خَلْفِهمْ﴾ آمـرهم بجمع الأموال و البخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم ﴿وَعَنْ أَيْنَانِهِمْ﴾ أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضــلالة و تحسين الشبهة ﴿وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ بتحبيب اللذات إليهم و تغليب الشهوات على قلوبهم.(١٠)

و قال البيضاوي ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ من حيث يعلمون و يقدرون على التحرز عنه ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ من حيث لا يعلمون و لا يقدرون ﴿وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ (١٦١) من حيث يتيسر لهم أن يعلموا أو يتحرزوا و لكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم و احتياطهم و إنما عدى الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه إليهم و إلى الآخرين بحرف المجاوزة لأن الآتي منهماكالمنحرف عنهم المار على عرضهم و نظيره قولهم جلست عن يمينه ﴿وَ لَا تَجِدُ أَكُثْرَهُمُ

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الطهارة».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «الحامل عليها» و كذا في ما بعد.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام. آية: ١٢١.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ج ٤ ص ٣٥٨ باختصار. (٩) سورة الأعراف، آية: ١٧.

<sup>(</sup>١١) سورة الأعراف، آية: ١٧.

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «و صفات الخبث و النقصان».

<sup>(</sup>٤) التَّفسير الكبير ج ١٣ ص ١٥٤\_١٥٥ ملخصاً.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «يومون». (٨) سورة الأعراف، آية: ١٦.

<sup>(</sup>١٠) راجع مجمع البيان ج ٤ ص ٤٠٤\_٥٠٤.

شُاكِرِينَ﴾ مطيعين و إنما قاله ظنا لقوله ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ لما رأى مبدأ الشر فيهم متعددا و مبدأ الخير واحداً و قيل سمعه من الملائكة ﴿مَذْؤُماً﴾ أي مذموما ﴿مَدْحُوراً﴾ مطرودا.(١)

> و قال الرازي بعد ذكر بعض هذه الوجوه أما حكماء الإسلام فقد ذكروا فيها وجوها أخرى: أولها و هو الأشرف الأقوى أن في البدن قوى أربعا هي الموجبة لفوات السعادات الروحانية:

فإحداها القوة الخيالية التي تجمع فيها صور المحسوسات و مثلها و هي موضوعة في البطن المقدم من الدماغ و صور المحسوسات إنما ترد عَليها من مقدمها و إليه الإشارة بقوله ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ و القوة الثانية القوة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات و هي موضوعة في البطن المؤخر من الدماغ و إليه الإشارة بقوله ﴿وَ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ و القوة الثالثة الشهوة و هي موضوعة في الكبد و هي يمين البدن(٢) و القوة الرابعة الغضب و هي موضوعة في البطن الأيسر من القلب فهذه القوى الأربع هي التي تتولد منها أحوال تــوجب زوال السعادة الروحانية و الشياطين الخارجية ما لم تستعن بشيء من هذه القوى الأربع لم يقدر على إلقاء الوسوسة فهذا هو السبب في تعيين الجهات الأربع و هو وجه حقيقي شريف.

و ثانيها أن قوله ﴿الْآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ ايْدِيهِمْ﴾(٣) المراد منه الشبهات المبنية على التشبيه إما في الذات و الصفات مثل شبه المجسمة و إما في الأفعال مثل شبه المعتزلة في التعديل و التخويف و التحسين و التقبيح ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ المراد منه الشبهات الناشئة من التعطيل.

أما الأول فلأن الإنسان يشاهد هذه الجسمانيات و أحوالها و هي حاضرة بين يديه فيعتقد أن الغائب يـجب أن يكون مساويا لهذا الشاهد و هذا يوجب أن يكون ﴿مِنْ خَلْفِهمْ﴾ كنّاية عن التعطيل لأنه خلافه و أما قوله ﴿عَـنْ أَيْمَانِهِمْ﴾ فالمراد به الترغيب في ترك المأمورات ﴿وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ الترغيب في ترك المنهيات. (٤)

و ثالثها نقل عن شقيق أنه قال ما من صباح إلا و يأتينى الشيطان من الجهات الأربع من بين يدي و من خلفى و عن يميني و عن شمالي:

أما بينّ يدى فيقول لا تخف فإن الله غفور رحيم فأقرأ ﴿وَ إِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ وَ آِمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً ﴾ (٥) و أما من خلفي فيخوفني من وقوع أولادي في الفقر فأقرأ ﴿وَمَا مِنْ دَائَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾(١) و أما من قبل يميني فيأتينَى من قبلَ النساء فأقرأ ﴿وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ <sup>(٧)</sup> و أما من قبَل شمالى فيأتينى من قبل الشهوات فأقرأ ﴿وَحِيلً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (٨) ثم قال فالغرض منه أنه يبالغ في إلقاء الوسوسة و لا يقصر في وجه من الوجوه الممكنة.

و عن رسول اللهﷺ أنه قال إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام فقال له تدع دين آبائك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له تدع ديارك و تتغرب فعصاه و هاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له تقاتل فتقتل فيقسم مالك و تنكح امرأتك فعصاه فقاتل.

فهذا الخبر يدل على أن الشيطان لا يترك جهة من جهات الوسوسة إلا و يلقيها في القلب.

فإن قيل فلم لم يذكر من فوقهم و من تحتهم.

قلنا أما في التحقيق فقد ذكرنا أن القوى التي يتولد منها ما يوجب تفوت<sup>(٩)</sup> السعادات الروحانية فهي موضوعة في هذه الجوانب الأربعة.

و أما في الظاهر فيروى أن الشيطان لما قال هذا الكلام رقت قلوب الملائكة على البشر فقالوا يا إلهنا كيف يتخلص الإنسان من الشيطان مع كونه مستوليا عليه من هذه الجهات الأربع فأوحى الله تعالى إليهم أنه بقي للإنسان جهتان الفوق و التحت فإذا رفع يديه إلى فوق في الدعاء على سبيل الخضوع أو وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنة.

(١) سورة هود، آية: ٦.

(٨) سورة سبأ، آية: ٥٤.

(٢) في المصدر: «و هي من يمين البدن». (٤) في المطبوعة: «ترك المنهيّات»، و ما أتبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>١) أنوار التنزيل ج ١ ص ٣٣٣ـ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، آية: ١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، آية: ٨٢.

<sup>(</sup>٧) سورة القصص، آية: ٨٣.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «تفويت».

و قال في نكتة التعدية بمن في الأولين و بعن في الآخرين قد ذكرنا أن المراد من قوله ﴿مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾(١) الخيال و الوهم و الضرر الناشي منهما هو حصول العقائد الباطلة و هو الكفر و من قوله ﴿عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ الشهوة و الغضب و ذلك هو المعصية و لا شك أن الضرر الحاصل من الكفر لازم لأن عقابه دائم و أما الضرر الحاصل من المعصية فسهل لأن عقابه منقطع فلهذا السبب خص هذين القسمين بكلمة عن تنبيها على أن هذين القسمين في اللزوم و الاتصال دون القسم الأول.

و قال في وجه معرفة إبليس كون أكثرهم غير شاكرين إنه جعل للنفس تسع عشر قوة و كلها تدعو النفس إلى اللذات الجسمانية و الطيبات الشهوانية فعشرة منها الحواس الظاهرة و الباطنة و اثنان الشهوة و الغضب و سبعة هي القوى الكامنة و هي الجاذبة و الماسكة و الهاضمة و الدافعة و الغاذية و النامية و المولدة فمجموعها تسعة عشر و هي بأسرها تدعو النفس إلى عالم الجسم و ترغبها في طلب اللذات البدنية و أما العقل فهو قوة واحدة و هي التي تدعو النفس إلى عبادة الله تعالى و طلب السعادة الروحانية و لا شك أن استيلاء تسع عشر قوة أكمل من استيلاء

قوله تعالى ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ﴾(٣) قال الطبرسي رحمه الله أي نسله يدل عليه قوله ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ و قيل جنوده و أتباعه من الجن و الشياطين ﴿مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ قال ابن عباس إن الله تعالى جعلهم يجرون من بنى آدم مجرى الدم و صدور بنى آدم مساكن لهم كما قال ﴿الَّذِي يُوَسُّوسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ﴾ <sup>(٤)</sup> فهم يرون بني آدم ّو بنو آدم لا يرونهم<sup>(0)</sup> و إنما لا يراهم البشر لأن أجسامهم شفافة لطيفة يحتاج في رويتها إلى فضل

و قال أبو بكر بن الإخشيد و أبو الهذيل يجوز أن يمكنهم الله سبحانه فيتكثفوا فيراهم حينئذ من يحضرهم و إليه ذهب على بن عيسى و قال إنهم ممكنون من ذلك و هو الذي نصره الشيخ المفيد أبو عبد الله قال الشيخ أبو جعفر قدس الله روحه و هو الأقوى عندي و قال الجبائي لا يجوز أن يرى الشياطين و الجن لأن الله تعالى قــال ﴿لــا تَرَوْنَهُمْ﴾(٢) و إنما يجوز أن يروا في زمن الأنبياء ﷺ بأن يكثف الله أجسادهم علما للأنبياء كما يجوز أن يرى الناس الملائكة في زمن الأنبياء ﴿إِنَّا جَمَلْنَا الشَّياطِينَ أُولِياءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي حكمنا بذلك لأنهم يستناصرون عملى

و قال الرازي قال أصحابنا إنهم يرون الإنسان لأنه تعالى خلق في عيونهم. إدراكا و الإنس لا يرونهم لأنه تعالى لم يخلق هذا الإدراك في عيون الإنس و قالت المعتزلة الوجه في أن الإنس لا يرون الجن لرقة أجسام الجن<sup>(٨)</sup> و لطافتها و الوجه في رؤية الجن للإنس كثافة أجسام الإنس و الوجه في أن يرى بعض الجن بعضا أن الله تعالى يقوي شعاع أبصار الجن و يزيد فيه و لو زاد الله في قوة بصرنا لرأيناهم كما يرى بعضهم بعضا<sup>(٩)</sup> و لو أنه تعالى كثف أجسامهم و بقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم.

فعلى هذاكون الإنس مبصرا للجن موقوف عند المعتزلة إما على ازدياد كثافة أجسام الجن أو على ازدياد قوة أبصار الإنس و قوله تعالى ﴿مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾(١٠) يدل على أن الإنس لا يرون الجن لأن قوله ﴿مِنْ حَيْثُ لَـا تَرَوْنَهُمْ﴾ يدل على أن الإنس لا يرون الجن لأن قوله ﴿مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص قال بعض العلماء لو قدر الجن على تغير صور أنفسهم بأي صورة شاءوا أو أرادوا لوجب أن ترتفع الثقة عن معرفة الناس فلعل هذا الذي نشاهده و حكم عليه(١١١) بأنه ولدي أو زوجتي جني صور نفسه بصورة ولدي أو زوجتي. و على هذا التقدير يرتفع الوثوق عن معرفة الأشخاص و أيضا فلو كانوا قادرين على تخبيط الناس و إزالة العقل

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية: ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، آية: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) إلى هنا ينتهى كلام ابن عباس. (٧) مجمع البيان ج ٤ ص ٤٠٩\_٤١٠.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «في قورة أبصارنا لرأيناهم كما يرى بعضنا بعضاً».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «أشاهده و أحكم عليه».

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ج ١٤ ص ٤١ ت ٤٣ ملخصاً.

<sup>(</sup>٤) سورة الناس، آية: ٥.

<sup>(</sup>٦) في المصدر:«أجسادهم على الأنبياء». (A) في المصدر: «رقّة أجسام الجنّ».

<sup>(</sup>١٠) سورة الأعراف، آية: ٢٧.

مع أنه تعالى بين العداوة الشديدة بينهم و بين الإنس فلم لا يفعلون ذلك في حق أكثر البشر و في حق العلماء و الأفاضل و الزهاد لأن هذه العداوة بينهم و بين العلماء و الزهاد أكثر و أقوى و لما لم يوجد شيء من ذلك ثبت أنه لا قدرة لهم على البشر بوجه من الوجوه و يتأكد هذا بقوله ﴿مَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾<sup>(۱)</sup> قال مجاهد قال إبليس أعطنا<sup>(۲)</sup> أربع خصال نرى و لا نرى و نخرج من تحت الثرى و يعود شيخنا فتى.<sup>(۳)</sup> قوله تعالى ﴿وَ إِمَّا يَنْزَعَنَّك ﴾ (٤) قال الطبرسي قدس سره معناه يا محمد إن نالك من الشيطان وسوسة في القلب. (٥) و النزغ الإزعاج بالإغواء (٦) و أكثر ما يكون ذلك عند الغضب و أصله الإزعاج بالحركة.

و قيل النزغ الفساد و منه ﴿نَزَغَ الشَّبْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾ أي أفسد قال الزجاج النزغ أدنى حركة تكون و من الشيطان أدنى وسوسة<sup>(٧)</sup> ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ أي سَل الله عز اسمه أن يعيذك منه ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ﴾ للمسموعات ﴿عَـلِيمٌ﴾ بالخفيات.

و قيل سميع لدعائك عليم بما عرض لك و قيل النزغ أول الوسوسة و المس لا يكون إلا بعد التمكن و لذلك فصل الله سبحانه بين النبي و غيره فقال للنبي الله ﴿ وَإِلَّا يَنْزَغَنَّك ﴾ و قال للناس ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ ﴾ (٨) معناه إذا وسوس إليهم الشيطان و أغراهم بمعاصيه ﴿تَذَكَّرُوا﴾ ما عليهم من العقاب بذلك فيجتنبونه و يتركونه قال الحسن يعنى إذا طاف عليهم الشيطان بوساوسه و قال ابن جبير هو الرجل يغضب الغضبة فيتذكر و يكظم غيظه و قيل طائف غضب و طيف جنون و قيل معناهما واحد ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ للرشد ﴿وَ إِخْوَانَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَـيِّ﴾(٩) مـعناه و إخــوان المشركين من شياطين الجن و الإنس يمدونهم في الضلال و المعاصي أي يزيدونهم فيه و يزينون لهم ما هم فيه ﴿ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾ ثم لا يكفون يعني الشياطين عن استغوائهم و لا يرحمونهم و قيل معناه و إخوان الشياطين مسن الكفار يمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون هؤلاء<sup>(١٠)</sup>كما يقصر الذين اتقوا و قيل معناه ثم لا يقصر. الشياطين عن إغوائهم و لا يقصرونهم عن ارتكاب الفواحش<sup>(۱۱)</sup>.

و قال رحمه الله في قوله سبحانه ﴿وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ (١٣) أي و اذكروا إذ زين الشيطان للمشركين أعمالهم أي حسنها في نَّفوسهم و ذلك أن إبليس حسن لقريش مسيرهم إلى بدر لقتال النبي ﷺ ﴿وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ﴾ أي لا يغلبكم أحد من الناس لكثرة عددكم و قوتكم ﴿وَ إِنِّي﴾ مع ذلك ﴿جَارٌ لَكُمْ﴾ أي ناصر لكم و دافع عنكم السوء و إني عاقد لكم<sup>(١٣)</sup> عقد الأمان من عدوكم ﴿فَلَمُّا تَرْاءَتِ ٱلْفِئَتَانِ﴾ أي التقت الفرقتان ﴿نَكَصَ عَلَىٰ عَقِيَيْهِ﴾ أي رجع القهقرَى منهزما وراءه ﴿وَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ﴾ أي رجعت عما ضمنت لكم من الأمان و السلامة لأني أرِى من إلملائكة الذين جَاءوا لنصر المسلّمين ﴿مَا لَا تَرَوْنَ﴾ وكان إبليس يعرف الملائكة و هم كانوا يعرفونه ﴿إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ﴾ أي أخاف عذاب الله على أيدي من أراهم ﴿وَ اللَّهُ شَـدِيدُ الْـعِقَابِ﴾ لا يـطاق

اقول: ثم ذكر رحمه الله كيفية ظهور الشيطان لهم كما ذكرناه في باب قصة بدر (١٥٥) ثم قال:

و رأيت في كلام الشيخ المفيد (١٦) أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ره أنه يجوز أن يقدر الله تعالى الجن و من جرى مجرّاهم على أن يتجمعوا و يعتّمدوا ببعض جواهرهم على بعض حتى يتمكن الناس من رؤيتهم و يتشبهوا بغيرهم من أنواع الحيوان لأن أجسامهم من الرقة على ما يمكن ذلك فيها و قد وجدنا الإنسان يجمع الهوى و يفرقه و يغير صور الأجسام الرخوة ضروبا من التغيير و أعيانها لم تزد و لم تنقص و قد استفاض الخبر بأن إبليس تراءى لأهل

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، آية: ٢٠٠. (٣) التفسير الكبير ج ١٤ ص ٥٤.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «وسوسة و نخسة في القلب».

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ج ٤ ص ١٢ ٥ في مبحث اللغة. (٩) سورة الأعراف، آية: ٢٠٢.

<sup>(</sup>١١) مجمع البيان ج ٤ ص ١٣ ٥-١٤.٥. (١٣) في المصدر: «و قيل معناه: و إنَّى عاقد لكم».

<sup>(</sup>١٥) راجع ج ١٩ ص ٢٣٦ فما بعد من المطبوعة.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «أعطينا».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «النزع: الإزعاج بالإغراء».

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف، آية: ٢٠١. (١٠) في المصدر: «ثمّ لا يقصر هؤلاء مع ذلك».

<sup>(</sup>١٢) سوّرة الأنفال، آية: ٤٨.

<sup>(</sup>١٤) مجمع البيان ج ٤ ص ٥٤٩. (١٦) تجد مضمون كلامه في الإرشادج ١ ص ٣٤٩-٣٥٠.

دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد و حضر يوم بدر في صورة سراقة و أن جبرئيلﷺ ظهر لأصحاب رسول الله ﷺ في صورة دحية الكلبي قال و غير محال أيضا أن يـغير اللـه صــورهم و يكــثفها فــي بـعض الأحــوال فيراهم الناس لضرب من الامتحان.(١)

و قال الرازي في قوله تعالى ﴿وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (٢) في كيفية هذا التزيين وجهان: الأول أن الشيطان زين بوسوسته من غير أن يتحول في صورة إنسان و هو قول الحسن و الأصم.

الثاني أنه ظهر في صورة إنسان قالوا إن المشركين حين أرادوا المسير إلى بدر خافوا من بني بكر بن كنانة لأنهم كانوا قتلوا منهم واحدًا فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم فتصور لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك بن جعشم من بني بكر بن كنانة و كان من أشرافهم في جند من الشياطين و معه راية وَ قَالَ لَمَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ و إنى مجيركم من بني كنانة و لما رأى إبليس الملائكة تنزل نكص.<sup>(٣)</sup>

و قيل كانتْ يده في يد الحارث بن هشام فلما نكص قال له الحارث أتخذلنا في هذه الحال ﴿فقال إِنِّي أرىٰ مَا لَا تَرَوْنَ﴾ و دفع في صدر الحارث و انهزموا و في هذه القصة سؤالات.

الأول ما الفائدة في تغيير صورة إبليس إلى صورة سراقة.

و الجواب فيه معجزة عظيمة للرسول و ذلك لأن كفار قريش لما رجعوا إلى مكة قالوا هزم الناس سراقة فقال <sup>(٤)</sup> ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم فعند ذلك تبين للقوم أن ذلك الشخص ماكان سراقة بلكان شيطانا.

الثاني أنه تعالى لما غير صورته إلى صورة البشر فما بقى شيطانا بل صار بشرا.

و الجواب لا نسلم فإن الإنسان إنماكان إنسانا بجوهر نفسه الناطقة و نفوس الشياطين مخالفة لنفوس البشر فلم يلزم من تغيير الصورة تغيير الحقيقة و هذا الباب أحد الدلائل السمعية على أن الإنسان ليس إنسانا بحسب بـنيته الظاهرة و صورته المخصوصة<sup>(٥)</sup> إلى آخر كلامه في هذا المقام.

قوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطانُ بَيْنِي﴾ (٦) في الكشاف نزغ أفسد بيننا و أغرى و أصله من نخس الرائض الدابة و حملها على الجري. (٧)

قوله تعالى ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَشْرُ﴾ <sup>(A)</sup> قال الرازي قال المفسرون إذا استقر أهل الجنة في الجنة و أهل النار في النار فيشرع الناس في لوم إبليس<sup>(١)</sup> و تقريعه فيقوم فيما<sup>(١٠)</sup> بينهم خطيبا و يقول ما أخبر الله تعالى عنه بقوله ﴿وَ قَالَ الشَّيْطَانُ﴾ و قيل إن المراد لما انقضت المحاسبة و الأول أولى و المراد بالشيطان إبليس و عن رسول الله ﷺ أنه إذا جمع الله الخلق و قضى الأمر بينهم(١١١) يقول الكافر قد وجد المسلمون من شفع لهم فمن يشفع لنا ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه و يسألونه فعند ذلك يقول هذا القول. ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ﴾ هو البعث و الجزاء على الأعمال فوفي لكم ﴿وَ وَعَدْتُكُمْ ﴾ خلاف ذلك ﴿فَأَخْلَفْتُكُمْ ﴾.

و تقدير الكلام(١٢) أن النفس تدعو إلى هذه الأحوال الدنيوية و لا تتصور كيفية السعادات الأخروية و الكلمات النفسانية و الله يدعو إليها و يرغب فيهاكما قال ﴿وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقَىٰ﴾ (١٣) و قوله ﴿وَعْدَ الْحَقِّ﴾ من قبيل إضافة الشيء إلى نعته كقوله ﴿حَبُّ الْحَصِيدِ﴾. (١٤)

و أما قوله ﴿مَاكِانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ﴾ (١٥) أي قدرة و مكنة و تسلط و قهر فأقهركم على الكفر و المعاصى و ألجئكم إليها ﴿إِلَّا أَنْ دَعَّوْتُكُمْ﴾ إلا دعائى إليكم إلى الضلالة بوسوستى و تزيينى و الاستثناء منقطع أو متصل لأن قدرة الإنسان على حمل الغير على عمل من الأعمال تارة تكون بالقهر و القسر و تارة تكون بتقوية الداعية في قلبه

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، آية: ٤٨. (١) مجمع البيان ج ٤ ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «فلمًا رأى إبليس نزول الملائكة نكص على عقبيه»

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبيرج ١٥ ص ١٧٤\_١٧٥. (٤) في المصدر: «فبلغ ذلك سراقة فقال» بدل «فقال». (١) سورة يوسف، آية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٧) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٥٠٦. و راجع النهاية ج ٥ ص ٤٢. (٩) في المصدر: «أخذ أهل النار في لوم إبليس». (٨) سورة إبراهيم، آية: ٢٢. (١١) فَي المصدر: «و قض بينهم». ّ

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «في النار».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «و تقرير الكلام». (١٤) سُورة ق، آية: ٩.

<sup>(</sup>١٣) سورة الأعلى، آية: ١٧. (١٥) سورة إبراهيم، آية: ٢٢.

بإلقاء الوساوس إليه فهذا نوع من أنواع التسليط إلا أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الإنسان و لا على تعويج أعضائه و جوارحه و لا على إزالة العقل عنه كما تقوله العوام و العشوية ثم قال ﴿فَـلَّا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ يعني ماكان مني إلا الدعاء و الوسوسة و كنتم سمعتم دلائل الله و شاهدتم مجيء أنبياء الله فكان من الواجب عليكم أن لا تغتروا بقولي و لا تلتفتوا إلي فلما رجحتم قولي على الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكم لا على في هذا الباب.

و في هذه الآية مسألتان الأولى قالت المعتزلة هذه الآية تدل على أشياء الأول أنه لوكان الكفر و المعصية من الله تعالى لوجب أن يقال فلا تلوموني و لا على<sup>(١)</sup> أنفسكم فإن الله قضى عليكم الكفر و أجبركم عليه.

و الثاني ظاهر هذه الآية تدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الإنسان و على تعويج أعضائه و لا على إزالة العقل عنه كما تقوله العوام و الحشوية.

و الثالث هذه الآية تدل على أن الإنسان لا يجوز ذمه و لومه و عقابه بسبب فعل الغير و عند هذا يظهر أنه لا يجوز عقاب أولاد الكفار بسبب كفر آبائهم.

و أجاب بعض الأصحاب عن هذه الوجوه بأن هذا قول الشيطان فلا يجوز التمسك به و أجاب الخصم عنه بأنه لو كان هذا القول منه باطلا لبين الله تعالى بطلانه و أظهر إنكاره و أيضا أي فائدة في ذكر هذا الكلام الباطل و القول الفاسدلا ترى أن قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعُدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ﴾ كلام حق و قوله ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ﴾(٣) قول حق بدليل قوله ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾(٣).

الثانية هذه الآية تدل على أن الشيطان الأصلى هو النفس و ذلك لأن الشيطان بين أنه ما أتى إلا بالوسوسة فلو لا الميل الحاصل بسبب الشهوة و الغضب و الوهم و الخيال لم يكن لوسوسته تأثير البتة فدل هذا على أن الشيطان الأصلى هو النفس.

فإن قال قائل بينوا لنا حقيقة الوسوسة.

قلنا الفعل إنما يصدر عن الإنسان لحصول أمور أربعة<sup>(٤)</sup> يترتب بعضها على البعض ترتيبا لازما طبيعيا. بيانه أن أعضاء الإنسان بحكم السلامة الأصلية و الصلاحية الطبيعية صالحة للفعل و الترك و الإقدام و الإجحام

فلما لم يحصل فى القلب ميل إلى ترجيح الفعل على الترك أو بالعكس فإنه يمتنع صدور الفعل و ذلك الميل هــو الإرادة الجازمة و القصد الجازم ثم إن تلك الإرادة الجازمة لا تحصل إلا عند حصول علم و اعتقاد أو ظن بأن ذلك

الفعل سبب للنفع أو سبب للضرر فإن لم يحصل فيه هذا الاعتقاد لم يحصل ميل لا إلى الفعل و لا إلى الترك.

فالحاصل أن الإنسان إذا أحس بشيء ترتب عليه شعور بكونه ملائما له أو بكونه منافرا له أو بكونه غير ملائم و لا منافر فإن حصل الشعور بكونه ملائما له ترتب عليه الميل الجازم إلى الفعل و إن حصل الشعور بكونه منافرا له ترتب عليه الميل الجازم إلى الترك و إن لم يحصل لا هذا و لا ذاك لم يحصل ميل لا إلى الشيء. و لا إلى ضده بل بقي الإنسان كما كان و عند حصول ذلك الميل الجازم يصير القدرة مع ذلك الميل موجبا للفعل إذا عرفت هـذا فـنقول صدور الفعل عن مجموعي القدرة و الداعي الخالص أمر واجب فلا يكون للشيطان مدخل فيه و صدور الميل عن تصور كونه خيرا أو تصور كونه شرا أمر واجب فلا يكون للشيطان مدخل فيه و حصول تصور كونه خيرا أو تصور كونه شرا غير مطلق الشعور بذاته أمر لازم فلا مدخل للشيطان فيه فلم يبق للشيطان مدخل في هذه المقامات إلا في أن أذكره شيئا<sup>(0)</sup> بأن يلقى إليه حديثه مثل أن كان الإنسان غافلا عن صورة امرأة فيلقى الشيطان حديثها في خاطره ٍ و الشيطان لا قدرة له إلا في هذا المقام و هو عين ما حكى الله تعالى عنه أنه قال ﴿وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾<sup>(١)</sup> يعني ماكان مني إلا هجس<sup>(٧)</sup> هذه الدعوة فأما بقية المراتب ما صدرت مني و ماكان لي

<sup>(</sup>١) كلمة: «على» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، آية: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «أن يذكره شيئاً».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «مجرّد» بدل «هجس».

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «عند حصول أمور أربعة».

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم، آية: ٢٧.



بقى في هذا المقام سؤالان:

الأول كيف يعقل تمكن الشيطان من النفوذ في داخل أعضاء الإنسان و إلقاء الوسوسة إليه.

و الجواب للناس في الملائكة و الشياطين قولان

الأول ما سوى الله بحسب القسمة العقلية على أقسام ثلاثة المتحيز و الحال في المتحيز و الذي لا يكون متحيزا و

و هذا القسم الثالث لم يقم الدليل البتة على فساد القول به بل الدلائل الكثيرة قامت على صحة القول به و هذا هو المسمى بالأرواح فهذه الأرواح إن كانت طاهرة مقدسة من عالم الروحانيات المقدسة(١) فهم الملائكة و إن كانت خبيثة داعية إلى الشرور و عالم الأجساد و منازل الظلمات فهم الشياطين.

إذا عرفت هذا فنقول فعلى هذا التقدير الشيطان لا يكون جسما يحتاج إلى الولوج في داخل البدن بل هو جوهر روحاني خبيث الفعل مجبول على الشر و النفس الإنسانية أيضا كذلك فلا يبعد على هذا التقدير أن يلقى شيء من تلك الأرواح أنواعا من الوساوس و الأباطيل إلى جوهر النفس الإنسانية.

و ذكر بعض العلماء في هذا الباب احتمالا ثانيا و هو أن النفس الناطقة البشرية مختلفة بالنوع فهي طوائف وكل طائفة منها في تدبير روح من الأرواح السماوية بعينها فنوع من النفوس البشرية تكون حسنة الأخلاق كريمة الأفعال موصوفة بالفرح و السرور و سهولة الأمر و هي تكون منتسبة إلى روح معين من الأرواح السماوية و طائفة أخرى منها تكون موصوفة بالحدة و القسوة و الغلظة و عدم المبالاة بأمر من الأمور و هي تكون منتسبة إلى روح أخرى من الأرواح السماوية و هذه الأرواح البشرية كالعون لتلك الروح السـماوي<sup>(٢)</sup> وكـالنتائج الحـاصلة وكـالفروع المتفرعة عليها و تلك الروح السماوية هي التي تتولى إرشادها إلى مصالحها و هي التي تخصها بالإلهامات في حالتي النوم و اليقظة و القدماءكانوا يسمون تلك السماوي بالطباع التام و لا شك أن لتلك الروح السماوية التي هي الأصل و الينبوع شعب كثيرة و نتائج كثيرة و هي بأسرها تكون من جنس روح هذا الإنسان و هي لأجل مشاكلتها و مجانستها يعين بعضها بعضا على الأعمال اللائقة بها و الأفعال المناسبة لطبائعها.

ثم إنها إن كانت خيرة طاهرة طيبة كانت ملائكة وكانت تلك الإعانة مسماة بالإلهام و إن كانت شريرة خبيثة قبيحة الأعمال كانت شياطين وكانت تلك الإعانة مسماة بالوسوسة و ذكر بعض العلماء أيضا فيه احتمالا ثالثا و هو أن النفوس البشرية. و الأرواح الإنسانية إذا فارقت أبدانها قويت في تلك الصفات التي اكتسبتها في تلك الأبدان و كملت فيها فإذا حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس المفارقة في بدن مشاكل لبدن تلك النفس المفارقة حدث بين تلك النفس المفارقة و بين هذا البدن نوع تعلق بسبب المشاكلة الحاصلة بين هذا البدن و بين ماكان بدنا لتلك النفس المفارقة تعلق شديد بهذا البدن<sup>(٣)</sup> و تصير تلك النفس المفارقة معاونة لهذه النفس المتعلقة بهذا البدن و معاضدة لها على أفعالها و أحوالها بسبب هذه المشاكلة.

ثم إن كان هذا المعنى في أبواب الخير و البركان ذلك إلهاما و إن كان من باب الشركان ذلك وسوسة فهذه وجوه محتملة تفريعا على القول بإثبات جواهر قدسية مبرأة من الحجمية و التحيز و القول بالأرواح الطاهرة و الخبيثة كلام مشهور عند قدماء الفلاسفة فليس لهم أن ينكروا إثباتها على صاحب شريعتنا صلوات الله عليه.

و أما القول الثاني و هو أن الملائكة و الشياطين لا بد و أن تكون أجساما فنقول على هذا التقدير يمتنع أن يقال إنها أجسام كثيفة بل لا بد من القول بأنها أجسام لطيفة و الله سبحانه ركبها تركيبا عجيبا و هي أن تكون مع لطافتها لا يقبل التفرق و التمزق و الفساد و البطلان و نفوذ الأجرام اللطيفة في عمق الأجرام الكثيفة غير مستبعد ألا ترى أن الروح الإنسانية جسم لطيف ثم إنه نفذ في داخل عمق البدن و إذا عقل ذلك فكيف يستبعد نفوذ أنواع كثيرة مسن الأجسام اللطيفة في داخل هذا البدن أليس أن جرم النار سرى في جرم الفحم و ماء الورد سرى في ورق الورد و دهن

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «كالأولاد لذلك الروح السماوي» علماً بأنّ لفظة «الروح» و كذا ما يخصّها من الأفعال و الصفات جاءت في المصدر مذكراً. (٣) في المصدر: «فيصير لتلك النفس المفارقة تعلّق شديد بهذا البدن».

السمسم سرى في جسم السمسم فكذا هاهنا فظهر بما قررنا أن القول بإثبات الجن و الشياطين أمر لا تحيله العقول و لا تبطله الدلائل و أن الإصرار على الإنكار ليس إلا من نتيجه الجهل و قلة الفطنة.

\_ و لما ثبت أن القول بالشياطين ممكن في الجملة فنقول الأخلق<sup>(١)</sup> و الأولى أن يقال الملائكة على هذا القول مخلوقون من النور و أن الشياطين مخلوقون من الدخان و اللهب كما قال تعالى ﴿وَ الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ اللهم من المشهورات عند قدماء الفلاسفة فكيف يليق بالعاقل أن يستبعده من صاحب شريعتنا صلوات الله عليه (٣) انتهى.

و قال البيضاوي ﴿فَلَا تَلُومُونِي﴾ بوسوستي فإن من صرح العداوة لا يلام بأمثال ذلك ﴿وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ حيث أطعتموني إذ دعوتكم و لم تطيعوا ربكم لها دعاكم ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمُ﴾ أَلَّ الله بالمثال ذلك ﴿وَمَا أَنَّهُ بِمُصْرِخِيُّ ﴾ بعفيثي ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكُمُ وَمِنْ قَبُلُ ﴾ ما إما مصدرية و هي (٥) متعلقة بأشركتموني أي كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم أي في الدنيا بمعنى تبرأت منه و استكبرته (٢) كقوله تعالى ﴿وَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكُ فُرُونَ بِشِرْ كِكُمْ ﴾ (٧) أو موصولة بمعنى من و من متعلقة بكفرت أي كفرت بالذي أشركتمونيه و هو الله تعالى بطاعتكم إياي فيما دعوتكم إليه من عبادة الأصنام و غيرها من قبل إشراككم حين رددت أمره بالسجود الآدم.

و أشرك منقول من شركت زيدا للتعدية إلى مفعول ثان ﴿إِنَّ الظُّالِمِينَ﴾ تتمة كلامه أو ابتداء كلام من الله. (^^)
و قال في قوله سبحانه ﴿وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴾ (١٠) فلا يقدر أن يصعد إليها و يوسوس أهلها و يتصرف
في أمرها و يطلع على أحوالها ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾ (١٠٠ بدُل من ﴿كُلِّ شَيْطَانٍ ﴾ و استراق السمع اختلاسه سرا شبه
به خطفتهم اليسيرة من قطان السماوات لما بينهم من المناسبة في الجوهر أو بالاستدلال من أوضاع الكواكب و
حركاتها.

ي وعن ابن عباس أنهم كانوا لا يحتجبون عن السماوات فلما ولد عيسى منعوا من ثلاث سماوات و لما ولد محمد رهي المعرد منعوا من كلها بالشهب و لا يقدح فيه تكونها قبل المولد لجواز أن تكون لها أسباب أخر.

وقيل الاستثناء منقطع أي ولكن من استرق السمع ﴿فَأَتْبَعَهُ﴾ أي فتبعه ولحقه ﴿شِهَابٌ مُبِينٌ﴾(١١) ظاهر للمبصرين. و الشهاب شعلة نار ساطعة و قد يطلق للكوكب و السنان لما فوقها من البريق.(١٢)

و قال الرازي في قوله ﴿إِلَّا إِيْلِيسَ﴾ (١٣٠ أجمعوا على أن إبليس كان مأمورا بالسجود لآدم و اختلفوا في أنه هل كان من الملائكة أم لا و ظاهره أن الله تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة و أن إبليس تكلم مع الله بغير واسطة فكيف يعقل هذا مع أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناصب و أشرف المراتب فكيف يعقل حصوله لرأس الكفرة و رئيسهم.

و لعل الجواب عنه أن مكالمة الله تعالى إنماكان منصبا عاليا إذاكان على سبيل الإكرام و الإعظام فأما إذاكان على سبيل الإهانة و الإذلال فلا (<sup>(١٤)</sup>

قوله ﴿فَاخْرُجُ مِنْهَا﴾ (١٥) قال البيضاوي أي من السماء أو من الجنة أو من زمرة الملائكة ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿مطرود عن الخير و الكرامة فإن من يطرد يرجم بالعجر أو شيطان يرجم بالشهب و هو وعيد يتضمن الجواب عن شبهته ﴿وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّمْنَةَ﴾ (١٦) هذا الطرد و الإبعاد ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ﴾ فإنه منتهى أمد اللعن لأنه يناسب أيام التكليف لا زمان الجزاء.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الأحق».

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبيرج ١٩ ص ١١٠–١١٤.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: «و هي» بدل «و من»، و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «و استنكرته».(٨) أنوار التنزيل ج ١ ص ٥١٧.

<sup>(</sup>۱۰) الواز التلزيل ج 1 عل ۱۲. (۱۰) سورة الحجر، آية: ۱۸.

<sup>(</sup>۱۲) أنوار التنزيل ج ١ ص ٥٢٧.

<sup>(12)</sup> التفسير الكبير ج 19 ص ١٨٢\_١٨٣ ملخصاً. (١٦) سورة العجر، أية: ٣٥.

<sup>(</sup>۲) سورة الحجر، آية: ۲۷.(٤) سورة إبراهيم، آية: ۲۲.

<sup>\* .</sup> 

<sup>(</sup>٧) سورة فاطر، آية: ١٤.(٩) سورة الحجر، آية: ١٧.

<sup>(</sup>١١) سُورة الحَجْر، آية: ١٨.

<sup>(</sup>١٣) سورة الحجر، آية: ٣١. (١٥) سورة الحجر، آية: ٣٤.



و قيل و ما في قوله ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بُيْنَهُمْ أَنْ لَغُنَّةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾(١١) بمعنى آخر ينسى عنده هذه.

و قيل إنما حد اللعن به لأنه أبعد غاية يضربها الناس أو لأنه يعذب فيه بما ينسى اللعن معه فيصير كالزاز (قَالَ رَبّ فَأَنْظِرْنِي﴾(٢) فأخرني و الفاء متعلقة بمحذوف دل عليه فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ﴾ أراد أن يجد فسحة في الإغواء و نجاة عن الموت إذ لا موت بعد وقت البعث فأجابه إلى الأول دون الثاني ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَىٰ يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم﴾<sup>(٣)</sup> المسمى فيه أجلك عند الله أو انقراض الناس كلهم و هو النفخة الأولى عند الجمهور و يجوز أن يكون الأيام الثلاثة يوم القيامة<sup>(٤)</sup> و اختلاف العبارات لاختلاق الاعتبارات فعبر عنه أولا بيوم الجزاء لما عرفت و ثانيا بيوم البعث إذ به يحصل العلم بانقطاع التكليف و اليأس عن التضليل و ثالثا بالمعلوم لوقوعه في الكلامين و لا يلزم منه أن لا يموت فلعله يموت أول اليوم و يبعث الخلائق في تضاعيفه.

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْرَيْتَنِي﴾(٥) الباء للقسم و ما مصدرية و جوابه ﴿لَأَزَيُّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ و المعنى أقسم بإغوائك إياي لأزينن لهم المعاصي في الدنيا التي هي دار الغرور لقوله ﴿أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾(٢) و قيل للسببية و المعتزلة أولو الإغواء بالنسبة إلى الغي أو التسبب له بأمره إياه بالسجود لآدمﷺ أو بإضلاله عن طريق الجنة.(٧)

و قال الرازي اعلم أن أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على أنه تعالى قد يريد خلق الكفر في الكافر و يضله عن الدين و يغويه عن الحق من وجوه الأول أن إبليس استمهل و طلب البقاء إلى يوم القيامة مع أنه صرح بأنه إنما يطلب هذا<sup>(۸)</sup> لإغواء بني آدم و إضلالهم و أنه تعالى أمهله و أجابه إلى هذا المطلوب و لوكان تعالى يــراعــي صـــلاح المكلفين في الدنيا<sup>(٩)</sup> لما أمهله هذا الزمان الطويل و لما أمكنه من الإغواء و الإضلال و الوسوسة.

و الثانى أن أكابر الأنبياء و الأولياء مجدون مجتهدون فى إرشاد الخلق إلى الدين الحق و أن إبليس و رهطه و شيعته مجدون مجتهدون في الإغواء فلوكان مراد الله هو الإرشاد و الهداية لكان من الواجب إبقاء المسرشدين و المحقين و إهلاك المضلين و المغوين و حيث فعل بالضد علمنا أنه أراد بهم الخذلان و الكفر.

ثم قال أما الإشكال الأول فللمعتزلة فيه طريقان:

الأول و هو طريقة الجبائي أنه تعالى إنما أمهل إبليس تلك المدة الطويلة لأنه تعالى علم أنه لا تتفاوت أحوال الناس بسبب وسوسته في الكفر و المعصية البتة و علم أن كل من كفر و عصى عند وسوسته فإنه بتقدير أن لا يوجد إبليس و لا وسوسته فإن ذلك الكافر و العاصى كان يأتى بذلك الكفر و المعصية فلماكان الأمركذلك لا جرم أمهله هذه المدة الطويلة.

الثانى و هو طريقة أبى هاشم أنه لا يبعد أن يقال إنه تعالى علم أن أقواما يقعون بسبب وسوسته في الكفر و المعاصى إلا أن وسوسته ماكانت موجبة لذلك الكفر و تلك المعاصى غاية ما في هذا الباب أن يقال الاحتراز عن القبائح حال عدم الوسوسة أسهل منه حال وجودها إلا أنه على هذا التقدير تصير وسوسته سببا لزيادة المشقة في أداء الطاعات و ذلك لا يمنع الحكيم من فعله كما أن إنزال المشاق و المشتبهات سبب الشبهات و مع ذلك فلم يمتنع فعله فكذا هاهنا و هذان الطريقان هما بعينهما الجواب عن السؤال الثاني.(١٠)

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (١١) استثناهم لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم.

و قرأ ابن كثير و ابن عامر بكسر اللام و الباقون بالفتح فعلى الأول أي الذين أخلصوا دينهم و عبادتهم من كل شائب يناقض الإيمان و التوحيد و على الثاني معناه الذين أخلصهم الله بالهداية و الإيمان.

﴿هَذَا صِرَاطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ (١٣) فيه وجوه: ۗ

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «و يجوز أن يكون المراد بالأيام الثلاثة يوم القيامة».

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، آية: ١٧٦. (A) في المصدر: «هذا الإمهال و الإيقاء».

<sup>(</sup>١٠) ألتفسير الكبير ج ١٩ ص ١٨٥\_٧\_١٨٥ ملخصاً.

<sup>(</sup>١٢) سورة الحجر: [2.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية: £٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، آية: ٣٨ـ٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر، آية: ٣٩.

<sup>(</sup>٧) أنوار التنزيل ج ١ ص ٥٢٩\_٥٣٠. (٩) في المصدر: «مصالح المكلفين في الدين».

<sup>(</sup>١١) سورة الحجر: 50.

الأول أن إبليس لما قال ﴿إِنَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ فلفظ ﴿الْمُخْلَصِينَ ﴾ يدل على الإخلاص فقوله ﴿هَذَا ﴾ عائد إليه و المعنى أن الإخلاص طريق علي و إلى أي يؤدي إلى كرامتى و قال الحسن معناه هذا صراط إلى مستقيم و قال آخرون هذا صراط من مر عليه فكأنه مر على رضواني و كرامتى و هو كما يقال طريقك على.

الثاني أن الإخلاص طريق العبودية فقوله ﴿هٰذَا صِرَاطَعَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ أي هذا الطريق في العبودية طريق عـلمي مستقيم قال بعضهم لما ذكر أن إبليس يغوي بني آدم إلا من عصمه الله بتوفيقه تضمن هذا الكلام تفويض الأمور إلى الله تعالى و إلى إرادته فقال تعالى ﴿هٰذَا صِراطُعَلَىَّ﴾ أي تفويض الأمور إلى إرادتي ﴿طريق مُسْتَقِيمٌ﴾.

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ (١) اعلم أن إبليس لما قال ﴿لَـأَزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْـأَرْضِ إِلَّـا عِبَادَكَ مِـنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٢) أوهم هذا الكلام أن له سلطانا على عباد الله الذين لا يكونون من المخلصين فبين الله تعالى أنه ليس له سلطان على أحد من عبيد الله سواء كانوا.

۱۷۲ مخلصین أو لم یکونوا مخلصین بل من اتبع منهم إبلیس باختیاره صار تبعا له و لکن حصول تلك المتابعة أیضا ليس لأجل أن إبليس أوهم أن له على بعض عباد الله سلطانا فبين تعالى كذبه و ذكر أنه ليس له على أحد منهم سلطان و لا قدرة أصلا و نظير هذه الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس ﴿وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان﴾<sup>(٣)</sup> الآية و قوله ﴿لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلُّونَهُ وَ الَّذِينَ هَمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ لَمُمَّ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ لَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ قال الجبائى هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان و الجن يمكنهم صرع الناس و إزالة عقولهم كما تقوله العامة و ربما نسبوا ذلك إلى السحرة و قال ذلك خلاف نص القرآن و فى الآية قول آخر و هو أن إبليس لما قال ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾<sup>(0)</sup> فذكر أنه لا يقدر على إغواء المخلصين صدقه الله و قال ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ ﴾ (٦) فلهذا قال الكلبي المذكورون في هذه الآية هم الذين استثناهم إبليس.

و اعلم أنه على القول الأول يمكن أن يكون قوله ﴿إِنَّا مَن اتَّبَعَك﴾ استثناء لأن المعنى أن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فإن لك عليهم سلطانا بسبب كونهم منقادين لك في الأمر و النهي و أما على القول الثاني فيمتنع أن يكون استثناء بل يكون إلا بمعنى لكن ﴿وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾(٧) قال ابن عباس يسريد إبليسٌ و أشياعه و من اتبعه من الغاوين(٨) ﴿فَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ﴾ (١) قالت المعتزلة الآية تدل على فساد قول المجبرة من وجوه شتى.(١٠)

﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ ﴾ (١١) فيه احتمالات:

الأول أن المراد منه كفار مكة يقول الشيطان وليهم اليوم يتولى إغواءهم و صرفهم عنك كما فعل بكفار الأمم قبلك.

الثانى أنه أراد ﴿باليوم﴾ يوم القيامة يقول فهو ولي أولئك الذين زين لهم أعمالهم يوم القيامة فلا ولي لهم ذلك اليوم و لا ناصر.(١٢)

﴿فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْ آنَ﴾(١٣) ذهب جماعة من الصحابة و التابعين إلى أن الاستعاذة بعد القراءة و أما الأكثرون فقد اتفقوا على أن الاستعاذة متقدمة.

فالمعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن فَاشتَعِذْ و المراد بالشيطان في هذه الآية قيل إبليس و الأقرب أنه للجنس لأن لجميع المردة من الشياطين حظا من الوسوسة و لما أمر الله رسوله بالاستعاذة من الشيطان و كان ذلك يـوهم أن للشيطان قدرة على التصرف في أبدان الناس فأزال الله تعالي هذا الوهم و بين أنه لا قدرة له البتة إلا على الوسوسة فقال ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، آية: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، آية: ٤٠. (٤) سورة النحل، آية: ٩٩ و ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر، آية: ٤٢. (٥) سورة الحجر، آية: ٤٠. (٨) التفسير الكبيرج ١٩ ص ١٨٩-١٩٠. (٧) سورة الحجر، آية: ٤٣.

<sup>(</sup>٩) سورة النحل، آية: ٦٣.

<sup>(</sup>١٠) ثم ذكر هذه الوجود. راجع التفسير الكبير ج ٢٠ ص ٦١. (١٢) راجع التفسير الكبير ج ٢٠ ص ٦٢ ملخصاً. (١١) سورة النحل، آية: ٦٣.

<sup>(</sup>١٣) سورة النحل، آية: ٩٨.

و يظهر من هذا أن الاستعاذة إنما تفيد إذا خطر في قلب الإنسان كونه ضعيفا و أنه لا يمكنه التحفظ عن وسوسة

﴿إِنَّنَاسُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾(١) قال ابن عباس يطيعونه يقال توليته أي أطعته و توليت عنه أي أعرضت عنه. ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ الضمير راجع إلى ربهم أو إلى الشيطان أي بسببه. مشركون بــالله ﴿كَــانُوا إخْــوانَ الشَّياطِين﴾(٢) المراد من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا الفعل القبيح و ذلك لأن العرب يسمون الملازم للشيء أخا له فيقول فلان أخو الكرم و الجود و أخو الشعر إذا كآن مواظبًا على هذه الأفعال.

و قيل أي قرناؤهم في الدنيا و الآخرة ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً﴾ معنى كون الشيطان كفورا لربه هو أن يستعمل بدنه في المعاصي و الإنساد في الأرض و الإضلال للناس وكذلك من رزقه الله مالا أو جاها فصرفه إلى غـير مرضاة الله كان كفّورا لنعمة الله و المقصود أن المبذرين موافقون للشياطين في الصفة و الفعل ثم الشيطان كفور بربه فلزم كون المبذر كفورا بربه.

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ﴾ (٣) أي يفسد بينهم و يغري بينهم ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيناً﴾ أي العداوة الحاصلة بين الشيطان و بين الإنسان عداوة قديمة.

و قال البيضاوي في قوله ﴿لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ﴾ (٤) لمن خلقته من طين فنصب بنزع الخافض و يجوز أن يكون حالا من الراجع إلى الموصول أي خلقته و هو طين أو منه أي أأسجد له و أصله طين و فيه على الوجوه إيماء بعلة الإنكار ﴿قَالَ أَرَايْتُكَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴾ (٥) الكاف لتأكيد النخطاب لا محل له من الإعراب و هذا مفعول أول و الذي صفته و المفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليه و المعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته على بأمري بالسجود له لم كرمته على ﴿لَئِنْ أُخَّرْتَن إِلَيْ يَوْم الْقِيَامَةِ﴾ كلام مبتدأ و اللام موطئة للقسم و جواب ﴿لَـأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّـتَهُ إِلَّـا قَـلِيلًا﴾ أي لأستأصلنهم بالإغُواء إلا قَليلا لا أقدر أن أقاوم شكيمتهم من احتنك الجراد الأرض إذا جرد ما عليها أكلا مأخوذ من الحنك و إنما علم أن ذلك يتسهل له إما استنباطا من قول الملائكة ﴿أَ تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾(١) مع التقرير أو ۱<u>۷۵ تفرسا من خلقه ذا وهم و شهوة و غضب ﴿قَالَ اذْهَبْ﴾ (۷) امض لما قصدته و هو طرد و تخلية بينه و بين ما سولته له</u> نفسه ﴿فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزْاؤُكُمْ﴾ (٨) جزاؤك و جزاؤهم فغلب المخاطب على الغائب و يمكن أن يكـون الخطاب للتابعين على الالتفات ﴿جَزَّاءً مَوْفُوراً﴾ مكملا من قولهم فر لصاحبك عرضه و انتصاب جزاء على المصدر بإضمار فعله أو بما في جزائكم من معنى تجازون أو حال موطئة لقوله ﴿مَوْفُوراً﴾ ﴿وَ اسْتَفْرَزُ﴾ و اسـتخف ﴿مَـن اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ﴾ (٩) أن تَستفزه و الفز الخفيف ﴿بِصَوْتِكِ﴾ بدعائك إلى الفساد. (١٠)

و قال الرازي يقال أفزه الخوف و استفزه أي أزعجه و استخفه و صوته دعاؤه إلى معصية الله.

و قيل أراد بصوتك الغناء و اللهو و اللعب و الأمر للتهديد ﴿وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ﴾ قال الفراء إنه من الجلبة و هـى الصياح و قال الزجاج في فعل و أفعل أجلب على العدو إجلابا إذا جمع عليه الخيول و قال ابن السكيت يقال هم يجلبون عليه و يجلبون عليه بمعنى أي يعينون عليه(١١) و عن ابن الأعرابي أجلب الرجل الرجل<sup>(١٣)</sup> إذا توعده الشر و جمع عليه الجمع فالمعنى على قول الفراء صح عليهم بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ و على قول الزجاج أجمع عليهم كل ما تقدر من مكايدك فالباء زائدة و على قول ابن السكيت أعن عليهم<sup>(١٣)</sup> و مفعول الإجلاب محذوف كأنه يستعين عــلى إغوائهم بخيله و رجله و هذا يقرب من قول ابن الأعرابى و اختلفوا في تفسير الخيل و الرجل فروي عن ابن عباس أنه قال كل راكب أو راجل في معصية الله فهو من خيل إبليس و جنوده و يدخل فيه كل راكب و ماش في معصية الله

(١٢) في المصدر: «أجلب الرجل عن الرجل».

٤٧٥

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية: ١٠٠. (٢) سورة الإسراء، آية: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأسراء، آية: ٦١. (٣) سورة الإسراء، آية: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الاسراء، آية: ٦٢. (٦) سورة البقرة، آية: ٣٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الأسراء، آية: ٦٣. (٨) سورة الإسراء، آية: ٦٣. (٩) سورة الاسراء، آية: ٦٤. (١٠) أنوار التنزيل ج ١ ص ٥٧٥ـ٥٧٦.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «بِمعنى أنَّهم يعينون عليه».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «أعن عليهم بخيلك و رجلك».

فخيله و رجله كل من شاركه في الدعاء. إلى المعصية و يحتمل أن يكون لإبليس جند من الشياطين بعضهم راكب و بعضهم راجل.

اً و العراد منه ضرب العثل و هذا أقرب و الخيل يقع على الفرسان و على الأفراس و الرجل جمع راجل كالصحب و الركب ﴿وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَمُوالِ﴾(١) هي عبارة عن كل تصرف قبيح في المال سواء كان ذلك القبح بسبب أخذه من غير حقه أو وضعه في غير حقه و يدخل فيه الربا و الغصب و السرقة و المعاملات الفاسدة كذا قاله القاضي و قال قتادة هي أن جعلوا بحيرة و سائبة و قال عكرمة هي تبكيتهم آذان الأنعام.

و قيل هي أن جعلوا من أموالهم شيئا لغير الله كما قال تعالى ﴿فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هَٰذَا لِشُــرَكَــائِنَا﴾(٣) و الأصوب ما قاله القاضى.

و أما المشاركة في الأولاد فقالوا إنه الدعاء إلى الزنا أو أن يسموا أولادهم بعبد اللات و عبد العزى أو أن يرغبوا أولادهم في الأديان الباطلة أو إقدامهم على قتل الأولاد و وادهم أو ترغيبهم في حفظ الأشعار المشتملة على الفحش أو ترغيبهم في القتل و القتال و الحرف الخبيثة الخسيسة.

والضابط أن يقال إن كل تصرف من المرء في ولده على وجه يتآدى ذلك إلى ارتكاب منكر و قبيح فهو داخل فيه.

قوله تعالى عز و جل ﴿وَعِدْهُمُ﴾ اعلم أنه لماكان مقصود الشيطان الترغيب في الاعتقاد الباطل و العمل الباطل و
التنفير عن اعتقاد الحق و عمل الحق (٣) و معلوم أن الترغيب في الشيء لا يمكن إلا بأن يقرر عنده أنه لا ضرر البتة
في فعله و مع ذلك فإنه يفيد المنافع العظيمة و التنفير عن الشيء لا يمكن إلا بأن يقرر عنده أنه لا فائدة في فعله و
مع ذلك فيفيد المضار العظيمة فإذا ثبت هذا فنقول إن الشيطان إذا دعا إلى المعصية فلا بد و أن يقرر أولا أنه لا مضرة

كني فعله البتة و ذلك لا يمكن إلا إذا قال لا معاد و لا جنة و لا نار و لا حياة بعد هذه الحياة فيهذا الطريق يقرر عنده
أنه لا مضرة البتة في فعل هذه المعاصي و إذا فرغ من هذا المقام قرر عنده أن هذا الفعل يفيد أنواعا من اللذة و
السرور و لا حياة للإنسان إلا في هذه الدنيا (٤) فتفويتها غبن و خسران و أما طريق التنفير عن الطاعة فهو أن قرر أولا

الأول أنه لا جنة و لا نار و لا ثواب و لا عقاب.

عنده أنه لا فائدة فيه من وجهين:

و الثاني أن هذه العبادات لا فائدة فيها للعابد و لا للمعبود فكانت عبثا محضا و إذا فرغ من هذا المقام قال إنها يوجب التعب و المحنة و ذلك أعظم المضار فهذه مجامع تلبيس الشيطان فقوله ﴿وَعِدْهُمُ ﴾ يتناول كل هذه الأقسام. قال المفسرون ﴿وَعِدْهُمُ ﴾ (6) بأنه لا جنة و لا نار أو بتسويف التوبة أو بشفاعة الأصنام عند الله أو بالأنساب الشريفة أو إيثار العاجل على الآجل.

و بالجملة فهذه الأقسام كثيرة و كلها داخلة في الضبط الذي ذكرناه ﴿وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً﴾ لأنه إنسا يدعو إلى أحد ثلاثة أمور قضاء الشهوة و إمضاء الغضب و طلب الرئاسة و الرفعة (٢٦) و لا يدعو البتة إلى معرفة الله و لا إلى خدمته و تلك الأشياء الثلاثة معيوبة من وجوه كثيرة.

أحدها أنها في الحقيقة ليست لذات بل هي خلاص عن الآلام.

و ثانيها أنها و إن كانت لذات و لكنها لذات خسيسة مشترك فيها بين الكلاب و الديدان و الخنافس.

و ثالثها أنها سريعة الذهاب و الانقضاء و الانقراض.

و رابعها أنها لا تحصل إلا بعد متاعب كثيرة و مشاق عظيمة.

و خامسها أن لذات البطن و الفرج لا يتم إلا بمزاولة رطوبات عفنة مستقذرة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «و لا حياة للإنسان في هذه الدنيا إلا بم».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «و علو الدرجة» بدل «و الرفعة».

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، آية: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «الاعتقاد الحق و العمل الحق».

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، آية: ٦٤.



كانت هذه المطالب و إن كانت لذيذة بحسب الظاهر إلا أنها ممزوجة بهذه الآفات العظيمة و المخافات الجسيمة كانت الترغيب فيها تغريرا ﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ أي كلهم أو أهل الفضل و الإيمان منهم كما مر ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ لما أمكن إبليس بأن يأتي<sup>(٢)</sup> بأقصى ما يقدر عليه في باب الوسوسة وكان ذلك سببا لحصول الخوف الشديد في قلب الإنسان قال ﴿وَكَفَيْ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾(٣) و معناه أن الشيطان و إن كان قادرا فالله أقدر منه و أرحم بعباده من الكل فهو تعالى يدفع عنه كيد الشيطان و يعصمه من إضلاله و إغوائه و فيها دلالة على أن المعصوم من عصمة الله و أن الإنسان لا يمكنه أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلال.<sup>(1)</sup>

و قال في قوله تعالى إنه ﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ﴾(<sup>0)</sup> للناس في هذه المسألة أقوال الأول أنه من الملائكة و لا ينافي ذلك كونه من الجن و لهم فيه وجوه.

الأولِ أن تبيله من الملائكة يسمون بذلك بدليل قوله تعالى ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً﴾<sup>(١)</sup> و قوله تعالى ﴿وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ ﴾. (٧)

و الثاني أن الجن سمي جنا للاستتار فهم داخلون في الجنة. (^

الثالث أنه كان خازن الجنة فنسب إلى الجنة كقولهم كوفي و بصري و عن سعيد بن جبير كان من الجانين الذين يعملون في الجنان جن من الملائكة<sup>(٩)</sup> يصوغون حلي أهل الجنة مذ خلقوا رواه القاضي في تفسيره عن هشام عن

و الثاني: أنه من الجن الذين هم الشياطين و الذين خلقوا من النار و هو أبوهم.

والثالث: قول من قال كان من الملائكة فمسخ و غير. (١٠)

و قال البيضاوي ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ (١٦) حال بإضمار قد أو استثناف للتعليل كأنه قيل ما له لم يسجد فقيل كان من الجن ﴿فَفَسَقَ عَنْ آمْرِ رَبِّهِ﴾ فخرج عن أمره يترك السجود و الفاء للتسبب و فيه دليل على أن الملك لا يعصى البتة و إنما عصى إبليس لأنَّه كان جنيا في أصله ﴿أَفَتَنَّخِذُونَهُ﴾ أعقيب ما وجد منه تتخذونه و الهمزة للإنكار و التعجب ﴿وَ ذَرَّيَّتُهُ﴾ أولادِه و أتباعه و سماهم ذريته مجازِا ﴿أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي ﴿بِئْسَ لِلظِالِمِينَ بَدَلًا﴾ من الله إبليس و ذريته ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ﴾(١٣) إلخ نفي إحضار إبليس و ذريته ﴿خَــلْقَ السّــمّـاواَتِ وَ الْأَرْضِ﴾ و إحضار بعضهم خلق بعض ليدل على نفى الاعتضاد بهم فى ذلك كما صرح به بقوله ﴿وَ مَا كُنْتُ مُتَّخِذً اْلُمُضِلِّينَ عَضُداً﴾ أي أعوانا ردا لاتخاذهم أولياء من دون الله شركاء له في العبادة فإن استحقاق العبادة من توابع الخالقية و الاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها.

وقيل الضمير للمشركين والمعنى ما أشهدتهم خلق ذلك وما خصصتهم بعلوم لا يعرفها غيرهم حتى لو آمـنوا تـبعهم الناس كما يزعمون فلا يلتفت (١٣) إلى قولهم طمعا في نصرتهم للدين فإنه لا ينبغي لي أن أعتضد بالمضلين لديني (١٤).

وقال في قوله ﴿وَمَا أَنْسَانِيهُ﴾ (١٥) إلخ أي و ما أنساني ذكره إلَّا الشَّيْطانُ فإن ﴿أَذْكُرُهُ﴾ بدل من الضمير و هو اعتذار عن نسيانه بشغل الشيطان له بوسواسه(١٦٦) و لعله. نسى ذلك لاستغراقه في الاستبصار و انجذاب شراشره إلى جناب القدس بما عراه من مشاهدة الآيات الباهرة و إنما نسبه إلى الشيطان هضما لنفسه أو لأن عدم احتمال القوة للجانبين





<sup>(</sup>٢) في المصدر: «من أن يأتي». (١) في المصدر: «يتبعها». (٣) سورة الإسراء، آية: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير ج ٢١ ص ٥\_٩. (٥) سورة الكهف، آية: ٥٠. (٦) سورة الصافات، آية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام. آية: ١٠٠. (A) في المصدر: «و الملائكة كذلك فهم داخلون في الجنّ».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «حى من الملائكة». (١٠) ألتفسير الكبير ج ٢١ ص ١٣٦ باختصار.

<sup>(</sup>١١) سورة الكهف، آية: ٥٠. (١٢) سورة الكهف، آية: ٥١. (١٣) في المصدر: «فلا تلتفت». (١٤) أنوار التنزيل ج ٢ ص ١٤\_١٥.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «بوسواسه و الحال و إن كانت عجبية لا ينسى مثلها لكنّة لِما ضرى بمشادة أمثالها عند موسى و ألفها قلّ اهتمامه بها» بدل «بوسواسه». (١٦) أنوار التنزيل ج ٢ ص ١٧.

واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعد من نقصان انتهى قوله تعالى ﴿لَا تَعْبُكِ الشَّيْطَانَ﴾(١) أي لا تطعه في عبادة الآلهة ثم علل ذلك بأن الشيطان عاص لله و المطاوع للعاصي عاص ﴿وَلِيًّا﴾ أي قرينا في اللعن أو العذاب تليه و يليك أو ثابتا في موالاته فإنه أكبر من العذاب كما أن رضوان الله أكبر من الثواب.

قوله ﴿وَ الشَّيَاطِينَ∢ قال البيضاوي عطف أو مفعول معه لما روي أن الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم كل مع شيطانه في سلسلة ﴿جِثِيًّا﴾ على ركبهم لما يدهمهم من هول المطلع أو لأنه من توابع التواقف

﴿أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾<sup>(٣)</sup> قال الطبرسى أي خلينا بينهم و بين الشياطين إذا وســوسوا إليــهم و دعوهم إلى الضلال حتى أغووهم و لم يحل<sup>(٤)</sup> بينهم و بينهم بالإلجاء و لا بالمنع و عبر عن ذلك بالإرسال على سبيل المجاز و التوسع و قيل معناه سلطناهم عليهم و يكون في معنى التخلية أيضًا ﴿تَوُّزُّهُمْ أَزَّا﴾ أي تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية عن ابن عباس.

و قيل تغريهم إغراء بالشيء<sup>(٥)</sup> تقول امض في هذا الأمر حتى توقعهم في النار عن ابن جبير.<sup>(٦)</sup>

قوله سبحانه ﴿وَ مِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ﴾(٧) قال الرازي المراد أنهم يغوصون له في البحار فيستخرجون الجواهر و يتجاوزون ذلك إلى الأَعمال المهين(^) و بناء المدن و القصور و اختراع الصنائع العجيبة كـما قــال ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَ تَمَاثِيلَ﴾<sup>(١)</sup> و أما الصناعات فكاتخاذ الحمام و النورة و الطواحين و القوارير و الصابون و ليس في الظاهر إلا أنه سخرهم لكنه قد روي أنه تعالى سخر كفارهم دون المؤمنين و هو الأقرب من

أحدهما إطلاق لفظ الشياطين و الثاني قوله ﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾(١٠٠ فإن المؤمن إذا سخر في أمر لا يجب أن يحفظ لئلا يفسد و إنما يجب ذلك في الكافر.

و في قوله ﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾ وجوه:

أحدها أنه تعالى وكل بهم جمعا من الملائكة أو جمعا من مؤمني الجن.

و ثانيها سخرهم الله تعالى بأن حبب إليهم طاعته و خوفهم من مخالفته.

و ثالثها قال ابن عباس يريد و سلطانه مقيم عليهم يفعل بهم ما يشاء.

فإن قيل و عن أي شيء كانوا محفظين (١١)؟

قلنا فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه تعالى كان يحفظهم عليه لئلا يذهبوا و يتركوا و ثانيها كان يحفظهم من أن يهيجوا أحدا في زمانه و ثالثها كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملوا وكان دأبهم أنهم يعملونه في النهار ثم يفسدونه في الليل و سأل الجبائى نفسه و قال كيف يتهيأ لهم هذه الأعمال و أجسامهم رقيقة لا يقدرون على عمل الثقيل و إنما يمكنهم الوسوسة و أجاب بأنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة و قواهم و زادهم في عظمهم(١٢) فيكون ذلك معجزة لسليمان ﷺ فلما مات سليمان ﷺ ردهم إلى الخلقة الأولى لأنه تعالى لو أبقاهم على الخلقة الثانية لصار شبهة على الناس و لو ادعى متنبئ النبوة و جعله دلالة لكان كمعجزات الرسل فلذلك ردهم إلى خلقهم الأولى.

و اعلم أن هذا الكلام ساقط من وجوه أحدها لم قلت إن الجن من الأجسام و لم لا يجوز وجود مـحدث ليس بمتحيز و لا قائم بالمتحيز و يكون الجن منهم.

> (A) في المصدر: «إلى الأعمال و المهن». (١٠) سورة الأنبياء، آية: ٨٢.

(۱۲) في المصدر: «وزاد في عظمهم».

فإن قلت لو كان الأمر كذلك لكان مثلا للبارى تعالى.

(٢) أنوار التنزيل ج ٢ ص ٣٧. (١) سورة مريم، آية: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «و لم نحل». (٣) سورة مريم، آية: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ج ٦ ص ٥٣٠-٥٣١. (٥) في المصدر: «تغريهم إغراء بالشرّ».

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء، آية: ٨٢.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنبياء، آية: ٥٢.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «محفوظين».

قلت هذا ضعيف لأن الاشتراك في اللوازم السلبية سلمنا أنه جسم لكن لم لا يجوز حصول القــدرة عــلى هــذه الأعمال الشاقة في الجسم اللطيف وكلامه بناء على أن البنية شرط و ليس في يده إلا الاستقراء الضعيف سلمنا أنه لا بد من تكثيف أُجسَّامهم لكن لم قلت إنه لا بد من ردها إلى الخلقة الأولى بعد موت سليمان ﷺ و قوله لأنه يفضى إلى التلبيس<sup>(١)</sup> قلنا التلبيس غير لازم لأن المتنبئ إذا جعل ذلك معجزة لنفسه فللمدعو<sup>(٢)</sup> أن يقول لم لا يجوز أن يقال إن قوة أجسادهم كانت معجزة لنبي آخر قبلك و مع قيام هذا الاحتمال لا يتمكن المتنبئ من الاستدلال به.(٣)

و قال البيضاوي ﴿وَ يَتَّبِعُ﴾ في المجادلة أو في عامة أحواله ﴿كُلَّ شَيْطَانِ مَريدٍ﴾<sup>(٤)</sup> متجرد للفساد و أصله العرى ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ﴾ على الشيطان ﴿مَنْ تَوَلَّاهُ﴾ (٥) تبعه و الضمير للشأن ﴿فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ﴾ خبر لمن أو جواب له و المعنى كتب عليه إضلال من تولاه لأنه جبل عليه ﴿وَ يَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ بالحمل على ما يؤدي إليه.(١١)

و قال في قوله ﴿فِي أَمْنِيَّتِهِ﴾ (٧) في تشهيه بما يوجب(٨) اشتغاله بالدنيا. كما قال ص و إنه ليغان<sup>(٩)</sup> على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة. ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ﴾ فيبطله و يذهب به بعصمته عن الركون و الأرشادّ إلى ما يزيحه ﴿ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾ ثم يثبَت آياته الدَّاعية إلى الاستغراق في أمر الآخرة ﴿وَ اللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بأحوال الناس ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما يفعله بهم ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ (١٠) علة لتمكين الشيطان منه ﴿لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ﴾ شك و نفاق ﴿ وَ الْقَاسِيِّةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ المشركين. (١١

أقول: قد مضت الأقوال في نزول الآية في المجلد السادس. (١٢)

﴿مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ (١٣) أي وساوسهم ﴿أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ (١٤) أن يحوموا حولي في شيء مـن الأحـوال(١٥٥) ﴿فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَ الْغَاوُونَ﴾ (١٦) أي الآلهة و عبدتهم و الكبكبة تكرير الكب معناه أنّه ألقى في النار ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها ﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسَ﴾<sup>(١٧)</sup> متبعوه من عصاة الشقلين أو شـياطينه <sup>(٨٦)</sup> ﴿وَ مُـا تَـنَزَّلَتْ بــهِ الشَّياطِينُ﴾ (١٩١) كما زعمت (٢٠٠) المشركون أنه من قبيل ما يلقي الشيطان إلى الكهنة ﴿وَمَا يُنْبَغِي لَهُمْ ﴾ (٢١١) و ما يصلح لهم أن ينزلوا به ﴿وَمَا يَشْتَطِيعُونَ﴾ و ما يقدرون ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْع﴾(٢٣) لكلام الملائكة ﴿لَمَعْزُولُونَ﴾ أي مصرفون عن استماع القرآن من السماء قد حيل بينهم و بين السمع بالملائكَة و الشهب.

قيل و ذلك لأنه مشروط بمشاركة في صفات الذات و قبول فيضان الحق و نفوسهم حينئذ ظلمانية شريرة ثم لما بين سبحانه أن القرآن لا يصح أن يكون ممّا تنزلت به الشياطين أكد ذلك ببيان من تنزلت عليه فقال ﴿هَلْ أَنْبُنُكُمْ ﴾ (٢٣) إلى قوله ﴿عَلَىٰ كُلِّ أَفًّا كِ أَيْكِم ﴾ (٢٤) أي كذاب شديد الإثم ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ أي الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون منهم ظُّنونا و أمارات لنقصان علمهم فيضمون إليها على حسب تخيلاتهم أشياء لا يطابق كذا

و في الكافي، في خبر طويل عن الباقرﷺ قال ليس من يوم و ليلة إلا و جميع الجن و الشياطين تزور أئسمة الضلال و يزور أثمة(<sup>٢٦)</sup> الهدى عددهم من الملائكة حتى إذا أتت ليلة القدر فهبط<sup>(٢٧)</sup> فيها من الملائكة إلى أولى الأمر

```
(١) في المصدر: «فإن قال: لثلاً يفضى إلى التلبيس».
```

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «فللمدّعي». (٤) سورة الحج، آية: ٣.

<sup>(</sup>٦) أنوار التنزيل ج ٢ ص ٨٢ـ٨٣. (Λ) في المصدر: «ما يوجب».

<sup>(</sup>۱۱) أنوار التنزيل ج ۲ ص ۹۲\_۹۳.

<sup>(</sup>١٣) سورة المؤمنون، آية: ٩٧.

<sup>(</sup>١٥) أنوار التنزيل ج ٢ ص ١١١.

<sup>(</sup>١٧) سورة الشعراء، آية: ٩٤.

<sup>(</sup>١٩) سورة الشعراء، آية: ٢١٠.

<sup>(</sup>٢١) سورة الشعراء، آية: ٢١١.

<sup>(</sup>٢٣) سورة الشعراء، آية: ٢٢١.

<sup>(</sup>٢٥) القائل هو البيضاوي في أنوار التنزيل ج ٢ ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٢٧) في المصدر: «فيهبط».

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبيرج ٢٢ ص ٢٠٢\_٣٠٣. (٥) سورة الحج، آيةً: ٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الحجّ، آية: ٥٢.

<sup>(</sup>٩) النهاية ج ٣ ص ٤٠٣ و للمزيد راجع ج ٢٥ ص ٢٠٣\_٢٠٥ من المطبوعيّة.

<sup>(</sup>١٠) سورة الحج، آية: ٥٣.

<sup>(</sup>١٢) راجع ج ١٧ ص ٨٦ من المطبوعة.

<sup>(</sup>١٤) سورة المؤمنون، آية: ٩٨.

<sup>(</sup>١٦) سورة الشعراء، آية: ٩٠.

<sup>(</sup>١٨) أنوار التنزيل ج ٢ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢٠) في المصدر: «زعم».

<sup>(</sup>٢٢) سورة الشعراء، آية: ٢١٢.

<sup>(</sup>٢٤) سورة الشعراء، آية: ٢٢٢.

خلق الله أو قال قيض الله من الشياطين بعددهم ثم زاروا ولي الضلالة فأتوه بالإفك و الكذب حتى لعله يـصبح فيقول رأيت كذا وكذا فلو سأل ولي الأمر عن ذلك لقال رأيت شيطانا أخبرك بكذا وكذا حتى يفسر له تفسيرا و يعلمه الضلالة التي هو عليها.(١)

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِلْلِيسُ ظَنَّهُ ﴾ (٢) صدق في ظنه و هو قوله ﴿ لَأَضِلَنَّهُمْ وَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ ﴾ و قرئ بالتشديد أي حققه ﴿ إِلّٰا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي إلا فريقا من فرق ﴿ إِلّٰا فَرِيقاً مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي إلا فريقا من طرق المؤمنين لم يتبعوه في العصيان و هم المخلصون ﴿ مِنْ سُلْطانِ ﴾ أي من تسلط و استيلاء ﴿ إِلّٰ لِيَعْلَمُ ﴾ إلخ أي إلا ليتعلق علمنا بذلك تعلقا يترتب عليه الجزاء أو ليتميز المؤمن من الشاك و المراد من حصول العلم حصول متعلقة مبالغة. (٣)

و في الكافي، عن الباقرﷺ قال كان تأويل هذه الآية لما قبض رسول اللهﷺ و الظن من إبليس حين قــالوا لرسول اللهﷺ إنه ينطق عن الهوى فظن بهم إبليس ظنا فصدقوا ظنه.<sup>(4)</sup>

و في تفسير علي بن إبراهيم، عن الصادق على قال لما أمر الله نبيه الله الله ينصب أمير المؤمنين للناس في قوله ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (٥) في علي بغدير خم قال من كنت مولاه فعلي مولاه فجاءت الأبالسة إلى إبليس الأكبر و حثوا التراب على رءوسهم فقال لهم إبليس ما لكم قالوا إن هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة لا يحلها شيء إلى يوم القيامة فقال لهم إبليس كلا إن الذين حوله قد وعدوني فيه عدة لن يخلفوني فأنزل الله عز و جل على رسوله ﴿وَ لَقَدْ صَدَّى عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ ﴾ الآية. (١)

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوَّ﴾ عداوة عامة قديمة ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ في عقائدكم و أفعالكم وكونوا على حذر منه في مجامع أحوالكم ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا﴾ إلخ تقدير لعداوته و بيان لغرضه.(^)

﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ (١٠) هو من جملة ما يقال لهم يوم القيامة تقريعا و إلزاما للحجة و عهده إليهم ما نصب لهم من الدلائل العقلية و السمعية الآمرة بعبادته الزاجرة عن عبادة غيره و جعلها عبادة الشيطان لأنه الآمر بها العزين لها.

﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (۱۰) تعليل للمنع عن عبادته بالطاعة فيما يحملهم عليه ﴿وَ أَنِ اغْبُدُونِي﴾ (۱۱) عطف على أن لا تعبدوا ﴿هٰذَا صِرَاطُمُسْتَقِيمٌ﴾ إشارة إلى ما عهد إليهم أو إلى عبادته بالطاعة فيما يحملهم عليه و الجملة استثناف لبيان المقتضي للعهد ﴿وَ لَقَدْ أَصَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً﴾ (۱۲) وجوع إلى بيان معاداة الشيطان مع ظهور عداوته و وضوح إضلاله لمن له أدنى عقل و رأي و الجبل الخلق. (۱۲)

قوله سبحانه ﴿وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مَارِدٍ﴾ (١٤) قال البيضاوي ﴿حِفْظاً﴾ منصوب بإضمار فعله أو العطف على زينة باعتبار المعنى كأنه قال إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء و حفظا من كل شيطان مارد خارج عن الطاعة برمي الشهب.(١٥٥)

قال الرازي قال ابن عباس يريد حفظ السماء بالكواكب<sup>(۱۹)</sup>من كل شيطان تمرد على الله قال المفسرون الشياطين يصعدون<sup>(۱۷)</sup> إلى قرب السماء فربما سمعوا كلام الملائكة و عرفوا به ما سيكون من الغيوب و كانوا يخبرون بسه ضعفاءهم و يوهمونهم أنهم يعلمون الغيب فمنعهم الله تعالى عن الصعود إلى قرب السماء بهذه الشهب فإنه تعالى يرميهم بها فيحرقهم بها.

<sup>(</sup>١) أُصول الكِافِي ج ١ ص ٣٥٣ باب في شأن إنّا أنزلناه في ليلة القدر حديث ٩.

 <sup>(</sup>۲) سورة سبأ. آیة: ۲۰.
 (۳) راجع أنوار التنزيل ج ۲ ص ۲۹۰ ملخصاً.

<sup>(</sup>٤) روضة الكافي ص ٣٤٥ حديث ٤٤٢.

<sup>(</sup>٦) تفسير علي بنّ إبراهيم القنّي ج ٢ ص ٢٠١ رواه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان. (٧) سورة فاطر. آية: ٦. ( التنزيل ج ٢ ص ٢٠١). ( ١٨) أنوار التنزيل ج ٢ ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٩) سَوْرَة يَسْ، آيَةَ: ٦٠.

<sup>(</sup>۱۱) سَورة يَسَ، آية: ۱٦. (۱۳) أنبار التنزيل ج ۲ ص ۲۸۵. (۱۳) سورة الصافات، آية: ۷. (۱۳)

<sup>(</sup>۱۳) أنوار التنزيل ج ۲ ص ۲۸۵. (۱۲) سورة الصافات. آية: ۷. (۱۵) أنوار التنزيل ج ۲ ص ۲۹۰. (۱۲) إلى هنا انتهى كلام ابن عبّاس.

<sup>(</sup>١٧) في المصدر: «الشياطين كانوا يصعدون».



و بقى هاهنا سؤالات:

الأول هذه الشهب هل هي من الكواكب التي زين الله السماء بها أم لا و الأول باطل لأن هذه الشهب تبطل و تضمحل فلو كانت هذه الشهب تلك الكواكب الحقيقية لوجب أن يظهر نقصان كثير في أعداد كواكب السماء و معلوم أن هذا المعنى لم يوجد البتة و أيضا فجعلها رجوما للشياطين مما يوجب النقصان في زينة السماء فكان الجمع بين هذين المقصودين كالمتناقض.

و أما القسم الثاني و هو أن يقال هذه الشهب جنس آخر غير الكواكب المركوزة. في الفلك فهذا أيضا مشكل لأنه تعالى قال في سورة تبارك ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ﴾(١) و الضمير عائد إلى

و الجواب أن هذه الشهب غير تلك الثواقب الباقية و أما قوله ﴿وَ لَقَدْ زَيَّنَّا﴾ إلخ فنقول كل منير يحصل في الجو العالى فهو مصباح لأهل الأرض إلا أن تلك المصابيح منها باقية على وجه الدهر آمنة من التغير و الفساد و منها ما لا يكون كذلك و هي هذه الشهب التي يحدثها الله تعالى و يجعلها رجوما للشياطين.

الثاني كيف يجوز أن يذهب الشياطين إلى السماء حيث يعلمون بالتجربة أن الشهب تحرقهم و لا يـصلون إلى مقصودهم البتة و هل يمكن أن يصدر مثل هذا الفعل عن عاقل فكيف من الشياطين الذين لهم مزية في معرفة الحيل

و الجواب أن حصول هذه الحالة ليس له موضع معين و إلا لم يذهبوا إليه و إنما يمنعون من المصير إلى مواضع الملائكة و مواضعها مختلفة فربما أن صاروا إلى موضع تصيبهم الشهب و ربما صاروا إلى غيره و لا يصادفون الملائكة فلا تصيبهم الشهب فلما هلكوا في بعض الأوقات و سلموا في بعضها جاز أن يصيروا إلى مواضع يغلب على ظنونهم أنه لا تصيبهم الشهب فيها كما يجوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه في موضع يغلب على ظنه حصول النجاة هذا ما ذكره الجبائي في تفسيره.

و لقائل أن يقول إنهم إذا صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع الملائكة أو إلى غير ذلك الموضع فإن وصلوا إلى مواضع الملائكة احترقوا و إن وصلوا إلى غيرها لم يفوزوا بمقصود أصلا<sup>(١)</sup> فبعد هذه التجزئة وجب أن يمتنعوا عن

و الأقرب في الجواب أن نقول هذه الواقعة إنما تتفق في الندرة فلعلها لم يشتهر بين الشياطين.

الثالث قالوا دلت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلا قبل مجىء النبي ﷺ و لذلك(٣٠) فإن الحكماء الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبي ﷺ بزمان طويل ذكروا ذلك و تكلموا في سبب حدوثه.

و أجاب القاضي بأن الأقرب أن هذه الحالة كانت موجودة قبل النبي لكنها كثرت في زمانه ﷺ فصار بسبب

و أقول: يمكن أن يقال في الجواب عن السؤال الأول أما أولا فبأنه على تقدير كون المراد بالمصابيح الكواكب نمنع عدم التغير في أعدادها لأن جميعها غير مرصودة لا سيما على القول بأن المجرة مركبة من الكواكب الصغيرة. و أما ثانيا فبأن يقال يجوز أن يخلق الله تعالى في موضع الكوكب الذي يرمى به الشياطين كوكبا آخر فلا يحس

و أما ثالثا فبأن يقال لعله ينفصل من الكوكب جسم يحرق الشياطين و يهلكهم مع بقاء الكوكب كما ينفصل عن النار شعل محرقة مع بقائها و الشهاب في الأصل شعلة نار ساطعة و منه قوله تعالى ﴿ٱتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسٍ﴾(٥). و أما السوَّال الثاني فأجاب الشيخ رحمه الله في التبيان عنه بأنهم ربما جوزوا أن يصادفوا موضعا يصعدون منه

(٢) في المصدر: «لم يغوزوا بمقصودهم».

<sup>(</sup>١) سورة الملك، آية: ٥.

<sup>(</sup>٣) عبارة: «و لذلك» ليست في المصدر.

 <sup>(</sup>٤) التفسير الكبير ج ٢٦ ص ٢٦-١٢١ و فيه «معجزة» بدل «معجزاً».
 (٥) سورة النمل، آية: ٧.

ليس فيه ملك يرميهم بالشهب أو اعتقدوا أن ذلك غير صحيح و لم يصدقوا من أخبرهم أنسهم رمسوا حسين أرادوا الصعود.<sup>(۱)</sup>

و قيل في الجواب إذا جاء القضاء عمي البصر فإذا قضي الله على شيطان بالحرق قبض الله من نفسه ما يبعثه على الإقدام على الهلكة و ربما غفل عن التجربة لشدة حرصه على درك المقصود و قد يقال في الجواب عن الثالث بأن ما حدث بولادته ﷺ و بعثه هو طرد الشياطين بالشهب الثواقب لا وجودها مع أن طائفة رَعموا أن هذه الشهب ماكانت موجودة قبل البعث و رووه عن ابن عباس و أبي بن كعب قالوا لم يرم بنجم منذ رفع عيسى ابن مريم، ﷺ حتى بعث رسول اللهﷺ فرمى بها فرأت قريش أمرا ما رأوه قبل ذلك فجعلوا يسيبون أنعامهم و يعتقون رقابهم يظنون إبان الفناء فبلغ ذلك بعض أكابرهم فقال لم فعلتم ذلك فقالوا رمي بالنجوم فرأينا تتهافت في السماء فقال اصبروا فإن تكن نجوم معروفة فهو وقت فناء الدنيا و إن كانت نجوم لا تعرف فهو أمر حدث فنظروا فإذا هي لا تعرف فأخبروه فقال في الأمر مهلة و هذا عند ظهور نبي فما مكثوا إلا يسيرا حتى قدم أبو سفيان على أخواله و أُخبر أولئك الأقوام أنه ظهر محمد بن عبد الله ﷺ و يدعى أنه نبي مرسل و هؤلاء زعموا أن كتب الأوائل قد توالت عليها التحريفات فلعل المتأخرين ألحقوا هذه المسألة بها طعنا منهم في هذه المعجزة وكذا الأشعار المنسوبة إلى أهــل الجاهلية لعلها مختلقة عليهم لذلك.

قوله تعالى ﴿لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ﴾ (٢) قال البيضاوي كلام مبتدأ لبيان حالهم بعد ما حفظ السماء عنهم و لا يجوز جعله صفة ﴿لكُلِّ شَيْطًانِ﴾ فإنه يقتضي أن يكون الحفظ من شياطين لا يسمعون و الضمير لكل باعتبار المعنى و تعدية السماع بإلى لتضمنه معنى الإصفاء مبالغة لنفيه و تهويلا لما يمنعهم و يدل عليه قراءة حمزة و الكسائي و حفص بالتشديد من التسمع و هو طلب السماع و الملأ الأعلى الملائكة أو أشرافهم ﴿وَ يُقْذَفُونَ﴾ يرمون ﴿مِنْ كُلِّ جْانِبٍ﴾ من السماء إذا قصدوا صعوده ﴿دُحُوراً﴾ علة أي للدحور و هو الطرد أو مصدر لأنه و القذف متقاربان أو حالً بمعنى مدحورين أو منزوع عنه الباء جمع دحر و هو ما يطرد به و يقويه القراءة بالفتح و هو يحتمل أيضا أن يكون مصدراكالقبول أو صفة له أي قذفا دحورا ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾(٣) أي عذاب آخر دائم أو شديد و هو عذاب الآخرة ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ ﴾ <sup>(٤)</sup> استثناء من واو يسمعون و من بدل منه و الخطف الاختلاس و المراد اخــتلاس كــلام الملائكة مسارقة و ﴿أُتبِع﴾ بمعنى تبع و الثاقب المضيء. (٥)

افعل و قد مر بعض الكلام في بعض هذه الآيات. (٦٦)

و قال البيضاوي ﴿طُلُّمُها﴾ أي حملها مستعار من طلع الثمر لمشاركته إياه في الشكل أو لطلوعه من الشجر ﴿كَأنُّهُ رُوُّسُ الشَّياطِين﴾(٧) في تناهي القبح و الهول و هو تشبيه بالمتخيل كتشبيه الفائق في الحسن بالملك و قيل الشياطين حيات هائلة قبيحة المنظّر لها أعراف و لعلها سميت بها لذلك. (٨)

و قال ﴿وَ الشَّيَاطِينَ﴾ عطف على الريح ﴿كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ﴾<sup>(٩)</sup> بدل منه ﴿وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى الْأَصْفَادِ﴾ عطف على ﴿كل﴾ كأنه فصل الشياطين إلى عمله استعملهم في الأعمال الشاقة كالبناء و الغوص و مردة قرن بعضهم مع بعض في السلاسل ليكفوا عن الشر و لعل أجسامهم شفاَّفة صلبة فلا ترى و يمكن تقييدها هذا و الأقرب أن المراد تمثيل كفهم عن الشرور بالإقران في الصفد و هو القيد.(١٠)

و قال الرازي و هاهنا بحث و هو أن هذه الآيات دالة على أن الشياطين لها قوة عظيمة و بسبب تلك القوة قدروا على بناء الأبنية القوية التي لا يقدر عليها البشر و قدروا على الغوص في البحار و احتاج سليمانإلى قيدهم و لقائل أن يقول هذه الشياطين إما أن تكون أجسادهم كثيفة أو لطيفة فإن كان الأولُّ وجب أن يراهم من كان صحيح الحاسة إذ لو جاز أن لا نراهم مع كثافة أجسادهم فليجز أن يكون بحضرتنا جبال عالية و أصوات هائلة لا نراها و لا نسمعها و

<sup>(</sup>١) التبيان ج ١٠ ص ١٤٩ ذيل الآية ٩ من سورة الجن.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات، آية: ٩.

<sup>(</sup>٥) أنوار التنزيل ج ٢ ص ٢٩٠ ملخصاً. (٧) سورة الصافات، آية: ٦٥.

<sup>(</sup>٩) سورة ص، آية: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات، آية: ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات، آية: ١٠.

<sup>(</sup>٦) راجع ج ٥٩ ص ٣٦٨ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٨) أنوار التنزيل ج ٢ ص ٢٩٥. (١٠) أنوار التنزيل ج ٢ ص ٣١٣.

ذلك دخول في السفسطة فإن كان الثاني و هو أن أجسادهم ليست كثيفة بل لطيفة رقيقة فمثل هذا يمتنع أن يكون موصوفا بالقوة الشديدة و أيضا لزم أن تتفرق أجسادهم و أن تتمزق بسبب الرياح القوية و أن يموتوا في الحال و ذلك يمنع وصفهم بالآلات القوية.<sup>(١)</sup>

و أيضا الجن و الشياطين إن كانوا موصوفين بهذه الشدة و القوة فلم لا يقتلون العلماء و الزهاد في زماننا و لم لا يخربون ديار الناس مع أن المسلمين مبالغون في إظهار لعنتهم و عداوتهم و حيث لا يحس شيء من ذلك علمنا أن القول بإثبات الجن و الشياطين ضعيف.

و اعلم أن أصحابنا يجوزون أن تكون أجسامهم كثيفة مع أنا لا نراها و أيضا لا يبعد أن يقال أجسامهم لطيفة بمعنى عدم اللون و لكنها صلبة بمعنى أنها لا تقبل التفرق و أما الجبائي فقد سلم أنها كانت كثيفة الأجسام و زعم أن الناس كانوا يشاهدونهم في زمن سليمان في ثم إنهم لما توفي سليمان في أمات الله تلك الجن و الشياطين و خلق نوعا آخر من الجن و الشياطين و الموجود في زماننا ليس إلا من هذا الجنس و الله أعلم(٢) انتهى.

قال الطبرسي رحمه الله ﴿وَ آخَرِينَ﴾ (٣٠ أي و سخرنا له آخرين من الشياطين مشددين<sup>(٤)</sup> في الأغلال و السلاسل من الحديد و كان يجمع بين اثنين و ثلاثة منهم في سلسلة لا يمتنعون عليه إذا أراد ذلك بهم عند تمردهم. و قيل إنه إنماكان يفعل ذلك بكفارهم فإذا آمنوا أطلقهم.<sup>(٥)</sup>

﴿يِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ <sup>(٦)</sup> أي بتعب و مكروه و مشقة و قيل بوسوسة فيقول له طال مـرضك و لا يـرحـمك ربك انتهى.(٧)

و قال البيضاوي في قوله تعالى ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ (<sup>(A)</sup> عدلت خلقته ﴿اسْتَكْبَرَ﴾ تعظم و ﴿كَانَ﴾ أي و صار<sup>(٩)</sup> أو في علم الله ﴿فَبِيرَّ بِك﴾ فبسلطانك و قهرك ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ (١٠) أي فأحق الحق و أقوله.

و قيل النَّحِقُ الأول اسم الله تعالى و نصب بحذف حرف القسم و جوابه ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَبْمَعِينَ ﴾ و ما بينهما اعتراض و هو على الأول جواب محذوف و الجملة تفسير للحق المقول و قرأ عاصم و حمزة برفع الأول على الابتداء أي الحق يميني أو قسمي أو الخبر أي أنا الحق (۱۱) ﴿وَ إِنَّا يَثَنِّ عَنْكُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعُ ﴾ (۲۷) أي نخس به شبه وسوسته لأنها بعث على (۱۱) ما لا ينبغي كالدفع بما هو أسوأ و جعل النزغ نازغا على طريقة جد جده أو أريد به نازغ وصفا للشيطان بالمصدر ﴿فَاسْتَهِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيمُ ﴾ لاستعاذتك ﴿الْتَلِيمُ ﴾ بنيتك أو بصلاحك (۱۱) ﴿وَيَعرض عنه لفرط اشتغاله بالمحسوسات أو انهماكه في الشهوات مَنْ يَنْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ﴾ (۱۵) يقومه (۱۲) و يعرض عنه لفرط اشتغاله بالمحسوسات أو انهماكه في الشهوات ﴿نَقَيْضُ ﴾ نقدر و نسبب لَهُ ﴿شَيْطَاناً فَهُو لَهُ قَرِينُ ﴾ يوسوسه و يغويه دائما. (۱۷)

أقول: و في الخصال، عن أمير المؤمنين ﴿ من تصدى بالإثم أعشى (١٨) عن ذكر الله تعالى و من ترك الأخذ عمن أمر الله بطاعته قيض لَهُ<sup>(١٩)</sup> شَيْطاناً<sup>(٣)</sup> فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ.

﴿ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ (٢١ قيل أي سهل لهم اقتراف الكبائر و قيل حملهم على الشهوات ﴿ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾ أي و أمد لهم في الآمال و الأماني أو أمهلهم الله و لم يعاجلهم بالعقوبة (٢٣) ﴿ الشَّمْ خُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُ انُ ﴿ ٣٣) أي استولى عليهم و هو

(٢) التفسير الكبير ج ٢٦ ص ٢١٠\_٢١١ ملخصاً.

(٤) في المصدر: «مشدودين». (٦) سورة ص، آية: ٤١.

(٨) سورة ص، آية: ٧٢.

(۱۰) سورة ص، آية: ۸٤. (۱۲) سورة فصّلت، آية: ٣٦.

(١٦) في المصدر: «يتعام».

(١٤) أنوار التنزيل ج ٢ ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و ذلك يمنع من وصفهم ببناء الأبنية القويّة».

<sup>(</sup>٣) سورة ص، آية: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ج ٨ ص ٤٧٧.

 <sup>(</sup>۷) مجمع البیان ج ۸ ص ٤٧٨.
 (۹) في المصدر: «أو كان منهم في» بدل «أو في».

<sup>(</sup>١١) أُنوار التنزيل ج ٢ ص ٣١٧ ـ٣١٨.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «تبعث الإنسان على».

<sup>(</sup>١٥) سورة الزخرف، آية: ٣٦.

<sup>(</sup>۱۷) أنوار التنزيل ج ۲ ص ۳۷۲\_۳۷۳. (۱۹) في المصدر: «قيض الله له».

<sup>(</sup>٢١) سُورة محمَّد، آية: ٢٥. (٢٣) سورة المجادلة، آية: ١٩ و ما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>۱۸) في المصدر: «عشى». (۲۰) الخصال ج ۲ ص ۹۳۳ـ۹۳۳. (۲۲) أنوار التنزيل ج ۲ ص ٤٠٤.

مَمَا جاء على الأصل ﴿فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾ لا يذكرونه يقلوبهم و لا بألسنتهم ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ جنوده و أتباعه ﴿أَلَّا إِنَّ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ لأنهم فوتوا على أنفسهم النعيم المؤبد و عرضوها للعذاب المخلد.(١)

﴿كَمْتَلِ الشَّيْطَانِ﴾ (٣) قال البيضاوي أي مثل المنافقين في إغراء البهود على القتال كمثل الشيطان ﴿إِذْ قَـالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ﴾ أغراء على الكفر إغراء الآمر المأمور ﴿فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْك﴾ تبرأ عنه مخافة أن يشاركه في العذاب و لا ينفعه ذلك كما قال ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣) إلى قوله ﴿جَـزَاءُ الظَّـالِمِينَ﴾ (٤) و المسراد من الإنسان الجنس و قبل أبو جهل قال له إبليس يوم بدر ﴿لا غَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ﴾ (١٥) الآية و قبل راهب حمله على الفجور و الارتداد. (١٦)

> ﴿وَ لَقَدُّ زَيَّنًا﴾ (٢) أقول قد مر الكلام فيها في باب السماوات. <sup>(٨)</sup> ﴿مِنْ شَرَّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ٩٠) قال الطبرسي رحمه الله فيه أقوال:

أحدها أن معناه من شر الوسوسة الواقعة من الجنة التي يوسوسها في صدور الناس فيكون فاعل يوسوس ضمير الجنة و إنما ذكر لأن الجنة و الجن واحد و جازت الكناية عنه و إن كان متأخرا لأنه في نية التقدم.(١٠)

و ثانيها أن معناه من شر ذي الوسواس و هو الشيطان كما جاء في الأثر أنه يوسوس فإذا ذكر ربه خنس.

ثم وصفه الله تعالى بقوله ﴿الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ﴾ (١١) أي بالكلام الخفي الذي يصل مفهومة إلى قلوبهم من غير سماع ثم ذكر أن هذا الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و هم الشياطين كما قال سبحانه ﴿إِلَّا إِلْمِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ ﴾ (١٣) ثم عطف بقوله ﴿وَ النَّاسِ﴾ على الوسواس و المعنى من شر الوسواس و من شر الناس كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن و الإيس.

و ثالثها أن معناه من شر ذي الوسواس الخناس ثم فسره بقوله ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ﴾ كما تقول نعوذ بالله من شر كل مارد من الجن و الإنس و على هذا فيكون وسواس الجنة هو وسواس الشيطان و في وسواس الإنس وجهان: أحدهما أنه وسوسة الإنسان<sup>(۱۳)</sup> نفسه.

و الثاني إغواء من يغويه من الناس و يدل عليه قوله ﴿شَيْاطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ﴾ (۱۹۰ فشيطان الجن يوسوس و شيطان الإنس يأتي علانية و يرى أنه ينصح و قصده الشر قال مجاهد الخناس الشيطان إذا ذكر الله سبحانه خنس و انقبض و إذا لم يذكر الله انبسط على القلب و يؤيده. ما روي عن أنس بن مالك قال قال رسول اللهﷺ إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله سبحانه خنس و إن نسى التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس.

و قيل الخناس معناه الكثير الاختفاء بعد الظهور و هو المستتر المختفي عن أعين الناس لأنه يوسوس من حيث لا يرى بالعين. و روى العياشي بإسناده عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد ﷺ قال قال رسول الله ﷺ ما من مؤمن إلا و لقلبه في صدره أذنان أذن ينفث فيها الملك و أذن ينفث فيها الوسواس الخناس فيؤيد الله المؤمن بالملك و هو قوله سبحانه ﴿وَ أَيَّدَهُمُ يِرُوحٍ مِنْهُ﴾.(١٥)

ا ـ تفسير علي بن إبراهيم: قوله تعالى ﴿وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ ﴾ (١٦) أي في البحر ﴿وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِهِ (١٧) يعني مقيدين قد شد بعضهم إلى بعض و هم الذين عصواً سليمانﷺ حين سلبه اللــه سلكه قــال

<sup>(</sup>۱) أنوار التنزيل ج ۲ ص ۷۷2. (۳) سورة الحشر، آية: ۱۲. (۵) سورة الحشر، آية: ۲۸. (۵) سورة الأثقال، آية: ۵۸. (۵) سورة الأثقال، آية: ۵۸.

<sup>(</sup>٥) سورة الاتفال، اية: ٨٤. (٧) سورة المك، آية: ٥. (٨) راجع ج ٥٨ ص ٧١ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٩) سُورَة الناس، آية: ٤. ( ١٠) عِلْهُ هَذَا المِعْنَى فِي بَعْثَ «الإَعْراب» من مجمع البيان. ( ١١) سورة الناس، آية: ٥٠. (١٠) سورة الناس، آية: ٥٠.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر إضافة: «من». (١٤) سورة الأنعام، آية: ١١٢.

<sup>(</sup>۱۵) مجمع البيان ج ۱۰ ص ۵۷۰-۵۷۱ و الآية من سورة المجادلة: ۲۷. (۱۲) سورة ص، آية: ۳۷.

الصادق؛ الله عز و جل ملك سليمان في خاتمه فكان إذا لبسه حضرته الجن و الإنس و الشياطين و جميع الطير و الوحش و أطاعوه<sup>(١)</sup> و يبعث الله رياحا تحمل الكرسي بجميع ما عليه من الشياطين و الطير و الإنس و الدواب و الخيل فتمر بها في الهواء إلى موضع يريده سليمان وكان يصلي الغداة بالشام و الظهر بفارس وكان يأمر الشياطين أن يحملوا الحجارة من فارس يبيعونها بالشام فلما مسح أعناق الخيل و سوقها بالسيف سلبه الله ملكه فجاء شيطان فأخذ من خادمه خاتمه حيث دخل الخلاء و ساق الحديث إلى قوله فلما رد عليه الخاتم و لبسه<sup>(٢)</sup> حوت عليه الشياطين و الجن و الإنس و الطير و الوحوش و رجع إلى ماكان فطلب ذلك بالشيطان و جنوده الذين كانوا معه فقيدهم و حبس بعضهم في جوف الماء و بعضهم في جوف الصخر بأسامي الله فهم محبوسون معذبون إلى يــوم القيامة.(٣)

٢-القصص: بسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر على قال كان سليمان الله الشياطين فتحمل له الحجارة من موضع إلى موضع فقال لهم إبَّليس كيف أنتم قالوا ما لنا طاقة بما نحن فيه فقال إبليس أليس تذهبون بالحجارة و ترجعون فراغا قالوا نعم قال فأنتم في راحة فأبلغت الريح سليمان ما قال إبليس للشياطين فأمرهم يحملون الحجارة ذاهبين و يحملون الطين راجعين إلى موضعها فتراءى لهم إبليس فقال كيف أنتم فشكوا إليه فقال ألستم تنامون بالليل قالوا بلى قال فأنتم فى راحة فأبلغت الريح ما قالت الشياطين و إبليس فأمرهم أن يعملوا بالليل و النهار فما لبثوا إلا يسيرا حتى مات سليمان صلوات الله عليه. <sup>(٤)</sup>

٣-العيون و العلل: بإسناده عن الرضاعن آبائه على قال سأل الشامي أمير المؤمنين على عن اسم إبليس ماكان في السماء فقال كان اسمه الحارث و سأله عن أول من كفر (٥) فقال إبليس لعنه الله.(٦)

٤- التفسير: قال على بن إبراهيم في قوله تعالى ﴿فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم﴾ (٧) قال الرجيم أخبث الشياطين قيل و لم سمي رجيما قال لأنه يرجم.(^

٥- القصص للراوندي: بإسناده عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله ﷺ عن ذي الكفل فقال كان رجلا من حضرموت و اسمه عوید بن أدیم<sup>(۹)</sup> و کان فی زمن نبی من الأنبیاء قال<sup>(۱۰)</sup> من یلی أمر الناس بعدي علی أن لا يغضب فقام فتي فقال أنا فلم يلتفت إليه ثم قالكذلك فقام الفتي فمات ذلك النبي و بقي ذلك الفتي و جعله الله نبيا و كان الفتى يقضى أول النهار فقال إبليس لأتباعه من له فقال واحد منهم يقال له الأبيض أنا فقال إبليس فاذهب إليه لعلك تغضبه فلما انتصف النهار جاء الأبيض إلى ذي الكفل و قد أخذ مضجعه فصاح و قال إنى مظلوم فقال قل له تعالى فقال لا أنصرف قال(١١١) فأعطاه خاتمه فقال اذهب و أتنى بصاحبك فذهب حتى إذاكان من الغد جاء تلك الساعة التي أخذ هو مضجعه فصاح إني مظلوم و إن خصمي لم يلتفت إلى خاتمك فقال له الحاجب ويحك دعه ينم فإنه لم ينم البارحة و لا أمس قال لا أدعه ينام و أنا مظلوم فدخل الحاجب و أعلمه فكتب له كتابا و ختمه و دفعه إليه فذهب حتى إذاكان من الغد حين أخذ مضجعه جاء فصاح فقال ما ألتفت إلى شيء من أمرك و لم يزل يصيح حتى قام و أخذ بيده في يوم شديد الحر لو وضعت فيه بضعة لحم على الشمس لنضجت فلما رأى الأبيض ذلك انتزع يده من يده و يئس منه أن يغضب فأنزل الله جل و علا قصته على نبيه ليصبر على الأذى كما صبر الأنبياء صلوات الله عليهم على

بيان: كأنه سقط من أول الخبر شيء و القائل هو نبي آخر غير ذي الكفل و القائل هو ﷺ كما بيناه في المجلد الخامس. (١٣)

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و أطاعوه فيقعد على كرسيه». (۲) في المصدر: «فخرت» بدل «حوت».

<sup>(</sup>٣) تفسير على بن إبراهيم القشي ج ٢ ص ٢٣٦. (0) في المصدرين إضافة: «و أنشاء الكفر».

<sup>(</sup>٦) عيون الأخبار ج ١ ص ٢٤١. و علل الشرائع ص ٥٩٣ باب ٣٨٥ حديث ٤٤.

<sup>(</sup>٧) سورة النحل، آية: ٩٨.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «عويديا بن أدريم».

<sup>(</sup>١١) كُلمة: «قال» ليست في المصدر. (١٣) راجع ج ١٣ ص ٤٠٥ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) قصص الأنبياء ص ٢٠٩ باب ١٢ فصل ١.

<sup>(</sup>۸) تفسیر علی بن ابراهیم الفتی ج ۱ ص ۳۹۰.

<sup>(</sup>١٠) أي قال ذلك النبي، راجع «بيان» المؤلّف بعد هذا. (١٢) قصص الأنبياء ص ٢١٦ باب ١٣ حديث ٢٧٦.

 ٦-مجالس الصدوق: عن أبيه عن عبد الله الحميري عن موسى بن جعفر بن وهب(١١) عن على بن سليمان النوفلي عن فطر بن خليفة عن الصادق جعفر بن محمدﷺ قال لما نزلت هذه الآية ﴿وَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةُ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمَّ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاشْتَغْفَرُوا لِذَنُوبِهِمْ﴾<sup>(٢)</sup> صعد إبليس جبلا بمكة يقال له ثور فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا يا سيدنا لم دعوتنا قال نزلت هذه الآية فمن لها فقام عفريت من الشياطين فقال أنا لها بكذا وكذا قال لست لها فقام آخر فقال مثل ذلك فقال لست لها فقال الوسواس الخناس أنا لها قال بما ذا قال أعدهم و أمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار فقال أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة. (٣)

بيان: في القاموس رجِل عفر و عفرية و عفريت بكسرهن خبيث منكر و العفريت النافذ في الأمر المبالغ فيه مع دهاء. (٤)

٧-العلل: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله؛ قال سألته عن الخناس قال إن إبليس يلتقم القلب فإذا ذكر الله خنس فلذلك سمي الخناس. (٥)

٨- تفسير الفرات: بإسناده عن الحسن ﷺ فيما سأل كعب الأحبار أمير المؤمنينﷺ قال لما أراد الله تعالى خلق آدم بعث جبرئيل فأخذ من أديم الأرض قبضة فعجنه بالماء العذب و المالح و ركب فيه الطبائع قبل أن ينفخ فيه الروح فخلقه من أديم الأرض فطرحه كالجبل العظيم وكان إبليس يومئذ خازنا على السماء الخامسة يدخل في منخر آدم ثم يخرج من دبره ثم يضرب بيده على بطنه فيقول لأي أمر خلقت لئن جعلت فوقي لا أطعتك و لئن جعلَّت أسفل منى لأعينك<sup>(٦)</sup> فمكث في الجنة ألف سنة ما بين خلقه إلى أن ينفخ فيه الروح<sup>(٧)</sup> الحديث.

٩\_الكافى: بإسناده عن مسعدة قال سمعت أبا عبد الله ﷺ و سئل عن الكفر و الشرك أيهما أقدم فقال الكفر أقدم و ذلك أن إبليس أول من كفر و كان كفره غير شرك لأنه لم يدع إلى عبادة غير الله و إنما دعا إلى ذلك بعد فأشرك<sup>(A)</sup>.

١٠\_و منه: بإسناده عن عبد الحميد أبي العلاء عن أبي عبد الله؛ قال قال لي يا أبا محمد و الله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية و التكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك و لا قبله الله عز و جل منه ما لم يسجد لآدم كما أمره الله أن يسجد له<sup>(٩)</sup> الحديث.

١١\_العلل: بإسناده قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله الله الله الله الله عنه أبا حنيفة بلغني أنك تقيس قال نعم أنا أقيس قال ويلك لا تقس إن أول من قاس إبليس قال ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ﴾(١٠٠ قاس ما بين النار و الطين و لو قاس نورية آدم بنور النار عرف فضل ما بين النوريّن و صُّفاء أحدها عَلَى الْآخر.(١١)

١٢ـالعياشي:عن جابر عن النبيﷺ قال إبليس أول من تغنى و أول من ناح لما أكل آدم من الشجرة تغنى.(١٣٠) ١٣-العلل: بإسناده عن يزيد بن سلام قال قال النبي الشي الخميس يوم خامس من الدنيا و هو يوم أنيس لعن فيه إبليس و رفع فيه إدريس<sup>(١٣)</sup> الخبر.

١٤ــالكافى: بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر ﷺ قال كان إبليس يوم بدر يقلل المسلمين فى أعين الكفار و يكثر الكفار في أعين المسلمين فشد عليه جبرئيل بالسيف فهرب منه و هو يقول يا جبرئيل إني مؤجل حتى وقع في البحر قال زرارة فقلت لأبي جعفرﷺ لأي شيء كان يخاف و هو مؤجل قال على أن يقطع بعض أطرافه.(<sup>١٤)</sup>

10\_ و منه(١٥٠)؛ بإسناده عن على ﷺ قال قال رسول اللهﷺ لا تؤووا منديل اللحم في البيت فإنه مربض الشيطان و لا تؤووا التراب خلف الباب فإنه مأوى الشيطان فإذا<sup>(١٦١)</sup> بلغ أحدكم باب حجرته فليسم فإنه يفر الشيطان و إذا

(١٠) سورة الأعراف، آية: ١٢.

(۱۲) تفسير العياشي ج ١ ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية: ١٣٥. (١) فِي المصدر إضافة: «عن على بن معبد».

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ج ٢ ص ٩٥. (٣) أمالي الصدوق ص ٥٥١ مجلس ٧١ حديث ٥.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «لا أبقيتك». (٨) اصول الكافي ج ٢ ص ٣٨٦ باب الكفر حديث ٨. (٧) تفسير فرات الكوفي ص ١٨٣ رقم ٢٣٥.

<sup>(</sup>٩) روضة الكافي ص ٢٧٠ حديث ٣٩٩.

<sup>(</sup>١٤) روضة الكافيّ ص ٢٧٧، حديث ٤١٩. (١٦) في المصدر: «و إذا».

<sup>(</sup>٥) علل الشرائع ص ٥٢٦ باب ٣٠٧ حديث ١.

<sup>(</sup>١١) علل الشرائع ص ٨٧ باب ٨١ حديث ٣. (١٣) علل الشرائع ص ٤٧٠ باب ٢٢٢ حديث ٣٣.

<sup>(</sup>١٥) أي من عللَ الشرائع.

سمعتم نياح الكلاب و نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنهم<sup>(١)</sup> يرون و لا ترون فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ<sup>(٢)</sup>

١٦\_العلل: بإسناده عن عبد العظيم الحسني قال كتبت إلى أبي جعفر ﷺ أسأله عن علة الغائط و نتنه قال إن الله تعالى خلق آدم وكان جسده طيبا و بقى أربعين سنة ملقى تمر به الملائكة فتقول لأمر ما خلقت وكان إبليس يدخل في فيه و يخرج من دبره فلذلك صار ما في جوف آدم منتنا خبيثا غير طيب.<sup>(٣)</sup>

١٧\_العلل: عن ماجيلويه عن عمه عن أحمد البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال إنما كانت بلية أيوب التي ابتلي بها في الدنيا لنعمة أنعم الله بها عليه فأدى شكرها و كان إبليس فى ذلك الزمان لا يحجب دون العرش فلما صعد عمل أيوب بأداء شكر النعمة حسده إبليس فقال يا رب إن أيوب لم يؤد شكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنيا فلو حلت بينه و بين دنياه ما أدى إليك شكر نعمة فسلطني على دنياه تعلم أنه لا يؤدى شكر نعمة فقال قد سلطتك عـلى دنـياه فـلم يـدع له دنـيا و لا ولدا إلا أهـلك ذلك<sup>(L)</sup> و هـو يحمد الله عز و جل.

ثم رجع إليه فقال يا رب إن أيوب يعلم أنك سترد عليه دنياه التي أخذتها منه فسلطني على بدنه حتى تعلم أنه لا يؤدي شكر نعمة قال عز و جل قد سلطتك على بدنه ما عدا عينيه و قلبه و لسانه و سمعه فقال أبو بصير قال أبو عبد اللمفانقض مبادرا خشية أن تدركه رحمه الله عز و جل فيحول بينه و بينه فنفخ في منخريه من نار السموم فصار

١٨-الكافى: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عثمان النواء عمن ذكره عن أبي عبد اللهﷺ قال إن الله عز و جل يبتلي المؤمن بكل بلية و يميته بكل ميتة و لا يبتليه بذهاب عقله أما ترى أيوب كيف سلط إبليس على ماله و على ولده و على أهله و على كل شىء منه و لم يسلط على عقله ترك له يوحد الله به.<sup>(١)</sup> ١٩ـ الفقيه: قال الصادق؛ إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله فإن من لم يذكر الله عند الجماع فكان منه ولد كان شرك شيطان و يعرف ذلك بحبنا و بغضنا.<sup>(٧)</sup>

 ٢٠ ومنه: قال أبو جعفر ﷺ إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل بسم الله (A) فإن الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ.<sup>(٩)</sup>

٢١ ـ و منه: بإسناده عن على بن أسباط عن الرضائ قال قال لى إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ما شاء الله لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم(١٠٠) فتلقاه الشياطين فتضرب الملائكة وجوهها و تقول ما سبيلكم عليه و قد سمى الله و آمن به و توكل على الله و قال ما شاء الله لا حول و لا

٢٢-الكافى: بإسناده عن حفص بن القاسم قال قال أبو عبد الله على ذروة كل جسر شيطانا فإذا انتهيت إليه فقل بسم الله يرحل عنك.(<sup>(١٢)</sup>

٢٣-التهذيب: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله على قال إن الرجل إذا أتى المرأة (١٣) و جلس مجلسه حضرة الشيطان فإن هو ذكر اسم الله تنحي الشيطان عنه و إن فعل و لم يسم أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا و النطفة واحدة قلت فبأي شيء يعرف هذا جعلت فداك قال بحبنا و بغضنا.(١٤)

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فإنّهنّ».

<sup>(</sup>٣) علَّل الشرائع ج ١ص ٧٥ باب ١٨٣ حديث ٢.

<sup>(</sup>٥) علل الشرائع ج ١ ص ٧٥ باب ٦٥ حديث ١. (٧) الفقيه ج ٣ ص ٢٥٦ باب ١٢٢ حديث ١.

<sup>(</sup>٩) الفقيه ج ١ ص ١٨ باب ٢ حديث ٨.

<sup>(</sup>١١) الفقية ج ٢ ص ١٧٧\_١٧٨ باب ٧٢ حديث ٣. (١٣) في المصدر: «إذا دنا من المرأة».

<sup>(</sup>۲) علل الشرائع ج ۲ ص ۵۸۳ ۸۸۳ باب ۳۸۵ حدیث ۲۳. (£) في المصدر: «آلا آهلكه، كلِّ ذلك». (٦) الكافي ج ٢ ص ٢٥٦ باب شدّة ابتلاء المؤمن حديث ٢٢.

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «و بالله».

<sup>(</sup>١٠) عبارة: «العلى العظيم» ليست في المصدر. (١٢) الكافي ج ٤ ص ٢٨٧ باب الدعاء في الطريق حديث ٣.

<sup>(</sup>١٤) تهذَّيب الأحكام ج ٧ ص ٤٠٧ باب الاستخارة للنكاح و الدعاء قبله حديث ١٦٢٧.

\* ٣٤ ـ و منه: بإسناده عن أبي حمزة قال قال علي بن الحسين الله يا ثمالي إن الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول هل ذكر ربه فإن قال نعم ذهب و إن قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا قال فقلت جعلت فداك ليس يقرءون القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي إنما هو الجهر ب بِسُمِ اللّهِ الرُّحْمَٰنِ الرُّحْمَٰنِ الرُّحْمَٰنِ (١)

بيان: قرين الإمام الملك الذي يحفظ عمله أو الشيطان الذي وكل به.

٢٥ـ المحاسن: بإسناده عن أبي عبد الله الله على الله الله عن أوله و في آخره فإن العبد إذا سمى في طعامه قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطان (٢) و إذا سمى بعد ما يأكل و أكل الشيطان منه تقيا ما كان أكل. (٣).

٣٦- و منه: إسناده عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله الله قال إذا وضع الغداء و العشاء فقل بسم الله فأن الشيطان يقول لأصحابه اخرجوا فليس هنا عشاء و لا مبيت و إن هو نسي أن يسمي قال لأصحابه تعالوا فإن لكم هنا عشاء و مبيتا<sup>(٤)</sup>.

٣٧\_و قال ﷺ في خبر آخر إذا توضأ أحدكم و لم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك و إن أكل أو شرب أو لبس لباسا ينبغي<sup>(٥)</sup> أن يسمى عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك.<sup>(١)</sup>

۲۸ الفقیه: في وصایا النبي 微微 لعلي یا علي النوم على أربعة نوم الأنبیاء على أقفیتهم و نوم المؤمنین على أیمانهم و نوم المؤمنین على وجوههم.(۷)

٢٩ ـ تفسير الإمام: قال على قال رسول الله ﷺ تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإن من تعوذ بالله [منه] (٨) أعاذه الله و تعوذوا من همزاته و نفخاته و نفئاته أتدرون ما هي أما همزاته فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت قالوا يا رسول الله و كيف نبغضكم بعد ما عرفنا محلكم من الله و منزلتكم قال أن (١) تبغضوا أولياءنا و تحبوا أعداءنا.

قيل يا رسول الله و ما نفخاتهم قال هي ما ينفخون به عند الغضب في الإنسان الذي يحملونه على هلاكه في دينه و دنياه و قد ينفخون في غير حال الغضب بما يهلكون به أتدرون ما أشد ما ينفخون [به]<sup>(۱)</sup> و هو<sup>(۱۱)</sup> ما ينفخون بأن يوهموا أن أحدا من هذه الأمة فاضل علينا أو عدل لنا أهل البيت و أما نفثاته فإنه يرى أحدكم أن شيئا بعد القرآن أشفى له من ذكرنا أهل البيت و من الصلاة علينا.<sup>(۱۲)</sup>

٣٠\_العلل: بإسناده عن جابر الأنصاري قال قال رسول اللهﷺ أغلقوا أبوابكم(١٣) و خمروا آنيتكم و أوكنوا أسقيتكم فإن الشيطان لا يكشف غطاء و لا يحل وكاء.(١٤)

٣١\_الكافي: بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الله قال قال رسول الله إذا ركب الرجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل و إذا ركب و لم يسم ردفه شيطان فيقول له تغن فإن قال له لا أحسن قال له تمن فلا يزال يتمنى حتى ينزل (١٥)

٣٢-العيون: بإسناده عن الرضا عن آبائه ﷺ قال قال رسول اللهﷺ في أول يوم<sup>(١٦)</sup> من شهر رمضان تغل مردة الشياطين.<sup>(١٧)</sup>

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ج ٢ ص ٢٩٠ بابكيفية الصلاة و صفتها حديث ١١٦٢.

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «و إذا لم يسم أكل معه الشيطان». (٣) المحاسن ج ٢ ص ٢١٠ حديث ١٦٢٨.

<sup>(</sup>٤) المحاسن ج ٢ ص ٢١١ حديث ٢٦١٩. (٥) في المصدر: «أو ليس و كلَّ شيء صنعه ينبغي».

<sup>(</sup>٦) النخاسنَ ج ٢ ص ٢١١ حديث ١٦٣٩. (٧) التَّقِيم ج ٤ ص ٢٦٦ باب ١٧٦ حديث ٤. (A) من المصدر: «يأن».

<sup>(</sup>١٠) من المصدر: «هو» بدل «و هو».

<sup>(</sup>۱۲) تفسير الإمام العسكري الله ص ٥٨٤ باب ٣٨٥ حديث ٢١ ملخصاً. (١٣) في المصدر: «أجيفوا أبوابكم».

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر: «أجيفوا أبوابكم». (۱۵) الكّافي ج ٦ ص -٥٤ باب توادر في الدواب حديث ١٧. (١٦) في المصدر: «ليلة».

<sup>(</sup>١٧) عيون آلآخبار ج ٢ ص ٧١.

٣٣\_العلل: عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن أسباط<sup>(١)</sup> عن أبي< عبد الرحمن قال قلت لأبي عبد اللهﷺ ربماً<sup>(٢)</sup> حزنت فلا أعرف في أهل و لا مال و لا ولد و ربما فرحت فلا أعرف في أهل و لا مال و لا ولد فقال إنه ليس من أحد إلا و معه ملك و شيطان فإذاكان فرحه كان دنو الملك منه و إذاكان حزنه كان دنو<sup>(٣)</sup> الشيطان منه و ذلك قول الله تبارك و تعالى ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفُقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مُنْفِرَةً مَّنْهُ وَ فَضَلًا وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٍ﴾. (٤)

بيان: كأن المراد أن هذا الهم لأجل وساوس الشيطان لكنه لا يتفطن به الإنسان فيظن أنه بلا سبب. أو المراد أنه لما كان شأن الشيطان ذلك يصير محض دنوه سببا للهم أو أراد السائل عدم كونه لفوت تلك الأمور في الماضي و يجرى جميع الأمور في الملك أيضا.

ل ٣٤-الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله الله الله الله الله الله الله الا و له أذنان على أحدهما ملك مرشد و على الأخرى شيطان مفتن هذا يأمره و هذا يزجره الشيطان يأمره بالمعاصي و الملك يزجره عنها و هو قول الله عز و جل ﴿عَنِ الْتَمِينِ وَ عَنِ الشَّمَالِ قَمِيدٌ مَا يَلْفِظُونُ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌهُ. (٥) - الملك يزجره عنها و هو قول الله عز و جل ﴿عَنِ التَّمِينِ وَ عَنِ الشَّمَالِ قَمِيدٌ فَا يَلْفِظُونُ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُهُ. (٥) - هنه: بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله الله الله إلى القلب أذنين فإذا هم العبد بذنب قال له روح الإيمان

لا تفعل و قال له الشيطان افعلَّ و إذاكان علَّى بطنها نزع منه روح الإيمان.<sup>(١)</sup> ٣٦ــالمحاسن: عن أبي طالب عن أنس عن<sup>(٧)</sup> عياض الليثي عن أبي عبد الله عن أبيهﷺ قــال قــال رســول

الله ﷺ إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لأنفسكم و ذللوها و اذكروا اسم الله عليها كما أمركم الله. (<sup>(A)</sup> ٣٧-و منه: عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن يعقوب بن جعفر قال سمعت أبا الحسن ﷺ يقول الخيل على كل منخر منها شيطان فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله. (<sup>(A)</sup>

٣٨ ـ طب الأئمة: بإسناده قال قال رسول الله ﷺ أكثروا من الدواجن في بيوتكم تتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم.(١٠)

## **بیان:** في القاموس ولد غیة و یکسر زنیة. (۱۲)

• ٤-الكافي: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ حيث علمه الدعاء إذا دخلت عليه امرأته و قال فيه و لا تجعل فيه شركا للشيطان قال قلت و بأي شيء يعرف ذلك قال أما تقرأ كتاب الله عز و جل ﴿وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلَادِ﴾ ثم قال إن الشيطان ليجيء حتى يقعد من العرأة كما يقعد الرجل منها و يحدث كما يحدث و ينكح كما ينكح قلت بأي شيء يعرف ذلك قال بحبنا و بغضنا فمن أحبنا كان نطفة العبد و من أبغضنا كان نطفة الشيطان.(١٣٠)

١٤ـو قال في حديث آخر و إن الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل و ينزل كما ينزل الرجل. (١٤).

...

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عن الحسن بن على عن ابن عبّاس عن أسباط».

<sup>(</sup>٤) عَلَّلَ الشَّرَائِعُ صُ ٩٣ بَابِ ٨٤ حديث ١ و الآية من سورة البقرة. ٢٦٨. " (۵) الكان - ٧ م. ٣٣٦ ل أدَّرَاك أن من من الله الديل المدار التي التي المدار التي المدار التي التي التي التي ال

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ باب أنَّ للقلب أُذنين ينفث فيها الملك و الشيطان حديث ١، و الآية من سورة ق: ١٨.

<sup>(</sup>٦) الكافيَّ ج ٢ ص ٣٦٧ باب أنَّ للقلب أَدْنِينَ يَنفث فيها الملك و الشيطان حديث ٢. (٧) رجال الطوسي ص ١٥٤.

<sup>(</sup>۱۰) المحاسن ج ۲ ص ۱۹۷۶ حدیث ۲۹۵۷. (۱۰) طبّ الأثمة ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>١١) الكافي ج ٢ ص ٣٢٣-٣٢٤ باب البذاء حديث ٣، و الآية من سورة الإسراء: ٦٤.

<sup>(</sup>۱۷) القامرس النحيط ج £ ص ۲۷٤. (۱۳) الكافي ج ٥ ص ۲۰ ۵ باب القول عند الباه و ما يصم من مشاركة الشيطان حديث ۲.

<sup>(</sup>١٤) الكافي ج ٥ ص ٥٠٣ باب القول عند الباه و ما يحسم من مشاركة الشيطان حديث ٥.

٣٤ تفسير الفرات: بإسناده عن أبي جعفر ﷺ قال رأى أمير المؤمنين ∰ على بابه شيخا فعرفه أنه الشيطان فصارعه و صرعه (٢) قال قم عني يا علي حتى أبشرك فقام عنه فقال بم تبشرني يا ملعون قال إذاكان يوم القيامة صار الحسن عن يمين العرش و الحسين عن يسار العرش يعطيان شيعتهما الجواز من النار قال فقام إليه و قال أصارعك قال مرة أخرى (٣) قال نعم فصرعه أمير المؤمنين قال قم عني حتى أبشرك فقام عنه فقال لما خلق الله آدم خرج (٤) ذريته من ظهره مثل الذر فأخذ ميثاقهم فقال ﴿أَلْسَتُ بِرَبَّكُمْ قَالُوا بَلنَى ﴾ (٥) قال فأشهدهم على أنفسهم فأخذ ميثاق محمد و ميثاقك فعرف وجهك الرجوه و روحك الأرواح فلا يقول لك أحد أحبك إلا عرفته و لا يقول لك أحد أحبك إلا عرفته و لا يقول لك أحد أحبك إلا عرفته و لا يقول لك أخد منى أبغضك إلا عرفته قال قم صارعني قال ثلاثة (٢) قال نعم فصارعه و صرعه فقال (٧) يا علي لا تبغضني و قم عني حتى أبشرك قال بلى و أبرأ منك و ألعنك قال و الله يا ابن أبي طالب ما أحد يبغضك إلا شركت في رحم أمه و في ولده فقال له أما قرأت كتاب الله ﴿وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْالِ ﴾ الآية. (٨)

33 تفسير علي بن إبراهيم: بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر (١) في قصة طويلة في حج إبراهيم و ذبحه ابنه إلى أن قال و سلما لأمر الله و أقبل شيخ فقال يا إبراهيم ما تريد من هذا الغلام قال أريد أن أذبحه فقال سبحان الله تذبح غلاما لم يعص الله عز و جل طرفة عين فقال إبراهيم إن الله أمرني بذلك فقال ربك ينهاك عن ذلك و إنسا أمرك بهذا الشيطان فقال له إبراهيم (١٠) إن الذي بلغني هذا المبلغ هو الذي أمرني به و الكلام الذي وقع في أذني فقال لا ولله لا أكلمك.

ثم عزم إبراهيم على الذبح فقال يا إبراهيم إنك إمام يقتدى بك و إنك إذا ذبحته ذبح الناس أولادهم فلم يكلمه و أقبل على الفلام و استشاره في الذبح و ساق الحديث في الفداء إلى قوله و لحق إبليس بأم الغلام حين نظرت إلى ألكمبة في وسط الوادي بحذاء البيت فقال لها ما شيخ رأيته قالت إن ذلك بعلي قال فوصيف رأيته معه قالت ذلك ابني قال فإني رأيته و قد أضجعه و أخذ المدية ليذبحه فقالت كذبت إن إبراهيم أرحم الناس كيف يذبح ابنه قال فو رب السماء و الأرض و رب هذا البيت لقد رأيته أضجعه و أخذ المدية فقالت و لم قال يزعم أن ربه أمره بذلك قالت فحق له أن يطيع ربه فوقع في نفسها أنه قد أمر في ابنها بأمر.

فلما قضت مناسكها أسرعت في الوادي راجعة إلى منى و هي واضعة يدها على رأسها تقول ربي لا تؤاخذني بما عملت بأم إسماعيل(١١) الحديث.

20- العلل: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير (۱۲) عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ﷺ قال إن آدم ع لما هبط من الجنة اشتهى من ثمارها فأنزل الله تبارك و تعالى عليه قضيبين من عنب فغرسهما فلما أورقا و أشرا و بلغا جاء إبليس فحاط عليهما حائطا فقال له آدم ما لك يا ملعون فقال له إبليس إنهما لي فقال كذبت فرضيا بينهما بروح القدس فلما انتهيا إليه قص آدم ﷺ قصته (۱۲) فأخذ روح القدس شيئا من نار فرمى بها عليهما فالتهبت في أغصانهما حتى ظن آدم أنه لم يبق منهما شيء إلا احترق و ظن إبليس مثل ذلك قال فدخلت النار حيث دخلت و قد ذهب منهما ثلثاهما و بقي الثلث فقال الروح أما ما ذهب منهما فحظ إبليس (۱۵) لعنه الله و ما بقى فلك يا آدم. (۱۵)

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٥ ص ٥٠٣ باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان حديث ٦.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «و صرعه على ﷺ ». و المصدر: «فقال: أصارعك مرّة أخرى».

<sup>(</sup>٤) فيَّ المصدر: «خرجوا». تَّ (٥) سُورة الأعراف، آية: ١٧٧٠.

<sup>(</sup>A) تفسير فرات بن إبراهيم ص ١٤٧ رقم ١٨٥ و الآية من سورة الإسراء: ١٩٣. (٩) في المصدر: «حَدَّثُ أَنْ رَعْدُ فضالة بِ أَنْ بِي، عَرْ مُعَالِمَةً بِ عَبْدُ رَعْدُ أَنْ عِنْدُ أَنْ عَبْ

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «حدّثني آبي، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عنّار، عن أبي عبدالله ﷺ ». (١٠) في المصدر إضافة: «ويلك». (١٠) في المصدر إضافة: «ويلك».

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «حريز» بدل «جرير». (۱۲) في المصدر: «فقبض أدم الله قبضة». (۱۲)

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «حريره بدل «جرير». (۱۱) في المصدر: «مجرير» بالمسالة المسالة عن ٣٧٦ باب ٢٦٦ حديث ١.



٤٦\_و منه: عن على بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الحسين بن يزيد عن الحسن بن على بن أبي حمزة<sup>(٢)</sup> عن إبراهيم عن أبي عبد اللهﷺ قال إن الله تبارك و تعالى لما أهبط آدمﷺ أمره بالحرث و الزرع و طرح إليه غرسا من غروس الجنة فأعطاه النخل و العنب و الزيتون و الرمان فغرسها لتكون لعقبه و ذريته فأكل هو من ثمارها فقال له إبليس لعنه الله يا آدم ما هذا الغرس الذي لم أكن أعرفه في الأرض و قد كنت بها قبلك ائذن لي آكل منه شيئا فأبي أن يطعمه فجاء عند آخر عمر آدم فقال لحواء إنه قد أجهدني الجوع و العطش فقالت له حواء ﷺ إن آدم عهد إلى أن لا أطعمك شيئا من هذا الغرس لأنه من الجنة و لا ينبغى لك أَن تأكل منه<sup>(٣)</sup> فقال لها فاعصري في كفي منه شيئاً فأبت عليه فقال ذريني أمصه و لا آكله فأخذت عنقودا من عنب فأعطته فمصه و لم يأكل منه شيئا لماكانت حواء قد أكدت عليه فلما ذهب يعضه(٤) جذبته حواء من فيه فأوحى الله عز و جل إلى آدمﷺ أن العنب قد مصه عدوى و عدوك إبليس لعنه الله و قد حرمت عليك من عصيرة الخمر ما خالطه نفس إبليس فحرمت الخمر لأن عدو الله إبليس مكر بحواء حتى مص العنبة<sup>(٥)</sup> و لو أكلها لحرمت الكرمة من أولها إلى آخرها و جميع ثمارها<sup>(١)</sup> و ما يأكل منها<sup>(٧)</sup> ثم إنه قال لحواءﷺ فلو أمصصتني شيئا من هذا التمركما أمصصتني من العنب فأعطته تمرة فمصها وكانت العنبة<sup>(٨)</sup> و التمر أشد رائحة و أزكى من المسك الأذفر و أحلى من العسل فلما مصهما عدو الله(٩) ذهبت رائحتهما و انتقصت

قال أبو عبد الله ﷺ ثم إن إبليس الملعون ذهب بعد وفاة آدم ﷺ فبال في أصل الكرمة و النخلة فجرى الماء في عروقهما ببول عدو الله(١٠٠) فمن ثم يختمر العنب و التمر فحرم الله عز و جل على ذرية آدم كل مسكر لأن الماء جرى ببول عدو الله في النخلة و العنب و صار كل مختمر خمراً لأن الماء اختمر في النخلة و الكرمة من رائحة بول عدو الله إبليس لعنه الله.(١١)

بيان: قوله ﷺ فمن ثم يختمر العنب أي يغلي و ينتن و يصير مسكرا قوله ﷺ لأن الماء اختمر في النخلة أي غلى و تغير و أنتن من رائحة بول عدو الله.

قال الفيروزآبادي الخمر بالتحريك التغير عماكان عليه و قال اختمار الخمر إدراكها و غـليانها

و يحتمل أن يكون المراد باختمار العنب و التمر تغطية أوانيهما ليصيرا خمرا وكذا اختمار الماء المراد به احتباسه في الشجرة لكنه بعيد.

(١٣) في المصدر: «أما تسمعان».

(١٥) سورة الحجر، آية: ٢٧.

و أقول الأخبار بهذا المضمون كثيرة سيأتي بعضها في محالها.

٤٧ـ تفسير الإمام: قيل للإمام ﷺ فعلى هذا لم يكن إبليس أيضا ملكا فقال لا بل كان من الجن أما تسمعون (١٣٠) الله عزوجل يقول ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴿ ١٤١) وهو الذي قال الله عزوجل ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوم﴾ (١٥) إلى آخر ما مر فَى قصة هاروت وماروت. (١٦)

٤٨- النهج: [تهج البلاغة] في خطبة يذكر فيها خلقة آدم الله قال صلوات الله عليه و استأدى(١٧) الله سبحانه و

- (١) الكافي ج ٦ ص ٣٩٣ باب أصل تحريم الخمر حديث ١.
- (٢) في المصدر: «عن على بن أبي حمزة». (٣) في المصدر: «منه شيئاً». (٤) في المصدر: «يعضّ عليه» بدلّ «يعضّه».
  - (٥) في المصدر: «العنب». (٦) في المصدر: «و جميع ثمرها». (٧) في المصدر: «و ما يخرج منها». (A) في المصدر: «العنب».
- (٩) في المصدر إضافة: «إبليس \_ لعنه الله \_». (١٠) فَي المصدر: «على عروقها من بول عدو الله».
  - (١١) فَروع الكافي ج ٦ ص ٣٩٣ باب أصل تحريم الخمر حديث ٢.
    - (١٢) القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٣\_٢٤.
    - (١٤) سورة الكهف، آية: ٥٠. (١٦) تفسير الإمام العسكري الله ص ٤٧٦.
    - (۱۷) سيأتي معنى «استأدى» في «توضيع» المؤلّف بعد هذا، و كذا بعض ما يأتي من الكلمات.

٤٩١

تعالى الملائكة وديعته لديهم و عهد وصيته إليهم في الإذعان بالسجود له و الخنوع لتكرمته فقال ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ فسجدوا إلا إبليس و قبيله<sup>(۱)</sup> اعترتهم الحمية و غلبت عليهم الشـقوة و تـعززوا بـخلقة النـــار و اســتوهنوا خــلق الصلصال فأعطاه(٢) النظرة استحقاقا للسخطة و استتماما للبلية و إنجازا للعدة فقال ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَىٰ يَـوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾<sup>(٣)</sup> ثم أسكن سبحانه آدم دارا أرغد فيها عيشه و آمن فيها محلته و حذره إبليس و عداوته فاغتر.َ عدوه نفاسة عليه بدار المقام و مرافقة الأبرار.(٤)

توضيح: استأدى وديعته أي طلب أداءها و الوديعة إشارة إلى قوله تعالى ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً» (٥) الآية و الخنوع الخضوع و القبيل في الأصل الجماعة تكون من الشلاثة فصاعدا من قوم شتى فإن كانوا من أب واحد فهم قبيله و ضم القبيل <sup>(١)</sup> هنا إلى إبليس غريب فإنه لم يكن له في هذا الوقت ذرية و لم يكن أشباهه في السماء فيمكن أن يكون المراد به أشباهه من الجن في الأرض بأن يكونوا مأمورين بالسجود أيضا و عدم ذكرهم في الآيات و سائر الأخبار لعدم الاعتناء بشأنهم أو المرادبه طائفة خلقها الله تعالى في السماء غير الملائكة ويمكن أن يكون المراد بالقبيل ذريته و يكون إسناد عدم السجود إليهم لرضاهم بفعله. كما قال ﷺ في موضع آخر إنما يجمع الناس الرضا و السخط و إنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاّب لما عموه بالرضا فقال سبحانه ﴿فَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ﴾.(٧)

اعترتهم أي غشيتهم و التعزز التكبر و استوهنه أي عده وهنا ضعيفا نفاسة أي بخلا.

٤٩-النهج: [تهج البلاغة] في الخطبة القاصعة قال أمير المؤمنين الله الحمد لله الذي لبس العز و الكبرياء و اختارهما لنفسه دون خلقه و جعلهما حمى و حرما على غيره و اصطفاهما لجلاله و جعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين فـقال سـبحانه و هـو العـالم بمضمرات القلوب و محجوبات الغيوب ﴿إنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِين فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِـنْ رُوحِــي فَـقَعُوا لَــهُ سْاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِيْلِيسَ﴾ (٨) اعترضته ألحمية فافتخر على آدم بمخلقه و تـعصب عـليه لأصله فعدو الله إمام المتعصبين و سلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية و نازع الله رداء الجبرية و ادرع لباس التعزز و خلع قناع التذلل إلى قوله فاعتبروا بماكان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل و جهده الجهيد وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة لا يدرى أمن سنى الدنيا أم من سنى الآخرة عن كبر ساعة واحدة فمن بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟

لواحد و ما بين الله و بين أحد من خلقه هوادة (۱۰) في إباحة حمى حرمه على العالمين فأحذروا عباد الله عدو الله أن یعدیکم بدائه و أن یستفزکم بخیله و رجله<sup>(۱۱)</sup> فلعمری لقد فوق لکم سهم الوعید و أغرق بکم<sup>(۱۲)</sup> بالنزع الشدید<sup>(۱۳)</sup> و رماكم من مكان قريب و قال ﴿رَبِّ بِمَا أُغْوَيْتَنِي لَأَزْيَنَنَّ لَهُمْ فِى الْأَرْضِ وَ لَأَغْوِيَنَّهُمُ أُجْمَعِينَ﴾ <sup>(١٤)</sup> قذفا بغيب بعيد و رجما بظن غير مصيب فصدقه(١٥) به أبناء الحمّية و إخوان العّصبية و فرسان الكبر و الجاهلية إلى قولهﷺ فاجعلوا

<sup>(</sup>١) عبارة «و قبيلة» ليست في المصدر، و جاءت فيه الأفعال الآتية بصيغة المفرد.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، آية: ٣٧ـ٣٧ و سورة ص، آية: ٨٠ـ٨٠. (٢) في المصدر إضافة: «الله».

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر، آية: ٢٨. (٤) نهج البلاغة ص ٤٢ خطبة ١.

<sup>(</sup>٦) نبّهنا أنّ عبارة «و قبيلة» ليست في نسختنا من النهج، تابع بقية كلام المؤلف هذا.

<sup>(</sup>V) نهج البلاغة ص ٣١٩ خطبة ٢٠١، و الآية من سورة الشعراء: ١٥٧.

<sup>(</sup>٩) من المصدر، راجع «بيان» المؤلّف بعد هذا. (A) سورة ص، آية: ٧١\_٧٤.

<sup>(</sup>١٠) الهوادة: الصلح و الميل. الصحاح ج ٢ ص ٥٥٨.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «و أن يستفرّكم بندائه و أن يجلب عليكم بخيله و رجله». (١٣) النهاية ج ٣ ص ٣٦١ كلمة غرق. (١٢) في المصدر: «اليكم».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «صدّقه». (١٤) سورة الحجر، آية: ٣٩.

عليه حدكم(١١) و له جدكم فلعمر الله لقد فخر على أصلكم و وقع في حسبكم و دفع في نسبكم و أجلب بخيله عليكم< وقصد برجله سبيلكم(٢) إلى آخر الخطبة.

بيان: لا يدرى على صيغة المجهول و في بعض النسخ على المتكلم المعلوم فعلى الأول لا يدل على عدم علمه ه وعلى الثاني أيضا المراد به غيره و أدخل نفسه تغليبا و الإبهام لمصلحة كعدم تحاشى السامعين من طول المدة أو غيره.

قوله ﷺ أخرج به منها ملكا ظاهره أن إبليس كان من الملائكة و يمكن الجواب بأن إطلاق الملك عليه لكونه من الملائكة بالولاء و قال بعض شراح النهج يسلم على الله أي يرجع إليه سالما من طرده و لعنه تقول سلم على هذا الشيء إذا رجع إليك سالما و لم يلحقه تلف (٣) و الباء للمصاحبة كما في قوله بأمر و أما الباء في به فيحتمل المصاحبة و السببية و قدمر تمام الخطبة و شرحها.(٤)

•٥- المحاسن: عن عبد الله بن الصلت عن أبي هدية<sup>(٥)</sup> عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان ذات يوم جالسا على باب الدار معه على بن أبي طالب إذ أقبل شيخ فسلم على رسول الله ﷺ ثم انصرف فقال رسول الله ﷺ لملي المرف الشيخ فقال له على ما أعرفه فقال ﷺ هذا إبليس فقال علي إلى علمت يا رسول الله ضربة بالسيف فخلصت أمتك منه قال فانصرف إبليس إلى علي ﷺ فقال له ظلمتني يا أبا الحسن أما سمعت الله عز و جل يقول ﴿وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَوْالِ وَ الْأَوْلُاوِ ﴾ (٢) فو الله ما شركت (٧) أحدا أحبك في أمد. (٨)

10 و منه: عن علي بن حسان الواسطي رفع الحديث قال أتت امرأة من الجن إلى رسول الله و المنت به و حسن إسلامها فجعلت تجيئه في كل أسبوع فغابت عنه أربعين يوما ثم أتته فقال لها رسول الله و ما ألذي أبطأ بك يا جنية فقالت يا رسول الله أتيت البحر الذي هو محيط بالدنيا في أمر أردته فرأيت على شط ذلك البحر صخرة خضراء و عليها رجل جالس قد رفع يديه إلى السماء و هو يقول اللهم إني أسألك بحق محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين إلا ما غفرت لي فقلت له من أنت قال أنا إبليس فقلت و من أين تعرف هؤلاء قال إني عبدت ربي في السماء كذا وكذا سنة ما رأيت في السماء أسطوانة إلا و عليها مكتوب لا إله الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين أيدته به. (١)

07 و منه: عن القاسم بن محمد الأصفهائي عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله الله قال ظهر إبليس ليحيى بن زكريا و إذا عليه معاليق من كل شيء فقال له يحيى ما هذه المعاليق يا إبليس فقال هذه الشهوات التي أصبتها من ابن آدم قال فهل لي منها شيء قال ربما شبعت فثقلتك عن الصلاة و الذكر قال يحيى لله علي أن لا أملاً بطني من طعام أبدا فقال (١٠٠) إبليس لله علي أن لا أنصح مسلما أبدا ثم قال أبو عبد الله في يا حفو و آل جعفر أن لا يملئوا بطونهم من طعام أبدا و لله على جعفر و آل جعفر أن لا يعملوا للدنيا أمداً ١٠٠)

بيان: ثقلتك على صيغة الغيبة أي الشبعة و يحتمل التكلم بحذف العائد.

٥٣ المحاسن: عن الرضا عن آبائد ﷺ قال قال علي بن أبي طالب ﷺ إن لإبليس كحلا و سفوفا و لعوقا فأما كحله فالنوب و أما لعوقه فالكذب (١٢)

111



<sup>(</sup>١) الحدِّ: المنع، و منه قبيل للبوّاب و للسجّان: حدَّاد، راجع الصحاح ج ١ ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>۲) نهج البلاغة ص ۲۸۵ خطبة رقم ۱۹۲. ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى سَمَّ جَ ٤ ص ٢٤٨. ذيل الخطبة رقم ٣٣٤.

<sup>(\$)</sup> راجع ج ١٤ ص ٤٦٥ فما بعد من العطبوعة. (٥) هو ليراهيم بن هدية الفارسي ثمة البصري. ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٧١ و قال «بقي إلى سنة مائتين» و صرّح بروايته عن

نه د وېر پېټا يې ۱۹۰۰ سکرسي سامبيسري، د دره تنظيمي مي سورن د مندن ج ۱ من ۱۰ د و عال بيمي ېې سخت انس.

<sup>(</sup>۷) في المصدر: «ما شاركت». (۸) المحاسنَ ج ۲ ص ۵۸ حديث ١٦٦٨. (۹) المحاسنَ ج ۲ ص ۵۸ حديث ١٦٩. (۱۰) في المصدر: «و قال».

<sup>(</sup>١١) المحاسن ج ٢ ص ٢٢١ حديث ١٦٦٧.

<sup>(</sup>١٢) لم نعثر عليه في المحاسن، و عثرنا في صحيفة الرضائيٌّ ص ٢٦١ رقم ١٩٨.

**بيان:** مناسبة الكحل للنوم ظاهر و أما السفوف للغضب فلأن أكثر السفوفات من المسهلات التي توجب خروج الأمور الردية والغضب أيضا يوجب صدور ما لا ينبغي من الإنسان وبروز الأخلاق الذميمة به و يكثر منه و في القاموس سففت الدواء بالكسر سفا و استففته قمحته أو أخذته غير ملتوت و هو سفوف کصبور<sup>(۱)</sup> انتهی و أما اللعوق فلأنه غالبا مما يتلذذ به و يكثر منه و الكذب كذلك و في النهاية فيه إن للشيطان لعوقا و دسوما(٢) اللعوق بالفتح اسم لما يلعق به(٣) أي يؤكل بالملعقة (٤) و الدسام بالكسر ما يسد به الأذن فلا تعي ذكرا و لا موعظة. (٥)

0٤ ـ العياشي: عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ﷺ عن إبليس أكان من الملائكة أو كان يلي شيئا من أمر السماء فقال لم يكن من الملائكة وكانت الملائكة ترى أنه منها وكان الله يعلم أنه ليس منها و لم يكن يلى شيئا من أمر السماء و لاكرامة فأتبت الطيار فأخبرته بما سمعت فأنكر و قال كيف لا يكون من الملائكة و الله يقول للملائكة ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾(٦) فدخل عليه الطيار فسأله و أنا عنده فقال له جعلت فداك قول الله عز و جل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٧) في غير مكان في مخاطبة المؤمنين أيدخل في هذه المنافقون قال نعم يدخل فسي هـذه المنافقون و الضلال و كل من أقر بالدعوة الظاهرة. (٨)

كا: [الكافي] أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل مثله. (٩)

٥٥\_ العياشي: عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال سألته عن إبليس أكان من الملائكة أو هل كان يلي شيئا من أمر السماء قال لم يكن من الملائكة و لم يكن يلمي شيئا من أمر السماء وكان من الجن وكان مع الملائكة و كانت الملائكة ترى أنه منها و كان الله يعلم أنه ليس منها فلما أمر بالسجود كان منه الذي كان. (١٠)

بيان: قوله ﷺ ترى أنه منهم أي في طاعة الله و عدم العصيان لمواظبته على عبادته سبحانه أزمنة متطاولة لبعد عدم علم الملائكة بأنه ليس منهم بعد أن أسروه من الجن و رفعوه إلى السماء فيكون من قبيل قولهم على سلمان منا أهل البيت. أو أنهم لما رأوا تباين أخلاقه ظاهرا للجن و تكريم الله تعالى إياه و جعله من بينهم بل جعله رئيسا على بعضهم كما قيل ظنوا أنه كان منهم وقع بين الجن أو أن الظان كان بعض الملائكة.

٥٦\_العياشى: عن يونس(١١) عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللهﷺ فى قول الله ﴿وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَـلْقَ اللَّهِ ﴾ (١٢) قال أمر الله بما أمر به. (١٣)

٥٧\_ و منه: عن جابر عن أبي جعفر على في قول الله ﴿وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ قال دين الله. (١٤)

بيان: فسر ﷺ في الخبر الأول خلق الله بأمر الله و في الثاني بدين الله و قال الطبرسي رحمه الله قيل يريد دين الله و أمره عن ابن عباس و إبراهيمٍ و مجاهد و الحسن و قتادة (١٥٥) و هو المروي عن أبي عبد اللهو يؤيده قوله سبحانه ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ﴾ (١٩٠) و أراّد بذلك تحريم الحلال و تحليل الحرام و قيل أراّد الخصاء و قيل إنه الوشم و قيل إنه أراد الشمس و القمر و الحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتها.(١٧)

٥٨- العياشي: عن جابر عن النبي عن النبي الله قال كان إبليس أول من ناح و أول من تغنى و أول من حدا قال لما أكل آدم من الشجرة تغنى فلما أهبط حدا به فلما استقر على الأرض ناح فأذكره ما في الجنة فقال آدم رب هذا الذي

> (٢) في المصدر: «دساماً». (١) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٥٧. (٤) النهاية ج ٤ ص ٢٥٤. (٣) كلمة: «به» ليست في المصدر.

(٦) سورة الأعراف، آية: ١١.

(٧) سورة البقرة، آية: ١٠٤.

(٩) روضة الكافي ص ٢٧٤ حديث ٤١٣.

(١٥) في المصدر إضافة: «جماعة».

(۱۰) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤ حديث ١٦. (١٢) سورة النساء، آية: ١١٩. (۱٤) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٦ حديث ٢٧٦. (١٦) سورة الروم، آية: ٣٠.

(۸) تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۳۳ حدیث ۱۵.

(٥) النهاية ج ٢ ص ١٦٨.

(١١) في المصدر: «محمّدبن يونس». (۱۳) تفسير العياشي ج ١ص ٢٧٦ حديث ٢٧٥.

(۱۷) مجمع البيان ج ٣ ص ١١٣.

جعلت بيني و بينه العداوة لم أقو عليه و أنا في الجنة و إن لم تعنى عليه لم أقو عليه فقال الله السيئة بالسيئة و الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة قال رب زدني قال لا يولد لك ولد إلا جعلت معه ملكاً<sup>(١)</sup> أو ملكين يحفظانه قال رب زدنى قال التوبة مفروضة<sup>(٢)</sup> في الجسد ما دام فيها الروح قال رب زدني قال أغفر الذنوب و لا أبالي قال حسبى قال فقال إبليس رب هذا الذي كرمت على و فضلته و إن لم تفضل علي لم أقو عليه قال لا يولد له ولد إلا ولد لك

مساكن قال رب زدني قال تعدهم و تمنيهم وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً (٣) ٥٩\_ و منه: عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله على قال إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم و كان في علم الله أنه ليس منهم فاستخرج الله ما في نفسه بالحمية فقال خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقَتُهُ مِنْ طِينِ (٤)

ولدان قال رب زدنى قال تجري منه مجرى الدم في العروق قال رب زدني قال تتخذ أنت و ذريتك في صدورهم

٦٠\_و منه: عِن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال الصراط الذي قال إبليس ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٥) الآية هو على الله الله (١٠).

٦١ــو منه: عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله∰ عن قوله ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ <sup>(٧)</sup> قالا

أقول: ذكر الخبر في قوله تعالى ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾. (٩)

٦٣\_و منه: عن بكر بن محمد الأزدي عن عمه عبد السلام عن أبى عبد اللهﷺ قال قال يا عبد السلام احذر الناس و نفسك فقلت بأبى أنت و أمى أما الناس فقد أقدر على أن أحذرهم و أما نفسى فكيف قال إن الخبيث يسترق السمع يجيئك فيسترق ثم يخرج في صورة آدمي فيقول قال عبد السلام فقلت بأبي أنت و أمي هذا ما لا حيلة له قال

**بيان:** الظاهر أن المراد به ما تلفظ به من معايب الناس و غيرها من الأمور التي يـريد إخـفاءها فيكون مبالغة في التقية و يحتمل شموله لما يخطر بالبال فيكون الغرض رفع الاستبعاد عما يخفيه الإنسان عن غيره ثم يسمعه من الناس و هذاكثير و المراد بالخبيث الشيطان.

٦٣-تأويل الآيات الباهرة: بحذف الإسناد مرفوعا إلى وهب بن جميع عن أبي عبد الله ﷺ قال سألته عن إبليس و قوله ﴿رَبِّ فَانْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَىٰ يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم﴾(١١) أي يوم هو قال يا وهب أتحسب أنه يوم يبعثُ الله الناسَ لا و لكن الله عز و جل أنظره إلى يوُم يبعث الله<sup>(٢٧)</sup> قائمنا فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك اليوم هو الوقت المعلوم. (١٣)

٦٤-الكافي: عن العدة عن البرقي عن عثمان بن عيسى عن أبى أيوب الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد 

٦٥ ـ و منه: عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هارون بن خارجة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللهﷺ قال سمعته يقول إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس يا ويله<sup>(١٥)</sup> أطاع و عصيت و سجد و

توضيح: قال في النهاية في حديث أبي هريرة إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي و يقول يا ويله. الويل الحزن و الهلاك و المشقة من العذاب و كل من وقع في هلكة دعا بالويل و

<sup>(</sup>١) عبارة: «ملكاً أو» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٦ حديث ٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، آية: ١٦ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف، آية: ٢٦.

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف، آية: ٢٧.

<sup>(</sup>١١) سورة الحجر، آية: ٣٦ـ٣٦، و سورة ص، آية: ١٩ـ٨١. (١٣) تأويل الآيات الظاهرة ص ٤٩٨.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «يا ويلاه».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «معروضة».

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي ج ٢ ص ٩ حديث ٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير العياشي ج ٢ ص ٩ حديث ٦.

<sup>(</sup>٨) تفسير العياشي ج ٢ ص ١١ حديث ١٣. (١٠) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٩ حديث ٣.

<sup>(</sup>١٢) كلمة: «الله» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٤) الكافي ج ١ ص ٣٨ باب فقد العلماء حديث ١. (١٦) الكافي ج ٣ ص ٢٤٦ باب فضل الصلاة حديث ٢.

معنى النداء فيه يا ويلي و يا حزني و يا هلاكي و يا عذابي احضر فهذا وقتك و أوانك فكأنه نادي الويل إن يحضره لما عرض له من الأمر الفظيّع و الشدة وَ عدل عن حكاية قول ابليس يا ويــليّ كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه.(١)

٦٦ الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن عيسي (٢) عن الحسن بن علي (٣) عن عمر عن أبان بن عثمان عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله على قال لما هبط نوح على من السفينة أتاه إبليس فقال له ما في الأرض رجل أعظم منه علي منك دعوت الله على هؤلاء الفساق فأرحتني منهم ألا أعلمك خصلتين إياك و الحسد فهو الذي عمل بي ما عمل و إياك و الحرص فهو الذي عمل بآدم ما عملً.(1)

٦٧ ــ و منه: بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن محمد البرقي عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال لما دعا نوح ﷺ ربه عز و جل على قومه أتاه إبليس لعنه الله فقال يا نوح إن لك عندي يدا أريد أن أكافيك عليها فقال نوح ﷺ إنه ليبغض(٥) إلى أن يكون لك عندي يد فما هي قال بلي دعوت اللــه عــلي قــومك فأغرقتهم فلم يبق أحد أغويه فأنا مستريح حتى ينشأ قرن آخر و أغويهم(١٦) فقال له نــوحﷺ مــا الذي تــريد أن تكافئني به قال اذكرني في ثلاث مواطن<sup>(٧)</sup> فإني أقرب ما أكون إلى العبد إذاكان في إحداهن اذكرني إذاً غضبت و اذكرني إذا حكمت بين اثنين و اذكرني إذا كنت مع امرأة خاليا ليس معكما أحد. (^

٨٨ ـ و منه: بالإسناد المتقدم عن محمد البرقي عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبي عبد الله على قال يقول إبليس لعنه الله ما أعياني في ابن آدم فلم يعيني منه واحدة من ثلاثة<sup>(١)</sup> أخذ مال مَن غير حَله أو منعه من حقه أو وضعه في غير وجهه.<sup>(١٠)</sup>

**بيان:** أي أي شيء أعجزني في إضلال ابن آدم في أمر من الأمور و معصية من المعاصي فلا أعجز عن إضلاله في أحد هذه الأمور الثلاثة فأغويه في واحدة منها أي غالبا.

٦٩-الخصال: عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن ظريف عن أبي عبد الرحمن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله على قال الآباء ثلاثة آدم ولد مؤمنا و الجان ولد كافرا<sup>(۱۱)</sup> و إبليس ولد كافرا و ليس فيهم نتاج إنما يبيض و يفرخ و ولده ذكور ليس فيهم إناث.(۱۲)

٧٠ـمجالس ابن الشيخ: عن أحمد بن هارون بن الصلت عن أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسن بن القاسم عن شبير(١٣٠) بن إبراهيم عن سليم(١٤) بن بلال المدني عن الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه ﷺ أن إبليس كان يأتي الأنبياءﷺ من لدن آدمﷺ إلى أن بعث الله المسيحﷺ يتحدث عندهم و يسائلهم و لم يكن بأحد منهم أشد أنسا منه بيحيى بن زكريا على نقال له يحيى يا أبا مرة إن لي إليك حاجة فقال له أنت أعظم قدرا من أن أردك بمسألة فاسألني ما شئت فإني غير مخالفك في أمر تريده.

فقال يحيى يا أبا مرة أحب أن تعرض على مصايدك و فخوخك التي تصطاد بها بني آدم فقال له إبليس حبا و كرامة و واعده لغد فلما أصبح يحيى ﷺ قعد في بيته ينتظر الموعد و أغلق عليه الباب<sup>(١٥)</sup> إغلاقا فما شعر حتى ساواه من خوخة كانت في بيته فإذا وجهه صورة وجه القرد و جسده على صورة الخنزير و إذا عيناه مشقوقتان طولا و إذا

<sup>(</sup>٢) في المطّبوعة: «عن ابن عيسى» بدل «بن عيسى» و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) راَّجع معجم رجال الحديث ج ١ ٤٠٩ قسم تفصيل طبقات الرواة.

<sup>(</sup>٤) الخصال ج ١ ص ٥٠ باب الاثنين حديث ٦١.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «فاغويهم».

<sup>(</sup>٨) الخصال ج ١ ص ١٣٢ باب الثلاثة حديث ١٤٠. (١٠) الخصال ج ١ ص ١٣٢ باب الثلاثة حديث ١٤١.

<sup>(</sup>۱۲) الخصال ج ١ ص ١٥٢ باب الثلاثة حديث ١٨٦.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «سليمان».

<sup>(</sup>۱) النهاية ج ٥ ص ٢٣٦.

<sup>(0)</sup> في المصدر: «و الله إنَّى ليبغض». (٧) في المصدر: «في ثلاثةً مواطن».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «ثلاث». (١١) فَي المصدر: «و الجان ولد مؤمناً وكافراً».

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر: «ثبير». (١٥) فيّ المصدر: «و أجاف عليه الباب».

أسنانه و فمه مشقوقا طولا عظما واحدا بلا ذقن و لا لحية<sup>(١)</sup> و له أربعة أيد يدان في صدره و يدان في منكبه و إذا ﴿ عراقيبه قوادمه و أصابعه خلفه و عليه قباء قد شد وسطه بمنطقة فيها خيوط معلقة بين أحمر و أصفر و أخضر و جميع الألوان و إذا بيده جرس عظيم و على رأسه بيضة و إذا في البيضة حديدة معلقة شبيهة بالكلاب.

فلما تأمله يحيى؛ قال له ما هذه المنطقة التي في وسطك فقال هذه المجوسية أنا الذي سننتها و زينتها لهم فقال له ما هذه الخيوط الألوان قال له هذه جميع أُصناع النساء لا تزال المرأة تصنع الصنيع(٢) حتى يقع مع لونها فافتتن(٣) الناس بها فقال له فما هذا الجرس الذي بيدك قال هذا مجمع كل لذة من طنبور و بربط و معزفة و طبل و ناي و صرناي و إن القوم ليجلسون على شرابهم فلا يستلذونه فأحرك الجرس فيما بينهم فإذا سمعوه استخفهم الطرب فمن بين من يرقص و من بين من يفرقع أصابعه و من بين من يشق ثيابه فقال له و أي الأشياء أقر لعينك قال النساء هن فخوخي و مصايدي فإني إذا اجتمعت علي دعوات الصالحين و لعناتهم صرت إلى النساء فطابت نفسي بهن فقال له يحيىﷺ فما هذه البيضة التي على رأسك قال بها أتوقى دعوة المؤمنين قال فما هذه الحديدة التي أرّى<sup>(٤)</sup> فيها قال بهذه أقلب قلوب الصالحينُ قال يحيىﷺ فهل ظفرت بي ساعة قط قال لا و لكن فيك خصلة تـعجبني قــال يحيى ﷺ فما هي قال أنت رجل أكول فإذا أفطرت أكلت و بشمت فيمنعك ذلك من بعض صلاتك و قيامك بالليل قال يحيى ﷺ فإني أعطى الله عهدا أني لا أشبع من الطعام حتى ألقاه قال له إبليس و أنا أعطى الله عهدا أني لا أنصح مسلما حتى ألقاه ثم خرج فما عاد إليه بعد ذلك. (٥)

بيان: قوله و حبا الظاهر زيادة الواو أو هو عطف على مفعول له الآخر مثله أي أفعله طاعة و حبا حتى ساواه أي حاذاه محاذيقال ساواه مساواة ماثله وعادله قدرا أو قيمة و في القاموس الخوخة كوة تؤدي الضوء إلى البيت و مخترق ما بين كل دارين ما عليه باب<sup>(٦١)</sup> و الكلاّب كتفاح ما يقال له بالفارسية قلاب قوله أصناع النساء في أكثر النسخ بالصاد و العين المهملتين و النون و في بعضها بالصاد و الباء و الغين المعجمة و بعده لا تزال المرأة تصنع الصنيع على الأول و تصبغ الصبغ على الثاني ولعله أظهر أي تتبع الأصباغ والألوان في ثيابها وبدنها حتى يوافق لونها وعلى الأول أيضا يئول إليه قال الفيروز آبادي صنع الشيء صنعا عمله و ما أحسن صنيع الله عندك و صنعة الفرس حسن القيام عليه صنعت فرسي صنعا و صنعة و الصنيع (٧) ذلك الفرس و الإحسان و هو صنيعي و صنيعتي أي اصطنعته و ربيته و صنعت الجارية كعني أحسن إليها حتى سمنت و صنع الجارية أي أحسن إليها و سمنها و رجل صنيع اليدين حاذق في الصنعة من قوم أصناع الأيدي و الصنع بالكسر الثوب و العمامة و الجمع أصناع و التصنع التزين.(٨)

و قال المعازف الملاهي كالعود و الطنبور الواحد عزف أو معزف كمنبر و مكنسة <sup>(٩)</sup> و قال البشم محركة التخمة و السامة بشم كفرح و أبشمه الطعام(١٠٠) و في بعض النسخ و نمت.

٧١ـوأقول: وجدت هذا الخبر في كتاب غور الأمور (١١) للترمذي على وجه أبسط فأحببت إيراده هنا قال حدثنا أبو مقاتل عن صالح بن سعيد عن أبي سهل عن الحسن قال قال رسول الله ﷺ إن إبليس عدو الله كان يأتي الأنبياء و يتحدث إليهم من لدن نوح إلى عيسي ابن مريم و ما بين ذلك من الأنبياء غير أنه لم يكن لأحد أكثر زيارة و لا أشد استيناسا منه إلى يحيى بن زكرياﷺ و إنه دخل عليه ذات يوم فلما أراد الانصراف من عنده قال له يحيي يا با مرة و اسمه الحارث و كنيته أبو مرة و إنما سماه الله إبليس لأنه أبلس من الخير كله يوم آدم ﷺ.

فقال له يا با مرة إنى سائلك حاجة فأحببت أن لا تردني عنها فقال له و لك ذلك يا نبى الله فسل فقال له يحيى بن

(٧) في المصدر: «صنع الله بالضم، و صنيع الله عندك». (٩) القَّاموس المحيط آج ٣ ص ١٨٠.

(١١) ذكره الحلبي في كشف الضنون ج ٢ ص ١٢١٣.

19V

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و إذا عيناه مشقوقتان طولاً و فمه مشقوق طولاً و أسنانه و فمه عظماً واحداً بلا دفن ولا لحية».

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «أصباغ النساء لا تزال المرأة تصبغ الصبغ». (٣) في المصدر: «فأفتتن». (٤) في المصدر: «أراها». (٥) أمآلي الطوسي ص ٣٣٨ مجلس ١٢ حديث ٣٢.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط ج ٣ ص ٥٤ و ٥٥.

<sup>(</sup>١٠) القاموس المحيط ٓ ج ٤ ص ٨١.

زكريا إني أحبك تجيئني في صورتك و خلقك و تعرض على مصايدك التي بها تهلك الناس قال إبليس سألتني أمرا عظيما ضقت به ذرعا و تفاقم خطبه عندي و لكنك أعز علي و أمن من أن أردك بمسألة و لا أجيبك بحاجة و لكني أحب أن تخلو برؤيتي فلا يكون معك أحد غيرك فتواعدا لغد عند ارتفاع النهار صدر (١١) من عنده على ذلك فلما كان من الغد في تلك الساعة تمثل بين يديه قائما فنظر إلى أمر من أمر الله عظيم إذا هو ممسوخ منكوس مقبوح هائل كريه جسده على أمثال أجساد الخنازير و وجهه على وجه القردة و شق عينيه طولا و شق فاه طولا حيال رأسه و أسنانه كلها عظم واحد لا ذقن له أصلا و لا لحية و شعر رأسه مقلل مقلوب المنبت نحو السماء و له أربعة أيدي يدان في جنبيه و أصابع يديه ستة و خده أصلاب و يدان في جنبيه و أصابع يديه ستة و خده أصلاب (١٠٠٠) و منخرا أنفه نحو السماء له خرطوم كخرطوم الطير و وجهه قبل القفاء أعمش العينين أعرج معوج له جناح و أوالت مناص المناع في منكبيه و يدان في وجداني قد علقه من منطقته و حوالي قميصه خياعيل (١٦) شبه الشرب (٧) في ألوان شتى من بياض و سواد و حمرة. و صفرة و خضرة و بيده جرس ضخم و على رأسه بيضة في قلتها حديدة مستطيلة معقفة الطرف.

خقال له يحيى أخبرني يا با مرة عما أسألك مما أرى قال يا نبي الله ما دخلت عليك على هذه الحالة إلا و أنا أحب أن أخبرك بكل شيء تسألني عنه ثم لا أعمى عليك فقال حدثني يا با مرة إن إنطاقك هذا فوق القميص ما هو قال يا نبي الله تشبه بالمجوس أنا وضعت المجوسية فدنت بها.

قال فأخبرني ما هذه الأكواز الصغار التي هي معلقة من منطقتك مقدمة قال يا نبي الله فيها شهواتي و خياعيل مصايدي فأول ما أصيد به المؤمن من قبل النساء فإن هو اعتصم بطاعة الله أقبلت عليه من قبل جمع المال مسن الحرام طمعا فيه حرصا عليه فإن هو اعتصم بطاعة الله و أجنبني بالزهادة أقبلت عليه من قبل الشراب هذا المسكر حتى أكرر عليه هذه الشهوات كلها و لا بد أن يواقع بعضها و لو كان من أورع الناس قال فما هذه الخياعيل إلى طرف قميصك قال يا نبي الله هذه ألوان أصباغ النساء و زينتهن فلا يزال إحداهن تتلون ثيابها حتى تأتي على ما يليق بها فهناك افتتن الرجال إلى ما عليها من الزينة.

قال فما هذا الجرس بيدك قال يا نبي الله هذا معدن الطرب و جماعات أصوات المعازف من بين بربط و طنبور و مزامير و طبول و طنبور و مزامير و طبول و دفوف و نوح و غناء و إن القوم يجتمعون على محفل شر و عندهم بعض ما ذكرت من هذه المعازف فلا يكادون يتنعمون في مجلس و يستلذون و يطربون فإذا رأيت ذلك منهم حركت هذا الجرس فيختلط ذلك الصوت بمعازفهم فهناك يزيد استلذاذهم و تطريبهم فمنهم من إذا سمع هذا يغرقع أصابعه و منهم من يهز رأسه و منهم من يصفق بيديه فما زال هذا دأبهم حتى أبرتهم (^^).

قال فما هذه البيضة على رأسك قال يا نبي الله احترز مني و من مصايدي التي وصفت لك الأنبياء و الصالحون و النساك و أهل الورع كما أحرز رأسي هذه البيضة من كل نكبة قال و ما النكبة قال اللعنة قال فما هذه الحديدة المستطيلة التي في قلتها قال يا نبي الله هي التي أقلب بها قلوب الصالحين قال بقيت حاجة قال قل قال ما بال خلقك و صورتك على ما أرى من القبح و التقليب و الإنكار قال يا نبي الله هذا بسبب أبيك آدم إني كنت من الملائكة المكرمين ممن لم أرفع رأسي من سجدة واحدة أربعمائة ألف سنة و عصيت ربي في أمر سجودي الآدم أبيك فغضب الله علي و لعنني فحولت من صورة الملائكة إلى صورة الشياطين و لم يكن في الملائكة أحسن صورة مني فصرت مسوخا منكوسا مقبوحا مقلوبا هائلا كريها كماترى.

<sup>(</sup>۱) صدر أي رجع، الصحاح ج ۲ ص ۷۱۰.

<sup>(</sup>٢) العراقيبُ جمع العرقوب و هو: العصب الغليظ الموتّر فوق عقب الإنسان، الصحاح ج ١ ص ١٨٠.

 <sup>(</sup>٣) الصحاح ج ١ ص ٢٥٦.
 (٤) قال الغيروزآبادي: «قلص التوب بعد الغسل: انكمش». القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) هكذا في العطبرَعة، و لعلَّه تصحيف. (٧) قال الجزهري: «الإشراب: لون قد أشرب من لون آخر»، الصحاح ج ١ ص ١٥٤.

<sup>(</sup>A) قال الجوهري: «أبرتُ الكلبُ أطعمته الإبرة في الخبر، و أبرته العقرب: لدغته أي ضربته بليرتها» الصحاح ج ٢ ص ٥٧٤.

قال فهل أريت صورتك هذه أحدا قط و مصايدك بهذه الصورة قال لا و عزة ربي إن هذا الشيء ما نظر إليه آدمي ﴿ قط و لقد أكرمتك بهذه دون الناس كلهم قال فتمم إكرامك إياي بمسألتين أسألك عنهما إحداهما عامة و الأخرى خاصة قال و لك ذلك يا نبي الله فسل قال حدثني أي الأشياء أرجى عندك و أدعمه لظهرك و أسلاه لكآبتك و أقره لعينك و أشد لركنك و أفرحه لقلبك قال يا نبي الله إني أخاف أن تخبر به أحدا فيحفظون ذلك فيعتصمون به و يضيع كيدى.

قال إن الله قد أنزل في الكتاب شأنك وكيدك و بين لأنبيائه و أوليائه فاحترزوا ما احترزوا و أما الغاوون فأنت أولى بهم قد تلعب بهم كالصوالجة بالكرة فليس قولك عندهم أدعى و أعز من قول الله.

قال يا نبي الله إن أرجى الأشياء عندي و أدعمه لظهري و أقره لعيني النساء. فإنها حبالتي و مصايدي و سهمي الذي به لا أخطَى بأبي هن لو لم يكن هن ما أطقت إضلال أدني آدمي قرة عيني بهن أظفر بمقراتي <sup>(١)</sup> و بهن أوقع في المهالك يا حبذاهن إذا اغتممت ليست<sup>(٢)</sup> على النساك و العباد و العلماء غلبوني بعد ما أرسلت عـليهم الجـيوش فانهزموا وبعدما ركبت و قهرت ذكرت النساء طابت نفسي و سكن غضبي و اطمأن كظمي و انكشف غيظي و سلت کآبتی و قرت عینی و اشتد أزری و لو لا هن من نسل آدم لسجدتهن فهن سیداتی و علی عنقی سکناهن و علی ما هن<sup>(٣)</sup> ما اشتهت امرأة من حبالتي حاجة إلا كنت أسعى برأسى دون رجلى فى إسعافها بحاجتها لأنــهن رجــائى و ظهري و عصمتي و مسندي و ثقتي و غوثي قال و ما نفعك و فرحك في ضَلَالَة الآدمي و بأي شيء سلبت عليهُ<sup>(L)</sup> قال خلق الله الأفراح و الأحزان و الحلال و الحرام و خيرنى فيهما يوم آدم فاخترت الشهوات و الأفراح و اخترت ۲۳۱ الحرام و الفحش و المناكير صارت تلك نهمتي و هواي و خير آدم فاختار الأحزان و العبادة و الحلال فصار ذلك له نهمة و منية فذلك منيته و نهمته و هذا هواي و نهمتى و شهوتى فذلك شيئه و ماله و متاعه و هذا شيئى و مالى و متاعى و بضاعتي و شيء المرء كنفسه لأن فيه نهمته و شهوته و نهمة المرء و شهوته حياته فإذا سلب الحياة هلك المرء فكم نرى من خلق الله سلب منهم نهمته و همته مات و هلك فكذلك هذا إن ما اخترت صار ذلك شهوتي و هوای و حیاتی فمهما سلبت هلکت و مهما ظفرت به فرحت و حییت فإذا رأیت شهوتی و هوای و حیاتی عند غیری قد سُلبها مني أجتهد كل الجهد حتى أظفر بها ليكون بها قوامي يدي<sup>(٥)</sup> للآدمي سلب حياتي و هي الشهوة و الهوي فجعلها في كنه و حرزه و قد تهيأ و استعد يقاتلني و يحاربني فهل بد من المحاربة ليصل المحق إلى حقه و يقهر الظالم فهذه حالتي و شأني و سبب فرحي إذا غلبته.

قال له و ما ظلمه حيث تقول يقهر الظالم قال فيظلمني إذا سلب هواي فجعله في كنه (۱۰ لولاه كيف لا أطمع أنا في حربه و حلاله كما طمع في حرامي و هواي قال له أليس بمحال أن تقول أنا أريد استرداد هواي فتفرح إن هو استعمله و تحزن إن لم يستعمل هواك في شئونه قال إذا استعمل هواي لست أحزن و لكني أفرح لأنه قد أعطاني نهمتي الفرح إنما أحزن حتى لا يستعمله لست أطلب نهمتي لأخذه مني فإني قد أمنت أن لا يرد لأنه قد خيل عليه و لكنني أريد الم أمن الله أعطاني منيتي و مختاري و حياتي فهو نفسي فإذا استعمل منيتي أعياني و فرحني و إنه استعمله فإذا استعمله أعطاني منيتي و مختاري و حياتي فهو نفسي فإذا استعمل منيتي أعياني و فرحني و إنه استعمله على جهته و إذا لم يستعمله فهو في كنه كالمسجون فإذا كان هو في كنه مسجونا مقيدا و هو حياتي كنت كأني المسجون المقيد و صرت حربا(۱۷) لأنه أبدلني بمكان حياتي الموت قلا بد أن احتال بكل حيلة آتية بكل خدعة وأميئ وأزين الأكة. و الأدوات و أخرج الملاهي و الأدوات و أضربها و أحركها و ألوحها لعله يرى ذلك فيطرب و يفتر و يهيج فيستعمل الهواء الذي فيه و هي حياتي و شهوتي فأحيا و أبهج حتى يجد هو السبيل إلى التحرك و الخلاص من السجن و هذا ما لم أذكر لأحد قط منذ خلقت و لو لا ما أرى لك من الفضل و الكرامة ما أخبرتك بهذا كله.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المطبوعة.

 <sup>(</sup>١) هكذا في المطبوعة.
 (٣) هكذا في المطبوعة.

 <sup>(</sup>۲) محدا في النظاء عد.
 (٤) لعل «سلبت» من السلب بمعنى الاختلاس، راجع الصحاح ج ١ ص ١٤٨.

 <sup>(</sup>٥) مكذا في المطبوعة.
 (١) الكن \_ بكسر الكاف \_ الشترة. الصحاح ج ٤ ص ٢١٨٨.

قال يحيى ﷺ فالمسألة الخاصة التي سألتك قال نعم سل قال هل أصبت مني فرصتك قط في لحظة من بصر أو لفظة بلسان أو هم بقلب قال اللهم لا إلا أنه كان يعجبني منك خصلة فكثر ذلك عنك و وقع عندي موقعا شريفا فتغير لون يحيى من قوله و تبلد و تقاصرت إليه نفسه و ارتعدت فرائصه و غشي عليه قال و ما ذلك يا با مرة قال أنت رجل أكول وكنت أحيانا تكثر الطعام فتبشم منه و يعتريك الوهن و النوم و الثقل و الكسل و النعاس فكنت تنام على جنبك أحيانا من الأوقات التي كنت تقوم فيها من الليل هذا يعجبنى منك.

قال و بهذا كنت تجد على الفرصة قال نعم قال ما أشد لفرحك و ما أشد لحركتك(١) قال قد ذكرت لك فلم تحفظه و لكن أجملك جميع ما يكره الله فهو مختاري و جميع ما يحب فهو منبوذي لم أتمالك حتى احتال بكل حيلة حتى ينبذه و أزين له مختاري حتى يرفعه لأن حياتي في استعمال مختاري و مماتى و هلاكى و ذلى و ضعفي فسي استعماله مرفوضى و منبوذي و هو الحلال الطيب من الأشياء و الأحزان و مختاري الحرام و الخبث من الأشياء و الأفراح بها قد خطر الله عليه.

ثم قال إبليس حسبك يا يحيى فرحا هما قد أظهر ليحيى أنه قد وجد عليه فرصة قال يحيى و لم تجد على الفرصة من عمري إلا الذي ذكرت قال اللهم لا إلا ذلك قال يحيى عاهدت عز و جل نذرا واجبا على أن أخرج من الدنيا و لا أشبع من الطعام قال فغضب إبليس و حزن على ما أخبره فاحترز يحيى و اعتصم قال خدعتني يا ابن آدم وكسرت ظهري بما خدعتني و أنا أعاهد الله ربي نذرا واجبا على أن لا أنصح آدميا و لقد غلبتني يا ابنَ آدم و كسرت ظهري بما خدعتني حتى سلمت مني و خرج من عنده غضبان (٢) انتهى.

و أقول كانت النسخة سقيمة جدا فأثبته كما وجدته تأكيدا و توضيحا لما روي من طرق أهل البيتﷺ.

٧٢\_مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن المفيد عن أبي عبد الله بن أبي رافع عن جعفر بن محمد بن جعفر الحسيني عن عيسى بن مهران عن يحيى بن الحسن بن فرات عن ثعلبة بن زيد الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد اللـه الأنصاري رحمه الله يقول تمثل إبليس لعنه الله في أربع صور تمثل يوم بدر في صورة سراقة بن جعشم المدلجي فقال لقريش ﴿لَا غَالِبَ لَكُمُ الْبَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَتَّا تَزاءَتِ الْفِئتْانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَ فَالَ إِنِّي بَـرِيَّ يُ مِنْكُمْ﴾(٣) و تصور يوم العقبة في صورة منبه بنّ العجاج فنادى إن محمدا و الصباة معه عند العقبة فأدركوهم فقال رسول اللهﷺ للأنصار لا تخافوا فإن صوته لن يعدوه<sup>(1)</sup> و تصور يوم اجتماع قريشِ في دار الندوة في ِصورة شيخ من أهل نجد و أشار عليهم في إلنبي ﷺ بما أشار فأنزل الله تعالى ﴿وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ والْيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ ٱللَّهُ وَ ٱللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ <sup>(٥)</sup> و تصور يومَ قبض النبي تَشْظُ في صورة المغيرة بـن شعبَّة فقال أيها الناس لا تجعلوهاكسروانية و لما<sup>ً(١)</sup> قيصرانية وسعوها تتسع فلا تردوها في بني هاشم فينتظر بها

بيان: فينتظر بها الحبالي أي إذا كانت الخلافة مخصوصة ببني هاشم صار الأمر بحيث يـنتظر الناس أن تلد الحبالي أحدا منهم فيصير خليفة و لم يعطوها غيرهم.

٧٣ ـ تفسير على بن إبراهيم: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ﷺ قال سئل عما ندب الله الخلق إليه أدخل فيه الضلال قال نعم و الكافرون دخلوا فيه لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فدخل في أمره الملائكة و إبليس فإن إبليس كان من الملائكة في السماء يعبد الله و كانت الملائكة تظن أنه منهم و لم يكنّ منهم فلما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أخرج ماكان في قلب إبليس من الحسد فعلمت الملائكة عند ذلك أن إبليس لم يكن منهم فقيل له فكيف وقع الأمر على إبليس و إنما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فقال كان إبليس منهم بالولاء و لم يكن من جنس الملائكة و ذلك أن الله خلق خلقا قبل آدم و كان إبليس فيهم حاكما في الأرض فعتوا و أفسدوا و

(٢) لم نعثر على كتاب غور الأُمور هذا.

(١) هكذا في المطبوعة. (٣) سورة الأنفال، آية: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «يعدوهم». (٦) في المصدر: «و لا».

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، آية: ٣٠. (۷) أمالي الطوسي ص ۱۷٦ مجلس ٦ حديث ٥٠ و فيه: «فتنتظر».

سفكوا الدماء فبعث الله الملائكة فقتلوهم و أسروا إبليس و رفعوه إلى السماء فكان مع الملائكة يعبد الله إلى أن خلق الله تبارك و تعالى آدم.<sup>(١)</sup>

٧٤ ـ و منه: في قوله تعالى ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٢) قال الرجيم أخبث الشياطين فقلت له و لم سمى رجيما قال لأنه يرجم.<sup>(٣)</sup>

**بيان:** أي يرجم بالشهب أو باللعن أو في زمن القائم ﷺ.

٧٥\_الإحتجاج: عن هشام بن الحكم قال سأل الزنديق أبا عبد اللهﷺ فقال أفمن حكمته أن جعل لنفسه عدوا و قدكان و لا عدو له فخلق كما زعمت إبليس فسلطه على عبيده يدعوهم إلى خلاف طاعته و يأمرهم بمعصيته و جعل له من القوة كما زعمت يصل بلطف الحيلة إلى قلوبهم فيوسوس إليهم فيشككهم في ربهم و يلبس عليهم دينهم فيزيلهم عن معرفته حتى أنكر قوم لما وسوس إليهم ربوبيته و عبدوا سواه فلم سلط عدوه على عبيده و جعل له السبيل إلى إغوائهم قال إن هذا العدو الذي ذكرت لا يضره<sup>(٤)</sup> عداوته و لا ينفعه<sup>(٥)</sup> ولايته و عداوته لا تنقص من ملكه شيئا و ولايته لا تزيد فيه شيئا و إنما يتقى العدو إذاكان فى قوة يضر و ينفع إن هم بملك أخذه أو بسلطان قهره فأما إبليس فعبد خلقه ليعبده و يوحده و قد علم حين خلقه ما هو و إلى ما يصير إليه فلم يزل يعبده مع ملائكته حتى امتحنه بسجود آدم فامتنع من ذلك حسدا و شقاوة غلبت عليه فلعنه عند ذلك و أخرجه عن صفوف الملائكة و أنزله إلى الأرض ملعونا مدحورا فصار عدو آدم و ولده بذلك السبب و ما له من السلطنة على ولده إلا الوسوسة و الدعاء إلى غير السبيل و قد أقر مع معصيته لربه بربوبيته. (٦)

٧٦ و منه: في أسئلة الزنديق المدعى للتناقض في القرآن قال أمير المؤمنين الله الإيمان بالقلب هو التسليم للرب و من سلم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره كما استكبر إبليس عن السجود لآدم و استكبر أكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم فلم ينفعهم التوحيدكما لم ينفع إبليس ذلك السجود الطويل فإنه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام لم يرد بها غير زخرف الدنيا و التمكين من النظرة فكذلك لا تنفع الصلاة و الصدقة إلا مع الاهتداء إلى سبيل النجاة و طريق الحق<sup>(٧)</sup> الخبر.

٧٧ مجالس الصدوق: عن محمد بن هارون الفامي (٨) عن محمد بن عبد الله الحميري عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال قال الصادقﷺ إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك و تعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته.(٩)

٧٨ - و منه: عن أحمد بن محمد العطار عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد الله؛ يقول جاء إبليس إلى موسى بن عمران؛ و هو يناجي ربه فقال له ملك من الملائكة ما ترجو منه و هو في هذه الحال يناجي ربه فقال أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم<sup>(١٠</sup>)

٧٩ ـ تفسير على بن إبراهيم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (١١) قال إذا ذكرهم الشيطان المعاصى و حملهم عليها يذكرون اسم الله فإذا هم مبصرون.(١٣)

٨٠ العلل: عن الحسين بن محمد (١٣) بن سعيد الهاشمي عن فرات بن إبراهيم الكوفي عن محمد بن علي بن معتمر (١٤) عن أحمد بن علي بن محمد الرملي عن أحمد بن موسى عن يعقوب بن إسحاق المروزي عن عمر بــن

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، آية: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «لا تضرّه».

 <sup>(</sup>٦) الأحتجاج ج ٢ ص ٢١٢ رقم ٢٢٣.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «أحمد بن هارون الفامي».

<sup>(</sup>١٠) آمالي الصدوق ص ٧٦٤ مجلس ٩٥ حديث ٢.

<sup>(</sup>۱۲) تفسير على بن إبراهيم ج ١ ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «محمّد بنّ علي بن معمر».

<sup>(</sup>١) تفسير على بن إبراهيم ج ١ ص ٣٦\_٣٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «و لا تنفعه».

<sup>(</sup>٧) الأحتجاج ج ١ ص ٥٦١ رقم ١٣٧. (٩) أمالي الصدوق ص ٢٧٣ مجلس ٣٧ حديث ٣٠١.

<sup>(</sup>١١) سورة الأعراف، آية: ٢٠١.

<sup>(</sup>١٣) في البصدر: «الحسن بن محمّد».

منصور (١) عن إسماعيل بن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبيه عن أبي هارون العبدي عن جابر بن عبد الله المنتقل المنتقل الله ما أحسن المنتقل الله ما أحسن المنتقل عن الله ما أحسن صلاته نقال الله على الله على

صلاته فقال والنصرى في اليمنى ثم قال لأقتلنك إن شاء الله تعالى فقال لن تقدر على ذلك إلى أجل أضلاعه اليمنى في اليسرى و اليسرى في اليمنى ثم قال لأقتلنك إن شاء الله تعالى فقال لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم من عند ربي ما لك تريد قتلي فو الله ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي إلى رحم أمه قبل نطفة أبيه و لقد شاركت مبغضيك في الأموال و الأولاد و هو قول الله عز و جل في محكم كتابه ﴿وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَفُوالِ وَ الْأُولَادِ ﴾ " قال النبي التي صدق يا على لا يبغضك من قريش إلا سفاحي و لا من الأنصار إلا يهودي و لا من العرب إلا دعي و لا من سائر الناس إلا شقي و لا من النساء إلا سلقلقية و هي التي تحيض من دبرها ثم أطرق مليا ثم رفع رأسه فقال معاشر الأنصار اعرضوا أولادكم على محبة على "قا قابر بن عبد الله فكنا نعرض حب علي الله على أولادنا فمن أحب عليا علمنا أنه من أولادنا و من أبغض عليا انتفينا منه. (٤)

١٨-العلل و المجالس للصدوق: عن الحسين بن أحمد العلوي عن علي بن أحمد بن موسى عن أحمد بن علي عن الحسودي عن الحسن بن إبراهيم العباسي عن عمير بن مرداس الدولقي(٥) عن جعفر بن بشير المكي عن وكيع عن المسعودي رفعه إلى سلمان الفارسي رحمه الله قال مر إبليس لعنه الله بنفر يتناولون أمير المؤمنين ﴿ فوقف أمامهم فقال القوم من الذي وقف أمامنا فقال أنا أبو مرة فقالوا يا أبا مرة أما تسمع كلامنا فقال سواه لكم تسبون مولاكم علي بن أبي من الذي وقف أمامنا فقال أنا أبو مرة فقالوا يا أبا مرة أما تسمع كلامنا فقال سواه لكم تسبون مولاكم علي بن أبي من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله فقالوا له فأنت من مواليه و شيعته فقال ما أنا من مواليه و لا من شيعته و لكني أحبه و لا يبغضه أحد إلا شاركته في المال و الولد فقالوا له يا با مرة فتقول في علي شيئا فقال لهم اسمعوا مني معاشر الناكثين و القاسطين و المارقين عبدت الله عز و جل في الجان اثني عشر ألف سنة فلما أهلك الله البجان شكوت إلى الله عز و جل الوحدة فعرج بي إلى السماء الدنيا فعبدت الله في السماء الدنيا اثني عشر ألف سنة أخرى في جملة الملائكة فبينا نحن كذلك نسبح الله عز و جل و نقدسه إذ مر بنا نور شعشعاني فخرت الملائكة لذلك النور سجدا فقالوا سبوح قدوس هذا نور ملك مقرب أو نبي مرسل فإذا بالنداء من قبل الله عز و جل ما هذا نور ملك مقرب و لا نبي مرسل هذا نور طينة علي بن أبي طالب ﴿ الله عن مرسل قاله الله عز و جل ما هذا نور ملك مقرب و لا نبي مرسل هذا نور طينة علي بن أبي طالب ﴿ الله عن علم المراحة على بن أبي طالب الله عن علاء على المراحة على بن أبي طالب الله عن علي المراحة على بن أبي طالب ﴿ المراحة على الله عن على المراحة على على المراحة على المرحة على المراحة على المراحة على المراحة على المراحة على المراحة على المراحة على

بيان: كان اللعين ذكر ذلك لهم لتكون الحجة عليهم أتم و عذابهم أشد لعلمه بأنهم لا يؤمنون بذلك.

٨٣\_مجالس الصدوق: عن على بن الحسين بن شاذويه المؤدب عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عمرو بن منصور». (٢) سورة الإسراء، آية: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «فإن أجابوا فهم منكم و إن أبوا فليسوا منكم». (٤) علل الشرائع ص ١٤٢ باب ١٢٠ حديث ٧. (٥) علل الشرائع ص ١٤٢ باب ١٢٠ حديث ٧.

 <sup>(</sup>٦) علل الشرائع ص ١٤٤ باب ١٢٠ حديث ٩. و أمالي الصدوق ص ٤٢٧ مجلس ٥٥ حديث ٥٠٥.
 (٧) في المصدر: «قلت».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «قلت». (٩) علل الشرائع ص ٧٧٦ باب ٢٧٣ حديث ١.

أبيه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما و المسلمي الله على عقبة بيت المقدس و هي عقبة أفيق فقال له يا عيسى الله على عقبة الله تعالى الله تعالى إلى بني إسرائيل فلقيه إبليس لعنه الله على عقبة بيت المقلمة للذي عقب أنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أن تكونت من غير أب قال عيسى الله بالعظمة للذي

مضى لعيسى \$ ثلاثون سنة بعده الله تعالى إلى بني إسرائيل فلقيه إبليس لعنه الله على عقبة بيت المقدس و هي عقبة أفيق فقال له يا عيسى \$ با النواع بلغ من عظم ربوبيتك أن تكونت من غير أب قال عيسى \$ بل العظمة للذي كونني و كذلك كون آدم و حواء قال إبليس يا عيسى فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تكلمت في المهد صبيا قال عيسى \$ يا إبليس بل العظمة للذي أنطقني في صغري و لو شاء لأبكمني قال إبليس فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيصير طيرا قال عيسى \$ بل العظمة للذي خلقني و خلق ما سخر لي قال إبليس فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تشفي العرضى قال عيسى \$ بل العظمة للذي بإذنه أشفيهم و إذ شاء أمرضني قال إبليس فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تحيي الموتى قال عيسى \$ بل العظمة للذي بإذنه أحييهم و لا بد من أن يميت ما أحييت و يميتني قال إبليس يا عيسى فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تعبر البحر فلا تبتل قدماك و لا ترسخ فيه قال عيسى \$ بل العظمة للذي ذلله و لو شاء أغرقني قال إبليس يا عيسى فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنه سيأتي عليك يوم تكون السماوات و الأرض و من فيهن دونك و أنت فوق ذلك كله تدبر الأمر و تقسم الأرزاق فأعظم عيسى \$ ذلك من قول إبليس الكافر اللعين فقال عيسى \$ سبحان الله مل، سماواته وأرضه و مداد كلماته و زنة عرشه و رضا نفسه قال فلما سمع إبليس لعنه الله ذلك ذهب على وجهه لا يملك من نفسه شيئا حتى وقع في اللجة الخضراء.

قال أبن عباس فخرجت امرأة من الجن تمشي على شاطئ البحر فإذا هي بإبليس ساجدا على صخرة صماء تسيل دموعه على خديه فقامت تنظر إليه تعجبا ثم قالت له ويحك يا إبليس ما ترجو بطول السجود فقال لها أيتها المرأة الصالحة ابنة الرجل الصالح أرجو إذا بررني (١) عز و جل قسمه و أدخلني نار جهنم أن يخرجني من النار برحمته.(٢)

٨٤\_العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حسان عن علي بن عطية قال الله عن الله عن الله في السماء سبعة آلاف سنة في ركعتين فأعطاه الله ما أعطاه ثوابا له بعبادته. (٣) عند الله في السماء سبعة آلاف سنة في ركعتين فأعطاه الله ما أعطاه ثوابا له بعبادته. (٣) من من الله عند الله في الله بعبادته. (١) من من الله عند الله في الله بعبادته. (١) من من الله عند الله بعبادته. (١) من من الله عند الله بعبادته.

٨٥ ومنه: بالإسناد المذكور (٤) قال قلت لأبي عبد الله ﷺ حدثني كيف قال الله عز و جل لإبليس ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ (٥) قال لشيء كان تقدم شكره عليه قلت و ما هو قال ركعتان ركعهما في السماء في ألفى سنة أو في أربعة آلاف سنة. (٦)

٨٦-وفي رواية أخرى (٧) عبد الله في السماء سبعة آلاف سنة في ركعتين فأعطاه الله ما أعطاه ثوابا له بعبادته. (٨)

بيان: يمكن رفع التنافي بين أزمنة الصلاة و السجود بوقوع الجميع و بصدور البـعض مـوافـقا لأتوال العامة تقية.

(١٢) فيّ المصدر: «و ما هو».

△ ٧٨ تفسير علي بن إبراهيم في خبر ولادة النبي ﷺ قال لما رأت الشياطين ما حدث من الآيات لولادته و نزل الملائكة و رمي الشياطين بالشهب أنكروا ذلك و اجتمعوا إلى إبليس فقالوا قد منعنا من السماء و قد رمينا بالشهب فقال اطلبوا فإن أمرا قد حدث في الدنيا فرجعوا و قالوا لم نر شيئا فقال إبليس أنا لها(٩) بنفسي فجال بين (١٠٠) المشرق و المغرب حتى انتهى إلى الحرم فرآه محفوفا بالملائكة و جبرئيل على باب الحرم بيده حربة فأراد إبليس أن يدخل فصاح به جبرئيل فقال اخسأ يا ملعون فجاء من قبل حرا فصار مثل الصر فقال (١١) يا جبرئيل حرف أسألك عنه قال ما هذا و ما اجتماعكم في الدنيا فقال هذا نبي هذه الأمة قد ولد و هو آخر الأنبياء و أفضلهم قال هل لي فيه نصيب قال لا قال ففي أمته قال بلى قال قد رضيت. (١٩٥)

٥٠٢

11

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «أبرّ ربّي». (۲) أمالي الصدوق ص ۲۷۲ مجلس ۳۷ حديث ۱.

<sup>(</sup>٣) علّل الشرائع ص ٢٥٥ باب ٣٠٥ حديث ٢. (٤) الإسناد في المصدر هكذا: «أبي رحمه الله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله بن عطية قال».

<sup>(</sup>ع) الاستاد في المصدر هحدا: «ابي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبدالله بن عطية قال». (٥) سورة الحجر، آية: ٣٨ـ٣٧ و سورة ص. آية: ٨٨ـ٨١ (٦) علل الشرائع ص ٥٢٥ باب ٣٠٥ حديث ١.

<sup>(</sup>٧) في المصدر إضافة: «قال أبو عبدالله الله النفس المرابع ص ٥٦٦ باب ٣٠٥ حديث ٢.

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «أنا له». (٩) في المصدر: «أنا له».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «قبل حراء فصار مثل الصد ثمّ قال». (١٣) تفسير على بن إبراهيم ج ١ ص ٣٧٤.

## بيان: الصر بالفتح طائر كالعصفور أصفر.(١)

٨٨ قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه الله إلى المربع و الله الله المربع و الله المربع و الله الله المربع و الله الله المربع و المربع و الله المربع و المرب

بيان: الرنة بالفتح الصوت و يطلق غالبا على ما يكون عند مصيبة أو داهية شديدة.

٢٤٢ المحمعاني الأخبار: عن العظفر بن جعفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن الرضائ أنه ذكر أن اسم إبليس الحارث و إنما قول الله عز و جل يا إبليس يا عاصي و سمي إبليس لأنه أبلس من رحمة الله. (٣)

بيان: قال الراغب الإبلاس الحزن المعترض من شدة اليأس يقال أبلس و منه اشتق إبليس فيما قيل قال تعالى ﴿وَ يَوْمَ تَقُومُ الشَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾. (٤)

91-و منه: عن محمد بن أحمد الشيباني عن محمد بن جعفر الأسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم العسني قال سمعت أبا الحسن علي بن محمد العسكري الله يقول معنى الرجيم أنه مرجوم باللعن مطرود من مواضع الغير لا يذكره مؤمن إلا لعنه و إن في علم الله السابق أنه إذا خرج القائم الله لا يبقى مؤمن في زمانه إلا رجمه بالحجارة كما كان قبل ذلك مرجوما باللعن. (١٦)

97-العلل: عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله الله الرجيم الرجيم الرجيم رجيما قال لأنه يرجم فقلت فهل ينقلب إذا رجم قال لا و لكنه يكون في العلم مرجوما. (٧)

بيان: قوله فهل ينقلب أي يرجع إلى الحياة و البقاء بعد الرجم فقال الله لا و الاستدراك لأنه توهم السائل أن الرجم في هذه الأزمنة فرفع الله وهمه بأنه إنما يسمى الآن رجيما لأنه في علم الله أنه يصير بعد ذلك رجيما عند قيام القائم الله في الخبر السابق و يحتمل أن يكون في الأصل فهل ينفلت و سيأتي في رواية العياشي (٨) ما يؤيده.

97 تفسير علي بن إبراهيم: ﴿آتِينَةُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْغَانِهِمْ وَ عَنْ شَغَائِلِهِمْ﴾ (١) أما بمين أيديهم فهو من قبل الآخرة لأخبرتهم أنه لا جنة و لا نار و لا نشور و أما خلفهم يقول من قبل دنياهم آمرهم بجمع الأموال و آمرهم أن لا ينفقوا على ذراريهم و أخوفهم على الأموال و آمرهم أن لا ينفقوا على ذراريهم و أخوفهم على الضيعة (١٠٠ وأما عن أيمانهم يقول من قبل دينهم فإن كانوا على ضلالة زينتها وإن كانوا على الهدى جهدت عليهم حتى أخرجهم منه وأما عن شمائلهم يقول من قبل اللذات والشهوات يقول الله تعالى ﴿وَلَقَدْ صَدَّىَ عَلَيْهِمْ إِلْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ (١٠٠) وأما قوله ﴿أَخْرُجُ مِنْهَا مَذْوُما مَذْحُوراً﴾ فالمذءوم المعيب والمدحور المقصى أي ملقى في جهنم. (١٧)

4\$\_المعاني: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن بعضان المعان عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللهﷺ في قوله ﴿إِنَّ عِبْادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطانُ ﴾ (١٣) قال ليس له على هذه العصابة خاصة سلطان قال قلت فكيف جعلت فذاك و فيهم ما فيهم قال ليس حيث تذهب إنما قوله ﴿لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطانُ﴾ أن يحبب إليهم الكفر و يبغض إليهم الإيمان. (١٤)

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ج ٢ ص ٧١. (٢) قرب الإسناد ص ٩ حديث ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) معانى الأخبار ص ١٣٨ باب معنى إبليس حديث ١.
 (٤) مغردات الراغب ص ١٣٨ و الآية من سورة الروم: ١٢.

<sup>(</sup>٥) معاني الأخبار ص ١٣٨ باب معنى كحل إبليس و لعوقه و سعوطه حديث ١.

<sup>(</sup>٦) معاني الأخبار ص ١٣٩ باب معنى الرجيم حديث ١. (٧) علل الشرائع ص ١٣٦ باب ٣٠٦ حديث ١.

<sup>(</sup>A) سيأتي برقم ٢٧٢ من هذا الباب. ( د ) نيال مريد سرآيم أن قال لما خيات ميأشتني ما منالخيات

<sup>(</sup>۱۰) في المصدّر: «و آمرهم أن يقلُلوا على ذرياتهم و أخوّفهم عليهم الضيعة». (۱۱) سورة سبأ، آية: ۲۰.

<sup>(</sup>١٣) سورة الحِجر، آية: ٤٢.

ر ۱۰) معانى الأخبار ص ۱۵۸ باب معنى قوله تعالى: «إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان»، حديث ١.

المحاسن و العياشي: عن علي بن النعمان عمن ذكره عنه ﷺ مثله.(١)

90-التفسيو: عن أبيه عن سعيد<sup>(۲)</sup> عن إسحاق بن جرير<sup>(۳)</sup> قال قال أبو عبد الله الله أي شيء يقول أصحابك في قول إبليس ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ﴾<sup>(٤)</sup> قلت جعلت فداك قد قال ذلك و ذكره الله في كتابه قال كذب يا إسحاق<sup>(٥)</sup> ما خلقه الله إلا من طين ثم قال قال الله ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْمَأَخْصَرِ نَاراً فَإِذَا النَّتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ﴾<sup>(٢)</sup> خلقه الله من ذلك النار و من تلك الشجرة<sup>(٧)</sup> و الشجرة أصلها من طين.<sup>(٨)</sup>

بيان: لعل المعنى أن الطين داخل في طينته و إن كان النار فيه أغلب.

٩٦-التفسيو: عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن محمد بن يونس عن رجل عن أبي عبد الله الله في قول الله تبارك و تعالى ﴿فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْـمَعْلُومِ ﴾ (٩) قـال يسوم الوقت المعلوم يوم يذبحه رسول الله ﷺ على الصخرة التي في بيت المقدس. (١٠)

94 العيون: عن محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي عن علي بن محمد بن عنبسة مولى الرشيد عن دارم بن قبيصة عن الرضا عن آبائه الله قال كان النبي الشي أيكل الطلع (١١١) و الجمار (١٣) بالتمر و يقول إن إبليس لعنه الله يشتد غضبه و يقول عاش بن آدم حتى أكل العتيق بالحديث (١٣)

٩٨- و منه: بهذا الإسناد عن علي بن أبي طالب إلى قال كنت جالسا عند الكعبة فإذا شيخ محدودب قد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر و في يده عكازة و على رأسه برنس أحمر و عليه مدرعة من الشعر فدنا إلى النبي الله الله على عينيه مسند ظهره على الكعبة (١٤) فقال يا رسول الله ادع لي بالمغفرة فقال النبي الله النبي الله عليك شيخ و ضل علمك (١٩٥) فلما تولى الشيخ قال لي يا أبا الحسن أتعرفه قلت الإ (١٦) قال ذلك اللعين إبليس قال علي الغدوت خلفه حتى لحقته و صرعته إلى الأرض و جلست على صدره و وضعت يدي في حلقه الأختقه فقال لي الا تعلى يا أبا الحسن فإني مِن المُنظرين إلى يؤم الوقتِ المُعلوم و الله يا علي إني الأحبك جدا و ما أبغضك أحد إلا شركت أباه في أمه فصار ولد زنا فضحكت و خليت سبيله. (١٧)

بيان: في القاموس الحدب محركة خروج الظهر و دخول الصدر و البطن حدب و احدودب (١٦٨) و قال العكاز عصا ذات زج (١٩١) و قال البرنس بالضم قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه (٣٠) و قال المدرعة كمكنسة ثوب كالدراعة و لا يكون إلا من صوف.(٢١)

99-التفسيو: ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ و إنما هو أعوذ برب الناس ﴿مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرَّ الْــوَسُوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ اسم الشيطان(۲۲) في صدور الناس يوسوس فيها و يؤيسهم من الخير و يعدهم الفقر و يحملهم عــلى المعاصى و الفواحش و هو قول الله ﴿الشَّيْطَانُ يُعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاثُمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾(۲۳٪.

و قال الصادق ﷺ ما من قلب إلا و له أذنان على أحدهما ملك مرشد و على الآخر شيطان مفتر (٢٤) هذا يأمره و ذا يزجره كذلك من الناس شيطان يحمل الناس على المعاصى كما يحمل الشيطان من الجن.(٢٥)

```
(١) المحاسن ج ١ ص ٢٧٤ حديث ٥٣٤ و تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٢.
```

٥٠٥

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «سعيد بن أبي سعيد». (٣) في المصدر: «حريز».

<sup>(</sup>A) تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ٢٤٤. (٩) سورة العجر، آية: ٣٨ـ٣٩.

 <sup>(</sup>١٠) تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ٣٤٥.
 (١١) طلع النخل: شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان و الحمل بينهما منصود، القاموس المحيط ج ٣ ص ٦١.

<sup>(</sup>١٧) الجنّار ـبضمّ الْجيم و تشديد النيم ـ شحم النخل الصحاح ج ٢ ص ١٦٦. و سيأتي التّفصيل عنه في «بيان» المؤلّف ذيل الحديث ٥ من باب النمر و فضله و أنواعه في ج ٦٦ ص ١٧٦ من المطبوعة. (١٣) عيون الأخبار ج ٢ ص ٧٢.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «و هو مسند ظهره إلى الكعبة». (١٥) في المصدر: «عملك».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: وقلت اللهم لاء. (١٧) عيَّرن الأخيار ج ٢ ص ٧٧. (١٨) القاموس المحيط ج ١ ص ٥٤. (١٩) القاموس المحيط ج ٢ ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣٠) القاموس المحيط ج ٢ ص ٧٠٧. (٢١) القاموس المحيط ج ٣ ص ٧٠. (٢٠) القاموس المحيط ج ٣ ص ٧٠. (٢٣) في المصدر إضافة: والذي هو». (٣٣) سورة البقرة، آينة: ٨٣٨.

<sup>(</sup>٣٧) في المصدر إضافة: «الذي هو». (٣٧) سورة البقرة، آية: ٨٦٨. (٣٤) في المصدر: «مقتر». ( (٣٤) تفسير على بن إبراهيم القمي ج ٢ ص ٤٥٠.

بيان: قوله و إنما هو لعل المراد أن ما قرأه الرسول ﷺ عند التعوذ بها أسقط منها كلمة قل أو ينبغي ذلك لكل من قرأها لذلك أو ينبغي إعادِةٍ تلك الفقرةِ ثانية بدون ﴿قُل﴾ كما روى الطبرسي رحمه الله عن أبي عبد الله ﷺ إذا قرأت ﴿قُلْ أَعُو ذُبِرَبُّ الْفَلَقِ﴾ (١ ) فقل في نفسك أَعُوذَ بربُ الفلقُ و إذا قرأت ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ فقل في نفسك أعوذ برب الناس (٢٠)

١٠٠ التفسير: عن سعيد بن محمد عن بكر بن سهل عن عبد الغني بن سعيد الثقفي عن موسى بن عبد الرحمن عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس في قوله ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسُوٰاسِ الْخَنَّاسِ ﴾ يريد الشيطان على قلب ابن آدم له خرطوم مثل خرطوِم الخنزير يوسوس ابن آدم ًإذا أقبل على الدنيا و ما لا يحب الله فإذا ذكر الله عز و جِل انخنس يريد رجع قال الله ﴿الَّذِي يُوَسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ ثم أخبر أنه من الجن و الإنس فقال عز و جل ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ﴾ يريد من الجن و الآبس.<sup>(٣)</sup>

١٠١-العلل: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على ﷺ قال قال رسول اللهﷺ إن الله عز و جل حين أمر آدم أن يهبط هبط آدم و زوجته و هبط إبليس و لا زوجة له و هبطت الحية و لا زوج لها فكان أول من يلوط بنفسه إبليس فكانت ذريته من نفسه و كذلك الحية و كانت ذرية آدم من زوجته فأخبرهما أنهما عدوان لهما.<sup>(1)</sup>

١٠٢ و منه: عن محمد بن موسى عن عبد الله الحميري عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد البزنطي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أحدهما ﷺ في قول لوط ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَـبَقَكُمْ بِـهَا مِـنْ أَحَـدٍ مِـنَ الْعٰالَمِينَ﴾(٥) فقال إبليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث عليه ثياب حسنة فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به و لو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه و لكن طلب إليهم أن يقعوا به فلما وقعوا به التذوه ثم ذهب عنهم و تركهم فأحال بعضهم على بعض.(٦)

١٠٣-العيون و العلل: بإسناده قال سأل الشامي أمير المؤمنين ﷺ عن اسم إبليس ما كان في السماء فقال كان اسمه الحارث و سأله عن أول من عمل عمل قوم لوط فقال إبليس فإنه<sup>(٧)</sup> أمكن من نفسه.<sup>(۸)</sup>

١٠٤ الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن على بن عقبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهﷺ قال رن إبليس أربع رنات أولهن يوم لعن و حين أهبط إلى الأرض و حين بعث محمدﷺ على حين فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ و حين أنزلت أم الكتاب و نخر نخرتين حين أكل آدم من الشجرة و حين أهبط من الجنة.(٩)

القصص: بإسناده عن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج(١٠) عند ﷺ مثله(١١).

**بيان:** مخالفة الرنة الرابعة لما سبق (١٣) لا ضير فيها لعدم التصريح فيهما بالحصر و النخير صوت بالأنف يصات به عند الفرح و المرأة تفعله عند الجماع و لذا تكرهه بعض العرب قال في القاموس نخر ينخر و ينخر نخيرا مد الصوت في خياشيمه. (٦٣)

١٠٥\_الخصال: عن أحمد بن هارون الفامي عن محمد بن جعفر بن بطة عن أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله ﷺ أنَّه قال قال إبليس خمسة أشياء ليس لى فيهن حيلة و سائر الناس في

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ج ١٠ ص ٥٧١. (١) سورة الفلق، آية: ١.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع ص ٥٤٧ باب ٢٤٠ حديث ٢. (٣) تفسير على بن إبراهيم ج ٢ ص ٤٥٠. (٦) علل الشرائع ص ٥٤٧ باب ٢٤٠ حديث ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت، آية: ٢٨. (٧) في العيون: «لأنَّه».

<sup>(</sup>٨) عيون الأخبار ج ١ ص ٢٤١. و علل الشرائع ص ٥٩٣ باب ٣٨٥ حديث ٤٤. (١٠) في المصدر: «هشام بن سالم» بدل «جميل بن دراج».

<sup>(</sup>٩) الخصال ج ١ ص ٢٦٣ باب الأربعة حديث ١٤١. (١١) قصص آلاتُبياء ص ٤٣ باب ١ حديث ٧.

<sup>(</sup>١٧) أي أنَّ الرابعة التي جاءت هذا الحديث مخالفة لما سبق في خبر قرب الإسناد برقم ٨٨ من هذا الباب من أنها كانت يوم الفدير.

<sup>(</sup>١٣) القاموس المحيط ّ ج ٢ ص ١٤٤.



قبضتي من اعتصم بالله عن نية صادقة و اتكل عليه في جميع أموره و من كثر تسبيحه في ليله و نهاره و من رضي: لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه و من لم يجزع على المصيبة حين تصيبه و من رضي بما قسم الله له و لم يسهتم لرزقه.(۱)

1-1 و منه: عن محمد بن علي ماجيلو يه عن علي بن إبراهيم عن أبيه (٢) عن اليشكري عن محمد بن زياد الأزدي عن أبان بن تغلب عن سفيان بن أبي ليلى عن الحسن بن علي بن أبي طالب ﷺ أنه قال في حديث طويل له مع ملك الروم أن ملك الروم سأله فيما سأله عن سبعة أشياء خلقها الله عز و جل لم تخرج من رحم فقال آدم و حواء و كبش إبراهيم و ناقة صالح و حية الجنة و الغراب الذي بعثه الله عز و جل يبحث في الأرض و إبليس لعنه الله (٣)

1.00 و منه (3): عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي (0) عن علي بن معبد عن عبيد الله الدهقان عن درست عن عطية أخي أبي العرام (1) قال ذكرت لأبي عبد الله المنكوح من الرجال قال ليس يبلي الله عز و جل بهذا البلاء أحدا و له فيه حاجة إن في أدبارهم أرحاما منكوسة و حياء أدبارهم كحياء المرأة و قد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له زوال فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا و من شرك فيه من النباء كان من الموارد (1) الخبر.

الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد مثله (^).

**بيان**: الموارد المجاري و الطرق إلى الماء جمع مورد من الورود استعير هنا للنساء الزواني اللاتي لا يمنعن ورود وارد عليهن.

1.4 العلل: عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن رجل عن أبي عبد الله هج قال إذا ولد ولي الله خرج إبليس لعنه الله فصرخ (٩) صرخة يفزع لها شياطينه قال فقالت له يا سيدنا ما لك صرخت هذه الصرخة قال فقال ولد ولي الله قال فقالوا و ما عليك من ذلك قال إنه إن عاش حتى يبلغ مبلغ الرجال هدى الله به قوما كثيرا قال فقالوا له أو لا تأذن لنا فنقتله قال لا فيقولون له و لم و أنت تكرهه قال لأن بقاءنا بأولياء الله فإذا لم يكن في الأرض من ولي (١٠٠) قامت القيامة فصرنا إلى النار فعا لنا نتعجل إلى النار.(١١)

١٠٩ قصص الراوندي: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقرب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ﷺ أكان إبليس من الملائكة أم من الجن قال كانت الملائكة ترى أنه منها وكان الله يعلم أنه ليس منها فلما أمره بالسجود كان منه الذي كان. (١٢١)

. • ١١٠ و منه: بالإسناد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الصادق الله أمر الله إبليس بالسجود لآدم فقال يا رب و عزتك إن أُعفيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها قال الله جل جلاله إني أحب أن أطاع من حيث أريد (١٣٠)

111\_و منه: بالإسناد عن الصدوق عن أبيه عن محمد العطار عن الحسين بن الحسن بن أبان عن محمد بن أورمة عن مصعب بن يزيد عمن ذكره عن أبي عبد الله ﷺ قال جاء نوح ∰ إلى الحمار ليدخله السفينة فامتنع عليه و كان إليس بين أرجل الحمار فقال يا شيطان ادخل فدخل الحمار و دخل الشيطان فقال إليس أعلمك خصلتين فقال نوح ∰

<sup>(</sup>١) الخصال ج ١ ص ٢٨٥ باب الخمسة حديث ٣٧. (٢) عبارة: «عن أبيه» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) الخصال ج ٢ ص ٣٥٣ باب السبعة حديث ٣٤.

<sup>(</sup>٤) هكذا في المطبوعة و لم نجد الحديث في الخصال و عثرنا عليه في العلل.

<sup>(</sup>٥) في العلل: «موسى بن جعفر السعدآبادي» لكن ما جاء في المتن يوآفق رجال النجاشي ص ٢٠٦. (٦) في العلل: «أخي أبي المغراء» لكن ما جاء في المتن يوافق رجال الطوسي ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>۷) علّل الشرائع ص ۵۷ ه باب ۳۶۰ حدیث ۷. و فیه: «کان عقیماً من المولود» بدل «کان من الموارد». و سیأتی معنی «الموارد» فی «بیان» المؤلف بعد هذا. المؤلف بعد هذا.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «إذا ولد ولى الله صرخ إبليس». (١٠) في المصدر: «فإذا لم يكن لله في الأرض ولي».

<sup>(</sup>۱۱) علل الشرائع ص ۷۷۷ باب ۳۸۵ حدیث ۱. (۱۲) قصص الأبیباء ص ۶۲ باب ۱ حدیث ۲.

<sup>(</sup>١٣) قصص الأنبياء ص ٤٣ باب ١ حديث ٧.

لا حاجة لي في كلامك فقال إبليس إياك و الحرص فإنه أخرج أبويك(١) من الجنة و إياك و الحسد فإنه أخرجني من الجنة فأوحى الله اقبلهما و إن كان ملعونا.(٢)

١١٢ و منه: بالإسناد عن الصدوق عن على بن أحمد بن موسى عن محمد بن جعفر الأسدى عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسني عن على بن محمد العسكري على قال جاء إبليس إلى نوح فقال إن لك عندي يدا عظيمة فانتصحني فإنى لا أخونك فتأثُّم<sup>(٣)</sup> نوح بكلامه و مساءلته فأوحى الله إليه أن كلمه و سله فإني سأنطقه بحجة عليه فقال نوح ﷺ تكلُّم فقال إبليس إذا وجدنا ابن آدم شحيحا<sup>(٤)</sup> أو حريصا أو حسودا أو جبارا أو عجولا تلقفناه تلقف الكرة فــان اجتمعت لنا هذه الأخلاق سميناه شيطانا مريدا فقال نوح على ما اليد العظيمة التي صنعت قال إنك دعوت الله على أهل الأرض فألحقتهم في ساعة (٥) بالنار فصرت فارغا و لو لا دعوتك لشغلت بهم دهرا طويلا.<sup>(٦)</sup>

توضيح: الانتصاح قبول النصيحة و التأثم التحرج و الامتناع مخافة الإثم.

و التلقف الأخذ بسرعة.

1۱٣\_القصص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن عباس قال قال إبليس لنوح ﷺ لك عندى يد(٧) سأعلمك خصالا قال نوح و ما يدي عندك قال دعوتك على قومك حتى أهلكهم الله جميعا فإياك و الكبر و إياك و الحرص و إياك و الحسد فإن الكبر هو الذي حملنى على أن تركت السجود لآدم فأكفرنى و جعلنى شيطانا رجيما و إيــاك و الحرص فإن آدم أبيح له الجنة و نهى عن شجرة واحدة فحمله الحرص على أن أكَّل منها و إياك و الحسد فإن ابن آدم حسد أخاه فقتله فقال نوح ﷺ فأخبرني متى تكون أقدر على ابن آدم قال عند الغضب.(٨)

١١٤\_و منه: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عمن ذكره عـن درست عـمن ذكـره عنهمﷺ قال بینا موسی جالس إذ أقبل إبلیس و علیه برنس فوضعه و دنا من موسی و سلم فقال له موسی من أنت قال إبليس قال لا قرب الله دارك لما ذا البرنس قال اختطفت<sup>(٩)</sup> به قلوب بني آدم فقال له موسى ﷺ أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه قال ذلك إذا أعجبته نفسه و استكثر عمله و صغر فى نفسه ذنبه و قال يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك فإنه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له إلاكنت صاحبه دون أصحابي و إياك أن تعاهد الله عهدا فإنه ما عاهد الله أحد إلاكنت صاحبه دون أصحابى حتى أحول بينه و بين الوفاء به و إذا هممت بصدقة فأمضها فإذا هم العبد بصدقة كنت صاحبه دون أصحابى حتى أحول بينه و بينها.(١٠٠

مجالس المفيد: عن جعفر بن محمد بن قولويه عن الكليني عن على بن إبراهيم عن اليقطيني عن يونس عن سعدان عن أبى عبد اللهﷺ عن النبيﷺ مثله و زاد في آخره ثم ولى إبليس و هو يقول يا ويله يا عوله علمت موسى ما يعلمه بني آدم<sup>(١١)</sup> و قد أوردناه في باب جوامع المساوي.<sup>(١٢)</sup>

١١٥ـالقصص: بإسناده إلى الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي عن ابن فضال عن على بن عتبة (١٣) عن بريد القصراني قال قال لي أبو عبد الله ﷺ صعد عيسيﷺ على جبل بالشام يقال له أريحا فأتاه إبليس في صورة ملك فلسطين فقال له يا روح الله أحييت الموتى و أبرأت الأكمه و الأبرص فاطرح نفسك عن الجبل فقالﷺ إن ذلك آذن لي فيه و إن هذا لم يؤذن لي فيه. (۱٤)

و منه: عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الصادقﷺ قال جاء إبليس إلى عيسى فقال أليس تزعم أنك تحيى الموتى قال عيسى بلى قال إبــليس فاطرح نفسك من فوق الحائط فقال عيسي هل ويلك إن العبد لا يجرب ربه و قال إبليس يا عيسي هل يقدر ربك على

<sup>(</sup>١) في المصدر: «آدم الله » بدل «أبويك».

<sup>(</sup>٣) في نسخة من المصدر: «فتألَّم». (٥) في المصدر إضافة: «واحدة» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>٧) في المصدر إضافة: «عظيمة».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «أختطف به».

<sup>(</sup>١١) مجالس المفيد ص ١٥٦ مجلس ١٩ حديث ٧. (١٣) في المصدر: «عقبة» و في نسخة منه «عيينة».

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء ص ٤٣ باب ٢ حديث ٧٠.

<sup>(</sup>٤) الشعيع: البخيل. الصحاح ج ١ ص ٣٧٨. (٦) قصص الأنبياء ص ٨٥ بأب ٢ حديث ٧٧.

<sup>(</sup>٨) قصص الأنبياء ص ٨٦ باب ٢ حديث ٧٨.

<sup>(</sup>۱۰) قصص الأنبياء ص ۱۵۳ باب ۸ حديث ۱٦٣. (١٢) راجع ج ٧٧ ص ١٩٦ من المطبوعة.

<sup>(</sup>١٤) قصص الأنبياء ص ٢٩٦ باب ١٨ حديث ٣١١.



أن يدخل الأرض في بيضة و البيضة كهيئتها فقال إن الله تعالى عز و علا لا يوصف بالعجز<sup>(١)</sup> و الذي قلت لا يكون. قال الراوندي رحمه الله يعنى هو مستحيل في نفسه كجمع الضدين. (٢)

١١٦\_المحاسن: عن ابن محبوب عن حنان بنِ سدير و ابن رئاب عن زِرارة قال قلت لأبــى جـعفرﷺ قــولـه ﴿ لَأَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾(٣) فقال أبو جعفر ﷺ يا زرارة إنما صمد لك و لأصحابك فأما الآخرين فقد فرغ منهم (٤) العياشي: عن زرارة مثله. (٥)

١١٧\_ المناقب: في حديث طويل عن علي بن محمد الصوفي أنه لقي إبليس و سأله فقال له من أنت قال أنا من ولد أدم فقال لا إله إلا الله أنت من قوم يزعمون أنهم يحبون الله و يعصونه و يبغضون إبليس و يطيعونه فقال من أنت فقال أنا صاحب الميسم و الاسم الكبير و الطبل العظيم و أنا قاتل هابيل و أنا الراكب مع نوح في الفلك أنا عاقر ناقة صالح أنا صاحب نار إبراهيم أنا مدبر قتل يحيى أنا ممكن قوم فرعون من النيل أنا مخيل السحر و قائده إلى موسى أنا صانع العجل لبنى إسرائيل أنا صاحب منشار زكريا أنا السائر مع أبرهة إلى الكعبة بالفيل أنا المجمع لقتال محمد يوم أحد و حنين أنا ملقى الحسد يوم السقيفة في قلوب المنافقين أنا صاحب الهودج يوم الخريبة و البعير أنا الواقف في عسكر صفين (١٦) أنا الشامت يوم كربلاء بالمؤمنين أنا إمام المنافقين أنا مهلك الأولين أنا مضل الآخرين أنا شيخ النَّاكثين أنا ركن القاسطين أنا ظل المارقين أنا أبو مرة مخلوق من نار لا من طين أنا الذي غضب الله عليه رب

فقال الصوفى بحق الله عليك إلا دللتني على عمل أتقرب به إلى الله و أستعين به على نوائب دهري فقال اقنع من دنياك بالعفاف و الكفاف و استعن على الآخرة بحب علي بن أبي طالب؛ ﴿ و بغض أعدائه فإني عبدت الله في سبع سماواته و عصيته في سبع أرضيه فلا وجدت ملكا مقربا و لا نبيا مرسلا إلا و هو يتقرب بحبه قال ثم غاب عن بصري فأتيت أبا جعفر فأخبرته بخبره فقال آمن الملعون بلسانه وكفر بقلبه.<sup>(۷)</sup>

**بيان:** في القاموس الخريبة كجهينة موضع بالبصرة يسمى البصرة (<sup>(٨)</sup> الصغرى (<sup>(٩)</sup> و المراد بالهودج ما ركبته عائشة يوم الجمل.

١١٨ـ العياشي: عن الحسن بن عطية قال سمعت أبا عبد الله على يقول إن إبليس عبد الله في السماء الرابعة في ركعتين ستة آلاف سنة و كان إنظار الله إياه إلى يوم الوقت المعلوم بما سبق من تلك العبادة.(١٠٠)

١١٩\_و منه: عن وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله الله عن قول إبليس ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَىٰ يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم﴾<sup>(١١)</sup> قال له وهب جعلت فداك أي يوم هو قال يا وهبّ أتحسبُ أنه يوم يبعث الله فيه الناس إن اللهَ أنظره إلى يومَ يبعث فيه قائمنا فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة و جاء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبته فيقول يا ويله من هذا اليوم فيأخذ بناصية فيضرب عنقه فذلك

١٢٠ـو منه: عن أبي جميلة عن أبي عبد الله ﷺ (١٣٠) و عن جابر عن أبى جعفر ﷺ قال قلت أرأيت قول الله ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ ﴾ (١٤) ما تفسير هذا قال قال الله إنك لا تملُّك أن تدخلهم جنة و لا نارا.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «بعجز».

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء ص ٢٦٩ باب ١٨ حديث ٣١٢. (٣) سورة الأعراف، آية: ١٧-١٧. (٤) المحاسن ج ١ ص ٢٧٤ حديث ٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير العياشي ج ٢ ص ٩ حديث ٧.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «أنا صاحب الهودج يوم البصرة و البعير، أنا صاحب المواقف في عسكر صفّين» بدل ما في المتن.

<sup>(</sup>٧) مناَّقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٢٥٢\_٢٥٦ فصل في أحواله مع إبليس و جنوده.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «البصيرة». (٩) القاموس المحيط ج ١ ص ٦٢. (١١) سورة الحجر، آية: ٣٨\_٣٦. (۱۰) تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۲٤۱ حدیث ۱۳.

<sup>(</sup>١٣) علماً بأنَّه قد جاء في تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٢. (۱۲) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٢ حديث ١٤. (١٤) سورة الحجر، آية: ٤٢.

**بيان**: كان المعنى لا تقدر على إجبارهم على ما يوجب الجنة أو النار.<sup>(١)</sup>

١٢١\_العياشي: عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال سمعته يقول ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُ آنَ فَاسْتَعِذْ باللَّه مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلُّونَهُ وَ الَّذِينَ هُـمْ بِـهِ مُشْرِكُونَ﴾(٢) قال فقال يا با محمد يسلط و الله من العؤمنين على أبدانهم و لا يِسلط عِلى أديانهم قد سلط عُلَى أيوبَ فشوه خلقه و لم يسلط على دينه قلت له قوله ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ قال الذين هم بالله مشركون يسلط على أبدانهم و على أديانهم. (٣)

الكافي: عن علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن منصور بن يونس عن أبي بصير

١٢٢\_العياشي: عن سماعة عن أبي عبد الله؛ في قول الله فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم قلت كيف أقول قال تقول أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم قال إن الرجيم أخبث الشياطين قلت لم يسمّى الرجيم قال لأنه يرجم قلت فما ينفلت منها شيء<sup>(٥)</sup> قال لا قلت فكيف سمي الرجيم و لم يرجم بعد قال يكون في

٣٢١- وِ منه: عن حماد بن عيسى رفعه إلى أبي عبد الله إلله الله عن قول الله ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ قال ليس له أن يزيلَّهم عن الولاية فأما الذنوب و أشباه ذلك فإنه ينال منهم كما ينال

١٢٤ ـ و منه: عن زرارة عن أبي جعفر على قال سمعته يقول كان الحجاج بن شيطان يباضع ذي الردهة ثم قال إن يوسف دخل على أم الحجاج فأراد أن يصيبها فقالت أليس إنما عهدك بذلك الساعة فأمسك عنها فولدت الحجاج.(٨)

بيان: يباضع أي يجامع و ذي الردهة نعت أو عطف بيان للشيطان إن لم يكن في الكلام تصحيف. قال في النهاية، في حديث على على الله ذكر ذا الثدية فقال شيطان الردهة. و الردهة النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء و قيل الردهة قلة الرابية و في حديثه و أما شيطان الردهة فقد كفيته (٩) سمعت لها وجيب قلبه قيل أراد به معاوية لما انهزم أهل الشام يوم صفين و أخلد إلى المحاكمة (١٠٠) انتهى.

و قال ابن أبي الحديد و قال قوم شيطان الردهة أحد الأبالسة المردة من أعوان عدو الله إبليس و رووا في ذلك خبرا عن النبي ﷺ و أنه كان يتعوذ منه و هذا مثل قوله هذا أزب العقبة أي شيطانها و لعل أزبّ العقبة هو شيطان ّالردهة بعينه و قال قوم إنه عفريت<sup>(١١)</sup> مارد يتصور في صورة حية و يكون في الردهة.(١٢)

(١٣) سورة سبأ، آية: ٢٠.

١٢٥ـ العياشي: عن جعفر بن محمد الخزاعي عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يذكر في حديث غدير خم أنه لما قال النبي ﷺ لعلى ﷺ ما قال و أقامه للناسُ صرخ إبليس صرخة فاجتمعت له العفاريت فقالوا يا سيدنا ما هِذه الصرخة فِقال ويلكم يومكم كيوم عيسى و الله لأضلن فيه الخلق قال فنزل القرآن ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِنَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٣) فقال فصرخ إبليس صرخة فرجعت إليه العفاريت فقالوا يا سيدنا ما هذه الصرخة الأخرى فقالَ ويحكم حكى الله و الله كلامي قرآنا و أنزل عليه ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾(١٤) ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال و عزتك و جلالك لألحقن الفريق بالجميع قال فقال النبي ﷺ بيسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ.

<sup>(</sup>۲) سورة النحل، آية: ۹۸-۱۰۰. (١) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٢ حديث ١٦.

<sup>(</sup>٤) روضة الكافي ص ٢٨٨ حديث ٤٣٣. (٣) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٠ حديث ٦٧. (٥) في المصدر: «فانفلت منها بشيء».

<sup>(</sup>٧) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٠ حديث ٦٩، و الآية من سورة النحل: ١٠٠. (٩) في المصدر إضافة: «بصيحة».

<sup>(</sup>٨) تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠١ حديث ١١٠. (١١) قَي المصدر: «شيطان». (١٠) النهاية ج ٢ ص ٢١٦.

<sup>(</sup>١٢) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١٣ ص ١٨٤.

<sup>(</sup>١٤) سورة سباً، آية: ٢٠.

قال ثم صرخ إبليس صرخة فرجعت إليه العفاريت فقالوا يا سيدنا ما هذه الصرخة الثالثة قال و الله من أصحاب على و لكن و عزتك و جلالك يا رب لأزينن لهم المعاصي حتى أبغضهم إليك قال فقال أبو عبد الله ﷺ و الذي بعث بالحق محمدا للعفاريت و الأبالسة على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم و المؤمن أشد من الجبل و الجبل تدنو إليه بالفأس فتنحت منه و المؤمن لا يستقل عن دينه.(١)

١٣٦\_العياشي: عن عبد الرحمن بن سالم في قول الله ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ وَكَفَىٰ برَبُّكَ وَكِيلًاهِ <sup>(٢)</sup> قال نزلت في علي بن أبي طالب على و نحن نرجو أن يجري لمن أحب الله من عباده المسلمين. (٣)

١٢٧\_الكافي: عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال إن إبليس عليه لعائن الله يبث جنود الليل من حين تغيب الشمس و تطلع فأكثروا ذكر الله عز و جل في هاتين الساعتين و تعوذوا بالله من شر إبليس و جنوده و عوذوا صغاركم في هاتين<sup>(1)</sup> الساعتين فإنهما ساعتا غفلَّة.<sup>(٥)</sup>

۱۲۸ـو منه: عن على بن محمد بن مابنداد<sup>(۱)</sup> عن أحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن على عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ﷺ قال ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر و يشككه في دينه حتى تخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله حتى يموت.(٧)

١٢٩ــو في رواية أخرى قال فلقنه كلمات الفرج و الشهادتين و تسمى له الإقرار بالأثمة ﷺ واحدا بعد واحد

1٣٠ و هنه: عن الحسين بن محمد و محمد بن يحيى جميعا عن علي بن محمد بن إسماعيل<sup>(٩)</sup> عن محمد بن مسلم عن أحمد بن زكريا عن محمد بن خالد بن ميمون عن عبد الله بن سنان عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللهﷺ قال ما اجتمع ثلاثة من المؤمنين فصاعدا إلا حضر من الملائكة مثلهم فإن دعوا بخير أمنوا و إن استعاذوا من شر دعوا الله ليصرفه عنهم و إن سألوا حاجة تشفعوا إلى الله و سألوه قضاها و ما اجتمع ثلاثة من الجاحدين إلا حضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين فإن تكلموا تكلم الشياطين بنحو كلامهم و إذا ضحكوا ضحكوا معهم و إذا نالوا من أولياء الله نالوا معهم فمن ابتلي من المؤمنين بهم فإذا خاضوا في ذلك فليقم و لا يكن شرك شيطان و لا جليسه فإن غضب الله عز و جل لا يقوم له شيء و لعنته لا يردها شيء ثم قال ﷺ فإن لم يستطع فلينكر بقلبه و ليقم و لو حلب شاة أو فواق ناقة.<sup>(١٠)</sup>

**بيان:** الفواق كغراب بين الحلبتين من الوقت و يفتح أو ما بين فتح يدك و قبضها على الضرع. ١٣١-الكافى: بالإسناد المتقدم عن محمد بن سليمان عن محمد بن محفوظ عن أبى المغراء قال سمعت أبا الحسن؛ لله يقول ليس شيء أنكي لإبليس و جنوده من زيارة الإخوان في الله بعضهم لبعض و قال و إن المؤمنين يلتقيان فيذكران الله ثم يذكران فضلنا أهل البيت فلا يبقى على وجه إبليس مضغة إلحم](١١) إلا تخدد حتى إن روحه لتستغيث من شدة ما تجد من الألم فتحس ملائكة السماء و خزان الجنان فيلعنونه حتى لا يبقى ملك مقرب إلا لعنه فيقع خاسئا حسيرا مدحورا.(١٢)

**بيان:** في القاموس نكى العدو فيه نكاية قتل و جرح<sup>(١٣)</sup> و القرحة نكاها أي قشرها قبل أن تبرأ

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠١ حديث ١١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، آية: ٦٥. (٣) تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٣-٣٠٣ حديث ١١٢. (٤) في المصدر: «تلك».

<sup>(</sup>٥) الكافي ج ٢ صَّ ٢٢، باب القول عند الإصباح و الإمساء حديث ٢. (٧) الكافي ج ٣ ص ١٢٣ باب تلقين الميّت حديث ٦.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «مابندار». (٨) الكافي ج ٣ ص ١٢٤ باب تلقين الميّت حديث ٦.

<sup>(</sup>٩) في التصدر: «علي بن محمّد بن سعد» و في هامشه: في بعض النسخ: «محمّد بن إسماعيل» و في بعضها «محمّد بن سعيد».

<sup>(</sup>١٠) إَلكَافِي ج ٢ ص ١٨٧\_١٨٨ باب تذاكر الآخوان حديث ٦. (١١) من المصدر. (١٢) أصولُ الكافي ج ٢ ص ١٨٨ باب تذاكر الإخوان حديث ٧.

<sup>(</sup>١٣) القاموس المحيط ج ٤ ص ٤٠٠.

فنديت<sup>(١)</sup> و قال خدد لحمه و تخدد هزل و نقص<sup>(٢)</sup> و قال خسأ الكلب طرده<sup>(٣)</sup> و الحسير الكال و المتلهف و المعيى(٤) و الدحر الطرد و الإبعاد و الدفع.(٥)

١٣٢-الكافي: عن العدة عن سهل بن زياد عن محمد بن بكر عن زكريا المؤمن عمن حدثه عن أبي عبد الله على قال اطووا ثيابكم بالليل فإنها إذا كانت منشورة لبسها الشيطان.(١٠)

١٣٣\_و منه: عن العدة عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن فضالة عن داود بن فرقد عن أبي عــبد الله ﷺ قال إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم وكان في علم الله أنه ليس منهم فاستخرج ما في نفسه بالحمية و الغضب فقال خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ.(٧)

١٣٤ و منه: عن على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله على ١٣٤ قال قال رسول الله ﷺ بينما موسى ﷺ جالس إذ أقبل إبليس و عليه برنس ذو ألوان فلما دنا من موسى خلع البرنس و قام إلى موسى فسلم عليه فقال له موسى من أنت قال أنا إبليس قال أنت فلا قرب الله دارك قال إني إنما جئت لأسلم عليك لمكانك من الله قال فقال له موسى فما هذا البرنس قال به أختطف قلوب بني آدم فقال له مــوســي فأخبرني عن الذنب<sup>(A)</sup> الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه قال إذا أعجبته نفسه و استكثر عمله و صغر في عينيه

١٣٥ ـ و منه: عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن يحيي الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ﷺ قال إن الشيطان يدبر ابن آدم في كل شيء فإذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته. (١٠٠) بيان: جثم الإنسان و الطائر لزم مكانه فلم يبرح أو وقع على صدره.

١٣٦ـالكافى: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله، قال يـقول إبـليس لجنوده ألقوا بينهم الحسد و البغي فإنهما يعدلان عند الله السرك.(١١)

١٣٧ـ و منه: عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن ميمون عن عيسى بن عبد الله عن جده 

١٣٨ـو منه: عن العدة عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهﷺ عن إغلاق الأبواب و إيكاء الأواني و إطفاء السراج فقال أغلق بابك فإن الشيطان لا يكشف مخمرا يعني مغطى(١٣).

١٣٩ـو منه: عن العدة عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي محمد بن نصر عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما أنه قال لا تشرب و أنت قائم و لا تبل في ماء نقيع و لا تطف بقبر و لا تخل في بيت وحدك و لا تمش بنعل واحدة<sup>(۱٤)</sup> فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذاكان على بعض هذه الأحوال و قال إنه ما أصاب أحدا شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء الله عز و جل.(١٥)

**بيان:** لا تطف بقبر كان المعنى لا تتغوط عليه قال في النهاية الطوف الحدث من الطـعام و مـنه

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٠١. (٤) القاموس المحيط ج ١ ص ٩. (٣) القاموس المحيط ج ١ ص ١٤.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٨.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٦ ص ٤٨٠ باب النوادر من الوي و التجمّل حديث ١١: «لبسها الشيطان بالليل».

<sup>(</sup>٨) في المصدر: «بالذنب». (٧) الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ باب العصبية حديث ٦.

<sup>(</sup>٩) الكافى ج ٢ ص ٣١٤ باب العجب حديث ٨.

<sup>(</sup>١٠) الكافَى ج ٢ ص ٣١٥ باب حبّ الدنيا و الحرص عليها حديث ٤.

<sup>(</sup>۱۱) الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ باب البغي حديث ٢.

<sup>(</sup>۱۲) الكافي ج ٦ ص ٥٣٢ باب النوآدر من الزي و التجمّل حديث ١١. (١٣) الكافي ج ٦ ص ٥٣٢ باب النوادر من الزيّ و التجمّل حديث ١٢.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «في نعل واحد».

<sup>(</sup>١٥) الكَّافي ج ٦ ص ٣٤ باب كراهة أن يبيت الإنسان وحده و الخصال المنهي حديث ٨.



15- الكافى: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه الله المعنوة عن السكوني عن أبي النبي ﷺ قال لأصحابه ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلى قال الصوم يسود وجهه و الصدقة تكسر ظهره و الحب في الله و الموازرة على العمل الصالح يقطع دابره و الاستغفار يقطع وتينه.<sup>(٣)</sup>

**بيان:** في النهاية يقطع دابرهم أي جميعهم حتى لا يبقى منهم أحد و دابر القوم آخر من يبقى منهم و يجيء في آخرهم (٤) و قال الوتين عرق في القلب إذا قطع مات صاحبه. (٥)

١٤١\_الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال قال رسول الله ﷺ إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين<sup>(٦)</sup>.

١٤٢ و منه: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال كان الطيار يقول لي إبليس ليس من الملائكة و إنما أمرت الملائكة بالسجود لآدمﷺ فقال إبليس لا أسجد فما لإبليس يعصى حين لم يسجد و ليس هو من الملائكة قال فدخلت أنا و هو على أبي عبد الله ﷺ قال فأحسن و الله في المسألة فقال جعلت فداك أرأيت ما ندب الله إليه المؤمنين من قوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أدخل في ذلك المنافقون معهم قال نعم و الضلال وكل من أقر بالدعوة الظاهرة وكان إبليس ممن أقر بالدعوة الظاهرة معهم. (٧)

١٤٣ـ و منه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل و على بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول قال النبي ﷺ لعلى ﷺ إياك أن تركب ميثرة حمراء فإنها ميثرة إبليس.(٨)

**بيان**: في النهاية فيه أنه نهي عن ميثرة الأرجوان الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطيء لين و هي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج يحشي بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال.(٩)

١٤٤- التهذيب: عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي عبد الله؛ أنه قال ليس من عبد إلا و يوقظ في كل ليلة مرة أو مرتين أو مرارا فإن قام كان ذلك و إلا فحج الشيطان فبال في أذنه أو لا يرى أحدكم أنه إذا قام و لم يكن ذلك منه قام و هو متخثر ثقيل كسلان.(١٠)

توضيح: كأن بول الشيطان كناية عن قوة استيلائه و غلبته عليه و إن احتمل الحقيقة أيضا قال في النهاية فيه أنه بال قائما ففحج رجليه أي فرقهما و باعد ما بينهما و الفحج تباعد ما بين الفخذين (١١١) و قال فيه من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنه قيل معناه سخر منه و ظهر عليه حتى نام عن طاعة الله كقول الشاعر. بال سهيل في الفضيح ففسد أي لما كان الفضيح يفسد بطلوع سهيل كان ظهوره عليه مفسدا له. و في حديث آخر عن الحسن مرسلا أن النبي ﴿ إِنَّكُ قال فإذا نام شغر الشيطان برجله فبال في أذنه. و حديث ابن مسعود كفي بالرجل شرا أن يبول الشيطان في أذنه وكل هذا على سبيل المجاز و التمثيل (١٣) انتهي.

<sup>(</sup>١) النهاية ج ٢ ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٤ ص ٦٢ باب من جاء في فضل الصوم و الصائم حديث ٢. (٤) النهاية ج ٢ ص ٩٨. (٥) النهاية ج ٥ ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٤ ص ٦٧ باب فضل شهر رمضان حديث ٦.

<sup>(</sup>٧) الكافي ج ٢ ص ٣١٢ باب ذكر المنافقين و الضلال و إبليس في الدعوة حديث ١. (٨) الكافي ج ٦ ص ٤١ باب آلات الدواب حديث ٤. (٩) النهاية ج ٥ ص ١٥٠.

<sup>(</sup>١٠) تهذيُّبَ الأحكام ج ٢ ص ٣٢٤ بابكيفية الصلاة و صفتها حديث ١٣٧٨.

<sup>(</sup>١١) النهاية ج ٣ ص ٤١٥. (۱۲) النهاية ج ١ ص ١٦٣.

وقال الطيبي فيه تمثيل لتثاقل نومه وعدم تنبهه بصوت المؤذن بحال من بول في أذنه وفسد حسه. (١١) و قال النووي قال القاضي لا يبعد حمله على ظاهره و خص الأذن لأنها حاسة الانتباه. (٢)

١٤٥ الكافى: عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ﷺ قال إن لإبليس عونا يقال له تمريح إذا جاء الليل ملأ ما بين الخَّافقين. (٣)

١٤٦ نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين عن قال قيل لرسول الله عليه يا رسول الله ما الذي يباعد الشيطان منا قال الصوم لله يسود وجهه و الصدقة تكسر ظهره و الحب في الله تعالى و المواظبة على العمل الصالح يقطع دابره و الاستغفار يقطع وتينه. (٤)

١٤٧\_النهج: [تهج البلاغة] قال أمير المؤمنين ﷺ لقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه ﷺ فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة فقال هذا الشيطان قد آيس من عبادته إنك تسمع ما أسمع و ترى ما أرى إلا أنك لست بنبي و لکنك وزير و إنك لعلى خير.<sup>(٥)</sup>

١٤٨-الكافي: عن على بن محمد عن على بن العِباس(٢) عن الحسن بن عبد الرحمن عن منصور بن يونس عن أبي بصِير عن أبي عبد الله على قال قلت له ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيم إنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾<sup>(٧)</sup> فقال يا أبا محمد يسلط و الله من المؤمن على بدنَهُ و لا يسلط على دينه قد سلط على أيوب؛ فشوه خلقه و لم يسلط علي دينه و قِد يسلِّط من المؤمنين على أبدانهم و لا يسلط على دينهم قلت له قول الله عز و جل ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (<sup>(A)</sup> قال الذين هم بالله مشركون يسلط على أبدانهم و على َ أديانهم. (٩)

تبيين: قد مر الكلام في تفسير الآية و لما كانت الاستعاذة الكاملة ملزومة للإيمان الكامل بالله و قدرته و علمه وكماله و الإقرار بعجز نفسه و افتقاره في جميع أموره إلى معونته تعالى و توكله في كل أحواله عليه فلذا ذكر بعد الاستعاذة أنه ليس له سلطنة و استيلاء على الذين آمنوا و على ربهم يتوكلون فالمستعيذ به تعالى في أمانه و حفظه إذا راعي شرائط الاستعاذة.

و قوله على و لا يسلط على دينه أي في أصول عقائده أو الأعم منها و من الأعمال فإنه إذا كان على حقيقة الإيمان و ارتكب بإغوائه بعض المعاصى فالله يوفقه للتوبة و الإنابة و يـصير ذلك سـببا لمزيد رفعته في الإيمان و بعده عن وساوس الشيطان و يدل الخبر على أن ضمير به راجع إلى الرب كما هو الأظهر لا إلى الشيطان.

١٤٩-الكافي: عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد و على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ﷺ قال إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم و إن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه و انتفخت أوداجه و دخل الشيطان فيه فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض فإن رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك.(١٠)

١٥٠ حياة الحيوان: قال وهب(١١١) بن الورد بلغنا أن إبليس تمثل ليحيى بن زكريا الله فقال له أنصحك فقال لا أريد ذلك و لكن أخبرني عن بني آدم فقال هم عندنا ثلاثة أصناف صنف منهم أشد الأصناف عندنا نقبل على أحدهم حتى نفتنه في دينه و نستمكن <sup>(۱۲۷)</sup> منه فيفزع إلى الاستغفار و التوبة فيفسد عليناكل شيء نصيبه منه ثم نعود إليه فيعود إلى

<sup>(</sup>١) لم نعثر على كتاب الطيبي هذا. راجع نحو كلامه هذا في فتح الباري ج ٣ ص ٢٢ إذا نام ولم يصلُّ بال الشيطان في أذنه.

<sup>(</sup>٣) روضة الكآفى ص ٢٣٢ حديث ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ص ٢٨٥ خطبة ١٩٢. (٧) سورة النحل، آية: ٩٩\_٩٩.

<sup>(</sup>٩) روضة الكافى ص ٢٨٨ حديث ٤٣٣.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «وهيب بن الورد».

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم ج ٦ ص ٦٤ باب الحثّ على صلاة الوقّ و إنّ قلت.

<sup>(</sup>٤) نوادر الراوندي ص ١٩. (٦) مرّ سند هذا الحديث ذيل رقم ١٢١ من هذا الباب.

<sup>(</sup>٨) سورة النحل، آية: ١٠٠.

<sup>(</sup>١٠) الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ و ٣٠٥ باب الغضب حديث ١٢. (١٢) في المصدر: «و نتمكن منه».

الاستغفار و التوبة فلا نيأس منه و لا نحن ندرك منه حاجتنا فنحن معه فى عناء و صنف هم<sup>(١١)</sup> فى أيدينا بمنزلة﴿إِ الكرة في أيدي صبيانكم نتلقفهم كيف شئنا قد كفينا مئونة أنفسهم و صنف منهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على

101\_المتهجد: عن جماعة عن أبى المفضل عن عبد الله بن الحسين العلوي (٣) عن عبد العظيم الحسني أن أبا جعفر محمد بن على ١٤ كتب هذه العوذة لابنه أبي الحسن الله و ساق الدعاء الطويل إلى قوله أمتنع من شياطين الإنس والجن و من رجلهم و خيلهم و ركضهم و عطفهم و رجعتهم و كيدهم و شرهم و شر ما يأتون به تحت الليل و تحت النهار من البعد و القرب و من شر الغائب و الحاضر إلى قوله و من شر الدناهش<sup>(٤)</sup> و الحس و اللمس و اللبس و من عين الجن و الإنس<sup>(ه)</sup> و من شركل صورة و خيال أو بياض أو سواد أو مثال<sup>(١)</sup> أو معاهد أو غير معاهد ممن يسكن الهواء و السحاب و الظلمات و النور و الظل و الحرور و البر و البحور و السهل و الوعور و الخراب و العمران و الآكام و الآجام و المغايض و الكنائس و النواويس و الفلوات و الجبانات من الصادرين و الواردين ممن يبدو بالليل و ينتشر<sup>(٧)</sup> بالنهار و بالعشى و الإبكار و الغدو و الآصال و العريبين<sup>(٨)</sup> و الأسامرة و الأفاترة<sup>(٩)</sup> و ابن فطرة<sup>(١٠)</sup> و الفراعنة و الأبالسة و من جنودهم و أزواجهم و عشائرهم و قبائلهم و من همزهم و لمزهم و نفثهم و وقاعهم و أخذهم و سحرهم و ضربهم و عينهم<sup>(١١١)</sup> و لمحهم و احتيالهم و إحلافهم و من شركل ذي شر من السحرة و الغيلان و أم الصبيان و ما ولدوا و ما وردوا إلى آخر الدعاء.(١٢)

توضيح: قال الكفعمي رحمه الله الدناهش جنس من أجناس الجن و الحس الصوت الخفي و برد يحرق الكلاء والقتل والتمثال الصورة والمعاهد الذي حصل منه الأمان والآكام جمع أكمةً وهي الرابية و الآجام جمع أجمة و هي منبت الشجر و القصب الملتف و المغايض جمع مغيضة و هيي الأجمة وكنائس اليهود معروفة. و النواويس مقابر النصاري و المريبين الذين ياتون بـالريبة و التهمة و الأسامرة الذين يتحدثون بالليل و الأفاترة الأبالسة و ابن فطرة (١٣٣) حية خبيثة. و الفراعنة العتاة و الأبالسة هم الشياطين و هم ذكور و إناث يتوالدون و لا يموتون و يخلدون في الدنيا كما خلد إبليس و إبليس هو أبو الجن و الجن ذكور و إناث و يتوالدون و يموتون و أما الجان فهو أبو الجن و قيل هو إبليس و قيل إنه مسخ الجن كما أن القردة و الخنازير مسخ الإنس و الكل خلقوا قبل آدم ﷺ و العرب تنزل الجن مراتب فإذا ذكروا الجنس قالوا جن فإن أرادوا أنه يسكن مع الناس قالوا عامر و الجمع عمار فإن كانوا ممن يتعرض للصبيان قالوا أرواح فإن خبث فهو شيطان فإن زاد على ذلك قالوا مارد فإن زاد على القوة قالوا عفريت. و روى أن النبي ﴿ إِنْ عَلَيْ قَالَ خَلَقَ الله الجن خمسة أصناف صنف كالريح في الهواء و صنف حيات و صنف عقارب و صنف حشرات الأرض و صنف كبني آدم عليهم الحساب و العقاب. و الغيلان سحرة الجن و أم الصبيان ربح تعرض لهم.(١٤٠)

> أقول: و سيأتي الدعاء بتمامه مشروحا في كتاب الدعاء (١٥٥) إن شاء الله. ١٥٢ الفقيه: قال قال الصادق الله إذا تغولت بكم (١٦١) الغول فأذنوا. (١٧١)



<sup>(</sup>۲) حياة الحيوان ج ١ ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «الدياهش». (٥) فيّ العصدر إضافة: «و بالاسم الذي اهتزُّ به عرش بلقس و أعيذ ديني و نَفسي جميع ما تحوطه عنايتي».

<sup>(</sup>V) في المصدر: «ينشر» و في نسخة منه: «يتستر».

<sup>(</sup>٩) في نسخة من المصدر: «الأفا».

<sup>(</sup>١١) في نسخة من المصدر: «و عبتهم». (١٣) في المصدر: «وابن فرو».

<sup>(</sup>١٤) المصبّاح للكفعمي ص ٩٩ــ٩٩ في الهامش بتقديم و تأخير، علماً بأنّ عبّارة: «الدناهش: جنس من أجناس الجن» غير موجودة و فيه و (١٥) راجع ج ٩٤ ص ٢٠٤ فما بعد من المطبوعة.

<sup>(</sup>۱۷) الفقیه ج ۱ ص ۱۹۵ باب £٤ حدیث ٤٨.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و صنف منهم».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «قال حدَّثنا أبي قال: حدَّثني عبد العظيم».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «تمثال» و في نسخة منه «مثال».

<sup>(</sup>٨) فى المصدر: «المريئين» و فى نسخة منه: «المريبين».

<sup>(</sup>١٠) عبارة: «و ابن فطرة» ليستّ في المصدر. (١٢) مصباح المتهجّد ص ٤٩٩ ـ.٥٠٠.

تجدها في حاشية مهج الدعوات ص 22 (١٦) في المصدر: «تَفُوَّلت لكم».

بيان: قال الشهيد رحمه الله في الذكرى. في الجعفريات عن النبي المُثَيَّة إذا تغولت بكم الفيلان فأذنوا بأذان الصلاة. و رواه العامة و فسره الهروي بأن العرب تقول إن الفيلان في الفلوات تراءى للناس تتغول تغولا أي تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق و تهلكهم و روي في الحديث لا غول و فيه إيطال لكلام العرب فيمكن أن يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات و إن لم تكن له حقيقة و في مضمر سليمان الجعفري سمعته يقول أذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان و يستحب من أجل الصبيان و هذا يمكن حمله على أذان الصلاة. (٤)

و في النهاية فيه لا غول و لا صفر الغول أحد الغيلان و هي جنس من الجن و الشياطين و كانت العرب تزعم أن الغول تتراءى للناس فتتغول تغولا أي تتلون تلونا في صور شتى و تغولهم أي تضلهم عن الطريق و تهلكهم فنفاه النبي الله الله الله و قيل قوله لا غول ليس نفيا لعين الغول و وجوده و إنما فيه إبطال مزعم العرب و تلونه بالصور المختلفة و اغتياله فيكون المعنى بقوله و لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا و يشهد له الحديث الآخر لا غول و لكن السعالي السعالي سحرة الحرب أي و لكن في الجن سحرة لهم تلبيس و تخييل و منه الحديث إذا تغولت الفيلان فبادروا بالأذان أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى و هذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. (٥)

١٥٤ الشهاب: قال رسول الله ﷺ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم (١٦).

الضوء: الشيطان فيعال من شطن إذا تباعد فكأنه يتباعد إذا ذكر الله تعالى و قيل إنه فعلان من شاط يشيط إذا احترق غضبا لأنه يحترق و يغضب إذا أطاع العبد فيقول الشيخ إن الشيطان لا يزال يراقب العبد و يوسوس إليه في امره و يقظته و هو جسم لطيف هوائي يمكنه أن يصل إلى ذلك و الإنسان غاو غافل فيوصل كلامه و وسواسه إلى باطن أذنه فيصير إلى قلبه و الله تعالى هو العالم بكيفية ذلك فأما وسواسه فلا شك فيه و الشيطان هنا اسم جنس و لا يعني به أنه يدبه إبليس فحسب و ذلك لأن له أولادا و أعوانا و ذكر جريانه من ابن آدم مجرى الدم مثل و لا يعني به أنه يدخل عروقه و أوراده و تجاويف أعضائه بل المعنى أنه لا يزايله كما يقال فلان يلازمني ملازمة الظل و ملازمة الحفيظين و ملازمة الرح البسد و ملازمة القرن الشاة إلى غير ذلك و كلام العرب إشارات و تلويحات و الكلام إذا ذهب عنه المجاز و الاستعارة زالت طلاوته () و فارقه رونقه و بقي مغسولا و كان سيدنا رسول الله المنظم من أفصح الناس و في كلام بعضهم احترس من الشيطان فإنه عدو مبين يراك و لا تراه و يكيدك و أنت لا تعلم و هو قديم و أنت حديث وأنت سليم الصدر و هو خبيث.

و فائدة الحديث إعلام أن الشيطان يلازمك و يراصدك من حيث لا تعلم فعليك بالاحتراز منه و التوقي من مكره و كيده و وسوسته و الراوي أنس بن مالك.<sup>(٨)</sup>

100 الكافي: بإسناده عن عطية أبي العرام قال ذكرت لأبي عبد الله الله المنكوح من الرجال فقال ليس يبلي الله بهذا البلاء أحدا و له فيه حاجة إن في أدبارهم أرحاما منكوسة و حياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له زوال فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا و من شارك فيه من النساء كانت من الموارد و العامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه (٩) الخبر.

10٦ و منه: بإسناده عن يعقوب بن جعفر قال سأل رجل أبا عبد الله الله البراهيم الله عن المرأة تساحق المرأة و المرأة و المركوبة و ساق الحديث إلى أن قال قاتل الله لاقيس بنت إبليس ما

<sup>(</sup>١) في المصدر: «سهل بن سنان».

<sup>(</sup>٣) المعاسن ج ١ ص ١٢٠ حديث ١٢٨.

<sup>(</sup>۳) المحاسن ج ۱ ص ۱۲۰ حدیث (۵) النهایة ج ۳ ص ۳۹٦.

<sup>(</sup>V) الطلاوة: العسن و القبول، الصحاح ج ٤ ص ٢٤١٤.

<sup>(</sup>٩) الكافي ج ٥ ص ٥٤٩ باب من أمكن من نفسه حديث ٧.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «لكم».

<sup>(</sup>٤) ذكّري الشيعة ص ١٧٥ سطر ٥.

<sup>(</sup>٦) شهاب الأخبار ص ٣٥٩ رقم ٧٠٩.

<sup>(</sup>A) لم نعثر على كتاب الضوء هذا.

ذا جاءت به فقال الرجل هذا ما جاء به أهل العراق فقال و الله لقد كان على عهد رسول اللهﷺ قـبل أن يكــون العراق<sup>(١)</sup> الخبر.

١٥٧\_ نوادر على بن أسباط: عن سعيد بن عمرو بن أبي نصر عن أبي حمزة الثمالي عن على بن الحسين ﷺ قال كان عابد من بني إسرائيل فقال إبليس لجنده من له فإنه قد غمني فقال واحد منهم أنا له فقال في أي شيء قال أزين له الدنيا قال لست بصاحبه قال الآخر فأنا له قال في أي شيء قال في النساء قال لست بصاحبه قال الثالث أنا له قال في أي شيء قال في عبادته قال أنت له (Y) فلما جنه الليل طرقه فقال ضيف فأدخله فمكث ليلته يصلى حتى أصبح فمكث ثلاثا يصلى و لا يأكل و لا يشرب فقال له العابد يا عبد الله ما رأيت مثلك فقال له إنك لم تصب شبئا من الذنوب و أنت ضعيف العبادة قال و ما الذنوب التي أصيبها (٣) قال خذ أربعة دراهم فتأتي فلانة البغية فتعطيها درهما للحم و درهما للشراب و درهما لطيبها و درهما لها فتقضى حاجتك منها قال فنزل و أخذ أربعة دراهم فأتى بابها فقال يا فلانة يا فلانة فخرجت فلما رأته قالت مفتون و الله مفتون و الله قالت له ما تريد قال خذى أربعة دراهم فهيئي لي عاماً و شراباً و طيباً و تعالى حتى آتيك فذهبت فدارت فإذا هي بقطعة من حمار ميت فأخذته ثم عمدت إلى بول عتيق فجعلته في كوز ثم جاءت به إليه فقال هذا طعامك قالت نعم قال لا حاجة لي فيه و هذا شرابك فلا حاجة لي فيه اذهبي فتهيئي فتقذرت جهدها ثم جاءته فلما شمها قال لا حاجة لى فيك فلما أصبحت كتب على بابها أن الله قد غفر لفلانة البغية بفلان العابد.(٤)

لينصر الله بهم ملائكتكم على الشياطين الذين يقصدونكم فإن كل واحد منكم معه ملك عن يمينه يكتب حسناته و ملك عن يساره يكتب سيئاته و معه شيطانان من عند إبليس يغويانه فإذا وسوسا في قلبه ذكر الله و قال لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم و صلى الله على محمد و آله حبس<sup>(٥)</sup> الشيطانان ثم سار إلى إبليس فشكواه و قالا له قد أعيانا أمره فامددنا بالمردة فلا يزال يمدهما حتى يمدهما بألف مارد فيأتونه فكلما راموه ذكر الله و صلى على محمد و آله الطيبين لم يجدوا عليه طريقا و لا منفذا قالوا لإبليس ليس له غيرك تباشره بجنودك فتغلبه و تغويه فيقصده إبليس بجنوده فيقول الله تعالى للملائكة هذا إبليس قد قصد عبدى فلانا أو أمتى فلانة بمجنوده ألا فمقاتلوه (١٦) فيقاتلهم بإزاءكل شيطان رجيم منهم مائة ألف ملك و هم على أفراس من نار بأيديهم سيوف من نار و رماح من نار و قسى و نشاشيب و سكاكين و أسلحتهم من نار فلا يزالون يخرجونهم و يقتلونهم بها و يأسرون إبليس فيضعون عليه تلك الأسلحة فيقول يا رب وعدك وعدك قد أجلتني إلىٰ يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم فيقول الله تعالى للملائكة وعدته آن لا أميته و لم أعده أن لا أسلط عليه السلاح و العذاب و الآلام أشتفوا منه ضربًا بأسلحتكم فإنى لا أميته فيثخنونه
 ربي المسلمة عليه السلاح و العذاب و الآلام أشتفوا منه ضربًا بأسلحتكم فإنى لا أميته فيثخنونه
 ربي المسلمة عليه السلاح و العذاب و الآلام أشتفوا منه ضربًا بأسلحتكم فإنى لا أميته فيثخنونه
 المسلمة عليه السلاح و العذاب و الآلام أشتفوا منه ضربًا بأسلحتكم فإنى لا أميته فيثخنونه
 المسلمة عليه السلاح و العذاب و الآلام أستفوا منه ضربًا بأسلحتكم فإنى لا أميته فيثخنونه
 المسلمة عليه السلاح و العذاب و الآلام أستفوا منه ضربًا بأسلحتكم فإنى لا أميته فيثخنونه
 المسلمة عليه السلاح و العذاب و الآلام أستفوا منه ضربًا بأسلحتكم فإنى لا أميته فيثخنونه
 المسلمة على المسلمة عليه السلاح و العداب و الآلام أسلم المسلمة بالجراحات ثم يدعونه فلا يزال سخين العين على نفسه و أولاده المقتولين المقتلين<sup>(٧)</sup> و لا يندمل شيء من جراحاته إلا بسماعه أصوات المشركين بكفرهم فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله و ذكره و الصلاة على محمد و آله بقي إبليس على تلك الجراحات و إن زال العبد عن ذلك و انهمك في مخالفة الله عز و جل و معاصيه اندملت جراحات إبليس ثم قوي على ذلك العبد حتى يلجمه و يسرج على ظهره و يركبه ثم ينزل عنه و يركب ظهره شيطانا مسن شياطينه و يقول لأصحابه أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا ذل و انقاد لنا الآن حتى صار يركبه هذا ثم قال رسول الله ﷺ فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه و ألم جراحاته فداوموا على طاعة الله و ذكره و الصلاة على محمد و آله و إن زلتم عن ذلك كنتم أسراء فيركب أقفيتكم بعض مردته. <sup>(۸)</sup>

بيان: النشاشيب جمع النشاب بالضم و التشديد و هو النبل و قال الجوهري سخنة العين نقيض

(٤) نوآدر على بن أسباط ضمن الأصول الستة عشر ص ١٢٧. (٦) في المصدر: «فقاتلوهم». (٨) تفسير الامام العسكري الله ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «أنت له أنت له» (١) الكافي ج ٥ ص ٥٥٢ باب السحق حديث ٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «أصبتها».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «خنس الشيطانات».

<sup>(</sup>٧) كلمة: «المقتلين» ليست في المصدر.

قرتها و قد سخنت عينه بالكسر فهو سخين العين و أسخن الله عينه أي أبكاه<sup>(١)</sup> و المقتلين على بناء المفعول من باب الإفعال أي المعرضين للقتل أو التفعيل تأكيدا لبيان كثرة مقتوليهم. قال الجوهري أقتلت فلانا عرضته للقنل و قتلوا تقتيلا شدد للكثرة. (٢)

109 ـ تفسير الإمام: قال الله الشيطان هو البعيد من كل خير الرجيم المرجوم باللعن المطرود من بقاع الخير. (٣)

١٦٠ - تفسير على بن إبراهيم: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عن أبي عالله عما ندب الله الخلق إليه أدخل فيه الضلال قال نعم و الكافرون دخلوا فيه لأن الله تبارك و تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فدخل في أمره الملائكة و إبليس فإن إبليس كان مع الملائكة في السماء يعبد الله و كانت الملائكة تظن أنه منهم و لم يكن منهم فلما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أخرج ماكان في قلب إبليس من الحسد فعلمت الملائكة عند ذلك أن إبليس لم يكن منهم(٤) فقيل له ﷺ فكيف وقع الأمر على إبليس و إنما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فقال كـان إبليس منهم بالولاء و لم يكن من جنس الملائكة و ذلك أن الله خلق خلقا قبل آدم وكان إبليس فيهم<sup>(٥)</sup> حاكما في الأرض فعتوا و أفسدوا و سفكوا الدماء فبعث الله العلائكة فقتلوهم و أسروا إبليس و رفعوه إلى السماء وكان مع الملائكة يعبد الله إلى أن خلق الله آدم.(٦)

١٦١ــ و منه: عن أبيه عن ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن ثابت الحذاء عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين ﷺ قال إن الله تبارك و تعالى أراد أن يخلق خلقا بيده و ذلك بعد ما مضّى من الجن و النسناس فى الأرض سبعة آلاف سنة و ساق الحديث إلى أن قال تعالى إنى أريد أن أخلق خلقا بيدي و أجعل من ذريته أنبياءً و مرسلين و عبادا صالحين و أئمة مهتدين و أجعلهم خلفاء على خلقي في أرضي<sup>(٧)</sup> و أبيد النسناس من أرضى و أطهرها منهم و أنقل مردة الجن العصاة من بريتى و خلقى و خيرتى و أسكنهم فى الهواء و فى أقـطار ۲۷٤ الأرض فلا يجاورون نسل خلقي و أجعل بين الجن و بين خلقي حجابا فلا يرى نسل خلقي الجن و لا يجالسونهم و لا يخالطونهم و ساق الحديث إلى قوله فخلق الله آدم فبقي أربعين سنة مصورا فكان يمر به إبليس اللعين فيقول لأمر ما خلقت فقال العالم على فقال إبليس لئن أمرني الله بالسجود لهذا لعصيته (١٩) نفخ فيه ثم قال للملائكة ﴿اسْجُدُوا لِإَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِيَّلِيسَ ﴾ (١٠٠) فأخرج إبليس ماكان في قلبه من الحسد فأبي أن يسجد فقال الله عز و جل ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ﴾ (١١).

قال الصادق الله أول من قاس إبليس و استكبر و الاستكبار هو أول معصية عصى الله بها قال فقال إبليس يا رب اعفني من السجود لآدم و أنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب و لا نبي مرسل قال الله تبارك و تعالى لا حاجة لى إلى عبادتك إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد فأبي أن يسجد فقال الله تبارك و تعالى ﴿فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِى إِلَىٰ يَوْم الدِّين﴾ (١٣) قال إبليس يا رب و كيف و أنت العدل الذي لا تجور و لا تظلم فثواب عملي بطل قال لا و لكن سلني من أمر الدنيا ما شئت ثوابا لعملك فأعطيك فأول ما سأل البقاء إلى يوم الدين \(\frac{\gamma\colon}{2\tau}\) فقال الله قد أعطيتك قال سلطنى على ولد آدم قال سلطنك قال أجرني فيهم مجرى الدم في العروق قال قد أجريتك
\(
\frac{\gamma\colon}{2\tau}\) قال لا يولد لهم ولد إلا ولد لي اثنان و أراهم و لا يرونى و أتصور لهم فى كل صورة شئت فقال قد أعطيتك قال يا رب زدنى قال قد جعلت لك و لذريتك<sup>(١٣٣)</sup> في صدورهم أوطانا قال رب حسبى فقال إبليس عند ذلك ﴿فَبِعِزَّتِكَ

(١) الصحاح ج ٤ ص ٢١٣٤. (٣) تفسير آلامام العسكري الله ص ١٦.

(٩) من المصدر.

<sup>(</sup>۲) الصحاح ج ۳ ص ۱۷۹۸.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «مثلهم».

<sup>(</sup>٦) تفسير على بن إبراهيم ج ١ ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «منهم». (٧) في المصدر إضافة: «ينهونهم عن معصيتي و ينذرونهم من عذابي و يهدونهم إلى طاعتي و يسلكون بهم طريق سبيلي و أجعلهم لي حجة (A) في المصدر: «لأعصينه».

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة، آية: ٣٤. و سورة الأعراف، آية: ١١.

<sup>(</sup>۱۲) سورة ص، آية: ۷۷ـ۷۸.

<sup>(</sup>١١) سورة الأعراف، آية: ١٢.

<sup>(</sup>١٣) عبارة: «و لذريتك» ليست في المصدر.

لَأُغْوِينَةُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (١١ مُمَّ لَآتِيَتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَكُلِّي لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾. (٢)

١٦٢ و منه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله الله قال لما أعطى الله تبارك و تعالى إبليس ما أعطاه من القوة قال آدم يا رب سلطت إبليس على ولدي و أجريته فيهم<sup>(٣)</sup> مجرى الدم في العـروق و أعطيته ما أعطيته فما لي و لولدي فقال لك و لولدك السيئة بواحدة و الحسنة بعشرة أمثالها قال يا رب زدنى قال التوبة مبسوطة إلى حين تبلغ النفس الحلقوم قال يا رب زدني قال أغفر و لا أبالي قال حسبي قال قلت جعلت فداك بما ذا استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه قال بشيء كان منه شكره الله عليه قلت و ماكان منه جعلت فداك قال ركعتان ركعهما في السماء أربعة آلاف سنة.(٤)

١٦٣ـدلائل الطبري: عن محمد بن هارون بن موسى عن أبيه عن محمد بن همام عن أحمد بن الحسين المعروف بابن أبى القاسم عن أبيه عن بعض رجاله عن الحسن بن شعيب عن علي بن هاشم عن المفضل بن عمر قال قلت لأبى عبد الله ﷺ جعلت فداك ما لإبليس من السلطان قال ما يوسوس في قلوب الناس قلت فما لملك الموت قال يقبض أرواح الناس قلت و هما مسلطان على من في المشرق و من في المغرب قال نعم قلت فما لك أنت جعلت فداك من السلطان قال أعلم ما في المشرق و المغرب و ما في السماوات و الأرض و ما في البر و البحر و عدد ما فيهن و ليس ذلك لإبليس و لا لملك الموت. (٥)

١٦٤ـ الكافي: بإسناده عن الحسن بن العباس بن الجريش(٦) قال قال أبو جعفرﷺ لما يزور(٧) من بعثه اللم للشقاء على أهل الضلالة من أجناد الشياطين و أرواحهم<sup>(٨)</sup> أكثر مما يزور خليفة الله الذي بعثه للعدل و الصواب من الملائكة قيل<sup>(٩)</sup> يا أبا جعفر وكيف يكون شيء أكثر من الملائكة قال كما شاء الله عز و جل قال السائل يا أبا جعفر إنى لو حدثت بعض الشيعة بهذا الحديث لأنكروه قال كيف ينكرونه قال يقولون إن الملائكة ﷺ أكثر من الشياطين قال صدقت افهم عني ما أقول إنه ليس من يوم و لا ليلة إلا و جميع الجن و الشياطين تزور أئمة الضلالة و يزور إمام الهدى عددهم من الملائكة حتى إذا أتت ليلة القدر فيهبط فيها من الملائكة إلى ولى الأمر خلق الله أو قال قيض الله عز و جل من الشياطين بعددهم ثم زاروا ولى الضلالة فأتوه بالإفك و الكذب حتى لعله يصبح فيقول رأيت كذا وكذا فلو سئل ولي الأمر عن ذلك لقال رأيت شيطانا أخبرك كذا و كذا حتى يفسر له تفسيرها و يعلمه الضلالة التي هو عليها(١٠) الحديث.

١٦٥ـو منه: عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله ه قال كان عابد في بني إسرائيل لم يقارف من أمر الدنيا شيئا فنخر إبليس نخرة فاجتمعت إليه جنوده فقال من لى بفلان فقال بعضهم أنا (١١) فقال من أين تأتيه فقال من ناحية النساء قال لست له لم يجرب النساء فقال له آخر فأنا له قال من أين تأتيه قال من ناحية الشراب و اللذات قال لست له ليس هذا بهذا قال آخر فأنا له قال من أين تأتيه قال من ناحية البر قال انطلق فأنت صاحبه فانطلق إلى موضع الرجل فأقام حذاءه يصلى قال و كان الرجل ينام و الشيطان لا ينام و يستريح و الشيطان لا يستريح.

فتحول إليه الرجل و قد تقاصرت إليه نفسه و استصغر عمله فقال يا عبد الله بأي شيء قويت على هذه الصلاة فلم يجبه ثم عاد عليه فلم يجبه ثم عاد عليه فقال يا عبد الله إني أذنبت ذنبا و أنا تائب منه فإذا ذكرت الذنب قويت على الصلاة قال فأخبرني بذنبك حتى أعمله و أتوب فإذا فعلته قويت على الصلاة فقال ادخل المدينة فسل عن فلانة

(A) فيّ المصدر: «أزواجهم» و في بعض النسخ: «أرواحهم».

<sup>(</sup>١) سورة ص، آية: ٨٣ـ٨٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٣٦-٤٤ و الآية من سورة الأعراف: ١٧.

<sup>(</sup>٣) كلمة: «فيهم» ليست في المصدر. (٤) تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٤٦.

<sup>(</sup>٥) دلائل الإمامة ص ٣٦٨ حديث ٢٠١. (٦) في المصدّر: «الحريش».

<sup>(</sup>۷) في المصدر: «ترون» بدل «يزور» وكذا في ما بعد. (٩) في المصدر: «قال السائل».

<sup>(</sup>١٠) ألكافي ج ١ ص ٢٥٢\_٢٥٢ باب في شأن إنّا أنزلناه في ليلة القدر و تفسيرها حديث ٩.

<sup>(</sup>١١) في المُصَدر: «أَنَا له».

هيئة ليس يؤتى مثلي في مثلها فأخبرني بخبرك فأخبرها فقال له يا عبد الله إن ترك الذنب أهون من طلب التوبة و ليس كل من طلب التوبة وجدها و إنما ينبغي أن يكون هذا شيطانا مثل لك فانصرف فإنك لا ترى شيئا فانصرف و ماتت من ليلتها فأصبحت فإذا على بابها مكتوب احضروا فلانة فإنها من أهل الجنة فارتاب الناس فمكثوا ثلاثا لا يدفنونها ارتيابا في أمرها فأوحى الله عز و جل إلى نبي من الأنبياء لا أعلمه إلا موسى بن عمران، إن أن ائت فلانة فصل عليها و مر الناس أن يصلوا عليها فإني قد غفرت لها و أوجبت لها الجـنة بـتثبيطها<sup>(٣)</sup> عـبدي فـلانا عــن

١٦٦ و منه: عن عدة من أصحابه (٤) عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن سعيد عن زكريا بن محمد عن أبيه عن عمرو عن أبي جعفر على قال كان قوم لوط من أفضل قوم خلقهم الله فطلبهم إبليس الطلب الشديد وكان من فضلهم و خيرتهم أنهم إذا خرجوا إلى العمل خرجوا بأجمعهم و تبقى النساء خلفهم فلم يزل إبليس يعتادهم وكانوا<sup>(٥)</sup> إذا رجعوا خرب إبليس ما يعملون فقال بعضهم لبعض تعالوا نرصد هذا الذي يخرب متاعنا فرصدوه فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان فقالوا له أنت الذي تخرب متاعنا مرة بعد أخرى فأجمع رأيهم(١٦) على أن يقتلوه فبيتوه عند رجل فلماكان الليل صاح فقال له ما لك فقال كان أبي ينومني على بطنه فقال له تعال فنم على بطني قال فلم يزل يدلك الرجل حتى علمه أن يفعل بنفسه (V) فأولا علمه إبليس و الثانية علمه هو ثم انسل ففر منهم فأصبحوا فجعل الرجل يخبر بما فعل بالغلام و يعجبهم منه و هم لا يعرفونه فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال<sup>(٨)</sup> بعضهم ببعض ثم جعلوا يرصدون مارة الطريق فيفعلون بهم حتى تنكب مدينتهم الناس ثم تركوا نساءهم و أقبلوا على الغلمان فلما رأى أنه قد أحكم أمره في الرجال جاء إلى النساء فصير نفسه امرأة ثم قال إن رجالكن يفعل بعضهم ببعض قالوا نعم قد رأينا ذلك وكل ذلك يعظهم لوط ﷺ و يوصيهم و إبليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء(٩) الحديث الطويل.

البغية فأعطها درهمين و نل منها قال و من أين لي درهمين ما أدرى ما الدرهمين فتناول الشيطان من تحت قدمه درهمين فناوله إياهما فقام فدخل المدينة بجلابيبه يسأل عن فلانة البغية فأرشدوه الناس(١) و ظنوا أنه جاء يعظها فأرشدوه فجاء إليها فرمى إليها بالدرهمين و قال قومي فقامت فدخلت منزلها و قالت ادخل و قالت إنك جئتني في

بيان: يعتادهم أي يعتاد المجيء إليهم أو ينتابهم كلما رجعوا أقبل اللعين قال في القاموس العود انتياب الشيء كالاعتياد (۱۰) و في المحاسن فلما حسدهم إبليس لعبادتهم كانوا إذا رجعوا(۱۱) في ثواب الأعمال فأتي إبليس عبَّادتهم (١٢<sup>]</sup> فأولا علمه (١٣<sup>أ)</sup>كذا في النسخ بتقديم اللام علَّى الميم في الموضعين ولعل الأظهر تقديم الميم أي أولا أدخل إبليس ذكر الرَّجل و ثانيا أدخل الرجل ذكره

و على ما في النسخ كان المعنى أنه كان أولا معلم هذا الفعل حيث علمه ذلك الرجل ثم صار الرجل معلم الناس. ١٦٧- تفسير على بن إبراهيم: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر ﷺ قال إن سليمان بن داود أمر الجن فبنوا له بيتا من قوارير فبينا هو متكئ على عصاه ينظر إلى الشياطين كيف يعملون و ينظرون إليه إذ حانت منه التفاتة فإذا هو برجل معه فى القبة ففزع منه و قال(١٤) من أنت قال أنا الذي لا أقبل الرشى و لا أهاب الملوك أنا ملك الموت فقبضه و هو متكئ على عصاه فمكثوا سنة يبنون و ينظرون إليه و يدأبــون له و يعملون حتى بعث الله الأرضة فأكلت منسأته و هي العصا فلما خر تبينت الإنس أن لوكان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا سنة في العذاب المهين فالجن تشكر الأرضة بما عملت بعصا سليمان قال فلا تكاد تراها في مكان إلا وجد

عندها ماء و طين فلما هلك سليمان وضع إبليس السحر و كتبه في كتاب ثم طواه و كتب على ظهره هذا ما وضع

(١٤) في المصدر: «فقال له».

(٢) ثبطه عن الأمر: شقله عنه، الصحاح ج ٢ ص ١١١٧. (١) في المصدر: «يسأل عن منزل فلانة البغية فأرشده الناس». (٤) في المصدر: «أصحابنا». (٣) روضة الكافي ص ٣٨٥\_٣٨٤ حديث العابد رقم ٥٨٤.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «فاجتمع رأيهم». (a) في المصدر: «فكانوا».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «حتى علَّمه أنَّه يفعل بنفسه». (٨) في المصدر: «حتى آكتفى الرجال بالرجال».

<sup>(</sup>١٠) آلقاموس المحيط ج ١ ص ٣٣٠. (٩) الكَّافي ج ٥ ص ٤٤٥ باب اللواط حديث ٥. (۱۲) المحاسن ج ۱ ص ۱۹۷ حدیث ۳٤۲. (١١) في المعتمدة من الثواب «يعتادهم» بدل «عبادتهم».

<sup>(</sup>١٣) ثواب الأعمال ص ٣١٤ باب عقاب اللوطي حديث ١.

آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم من أرادكذا وكذا فليفعلكذا وكذا ثم دفنه تحت السرير ثم استشاره<sup>(۱)</sup> لهم فقرأه فقال الكافرون ماكان سليمانﷺ يغلبنا إلا بهذا و قال المؤمنون بل هو عبد الله و نبيه <sup>(۲)</sup>

| ١٦٨ـالدعائم: عن علىﷺ أنه قال كنا مع رسول اللهﷺ ذات ليلة إذ رمي بنجم فاستنار فقال للقوم ماكنتم تقولون في الجاهلية إذا رأيتم مثل هذا قالواكنا نقول مات عظيم و ولد عظيم قال فإنه لا يرمي به لموت أحد و لحياة أحد و لكنّ ربنا إذا قضي أمرا سبح حملة العرش و قالوا قضي ربنا بكذا فيسمع ذلك أهل السماء التي تليهم فيقولون ذلك حتى يبلغ ذلك أهل السماء الدنيا فيسترق الشياطين السمع فربما اعتلقوا شيئا فأتوا بــــه الكــهنة فــيزيدون و ينقصون فتخطئ الكهنة و تصيب ثم إن الله عز و جل منع السماء بهذه النِّجوم فانقطعت الكهانة فلاكهانة و تلا جعفر بن محمدﷺ ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبٌ﴾ " و قوله ﴿وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَفَاعِدَ لِلسَّمْعِ﴾ الآية.(٤)

بيان: فربما اعتلقوا شيئا أي أحبوه أو تعلموه أو تعلقوا به في القاموس اعتلقه أي أحبه و تعلقه و تعلق به بمعنى <sup>(٥)</sup> و في النهاية أني علقها أي من أين تعلمها و ممن أخذها. <sup>(٦)</sup>

١٦٩ـالدر المنثور: للسيوطي عن ابن عمر قال لقى إبليس موسى فقال لموسى<sup>(٧)</sup> أنت الذي اصطفاك اللـه برسالته<sup>(A)</sup> و كلمك تكليما أذنبت و أنا أريد أن أتوب فاشفع لى إلى ربى أن يتوب على قال موسى نعم فدعا موسى ربه فقیل یا موسی قد قضیت حاجتك فلقی موسی إبلیس و قال قد أمرت أن تسجد بقبر<sup>(۹)</sup> آدم و بــتاب عــلیك فاستكبر و غضب و قال لم أسجد له حيا أسجد له ميتا ثم قال إبليس يا موسى إن لك على حقا بما شفعت لي إلى ربك ۲۸۱ فاذکرنی عند ثلاث لا أهلکك فیمن <sup>(۱۰)</sup> أهلك اذکرنی حین تفضب فإنی أجری منك مجرّی الدم و اذکرنی حین تلقی الزحف فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف فأذكره ولده و زوجته حتى يولي و إياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها إليك و رسولك إليها.(١١)

١٧٠ـ و عن أنس قال إن نوحا لما ركب السفينة أتاه إبليس فقال له نوح من أنت قال أنا إبليس قال فما جاء بك قال جئت تسأل لي ربك هل لي من توبة فأوحى الله إليه أن توبته أن يأتي قبر آدم فيسجد له قال أما أنا لم أسجد له حيا أسجد له ميتا قال ف ﴿اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾.(١٣)

١٧١ ـ و عن جنادة بن أبي أمية قال أول خطيئة كانت الحسد حسد إبليس آدم أن يسجد له حين أمره فحمله الحسد على المعصية. (١٣)

١٧٢ــو عن قتادة قال لما هبط إبليس قال آدم أي رب قد لعنته فما علمه قال السحر قال فما قراءته قال الشعر قال فماكتابته(١٤١) قال الوشم قال فما طعامه قال كل ميتة و ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابه قال كل مسكر قال فأين مسكنه قال الحمام قال فأين مجلسه قال الأسواق قال فما صوته قال المزمار قال فما مصايده قال النساء.(<sup>(١٥)</sup>

١٧٣ـو عن ابن عباس قال قال رسول اللهﷺ قال إبليس لربه تعالى يا رب قد أهبط آدم و قد علمت أنــه سيكون كتب و رسل فما كتبهم و رسلهم قال رسلهم الملائكة و النبيون و كتبهم التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان قال فما كتابي قال كتابك الوشم و قراءتك الشعر و رسلك الكهنة و طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه و شرابك كل مسكر و صدقك الكذب و بيتك الحمام و مصايدك النساء و مؤذنك المزمار و مسجدك الأسواق.(١٦١)

١٧٤ـو عن ابن عباس قال جاء إبليس في جند من الشياطين و معه راية في صورة رجال من بني مــدلج و الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال الشيطان ﴿لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَارُ لَكُمُ ١٧٩ و أقبل

<sup>(</sup>۲) تفسیر علی بن إبراهیم ج ۲ ص ۲۰۰.

<sup>(</sup>٤) دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٤٢ و الآية من سورة الجن: ٩.

<sup>(</sup>٦) النهاية ج ٣ ص ٢٨٨. (A) في المصدر: «برسلاته».

<sup>(</sup>١٠) قي المصدر: «لا أهلكك فيهن».

<sup>(</sup>١٢) الدّر المنثور ج ١ ص ٥١. و الآية من سورة ص: ٧٤.

<sup>(12)</sup> في المصدر: «فماكتابه».

<sup>(</sup>١٦) الدر المنثور ج ١ ص ٦٣.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «استشاره».

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، آية: ١٨. (٥) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «فقال: يا موسى».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «لقير».

<sup>(</sup>١١) ألدر المنثور ج ١ ص ٥١.

<sup>(</sup>١٣) الدر المنثور ج ١ ص ٥١.

<sup>(</sup>١٥) الدر المنثور ج ١ ص ٦٣.

<sup>(</sup>١٧) سورة الأثفال، آية: ٤٨.

جبريل على إبليس فلما رآه و كانِت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يدِه و ولى مدبرا و شيعته فقال الرجل يا سراقة إنك جار لنا فقال ﴿إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ﴾ و ذلك حين رأى الملائكة ﴿إِنِّي أَخَافُ اللّهَ وَ اللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.(١)

١٧٥ ـ و عن رفاعة الأنصاري قال لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه فتشبث به الحارث بن هشام و هو يظن أنه سراقة بن مالك فوكز في صدر الحارث فألقاه ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر يرفع يديه فقال اللهم إني أسألك نظرتك إياى.(٢)

١٧٦ـو عن أبي التياح(٣) قال قال رجل لعبد الرحمن خنيش كيف صنع رسول اللهﷺ كادته الشياطين قال نعم تحدرت الشياطين من الجبال و الأودية يريدون رسول الله ﷺ فيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله ﷺ فلما رآهم رسول الله ﷺ فزع منهم و جاءه جبرئيل فقال يا محمد قل ما أقول أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر و لا فاجر من شر ما خلق و برأ و ذرأ و من شر ما ينزل من السماء و من شر ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ في الأرض و من شر ما يخرج منها و من شر فتن الليل و النهار و من شركل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان قال فطفئت نار الشياطين و هزمهم الله عز و جل.(٤)

١٧٧ـو عن ابن مسعود قال لماكان ليلة الجن أقبل عفريت من الجن في يده شعلة من نار فجعل النبي ﷺ يقرأ القرآن فلا يزداد إلا قربا فقال له جبرئيل ألا أعلمك كلمات تقولهن ينكب منها لفيه و تطفئ شعلته قل أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر و لا فاجر من شر مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ و من شر مَا يَغرُجُ فِيهَا و من شر ما ذرأ في الأرض و من شر مًا يَخْرُجُ مِنْهًا و من شر فتن الليل و النهار و من شر طوارق الليل و من شركل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان فقالها فانكب لفيه و طفيت شعلته. (٥)

تشمل على فوائد جمة الأولى لا خلاف بين الإمامية بل بين المسلمين في أن الجن و الشياطين أجسام لطيفة يرون في بعض الأحيان و لا يرون في بعضها و لهم حركات سريعة و قدرة على أعمال قوية و يجرون في أجساد بني آدم مجرى الدم و قد يشكلهم الله بحسب المصالح بأشكال مختلفة و صور متنوعة كما ذهب إليه السيد المرتضى رضي الله عنه<sup>(٦)</sup> أو جعل الله لهم القدرة على ذلك كما هو الأظهر من الأخبار و الآثار.

قال صاحب المقاصد ظاهر الكتاب و السنة و هو قول أكثر الأمة إن الملائكة أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة كاملة في العلم و القدرة على الأفعال الشاقة و ساق الكلام إلى قوله و الجن أجسام لطيفة هوائية متشكل بأشكال مختلفة و يظهر منها أفعال عجيبة منهم المؤمن و الكافر و المطيع و العاصى و الشياطين أجسام نارية شأنها إلقاء النفس في الفساد و الغواية بتذكير أسباب المعاصى و اللذات و إنساء منافع الطاعات و ما أشبه ذلك على ما قال تعالى حكّاية عن الشيطان ﴿وَ مَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَّ سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٧) و قيل تركيب الأنواع الثلاثة من امتزاج العناصر الأَربعة إلا أن الغالب على الشيطان <u>۲۸۶</u> عنصر النار و على الآخرين عنصر الهواء و ذلك أن امتزاج العناصر قد لا يكون على القرب من الاعتدال بل على قدر صالح من غلبة أحدهما فإن كانت الغلبة للأرضية يكون الممتزج مائلا إلى عنصر الأرض و إن كانت للمائية فإلى الماء أو للهوائية فإلى الهواء أو للنارية فإلى النار لا يبرح و لا يفارق إلا بالإجبار أو بأن يكون حيوانا فيفارق بالاختيار و ليس لهذه الغلبة حد معين بل تختلف إلى مراتب بحسب أنواع الممتزجات التي تسكن هذا العنصر و لكون الهواء و النار في غاية اللطافة و الشفيف كانت الملائكة و الجن و الشياطين بحيث يدخلون المنافذ و المضايق حتى أجواف

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ج ٣ ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ج ٣ ص ١٩٠. (٤) الدر المنثور ج ٣ ص ٤١. (٣) راجع ترجمته في تهذيب ج ٦ ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور ج ٣ ص ٤١.

<sup>(</sup>٦) راجع أجوبة العسائل المصريّات ضمن رسائل الشريف المرتضى ج ٤ ص ٢٥، المسألة الثامنة عشر.

<sup>(</sup>٧) سورة إبراهيم، آية: ٢٢.

الإنسان و لا يرون بحس البصر إلا إذا اكتسبوا من الممتزجات الأخر التي تغلب عليها الأرضية و المائية جلابيب و غواشي فيرون في أبدان كأبدان الناس أو غيره من العيوانات و الملائكة كثيرا ما تعاون الإنسان على أعمال يعجز هو عنها بقوته كالغلبة على الأعداء و الطيران في الهواء و المشي على الماء و يحفظه خصوصا المضطرين عن كثير من الآفات.

و أما الجن و الشياطين فيخالطون بعض الأناسي و يعاونونهم على السحر و الطلسمات و النيرنجات ثم تعرض لدفع الشبهة الواردة على هذا القول و هي أن الملائكة و الجن و الشياطين إن كانت أجساما ممتزجة من العناصر يجب أن تكون مرئية لكل سليم الحس كسائر المركبات و إلا لجاز أن تكون بعضرتنا جبال شاهقة و أصوات هائلة لا نبصرها و لا نسمعها و العقل جازم ببطلان ذلك على ما هو شأن العلوم العادية و إن كانت غلبته اللطيف بحيث لا تجوز رؤية الممتزج يلزم أن لا يروا أصلا و أن تتمزق أبدائهم و تنحل تراكيبهم بأدنى سبب و اللازم باطل لما تواتر من مشاهدة بعض الأولياء و الأنبياء (١) إياهم و مكالمتهم و من بقائهم زمانا طويلا مع هبوب الرياح العاصفة و الدخول في المضايق الضيقة و أيضا لو كانوا من المركبات المزاجية لكانت لهم صور نوعية و أمزجة مخصوصة تقتضى أشكالا مخصوصة كما في سائر الممتزجات فلا يتصور التصور بأشكال مختلفة. (٢)

و الجواب منع الملازمات أما على القول باستناد الممكنات إلى القادر المختار. فظاهر لجواز أن يخلق رؤيتهم في بعض الأبصار و الأحوال دون البعض و أن يحفظ بالقدرة و الإرادة تركيبهم و يبدل أشكالهم.

و أما على القول بالإيجاب فلجواز أن يكون فيهم من العنصر الكثيف ما يحصل منه الرؤية لبعض الأبصار دون البعض و في بعض الأحوال دون البعض أو يظهروا أحيانا في أجسام كثيفة هي بمنزلة الغشاء و الجلباب لهم فيبصروا و أن يكون نفوسهم أو أمزجتهم أو صورهم النوعية تقتضي حفظ تركيبهم عن الانحلال و تبدل أشكالهم بمحسب اختلاف الأوضاع و الأحوال و يكون فيهم من الفطنة و الذكاء ما يعرفون به جهات هبوب الرياح و سائر أسباب انحلال التركيب فيحترزون عنها و يأوون إلى أماكن لا يلحقهم ضرر.

و أما الجواب بأنه يجوز أن تكون لطافتهم بمعنى الشفافية دون رقة القوام فلا يلائم ما يحكى عنهم من النفوذ في المنافذ الضيقة و الظهور في ساعة واحدة في صور مختلفة بالصغر و الكبر و نحو ذلك.<sup>(٣)</sup>

ثم ذكر مذاهب الحكماء في ذلك فقال (٤) و القائلون من الفلاسفة بالجن و الشيطان زعموا أن الجن جواهر مجردة لها تصرف و تأثير في الأجسام العنصرية من غير تعلق بها تعلق النفوس البشرية بأبدانها و الشياطين هي القوى المتخيلة في أفراد الإنسان من حيث استيلائها على القوى العقلية و صرفها عن جانب القدس و اكتساب الكمالات العقلية إلى اتباع الشهوات و اللذات الحسية و الوهمية.

و منهم من زعم أن النفوس البشرية بعد مفارقتها عن الأبدان و قطع العلاقة عنها إن كانت خيرة مطيعة للدواعي العقلية فهم الجنن و إن كانت شريرة باعثة على الشرور و القبائح معينة على الضلال و الانهماك في الغواية فهم الشياطين و بالجملة فالقول بوجود الملائكة (٥) و الشياطين مما انعقد عليه إجماع الآراء و نطق به كلام الله تعالى و كلام الأنبياء ﴿ وحكي مشاهدة الجن عن كثير من العقلاء و أرباب المكاشفات من الأولياء فلا وجه لنفيها كما لا سبيل إلى إثباتها بالأدلة العقلية ثم ذكر طريقة المتألهين من الحكماء و قولهم بالعالم بين العالمين و عالم المثال و أنهم جعلوا الملائكة و الجن و الشياطين و الغيلان من هذا العالم (١٠) وقد مضى بعض الكلام فيه.

الثانية اختلف أصحابنا و المخالفون في أن إبليس هل كان من الملائكة أم لا فالذي ذهب إليه أكثر المتكلمين من أصحابنا و غيرهم أنه لم يكن من الملائكة و قد مرت الأخبار الدالة عليه قال الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب المقالات إن إبليس من الجن خاصة و إنه ليس من الملائكة و لاكان منها قال الله تعالى ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ ﴾ (٧)

(۲) في المصدر: «بالأشكال المختلفة».

(٥) في المصدر إضافة: «و الجن».(٧) سورة الكهف، آية: ٥١.

011

<sup>(</sup>١) في المصدر: «بعض الأتبياء و الأولياء».

 <sup>(</sup>۳) شرح المقاصد ج ۳ ص ۳۱۸-۳۷۱، المبحث الثالث في الملائكة و الجن و الشياطين.

 <sup>(</sup>٤) جاء هذا المقطع في المصدر قبل ما مرّ هنا.

<sup>(</sup>٦) شرح المقاصد ج ٣ ص ٣٦٧.

و جاءت الأخبار متواترة عن أئمة الهدى من آل محمدﷺ بذلك و هو مذهب الإمامية كلها و كثير من المعتزلة و أصحاب الحديث<sup>(١)</sup> انتهى.

و ذهب طائفة من المتكلمين إلى أنه منهم و اختاره من أصحابنا شيخ الطائفة روح الله روحه في التبيان و قال و هو المروي عن أبي عبد الله الله و الظاهر في تفاسيرنا ثم قال رحمه الله ثم اختلف من قال كان منهم فمنهم من قال إنه كان خازنا على الجنان و منهم من قال إنه كان يو سلطان سماء الدنيا و سلطان الأرض و منهم من قال إنه كان يوسوس ما بين السماء و الأرض (٢) انتهى.

و احتج الأولون بوجوه أحدها قوله تعالى ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ قالوا و متى أطلق لفظ الجن لم يجز أن يعنى به إلا الجنس المعروف الذي يقابل بالإنس فى الكتاب الكريم.

و أجيب عنه بوجهين الأول أن معنى ﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ﴾ صار من الجن كما أن قوله ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ معناه صار من الكافرين ذكر ذلك الأخفش و جماعة من أهل اللغة.

الثاني أن إبليس كان من طائفة من الملائكة يسمون جنا من حيث كانوا خزنة الجنة و قيل سموا جنا لاجتنانهم من العيون و استشهدوا بقول الأعشى في سليمان؛

و سخر من جن الملائك تسعة قياما لديــه يــعملون بـــلا أجــر

و رد الأول بأنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا لدليل.

و ثانيها قوله تعالى ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَقْتَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾<sup>(٣)</sup> فنفى عن الملائكة المعصية نفيا عاما فوجب أن لا يكون إبليس منهم.

و أجيب عنه بأنه قوله تعالى ﴿لَا يَعْصُونَ﴾ صفة لخزنة النيران لا لمطلق الملائكة يدل عليه قوله تعالى ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلْاظٌشِذَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ (٤) و لا يلزم من كونهم معصومين كون الجميع كذلك و يرد عليه أن الدلائل الدالة على عصمة الملائكة كثيرة و قد مر كثير منها.

و ثالثها أن إبليس له نسل و ذرية قال تعالى ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ ﴾ و الملائكة لا ذرية لهم لأنه ليس فيهم أنفى لقوله تعالى ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَّانًا ﴾ (٢) و الذرية إنما تحصل من الذكر و الأثنى.

و يمكن الجواب عنه بعد تسليم دلالة الآية على السلب الكلي بأن انتفاء الأنثى فيهم لا يدل على انتفاء الذرية كما أن الشياطين ليس فيهم أنثى مع أن لهم ذرية كما مر أن ذرية إبليس من نفسه و أنه يبيض و يفرخ.

و قال الشيخ رحمه الله في التبيان من قال إن إبليس له ذرية و الملائكة لا ذرية لهم و لا يتناكحون و لا يتناسلون فقد عول على خبر غير معلوم.(٧)

و رابعها أن الملائكة رسول الله لقوله ﴿خَاعِلِ الْمُلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ (٨) و رسل الله معصومون لقوله سبحانه ﴿اللُّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسْالَتَهُ﴾ (٩) و لا يجوز على رسل الله الكفر و العصيان ملائكة كانوا أم بشرا.

لـ و أجيب بَأنه ليس المراد بالآية العموم لقوله تعالى ﴿اللّٰهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ زُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ﴾ (١٠) قال في التبيان وكلمة من للتبعيض بلا خلاف.(١١)

و لو لم يكن كذلك لجاز لنا أن نخص هذا العموم بقوله تعالى ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ لأن حمل الاستثناء على أنه منقطع حمل له على المجاز كما أن تخصيص العموم مجاز و إذا تعارضا سقطاً<sup>(۱۲)</sup> لو لم يكن التخصيص أولى.

۲۸۷

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات ص ١٣٣، رقم ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم، آية: ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف، آية: ٥٠.

<sup>(</sup>٧) التبيان ج ٧ ص ٥٧ ذيل آية: ٥١ من سورة الكهف.

<sup>(9)</sup> سورة الأثعام، آية: 178. (11) عبارة: «بلا خلاف» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٢) التبيان ج ١ ص ١٥٠\_١٥١ ذيل آية: ٣٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم، آية: ٦.

 <sup>(</sup>٦) سورة الزخرف، آية: ١٩.
 (٨) سورة فاطر، آية: ١.

<sup>(</sup>١٠) سُورة الحج، آية: ٥٧.

<sup>(</sup>١٢) التبيان ج ١ ص ١٥٣ ذيل آية ٣٤ من سورة البقرة.

و استدلوا على مغايرة الجن للملائكة بأن الملائكة روحانيون مخلوقون من الريح فى قول بعضهم و من النور فى قول بعضهم و لا يطعمون و لا يشربون و الجن خلقوا من النار لقوله تعالى ﴿وَ الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِـنْ قَـبُلُ مِـنْ نَــارّ السَّمُوم﴾(١٠) و قد ورد في الأخبار النهي عن التمسح بالعظم و الروث لكونهما طعاما لهم و لدوابهم.

و أجيب بمنع المقدمات قال في التبيان الأكل و الشرب لو علم فقدهما في الملائكة فلا نعلم أن إبليس كان يأكل و يشرب (٢) و قد قيل إنهم يتشممون الطعام و لا يأكلونه انتهى.

و استدل أيضا بقوله تعالى ﴿وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ فَالُوا سُبْخَانَكَ أَنَّتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجَنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ (٣) و عورض بقوله تعالى ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً ﴾ (٤) لأن قريشا قالت الملائكة بنات الله فرد الله عليهم بقوله ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٥) و أجيب بالمنع فإنه فسرت الآية بوجوه أخرى منها أن المراد به قول الزنادقة إن الله و إبليس أخوان أو أن الله خلق النور و الخـير و الحيوان النافع و إبليس خلق الظلمة و الشر و الحيوان الضار و بعضهم أشركوا الشيطان فى عبادة الله تعالى و ذلك هو النسب الذي جعلوه بينه سبحانه و بين الجنة.

و منها أنهم قالوا صاهر الله الجن فحدثت الملائكة.

و احتج القائلون بأنه من الملائكة بوجهين الأول أن الله تعالى استثناه من الملائكة و الاستثناء يفيد إخراج ما لولاه لدخل و ذلك يوجب كونه من الملائكة.

و أجيب بأن الاستثناء هاهنا منقطع و هو مشهور في كِلام الِعرب كثير في كلامه تعالى قال سبحانه ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواْ وَلَا تَأْتِيماً إِلَّا قِيلًا سَلَاماً سَلَاماً﴾<sup>(١)</sup> و قال ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَزاضِ مِنْكُمْ﴾(٧) و أيضا فلأنه كان جنيا واحدا بين الألوف من العلائكة فغلبوا عليه في قوّله ﴿فَسَجَدُوا﴾ ثم استثنى هو منهم استثناء واحد منهم و قدكان مأمورا بالسجود معهم فلما دخل معهم في الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم.

و رد بأن كل واحد من هذين الوجهين على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا عند الضرورة و الدلائل التي ذكرتموها في نفي كونه من الملائكة ليس فيها إلا الاعتماد على العمومات فلو جعلناه من الملائكة لزم تخصيص ما عولتم عليه من العمومات و لو قلنا إنه ليس من الملائكة لزمنا حمل الاستثناء على المنقطع و معلوم أن تخصيص العموم أكثر فى كتاب الله من حمل الاستثناء على المنقطع فكان قولى أولى و أما قولكم إنه جنى واحد بين الألوف من الملائكة فغلبوا عليه فنقول إنما يغلب الكثير على القليل إذاكان ذلك القليل ساقط العبرة غير ملتفت إليه و أما إذاكان معظم الحديث ليس إلا عن ذلك الواحد لم يجز تغليب غيره عليه و فيه نظر.

الثاني أنه لو لم يكن من الملائكة لماكان قوله تعالى ﴿وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا﴾ (٨) متناولا له فلا يكون تركه للسجود إباء و استكبارا و معصية و لما استحق الذم و العقاب فعلم أن الخطاب كان متناولا له و لا يتناوله الخطاب إلا إذا كان من الملائكة.

و أجيب بأنه و إن لم يكن من الملائكة إلا أنه نشأ منهم و طالت خلطته بهم و التصقي بهم فلا جرم تناوله ذلك الخطاب و أيضا يجوز أن يكون مأمورا بالسجود بأمر آخر و يكون قوله تعالى ﴿مَا مَنَعَكَ الَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك﴾ إشارة إلى ذلك الأمر و رد الأول بأن مخالطته لهم لا يوجب توجه الخطاب إليه كما حقق في موضعه و الثاني بأن ظاهر قوله تعالى ﴿وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِيْلِيسَ﴾ الآية أن الإباء و العصيان إنما حصل بمخالفة هذا الأمر لا بمخالفة أمر آخر.

هذا ما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المقام لكن الظاهر من أكثر الأخبار و الآثار عدم كونه من الملائكة و أنه لما

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، آية: ٢٧.

<sup>(</sup>۲)التــــــبيان ج ۷ ص ۵۷ و عـــــــبارة:«و قــــــيل إنّـــــهم يشـــتون الطـــعام و لا يــــأكـــلونه» ليست فـــيه.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ، آية: ٤١<u>ـ٤٠</u>. (٤) سورة الصافات، آية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات، آية: ١٥٩. (٦) سورة الواقعة، آية: ٢٥-٢٦. (٨) سورة الكهف، آية: ٥٠. (٧) سورة النساء، آية: ٢٩.

كان مخلوطاً بهم و توجه الخطاب إليهم شمله هذا الخطاب و قوله تعالى ﴿وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ﴾ مبنى على التغليب الشائع في الكلام و أما ما يشعر به كلام الشيخ رحمه الله في التبيان من ورود الأخبار (١) بأن إبليس كان من الملائكة فلم نظفر بها و إن ورد في بعضها فهو نادر مؤول.

و قال رحمه الله و أما ما روي عن ابن عباس من أن الملائكة كانت تقاتل الجن فسبى إبليس و كان صغيرا فكان مع الملائكة(٢) فتعبد معها فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا إلا إبليس(٣) فلذلك قال تُعالى ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَـانَ مِـنَ الْجِنِّ (<sup>(2)</sup> فإنه خبر واحد لا يصح و المعروف عن ابن عباس أنه كان<sup>(0)</sup> من الملائكة ف أبى وَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ

الثالثة لا خلاف في أن الجن و الشياطين مكلفون و أن كفارهم في النار معذبون و أما أن مؤمنهم يدخلون الجنة فقد اختلف فيه العامة و لم أر لأصحابنا فيه تصريحا.

قال على بن إبراهيم في تفسيره سئل العالم ﷺ عن مؤمني الجن يدخلون الجنة فقال لا و لكن لله حظائر بين الجنة و النار يكون فيها مؤمنو الجن و فساق الشيعة<sup>(٧)</sup>.

و لا خلاف في أن نبينا ﷺ مبعوث عليهم و أما سائر أولي العزمﷺ فلم يتحقق عندي بعثهم عليهم نفيا أو إثباتا و إن كان بعض الأخبار يشعر بكونهم مبعوثين عليهم و لا بد في إثبات الحجة عليهم من بعثة نبى عليهم منهم أو بعثة الأنبياء من الإنس عليهم أيضا و قد مر أنه بعث فيهم نبي يقال له يوسف و قد مضى كلام الطبرسي<sup>(۸)</sup> رحمه الله و الأقوال التي ذكرها في ذلك.

الرابعة فيما ذكره المخالفون في ذلك و رواياتهم التي رووها في خواصهم و أنواعهم و أحكامهم قال الدميري في كتاب حياة العيوان إن الجن أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة لها عقول و أفسهام و قــدرة عــلمي الكلام<sup>(٩)</sup> و الأعمال الشاقة و هم خلاف الإنس الواحد جنى و يقال إنما سميت بذلك لأنها تبقى و لاترى. و روى الطبراني بإسناد حسن عن ثعلبة الحسني (١٠٠) أن النبي ﷺ قال الجن ثلاثة أصناف فصنف لهم أجنحة يطيرون بها فى الهواء و صنف حيات و صنف يحلون و يظعنون. وكذلك رواه الحاكم و قال صحيح الإسناد.(١١١) و روى أبو الدنيا في كتاب مكايد الشيطان من حديث أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال(١٢٠) الجن ثلاثة أصناف صنف حيات و عقارب و خشاش الأرض و صنف كالريح في الهواء و صنف عليهم(١٣٣) الحساب و العقاب و خلق الله الإنس ثلاثة أصناف صنف كالبهائم لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَثْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَغْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا و صنف أجسادهم أجساد بني آدم و أرواحهم أرواح الشياطين و صنف كالملائكة فى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله.(١٤)

و أجمع المسلمون على أن نبينا محمد ﷺ مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس قال الله تعالى ﴿وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ (١٥) و الجن بلغهم القرآن و قال تعالى ﴿وَ إِذْ صَرَفْنَا الِيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْآنَ﴾(١٦) الآية و قال ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً﴾(١٧) و قال ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾(١٨) [و قال تعالى](١٩) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾.(٢٠)

و قال الجوهرى<sup>(٢١)</sup> الناس قد تكون من الجن و الإنس و قال تعالى خطابا لفريقين ﴿سَنَفْرُ غُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيًّ

(۲۰) سورة سباً، آية: ۲۸.

```
(٢) في المصدر: «صغيراً مع الملائكة».
                                                                (١) راجع التبيان ج ١ ص ١٥٠_١٥١.
          (٤) سورة الكهف، آية: ٥٠.
                                                                      (٣) في المصدر إضافة: «أبي».
                                          (٥) في المصدر: «و المعروف عن ابن عبّاس ما قلناه أنّه كان».
            (٦) التبيان ج ١ ص ١٥٣.
```

(١٧) سورة الفرقان، آية: ١.

<sup>(</sup>٧) تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٨) راجع تفسيّرات الآيات من باب حقيقة الجنّ و أحوالهم في ج ٦٤ فما بعد من المطبوعة. (١٠) في المصدر: «عن أبي ثعلبة الخشني». (٩) عبارة: «الكلام و» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٢) فيّ المصدر إضافة: «خلق الله». (١١) حياة الحيوان ج ١ ص ٢٨٨. (١٤) حيَّاة الحيوان ج ١ ص ٤١٦. (١٣) في المصدر: «عليه».

<sup>(</sup>١٦) سورة الأحقاف، آية: ٢٩. (١٥) سورة الأنعام، آية: ١٩. (١٨) سورة الأنبياء، آية: ١٠٧.

<sup>(</sup>١٩) من المصدر.

<sup>(</sup>٢١) بقية كلام الدميري، تجده في الصحاح ج ٢ ص ٩٨٧.

آلاء رَبِّكُمٰا تُكذِّبان﴾(١) و الثقلان الجن و الإنس سميا بذلك لأنهما ثقلا الأرض و قيل لأنهما مثقلان بالذنوب و قال ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتُان ﴾ (٢) و لذلك قيل إن من الجن مقربين و أبرارا كما أن من الإنس كذلك و خالف في ذلك <u> ۲۹۳</u> أبو حنيفة و الليث فقال ثواب المؤمنين منهم أن يجاروا من العذاب ٍو خالفهم الأكثرون<sup>(۳)</sup> حتى أبو يوسف و محمد و

و الثاني أن ذلك من قول الجن و يجوز أن يكونوا لم يطلعوا إلا على ذلك و خفي عليهم ما أعد الله لهم من الثواب و قيل إنهم إذا دخلوا الجنة لا يكونون مع الإنس بل يكونون في ربضها و في الحديث عن ابن عباس قال الخلق كلهم أربعة أصناف فخلق في الجنة كلهم و هم الملائكة و خلق في النار كلهم و هم الشياطين و خلق في الجنة و النار و هم الجن و الإنس لهم الثواب و عليهم العقاب و فيه شيء و هو أن الملائكة لا يثابون بنعيم الجنة.

ليس لأبي حنيفة و الليث حجة إلا قوله تعالى ﴿يُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم﴾<sup>(٤)</sup> و قوله ﴿فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْساً

و من المستغربات ما رواه أحمد بن مروان المالكي الدينوري عن مجاهد أنه سئل عن الجن المؤمنين أيدخلون الجنة فقال يدخلونها و لكن لا يأكلون فيها و لا يشربون بل يلهمون التسبيح و التقديس فيجدون فيه ما يجد أهل الجنة من لذيذ الطعام و الشراب.

و يدل على عموم بعثته ﷺ من السنة أحاديث منها. ما روى مسلم عن أبي هريرة أن النبيﷺ قال أعطيت جوامع الكلم و أرسلت إلى الناس كافة.

و فيه من حديث جابر و بعثت إلى كل أحمر و أسود.

وَ لَا رَهَقاً ﴾<sup>(٥)</sup> فلم يذكر في الآيتين ثوابا غير النجاة من العذاب. و الجواب من وجهين أحدهما أن الثواب مسكوت عنه.

و فيه عن ابن مسعود قال كنا مع النبي ﷺ كنا مع النبي ﷺ ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية و الشعاب فقلنا استطير أو اغتيل فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم قال أتانى داعى الجن فذهبت معه و قرأت عليهم القرآن فانطلق بنا فأرانا آثار نيرانهم و سألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تأخذونه فيقع في أيديكم أوفر ماكان لحما و كل بعر علف لدوابكم قال فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الجن.

و روى الطبراني<sup>(١)</sup> بإسناد حسن عن الزبير بن العوام قال صلى بنا رسول اللهﷺ صلاة الصبح فــى مســجد المدينة فلما انصرف قال أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة فسكت القوم و لم يتكلم منهم أحد قال ذلك ثلاثا فمر بي يمشى فأخذ بيدي فجعلت أمشى معه حتى يتباعد<sup>(٧)</sup> عنا جبال المدينة كلها و أفضينا إلى أرض براز و إذا رجال طوال كأنهم الرماح مستثفري(^ ثيابهم من بين أرجلهم فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة حتى ما تمسكني رجلاي من الغرق فلما دنونا منهم خط لمي رسول اللهﷺ بإبهام رجله في الأرض خطا و قال لي اقعد في وسطه فلما جلست ذهب عني كل شيء أجده من ريبة و بقيﷺ<sup>(٩)</sup>بيني و بينهم فتلا قرآنا رفيعا حتى طلع الفجر ثم أقبل حتى مر بي فقال الحق بي فجعلت أمشى معه فمضينا غير بعيد فقال التفت فانظر هل ترى حيث كان أولئك من أحد.

قلت يا رسول الله أرى سوادا كثيرة فخفض رسول اللهﷺ رأسه إلى الأرض فنظم عظما بروثة (١٠) فرمي به إليهم(١١١) ثم قال هؤلاء وفد جن نصيبين سألوني الزاد فجعلت لهم كل عظم و روثة.

قال الزبير و لا يحل لأحد أن يستنجى بعظم و لا روثة. ثم روي أيضا عن ابن مسعود قال اسـتتبعني رسـول المكان الذي أراد فجعل لي خطا ثم أجلسني فيه و قال لا تخرجن من هذا فبت فيه حتى أتاني رسول اللم ﷺ من

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، آية: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف، آية: ٣١.

<sup>(</sup>٦) بقية كلام الدميري.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «مستدثري»، الصحاح ج ٢ ص ٦٠٥.

<sup>(</sup>١٠) قَمَى المصدر: «فنظر عظّماً وروثة».

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، آية: ٣١ـ٣٢.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «و خالفهما الأكثرون».

<sup>(</sup>٥) سورة الجن، آية: ١٣.

<sup>(</sup>V) في المصدر: «حتى تباعدت». (٩) في المصدر: «و مضى رسول الله صلَّى الله عليه و آله».

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: «قرمي بها إليهم».

السحر(۱۱) و في يده عظم حائل و روثة و جمجمة و قال إذا أتيت الخلأ فلا تستنج بشيء من هذا قال فلما أصبحت قلت لأعلمن حيث كان رسول اللهﷺ فذهبت فرأيت موضع سبعين بعيرا.

و في كتاب خبر البشر<sup>(۱۷</sup> يخير البشر للعلامة محمد بن ظفر عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله ﷺ <sup>(۱۷)</sup> و هو بمكة من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن (٤) فانطلقت معه حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي خطا ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته أسود كثيرة فحالت بيني و بينه حتى ما أسمع صوته ثم انطلقوا يتقطعون مثل قطع السحاب (٥) ذاهبين حتى بقي منهم رهط ثم أتى النبي ﷺ فقال ما فعل الرهط قلت هم أولئك يا رسول الله فأخذ عظما و روثا فأعطاهم إياه و نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روث. و في إسناده ضعف و فيه أيضا عن بلال بمن الحارث قال نزلنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره بالعرج فتوجهت نحوه فيلما قاربته سمعت لفطا (١٦) وخصومة رجال لم أسمع أحد من ألسنتهم فوقفت حتى جاء النبي ﷺ و هو يضحك فقال اختصم إلي الجن المسلمون و الجن المشركون و سألوني أن أسكنهم فأسكنت المشركين الغور (١) كل مرتفع من الأرض جلس و نجد و كيل منخفض غور.

وروي أيضا عن ابن عباس أنه قال انطلق النبي الشيخة عن طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ و قد حيل بين الشياطين و بين خبر السماء فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قد حيل (<sup>(A)</sup> بيننا و بين خبر السماء و أرسلت علينا الشهب قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض و مغاربها فالتقى الذين أخذوا نحو تهامة النبي الشيخة و أصحابه و هو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ و هو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن أنصتوا (<sup>(A)</sup>) و قالوا هذا الذي حال بيننا و بين خبر السماء و رجعوا إلى قومهم فَقَالُوا ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَصَبَا ﴾ (<sup>(A)</sup>) الآيتين.

و هذا الذي ذكره ابن عباس أول ماكان من أمر الجن مع النبي ﷺ و لم يكن النبي ﷺ رآهم إذ ذاك إنما أوحي إليه بماكان منهم.

روى الشافعي و البيهتي أن رجلا من الأنصار خرج يصلي العشاء فسبته الجن و فقد أعواما و تزوجت امرأته ثم المدينة فسأله عمر عن ذلك فقال اختطفتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مومنون فقاتلوهم أتى المدينة فسأله عمر عن ذلك فقال اختطفتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مومنون فقاتلوهم فظهر والاحماء و لا يحل لنا سباؤك فغيروني بين المقام عندهم أو القفول إلى أهلي فاخترت أهلي فأتوا بي إلى المدينة فقال له عمر ماكان طعامهم. قال الفول و ما لم يذكر اسم الله عليه قال فماكان شرابهم قال الجذف (١٩٤) و هو الرغوة لأنها تجذف عن الماء و قيل نبات يقطع و يؤكل و قيل كل إناء كشف عنه غطاؤه.

ي و أما الإجماع فنقل ابن عطية و غيره الاتفاق على أن الجن متعبدون بهذه الشريعة على الخصوص و أن نبينا محمدا ﷺ مبعوث إلى الثقلين.

فإن قيل لو كانت الأحكام بجملتها لازمة لهم لكانوا يترددون إلى النبيﷺ يتعلمونها(١٣) و لم ينقل أنهم أتو. إلا مرتين بمكة و قد تجدد بعد ذلك أكثر الشريعة.

قلنا لا يلزم من عدم النقل عدم اجتماعهم به و حضورهم مجلسه و سماعهم كلامه من غير أن يراهم المؤمنون و يكونﷺ يراهم هو<sup>(١٤)</sup> و لا يراهم أصحابه فإن الله تعالى يقول عن رأس الجن ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا

(١١) فَمَى المصدر: «فأظفرهم الله» بدل «فظهروا».

(١٣) فيّ المصدر: «حتى يتعلّمونها».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «مع السحر». (٢) يقية كلام الدميري.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله الأصحابه».
 (٤) في المصدر: «أمر الجن فلينطلق معي».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «كما يتقطّع السحاب». (١) اللّغط \_بالتحريك الصوت و الجلبة، الصحاح ج ٢ ص ١١٥٧.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «فأسكت ألمسلمين الجلس و استكنت المشركين الغور». (A) في المصدر: «فقالوا: مالكم؟ قالوا حيل». (٩) في المصدر: «أنصتوا له».

<sup>(</sup>١٠) سورة الجن، آية: ١-٢.

<sup>(</sup>۱۲) الصحاح ج ۳ ص ۱۳۳۵. (۱٤) في المصدر: «و يكون هو صلّى الله عليه و آله يراهم».

تَرَوْنَهُمْهُ<sup>(١)</sup> فقد يراهم هوﷺ بقوة يعطيها الله له زائدة على قوة أصحابه و قد يراهم بعض الصحابة فـى بـعض، الأحوال كما رأى أبو هريرة الشيطان الذي يسرق(٢) من زكاة رمضان كما رواه البخاري.

فإن قيل فما تقول فيما حكى عن بعض المعتزلة أنه ينكر وجود الجن قلنا عجب أن يثبت ذلك عمن صدق بالقرآن و هو ناطق بوجودهم. و روى البخاري و مسلم و النسائى عن أبى هريرة أن النبي ﷺ قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة يريد أن يقطع علي صلاتي فذعته بالذال المعجمة و العين المهملة أي خنقته و أردت أن أربطه فسي سواري المسجد فذكرت قول أخي سليمانﷺ و قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا و قال لا يسمع نداء صوت المؤذن<sup>(٣)</sup> جن و لا إنس و لا شيء إلا شهد له يوم القيامة.

و روى مسلم عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال ما منكم من أحد إلا و قد وكل به قرينه من الجن قالوا و إياك يا رسول الله قال و إياى إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير.

و روي فأسلم بفتح الميم و ضمها و صحح الخطابى الرفع و رجح القاضى عياض و النووي الفتح و أجمعت الأمة على عصمة النبيﷺ من الشيطان و إنما المراد تحذير غيره من فتنة القرين و وسوسته و إغوائه و أعلمنا أنه معنا لنتحرز منه بحسب الإمكان و الأحاديث في وجود الجن و الشياطين لا تحصى وكذلك أشعار العرب و أخبارها فالنزاع في ذلك مكابرة فيما هو معلوم بالتواتر ثم إنه أمر لا يحيله العقل و لا يكذبه الحس و لذلك جرت التكاليف عليهم و مما اشتهر أن سعد بن عبادة لما لم يبايعه الناس و بايعوا أبا بكر سار إلى الشام فنزل حوران و أقام بها إلى أن مات في سنة خمس عشرة و لم يختلفوا في أنه وجد ميتا في مغتسله بحوران و أنهم لم يشعروا بموته<sup>(1)</sup> حتى سمعوا

نحن<sup>(٥)</sup> قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فسرميناه بسمهمين و لم نسخط فواده فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه و وقع في صحيح مسلم أنه شهد بدرا.

و روي عن حجاج بن علاط<sup>(١)</sup> السلمي أنه قدم مكة في ركب فأجنهم الليل بواد مخوف موحش فقال له أهل الركب قم فخذ لنفسك أمانا و لأصحابك فجعل لا ينام بل يطوف بالركب و يقول:

> أعيذ ننفسي و أعيذ صحبي من كل جنى بهذا النقب

حتى أعود سالما و ركبي.

فسمع قائلا يقول ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ﴾ (٧) الآية فلما قدم مكة أخبر كفار قريش بما سمع فقالوا صبأت (<sup>(A)</sup> يا أباكلاب إن هذا يزعم أنه أنزل على محمد <sup>(٩)</sup> فقال و الله لقد سمعته و سمعه هؤلاء معي ثم أسلم و حسن إسلامه و هاجر إلى المدينة و ابتنى بها مسجدا يعرف به.

و قال محمد بن الحسن الأبرسي (١٠) قال الربيع سمعت الشافعي يقول من زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن أبطلنا شهادته لقوله تعالى ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ إَلَّا أَن يكون الزاعم نبيا.

و عد ابن سعد و الطبراني و الحافظ و أبو موسى<sup>(١١)</sup> و غيرهم عمرو بن جابر الجني في الصحابة فرووا باسانيدهم عن صفوان بن المعطل السلمي أنه قال خرجنا حجاجا فلما كنا بالعرج إذا نحن بحية تضطرب فلم نلبث أن ماتت فأخرج لها رجل منا خرقة فلفها فيها ثم حفر لها في الأرض ثم قدمنا مكة فأتينا المسجد الحرام فوقف علينا رجل فقال أيكم صاحب عمرو بن جابر قلنا ما نعرفه قال أيكم صاحب الجان قالوا هذا قال جزاك الله خيرا<sup>(١٣)</sup> أما إنه كان آخر التسعة الجن (١٣) الذين سمعوا القرآن من النبي ﷺ موتا(١٤) و كذا رواه الحاكم في المستدرك.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية: ٧٧.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «الشيطان الذي أثاه ليسرق». (٣) في المصدر: «مدى صوت المؤذن». (£) في المصدر: «و أنَّهم لم يشعروا بموته بالمدينة».

<sup>(</sup>٥) فيّ المطبوعة: «نحن» و ما أتبتناه من المصدر. (٦) في المصدر: «خلاط».

<sup>(</sup>٧) سورة الرحمن، آية: ٣٣. (٨) صباً الرجل: خرج من دين إلى دين الصحاح ج ١ ص ٥٩. (٩) في المصدر: «إنَّ هذا الذي قلته يزعم محمَّد أنَّه أنزل عليه». (١٠) في المصدر: «محمّد بن الحسين الآبري».

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: «و عند ابنَّ سعد وِ الطّبراني و الحافظ أبي موسى».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «من الجن». (١٢) في المصدر: «جزاك الله عنّا خيراً».

و ذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين أن حية دخلت عليه في خبائه تلهث عطشا فسقاها ثم إنها ماتت فدفنها فأتى له من الليل فسلم عليه و شكر و أخبر أن تلك الحية كانت رجلا صالحا من جن نصيبين اسمه زوبعة.

قال وبلغنا من فضائل عمر بن عبدالعزيز أنه كان يمشى بأرض فلاة فإذا حية ميتة فكفنها بفضله من ردائه (١٥) فإذا قائل يقول يا سرق أشهد لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول لك ستموت بأرض فلاة فيكفنك ويدفنك رجل صالح فقال ومن أنت يرحمك الله فقال أنا من الجن الذين سمعوا القرآن من رسول اللهﷺ لم يبق منهم إلا أنا وهذا الذي قد مات.(١٦١)

وروى البيهقي في دلائله(١٧) عن الحسن أن عمار بن ياسر قال قاتلت مع رسول اللهﷺ الإنس و الجن فسئل عن قتال الجن فقال أرسلني رسول اللهﷺ إلى بئر أستقى منها فلقيت(١٨) الشيطان في صورته حتى قاتلني(١٩) فصرعته ثم جعلت أدمى أنفّه بفهر كان معى أو حجر فقال رّسول اللهﷺ لأصحابه إن عّمارا لقى الشيطان عنّد بئر فقاتله فلما رجعت سألني فأخبرته الأمر. وكان أبو هريرة يقول إن عمار بن ياسر أجاره الله من الشيطان على لسان بيه ﷺ و هذا الذي أشَّار إليه البخاري بما رواه (٢٠٠) عن إبراهيم النخعي قال ذهب علقمة إلى الشام فلماً دخــل المسجد قال اللهم ارزقني(٢١) جليسا صالحا فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت قال من أهل الكوفة قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة قال قلت بلى قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه يعني عمارا قلت بلي قال أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السوار<sup>(٢٢)</sup> قلت بلى قال كيف كان عبد الله يقرأ ﴿وَ اللَّيْلُ إِذَا يَغْشَىٰ وَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ (٢٣) قلت و الذكر و الأنثى الحديث.

و في كتاب خبر البشر بخير البشر عن عبيد المكتب عن إبراهيم قال خرج نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يريدون<sup>(٢٤)</sup> الحج حتى إذا كانوا ببعض الطريق رأوا حية بيضاء تثنى<sup>(٢٥)</sup> على الطريق يفوح منها ريح المسك فقال قلت لأصحابي امضوا فلست ببارح حتى أرى ما ذا يصير إليه أمره فما لبثت أن ماتت فظننت به الخير لمكان الرائحة الطيبة فكفنته في خرقة ثم نحيتها عن الطريق و أدركت أصحابي في المتعشي قال فو الله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب فقالت واحدة منهن أيكم دفن عمرا فقلنا من عمرو فقالت أيكم دفن الحية قال قلت أنا قالت أما و الله لقد دفنت صواما قواما يؤمن بما أنزل الله و لقد آمن بنبيكم و سمع صفته في السماء قبل أن يبعث بأربعمائة سنة قال فحمدت الله ثم قضينا حجنا ثم مررت بعمر فأخبرته خبر الحية(٢٦) فقال صدقت سمعت رسول اللهﷺ يقول فيه هذا.

و فيه أيضا عن ابن عمر قال كنت عند عثمان إذ جاءه رجل فقال ألا أحدثك بعجب قال بلى قال بينما أنا بفلاة من برا الأرض رأيت عصابتين قد التقتا ثم افترقتا قال فجئت معتركهما قال فإذا أنا من الحيات شيء ما رأيت مثله قط و إذا عبر الأرض رأيت عصابتين قد التقتا ثم افترقتا قال فجئت معتركهما قال فإذا أنا من الحيات شيء ما رأيت مثله قط و إذا ريح المسك أجده من حية منها صفراء دقيقة و ظننت أن تلك الرائحة لخير فيها فأخذتها فلففتها في عمامتي ثم دفنتها فبينما أنا أمشى إذا مناديا(٢٧) ينادي هداك الله إن هذين حيان من أحياء (٢٨) الجن كان بينهما قتال فاستشهدت الحية 

و فيه أيضا أن فاطمة بنت النعمان النجارية قالت كان تابع (٢٩) من الجن وكان إذا [جاء](٣٠) اقتحم البيت الذي أنا فيه اقتحاما فجاءني يوما فوقع<sup>(٣١)</sup> على الجدار و لم يصنع كما يصنع فقلت له ما بالك لم تصنع كماكنت تصنع صنيعك قبل فقال إنه قد بعث اليوم نبى يحرم الزنا.

و روى أبو بكر في رباعياته و القاضي أبو يعلى عن عبد الله بن الحسين المصيصي قال دخلت على طرطوس

(٣٠) من المصدر.

```
(١٤) كلمة: «موتاً» ليست في المصدر.
(۱۵) في المصدر: «من ردائه و دفتها».
```

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «و سرق هذا الذي قد مات» بدل «و هذا الذي قد مات».

<sup>(</sup>۱۸) في المصدر: «فرأيت». (١٧) بقيّة كلام الدميري.

<sup>(</sup>٢٠) في المصدر: «و قد أشار إليه البخاري فيما رواه». (١٩) في المصدر: «فصارعتي».

<sup>(</sup>٢٢) في المصدر: «و الوساد» بدل «أو السوار». (٢١) في المصدر: «اللهمّ يسّر لي».

<sup>(</sup>٢٤) في المصدر: «و أنا معهم يريدون». (٢٣) سورة الليل، آية: ١-٢. (٢٦) في المصدر: «الحيّة و المرأة». (٢٥) في المصدر: «تتثنّي على».

<sup>(</sup>٢٧) في المصدر: «إذا بمناد». (٢٨) كلُّمة: «أحياء» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٢٩) في المصدر: «قد كان لى تابع».

<sup>(</sup>٣١) في المصدر: «فوقف».

فقيل له<sup>(١)</sup> هاهنا امرأة يقال لها نهوس رأت الجن الذين وفدوا على رسول اللهﷺ فأتيتها فإذا هى امرأة مستلقية« على قفاها فقلت رأيت أحدا من الجن الذين وفدوا على رسول اللهﷺ قال نعم حدثني علية بن سمحج<sup>(٢)</sup> و سماه النبي ﷺ عبد الله قال. قال رسول اللهﷺ ما من مريض يقرأ عنده يس إلا مات و دخل قبره ريانا و حشره يوم

و في أسد الغابة (٤) عن أنس بن مالك قال كنت مع رسول اللهﷺ خارجا من جبال مكة إذ أقبل شيخ متكئ (٥) على عكازة فقال النبي ﷺ مشية جني و نغمته قال أجل قال من أي الجن قال أنا هامة بن الهيم أو أُبَّى هيم بن لاقيس بن إبليس قال لا أرى بينك و بينه إلا أبوين قال أجل قال كم أتى عليك قال أكلت الدنيا إلا أقلها كنت ليالي قتل قابيل هابيل غلاما ابن أعوام فكنت أستوي<sup>(١٦)</sup> على الآكام و أورش بين الأنام فقالﷺ بئس العمل فقال يـــّـ رسول الله دعني من العتب فإني ممن آمن بنوحﷺ و تبت على يديه و إني عاتبته في دعوته فبكي و أبكاني و قال إنى و الله من النَّادمين و أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ و لقيت هودا و آمنت به و لقيت إبراهيم و كنت معه في الناّر إذ ألقى فيها و كنت مع يوسف إذ ألقي في الجب فسبقته إلى قعره و كنت مع شعيب و موسى و لقيت عيسى ابن مريم و قال لي إن لقيت محمدا فأقرئه مني السلام و قد بلغت رسالته و آمنت بك فقال رسول الله و على عيسى و عليك السلام ما حاجتك يا هامة قال إن موسى علمني التوراة و إن عيسى علمني الإنجيل فعلمني القرآن فعلمه. و في رواية علمه عشر سور من القرآن و قبض رسول اللهﷺ و لم ينعه إلينا فلا نراه و الله أعلم إلا حيا.

و فيه أيضا أن عمر بن الخطاب قال ذات يوم لابن عباس حدثني بحديث تعجبني به فقال حدثني خريم(٧) بن فاتك الأسدى أنه خرج يوما في الجاهلية في طلب إبل له قد ضلت فأصابها في أبرق الغراف و سمى بذلك لأنه يسمع به غريف الجن قال فعقلتها و توسدت ذراع بكر منها ثم قلت أعوذ بعظيم هذا المكان و في رواية بكبير هذا الوادي و إذا بهاتف يهتف و يقول:

> تــعوذن بــالله ذي الجــلال<sup>(۸)</sup> مسنزل الحسرام والحلال ما هول ذي الجن مــن الأهــوال ووحسد اللسم ولا تسبال

فقلت:

أرشد عنك (١٠) أم تضليل

فقال:

جاء باسين وحاميمات يسدعو إلى الجسنة والنسجاة ويرجر الناس عن الهنات

هذا رسول الله ذو الخيرات وسيسور بسعد منفصلات يسأمر بالصوم وبالصلاة

يا أيها الداعى ما تـخييل<sup>(٩)</sup>

قال فقلت من أنت (١١١) يرحمك الله قال أنا مالك بن مالك بعثني رسول الله على الله الله على جن (١٢) أهل نجد قال فقلت لو كان لي من يكفيني إبلى هذه لأتيته حتى أومن به قال أنا أكفيكها حتى أوديها(١٣) إلى أهلك سالمة إن شاء الله فاقتعدت بعيرا منها حتى أتيت النبي ﴿ ﷺ بالمدينة فوافقت الناس يوم الجمعة و هم في الصلاة فإني أنيخ راحلتي إذ خرج إلي أبوذر فقال لى يقول لك رسول الله ﷺ ادخل فدخلت فلما رآني قال ما فعل الشيخ الذي ضمن لك أن يرد إبلك إلى أهلك أما إنه قد أداها(١٤) إلى أهلك سالمة فقلت(١٥٥) رحمه الله قال رسول الله ﷺ أجل رحمه الله فأسلم وحسن إسلامه.

(٩) في المصدر: «فما تخييل».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «دخلت طرطوس فقيل لي». (۲) في المصدر: «حدثني سمحج».

<sup>(</sup>٣) فيُّ المصدر: «إلاَّ مات ريَّان و دخل قبَّره ريَّان و حشر يوم القيامة ريَّان».ّ

<sup>(</sup>٤) بقية كلام الدميري. (a) في المصدر: «يتوكَّأ». (٦) في المصدر: «أتشوف». (٧) في المصدر: «أبو خزيم» بدل «خريم».

<sup>(</sup>٨) في المصدر: «ويحك عُذ بالله ذي الجلال».

<sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «عندك». (۱۲) في المصدر: «إلى جن». (١٤) في المصدر: «قد ردّها».

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: «من أنت أيها الهاتف». (١٣) في المصدر: «فقال: إن أردت الاسلام فأنا أكفيكها حتى أردها». (١٥) في المصدر إضافة: «جزاه الله خيراً».

و في مسند الدارمي<sup>(۱)</sup> عن الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود لقي رجل من أصحاب رسول الله ﷺ رجلا من الجن فصارعه فصرعه الإنسي فقال له الإنسي إني أراك ضئيلا<sup>(۲)</sup> شخيتا كان ذراعيك ذراعا كلب فكذلك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك قال لا و الله إني من بينهم لضليع و لكن عاودني الثانية فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك قال نعم قال فعاوده فصرعه فقال له أتقرأ ﴿اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا لَهُ إِلَيْ اللهُ ا

قال الدارمي الضئيل الرقيق<sup>(٦)</sup> والشخيّت المهزول والضليع جيد الأضلاع والخبج الريح قال أبوعبيدة الخبج الضراط. ثم قال الدميري يصح انعقاد الجمعة بأربعين مكلفا سواء كانوا من الجن أو من الإنس أو منهما.

قال القمولي لكن نقل في مناقب الشافعي أنه كان يقول من زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن ردت شهادته و عزر لمخالفته قوله تعالى ﴿إِنَّهُ يَرْاكُمْ هُوْ وَ قَبِلِكُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۖ <sup>(٧)</sup> إلا أن يكون الزاعم نبيا و يحمل قوله على من ادعى رويتهم على ما خلقوا عليه و قول القمولي على ما إذا تصورا صور بني آدم.<sup>(٨)</sup>

و المشهور أن جميع الجن من ذرية إبليس و بذلك يستدل على أنه ليس من الملائكة لأن الملائكة لا يتناسلون لأنهم ليس فيهم إناث و قيل الجن جنس و إبليس واحد منهم و لا شك أن لهم ذرية (١٩) بنص القرآن و من كفر من الجن يقال له شيطان و في الحديث لما أراد الله تعالى أن يخلق لابليس نسلا و زوجة ألقى عليه الغضب فطارت منه شظية من نار فخلق منه امرأته.

و نقل ابن خلكان في تاريخه في ترجمة الشعبي (١٠) أنه قال إني لقاعد يوما إذ أقبل جمال و معه دن فوضعه ثم جاءني فقال أنت الشعبي قلت نعم قال أخبرني هل لإبليس زوجة فقلت إن ذلك العرس ما شهدته قال ثم ذكرت قوله تعالى ﴿أَفْتَشَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَتُهُ أُولِياءَ مِنْ دُونِي﴾ (١١) فقلت إنه لا يكون ذرية إلا من زوجة فقلت نعم فأخذ دنه و انطلق قال فرأيته يختبرني.(١٢)

و روي أن الله تعالى قال لإبليس لا أخلق لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلها فليس أحد من ولد آدم<sup>(١٣)</sup> إلا و له شيطان قد قرن به.

و قيل إن الشياطين فيهم الذكور و الإناث يتوالدون (١٤) من ذلك و أما إبليس فإن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرا و في اليسرى فرجا فهو ينكح هذه بهذا فيخرج له كل يوم عشر بيضات.(١٥٥)

و ذكر مجاهد أن من ذرية إبليس لاقيس و ولها<sup>(١٦)</sup> و هو صاحب الطهارة. و الصلاة و الهفاف و هو صاحب الصحاري و مرة و به يكنى و زلنبور و هو صاحب الأسواق و يزين اللغو و الحلف الكاذب و مدح السلعة و بثر و هو صاحب المصائب يزين خمش الوجوه و لطم الخدود و شق الجيوب و الأبيض و هو الذي يوسوس للأنبياء و الأعور و هو صاحب الزنا ينفخ في إحليل الرجل و عجز المرأة و داسم و هو الذي إذا دخل الرجل بيته و لم يسلم و لم يذكر اسم الله تعالى دخل معه و وسوس له فألقى الشر بينه و بين أهله فإن أكل و لم يذكر اسم الله تعالى أكل معه فإذا دخل الرجل بيته و لم يذكر الله و رأى شيئا يكره (١٩٧) فليقل داسم داسم أعوذ بالله منه و مطرش (١٨) و هو صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أقواه الناس و لا يكون لها أصل و لا حقيقة.

<sup>(</sup>۱) بقية كلام الدميري. (۲) في المصدر: «ظليلاً».

<sup>(</sup>۲) بقيه کام الدميري. (۳) سورة البقرة، آية: ۲۵۵.

<sup>(</sup>٤) الخَبَع بالخاء المعجمة و الباء و الجيم ـ قال الجزري ـ «و يروي بالحاء المهملة» النهاية ج ٢ ص ٦، و سيأتي بعد هذا.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «لا يدخله». (٦) في المصدر: «الدقيق».

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف، آية: ٧٧. (٩) في المصدر: «و لا شك أنّ الجن ذرّيته». (١٠) في المصدر إضافة: «و اسمه عامر».

<sup>(</sup>١١) سُورة الكهف، آية: ٥٠. ١٧٥): الدين منظ معال المنظ المسادر: «قرأيت أنّه معتاز بي».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «فليس من ولد آدم أحد إلاّ». (١٤) في المصدر: «فيتوالدون».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر إضافة: «يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً و شيطانة». (١٦) في المصدر: «و ولهان».

<sup>(</sup>١٨) فيّ المصدر: «و مطوس».

و الأقبض<sup>(۱)</sup> و أمهم طرطبة و قال النقاش بل هي حاضنتهم و يقال إنه باض ثلاثين بيضة عشرا في المشرق و (المنافع المنفرة و الغيلان و عشرا في المغرب و عشرا في وسط الأرض و إنه خرج من كل بيضة جنس من الشياطين كالعفاريت و الغيلان و الغيلان و القطارية (۱) و الجان و أسماء مختلفة كلهم عدو لبني آدم لقوله تعالى ﴿أَفَتَتَّفِذُونَهُ وَذُرُيَّتُهُ أُولِياً ءَمِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمُ عَدُرُكُمْ اللهِ اللهِ من آمن منهم و كنية إبليس أبو مرة.

و اختلف العلماء <sup>(1)</sup> في أنه من الملائكة من طائفة <sup>(0)</sup> يقال لهم الجن أم ليس من الملائكة و في أنه اسم عربي أو عجمي <sup>(٢)</sup> فقال ابن عباس و ابن مسعود و ابن المسيب و قتادة و ابن جريح <sup>(٧)</sup> و الزجاج و ابن الأنباري كان إبليس من الملائكة من طائفة يقال لهم الجن وكان اسمه بالعبرانية عزازيل وبالعربية الحارث وكان من خزان الجنة وكسان رئيس ملائكة سماء الدنيا وسلطانها وسلطان الأرض وكان من أشد السلائكة اجتهادا وأكثرهم علما وكان يسوس ما بين السماء والأرض نعوذ بالله من خذلانه قالوا وقوله تعالى ﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ﴾ (<sup>(۸)</sup> أي من طائفة من الملائكة هم الجن <sup>(۱)</sup>

و قال ابن جبير و الحسن لم يكن من الملائكة طرفة عين و إنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس.

و قال عبد الرحمن بن زيد و شهر بن حوشب<sup>(١٠)</sup> و إنماكان من الجن الذين ظفر بهم الملائكة فأسره بعضهم و هب به إلى السماء.

و قال أكثر أهل اللغة و التفسير إنما سمي إبليس لأنه أبلس من رحمة الله و الصحيح كما قاله الإمام النووي و غيره من الأثمة الأعلام أنه من الملائكة و أنه اسم أعجمي و الاستثناء متصل لأنه لم يقل(١١) إن غيرهم أمر بالسجود و الأصل في الاستثناء أن يكون من جنس المستثني منه.

و قال القاضي عياض الأكثر على أنه أبو الجن كما أن آدم أبو البشر و الاستثناء من غير الجنس شائع في كلام العرب قال تعالى ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِلَّا النَّباعَ الظَنَّ ﴾ (١٣) و الصحيح المختار على ما سبق عن النووي و من وافقه و عن محمد بن كعب القرظي أنه قال ألجن مؤمنون و الشياطين كفار و أصلهم واحد و سئل وهب بن منبه عن الجن ما هم و هل يأكلون و يتناكحون و يتناكحون فقال هم أجناس فأما الصميم الخالص من الجن فإنهم ريح لا يأكلون و لا يشربون و لا يموتون (١٣) في الدنيا و لا يتوالدون و لهم أجناس يأكلون و يشربون و يتناكحون و هم السعالى و الغيار و القطارب و أشباه ذلك.

و اختلفوا هل كان قبل إبليس كافر أو لا فقيل لا و إنه أول من كفر قيل كان قبله قوم كفار و هم الجن الذين كانوا في الأرض انتهى.

٥٣١

750

<sup>(</sup>١) في المصدر: «والأقنص». (٢) في المصدر: «كالفيلان و العقارب و القطارب».

<sup>(</sup>٣) سرّرة الكهف، آية: ٥٠. (٥) في المصدر: «و اختلف العلماء في أنّه هل من السلائكة من طائفة».

<sup>(</sup>١) فيّ المصدر: «و في اسمه هل هو اسم أعجمي أم عربي». (٧) في المصدر: «ابن جرير» بدل «ابن جريج».

 <sup>(</sup>A) سررة الكهف. آية: ٥٠.
 (١٠) في المصدر: ومقال الهم: الجن».
 (١٠) في المصدر إضافة: «ما كان من الملائكة قط و الاستثناء منقطع وزاد ابن حوشب».

<sup>/</sup> ۱۰ عي المصدر: «لم ينقل». (۱۱) في المعربة لقط و الاستناء منطقع وراد ابن خوشب». (۱۱) في المصدر: «لم ينقل».

<sup>(</sup>۱۲) عي انفصدر: «م ينفل». (۱۳) في المصدر: «و لا ينامون». (۱٤) بقية كلام الدميري.

<sup>(10)</sup> فيّ المصدر: «على جماعة من متأخّري الققهاء». (17) في المطبوعة: «كافر» بدل «كان كافراً» و ما أثبتناه من المصدر.

و قد اختلفوا في كفر إبليس هل كان جهلا أو عنادا على قولين لأهل السنة و لا خلاف أنه كان عالما بالله تعالى قبل كفره فمن قال إنه كفر جهلا قال كفر و معه علمه قبل كفره فمن قال إنه كفر جهلا قال إنه سلب العلم الذي كان عنده عند كفره و من قال كفر عنادا قال كفر و معه علمه قال ابن عطية و الكفر مع بقاء العلم مستبعد إلا أنه عندي جائز لا يستحيل مع خذلان الله تعالى لمن يشاء.

و ذكر البيهقي في شرح الأسماء الحسنى في قوله تعالى ﴿ فَاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿ ١) عن عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لو أراد الله تعالى أن لا يعصى لم يخلق إبليس و قد بين ذلك في آية من كتابه و فصلها علمها من علمها و هي قوله تعالى ﴿ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِئِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ( ٢) ثم. روي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال لأبي بكر يا أبا بكر لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. انتهى.

وقال رجل للحسن يا أبا سعيد أينام إبليس فقال لو نام لوجدنا راحة ولا خلاص<sup>(٣)</sup> للمؤمن منه إلا بتقوى الله تعالى. و قال في الإحياء<sup>(٤)</sup> من غفل عن ذكر الله تعالى و لو لحظة ليس له قرين في تلك اللحظة إلا الشيطان قال تعالى ﴿وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرٍ الرَّحْمْنِ نَقَيَّضْ لَهُ شَيْطُاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾. (٥)

واختلفوا هل بعث الله إليهم من الجن رسلا قبل بعثة نبينا محمد فقال الضحاك كان منهم رسل لظاهر قوله تعالى
 ﴿يَا مَشْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ ﴾.(١) و قال المحققون لم يرسل إليهم منهم رسول و لم يكن ذلك في الجن قط و إنما الرسل من الإنس خاصة و هذا هو الصحيح المشهور أما الجن ففيهم النذر و أما الآية فمعناها من أحد الفريقين كقوله تعالى ﴿يَخُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَ الْمُرْجُلُ ﴾ (١) و إنما يخرجان من المالح دون العذب.

و قال منذر بن سعيد البلوطي قال ابن مسعود إن الذين لقوا النبي ﷺ من الجن كانوا رسلا إلى قومهم و قال مجاهد النذر من الجن و الرسل من الانس و لا شك أن الجن مكلفون في الأمم الماضية كما هم مكلفون في هذه الأمة لقوله تعالى ﴿أُولئِكَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّم قَذْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنَّهُمْ كُانُوا خَلْسِرِينَ ﴾ (٨) و قوله تعالى ﴿وَ مَا خَلَقُ أُولُ إِنِّ اللَّهُ الْقَوْلُ فِي أَمِّم قَذْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْفِريقين فما خَلق أهل الطاعة منهم إلا لعادته و لا خلق المشقاوة و لا مانع من إطلاق العام و إرادة الخاص و قيل معناه إلا لأمرهم بعبادتي و أدعوهم إليها و قيل إلا ليوحدوني.

فإن قيل لم اقتصر على الفريقين و لم يذكر الملائكة فالجواب أن ذلك لكثرة من كفر من الفريقين بخلاف الملائكة فإن الله تعالى عصمهم كما تقدم.

فإن قيل لم قدم الجن على الإنس في هذه الآية فالجواب أن لفظ الإنس أخف لمكان النون الخفيفة و السين المهموسة وكان الأثقل أولى بأول الكلام من الأخف لنشاط المتكلم و راحته.

خرج (۱۰) كان الشيخ عماد الدين يونس يجعل من موانع النكاح اختلاف الجنس و يقول لا يجوز للإنسي أن يتزوج جنية لقوله تعالى أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْشُبِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً (۱۱) فالمودة الجماع و الرحمة الولد و نص على منعه جماعة من الحنابلة و في الفتاوي السراجية لا يجوز ذلك لاختلاف الجنس و في الفنية سئل البصري عنه فقال يجوز بحضرة شاهدين و في مسائل ابن حرب عن الحسن و قتادة أنهما كرها ذلك ثم روي بسند فيه ابن لهيعة أن النبي المنظم عن نكاح الجن و عن زيد العمى أنه كان يقول اللهم ارزقني جنية أتزوج بها تصاحبني حيثما كانت.(۱۲)

و ذكر ابن عدي في ترجمة نعيم بن سالم بن قنبر مولى علي بن أبي طالب؛ عن الطحاوي قال حدثنا يونس بن

(١١) سورة الروم، آية: ٢١.

<sup>(</sup>١) سورة الأتعام، آية: ١١١. (٢) سورة الصافات، آية: ١٦٢-١٦٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «فلا خلاص». (٤) في المصدر: «في الأحياء قبيل بيان دواء الصبر».

<sup>(</sup>٥) حيّاة العيوان ج ١ ص ٢٩٩\_-٣٠٠ و الآية من سورة الزخرف: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، آية: ١٣٠. (٧) سورة الرحمن، آية: ٧٠. (A) سورة الأحقاف، آية: ١٨. (p) سورة الذاريات، آية: ٥٦.

<sup>(</sup>١٠) بقية كلام الدميري.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «حيثما كنت».



عبد الأعلى قال قدم علينا نعيم بن سالم مصر فسمعته يقول تزوجت امرأة من الجن و لم أعد إلى ذلك.<sup>(١)</sup> و روى في ترجمة سعيد بن بشير عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه أحد أبوى بلقيس كان جنيا.

قال الشيخ نجم الدين القمولي و في المنع عن التزويج نظر لأن التكليف يعم الفريقين قال و قد رأيت شيخاكبيرا صالحا أخبرني أنه تزوج جنية انتهى.

قلت و قد رأيت أنا رجلا من أهل القرآن و العلم تزوج<sup>(٢)</sup> أربعا من الجن واحدة بعد واحدة لكن يبقى النظر في حكم طلاقها و لعانها و الإيلاء منها و عدتها و نفقتها وكسوتها و الجمع بينها و بين أربع سواها و ما يتعلق بذلك و كل ذلك فيه نظر لا يخفى.

قال شيخ الإسلام شمس الدين الذهبي رأيت بخط الشيخ فتح الدين اليعمري يقول(٣) و حدثني عنه عشمان المقاتلي قال سمعت أبا الفتح القشيري يقول سمعت الشيخ عز الدين عبد السلام (٤) يقول و قد سئل عن ابن عربي فقال شيخ سوء كذاب فقال<sup>(٥)</sup> وكذاب أيضا قال نعم تذاكرنا يوما نكاح الجن فقال الجن روح لطيف و الإنس جسم كثيف فكيف يجتمعان ثم غاب عنا مدة و جاء و في رأسه شجة فقيل له في ذلك فقال تزوجت امرأة من الجن فحصل بيني و بينها شيء فشجني هذه الشجة قال الإمام الذهبي بعد ذلك و ما أظن عن<sup>(١)</sup> ابن عربي تعمد هذه الكذبة و إنما هي من خرافات الرياضة.

فرع روى أبو عبيد في كتاب الأموال و البيهقي عن الزهري عن النبي أنه نهي عن ذبائح الجن و ذبائح الجن<sup>(٧)</sup> هو أن يشتري الرجل الدار و يستخرج العين و ما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطيرة وكانوا في الجاهلية يقولون إذا فعل الرجل ذلك لا يضر أهلها الجن فأبطل ﷺ ذلك و نهى عنه. (٨)

وقال الدميري لا تدخل الجن بيتا فيه أترج قال. وروي أن النبي ﷺ قال إن الجن لا يدخلون دارا فيه فرس عتيق.(^١) و أقول: قال(١٠٠) السعلاة أخبث الغيلان وكذلك السعلاء يمد و يقصر و الجمع السعالي.

قال الجاحظ كان عمرو بن يربوع متولدا من السعلاة و الإنسان قال و ذكروا أن جرهما كان من نتاج الملائكة و بنات آدم قال و كان(<sup>۱۱)</sup> الملائكة إذا عصى ربه أهبط إلى الأرض في صورة رجل كما صنع بهاروت و ماروت<sup>(۱۲)</sup> فولدت منهما(١٣) جرهما.

قال و من هذا الضرب كانت بلقيس ملكة سبإ وكذلك كان ذو القرنين كانت أمه آدمية و أبوه من الملائكة و لذلك لما سمع عمر رجلا ينادي رجلا يا ذا القرنين قال أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفعتم إلى أسماء الملائكة انتهى.

و الحق في ذلك أن الملائكة معصومون من الصغائر و الكبائر كالأنبياء ﷺ كما قاله القاضي عياض و غيره و ما ذكروه من أمر جرهم و ذي القرنين و بلقيس فممنوع و استدلالهم بقصة هاروت و ماروت ليس بشيء فإنها لم تثبت على الوجه الذي أرادوه (١٤) بل قال ابن عباس هما رجلان ساحران كانا ببابل.

وِ قال الجاحظ و زعموا أن التناكح و التلاقح قد يقع بين الجن و الإنس لقوله تعالى ﴿وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْمَاوْلَاوِ﴾(١٥) و هذا ظاهر و ذلك أن الجنية إنما تصرع رجال الإنس(١٦) على جهة العشق في طلب السفاد و كذلك رجال الجن لنساء الإنس و لو لا ذلك لعرض الرجال للرجال و النساء للنساء قال تعالى ﴿لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلُهُمْ وَ لَا

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «أخبرني أنّه تزوّج».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «عزّ الدّين بن عبد السلام».

<sup>(</sup>٨) حياة الحيوان ج ١ ص ٢٨٨\_٣٠٢.

<sup>(</sup>۱۰) أي قال الدميري.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فلم أرجع إليه».

<sup>(</sup>٣) كلّمة: «يقول» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «فقيل له». (٧) كلُّمة: «هو» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٩) حياة الحيوان ج ١ ص ٣٠٤\_٣٠٥. (١١) في المصدر أضافة: «الملك من».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر إضافة: «فوقع بعض الملائكة على بعض بنات آدم».

<sup>(</sup>١٣) كلمّة: «منهما» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٥) سورة الإسراء، آية: ٦٤. (١٦) في المصدر: «و ذلك أنّ الجنيات إنّما تتعرض لصرع رجال الإنس».

<sup>(</sup>٦) كلّمة: «عن» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «أوردوه».

جَانًّه (۱۱) فلو لاكان الجان تقتض الآدميات<sup>(۲)</sup> و لم يكن ذلك في تركيبه لما قال الله تعالى هذا القول و ذكروا أن الواق واق نتاج ما بين بعض النباتات و بعض الحيوان.

و قال السهيلي السعلاة ما يتراءى للناس بالنهار و الغول الذي يتراءى بالليل. (٣)

و قال القزويني السعلاة نوع من المتشيطنة مغاير للغول و أكثر ما توجد السعلاة في الغياض<sup>(1)</sup> إذا ظفرت بإنسان ترقصه و تلعب به كما يلعب القط بالفأر و قال و ربما اصطادها الذئب بالليل فأكلها فإذا افترسها ترفع صوتها و تقول أدركوني فإن الذئب قد أكلني و ربما تقول من يخلصني و معي ألف دينار يأخذها و الناس يعرفون أنه كلام السعلاة فلا يخلصها أحد فيأكلها الذئب.<sup>(6)</sup>

و قال الدميري أيضا الغول واحد الفيلان و هو جنس من الجن و الشياطين و هم سحرتهم قال الجوهري<sup>(١)</sup> هو
 من السعالي و الجمع أغوال و غيلان و كل من اغتال الإنسان فأهلكه فهو غول و التغول التلون.

و روى الطبراني<sup>(٧)</sup> و غيره عن أبي هريرة أن النبيﷺ قال إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبر و له حصاص أي ضراط.

قال النووي في الأذكار إنه حديث صحيح أرشد ﴿ إِلَى دفع ضررها بذكر الله.

و رواه النسائي في آخر سننه الكبرى عن جابر بن عبد الله أن النبيﷺ قال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل فإذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان.

قال النووي وكذلك ينبغي أن يؤذن أذان الصلاة إذا عرض للإنسان شيطان لما روى مسلم عن سهل بن أبي صالح أنه قال أرسلني أبي إلى بني حالح أنه قال أرسلني أبي إلى بني حارثة و معي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك (٨٨) و لكن إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة فإني. سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله رسمال الله المنظمة فإني. سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله المنظمة أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر.

و روى مسلم عن جابر أن النبي الشي قال لا عدوى و لا طيرة و لا غول.

قال جمهور العلماء كانت العرب تزعم أن الفيلان في الفلوات و هي جنس من الشياطين تتراءى للناس و تتغول تغولا أي تتلون تلون فتضلهم عن الطريق و تهلكهم فأبطل النبي ﷺ ذلك و قال آخرون ليس العراد بالحديث نفي وجود الغول و إنما معناه إبطال ما تزعم<sup>(1)</sup> العرب من تلون الغول بالصور المختلفة قالوا و معنى لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحدا و يشهد له حديث آخر:

لا غول و لكن السعالي قال العلماء السعالي بالسين المفتوحة و العين المهملة من سحرة الجن و منه ما. روى الترمذي و الحاكم عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال كانت لي سهوة فيها تمر فكانت تجيء الغول كهيئة السنور فتأخذ منه فشكونا ذلك إلى النبي هي فقال اذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله فأخذتها (١٠٠ فحلفت أن لا تعود فأرسلها ثم جاء إلى رسول الله وهي معاودة للكذب فأرسلها ثم جاء إلى رسول الله وهي معاودة للكذب فأخذها وقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى رسول الله هي فقالت إني ذاكرة لك شيئا آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره فجاء إلى رسول الله هي فقال ما فعل أسيرك فأخبره بما قال قال هي وهو كذوب. (١١٠)

قال الترمذي هذا حديث حسن غريب و هذا روى مثله البخاري عن أبي هريرة و في آخره تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قالﷺ ذاك الشيطان.

و روى الحاكم و ابن حبان عن أبي بن كعب أنه كان له جرين تمر و كان يجده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل

(۲) في المصدر: «ولوكان الجان لا يفتض الآدميّات».

(١٠) قي المصدر: «فأخذها».

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، آية: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ما يتراءى للناس بالليل». (٤) في المصدر إضافة: «و هي».

<sup>(</sup>۵) عياة الحيوان ج ١ ص ٥٥٨. (١) الصحاح ج ٣ ص ٧٨٦. (٧) قية كلام الدميري. (٨) في المسدر: «ترى هذا ما أرسلتك».

<sup>(</sup>٧) بقية كلام الدميري.(٩) في المصدر: «ما تزعمه».

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: «بما قالت فقال صلّى الله عليه و آله: صدقت و هي كذوب»ّ.



الفلام المحتلم قال فسلمت فرد على السلام فقلت ما<sup>(١)</sup> أنت ناولني يدك فإذا<sup>(٢)</sup> يدكلب و شعر كلب فقلت أجني أم إنسى فقال بل جنى قلت إني أراك ضئيل الخلقة أهكذا خلق الجن قال لقد علمت الجن أن ما فيهم أشد مني فقلت ما يحملك<sup>(٣)</sup> على ما صنعت قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك فقلت فما يجيرنا منكم قال تقرأ آية الكرسي فإنك إن قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي و إن قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح قال فغدوت إلى رسول الله الله الشركة فأخبرته فقال صدق الخبيث.

و تزعم العرب أنه إذا انفرد الرجل في الصحراء ظهرت له في خلقة إنسان فلا يزال يتبعها حتى تضله عن الطريق و تدنو له و تتمثل له في صور مختلفة فتهلكه روعا و قالوا إذا أرادت أن تضل إنسانا أوقدت له نارا فيقصدها فيفعل ذلك<sup>(1)</sup> قالوا و خلقتها خلقة إنسان و رجلاها رجلا حمار.

و قال القزويني و رأى الغول جماعة من الصحابة منهم عمر حين سافر إلى الشام قبل الإسلام فضربها بالسيف و ذكر عن ثابت بن جابر الفهري أنه رأى الغول و ذكر أبياته النونية في ذلك. (٥)

و قال الدميري أيضا قطرب طائر يجول الليل كله لا ينام و قال ابن سيدة إنه الذكر من السعالي و قيل هم صغار الجن و قيل القطارب صفائر الكلاب واحدها قطرب دويبة لا تستريح نهارها سعيا و قال محمد بن ظفر القـطرب حيوان يكون بالصعيد في أرض مصر يظهر للمنفرد من الناس فربما صده عن نفسه إذاكان شجاعا و إلا لم ينته حتى ينكحه فإذا نكحه هلك و هم إذا رأوا من ظهر له القطرب قالوا أمنكوح أم مروع فإن قال منكوح يئسوا منه(١٦) و إن قال مروع عالجوه قال و قد رأيت أهل مصر يلهجون بذكره<sup>(٧)</sup> انتهى ما أخرجته من كتاب حياة الحيوان.

و لنبين بعض ما ربما يحتاج إلى البيان الحشاش مثلثة حشرات الأرض و فى النهاية مستطير أي منتشر متفرق كأنه طائر في نواحيها و منه حديث ابن مسعود فقدنا رسول الله ليلة فقلنا اغتيل استطير أي ذهب به بسرعة كأن الطير حملته أو اغتاله أحد و الاستطارة و التطاير التفرق و الذهاب<sup>(A)</sup> و الاغتيال أن يخدع فيقتل في موضع لا يراه فيه أحد<sup>(٩)</sup> قوله أوفر ماكان قال الآبي الأظهر أنه مما يبقى عليه بعد الأكل و يحتمل أنه تعالى يخلق ذلك عليها و النظر في أنه هل يستحب أن لا يستقصي العظام بتقشير ما عليها و هل يثاب مثله له و الأظهر أن انتفاعهم إنما هو بالشم لأنه لا يبقى عليه ما يقولون إلا أن يكونوا في القوت بخلاف الإنس انتهي.

و في النهاية في صفة الجن فإذا نحن برجال طوال كأنهم الرماح مستثفرين ثيابهم هو أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذنبه. (١٠)

و قال العرج بفتح العين و سكون الراء قرية جامعة من أعمال الفرع على أيام من المدينة(١١١) و قال اللغط صوت و ضجة لا يفهم معناه(١٣) و قال الجلس كل مرتفع من الأرض(١٣) و الغور ما انخفض من الأرض.(١٤)

و قال فيه ذكر عكاظ و هي موضع بقرب مكة كانت تقام به في الجاهلية سوق يقيمون فيها أياما.(١٥)

و قال في حديث عمر إنه سأل رجلا استهوته الجن فقال ماكان طعامهم قال الفول و ما لم يذكر اسم الله عليه قال فماكان شرابهم قال الجذف الفول هو الباقلي و الجذف بالتحريك نبات يكون باليمن لا يحتاج آكله معه إلى شرب ماء و قيل هو كل ما لا يغطى من الشراب و غيره قال القتيبي أصله من الجذف القطع أراد ما يرمي به عن الشراب من زبد أو رغوة أو قذى كأنه قطع من الشراب فرمي به هكذا حكاه الهروي عنه و الذي جاء في صحاح الجوهري أن القطع هو الجذف بالذال المعجمة و لم يذكره في الدال المهملة و أثبته الأزهري فيهما.(١٦)

<sup>(</sup>١) في المصدر: «من أنت». (۲) في المصدر: «فناولني فإذا». (٣) في المصدر: «ما حملك».

<sup>(£)</sup> في المصدر: «فتفعل به ذلك». (٥) حيّاة الحيوان ج ٢ ص ١٣٠\_١٣٤. (٦) في المصدر: «ايسوا من حياته».

<sup>(</sup>٧) حياة الحيوان ج ٢ ص ٢١٩. (۸) النّهاية ج ٣ ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٩) النهاية ج ٣ ص ٤٠٣. (١٠) النهاية ج ١ ص ٢١٤.

<sup>(</sup>۱۱) النهاية ج ٣ ص ٢٠٤. (١٢) النهاية ج ٤ ص ٢٥٧. (۱۳) النهاية ج ١ ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>١٤) النهاية ج ٣ ص ٣٩٣. (١٥) النهاية ج ٣ ص ٢٨٤. (١٦) النهاية ج ٣ ص ٢٤٧.

. و قال تفلت علي أي تعرض في صلاتي فجأه (١) و قال في ذعت فأمكنني الله منه فذعته أي خنقته و الذعت و الدعت بالذال و الدال الدفع العنيف و الذعت أيضا المعك في التراب.(٢)

و قال و فيه ما من آدمي إلا و معه شيطان قيل و معك قال نعم و لكن الله أعانني عليه فأسلم و في رواية حتى أسلم أي انقاد و كف عن وسوستي و قيل دخل في الإسلام فسلمت من شره و قيل إنما هو فأسلم بضم الميم على أنه فعل مستقبل أي أسلم أنا منه و من شره و يشهد للأول الحديث الآخر كان شيطان آدم كافرا و كان شيطاني مسلما<sup>(٣)</sup> انتهى. و أقول قصة سعد مما افتري على الجن و إنما قتله من بعثه عمر ليقتله كما ذكرناه في كتاب الفتن<sup>(٤)</sup> مفصلا.

و في النهاية يقال صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره و كانت العرب تسمّي النبي للمُثَلَّة الصابئ لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام و يسمون المسلمين الصباة بغير همز.<sup>(0)</sup>

و قال لهث الكلب و غيره يلهث لهثا إذا أخرج لسانه من شدة العطش و الحر<sup>(١)</sup> و قال الفهر الحجر ملء الكف و نيل هو الحجر مطلقا.<sup>(٧)</sup>

و في القاموس الغريف<sup>(۸)</sup> صوت الجن و هو جرس يسمع في المفاوز بالليل و كشداد رمل لبني سعد أو جبل بالدهناء على اثني عشر ميلا من المدينة سمي به لأنه كان يسمع به غريف الجن و أبرق الغراف ماء لبني أسد<sup>(۹)</sup> و قال القعدة بالضم من الإبل ما يقتعده الراعي في كل حاجة و اقتعده اتخذه قعدة.<sup>(۱۱)</sup>

وفي النهاية قال للجني إني أراك ضئيلا شخيتا الضئيل النحيف الدقيق والشخت والشخيت النحيف الجسم الدقيق. (۱۱) و قال إني منهم لضليع أي عظيم الخلق و قيل هو العظيم الصدر الواسع الجبينين (۱۲) و قال الشظية الفلقة من العصا و نحوها (۱۳) و قال الفيروزآبادي القط بالكسر السنور. (۱٤)

و قال في النهاية الحصاص شدة العدو و حدته و قيل هو أن يمصع بذنبه و يصر بأذنيه و يعدو و قيل هو الضراط (٥٠) و قال السهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع و الخزانة و قيل هو كالصفة يكون بين يدي البيت و قيل شبيه بالرف والطاق يوضع فيه شيء (٦٦) و قال الجرين هو موضع تجويف (١٧) التمر و هو له كالبيدر للحنطة. (١٨)

و قال الرازي في مفتتح تفسيره في تحقيق الاستعادة من الشيطان و في بيان المستعاد منه قال و فيه مسائل المسئلة الأولى اختلف الناس في وجود الجن و الشياطين فمن الناس من ينكر الجن و الشياطين و اعلم أنه لا بد من البحث أولا عن ماهية الجن و الشياطين فقول أطبق الكل على أنه ليس الجن و الشياطين عبارة عن أشخاص جسمانية كثيفة تجيء و تذهب مثل الناس و البهائم بل القول المحصل فيه قولان الأول أنها أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة و لها عقول و أفهام و قدرة على أعمال صعبة شاقة.

و القول الثاني أن كثيرا من الناس أثبتوا أنها موجودات غير متحيزة و لا حاله في المتحيز و زعموا أنها موجودات مجردة عن الجسمية ثم إن هذه الموجودات قد تكون عالية مقدسة عن تدبير الأجسام بالكلية و هي المسلائكة المقربون كما قال تعالى ﴿وَ مَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبْادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ المَّالَكِ وَ اللها مرتبة الأرواح المتعلقة بتدبير الأجسام و أشرفها حملة العرش كما قال تعالى ﴿وَ يَحْبِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يُوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾. (٢٠)

<sup>(</sup>۱) النهاية ج ٣ ص ٤٦٧. (۲) النهاية ج ٢ ص ١٦٠.

 <sup>(</sup>٣) النهاية ج ٢ ص ٣٥٥.
 (١) النهاية ج ٣ ص ٣٠.
 (١) النهاية ج ٣ ص ٣٠.

<sup>(</sup>٧) النهاية ج ٣ ص ٤٨١. (٨) في المطبوعة: «الغريف» \_بالفين المعجمة \_ و ما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٩) القَاموس المحيط ج ٣ ص ١٨٠. (١٠) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٤٠. (١) النهاية ج ٣ ص ٩٧. (١) النهاية ج ٣ ص ٩٧.

<sup>(</sup>۱۳) النهاية ج ۲ ص ۶۷٦. (۱۲) القاموس المحيط ج ۲ ص ۳۹٤. (۱۵) النهاية ج ۱ ص ۳۹٦. (۲۱) النهاية ج ۲ ص ۳۹۰.

<sup>(</sup>۱۷) في المصدر: «تجفيف». (۱۸) النهاية: ج ١ ص ٢٦٣. (۱۹) سورة الأثبياء، آية: ۱۹. (۲۰) سورة الحاقة، آية: ۱۷.



والمرتبة الثانية الحافون حول العرش كما قال تعالى ﴿وَ تَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾. (١) و المرتبة الثالثة ملائكة الكرسي.

والمرتبة الرابعة ملائكة السماوات طبقة فطبقة.

والمرتبة الخامسة ملائكة كرة الأثير.

والمرتبة السادسة ملائكة كرة الهواء الذي هو في طبع النسيم.

والمرتبة السابعة ملائكة كرة الزمهرير.

والمرتبة الثامنة مرتبة الأرواح المتعلقة بالبحار.

والمرتبة التاسعة مرتبة الأرواح المتعلقة بالجبال.

والمرتبة العاشرة مرتبة الأرواح السفلية المتصرفة في هذه الأجسام النباتية و الحيوانية الموجودة في هذا العالم. واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة إلهية خيرة سعيدة و هي المسماة بالصالحين من الجن و قد تكون كدرة سفلية شريرة شقية و هي المسماة بالشياطين.

واحتج المنكرون لوجود الجن و الشياطين بوجوه.

الحجة الأولى أن الشيطان لو كان موجودا لكان إما أن يكون جسما لطيفا أو كثيفا و القسمان باطلان فيبطل القول بوجوده و إنما قلنا إنه يمتنع أن يكون كثيفا لأنه لو كان كذلك لوجب أن يراه كل من كان سليم الحس إذ لو جاز أن يكون بحضرتنا أجسام كثيفة و نحن لا نراها لجاز أن تكون بحضرتنا جبال عالية و شموس مضيئة و رعود و بروق مع أنا لا نشاهد شيئا منها و من جوز ذلك كان خارجا عن العقل.

و إنما قلنا إنه لا يجوز كونها أجساما لطيفة لأنه لو كان كذلك لوجب أن يتمزق و يتفرق<sup>(٢)</sup> عند هبوب الرياح العاصفة القوية و أيضا يلزم أن لا يكون لها قدرة و قوة على الأعمال الشاقة و مثبتو الجن ينسبون إليها الأعمال الشاقة و لما بطل القسمان ثبت فساد القول بالجن.

و الحجة الثانية أن هذه الأشخاص المسماة بالجن إذا كانوا حاضرين في هذا العالم و مخالطين للبشر فالظاهر الغالب أن يحصل لهم بسبب طول المخالطة و المصاحبة إما صداقة و إما عداوة فإن حصلت الصداقة وجب ظهور العالم المنافع بسبب تلك الصداقة و إن حصلت العداوة وجب ظهور المضار بسبب تلك العداوة إلا أنا لا نرى أثرا لا من تلك الصداقة و لا من تلك العداوة و هؤلاء الذين يمارسون صنعة التعزيم إذا تابوا من الأكاذيب يعترفون بأنهم قط ما شاهدوا أثرا من هذا الجن و ذلك مما يغلب على الظن عدم هذه الأشياء و سمعت ممن تاب عن هذه الصنعة قال إني واظبت على العزيمة الفلانية كذا من الأيام و ما تركت دقيقة من الدقائق إلا أتيت بها ثم إني ما شاهدت من تلك الأحوال المذكورة أثرا و لا خرا.

الحجة الثالثة أن الطريق إلى معرفة هذه الأشياء إما الحس و إما الخبر و إما الدليل أما الحس فلم يدل دليل على وجود هذه الأشياء (٣) فإذا كنا لا نرى صورة و لا سمعنا صوتا فكيف يمكننا أن ندعي الإحساس بها و الذين يفولون إنا أبصرناها أو سمعنا أصواتها فهم طائفتان المجانين الذين يتخيلون أشياء بسبب خلل أمزجتهم فيظنون أنهم رأوها و الكاذبون المنحرفون.

و أما إثبات هذه الأشياء بواسطة إخبار الأنبياء والرسك فياطل لأن هذه الأشياء لو ثبتت لبطلت نبوة الأنبياء فإن على تقدير ثبوتها يجوز أن يقال إن كل ما تأتي به الأنبياء من المعجزات إنما حصل بإعانة الجن و الشياطين و كل فرع أدى إلى إبطال الأصل كان باطلا مثاله إذا جوزنا نفوذ الجن في بواطن الإنسان فلم لا يجوز أن يقال إن حنين فرع أدى إنما كان لأجل أن الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين و لم لا يجوز أن يقال إن الناقة إنما تكلمت مع الرسول الشيط أن الشيطان دخل في بطنها و تكلم و لم لا يجوز أن يقال إن الشجرة إنما انقلعت من. أصلها لأن

(٢) في المصدر: «تتمزّق و تتفرّق».

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، آية: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «لأنَّ وجودها إمَّا بالصورة أو الصوت».

الشيطان اقتلعها فثبت أن القول بإثبات الجن و الشياطين يوجب القول ببطلان نبوة الأنبياء ﷺ و أما إثبات هذه الأشياء بواسطة الدليل و النظر فهو متعذر لأنا لا نعرف دليلا عقليا يدل على وجود الجن و الشياطين فثبت أنه لا سبيل لنا إلى العلم بوجود هذه الأشياء فوجب أن يكون القول بوجود هذه الأشياء باطلا فهذا جملة شبه منكري الجن و الشياطين. و الجواب عن الأول بأنا نقول إن الشبهة التي ذكرتم تدل على أنه يمتنع كون الجن جسما فلم لا يجوز أن يقال إنه جوهر مجرد عن الجسمية؟

و اعلم أن القائلين بهذا القول فرق الأولى الذين قالوا النفوس الناطقة البشرية المفارقة للأبدان قد تكون خيرة و قد تكون شريرة فإن كانت خيرة فهي الملائكة الأرضية و إن كانت شريرة فهي الشياطين الأرضية ثم إذا حدث بدن شديد المشابهة ببدن تلك النفس المفارقة و تعلق بذلك البدن نفس شديدة المتشابهة لتلك النفس المفارقة فحينئذ يحدث لتلك النفس المفارقة<sup>(١)</sup> ضرب تعلق بهذا البدن الحادث و تصير تلك النفس المفارقة معاونة لهذه النـفس المتعلقة بهذا البدن على الأعمال اللائقة بها فإن كانت النفسان من النفوس الطاهرة المشرقة الخيرة كانت تلك المعاونة و المعاضدة إلهاما و إن كانتا من النفوس الخبيثة الشريرة كانت تلك المعاونة و المناصرة وسوسة فهذا هو الكلام في الإلهام و الوسوسة على قول هؤلاء.

الفريق الثاني الذين قالوا الجن و الشياطين جواهر مجردة عن الجسمية و علاتقها و جنسها مخالف لجنس النفوس الناطقة البشرية ثم إن ذلك الجنس يندرج فيه أنواع أيضا فإن كانت طاهرة نورانية فهي الملائكة الأرضية و هـم المسمون بصالحي الجن و إن كانت خبيثة شريرة فهي الشياطين المؤذية إذا عرفت هذا فنقول الجنسية علة الضم ٣٢٤ فالنفوس البشرية الطاهرة النورانية تنضم إليها تلك الأرواح النورانية الطاهرة و تعينها على أعمالها التي هي مسن أبواب الخير و البر و التقوى و النفوس البشرية الخبيثة الكدرة تنضم إليها تلك الأرواح الخبيثة الشريرة و تعينها على أعمالها التي هي من باب الشر و الإثم و العدوان.

الفريق الثالث و هم الذين ينكرون وجود الأرواح السفلية و لكنهم أثبتوا الأرواح<sup>(٢)</sup> المجردة الفلكية و زعموا أن تلك الأرواح أرواح عالية قاهرة قوية و هي مختلفة بجواهرها و ماهياتها فكما أن لكل روح من الأرواح البشرية بدنا معينا فكذلك لكل روح من الأرواح الفلكية بدن معين و هو ذلك الفلك المعين و كما أن الروح البشري يتعلق<sup>(٣)</sup> أولا بالقلب ثم بواسطته يتعدى أثر ذلك الروح إلى كل البدن فكذلك الروح الفلكى يتعلق أولا بالكواكب ثم بواسطة ذلك التعلق يتعدى أثر ذلك الروح إلى كلية ذلك الفلك و إلى كلية ذلك العالم وكما أنه يتولد فى القلب و الدماغ أرواح لطيفة و تلك الأرواح تتأدى في الشرايين و الأعصاب إلى أجزاء البدن و تصل بهذا الطريق قوة الحياة و الحس و الحركة إلى كل جزء من أجزاء الأعضاء فكذلك ينبعث من جرم الكواكب خطوطا شعاعية تتصل بجوانب العالم و تتأدى قوة ذلك<sup>(٤)</sup> الكواكب بواسطة تلك الخطوط الشعاعية إلى أجزاء هذا العالم وكما أن بواسطة الأرواح الفائضة من القلب و الدماغ إلى أجزاء البدن يحصل في كل جزء من أجزاء ذلك البدن قوى مختلفة و هي الغاذية و النامية و المولدة و الحساسة فتكون هذه القوى كالنتائج و الأولاد لجوهر النفس المدبرة لكلية البدن فكذلك بواسطة الخطوط الشعاعية المنبثة من الكواكب الواصلة إلى أجزاء هذا العالم تحدث في تلك الأجزاء نفوس مخصوصة مثل نفس زيد و نفس عمرو و هذه النفوس كالأولاد لتلك النفوس الفلكية و لما كانت النفوس الفلكية مختلفة فسي جــواهــرها و على المنافوس الفلكية منتلفة فسي جــواهــرها و ماهياتها فكذلك النفوس المتولدة من نفس فلك زحل مثلا طائفة و النفوس المتولدة من نفس فلك المشتري طائفة. أخرى فتكون النفوس المنتسبة إلى روح زحل متجانسة متشاركة و يحصل بينها مودة و محبة و تكـون النـفوس المنتسبة إلى روح زحل مخالفة بالطبع و الماهية للنفوس المنتسبة إلى روح المشترى و إذا عرفت هذا فنقول قالوا إن العلة تكون أقوى من المعلول فلكل طائفة من النفوس البشرية طبيعة خاصة و هي تكون معلولة لروح من تـلك الأرواح<sup>(٥)</sup> الفلكية و تلك الطبيعة تكون في الروح الفلكي أقوى و أعلى بكثير منها في هذه الأرواح البشرية و تلك

(٢) في المصدر: «وجود الأرواح». (٤) في المصدر: «تلك».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «تلك النفوس المفارقة».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «الروح البشرية تتعلّق». (٥) في المصدر: «و تلك الأرواح».

الروح الفلكية بالنسبة إلى تلك الطائفة من الأرواح البشرية كالأب المشفق و السلطان الرحيم فلهذا السبب تــلك الأروام الفلكية تعين أولادها على صلاحها<sup>(١)</sup> و تهديها تارة في النوم على سبيل الرؤيا و الأخرى في اليقظة على

ثم إذا اتفق لبعض هذه النفوس البشرية قوة قوية من جنس تلك الخاصية و قوي اتصاله بالروح الفلكي الذي هو أصله و معدنه ظهرت عليه أفعال عجيبة و أعمال خارقة للعادات فهذا تفصيل مذاهب من يثبت الجن و الشياطين و يزعم أنها موجودات ليست أجساما و لا جسما.

و اعلم أن قوما من الفلاسفة طعنوا في هذا المذهب و زعموا أن المجرد يمتنع عليه إدراك الجزئيات و المجردات يمتنع كونها فاعلة للأفعال الجزئية.

و اعلم أن هذا باطل لوجهين الأول أنه يمكننا أن نحكم على هذا الشخص المعين بأنه إنسان و ليس بــفرس و القاضى على الشيئين لا بد و أن يحضره المقضي عليهما فهاهنا شيء واحد هو مدرك للكلي و هو النفس فيلزم أن يكون المدرك للجزئي هو النفس.

الثاني هب أن النفس المجردة لا تقوى على إدراك الجزئيات ابتداء لكن لا نزاع أنه يمكنها أن تدرك الجزئيات بواسطة الآلات الجسمانية فلم لا يجوز أن يقال إن تلك الجواهر المجردة المسماة بـالجن و الشـياطين لهــا آلات جسمانية من كرة الأثير أو من كرة الزمهرير ثم إنها بواسطة تلك الآلات الجسمانية تقوى على إدراك الجزئيات و على التصرف في هذه الأبدان فهذا تمام الكلام في شرح هذا المذهب.

و أما الذين زعموا أن الجن أجسام هوائية أو نارية فقالوا الأجسام متساوية في الحجمية و المقدار و هذان المعنيان أعراض فالأجسام متساوية في قبول هذه الأعراض و الأشياء المختلفة في الماهية لا يمتنع اشتراكها في بعض اللوازم فلم لا يجوز أن يقال إن الأجسام مختلفة بحسب ذواتها المخصوصة و ماهياتها المعينة و إن كانت مشتركة في قبول الحجمية و المقدار و إذا ثبت هذا فنقول لم لا يجوز أن يقال أحد أنواع الأجسام أجسام لطيفة نفاذة حية لذواتها عاقلة لذواتها قادرة على الأعمال الشاقة لذواتها و هي غير قابلة للتفرق و التمزق و إذاكان الأمركذلك فتلك الأجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال مختلفة ثم إن الرياح العاصفة لا تمزقها و الأجسام الكثيفة لا تفرقها أليس أن الفلاسفة قالوا إن النار التي تنفصل عن الصواعق تنفذ في اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار و الحديد و تخرج من الجانب الآخر فلم لا يعقل مثله في هذه الصورة و على هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على النفوذ في بواطن الناس و على التصرف فيها و إنها تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل المعين و الوقت المعلوم فكل هذه الأحوال احتمالات ظاهرة و الدليل لم يقم على إبطالها فلم يجز المصير إلى القول بإبطالها.

و الجواب<sup>(٢)</sup> عن الشبهة الثانية أنه لا يجب حصول تلك الصداقة و العداوة مع كل واحد و كل واحد لا يعرف إلا حال نفسه أما حال غيره فإنه لا يعلمها فبقى هذا الأمر في حيز الاحتمال.

فأما الجواب عن الشبهة الثالثة فهو أنا نقول لا نسلم أن القول بوجود الجن و الملائكة يوجب الطعن في نبوة الأنبياء ﷺ و سيظهر الجواب عن الشبهة التي (٣) ذكر تموها فيما بعد ذلك فهذا آخر الكلام في الجواب عـن ّهـذه

المسألة الثانية اعلم أن القرآن و الأخبار يدلان على وجود الجن و الشياطين أما القرآن فآيات الآية الأولى قوله تعالى ﴿وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلِي قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنٰا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسىٰ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَ إِلَىٰ طرِيقِ مُسْتَقِيم﴾ (٤) و هذا نص على وجودهم و على أنهم سمعوا القرآن و على أنهم أنذروا قومهم.

و الآية الثانية قوله تعالى ﴿وَ اتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْك سُلَيْمَانَ﴾. (٥)

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «و أمّا الجواب». (١) في المصدر: «على مصالحها».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «عن الأجوبة التي». (٥) سورة البقرة، آية: ١٠٧.

و الآية الثالثة قوله تعالى في قصة سليمان ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَخارِيبَ وَ تَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُورٍ ...

و قال تعالى ﴿ وَ الشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصِ وَ آخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾. (٢)

و قال تعالى ﴿وَلِسُلَيْمُانَ الرَّبِحَ﴾ إلى قوله تعالى ﴿وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾.(٣)

و الآية الرابعة قوله تعالى ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقطارَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ (٤) و الآية الخامسة قوله تعالى ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنيَّا بِزِينَةٍ الْكُواكِبِ وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطان مَاردِهِ. (٥)

و أما الأخبار فكثيرة الخبر الأول. روى مالك في الموطأ عن صيفى بن أفلح عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته قال فسمعت تحريكا تحت سريره في بيته فإذا هي حية نفرت فهممت أن أقتلها (١٦) فأشار أبو سعيد أن أجلس فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فلما انصرف من صلاته <sup>(٧)</sup> أشار إلى بيت في الدار فقال ترى هذا البيت قلت نعم قال إنه كان فيه فتي من الأنصار حديث عهد بعرس و ساق الحديث إلى أن قال فرأى امرأته واقفة بين البابين فهيأ الرمح ليطعنها بسبب الفيرة فقالت امرأته ادخل بيتك لترى فدخل بيته فإذا هو بحية على فراشها فركز فيها رمحه فاضطربت الحية في رأس الرمح و خر الفتى فما يدرى<sup>(٨)</sup> أيهماكان أسرع موتا الفتى أم الحية فسألنا رسول اللهﷺ<sup>(٩)</sup> فقال إن بالمدينة جنيا قد أسلموا فمن بدا لكم منهم فأذنو (١٠) ثلاثة أيام فإن عاد فاقتلوه فإنه شيطان. (١١)

و الخبر الثاني روى مالك في الموطم عن يحيى بن سعيد قال لما أسري بالنبي ﷺ رأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من النار كلّما التفت رآه فقال جبرئيلﷺ ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن طفيت شُعلته و صرفته(١٢) قل أعوذ بوجم الله الكريم و بكلمات<sup>(١٣)</sup> الله التامات التي لا يجاوزهن بر و لا فاجر من شر ما يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ و من شر ما يَغرُجُ فِيهَا و من شر ما ينزل إلى الأرض و من شَر مَا يَخْرُجُ مِنْهَا و من شر فتن الليل و النهار و من شر طوارق الليل و النهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان.

و الخبر الثالث روى أيضا مالك في الموطا أن كعب الأحبار كان يقول أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه و بكلماته<sup>(۱٤)</sup> التامات التي لا يجاوزهن بر و لا فاجر و بأسمائه كلها ما قد علمت منها و ما لم أعلم من شر ما خلق و ذرأ و برأ.

و الخبر الرابع: روى أيضا مالك أن خالد بن الوليد قال يا رسول الله إنى أروع في منامي فقال له رسول الله قل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ و أَنْ يَعْضُرُونِ.

والخبر الخامس ما اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من خروج النبي اللجي الله الجن وقراءته عليهم ودعوته إياهم إلى الإسلام. و الخبر السادس روى القاضي أبو بكر في الهداية أن عيسي ﷺ دعا ربه أن يريه موضع الشيطان من بني آدم فأراه ذلك فإذا رأسه مثل رأس الحية واضع رأسه على قلبه فإذا ذكر الله تعالى خنس و إذا لم يذكره وضع رأسه على حبة قليه.

والخبر السابع: قولهﷺ إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجري الدم و قال ما منكم من أحد إلا و له شيطان قيل و لا أنت يا رسول الله قال و لا أنا إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ. آية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ص، آية: ٣٧-٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن، آية: ٣٣. (٣) سورة سبأ، آية: ١٢. (٦) في المصدر: «فقمت الأقتلها». (٥) سورة الصافات، آية: ٦-٧.

<sup>(</sup>٧) عبارة: «فجلست أنتظره حتى يقضى صلاته» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «قذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و آله». (A) في المصدر: «و خرّ الفتى ميَّتاً فما ندرى».

<sup>(</sup>١٠) فَي المطبوعة: «فأذنّوا» و ما أثبتناه منّ المصدر و من الموطّأ ص ٦٤٧ تُسلسل ١٨٢٨ و من «بيان» المولّف بعد هذا.

<sup>(</sup>١١) في المصدر و في الموطّأ: «فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنّما هو شيطان» بدل ما في المتن. (١٣) في المصدر: «و بكلماته». (١٢) في المصدر: «وخّر لفيه».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «و بكلمات الله».



و الأحاديث في ذلك كثيرة و القدر الذي ذكرناه كاف.<sup>(١)</sup>

المسألة الثالثة في بيان أن الجن مخلوق من النار و الدليل عليه قوله تعالى ﴿وَ الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ لَــار السَّمُوم﴾(٢) و قال تعالى حاكيا عن إبليس إنه قال ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ﴾(٣).

و اعلم أن حصول الحياة في النار غير مستبعد ألا ترى أن الأطباء قالوا إن المتعلق الأول للنفس هو القلب و الروح و هما في غاية السخونة<sup>(£)</sup> و قال جالينوس إني بقرت مرة بطن قرد و أدخلت يدي في بطنه و أدخلت إصبعى فى قلبه فوجَّدته في غاية السخونة و نقول أطبق الأطباء على أن العياة لا تحصل إلا بسبب الحرارة الغريزية و قــال بعضهم الأغلب على الظن أن كرة النار تكون مملوة من الروحانيات.

المسألة الرابعة ذكروا قولين في أنهم لم سموا بالجن.

الأول أن لفظ الجن مأخوذ من الاستتار و منه الجنة لاستتار أرضها بالأشجار و منه الجنة لأنها<sup>(٥)</sup> ساترة للإنسان و منه الجن لاستتارهم عن العيون و منه المجنون لاستتار عقله و منه الجنين لاستتاره في البطن و منه قوله تعالى ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾ (٦) أي وقاية و سترا.

و اعلم أن على هذا القول يلزم أن تكون الملائكة من الجن لاستتارهم عن العيون إلا أن يقال إن هذا من باب تقييد المطلق بسبب العرف.

و القول الثاني أنهم سموا بهذا الاسم لأنهم كانوا في أول أمرهم خزان الجنة و القول الأول أقوى.

المسألة الخامسة اعلم أن طوائف المكلفين أربعة الملائكة و الإنس و الجن و الشياطين و اختلفوا في الجن و الشياطين فقيل الشياطين جنس و الجن جنس آخر كما أن الإنسان جنس و الفرس جنس آخر و قيل الجن منهم أخيار و منهم أشرار و الشياطين اسم لأشرار الجن.

المسألة السادسة المشهور أن الجن لهم قدرة على النفوذ في بواطن البشر و أنكر أكثر المعتزلة ذلك و أما المثبتون فقد احتجوا بوجوه الأول أنه إن كان الجن عبارة عن موجود ليس بجسم و لا جسماني فحينئذ يكون معنى كونه قادرا على النفوذ في باطنه أنه يقدر على التصرف في باطنه و ذلك غير مستعبد و إن كان عبارة عن حيوان هوائي لطيف نفاذكما وصفناهكان نفاذه في باطن بني آدم غير ممتنع قياسا على النفس و غيره.

الثاني قوله تعالى ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. (٧)

الثالث قوله ﷺ إن الشيطان ليجري من بني آدم مجرى الدم.

أما المنكرون فقد احتجوا بأمور الأول قوله تعالى حكاية عن إبليس ﴿وَ مَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِـنْ سُـلْطَان إلّـا أنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي∢(٨) صرح بأنه ماكان له على البشر سلطان إلا من الوجه الواحد و هو إلقاء الوسوسة و الدعوة إلى الباطل.

و الثاني لا شك أن الأنبياء و العلماء المحققين يدعون الناس إلى لعن الشيطان و البراءة منه فوجب أن تكون العداوة بين الشياطين و بينهم أعظم أنواع العداوة فلوكانوا قادرين على النفوذ في بواطن البشر و على إيصال البلاء و الشر إليهم لوجب أن يكون تضرر الأنبياء و العلماء منهم أشد من تضرر كل أحد و لما لم يكن كذلك علمنا أنه باطل.

المسألة السابعة اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون و لا يشربون و لا ينكحون يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (٩) و أما الجن و الشياطين ِفإنهم يأكلون و يشرِبون. قال ص في الروث و العظم إنه زاد إخوانكم من الجن. و أيضا فإنهم يتوالدون قال تعالى ﴿أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِينَاءَ مِنْ دُونِي﴾ (١٠) و الله أعلم.

المسألة الثامنة في كيفية الوسوسة بناء على ما ورد في الآثار ذكروا أنه يغوص في باطن الإنسان و يضع رآسه

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، آية: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «في غاية السخونة بل تزيد».

<sup>(</sup>٦) سورة المنافقون، آية: ٢.

<sup>(</sup>٨) سورة إبراهيم، آية: ٢٢. (١٠) سورة الكهف، آية: ٥٠.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ج ١ ص ٨٠-٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، آية: ١٢.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «لكونها».

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، آية: ٢٧٥. (٩) سورة الأنبياء، آية: ٢٠.

على حبة قلبه و يلقي إليه الوسوسة و احتجوا عليه بما. روي أن النبيﷺ قال إن الشيطان ليجري من ابسن آدم مجرى الدم ألا فضيقوا مجاريه بالجوع.

و قالﷺ لو لا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات و الأرض.(١١)

و من الناس من قال هذه الأخبار لا بد من تأويلها لأنه يمتنع حملها على ظواهرها و احتج عليه بوجوه الأول أن نفوذ الشياطين في بواطن الناس محال لأنه يلزم إما اتساع تلك المجاري أو تداخل تلك الأجسام.

والثاني ما ذكرنا أن العداوة الشديدة حاصلة بينه وبين أهل الدين فلو قدر على هذا النفوذ فلم لم يخصهم بمزيد الضرر. الثالث أن الشيطان مخلوق من النار فلو دخل في داخل البدن لصار كأنه نفذ النار في داخل البدن و معلوم أنا لا نحس بذلك.<sup>(۲)</sup>

الرابع أن الشياطين يحبون المعاصي و أنواع الكفر و الفسق ثم إنا نتضرع بأعظم الوجوه إليهم ليظهروا أنواع الكفر و الفسق فلا نجد منه أثرا و لا فائدة و بالجملة فلا نرى من عداوتهم ضررا و لا نجد من صداقتهم نفعا.<sup>(۱۲)</sup>

و أجاب مثبتو الشياطين عن السؤال الأول بأن على القول بأنها نفوس مجردة فالسؤال زائل و على القول بأنها أجسام لطيفة كالضوء و الهواء فالسؤال أيضا زائل.

و عن الثاني لا يبعد أن يقال إن الله و الملائكة (٤) يمنعونهم من إيذاء علماء البشر.

و عن الثالث أنه لما جاز أن يقول الله تعالى لنار إبراهيم ﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلَاماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٥) فلم لا يجوز مثله هاهنا.

و عن الرابع أن الشياطين مختارون و لعلهم يفعلون بعض القبائح دون بعض.

المسألة التاسعة في تحقيق الكلام في الوسوسة على الوجه الذي قرره الشيخ الغزالي في كتاب الإحياء قال القلب مثل قبة لها أبواب تنصب إليها الأحوال من كل باب أو مثل هدف ترمى إليه السهام من كل جانب أو مثل مرآة منصوبة يجتاز (٢) عليها الأشخاص فيتراءى فيها صورة بعد صورة أو مثل حوض ينصب (٢) إليه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة و اعلم أن مداخل هذه الآثار المجددة (٨) في القلب ساعة فساعة إما من الظاهر كالحواس الخمس و إما من الباطن كالخيال و الشهوة و الغضب و الأخلاق المركبة في مزاج الإنسان فإنه إذا أدرك بالحواس شيئا حصل منه أثر في القلب و كذا إذا هاجت الشهوة أو الغضب حصل من تلك الأحوال آثار في القلب و أما إذا منع الإنسان عن الإدراكات الظاهرة فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى و ينتقل الخيال من الشيء (٩) إلى الشيء و بحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال فالقلب دائما في التغير و التأثر من هذه الأسباب و أخص الآثار الحاصلة في القلب هي الخواطر و أعني بالخواطر ما يعرض فيه من الأفكار و الأذكار و أعني بهذا إدراكات و علوما إما على الخواطر هي المحركات للإرادات و الإرادات محركة للأعضاء ثم إن هذه الخواطر المحركة لهذه الإرادات تنقسم فالخواطر هي المحركات للإرادات و الإرادات محركة للأعضاء ثم إن هذه الخواطر المحركة لهذه الإرادات تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر أعني إلى ما يضر في العاقبة و إلى الخير أعني ما ينفع في العاقبة فهما خاطران مختلفان فافتقرا إلى اسمين مختلفين فالخاطر المحمود يسمى إلهاما و المذموم يسمى وسواسا ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر أعزال حادثة فلا بد لها من سبب و التسلسل محال فلا بد من انتهاء الكل إلى واجب الوجود هذا مخلص كلام العزالي (١٠) و قد حذفنا التطويل منه. (١١)

المسألة العاشرة في تحقيق الكلام فيما ذكره الغزالي و اعلم أن هذا الرجل دار حول المقصود إلا أنه لا يحصل

<sup>(</sup>١) عبارة: «و الأرض» ليست في المصدِر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «لا من عداوتهم ضرراً و لا من صداقتهم نفعاً».

<sup>.</sup> (٥) سورة الأنبياء، آية: ٦٩.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «تنصبّ».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «من شيء إلى شيء». (١١) في المصدر: «بعد حذف التطويلات منه».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «و معلوم أنّه لا يحس بذلك».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «و ملائكته».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «تجتاز».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «المتجدّدة».

<sup>(</sup>١٠) بقية كلام الفخر الرازي.

الغرض إلا من بعد مزيد التنقيح فنقول لا بد قبل الخوض في المقصود من تقديم مقدمات فالمقدمة الأولى لا شك أن هاهنا مطلوبا و مهروبا و كل مطلوب فإما أن يكون مطلوباً لذاته أو لغيره و لا يجوز أن يكون كل مطلوب مطلوبا لغيره و أن يكون كل مهروب مهروبا عنه لغيره و إلا لزم إما الدور و إما التسلسل و هما محالان فثبت أنه لا بد من الاعتراف بوجود شيء يكون مطلوبا لذاته و وجود شيء<sup>(۱)</sup> يكون مهروبا عنه لذاته.

و المقدمة الثانية أن الاستقراء يدل على أن المطلوب بالذات هو اللذة و السرور و المطلوب بالتبع ما يكون وسيلة إليهما و المهروب عنه بالذات هو الألم و الحزن و المهروب عنه بالتبع ما يكون وسيلة إليهما.

و المقدمة الثالثة أن اللذيذ عند كل قوة من القوى النفسانية شيء آخر فاللذيذ عند القوة الباصرة شيء و اللذيذ عند القوة السامعة شيء آخر و اللذيذ عند القوة الشهوانية شيء ثالث و اللذيذ عند القوة الغضبية شيء رابع و اللذيذ عند القوة العاقلة شيء خامس.

و المقدمة الرابعة أن القوة الباصرة إذا أدركت موجودا في الخارج لزم من حصول ذلك الإدراك البصري وقوف الذهن على ماهية ذلك المرثى و عند الوقوف عليه يحصل العلم بكونه لذيذا أو مؤلما أو خاليا عنهما فإن حصل العلم بكونه لذيذا ترتب على حصول هذا العلم أو الاعتقاد حصول الميل إلى تحصيله و إن حصل العلم بكونه مؤلما ترتب على هذا العلم أو الاعتقاد حصول الميل إلى البعد عنه و الفرار منه و إن لم يحصل العلم بكونه مؤلما و لا بكونه لذيذا لم يحصل في القلب لا رغبة إلى الفرار عنه و لا رغبة إلى تحصيله.

المقدمة الخامسة أن العلم بكونه لذيذا إنما يوجب حصول الميل و الرغبة في تحصيله إذا حصل ذلك العلم خاليا عن المعارض و المعاوق فأما إذا حصل هذا المعارض لم يحصل ذلك الاقتضاء مثاله إذا رأينا طعاما لذيذا فـعلمنا بكونه لذيذا إنما يؤثر في الإقدام على تناوله إذا لم نعتقد أنه حصل فيه ضرر زائد أما إذا اعتقدنا أنه حصل فيه ضرر زائد فعندئذ<sup>(۲)</sup> يعتبر العقل كيفية المعارضة و الترجيح فأيهما غلب على ظنه أنه راجح عمل بمقتضى ذلك الرجحان و مثال آخر لهذا المعنى أن الإنسان قد يقتل نفسه و قد يلقى نفسه من السطح العالى إلا أنه إنما يقدم على هذا العمل إذا اعتقد أنه بسبب تحمل ذلك العمل المؤلم يتخلص عن مؤلم آخر أعظم منه أو يتوصل به إلى تحصيل منفعة أعلى حالا منها فثبت بما ذكرنا أن اعتقاد كونه لذيذا أو مؤلما إنما يوجب الرغبة و النفرة إذا خلا ذلك الاعتقاد عن المعارض.

المقدمة السادسة في بيان أن التقرير الذي بيناه يدل على أن الأفعال الحيوانية لها مراتب مترتبة ترتيبا ذاتيا لزوميا عقلياً و ذلك لأن هذه الأفعال مصدرها القريب هو القوى الموجودة في العضلات إلا أن هذه القوى صالحة للفعل و الترك فامتنع صيرورتها مصدرا للفعل بدلا عن الترك و للترك بدلا عنَّ الفعل إلا بضميمة تنضم إليها و هي الإرادات ثم إن تلك الإرادات إنما توجد و تحدث لأجل العلم بكونها لذيذة أو مؤلمة ثم إن تلك العلوم إن حصلت بفعل إنسان ٣٣٦ عاد البحث الأول فيه و لزم إما الدور و إما التسلسل و هما محالان و إما الانتهاء إلى علوم و إدراكات و تصورات تحصل في جوهر النفس من الأسباب الخارجة و هي إما الاتصالات الفلكية على مذهب قوم أو السبب الحقيقي فهو أن الله تعالى يخلق تلك الاعتقادات و العلوم في القلب فهذا تلخيص الكلام في أن الفعل كيف يصدر عن الحيوان إذا عرفت هذا فاعلم أن نفاة الشياطين و نفاة الوسوسة قالوا ثبت أن المصدر القريب للأفعال الحيوانية هو هذه القوى المركوزة في العضلات و الأوتاد<sup>(٣)</sup> و ثبت أن تلك القوى لا تصير مصادر للفعل و الترك إلا عند انضمام الميل و الإرادة إليها و ثبت أن تلك الإرادة من لوازم حصول الشعور بكون ذلك الشيء لذيذا أو مؤلما و ثبت أن حصول ذلك الشعور لا بد و أن يكون بخلق الله تعالى ابتداء أو بواسطة مراتب شأن كل واحد منها في استلزام ما بعده على الوجه الذي قررناه و ثبت أن ترتب كل واحد من هذه المراتب على ما قبله أمر لازم لزوما ذاتيا واجبا فإنه إذا أحس بالشيء و عرف كونه ملائما مال طبعه إليه و إذا مال طبعه إليه تحركت القوة إلى الطلب و إذا حصلت هذه المراتب حصل الفعل لا محالة فلو قدرنا شيطانا من الخارج و فرضنا أنه حصلت له وسوسة كانت تلك الوسوسة عديمة الأثر لأنه إذا حصلت تلك المراتب المذكورة حصل الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصل و إن لم يحصل مجموع تملك

(٢) في المصدر: «فعند هذا».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «و بوجود شيء». (٣) في المصدر: «والأوتار».

المراتب امتنع حصول الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصل فعلمنا أن القول بوجود الشيطان و بوجود الوسوسة قول باطل بل الحق أن نقول إن اتفق حصول هذه المراتب في الطرف النافع سميناها بالإلهام و إن اتفق حصولها في الطرف الضار سميناها بالوسوسة هذا تمام الكلام في تقرير هذا الإشكال.

و الجواب أن كل ما ذكرتموه حق و صدق إلا أنه لا يبعد أن يكون الإنسان غافلا عن الشيء فإذا ذكره الشيطان ذلك الشيء تذكره ثم عند التذكر ترتب(١) عليه العيل إليه و ترتب الفعل على حصول ذلك الميل فالذي أتي بــــه الشيطان الخارجي ليس إلا ذلك التذكر و إليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال ﴿وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطَّانِ إِلَّا أَنْ دَعَوَّتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ (٢) إلا أنه بقي لقائل أن يقول فالإنسان إنما أقدم على المعصية بتذكير الشيطان فالشيطًان إن كان إقدامه على المعصية بتذكير شيطان آخر لزم التسلسل<sup>(٣)</sup> و إن كان عمل ذلك الشيطان ليس لأجل شيطان آخر ثبت أن ذلك الشيطان الأول إنما أقدم على ما أقدم عليه لحصول ذلك الاعتقاد في قلبه و لا بد لذلك الاعتقاد الحادث من محدث و ما ذاك إلا الله تعالى و عند هذا يظهر أن الكل من عند الله تعالى فهذا غاية الكلام في هذا البحث الدقيق العميق و صار حاصل الكلام. ما قاله سيد الرسلﷺ و هو قوله و أعوذ بك منك. و الله أعلم. المسألة الحادية عشر اعلم أن الإنسان إذا جلس في الخلوة و تواترت الخواطر في قلبه فربما صار بحيث كأنه يسمع في داخل قلبه و دماغه أصواتا خفية و حروفا خفية و كان متكلما يتكلم معه و مخاطبا يخاطبه و هذا أمر وجداني يجده كل أحد من نفسه ثم اختلف الناس في تلك الخواطر فقالت الفلاسفة إن هذه الأشياء ليست حروفا و لا أصواتاً و إنما هي تخيلات الأصوات و الحروف و تخيل الشيء عبارة عن حضور رسمه و مثاله في الخيال و هذاكما أنا إذا تخيلنا صوّرة البحار و الأشخاص فأعيان تلك الأشياء عُير موجودة في العقل و القلب بل الموجود في العقل و القلب صورها و أمثلتها و رسومها و هي على سبيل التمثيل جارية مجرى الصورة المرتسمة في المرآة فإذا أحسسنا صورة الفلك و الشمس و القمر في المرآة فإن ذلك ليس بأنه حضرت<sup>(٤)</sup> ذوات هذه الأشياء في المرآة فإن ذلك محال و إنما الحاصل في المرآة رسوم هذه الأشياء و صورها و أمثلتها فإذا عرفت هذا في تخيل المبصرات فاعلم أن الحال ٣٣٨ في تخيل الحروف و الكلمات المسموعة كذلك فهذا قول جمهور الفلاسفة و لقائلٌ أن يقول هذا الذي سميته بتخيل الحروف و الكلمات هل هو مساو للحروف و الكلمة في الماهية أو لا فإن حصلت المساواة فقد عاد الكلام إلى أن الحاصل في الخيال حقائق الحروف و الأصوات و إلى أنّ الحاصل في الخيال عند تخيل البحر و السماء حقيقة البحر و السماء و إن كان الحق هو الثاني و هو أن الحاصل في الخيال شيء آخر مخالف للمبصرات و المسموعات فحينئذ يعود السؤال و هو أناكيف نجد من أنفسنا صور هذه المرئيات وكيف نجد من أنفسنا هذه الكلمات و العبارات وجدانا لا نشك أنها حروف متوالية على العقل متعاقبة على الذهن فهذا منتهي الكلام في كلام الفلاسفة و أما الجسمهور الأعظم من أهل العلم فإنهم سلموا أن هذه الخواطر المتوالية المتعاقبة حروف و أصوات خفية.(٥)

و اعلم أن القائلين بهذا القول قالوا فاعل هذه الحروف و الأصوات إما ذلك الإنسان أو إنسان آخر و إما شيء روحاني مباين يمكنه إلقاء هذه الحروف و الأصوات إلى هذا الإنسان سواء قيل إن ذلك المتكلم هو الجن و الشياطين أو الملكُّ و إما أن يقال خالق تلك الحروف و الأصوات هو الله تعالى أما القسم الأول و هو أن فاعل هذه الحروف و الأصوات هو ذلك الإنسان فهذا قول باطل لأن الذي يحصل باختيار الإنسان يكون قادرا على تركه فلو كان حصول هذه الخواطر بفعل الإنسان لكان الإنسان إذا أراد دفعها أو تركها لقدر عليه و معلوم أنه لا يقدر على دفعها فإنه سواء حاول فعلها أو حاول تركها فتلك الخواطر تتوارد على طبعه و تتعاقب على ذهنه بغير اختياره.

و أما القسم الثاني و هو أنها حصلت بفعل إنسان آخر فهو ظاهر الفساد و لما بطل هذان القسمان بقي الثالث و هي أنها من فعل الجن أو الملك أو من فعل الله تعالى و أما الذين قالوا إن الله لا يجوز أن يفعل القبائح فاللائق بمذهبهم

(٢) سورة إبراهيم، آية: ٢٢.

<sup>.</sup> (١) في المصدر: «يترتّب الميل عليه و يترتّب». (٣) في المصدر: «لزم تسلسل الشياطين».

<sup>(</sup>٤) فيّ المصدر: «فَإِنَّا إذا أحسسنا في المرآة صورة الفلك و الشمس و القمر فليس ذلك لأجل أنّه حضرت».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «و أصوات حقيقية».

أن يقولوا إن هذه الخواطر الخبيثة ليست من فعل الله تعالى فبقى أنها من أحاديث الجن و الشياطين و أما الذين قالوا. إنه لا يقبح من الله شيء فليس في مذهبهم مانع يمنعهم من نسبة. إسناد هذه الخواطر(١) إلى الله تعالى.

و اعلم أن الثنوية يقولون للعالم إلهان أحدهما خير و عسكره الملائكة و الثاني شر(٢) و عسكره الشياطين و هما يتنازعان أبدا وكل(٣) شيء في هذا العالم فلكل واحد منهما تعلق به فالخواطر الداعية إلى أعمال الخير إنما حصلت من عساكر الله و الخواطر الداعية إلى أعمال الشر إنما حصلت من عساكر الشيطان و اعلم أن القول بإثبات إلهين قول باطل على ما ثبت فساده بالدلائل فهذا منتهى القول في هذا الباب.

المسألة الثانية عشر من الناس من أثبت لهذه الشياطين قدرة على الإحياء و على الإماتة و على خلق الأجسام و على تغيير الأشخاص عن صورتها الأصلية و خلقتها الأولوية <sup>(٤)</sup> و منهم من أنكر هذه الأحوال و قال إنه لا قدرة لها على شيء من هذه الأحوال و أما أصحابنا فقد أقاموا الدلالة على أن القدرة على الإيجاد و التكوين و الإحداث ليست إلا لله فبطلت هذه المذاهب كلها بالكلية و أما المعتزلة فقد سلموا أن الإنسان قادر على إيجاد بعض الحوادث فلا جرم صاروا محتاجين إلى بيان أن هذه الشياطين لا قدرة لها على خلق الأجسام و الحياة و دليلهم هو أن قالوا الشيطان جسم وكل جسم فإنه قادر بالقدرة و القدرة التي لنا لا تحصل لإيجاد الأجسام فهذه مقدمات ثلاث فالمقدمة الأولى أن الشيطان جسم فقد بنوا هذه المقدمة على أن ما سوى الله إما متحيز و إما حال في المتحيز و ليس لهم في إثبات هذه المقدمة شبهة فضلا عن حجة.

و أما المقدمة الثانية و هي قولهم الجسم إنما يكون قادرا بالقدرة فقد بنوا هذا على أن الأجسام متماثلة<sup>(٥)</sup> فلو كان شيء منها قادرا لذاته لكان الكل قادرا لذاته و بناء هذه المقدمة على تماثل الأجسام.

و أما المقدمة الثالثة و هي قولهم هذه القدرة التي لنا لا تصلح لخلق الأجسام فوجب أن لا تصلح القدرة الحادثة لخلق الأجسام و هذا أيضا ضعيف لأنه يقال لهم لم لا يجوز حصول قدرة مخالفة لهذه القدرة الحاصلة لنا و تكون تلك القدرة صالحة لخلق الأجسام فإنه لا يلزم من عدم وجود الشيء في الحال امتناع وجوده فهذا تمام الكلام في هذه المسألة.

المسألة الثالثة عشر اختلفوا في أن الجن هل يعلمون الغيب و قد بين الله تعالى في كتابه أنهم بـقوا فــي قــيد سليمانﷺ و في حبسه بعد موته مدة و هم ماكانوا يعلمون موته و ذلك يدل على أنهم لا يعلمون الغيب و من الناس من يقول إنهم يعلمون الغيب ثم اختلفوا فقال بعضهم إن فيهم من يصعد إلى السماوات أو يقرب منها و يتلقى بعض تلك الغيوب<sup>(١)</sup> على ألسنة الملائكة و منهم من قال إن لهم طرقا أخرى في معرفة الغيوب<sup>(٧)</sup> عن الله تعالى.

واعلم أن فتح الباب في مثل هذه المباحث لا يفيد إلا الظنون والحسبانات والعالم بحقائقها هو الله سبحانه وتعالى.(^\ و قال أيضا في تفسير سورة الجن اختلف الناس قديما و حديثا في ثبوت الجن و نفيه فالنقل الظاهر عن أكثر الفلاسفة إنكاره و ذلك لأن أبا علي بن سينا قال في رسالته في حدود الأشياء الجن حيوان هوائي<sup>(٩)</sup>متشكل بأشكال مختلفة ثم قال و هذا شرح للاسم.

فقوله فهذا شرح للاسم يدل على أن هذا الحد شرح المراد من هذا اللفظ. و ليس لهذه الحقيقة وجود في الخارج. و أما جمهور أرباب الملل و المصدقين للأنبياءﷺ فقد اعترفوا بوجود الجن و اعترف به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة و أصحاب الروحانيات و يسمونها بالأرواح السفلية و زعموا أن الأرواح السفلية أسرع إجابة إلا أنها أضعف و أما الأرواح الفلكية فهي أبطأ إجابة إلا أنها أقوى.

و اختلف المثبتون على قولين فمنهم من زعم أنها ليست أجساما و لا حاله في الأجسام بل هي جواهر قــائمة

<sup>(</sup>١) في المصدر: «من إسناد هذه الخواطر».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «شرير».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «الأُولية». (٣) في المصدر: «كلّ» بدل «و كلّ». (٥) في المصدر: «ممّا تستلزم مماثلة».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «و يخبر ببعض الغيوب».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «في معرفة الغيوب لا يعلمها إلا الله».

<sup>(</sup>٨) التقسير الكبيرج ١ ص ٧٧-٨٩. (٩) في رسالة الحدود ضمن رسائل ابن سينا ص ١٠٣ إضافة: «ناطق».

بأُنفسها قالوا و لا يلزم من هذا أن يقال إنها تكون مساوية لذات الله لأن كونها ليست أجساما و لا جسمانية سلوب و المشاركة في السلوب لا تقتضي المساواة في الماهية قالوا ثم إن هذه الذوات بعد اشتراكها في هذه السلوب أنواع مختلفة بالمآهية كاختلاف ماهيات الأعراض بعد استوائها في الحاجة إلى المحل فبعضها خيرة و بعضها شــريرة و بعضهاكريمة حرة محبة للخيرات و بعضها دنيئة خسيسة محبة للشرور و الآفات و لا يعرف عدد أنواعهم و أصنافهم إلا الله تعالى قالوا وكونها موجودات مجردة لا يمنع من كونها عالمة بالخيرات<sup>(١)</sup> قادرة على الأفعال فهذه الأرواح يمكنها أن تسمع و تبصر و تعلم الأفعال الخيرة فيفعل<sup>(٢)</sup> الأفعال المخصوصة و لما ذكرنا أن ماهياتها مختلفة لا جرم لا يبعد أن يكون في أنواعها ما يقدر على أفعال شاقة عظيمة يعجز عنها قدرة البشر و لا يبعد أيضا أن يكون لكل نوع ٣٤٢ منها تعلق بنوع مخُصوص من أجسام هذا العالم و كما أنه دلت الدلائل الطبيعية على أن التعلق (٣) الأول للمنفس الناطقة التي ليس للإنسان<sup>(£)</sup> إلا هي هي الأرواح و هي أجسام بخارية لطيفة تتولد من ألطف أجزاء الدم و تتكون في الجانب الأيسر من القلب ثم بواسطة تعلق النفس بهذه الأرواح تصير متعلقة بالأعضاء التي تسري فيها هذه الأرواح لم يبعد أيضا أنه يكون<sup>(0)</sup> لكل واحد من هؤلاء الجن تعلق بجزء من أجزاء الهواء فيكون ذلك الجزء من الهواء هو المتعلق الأول لذلك الروح ثم بواسطة سريان ذلك الهواء في جسم آخر كثيف يحصل لتلك الأرواح تعلق و تصرف فى تلك الأجسام الكثيفة.

و من الناس من ذكر في الجن طريقة أخرى فقال هذه الأرواح البشرية و النفوس الناطقة إذا فارقت أبدانها ازدادت قوة وكمالا بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف الأسرار الروحانية فإذا اتفق أن حدث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس المفارقة من البدن فبسبب تلك المشاكلة يحصل لتلك النفس المفارقة تعلق ما بهذا البدن و تصير تلك النفس المفارقة كالمعاونة لنفس ذلك البدن في أفعالها و تدبيرها لذلك البدن فإن الجنسية علة الضم فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمي ذلك المعين ملكا و تلك الإعانة إلهاما و إن اتفقت في النفوس الشريرة سمى ذلك المعين شيطانا و تلك الإعانة وسوسة.

و القول الثاني في الجن أنهم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اختلفوا على قولين منهم من زعـم أن الأجســام مختلفة في ماهياتها إنما المشترك بينها صفة واحدة و هيكونها بأسرها حاصلة في الحيز و المكان و الجهة وكونها موصوفة بالطول و العرض و العمق و هذه كلها إشارة إلى الصفات و الاشتراك في الصفات لا يقتضي الاشتراك في تمام الماهية لما ثبت أن الأشياء المختلفة في تمام الماهية لا يمتنع اشتراكها في لازم واحد قالوا و ليس لأحد أنّ يحتج على تماثل الأجسام بأن يقال الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد و حقيقة واحدة فـيلزم أن لا يــصل<sup>(١</sup>) التفاوت في ماهية الجسم من حيث. هو جسم بل إن حصل التفاوت حصل في مفهوم زائد على ذلك و أيضا فلأنه يمكننا تقسيم الجسم إلى اللطيف و الكثيف و العلوي و السفلي و مورد التقسيم مشترك بين الأقسام فالأقسام كلها مشتركة في الجسمية و التفاوت إنما يحصل بهذه الصفات و هي اللطافة و الكثافة و كونها علوية و سفلية قالوا و هاتان الحجتان ضعيفتان.

أما الحجة الأولى فلأنا نقول كما أن الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد و حقيقة واحدة فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحد و حقيقة واحدة فيلزم منه أن تكون الأعراض كلها متساوية في تمام الماهية و هذا مما لا يقوله عاقل بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس للأعراض البتة قدر مشترك بينها من الذاتيات إذ لو حصل بينها قدر مشترك لكان ذلك المشترك جنسا لها و لو كان كذلك لما كانت التسعة أجناسا عالية بل كانت أنواع جنس واحد.

إذا ثبت هذا فنقول الأعراض من حيث إنها أعراض لها حقيقة واحدة و لم يلزم من ذلك أن يكون بسينها ذاتسي مشترك أصلا فضلا عن أن تكون متساوية في تمام الماهية فلم لا يجوز أن يكون الحال في الجسم كذلك فإنه كما أن الأعراض مختلفة في تمام الماهية ثم إن تلك المختلفات متساوية في وصف عارض و هوكونه عارضا لموضوعاتها فكذا من الجائز أن يكون ماهيات الأجسام مختلفة في تمام ماهياتها ثم إنها تكون متساوية في وصف عارض و هو

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «و تعلم الأحوال الخبرية و تفعل». (£) في المصدر: «ليس الإنسان». (٦) في المطبوعة: «أن لا يصل». و ما أتبتناء من المصدر.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عالمة بالخبريات». (٣) في المصدر: «المتعلّق». (٥) في المصدر: «أن يكون».

كونها مشارا إليها بالحس و حاصلة في العيز و المكان و موصوفة بالأبعاد الثلاثة فهذا الاحتمال لا دافع له أصلا.﴿إِلْ

و أما الحجة الثانية و هي قولهم إنه يمكن تقسيم الجسم إلى اللطيف و الكثيف فهي أيضا منقوضة بالعرض فإنه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف و الكم و لم يلزم أن يكون هناك قدر مشترك من الذاتي فضلا عن التساوي في كل الذاتيات فلم لا يجوز أن يكون الأمر هنا أيضاكذلك و إذا ثبت أنه لا امتناع في كون الأجسام مختلفة و لم يدل دليل على بطلان هذا الاحتمال و حينئذ قالوا لا يمتنع في بعض الأجسام اللطيفة الهوائية أن تكون مخالفة لسائر أنــواع الهواء في الماهية ثم يكون تلك الماهية تقتضي لذاتها علما مخصوصا و قدرة مخصوصة على أفعال عجيبة و على

هذا التقدير يكون القول بالجن ظاهر الاحتمال و تكون قدرتها على التشكل بالأشكال المختلفة ظاهرة الاحتمال. القول الثاني قول من قال الأجسام متساوية في تمام الماهية و القائلون بهذا المذهب أيضا فرقتان الفرقة الأولى الذين زعموا أن البنية ليست شرطا في الحياة<sup>(١)</sup> و هذا قول الأشعري و جمهور أتباعه و أدلتهم في هذا الباب ظاهرة قوية قالوا لو كانت البنية شرطًا في الحياة لكان إما أن يقال إن الحياة الواحدة قامت بمجموع الأجزاء أو يقال قام بكل واحدة مسن الأجزاء حياة واحدة على حدة و الأول محال لأن حلول العرض الواحد في المحال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول.

و الثاني أيضا باطل لأن الأجزاء التي منها تألف الجسم متساوية و الحياة القائمة بكل واحد منها متساوية للحياة القائمة بالبَّزء الآخر و حكم الشيء حكم مثله فلو افتقر قيام الحياة بهذا الجزء إلى قيام تلك الحياة بذلك الجـزء يحصل<sup>(٢)</sup> هذا الافتقار من الجانب الآخر فيلزم وقوع الدور و هو محال و إن لم يحصل هذا الافتقار فحينئذ ثبت أن قيام الحياة بهذا الجزء لا يتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك الجزء الثانى و إذا بطل هذا التوقيف<sup>(٣)</sup> ثبت أنه يصح <u>٣٤٥</u> كون الجزء الواحد موصوفا بالحياة و العلم و في القدرة و الإرادة و بطلّ القول بأن البنية شرط قالوا و أما دليــلّ المعتزلة و هو أنه لا بد من البنية فليس إلا الاستقراء و هو أنا رأينا أنه متى فسدت البنية بطلت الحياة و متى لم تفسد بقيت الحياة فوجب توقف الحياة على حصول البنية إلا أن هذا ركيك فإن الاستقراء لا يفيد القطع بالوجوب فما الدليل على أن حال ما لم يشاهد كحال ما شوهد و أيضا فلأن هذا الكلام إنما يستقيم على قول من ينكر خرق العادات أما من يجوزها فهذا لا يتمشى على مذهبه و الفرق بينهما في جعل بعضها على سبيل العادة و جعل بعضها على سبيل الوجوب تحكم محض لا سبيل إليه فثبت أن البنية ليست شرطا في الحياة. و إذا ثبت هذا لم يبعد أن يخلق الله تعالى فى الجوهر الفرد علما بأمور كثيرة و قدرة على أشياء شاقة شديدة و عند هذا ظهر القول بإمكان وجود الجن سواء كآنت أجسامهم لطيفة أو كثيفة و سواء كانت أجرامهم كبيرة أو صغيرة.

القول الثاني (٤) أن البنية شرط الحياة و أنه لا بد من صلابة من البنية حتى يكون قادرا على الأفعال الشاقة. فهاهنا مسألة أخرى و هي أنه هل يمكن أن يكون المرئى حاضرا و الموانع مرتفعة و الشرائط من القرب و البعد حاصلة و تكون الحاسة سليمة ثم مع هذا لا يحصل الإدراك أو يكون هذا ممتنعا عقلا أما الأشعري و أتباعه فقد جوزوه و أما المعتزلة فقد حكموا بامتناعه عقلا و استدل الأشعرى على قوله بوجوه عقلية و نقلية أما العقلية فأمران: الأول أنا نرى الكبير من البعيد صغير و ما ذاك إلا أنا نرى بعض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن نسبة الحاسة و جميع الشرائط إلى تلك الأجزاء المرئية كهي بالنسبة إلى الأجزاء التي هي غير مرئية فعلمنا أن مع حصول سلامة الحاسة و حضور المرثى و حصول الشرائط و انتفاء الموانع لا يكون الإدراك واجبا.

الثاني أن الجسم الكبير لا معنى له إلا مجموع تلك الأجزاء المتألفة فإذا رأينا ذلك الجسم الكبير على مقدار من البعد فقد رأينا تلك الأجزاء فإما أن تكون رؤية هذا الجزء مشروطة برؤية ذلك الجزء الآخر أو لا يكون فإن كان الأول لزم الدور لأن الأجزاء متساوية فلو افتقرت رؤية هذا الجزء إلى رؤية ذلك الجزء لافتقرت أيضا رؤية ذلك الجزء إلى رؤية هذا الجزء فيقع الدور و إن لم يحصل هذا الافتقار فحينئذ رؤية الجوهر الفرد على القدر من المسافة تكون ممكنة.

ثم من المعلوم أن ذلك الجوهر الفرد لو حصل وحده من غير أن ينضم إليه سائر الجواهر فإنه لا يرى فعلمنا أن حصول الرؤية عند اجتماع جملة الشرائط(٥) لا يكون واجبا بل جائزا.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «للحياة» و كذا في ما بعد. (٣) في المصدر: «؟ هذا الترقّف». (٥) في المصدر: «عند اجتماع الشرائط».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «يحصل». (2) «هَذَا ثَانِي قولِي الفريقين».

وأما المعتزلة فقد عولوا على أنا إن جوزنا ذلك لجوزنا أن يكون بعضرتنا طبلات و بوقات و لا نراها و لا نسمعها و إذا عارضناهم بسائر الأمور العادية و قلنا لهم فجوزوا أن يقال انقلبت مياه البحار ذهبا و فضة و الجبال ياقوتا و زبرجدا و حصل (۱) في السماء حال ما غمضت العين ألف شمس و قمر ثم كما فتحت العين أعدمها الله تعالى عجزوا عن الفرق و السبب في هذا التشويش أن هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه الأمور المطردة في مناهج العادات فزعموا (۱) أن بعضها واجبة و بعضها غير واجبة فلما لم يجدوا قانونا مستقيما و مأخذا سليما بين البابين تشوش الأمر عليهم بل الوجب كما هو قول الفلاسفة أو على الكل بعدم الوجوب كما هو قول الأشعري فأما التحكم في الفرق فهو بعيد.

إذا ثبت هذا ظهر جواز القول بالجن و أن أجسامهم و إن كانت كثيفة قوية إلا أنه لا يمتنع أن لا نراها و إن كانوا حاضرين هذا على قول الأشعرى فهذا هو تفصيل هذه الوجوه.

و أنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء في القرآن من إثبات الملك و الجن مع استمرارهم على مذاهبهم و ذلك لأن القرآن دل على أن للملائكة قوة عظيمة على الأفعال الشاقة و الجن أيضا كذلك و هذه القدرة لا تثبت إلا في الأعضاء الكثيفة الصلبة فإذا يجب في الملك و الجن أن يكونوا كذلك ثم إن هؤلاء الملائكة حاضرون عندنا أبدا و هم الكرام الكاتبون و الحفظة و يحضرون أيضا عند قبض الأرواح و قد كانوا يحضرون عند الرسول رسيلة و إن أحدا من القوم ما كان يراهم و كذلك الناس الجالسون عند من يكون في النزع لا يرون أحدا فإن وجبت رؤية الكثيف عند الحضور فلم لا نراها و إن لم تجب الرؤية فقد بطل مذهبهم و إن كانوا موصوفين بالقوة و الشدة مع عدم الكثافة و الصلابة فقد بطل قولهم إن البنية شرط الحياة فإن قالوا إنها أجسام لطيفة و لكنها للطافتها لا تقدر على الأعمال الشاقة فهذا إنكار لصريح القرآن و بالجملة فحالهم في الإقرار بالملك و الجن مع هذه المذاهب عجيبة. (٣)

بيان: أقول إنما أوردت هذه الأقوال الركيكة لتطلع على مذاهب جميع الفرق في ذلك و قد عرفت ما دلت عليه الآيات و الأخبار المعتبرة و أشرنا إلى ما هو الحق الحقيق بالإذعان و لم نتعرض لتزييف الأقوال السخيفة حذرا من الإطناب.

قوله فأذنوه ثلاثة أيام (<sup>4)</sup> أي فأعلموه و أتموا الحجة عليه قال النووي فإنه إذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت و لا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان فاقتلوه و لن يجعل الله له سبيلا إلى الانتصار عليكم بثأره بخلاف العوامر و صفة الإنذار أن يقول أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان أن [لا] (<sup>6)</sup> تؤذونا و أن [لا] (<sup>17)</sup> تظهروا لنا قالوا لا تقتل حيات المدينة إلا بالإنذار و في غيرها يقتل بغيره بسبب أن طائفة من الجن أسلم بها و قيل النهي في حيات البيوت في جميع البلاد و ما ليس في البيوت يقتل بدونه (لا) انتهى.

و أقول: و في بعض رواياتهم فليحرج عليها قال في النهاية قوله الله في قتل الحيات فليحرج عليها هو أن يقول لها أنت في حرج أي ضيق إن عدت إلينا فلا تلومينا إن ضيق عليك بالتتبع و الطرد و القتل (<sup>(A)</sup> انتهى. وقال النووي يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا ولا تظهر والنا (<sup>(P)</sup> فإن لم يذهب أو عاد بعده فاقتلوه فإنه إما جني كافر أو حية وقوله شيطان أي ولد من أو لا يليس أو حية ( ( ) .

(۲) في المصدر: «فوهموا».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «أو حصلت».

<sup>(</sup>٣) في العصدر. «أو عصبت». (٣) التفسير الكبير ج ٣٠ ص ١٤٨\_١٥٢.

<sup>(</sup>٤) مرّ في كلام الفخر الرازي في هذا الباب. راجع ج ٦٣ ص ٣٢٨ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) من شرح صحيح مسلم. (٦)

<sup>(</sup>۷) راجع شرح صحیح مسلم ج ۱۶ ص ۳۳۰ و ص ۲۳۰ کتاب قتل الحیّات و غیرها. (۸) النهایة ج ۱ ص ۳۲۱.

<sup>(</sup>١٠) هذا آخر ما جاء في الجزء الستين من المطبوعة.



## فهرست المجلد الرابع عشر: كتاب السّماء والعالَم (القسم الثاني)

| باب                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|
| باب                                                                |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
| باب                                                                |
| باب                                                                |
| باب<br>باب                                                         |
| باب<br>باب<br>باب                                                  |
| باب<br>باب<br>باب<br>باب                                           |
| باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب                                    |
| باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب                                    |
| باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب                             |
| باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب                      |
| باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب                             |
| باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب                      |
| باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب               |
| باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب        |
| باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب |
| باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب |
| باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب |
|                                                                    |

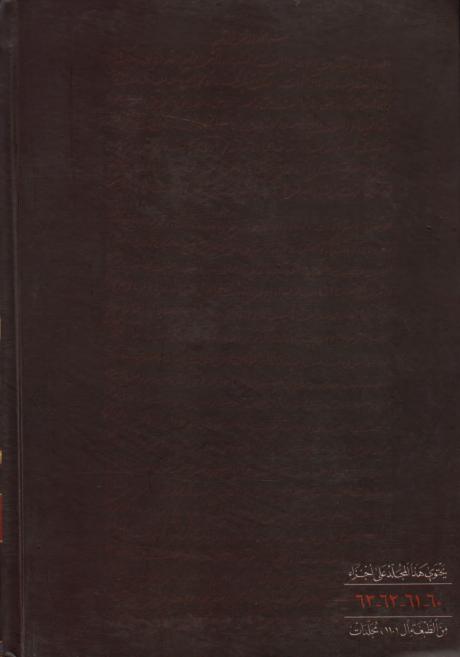